

ت أليف

شَيُّ الاشِلَامِ تَعِيِّ الدِّين أَوِلِكَ إِنِّ أَحَدَبنَ عَبُد الْحَالِمِ بنَ عَبُد السَّكَلَامُ ابْن تِمِيْسِيَّة النَّسُيرُيِّ الْحَكِرِفِيِّ حِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ (٢٦١ هـ - ٧٢٨ هـ)

دراسكة وتجنسق

مخديع البسري عمرا لحلواني محمد كب أحت رشودري

د بكرى عباست أبوزيد د مخدن تعيد القطاني

المجسكدالثافيت

المفتح المؤثري

رمُا إِنْ يُنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مُنَّا إِللَّهُ مُنَّا إِللَّهُ مُنَّا إِللَّهُ مُنَّا إِلَّهُ مُنَّا إِل

# حُقُون الطّبْع تَعْفُوطَة الطّبعَة الأول ١٤١٧هـ ١٩٩٧م

المؤتن التوزيج

ص.ب ۱۹۷۲ الريساض ۱۱۵۵۷ الرياض 🕾 : ۱۹۲۲۹۸ فاكس: ۲۹۲۹۱۹ الدسام 🏖: ۲۸۲۲۲۸ فاكس: ۸۲۲۲۲۸

القصيم 🕾 : ٢٦٤٤٨١٥ فاكس: ٢٦٤٤٨١٥

حسدة 🕾 : ١٨٧٢٥٤٧ فاكس: ١٨٧٢٥٤٧

ص:ب - ٧٤٨٦ الدمام - ٢٦٤٦٦ المملكة العربية السعودية

رَعُاذِي إللتَّيْسُ

ماتف/ ۸۲۲۷۷۰ فاکس/ ۸۲۱۹۸۶۱۸

ترخيص رقم - ٥٠٥ / ١.





### [• بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَاٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

قال شيخنا وسيدنا الإمامُ العلامةُ القدوة الزاهد العابد الورع الكامل شيخُ الإسلام مفتي الفِرَق ، ناصرُ السنة ، قامعُ البدعة ، سيدُ الفقهاء والحفاظ ، تقيُّ الدِّين أبو العباس أحد بن شيخنا الإمام العلامة مفتي المسلمين شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الإمام العلامة شيخ الإسلام بحد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن عمد بن تيمية الحراني جزاه الله عن نصرِ دينه ، ونصر سنة نبيه عليه السلام خيراً(۱):

خطبة المؤلف

الحمدُ لله الهادي النّصِيرِ، فَنِعْمَ النَّصِيرِ ونِعْمَ اللهاد ، الذي يَهْدِي مَن يشاء إلى صراطٍ مستقيم ويُبين له سُبُلَ الرشاد ، كما هدى النّين آمَنُوا لِمَا اخْتُسلِفَ(٢) فيه مِنَ الْحَقِّ وجَمعَ لهم(٣) الْهُسدَى والسّداد، والذي ينصر رُسُلَه والذين آمنوا في الحياة الدّنْيَا ويومَ يقومُ الأشْهَاد(١) ، كما وعَده في كتابه وهو الصادقُ الذي لا يُخلِفُ الميعاد .

<sup>[\*</sup> \_ \*] بياض ق (أ) . والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (ب): وكتب إليَّ سيدنا وشيخنا وقدوتنا الإمام العلامة القدوة شيخ الإسلام وسيد الفقهاء والمحدَّثين تقي الدين أبو العباس أحمد بن العلامة شيخ الإسلام أبي المحاسن عبدالحليم بن العلامة شيخ الإسلام أبي البركات عبدالحليم بن تيميَّة الحرائي قال: . . . .

<sup>(</sup>٢) ني (د) : قلما اختلفوا، .

<sup>(</sup>٣) ق (د) : اله ١. وكالاهما صواب .

<sup>(</sup>٤) اقتبس هذه الجملة من قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ وَامَنُواْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِياَ وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾ سورة غافر: الآية رقم (٥١). يوم يقوم الأشهاد: يوم القيامة ، والأشهاد: جمع شهيد كالأشراف جمع شريف ، والأشهاد هم من الملائكة والأثبياء والمؤمنين. يُنظر: قضير الطبري، (١٢/ ٧٥) ؛ قضير ابن كثيرا (٤/ ٨٥).

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهَ إِلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادةً تُقِيمُ وَجُهَ صاحبِها للدِّين حَشِيفاً وتُبَرِّقُه من الإلحاد .

وأشهد أنَّ عمداً (() عَبْدُه ورسولُه أفضَلُ المرسلين وأكرمُ العباد ، أرسَلَه بالسهدَى ودين الحقِّ ليُظهرَه على الدِّين كُلِّه ولو كَرِه أهلُ الشَّرُكِ والعِناد ، ورَفَع له ذِكْرَه فلاَ يُذْكَرُ إلا ذُكِر معه كما في الأذَانِ والتشهد والخطب () والمجامع والأعياد .

وكَبَت [مُحاده](٣) وأهْلَكَ مُشاقَه(١) وكَفَاه المستَهْ زِيْنَ به(٥) ذوي الأخفاد، وبَتَرَ شَانِتَهُ(١) ولَعَنَ مُؤْذِيَه في الدنيا والآخرة(١) ، وجَعَل هَوانه بالمسلين بِخصائِصَ تَفُوقُ

<sup>(</sup>١) في (ب) : دأن محمد؛ .

<sup>(</sup>٢) ق (د) : قوالخطب والتشهد) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : عَدُوهُ . والمشبت من (ج) و (د) وهو الموافق لقول الله صرّ وجل: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُسِحُوا : أَي : يُسحَادُونَ السَّهَ وَرَسُولَهُ كُسِتُوا ﴾ سورة المجادلة : الآية رقم (٥). ومعنى كُسِتُوا : أي : غيظوا وأهيشوا وأهيشوا وأحزوا . والكبت : القهر والإذلال والحزي والصّرع . يُنظر: «تفسير الطبري» (٨٧/١): «النهاية» لابن الأثير (١٣٨/٤) ؛ «تحفة الأربيب بها في القرآن من الغريب» ص (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٤) اللذي خسالف الله ورسوله في أمره ونهيه ، وكذَّب بها أنزله الله. قبال تعبالي : ﴿وَمَنْ يُكُونُ اللهِ عَسَاقِقِ الرَّسُولَ مِسْنَ يَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ اللهُدَى...﴾ سورة النسباء : الآية رقم :

 <sup>(</sup>٥) من قبوله تعالى : ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُ رِمِينَ﴾ سورة الحجر : الآية رقم (٩٥) .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى : ﴿إِنَّ شَانِتُكَ هُو الْأَبْتَرَ﴾ سورة الكوثر : الآية رقم (٣) . والشانىء : المبغض من الشنآن بمعنى العدارة والبغض . ينظر : «تفسير الطبي» (٣٠٨/٣٠) ؛ والنهاية» (٢/ ٥٠٣) ؛ «قضير العاريب» ص (١٤٧) ، وبتر : أي : قطع ، والأبتر : هو الأقل الأذل المنقطع دابره ، الذي لا صقب له ، من البتر وهو القطع ، يقال : بترت الشيء بتراً أي : قطعته قبل النيام ، والسيف الباتر أي : القاطع . ينظر : «تفسير الطبري» بتراً أي : قطعته قبل النيام ، والسيف الباتر أي : القاطع . ينظر : «تفسير الطبري» (٣٢٨/ ٢٠) ؛ «كتاب الغربين» للهروي (١/ ١٧٤) ؛ «النهاية» (٣٢/١) (بتر) .

<sup>(</sup>٧) من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّهِينَ يُوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَكُنَّهُمُ اللَّهُ فِي اللَّذِيا وَالآحِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِينًا ﴾ سورة الأحزاب : الآية رقم (٥٧) .

التعداد(۱) ، فَلَهُ الوسِيلةُ والفَضِيلةُ والمقامُ المحمودُ(۱) ولِواءُ الحمدِ الذي تَحْتَه كُلُّ حَمَّاد ، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصَّلُواتِ وأعلاها ، وأكملها وأنماها ، كما يُحِبُّ سبحانه أن يُصلّى عليه وكما أمر (۱۱) ، وكما ينبغي أن يُصلّى على النبيُّ ورحمُ اللهِ وبركاتُه إن يُصلّى على النبيُّ ورحمُ اللهِ وبركاتُه أفضل تحيةٍ وأحسنها وأولاها ، وأبركها وأطيبها وأزكاها ، صلاةً وسكرماً دائمين إلى يوم التنّاد ، باقِيَيْن بعد ذلك أبداً رِزقاً من الله ما لهُ من نَفَاد .

أما بعدُ ؛ فإن الله تعالى هدَانَا بنبيَّه محمد ﷺ ، وأَخْرَجَنا به من

<sup>(</sup>۱) فيمنها ما رواه الشيخان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: قال رسول الله عنها المأعليت خساً ، لم يُعطهن أحد قبلي : كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى أحمر وأسود ، وأُحِلت لي الغنائم ، ولم تحلّ لأحد قبلي ، وجُعِلت لي الأرض طيّبة وطهوراً ومسجداً ، قايمًا وجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ، ونُصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأُعطيت الشفاعة ، ينظر : «صحيح البخاري» للطبوع مع فنتح يدي مسيرة شهر وأُعطيت الشفاعة ، ينظر : «صحيح البخاري» للطبوع مع فنتح الباري» في كتاب الصلاة - باب وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (١/ ١٣٤ ح ٢٣٥) ؛ «صحيح مسلم» : في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٢٧٠ ح ٢٥١) ؛ «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي ؛ «دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٢٧٠ ح ٤٩٠) ؛ «الحسائص الكبرى» للسيوطي .

<sup>(</sup>٢) الوسيلة: هي ما يُشقرب به إلى الكبير، يقال: توسلت، أي: تقربت، وتُعلَّلق على المنزلة العالمية . ووقع ذلك في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنها عند مسلم بلفظ: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . الحديث في : قصحيح مسلم : كتاب الصلاة ـ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . . . (١/ ٢٨٨ ح ٣٨٤) . الفضيلة ، أي : المرتبة الزائدة على سائر الخلائق ، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيراً للوصيلة .

المقام المحمود: هو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات ، وهو بالمعنى الخاص: الشفاعة العظمى ، وهو في الحديث الصحيح عند البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها وفيه : واللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ عمداً الوسيلة والفضيلة وابعشه مقاماً عموداً الذي وعدته . . . ، يُنظر : قصحيح البخاري، : في كتاب الأذان ـ باب الدعاء عند النداء (٢/ ١ ١ م ١٦٤) .

<sup>(</sup>٣) (وكيا أمر) : ماقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) اوأولاها): ساقطة من (د).

الظلمات إلى النور ، وآتانا ببركة رسالتِهِ ويُسمنِ سفَارته خيرَ الدنيا والآخرة ، وكان من ربَّه بالمنزلةِ العُليا التي تقاصَرتِ العقولُ والألسِنَةُ عن معرفتِها ونَعْتِها ، وصارت غايتُها من ذلك \_ بعد التناهي في العلم عن معرفتِها ونَعْتِها ، وصارت غايتُها من ذلك \_ بعد التناهي في العلم بب تاليف والبيان \_ الرجوعَه] / إلى عِيها وصَمْتها ، فاقتضاني لحادث حَدَث(١) \_ ١ الكتاب أدنى ماله من الحق علينا، بَلْهَ ١٥ ما أوجب اللَّهُ من تعزيرِه(٣) ونصرِه بكل

طريق، وإيشارِه بالنفس والمالِ في كلِّ موطنٍ ، وحفظهِ وحمايتهِ من كل مُوذ، وإن كان اللَّهُ قد أغَنى رسولَه عن نصرِ الخَلْق ، ولكن ليبلُوَ بعضَكُم بِبعض ولِيَعلَم اللَّهُ مَن يَنْصُرُه [ورسلَه](،) بالغيب ؛ ليُحِقَّ الجزاءَ على الأعمالِ كما سبقَ في أمَّ الكتاب \_ أن أذكر ما شُرع من العقوبة

<sup>[\*</sup> ـ \*] بياض في (أ) . والمثبت من (ب). وإلى هنا نهاية الحرم الأول في (أ) .

<sup>(</sup>۱) في شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وست مئة (۱۹۳هـ) في وقعة عسّاف النصراني ، حين سب النبي ﷺ ؛ حيث وقعت محنة عظيمة ، ضُرب على إثرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وسُبجن من قبل نائب الأمير ، فصنف شيخ الإسلام في هذه الواقعة كتابه هذا : «البحاية والنهاية» لابن كثير «البحارم المسلول على شائم الرسول ﷺ . يُسنظر : «البحاية والنهاية» لابن كثير (۱۳/ ۵۰۸) ؛ «كشف الظنون» (۱۳/ ۲۹/ ۱) ؛ وينظر تفاصيل هذه الواقعة في القسم الأول من دراسة هذا الكتاب ص (۱۲۷ ، ۱۲۸) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (ب) : ابل هوا . رهو تحريف ظاهر .

و (بل) : حـرف عطف ، وهو للإضراب عن الأول للشاني . و (بَـلُـهُ) : مبنية على الفتح معنى : سوى .

<sup>(</sup>٣) التعزير في كلام العرب: التوقير، والتعزير: النصر باللسان والسيف. وأصل التعزير: النصر باللسان والسيف. وأصل التعزير: المنع والرد؛ فكأن مَنْ تَصرته قد وددت عنه أعداءه ، ومنعتهم من أذاه . ولهذا قيل : التأديب الذي هو دون الحد تعزير ؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود اللغب . قال تعالى : ولتوسنوا بالله ورَسُوله وتُسعَزِّرُوهُ وتُوَقِّرُوهُ . . ﴾ سورة الفتح: الآية رقم (٩). ومعنى تعزروه، أي: تعظموه . يُنظر : «تفسير الطبري» (٢٢/٤٧) ؛ «النهاية» (٢٨٨/٢) ؛ ولسان العربه (٥/ ٢٩٨) ؛ «قفة الأريب» ص (١٨٢) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : «ورسوله» . والمشبت كما في بقية النسخ (ج) و (د) و (ب) . وهو الموافق أيضاً لقوله تعمالى : ﴿وَلِيَعْمَلُمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وِالْفَيْسِ إِنَّ اللَّهَ قَمْوِيٌّ عَزِيرٌ ﴾ سورة الحديد : الآية رقم : (٢٥) ،

لمن سَبّ النبيّ على من مُسلم وكافِرٍ ، وتوابع ذلك ذِكراً يتضمّن الحكم والدليل ، ونقل ما حضرني في ذلك من الأقاويل ، وإرداف القول بحظه من التعليل، وبيان ما يجبُ أن يكون عليه التعويل، فأمّا ما يقدّره الله عليه من العقوبات () فلا يكاد يأتي عليه التفصيل ، (• وإنها المقصد من العقوبات الذي يُفتي به المُفتِي ، ويقضي به القاضي ، ويجبُ على كل واحدٍ من الأثمةِ والأمةِ القيامُ بها أمْكَنَ منه ، والله هو الهادي إلى سَوَاء السّبيل، وقد رتبته [على] () أربع مسائل:

موضوع الكتساب

المسالة الأولى : في أن الساب يُـقْتَل . سواء كان مسلمًا أو كافراً .

المسالة الثانية : أنه (ه) يتمين قتلُه وإن كان ذِميّاً ؛ فلا يجوز المنَّ عليه ، ولا مُفَاداتُه .

المسالة الثالثة : في حُكمِه إذا تاب .

المسالة الرابعة : في بيانِ السَّبِّ ، وما ليس بسبِّ ، [والفرق بينه وبين الكفر](١) .

<sup>(</sup>١) في (د) : فغاما ما يقدره الله أن يكون للعقوبات، .

<sup>(</sup>۵ ـ ۵) ساقط من (د) . رهو نص طویل کها تری .

<sup>(</sup>٢) في (ب): وإنها القصدة.

<sup>(</sup>٣) في (ج) : فهاهنا إنها المقصود بيان، ، وفي الحاشية : قوإنها المقصد، .

<sup>(</sup>٤) دعل : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (أن يتعين) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين : زيادة في (ج) .







#### المسالة الأولى

## أنَّ مَـنْ سَـبُّ النبي ﷺ من(١) مسلم أو كافر فإنه يجب قتله

هذا مذهَبُ عامةِ (٢) أهلِ العلم ، قال ابنُ الْمُنْدِ (٣) : قاجعَ عوامٌ أهلِ العلم على أنَّ [حَدَّ] (١) من سَبَّ النبيَّ ﷺ القتل، وعمن قاله مائكٌ واللَّيثُ (٥) وأحدُ وإسحاقُ (١) ، وهو مذهبُ الشافعي، قال : قوحُكي عن النعمان : لا يقتل \_ يعني الذَّمِّي \_ ما هُم عليه من الشركِ أعْظَمُ ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>١) امن : ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : اهلا مذهب عليه عامة) .

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنفر النيسابوري الفقيه نزيل مكة. روى عن : الربيع بن سليان ومحمد بن إساعيل الصائغ ومحمد بن ميمون . روى عنه : أبو بكر بن المقرى، ومحمد بن يحيى بن عار الدمياطي والحسين والحسن ابنا علي بن شعبان . مات سنة ثماني عشرة وثلاث مئة ، وقيل غير ذلك . . . ينظر : «سير أصلام النبلاء» (١٩٠/١٤) ؛ وتذكرة الحفاظ، (٣/ ٧٨٢) ؛ وطبقات الشافعية، للسبكي (٣/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٤) احدا : زيادة من المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) هو الليث بن سعد بن عبدالرحن الفهّ عبي ، أبو الحارث المصري (ثقة ثبت فقيه إمام مشهور) . روى عن : عطاء وابن أبي مليكة ونافع . روى عنه : قتية وابن المبارك ومحمد ابن رمح . مات سنة خس وسبعين ومئة . ينظر : «تاريخ الثقات» للعجل ص (٣٩٩) ؛ «مشاهير علياء الأمصار؟ لابن حبان ص (١٩١) ؛ «الكاشف» لللعبي (١٣/٣) ؛ «تهذيب التهليب» ص (٤٦٤) .

<sup>(</sup>٦) هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن رَاهُوْية نزيل نيسابور وصالمها (ثقة حافظ مجتهد). روى عن : ابن عينة ووكيع وجرير بن عبدالحميد . روى عنه : الجهاعة، وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل ، قال الخطيب البغدادي : اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد . مات سنة ثبان وثلاثين ومتين . يُنظر: وتاريخ بغدادة (٦/ ٣٤٥) ؛ (الجمم بين رجال الصحيحين؛ (١/ ٨٨) ؛ (سير أعلام النبلاء) وتاريخ بغداده (٩٤) ؛ (عهليب التهذيب، (٢١ ٢١٨) ؛ وتقريب التهذيب، ص (٩٩) .

 <sup>(</sup>٧) ينظر: كتاب «الأوسط في السنن والإجاع والاختىالاف» لابن المنلو: في كتباب الحدود (٢/ ٦٨٢) رقم (٢٨٥) (رسالة علمية) ؛ وكتاب «الإجماع» لابن المنلو أيضاً : في كتاب «المرتد» (ص ١٥٣) رقم (٧٢٧) .

وقد(١) حكى أبو بكر الفارسي(١) من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أنَّ حدَّ من سَبَّ غيرَه الجلدُ(١). على أنَّ حدَّ من سَبَّ غيرَه الجلدُ(١). وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمولٌ على إجماع الصَّدر الأوَّل مِن الصحابة والتابعين ، أو أنه أراد به إجماعهم على أن سَابُ(١) النيُّ ﷺ يجبُ قتله إذا كان مسلمًا ، وكذلك قَبَّدَه القاضي عِبَاضُ(١) ، فقال : «أجمعت الأمةُ على قَتْلِ متنقصِه(١) من المسلمين وسابعة(٨) ، وكذلك حَكَى [عن](١) غير واحد

 <sup>(</sup>١) اوقدا : ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسين بن سهل ، أبو بكر الفارسي . إمام جليل ، تفقّه على ابن سريج ، وهو أول من درّس مذهب الشافعي ببلّغ . قال النووي : «من أئمة أصحابنا وكبارهم ومسقدميهم وأعلامهم» أ.ه. . صنّف كتاب «العيون على مسائل الربيع» وكتاب «الانتقاد على المزني» ، وكتاب «الخيلاف» معه ، وكتاب «الإجماع» . مات سنة خسين وثلاث مئة وقيل : خس وثلاث مئة . يُنظر : «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي ص (٥٥) ؛ «تهذيب الأساء واللفات» للنووي (القسم الأول) (٢/ ١٩٥) ؛ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٢/ ١٨٤) ؛ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي

<sup>(</sup>٣) ئي (ب) و (ج) : فمن سبه .

<sup>(</sup>٤) هذا النص من كتاب «الإجماع» له . وقد ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (٢٩٣/١٢) ؛ والمسوكان في «نيل الأوطار» (٧/ ٣٨٠) ؛ ومُكَسِّل كشاب «المجموع شرح المهللب» (١٤/ ٤٢٧) .

<sup>(</sup>٥) ق (ب) : اسباب،

<sup>(</sup>٢) هنو شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن اليَحْصِبي الأَدلي، ثم السَّبْتيُّ المالكي . روى عن : القاضي أبي علي بن سُكَّرة الصَّدَق وعن أبي بحر بن الماص ومحمد بن حمين . روى عنه : الإمام عبدالله بن عمد الأشيري وأبو جمفر الغرناطي والحافظ خلف بن بَشكُوال . مات سنة أربع وأربعين وحمن مئة وقيل غير ذلك . يُسْظر: قوفيات الأعيان (٣/ ٤٨٣) ؛ قسير أصلام النبلاء (٢١٢/٢٠) ؛ فازهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقرى .

<sup>(</sup>٧) ق (ب) : امنتقصه) .

 <sup>(</sup>٨) يُنظر : كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض: القسم الرابع: في تعريف وجـوه الأحكام فيمن تنقَّصه أو سبَّه عليه الصلاة والسلام (٢/ ٢١١) .

<sup>(4)</sup> اعن؛ زيادة في (ج) .

الإجماع على قبتله وتكفيره(١). وقبال(٢) الإمامُ إسحاقُ / بن رَاهُـوْيَـه أحدُ ١/ب الأثمة الأعلام: أجمع المسلمون على(٣) أنَّ من سَبَّ اللَّهَ ، أو سَبَّ رسولَـه ﷺ ، أو دَفَعَ شيئاً مما أنزل الله عزّ وجلّ ، أو قَتَلَ نبياً من أنبياء اللَّهِ عزّ وجلّ ، وجلّ ، أن كافر بذلك وإن كان مُقِـرًا بكل ما أنزل اللَّهُ .

وقال(٤) الخطّابي(٥): ﴿ لا أعلم أحداً من المسلمين اختلَفَ في وُجُوبِ
قَتْله ١٤) . وقال محمد بن سُخنُون(١): ﴿ أَجِع العلماء على (٨) أن شاتم
النبي (١) ﷺ المَتَنَقُصَ (١٠) له كافرٌ ، والوعيدُ جارِ عليه بعذاب [اللّه]

<sup>(</sup>١) يُنظر : «كتاب الشفاء الباب الأول : في بيان ما هو في حقه ﷺ سبُّ أو نقص من تعريض أو نص (٢/ ٢١٥) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : فقال: .

<sup>(</sup>٣) اعلى : ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) ني (ج) : اقال ا .

<sup>(</sup>٥) هو الإصام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليهان حَـمْسدُ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُستي الخطابي ، صاحب التصانيف ، منها : كتاب قمعالم السنن، و فقريب الحديث، وقالصلاح غلط المحدثين، وغير ذلك . روى عن : أبي سعيد بن الأعرابي بمكة وإسهاعيل الصفار وأبي بكر بن داسة . روى عنه : الحاكم وأبو حامد الإسفرانيني وأبو ذر المروي . كان ثبتاً من أوعية العلم والأدب . صات سنة ثيان وثيانين وثلاث منة . ينظر : قمعجم الأدباء، (٢٤٦/٤) ؛ قوفيات الأعيان، (٢/٤١٢) ؛ قسير أعلام النبلاء، (١٩٤/ ٢٣) ؛ وتذكرة الحفاظ، (٩٤/ ٢١) ؛ قالبلغة، للفيروزايادي ص (٩٤) .

<sup>(</sup>٦) يُنظر : امعالم السنن؛ للخطابي ـ المطبوع مع مختصر سنن أبي داود ـ (٦/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٧) هو فقيه المغرب ، أبو عبدالله عمد بن فقيه المغرب عبدالسلام بن سُحْنُون بن سعيد التَّنُوخي القيروالي شيخ المالكية . روى عن : أبي مصعب الزَّهْري وطبقته ، كان عمداً بصيراً بالآثار واسع العلم متحرياً متقناً صلامة كبير القدر كان يناظر آباه وفاظر شيخاً معتزلياً. مات سنة خمس وستين ومتين. ينظر: درياض النفوس، لأبي بكر عبدالله بن محمد المالكي (٤٤٣/١) ؛ دشلرات اللهب، (١٥٠/١) .

<sup>(</sup>٨) اعلى : ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : (الرسول) .

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): المنتقص،

له (١) ، وحكمه عند الأمة القتلُ ، ومَنْ شكَّ في كفره وعذابه كفر (١) ال

وتحرير القول فيها (٢): أنَّ السابُ إن كان مسلمًا فإنه يكفُرُ ويقتلُ بغير خلاف ، وهو مذهب الأثمة الأربعة (٤) وغيرهم ، وقد تقدم عمن حكى الإجاعَ على ذلك من الأثمة (٥) مثل إسحاق بن رَاهُ ويه وغيره ، وإن كان ذمَّ يساً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالكِ وأهلِ المدينة ، وسيأتي حكايةُ [الفاظهم] (١) ، وهو مذهبُ أحمد وفقهاء الحديث وقد نَصَّ أحمدُ على ذلك في مواضعَ متعددة . قال حَنْ بَل (٧) : سمعت أبا عبدالله يقول :

«كُلُّ من شتم النبي ﷺ أو تنقَّصه \_ مسلمًا كان أو كافراً \_ فعليه الفتلُ ، وأرى أن يقتل ولا يُستتاب . قال : وسمعت أبا عبدالله يقول : وكُلُّ مَنْ نَقَضَ العهدَ وأحدث في الإسلام حَدَثاً مثل هذا رأيتُ عليه

وتذكرة الحفاظ، (٢/ ٢٠٠) ؛ والمقصد الأرشد؛ (١/ ٣٦٥) .

تحرير القول في حكم

السيباب

نصـــوص الإمـام أحمد

<sup>(</sup>١) في (أ) : وبعذابِ له، ١٠ (ب) : وبعذابِ الله، والمثبت من (ج) .

 <sup>(</sup>٢) صنّف محمد بن سُحنون رسالة بعنوان : درسالة فيمن سب النبي 樂 ، ولم أقف عليها .
 قلعل هذا النص يكون منها ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : افيه! .

 <sup>(</sup>٤) في (ج) : الأربعة . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) قمن الأثمة؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٦) ق (أ) و (د) : األفاظه، والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٧) هو حَنْبَل بن إسحاق بن حبل بن هالال بن أسد: الإمام الحافظ المحدّث الصدوق المصنف أبو علي الشَّيْبَاني ، ابن عم الإمام أحمد بن حبل وتلميله . سمع من : عمد بن عبدالله الأتصاري وسليمان بن حرب والحميدي وغيرهم . حدَّث عنه : ابن صاحد وأبو بكر الحالال وعمد بن مَخْلَد وآخرون . قال الخطيب : كان ثقة ثبتاً . قال الذهبي : له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويُغرب . مات سنة ثلاث وسبعين ومتين . ينظر : «تاريخ بغدادة (٨/ ٢٨٦) ؛ (طبقات الحنابلة» (١٤٣/١) ؛ اسير أعلام النبلاء» (١٤٣/١) ؛

القتل ، ليس على هذا أُعطُوا العهدَم) والدُّمَّة ، وكذلك قال أبو الصقر(۱): سألت(۱) أبا عبدالله عن رجل من أهل الذَّمَّة شتم النبي ، ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت عليه البينة (۲) يقتل مَنْ شتم النبي ، مسلمًا كان أو كافراً ، رواهما الخَلاَّلُ (۱) .

### وقال في رواية عبدالله() وأبي طالب() وقد سُثل عمن شتم النبيَّ عِين

(\* \_ \*) ساقط من (د) .

<sup>(</sup>١) في (ج) : «أبر الصقراء» ، وهو تحريف ، والصواب : «أبو الصقر» .

وهو يحيى بن يَـرُدَاد الورّاق، أبر الصـقـر، ورّاق الإمـام أحمد بن حنبل، وعنده جزء مسائل حسّـان . . . ينظر: «طبقات الحنابلة» (٤٠٩/١)؛ «المقصد الأرشد» (١١٣/٣) ؛ «المنهج الأحد» (٢٩٣١) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : «قال أبو الصقر : قال : سألت» .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : قالبينة عليه، .

<sup>(3)</sup> هو شيخ الحنابلة وعالمهم ، أبو بكر أحمد بن عمد بن هارون بن يزيد البغدادي الحلال .

سمح من الحسن بن عَرفة وأبي داود السجستاني وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهم .

حدّ عنه : الإمام أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر \_ غلام الحلال \_ وأبو الحسين محمد بن

المظفر وطائفة . قال الحطيب : «جمع الحلال علوم أحمد وتطلبها» أهم . مات سنة إحدى
عشرة وثلاث مئة. ينظر : «تاريخ بغداد» (١١٢/٥) ؛ «طبقات الحنابلة» (٢/٢١) ؛ «سير
أعلام النبلاء» (٢٩٧/١٤) ؛ «تلكرة الحفاظ» (٣/ ٧٨٥) ؛ «المقصد الأوشد» (١٦٦٦)).

 <sup>(</sup>٥) رواهما الحملال في «أحكام أهل الملل» في كتاب الحدود .. باب فيمن شتم النبي على الرواية الأولى : في (ق/١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن الإمام أحد بن عمد بن حنبل الشيباني ، أبو عبدالرحمن ، (ثقة) . روى عن أبيه المسئد كله والزهد وغيره، وروى عن يحيى بن عبدويه ويحيى بن معين . روى عنه : النسائي والبضوي وأبو صوانة صنف كتباً منها : «كتاب السنة» وقد طبع بتحقيق: شيخنا وأستاذنا د. عمد بن سعيد القحطاني حفظه الله ، و «مسائل الإمام أحد» بروايته ، طبع بتحقيق: د. علي بن سليبان المهنا . مات سنة تسعين ومتين . ينظر : «تاريخ بغداد» بتحقيق: د. علي بن سليبان المهنا . مات سنة تسعين ومتين . ينظر : «تاريخ بغداد» (٩/ ٣٧٥) ؛ «طبقبات الحنابلة» (١/ ١٨٠) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١/ ١٤١٥) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٢٩٥) ؛ «المقصد الأرشد» (٢/ ٥) .

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن حيد ، أبو طالب المُشكاني ، من الطبقة الأولى من تلاميد الإمام أحمد ، ووى عنه مسائل كشيرة ، وكان قد صحبه قديماً إلى أن مات الإمام أحمد ، وكان أبو طالب رجلاً صالحاً . مات سنة أربع وأربعين ومتدين . ينظر : «تاريخ بغداد» (١٢٢/٤) ؛ •طبقات الحنابلة» (١/ ٣٩) ؛ •المقصد الأرشد، (١/ ٩٥) .

قال: فيقُتل، قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم، أحاديث منها: حديثُ الأعمى الذي قَتَلَ المرأة، قال: سمعتها تَشتمُ النبي الله النبي الله وعمر وحديثُ حصين (١) أن ابن عمر قال: من شتم النبي الله قُتل (٣)، وعمر ابن صبدالعزيز يقول: يقتل (١)، وذلك أنه من شتم النبي الله فهو مُرْتَدُ عن الإسلام، ولا يَشتم مسلمٌ النبي الله .

زاد عبدُالله: اسألتُ أبي عمن شتم النبي ﷺ ، يُستتاب ؟ قال : قدره وجب عليه الفتلُ ، ولا / يُستتاب ؛ خالد بن الوليد قَتَلَ رجلاً ٢ / أَ شَــَــم النبي ﷺ ولم يَسْتَتِبه ١/١٠ ، [رواهم] ( ) أبو بكر ( ) في

- (١) حديث الأعسى سيذكره المصنف بتهامه مسئداً إن شاء الله تعالى في صن (١٢٦ ، ١٤١) . (٢) هو حسمين بـن عـــــدالرحن السُّلَــمي ، أبــو الهديل الكوفي ، ابن عـم منصور بن المعتمر ، (ثقــة تغيير حفظه في الآخر). روى عن : جابر بن سمرة وأبي وائل وعامر الشعبي ، روى
- عنه : شعبة وهشيم أوطي بن عاصم ، مات سنة ست وثلاثين ومئة ، يُنظر : المالجمع بين رجال الصحيحين، (١/٨١٠) ؛ «تهذيب الكيال» (١/٩١٥) ؛ «الكاشف» (١/٣٣٧) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (١٧٠) .
- (٣) رواه الخيلال في «أحكام أهل الملل»: في كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي الله (ق/١٠٣/ب) عن عبدالله بن أحمد قبال : حدثني أبي قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حمين عمن حدثه عن ابن عمر رضي الله عنها ، قال : مرّ به راهب ، فقيل له : هذا يسب النبي النبي الله ، فقال ابن عمر : لو سمعته لقتلتُه . . . » . وينظر : «المطالب العالية» (٢/ ١٧٥ ح ١٩٨٦)
- (٤) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣٧٩/٥). قال: أخبرنا إسياعيل بن عبدالله بن أبي أويس قال: حدثني أبي عن سهيل بن أبي صالح أن عمر بن عبدالعزيز قال: ولا يقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي».
  - (٥) في (د) ; قوقد) ,
  - (٦) في (أ) : قلم يستتيبه
  - (٧) في (أ) و (ب) : الرواهاة .
- (٨) هو أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن يزداد البغدادي الفقيه العلامة شيخ الحنابلة وتلميذ أبي بكر الخدلال الممروف به (غدام الخدلال) مشهوراً بالديانة موصوفاً بالأمانة مذكوراً بالعبادة، توفي سنة ثدلات وستين وثدلات مشة . يسظر : (تاريخ بغداده (١٩/١٥٥) ؟ (طبقات الحنابلية (١١٩/١١) ؛ (سير أعلام النبلاء) (١٤٣/١٦) ؛ (البداية والنهاية) (١١٩/٢٦) ؛ (المقصد الأرشدة (١٢٩/٢١)) .

والشافي ١٥١) ، وفي رواية أبي طالب : وسئل أحمدُ عمن شتم النبيّ ، قال (١) : يُفْتَلُ ، قد نَقَصْ العَهْدَ . وقال حرب (١) : وسألتُ أحمد عن رجلٍ من أهل الذمة شتم النبي على ، قال : يقتل ، إذا شتم النبي على . رواهما المخكلّ ل (١) ، وقد نص على هذا في [غير] (٥) هذه الجوابات (١) .

فأقوالُه كلَّها نصَّ في وجوب قتله ، وفي أنه قد نقض العمهد ، وليس عنه في هذا اختلافٌ .

وكذلك ذَكَرَ عامةُ أصحابه متقدمُهُمْ ومتأخرهم ، لم يختلفوا في ذلك .

<sup>(</sup>١) كـتاب «الشاقي»: في الفقـه له وهــو نحــو من ثــهانين جـزءاً كيا قاله الذهبي في «سير أعلام النبلاء، (١٦/ ١٤٤). وقد نقل منه القاضي أبو يعلى في «العدة» (٧٤٩/٣) وغــيره .

<sup>(</sup>٢) ني (د) : تفقال؛ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد حَرْب بن إسهاعيل الكرماني ، الفقيه ، تلميذ الإمام أحمد بن حنبل . رحل وطلب العلم ، وأخمد عن سعيد بن منصور وإسحاق بن واهويه وغيرهما . قال الذهبي : قصسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين ، توفي سنة ثمانين ومتنين . ينظر : قطيقات الحنابلة ( ١٤٥/١ ) ؛ قسير أعلام النبلاء ( (١٣/ ٤٤٢) ؛ قتلكرة الحفاظ ، ينظر : قطيقات الحنابلة ، (١٤٥/١ ) ؛ قسير أعلام النبلاء ( (١٢/ ٢٤٤) ) .

<sup>(</sup>٤) يُسنظر : «أحكام أهمل الملل» للخملال ؛ في كسّاب الحمدود ـ باب فيمن شتم النبي على الله الملل» الملل» المحلال ؛ في كسّاب الحمدود ـ باب فيمن شتم النبي الله المحلال ؛ (ق/١٠٤/ ب) ، (ق/١٠٤/ ب) ، (ق/١٠٤/ ب) ،

 <sup>(</sup>۵) اغیرا : ساقطة من (۱) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر : «أحكام أهل الملل» (ق/١٠٣/ب) . وفيه قال حنبل : سمعت أبا عبدالله يقول : كل من شتم النبي ﷺ أو تنقصه مسلمًا كان أو كافراً فعليه القتل ؛ وفي (ق/١٠٤/) أيضاً: سئل أبو عبدالله عن رجل من أهل اللمة شتم النبي ﷺ ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي ﷺ مسلمًا كان أو كافراً ؛ وينظر : «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله (٢/١٢٤) .

ما يتقض بـه عــهد الـــذمـي

إلا أن القاضي (١) في المجرّد (١) ذكر الأشياء التي يجب على أهل (٢) الذمة تركُها وفيها ضَررٌ على المسلمين وآحادِهم في نفس أو مالٍ ، وهي الإعانة على قتال المسلمين ، وقتل المسلم أو المسلمة ، وقطع الطريق عليهم ، وأن يروي للمشركين جاسوساً ، وأن يعين عليهم بدَلالة ، مثل: أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ، وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاحٍ ، وأن يفتِن مسلماً عن دينه ، قال : افعليه الكف عن هذا ، شرط أو لم يُشرط ، فإن خالف انتقض عهده ، وذكر نصوص أحد في بعضها ، مثل نصه في الزنى بالمسلمة ، وفي التجسس للمشركين وقتلِ المسلم على وإن كان عَبْداً كما ذكره الحرقي (١٤٥٥) ، ثم ذكر نصه في قذف المسلم على وإن كان عَبْداً كما ذكره الحرقي (١٤٥٥) ، ثم ذكر نصه في قذف المسلم على

<sup>(</sup>۱) هو شيخ الحنابلة القاضي أبو يَعلى : عمد بن الحسين بن عمد بن حَلَف بن أحمد الفَراء، من مشاهير علياء الحنابلة ، ومن فحول العلياء في الأصول والفروع وسائر الفنون ، تولى القضاء ، وله مصنفات منها : «الأحكام السلطانية» و «شرح الحَرَقي» و «العدة» طبع من الأخير ثلاثة أجزاء بتحقيق د. عمد سير مباركي . توفي سنة ثبان وخسين وأربع مئة . يُنظر : «طبقات الحنابلة» (١٩٣/٣) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٩٨/١٨) ؛ «العسير» (٢٠٣/٣) ؛ «المقصد الأرشد» (٢/ ٣٩٥) ؛ «شدرات اللهب» (٢/ ٢٠٢) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : المحروا، وهو تحريف، واسمه كاملًا : المجرد في المذهب . أي: في مذهب الإسام أحمد . وقد شرحه ابن البَـنَّاء الحنبل (ت ٤٧١ هـ) ، ولا أعلم لهما وجوداً .

<sup>(</sup>٢) اأهل : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) في مختصره ص (٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) هو العلامة شيخ الحنابلة ، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله البغدادي الحرقي الحرقي الحيرة في المحني صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحد ، وقد شرحه الفقيه الإمام ابن قدامة في كتابه والمغني، وله شروح كثيرة ، وكان الحرقي من كبار العلياء تَفَقّه بوالله الحسين صاحب المروني . توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة . ينظر : فتاريخ بغداد، الحسين صاحب المروني . توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة . ينظر : فتاريخ بغداد، (١١/ ٢٣٤) ؛ فالبداية (٢/ ٧٥) ؛ فسير أعلام النبلاء، (٢١/ ٢٦٣) ؛ فالبداية والنهاية، (٢/ ٢٨/١) ؛ فالمقصد الأرشد، (٢٩٨/٢) .

أنه لا ينتقض عَهْدُه ؛ بل يُحَدُّ حدَّ القذفِ . قال(١): افتخرج المسألة على روايتين، ، ثم قال: اوفي معنى هذه الأشياء: ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بها لا ينبغي ، فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثيانية التي قبلها ، ليس ذكرها شرطاً في صحة العقد ، فإن أتوا واحدة منها نقضُوا الأمان ، سواء كان مشروطاً في العهد أو لم يكن(١) ، وكذلك قال في الخلف بعد أنْ ذكر أنّ المنصوص انتقاض العهد بهذه الأفعال والأقوال.

قَـال : ﴿وفـيـه روايةٌ أخـرى لا يتقض عـهده إلا بالامتناع من بَذْلِ الْجِزْية وجَـرْي أحكامنا(٣) عليهم ،

ثم ذكر نصَّه على أنَّ النَّمي إذا قَلَفَ المسلم يُضْرَبُ ، قال : قلم يَجْعَلْه ناقضاً للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضررِ عليه بهتُكِ عِرْضه (١). وتَبِعَ القاضي جماعة من/أصحابه ومن بعدهم مثل الشريف أبي جعفر (٥) ٢/ب

<sup>(</sup>١) في حاشية (د) : (يعني القاضي) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر : «المغنى» لابن قدامة (٨/ ٥٢٤) ؛ «شرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى ص (٥٩٣) ، ص (٢٠٤) ، والمشروط ذكرها الحرقي في كتاب «السبي» كما عزاه القاضي أبو يعلى ؛ وينظر : «كتباب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (٢/ ٣٨٥) رقم (٣٣) في انتقاض عهد الذمي لمخالفة الشروط .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : قاحكامها، .

<sup>(</sup>٤) يُمنظر : وأحكام أهمل الملل؛ في : كتاب الحدود ـ باب يهودي قلف مسلمًا (ق/ ١٠٤/أ) .

<sup>(</sup>٥) هو الإمام شيخ الحنابلة: عبدالخالق بن عيسى بن أحد بن محمد \_ يصل نسبه إلى \_ ابن معبد بن عبداس بن عبدالمطلب بن هاشم ، الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي الحنبل البغدادي ، كان من أكبر تلاملة القاضي أبي يعلى بن الفَرّاء ، وكان حسن الكلام في المناظرة، عالماً فقيها ورعاً عابداً زاهداً قوالاً بالحق ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، تُوفي سنة مسبعين وأربع مئة . له كتاب قرؤوس المسائل ويقول عنه د. عبدالرحمن العثيمين عقق كتاب المؤوس المسائل ويقول عنه د. عبدالرحمن العثيمين عقق كتاب الملقصد الأرشده : قوهو عمدة في الملهب . . . وقد اطلعت عليه وأفدت منه وهو بحاجة إلى عناية . نسخته في الظاهرية وفي جامعة الإمام محمد بن سعوده أهد . يُنظر : بحاجة إلى عناية . نسخته في الظاهرية وفي جامعة الإمام محمد بن سعوده أهد . يُنظر : وطبقات الحنابلة والنهاية (١٩/١٢) و قسير أعلام النبلاء (١٩/١٦٥) و قالبناية والنهاية الأحده (١٢٦/٢١) و قبيل طبقات الحنابلة (١٩/١٥)؛ قالمقصد الأرشدة (٢/١٢١)؛ قالمنهج الأحد، (١٢/١٢) و قلوات اللهب (٢/١٣١).

وابن عقيل(١) وأبي الخطاب(٢) والْمَحُلُوانِي(٣) فَذَكَرُوا أَنه لا خِلاَفَ أَنهم إذا امتنعوا من أداء الجزية أو التزام أحكام الملّة انتقض عَهدُهم ، وذكروا في جميع هذه الأفعال والأقوال التي فيها [ضرراً(١) على المسلمين وآحادِهم في نفس أو مالٍ ، أو فيها غَضَاضة على المسلمين في دينهم ، مثل سبّ الرسول على وما معه روايتين :

<sup>(</sup>۱) هو شيخ الحنابلة ، أبو الوفاء على بن عقيل بن عمد بن عقيل البغنادي الظفري الحنبل المتكلم ، صاحب الشصائيف ومن أشهرها : كتاب «الفنون» تزيد مجلداته على الأربع مثة كيا قاله الذهبي ، ويقول د. عبدالرحن العثيمين بأنه يوجد قطعة من كتاب الفنون نشرت في مجلدين في دار المشرق ببروت سنة ١٩٧٠م بتحقيق : جورج المقدسي ، ولابن عقيل كتاب «الجدل» طبع في المعهد الفرنسي بدمشق سنة ١٩٦٧م ، وله كتاب «الراضح» في أصول الفقه مهم جلاً يقع في مجلدين ، حققه د. موسى بن عمد القرني بجامعة أم القرى أهد. وقد وقع له قضايا : منها ترداده على أهل البدع من المعتزلة وتعظيمه لهم ثم بعد ذلك أظهر التوبة ورجع عن خالطة المعتزلة والمبتدعة تُوفي سنة ثلاث عشرة وحس مئة . ينظر : أظهر التوبة (٢٤٥/١٤) ؛ «سير أصلام النبلاء» (١٩٤/٣٤٤) ؛ «الليل على طبقات الحنابلة» (١/٢٥٧) ؛ «سير أصلام النبلاء» (١/٩٤٣) ؛ «الليل على طبقات الحنابلة» (١/١٤٤) ؛ «لسير أصلام النبلاء» (١/٩٤٣) ؛ «الليل على طبقات الحنابلة» (١/١٤٤) ؛ «المنان الميزان» (٤/٣٥) ؛ «المقصد الأرشد» (٢٤٥)) .

<sup>(</sup>٢) هو شبيخ الحنابلة: أبو الخطاب بن محفوظ بن أحمد بن حسن العِراقي الكَلُواذاني ثم البخدادي الأزَّجِي، تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفرَّاء. سمع أبا محمد الجوهري ، وأبا على محمند بن الحسين الجنازري ، وأبا طالب العشباري . روى عنه : ابن ناصر والسَّلفي وأبو المعمر الأنصاري ، قال عنه السِّلفي : هو ثقة رضي ، من أثمة أصحاب أحمد . صنف كـتـبـاً كـثيرة منهـا كتاب الهداية؛ في الفقه ، و الانتصار؛ وهو الخلاف الكبير ، والتمهيد؛ في الأصول، وقد طبع بجامعة أم القرى سنة ١٤٠٥ هــ في أربع مجلدات . تُوفي سنة عشر وخس مئة . ينظر: فسير أعلام النبلاء؛ (٣٤٨/١٩)؛ فذيل طبقات الحنابلة؛ (١١٦/١) ؛ والنجوم الزاهرة؛ (٥/ ٢١٢) ؛ المقصد الأرشد؛ (٣/ ٢٠) ؛ الشارات الذهب، (٤/ ٢٧) : (٣) الْـحُلْـوَانِـي هــو : عمد بـن علي بن محمد بن عشمان بن الرَّاق الْـحُــلُوَانِي ، أبو الفتح ، الفشيه الزاهد ، مسمع الحديث من القاضي أبي يعل وغيره ، وتفقه على صاحبيه أبي على يعشوب البرزباني وأبي جعفر الشريف، وأفتى ودرَّس وجدَّث، وله مصنف سياه : «كفاية المستدى، في الفقه علد ، وآخر في أصول الفقه علدين ، كان مشهوراً بالورع الثخين ، والعلم التين . تُوفي يوم الجمعة وهو عيـد النحر سنة خس وخس مئة ، وكـان الجمع مترافراً لا يعلم صددهم إلا الله تعالى . يشظر : «المقصد الأرشد» (٢/ ٤٧٢) ؛ «فيل طبقات الحنابلة) (١٠٦/١) ؛ المنهسج الأحمد؛ (٢/ ١٩٠) ؛ امناقب الإمام أحمد؛ ص (٥٢٦) ؛ «طبقات الحنابلة» (٢/ ٢٥٧) .

 <sup>(</sup>٤) ق (أ) و (د) : الفيررة .

إحداهما : ينتقض العهد بذلك .

والأخرى : لا ينتقض عهده ، ويقام(١) فيه حدود ذلك .

مع أنهم كلُّهم متفقون على أن المذهب انتقاض العهد بذلك (٢) . ثم إنَّ القاضي والأكثرين لم يعدُّوا قَلْف المسلم من الأمور المضرة الناقضة ، مع أن المرواية المُخَرَّجَة إنها خُرَّجَتْ من نصَّه في القَذْف . وأما أبو الخطاب ومَن تبعه فنقلوا حُكم تلك الخصال إلى القَذْف كها نقلوا حكم القَذْف إليها ، حتى حكوا في انتقاض العهد بالقَذْف روايتين (٢) .

ثم إن هؤلاء كلَّهم وسائر الأصحاب ذكروا مسألة سبً النبي الله في موضع (٤) آخر ، وذكروا أن سَابَّهُ يُفْتُلُ وإن كان ذمياً ، وأن عهده ينتقض ، وذكروا (٥) نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب . إلا أن المسحُلُواني قال : اويحتمل أن لا يقتل من سَب الله ورسوله إذا كان ذمياً ، وسلك القاضي أبو الحسين (١) في نواقيض العهد طريقة ثانية

<sup>(</sup>١) في (ج) : (وتقام) .

 <sup>(</sup>٢) يُسْظر : «كتباب الروايتين والوجمهين» للقاضي أبي يعل (٢/ ٣٨٥) ؛ كتاب «الهداية» لأبي
 الحطاب (١/٨/١) ؛ «المغني» (٨/ ٥٢٤) ؛ «حاشية الروض المربع» (٣٢٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب «الهداية» لأبي الخطاب : في كتاب الجهاد ـ باب ما يحصل به نقض العهد (١٢٨/١) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : الرقي مواضع ا .

<sup>(</sup>٥) قي (ب) : ١ وذكر نصوص١ .

<sup>(</sup>٦) القاضي أبو الحسين: هو الإمام محمد بن القاضي أبي يعل محمد بن الحسين . . . بن الفراء الحنبلي البخدادي ، سمع أباه وأبا جعفر بن المسلمة وأبا بكر الخطيب . حدث عنه: السلمة وأبا بكر الخطيب . حدث عنه : السلمية وأبا بكر الحسين متعصباً في الله السلمية وكمان أبو الحسين متعصباً في ملهبه وكمان كثيراً ما يتكلم في الأشاعرة ويسمعهم لا تأخله في الله لومة لاكم . . . وكان ديناً ثقة ثبتاً أهد . . وله تصانيف في مذهبه منها كتاب والطبقات، و وجزه فيه الحسائل التي حملف عليها الإمام أحمد . . تُعل سنة ست وعشرين وحمس مئة . ينظر : «سير أعلام النبلاء، (١٠١/١٩) ؛ وشلوات الذهب، (٢٠١/١٩) ؛ وشلوات الذهب، (٢٩/٤) ؛

تُوافِقُ(۱) قولهم هذا فقال: «أما الثانية التي فيها ضررٌ على المسلمين وآحادهم في مال أو في نفس فإنها تنقضُ العهد في أصحِّ الروايتين، وأما ما فيه إدخالُ غَضَاضةٍ ونقص على الإسلام \_ وهي ذكرُ اللَّهِ وكتابهِ ودينهِ ورسولِهِ بها لا ينبغي \_ فإنه ينقضُ العهدَ»(۱) نصَّ عليه، ولم يخرج في هذا رواية أخرى كها ذكر (۱) أولئك في أحد الموضعين، وهذا أقربُ من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول: «لا ينتقضُ العهدُ بذلك»، فإنها ذلك إذا لم يكن مشروطاً عليهم في العقدِ.

فأما إن كان مشروطاً ففيه وجهان :

احدهما: يُتقف ، قاله الخِرَقي . قال أبو الحسن الأمدي() : وهو الصحيحُ في كلَّ ما شُرِطَ [عليهم] () تَركُه ا ؛ صحَّح قولَ الخِرَقي بانتقاضِ العهدِ إذا خالفوا شيئاً / مما شرط عليهم .

والثاني: لا ينتقض ، قاله القاضي وغيره ، صرَّح أبو الحسين بذلك هنا كما ذكره الجماعة فيما إذا أظهروا دينهم وخالفوا هيئتهم من غير إضرار كإظهار الأصوات بكتابهم والتَّشَبه(١) بالمسلمين ، مع أن هذه الأشياء كلها يجب عليهم تركها ؛ سواء شُرِطت في العقد أو لم تُشرط .

<sup>(</sup>١) في (د) : ايوافق .

 <sup>(</sup>٢) ينظر : «الهداية» لأبي الخطاب (١/٨٢١) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : الذكرهاة .

<sup>(</sup>٤) هـ و أبو الحسن على بـن أبي على محمد بن سالم الثعلبي ، سيف الدين الآمدي ، الحنبل ثم الشافعي ، من أثمة الاشاعرة وقد صف في أصول الدين والفقه والحكمة والخلاف ومن أشهر كتبه . وأبكار الأفكارة و ودقائق الحقائق، و والإحكام في أصول الأحكام، توفي بدمشق سنة إحدى وثلاثين وست مئة . ينظر : وفيل طبقات الحنابلة، (٨/١) : وطبقات الشافعية، (٨/١) ؛ وشارات اللهب، (٥/٤٤/) .

<sup>(</sup>٥) ق (١) و (د) : (عليه) ، والثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٦) ق (ب) : اوالتشبيه، .

ومعنى(١) اشتراطهـا في العقد : اشتراطُ تركِها بخصوصِها .

وهاتان الطريقتان ضعيفتان ، والذي عليه عامةُ المتقدمين من أصحابنا ومَنْ تبعهم من المتأخرين : إقرارُ نصوصِ أحمد على حالها ، وهو قد نصَّ في مسائل سبِّ اللَّهِ ورسولِه على انتقاضِ العهدِ في غيرِ موضع ، وعلى أنه يقتل ، وكذلك فيمن جسسس(۱) على المسلمين أو زَنى بمسلمةٍ على انتقاض عهده وقتله في غير موضع (۱) . وكذلك نقلَه الجرقي فيمن قتل مسلم ، وقطع الطريق أولكي(١) .

وقد نصَّ أحمدُ على أنَّ قَذْفَ المسلم وسِحْرَه لا يكون نقضاً للعهد في غير موضع (٥٠). وهذا هو الواجبُ ؛ لأنَّ تخريجَ إحدى المسألتين (١٠) إلى الأخرى وجَعْلَ المسألتين على روايتين - مع وجود الفَرْق بينها نصاً واستدلالاً ، أو مع (٧٠) وجود معنى يجوزُ أن يكون مستنداً (٨) للفَرْق - غيرُ جائز ، وهذا كذلك ، وكذلك قد وافقنا على انتقاض العهد بسبُ النبيُّ جاعةٌ لم يوافقوا على الانتقاض بعض هذه الأمور .

 <sup>(</sup>١) في (د) : اومتى ، رهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : اجسًا .

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعل ص (١٥٨ ـ ١٥٩)؛ «المحررة (٢/١٨٨)؛
 دالإنصاف» (٢/٣٥٤) ؛ «الفروع» (٦/٤٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «المحرر» (١٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص (١٥٩)؛ «المبدع» (٣/ ٤٣٤)؛ «الإنصاف» (٤/ ٢٥٤)؛ «كشاف القناع» (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) في (ج) : الأن تخريج حكم المسألتين ؛ وفي (ب) و (د) : الأن تخريج حكم إحدى المسألتين .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ارسم) .

<sup>(</sup>٨) ق (ب) : امسئدا .

وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهده ينتقض بسبّ النبي منده وأنه يقتل . هكذا حكاه ابن المنفرران والخطابي وغيره الناساندي والمنصوص عنه في الأمّ أنه قال : الإا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجنزية كتب . . . الأم وذكر الشروط إلى أن قال : \_ الوعلى أنّ أحداً منكم إن ذكر محمداً الله أو كتاب الله أو دينه بها لا ينبغي أن يذكره به فقد برقت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين ، ونقض ما أعطي من الأمان ، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه (١٠) كها تَحِلُ (٥) أموالُ أهل الحرب ودماؤهم ، وعلى أنَّ أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنى أو اسم نكاح ، أو قطع الطريق على مسلم ، أو فتَن مسلم عن دينه ، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتالي أو ذلالة على عَوْرات (١) المسلمين أو

إيواءٍ لعيونهم / فقد [نَقَضَ](») عهدَه وأحلُّ(») دمَهُ ومالَهُ ، وإن نال() ٣ / ب مسلَّمًا بها دون هذا في مالِهِ أو عِـرْضِهِ . . . لزمه فيه الحكمة(١٠) .

 <sup>(</sup>۱) في (ب) : «هكذا حكاه عنه ابن المثلرة .
 (۲) يُنظر : «معالم السنن» للخطابي (۲۰۰/۱) .

<sup>(</sup>٣) كتب : ﴿يسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ . ينظر : كتاب والأُمَّ المشافعي (٢٠٨/٤)

<sup>(</sup>٤) ق (١) : ادمه رماله٤ .

<sup>(</sup>٤) ي (١) : الدمه ومالها .

 <sup>(</sup>٥) في (ج): (كما لا تحلُّ . وهو خطأ ظاهر .
 (٦) في (الأُمَّ): (صورة المسلمين وإيواء . . . . . .

 <sup>(</sup>٧) في حاشية (أ) : «انتقض» .

<sup>(</sup>A) ق (c) : اوحل .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : دوإن قال؛ . وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠) يُستظر : كتاب والأُمَّة للشافعي (١٠٤) .

ثم قبال : «فهذه المشروطُ اللازمة إن رضي بِمهَــا(۱) ، فإن لم يَــرْضَهَــا فلا عَقْــدَ له ولا جِــزْيَةَ ١٠٥٤ .

ثم قال : ﴿ وَأَيهِم قَالَ (٣) أَو فَعَلَ شَيْئًا مَا وَصَفَتَه نَقَضًا لَلْعَهِدُ وَأَسَلَمُ لَمْ يَقَتُلُ ، إلا أَن يكون لَم يُقَتُلُ إذا كان فعلاً لَمْ يُقَتُلُ ، إلا أَن يكون في دين المسلمين أنَّ مَنْ فعله (٤) قُتِل حدّاً أو قصاصاً فيعتل بحدٍ أو قصاص لا نقض عهد .

وإن فَعَلَ عما وصفنا(ه) وشرط أنه نقضٌ لعهد الذمة فلم يُسْلَمْ ولكنه قال : أتوب وأُعْطِي الجِزْية كها كنت أعطيها ، أو على صُلْح أجَدُّهُ عوقب ولم يُقْتَلْ ، إلا أن يكون فَعل فعلاً يوجبُ القصاصَ أو الحدّ . فأما ما دون(۱) هذا من الفعل أو القولِ(۱) فكل قولٍ فيعاقبُ(۱) عليه ولا يقتل ا(۱).

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : افضاف الشروط اللازمة إن رضيها ؛ في (ب): افهام الشروط اللازمة إن رضيتها ؛ والأمّ : افهام الشروط لازمة له إن رضيها . . . اللغ . ويبدو أن هذه العبارة كتبت في جميع النسخ بهذه الصيغة الناقصة ، والصواب ما في كتاب الأمّ ، والله أعلم . . (٢) والأمّ (٢١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) (وأبيم قال) : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) في دَالأُمَّة : ﴿إِنْ فَمَلَّهُ قَتَلُ ۗ .

<sup>(</sup>٥) في (د) : الوصفناء، ؛ الأُمَّا : اما وصفنا، .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : فغاما دون، ؛ والأُمَّه : ويوجب القصاص بقتل أو قود ، فأما ما دون...» .

<sup>(</sup>٧) ني (ب) : دمن الفعل والقول» .

 <sup>(</sup>٨) في (ج) : المعاقب، ؛ وفي الأمّ، : الوكل قول فيعاقب، .

<sup>(</sup>٩) ينظر : ﴿ الْأُمُّ ۗ (٤/ ٢١٠ \_ ٢١١) .

قال : فَهَانَ فَغَلَ أَوْ قَالَ مَا وَصَفَنَا وَشُرِطُ أَنَهُ(١) يُحِلَّ دَمَهُ فَظُّ فِيرَ بِهُ(٢) فَسَامَ تنع من أَن يقول : أسلم ، أو أعطي الجنزية قُتِلَ وأُخذُ مالُهُ فَيُسْتَأَهُ(٢) .

ونص في «الأمّ أيضاً() أن العسهد لا ينتقض بقطع الطريق ، ولا بقتل() المسلم ، ولا بالزنى بالمسلمة ، ولا بالتجسس() ، بل يُحَدُّ فيها فيه الحد ، ويعاقبُ عقوبةً منكَّلة فيها فيه العقوبة ، ولا يقتل إلا بأن يجب() عليه القتل .

قال : اولا يكون النقضُ للعهدِ إلا بمنعِ الجزيةِ (١٠) ، أو الحكم بعد الإقرارِ والامتناع بدلك (١٠) - قال - : ولو قال : اأؤدَّي الجزيةَ ولا أقر بالحكم، نُبِذَ إليه ، ولم [يقاتل إ١٠) على ذلك مكانه ، وقيل : قد تقدَّم لك أمان ، فأمانك كان للجزية وإقرارك بها (١٠) وقد أجَّلْنَاكُ في أن تخرج

<sup>(</sup>١) في (ب) و (د) : الأنه .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ وَطَفَر بِهِ ا ﴿ وَالْأُمَّ : افْطَفَرْنَا بِهِ ا

<sup>(</sup>٣) يُسَخِلُو : ﴿ الْأُمَّ ﴾ (٤/ ٢١٦) .

<sup>(</sup>٤) في باب ما أحدث أهل اللمة الموادعون عما لا يكون نقضاً (١٩٨/٤).

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : اولا يقتل أ.

<sup>(</sup>٦) ق حاشية (د) : العلم الجس) .

 <sup>(</sup>٧) في (ج): (إلا أن بان تجب».

<sup>(</sup>٨) في (أ) : ﴿ وَإِلَّا بِمِنْعُ مِنْ الْجَزِيةِ ۗ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : قالاًمَّ (١٩٨/٤) .

<sup>(</sup>١٠) ني (أ) : (رام يقتل) .

<sup>(</sup>١١) في «الأُمَّ» : «قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية وإقرارك بها» .

من بلاد الإسلام ، ثم إذا خَرَجَ فبلغ مَأْمَنَهُ قُتِلَ إِن قُلِرَ عليه ١٠١١ .

فعلى كلامِهِ المَاثُورِ عنه يُخَرَّق بين ما فيه غَضَاضة على الإسلام وبين الضررِ بالفعلِ ، أو يقال : يُقتل الـذمـي(٢) لسبَّه(٣) وإن لم ينتقضُ عهده ، كما سيأتي إن شاء الله .

وأما أصحابه(؛) فـذكـروا ـ فيها إذا ذكـرَ الله أو كتابَهُ أو رسوك بسوء ـ

أقـــوال وأم أصحاب الشافعي وجهين :

احدهما: يُتقض عهدُه بذلك ، سواء شُرِط عليه (ه) تركه أو لم يُشرط ، بمنزلة ما لو قاتلوا المسلمين واستنعوا من التزام الحكم كطريقة أبي الحسين من أصحابنا ، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي (١) ، ومنهم من خَصَّ سبَّ رسولِ اللَّه ﷺ وَحْده بأنه يُوجِبُ القتل .

والثاني: أنَّ السبُّ (٧) / كالأفعالِ التي على المسلمين فيها ضرر من ٤ / أ قــتلِ المسلمِ والزني بالمسلمةِ والجيِّس وما ذكر معه .

<sup>(</sup>١) ينظر : الأُمَّا (١٩٨/٤ ـ ١٩٩) .

<sup>(</sup>۲) ف (د) ; (الذي) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ني (د) : دبسبه) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: «زاد المحتاج» (٣٥٨/٤)؛ «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي ص (٢٣٩) ؛ «حواشي الشرواني وابن قناسم» (٣٠٢/٩) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : اعليهم) .

<sup>(</sup>٦) هو شيخ الشافعية وفقيه بغداد ، أبو إسحاق إيراهيم بن أحمد المروزي ، صاحب أبي العباس ابن سريج . شرح الملعب ولخصه ، وانتهت إليه وثاسة الملهب ، صنف كتاباً في السنة وفيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة ، ثم أمره كافور أن لا يظهره . توفي بمصر سنة أربعين وثلاث مئة . ينظر : «تاريخ بغداد» (١٩/١) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٩/١٥) ؛ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١٩/١٠) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : «أن السبب» . وهو تحريف .

وذكروا في تلك الأمور وجهين :

احدهما: أنه إن لم يُشْرَطُ عليهم تركُها بأعيانها لم ينتقضُ العهدُ بفعلها . وإن شرط عليهم تركُها بأعيانها ففي انتقاضِ العهدِ بفعلها وجهان.

والثاني: لم يُنتقض(١) المهدُّ بفعلها مطلقاً .

ومنهم مَنْ حكى هذه الوجوه أقوالاً ، وهي أقوال مشارد، إليها ؛ فيجوز أن تُسمَّى أقوالاً ووجوهاً ، هذه طريقة العراقيين ، وقد صَرَّحوا بأنّ المراد شرط تركها ، لا شرط انتقاض العهد بفعلها كما ذكره أصحابنا .

وأما الخُراسانيون فقالوا: المرادُ بالاشتراط هنا شَرْطُ انتقاض العهد بفعلها، لا شرطُ تركها، قالوا: لأنَّ الترك مُوجبُ نفسِ العقدِ، ولذلك من ذكروا في تلك الخصالِ المضرة ثلاثة أوجه :

احدها: يُنتقض العهدُ بفعلها.

والثاني: لا يُتقض.

والثالث : إن شُرِطَ في العقدِ انتقاضُ العهدِ بفعلها انتقض ، وإلاَّ

نلا .

ومنهم مَن قال : إن شُرِطَ نقض وجهاً واحداً ، وإن لم يشرطُ فوجهان ، وحَسِبُوا أنَّ مرادَ العراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكايةً عنهم : إن لم يجر شرطٌ لم ينتنقض العهد ، وإن جرى فوجهان ، ويلزم من هذا أنْ

 <sup>(</sup>١) في (د) و (ب) : الأيتقض!

<sup>(</sup>Y) في (د): «يشار».

 <sup>(</sup>٣) في (ب) و (د) : (وكذلك، ؛ في (ج) : (وذلك، .

يكونَ العراقيون قائلين بأنه إن لم يجرِ شرطُ الانتقاضِ بهذه الأشياء لم يُتقضَّ بها قولاً(۱) واحداً ، وإن صرح بشرط تركها ، وهذا غلط عليهم ، والذي نصروه في كُتُبِ الخلاف أنَّ سبَّ النبي ﷺ ينقُضُ العهدَ ويُوجِبُ القتلَ ، كها ذكرنا عن الشافعي نفسه .

ذهب أي منيفـــــة

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا يُنتقض العهدُ بالسبُ ، ولا يُقتل الذَّمي بذلك ، لكن يُعَزّر على إظهار ذلك كها يعزر على إظهار المنكراتِ التي ليس لهم فعلُها من إظهارِ أصواتِهم بكتابهم ونحو ذلك ، وحكاه الطحاويُ(۱) عن الثوريُ(۱) ، ومن أصولم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمُشَقَّل والجهاع في غير القُبلِ إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحدُّ المُقدَّر إذا رأى المصلحة في ذلك ، ويحملون ما جاء عن الرسول(۱) على الحدُّ المُقتَل سياسة ، وكان حاصله أنَّ له أن يعرب أنه رأي المصلحة في ذلك ، ويسمونه القتل سياسة ، وكان حاصله أنَّ له أن يعرب القتل في جنسها ،

<sup>(</sup>١) أن (ج) : ترجهاً) .

<sup>(</sup>٢) هو الإصام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي ، من أهل قرية طحا من أعيال مصر . برز في علم الحديث والفقه وتفقّه بالقاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي . ذكره أبو سعيد بن يونس فقال : وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً أهد. انتهت إليه واسع أصحاب أبي حنيفة بمصر . له تصانيف منها : «اختلاف العلماء» و «الشروط» و«معاني الآثار» . مات منة إحمدي وعشرين وثلاث مئة . ينظر : «سير أعلام النبلاء» و(مماني الآثار» . مات طفية في طبقات الحنفية» (١/ ٢٧١) ؛ «تملكرة الحفياظ» (٢/ ٢٧١) ؛ «تملكرة الحفياظ» (٢/ ٢٠٨) ؛ «النجوم الزاهرة» (٢/ ٢٣٩) ؛ «تاج التراجم في طبقات الحنفية» ص (٨) ؛ «شذوات الذهب» (٢/ ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر : «غتصر الطحاري» ص (٢٦٢) ؛ امتن القدوري، ص (١١٧) ؛ «اللباب في شرح الكتاب، ص (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٤) ئي (ب) ر (ج) و (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>۵) ارأصحابه؛ : ساقطة من (د) .

ولهذا أَفْتَى أكشرهم بقتل مَنْ أكثر مِن سَبُّ النبي ﷺ / من أهل الذمة ٤/ب وإن أسْلَم بعد أُخْذِه، وقالوا: يُقتل سياسة، وهذا متوجه على أصولهم .

الأدلة على والدلالةُ على انتقاض عهد الذميّ بسبّ اللّهِ أو كتابهِ أو دينهِ أو انتقاض عهد الذميّ بسبّ اللّهِ أو كتابهِ أو دينهِ أو التقاض عهد رسولهِ ، ووجوبِ قتلهِ وقتلِ المسلم إذا أتى ذلك: الكتابُ ، والسنة ، السندسي السندسي وإجماعُ الصحابةِ والتابعين، والاعتبارُد، .

أما الكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضع:

الأدلة مبن القـــرآن

احدها: قـولُـه تعـالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُسُوْمِنُونَ بِاللَّهِ اللهِ الأَلْ وَلَا بِالْسَيْرِ الآخِوِمِ الآخِوِمِ الآخِومِ الآخِومِ الآخِومِ الآخِومِ الآخِورِ اللهِ قَامَرَنا بقتالهم إلى أن يعْطُوا الجِوزَة وهم صاغرون ، فلا يجوزُ الإمساكُ عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين الجوزة وهم صاغرون ، فلا يجوزُ الإمساكُ عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حالَ إعطائهم الجوزية ، ومعلومٌ أن إعطاء الجزية من حين بَذْها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها ، فإنهم إذا بذلوا الجزية شرعُوا في الإعطاء ، ووجب الكفُّ عنهم إلى أن يقيضُوناها فيتم الإعطاء ، أو التزموها والتزموها أو التزموها أو التزموها أو التزموها أو التزموها أو المنتعوا من تسليمها ثانياً لم يكونوا معطينَ للجزية ؛ أو التزموها أو المناعل أن عوجلان ، وإذا كان الصَّغارُ حالاً لهم في جميع المُدَّة فمن المعلوم أن من أظهَرَ سَبُّ نبينا في وجوهنا وشَتَمَ ربَّنا على رؤوسِ الكلا منًا وطَعَنَ في ديننا في عامعِنا فليس بصاغرٍ ؛ لأنَّ الصَّاغِرَ الذليلُ

<sup>(</sup>١) الاعتبار: هو القياس ، وهو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل . ينظر : «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٦/٣) ؛ «أدلة التشريع» ص (١٥) .

<sup>(</sup>٢) سبورة التوبة : الآية رقم : (٢٩) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : ﴿وَالسَّرْمُوهَا» . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في (د): الم يوجد).

الحـقير ، وهذا فـعلُ متعزَّزٍ مُـرَاغِم ، بل هذا غايةُ ما يكونُ من الإذلالِ لنا والإهانةِ .

ولا يخفى على المتأمِّل أنَّ إظهارَ السبِّ والشتم لدينِ الأمةِ الذي به(٢) اكتسبت شَرَف الدنيا والآخرة ليس فعلَ راضٍ بالذَّلِ والهوانِ ، وهذا ظاهرٌ لا خفاء به .

وإذا كان قتالهم واجباً علينا إلا أن يكونوا صاغرين ، وليسوار ، بصاغرين ، كان القتالُ مأموراً به ، وكلُّ من أُمِرْنَا بقتاله من الكفار فإنه يُقْتَلُ إذا قَدَرْنَا عليه .

وأيضاً ، فإنَّا إذا كُنا مأسورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجزُ أن نَعْقِدَ لهم عهدَ الذمةِ بدونها ، ولو عُقِدَ لهم كان عقداً فاسداً ، فيبقون على الإباحة .

ولا يقال [فيهم](١): فهم يحسبون أنهم مُعَاهَدُونَ ، فتصير (١) لهم شبهة أمانٍ ، وشبهة الأمانِ كحقيقته ، فإنَّ مَنْ تكلَّم بكلام يحسبه الكافرُ أماناً كان في حقّه أماناً وإن لم يقصدُه المسلم ؛ لأنا نقول : لا يخفى عليهم

<sup>(</sup>۱) ينظر : «الصحاح» للجوهري (۲/۳۲) ؛ «أساس البلاضة» للزخستري (۲/۲۲) ؛ «النهاية» لابن الأثير (۳/۳۲) ؛ «لسان العرب» (۲٤٥٣/٤) ؛ «القاموس المحيط» (۲/۳۰) (صغر) .

<sup>(</sup>٢) ابدا : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : الوليس، وهو خطأ .

<sup>(£)</sup> افيهم؛ : زيادة سن (ج) .

<sup>(</sup>٥) أي (ب) و (ج) و (د) : المميرة .

أنًّا لم / نَــرْضَ بــأنْ يكونوا تحت أيدينا مع إظهــارِ شــتــم ديننا وسبًّ نبــيّنا ، ٥/ ١ وهم يَدَّرُونَ أَنَا لَا نَعِنَاهِدُ دُمِياً عَلَى مثل هذه الحال ؛ فدعواهم أنهم اعتقدوا أنا عاهدناهم على مثل هذا \_ مع اشتراطنا عليهم أن يكونوا صاغرين تجري عليهم أحكامُ الملةِ \_ دَعْـوَى كاذبة ، فلا يُلتفتُ إليها .

وأيضاً ، فإنَّ الذين عاهدوهم(١) أول مـرة هم أصـحابُ رسولِ اللَّـهِ ﷺ مثل عمر ، وقد علمنا أنه يمتنع أن نعاهدهم عهداً خلاف ما أمر اللُّـهُ به في كتابه .

وأيضاً، فإنا سنذكر شروطَ عمر رضي الله عنه(٢)، وأنها تضمَّنت أنَّ مَن أَظْهِرَ الطُّعْنَ فِي ديننا حلَّ دمُّه ومالُّه .

الموضع الثاني : قُوله تعالى : ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَلَمْ لُا الدليل الثاني عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدُ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم عِنْدَ السَّجِدِ الْحَرام ﴾ \_ إلى قوله - : ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْدَمُنَهُ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَثِمَّةَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمِنْ لهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتهُ ون (٣٠٠) ، نفي سبحانه أن يكون لمشرك عبهـ من كان النبيُّ ﷺ قد عاهدهم ، إلا قوماً ذكرهم ، فإنه جعل لهم عهداً ما داموا مستقيمين لنا ، فعُلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيهً ، ومعلومٌ أن مُجَاهرتنا بالشتيمة والوقيمة في رَبُّنَا ونبينا وديننا وكتابنا(؛) يَقْدَحُ في الاستقامة ، كما تَقْدَحُ(٥) عِاهِرتَنَّا بِالمَحَارِبةِ فِي العهدِ ، بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين ؛ فإنه يجب

مسن القرآن

<sup>(</sup>١) تي (ج) : دعاهدهم؛ .

<sup>(</sup>٢) في ص (٣٩٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآيات رقم : (٧- ١٢) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) و (د) : ﴿فِي رَبُّنَا رَبُّسِينَا رَكْتَابِنَا وَدِينَنَّا﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) ر (ج) ر (د) : ايقدح،

علينا أنْ نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ، ولا يُحبَهَ الله هي العليا ، ولا يُحبَهَر في ديارنا بشيء من أذى اللّه ورسوله ، فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقَدْح في أهُونِ الأمرين(١) ، كيف يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمها ؟

يوضّحُ(۱) ذلك قولُه تعالى : ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ الاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ الاَ وَلا ذِمّة ﴾ (۱) أي : كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبُوا الرَّحِمَ التي بينكم ولا العهد الذي بينكم ؟ فعلم أنَّ مَن كانت حالهُ (١) أنه إذا ظهر لم يَرْقُبُ ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد ، ومَنْ جَاهَرَنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلاً على أنه لو ظهر لم يَرْقُبِ العهد الذي بيننا [وبينه] (١٠) ؛ فإنه إذا كان مع وجود العهد والذَّلة يفعلُ هذا، فكيف يكون مع العِزّة والقدرة ؟ وهذا بخلاف مَنْ لم يُظهر لنا هذا الكلام ، فإنه يجوزُ أن يَفِيَ لنا بالعهد لو ظهر .

وهـذه الآية ، وإن كـانت في أهلِ الْهَدْنَةِ الذين يُقـيــمــون في دارهم ، فإن معناها ثابتٌ في أهلِ الذمةِ المقيمين في دارِنا بطريق الأوْلى .

الدليل الثالث / الموضع المثالث: قـولهُ تعـالى : ﴿وَإِن نَّكَتُوا أَيْمَـٰـنَهُـم مِّنْ بَعْـدِ ٥/ب مسن القرآن عَهْدِهِمْ وَطَعَنُــوا في دِينِكُمْ فَقَاٰتِلُوا أَثِــمَّـةَ الكُفْــرِ﴾(١) وهــذه الآيـةُ تدلُّ مِن

0.7-4

<sup>(</sup>١) في (ب) : الأمر) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : اوضحا .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية رقم : (٨) ..

<sup>(</sup>٤) في (د) : امن كانت له حالة ؛ .

<sup>(</sup>٥) اوبينه! : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : الآية رقم : (١٢) .

احدها: أنَّ مجرد نكث الأيهان مقتض للمقاتلة ، وإنها ذَكر الطعن في الدين وأفرده بالذكر تخصيصاً له بالذكر وبياناً ؛ لأنه من أقوى الأسباب المُوجبَة للقتال ، ولهذا يُعُلِّظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقبضين كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، أو يكون ذكره على سبيل التوضيح ، وبيان سبب القتال ؛ فإن الطعن في الدين هو الذي يجب أن يكون داعياً إلى قسالهم لتكون كلمة الله هي العليا ، وأما مجرَّدُ نكث السمين فيقيد يقاتل لأجله شجاعةً وحميةً ورياءً ، ويكون(١) ذكر الطعن في الدين لأنه أوجب ١٠) القتال في هذه الآية بقوله تعالى : ﴿ فَقُدُّ لُوا أَسُمَّةً الكُفْرِهُ (٣) وبقول تعالى: ﴿ أَلَا تُقَتَّلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَ نَهُم وَهَمُّوا باخراج الرسول وهُم بَدَوكُم أوَّل مَرَّة الله قوله - ﴿ قَستِلُوهم يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴿ () الآية ، فيفيد ذلك أن مَنْ لم يَصْدُرْ منه إلا بجردُ نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد ، وأما مَنْ طعن في الدين فإنه يت عيَّـنُ قتاله ، وهذه كانت سنةُ رسول الله ﷺ ؛ فإنه كان ينْدِرُه، دماء من آذي الله ورسول وطعن في الدين وإن أمْسَكَ عن غيره ، وإذا كان نقضُ العهدِ وحده مُوجِباً للقتال وإن تَـجَرَّد عن الطعن عُـلم أنَّ الطعن في الدِّين إما سَبَبِّ آخر ، أو سببٌ مستلزمٌ لنقض العهد ، فإنه لابد أن يكون له تَأْثِيرٌ فِي وجوبِ المقاتلة ، وإلا كان ذكره ضائعاً .

فإن قيل: هذا يفيد أنَّ مَن نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله ،

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) : الو يكون، .

<sup>(</sup>٢) في (د) : (وجب)

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية رقم : (١٢) .

<sup>(</sup>٤) ســورة التوبة : الآيتان رقم : (١٣ ، ١٤) .

 <sup>(</sup>٥) في (ج) ر (د) : (يندو ، رنَّلَر \_ بالمهملة \_ أي : أسقط أو أهدر . النهاية؛ (٥/ ٣٥)

أما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الآية له ، بل مفهومها أنه وحده لا يـوجـب هـذا الحكم ؛ لأن الحكم المعلَّق بصـفـتين لا يجب وجـوده عند وجود إحداهما .

قلنا: لا رَبْبَ أنه لابُدُ أن يكون لكل صفة تأثيرٌ في الحكم ، وإلا فالوصفُ العديمُ التأثير لا يجوزُ تعليقُ الحكم به، كمن الله على وأكل العديمُ التأثير لا يجوزُ تعليقُ الحكم به، كمن القاثير لو انفردت كها وأكل الله على لا قد مرتباً على يقال: يقتل هذا لانه مُرْتَدُّ زانٍ ، وقد يكون مجموعُ الجنواء مرتباً على المجموع ولكل وصف تأثيرٌ في البعض كها قال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِفَا آخَرَ الآية / وقد تكون الله الصفاتُ متلازمة (ا) كل منها لو ١/ ألله إِفا آخَرَ الكان مؤثراً على سبيل الاستقلال أو الاشتراكِ، فيذكر إيضاحاً وبياناً للموجب، كها يقال: كَفَرُوا بالله وبرسوله، وعَصَى الله ورسوله، وعَصَى الله ورسوله، وقد يكون بعضها مستلزماً للبعض من غير عكس كها قال: ﴿إِنَّ اللّذِينَ وقد يكون بقضها مستلزماً للبعض من غير عكس كها قال: ﴿إِنَّ اللّذِينَ مِنْ يُولِ اللّهِ ويقتُلُونَ النَّبِيتِينَ بِغَيْرٍ حَقَ الآية ، وهذه الآية من أي الاقسام فرضت كان فيها دَلاَلَةً ؟ لأن أقصى ما يقال : إنَّ نقض من أي الاقسام فرضت كان فيها دَلاَلَةً ؟ لأن أقصى ما يقال : إنَّ نقض العهدِ هو المبيحُ للقتالِ ، والطعن في الدين مؤكدٌ له (م) وموجبٌ له ،

<sup>(</sup>١) في (ج) : قلنه .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : في الحماشية فوق كلمة (أكل) كُتب : (وارتد قُتل) .

<sup>(</sup>٣) اقدا : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) سسورة الفرقان : الآية رقم : ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (يكون) .

<sup>(</sup>٧) سبورة آل عمران : الآية رقم : (٢١) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : فمؤكداً لهه . وهو خطأ .

فنقول (١) : إذا كان الطعنُ يغلُظُ قتالَ من ليس بيننا وبينه عهدٌ ويُوجبه (٢) فأن يوجب قتال (٢) مَنْ بيننا وبينه ذمةٌ وهو ملتزم (١) للصّغار أولى ، وسيأتي تقرير ذلك .

على أن المعاهد له أن يُظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا ، والذميّ ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئاً من دينه الباطل وإن لم يُوذنا ، فحالُه أشدُ ، وأهل مكة الذين نزلَتْ فيهم هذه الآية كانوا معاهدين لا أهل (ه) ذمة ، فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس نَقْضاً للعهد لم يكن الذمي كذلك .

الوجه الثاني: أن الدّميّ إذا سبّ الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكّ يمينه وطعن في ديننا ؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويروّدُب عليه ، فعلم أنه لم يعاهد عليه ؛ لأنا لو عاهدناه عليه ثم فَعلَه (٢) لم تجز عقوبته عليه ، وإذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطعن في ديننا ثم طعن (٧) في ديننا فقد نكث في [يمينه] (٨) من بعد عهده وطعن في ديننا ، فيجب قتله بنص الآية ، وهذه دلالة قوية حسنة ؛ لأن المنازع يُسَدّم لنا أنه عمرة من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه ، لكن

 <sup>(</sup>١) أن (ج) : انقرارا ج

<sup>(</sup>٢) تي (ج) : درموجيه أ

<sup>(</sup>٣) ني (ب) ر (ج) ر (د) : اقتل،

<sup>(</sup>٥) في (ج) : الأمل؛

<sup>(</sup>٦) ني (ب) : انعل؛ .

<sup>(</sup>٧) ني (ج) : ايطعن

 <sup>(</sup>A) ق (أ) ر (ج) : اق دينه ، والمثبت من (ب) و (د) .

يقول (۱): ليس كلّ ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والحنزير ونحو ذلك ، فنقول (۱): قد وجد منه شيئان : [فعل ] (۱) ما منع (۱) منه العهد ، وطعن في الدين ، بخلاف أولئك ؛ فإنه لم يوجد منهم إلا فعل ما هم منوعون منه بالعهد فقط ، والقرآنُ يوجِبُ قتل من نكث يمينه من بعد عهده وطَعَن في الدين، ولا يمكن أن يقال: قلم ينكث ؛ لأن النكث هو خالفة العهد (۱) ، ف متى خالفوا شيئاً مما صُولوا عليه فهو نكث ، مأخوذ من نكث الحبل (۱) وهو نقض قور أو أو أنكث الحبل (۱) يحصل بنقض قور واحدة ، كما يحصل بنقض من قوا واحدة ، كما يحصل / بنقض جميع القور ي ، لكن قد يبقى من قوا ١٥ / ب ما يستمسك الحبل به ، وقد يكون (۱) بالكلية ، وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد ، حتى تبيح عقوبتهم ، كما أن نقض (۱۰) [بعض] (۱۱) الشروط في البيع والنكاح ونحوهما قد تبطل البيع بالكلية كما لو وصفه بأنه فرسٌ فظهر بعيراً ، وقد يبيح

<sup>(</sup>١) في (ج): انقول! .

<sup>(</sup>٢) في (ب): افيقول؛ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : العمل! . والمثبت من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (د) ; اما منعه! .

<sup>(</sup>٥) يُسْظَر : «النهاية؛ (١١٤/٥) (نكث) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : (الجيل) . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في (د) : «الجبل» . وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>A) يهن: يسفسعف. وقسد وهن الإنسان يهن ووهته غيره وهنا وأوهنه ورهنه. ينظر: داننهاية (٥/ ٢٣٤) (وهن).

 <sup>(</sup>٩) شبعث : فَسرَق وتنقص ، والتشعث : التضرق والتنكث . ينظر : «النهاية» (٢/٨/٢) ؛
 «القاموس المحيط» (٦٢٨/١) (شعث) .

<sup>(</sup>١٠) انقض): ساقطة من جميع النسخ ما عدا (أ) .

<sup>(</sup>١١) لبعض؛ : ساقطة من (أ) .

الفسخ كالإخلال بالرهن والضّمِين(١) ، هذا عند من يفرق في المخالفة ، وأما من قال: «يستقضُ العهدُ بجميع المخالفات و فالأمر ظاهر على قوله ، وعلى التقديرين قد اقتضى العقدُ أن لا يُظهِرُوا شيئاً من عَيْب ديننا ، وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين ، فيدخلون في عموم الآية لفظاً ومعنى ، ومثلُ(١) هذا العموم يبلغ(١) درجة النصّ .

الوجه الثالث: أنه سَمّاهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين ، وأوقع(ء) الظاهر موقع المضمر(ه) ؛ لأن قوله: ﴿ أَرْمَةَ الكُفْرِ ﴾ (١) إما أن يُعنَى به الذين نكثوا وطعنوا(٧) ، أو بعضهم (٨) ، والشاني لا يجوز ؛ لأن الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم ، فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء ؛ إذ العلة يجب طَرْدُها إلا لمانع ولا مانع(١) ، ولأنه عَلَّل ذلك ثانياً بأنهم لا أيهان لهم ، وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين ، ولأن النَّكُث والطعن وَصفٌ مشتقٌ مناسبٌ لوجوب القتال، وقد رُتُب عليه بحرف الفاء ترتيب الجزاء على شرطه ، وذلك نصٌ في أن ذلك الفعلَ هو الموجب للثاني ؛ فشبت أنه عنى الجميع ، فيلزم أن الجميع أئمةً كفر ، وإمام الكفر هو الداعي إليه المُتَّبَعُ فيه ، وإنها صار إماماً في الكفر لأجلِ وإمام الكفر هو الداعي إليه المُتَّبَعُ فيه ، وإنها صار إماماً في الكفر لأجلِ

بم استحقوا إمامة الكفر

 <sup>(</sup>١) الضمين : الكفيل . ينظر : السان العرب (٥/ ٢٦١٠) (ضمن) .

<sup>(</sup>٢) تي (د) : امثل، .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : البلغا .

<sup>(</sup>٤) ئي (ج) : ﴿وَأَرْضَعُ

<sup>(</sup>٥) في (د) : «الضمير» .

<sup>(</sup>٦) سمورة التوبة : الآية رقم : (١٢) .

 <sup>(</sup>٢) أي (ج) و (د) : قار طعنواه .

<sup>(</sup>٨) ينظر: «تفسير ابن جريز الطبري» (١٠/ ٨٧ ـ ٨٨): «تفسير القرطبي» (٨/ ٨٨)؛

<sup>(</sup>۲/ ۲۳۹) .

<sup>(</sup>٩) في (د) : ﴿ إِلَّا المَانِعِ .

الطعن، فإنَّ عِرَّد النكث لا يوجب ذلك ، وهو مناسب؛ لأن (١) الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه ، وهذا شأن الإمام ، فثبت أنَّ كلَّ طاعن في الدين فهو إمامٌ في الكفر ، فإذا طعن الذميُّ في الدين فهو إمامٌ في الكفر ، فيجب قتالُه لقوله تعالى : ﴿فَقَاتِلُوا أَثِمَّةَ الكُفْرِ﴾ (٢) ولا يمين له؛ لأنه عاهَدَنَا على أن لا يظهر عَيْبَ الدين هنا وخَالَفَ ، واليمين هنا (٢) المرادُ بها : العهودُ ، لا القسم بالله ، فيها ذكره المفسرون (١) ، وهو كذلك؛ فإنَّ النبي على لم يقاسمهم بالله عام الحديبية ، وإنها عاقدَهم عقداً ، ونسخةُ الكتاب معروفة ليس فيها قسمٌ ، وهذا لأنَّ اليمين [٥ يقال : إنها عُسَمَّ تبدلك لأنَّ المعاهدين يمدُّ كلَّ منها يمينه إلى الآخر ، ثم غَلَبَت حتى صار جرَّدُ الكلام بالعهد يُسمى يميناً ، ويقال : سُميت يميناً لأن اليمين هي القوةُ والشدةُ (٥) ، كما قال الله تعالى : ﴿لاَحَذْنَا مِنْكُ بِاللّهِ عِنْ العبد وبين ربّه وإن كان نذراً ، ومنه قول النبيً باليمين له للعقد (٨) الذي بين العبد وبين ربّه وإن كان نذراً ، ومنه قول النبيً

<sup>(</sup>١) ني (د) : الكن، .

<sup>(</sup>٢) سمورة الثوبة : الآية رقم : (١٢) .

<sup>(</sup>٣) (هنا) : ساقطة من (ج) ؛ وفي (د) : اهباه . وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : «تفسير مجاهد» ص (٢٧٤) ؛ «تفسير ابن جرير الطبري» (١٠/ ٨٧) ؛ «زاد المسيرة
 لابن الجوزي (٣/ ٤٠٤) ؛ «تفسير القرطمي» (٨١/٨) ؛ «تفسير ابن كثيرة (٢/ ٣٣٨) .

<sup>[\*</sup> \_ \*] ساقط من (أ) ، والمثبت من (ج) .

 <sup>(</sup>٥) ينظر : اتفسير ابن جرير الطبري، (٢٩/٢٩) ؛ ازاد المسير، (٨/ ٣٥٥) ؛ اتفسير القرطبي، (١٨/ ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٦) ســورة الحاقة : الآية رقم : (٤٥) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : امشدوداً؟ .

<sup>(</sup>A) في (د) : «للعهد» .

عَلَى: النَّدْرُ حَلْفَة (١) وقول : الكَّفّارَةُ النَّدْرِ كَفّارَةُ البَوينِ (١) وقول اللَّهُ مِن الصحابة للذي نَدْرَ اللَّجَاجِ والغضب (٢) : الكَفّر يَمِينَكَ (١) وللعهد الذي بين المخْلُوقين ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَنْقُضُوا اللَّهُ مَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ (٥) والنهي عن نقض العهود وإن لم يكنْ فيها قسم ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهُ مَلَيْهُ اللَّهَ ﴾ (٢) وإنها لفظُ العهدِ فَبَايَعْنَاكَ عَلَى انْ لاَ نَفِرٌ الس فيه قسم ، وقد سَمّاهم معاهدين الله ، وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رُري مُعلَّقاً ، ولم أجده بهذا اللفظ في المصادر التي بين يدي ، وذكره ابن قدامة أيضاً في اللغني، (٩/٤) ، وذكره القاضي أبو يعلى في «كتاب الروايتين والوجهين، (٣/ ٦٨) بلفظ : «البند حَلِف، ، ووجدت قريباً منه ما رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٤٩) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنها النذر يمين» ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه : رواه مسلم : في كتاب الندر باب في كفارة الندر (۳/ ١٦٦٥ ح ١٦٦٥) ؛ وأبو داود : في كتاب الأيان والندور \_ باب من ندر ندراً لم يسمه (۳/ ٢٤١ ح ٢٤٢ ح ٣٣٣٣ ، ٣٣٢٤) ؛ والترمدي : في كتاب الندور والأيان \_ باب ما جاء في كفارة الندر إذا لم يُسَمَّم (٤/ ٨٩ ح ١٥٢٨) بلفظ : «كفارة الندر إذا لم يُسَمَّم كفارة يدين» . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب» ؛ والنسائي : في كتاب الأيان والندور \_ باب كفارة الندر (٧/ ٢٦) ؛ وأحمد : في دالمسند، (٤/ ١٤٤ في كتاب الأيان والنطري : في دالمسند، (٤/ ٢٢) ؛ وأحمد : في دالمسند، (٤/ ١٤٤ درم) ؛ والبيهقي : في دالمسند، الكبري، (١٠/ ٢٧٠ ، ٢٧٣ ح ٢٤٠ ـ ٢٤٩ م ٨٦٥) ؛ والبيهقي : في دالمسند، الكبري، (١٠/ ٢٧٠ ، ٢٧٣ ح ٢٤٠ ـ ٢٤٩ م

<sup>(</sup>٣) نلر اللجاج والفضب: هو الذي يخرجه غرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به للناد ولا القربة ، فهذا حكمه حكم اليمين . ينظر «المغني والشرح» (٣٢/ ١٥٤)؛ و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٣/ ١٥٤)، (٣٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر : امصنف عبدالرزاق؛ (٨/ ٤٣٦ ح ١٥٨١٩ ، ١٥٨٢٦) .

<sup>(</sup>۵) سسورة النحل : الآية رقم : (۹۱) .

<sup>(</sup>٦) سمررة الفتح : الآية رقم : (١٠) .

<sup>(</sup>٧) سـورة النساء : الآية رقم : (١) .

ويتعاقدون(١) ؛ لأنَّ كلِّ واحـد من المعاهدين(٢) إنها عاهده بأمانة الله وكفالته وشهادته ؛ فثبت أنَّ كلُّ مَـنْ طعن في ديننا بعد أنْ عاهَدْناه عهداً يقتضي أنْ لا يفعل ذلك فهو إمامٌ في الكفر لا يَسمِينَ له ، فيجب قتله بنصِّ الآيةِ ، وبهذا يظهـر الفـرقُ بينه وبين الناكِثِ الذي ليس بإمـامٍ ، وهو مَـنْ خـالف بفعل شيء مما صولحوا عليه من غير الطعن(٣) في الدِّينِ .

الوجعه الرابع : أنه قال تعالى : ﴿ الْا تُقَاتِلُونَ قُوماً نَكُثُوا بوجب نقض . عهد الـذمي أيسمَانَـهُم وَهَـمُوا بِإِخْـرَاجِ الرَّسُـولِ وَهُـم بَـدَ وَكُـم أَوَّلَ مَرَّة ﴾(١) ؟ فنجمعل هَسمُّهم بإخراج الرسولِ من المحضِّسضَات على قتالهم ، وما ذاك إلا لما فيه من الأذَّى(٥) ، وسَبُّ أَغُـلَظُ من الهم بإخراجه ، بدليل أنه عليه عَفَا عَامَ الْفَتْحِ عن الذين هَمُّوا بإخْرَاجِهِ ، ولم يَعْفُ عمن سَبُّه (١) ؟ فالذمِّي إذا أظهر سَبَّه فقد نكث عهده ، وفعَل ما هو أعظم من الهمَّ بإخراج الرسول ، وبَدَأْرِ بالأذي ؛ فيجبُ قتالُه .

سب الرسول

<sup>(</sup>١) ينظر : انفسير ابن جرير الطبري، (٤/ ٢/٥) ؛ ازاد المسير، (٢/٢) ؛ انفسير ابن كثير، (١/ ٤٤٨) . وفي معنى ﴿تَسَاءلُونَ بِه﴾ : ثلاثة أقوال :

أحدها : تتعاطفون به ، قاله ابن عباس .

والشاني : تتعاقدون وتتعاهدون به ، قاله الضحاكُ والربيع . والشالث : تطلبون حقوقكم به ، قاله الزجاج .

<sup>(</sup>٢) ئي (ج) و (د) : (المتماهدين) .

<sup>(</sup>٣) ق (د) : (طعن) .

<sup>(</sup>٤) سـورة التوبة : الآية رقم : (١٣) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (د) : (من الأذى له) .

<sup>(</sup>٦) سيأل تفصيل ذلك إن شاء الله في ص (٢٢٦ ، ٢٥٠ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (د) : دويدأناه .

الوجه(١) الخامس: قاوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَاذِّبُهُمُ اللَّهُ السائلين بأيديكُم وَيُحْزِهِم وَيَنْصُركُم عَلَيْهِم وَيَشْفِ صُدُورَ قُومٍ مُؤْمِنِيْكَ \* وَيُذْهِبِ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُسُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يشآءُ وَاللَّهُ عَلِيهٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) أمَــرَ سبحانه بقتالِ الناكثين الطاعنين في الدَّين ، وضَــمنَ لنا(٢) ـ إِنَّ فَعَلْنَا ذَلِكَ ـ أَنْ يُعَـذُّنِّهِم بأيدينا ويخزيهم ، وينصرنا عليـهم ، ويَشْفَ صدور المؤمنين(٤) النَّذين تأذُّوا من نَقْضهم وطعنهم ، وأن يُدُهِبَ (٠) غيظ قلوبهم؛ لأنه رتَّبَ ذلك على قسالِنا ترتيبَ الجنزاء على الشرط ، والتقديرُ : إِنْ تُقَاتِلُوهُم يَكُنْ هَذَا كُلَّه ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَ النَّاكِثُ الطَّاعِنِ مُستَحَّقَ هَذَا كله ، وإلاَّ فـالكفـارُ يُدَالُّـونَ علينا المرة ونُدَال عليـهم الأخـرَى(١)، وإن كانت العاقبةُ للمتقين ، وهذا تصديق(٧) ما جاء في الحديث : اما نَـقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلاَّ أَدِيـلَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ ١٨٥ والتحـذيبُ بأيدينا هو القتلُ؛ فيكون

يجبب قتسال النساكشين

<sup>(</sup>١) الوجه، : ساقطة من (ب) و (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) مسووة التوبة : الآيتان رقم : (١٤ ، ١٥) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : دأنا، ؛ في (ب) : دأنا فعلنا، .

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) و (د) : «إن فعلنا ذلك عـلبهم بأيدينا وأخراهم ونصرنا عليـهم ، وشـفى صدور المؤمنين، .

<sup>(</sup>٥) في (ب) ر (ج) ر (د) : قرأدهب،

<sup>(</sup>٦) يُكالون علينـا ونُكال عليـهم ، أي : يغلبـونا مـرة ونغلبهم أخرى . والإدالة بمعنى الغلبة : ينظر : قالنهاية؛ (٢/ ١٤١) (دول) .

<sup>(</sup>٧) اتصدیق؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٨) جزء من حليث ابن عباس وابن عمر ويريدة ، رضي الله عنهم .

فأسا حديث ابن عباس فقد أخرجه الطيراني في اللعجم الكبيرة (١١/ ٤٥ ح ١٠٩٩٢) بلفظ: ١٠.. إلا سلط عليهم عدوهم، قال الهيثمي في امجميع النزوائد، (١٨/٣) : ﴿ وَفِيهُ إسمحاق بن عبدالله بن كيسان المروزي ، لَيُّنه الحاكم، وبقية وجاله موثقون وفيهم كلام. وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن ماجة : في كتاب «الفتن» ـ بـاب العقوبات (٢/ ١٣٣٢ ح ٤٠١٩) . وقمال البوصيري في «الـزوائد» ـ صلى إسمناد ابن مــاجه ــ : «هـلـا حديث صالح للعمل به ، وقد اختلفوا في ابن أي مالك وأبيه، أه. . وأخرجه الحاكم في (المستدرك (٤/ ٥٤٠) بلفظ : (ولم ينقضوا عهد الله رعهد وسوله إلا سلط عليهم عدوهم، . قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي .

الناكث الطاعنُ مستحقاً للقتل ، والسابُ لرسول اللهِ على ناكثُ طاعنٌ كما تقدّم (١) ؛ فيستحقَّ القَتْلَ ، وإنها ذكر سبحانه النصر عليهم وأنه يتوبُ من بعد ذلك على من يشاء ؛ لأنَّ الكلام في قتال الطائفة المستنعة ، فأما الواحدُ المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: فيعذبه اللَّهُ ويتوب اللَّهُ من بعد ذلك على من يشاء على أنَّ قوله: ﴿مَنْ يَشَاء عَي يَجُوزُ أن يكون عائداً إلى مَنْ لم يطعن بنفسه وإنها أقرَّ الطاعن ؛ فسميت الفتة طاعنة على الذلك، وعند التمييز فبعضُهم رِدْه (١) وبعضهم مباشر، ولا يلزم من التوبة على الرَّدُ التوبة على المباشر ، ألا ترى أن النبي على المُدر عام الفتح دَمَ الذين باشروا الهجاء ، ولم يه هدر دَمَ الذين سمعوه ، وأهدر دَمَ بني بكر ، ولم يُهدر دَمَ الذين أعارُوهم السلاح (١) .

السادس : أنَّ قولَه تعالى : ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ \* وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٣) دليلٌ على أنَّ شفاء الصدورِ مِن ألم النكثِ

لجهاد باب بن أبسواب له تعسالي

<sup>=</sup> وأما حديث بريدة فيقد أخرجه الحاكسم في «المستدرك» (١٢٦/٣) بلفظ: «ما نقض قوم العبهد إلا كان القتل بينهم» ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٤٦/٣) ، (٩/ ٢٣١) . وقال عنه الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٧٢) : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة» ، وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/ ١٦٩ ـ ١٧١ ح ١٠٧) : «وبالجمسلة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب» .

<sup>(</sup>١) في ص (٢٣) .

 <sup>(</sup>٢) الرّدّء (بالكسر): العنون والناصر. قبال تعبالى: افتأرسلهُ صعبى ردّهاً يُصدقُني﴾ سنورة القصص: الآية رقم: (٣٤). ينظر: «النهاية» لابن الأثير (٢١٣/٢)؛ «لسان العرب» (٣/ ١٦١٩)؛ «قصة الأريب» ص (١٠٨)؛ «تاج العروس» (١/ ٢٩) (ردأ).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر : المصنف ابـن أبي شيبـة؛ : في كتـاب المغـازي ـ حـديث فتـح مكـة (٢/٧) ح
 (٣٦٩٠٢) وسيأتي تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) سمورة التوبة: الآيتان رقم: (١٤، ١٥).

والطعن ، وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول ، وأن ذلك يحصل إذا جَاهَدُوا كها جاء في الحديث المرفوع : وعَلَيْكُمْ بِالْحِهَادِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الله يَدْفَعُ الله بِه عَنِ النَّفُوسِ الْهَمَ وَالْغَمَّ (١) ولا ريب أنَّ (١) مَنْ أظهر سَبّ الرسول (١) عَنِ النَّهُ مِنْ أهل الذَّمَة وشتمه فإنه يَغِيظُ المؤمنين ويؤلهم أكثر مما لو سفَكَ مماء بعضِهم وأَخَذَ أموالهم (١) ؛ فإنَّ هذا يُشِيرُ الغضبَ لله ، والْحَمِية له ولرسوله ، وهذا القدر لا يُهَيّجُ في قلب المؤمن غيظاً أعظم منه ، بل

<sup>(</sup>١) من حديث عبادة بن الصامت وأبي أمامة رضى الله عنهيا .

أما حديث عبادة فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٩/ ٣١٦ ، ٣١٩ ، ٣١٩ ، ٣٢٦) بألفاظ مختلفة منها: فجاهدوا في سبيل الله . . . ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم» وورواه الطبراني في «المعجم الكبير» وفي «الأوسط» كيا ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» : باب فيضل الجهاد (٥/ ٢٧٥) وقسال : «أحد أسانيد أحمد وغيره ثقبات» ووالحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٧٤ ـ ٧٥) بلفظ: «فإنه من أبواب الجنبة» ، قبال: وزاد فيه غيره : «وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد ، وأقيمنوا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم» ، قبال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه ولا تأخذكم في الله لومة لائم» ، قبال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى ؛ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٠٤) .

وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف، في كتاب الجهاد ، باب وجوب الفرو (٥/ ١٧٣ ح ١٧٣/٥) ، بالفرط : «يذهب الله به الغش والهم» ؛ والطبراني في «الأوسط» - كما ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٧٥) فقسال: ورواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك» .

وينظر: «موارد الظهان» للهيشبي (ص ٤١٠ ح ١٦٩٣) ؛ واسلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني (٤/ ٨٨٥ ح ١٩٤١) حيث ذكر طرق الجديث وقال: «وجلة القول: إن الجديث بمجموع الطريقين عن عبادة صحيح لاسبها وله طريق ثالث عنه بسند جيد بنحوه...».

<sup>(</sup>٢) في (ب) : اأنه؛ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (د) : «رشول الله» .

<sup>(</sup>٤) ق (ب) : ﴿وَأَحَدُ مَالُهُ } .

المؤمنُ المسلَّدُ لا يغضبُ هذا الغَضَبَ إلا الله ، والشارعُ يطلبُ شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظِه] / قلوبهم ، وهذا إنها يحصل بِقَتْل السابُ ٧/ أ لأوْجُه :

احدها: أن تَعْزِيره وتأديبه يُـذُهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحداً من المسلمين أو فعل نحو ذلك ، فلو أذهب (١) غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شَتْمه مثل غيظهم مِـن شَتْم واحد منهم، وهذا باطل .

الثاني: أن شُتْمه أعظمُ عندهم من أن يُؤخذ بعض دمائهم ، ثم لسو قُتل واحداً منهم لم يَشْفُون صدورهم إلا قتله ، فأن لا تُشْفَى صُدُورُهُم إلاَ بَسْ بقتل السابُ أولى وأحْرَى .

الثالث: أنَّ اللَّهَ تعالى جَعَلَ قتالهم هو السبب في حصول الشَّفاء ، والأَصْلُ عدمُ سبب آخر يحصَّله ؛ فيجب أن يكون القتلُ والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا .

الرابع: أنَّ النبيَّ ﷺ لما فُتحت مكةً وأراد أن يشفي صدورَ خُرَاعة وهم القوم المؤمنون - من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصفَ النهار أو أكثر مع أمانِهِ لسائرِ النامِن ﴿ فلو كان شفاء صدورهم

ذهاب الغيظ يحصل بقتل

<sup>[. - ]</sup> ساقط من (أ) .

 <sup>(</sup>١) ق (ب) : (فلو فعب) .

<sup>. (</sup>۲) ق (أ) : تشف،

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أي شيبة في المصنف (٧/ ٢٠٤ ح ٢٠٣/٤) ؛ والإمام أحمد في المسئدة (٢) أخرج ابن أي شيبة في المصنف (٢٠٩/٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال : لما فتحت مكة على رسول الله على قال: الله قال: الكفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكرة . فأذن لهم حتى صلى المصر ثم قال: وكفوا السلاح ؛ وذكره ابن كثير في البداية (٤/ ٤٠٤) ؛ والهيثمي في المجمع الزوائلة (٢/ ١٨٠) وقال : ارواه الطبراني ورجاله ثقات ؛ والحديث صحح إسناده أحمد عمد شاكر في شرحه على المسندة (١/ ١٥٨) ح ١٥٨١). وقد كانت خزاعة حلفاء رسول الله شاكر في شرحه على المسندة (١/ ١٥٨) ح ١٥٨١). وقد كانت خزاعة حلفاء رسول الله أخليبية ، فأغارت بنو بكر وهل خزاعة في تلك المدة ، ويَبتُوهم ليلاً وهم غارون آمنون المقتلوا منهم عشرين رجلاً ، فبعشوا إلى رسول الله على يستمدونه . . . فكان فتح مكة . فقتلوا منهم عشرين رجلاً ، فبعشوا إلى رسول الله على يستمدونه . . . فكان فتح مكة . ينظر: وطبقات ابن سعده (١/ ١٣٤) ؛ والسيرة النبوية الابن عشام (٢/ ٢٨٩ ، ٢٩٤) .

وذهابُ غيظِ قلوبهم يحصلُ بدون القتل للذين نكثوا(١) وطعنوا لما فعل ذلك مع أمانِهِ للناسِ.

الدليل الرابع الموضع الرابع: قولُه سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِد اللّهُ مَن القَسِرانَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَازَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الحِّزْيُ العَظِيم﴾ (٢) فإنه أذى النبي يبدلُ على أنَّ أذى رسول الله (٣) ﷺ مُحَادَةٌ للّهِ ولرسوله ؟ لأنه قبال هذه عادة لله عادة لله الآية [عقب] (١) قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ الّذِينَ يُوْذُونَ النّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذَنَّ ﴾ (٥) الآية. ثم قبال: ﴿ يَحَافُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَذُنَّ ﴾ (٥) الآية. ثم قبال: ﴿ يَحَافُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيرُضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا إِنْ كَانُوا مُومِينَا بِهِ قَالَمُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلَا بَانَ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعِيدٌ لَمْ عَلَمُ اللّهُ وَعِيدٌ لَهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَعِيدٌ المحادِّة عَلَمُ الْكُلامُ . لَو فَيُعْتُمُ الكَلّامُ . لا يُعْرَفُ وَعِيدُ المحادِّة عَلَمُ الكَلّامُ . الكالمُ ويَعْتُمُ الكَلّامُ . الكلّهُ الكلّهُ ويلتتُمُ الكلّمُ أَلَا اللهُ عَلَى الكلّهُ الكلّهُ عَمُومُ المحادِّة عَلَمُ الكُولُولُ وَعِيدُ المحادِّة وَعِيدًا اللهُ عَلَى الكلّمُ الكلّهُ اللهُ الكلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ويدلَّ على ذلك أيضاً ما روى الحاكمُ في اصحيحه بإسناد صحيح عن ابن عباس أنَّ رسول اللَّهِ ﷺ كانَ فِي ظِلِّ حُجْرَةٍ مِن حُجْرِهِ ، وَعِنْدَهُ نَفَدَّ مِنَ المُسلِمينَ ، فَقَالَ : النَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ يَنْظُر إليكم بِعَيْنِ شَيْطَانِ ، فَإِذَا أَتَاكُمْ فَلا تُكَلِّمُوهُ ، / فَجَاء رَجُلٌ أَزْرَقُ ، ٧/ب

<sup>(</sup>١) في (ب): اللذين آمنواه .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية رقم : (٦٣) .

<sup>(</sup>۲) في (ج) و (د) : داذي النبيء .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : اعقيب ، والمثبت من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٥) سنورة التوية : الآية رقم : (٦١) .

<sup>(</sup>٦) سنورة التوبة : الآيتان رقم : (٦٢ ، ٦٣) .

فَدَعَاهُ رَسُولُ السَّبِ عَلَيْهِ، فَقَالَ : فَعَلامَ تَشْتُمُنِي انْتَ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ»، فانظَلَتَ الرَّجُلُ، فَدَعَاهُمْ فَحَلَفُوا بِاللَّهِ وَاعْتَذَرُوا إِلَيْهِ (۱) فأنزل اللَّهُ تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (۱) ثم قال بعدَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (۱) ثم قال بعدَ ذلك: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۱)، فعلم أَنَّ هذا داخلٌ في المحادَّة.

وفي رواية أُخْرَى صحيحة (١) أنه نَزل قولُه : ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ ﴾ (١) ثم لِتَرْضُوا عَنْهُم ﴾ (١) وقعد قال: ﴿ يَسَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ (١) ثم قالَ عَنْهِم : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) فثبت أنَّ هؤلاء الشاتمين محادُونَ ، وسيأتي \_ إن شاء اللَّهُ \_ زيادةٌ في ذلك (١) .

وإذا كان الأذى مُحَادَّةً للَّهِ ورسولِهِ فقد قالَ اللَّهُ تعالى : ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۶۰، ۲۲۷، ۳۵۰)؛ والطبري في «تفسيره» (۲۳/۲۸)؛ والحاكم في والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/۲۷ ح ۲۳۰۷، ۱۲۳۰۸، ۱۲۳۰۸) ؛ والحاكم في «المستدرك» (۲۸۲/۸) ؛ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۸۲/۵) ؛ والواحدي في «أسباب النبور» ص (۳۶۸) ؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/۲۸/۸) وفي «لباب النقول» له ص (۲۲۰) . والحديث قال عنه الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ، وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية كما تقدم في المتن، وقال عنه الهيشمي في «بجمع الزوائد» ـ سورة المجادلة ـ الاسلام ابن تيمية كما تقدم في المتن، وقال المصحيح» .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة : الآية رقم : (١٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة : الآية رقم : (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : «أسباب النزول» للواحـدي ص (٢٠٤) ؛ «الدر المنثور» (٢٢٨/١٠/٤) ؛ «لبــاب النقول» للسيوطي ص (١٢٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : الآية رقم : (٩٦) .

<sup>(</sup>٦) مسورة التوبة : الآية رقم : (٦٢) .

<sup>(</sup>٧) ســورة التوبة : الآية رقم : (٦٣) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: ص (٥٨) من هذا الكتاب .

الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ فِي الأَذَلِينَ \* كَتَبَ اللّهُ لأَغْلِبَنَ انَا وَرُسُلِي إِنَّ الله قَوِي عَزِيزٌ ﴾ (٢) والأذلُ: أبليغُ مِن الذليلِ، ولا يكون أذلً حتى يخاف على نفسه وماله إنْ أظهر المحادَّة ؛ لأنه [إنْ إن كان دمُه وماله معصوماً لا يُسْتَبَاح فليس بأذلٌ ، يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ فُهُ رِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْسَ مَا ثُقِفُوا إِلّا يِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّيْسِ ﴾ (٣) عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْسَ مَا ثُقِفُوا إلله يحبُلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّيْسِ ﴾ (٣) فبيت سبحانه أنهم أينها ثقفوا فعليهم الذَّلَةُ إلاَّ مع العهد، فعلم أنَّ مَنْ فبيس سبحانه أنهم أينها ثقفوا فعليهم الذَّلَةُ إلاَّ مع العهد، فعلم أنَّ مَنْ مع عدم الذلة ، وقد جعل المحادِّين في الأَذلَينَ ، فلا يكون لهم عهد، الذي ليس له قوة يمتنع بها عن أراده بسوء ، فإذا كان له من المسلمين عهد الذي ليس له قوة يمتنع بها عن أراده بسوء ، فإذا كان له من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس بأذل ، فثبتَ أنَّ المحادَّ للّهِ ولرسولِه لا يكون له عهد يعصمه ، والمؤذي للنبي عليه مُحادً ، فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم دَمَه ، وهو المقصودُ (١) .

وأيضاً ، فإنه قدده قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ١٦٥ والكَبْتُ : الإذلالُ والِحُدِيُ والصَّرْعُ ، قال الخليل (» : الكبت هو الصرع على الوَجْهِ .

<sup>(</sup>١) ســورة المجادلة : الآيتان رقم : (٢٠ ـ ٢١) .

<sup>(</sup>٢) في (١) : امن ا . والثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٣) سنورة آل عمران : الآية رقم : (١١٢) .

 <sup>(</sup>٤) ق (د) : (وهو المطلوب) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : فوهو الطلوب! . (٥) فقد! : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٦) ســورة المجادلة : الآية رقم : (٥) .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ، الإمام ، صاحب العربية ،

<sup>(</sup>۷) هو ابو عبدالرحمن الحليل بن المحمد العراهيدي البصري ، الإصام ، صاحب العربية ، ومنشىء علم العروف ، أحمد الأعلام كان رأساً في لسان العرب ، ديناً ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشأن ، وكان مفرط الذكاء ، ألف كتاب «العين» وغيره . مات سنة بضع وستين ومئة، وقيل غير ذلك . يُنظر: «التاريخ الكبيرة (٣/ ٢/ ١٩٩)؛ •طبقات النحويين» للزييدي ص (٤١) ؛ •طبقات النحويين، للزييدي ص (٤١) ؛ •المسارة التعيين، لليساني ص (٤١) ؛ •سير أعسلام النبلاء، (٢/ ١٦٣)؛ «البلغة في تراجم أثمة اللغة» ص (٩٩)؛ •تهذيب التهذيب، (٣/ ١٦٣).

وقال النضر بن شُمَيل(١) وابن/ قتيبة(١): هو الغيظ والحزن(١)، وهو في ١/٨ الاشتقاق الأكبر(١) من كبله ، كأنَّ الغيظَ والحزن(٥) أصاب كبده ، كما يقال : أحرق الحزنُ والعداوةُ كبدَه(١)، وقال أهل التفسير : كُبِتُوا

(۱) هو النضر بن شُمَيل بن خَرَشَة بن زيد ، أبو الحسن المازني البصري النحوي ، نزيل مرو وعالمها ، العلامة الإمام الحافظ . كان إماماً في العربية والحديث له كتاب الصفات في الملغة ، و المدخل إلى كتاب العين ، وكتاب الخريب الحديث، وغير ذلك ، وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان ، ولم يكن أحد من أصحاب الخليل بن أحمد يدانيه . مات سنة ثلاث ومتين ، وقيل غير ذلك ينظر : «التاريخ الكبير» (٨/٤/٩٠) ؛ «طبقات النحويين» ص (٥٥) ؛ «معجم الأدباء ، (٢٣٨/١٩) ؛ «إشارة التعيين» ص (٣٦٤) ؛ همير أعلام النبلاء ، (٣٢٨/١) ؛ «البلغة» ص (٢٣٢) ؛ «تهذيب التهليب» (٢٢٧/١٠) .

- (٢) هـ و المسلامة الكبير ذو الفنون ، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدِّينُـ وَري وقيل:
  المْروزي ، الكاتب صاحب التصانيف ، كان ثقة ديناً فاضلاً من تصانيفه «غريب القرآن» ،
  و «غريب الحديث» ، و «الرد على من يقول بخلق القرآن» . ولي قضاء الدِّينور وكان رأساً
  في علم اللسان العربي والأعبار وأيام النامى . مات سنة ست وسبعين ومتنين ، وقيل غير
  ذلك . ينظر : وطبقات النحويين واللغويين» للزبيدي ص (١٨٣) ؛ وإشارة التعيين، ص
  (١٧٢) ؛ وسير أعلام النبلاء (٢٩٣/١٣) ؛ والبلغة، ص (١٢٧) .
  - (٣) في (د) : اوالحزي،
- (3) الاستقاق في اللغة : هو أخذ شق الشيء . وفي الاصطلاح : أن تجد بين اللفظين تناسباً في الممنى والتركيب فَتَرُد أحدهما إلى الآخر ، والاستقاق عند الشريف الجرجاني : نَزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنى وتركيباً ، ومغايرتها في الصيغة . وهو على أنواع : فالصغير: أن يكون بين اللفظين تناسبُ في الحروف والتربيب نحو : ضرب من الضرب . والكبير : أن يكون بين اللفظين تناسبُ في اللفظ والمعنى دون التربيب ، نحو : جبذ من الجلب . والأكبر : أن يكون بين اللفظين تناسبُ في المخرج ، نحو : تَعَقَ من النَّهُوِ . ينظر : كتاب والأكبر : أن يكون بين اللفظين تناسبُ في المخرج ، نحو : تَعَقَ من النَّهُو . ينظر : كتاب والاستقاق، لأي سعيد عبد الملك الأصمعي ؛ وكتاب والتعريفات، للشريف الجرجاني ص (٢٧ ، ٢٨) ؛ وكتاب والعَلم الخفاق من علم الاشتقاق، لأي العليب محمد صديق حسن خان .
  - (٥) في (د) : و (الحزي) .
- (٦) ينظر : «النهاية» لابن الأثير (٤/ ١٣٨/٤) ؛ «لسان العرب» (٦/ ٣٨٠٥) ؛ «تاج العروس» (١/ ٥٧٥) (كبت) . وفيه : كبت : يكبته كبتاً : صرعه . وقال الأزهري وفيره : أصل الكبت الكبت الكبد ، فيقلبت الدال تاء "، أخمل من الكبد وهو معدن الغيظ والأحقاد ، فكأن الغيظ لما بلغ بهم مبلغه أصاب أكبادهم فأحرقها ، ولهذا قبل للأعداء : هم سود الأكباد .

أهلكوا وأخروا وحزنوا(١١)، فشبت أن المحادَّ مكبوتٌ خزيٌ عمل غيظاً وحزناً هالك ، وهذا إنها يتم إذا خاف إن أظهر المحادَّة أن يقتل ، وإلا فمن أمكنه إظهار المحادَّة وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوت ، بل مسرور جَذْلان ، ولأنه قال : ﴿ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ (٢)، والله فين من قبلهم عن حادً الرسُل وحادً رسولَ الله إنها كَبَتَه الله بأن أهلكه بعداب من عنده أو بأيدي المؤمنين ، والكبتُ وإن كان يحصل منه نصيبٌ لكل من لم ينتل عَرضه كها قال سبحانه : ﴿ لِيقْطَعَ طَرَفا مِنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ (٣) لكن قوله تعالى : ﴿ كَمَا كُبِتَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ كفروا أو يكبته الأذي، يبين (١٠) ذلك أن يعني محادي الرسل دليلٌ على الهلاك أو كتم الأذي، يبين (١٠) ذلك أن المنافقين هم من المحادين ، فهم مكبوتون بموتهم (١٠) بغيظهم لخوفهم أنهم النافقين هم من المحادين ، فهم مكبوتون بموتهم (١٠) بغيظهم لخوفهم أنهم النافقين هم من المحادين ، فهم مكبوتون بموتهم (١٠) بغيظهم لخوفهم أنهم النافقين هم من المحادين ، فهم مكبوتون بموتهم (١٠) بغيظهم لخوفهم أنهم النافقين هم من المحادين ، فيجب أن يكون كلُّ محادٍ كذلك .

وأيضاً ، فقوله تعالى : ﴿ كُتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (١) عقب قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُدُنَّ اللَّهُ وَرَسُولَه أُولَئِكَ فِي الأَذَلَّيْنَ ﴾ (١) دليلٌ على أن (١) المحادة مغالبة ومعاداة ، حتى يكون (١) أحدُ المتحادين غالباً والآخر

المحسادة

مغالبة

<sup>(</sup>۱) وزاد بعضهم : كبتوا ، أي: أهينوا وأعنوا وهُــزموا وعُذبوا . ينظر : الفسير الطبري، الطبري، (١١/٢٨) ؛ الفسير، (١/٤٥٤) ؛ الفسير القرطبي، (٢٨٨/١٧) ؛ الفسير ابن كثير، (٢٢٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة : الآية رقم : (٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية رقم (١٢٧) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : (تين .

<sup>(</sup>a) البموتهم : ساقطة من (c) .

 <sup>(</sup>٦) سورة المجادلة : الآية رقم : (٢١) .

<sup>(</sup>٧) سورة المجادلة : الآية رقم : (٢٠) .

<sup>(</sup>A) قان؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٩) في (ج) : التكون ا .

مغلوباً، وهذا(١) إنها يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم، فعُلم أن المحادَّ ليس بمسالم ، والغلبة للرسل بالحجة والقبهر ، فمن أمر منهم بالحرب نُصر على عدوه ، ومَنْ لم يؤمر بالحرب أهلك عدوه ، وهذا أحسن من قبل : إن الغلبة للمحارب بالنصر ، ولغير المحارب بالحجة ، فعُلم أن هؤلاء المحادين محاربون مغلوبون .

وأيضاً فإن المحادة من المشاقّة ؛ لأن المحادّة من الحدّ والفصل والبَيْنُونة ، وكذلك المشاقّة من الشق وهو بهذا المعنى ، [فهما](٢) جميعاً بمعنى(٢) المقاطعة والمفاصلة ، ولهذا يقال : إنّا سميت بذلك لأن كل واحد من المتحادّين والمتشاقّين في حدّ وشِقُ من الآخر ، وذلك يقتضي انقطاعُ الحبل الذي بين أهل العهد إذا حادّ بعضُهم بعضاً ، فلا حبل لمحادد ورسوله .

وأيضاً. فإنها / إذا كانت بمعنى المشاقّة فإن الله سبحانه قال: ٨/ب ﴿ وَاَنْ سِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانٍ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١) فأمر بقتلهم لأجل مشاقّتهم ومحادّتهم ، فكل من حاد وشاق يجب أن يفعل به ذلك ؛ لوجود العلة .

وأيضاً ، فإنه تعالى قال : ﴿وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَلَيْبَهُمْ فِي الدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا اللَّهَ ورَسُولهُ ﴾(٥)، والتعذيبُ هنا \_ والله أعلم \_ : القتلُ ؛ لأنهم قد عُذّبوا

 <sup>(</sup>١) اهذا) : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : افيهيا، والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٣) ق (د) : ايمني ا ،

<sup>(</sup>٤) سبورة الأثفال : الآيتان رقم : (١٢ ، ١٣) .

<sup>(</sup>٥) مسورة الحشر : الآيتان رقم : (٣ ، ٤) .

بها دون ذلك من الإجلاء وأخْدِ الأموال ، فيجب تعديب من شاق الله ورسوله، بخلاف مَنْ كتمها ، ورسوله، بخلاف مَنْ كتمها ، فإنه ليس بمحاد ولا مشاق .

وهذه الطريقة أقوى في الدلالة ، يقال : هو محاد ، وإن لم يكن مشاقاً ، ولهذا جعل جزاء المحاد مطلقاً أن يكون مكبُوتاً كما كُبِتَ مَن قبله ، وأن يكون في الأذلين ، وجعل جزاء المشاق القتل والتعذيب في الدنيا ، ولن يكون مكبوتاً كما كُبِت مَن قبله في الأذلين إلا إذا لم يمكنه إظهار محادثة ، فعلى هذا تكون المحادة أعم ، ولهذا ذكر أهل التفسير في إظهار محادثة ، فعلى هذا تكون المحادة أعم ، ولهذا ذكر أهل التفسير في قسوله تعالى: ﴿لا تَجدُ قُوماً يُؤْمنُونَ باللّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُونَ مَن خَدادً اللّهَ وَرَسُولَه ﴾ (١) الآية : أنها نزلت فيمن قتل من المسلمين أقاربه في الجهاد ، وفيمن أراد أن يقتل لمن تعرض لرسول الله على بالأذى من كافر ومنافق قريب له (١) ، فعلم أن المحاد يعم المشاق وغيره .

ويدل على ذلك أنه قبال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ تُوَلُّواْ قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنهُمْ (٣) الآيات ، إلى قبوله : ﴿ لاَ تَسجدُ قُوْمساً يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدً اللّهَ وَرَسُولَه ﴾ (١) وإنها نزلت في المنافقين الذين تولُّوا اليهود المغضوب عليهم (٥) ، وكان أولئك اليهودُ أهلَ عهدٍ من النبي على ، ثم إن الله سبحانه بَيِّن أن (١) سورة المجادلة : الآية رقم : (٢٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر: «أسباب النزول؛ للواحدي ص (۳۱۰)؛ «أحكام القرآن، لابن العربي (٤/ ١٧٦٣)؛ «زاد المسير، لابن الجسوزي (۸/۸۸) ؛ «تفسير القرطبي، (۲۷/۷۱۷) ؛ «تفسير ابن كثير، (۲۷/۲۰۷)

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة : الآية رقم : (١٤) .

 <sup>(</sup>٤) سورة المجادلة : الآية رقم : (٢٢) .

<sup>(</sup>۵) ينظر : «تفسير الطبري» (۲۲/۲۸) ؛ «زاد المسير» (۱۹۳/۸) ؛ «تفسير القرطبي» (۵/۲۰۱) ؛ «تفسير ابن كثير» (۲۷/۲۰) .

المؤمنين لا يُوَادُّونَ من حادً الله ورسوله، فلابد(،) أن يدخل في ذلك عدم المودَّة لليهمود وإن كانوا أهل ذمة ؛ لأنه سبب النزول ، وذلك يقتضي أن أهل الكتاب محادون لله ورسوله وإن كانوا معاهدين .

ويدلُّ على ذلك أن الله قطع المُوالاة بين المسلم والكافر وإن كان له عهد وذِمَّة ، وعلى هذا التقدير فيقال : / عُوهِدُوا على أن لا يُظْهروا ٩ / أ المحادة ولا يُعلنوا بها بالإجماع كها تقدم وكها سيأتي ، فإذا أظهروا صاروا محادين لا عَهْدَ لهم ، مُظْهِرِينَ للمحادة ، وهؤلاء مشاقُونَ ، فيستحقون خِزْيَ الدنيا من القتل ونحوه وعذابَ الآخرة .

لا عهد لمن يحاد الله

ف إن قيل : إذا كان كل يهودي محاداً لله ورسوله ف من المعلوم أن المعاد يثبتُ لهم مع التهود، وذلك يَنْقُض(٢) ما قدمتم من أن المحاد لا عهد

قيل: من سلك هذه الطريقة قال: المحاد لا عهد له على إظهار المحادة ، فأمار إذا لم يُظهر لنا المحادة فقد أعطيناه العهد، وقولُه تعالى: وضُربَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إلا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِن الله وحبل من الله وحبل من الله وحبل من النه وحبل من الناس ، وحبل المسلمين معه على أن لا يظهر المحادة بالاتفاق ؛ فليس معه حبل مطلق ، بل حبل مقيد ، فهذا الحبل لا يمنعه أن يكون أذلً إذا فعل ما لم يُعَاهَدُ عليه ، أو يقول صاحبُ هذا المسلك : الذَّلَةُ لازمة لهم بكل ما لم يُعَاهَدُ عليه ، أو يقول صاحبُ هذا المسلك : الذَّلَةُ لازمة لهم بكل

<sup>(</sup>١) ني (ج) : درلابده .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : انقض) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : افإذا لم يظهر، .

<sup>(</sup>٤) سسورة آل عمران : الآية رقم : (١١٢) .

حال ، كما أُطلقت في مسورة البقرة ، وقوله : ﴿ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ الْفِينَ مَا اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ وحبل ضربت عليهم أنهم أينها تُقفُوا أُخذوا وقُتُلوا إلا بحبل من [الله وحبل من ] (١) الناس ، فالحبل لا يرفع الذلة ، وإنها يرفع بعض موجباتها وهو القتل ، فإن مَنْ (١) كان لا يعصم دمه القتل ، فإن مَنْ (١) كان لا يعصم دمه بالمعهد ، لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الأولى من المحادة ، والطريقة الأولى أجود كها تقدم ، وفي (١) زيادة تقريرها طول .

السدلسل الموضع الخمامس: قوله سبحانه: ﴿إِنَّ السَّلِينَ يُوذُونَ اللَّهُ الحَامِسُ مِنْ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة﴾(١٠)، وهذه توجب قتل مَنْ آذي الله القسرآن ورسوله كما سيأتي إن شاء الله تقريره ، والعهد لا يعصم من ذلك ؛ لأنا لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله .

ويوضح ذلك قول النبي ﷺ: ﴿مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف فَإِنَّه قَدْ آذى الله وَرَسُولَه؟ ١٤١ فنذَبَ المسلمين إلى يهودي كان معاهداً الأجل أنه آذى الله

(1/r70 - 077/Y)

<sup>(</sup>١) ســورة آل عمران : الآية رقم : (١١٢) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين : زيادة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : افَسنا . ·

<sup>(</sup>٤) ق (د) : فق .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب : الآية رقم ; (٥٧) .

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث طويل ، وسيذكره المصنف بتهامه ص (١٤٦) . وهو عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب الرهن ـ باب رهن السلاح (١٩٥/٥ ع ٢٥١٠) ، وفي كتاب الجهاد ـ باب الكلب في الحرب (٢٠١٦ ع ١٨٤٠) ، وفي كتاب الخلب في الحرب (٣٠٣١ ع ٣٠٣١) ، وفي كتاب المغازي ـ باب قتل كعب بن الأشرف (٧/ ٣٩٠ ع ٣٠٠٤) ؛ ورواه مسلم : في كتاب الجهاد والسير ـ باب قتل كعب بن الأشرف (٣/ ١٤٢٥ ع ١٤٢٥) ؛ وأبو داود في اسننه ه : في كتاب الجهاد ـ باب العدو يُوثَى على خبرة ويتشبه بهم (٣/ ٢١١ ع ٢٧٦٨) ؛ والحميدي في المسنده العدو يُوثَى على خبرة ويتشبه بهم (٣/ ٢١١ ع ٢٧٦٨) ؛ والحميدي في المسنده

ورسولَه ، فدلَّ ذلك على أنه لا يوصَفُ كل ذمي بأنه يؤذي الله ورسولَه ، وإلاَّ لم يكن فَرْقٌ بينه وبين غيره ، ولا يصح أن يقال : اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك ، لأنا لم نقرَّهُمْ على إظهار أذى الله ورسوله ، وإنها(١) أقررُ ناهم على أن يفعلوا بينهم ما هو من دينهم .

<sup>(</sup>١) أن (د) : قرلناه .

## فصـــا ،

/ وأما الآيات الدَّالة على كـفـر الشاتم وقتله ، أو على أحدهما ، إذا ٩/ب الأدلة من القــــ آن لم يكن مُعَاهِداً \_ وإن كـان مظهـراً للإسلام \_ فكثيرة، مع أن هذا مُـجْـمَعٌ السدالة على كفر الشاتم عليه كما تقدم حكاية الإجماع عن غير واحد(١) .

منها قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ ويَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُّ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ (٢) إلى قـولــه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَـهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ () إلى قوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٢) ، فعلم أن إيذاء رسول الله محادَّة لله ولرسوله ؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة ، فيجب أن يكون داخلاً فيه ، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاً إذا أمكن أن يقال : إنه ليس بمحاد، ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادَّة كفر ؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم خالداً فيها، ولم يقل : «هي جزاؤه» ، وبين الكلامين فَرْق ، بل المحادّة هي المعاداة والمشاقَّة ، وذلك كفر وعاربة؛ فهو أَغْلَظُ من مجرد الكفر ، فيكون المؤذي لرسول الله ﷺ كافراً، عبدواً للهِ ورسوله، محارباً لله ورسوله؛ لأن المحادَّة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كلُّ واحد منها في حد كما قيل : ﴿المُشَاقُّـةُ أن يصير كل منهما في شق ، والمعاداة : أن يصير كل منهما في عِدْوة الله .

وتتسبله

الدليل الأول

<sup>(</sup>١) ينظر: ص (١٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية رقم : (٦١) .

<sup>(</sup>٣) ســورة التوبة : الآية رقم : (٦٣) .

<sup>(</sup>٤) عُدوة: بالضم والكسر أي : جانب الوادي وحافته ، وقيل : المكان المرتفع . ينظر «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٩٤) ؛ «لسان العرب» (٥/ ٢٨٥٠) (عدا) .

وفي الحديث أنَّ رجلاً كان يسبُّ النّبيُّ عَلَيْهُ فَقَال : قَمَنْ يَكُفِيني عَدُوي؟ ١٥(١) ، وهذا ظاهر قد تقدم تقريره ، وحيننذ فيكون كافراً حَلال السدم ؛ لقسوله تعالى : ﴿إِنَّ اللّهِنَ يُحادُّون اللَّهَ ورسُولهُ أُولئكَ في الأَذَلِّيْنَ ﴾ (٢) ، ولو كان مؤمناً معصوماً لم يكن أذلً ؛ لقوله تعالى : ﴿وَللّهِ العَنَّ ولرسُولِهِ وللمؤمنينَ ﴾ (٣) وقوله : ﴿كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ اللّهِينَ مِنْ قَد قال قَبْلِهِم ﴾ (١) ، والمؤمن لا يُكبت كها كُبت مكذبو الرسل قط ، ولاته قد قال تعالى : ﴿لاَتِهِدُ قوماً يُؤمنونَ بِاللّهِ واليوم الآخرِ يُوادُّونَ من حادً اللّهَ ورسُولَهُ ﴾ (١) الآية ، فإذا كان من يُواد المحادد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد

<sup>(</sup>١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها : أخرجه عبدالرزاق في المصنف، (٥/ ٢٣٧ ح ٣٠٧/٥ ، ٩٤٧٧ ح ٩٧٠٤) ولفظه : (أن النبي ﷺ سبَّهُ رجل من المشركين ، فقال : امن يكفيني عـدرِّي؟ ٩ فقال الزبير : أنا ، فبارزه الزبير فقتله ، فأعطاء النبي على سلبه . وينظر : (حَلَيْة الأُولِياء) (٨/ ٤٥) ، وقال عَقِبه : (غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا مـن هــذا الوجــه، . وروى ابن حـزم في المحــل، (١١/٤١٣) مســألة رقم (٢٣٠٨) حديثاً مستداً بلفظ : (من يكفيني عـدواً لي؟) . وهو بتهامـه كما يأتي : (حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبدالملك بن أيمن نا أبو محمد حبيب البخاري \_ هو صاحب أبي ثور ثقة مشهرو ـ نا محمد بن سهل سمعت علي بن المديني يقول : دخلت على أمير المؤمنين فقال لي : أتعرف حديثاً مسنداً في من سب النبي 難 فيُقتل ؟ قلت : نعم ، فذكرت له حديث عبدالرزاق عن معمر عن سياك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال : (كان رجل يشتم النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: امن يكفيني عدراً لي؟؛ ، فقال خالد بن الوليد : أنا ، فبحثه النبي على إليه فقتله، فقال أمير المؤمنين : ليس هذا مسنداً ؛ هو عن رجل ، فقلت : يا أمير المؤمنين بهذا يُعرف الرجل ، وهو اسمه ، قد أتي النبي عليه فبايمه، وهو مشهور معروف . قال : فأمر لي بألف ديناره . قال أبو محمد رحمه الله : هُ هَذَا حَمَدَيْثُ مُسْتَدَ صَمَحَيْحِ ، وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق ، وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سياه به أهله : رجل من بلقين، أهد. وينظر : «كنز العيال، (۱۲/۲۰۲ ح ۱۲۲۲۳) .

<sup>(</sup>٢) مسورة المجادلة : الآية رقم : (٢٠) .

 <sup>(</sup>٣) سورة المتافقون : الآية رقم : (٨) .

 <sup>(</sup>٤) مسورة المجادلة : الآية رقم : (٥) .

<sup>(</sup>٥) مسورة المجادلة : الآية رقم : (٢٢) .

نفسه ؟ وقد قيل : إن من سبب نزولها أن أبا قُحَافَةَ شتم النبي الله فأراد الصديق قتله ، وأن ابن أُبيّ تنقَصَ النبي الله ، فاستأذن ابنه النبيّ الله في قتله لذلك(١) ، فثبت أن المحادّ كافرٌ حلالُ الدم .

لا موالاة بين وأيضاً ، فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين المحادين لله ورسوله السلسين والمعادين لله ورسوله ، فقال تعالى : ﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً يُوْمِنُونَ باللّهِ والمحادين لله والمعادين لله ورسوله والمحادين لله ورسوله وَالْيَوْمِ الاَخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولَهُ ولو كَانُوا آبَاء مُمْمُ (١٠) الآية . ورسوله وقال : ﴿يَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا لا تَشْخِدُوا عَدُوّي / وَعَدَوَّكُمْ أُولْيَاء تَلْقُونَ ١٠/ أ

إليهِمْ بالْمودَّةِ (٣) فعُلم أنهم ليسوا من المؤمنين .
وأيضا ، فإنه قال سبحانه (١) : ﴿وَلَـوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيهِمُ
الْـجَلاء لَعَـذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَـهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ \* ذَلِكَ
بأنَّـهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَـنْ يُشَاقُ اللَّهَ فإنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

(۱) وقيل أيضاً: إنها نزلت في أي عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بدر ، وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد ، وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر ، وفي على وحزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر . وقيل : إنها نزلت في حاطب بن أي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله ﷺ قد عزم على قصدهم . ينظر : المستدرك للحاكم (٢٥ /٣٤٩) ؛ وأسباب النزول للواحدي ص (٣٤٩) ؛ وأحكام القرآن المستدرك المحاكم (٢٠ (٢٥ ) ؛ وأسباب النزول المواحدي ص (٣٤٩) ؛ وأحكام القرآن المستدرك المحاكم (٢٠ (٢٥ ) ؛ وأسباب النزول المواحدي ص (٣٤٩) ؛ وأحكام القرآن المستدرك المحاكم (٢٤٩٠) ؛ وأحكام القرآن المحاكم المرآن المحاكم المرآن المحاكم المرآن المحاكم المرآن المحاكم المرآن المحاكم المحاكم المحاكم المرآن المحاكم المح

لابن العسريي (١٧٦٣/٤) ؛ فزاد المسميرة لابن الجموزي (١٩٨/٨) ؛ و فتفسير القرطبسي،

العِقَابِ﴾(٥) .

<sup>(</sup>۲۰۷/۱۷) ؛ اتفسير ابن کثير، (۲۲۹/٤) .

<sup>(</sup>٢) مسورة المجادلة : الآية رقم : (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) مسورة المتحنة : الآية رقم : (١) .

<sup>(</sup>٤) ق (د) : افإنه سبحانه قال! .

<sup>(</sup>٥) مسورة الحشر : الآيتان رقم : (٣، ٤) .

فجعل [سبب](۱) استحقاقهم العذاب في الدنيا ولعذاب النار (۱) في الآخرة هو (۱۲) مُشَاقً لله ورسوله ، والمؤذي لرسول الله على مُشَاقً لله ورسوله كما تقدم (۱۱) ، والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده ، أو بأسدينا ، وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذَهَاب الأموال وفراق الأوطان.

وقال سبحانه: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمُلائِكَةِ أَنَّي مَعَكُمْ ﴾
- إلى قوله: - ﴿سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ النَّينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الأَعْنَاقِ واضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ \* ذلكَ بأنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهُ
وَرَسُولَهُ ﴾ (٥) فجعل إلقاء الرُّعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقَّتهم لله ورسوله يستوجب ذلك .

والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كها تقدم، فيستحق ذلك .

وقـولهم : ﴿هُـوَ أُذُن﴾ (٧) قال مجاهد(٨) : «هو أذُنَّه يقـولون : سنقول

تفسير قــولهم دهـــــو أذن،

<sup>(</sup>١) دسبب : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) فالنار؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) ئي (ج) : درموا .

<sup>(</sup>٤) في ص (٥٨) .

<sup>(</sup>٥) سمورة الأثفال : الآيتان رقم : (١٢ ، ١٣) .

<sup>(</sup>٦) اكما تقدمه : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٧) سبورة التوبة: الآية رقم : (٦١) .

<sup>(</sup>A) هو الإسام شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن جَبُر (بفتح الجيم وسكون الموحدة) ، أبو الحجاج المخزومي مولاهم ، المكي ، (ثقة إسام في التفسير وفي العلم) روى عن : ابن عباس رضي الله عنهما فأكثر وعن أبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم ، روى عنه : عكرمة وطاووس وعطاء وخلق كثير . مات سنة أربع ومئة ، وقيل غير ذلك . ينظر : طبقات ابن سعده (٥/ ٤٦) ؛ «سبير أعلام النبلاء» (٤٤٩/٤) ؛ «غاية النهاية» «طبقات ابن سعده (٥/ ٤١) ؛ «سبير أعلام النبلاء» (٤٤٩/٤) ؛ «خاية النهاية» (٢/ ٤١) ؛ «تهذيب النهذيب» ص (٥٢٠) ؛ «طبقات المفسرين» للداودي (٥٢٠) ؛ «طبقات

ما شِعْنَا ثم نحلف له فيصدقنا(١) .

وقال الوالبي(٢) عن ابن عباس : يعني أنه يسمع من كل أحد(٢).

قال بعض أهل التفسير: كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله ﷺ ويقـولون ما لا ينبغي ، فقال بعضهم: لا تفعلوا ، فإنَّا نخاف أن يبلغه ما تقولون(١) فيقع بنا، فقال الجالَّاسُ(١): بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا ، فإنها محمدٌ أذُنَّ سامعة ، فأنزل الله هذه الآية ١٠٠٠ .

وقبال ابين إسحياق.‹› : كيان نَبتُل بن الحارث.‹› الذي قال النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) ينظر: اتفسير مجاهدة إص (٢٨٣)؛ وعنه ابن جنزير الطبري في تفسيره (١٦٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ، مولاهم الكوفي . أبو محمد ، تأبعي (ثقة ثبت فقيه) ، تتلمد على يد ابن عباس رضى الله عنها وغيره من الصحابة ، وأرسل عن كشير منهم ، روى له الجماعـة ، قـتله الحـجاج صبراً سنة خمس وتسمين . ينظر ؛ اطبقات ابن سعد، (٦/ ٢٥٦) ؛ (الجزح والتعديل، (٤/ ٩) ؛ (تهذيب الكمال، (١٠/ ٣٥٨) ؛ (سير أعلام النبلاء، (٤/ ٣٢١) ؛ الهذيب التهذيب، (٤/ ١١) ؛ القريب التهذيب، ص (٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الطبري؛ (١٠/ ١٦٨)؛ التفسير ابن عباس ومروياته في التفسير؛ (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (ج) : قما نقول؛ .

<sup>(</sup>٥) هو الجسالاس بن سبويد بن الصباحث الأنصباري الأوسى ، ثم من بني عسمرو بن عوف ، كان من المنافقين ومن المسخلفين عن رسول الله على قي تبـوك ، ثم تاب وحسنت توبته . ينظر: دأسد الغابقة (١/ ٣٤٦) ؛ «الإصابة) (٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر : «أسباب النزول» للواحدي ص (٢٠٤) ؛ فزاد المسير؛ لابن الجموزي (٣/ ٤٦٠) ؛ والدر المنثورة (٤/ ١٠/١٠) ؛ ولباب النقول؛ للسيوطي ص (١١٩) .

<sup>(</sup>٧) هو عمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي مولاهم المدني ، نزيل العراق (إمام المغازي ، صدوق يدلس ، ورمي بالتشبيع والقدر) رأى أنس بن مالك ، روى عن : أبيه وصمه موسى بن يسار . روى عنه : يزيد بن أن حبيب شيخه ويحيى بن سعيد وشعبة ، وهو أول من دوَّن العلم بالمدينة . مـات سنة إحـدى وخمسين مئة ، وقـيل غير ذلك ينظر : وطبقات ابن سعدة (٧/ ٢٢١) ؛ وتاريخ الثقات؛ للعبيل ص (٤٠٠) ؛ ومشاهير علماء الأمصارة ص (١٣٩) ١ (تاريخ أسياء الثقبات الابن شاهين ص (٢٨٠) ١ (سير أعلام النبلاء، (٧/ ٣٣) ؛ (تقريب التهذيب، ص (٢٦٧) .

<sup>(</sup>٨) هو نَبْتَلُ بن الحارث ، أخو بني صمرو بن عوف ، كان رجلًا جسيًّا ثاثر شعر الرأس واللحية ، آدم - أسمر - أحر العينين ، أسفع الخدين مشوَّه الخلقة . ذكره «العلبي» (١٦٨/١٠) ؛ و القرطبي، (١٩٢/٨) في تفسيريهما .

فيه: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْسَطُّسَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى نَبْتَلِ بِنِ الحَارِثِ» يستم (١) حديث النبي على إلى المنافقين ، فقيل له : لا تَفْعَلْ ، فقال : إنها محمد أُذُن ، مَنْ حدثه شيئاً صدَّقه ، نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا عليه ، فأنزل الله هذه الآية (١) .

وقـولهم : [أذن] (٣) قالوه (٤) ليبينوا أن كـلامهم مقبول عنده ، فأخبر الله أنه لا يصدِّق إلا المؤمنين ، وإنها يسمع الخبر (٥) فإذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لأنه أذن خير (١) ، لا لأنه صدَّقهم . قال سفيان بن عُييَّنَة (٧) : أذن خير يقبل منكم ما أظهرتم من الخير ومن القول ، ولا يؤاخذكم بها في قلوبكم ، ويدَّعُ سرائركم إلى الله ، وربها / تَضَمَّنت هذه الكلمة نوع ١٠/ب استهزاء واستخفاف .

<sup>(</sup>١) نَمَّ الحديث ، يَنِعُه ويَثَمَّه نمّاً فهو نهام ، والاسم : النميمة ، وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر . ينظر : «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (٥/ ١٠) (نمم) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر : «تفسير الطبري» (۱۲۸/۱۰) ؛ «وأسباب النزول» للواحدي ص (۲۰٤) ؛ و «زاد المسير» لابن الجوزي (۲۰۲/۱۰) ، وأورده السيوطي في «الدر المشور» (۱۲۷/۱۰) ؛ وزاد نسبته لابن المذار وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) اأذن، ; زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : فقالوا، .

<sup>(</sup>٥) في (ج): الشبرة . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : اخبرا . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۷) هو سفيان بن عيينة بن أبي عصران ميمون الهلائي ، أبو محمد الكوفي ثم المكي (ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة ، وكان ربيا دلّس لكن عن الثقات . وكان أثبت الناص في عصرو بن دينار) . روى عن : الزهري وعمرو بن دينار ومعمر بن راشد . روى عنه : أحمد والأعمش والجهاعة . مات سنة ثهان وتسعين ومثة . ينظر : قطبقات ابن سعد، (۵/۷۶) ؛ قاطر والتعميل، (٤/٢٢٥) ؛ قاطره بين رجال الصحيحين، لابسن القيسراني (١/ ١٩٥١) ؛ قتهديب الكهال، (١/ ١٧٧) ؛ قسير أعلام النبلاء (٨/ ٤٥٤) ؛ قتهديب التهديب، ص (٢٤٥) )

فإن قيل: فقد (روى نُعيم بن حادد) ثنا محمد بن ثور(٢) عن يونُس(٢) عن الحسن(٤) قال: قال رسول الله على : «اللّهُ لا تُجعَلُ لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمةً فإني وجدت فيها أوحيته : ﴿لا تَمجِدُ قَوْماً يُومِسنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّون مَنْ حَادًّ اللّهَ وَرَسُولَهُ (٥) قال سفيان(١) : يرون أنها أُنزلت فين يخالط السلطان ، رواه أبو أحمد سفيان(١) : يرون أنها أُنزلت فين يخالط السلطان ، رواه أبو أحمد

<sup>(</sup>۱) هو نُعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي ، أبو عبدالله المروزي ، نزيل مصر (صدوق يخطىء كثيراً ، فقيه عارف بالفرائض). روى عن: أبي حزة السكري وهثيم وابن المبارك. روى عنه: البخاري مقروناً بآخر ، والباقون سوى النسائي بواسطة . مات سنة ثيان وعشرين ومثنين محبوساً مقيداً لامتناعه من القول بخلق القرآن . ينظر : «التاريخ الكبيرة (٨/ ١٤/٤) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين» (٣/ ٤٢٤) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين» (٣/ ٢٤) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين» (٣/ ٥٣٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١/ ٥٩٥) ؛ «تهذيب التهذيب» صر (٥٤) ) ؛ «تقريب التهذيب» صر (٥٤) )

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن ثور الصنعاني ، أبو عبدالله العابد (ثقة) . روى عن : معمر بن واشد وابن جريج وعوف الأعرابي . روى عنه : تُميم بن حاد والفضيل بن عياض وإبراهيم بن موسى . مات سنة تسعين ومشة . يسَظر : قالجرح والتعديل (٧/٧٧) ؛ قسير أعلام النبلاء (٣٠٢/٩) ؛ قالكاشف للذهبي (٣/٧٧) ؛ قتديب التهذيب (٣٠٢/٩) ، قتقريب التهذيب ص (٤٧/٩) .

<sup>(</sup>٣) هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي ، أبو عبيد البصري (ثقة ثبت قاضل ورع) من صغار التابعين وفضلاتهم . رأى أنس بن مالك ، روى عن : الحسن وابن سيرين وعكرمة . روى عنه : شعبة وسفيان وحاد بن سلمة . مات سنة تسم وثلاثين ومئة : ينظر : «طبقات ابن سمده (٢٠٠/٧) ؛ «الجرح والتصديل» (٢٤٢/٩) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٢٨٨/١) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٦١٣) .

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن أبي الحسن البصري، أبو سعيد، واسم أبيه: يسار الأنصاري مولاهم (ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس). روى عن : خلق كثير من الصحابة . روى عنه : يونس بن حبيد وحميد الطويل وثابت البناني . مات سنة عشرة ومئة . ينظر : وطبقات ابن سمده (٧/ ٢٥١) ؛ (٣- ١٠٠١) ؛ (٣- ١٠٠١) ؛ (٣- ١٠٠١) ؛ (٣- ١٠٠١) ؛ (٣- ١٠٠١) ؛ (٣- ١٠٠١) ؛ (٣- ١٠٠١) .

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة : الآية رقم: (٢٧) .
(٦) هو \_ كها نص عليه القرطبي \_ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوقي (٦) هو \_ كها نص عليه القرطبي \_ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوقي (تقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، وكان ربها دلس) . روى عن : عمرو بن مرة وسلمة ابن كهيل والأعمش . روى عنه : ابن جريج وشعبة والأوزاعي . مات سنة إحمدى وستين ومئة . ينظر : «الجرح والتمديل» (١٥٥ - ١٢٦) ، (١٢٢/٤) وتاريخ بغداد (١١٥ / ٢٢١) ؛ قاليب ومنه (١١١/٤) ؛ قاليب التهليب (١١١/٤) ؛ قاليب التهليب ص (٢٤٤) .

العسكري (١x١) ، وظاهرُ هذا أن كل فاسق لا تبتغي (٢) مَودَّته فهو محاد لله ورسوله، مع أن هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدَّم.

اسم النفاق يقع على من ارتكب خصلة و من خصاله

قيل: المؤمن الذي (٤) يحبُّ الله ورسوله ليس على الإطلاق بمحاد الله ورسوله ، كما أنه ليس على الإطلاق بكافر ولا منافق، وإن كانت له ذنوب كثيرة ، ألا ترى أن النبي على قال لنعيبان (٥) وقد جُلِد [في الخمر] (١) غير

<sup>(</sup>۱) هو أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري ، الإمام المحدث الأديب العلامة ، صاحب التصانيف المجودة ومنها : «تصحيفات المحدثين» و «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» وكتاب «المصون في الأدب» ، وكلها مطبوعة . مات سنة اثنتين وثباتين وثلاث مئة . ينظر : «معجم الأدباء» (٨/ ٢٣٣) ؛ «معجم البلدان» (٤/ ٢٢٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٢٤/ ١٦) ؛ والعبر» (٣/ ٢٠٠) ؛ «البداية والنهاية» (٢/ ٢١)) .

<sup>(</sup>۲) الحديث ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۲۳۰/۶) بتياسه، والقرطبي في «تفسيره» (۲۰۸/۱۷) والحديث باختصار وبلفظ: «اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافته بها في الدنيا والأخرة» أخرجه الديلسي في «الفردوس» من حديث معاذ بن جبل (۲۰۱۱ ح ۲۰۱۱). وقال العراقي في «تفريج أحاديث إحسياء عسلوم السدين» (۲۰۸۹ ح ۱۰۸۹): رواه ابن مسردويه في «التفسير» من رواية كثير بن عطيه عن رجل لم يسم ، ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث معاذ وأبي موسى المديني: كتاب تضييع العمر والأيام من طريق أهل البيت مرسلاً وأسانيده كلها ضعيفة» أهد. وينظر: «الفوائد المجموعة» للشوكاني: كتاب الجسهاد وما ورد في الأثمة الظلمة ص (۲۳۳ ح ۱۸) و «الأسرار المرفوعة» ص

<sup>(</sup>۲) في (د) : اكل فاسق تبتغي؟ .

<sup>(</sup>٤) اللي؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) هو النعيهان بن صمرو بن رفاعة بمن الحارث . . . بمن مالك بن النجار الأنصاري ، أبو عسمرو ، شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها ، وكان كثير المُزَاح ، يضحك النبي هم مُزَاحه ، وهو صاحب سويبط بن حرملة . مات زمن معاوية . ينظر : •التاريخ الكبيرا (٨/ ١٩٨٤) ؛ •أسد المغاية (٥/ ٣٥١) ؛ •الإصابة (٦/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٦) (في الحسر) : زيادة في (ج) ر (د) .

مسرة: ﴿إِنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ١٠٠٤ لأن مطلق المحادَّة يقتضي مطلق المقاطعة والمصارمة والمعاداة والمؤمن ليس كذلك ، لكن قد يقعُ اسم النفاق على مَنْ أَتِى بِشُعْبَة مِنْ شُعَبِه ، ولهذا قالوا : ﴿كُفْرٌ دون كَفْرٍ ١٠٠٤) و ﴿ فَلُلَّمُ مُن ظَلْمٍ ١٠٠٤) و ﴿ فَلُلَّمُ مُن ظَلْمٍ ١٠٠٤) و ﴿ فَلُلَّمُ مُن ظَلْمٍ ١٠٠٤) و ﴿ فَسَقِ ١٠٠٥).

- (٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣١٣/٢) عن ابن عباس رضي الله عنها . . . وقال الحاكم :
   «صحيح الإسناد» ، ووافقه المذهبي .
- (٣) قوله : فظلم دون ظلم، رواه أحمد في فالإيبان، له وإسباعيل القاضي في فأحكام القرآن، له من حديث ابن جريج ، عن عطاء في قوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، من حديث قال : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق . وعند أحمد وحده من حديث ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس معناه ، ويه ترجم البخاري في صحيحه فقال : باب ظلم دون ظلم وساق فيها حديث علقمة عن ابن مسعود لما نزلت : ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى : يَلْبِسُوا إِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْلُهُ مَ مَا أصحاب وسول الله على المنظم . فأنزل الله تعالى : فَإِنَّ الشِّرِكَ لَمُلُمَّمُ مَعْلِم مَ يَنظر: فلقاصد الحسنة، للسخاوي ص (١٩٥٠ ح ١٧٢) ؛ في ذكف الحفاه للمجلوبي (١٩٥ ح ١٦٩١) ؛ فأسنى المطالب، ص (١٩٥ ح ١٩٥) .

<sup>(</sup>١) جزء من حليث عمر وحليث عقبة بن الحارث رضى الله عنها . فأما حليث عمر ففيه عبارة (إنه يحب الله ورسوله) ولكن اسمه عبدالله وكان يلقب حاراً رواه البخاري: في كـتاب الحدود ـ بـاب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة (١٢/٧٧ ح ٠ ٦٧٨) ؛ وأما حديث عقبة فبلا توجد فيه عبارة ﴿إِنَّهُ يَجِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْاسِمُ مُوافَقَ اجيء بالتعييان أو بابن النعيان . . . ، ينظر : صحيح البخاري : الكتاب نفسه \_ باب من أمر بضرب الحمد في البيست (١٢/ ٦٥ ح ٦٧٧٤) . وقال الحافظ في الفتح : وحديث عـقبة اختُلف في ألفاظ ناقليه هل الشارب النعيان أو ابن النعيمان ؟ والراجع : النعيمان . فهـ و غير المذكـ ور هنا [في حديث عمر] لأن قصة عبدالله كانت في خيبر ، فهي سابقة على قبصة النعييان ، فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح ، والفتح كان بعد خيبر بنحو من عشرين شمهراً ؟ . . . وقمال : ﴿ اتحاد القصتين بعيد لما بينته من اختلاف الوقتين ، . . . وقال أيضاً : الريمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيان ولابن النعيان ، وإن اسمه عبداله ، ولقبه حمار والله أصلم، أهم ورواه أيضاً الإمام أحمد في المستد، (٧/٤) ، ٨ ، ٧٨٤) ؛ والحاكم في المستلوك (٢٧٤، ٣٧٤)؛ والبيهقي في السنن الكبرى، (٢١٢/٨). وذكر عبدالرزاق في المصنف، (٧/ ٢٨١ ح ١٣٥٥٧ ، ٢٤٦/٩ ح ١٧٠٨٢) رواية توافق الاسم (ابن النعيان) والعبارة . عن معمر عن زيد بن أسلم . وكذلك الزبير بن بكار في كتابه (الفكاهة والمزاح) من طريق أبي طوالة عن أبي بكر بن عمد بن عمرو بن حزم عن أبيه . . . ذكره ابن حجر في الإصابة (٦/ ٢٥٠) .

وقـال النبي ﷺ : ﴿ كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرَّوٌ مِنْ نَسَبِ وَإِنْ دَقَّ ١٠١١ و ﴿ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ١٠٢٠) و ﴿ آيَةُ السَمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإذا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا الْنَتُمنَ خَانَ ٢٠٠٠.

فـقد رواه الدارمي في اسننه، : في كتاب الفرّائض ـ باب من ادعس إلى غُـير أبـيه (٧/ ٤٤٢ ح ٢٨٦٣) ؛ وأُبُو بكر المروزيّ في دمسند أبي بكر الصديق؛ ص (١٣١ ح ٩٠) ، والبـزار في (مستنده): (البحر الزِّخَارا (١/١٣٤ ح ٧٠) وعندهم بلفظ : (كفر بالله انتفاه) . . . ﴿ وكلهم عن السري بن إساعيل عن قيس بن أبي حمازم عن أبي بكر مرفوعاً ؛ ورواه الطبراني في اكتاب الدعاء، (٣/ ١٧٥٣ ح ٢١٤٣) ، وفي إسداده عصر بن موسى الحادي، وهـ و ضعيف ، وقيال الهيشي في المجمع الزوائد، (١٠٢/١): الوواه الطَّبراني في الأوسط، وفيه الحجاج بن أرطاة : وهمو ضميف، ورواه البيزار ، وفيه السري بن إسهاعيل وهو متروك أهد . وحسنه الألباني في اصحيح الجامع الصغيرة (٤/ ١٦٥ ح ٤٣٦١) . وأما حــديث عـــمـرو بن العــاص وضي الله عنــه فقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢١٥) ؛ وابسن ماجه في ﴿سُنسُنهُ ؛ في كُتَمَابُ الفرائض ـ باب من أنكُسر ولسدهُ (٢/٦١٣ ح ٢٧٤٤)؛ والطّبراني في «المعجم الصّغير» (١٠٨/٢) ، والحديث ذكره الحافظ في «الفتح» (٢١/٣٤) وقدال : أله تساهد عن أبي بكر الصديق؛ أهـ . وصبحح إسناده البوصيري ، قال أحمد عُمد شاكر في شرحه على فمسند الإمام أحمله (١٩٠/٦ ح ٧٠١٩) : اإسناده حسن، . (٢) عن ابن عسمر وضي الله عنهما . رواه أبو داود الطيالسي في قمسنده (٢٥٧/٨ ح ١٨٩٦) ؛ والإسام أحمد في أألمسند، (٢/ ٣٤ ، ٦٩ ، ٨٦ - ٨٨ ، ١٢٥) ؛ وأبو داود : في كتساب الْأَبِيانُ وَالْسَلُورِ ۗ بِـابِ فِي كــراهية الحلف بالآبياء (٣/ ٥٧٠ ح ٣٢٥١) ؛ والترسُّذي : في كتباب المنذور والأيهان ـ بـاب ما جـاء في كـراهية الحلـف بغـير الله (٤/ ٩٣ ح ١٥٣٥) ؟ وابن حبـان في صحيحه «الإحسان»: في كتاب الأيمان ـ باب ذكر الزجر عن أنَّ يحلف المرء بشيء سوى الله جـل وعلا (٢٧٨/٦ ح ٤٣٤٣) ؛ و الحــاكـــم في المستدرك؛ (١٨/١، ٥٢] ، (٢٩٧/٤) ؛ والبيهسقي في «السّسنن الكبرى» (٢٩/١٠) ؛ والهيشمسي في «مسوارد الظَّمَانِ (ص ٢٨٦ ح ١١٧٧) . والحسليث قبال عنه الترمذي : احديث حسن أهـ. وقال الحاكم: وصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذُّهبي ، وصححه الألباني في

قارواء الغليل (١٨٩/٨ ح ٢٥٦١).

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه البخاري : في كتاب الإيان ـ باب علامة المنافق (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه البخاري : في كتاب الإيان ـ باب علامة المنافق (١١/١ ح ٣٤١)، وفي كتاب الشهادات ـ باب من آمر بإنجاز الوعد (١/ ٣٤١ ح ٢٦٨٢)، وفي كتاب الشهادات ـ باب قول الله تعالى : وبياً أينها اللينين آمننوا (٥/ ٤٤١ ح ٢٧٤٩) ، وفي كتاب الأدب ـ باب قول الله تعالى : وبياً أينها اللينين آمننوا الله وكوراه (١/ ٢٥٣ ح ١٩٠٥) ؛ ورواه الله وكوراه مسلم : في كتاب الإيان ـ باب بيان خصال المنافق (١/ ٧٨ ح ١٩٠١) ؛ والترمذي : في كتاب الإيان ـ باب ما جاء في صلامة المنافق (٥/ ٢٠ ح ٢٦٣١) ؛ والنسائي : في كتاب الإيان وشرائعه ـ باب علامة المنافق (١/ ٢٥٠) ؛ وأحد في قالمندة (٢٥٧/٢) .

وقال [ابن أبي مُلَيْكَة](١) : أدركت ثالاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه(٢) .

من الإيهان ألا يسسواد من حاد الله

فوجه هذا الحديث أن يكون النبي على عنى بالفاجر المنافق، فلا ينقض الاستدلال، أو يكون عنى كلَّ فاجر لأن الفجور مَظِنَّة النفاق، فما من فاجر إلا يُخاف أن يكون فجوره صادراً عن مرض في القلب أو موجباً له، فإن المعاصي بَرِيدُ الكفرن، ، فإذا أحَبُّ الفاسِق فقد يكون عباً للمنافقن، ، فحقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يُواد من أظهر من الأفعال ما يُخاف معها أن يكون عاداً لله ورسوله ، فلا ينقض الاستدلال أيضاً ، أو أن تكون الكبائر من شُعَب المحادة لله ورسوله ؛ فيكون مرتكبها محاداً من وجه وإن كان مُوالياً لله ورسوله من وجه آخر

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (د) : أبو العالمية . وهو تحريف ؛ والمثبت من حاشية (ج) . وهو الصحيح ؛ حيث كُتب بجانبه : قصح ؛ . وهو العالمية وابن أبي مُلَيَّكة ـ بالتصغير ـ ابن عبدالله والله والل

ابن جُدَّعان . ويقال : اسم أبي مُلَيْكة ؛ زهير التيمي المدني . أدرك ثلاثين من الصحابة (ثقة فقيه) . كان قاضياً بالطائف . روى عن : أم المؤمنين عائشة والعبادلة الأربعة . روى عن : رفيقاه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وغيرهما . مات سنة سبع عشرة ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعده (٥/ ٤٧١) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (٢٦٨) ؛ «تهذيب لنظر: «طبقات ابن سعده (٥/ ٤٧١) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (٢٠٨) ؛ «تهذيب الكهال» (٥/ ٢٠٦) ؛ «تقريب التهذيب» (٥/ ٢٠٦) ؛

<sup>(</sup>٢) قبول ابن أبي مليكة ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقاً: في كتاب الإبهان ـ باب خوف المؤمن أن يجبط عمله وهو لا يشعر (١/ ١٣٥) . وقال ابن حجر في «الفتح» : «هذا التعليق وصله ابن أبي خيشمة في «تاريخه» ، لكن أبهم العدد . وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي معلولاً في كتاب الإيان له وعينه أبو زرصة الدمشقي في «تاريخه» من وجه آخر مختصراً كيا هنا» أحد . وذكره البخاري أيضاً في «تاريخه الكبيرة (٥/ ٣/ ١٣٧) ؛ والترمذي : في كتاب الرضاع ـ في آخر باب ما جاء : لا تُحرِم المصة ولا المصتان (٣/ ٤٥٧) بدون قوله : «كلهم يخاف النفاق على نفسه» ؛ وأبو بكر الحلال في كتاب السنة ص (١٠٨ ح ١٠٨١) .

<sup>(</sup>٣) قال المجلوني في اكشف الحفاء (٢١٣/٢ ح ٢٣١٧): المعاصي بريد الكفر: أي : تجر إليه، لم أَرَّ مَن ذَكره غير أن ابن حجر المكي في شرح الأربعين قال: أظنه من قول السلف، وقيل : إنه حديث، وهو معنى ما قيل : الصغيرة تجر لكبيرة وهي تجر للكفر، وهو معنى بريد الكفر فافهم، أهد.

<sup>(1)</sup> في (ج) و (د) : فخبأ لمنافق، .

ويناله من الذَّلّة والكَبْتِ بقدر(۱) قِسْطِه / من المحادة، كما قال الحسن: ١١ / ١ الوإن طقطقت (۱) بهم (۱) البغال وهَمْلَجَتْ (١) بهم الْبَرَاذِينُ (١) ، إنّ ذلّ المعصية لَفِي رقابهم ، أبى الله إلاّ أن يُذِلّ مَنْ عصاه (۱) ؛ فالعاصي ينالُه من الذَّلة [والكبت] (۱۷) بحسب معصيته وإن كان له من عزة الإيان بحسب إيمانه ، كما يناله من الذم والعقوبة ، وحقيقة الإيان أن لا يواد المؤمنُ من حادً الله بوجه من وجوه المودة (۱۸) المطلقة ، وقد جُيِلت القلوب على حب مَنْ أساء إليها ، فإذا اصطنع الفاجِرُ إليه يدا أحبّه المحبة التي جُيِلت القلوبُ عليها ، فيصير مواذاً له مع أن حقيقة الإيمان توجب عدم مودته من ذلك الوجه وإن كان معه من أصل الإيمان (۱) ما يستوجب عدم مودته من ذلك الوجه وإن كان معه من أصل الإيمان (۱۷) ما يستوجب به أصل المودة التي تستوجب (۱۰) أن يخص بها دون الكافر

<sup>(</sup>١) ق (د) : تقدرا .

<sup>(</sup>٢) مسعنى طقطقت : قال ابن سِيدَه : طبق حكاية صوت الحجر والحافر ، والطقطقة فعله مثل الدقدقة. وقال ابن الأعرابي : الطقطقة : صوت قوائم الحيل على الأرض الصلبة . ينظر: «تاج العروس» (٤٢٣/٦) (طق) .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : ديه) .

<sup>(</sup>٤) هملجت : سنارت في سرعة وبمخترة . فتاج العروس؛ (١١٧/٢) (هملج) .

<sup>(</sup>٥) البراذين : جمع برذَوْن ، وهمي دابة خماصة لا تكون إلا من الحيل ، والمقصود منها غير العراب ، فالبرذون من الحيل ما ليس بعرابي ، وأكثر ما يجلب من الروم ، وقال الباجي : البرذون من الحيل هو العظيم الحلقة الجما فيها الغليظ الأعضاء ، والعراب : أضمر وأرق أعضاء . ينظر : اتاج العروس ( ١٩٨/٩) (برذون ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الحليقة (٢/ ١٤٩) ؛ وذكره ابن القيم في الجواب الكافي، ص (٦٧) خصل : اومن آثار المصية أنها تورث اللل ولابد، بلفظ : النهم وإن طقطقت بهم...، ؟ وابن الجوزي في كتاب الحسن البصري، ص (٨٦) .

<sup>(</sup>٧) (والكبت) : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>A) في (أ) : قبوجه من الوجوه المودة ؛ في (ج) : قبوجه من الرجوه للمودة ، وللثبت من (د) .

<sup>(</sup>٩) (الإيان٤ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>۱۰) ني (أ) : (پستوجب) .

والمنافق ، وعملي هذا [ف] (١) سلا ينقض الاستدلال أيضاً ؛ لأن من آذي النبى على فإنه أظهر حقيقة المحادة ورأسها الذي يوجب جيع أنواع المحادّة، فـاستوجب الجزاء المطلق، وهو جزاء الكافرين ، كما أن مَنْ أظهر حقيقة (٢) النفاق ورأسه استَوْجَب ذلك ، وإن لم يستوجبه مَن أظهـر شُعْبَةً مِن شعبه، والله سبحانه أعلم .

الدليل الثاني الدلسيل الثاني على ذلك ٣٠ : قوله سبحانه: ﴿ يَحُذُرُ الْمُنَافِقُونَ أَنَّ مسن القرآن عَلَى كَفُر تُسَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنْبَثُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلُ اسْتَهْزُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْدِرِجٌ مَا تَحْدُدُون \* وَلَئِس سَالْتَهُدُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْ عَبُ قُلْ أَبِالله وَآيِاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُ مْ تَسْتَ هُزِئُونَ \* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَسرتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّـهُمْ كَانُوا مُجرمينَ ﴾ (٤) وهذا نصُّ في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فَالسَبُّ المُقْصُودُ بَطُرِيقَ الْأُولَى ، وقد دلَّتْ هَـذُهُ الآية على [أن](ه) كل مَـنُ تنقُّ صَ رسول الله ﷺ جاداً أو هازلاً فقد كفر .

الشات

<sup>(</sup>١) الفاء : زيادة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) احقيقة؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) اعلى ذلك، : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٤) ســورة التوبة : الآيات رقم : (٦٤ / ٦٦). وفي جميع النسخ (أ)، (ج) و (د) كُتب قوله : [إِنْ نَعْفُ] بالسِاء ، وفي (أ) و (ج) كـنب قـوله : [تُعَدِّب] بالناء ومهملة في (د) أي : ﴿إِنَّ يعنف عَسنْ طَائضَة تُعَدَّب طَائفة ﴾ . وقد أثبت ما في المصحف . ولما عدة أوجه في القراعات . فلفظ ﴿نَمْنُ﴾ لها ثلاثة أوجه : الأول : ﴿إِن يُّمْفَ﴾ : قرأها حزة والكسائى وابن عــامــر وأبو عــمــر وابن كثير ونافع وأبو جعفر وخلف ويعقوب ومجاهد . الثاني : ﴿إِنَّ يَمْنُ ﴾ : قرأها عناصم الجحدري . الشالث : ﴿إِنَّ تُمْفَ ﴾ : قرأها مجاهد . وأما قراءة ﴿تُعَدِّبِ﴾ فيهي مع قبراءتي ﴿يَعْفَ﴾ و ﴿تُعْفَ﴾ : قبرأها حزة والكسبائي وابن عبامر وأبو عـمـر وابن كـثير ونافع وأبو جعفر وخلف يعقوب ومجاهد . ينظر امعجم القراءات القرآنية، (۳/ ۳۰ ۲ ۲۲۳) رقيم (۲۱۲۲ ، ۲۱۲۲) .

<sup>(</sup>٥) دأن؛ : ساقطة من (١) .

وقد رُوي عن رجال من أهل العلم - منهم ابن عمر ومحمد بن كعب (ر) وزيد بن أسلم (ر) وقَتَادة (ر) - دخل حديث بعضهم في بعض (ر) ، أنه قال رجل من المنافقين (ر) في غزوة تبوك ؛ ما رأيت مثل قُرَّائنا هؤلاء أرغب بطوناً ، ولا أكذب ألسناً ، ولا أجْبَنَ عند اللقاء ، يعني رسول الله ﷺ

- (۲) هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، أبو عبدالله وأبو أسامة المدني (ثقة خالم وكان يرسل). روى عن : أبيه وابن عسر وأبي هريرة . روى عنه : أولاده الشلائة أسامة وعبدالله وعبدالله وعبدالرحن . مات سنة ست وثلاثين ومشة . ينظر : «طبقات خليفة» ص (٦٦٣) ؛ «مشاهير علياء الأمصارة ص (٨٠)؛ «الثقات» لابن شاهين ص (١٣٤) ؛ «تهليب الكيال» دمشاهير علياء الأمصارة على (٨٠)؛ «الثقات» لابن شاهين ص (١٣٤) ؛ «تهليب الكيال» التهليب، وسر (٢٢) ؛ «سير أصلام النبلاء» (٥/ ٣١٦) ؛ «تهليب التهليب» (٣/ ٣٩٥) ؛ «تقريب التهليب، ص (٢٢٢) .
- (٣) هو قَتَادة بن دِعَامة السّدوسي ، أبو الخطاب البصري (ثقة ثبت) يقال: ولَد أَكُمه . روى عن أنس بن مالك وسميد بن المسيب وأبي العالية . روى عنه : أبو أيوب السختياني وابن أبي عروية والأوزاعي . مات سنة بضع عشرة ومئة . ينظر : «تاريخ الشقات» للعجلي ص (٣٨٩) ؛ «الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٣) ؛ «ثقات ابن شاهين» ص (٢٦٧) ؛ «سير أعلام النيلاء» (م/ ٢٦٩) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٣٥٩) .
- (٤) دخل حدیث بعضهم في بعض، أي: أن الحدیث مجموع من روایاتهم ، فلذلك دخل بعضه
   في بعض .
- (٥) يقال له: مُخَشَّن بن حُميَّر: رجل من بني أشجع حليف لبني سلمة (حليف الأنصار)، قاله ابن إسحاق، وقال ابن هشام (٤/ ٢٥): (ويقال: مَخْشِيَّ، وقال تحليفة بن خياط في (١١٤): (المسجع على الحصيري، وقال ابن حجر في (الإصابة) (٧١/٦): خاشن ثم قال: (رجزم ابن فتحون بأنه نخشي، وذكروا أنه كان ممن عُفي عنه، فقال يارسول الله: غير اسمي واسم أبي، فسياه عبدالله بن عبدالرهن، فدعا عبدالله وبه أن يقتل شهيداً حيث لا يعلم به، فقتل يوم اليامة، ولم يعلم له أثر.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد ، أبو حزة القُرَظي ، المدني ، وكان قد نزل الكوفة مدة (ثقة عالم) . روى عن : أبي أبوب الأنصاري وأبي هريرة ومعاوية . روى عنه : أخوه عثمان ويهزيد بن الهاد وأبو جعفر الخطمي . مات سنة عشرين ومئة . ينظر : «تاريخ الثقات، للعجلي ص (٤١١)؛ «الجرح والتعديل» (٨/ ١٧)؛ «ثقات ابن حبان» (٥/ ٢٥١)؛ «الحاشف» (٣/ ٢٧)؛ «ثقات ابن حبان» (٩/ ٢٥١)؛ «الكاشف» (٣/ ٢٧) ؛ «تهذيب التهذيب» (٩/ ٢٠) ؛ «تقريب التهذيب» (٩/ ٢٠) ؛ «تقريب التهذيب» (٩/ ٢٠) ؛

وأصحابه القراء ، فقال له عَوْف بن مالك(۱) : كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله على فذهب عَوْف / إلى رسول الله على [ليخبره](۲) ، ١/ رفوج دَ القرآن قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله على وقد ارتحل وركب ناقته ، فقال : يارسول الله إنها كنا نَلْعَبُ ونتحدَّثُ حديث الركب نَقَطَع به عناه(۲) الطريق .

قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بنِسْعَةِ()، ناقمة رسول الله ﷺ ، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول : إنها نَخُوضُ ونلعب ، فيقول له(ه) رسول الله ﷺ: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُ وَيُونَ ﴿ () ما يلتفت إليه ، وما يزيده(٧) عليه(٨) .

<sup>(</sup>۱) هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني . عن شهد فتح مكة ، وكان من نبلاء الصحابة . سكن دمشق . روى عنه : أبو هريرة وأبو مسلم الخولاني والشعبي . شهد غزوة مؤتة . مات سنة ثلاثة وسبعين . ينظر : قاسد الغابة ا (۲۱۲/٤) ؟ قسير أعالام النبلاء الكارد) ؟ قالاصابة (۲/۷۸) ؟ قالاصابة (۲/۷۸) .

<sup>(</sup>٢) (ليخبره) : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٣) في (ج): (عنا) .
(٤) نُسِعة : بكسر النون وسكون المهملة : حبل يشد به الرحل ، ولا يطلق على الزمام . قال
في القاموس، (٣/ ٨٨) : النَّسِع بالكسر سير ينسج عريضاً على هيئة أَعِنَّة النِّعال ، تُشَد

به الرحال ، والقطعة منه نِسْعة ، وسمي نِسْعاً لطوله ؛ ويشظر : (لسان العرب) (٧/ ٤٤١) (نسم)

<sup>(</sup>٥) في (ج) : «فقوله له» .

<sup>. (</sup>٦) سورة التوية : الآية رقم : (٦٥) .

<sup>(</sup>Y) في (ج) : قولا يزيلنها .

<sup>(</sup>٨) هذا الأثر ذكره المصنف مجموصاً من رواية ابن عمر وعمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاة .

قأما أثر ابن عمر : فقد رواه ابن جرير الطبري (١٠/ ١٧٢) ، وقال عنه السندي : «وسنده
حسن لغيره ١ لأن فيه عبدالله بن صالح كاتب ليث بن سعد ، وهو صدوق كثير الغلط كها
في «تقريب التهليب» ص (٣٠٨) . وله شواهد ومتابعات أعرجها ابن جرير عن تعادة
وعكرمة مولى ابن عباس وعن مجاهد بن جبر المكى» .

وقـال مجاهد : قـال رجل من المنافـقين : يحدثنا محمـدٌ أن ناقـة فلان بوادي كـذا وكـذا ، وما يدريه ما الغيب ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية‹‹›.

وقال مَعْمَر(٢) عسن قَتَادة: بينا رسول الله في في غزوة تَبُوك ورَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: أيظنُّ هذا أن يفتح قصورَ الروم وحصوبَهَا ؟ فأطلَعَ الله نبيه في على ما قالوا، فقال النبي في الروم وحصوبَهَا ؟ فأطلَعَ الله نبيه فقال: «أَقُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟» فحلفوا ما كُنّا إلا نخوض ونلعب ٣٠ .

<sup>=</sup> ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ٦٣) وقال عنه الوادعي: «ورجال سنده رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في «ميزان الاعتدال» (٢٩٩/٤) ، وقد نسب السيوطي في «اللو المنشور» (١٠/١٠/٣) إخراج هذه الرواية إلى أبي الشيخ وابن مردويه . وينظر: «تفسير القرطبي» (١٩٦/٨) ؛ «وأسباب النزول» للواحدي (ص ٢٠٥) ؛ «ولباب النقول» للسيوطي (ص ١١٩) .

وأسا أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقشادة . فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ وقد أخرجها ابن جرير الطبري (١٠/ ١٧٢) ، وهمي مرسلة . ينظر : «الصحيح المسند من أسباب النزول» للوادعي ص (٧٧- ٧٨) ؛ و «الذهب المسبوك» للسندي (ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>١) ينظر : وتفسير مجاهده ص (٢٨٣) ؛ وهنه العلبري في القسيرة (١٧٣/١٠) ؛ وابن الجوزي في ازاد المسيرة (٣/ ٤٦٥) .

<sup>(</sup>۲) هو مَعْمر بن راشد الأردي مولاهم ، أبو عروة البصري ، نزيل اليمن (ثقة ثبت فاضل) 
إلا أن في روايت عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً ، وكذا فيها حدَّث به بالبصرة . 
ووى عن : قتادة والزهري وعمرو بن دينار . روى عنه : شيخه عمرو بن دينار 
والسفيانان وأخرج له الجهاعة . مات سنة أربع وخسين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد» 
(٥/٢٥٥) ؛ «التاريخ الكبيرة (٧/٤/٨/٤) ؛ «تاريخ الشقات» للعجلي ص (٤٣٥) ؛ 
«الجمع بين رجال الصحيحين» (٢/٣٠٥) ؛ «سير أعلام النبلاء (٧/٥) ؛ «تهذيب 
التهذيب» (٢/٣٤٠) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٥٤١) .

<sup>(</sup>٣) يسطر: النفسير الطبري، (١٠٣/١٠) ؛ و «أسباب النزول» للمواحدي ص (٢٠٥) ؛ و «تفسير القرطبي» (١٩٧/١) ؛ و «لباب النقول» للسيوطي ص (١١٩) ؛ «والهذ المشور» (١٤٠/ ٢٣٠) . ونسبه السيوطي إلى ابن المنظر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ، وذكره بلفظ: «احبسوا على هؤلاء الركب» .

قال مَعْمر وقال الكلبي(١): كان رجل منهم لم يهالهم في الحديث يسير مجانباً لهم، فنزلت: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَلِّبُ طَائِفَةً ﴾ (١) فسُمى طائفة وهو واحد(١).

فيهولاء لما تنقّصوا النبي على حيث عابوه والعلماء من أصحابه ، واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك ، وإن قالوه استهزاء ، فكيف بها هو أغلظ من ذلك ؟ وإنها لم يُقِم الحدَّ عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أُمِرَ به إذ ذاك ، بل كان مأموراً بأن يَدَعَ أذاهم (١) ، ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه (٥) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي ، أبو النضر الكوفي . النسابة المفسر (متهم بالكذب ورُمسي بالرفض) . روى عن : الشعبي وجرير والفرزدق ، روى عنه : ولده هشام والسفيانان . مات سنة ست وأربعين ومئة . ينظر : «التاريخ الكبير» (۱/ ۱/ ۱/ ۱) ؟ والسفيانان . مات سنة من وأربعين ومئة ، والتعديل (۲/ ۲۷۰) ؛ «كتاب الجروحين» وضعفاء النسائي، ص (۲۱۱) ؛ «الجروحين» (۲/ ۲۷۰) ؛ «كتاب الجروحين» (۲/ ۲۵۳) ؛ «تقريب التهليب» (۱/ ۱۷۸) ؛ «تقريب التهليب» ص (۲۷۹) ؛ «تقريب التهليب» ص (۲۷۹) ؛

<sup>(</sup>٢) سبورة التوية : الآية رقم : (٦٦) .

في جيم النبخ كتب قوله: ﴿نَمْفُ ﴾ بالياء : ﴿يَمْفَ ﴾ . وفي (أ) كتب قوله: ﴿نُعَدِّب ﴾ بالتاء : ﴿تُعَلِّب ﴾ ، أما في (ب) ، (ج) فبالثانية مهملة غير منقوطة ، ولها عدة أوجه في القراءات . ينظر : التعليق السابق : في ص (٧٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جـرير الطبري في انفسيره؛ (١٠/١٧٤) .

<sup>(</sup>٤) قسال الله تعسالى : ﴿ رَلَا تُعلَّعِ الْكَافَرِيْنَ وَالْمُنَافَقِينَ وَدَّعٌ أَذَاهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكُولُكُ ﴾ سبورة الأحزاب : الآية رقم : (٤٨) .

<sup>(</sup>٥) قبال الله تعالى: ﴿ فَاعْنُ عَنَهُمْ وَاسْتَغَفِّرْ لَهُم وَشَاوِرهُمْمْ فِي الْأَمْسِ ﴾ سورة آل عسران : الآية رقم : (١٥٩) ، وقال تعالى : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الله يُحِبُّ الله يُحِبُّ الله يُحِبُّ الله يُحِبُّ الله يُحِبُّ الله يُحِبُ

الدليل الثالث: قوله سبحانه: ﴿ وَمِنْهُ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الشَّلَاتِ ﴾ (١) واللمز: العيبُ والطعن (١) ، قال مجاهد (١) : يتهمك يسألك (١) يزراك (٥) ، وقال عطاء (١) : يَغْتَابُك (٧) .

وقال تعالى : ﴿وَمِنْهُمُ الذِينَ يُوْذُونَ النّبِي﴾ (٨) الآية ، وذلك يدلُّ على أن كلَّ مَنْ لمزه أو آذاه كان منهم ؛ لأن ﴿الَّذِينَ ﴾ و ﴿مَنْ ﴾ اسمان العبرة بعموم موصولانِ ، وهما من صيغ العموم ، والآية وإن كانت نزلت بسبب لَمْنِ الله الله الله الله الله الله الله على أسباب، ١٢ / أوليس بين الناس خلافٌ نعلمه أنها تعممُّ الشخصَ الذي نزلت بسببه ومَنْ كان حاله كحاله ، ولكن إذا كان اللفظ أعمَّ من ذلك السبب فقد قيل :

السدليسل

سورة التوبة: الآية رقم: (٥٨).

 <sup>(</sup>۲) ينظر : فتفسير الطبري، (۱۰/ ۱۵۵) ؛ فأحكام القرآن، لابن العربي (۲/ ۹۵۲) ؛ فتفسير
 ابن كثير، (۲/ ۳۲۳) ؛ فالمدر المنثور، (٤/ ۲۱۹/۱۰) .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص (٦١) .

<sup>(</sup>٤) ايسألك؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) زَرَىٰ : عابه وعاتبه ، والإزراء : الشهاون بالشيء ، كيا في اللسان (٣/ ١٨٣٠) (زرى) ، وينظر : «تفسير مجاهد» ص (٢٨٢) وفيه قوله : يتهمك يسألك يَرُوزُك ؛ وعنه ابن جرير الطبري (١٥٦/١٠) . وقال الحطابي في «غريب الحديث» (٣٣/٣) : يروزك : أي يستحنك ، يقال : رُزْتُ الرجل ، إذا استحتته لتنظر ما عنده ؛ وفي «لسان العرب» (٣/ ١٧٧٤) الرَّوْزُ : التجربة ، رَازَه يَرُوزُه رَوْزًا : جَرّب ما عنده وخَبَره .

<sup>(</sup>٢) هو عطاء بن أبي رَبَاح ، وإسم أبي رياح : أسلم القرشي مولاهم المكي ، (ثقة فقيه فاضل) لكنه كثير الإرسال ، أدرك كثيراً من الصحابة وروى عنهم . روى عنه : الأوزاعي وابن جريج وأبو حنيفة وغيرهم . مات سنة أربع عشرة ومئة على المشهور . ينظر : •طبقات ابن سعده (٥/ ٤٦٧) ؛ • الجرح والتعليل (٦/ ٣٣٠) ؛ • تتاريخ ابن زيره (١/ ٢٦٨) ؛ • الخرح والتعليل (١/ ١٩٩) ؛ • تتريب التهليب ص (١٩٩١) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : «زاد المسير» لابن الجوزي (٣/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٨) سمورة التوبة : الآية رقم : (٦١) .

إنه يقتصر على سببه، والذي عليه جاهير الناس أنه يجب الأخذُ بعموم القـول، ما لم يقم دليل يوجب القصر على السبب كما هو مقرر في موضعه.

وأيضاً ، فإن كُونَه منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى، وهو مناسبٌ لكونه منهم؛ فيكون ما منه الاشتقاقُ هو علَّـةً لذلك الحكم، فيجب اطُّـرَادُه .

وأيضاً ، فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القول، لكن لم يُعْلِم نبيَّه بكل مَنْ لم يُظْهر نفاقَهُ، بل قال: ﴿وَمِمَّنْ حَـــوْلَكُــمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْـل الكِينَـةِ مَرَدُوا عَـلى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴿ إِنَّ مِنْ إِنَّهُ سَبِّحَانُهُ ابْتُلِّي النَّاسِ بِأَمُورُ يَمِيزُ بِين المؤمنين والمنافقين كها قبال تعبالى: ﴿ وَلَيْعُلُّمُ نَاللُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الإيىسان أو النفساق في وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿ ٢٠٠ وَذَلْكَ لأَنْ الإيمان والنفاق أصله في القلب، وإنها الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه ؛ فإذا ظهر من الرجل شيء سن ذلك ترتُّب الحكم عليه ، فلما أخبر سبحانه أن الذين يُلْمِزُونَ النبي على والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليلٌ على النضاق وفرعٌ له ، ومعلومٌ أنه إذا حصلَ فرعُ الشيء ودليلهُ حصل أصلُه المدلولُ عليه ، فشبت أنه حَيثُما وجد ذلك كسان صاحبه منافقاً سواء كان منافقاً قبل هذا القول أو حَدَثَ له النفاق بهذا القول.

دليل عليه

<sup>(</sup>١) ســورة التوبة : الآية رقم : (١٠١) .

<sup>(</sup>٢) مسورة العنكبوت : الآية رقم : (١١) .

<sup>(</sup>٣) سـورة آل عمران : الآية رقم : (١٧٩) .

فإن قيل : لم لا يجوز(١) أن يكون هـذا القـولُ دليـلاً للنبي ﷺ على نفـاق أولئك الأشـخاص الذين قالوه في حياته بأعيانهم ، وإن لم يكن دليلاً من غيرهم ؟

قَلْنَا: إذَا كَانَ دَلِيلًا لَلْنَبِي ﷺ الذي يمكن أَنَ يُغْنِيَهُ الله بِوَحْيِهِ عَنَ اللهِ بَوَحْيِهِ عَنَ الاستَدلال فَانَ يَكُونَ دَلِيلًا لَمَن لا يمكنه معرفة [البواطن] ٢٠٠ أُولى وأَحْرَى.

وأيضاً ، فلو لم تكن الدلالة مُطردة في حق كل مَن / صدر منه ١/٧ ذلك القول لم يكن في الآية زَجْرٌ لغيرهم أن يقول مشل هذا القول ، ولا كان في الآية تعظيمٌ لذلك (،) القول بعينه ؛ فإن الدلالة على عين المنافق قد تكون نحصوصة بعينه ، وإن كانت أمراً مُباحاً ، كها لو قيل : من المنافقين صاحب الجمل الأهر وصاحبُ الثوب الأسود ، ونحو ذلك ، فلها دل القرآن على ذمَّ عَيْنِ هذا القول والوعيدِ لصاحبه عُلم أنه لم يقصد به الدلالة على المنافقين بأعيانهم فقط ، بل هو دليل على نوع من المنافقين .

وأيضاً ، فإن هذا القول مناسب للنفاق ؛ فإن لَـمْزَ النبي على وأذاه لا يفعله مَنْ يعتقد أنه رسولُ الله حقاً ، وأنه أولى به من نَفْسه ، وأنه لا يقول إلا الحق ، ولا يحكم إلا بالعدل ، وأن طاعته طاعة لله ، وأنه يجب على جميع الخلق تعزيرُه وتوقيره ، وإذا كان دليلاً على النفاق نفسِهِ فحيثها حصل حصل النفاق .

<sup>(</sup>١) في (د) : الم يجرز) .

 <sup>(</sup>٢) في (أ) : «التواطئ» . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : الو لم؛

<sup>(</sup>٤) الذلك؛ : ساقطة من (د) .

وأيضاً ، فإن هذا القول لا رَيْبَ أنه مُحَرَّم ؛ فإما أن يكون خطيئةً دون الكفر أو يكون كفراً ، والأول باطل ؛ لأن الله سبحانه قد ذكر في القسرآن أنواع العُصَاة من النزاني والقاذف والسارق والمُطفِّف والخنائن ، ولم يجعل ذلك دليـ لا على نفـاق مـعين ولا مطلق ؛ فلها جعل أصحاب هذه الأقدوال من المنافقين عُـلم أن ذلك لكونها كفراً ، لا لمجرد كونها معصية ؟ لأن تخصيص بعض المعاصي بجعلها دليلاً على النفاق دون بعض لا يكون حتى يختص دليلُ النفاق بها يوجب ذلك ، وإلَّا كان ترجيحاً بلا مُرَجِّح، فشبت أنه لابد أن يختص هذه الأقوال بوصف يُوجبُ () كونها دليلًا على النفاق ، وكليا كان كذلك فهو كفر .

وأيضاً ، فإن الله سبحانه لما ذكر بعض الأقوال التي جَعَلَهم بها من المنافقين وهو قبوله : ﴿ انْذُنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي ﴾ (١) قال في عقب ذلك : مطردة على ﴿لا يَسْتَأْذُنُكَ الَّذِينَ يُسْرُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾(٣) إلى قبوله: ﴿إِنَّمَا يَسْــتَأْذِنُكَ الَّــذِيـنَ لا يُؤْمِـنُونَ باللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الآخِــرِ وَارْتَابَـتْ قُلُوبُهُمْ فَهُـمْ في رَيْبِهِمْ يَتَسَرَدُدُونُ ﴾(١) فجعل ذلك علامةً مُطَّردة على عدم الأيان، وعلى الريب ، مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله ﷺ بعد استنفاره ، / ١٣ وإظهـارٌ من القـاعد أنه معذورٌ بالقعود ، وحاصلُه عدم إرادة الجهاد، فلمـزُّهُ وأذاه أولى أن يكون دليلاً مطرداً؛ لأن الأول خِذْلان له، وهذا مُحاربة له، وهذا ظاهر .

جعسل الله

عدم الإيان

<sup>(</sup>١) (ديوجب): ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) سنورة التوبة : الآية رقم : (٤٩) .

<sup>(</sup>٣) سمورة التوية : الآية رقم : (٤٤) .

<sup>(</sup>٤) سـورة التوبة : الآية رقم : (٤٥) .

وإذا ثبت أن كل مَنْ لمز النبي الله و آذاه منهم فالضمير عائد على المنافقين والكافرين ؛ لأنه سبحانه لما قال : ﴿انِفْرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِاللهِ وَالْكُمْ وَالْنَفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمون (١٠) بامُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمون وَلَكُن بَعُدَت قال (١٠): ﴿لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَوا قاصِلاً لاتَبَعُوكَ وَلَكُن بَعُدَت عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ (١٠) وهذا الضمير عائد إلى معلوم ضير مذكبور ، وهم الذين حَلفُوا : ﴿لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُم (١٠) وهولاء هم المنافقون بلا ريب ولا خلاف ، ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله : ﴿قُلْ أَنْ تُقُلُ أَنْ تُقُلُ أَنْ يُتَقَبّلُ مِنْكُم إِنّكُم كُنتُمْ قَوْماً فاسِقينَ \* ﴿وَمَا مَنْهُمْ أَنْ تُقُلِمُ اللهِ وَسُولُهِ ، وقد جعل منهم مَنْ فَسُبت أن هؤلاء الذين أضمروا كفَرُوا بالله ورسوله، وقد جعل منهم مَنْ فشبت أن هؤلاء الذين أضمروا كفَرُوا بالله ورسوله، وقد جعل منهم مَنْ يلمز، وإمنهم آن عن يؤذي . وكذلك قوله : ﴿وَمَا هُمْ مِنْكُم ﴾ (١) إخراجٌ طم عن الإيهان .

وقد نَطَقَ القرآن بكفر المنافقين في غير موضع ، وجعلهم أسوأ حالاً من الكافرين ، وأنهم في الدَّرْك الأسفل من النار(٧) ، وأنهم يـوم القيامة الآيات دليل

من الإيمان

<sup>(</sup>١) سسورة التوبة : الآية رقم : (٤١).

<sup>(</sup>٢) اقال؛ : ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٣) سسورة التوبة : الآية رقم : (٤٢).

<sup>(</sup>٤) سسورة التوبة : الآيتان رقم : (٥٣ ، ٥٤).

<sup>(</sup>۵) امنهما ; زیادة في (ج) و (د).

<sup>(</sup>٦) ســورة التوبة : الآية رقم : (٥٦).

 <sup>(</sup>٧) قسال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي السَّوْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ وَلَن تَعِيدَ لَهُمْ نَصِيراً﴾ مسورة النساء : الآية رقم : (١٤٥) .

يق ولون للذين آمنوا: ﴿ انْظُرُونَا نَقْتِيسْ مِنْ نُورِكُم ﴾ (١) الآية ، إلى قول من النين كَفَرُوا ﴾ (٢) وأمر قول من النين كَفَرُوا ﴾ (٢) وأمر نبيّة في آخر الأمر بأن لا يصلي على أحد منهم (٣) وأخبر أنه لَنْ يغفر لهم (٤) . وأمرَهُ بجهادهم والإغلاظ عليهم (٥) ، وأخبر أنهم إن لم ينتهوا لَيُغْرِينَنَّ الله نبيه بهم حتى يُقَتَّلُوا في كل موضع (١) .

الدليل الرابع على ذلك أيضاً: قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لا يُحِدُوا فِي لا يُحِدُوا فِي لا يُحِدُوا فِي الْنَفْسِهُمْ حُرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِياً ﴾ (٧) أقسمَ سبحانه بنفسهِ أنهم لا يؤمنون حتى يحكّموه في الخصومات التي بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً من حكمه ، بل يُسلّموا لحكمه ظاهراً وباطناً .

الدليل الرابع من القسران

الله المعالى (١) الما الما (١٣) .

<sup>(</sup>٢) سيورة الحديد : الآية رقم : (١٥) .

<sup>(</sup>٣) قبال تعبالى : ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّات أَبَداً ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه . . . ﴾ سبورة الشوبة : الآية رقم : (٨٤) .

<sup>(</sup>٤) قَالَ تعالى : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُ مَ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَـهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ سورة التوبة : الآية رقم : (٨٠) .

وقـال تعـالى : ﴿ سَوْآهُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَـرْتَ لَهُــمْ أَمْ لَــمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُــمْ لَـن يَغْفِـرَ اللَّهُ لَـهُـمْ﴾ سبورة المنافقون ، الآية رقم : (٦) .

 <sup>(</sup>٥) قبال تعمالى : ﴿يَا أَيُّهُمَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمَنافِقِينَ وَاخْلُظْ عَلَيْهِمْ صورة التهوية :
 الآية رقم : (٧٢) ؛ وكذلك في سورة التحريم : الآية رقم : (٩).

<sup>(</sup>٦) قسال تعالى : ﴿ لَمْ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اللَّذِينَةِ لَنُغْرِينَّ لَكَ بِسِهِمْ ثُمَّ لاَ يُحِاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً \* مُّلْمُونِينَ أَيْنَهَا ثُقِفُوا أُحِلُوا وَقَتْلُوا تَقْتِيلاً ﴾ سورة الأحزاب : الآيتان رقم :(٦٠/ ٦١) .

<sup>(</sup>٧) مسورة النساء : الآية رقم: (٦٥).

ن دعى إلى

نتساب الله الى رسوله

وقال قبل ذلك : ﴿ أَلُهِ تَرَ إِلَى الَّذِينِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم عَامَنُوا بِهَا أَنْوَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنَّـزَلَ مِنْ قَبْلِكَ بُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ / وَقَدْ أُمِـرُوا ١٣/ب أَنْ يَكُفُ رُوا بِهِ وَيُدِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلْسِي مَا أَسْرِلَ السُّلُّهُ وإِلْسِي الرسُولِ رَأَيتَ المَنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ﴿(١) فبين سبحانه أن مَنْ دُعى إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فيصدُّ عن رسوله كان منافقاً، وقال سبحانه : ﴿ وَيَقُولُونَ آمنًّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَسِرِيقٌ مِنْسَهُمْ مِنْ بِعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُومنين \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ ورسُولِهِ لِيحكُمَ بَينهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُسعُرضونَ \* وَإِنْ يَكُنْ لَسَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ \* أَفِسَى قُلُوجِهُمْ مَّ رضَّ أَم ارْتَابُوا أَمْ يَ خَافُونَ أَن يَ حِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ورسُولهُ بَلْ أَوْلَتكَ هُمُ الطَّالِمُونَ \* إِنَّهُ كَانَ قَوْلَ الْمُؤمِنيسنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لْيَــحُكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وأَطْعَنا ﴿ وَاللَّهُ (٢) فِين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين ، وليس بمؤمن ، وأن المؤمن هو الذي يقبول: سبمعنا وأطعنا ؛ فإذا كنان النفاق يشبت ويزول الإيان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره ، مع أن هـذا تـركُّ محض ، وقد يكون سببه قـوة الشـهـوة ، فكيف بالتنقص والسب ونحوه ؟

ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحن بن

النساء : الآيتان رقم : (٦٠ - ٦١) .

<sup>(</sup>٢) سنورة النور : الآيات رقم : (٤٧ ـ ٥١) .

إبراهيم (١) بن دُحيه (١) في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب (٢) ، حدثنا أبو المغيرة (٤) ، حدثنا عبية بن ضَمْرة (٥) حدثني أبي (١) أن رجلين اخْتَصَها إلى النبي عليه: لا أَرْضَى ، النبي عليه: لا أَرْضَى ، فقال المقضي عليه: لا أَرْضَى ، فقال صاحبه : فما تريد ؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق ، فذهبا

لا يسرضــى قـضاء النبـي

- (٣) هو شعيب بن شعيب بن إسحاق اللمشقي ، أبو محمد (صلوق) . روى عن : زيد بن يحيى بن عبيد وأبي المغيرة وأبي البيان . روى عنه : النسائي وأبو حاتم الرازي وأبو عوائة . مات سنة أربع وستين وشتين . ينظر «الجرح والتعديل» (٣٤٧/٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٢١/٤) ؛ «الكاشف» (٢٣/٧) ؛ «تهذيب التهذيب» (٢٦٧) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٢٦٧) .
- (3) أبو المغيرة هو : عبدالقدوس بن الحجاج الخولاي الحمصي (ثقة) . روى عن : عتبة بن ضمرة وحريد بن عثبان وصفوان بن عمرو . روى عنه : أحمد بن حنبل والبخاري وشعيب بن شعيب . مات سنة اثنتي عشرة ومتدين . ينظر : «التاريخ الكبيرة وشعيب بن شعيب . مات سنة اثنتي عشرة ومتدين . ينظر : «التاريخ الكبيرة (٣٠/٦/ ١٠) ؛ «تاريخ الثقات للعجلي ص (٣٠٧) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١/٣/ ٢٢٣) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٣٦٠) .
- (٥) هو حسبة بن ضُمَّرة بن حبيب بن صُهيب الزَّبيدي الحمصي (صدوق) . روى عن : أبيه وصمه المهاجر وعبدالله بن أبي قيس . روى عنه : أبو المغيرة والوليد بن مسلم ومبشر بن إساعيل . ينظر : التاريخ الثقات؟ للعجلي ص (٣٢٦) ؛ الجرح والتعديل (٢/ ٣٧١) ؛ والشقات؟ لابن حبان (٨/ ٧٠) ؛ وتهليب؟ ص (٣٨١) .
- (٦) هو ضَمْرة بن حبيب ، أبو عتبة الزبيدي الحمصي (ثقة) . روى عن : عوف بن مالك وشداد بن أوس وأبي أمامة . روى عنه : أرطأة بن المنذر ومعاوية بن صالح . مات سنة ثلاثين ومثة . ينظر : قطبقات ابن سعدة (٧/ ٤٦٤) ؛ قالتاريخ الكبيرة (٤/ ٣٣٧/٢) ؛ قتريب التهذيب، ص قتاريخ الشقات، للعجلي ص (٣٣٧) ؛ قالكاشف، (٣٧/٢) ؛ قتقريب التهذيب، ص

<sup>(</sup>١) اابن إبراهيم؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>Y) هو إبراهيم بن عبدالرحن بن إبراهيم بن دحيم القرشي الدمشقي . روى الحديث عن جماعة . روى الحديث عن جماعة . روى عنه : أبو زرعة وابن علي وسليان الطبراني . ذكر في الأعلام بأنه (ابن رحيم) بالراء وهو تحريف . له كتاب «الأمالي» وهو خطوط بالظاهرية . مات سنة ثلاث وثلاث مئة . ينظر : «تاريخ ابن زَيْس الرَّبَعي» (٢/ ٦٣٣) ؛ «غاية النهاية» (١٦/١) ؛ وثلاث مئة . ينظر الربح ابن عساكر الربح ابن إلاعبلام المؤركل (١/ ٢٥) .

إليه ، فقال الذي قُضِيَ له: قد اختصمنا إلى النبي ﷺ، فقضى لي عليه ، فقال أبو بكر: فأنتها على ما قَضَى به النبي ﷺ، فأبى صاحبه أن يرضى ، قال نأتي عسر بن الخطاب ، فأتياه ، فقال المقضيُّ له : قد اختصمنا إلى النبي ﷺ [فقضى لي عليه](۱) فأبى أن يرضى ، ثم أتينا أبا بكر الصديق(۱) فقال : أنتها على ما قضى به النبي ﷺ ، فأبى أن يَرْضى ، فسأله عمر فقال : أنتها على ما قضى به النبي ﷺ ، فأبى أن يَرْضى ، فسأله عمر فقال : كذلك !! فدخل عمر منزله فخرج والسيفُ بيده / قد سَلَّه ، ١/١٤ فضرب به رأس الذي أبي أن يرضى فقتله، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿فَلاَ فَضرب به رأس الذي أبي أن يرضى فقتله، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَمَّى يُحَكِّمُونَ فِيْهَا شَجَرَ بَينَهُمْ ﴾ (۱) الآية(۱).

وهذا المرسَلُ له شــاهدٌ من وجه آخر يصلح للاعتبار .

قال ابن دحيم : حدثنا الجُوْزَجَانِ ٥٠٠ ، حدثنا أبو الأسود ١١٠ ، حدثنا

<sup>(</sup>١) دفقضي لي عليه؛ : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>۲) (الصديق): ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية رقم : (٦٥) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : فتفسير ابن كثيرة (١/ ٥٢١) نقالاً عن تفسير الحافظ ابن دحيم ؛ قالدر المتثورة (٢/ ٥/ ٥٨٥) .

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن يصقوب بن إسحاق الجُوزَجَاني، نزيل دمشق (ثقة حافظ رُمي بالنَّمْسب). كان حروري المذهب ولم يكن بداهية . روى عن : أحمد بن حنبل وله عنه مسائل ، وعن ينزيد بن هارون وعلي بن المديني . روى عنه : أبو داود والترسلي والنسائي وإبراهيم بن دحيم . مات سنة تسم وحمسين ومنتين . ينظر : «تاريخ الثقات المعجلي ص (٥٧) ؛ دحيم . الكمال (١٨١٨) ؛ «الكماشف» (١/٩٧) ؛ «تهليب التهليب» (١/١٨١) ؛ «تهليب التهليب» ص (٩٥) .

<sup>(</sup>٦) هو النضر بن عبدالجبار المرادي مولاهم ، المصري ، أبو الأسود (ثقة) . روى عن : ابن لَمهِيْعة والليث بن سعد ونافع بن يزيد . روى عنه : أحمد بن صالح المصري ويحيى بن معين وأبو حاتم . مات سنة تسع حشرة ومتين . ينظر : «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٨٠) ؛ دسير أصلام النبلاء، (١/ ٧٦٧) ؛ «الكاشف» (٢/ ٢٠٤) ؛ «تهسليب التهليب، (٥٦٧) ؛ «تقريب التهليب، ص (٥٦٧) .

ابن لَهِيعة (١) ، عن أبي الأسود (١) ، عن عُسرُوة بن الزير (١٠). قال : اختصم إلى رسول الله على رجلان ، فقضى لأحدهما ، فقال الذي قُضي عليه : رُدنا إلى عمر ، فقال رسول الله على : فنعَم ، انطَلِقُوا إلى عُمر فانطلقا ، فلها أتيا عمر قال الذي قُضِي له : ياابن الخطاب إن رسول الله على قضى في ، وإن هذا قال : رُدنا إلى عمر ، فردنا إليك رسول الله على فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قُضَي عليه ، [قال : نعم] (١) فقال عمر : مكانك حتى أحرج فأقضي بينكها ، فخرج مشتملاً على سيفه ، فضرب مكانك حتى أحرج فأقضي بينكها ، فخرج مشتملاً على سيفه ، فضرب الذي قال : فردنا إلى عمر ولولا ما أعجزته (١) لقتلني ، فقال : يارسول الله على عمر صاحبي ، ولولا ما أعجزته (١) لقتلني ، فقال يارسول الله قتل عمر ولولا ما أعجزته (١) لقتلني ، فقال

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن له يعد بن عتبة الحضرمي ، أبو عبدالرحن المصري القاضي (صدوق) خلط بعد احتراق كتبه . روى عن : أحمد المعاضري ، والحسن بن ثوبان وأبي الأسود محمد بن عبدالرحن بن نوفل . روى عنه : أسد بن موسى وسفيان الثوري وأبو الأسود النضر بن عبدالجبار . مات سنة أربع وسبعين ومثة . ينظر : «التاريخ الكبيره (٥/ ١٨٢) ؟ عبدالجبار . مات سنة أربع وسبعين ومثة . ينظر : «التاريخ الكبيره (٥/ ١٨٢) ؟ فضعفاء النسائي، ص (١٥٣) ؛ «الجسرح والتعديمل» (٥/ ١٤٥) ؛ كتاب «المجروحين» وضعفاء النسلاء (١١٥/ ١٠) ؛ «تهديب الكيال» (١٤٥/ ٤٥٤) ؛ «سير أصلام النسلاء» (١١/ ١١) ؛ «تهديب التهذيب» ص (٢١٩) .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبدالرحن بن نوفل بن خويلد الأسدي ، أبو الأسود المدني ، يتيم عروة (ثقة) . روى عن : عروة بن الزبير وعلي بن الحسين وعكرمة . روى عنه : ابن لهيعة وشعبة ومالك . مات سنة بضع وثلاثين ومئة . ينظر : قتمذيب الكيال؛ (۲۰۷/۱۵) : دسير أعلام النبلاء؛ (۱/۰۷/۱) : «الكاشف؛ (۲/۷۰) ؛ «تهذيب التهذيب؛ ص (۲۹۷/۱) .

<sup>(</sup>٣) هو عروة بن الربير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبدالله المدني (ثقة فقيه مشهور) . روى عن : أبيه وأخيه عبدالله وخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روى عنه : أبو الأسود محمد بن عبدالرحن بن نوفل ، وأبناؤه : عبدالله بن عروة وهشام محمد . مات سنة أربع وتسعين على الصحيح . ينظر : قاريخ الشقات؛ للعجل ص (٣٣١) ؛ قمشاهير عليهاء الأمصار؛ ص (٣٣١) ؛ «ثقات ابن حبان» (٥/ ١٩٤) ؛ «سير أصلام النبلاء» عليهاء الأمصار؛ ص (٣٤٩) ؛ «شير أصلام النبلاء»

<sup>(</sup>٤) مـا بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ ، ومثبت في اتفسير ابن كثيرًا وااللَّر المتثورًا .

<sup>(</sup>٥) الما الله ق قوله: الما أصحارته مصدرية ، والمعنى : أنّه لولا إعجازي عمر رضي الله عنه بسرعة العَدْو لكاد يقتلني كها قتل صاحبي ، وكان هذا سوء ظنَّ منه ، وإلا فهذا كان أبعد من القتل ؛ فإنّه كان راضياً بقضاء النبي في ، وصاحبه المقتول قد سخط قضاء النبي ، فقتله عسمر رضي الله عنه لسَخْطه القضاء الذي قضاه رسول الله في . (من تعليق الشيخ عمد عيى الدين عبد الحميد رحمه الله على المطبوعة) .

رسول الله على: ﴿ مَا كُنْتُ أَظَنُّ [أن] () عُسمَرَ يَجْتِرِي عَلَى قَتْل مُؤْمِنٍ ﴾ فَأَنْزُلُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِينَّا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ (١) فبرًّا الله عُمَر من قتله (١).

وقد رُويت هذه القصة من غير هـ ذين الوجهـ ين(؛) ، قال أبو عبدالله أحمدُ بن حنبل : ما أكتب حديثَ ابن لَهِيعَة إلا للاعتبار والاستدلال ، وقد أكتب حديث [هذا](٥) الرجل على ١١) هذا المعنى كأني أستدلُّ به مع غيره بَشُدُّه(٧) ، لا أنه حجة إذا انفر د(٨) .

الدليل الشامس : ما استدل به العلماء على ذلك : قوله سبحانه : الحاس مِن ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِا اللَّهِ وَأَعَدَّ لسهُمْ عَذَاباً مُهِيناً \* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْسَمُوْمِنينَ وَالسَّمُوْمِنَاتِ مِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾(١) الآية، ودلالتها من وجوه:

السدليسل

القــــــ آن

<sup>(</sup>١) قأنه : زيادة من (د) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية رقم : (٦٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التفسير ابن كُسيرة (١/ ٥٣١) : وفيه قبال ابن أبي حماته : حمدثنا يونس بن عبدالأهلي قراءة ، وأخبرنا ابن وهب ، أخبرني عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود قال . . . ورواه ابن سردويه عن طريق ابن لهيمة عن أبي الأسود به ، وقال ابن كثير في البداية الأثرا: اذكر سبب آخر غربب جلاً ، وقال في آخره : اوهو أثر غريب مرسل ، وابن لهيعة ضعيف والله أعلم، وينظر : قالمر المتثورة للسيوطي (٢/ ٥/ ٥٨٥) .

<sup>(</sup>٤) ومن طريقين مرسلين بإسناد صبحيح، ومن طريق متصل مرفوع ولكن بإسناد فيه ضعف، فأما الأثر المرسل الأول فنقند رواه إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي (كها قــال الحــافظ ابن حــجر في الفتح) ، وأما الأثر المرسل الثاني فقد رواه الطَّبري في تفسيره وابن أبي حماتم عن مجاهد ، وأما الطّريق المتبصل المرفوع فقد رواه الكلبي في تفسيره عن أبي صاَّلُح عن ابن عباس ، وقال عنه الحافظ ابن حجر : قوهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لكن يشقىوى بطريق مجاهد ، ولا يضره الاختلاف لإمكان التعددة أهـ . ينظر : (تفسير الطبري) (١٢٩/٥) ؛ افتح الباري؛ (٤٦/٥) في آخر شرح حديث رقم (٢٣٦٠) .

<sup>(</sup>٥) دهذا؛ : زيادة من (ج) .

<sup>(</sup>٦) (على : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٧) ق (د): الشده ا

<sup>(</sup>A) ينظر: «العلل ومحرفة الرجال» للإمام أحمد برواية المروذي ص (٧١رقم ٧٦) ؛ «الجرح والتمليل؛ (٥/ ١٤٧) ؛ فتهذيب الكيال؛ (١٥/ ٤٩٣) ؛ فتهليب التهليب؛ (٥/ ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٩) مسورة الأحـزاب: الآيتان رقم: (٥٧، ٥٨).

احدها : أنه قَرَبُ أذاه بأذاه كما قَرَن طاعتُه بطاعته ، فمن آذاه فقد منسن آذي الرمسول فقد آذي الله تعالى ، وقد جاء ذلك منصوصاً عنه ، ومن آذي الله فهو كافر آذي اللـــه حَلالُ الدُّم ، يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبـةَ اللَّهِ ورسـوله وإرضاء اللَّه ورسـوله وطاعـة الله ورسـوله شـيئاً واحداً فقال تعالى : ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُـمْ وأبناؤكم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِسجَارَةٌ تَسخْشُونَ كَسْسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَدُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُم مِسنَ السَّلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولِ ﴾ (١) في مواضع متعددة ، وقال تعالى: / ﴿ وَاللَّهُ وَرَّسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ (٢) فوحَّدَ الضمير ، وقال ١٤/ب أيضاً : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله ﴾(٤) ، وقال أيضاً : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾(ه) .

وجعل شِفَاقُ الله ورسوله ومحادَّةَ الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئاً واحداً ، فقال : ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِـــق الـلَّهُ وَرَسُولَهُ﴾ ١٠،، وقــال: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يُـحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَه﴾ ٨٠٠ . وقيال تبعيالي : ﴿النَّسِمْ يَعْلَمُوا أَنَّسِهُ مَسَنَّ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٨)، وقال: ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولُه ﴾ (١) الآية.

سورة التوبة : الآية رقم : (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) مسورة آل عمران : الآية رقم : (١٣٢) .

<sup>(</sup>٣) مسورة التوية : الآية رقم : (٦٢) .

<sup>(</sup>٤) مسورة الفتح : الآية رقم : (١٠) .

<sup>(</sup>٥) مسورة الأثفال : الآية رقم : (١) .

<sup>(</sup>٦) مسورة الأنفال : الآية رقم : (١٣) .

<sup>(</sup>٧) مــورة المجادلة : الآية رقم : (٢٠) .

<sup>(</sup>٨) سمورة التوبة : الآية رقم : (٦٣) . (٩) مسورة النساء : الآية رقم : (١٤) ؛ مسورة الأحزاب : الآية رقم : (٣٦) ؛ سورة الجن

الآية رقم : (٢٣) .

وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين ، وأن جهة [حرمة](١) الله ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله ؛ لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا [بواسطة](١) الرسول ، ليس لأحد منهم طريقٌ غيرُه ولا سبب سواه ، وقد أقامه الله مُقام نفسِه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه ، فلا يجوز أن يُفرَق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور .

وثانيها: أنه فَرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنين ، فجعل هذا قد احتمل بهتاناً وإثباً مبيناً ، وجعل على ذلك لعنته ، في الدنيا والآخرة ، وأعَد له العذاب المهين ، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد ، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل .

الثالث: أنه ذكر أنه لَعَنَهم في الدنيا والآخرة وأعدَّ لهم عذاباً مهيناً، واللَّعْنُ : الإبعاد عن الرَّحة ، ومَنْ طَرَده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلاَّ كافراً ، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقاتِ ، ولا يكون مباحَ الدَّم() ؛ لأن حقْنَ الدم رحمةً عظيمة من الله ؛ فلا يثبت في حقه .

<sup>(</sup>١) (حرمة) : زيادة في حاشية (ج) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : قبوساطة ٤ .

<sup>(</sup>٣) اقتبس هذا من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْدٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْ تَاناً وَإِنْها مُيْناً صورة الأحزاب: الآية رقم: (٥٨).

<sup>(</sup>٤) في (ج) : اللعنة .

<sup>(</sup>٥) قسال تعسال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّذِبَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ﴾ سورة الأحزاب: الآية وقم: (٥٧).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (د) : قولا يكون إلا مباح اللمه ؛ وفي (ج) : كُتبت (إلا) ثم ضُرب عليها ، وهو الصواب .

ويـويـد ذلك قـولُه : ﴿ لَيْن لَـم يَنْتَهِ الْمَنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلوبِهِم مَـرَضٌ وَالسَمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِم ثُـم لا يُحَاورُونكَ فِيها إلاَّ قَلِيلاً \* مَلْعُونيسَ أينما ثُقِفُوا أُخِلُوا وَقُتِلوا تَقـتيـلاً ﴾ (١) ، فإن أخـدَهم وتقـتيلهم .. وإنه أعلم ـ بيان لصغة لعنهم ، وذِكر محكمه ، فلا موضع له من الإعراب ، وليس بحالٍ ثانية ؛ لأنهم إذا جاورُوه ملعونين ولم يَظْهر أثر لعنهم في الدنيا ، لم يكن في ذلك وعيد لهم .

بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد وبعده ؛ فلابد أن يكون هذا الأخذُ والتقتيل من آثار اللعنة التي وُعِدُوهَا، فثبتت، في / حق مَنْ لعنه ١/١٥ الله في الدنيا والآخرة .

ويـؤيـدُه قـولُ النبي ﷺ : ﴿لَعْــنُ المـؤمِـنِ [كَـــ](٢) ـَقَـتْلِـهِ المنفق عليه (١) ، فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله ، فعلم أن قتله مُبَـاحٌ .

<sup>(</sup>١) مسورة الأحرّاب : الآيتان رقم : (٦٠ ، ٦١)

<sup>(</sup>٢) ئي (ج) : دَنبت، .

<sup>(</sup>٣) الكاف : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: رواه البخاري: في كتاب الأدب ـ باب ما ينهى عن السباب واللعن (١٠/ ٤٧٩ ح ١٠٤٧) بلفظ: قرمن لعن مومناً فهو كقاتله، وفي كستاب الأبيان والندور ـ باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام (١١/ ٢٥٥ ح ١٠٤٦)؛ ورواه مسلم: في كتاب الإيان ـ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١/ ٤٠١ ح ١٠٤)؛ والترمذي: في كتاب الإيان ـ باب ما جاء غيمن ومي أخاه بكفر (١/ ٢٢ ح ٢٦٣٢) بلفظ: ﴿ وَالْحَدْ : في قالمسند ؛ (٤/ ٣٣) ؛ والدارمي: في كتاب الليات ـ باب التشليد على من قتل نفسه (٢٧٢ ح ٢٣٣٢) ؛ والدارمي : في كتاب الليات ـ باب التشليد على من قتل نفسه (٢٥ ٢٥٢ ح ٢٣٣١) ؛

قيل : واللَّمْنُ إنها يستوجبه مَنْ هو كافر، لكن ليس هذا جيداً على الإطلاق .

ويؤيده أيضاً قوله تعالى : ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا تَصِيباً مِنْ الْكِتَابِ يُسُوْمِنُونَ بِالْسِجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقُولُونَ لِللَّـذَينَ كَفَسرُوا هَوُلاهِ الْكِتَابِ يُسؤُمِنُونَ بِالْسِجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقُولُونَ لِللَّـذَينَ كَفَسرُوا هَوُلاهِ أَمْسَدَى مِسنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً \* أُولِئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ نَصِيراً ﴾ (١) ، ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نصرُه لكان له نصير .

ويوضح (٢) ذلك أنه قبد نزل في شبأن ابن الأشَرفِ ، وكبان من لعنته أن قُتِلَ؛ لأنه كبان يؤذي الله ورسوله .

واعلم أنه لا يَـرِدُ على هـذا أنه قـد الله مَـن لا يجـوز قتلُه لوجوه:

أحدها: أن هذا قيل فيه: لَعَنَه الله في الدنيا والآخرة فبين أنه مبحانه(٤) أقْصَاهُ عن رحمته في الدارين ، وسائر الملعونين إنها قيل فيهم: لعنه الله أو عليه لعنة الله وذلك يحصل بإقصائه عن الرَّحة في وقتٍ من الأوقات ، وفَرْقٌ بين مَنْ لعنه الله لعنة (٥) مؤبَّدة عامة ومَنْ لعنه لعنا مطلقاً.

<sup>(</sup>١) سـورة النساء : الآيتان رقم : (٥١ ، ٥١) .

<sup>(</sup>٢) قي (ج) و (د) : ايوضحا .

<sup>(</sup>٣) (قد) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : دفيين سبحانه أنهه .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : (وفرق بين من لعنه الله أو عليه لعنة مؤبدة) .

الثاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه \_ مشلُ الذين يكتمون ما أنزَلَ الله من الكتاب ، ومثل الظالمين الذين يصُدُّون عن سبيل الله ويَبَغُونها عِوجاً ، ومثل مَنْ يقتل مؤمناً متعمداً \_ إما كافرٌ أو مُباح الدم، بخلاف بعض مَنْ لُعن في السنة .

الأَرْضِ ١٢١) ، [و] (٢): المعن الله السَّارِق (١١)، و العَسنَ الله آكِسلَ السرَّبَا

اللعن بصيغة الثالث: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له ، ولهذا عطف عليه الحبر غسير اللهن بصيغة ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً﴾ (١) وعامة الملعونين الذين لايقتلُونَ أو لا يكَفَّرون السنعساء إنها لُعِنُوا بصيغة الدعاء ، مثل قوله ﷺ: الكن الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ

(١) سورة الأحزاب: الآية رقم: (٧٥).

(٢) رواه مسلم: في كتاب الأضاحي \_ باب تحريم الذبح لغير الله (٣/ ١٥٦٧ ح ١٩٧٨) ؛ النساني: في كتاب الضحايا \_ باب من ذبح لغير الله عز وجل (٧/ ٢٣٢) ؛ وأحد: في النساني: (١/ ١٠٨ ، ١١٨ ، ١٥٦) وعنده بلفظ: (من غير تخوم الأرض) ، (من سرق منار الأرض) ؛ ورواه الحاكم: في (المستدرك) (١٥٣/٤) ؛ والبيهةي: في (السند الأرض) ؛ ورواه الإمام أحد: الكبرى (٩/ ٢٥٠) . كلهم عن علي بن أبي طالب وضي الله عنه . ورواه الإمام أحد: في (المسند) (١/ ٢٥٠) ؛ والبيهةي: في (المسند) (١٥٣/٤) ؛ والبيهةي: في (المسند) (الروائد) (١٥٢/٤) ؛ والبيهةي: في (السند) الزوائد، (١/ ٢٥٠) ؛ ورواه أحد ورجاله رجال الصحيح) .

(٣) الواو: زيادة سن (ج) و (د).

(٤) رواه البخاري: في كتاب الحدود \_ باب لعن السارق إذا لم يُسمّ (١٢/ ٨٣ ح ٢٧٨٣) ، وفي باب قوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْلِيَهُا﴾ (١٠٠/١٢ ح ٢٧٩٩) ؛ وفي باب قوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَاقْطَعُوا أَيْلِيَهُا﴾ (١٠١/ ١٠١ ح ٢٧٩٩) ؛ والنسائي : ومسلم : في كتاب الحدود \_ باب تعظيم السرقة (٨/ ٦٥) ؛ وابن ماجة : في كتاب الحدود \_ في كتاب قطع السارق \_ باب تعظيم السرقة (٨/ ٢٥) ؛ وأحمد : في المستده (٢/ ٢٥٣) ؛ ورواه الحاكم باب حد السارق (٢/ ٢٨٨ ح ٢٥٨٢)؛ وأحمد : في المستده (٢/ ٢٥٣) ؛ ورواه الحاكم (٤/ ٢٧٨) واستدركه على الشيخين وهو ثابت عندهما ؛ والمبيهقي : في السنن الكبرى المراح (٨/ ٢٥٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

ومُوكِلُه، (١) ونحو ذلك .

لكن الذي يَسرِدُ على هذا قولُ تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْرُمُونَ اللَّهِ الْمُونَ اللَّهِ الْمُونَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمِنُوا في السَّنْيَا وَالاَخِسرَةِ ولسهم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) فإن في هذه الآية ذِكْرَ لعنتهم في الدنسا والاَخرة ، مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم .

والجسوابُ عن هذه الآية من طريقين مُـجْـمَلِ ومُفَصَّـلِ .

أما المجْمَل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف المجرَّد هو نوع من أذاهُ ، وإذا كان كَذِباً فهو بُهْمَان عظيم ، كها قال سبحانه : ﴿وَلَوْلاَ إِذْ

<sup>(</sup>۱) بهذا اللفظ: «لعن الله واه الإمام أحمد في «المسند» (۲۹۳/۱ ، ۲۰۲) عن ابن مسعود ، وبلفظ: «لعن النبي» رواه البخاري: في كتاب البيوع \_ باب ثمن الكلب (۲۷۲۶ ح ۲۶۲۸) . وفي كتاب البطلاق \_ باب مهر البغتي والنكاح الفاسد (۲۹،۹۰۶ ح ۲۲۲۸) . وفي كتاب اللباس \_ باب من لعن المصور (۲۰۱۰ ع ح ۲۰۲۰) وعنده أيضاً بلفظ: وفي كتاب اللباس \_ باب من لعن المصور (۲۰۷۱ ع ح ۲۰۲۱) وعنده أيضاً بلفظ: «نهى انظر: ح (۲۰۸۲) ، والبيهتي والمسند، (۲۰۸۲) ، والبيهتي في «السنن الكبرى» (۲۰۸۲) ، كلهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه .

ورواه مسلم: في كتاب المساقاة \_ باب لعن آكل الربا ومؤكله (٣/ ١٣١٩ ح ١٥٩٨) ؛ وأحمد في «المسند» (٣/ ٣٠٤) ؛ والبيهقي: في «السنس الكبرى» (٥/ ٢٧٥). عن جابر رضي الله عنه .

ورواه مسلم : في الكتاب والباب نفسها (٣/ ١٢١٨ ح ١٥٩٧) ؛ وأبو داود : في كتاب البيوع \_ البيوع \_ باب في آكل الربا وموكله (٣/ ٢٦٨ ح ٣٣٣٣) ؛ والترمذي : في كتاب البيوع \_ باب ما جاء في أكل الربا (٣/ ٥١٢ ح ١٢٠٦) ؛ والنسائي : في كتاب الطلاق \_ باب الماللة ثلاثاً (٣/ ١٤٤) ؛ وابن ماجة : في كتاب التجارات \_ باب التغليظ في الربا (٣/ ١٦٤ ح ٢٧٤٧) ؛ وأحمد : في المسند، (١/ ٣٩٣ ، ٢٠٥) ؛ والمنارمي في اسنته : في كتاب البيوع \_ باب في لعن آكل الربا ومؤكله (٣/ ٢١٣ ح ٢٥٣٥) ؛ والبيهقي : في كتاب الكبرى، (٥/ ٢٧٥) ؛ والبيهقي : في السنن الكبرى، (٥/ ٢٧٥) كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه .

ورواه أحمد : في المسند، (٨٣/١) ؛ والنبسائي : في كتاب الزينة ـ باب المتوشيات وذكر الاختلاف (١٤٧/٨) كلاهما عن على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) ﴿الْقَذْفِ؛ ﴿ سَاتُعَلَّةُ مِنْ (جَ) وَ (دَ) .

سَمِعتُ مُوهُ قُلْتُمْ مَا يِكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبِحانَكَ هِذَا بُهِمَانٌ الفرق بين عَظِيمً الله ورسوله وبين أذى الله ورسوله وبين أذى الى الله المؤمنين؛ فقال تعالى/: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنيا ١٥/ب السومنسين وَالآخِرةِ وَأَعَدُّ لسهُمْ عَذَاباً مُهِيسناً \* وَالْدِينَ يؤذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤمِناتِ بِغَـيْسِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْها مُبِيناً ﴿ ثَا عَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ عِرَّدُ أَذِي [المؤمنين] ٢١) بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب(؛) المهين ؛ إذ(ه) لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين ، ولم يخصص مُؤذى الله ورسوله باللعنة المذكورة ، ويجعل جزاء مُؤذي [المؤمنين] ١٠٠ أنه احتمل بهتاناً وإنها مبيناً كما قال في موضع آخـر : ﴿ وَمَـنْ يَكُسِبُ خَطِيئةً أَوْ إِنْهَا ثُمَّ يَـرُم بِهِ بَـرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ (١) كيف والعليمُ الحكيم (٧) إذا توعَّد على الخطيئة زاجراً عنها فلابد أن يذكر أقصى ما يُخاف على صاحبها ، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعداً عليها زاجراً عنها ، ثم ذكر (٨) في إحداهما جزاء(١) ، وذكر في الآخرى ما هو دون ذلك ، ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متوعَّداً عليها بالعذاب الأذنى بعينه عُلم أن جزاء الكبرى لا يُستَوْجَبُ بتلك (١٠) التي هي أدني منها .

<sup>(</sup>١) سبورة النور : الآية رقم : (١٦) .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحراب : الكيتان رقم : (٥٧ ، ٥٨) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (د) : «المؤمن» . والثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) في (د): قوالعلماب .

<sup>(</sup>٥) (إذا : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية رقم : (١١٢) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : «الحليم» .

<sup>(</sup>٨) في (ج) : الْأَكْرِأًا .

<sup>(</sup>٩) ني (د) : احداً) .

<sup>(</sup>١٠) في (ج) : الا تسترجب تلك

فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنة الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذابَ المهين لا يُستوجَب بمجرد(١) القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله ، وهذا كاف(١) في اطراد الدلالة وسلامتها عن النقص .

وأما الجواب المُفَصَّل فمن ثلاثة أوْجُـهِ ١٠٠٠ :

الحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي ﷺ خماصةً ، في قولِ كثير من أهل العلم .

فروى هُشَيْم(٤) عن العَوَّام بن حَوْشَب(٥) ثنا شيخٌ من بني كاهل قال: فَسَّرَ ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: ﴿إِنَّ الذينَ يَسُرْسُونَ الْمُحْصَانَ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ﴾ (١) آخر الآية ، قال : هذه في شأن

<sup>(</sup>١) ني (ج) : تجردا .

<sup>(</sup>٢) ن (د) : دكانه .

<sup>(</sup>٣) مَن قوله: ﴿ وَأَمَا الْجُوابِ المُفْصِلُ ﴾ إلى قوله هـ: ﴿ وَثُمْ قَدْ يَدْخُلُ مَعُهُ غَيْرُهُ بَطْرِيقَ النَّبِعُ أَو لسبب آخر أي: ﴿ قَبْلِ الدَّلِيلِ السادس ص (١١٢) . نُقِلِ بَيَامَهُ تَقْرِيباً فِي كتابِ ﴿ دَقَالَقَ الْتَفْسِيرِ : الجَامِعُ لَتَفْسِيرِ الْإِمَامُ ابْنَ تَبْسِيةٌ ۚ فِي فِصِلُ كَامِلُ (٤/٤٥٤ - ٤٦٠) .

<sup>(</sup>٤) هو مُشَسيم بن بَشير بن القاسم بن دينار السُّلمي ، أبو معاوية بن أبي خازم ، الواسطي (ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الحفي) . روى عن : العوام بن حوشب وحصين بن عبدالرحن ومغيرة . روى عنه : أحمد وابن إسحاق وابن المبارك . مات سنة ثلاث وثهانين ومئة . ينظر : قاريخ الثقات للعجلي ص (٤٥١) ؛ قالحرح والتعليل ٤ (٩/ ١١٥) ؛ قسير أعلام النبلاء (٢٨٧/٨) ؛ قتهليب التهليب (١١٥/٨) ؛ قتهريب التهليب ص (٤٧٤) .

<sup>(</sup>٥) هو العوام بن حَوْشَب بن يزيد الشيباني، أبو عيسى الواسطي (ثقة ثبت فاضل). كان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر . روى عن : إبراهيم النخعي ومجاهد وسلمة بن كُهَيل . روى عنه : هشيم وشعبة ويزيد بن هارون . مات سنة ثبان وأربعين ومئة . ينظر: دتاريخ الشقات للعجلي ص (٣٧٦) ؛ دمشاهير علياء الأمصارة ص (١٧٦) ؛ اتاريخ أسياء الشقات لابن شاهين ص (٢٥٦) ؛ دسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٥٤) ؛ وتقريب التهليب ص (٣٢٤) .

<sup>(</sup>٦) سنورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

عائشة وأزواج النبي على حاصة ، وهي مُبهَمة ليس فيها توبة ، ومن قَذَف امرأة(١) مـؤمنة فـقـد جعـل الله لـه توبة ؛ ثم قرأ : ﴿وَالَّـذِينَ يَـرُمُّونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَـمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَـةِ شُهَدَاء ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِــنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ m فـجـعل لهؤلاء توبَـةً، ولم يجعل الأولتك توبة؛ قـال: فَهَمَّ رجلٌ أَن يقوم فيُقُـبِّـل رأسه من حُسـن ما فسر(؛) .

وقال أبو سعيد الأشَبِّج(ه): ثنا عبدالله بن خِرَاش(١) عن العَوَّام عن سعيد بن جُبير ( ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَـرَّمُونَ الُمْحْصَنَاتِ السَعَافِلَاتِ الْمُسؤِّمِنَاتِ﴾ ‹‹› نـزلـت في / عـائشـة رضي الله عـنــهــا ١٦/ب

 <sup>(</sup>١) اامرأة : ساقطة من (د) .

<sup>. (</sup>٢) سبورة النور : الآية رقم : (٤) .

<sup>(</sup>٣) سور النور : الآية رقم : (٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في انفسيره؛ (١٠٤/١٨) بسنده عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس ؛ وعنه ابن كثير في انفسيره، (٣/ ٢٧٧) ؛ والسيوطي في االـ ندر المشورة (٦/ ١٨/ ١٦٥) ، وعسزاه أيضاً لسميد بن منصور والطبراني وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) أبو سعيد الأشج : هـو عبدالله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي (ثقة) . روى عن : هشیم وإسهاعیل بن علیة وحفص بن غیاث . روی عنه : الجهاعة وأبو زرعة وأبو حاتم . مات سنة سبع وجُسين ومشتين . يشظر : (الجرح والتعليل) (٧٣/٥) ؛ (الثقات، الابن

حسان (٨/ ٣٦٥) ؛ قسير أعلام النبلاء، (١١/ ١٨٢) ؛ فتهذيب التهذيب، (٥/ ٢٣٦) ؛ اتقريب التهديب؛ ص (٣٠٥) ،

<sup>(</sup>٦) هو عبدالله بن خِرَاش بن حَوشب الشيباني ، أبو جعفر الكوفي (ضعيف وأطلق عليه ابن عهار الكذب) . روى عن : عسمه العوام بن حوشب وموسى بن عقبة ويزيد بن أب يزيد . روى عنه : أبو صعيد الأشج ويشر بن الحكم وأحمد بن المقدام . صات بعبد الستين ومئة ، ينظر: الضعفاء النسائي، ص (١٤٧) ؛ الجرح والتعديل، (٥/٥٥) ؛ التهليب الكيال؛ (١٤/ ٤٥) ؛ والكاشف، (٢/ ٨٣) ؛ وتهذيب التهذيب، (٥/ ١٩٧) ؛ وتقريب التهذيب،

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص (٦٢) .

<sup>(</sup>٨) سمورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

خاصة (١) ، واللعنة في المنافقين عامة (١) .

فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنها نزلت فيمن يَقْلِفُ عائشة وأمهات المؤمنين ؛ لما في قلفهن من الطعن على رسول الله على وعَيبه ؛ فإنَّ قلف المرأة أذى لزوجها كها هو أذى لابنها ؛ لأنه نسبة له (٢) إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه ، فإنَّ زِنَىٰ امرأته يؤذيه أذى عظيها ، ولهذا جَوَّز له الشارع أن يقذفها إذا زَنَتْ، ودَراً الحدَّ عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال .

ولعلَّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقلف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقلوف ، ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن مَنْ قلف امرأة غير محصنة كالأمة واللمية ولها زُوْجٌ أو ولد مُحْصَن حُدَّ لقلفها ؛ [لما](؛) ألحقه من العار بولدِها وزوجها المُحْصَنين(ه).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسيره (١/١٨٣ رقم ٢٧٦) (رسالة علمية)؛ وفي سنده عبدالله ابن خيراش، وهو ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في المستدك (١٠/١٥) من طريق أبي العباس عمد بن أحد المحبوبي عن صعيد بن صعود عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب بلفظه . وقال الحاكم : الحدا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن جرير (١٠٣/١٨) ، من طريق عبدالواحد بن زياد عن خصيف عن صعيد بن جبير ؛ وابن الجوزي في الالسيرة (١/٥٦) . وينظر : اللدر المنثورة (١٦٤/١٨) ؛ ولباب النقول للسيوطي ص (١٥٥) . فالأثر سنده عند ابن أبي حاتم ضعيف ، ولكن يتقوى بالمتابعة حيث أخرجه الحاكم بسند صحيح فيصير حسناً لغيره . كما قاله محقق اتفسير ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) رواه أبن أبي حالم في الفسيره (١٨٨/١ رقم ٢٣٥) بسند ضعيف؛ فيه عبدالله بن خداش..

<sup>(</sup>٣) الها : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٤) ق (أ) : امن، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٥) يُنظر : «الأحكام السلطانية» لأي يعلَىٰ ص (٢٧١)؛ و «المحرَّر» في الفقه لمجد الدين أبي البركات (٢/ ٩٤) ؛ وقال في «العدة شرح العمدة» ص (٦٢٥): «عن ابن المسيب وابن أبي ليل قالا : إذا قبذف ذمية لها ولد مسلم يحسد» أحد . وبمن قال بأنه يحد : ابن حزم في «المحل» (١١/ ٢٧١ مسألة رقم ٢٢٢٧) .

والرواية الأخرى عنه \_ وهي قول الأكثرين \_ : إنه لا حَدَّ عليه (۱) ؛ لأنه أذى لها لا قدف لها ، والحد التام إنها يجب بالقذف ، وفي جانب النبي على أذاه (۲) كقَذْفِه ، ومن يقصد عيب النبي على بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا معنى قرل ابن عباس : «اللعنة في المنافقين عامة»، وقد وافق ابن عباس على هذا جماعة ؛ فروى الإمام أحمد والأشج عن خُصيف (۲) قال: سعيد (۱) بن جُبير ، فقال : الزني أشد أو قذف المحصنة ؟ قال : سألت سعيد (۱) بن جُبير ، فقال : الزني أشد أو قذف المحصنة ؟ قال : لا ، بل الزني ، قال : قلت : فإن الله تعالى يقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ المَعْافِلاتِ المَوْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنيَ والاَخِرَة (۱) فقال : إنها المُحْصَنَاتِ المَعْافِلاتِ المُعْمَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنيَ والاَخِرَة (۱) فقال : إنها كان هذا في عائشة خاصة (۱)

<sup>(</sup>١) كما رُوي عن النخعي، والشعبي ، وروي عن عطاء والحسن والزهري : لا حَدُّ على قاذف أم ولده . رعن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة : أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وسفيان الشوري والشافعي وأصحابهم . ومن أدلتهم قوله ﷺ : «من قذف مملوكه بالزني يُقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» . رواه البخاري : في كتاب الحدود ـ باب قذف العبيد (١٩٢/ ١٩٢ ح ١٩٥٠) ؛ ومسلم : في كتاب الأيمان ـ باب التغليظ على من قذف مملوكه (٣/ ١٩٢٧ ح ١٦٦٠) ، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) ني (د) : دادی،

<sup>(</sup>٣) هو خُعَيف بن عبدالرحن الجَرَوي، أبو عنون (صدوق سيَّى، الحفظ خَلَط بأخرة ورُمي بالارجاء). وأى أنس بن مبالك، وروى عن : سميند بن جبير وبجاهد. ووى عنه : السفيانان وشريك مات سنة سبع وثلاثين ومئة ، ينظر : «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠٤)؛ «كتاب المجروحين» (١/ ٢٨٧)؛ «سير أعلام النبلاء» (١/ ١٤٥) ؛ «الكاشف» (١/ ٢٨٠)؛ «تقريب التهذيب» ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٤) اسميدة: ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٥) سنورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : القسير الطبري، (٢٦/١٨) ، و اللنو المنشور، للسيوطي (٦/١٨/٦) ، و والنو المنشور، للسيوطي (٦/١٨/١) ، وقال : الخرجه عبد بن حميد وابن المنظر والطبراني، أهد ؛ وينظر : الباب النقول، للسيوطي أيضاً ص (١٥٧) ، وقال عن رواية الطبراني : اوفي إسناده يحيى الحاني ضعف.

وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء(١) في هذه الآية : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسُرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْخَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُسِمِنُوا في الدُّنيا والآخِرَةِ﴾(٢) قال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة(٢).

وروى الأشجُّ بإسناده عن الضحاك(،) في هذه الآية قال : هُـنَّ نساء النبي ﷺ(ه).

وقال معمر عن الكلبي : إنها عُني بهذه الآية أزواج النبي على ، فأما مَنْ رمي أمرأة من المسلمين فهو فاسق كها قال الله تعالى ، أو يتوب .

ووجمه هذا ما تقدم مِن أنَّ لعنةَ الله في الدنيا والآخرة لا تُستوجب

<sup>(</sup>۱) أبو الجموزاء : هو أوس بن عبدالله الرَّبَعي البصري (ثقة يرسل كثيراً) . روى عن : عائشة وابن عباس وابن عمر . روى عنه : أبو الأشهب العُطاردي وعمرو بن مالك النُّكري ويُديل بن ميسرة . مات سنة ثلاث وثهانين . ينظر : «التاريخ الكبير» (٢/ ١٦/١) ؛ «سير أعلام النبلاء» «تاريخ الثقات، للعجلي ص (٧٤) ؛ «تهليب الكيال» (٣٩٢/٣) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٣٩١) ؛ «تقريب التهليب» ص (١٦١) .

<sup>(</sup>٢) سمورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر : «الـدر المنشور؛ (٦/ ١٦٨/ ١٦٤ : ١٦٥) وقال : أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(3)</sup> هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني (صدوق كثير الإرسال). روى عنه: مقاتل وعمر وابن عمر وسعيد بن جبير. روى عنه: مقاتل وعمر ابن الرَّماح وقرة بن خالد. مات سنة خس ومئة . ينظر: قطبقات ابن سعده (٦/ ٣٠٠) ؟ قتهذيب الكيال، (٦/ ٢٩١) ؛ قسير أعلام النبلاء، (٩٨/٤) ؛ قتهذيب التهذيب التهذيب (٤/٣٠) ؛ قتقريب التهذيب، ص (٢٨٠) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر : قنفسير الطبري، (١٠٤/١٨) ؛ قوالدر المنشور، (٦٨/١٨) وقال : أخرجه عبد ابن حميد قبال : إنها عُنِي بهذا نساء النبي خاصة . . . وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن نبيط . . . قال : هُنُ نساء النبي على ؛ وينظر : قلباب النقول، للسيوطي ص (١٥٧) .

بمجرد القذف، فتكون السلام في قسوله: ﴿ المُحْصَنَاتِ السَّفَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ﴾ (٢) لتعريف المعهود هنا أزواج النبي ﷺ ؛ لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع مَنْ وقع في أم المؤمنين عائشة ، أو يُقْصَسره اللفظ / العام ١٦/ب على سببه للدليل الذي يُوجبُ ذلك .

ويؤيد هذا القول أنَّ الله سبحانه ربَّبَ هذا الوعيدَ على قذف عَصَناتِ غَافَلاتِ مؤمناتِ ، وقال في أول السورة : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ تُسمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (ا) الآية، فرتب الجلد وردَّ الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلابد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهنَّ مزية على مجرد المحصنات ، وذلك \_ والله أعلم \_ لأن أزواج النبي على مشهود لمن بالإيان الأنين أمهات المؤمنين وهُمنَّ أزواج نبيه في الدنيا والأخرة ، وعوام المسلمات إنها يُعْلَم منهن في الغالب ظاهر الإيهان، ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: ﴿والسَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٥) فتخصيصه بتولى كبره دون غيره دليلٌ على الحسماصة بالعلاب العظيم ، وقال : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَليكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَاب عَظيمٌ ١١٠) ، فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كلُّ مَنْ قَذَف ، وإنها يمس

<sup>(</sup>١) ق (أ) ، (د) : الْبِكُونَ ،

<sup>(</sup>٢) سنورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : دأر يقضي» .

<sup>(</sup>٤) سورة النور : الآية رقم : (٤) .

<sup>(</sup>٥) سـورة النور : الآية رقم : (١١) .

<sup>(</sup>٦) سورة المنورة : الآية رقم : (١٤) .

متولي كبره فقط ، وقال هنا : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم﴾(١) ، فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله ﷺ وتولى كبْرَ الإفك ، وهذه صفة المنافق ابن أبيّ .

لا تقبل توبة مـــن آذى النبــــي

واعلم أنه (۱) على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية ؛ لأنه لما كان رَمْيُ أمهات المؤمنين أذى للنبي على لُعن صاحبه في الدنيا والآخرة ، ولهذا قال ابن عباس : «ليس فيها توبة» (۱) لأن مؤذي النبي على لا تقبل توبته ، أو يريد إذا تاب من القذف حتى يُسلم إسلاماً جديداً ، وعلى هذا فرميهن نِفَاقٌ مبيعٌ للدم إذا قصد به أذى النبي على او أو أوذين (۱) بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة ؛ فإنه ما بغت امرأة نبي قطره ).

قذف أمهات المؤمنين أذى لرسول الله

ويما يدل على أن قذفهن أذى للنبي على ما خَرَّجاه في «الصحيحين» في حديث الإفك عن عائشة قالت : فقام رسول الله على (افاستعذر من عبدالله بن أُبَيّ بن سَلُول ، قالت : فقال رسول الله على اوهو على / المنبر :

المَ مُعْدَثُر المُسْلِمِين مَنْ يَعْلِرُني مِنْ رجلٍ قد بَلَغَني أَذَاهُ في أَهْلِ

<sup>(</sup>١) ســورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : (والله أعلم أنه على هذا القول).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص (٩٤) .

<sup>(</sup>٤) ﴿أُوذِينَ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره (٢٨/ ١٧٠) ، وهنه ابن كثير (٣٩٣/٤) عن الضحاك عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ما بين القوسين: ساقط من (د) .

بَيْتَي، فَسَوَاللّهِ ما علمتُ على أَهْلِي إِلاَّ خَسِراً، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلَم مَا عَلِمتُ عَلَيه إِلاَّ خَيْراً، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ، مَا عَلَم سعد بن مُعَاذ الأنصاري فقال : أنا أغذِرُكَ منه يارسول الله ، إن كان من الأوس ضَرَبْنَا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخَزْرَج أمَرْتَنَا ففعلنا أمرك ، فقام سعد بن عُبَادة \_ وهو سيد الخزرج ، وكان رجلاً صالحاً، ولكن احتَملته الحمية أو فقال لسعد بن مُعَاذ : لَعَمْر الله لا تقتله ، ولا تقدر على قتله ؛ فقام أسيد بن حضير(۱) \_ وهو ابن عم سعد بن مُعَاذ وقال لسعد بن مُعَاذ الله عن عادة : كذبت لَعَمْر الله لنقتلنّه فإنك منافق تجادل عن المنافقين ، قالت : فشار الحيّانِ الأوس والخزرج حتى هَمُوا أن يَقْتَلُوا ورسول الله عَلَيْ يُخَفّضُهم(۱) .

وفي رواية أخرى صحيحة قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر ، وما علمت به ، قام رسولُ الله في خطيباً ، وما علمت به ، فتشهد فحمد() الله وأثنى [عليه]() بها هو أهله ، ثم قال : قامًا بَعْدُ ، أُشِيْرُوا

<sup>(</sup>۱) هو أُسَيِّد بن حُضير بن سِماك بن عنيك ، الإمام أبو يجيى ، وقيل: أبو عنيك الأنصاري الأوسي الأسهل ، أحد النقباء الإثنى عشر ليلة العقبة . مات سنة عشرين . ينظر : «أسد الغابة» (۱/ ۱۱) ؛ «الإصابة» (۱/ ٤٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۱/ ۲۲۰) .

<sup>(</sup>٢) يُحَقِّفُهم: أي: يُسَكِّنهم ويُهَون عليهم الأمر ، مأخوذ من الحَفْه ض وهو الدَّعة والسَّحون . ينظر : والنهاية، (٢/٥٤) (عفض) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتباب الشهادات ـ باب إذا عبل رجل رجلاً فقال: لا تعلم إلا خيراً (٥/ ٢٩٣ ح ٢٩٤٤). (٥/ ٢٩٣ ح ٢٩٤٤). وفي كتباب المسغازي ـ بباب حديث الإضك (٧/ ٢٩٣ ح ٢٩٤٤). وفي كتباب التفسير ـ مسورة النور ـ باب ﴿لُولًا إِذْ سَمِعتُمُوهُ ظُنَّ المؤْمِنُون﴾ (٨/ ٣٠٠ ح ٤٧٥). وطرفه في كتباب الأبيان والنذور ، باب قول الرجل: لعمر الله (١ / ٥٥٥ ح ٢٦٦٢) ؛ ورواه مسلم : في كتاب التوبة ـ باب في حديث الإفك (٢/ ٢١٢ ح ٢٧٧) ؛ وعبدالرزاق: في «المصنف» (٥/ ٥١٤ ح ٩٧٤٨)؛ وأحمد: في «المسند» (٦/ ١٩٤) ؛ والبيهقي : في «سننه» (١/ ١٩٤) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : «وحمد الله» .

<sup>(</sup>a) اعليه : ساقطة من (أ) .

عَلَى فِي أَنَاسٍ أَبْنُوا(١) أَهْلِي وَأَيْسِمِ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي سُوءاً قَطُّ وَلا دَخَلَ قَطُّ ، وَأَبْنُوهُمْ بِسَمَانٌ ؟ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ (٢) إِلاَّ وَأَنَّا حَاضِسٍ ، وَلا كُنْتُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ غَابَ مَعِيَ ، فقام سعد بن معاذ فقال : يارسول الله مُرْنِي أَن تُضْرِب (٣) أعناقهم (١) .

فقوله : امَنْ يَعْذِرُنِ اللهِ اللهِ عَنْ ويقيم عذري إذا انتصفتُ منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي وأبنه لهم ، فشبت أنه على قد تأذّى بذلك تأذّيا استعدر منه ، وقال المؤمنون الذين لم تأخدهم حيّة : مُرْنَا نضرب أعناقهم ؛ فإنا نعدرك إذا أمَرْتَنَا بضرب اعناقهم ولم ينكر النبي على سعد استهارَهُ في ضرب أعناقهم ، وقوله : إنك معذور إذا فعلت ذلك .

يبقى أن يقال : فقد كان من أهل الإفك مِسْطَح (٥) وحسان

<sup>(</sup>١) أَبْنُوا أَي : التهموا، والأَبْنُ : التَّهمَة . أَبْنَ الرجلَ يَأْبُنُهُ وَيَأْسِنُهُ أَبَناً: اتهمه وعابه. ينظر :
قالنهاية، (١٧/١) ؛ قلسان العرب، (١٢/١) (ابن) .

<sup>(</sup>٢) اقطاء : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : انضرب، .

<sup>(</sup>٤) رواها البخاري: في كتاب التفسير \_ صورة النور \_ باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الفَاحِشَةُ ﴾ . (٨/ ٣٤٥ ح ٤٧٥٧) ؛ ومسلم: في كتاب التوبة \_ باب في حديث الإفك (٤/ ٢١٣٧ ح ٢٧٣٧) وقيه لفظ: اولا غبت في سفرة ؛ والترمذي: في كتاب تفسير القرآن \_ باب ومن صورة النور (٥/ ٣١٠ ح ٣١٨٠) ؛ وأحمد: في «المسند» (٦/ ٥٩) باللفظ الذي ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٥) هو مسطح بن أثاثة بن عباد المطلبي المهاجري البدري ، ومسطح لقب له ، واسمه عامر ، وقيل: صوف، شهد مسطح بدراً، توفي سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان ـ رضي الله عنه و ويقال: عاش إلى خلافة علي رضي الله عنه وشهد معه صفين ومات في تلك السنة؛ سنة سبع وثلاثين . قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : «إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شَرْاً لهفوة بدت منه ، فإنها قد غضرت ، وهو من أهل الجنة ، وإياك يا رافضي أن تلوّح بقدف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها، . ينظر : «الاستيماب» (١٢٩/٣) ، «٧٤) ؛ وأسد الغابة، (٥٦/٥١) ؛ «سير أعلام النبلاء، (١٨٧/١) ؛ «الإصابة، (٦/٨٨) .

وحَـمْنة(١) ، ولم يُـرْمَـوْا بنفـاقِ، ولم يقـتل النبي ﷺ أحـداً بذلك السـبب ، بل قد اختُلف في جَلْدهم(٢) .

وجوابه: / أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي هي ، ولم يظهر منهم ١٥/ب دليل [على] (٢) أذاه ، بخلاف ابن أُبي الذي إنها كان قصده أذاه (١) ، ولم يكن إذ ذاك قد ثَبَتَ عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواج له في الآخرة ، وكان وقوع ذلك من أزواجه (٥) محكنا في العقل ، ولذلك توقف (١) النبي عني القصة ، حتى استشار علياً وزيداً (٧) ، وحتى سأل

<sup>(</sup>۱) هي حَمْنة بنت جحش الأسدي ، صحابة ، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ، وكانت حمة زوجة مصعب بن عمير ، فقُتل عنها يوم أُحد ، فترجها طلحة بن عبيدالله ، وأمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ﷺ . شهدت أُحداً فكانت تسقي العطشي وتحمل الجرحي وتداويهم ، وهي صاحبة الاستحاضة . ينظر : والاستعاب (٤/ ٢٦٢) ؛ وأسد المفاية (٧/ ٦٩) ؛ والإصابة (٨/ ٥٣) .

<sup>(</sup>٢) على قولين : أحدهما : أنه لم يحد أحداً من أصحاب الإفك ، والشاني : أن النبي الله حد أهل الإفك ، وقال القرطبي بعد ذكر الخلاف : «المشهور من الأعبار ، والمعروف عند العلياء أن الذي حُدَّ : حسان ومسطح وحمنة ، ولم يسمع بحد لعبدالله بن أبي، ينظر :

وزاد المسير (٢/ ٢١) ؛ «تفسير القرطبي» (٢/ ١/١٧) .

<sup>(</sup>٣) (عل) : ساقطة من (أ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ج) : اأذى،
 (٥) في (د) : (أرجه)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱) ي (ب) : «اوجدا» وهو عريت. (1) في (ج) : اوقف ا

<sup>(</sup>٧) استشارهما 難 في فراق أهله حين أبطأ نزول الوحي ، وفي رواية أخرى : استشار علياً أَمَّا التَّامِينُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلُمُ اللَّهِ مِنْ أَوْلُمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهُ

وأسامة ، فأسا أسامة بن زيد رضي الله عنه فأشار عليه بها يملم من براءة أهله ، وبالذي يملم من الود هم ، فقال أسامة : دهم أهلك يارسول الله ، ولا نعلم والله إلا خبراً ، وأساعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : ديارسول الله ، لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تَصْدُقُك. فدعا رسول الله عليه بريرة ، فقال لها : أي بريرة ، هل رأيت من شيء يريبك ؟؟ . قالت له بريرة رضي الله عنها : دلا والذي بعثك بالحق ، إن رأيت عليها أمراً قط أغبِسُهُ (أعيبه) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجنُ فتأكله . والقصة معروفة في «الصحيحين» . ينظر : وصحيح عجين أهلها فتأتي الداجنُ فتأكله . والقصة معروفة في «الصحيحين» . ينظر : وصحيح والمؤمناتُ بأنفسهم خَيْراً (٨/ ٢٠١٠ ح ٤٥٠٠) ؛ واصحيح مسلم : في كتاب التوبة والمؤمناتُ بأنفسهم خَيْراً (٨/ ٢٠١٠ ح ٤٥٠٠) .

بَرِيرة (١) ، فلم يحكم بنفاق مَنْ لم يقصد أذى النبي الإمكان أن يُطلَّق المراة المقدوفة . فأما بعد أن قَبَتَ أنهن أزواجه في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين ، فقلفهن أذى له بكل حال ، ولا يجوز \_ مع ذلك \_ أن يقع منهن فاحشة ؛ لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة بغي ، وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك ، وهذا باطل ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ يَعِظُكُمُ اللّهُ أَنْ تَعُودُوا لمِنْلِهِ أَبْداً إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ (١) وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب (٢) كلام الفقهاء فيمن قذف نساءة وأنه معدود من أذاه .

الوجه الثاني: أن الآية عامة ، قال الضحاك : قولُه تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١) يعني به أزواج النبي ﷺ خاصة (٥) ، ويقول آخرون : يعني أزواج المؤمنين عامة (١) .

<sup>(</sup>۱) بريرة: هي مولاة عائشة رضي الله عنها ، صحابية مشهورة ، كانت مولاة لبعض الأنصار ، وقيل: لغيهم . وزوجُها كان عبداً أسود يُسمى مُغيثاً ، فكاتبوها ، فأدت عنها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها ، فصارت مولاة عائشة ، وخيرها رسول الله على بعتقها ، فاختارت نفسها . وقصتها معروفة ، وهي التي جاء في شأنها الحديث : «الولاء لمن أعتق ، أخرجه البخاري في «صحيحه» : في كتاب المكاتب ـ باب الخاقال المكاتب: اشترني وأعتقني (٥/ ٢٣١ ح ٥٥٥٥). ينظر ترجتها في: (طبقات ابن سعد، (٥/ ٢٥٦) ؛ والاستيعاب، (٤/ ٢٤٢) ؛ «أسد الفابة» (٧/ ٣٩) ؛ «سير أصلام النبلاء» (٢٩٧/٢) ؛

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية رقم : (١٧) .

<sup>(</sup>٣) في الجنزء الثاني من هذا الكتاب ـ فصل في حكم سبٌّ أزواج النبي ﷺ ص (١٠٥٠) .

<sup>(</sup>٤) سنورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>۵) سبق تخريج قوله في ص (۹۷) .

<sup>(</sup>٦) وهو القول الذي مال إليه ابن جرير الطبري في دتفسيره (١٠٥/١٨) فقال : درأولى هذه الأخوال عندي بالصواب : قول من قبال : نزلت هذه الآية في شأن صائشة ، والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها . . . الهد. وتابعه ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٢٧٧) حيث قال : دوهو الصحيح» . وذكر ابن كثير أيضاً قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: دهذا في صائشة ، ومن صنع مثل هذا أيضاً اليوم في المسلمات فله ما قاله الله تعالى ، ولكن عائشة كانت أماً في ذلك الهد .

وقال [أبو سلمة](۱) بن عبدالرحن(۱): قذفُ المحصنات من الموجبات، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحصناتِ (۱) الآية . وعن العبرة بمموم عمرو بن قيس(۱) قال: قذفُ المحصنة يُحبِطُ عملَ تسعين سنة ، رواهما الأشج(۱۰) ، وهذا قول كثير من الناس ، [ووجهه](۱) ظاهر الخطاب فإنه عام ، فيبجب إجراؤه على عمومه ، إذ لا موجب لخصوصه ، وليس هو من النبي عنه داخل في العموم ، وليس هو من السبب ، ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة ، ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك وقد علم أن شيئاً منها فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك وقد علم أن شيئاً منها

 <sup>(</sup>١) في (أ) : «أبو سليمان» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) هو أبو سلمة بن عبدالرحن بن عوف الزهري المدني ، قيل : اسمه عبدالله ، وقيل : إساعيل (ثقة مكثر) . روى عن : أبيه وعن أبي هريرة وجابر . روى عنه : الزهري ويحسى بن سعيد ويحيى بن أبي كثير . مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة . يُنظر : «تاريخ الثقات المعجلي ص (٤٩٩) ؟ «الجمع بين رجال الصحيحين» (١/٤٥٢) ؟ «سير أعلام النبلاء) (٢٨٧/٤) ؟ «تهليب التهليب» (١١٥/١١) ؟ «تقريب التهليب» ص

<sup>(</sup>٣) ســووة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>٤) هو عسرو بن قيس بن زائدة، ويقال: زيادة، القرشي العامري. ابن أم مكتوم الأعمى، قديم الإسلام، ويقال اسمه: عبدالله، ويقال: الحصين، وكان النبي ﷺ يستخلفه على المدينة، مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. ينظر: اسير أعلام النبلاء (١/ ٢٦٠)؛ والإصابة (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>ه) ورواء الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٨٧ ح ٣٠٢٣) عن حليفة عن النبي على قال :

«إن قلف المحصنة عدم عمل مئة سنة» ، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٧٩) :

«وفيه ليث ابن أبي سليم ، وهو ضعيف ، وقد يحسن حديثه ، وبقية رجاله رجال الصحيح»

<sup>(</sup>٦) ئي (أ) : دروجة) .

 <sup>(</sup>٢) قي (أ) : الله ، والمثبئت من (ج) و (د) .

لم يقصر على سببه ، والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد وردً / الشهادة والتفسيق ، وهنا ١/١٨ ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم .

يمن نزلت بة القذف

وقد روي عن النبي على من غير وجه وعن أصحابه أن قَذْفَ المحصنات من الكبائر(١) ، وفي لفظ في «الصحيح» : «قَذْف المحصنات الغَافَلاتِ المؤمناتِ»(١) وكان(١) بعضهم يتأوَّلُ على ذلك قوله : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) وسنها ما رواه أبو داود: في كتاب الوصايا ـ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (۲/ ۲۹٥ ح ۲۹۵) عن عبيد بن عمير عن أبيه ، أنه حدثه ـ وكانت له صحبة ـ أن رجلاً سأله فقال: يارسول الله: ما الكبائر ؟ فقال: همن تسعة . . . ـ وذكر منها ـ قذف المحصنات . . . وروى علي بن الجعد في همسنده (۲/ ۱۱۵ ح ۲۶۲۳) عن طيسلة بن علي قال: أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب على رأسه الماء فسألته عن الكبائر، فقال: هسمعت رسول الله علي يقول: هن تسعة ـ وذكر منها ـ : قذف عن الكبائر، فقال: هم وذكر ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (۲/ ۵) أن جاعة من الصحابة رضوان الله عليهم عَدُوا بحضرته على قذف المحصنة من الكبائر وأقرهم على ذلك . وجاء في أحاديث أخر: التصريح بأن قذف المحصنة من الكبائر . ينظر: تلك الروايات وغيرها في: أحاديث أخر: التصريح بأن قذف المحصنة من الكبائر . ينظر: تلك الروايات وغيرها في: قضع المباري، (۲/ ۱۸۹ مع شرح حديث رقم ۲۸۵۷) ؛ و«الدر المشور» (۲/ ۵/ ۵۰۰) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأول لفظ الحديث: قاجتنبوا السبع الموبقات، رواه البخاري: في كتاب الوصايا ـ باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَّامَى ظُلَّهَا ﴾ الآية (٥/ ٢٦٤ ح ٢٧٦٦). وفي كتاب الحدود ـ باب رمي المحصنات ﴿وَالَّهِينَ يَرْمُونَ المحصنات ﴿ وَالَّهِينَ يَرْمُونَ المحصنات ﴿ وَالَّهِينَ يَرْمُونَ المحصنات ﴿ وَالَّهِينَ بِيانِ الكِيانَ ـ باب الإيان ـ باب الكيان الكبائر وأكبرها (١/ ٩٢ ح ٩٨) ؛ وأبو داود: في كتاب الوصايا ـ باب ما جاء في التشديد في أكل مال المتيم (٣/ ٤٢٤ ح ٤٨٧٤) ؛ والنسائي : في كتاب الوصايا ـ باب اجتناب أكل مال المتيم (٦/ ٢٥٤) ؛ والبيهقي: في قالسنن الكبرى» (٦/ ٨٤٤) ، (٨/ ٢٠٤ المحسنات : بكسر ١٩٤٢) ، (٨/ ٢٠٤) ؛ وأبو عَوانة في مسنده: (١/ ٤٥ ـ ٥٠) . والمحصنات : بكسر الصاد وفتحها ، قراءتان في السبع ، والمراد بالمحصنات هنا : العفائف ، وبالغافلات : الغافلات عن الفواحش وما قلقن به . وقد ورد الإحصان في الشرع على خسة أقسام : المفافلات على المنكاح والتزويج والحرية .

<sup>(</sup>٣) ني (د) : (کان) .

يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ ﴾ (١) ثم اختلف هؤلاء :

فقال أبو حمزة الشمالي(۱): بلغنا أنها نزلت في مشركي(۱) أهل مكة ؛ إذ كان بينهم وبين رسول الله على عَهد(١) ، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله على إلى المدينة مُهَاجِرَةً قَذَفَهَا المشركون من أهل مكة وقالوا: إنها خرجت تفجر(۱) ؛ فعل هذا تكون فيمن قذف المؤمنات قَذْفاً يصدُّهن به عن الإيهان ، ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كها فعل كعب بن الأشرف(۱).

وعلى هـذا فَـمَـنْ فَعَلَ ذلك فـهـو كـافـر ، وهـو بمـنزلـة مَـنْ سَبَّ النبي ﷺ ،

<sup>(</sup>١) ســورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>۲) هو ثابت بن أبي صفية واسم أبيه دينار وقيل: سعيد ، أبو حزة الثيالي الأزدي الكوفي مولى المهلب (ضعيف رافضي) ، روى عن : أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعامر الشعبي . روى عنه : حفص بن غياث وسفيان الثوري وشريك بن عبدالله النخعي . مات سنة ثهان وأربعين وشة . ينظر : قضعفاء النسائي، ص (٦٩) ؛ كتاب قلمروحين، لابن حبان الربعين وشة . ينظر : قضعفاء النسائي، ص (٦٩) ؛ كتاب قلمروحين، لابن حبان (٢٠٦/١) ؛ قتريب التهايب، ص (١٣٠) ؛ قالكاشف، (١/ ١٧١) ؛ قتريب التهايب، ص (١٣٠) .

<sup>(</sup>٣) امشركى : ساقطة من (ج) .

 <sup>(</sup>٤) اعهدا : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) اتفجرة : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) كـعب بن الأشرف: من بني نبهان ، شاعر جاهلي ، كانت أمه من بني النضير ؟ قدان بالسهودية ، وأدرك الإسلام ولم يسلم ، وأكشر من هُجُو النبي الله والصحابة رضي الله عنهم ، وتحريض القبائل عليهم ، والتشبب بنسائهم ، فأمر الرسول الله بقتله ، فتنل سنة شلات للهجرة . ينظر : «الكامل في التاريخ» (٢/ ٥٣) ؛ «الروض الأنف، (٢/ ٢٣) ؛ «الأعلام» (٢/ ٧٩) .

وقولة: وإنها نَزَلَتْ زَمَنَ العهد، يعني (١) والله أعلم - أنه عني بها مثل أولئك المشركين المعامَدِينَ، وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك، وكان الإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق، والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين (١).

ومنهم مَنْ أجراها على ظاهرها وعمومها ؛ لأن سبب نزولها قَذْفُ عائشة ، وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق ، وسبب النزول لابد أن يندرج في العموم ، ولأنه لا موجب لتخصيصها » .

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا : ﴿ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ (١) على بناء الفعل للمفعول، ولم يُسَمَّ اللاعن، وقال هناك : ﴿ لَعَنَسَهُمُّ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ (٥) وإذا لم يسمَّ الفاعل جاز أن يلعنهم

<sup>(</sup>١) أي (د) : التعني، .

<sup>(</sup>٢) احتلف في تحديد تاريخ الغزوتين . والراجح أن غزوة بني المصطلق أو المريسيع في شهر شعبان من السنة الخامسة ، وأن غزوة الخنلق في شهر شوال من السنة الخامسة . ينظر : دساريخ الأمم والملوك للطبري (٢/ ٥٦٤) ؛ «البداية والنهاية» (٤/ ٩٥) ؛ «دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ٣٩٧) ؛ «فتح الباري» (٣٢٧/٨) مع شرح حديث رقم (٤٧٥٠) .

<sup>(</sup>٣) وخالاصة اختلاف العلماء فيمن نزلت الآية الكريمة \_ في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّـلِينَ يَـرْمُـونَ المحصَنَاتِ﴾ الآية \_ على أربعة أقوال :

المدهما : أنها نزلت في عمائشة خاصة ، وهو قول خصيف عن سعيد بن جبير .

والثاني : أنها نزلت في أزواج النبي ﷺ خماصة ، قاله الضحاك وأبو الجوزاء .

والشالث : أنها في المهاجرات ، قاله أبو حمزة الثمالي .

والرابع : أنها صامة في أزواج النبي ﷺ وغيرهن ، وبه قبال قبتاده وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ، ورجمحه ابن جرير الطبري وتابعه ابن كثير كيا سبق ، وينظر : فزاد المسير، لابن الجوزي (٢/ ٢٥) .

<sup>(</sup>٤) ســورة النور : الآية رقم : (٢٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب : الآية رقم : (٥٧) .

غيرُ الله من الملائكة والناس ، وجاز أن يلعنهم الله في وقْتِ ، ويلعنهم بعض خلقه في وقْتِ ، ويلعنهم بعض خلقه في وقت ، وجاز أن الله تعالى يتولى(١) لعنة بعضهم ، وهو مَنْ كان قَذْفُه طعناً في الدين ، ويتولّى خَلْقُه لعنة الآخرين ، وإذا كان اللاعنُ خلوقاً فلعنتُه قد تكون بمعنى الدعاء عليهم ، وقد تكون(١) بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله .

ويويد هذا أن الرجل إذا قذَف امرأته / تلاعنا ، وقال الزوج في ١٨/ الخامسة: ﴿ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢) فهو يدعو على نفسه إن كان كان كاذباً في القذف أن يلّعَنه الله ، كها أمر الله رسوله أن يُباهِلَ مَنْ حَاجّه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين (١) ؛ فهذا عما يلعن به القاذف ، وبما يلمّعن به أن يُجلد وأن تُرد شهادتُه ويفُسَقَ ؛ فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبولِ وهي من رحمة الله ، وهذا بخلاف مَنْ أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة ؛ فإن لعنة الله له تُوجِبُ زوالَ النصر عنه من كل وجه ، ويعمّدة عن أسباب الرحمة في الدارين .

<sup>(</sup>١) في (ج) : قان يتولى الله؛ .

<sup>(</sup>٢) ق (ج) : ايكون .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية رقم : (٧)

<sup>(3)</sup> قسال الله تعالى: ﴿ فَسَنْ حَاجَكَ فِيه مِنْ بَعدِ ما جَاء كَ مِنَ العِلْسِمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدُعُ أَبَنَاء نَا وَأَبْنَاء كُمْ وَنِسَاء نَا وَنِسَاء كُسم وَانفُسنا وَأَنفُسكم ثُم نَبْتَهل فَنَجْعل لَعْنة اللّهِ عَل الكَافِين ﴾ سورة آل عسران: الآية رقم: (٦١). وحديث المباهلة حديث طويل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. رواه مسلم: في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٤/ ١٨٧١ ح ٢٤٠٤) ؛ والترمذي: في كتاب التفسير \_ باب ومس سورة آل عسمران (٥/ ٢١٠ ح ٢٩٩٩) ؛ وأحمد: في فالمسند التفسير \_ باب ومس سورة آل عسمران (٥/ ٢١٠ ح ٢٩٩٩) ؛ وأحمد: في فالمسند التفسير \_ باب ومس سعرة آل عسمران (٥/ ٢٠٠ ح ٢٩٩٩) ؛ وأحمد: في فالمسند ماوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب ؟٥ .

ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا: ﴿وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ (١) ولم يجيء إعداد العـذاب المهين في القـرآن إلا في حق الكفـار كقوله تعالى : ﴿ الَّــنِينَ يَبْخَـلُونَ وَيَـأْمُرُونَ النَّاسَ بَالْبُخُـلِ وَيَكْتُـمُـون مَا ءاتَـٰهُـمُ الله من فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ﴾ () وقوله : ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُّ لِلْكَافِرِيْنَ عَدَاباً مُهِينًا ﴾ ٢٥ وقوله : ﴿ فَبَاءُوا بِغَضَب عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (وقوله ] (ه : ﴿ إِنَّهَا نُمْسِلِي لَهُمْ لِيَـزْدَادُوا إِنْـمًا وَلَـهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١) [وقوله] (١) : ﴿ وَالَّذِيسِنَ كَفَـرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١٠) ، [وقوله] (١٠): ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آياتِنَا شَيْسًا اتَّخَذَها هُنُوا أُولئكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ (٨) ، [وقوله](٥) : ﴿ وَقَدْ أَنْ لَنَا آياتِ بَيِّنَاتِ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١) ، [وقوله] ٥٠) : ﴿ اتَّخِذُوا أَيمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١٠) وأما قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَتَّعَدُّ حُـدُودَه يُدْخِلْهُ نَاراً خَالداً فِيهَا ولَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾(١١) فهي والله أعلم فيمن جَحَد الفرائض، واستخفَّ بها، على أنه لم يذكر أن العذاب أعِدُّ له .

لحم يذكر

للكفسسار

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب : الآية رقم : (٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية رقم : (٣٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية رقم : (١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) ســورة البقرة : الآية رقم : (٩٠) .

<sup>(</sup>۵) درقوله : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٦) سـورة آل عمران : الآية رقم : (١٧٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة الحج : الآية رقم : (٥٧) .

<sup>(</sup>A) سورة الجائية : الآية رقم : (٩) .

<sup>(</sup>٩) سورة المجادلة : الآية رقم : (٥) .

<sup>(</sup>١٠) ســورة المجادلة : الآية رقم : (١٦) .

<sup>(</sup>١١) سنورة النساء : الآية رقم : (١٤) .

المسناب وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله : ﴿ لَوْلاَ العظيمِ العظيمِ كِتَابٌ مِنْ اللّهِ سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيها أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ (١) ، وقوله : المحفسار ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَسَّكُمْ في مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١) ، وفي المحارب : ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي عَظِيمٌ (١) ، وفي المحارب : ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي النَّنِيا وَلَهُمْ فِي النَّنِيا وَلَهُمْ فِي النَّنِيا وَلَهُمْ فِي النَّنِيا وَلَهُمْ وَيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنّهُ وَاعَدٌ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١) ، وقول القاتل : ﴿ وَلا تَتَخِدُوا اليمانكُم ذَخَلا / ١/١٩ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) ، وقول السُّوءَ بِمَا صَدَدُتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) ، وقد قال سبحانه : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ (١) ، وذلك لأن الإهانة إذلالٌ وتحقيرٌ وخِزْيٌ ، وذلك قَدْرٌ مِنْ مُكْرِمٍ (١) ، وذلك لأن الإهانة إذلالٌ وتحقيرٌ وخِزْيٌ ، وذلك قَدْرٌ وَنْ يُهُونِ اللّهُ اللهِ اللّهُ الكريمُ ولا يهان .

فلها قال في هذه الآية : ﴿وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً﴾ (٧) علم أنه من جنس العذاب الذي تَوَعَّد به الكفار والمنافقين، ولما قال هناك : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٨) جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله : ﴿لَمُّكُمْ في مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سمورة الأثفال : الآية رقم : (٦٨) .

<sup>(</sup>٢) ســورة النور : الآية رقم : (١٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية رقم : (٣٣) .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) مسورة النساء : الآية رقم : (٩٣) .

 <sup>(</sup>٥) سورة النحل : الآية رقم : (٩٤) .

<sup>(</sup>٦) ســـروة الحج : الآية رقم : (١٨) .

 <sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب : الآية رقم : (٥٧) .

<sup>(</sup>A) سورة البقرة : الآية رقم : (٧) .

<sup>(</sup>٩) سنورة النور : الآية رقم : (١٤) .

ومما يبين الفرق(۱) أيضاً أنه سبحانه قبال هنا: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً﴾(۱) ، والعذاب إنها أُعِدَّ للكافرين ؛ فإن جهنم لهم خلقت ؛ لأنهم لابُدَّ أن يدخلوها ، وما هم منها بمخرجين ، وأهل الكبائر من المؤمنين [يجوز](۱) أن لا يدخلوها إذا غَفَر الله لهم ، وإذا دَخَلُوهَا فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين .

قال سبحانه : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ ﴾ (١) ، فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا ، وأن يتقوا الله ، وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين ؛ فعلم أنهم يُخَافُ عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي مع أنها مُعَدّة للكفار ، لا لهم ، وكذلك جاء في الحديث: وأمَّا أهْلُ النَّار الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيَوْنَ » (٥) ، "وَأَمَّا أَقْوَامٌ لَهُمْ ذُنُوبٌ فيصِيبُهُمْ سَفْعٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ يَخْرِجُهُمُ اللَّهُ مِنْهَا وَلا يَخْرِجُهُمُ اللَّهُ مِنْهَا وَلا يَخْوِبُ فيصِيبُهُمْ سَفْعٌ مِنْ الذين يتَّفِقُونَ يُخْوِبُ فيصَيبُهُمْ سَفْعٌ مِنْ الذين يتَّفِقُونَ يُخْوِبُ فيصَيبُهُمْ سَفْعٌ مِنْ الذين يتَّفِقُونَ يُخْوِبُ فيصَيبُهُمْ سَفْعٌ مِنْ الذين يتَّفِقُونَ يَخْوِبُ فيصَيبُهُمْ سَفْعٌ مِنْ الذين يتَّفِقُونَ يَخْوِبُ فيصَيبُهُمْ اللَّهُ مِنْهَا الذين يتَّفِقُونَ لَيْهُونَ لَا لَهُ اللَّهُ مِنْهَا وَلا اللّهُ مِنْهَا وَلا اللّهُ مِنْهُا فَا أَنْ الجُنَّة أُعِدَّتْ للمتقين الذين يتَّفِقُونَ في اللّهُ مِنْهَا وَلَا كَا أَنْ الجُنَّة أُعِدَّتْ للمتقين الذين يتَّفِقُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْهَا لَا اللّهُ مِنْهُا فَا أَنْ الجُنّة أُعِدَّتْ للمتقين الذين يتَّفِقُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) في (د) : قرعا بيين به الفرق.

<sup>(</sup>٢) مسورة الأحـزاب : الآية رقم : (٥٧) .

<sup>(</sup>٣) ني (أ) : فتجوزة .

 <sup>(</sup>٤) مسورة آل عسران : الآية رقم : (١٣١) . والآية النبي قبلها : ﴿يَا أَيُّهَا الَّـٰذِينَ آمَنُـوا
 لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُـون﴾ .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم : في كتاب الإيهان \_ باب إثبات الشفاعة (١/ ١٧٢ ح ٣٠٦) ؛ وابن ماجه : في كتاب الزهد \_ باب ذكر الشفاعة (٢/ ١٤٤١ ح ٤٣٠٩) ؛ وآحد : في المسند، (٣/ ٥ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٠) ؛ والمعارمي في السند، : في كتاب الرقاق \_ باب ما يخرج الله من النار برحته (٢/ ٤٢٧ ح ٢٨١٧) . كلهم عن أبي صعيد الخدري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) وهـولاء يقـال لهم : الجمهنميون . الحديث رواه البخاري : في كتاب التوحيد ـ باب ما جاء في قـول الله تعالى : ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قَـرِيْبٌ مِنَ المُحْسِنِينِ﴾ (١٤٧ - ٤٤٤) ؟ وأحمد في المسنسد، (١٣٣/٣) ، ١٣٤، ١٤٧، ١٦٣، ٢٠٨، ٢٦٩) . عن أنس رضي الله عنه ، بلفظ : «ليحسيبن أقـواماً سَفْعٌ من النار بلنوب أصابوها عقوبة ، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته ، يقال لهم : الجهنميون؟ .

في السَّرَاءِ والضَّرَاء(١)، وإن كان يدخلها الأبناء بعمل آبائهم(٢)، ويدخلها قَوْمٌ بالشفاعة(٢)، وقدرمٌ بالرحمة(١)، وينشىء الله لما فَضُلَ منها خلقاً آخَرَ في الدار الآخرة فيدخلهم إياها(٥)، وذلك لأن الشيء إنها يعدُّ لمن يستوجبه ويستحقه، ولمن هو أولى النَّاسِ به، ثم قد يدخل معه غيره بطريق التَّبَع أو لسبب آخر.

لا يسرنس الدليل السادس: قوله سبحانه: ﴿ لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتُكُمْ فَوْقَ الْمُوسِينَ مَوْت النَّبِيّ وَلاَ تَسَجُّهَ رُوا لَـهُ بِالْقَـوْلِ كَجَـهُ وِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ انْ صوت النبي تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴿ (١) أَي : حَذَراً أَن تحبط أعمالكم ،

 <sup>(</sup>١) قبال الله تبعسالى: ﴿وَمَارِعُوا إِلَى مَغْفِسِرَةٍ مِّن رَّبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَسْرِضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلْمُسَتَّقِيسِنَ ﴿ الْفَيْنِ يَتَّفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وِالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالْجَافِيسِنَ أَعْدَى لِلْمُسَتَّقِيسِنَ الغَيْظَ وَالْجَافِيسِنَ عَنْ النَّاسِ﴾ . سورة آل عمران : الآيتان رقم : (١٣٣) ، ١٣٤) .

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعسال : ﴿ وَالَّذِينَ وَامْنُوا وَالْبَعْتُهُمْ فُرِيَّتُهُم بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ فُرِيَّتُهُمْ وَمَا الله تعسال : ﴿ وَالَّذِينَ وَامْنُوا وَالْبَعْتُهُمْ فُرِيَّتُهُمْ وَمَا اللَّهِ مَنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمِلْهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمِلْهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عِمْ عَمِي عَلَيْهِم مِنْ عَمْلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمِلْهِمْ عَمْلِهِم مِنْ عَمْلِهِم مِنْ عَمْلِهِم مِنْ عَمْلِهِم مِنْ عَمْلِهِم مِنْ عَمْلِهِم مِنْ عَمْلِهِمْ عَمْلِهِمْ مِنْ عَمْلِهِمْ عَمْلِهِمْ عَلَيْهِمْلِهِمْ عَلَيْهِمْ عَمْلِهِمْ عَلَمْ عَمْلِهِمْ عَمْلِهِمْ عَلَمْ عَلَمُ عَمْلِهِمْ عَمْلِهِمْ عَلَمْ عَمْلِهِمْ عَلَيْهِمْ عَمْلِهِمْ عَمْلِهِمْ عَلَمْ عَمْلِهِمْ عَلَمْ عَمْلِهِمْ عَلَمْ عَمْلِهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَمْ عَمْلِهِمْ عَلَمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُعِمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عِلَمُ عَل

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «صحيحه : في كتاب التوحيد ـ باب قول الله تعالى : ﴿لَمَا خَلَقْت بِيهِ وَاللَّهِ وَالنَّارِ (١١/ ٤٢٥ ح ٢٥٠) ؛ كتاب الرقاق ـ باب صفة الجنة والنار (١١/ ٤٢٥ ح ٢٥٦٥) عن أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في «صحيحه»: في كتاب الإيمان ـ باب إثبات الشفاعة (١٧٢/١ خ ٣٠٤) بلفظ: «لدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته». عن أبي سعيد رضي الله عنه. (٥) رواه البخاري: في كتاب التفسير ـ باب ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ (٨، ٤٦ ح ٢٨٨٠) ؛ وصلم: في كتاب الجنة ـ باب النار يدخلها الجبارون (٤/ ٢١٨٦ ح ٢٨٨٢) وأحمد في «المسند» (٢/ ٢١٤، ٢٠٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه البخاري أيضاً: في كتاب التوحيد ـ باب قول الله تعالى : ﴿مَلِكِ النَّاسِ ﴾ (٢/ ٢٨١ ح ٢٨٨١)؛ وأحمد في دالمسند» (٣/ ٢٨١ م ٢٨٥) وأحمد في دالمسند» (٣/ ٢٨١ م ٢٨٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ورواه أحمد أيضاً (٣/ ٢٨١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : الآية رقم : (٢) .

أو خَشْيَةَ أَنْ تحبط أعمالكم، أو كَرَاهةَ أَنْ تحبط ، أو مَنْعَ أَنْ تحبط ، / ١٩/ب هذا تقديرُ البصريين ، وتقدير الكوفيين : النَّلاُّ تَحْبَطَ ١٠٠٠ .

لا يقسيا،

فَـوَجُـهُ الدَّلالة أن الله سـبـحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته ، العمال مع وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يُفُّضي إلى حُبُوطِ العمل وصاحبه لا يشعر ؛ فإنَّه عَلَّكَ نَـهْ يَهُم عن الجهر وتركهم له بطلب(٢) سلامة العمل عن الحبوط ، وبيِّن أن فيه من المُفْسَدَة جواز(٣) حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك ، وما قد يُفْضِي إلى حبوط العمل يجب تركُه غَايَةَ الوجوبِ ، والعملُ يَحْبَطُ بالكفر ، قاله سبحانه : ﴿وَمَنْ يَــرْتَدِدْ مِنْــكُمْ عَــنْ دِيْــنِهِ فَيَــمُــتْ وَهُـــوَ كَافِــرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَـحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، وقيال : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ ﴾ (٧) ، وقيال : ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّاهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْازَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٨)، وقال: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ الَّبَعُوا مَا أَسْمِخُطَ اللَّهُ وَكُرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١٥٥ كَمَا أَن الكفر

<sup>(</sup>١) ينظر : «تفسير الطبري» (٢٦/ ١١٩) ؛ فؤاد المسيرة لابسن الجوزي (٧/ ٤٥٧) ؛ فتفسسير القرطبي، (٢٠٦/١٦) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : الطلب، ،

<sup>(</sup>٣) ق (د) : (وجنواز؟ .

<sup>(</sup>٤) سمورة البقرة : الآية رقم : (٢١٧) .

<sup>(</sup>٥) سبورة المائدة : الآية رقم : (٥) .

<sup>(</sup>٦) سبورة الأنعام : الآية رقم : (٨٨) .

<sup>(</sup>٧) سمورة الزمر : الآية رقم : (٦٥) .

<sup>(</sup>A) سبورة محمد : الآية رقم : (٩) .

<sup>(</sup>٩) سورة محمد : الآية رقم : (٢٨) .

إذا قارَفه(١) [عمل](٢) لم يقبل ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُعْتِلِ اللَّهِ أَضَلّ الْمُعْتِلِ اللَّهِ أَضَلّ الْمُعْتَلِ اللَّهِ أَضَلّ اللّهُم ﴾ (١) ، وقبوله : ﴿ وَمَا مَنَعُهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاّ أَعْمَالُهُم كَفَرُوا بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ (٥) ، وهذا ظاهر ، ولا تحبط الأعمال بغير النّهُم كَفَرُوا باللّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ (٥) ، وهذا ظاهر ، ولا تحبط الأعمال بغير الكفر ؛ لأن مَنْ مات على الإيمان فإنه لابُدّ أن يدخل الجنة ويخرج من النار إنْ دَخَلَها ، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ، ولأن الأعمال النار إنْ دَخَلَها ما ينافيها ، ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر ، وهذا معروف من أصول أهل السنة .

نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما يفسده ، كما قال تعالى : ﴿ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالأَذَى ﴿ (١) ، ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر .

فإذا ثبت أن رَفْعَ الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يُخاف منه أن يكفر صاحبُه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك ، وأنه مظنة لذلك وسببٌ فيه ؛ فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإخرام والإجلال ، ولما أن رَفْعَ الصوت قد

<sup>(</sup>١) في (د) : القاربه ا .

<sup>(</sup>٢) (عمل: ساقطة من (أ) و (د) .

<sup>(</sup>٣) سمورة المائلة : الآية رقم : (٢٧) .

<sup>(</sup>٤) سبورة محمد : الآية رقم : (١) .

<sup>(</sup>٥) سمورة التوبة : الآية رقم : (١٥) .

<sup>(</sup>٦) سنورة البقرة : الآية رقبم : (٢٦٤) .

يشتمل على أذى / له ، أو استخفاف به ، وإن لم يقصد الرافع [ذلك] (١٠٠٠ أو المنتمل على أذى / له ، أو استخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحب يكون كفراً ؛ فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى .

الــــدليــل الـــابع مـن الــــقــرآن

الدليل السابع على ذلك : قولُه سبحانه : ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتَنَهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١) ، أمرَ من خالف أمره أن يحذر الفتنة ، والفتنة : الردَّةُ والكفراء ، قال سبحانه : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتِنَةً ﴾ (ن) ، وقال : ﴿ وَالْفِينَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتَدِيمِ مِنْ الْفَيْدَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتَدِيمِ (٥) ، وقال : ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَيْدَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتِينَةُ لاَتُوهِ اللهِ : ﴿ وَقَالِ : ﴿ وَلَا الْفِيتُ مَا اللّٰهِ مِنْ الْفَيْدَةُ لَا تُوهِ اللّٰ اللهِ اللهِ اللهِ الْفَيْدَةُ لَا تُوهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْفَيْدَةُ لَا تُوهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) في (أ) ر (د) : فذاك، .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية رقم : (٦٣) .

ومعنى (بنسللون): النسلل: الخروج خفية . يقال: انسل وتسلل إذا خرج مستراً بطريق الخفية . ومعنى يتسللون: يخرجون من الجياعة واحداً واحداً . ينظر: الحفة الأريب، ص (١٣٩). ومعنى (لواذاً): اللواذ أن يستتر بشيء غافة أن يراه . واللواذ : هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض ، يستتر هذا بهذا . ينظر: النفسير الطبري، (١٧٨/١٨) و الفسير البن كثيره (٢٠٧/٣) ؟ وتحفة الأريب، ص (٢٣٨) ، وقال مجاهد في الفسيره ص (٢٣٤) في قوله : (لواذاً): يعني خلافاً أهد. والمقصود: هم المنافقون الذين ينصرفون عن النبن على يغير إذنه تستراً وخفية .

<sup>(</sup>٣) ينظّر : التفسير الطسيري، (١٧٨/١٨) ؛ الزاد المسيرة (١/٩٦) ؛ الفسير القرطبي، (٣/١٦) ؛ الفسير الطسيري، (١٧٨/١٣) . والفتاة هاها ثلاثة أقوال : احدها : الفسلالة ، قاله ابن عباس ، والثاني : بلاء في الدنيا ، قاله مجاهد . والثالث : كفر ، قاله السدى ومقاتل .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية رقم : (١٩٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية رقم : (٢١٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب : الآية رقم : (١٤) .

لِلَّـذِينَ هَاجَـرُوا مِـنْ بَعْـدِ مَا فُتِنُوا﴾(١) .

قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد(١): انظرت في المسحف یخشی علی من خسالسسف فوجـدت طاعَةَ الرملـول ﷺ في ثلاثة وثلاثين مـوضـعـاً ، ثم جعل يتلو : السرمسول أن يزيغ أو يكفـر ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (٢) الآية ، وجعل يكررها ويقول: ومَا الفتنة؟ الشرك، لعله إذا ردُّ بعضَ قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيُهلكه ، وجعل يتلو هذه الآية : ﴿فَلَا

وقال أبو طالب المُشكّان،) \_ وقيل له : إن قوماً يَدُّعون الحديثَ ويذهبون إلى رأي سفيان [وغيره] (م فقال \_ : أَعْجَبُ لقوم سمعوا

وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَسِّني يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴿ (٤)١(٥).

(١) ســورة النحل : الآية رقم : (١١٠) .

(٢) الفضل بن زياد : هو أبو العباس القطان البغدادي . كان من المقدمين عند الإمام أحمد .. وكان الإمام أحمد يعرف قدره ويكرمه ، وكان يصل بالإمام أحمد ، وكان له مسائل كثيرة عنه ، حدث وسمع منه جماعة . يشظر : (تاريخ بغداد) (١٢/ ٣٦٣) ؛ (طبقات الحنابلة) (١/ ٢٥١) ؛ المقصد الأرشدة (٢/ ٣١٢) ؛ المنهج الأحدة (١/ ٣٩٤) .

(٣) سورة النور : الآية رقم : (٦٣) .

(٤) سسورة النساء : الآية رقم : (٦٥) . (٥) للإمام أحمد كشاب بعنوان ﴿ طاعة الرسول ﷺ ، ولعل هذه الرواية تكون منه . وقد ذُكر

هذا الكتاب في «المسودة» ص (١٤) ؛ «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٧١) ٪ وقد جاء في: «مسائل الإمـام أحمد» برواية عبدالله (بــاب طاعــة الرســول ﷺ) (٣/ ١٣٥٥) : «حدثنا أبو عسدائر حمن عسدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قبال : سمعت أبي يقول : ذكر الله تبارك وتعالى طاعة رسول الله عليه السلام في القرآن في غير موضع \_ فلكرها أبي كلها أو عامتها فلم أحفظ ، فكتبتها بعد من كتابه، أهـ . يعني من كتاب «طاعة الرسول 纖؛ للإمام أحمد المذكـور أنفأ . وقـال شيخ الإسـلام ابن تيميّة : "وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعاً، أهد. ثم سَرَد بعضها. المجموع فتاوي شيخ الإسلام، (١/٤، ٢٧)، (١٩/ ٨٣)، (٦) تقدمت ترجمته في ص (١٧) .

(٧) ارغيرها : زيادة في (جُ) .

(\* \_ \*) ساقط من (ج).

الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يَدَعُونَهُ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ) قال الله : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبهمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) ، وتدري ما الفتنة ؟ الكفر ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتْلِ ﴾ (١) فَيَدَعُونَ الحديث عن رسول الله على وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ه .

فإذا كان المخالفُ عن أمره قد حُذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دلَّ على أنه قد يكون مُفْضِياً إلى الكفر أو إلى (٣) العذاب الأليم ، ومعلومٌ أن إفضاءه إلى العذاب هو مُجَرَّد فعل المعصية ، فإفضاؤه إلى الكفر إنها هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر ، كها فعل إبليس، فكيف بها هو(١) أغلظ من ذلك كالسبُّ(١) والانتقاص ونحوه ؟

وهذا بابٌ واسع ، مع أنه بحمد / الله مُجْمَع عليه ، لكن إذا ٢٠/ب تعدَّدَتِ الدلالاتُ تعاضَدَتْ (١) على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته ، وظهر أن ترك الاحترام للرسول وسوء الأدب معه عما يُخاف معه الكفر المُحبِطُ كان ذلك أبْلَغَ فيها قصدنا له .

<sup>(\*</sup> ـ \*) ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>١) سمورة النور : الآية رقم : (٦٣) .

<sup>(</sup>٢) سنورة البقرة : الآية رقم : (٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) اإلى : ساقطة من (١)

<sup>(</sup>٤) اهوا : ساقطة من (جُعُ و (د) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) و (د) : «كالسبب» . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) أي (ج) و (د) : اوتعاضدت.

لفــــظ الآذی يـدل لغة عل مـا بحف مــن فخ الـشـــــر وا

ومما ينبغي أن يتُفَطَّن له(١) أن لفظ الأذى في اللغة هو لما خَفَّ أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابيُّ وغيره(١)، وهو كمال قال، واستقراء موارده يدلُّر، على ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذَى ﴾ (١)، وقسول : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحِيْضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء في المحييضِ ﴾ (١).

وفيها يؤثر عن النبي ﷺ أنه قبال : «القُرُّ بُؤْسٌ وَالحُرُّ أَذَى ١٠/١ ، وقيل لبعض النسوة العربيات : القُرُّ أشد أم الحر ؟ فقالت : مَنْ يجعل البؤس كالأذى ؟ والبؤس خلاف النعيم ، وهو ما يُشْقِي البَدَنَ ويضره ، بخلاف الأذى فإنه لا يبلغ ذلك ، ولهذا قبال : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ (٧) ، وقبال سبحانه فيها يسروي عنه رسوله ﷺ : فيوُذُنِني ابْنُ النَّهُ رَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ ؟ وَمَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ ؟

<sup>(</sup>١) في (ج) : قان نقطن له، .

<sup>(</sup>٢) يُنظر : (تاج العروس) (١٠/١٠) ، وفيه نقل قول الخطابي .

<sup>(</sup>٣) ني (د) : تدل .

<sup>(</sup>٤) سـورة آل عمران : الآية رقم : (١١١) .

<sup>(</sup>٥) سنورة البقرة : الآية رقم : (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٦) قال العجلوني في «كشف الحفا» (٢/ ٣٣ ح ١٨٦٧) : «رواه العسكري عن ابن عباس وعن أبي هريرة»، وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (٣٠٦ ح ٧٧١): «وحديث: «الشتاء ربيع المؤسن» أصح» أه. والقُرُّ : بضم القاف وتشديد الراء : البرد ، ويقابله الحر . والبوس : بضم الموحدة وبالسين المهملة : الشِدَّة . ينظر : «التهاية» (٣٨/٤) ؛ «لسان المرب» (٣٨/٤) (قرر) .

<sup>(</sup>٧) سسورة الأحـزاب : الأية رقم : (٥٧) .

<sup>(</sup>A) رواه البخاري: في كتاب النفسير \_ سورة الجاشية (٨/ ٤٣٧ ح ٤٣٧) ، وفي كتاب التوحيد \_ باب قول الله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَبَدِّلُوا كلام الله ﴾ (١/ ٤٧٢ ح ٤٧١) ؛ ومسلم : في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها \_ باب النهي عن سب الدهر (٤/ ١٧٦٧ ح ٢٤٢) ؛ وابو داود: في كتاب الأدب \_ باب في الرجل يسب الدهر (٤/ ٢٢٣ ح ٤٧٢٥) ؛ وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٢٨) ؛ وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) : كتاب الحظر والإباحة \_ باب ما يكره من الكلام وما لا يكره (٧/ ٤٨٨ ح ٥٦٨٥) ؛ والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٥٣) كلهم عن أبي هريرة وضي الله عنه .

فإنّهُ قَدْ آذى اللّهَ وَرَسُولُهُ ؟ ١٥٠١ ، وقال : قما أحد أصبر على أذى يَسْسَعه مِن اللّه ، يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدا وَشَرِيكا وَهُو يَعَافِيهِم وَيَرْزُقُهُمْ ١٤٥ ، وقد قال سبحانه فيها يروي ١٤٥ عنه رسوله على : قياعبادي إنّكُم لَنْ تَبْلُغُوا ضُرّي فَنَضُرُوني ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنَفّعُوني ١٤٥ ، وقال سبحانه في كتابه: ﴿ وَلا يَحْرُنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وقال سبحانه في كتابه: ﴿ وَلا يَحْرُنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنّهُمْ لَنْ يَضُرُوا اللّهَ شَيْناً ١٥٥ فبين أن الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم، لكن يؤذونه تبارك وتعالى إذا سَبُوا مقلّب الأمور أو جعلوا له سبحانه ولحانه وكلداً أو شريكاً أو آذواه رسله وعباده المؤمنين، ثم إن الأذى سبحانه وليضر المؤذي إذا تعلّق بحق الرسول فقد رأيت عظم موقعه ، وبيان أن طيل عضر اعظم الناس كفراً وأشدهم عقوبة ، فتبين بذلك أن قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبه ، ويحل دمه .

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في (٥٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: في كتاب الأدب باب الصبر في الأذى (١٠/ ٢٥٥ ح ٢٠٩٩) وعنده بلفظ: فليس أحد و لوس سيء و أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم ليدعون له ولداً، وإنه ليعافيهم ويرزقهم، وفي كتاب الترجيد باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّه هُو َ الرَّزَاقُ ذُو اللَّهُ وَ المَّيْنِ ﴾ (٢٣/ ٣٧٧ ح ٢٧٧)؛ ورواه مسلم: في كتاب صفات المنافقين باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل (٤/ ٢١٦ ح ٢١٦٥) ؛ وعبدالرزاق: في المصنف (١١/ ٢٥٥ ح ٢٠٥٠)؛ وأحد: في المسندة (٤/ ٣٩٥) ، ١٠٥): وابن حبان: في قصحيحه (الإحسان) في كتاب الرقائق و باب حسن الظن بالله (٢/ ٢٥ ح ٢١٦) كلهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) قي (د) : قيرى عنه ، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، تَفَرَّد مسلم بإخراجه في اصحيحه ع : في كتاب البر والصلة والآداب ـ باب تحريم الظلم (٤/ ١٩٩٤ ح ٢٥٧٧). ينظر : المقاصد السَّنِيَّة في الأحاديث الإلهية ع لابن بلبان المقدمي ص (٨١) ؛ والإتحافات السَّنِيَّة ع للمناوي ص (٣٤ ح ٨٤).

<sup>(</sup>٥) سمورة آل عمران : الآية رقم : (١٧٦) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : دوآذوا» .

ولا يَسردُ على هذا قولُه تعالى : ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﴾ \_ إلى قوله \_ : ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيي مِنْكُم ﴾(١) فإن المؤذِي له هنا إطالتهم الجلوسَ في المنزل ، واستئناسهم للحديث ، لا أنهم / هم ١/٢١ آذُوًا النبي ﷺ ، والفعل إذا آذى النبيَّ من غير أن يَعْلَم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبُ أذَاه فإنه ينهي عنه ويكون معصيةً كرفع الصوت فوق صوته ، فأما إذا قَصَد أذاه أو كان (١) مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يوذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يُوجبُ الكفر وحبوط العمل ، والله سبحانه أعلم .

الدليل الثامن على ذلك : أن الله سبحانه قال : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ الدليل الثامن حرمة تزوج تُودُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَسْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه أَبْداً إِنَّ ذَلِكُمْ المؤمنين بعد كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (١٠)، فحرَّم على الأمة أن تنكح أزواجَه من بعده؛ لأن ذلك يُسؤُّذيه ، وجَعَله عظيمًا عند الله تعظيمًا لحسرمته ، وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قسال بعض الناس : لو قد تُسوُفّى رسولُ الله على تزوجت عـائشـة(١)، ثـم إن مَـنْ نكح أزواجه أو سَـرَاريه [فإن](ه) عقـوبته القتلُ ، جزاءً له بها انتهك من حرمته ، فالشاتُم له أولى .

وفساة النبسي

الأحزاب : الآية رقم : (٥٣) .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : اركان، . (٣) نسورة الأحراب : الآية رقم : (٥٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: القسير الطبري، (٢٢/ ٤٠)؛ فزاد المسير، (٤١٦/٦)؛ القسير أبس كثيرا

<sup>(</sup>٣/ ٥٠٥) ؛ وذكره السيوطي في «الدر المثورة (٦/ ٢٢/ ٦٤٣) .

<sup>(</sup>٥) ق (أ) : • ﴿ وَالْكُ

والدليل على ذلك ما رَوَى مسلم في "صحيحه" عن زُهَيْر(۱) عن عَفَّان(۱) عن حماد(۲) عن ثابت(۱) عن أنس أن رجلاً كان يُتَهَمُ بأم ولد النبي عَفَّان (۱) عن حماد الله على المناه الله على المناه على المناه الله على المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه الم

<sup>(</sup>۱) هو زهنير بن حرب بن شداد الحرّشيُّ أبو خَينْمَة النَّسَائي ، تزيل بغداد ، سولى بني الحريش بن كعب بن عامر بن صَعْصَمَة (ثقة تُبَت) . روى عن : إساعيل بن أبي أويس ، وسفيان بن عبينة وعفان بن مسلم . وروى عنه : البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة . (وقد روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث) . مات سنة أربع وثلاثين ومثنين . ينظر : وطبقات ابن سعد، (٧/ ٣٥٤) ؛ «الشقات لابن حبانًا (٨/ ٢٥٦) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين، (١/ ٢٥٣) : «تهذيب الكهال» (٩/ ٢٠٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٤٨٩) ؛

<sup>(</sup>٢) هو عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي مولى عَزْرة بن ثابت الأنصاري ، الإمام الحافظ ، عدّ المراق ، أبو عثمان البصري الصَّفَّار ، بقية الأعلام (ثقة ثبّت) . روى عن : شعبة وهميّام والحيادين. روى عنه : البخاري، وحديثه في الكتب الستة بواسطة ، وحدث عنه أحمد وابن المديني . مات سنة عشرين ومثنين . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٧/ ٣٣٦) ؟ «الجمع» (١/ ٤٠٧) ؟ «الكاشف» (٢/ ٢٧٠) ؟ «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٢٤٢) ؟ «تقريب التهذيب» ص (٣٩٣) .

<sup>(</sup>٣) هو حَمَّاد بن سَلَمَة بن دينار البصري ، أبو سلمة بن أبي عَسَخُرة مولى ربيعة بن مالك ابن حنظلة من بني تميم ، وهو ابن أخت حُميد الطويل ، وحاد (ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت) . روى عن : ثابت البُنَاني وخاله حيد الطويل وهشام بن عروة . روى عنه : سفيان الثوري وهو من أقرانه وعفان بن مسلم وعمد بن إسحاق وهو من شيوخه . مات سنة سبع ومتين ومئة . ينظر : قطبقات ابن سعد، (٧/ ٢٨٢) ؟ قالجمع المراه (١٠٣١) ؟ قبليب الكيال (٧/ ٢٥٣) ؟ قسير أعلام النبلاء (٧/ ٤٤٤) ؟ قتقريب التهذيب ص

<sup>(</sup>٤) هو ثابت بن أسلم البُناني ، أبو محمد البصري (ثقة عابد) . روى عن : أنس بن مالك وعبدالله بن الزبير وأبي عثهان النهدي . روى عنه : حماد بن سلمة وحميد الطويل وسليهان ابن المغيرة . مات سنة سبع وعشرين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٧/ ٢٣٢) ؛ «الجمع» (١/ ١٥٠) ؛ «تهذيب الكهال» (٤/ ٣٤٢) ؛ «الكاشف» (١/ ١٧٠) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٢٠ / ٢٠٠) ؛ «تقريب التهذيب» ص (١٣٢) .

<sup>(</sup>٥) الرَّكيُّ : جنس للرَّكِية، وهو البتر، وجمعها رُكايا. ينظر: «النهاية؛ لابن الأثير (٢/ ٢٦١) (ركا).

یارسول الله ، إنه لمجبوب ، ماله ذکر ۱۵(۱) ، فهذا الرجل أمر النبي بی بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ، ولم یأمر بإقامة حد الزنی ، لأن حد الزنی لیس هو ضرب الرقبة ، بل إن کان مُحْصَناً رُجِم ، وإن کان غیر محصن جُلد، ولا یقام علیه الحد إلا باربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر ، فلما أمر النبی بی بضرب عنقه من غیر تفصیل بَیْنَ أن یکون محصناً أو غیر محصن عُلم أن قتله لما انتهکه من حرمته ، ولعله قد شهد عنده شاهدان أنها رَایاه یباشر هذه المراقری ، أو شهدا بنحو ذلك ، فأمر بقتله ، فلما تبین أنه کان مَجْبُوباً علم أن الفسدة مأمونة منه ، أو أنه بَعث علیاً لیستبری الفصة ، فی فی هذه الفصة أو ۲۱/ب غیرها: أکون کان ما بَلَفه عنه حقاً قتله ، ولهذا قال فی هذه الفصة أو ۲۱/ب غیرها: أکون کالسکة (۱) المخاة ، أم الشاهد یری مالا یری الغائب؟ فقال : فیرل الشّاهِدُ یَرَی مالا یری الغائب؟ فقال :

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: في كتاب التوبة ـ باب براءة حرم النبي هم من الريبة (٤/ ٢١٣٦ ح ٢٧٧١) وفيه: وفكف علي عنه ؛ وأحمد: في والمستده (٢/ ٢٨١) ؛ والحاكم: في والمستدك (٤/ ٣٩) وعنله بلفظ: وإن رجالاً كان يتهم بأم إبراهيم ولد رسول الله هجه ؛ وعزاه ابن القيم في وزاد المعاده (٥/ ١٦) إلى ابن أبي خيثمة وابن السكن بلفظ: أن ابن عم مارية كان يُتهم بها فقال النبي هد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : وافعب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه ، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد . . . الخ . وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تمراً ، وهو ملفوف بخرقة ، فلما رأى السيف ، ارتعد وسقطت الخرقة ، فإذا هو جبوب لا ذكر له .

<sup>(</sup>٢) المرأة: ساقطة من (د).

 <sup>(</sup>٣) السكة : حديدة قد كتب خليها ، يضرب عليها الدراهم وهي منقوشة ، فهي طابع يطبع
 به اللهب والقيضة ونحوهما . ينظر : «النهاية» (٢/ ٣٨٤) (سكك) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد في «المسند» (٨٣/١) عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قبال : قلت : يارسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحياة أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ . . . الحديث، وقد ضَمَف إسناده الشيخ أحمد عمد شاكر في تعليقه على «المسند» (١/ ٥ ح ١٦٧) وقبال : «إسناده ضعسيف لاتقطاعه . محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب : ذكره ابن حبان في الثقات ، لكن روايته عن جمده مرسلة ، لم يدركه المد والحديث رواه أيضاً البخاري في «تاريخه الكبير» عن جميد عن سفيان به .

ويدلُ على ذلك أن النبي الله تزوج قيدلة بنت قيدس بن معدي كرب (۱) أخت الأشعث (۱) ، ومات قبل أن يَدْخُل بها (۱) ، وقبل أن تقدم عليه عليه (۱) ، وقبل : إنه خَيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم علي المؤمنين وبين أن يُطلقها فتنكح مَنْ شاءت ، فاختارت النكاح ، قالوا : فلما مات النبي الله تزوجها عِحْرِمة بن أبي جَهل (۱) بحضرموت ، فبلغ أبا بكر ، فقال : لقد همتُ أن أحرق عليهما بيتهما ، فقال (۱) عمر : ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دَخَل بها ، ولا ضرب عليها الحجاب ، وقيل :

<sup>(</sup>۱) قبلة، ويقال: تُتبلة، ويقال: قَـتُلة . ينظر: •طبـقات ابن سعده (۸/١٤٧)؛ •الاستيماب، (۶/۳۷۷) ؛ •سير أعلام النبلاء، (۲،۰/۲) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عمد الأشعث بن قيس بن مَعْدِي كَرب بن معاوية الكندي، له صحبة ورواية، روى عن النبي الله وعن عمر، روى عنه: الشعبي وقيس بن أبي حازم، وأبو واثل . . . أصيبت عينيه يوم اليرموك، وشهد القادسية والمدائن وصفين ، زَوَّجَه أبو بكر الصديق أحمته فروة بنت أبي قحافة، مات بالكوفة سنة أربعين، وصل عليه الحسن بن علي . ينظر : والاستيعاب، (٧/٢٠) : وأسد المغابة، (١٠٨/١) : وسير أعلام النبلاء، (٧/٢٧) .

<sup>(</sup>٣) ابهاه: ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الإصابة» (٨/ ١٧٤): أخرج أبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيدي عن عبدالأعل عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج قيلة أخت الأشعث ومات قبل أن يخيرها. قبال الحافظ: «وهذا موصول قوى الإسناد».

<sup>(</sup>٥) هنو عِكْرِمَة بن أبي جهيل عنمرو بن هشام بن المنبرة ... بن كنعب بن لوي ، الشريف الرئيس الشهيد ، أبو عثبان القرشي المخزومي المكي ، لما قُتل أبوه تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة ، ثم إنه أسلم وحُسُن إسلامه بالمرة . وكان محمود البلاء في الإسلام وله في قتبال أهل الردة أثر عظيم . قبال ابن سنعد وطائفة : قتل يوم أجنادين في خلافة أبي بكر المسلبيق . ينظر : قطبقات ابن صعد، (٥/ ٤٤٤) ؛ قالاستيعاب، (٣/ ١٤٨) ؛ قأسد المنابة، (٤/ ٢٥٠) ؛ قسير أعلام النبلاء، (٣/ ٢٥١) ؛ والإصابة، (٤/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : دنقال له؛ .

فوجه الدلالة: أن الصدِّيق رضي الله عنه عَزَم على تحريقها وتحريق مَـن تزوجها ، لما رأى أنها من أزواج النبي ﷺ ، حتى ناظره عـمر أنها ليست من أزواجه ، فكف [عنهه](٢) لذلك ، فـعلم أنهم [كانوا](٢) يَـرَوْنَ قَتَلَ من استحل حُـرمة رسول الله ﷺ

ولا يقـال : إن ذلك حـد الزنى لأنها كانت تكون محرمة عليه ، ومَنْ [تَـزَوَّجَ](،) ذاتَ مَـخُـرم حُدَّ حَدَّ الزنى أو قُتل؛ لوجـهين :

احدهما: أن حَدَّ الزني الرجم .

الثاني : أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطَّ ببينة أو إقرار ، فلها أراد تحريق البيت مع جواز ألا يكون غَشِيها عُلَم أن ذلك عقوبة للان انتهكه من حرمة رسول الله على .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/۲۷) وعنه ابن كثير في «تفسيره» (۲/۲۰) عند تفسير قوله تسعمالى: ﴿وَمَا كَسَانَ لَكُمْ أَنْ تُسَوْدُوا رَسُولُ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِسنَ بَعْلِهِ أَبْداً... ﴾ الآية (٤٥) من سورة الأحزاب. قال ابن جرير الطبري: «حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبدالوهاب، قال: ثنا داود عن عامر أن النبي ﷺ مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث، فتزوجها حكرمة بن أبي جهل بعد ذلك ، فشق على أبي بكر مشقة شديدة ، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه ، إنها لم يخيرها رسول الله ﷺ فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من قومها، فاطمأن أبو بكر وسكن. ينظر: ولم يحجبها، وقد برأها منه بالردة التي ارتدت مع قومها، فاطمأن أبو بكر وسكن. ينظر: وطبقات ابن سعد؛ (۸/ ۱۲۶) ؛ «المستنوك» (۱۲۸/۲) ؛ «أسد الغابة» (۷/ ۲۲۰) ؛

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) : (عنها، والثبت من (د) .

<sup>(</sup>٣) اكانوا» : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>١) في (أ) : (تشزوجت؛ ؛ وفي (د) : التنزوج؛ . والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ج): اعقربة ما انتهكه، .

## فصلل

## وأما السنة فأحاديث :

الحديث الأول: ما رواه الشَّعبيُ (۱) عن علي أن يهودية كانت تَشْتُم النبي ﷺ وتَقَع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل (۲) رسول الله ﷺ دمها ، هكذا رواه أبو داود في ﴿سُنَنه ٢٥١ وابنُ بَطَّة(٤) في ﴿سننه ١٥٥ وهو من جملة ما استدلَّ به الإمامُ أحدُ في رواية ابنه عبدالله، وقال: ثنا جرير(١) عن

(۱) هو عامر بن شَرَاحيل الشَّعْبي ، أبو عمرو (ثقة مشهور فقيه فاضل) . قال مكحول : ما رأيت أفقه منه ، روى عن : علي وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة . روى عنه : حصين بن عبدالرحن ومغيرة بن مِقْسم وابن عون . آدرك خس منة من الصحابة مات سنة أربع ومئة على الأشهر كيا قال اللهبي ، ينظر : اطبقات ابن سعده (۲۲۲/۱) ، «الجمع بين رجال الصحيحين» (۲۲۷/۱) ؛ «تهذيب الكيال» (۲۸/۱٤) ؛ «الكاشف» (۲/۷۶) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (۲۹۶/۱) ؛ «الكاشف» (۲/۵) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (۲۵/۱)

(٢) أَبْطَل، أي: أَهْلَرَ، من بَطَلَ الشيء يَبْطُلُ بُعْلَلًا ويُطُولًا ويُطْلاناً : ذَهَبَ ضياعاً وخُسراً ،
 فهو باطل . ينظر : السان العرب، (١/ ٣٠٣) (بطل) .

(٣) رواه أبو داود: في كتاب الحدود ـ باب فيمن سبّ النبي 美 (٤/ ٥٣٠ ح ٤٣٦٤)؛ والبيهتي : في «السنن الكبرى» (٧/ ٦٠) ، و (٩/ ٢٠٠) .

(3) هو الأمام المحدث ، شيخ العراق ، أبو عبدالله ، عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي . كان من كبار علياء الحنابلة في زمنه ، وكان مستجاب الدعوة . سمع الحديث من البخوي وأبي بكر النيسابوري وابن صاعد . وروى عنه : الأزجي والبرمكي وابن أبي الفوارس . صنف عدة كتب ، طبع منها : كتاب الإباتة الكبرى ، والإبانة الصغرى ، ولفوارس . صنف عدة كتب ، طبع منها : كتاب الإباتة الكبرى ، والإبانة الصغرى ، وكلاهما بتحقيق : د. رضا بن نعسان معطي ، ورسالة في إبطال الحيل نشرها الشيخ محمد وكلاهما بتحقيق : د. رضا بن بعلة سنة سبع وثيانين وثلاث مئة . ينظر : التاريخ بغداد؟ حامد الفقي رحمه الله . مات ابن بعلة سنة سبع وثيانين وثلاث مئة . ينظر : التاريخ بغداد؟ (١٢/ ٢٧١) ؛ «طبقات الحنابلة» (١/ ١١٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١/ ٢٧١) ؛ «شلوات اللهب» (٣/ ١٢١) .

(٥) كتاب االسنن الابن بطة، لم أقف عليه.

(۱) هو جرير بن عبدالحميد بن قُرَط الضبّي، نزيل الرَّي وقاضيها (ثقة صحيح الكتاب). كان من مشايخ الإسلام ، روى عن : مغيرة بن مقسم وعبدالملك بن عمير وعيى بن سعيد . روى عنه : أحمد وإسحاق وابن معين . مات سنة ثمان وثهاتين ومئة . ينظر : وتاريخ الثقات، للعجلي ص (٩٦) ؛ والثقات، لابن حبان (١٤٥/٦) ؛ ومير أعلام النبلاء، (٩/٩) ؛ والكاشف، (١/٩٨) ؛ وتهليب التهليب، (٢/٩٥) ؛ وتقريب التهليب، ص (١٣٩) .

الأدلـــة مـن الســنة عــل انتقاض عهد الــــــذمــي الســاب وقتله مغيرة (١) عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين \_ أعني / أعمى \_ يآوِي ١/٢٢ إلى امرأة يهودية ، فكانت تُطْعِمه وتحسن إليه ، فكانت لا تزال تشتم النبيَّ على وتؤذيه ، فلما كان ليلة من الليالي خَنَقَهَا فهاتت ، [فلم] (١) أصبح ذُكِرَ ذلك للنبي على ، فَنَشَدَ الناسَ في أمرها ، فقام الأعمى فلكر له أمرها ، فأيطل رسول الله على دمها (٣) .

وهـ ذا الحـديث جـيـد ؛ فإن الشـعـبي رأى عليــاً وروى عنه حـديث شــرَاحَة الهــمــدَانية(xx) ، وكان على عهد على قد ناهز العشرين سنة ، وهو

<sup>(</sup>۱) هو المفيرة بن مِقْسم الضبّي مولاهم ، أبو هشام الكوفي الأعمى (ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولاسبيا عن إبراهيم النخمي). روى عن: الشعبي وأبي واتل النخمي . روى عنه : جرير بن صبدالحميد وشعبة وأبو عَوانة. مات سنة ست وثلاثين ومئة على الصحيح . ينظر: وتاريخ الثقات، للمجلي ص (٤٣٧)؛ «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٢٨)؛ «الجمم» (٢/ ٤٩٩)؛ «سير أعلام النبلاء» (٦/ ١٠)؛ «الكاشف» (٣/ ١٦٩)؛ «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٦٩) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٤٣) .

<sup>(</sup>٢) افلم): ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٣) الحديث بتيامه رواه الخلال في وأحكام أهل الملل؛ كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي الحديث بتيامه رواه الخلال في وأحكام أهل الملل؛ كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي (٥٠/٤) ، و (٩٠/٥٠) عن الروذباري عن محمد بن بكر عن أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة وعبدالله بن الجراح عن جرير به . . . وقد ذكر الملعبي في وسير أصلام النبلاء؛ (١/٣٦٢) رواية تدل على أن الأعمى هو عبدالله بن أم مكترم رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) شُرَاحة: بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة. الهمدانية: بالسكون، هي مولاة سعيد بن قيس . وقصتها في «حلية الأولياء» (٣٢٩/٤) ؛ «وسير أعلام النبلاء» (٣١٨/٤) ؛ ووقع الباري، (٢١/١٢) .

<sup>(0)</sup> وحديث شراحة: عن الشعبي قال: شهدتُ علياً جَلَد شُراحَة يوم الخيس، وَرَجَمها يومَ الجسعة ، فكأنهم أنكروا ، أو رأى أنهم أنكروا . فقال : جَلَدْتُها بكتاب الله ، ورَّجَمتُها بسنة رسول الله ﷺ ، وواه جاعة عن الشعبي ، وزاد بعضهم : أنها اعترفت بالزني. وحديث شراحة أخرجه الإمام أحمد في «المسند» في طرق عن الشعبي (١٠٧/١ ، بالزني. وحديث شراحة أخرجه الإمام أحمد في «المسند» في طرق عن الشعبي (١٠٧/١ ، وصحح إسناده أحمد عمد شاكر في شرحه على «المسند» (١٠٧/ ، ١٤١ ، ١٤١ ) . وصحح إسناده أحمد عمد شاكر في شرحه على «المسند» (١٥٠/ ح ١٥٢) .

كوفي ، فقد ثبت لقاؤه علياً(١) ، فيكون الحديث متصلاً ، ثم إن كان فيه إرسالٌ لأن الشعبي يبعد سهاعه من علي فهو حجة وِفَاقاً ، لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل ، لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً(١) ، ثم هو من أعلمهم بثقات أصحابه .

وله شاهد حديث ابن عباس الـذي يأتي(٣) ؛ فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون(١) المعنى واحداً ، وقد عمل به عوام أهل العلم ، وجاء ما يوافقه عن أصحاب رسول الله ﷺ ، ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به(ه) .

<sup>(</sup>۱) في حاشية (أ) فقط كُتبت العبارة الآئية: «وقد روى البخاري في «صحيح»: حدثنا من رواية الشعبي عن علي» أهد. وهي صحيحة ، ففي صحيح البخاري: في كتاب الحدود باب رجم المحصن (١١٩/١٢ ح ٢٨١٦): «عن آدم عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن على رضي الله عنه . . . » .

 <sup>(</sup>۲) قال العِجْلي في كتابه «تاريخ الثقات» ص (٢٤٤): «مرسل الشعبي صحيح» لا يرسل إلا صحيحاً صحيحاً» أه. وينظر: «سير أعسلام النبلاء» (٤/ ٢٠١) ؛ «تهليب التهليب» (٥/ ١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) في ص (١٤٠): الحديث الثاني.

<sup>(</sup>٤) في (ج) : قار تكون، .

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الرسالة» للإسام الشافعي: ص (٤٦١ ـ ٤٦٣) رقم (١٢٧٠ ـ ١٢٧٠) حيث قال وحمه الله تصالى: «فحن شاهد أصحاب وسول الله من التابعين ، فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي احتبر عليه بأصور: منها: أن يُنظر إلى سا أرسل من الحديث ، فإن شَركه فيه الجي احتبر عليه بأصور : منها: أن يُنظر إلى سا أرسل من الحديث ، فإن شَركه فيه من يُسنِدُه قَيل على صحة من قَبِل عنه وحِفْظه . وإن انفرد بإرسال حديث لم يَشْركه فيه من يُسنِدُه قَبِل ما ينفرد به من ذلك . ويعتبر عليه بأن يَشْظر : هل يوافقه مُرْسِل غيره عن قُبِل العلم عنه من غير رجاله اللين قَبِل عنهم . فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله ، وهي أضعف رجاله اللين قَبِل عنهم . فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى عن بعض أصحاب وصول الله من الأولى . وإن لم يوجد ذلك نُظر إلى بعض سا يُروى عن بعض أصحاب وصول الله قولاً له ، فإن وُجد يوافق سا روى عن روسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأت قولاً له ، فإن وُجد يوافق سا وري عن روسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأت مُرْسَلَه إلا عن أصل يصح إن شاء الله . وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبى، أهد .

ما يوعد من وهذا الحديث نصّ في جواز قتلها لأجل شتم النبي على ، ودليل على الحديث من قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبًّا بطريق الأولى؛ لأن هذه المرأة كانت مُوادِعة مُهادِنة ؛ لأن النبي على لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها مُوادَعة مطلقة ، ولم يضرب عليهم جِزية ، وهذا مشهور(۱) عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم ، حتى قال الشافعي : ولم أعلم خالفاً من أهل العلم بالسير أن رسول الله على لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية ا(۱) .

وهو كيا قال الشافعي .

أصناف وذلك أن المدينة كان فيها حولها ثلاثة أصنافٍ من اليهود: بنو اليهود الذين وَيَعْقَاع وابنوا النَّفِير كانوا حول قَيْنَقَاع وابنوا النَّفِير النَّفِير النَّفِير النَّفِير النَّفِير النَّفِير النَّفِير النَّفِير النَّفِير أَوْس اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فلما قدم النبي على هادنَهم ووادَعَهُم ، مع إقراره لهم ولمن كان حُول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حِلْفِهم(؛) وعهدهم الذي كانوا عليه ، حتى أنه عاهد اليهود على أن يعينوه / إذا [حارب ، ثم](ه) ٢٢/ب نقض العهد بنو قينُقُاع ، ثم النَّضِير ، ثم قُريْظَة .

<sup>(</sup>١) في (ج) : امشروع) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب والأماء للشافعي (٤/ ٢٢٢) (الحكم بين أهل اللمة). وقريباً منه في (٤/ ١٩٩) (المعادنة)

<sup>(</sup>٣) (بنو) : زيادة في (ج) .

<sup>. (</sup>٤) في (د): الحلقهما ، وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين : ساقط من (أ) .

قال محمد بن إسحاق (١) \_ يعني في أول ما قدم النبي ﷺ المدينة \_ : وكتب رسولُ الله ﷺ كتاباً بين المهاجرين والأنصار وَادَعَ فيه يهودَ وعاهَدَهم ، وأَقَرَّهم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم ، وشرط لهم (١) .

قـال ابن إسـحاق : حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق (٣) قال : أَخَذْتُ من آل عـمر بن الخطـاب هذا الكتاب ، كان مقروناً بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال (١٠) .

كتب: قبسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتابٌ من محمدِ النبيّ بين المسلمين والمؤمنين من قُرَيْشٍ ويَشْرِب ومَنْ تبعهم فلحق بهم وجاهدَ معهم أنهم أمَّةٌ واحدة دون الناس ، المهاجرون من قريش على رِبْعَتِهِمْ(٥)

<sup>(</sup>۱) تقلمت ترجته في (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) جاء في كتب التراجم بأنه: اعشيان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقن الانتخابي الأخنس بن شريق الثقني الأخنسية . (صدوق له أوهام) . روى عن: صعيد المقبري والزهري . وروى عنه: الزهري أيضاً وعبدالله بن جعفر المخرمي ومحمد بن عمرو بن علقمة . ينظر: اطبقات ابن سعد: الجنره المتحمم لتابعي أهل المدينة عن (٢٧٧) ؛ التباريخ الكبيرة (٢/٩/٣١) ؛ والكاشف، (٢/٩/٣) ؛ وتقريب التهليب، ص (٣٨٦) .

<sup>(</sup>٤) اكتب عمر للعيال! : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) قال أبو عبيد في الأموال؛ ص (٢١٥): ﴿ والمحفوظ عندنا : رِباَعَتهم . . . وقال عبدالله ابن صالح : رَبَعاتهم ، وقال ابن الأثير في ﴿ منال الطالب ص (٢٢٨) : ﴿ وَرِباَعةُ الرجلِ : شَائه وحالُه التي هو رابعٌ عليها ، أي : ثابتٌ مقيم ، وقبل : لا تكون الرّباعةُ في غير حُسنِ الحال ، يقال : ما في بني قالانٍ مَن يضبط وِباعَته غيرُ قلان ، يريد أنهم على أمرِهم الذي كانوا عليه . يقال : القَومُ على وِباعَتهم ورَبَعاتهم ، بفتح الباء ، وقد تُكسر ، أي : على أستقامتهم وأمرهم الأول ، وينظر : «الفائق في غريب الحديث ؛ للزغشري (٢٠/٢) .

يَتَعَاقَلُونَ (۱) بينهم مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى، يَفْدُونَ عَانِيهُمْ (۱) بالمعروف والقِسط (۱۱) بين المؤمنين (۱) ، وبنو عَوْفٍ على رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقِسْط بين المؤمنين ، ثم ذكر لبطون الأنصار بني الحارث وبني سَاعِدة وبني جُشَم وبني النَّجَار وبني عَمْرو ابن عَوْف (۱) وبني الأوس وبني النَّيتِ مثل هذا الشرط.

ثم قال : اوإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً (١) منهم أن يعطُوه بالمعروف في فِدَاء (١) أو عَقْل ولا يحالِف مؤمن مولى مؤمن دونه - إلى أن قال - : اوإنَّ ذِمَّة الله واحدة ، يُجِيرُ عليهم أدناهم ، فإن المؤمنين

<sup>(</sup>١) التعاقل: تَفَاعلٌ من العَقْل ، وهو اللِّيةُ ، أي: يكون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها ، والمماقل: الديات ، جمع مَعقَلَة ، وإنّها سُميت اللّية عَقلًا ، لأنهم كانوا يسوقون الإبل إلى ولي دم القسيل ، ثم يَعقِلونها في فناته بالمُقُل (بضم العين والقاف) لئلا تهربُ حتى يقبضها ، يقال : عَقلْتُ البعير : إذا شَدَته بالمقال . فسميت الدية عقلاً بالمصدر . ينظر : قمنال الطالب، ص (٢٢٨ ، ٢٢٩) . قوالنهاية، (٣/ ٢٧٨) (عقل) .

 <sup>(</sup>٢) العاني : الأسير . وقد عَنَا يَعْنُو ، وعَنِي يَعْنَى ، فهو عانٍ . (منال الطالب، ص
 (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٣) القِسط: المدلُ. وقد أَقْسَطَ يُقْسِطُ ؛ إذا عَدَلَ. وقَسَطَ يَقْسِطُ: إذا جار. ينظر: والأضداده لابن الأنباري ص (٤٨). والمعنى: أنهم يُطُلِقُونَ الأسير غير مُشْتَطِّين في ذلك، ولا جائرين ولا مُتَعدين. ومنال الطالب، ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (د): ابين الناس).

<sup>(</sup>۵) ابن عوف : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٦) قبال ابن هشام في «السيرة» (١/ ٥٠٢): «المُفْرَح: بالحاء المهلمة المُثْقَل بالدَّين والكثير الميال. قال الشاعر:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْسَرِح ثُوَدِي أَمَانَسَةً وَتَحِمِلُ أَخْرَى أَفْرِحَتْكَ الوَدَائِعُ أَفْرِحتكَ يعني : أثقلتك . . وهذا الحرف من الاضداد ، فالمفرّح : المشقل بالنّدين . ينظر : «الاضداد» لابن الأباري ص (١٧٠)

وذكر أبو عبيد في اغريب الحديث، (١/ ٣١) رواية أخرى : (مفرج) بالجيم، وقيل : معناها أقرالاً منها : أنَّه الذي لا عشيرة له ، ومنها : أنَّه القتيل بين القريتين لا يُنوى من قتاء

<sup>(</sup>٧) القداء : ما يُقتلُكُ به الأسير من مال أو أسير مثله .

بعضهم مولى بعض دون الناس ، وإنه من تَبِعَنَا من يهود فإن له النصر والأَسْوَةَ ، غير مظلومين ولا متناصر عليهم ، وإنّ سِلْمَ المؤمنين واحدةً " \_ إلى أن قال \_ : قوإن اليهود يتفقون(١) مع المؤمنين ما داموا محاربين(١) ، وإن ليهود بني عَوْف ذمَّةً من المؤمنين(٢) ، لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا مَنْ ظَلَّم وأَيْمَ فإنه [إلا يُوتغُ]() إلا نفسه وأهل بيته ، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عَـوْف ، وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عَوْف ، وإن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهبود بني (٥) الأوس مشل ما ليهود بني / عنوف ، وإن ليهبود بني (١) ١/٢٣ تَعْلَبَة مثل ما ليهود بني عوف ، إلا مَنْ ظُلَّم وأَثِمَ فإنه [لا يُوتغ] () إلا نفسه وأهل بيته ، وإن لحقته ٧٠ بطن من ثعلبة مثله ، وإن لبني الشطبة مثل ما ليهود بني عوف . . . وإن مواني ثعلبة كأنفسهم ، وإن بطانة يهود كأنفسهم».

<sup>(</sup>١) في (د) : استفقون ؛ وفي السيرة والأموال : اينفقون ،

<sup>(</sup>٢) في (د) : (متحاربين) .

<sup>(</sup>٣) في السيرة والأصوال ومنال الطائب: «وإن يهود بني عنوف أمة مع (أو من) المؤمنين؟ . قبال ابن الأثير عند قبوله «أمه»: «يريد أنهم بالصلح اللذي وقع بينهم ويين المؤمنين ، فيصارت أيديهم وأيدي منواليهم مع المؤمنين واحدةً على صدو المؤمنين كأمة من المؤمنين إلا أن لهؤلاء دينهم ولهؤلاء دينهم . . . ؟ .

 <sup>(</sup>٤) في جيع النسخ : (لا يوقسع) . وهو تحريف ، والصواب ما في المصادر الملكورة :
 (لا يُوتُثُمُ) ، أي : لا يهك . يقال : وَنَغَ يَوْتِنغُ وَتَغاً ، أي : هلك ، وأوتف الله، أي :
 أهلكه، وأوتغ فبلان دينه بالإثم . ينظر : «منال الطالب» ص (٢٣٢) .

<sup>(</sup>٥) ديني، : سناقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) ابني، : ساقطة من (ج) .

 <sup>(</sup>٧) في (د) : قرران الحقته ؛ وفي المصادر الأخرى : قرآن جَفْــنة بطن من ثعلبة .

ثم يقول فيها : ﴿ وَإِنَّ الْجَارَ كَالْنَفْسَ غَيْرَ مُسْضًارٌ وَلَا آثم .

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدثِ أو اشتجار يخشى فسادُه فإن مَردَّهُ إلى الله وإلى محمد ﷺ . . . وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما في هذه الصحيفة مع البار المحسن من أهل هذه الصحيفة ) .

وفيها أشياء أُخر(١) ، وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم .

روى مسلم في الصحيحه، عن جابر قال : كُتب رسول الله على على كل بَطْن عُقُولَه، ثم كتب أنه لا يحلُّ أن يتوالى رجل مسلم بغير إذنه الرز).

وقد بين فيها أن كل مَنْ تبع المسلمين من اليهود فإن له النصر ، ومعنى الاتباع : مسالمته وترك محاربته ، لا الاتباع (٢) في الدين كها بينه في أثناء الصحيفة ، فكل من أقام بالمدينة ومحالفيها غير محارب من يهود دخل في هذا .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ٥٠١ ـ ٥٠٤) ؛ كتاب «الأموال» لأبي عبيد ص (۲۱۵)؛ «الفائق في غريب الحديث، للزغشري (۲/ ۲۰)؛ «منال الطالب، لابن الأثير ص (۲۲۷)؛ «عيون الأثر» لابن سيد الناس (۱/ ۱۹۷)؛ «البداية» (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: في كتاب المنتق ـ باب تحريم تولي المتيق غير مواليه (١١٤٦/٢ ح ١٥٠٧) وقيه لفظ: «أنه لأ يحل لمسلم أن يتوالى سولى رجل مسلم . . . ، ؛ ورواه النسائي: في كتاب القسامة ـ بأب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة (٨/ ٥٢) ؛ والإسام أحمد: في «المسندة (٣/ ٣٤١) ؛ والإسام أحمد: في «المسندة (٣/ ٣٢١) ، ٣٤٦ ، ٣٤٦) ؛ والبيهتي: في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٠٠)

وروى الإمام أحمد في «المسند» أيضاً (١/ ٢٧١) ، (٢٠٤/٢) عن ابن عباس وابن عمرو وضي الله عنهم : «أن النبي كل كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، أن يعقلوا معاقلهم ، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين» أه. وقد صحح إسناده أحمد محمد شاكر في تعليقه عل «المسند» (٤٤٤٤ ح ٢٤٤٣) ، (ح ٢٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : الا اتباع) .

ثم بيَّن أن ليهود كل بطن من الأنصار ذِمَّة من المؤمنين ، ولم يكن بالمدينة أحمد من اليهود إلاَّ وله حلف إما مع الأوْس أو مع بعض بُطُون الخزرج ، وكمان بنو قَيْنُـقَاع ـ وهم المجماورون بالمدينة ، وهم رَهْطُ عـبدالله ابن سَلاَم ١١) - حُلَفَاء بني عَوْف بن الخيزْرَج رَهْط ابن أَبيّ، وهم البطن الذين(٢) بُدىء بهم في هذه الصحيفة .

نسو قينقساع

قال ابن إسحاق: احدثني عاصم بن عمر بن قتادة ان بني أول الناكثين قَيْنُقَاع كانوا(؛) أوَّل يهود نَقَضُوا ما بينهم وبين رسول الله ﷺ ، وحاربوا فيها بين بَدْرِ وَأَحُدِ ، فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على حُكمه ، فقام عبدُالله بن أبِّي بن سَلُول إلى رسول الله ﷺ - حين أمكنه الله منهم -

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحبر المشهود له بالجنة : عبدالله بن سَلاَم (بتخفيف اللام) بن الحارث من بني قينقاع ، وهم من ذرية يوسف عليه السلام ، وكان اسم عبدالله بن سلام في الجاهلية : الحمين ، فسياه النبي على عبدالله . وكان من حلفاء الخنزرج من الأنصار . أسلم أول ما دخل النبي على اللدينة وكمان من خواص أصحابه . روى البخاري في اصحيحه! في كتاب مناقب الأنصار ـ باب مناقب عبدالله بين سَلام (٧/ ١٦٠ ح ٢٨١٢) ؛ والإمام أحد ف المسنده (١/ ١٦٩) . عن سعد بن أبي وقاص قال : ما سمعت النبي ﷺ يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن مسلام، . توفي ابن سلام سنة ثلاث وأربعين . ينظر : «طبقات ابن سعد، (٢/ ٣٥٢) ؛ «أسد الغابة؛ (٣/ ٢٦٤) ؛ دسير أعلام النبلامه (٢/٣/٤) ؛ «الإصابة» (٤/ ٨٠) .

<sup>(</sup>٢) ق (د) : اللذي،

<sup>(</sup>٣) هو صاصم بن صمر بن قنادة بن النعبان الأوسى الأنصاري : أبو صمر المدني (ثقة عالم بالمضازي) . روى عن : أبيه وجابر وأنس . روى عنه : بُكبر بن الأشج وابن عجلان وابن إسحاق . مات بعد العشرين ومئة . ينظر : اطبقات ابن سعد، (الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة) ص (١٢٧): قهذيب الكيال؛ (١٣/ ٥٢٨)؛ قسير أعلام النبلاء؛ (٥/ ٢٤٠)؛ دالكاشف؛ (٢/ ٥١) ؛ دتهذيب التهذيب، (٥/ ٥٣) ؛ انقريب التهذيب، ص (٢٨٦) .

<sup>(</sup>٤) ئي (ج) : دکانه .

فقال: يا محمد أحسِن في مَواليّ(١) ... فأعرض عنه ، فأدخل يده في جَيْب دِرْع رسول الله ﷺ : «أَرْسِلْنِي» ، وغضب (٢ حست إن لِوجه رسول الله ﷺ ظِلالًا ٢) ، وقسال : «وَيْحَكَ أَرْسِلْنِي» ، فقال : «وَيْحَكَ أَرْسِلْنِي» ، فقال : والله لا أَرْسِلْكَ حتى تحسن في مواليّ ، أربع مئة حاسِرٍ وثلاث مئة دَارع (٢) لقد منعوني من الأهر والأسود تَحصُدهم في ٢٧/ب غداة واحدة ؟ إني والله لامرؤ أخشَى الدَّوائر ، فقال رسول الله ﷺ : هُمْ لَكَ » .

وأما النَّضِيْرُ وقُـرَيْظَة فكانوا خارجاً من المدينة ، وعهدهم مع رسول الله ﷺ أشْهَرُ من أن يَخْفَى على عالم (١) .

وهذه المقتولة \_ والله أعلم \_ كانت من قَينَهاع ؟ لأن ظاهر القصة أنها كانت بالمدينة ، وسواء كانت منهم أو من غيرهم فإن [\_ها](ه) كانت ذمّيّة ؟ لأنه لم يكن(١) بالمدينة من اليهود إلا ذميّ ؟ فإن اليهود كانوا ثلاثة أصناف وكلّهم معاهد .

<sup>(</sup>١) عند ابن اسحاق وابن هشام: فقال: يا عمد أحسن في موالي ، وكانوا حلفاء الخزرج ، فأبطأ عنه رسول الله يه فأعطأ عنه رسول الله ، فأعرض عنه رسول الله ، فأدخل يده في جيب درع رسول الله . . . .

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) ما بين القوسين: زيادة ليست عند ابن اسحاق .

<sup>(</sup>٣) في (ج): «دراع» . والمسمسواب: دارع . ومسمنى دارع أي: ذر درع على النسب ، والدرع: لبوسُ الحديد . ينظر: «لسان العرب» (٦/ ١٣٦١) (درع) .

<sup>(</sup>٤) يَسْظُر: اكتاب السير والمغازي، لابن اسحاق ص (٣١٤) (غُرُوة ذي أمر إلى نجد سنة ثلاث) ؛ وكتاب المغازي، للواقدي (١/ ١٧٧) ؛ ووالسيرة النبوية، لابن هشام (٢/ ٤٨)

مع اختلاف في روايتي ابن إسحاق والواقدي . () في (أ) : «فإن». والمبت سن (ج) و (د).

<sup>(</sup>٥) فِي (أ) : فَوَانَّهُ. وَالْحَبْتُ مِنْ (ج) و (د). (٦) فِي (ج) : فَلُمْ تَكُنَّهُ .

وقال الواقديُّ(۱): احداثني عبدالله بن جعفر (۲) عن الحارث بن الفضيل (۲) عن عمد بن كعب القرظي (١) ، قال : لما قَدِمَ رسولُ الله على المدينة وادعَتْهُ يهودُ كلُّها ، فكتب بينه وبينها كتاباً ، وألحق رسول الله على كلَّ قوم بحلفائهم، وجعل بينه وبينهم أماناً ، وشَرَط عليهم شروطاً ؛ فكان فيها شرط أن لا يُظاهِرُوا عليه عدواً .

<sup>(</sup>۱) هو عمد بن عسر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي ، أبو عبدالله ، نزيل بغداد (متروك) ، مع سمة علمه . قال عنه اللهبي : «جمع فأوعى ، وخَلَطُ الغث بالسمين والحَسرَزَ باللَّرِ الشمين ، فعاطَر حوه لذلك ، ومع هذا قبلا يستنغني عنه في المغازي وأيام المسحابة وأخبارهم . . . . ونورد أخباره من غير احتجاج أه . روى عن : مالك وثور وابن جريح . روى عنه : الشافعي والمساغاني والحارث بن أبي أسامة مات سنة سبع ومنتين . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٥/ ٤٢٥) ؛ «التاريخ الكبيره (١/ ١/٨٠) ؛ «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٠) ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان (٢/ ٢٩٠) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٤٥٠) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٤٩٨) .

<sup>(</sup>Y) هو عبدالله بن جعفر بن عبدالرحن بن صاحب رسول الله على : المُسور بن مَخْرَمة بن نوفل القرشي المخرمي أبو عمد الملني، (ليس به بأس)، روى عن : إسهاعيل بن عمد بن سعد بن أبي وقباص، وعمه أبي بكر عبدالرحن بن غرمة وعمة أبيه أم بكر بنت المسور. روى عنه: إبراهيم بن سعد والزهري وعمد بن عمر الواقدي . مات سنة سبعين ومئة . ينظر : قطبقيات ابن سعد المحرال (الجنوء للتمم لتابعي أهل الملينة) ص (١٩٥٤) ؛ قالجرح والتعديل ( (٢٧٧) ؛ قتهليب الكهال (١٤٥٤) ؛ قسير أعلام النبلاء ( (٢٧٨) ) ؛ قسير أعلام النبلاء ( (٢٧٨) ) ؛

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن فُضَيل الأعصاري الخطّمي ، أبو عبدالله المدني ، (ثقة) ، ووى عن جعفر ابن عبدالله بن الحكم الأعصاري وعمد بن مسلم بن شهاب الأسدي وعمود بن لبيد الأعصاري . ووى عنه : صالح بن كيسان وصمير بن يزيد أبو جعفر الخطمي وعمد بن الأعصاري . ووى عنه : صالح بن كيسان وصمير بن يزيد أبو جعفر الخطمي وعمد بن إسحاق والمخرمي وغيرهم . ذكره اللعبي فيسن توفي بين ١٢١ ـ ١٣٠ حينها ترجمه في الطبقة الثالثة عشرة من دتاريخ الإسلام (٥٨/٥) . ينظر : دطبقات ابن سعده (الجزء المبية الثالثة عشرة من دتاريخ الاسلام (٥٨/٥) . ينظر : دطبقات ابن سعده (الجزء المبيء الكيال) وتهذيب الكيال) وتهذيب الكيال) وتقريب التهذيب، (٢/١/٥) ؛ دتقريب التهذيب، (١٤٤) ؛ دتقريب التهذيب، ص (١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ص (٧١) .

فلها أصاب رسول الله على أصحاب بدر وقدم المدينة بَغَتْ يهودُ ، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله على من العهد ؛ فأرسل رسول الله على إليهم فجمعهم ، ثم قال : (يا مَعْشَرَ يَهُود ، أسْلِمُوا فَوَاللّهِ إِنْكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ قَبْلَ أَنْ يُوقِعَ اللّهُ بِكُمْ مِثْلَ وَقْعَةِ أَنْكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ قَبْلَ أَنْ يُوقِعَ اللّهُ بِكُمْ مِثْلَ وَقْعَةِ قَسَرَيْشٍ الله فقالوا : يا محمد لا يغرنك مَنْ لقيتَ ، إنك لقيتَ أقواماً أغهاراً(١) ، وإنا والله أصحابُ الحَرْبِ ، ولئن قَاتَلْتَنَا لتَعْلَمَنَ أنك

ثم ذكر حصارهم وإجْلاءهم إلى أَذْرِعات(٢)، وهم بنو قَيْنُقَاع الذين كانوا بالمدينة(١).

فقد ذكر أبن كعب مثل ما في الصحيفة ، وبين أنه عاهد جيع السهود وهذا مما لا نعلم فيه تردداً بين أهل العلم بسيرة النبي ، ومن تأمل الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت [معهم] (ه) علم ذلك ضرورة .

كانت المرأة وإنها ذكرنا هذا لأن بعضَ المصنفين في الخلاف قال : يحتمل أن هذه المقتولة فنية المرأة ما كانت ذِمِّيَّةً ، وقائلُ(١) هذا ممن ليس له بالسنة كثيرُ(١) عِلم ، وإنها

(١) فِي (ج) : وأغيازًا ، وفي كتباب المغازي : وإنك قهرت قوِماً أغيارًا .

والآغَمار: جمع غَمَر بالضم والتسكين وهو الجاهل الغِرِّ الذي لم يجرب الأمور. ينظر: الخمريب الحديث؛ لأبي إسحاق الحربي (٣/ ١٠٧٢)؛ «النهاية لابن الأثبر؛ (٣/ ٣٨٥) (خمر).

(۲) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي : ضروة قَيْنُغاع (۱/۱۷٦) ، وذكره ابن إسحاق في كتاب «السير والمغازي» ص (۳۱۳) ؛ وابن هشام في «السيرة النبوية» (۱٤٧/۲) ، مع اختلاف بين بين رواية ابن إسحاق والواقدي

(٣) أَقْرِصات : بكسر الراء : هو بلد في أطراف الشام مجاور أرض البلقاء وعمَّان . ينظر : المعجم ما استعجمه (١/ ١٣١) ؛ ومعجم البلدان، (١/ ١٣٠) .

(٤) ينظر : كتاب المغازي، للواقدي (١/٧٧/١) وقال : اوكانوا أول بيود حاربت،

(٥) دمعهم) : ساقطة من (١) .

(٦) قي (د) : درقال» . (٧) قي (د) : دکيرا .

لم تقاتل مثلنا ١٠٥٤).

نقسض بنسي قينقياع العهد يعلم منها في الغالب ما يعلمه العامة ، ثم إنه أبطل هذا الاحتيال فقال : لو لم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى ، / فإذا نقل السب(١) والإهدار تعلق ١/٢٤ به كتعلق الرجم بالزنى والقطع بالسرقة ، وهذا صحيح ، وذلك أن في نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين :

اليق الحكم السوصف السب يدل رج المعلية بال العلية بالسب بالسب المعلية السبب ال

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : ﴿ السبب ،

<sup>(</sup>٢) اعلى رضى الله عنه؛ : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٣) هو ماصر بن مالك الأسلمي ـ صحابي ـ وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي هال فيه الله عنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه من أمني لأجزأت عنهم المنظر : «طبقات ابن سعدا (٤/ ٣٢٤) ؛ «أسد الغابة» (٨/٥) ؛ «الإصابة» (١٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : المقررة .

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتباب إرشاد طبلاب الحقائق للنووي (١٥٧/١) ؛ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي ص (٦٥) ؛ «فتح المغيث شرح الفية الحديث، للمخاوي (١/٢/١) ؛ «تدريب الراوي، للسيوطي (١٨٣/١) ؛ «توضيح الأفكار، للصنعاني (١/٣/١) ؛ «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص (٣٧).

وبما يُوضع ذلك أن النبي ﷺ لما ذكر له أنها قُتِلَتْ نَشَدَ الناسَ في أمرها ، فلما ذُكر له أنها أبطل دَمَهَا . وهو ﷺ إذا حكم بأمر عَقِبَ حكاية \_ حال \_ حُكيت له دلّ ذلك على أن ذلك المحكي هو الموجِبُ لذلك الحكم(۱) ؛ لأنَّه حكم حادث ، فلابدً له من سبب حادث ، ولا سبب إلا ما حكى له ، وهو مناسب ؛ فتجب الإضافة إليه .

الوجه الثاني: أن [نشدان] (۱) النبي الناس في أمرها ثم إبطال دميها دليلٌ على أنها كانت مَعْصُومة ، وأن دَمَها كان قد انعقد سبب ضمانيه ، وكان مضموناً لو (۱) لم يبطله النبي الله الله لو كانت حربية لم ينشد الناس فيها ، ولم يحتَعْ أن يبطل دمها ويهدو ؛ لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضهان . ألا ترى أنه لما وأى المرأة] (١) مقتولة في بعض مَعَازيه أنكر قَتْلَها ونَهَى عن قتل النساء (۱) ، ولم يبطله ، ولم يهدره ، فإنه إذا كان في نفسه باطلاً هَدَواً ، والمسلمون يعلمون أن دَم الحربية غير مضمون ، بل هو هَدَر ، لم يكن لإبطاله وإهداره وجه ، وهذا ولله الحمد ظاهر .

<sup>(</sup>١) الحكم؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) ق (أ) : انشده . والثبت من (ج) ر (د) .

<sup>(</sup>٣) الوا : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٤) المرأة : ساقطة من (أ) و (د) .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . رواه الأثمة بثلاث روايات ؛ ففي رواية بلفظ : «أنكر» ، وفي رواية ثانية بلفظ «نبى» ، وفي رواية ثائمة جمعوا بين اللفظين معماً : دأنكر ذلك ونبى»

قاما الرواية الأولى فيهي بلفظ: «أنكر». رواها البخاري: في كتاب الجهاد والسير ـ باب قتل الصبيان في الحرب (٦/ ١٧٢ ح ٢٠١٤) ؛ ومسلم: في كتاب الجهاد والسير ـ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (٣/ ١٣٦٤ ح ١٧٤٤) وقم (٢٤) ، وأبو داود في كتاب الجهاد ـ باب قسل النساء (٣/ ١٢١ ح ٢٦٦٨) ؛ وأحمد: في «المسند» (١/ ١٢ ، كتاب الجهاد ـ باب قسل النساء (٣/ ١٢١ ح ٢٦٦٨) ؛ وأحمد: في «المسند» (١/ ٢١) ،

فإذا كان النبي على قد عاهد المعاهدين اليهودَ عهداً بغير ضرب جزية عليهم ، ثم إنه أهدر دَمَ يهودية / منهم لأجل سَبِّ النبي على فأنْ يُهُدِرَ ٢٤/ب دَمَ يهودية الذين ضُرِبَتْ عليهم الجزية والزموا أحكام الملة لأجل ذلك أولى وأحرى ، ولو لم يكن قتلُها جائزاً(١) لبيَّن للرجل قُبْحَ ما فعل ؛ فإنه قد قال على : قمَنْ قَتَل نَفْساً مُعَاهَدةً بِغَيْرِ حَقِّهَا

وأما الرواية الذائدة فيهي باللفظين معاً: الفأنكر ذلك وبي، كها ذكرها المعنف في هذا الموضع ، وقد رواها : مالك : في الموطأ، في كتاب الجهاد ـ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (٢٧ / ٤٤٧ ) ؛ وأحمد : في المسند، (٢٣/٢ ، ٢٦) ؛ والترمذي : في كتاب السير ـ باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والعبيان (٤/ ١١٦ ح ١٥٦٩) ؛ وابن حبان : في المحيحة (الإحسان) : في كتاب الإيمان ـ باب الفطرة (١٧٣/١ ح ١٧٣)).

ولفظ الرواية الثالثة قال عنه الترمذي: احديث حسن صحيح ؛ وصحح إسناده أحد عمد شاكر في شرحه على المسنده (٦/ ٣٣٤ ح ٤٧٤٦) ؛ وصححه الألباني في الرواء الغليل، (٥/ ٣٥ مع ح ١٢١٠) وقسال : السناده صحيح على شرط الشيخين، ؛ وأيضاً في اصحيح سنن الترمذي، (٢/ ١١٠ ح ١٢٧٥) .

والحديث له طريق آخر عن ابن كعب بن مالك عن عمه ، وسيذكره المستَّف في ص

وأما الرواية الثانية فيهي بلفظ: انهى، رواها: البخاري: في الكتاب السابق - باب قتل النساء في الحرب (ح ٣٠١٥) ؛ ومسلم: في الكتاب والباب السابقين (ح ١٧٤٤) رقم (٢٥) ؛ وابن ماجه: في كتاب الجهاد ـ باب الفارة والبيات وقتل النساء والعسبيان (٢/ ٧٤٧ ح ١٨٤١) ؛ وأحمد: في فالمسندة (٢/ ٢٢ ، ١٠٠ ، ١١٥) ؛ والمدارمي: في فسننه : في كتاب السير ـ باب النهي عن قتل النساء والعبيان (٢/ ٢٩٣ ح ٢٤٦٧) ؛ والمحدوي : في فشرح معاني الآثارة (٣/ ٢٢١) ؛ والهيشمي : في قصوارد الظيّانة (ص ٣٩٣ ح ٢٦٥) ) .

 <sup>(</sup>١) (جائزًا) : ساقطة من (د) .

لَم يرَح(١) رَائِحة الْجَنَّةِ ١٥٥ والأَوْجَبَ ضمانها أو الكفارة كفارة قتل المعصوم ، فلما أهدر دَمَها عُلم أنه كان مُبَاحاً .

الدليل الثاني من السنة على قتل المالية

الحديث الثاني : ما روك إسهاعيل بن جعفره عن إسرائيل (١) عن

(۱) لم يَرَحُ واتحة الجنة أي: لم يشم ريحها . ينظر : «النهاية» (۲۷۲/۲) (روح) . (۲) رواه البخاري : في كتاب الجزية والموادعة ـ باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم (۱/ ۳۱۱ ح ۲۱۱ وقيه زيادة: «وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً»، وفي كتاب الديات ـ باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم (۱۲/ ۲۷۰ ح ۲۹۱۶)؛ والنسائي: في كتاب القسامة ـ باب ثمظيم قتل المعاهد (۷/ ۲۰) بلفظ: «من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها» ؛ وابن ماجة: في كتاب الديات ـ باب من قتل معاهداً (۱/ ۲۸۲ ح ۲۸۹۲) ؛ وأحمد : في «المسند» (۱/ ۱۸۲) بلفظ: «من قتل قتيلاً من أهل اللمة لم يرح واتحة الجنة»؛ والبيهقي: في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۰۵). كلهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها .

ورواه الترمذي: في كتباب الديات ـ باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة (١٣/٤ ح ١٣/٤) وفيه لفظ : في الكتاب والباب والباب السابقين (ح ٢٦٨٧) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث قبال عنه الترمذي:

احذيث حسن صحيحا

ورواه أبو داود: في كتاب الجهاد ـ باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته (١٩١/٣ ح ٢٧٦٠) بلفظ: «من قتل معاهداً في غير كنهه...» ؛ والنسائي: في الكتاب والباب السابقين ؛ وعبدالرزاق في «المصنف» (١٠٢/١ ح ١٨٥٢١ ، ١٨٥٢١) ؛ وأحمد في «المسند» (٣٨/٥ ، ٥٠، ٥١، ٥٠) بلفظ المصنف؛ وابن حبان في «صحيحه: الإحسان» (٢٩/٩ ح ٢٣٣٧ ، ٧٣٤٠ ) ؛ والحاكم في «المستدرك» (٢١٦/٢) . كلهم عن أبي بكرة رضى الله عنه ، وقال الحاكم : «صحيح على شرط البخاري» ، ووافقه الذهبي .

(٣) هو إساعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُرقي مولاهم أبو إسحاق المدني ، قارى العمل المدينة (ثقة ثبت) روى عن : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وربيعة بن أبي عبدالرحين ومالك بن أنس . روى عنه : إبراهيم الحروي وسُريع بن يونس وعباد بن موسى الختيل . مات سنة ثبانين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٧٧٧/) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين» (٤/١/١) ؛ «تهذيب الكيال» (٣٢٥/) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٨/٢٢) ؛ «خاية النهاية» لابن الجزري (١/١٣١) ؛ «تهذيب التهذيب» (١/٢٨٧) ؛ «تقريب التهذيب» (١/٢٨٧) ؛

(3) هو إمرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهَمداني السَّبيعي أبو يوسف الكوفي (ثقة تُكلم فيه بلا حجة). روى له الجهاعة، روى عن: سعيد الثوري وسياك بن حرب وعثان الشحام . روى عنه : إسهاعيل بن جعفر المدني والنغر بن شُميل ووكيع بن الجراح . مات سنة ستين ومثة ، وقيل غير ذلك . ينظر : قطبقات ابن سعده (٦/ ٣٧٤) قاريخ أسهاء الثقات الابن شاهين ص (٦٥) ؛ قالجمعه (١/ ٤٢) ؛ قتهذيب الكهال (١/ ٥١٥) ؛ قسير أعلام النبلاء (١/ ٥١٥) ؛ قتهذيب التهذيب، (١/ ٢٦١) ؛ قتهذيب التهذيب ص (١٥٤) .

<sup>(</sup>۱) هو صنهان الشحام العدوي أبو سلمة البصري ، يقال : اسم أبيه عبدالله ، وقيل : ميمون (لا بأس به) أخرج له مسلم والأربعة سوى ابن ساجة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم. ينظر: قتاريخ أسهاء الشقات، ص (۲۰۳)؛ قالجمع، (۱/ ۳۵۲)؛ قالكاشف، (۲/ ۲۰۸)) ؛ قتهذيب التهذيب، ص (۳۸۷).

<sup>(</sup>۲) عكرمة صولى ابن عباس: العلامة الحافظ المفسر أبو عبدالله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل (ثقة ثبت عبالم بالتفسير). روى عن: ابن عباس وعائشة وأبي هريرة. روى عنه: إبراهيم النخعي والشعبي وعثان الشحام. مات سنة خسة ومئة. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٥/ ٢٨٧) ؛ «الجسم» (١/ ٣٩٤)؛ «اسمير أعلام النبلاء» (٥/ ٢١)؛ «الكاشف» (٢/ ٢٧٢) ؛ «تهذيب التهليب» (٧/ ٢٧٢) ؛ «تقريب التهليب» (٣٩٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : النشد رجالًا.

<sup>(</sup>٤) يتذلدل أي : يضطرب في مشيته . ينظر : «النهاية» لابن الأثير (٢/ ١٢٩) (دلدل) .

هَدَرًا رواه أبو داود والنسائي(١).

والمِغُولُ - بالغين المعجمة - قال الخطابي(۱): قشبيه المشمل (۱) ونصله دقيق ماض ، وكذلك قال غيره(۱): هو سيف رقيق له قفاً يكون غمده كالسوط ، والمشمل : السيف القصير ، سمي بللك لأنه يشتمل (۱) عليه الرجل ، أي : يغطيه بشوبه (۱) ، واشتقاق المغول من غَالَهُ الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يَدْر (۷) .

وهذا الحديث عما استدلَّ به الإسام أحد في رواية عبدالله قال: ثنا

(۱) رواه أبو داود: في كتاب الحدود ـ باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ (١/٥ م ٢٣٦١) وفيه عبارة: ففوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك باللم، وفيه لفظ: فيتخطى الناس وهو يتزازل، و والنسائي: في كتاب تحريم اللم ـ باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ (١٠٧/٧) والسدارقطني: في كتاب الحسدود والديات وضيره (١/٢١ م ١٠٢) و والحاكم: في دالستن الكبرى، (١/٧٠) ووالحاكم: في دالستن الكبرى، (١/٧٠) ، والحاكم: في دالستن الكبرى، (١/١٠) وو (١/١٢) وعنده بلفظ: فالمعول، بالعين المهملة في الموضعين، وهو تصحيف. و (١٠/ ١٣١) وعنده بلفظ: في المعالى، الحاكم: وصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، الحديث سكت عنه أبو داود وقال الحاكم: وصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه اللهبي، وقال الحافظ ابن حجر في وبلوغ المرام، (ص ٢٥٥ - ١٢٣٠): ورواته وصحيحه الألباني في وصحيح سنن أبي داود، (٢١٤/٨ ح ٢٦٦٥).

(٢) في المعالم السنن (٦/ ١٩٩ ح ١٩٩٥) .

(۲) أن (د) : «الشتمل» .

(٤) ينظر: «النسهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٩٧) (غول) ؛ و «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» للأصفيهاني (٩٨/٢) وقال: وهي حديدة دقيقة ، وقيل: هو سيف دقيق ماضٍ ، وقال الزغشري في «الفاتن» (١/ ٢١٢) (جزر): المغول: شبه الحنجر يشله الفاتك على وسطه للاغتيال.

(ه) في (ج) : الشنبل،

(٦) ينظر : السان العرب (٦/ ٢٢٢٠) (غول) .

(٧) ينظر : كتاب «الاشتقاق» لابن دُريد ص (١٨٨) .

رَوْح(۱) ثنا عثمان الشحام ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلاً أعْمَى كانت له أمُّ ولدٍ تَشْتُمُ النبيُّ ﷺ ، فقتلها ، فسأله عنها ، فقال : يارسول الله إنها كانت تَشْتُمُكَ ، فقال رسول الله ﷺ :

وَالْا إِنَّ دَمَ فُلَانَةً هَدَرٌ ١٢٥١ .

مل قصة المرأتسين

واحسدة أم

متبيعندة

فيهذه القصة يمكن أن تكون / هي الأولى ، وعليه يدلُّن كلامُ ١/٢٥ [الإمام](١) أحمد ؛ لأنه قيل له في رواية عبدالله : في قتل الذمي إذا سَبَّ أحماديث ؟ قبال : نعم ، منها حديث الأغمى الذي قتل المرأة ، قال : سَمِعْتُهَا تَشْتُمُ النبيَّ عَلَيْهُ ١٠٥٠ .

شم روى عنه عبدُالله كلا الحديثين ، ويكون قد خَنَفَها وبَعَجَ بَطْنَهَا بالمغول : أو يكون كيفية القتل غير محفوظة(١) في إحدى الروايتين .

<sup>(</sup>۱) هو رَوْح بن عُبَادة بن العلاء بن حسان بن عَسْرو بن سَرْئد القَيْسي ، أبو محمد البصري (ثقة فعاضل) . أخرج له الجهاعة . وروى عن : شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة . روى عنه : أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحسن بن علي الحلواني ، مات سنة خس أو سبع ومئتين . ينظر : قطبقات ابن سعده (۲۲۲۷) ؛ قتاريخ أسهاء المثقات الابن شاهين ص (۱۲۹) ؛ كتاب قالارشاد في معرفة علهاء الحديث، للقزويتي المثقات الابن شاهين ص (۱۲۹) ؛ كتاب قالارشاد في معرفة علهاء الحديث، للقزويتي (۲۲۰/۱) ؛ قتهذيب الكهال، (۲۲۳/۱) ؛ قسير أعلام النبلاء، (۲۲۰/۱) ؛ قالكاشف، (۲۲۲/۱) ؛ قتهذيب التهذيب، (۲۲۳/۲) ؛ قتهذيب التهذيب، ص (۲۱۱) .

 <sup>(</sup>٢) ينظر : «أحكام أهل الملل للخلال : كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي ﷺ
 (ق/١٠٤/أ).

<sup>(</sup>٣) في (ج) : دويدل عليه .

 <sup>(</sup>٤) «الإمام» : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص (١٢٦) .

<sup>(</sup>٦) تي (ج) : اعفوظه .

ويؤيد ذلك أن وقدع قِصَّتين مثل هذه لأَعْمَيَيْنِ كُلِّ منها كانت المرأة تحسن إليه وتُكرِّر الشتم ، وكلاهما قتلها وحده ، وكلاهما نَشَدَ رسولُ الله(١) على فيها الناس ، بعيدٌ في العادة ، وعلى هذا التقدير فالمفتولة يهودية كما جاء مُفَسَّراً في تلك الرواية ، وهذا قول القاضي أبي يعلَى(١) وغيره ، استدلُّوا بهذا الحديث على قتل الذميُّ ونَقْضِه العهدَ ، وجعلوا الحديثين حكاية واحدة .

<sup>(</sup>١) في (د) : النبي؛ . 🐩

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجمته في ص (٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر : امعالم السنن؛ للخطابي (٦/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) ق (د) : دوهوا .

<sup>(</sup>٥) (كانت؛ : ساقطة من (ج) .

الرجل لم يقل : كَفَرَت ولا ارْتَدَّت، وإنها ذكر مجرد السب والشتم ، فعلم أنه لم يصدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى دين أو نحو(۱) ذلك .

وهذه المرأة إما أن تكون كانت (روجة لهذا الرجل أو محلوكة له ، وعلى التقديرين فلو لم يكن قَتْلُها جائزاً / لبيّن النبي على له أن قتلها كان ٢٥/ب عرماً، وأن دمها كان معصوماً، ولأوْجَبَ عليه الكفّارة بقتل المعصوم والدّية إن لم تكن محلوكة له (٢٠) ، فلما قال : «اشهَدُوا أن (١٠) دَمَهَا هَدَره والدّية إن لم تكن محلوكة له (٢٠) ، فلما قال : «اشهَدُوا أن (١٠) دَمَهَا هَدَره والمدر الذي لا يضمن بقود ولا دِيةٍ ولا كفّارة - عُلم أنه كان مباحاً مع كونها كانت ذمية ، فعلم أن السبّ (١٠) أباح دَمَهَا ، لاسيها والنبي على إنها أهدر دَمَها عقب إخباره بأنها قتلت لأجل السبّ ، فعلم أنه الموجِبُ لذلك ، والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك .

الحديث الثالث: ما احتج به الشافعي على أن اللمي إذا سبَّ قُتِل وبرئت منه الذمة ، وهو قصَّة كعب بن الأشرَفِ اليهوديّ(١) .

قال الخطابي: قال الشافعي: «يقتل الذميُّ إذا سَبُّ النبيُّ ﷺ ، وتبرأ منه الذمة ، واحتج (٧) في ذلك بخبر كعب (٨) بن الأشرَفِ ١٠٤٠) ، وقال

الـــدليــل الشالث مـن

السنة على انتقاض عهد

السندسي الساب وقتله

<sup>(</sup>١) أي (ج) ; اولحوا .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، ولعل لفظة (كانت؛ زيادة من الناسخين .

<sup>(</sup>٣) اله؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) ن (د) : الما . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>ه) في (د) : «السبب» .

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجها في ص (٥٦).

<sup>(</sup>٧) ﴿وَاحْتَجِ، : سَاقَطَةُ مِنْ (د) .

<sup>(</sup>٨) اكعب) : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٩) ينظر: قمعالم السنن؛ للخطابي (٦/ ٢٠٠) .

الشافعي في «الأمّ»(۱): لم يسكن بحضرة النبي على ولا قُرْبه مشرك من أهل الكتاب(۱) إلا يهود للدينة ، وكانوا حُلَفاء الأنصار ، ولم تكن الأنصار أجسمَعَتْ أولَ ما قَدِمَ رسولُ الله على إسلاماً ، فوادَعَتْ يهودُ رسولَ الله على ، فوادَعَتْ يهودُ رسولَ الله على ، فقتَل رسول الله على ، فقتَل رسول الله على بدر ، فتكلم بعضها بعدَاوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعة بدر ، فتكلم بعضها بعدَاوته (۱) والتحريض عليه ، فقتَل رسول الله (۱) على مشهورة مستفيضة ، وقد رواها عمرو بن دينار (۱) عن جابر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله على : قمن لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذَى الله ورسول الله عمد بن مسلمة (١) فقال : أنا يارسول الله ، أتحب أن أقتله ؟ المقال : أنا يارسول الله ، أتحب أن أقتله ؟ المقال : قال الرجل قد أراد الصّدَقة وعنّانا ، قال : فأناه وذكّره ما بينهم ، قال : إن هذا الرجل قد أراد الصّدَقة وعنّانا ،

<sup>(</sup>١) ﴿الْأُمُّ ۚ (٤/ ١٨١) (الأصل فسيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ) .

 <sup>(</sup>٢) في (الأم): (ولا قريه أحد من مشركي أهل الكتاب).

 <sup>(</sup>٣) في (الأمّ): (فكلم بعضها بعضاً بعدارته).

<sup>(</sup>٤) ق (د) : (لرسول الله) . وهو تحريف .

<sup>(0)</sup> 미선과 (3/ (٨/) .

<sup>(</sup>۱) هو صمرو بن دینار الکی ، أبو عمد الأثرم ، الجمحي مولاهم (ثقة ثبت) . كان شیخ الحرم في زمانه وأفتی بمكة ثلاثین منة . روی عن : ابن عباس وجابر وابن عمر . روی عن : شعبة وسفیان بن عیینة وابن جریج . مات سنة ست وعشرین ومثة . ینظر : داریخ اثقات؛ للمجلي ص (۳۲۳) ؛ «الثقات؛ لابن حبان (۱۲۷/۵) ؛ «الجمع بین رجال الصحیحین (۲۱ (۲۱ ) ؛ «سیر أعلام النبلاء» (۵/ ۴۰۰) ؛ «تهذیب التهذیب» (۸/ ۲۸) ؛ دتقریب التهذیب، ص (۲۲۱) ) .

<sup>(</sup>٧) هو عمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأوسي أبو عبدالله \_ وقيل : أبو عبدالرحن وأبو سعيد \_ من نجباء الصحابة وهو أكبر من اسمه عمد من الصحابة . شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله هله إلا تبوك . استخلفه رسول الله هله على المدينة في بعض غزواته ، واستعمله عمر على صدقات جهينة وكان صاحب العيال أيام عمر ، وكان عن اعتزل الفتنة . مات سنة ثلاث وأربعين . ينظر: فأسد الفابقة (١١٢/٥) ؛ فسير أعلام النبلاء » (٢٦٩/٢) ؛ فالإصابة (٦٢/٦) .

فلها سَمِعه ، قال : وأيضاً والله لَتَمَلَّنَهُ ، قال : إنا قد اتبعْناهُ الآن ، ونكره أن نَدَعَه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره ، قال : وقد أردت أن تُسلِفَنِي سَلفاً ، قال : فها ترهنني ؟(١) نساءكم ، قال : أنت أجمل العرب ، أنرهنك(١) نساءنا؟! قال : ترهنون(١) أولادكم ، قال : يُسَبّ العرب ، أنرهنك(١) نساءنا؟! قال : ترهنون(١) أولادكم ، قال : يُسَبّ البن / أحدنا فيقال : رُهنت في وَسْفَيْن من تَمْر ، ولكن نرهنك ٢٢١ اللأمّة \_ يعني السلاح \_ قال : نعم ، وواعده(١) أن يأتيه بالحارث(١) ، وأي عبس بن جبر(١) وعباد بن بشر(١٠) ، فجاؤوا فَدَعَوْهُ ليلاً ، فنزل إليهم، قال سفيان : قال غير عمرو : قالت له امرأته : إني الأسمع صَوْتاً كأنّه قال سفيان : قال غير عمرو : قالت له امرأته : إني الأسمع صَوْتاً كأنّه

<sup>(</sup>١) في (ج) : فنها ترهبوني، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۲) أي (ج) : فأير هبك .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : فيرهبوني، .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : الروادعه .

<sup>(</sup>٥) هو الحارث بن أوس بن معاذ بن النعيان بن امرى القيس ، الأنصاري الأوسي ، ابن أخي سعد بن معاذ سيد الأوس ، ويكنى أبا أوس . آخى رسول الله بينه وبين عامر ابن فهيرة . وشهد الحارث بدراً وأحداً ، وقتل يوم أحد شهيداً . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٣/٧/٢) ؛ «أسد الغابة» (١/ ٣٧٩) ؛ «الإصابة» (١/ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد . . . بن الحمارث الأوسي ، واسمه عبدالرهن . وذكره ابن حجر في الإصابة بأنه «أبو عبيس» . بندي كبير ، كان يكتب بالعربية ، وكان هو وأبو بردة بن نيار يكسران أصنام بني حارثة . وكان عمر وعثبان يبعثانه مصدقاً أي : يأخذ صدقات النعم . مات بالمدينة سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثبان رضي الله عنهم . وقبره بالبقيع . ينظر : «طبقات ابن سعده (٣/ ٤٥٠) ؛ «طبقات خليفة» ص (٧٩) ؛ «أسد الغابة» (٣/ ٤٣١) ؛ «سبر أعلام النبلاء» (١٨٨) ؛ «الإصابة» (٣/ ١٢٦) .

<sup>(</sup>٧) هو عباد بن بشر بن وقش بن وُغْبة بن وَعُوراه بن عبدالأشهل. الإمام أبو الربيع الأتصاري الأشهلي ، أحد البدرين وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ . وشهد يوم اليامة وكان له يومثل بلاء ومباشرة للقتال وطلب للشهادة حتى قتل يومثل شهيداً سنة اثني عشرة . ينظر : قطبقات ابن سعله (٣/ ٤٤٠) ؛ قاسد الغابة (٣/ ١٤٩) ؛ قسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٢٠) ؛ قالإصابة (٢٢/٢) .

صوتُ دَم، قال : إنه هذا عمد ورضيعُه أبو نائلة (١) ، إن الكريم لو دُعِيَ إلى طَعْنة ليلاً لأجاب، قال عمد: إن إذا جاء فسوف أمدُّ يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فَدُونكم، [قال] (١): فلما نزل نزل (١) وهو مُتَوشَّح ، قالوا: نجد منك ربح الطيب، قال: نعم، تحتي فلانة أعطرُ نساء العرب، قال: أفتأذن في أن أشمَّ منه ؟ قال: نعم، فشمَّ ، ثم قال: أتأذن في أن أعود؟ قال: فاستمكن منه ، ثم قال: دونكم فقتلوه ، متفق عليه (١).

وروى ابن أبي أويس(٥) عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة(١) عن أبيه(٧) عن جابر بن عبدالله أن كَعْبَ بن الأشرف عاهَدَ رسولَ

<sup>(</sup>۱) أبو نائلة : هنو سِلْكَانَ بن سلامة بن وَقَش \_ أحد بني عبد الأشهل \_ الأتصاري الأوسي الأسهل . وسلكان لقبه ، واسمه : سعد ، وكنيته أبو نائلة . شهد أحداً وما بعدها من المساهد، وكنان شناعراً ومن الرماة المذكورين. قتل يوم جسر أبي عبيد، صدر خلافة عمر بالمراق . ينظر : «الإستيعاب» (۱۳۸/۲)؛ «أسد الغابة» (۳۵۳/۲ ، ٤١٤)؛ «الإصابة» (۱۹۱/۷).

<sup>(</sup>٢) دقال» : زيادة في (ج).

<sup>(</sup>٣) انزل؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(1)</sup> الحديث سبق تخريجه في (٥٦) .

<sup>(</sup>٥) هو إساعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أي عامر الأصبحي ، أبو عبدالله ابن أي أويس المدني . (صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه) . روى عن : خاله مالك ، وكمان ثبتاً في حديثه ، وعن أبيه وسليان بن بلال . روى عنه : البخاري ومسلم بواسطة زهير بن حرب مات سنة ست وعشرين ومتين . ينظر : قطبقات ابن سعده (٤٣٨/٥)؛ قالجمع بين رجال الصحيحين، (١/ ٢٥)؛ قتهذيب الكيال؟ قالجمع بين رجال الصحيحين، (١/ ٢٥)؛ قتهذيب الكيال؟ (٣٩١/١) ؛ قالكاشف، (١/ ٢٥٠) ؛ قتقريب التهذيب، ص (١/ ١٠٥)

<sup>(</sup>٦) هو إيراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الأنصاري الحارثي ، أبو إسحاق ، روى عن سليان بن محمد بن محمود ، وعن أبيه ، روى عنه : ابن أبي أويس وحبدالله بن عسدالوهاب ويعقوب بن محمد ، قال أبو حاتم : هو صالح ، مات سنة إحدى وتسعين ومثة ، ينظر : «طبقات ابن سعد» (٥/ ٤٣٧) ؛ «التاريخ الكبير» (١/ ٢٧٨) ؛ «الجرح والتعديل» (١/ ٢٧٨) ؛ «البرح والتعديل» (١/ ٤٢٧) ؛ (١/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٧) هو جـ هـفـر بن محمود بن محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي المدني (صدوق) روى عن جابر ابن عبدالله وعمر بن عبدالعزيز وأبيه محمود. روى عنه : آبنه إبراهيم وابن أخيه سليان بن محمد وموسى بن عمير . ينظر : «التاريخ الكبير» (١/٢/١) ؛ «الجرح والتعديل» عمد وموسى بن عمير . ينظر : «التاريخ الكبير» (١٩٩/٢) ؛ «الحراك (١٠٢/٢) ؛ «تقريب (٢/٩٠) ؛ «التهذيب» ص (١٤١) ؛ «تهذيب» (١٠٦/٢) .

الله ﷺ أن لا يُعِينَ عليه ولا يُقاتله، ولحق بمكة ، ثم قَدِمَ المدينة مُعْلِناً للعَاداة النبي ﷺ ، فكان(١) أول ما خَزَع عنه قوله :

أَذَاهِبُ أَنْتَ لَم تحلل بمرقبة وَتَارِكُ أَنْتَ أَمَّ الْفَضْلِ بِالْحَرَمِ ؟

في أبيات يهجوه بها ، فعند ذلك نَدب رسولُ الله إلى قتله ، وهذا محفوظ عن ابن أبي أويس، رواه الخطّابي وغيرُه(٢) ، وقال : «قوله : خزع معناه : قطع عهده ١٤٦١ ، وفي رواية غير الخطابي فخزع منه هجاؤه له ، فأمر بقتله ، والمخزع : القطع ، يقال : خزع فلان عن أصحابه خزعاً أي : انقطع وتخلف ، ومنه سميت خُزَاعة ؛ لأنهم انخزعوا عن أصحابهم وأقاموا بمكة (١)؛ فعلى اللفظ الأول يكون التقدير أن قوله هذا هو أولُ خَزْعه عن النبي بي ، أي : أول انقطاعه عنه بنقض العهد ، وعلى الثاني قيل : معناه قطع هجاه للنبي مهم منه ، يعني أنه نقض عهده وذمته ، وقيل : معناه خزع من النبي على هجاه ، أي : نالَ منه ، وشَعَّث منه (٥) ، ووضع منه .

<sup>(</sup>١) ني (د) : قوكان، .

 <sup>(</sup>٢) رواه الخطابي في «معالم السنن» (٨٣/٤) ، وفي «غريب الحديث» (١/ ٥٧٦) : قال :
 حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك حدثنا الحسن بن علي بن زياد السيري حدثنا ابن أبي أريس به . . . وعنده بلفظ : «فخرَع منه هجاؤه للنبي عليه السلام حين يقول : أذاهب أنت . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) المصدر تقسه .

<sup>(</sup>٤) ينظر: النسائق في غريب الحديث، للزنخشري (١/٣٦٧)؛ النهاية، لابن الأثير (٢/ ٢٨)؛ السان العرب، (٢/ ١١٥٠) (خزع) .

<sup>(</sup>٥) شعَّت منه ، أي : تنقصه . يقال : شَعَّتُ من فيلان إذا غَضَضْتَ منه وتنقَّضْتَه ، من الشَّعْث وهو انتشار الأمر ، ومنه قولهم : السَّمَّ الله شَعَّفَه ، ينظر : النهاية ، (٢/ ٤٧٨) (شعث) .

وذكر أهلُ المغازي والتفسير مثل محمد بن إسحاق أن كعب بن الأشرف كان مُوادِعاً للنبية في جملة مَنْ وَادعَه من يهود / المدينة ، ٢٦/ب وكان عربياً من بني طي (١) ، وكانت أمّه من بني النّفيير ، قالوا : فلما قتل أهل بَدْر شقّ ذلك عليه ، وذهب إلى مكة ورَثَاهم لقريش، وفضّل دين الجاهلية على دين الإسلام ، حتى أنزل الله فيه : ﴿ اللّم تَرَ إلى الّذِينَ أَوْتُوا نَصِيْباً مِنَ الْكِتَابِ يُـوْمِنُونَ بالْحِبْتِ والطّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَـوُلاء أَهْدَى مِنَ الذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴿ (١) .

ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشِد الأشعار يهجو بها النبي (٢) ﷺ ، وشَبَّب بنساء المسلمين ، حتى آذاهم ، حتى قال النبي (١) ﷺ امَنْ لِكَعْب ابْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ [قَدْ] (٥) آذَى اللَّهَ وَرسُولَه؟ ١ (١) ، وذكروا قصة قتله مبسوطة (٧) .

<sup>(</sup>١) في السيرا: المن بني طي ثم أحد نسهان،

<sup>(</sup>٢) مسورة النساء : الآية رقم : (٥١) .

<sup>(</sup>٣) ق (ج) و (د) : درسول الله ٤

<sup>(</sup>٤) ق (د) : درسول الله؛

<sup>(</sup>۵) (قد) : ساقطة من (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>٦) الحديث سبق تخريجه في ص (٥٦) .

<sup>(</sup>۷) ينسظر: كتاب «السير والمغازي» لابن إسحاق ص (٣١٦\_ ٣٢١) ؛ كتاب «المغازي» للواقدي (١/ ١٨٤\_ ٥٩) ؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٥١\_ ٥٨) ؛ «العلبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٣١) ؛ «تاريخ الطبري» (٢/ ٤٨٨) ؛ «تفسير الطبري» (٥/ ١٣٢) وما بعدها...

وقال الواقدي: «حدثني عبدالحميد بن جعفر(۱) عن يزيد بن رُومان(۱) ومَعْمَر(۱) عن الزهري(۱) عن ابن كعب بن مالك(۱) وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر . . . ، وذكر القصة إلى قتله(۱) ، قال : «ففزِعَتْ يهود ومَنْ معها من المشركين، فجاؤوا إلى النبيُّ عَيْدٌ حين أَصْبَحُوا فقالوا:

<sup>(</sup>۱) هو عبدالحسيد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصاري المديني ، أبو سعد (صدوق رمي بالقدر، وربيا وهم) . روى عن : أبيه ونافع ويزيد بن أبي حبيب . روى عنه: يحيى القطان وابن وهب والواقدي. صات سنة ثلاث وخسين ومئة . ينظر : التاريخ الكبيرة (٦/٣/٠٥) ؛ الجرح والتعديل، (٦/١٠) : قتاريخ أسهاء الثقات، لابن شاهين ص (٣٣٢) ؛ قالجسمه (٣١٩/١) ؛ قسير أعلام النبلاء، (٧/٠١) ؛ قتهذيب التهذيب، ص (٣٣٣) .

<sup>(</sup>۲) هو يزيد بن رومان الأسدي ، أبو رَوْح المدني ، مولى آل الزبير (ثقة كثير الحديث) . روى عن: أنس وحروة بن الزبير والزهري . روى عنه : هشام بن عروة ومالك بن أنس وجرير ابن حازم . صات سنة ثلاثين ومئة . ينظر: «التياريخ الكبير» (٤/ ٢٣٢/٢) ؛ «الثقات» لابن حبان (٧/ ٦١٥ ، ٥/٥٥٥) ؛ «تاريخ أسهاء الشقات» لابن شاهين ص (٣٥٢) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٦٠١) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص (٧٣) .

<sup>(</sup>٤) هو عمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري المدني ، أبو بكر القرشي (الفقيه الحافظ ، مستفق على جدالت وإتقانه). روى عن ابن عسر وأنس بن مالك وعبدالله بن كعب بن مالك. روى عنه عسر بن عبدالعزيز وعمرو بن شعيب ومعمر بن راشد . مأت الزهري سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومئة . ينظر : «تاريخ الثقات» للمجلي ص (٤١٦) ؛ «تاريخ الشقات» للمجلي ص (٤١٦) ؛ «تاريخ أسياء الشقات» لابن شاهين ص (٢٧٦) ؛ «الجمع» (٢/ ٤٤٩) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٥٠٦) ؛ «تهذيب التهذيب» (٩/ ٤٤٥) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٥٠٦) .

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري السّلمي اللذي (ثقة). روى عن: جابر بن عبدالله وعبدالله بن عبدالله بن مالك . روى عنه : سعد بن إبراهيم وعبدالرحن بن سعد المدني ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وروى له الجهاعة سوى الترمذي . مات في ولاية سليان بن عبدالملك سنة صبع أو ثبان وتسعين . ينظر : «طبقات ابن سعد» في ولاية سليان بن عبدالملك سنة صبع أو ثبان وتسعين . ينظر : «طبقات ابن سعد» في ولاية سليان بن عبدالملك سنة صبع أو ثبان وتسعين . ينظر : «طبقات ابن سعد» في ولاية سليان بن عبدالملك سنة صبع أو ثبان وتسعين . (٢٧٢/١) ؛ «تهديب الكهال» وتقريب الكهديب التهذيب» (١٣٩٩) ؛ «تقريب التهذيب» (١٣٩٩) ؛ «تقريب التهذيب» (١٣٩٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (١/ ١٨٤) .

قد طُرِقَ صاحبُنَا الليلة وهو سيد من ساداتنا ، قُتِلَ غِيلةً (١) بالا جُرْم ولا حَدَثِ علمناه ، فقال رسول الله على :

الله لَوْ قَدَّ كَمَا قَدَّ غَيْدُهُ مَمَّنَ هُوَ عَلَى مِثْلَ رَأَيهِ(٢) مَا اغْتِيلَ وَلَكُنهُ نَــالَ مِنَّا الأَذَى ، وَهَجَانَا بالشَّـعْرِ، ولَـمْ يَفَعَـلْ هَذَا أَحـدٌ منكم إلا كــان السيف٣٠١٠ .

ودعاهم رسول الله ﷺ إلى أن يكتب بينهم كتاباً يَنْتَهُونَ إلى ما فيه ، فكتبوا بينهم وبينه(٤) كتاباً تحت العذّق(٥) في دار رَمُكَة بنت الحارث(١) ، فحذرت يهود ، وخافت وذَلَّتْ من يوم قَتْل ابن الأشرف٤(٧) .

والاستـدلالُ بقتل كعب بن الأشرف من وجهين :

الحدهما: أنه كان مُعَاهداً مُهَادَناً ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير ، وهو عندهم من العلم العام الذي يستغنى فيه عن نقل الخاصة .

رجمه دلالة

 <sup>(</sup>١) قبتل غِيلة : أي: في خُفْية واغتيال . وهو أن يخدع ويقبتل في موضع لا يواه فيه أحد .
 والغِيلة : فعلة من الاغتيال . ينظر : «النهاية في غريب الحديث» (٣/٣) (غيل) .

والعِيلة : همله من الاعتبال : ينظر . «المهاية في عرب المحديث ١٠٠٠ (٢) في (ج) : دمثل على رأيه .

<sup>(</sup>٣) ق اللغازي، : ﴿إِلَّا كَانَ لَهُ السَّفَّ، .

<sup>(</sup>٤) (وبينه) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) العَدَّق بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرجون بيا فيه من الشهاريخ ، ويجمع على عِلْمَاق ينظر : «النهاية في خريب الحديث» (٣/ ١٩٩) (علق) .

<sup>(</sup>٦) هي رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد الأنصارية النجارية ، تكنى أم ثابت ، وزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة . أسلمت رملة وبايعت وسول الله الله ينظر : «طبقات ابن سعده (٨/ ٤٤٦) ؛ «أسد النابة» (٧/ ١١٥) ؛ «الإصابة» (٨٤ ٨٨) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : كتاب اللغازي، للواقدي (١٩٢/١) .

ويما لا رَبُّ فيه عند أهل العلم ما قدَّمناه(۱) من أن النبي على عاهد لما قدم المدينة جميع أصناف اليهود: بني قَيْنُقاع والنضير وقريظة، ثم نقضَت بنو قيْنُقاع عَهْدَه، فحاربهم؛ ثم نقضَ عهده كعبُ بن الأشرف، ثم نقض عهده بنو النَّضير، ثم بنو قُريْظَة. وكان ابن الأشرف/ من ١/١٧ بنبي النَّفير، وأمرُهم ظاهرٌ في أنهم كانوا مصالحين للنبي على وإنها نقضُوا العهد لما خرج إليهم يستعينهم في دِية الرجلين اللذَيْنِ قتلهما عمرو بن أميَّة الضَّمْرِيُّ(۱)، وكان ذلك بعد مقتل كَمْب بن الأشرف(۱)، وقد ذكرنا الرواية الحاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهداً للنبي على . ثم إن النبي الله جمائه وأذاه بلسانه خاصة .

والدليل على أنه إنها نقض العهد بذلك أن النبي على قال : المَنْ النبي على أنه إنها نقض العهد بذلك أن النبي الأشرف فإنه قَدْ آذى الله ورَسُولَه ؟ ١٥١٤ ، فعلَّل نَدْبَ الناسِ له بأذاه ، والأذى المُطْلَقُ هو باللسان كها قال سبحانه : ﴿وَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص (١٢٨) رما بعدها من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) حيث لقي عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب فقاتلها ثم قتلها ، وقد كان لها من رسول الله ﷺ بسببها الله ﷺ أمان ، فوداهما رسول الله ﷺ بسببها إلى بني النضير يستعينهم في ديتها . ينظر : «طبقات ابن سعد، (٤٩/٤) ؛ «تفسير الطبرى» (٤/ ١٣٤) ؛ «الدر المنثور» (٥/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص (٥٦) .

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيراً ﴿ (١) ، وقال : ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ بُوْذُونَ النَّيْنِ بُوْدُونَ النَّيْنِ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُن ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ بُوْدُوا مُوسَى النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُن ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذُوا مُوسَى فَبَرْأَهُ اللَّهُ مِمّا قَالُوا ﴾ (١) [الآية] (١) ، وقال : ﴿ وَلا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ فَبَرْأَهُ اللَّهُ مِمّا قَالُوا ﴾ (١) [الآية] (١) ، وقال : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ ذَلِيكُمْ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبُدا ﴾ (١) الآية .

ثم ذكر الصلاة عليه والتسليم خبراً وأمراً وذلك من أعمال اللسان، ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى قوله:

وقدال النبي ﷺ فيها يروي عن ربه تبارك وتعالى : اليُـوَّذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْـرَ وَأَنَـا الدَّهْـرُهُ(١) وهذا كثير.

وقد تقدم(١٠) أن الأذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه ، بخلاف الضرر ، فلذلك أطلق على القبول ؛ لأنه لا يضر المؤذّى في الحقيقة .

<sup>(</sup>١) سـورة آل عمران : الآية رقم : (١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) سـورة آل عمران : الآية رقم : (١١١) .

<sup>(</sup>٣) ســورة التوبة : الآية رقم : (٦١) .

<sup>(</sup>٤) سنورة الأحنزاب : الآية رقم : (٦٩) .

<sup>(</sup>٥) لفظة : [الآية] : زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب: الآية رقم: (٥٣).

<sup>(</sup>٧) سورة الأحراب : الآية رقم : (٥٧) .

<sup>(</sup>٨) ســورة الأحــزاب : الآية رقم : (٥٨) .

<sup>(</sup>٩) الحديث سبق تخريجه في ص (١١٨) .

<sup>(</sup>١٠) في ص (١١٨) من هذا الكتاب.

وأيضاً ، فإنه جعل مطلق أذى الله ورسوله مُوجِباً لقتل رجل معاهد ، ومعلوم أن سَبَّ الله وسب رسوله أذَى لله ولرسوله ، وإذا رُتَّب الله وسب رسوله أذَى لله ولرسوله ، وإذا رُتَّب اللوصف على الحكم بحرف الفاء دل على أن ذلك الوصف على لذلك الحكم ، لاسيها إذا كان مُنَاسباً ، وذلك يدل على أن أذَى الله ورسوله عِلة لنَدُب المسلمين إلى قتل مَنْ يفعل ذلك من المعاهدين ، وهذا دليل ظاهر على انتقاض عهده بأذى الله ورسوله ، والسبُّ من أذى الله ورسوله باتفاق المسلمين ، بل هود، أخص أنواع الأذى .

/ وَأَيْضاً ، فقد قَدَّمنا في حديث جابر أن أوَّلَ ما نَقَضَ به العهد(٢) ٢٧/ب قصيدته التي أنشأها بعد رجوعه إلى المدينة يهجو بها رسولَ الله على وأن رسول الله على عندما هجاه بهذه القصيدة \_ نَدَبَ إلى قتله ، وهذا وحدُه دليلٌ على أنه إنها نقض العهدَ بالهجاء لا بذهابه إلى مكة .

وما ذكره الواقديُّ عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده ، وإن كان الواقديُّ لا يُحْتَـجُّ به إذا انفرد ، لكن لا رَبَّبَ في علمه بالمغازي ، واستعلام كثير من تفاصيلها من جهته ، ولم نذكر عنه إلا ما أسْنَدْنَاه عن غيره (۲) .

فَقُولُه : ﴿ لَوْ قَرَّ كَمَا قَرَّ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُـوَ عَلَى مِثْـلِ رَأْيِـهِ مَا اغْتِيلُ، وَلَكِنَّهُ نَالَ مِنَّا الأَذَى وَهَجَانَا بِالسَشِّعْـرِ، وَلَـمْ يَفْعَلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ كَـانَ السَّيْفِ انصَّ في أنه إنها انتقض عهدُ ابن الأشرف بالهجاء

اهوا: ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) المهدا: ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٣) ينظر : ص (١٥١) من هذا الكتاب .

وأيضاً ، فإنه لما ذَهَبَ إلى مكة ورجع إلى المدينة لم يندُبِ النبي على المسلمين إلى قتله ، فلما بلغه عنه الهجاء نَدَبهم إلى قتله ، والحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث ، فعُلم أن ذلك الهجاء والأذى الذي كان بعد قُفُوله(٢) من مكة موجِبٌ لنقض عهده ولقتاله ، وإذا كان هذا في المهادِنِ الذي لا يؤدِّي جِزْيَة ، فها الطنُّ بالذمِّيُ الذي يعطى الجزية ، ويلزم أحكام الملة ؟

فإن قيل : إن ابن الأشرف كان قد أُتِي بغير السبُّ والهجاء .

فروى الإمام أحمد قال: ثنا محمد بن أبي عدي (٢) عن داود (٤) عن عرب عن ابن عباس قال: لما قَدِم كعب بن الأشرف مكة قالت

<sup>(</sup>١) ينظر : ص (١٤٨ ، ١٥١) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) القُفُول : الرجوع : قَفَل يَقْفُل إذا عاد من سفره . وقد يقال للسفر : قُفول . وأكثر ما يستعمل في الرجوع . ينظر : • النهاية في غريب الحديث، (٩٢/٤) (قفل)

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، ويقال: إن كنية إبراهيم: أبو عدي السّلَمي مولاهم القَسْمَلي، أبو عمرو البصري (ثقة). روى عن: سليان النبمي وحميد الطويل وداود بن أبي هند. روى عنه: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقسيبة بن سعيد. مات سنة أربع وتسعين ومثة. ينظر: (كتاب مشاهير علماء الأمصار؛ لابن حبان ص (١٦٦)؛ والجمع بين رجال الصحيحين؛ (٢/٤١)؛ والكاشيف؛ للدهبي (٢/١٦)؛ وتهذيب التهذيب؟ (١٦/٣)؛ وتوزيب التهذيب؛ (١٦/٣)؛ وتوزيب التهذيب؛ (١٦/٨)؛

<sup>(</sup>٤) هنو داود بن أبي هند القشيري مولاهم ، أبو بكر أو أبو محمد البصري ، واسم أبي هند : دينار بن عُدافر . (ثقة مقرىء متقن كان يهم بأخرة) . وكان يسمى داود القاري ، وأى انس بن مالك ، وروى عن : عكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي . وي عنه : حاد بن سلمة ويزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي . مات سنة تسع وثلاثين ومئة . ينظر : «كتاب مشاهير علياء الأمصارة ص (١٥١) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحينة (١/ ١٢١) ؛ «تهذيب الكيال» (٨/ ٢٠١) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٢٧٦) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجته في صل (١٤١) .

قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبر(١) المنبتر(١) من قومه ، يزعم أنه خير منا ، ونحن أهْلُ الحجيج ، وإهل السَّدَانة(٢) ، وأهل السَّقَاية(٤) ، قال : فنزلت فيهم: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾(٥) قال : وأُنْزِلَتْ فيه(١) : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى السَّقَايةِ وَيَقُولُونَ / ١/٢٨ الَّـذِينَ أُوتُسُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ يُـوْمِنُونَ بِالجِبْتِ والطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ / ١/٢٨ لِلَّذِيبَ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ / ١/٢٨ لِلَّذِيبَ لَا اللَّذِيبَ اللَّهُ (١) إلى قول ه : للَّذِيبَ لَا اللَّذِيبَ اللَّهُ (١) إلى قول ه : ﴿ اللَّذِيبَ اللَّهُ (١) الى قول ه : ﴿ اللَّذِيبَ اللَّهُ (١) الله قول ه : ﴿ اللَّذِيبَ اللَّهُ اللهُ ال

وقيال : ثنيا عبدالرزاق(١٠) قيال : قيال مُنفيمير : أخبرني

(٢) المنبتر : الذّي لا ولَّد له . قال ابن الأثير : قوفيه نظر ؛ لأنه وللدّ له قبل البعث والوحي،
 إلا أن يكون أراد لم يعش له ذَكَر، . ينظر : قالنهاية، (٩٣/١) (بتر) .

(٣) السدانة أي : خدمة الكعبة وتولي أسرها ، وفتح بابها وإغلاقه . يقال : سَدَن يَسُدُن فهو سادن ، والجمع سَدَنة . ينظر : «النهاية» (٢/ ٣٥٥) (سدن) .

(٤) السقاية : هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج سن الزبيب المنبوذ بالماء ، وكان يليها العباس
 ابن عبدالمطلب في الجاهلية والإسلام . ينظر : «النهاية» (٢/ ٣٨١) (سقا) .

(٥) سورة الكوثر : الآية رقم (٣) .

(٦) دفيه : سأقطة من (د) .

(٧) سورة النساء : الآية رقم : (٥١) .

(A) مسورة النساء : الآية رقم : (٥٢) .

(٩) أخرجه ابن جرير الطبري في دتفسيره، (١٣٣/٥) من طريق محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدي به ...، وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١٣/١) فقال: «قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عمدي به ...» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» كما في «مواود الظمّان» ص (٢٨٤ - ١٧٣١) من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي به ... ورجاله رجال الصحيح. ينظر: «الصحيح المسند» ص (١٨٨). وقال: إلا أن الراجع إرساله .

(١٠) هـ و عبدالرزاق بن هَـمّـام بن نافع الحميري مولاهم ، أبو بكر الصنعاني ، (ثقة حافظ مصنف شهير) عمي في آخر عمره ، روى عن ابن جريج ومعمر وثود ، وروى عنه : أحد وإسحاق والرمادي ، مات سنة إحدى عشرة ومتين عن خس وثبانين سنة ، ينظر : وطبقات ابن سعده (٥/٥٤٨) ؛ اسير أعلام النبلاء (٩/٥٦٣) ؛ والكاشف (٦/١٩٤) ؛ وتقريب التهليب، (٣/٥٤) .

<sup>(</sup>١) أي: الأبتر البذي لا عقب له . وأصل الصنبور: سَعَفة تنبت في جباع النخلة لا في الأرض. وقيل : هي النخلة المنفردة التي يكِنَّ أسفلُها . أوادوا أنه إذا قُلع انقطع ذِكْره ، كما يذهب أثر الصنبور لأنه لا عقب له . ورجل صنبور : فرد ضعيف ذليل لا أهل ولا عقب ولا عقب ولا ناصر . ينظر «النهاية» (٣/٥٥) ؛ «لسان العرب» (٢٥٠٥/٤) (صنبر) .

أيوبُ(۱) عن عِكْرِمة أن كعب بن الأشرف انطَلَقَ إلى المشركين من كفار قريش ، فاستَجَاشَهُمْ على النبي(۱) وأله ، وأمرهم أن يَغْزُوه(۱) ، وقال لهم : إنّا معكم ، فقالوا : إنكم أهلُ كتابٍ وهو صاحبُ كتاب ، ولا نأمن أن يكون مكراً منكم ، فإن أردتَ أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمِنْ بها ، ففعل ؛ ثم قالوا له : أنحن (١) أهدَى أم محمد ؟ الصنمين وآمِنْ بها الرّحِم ، ونَقْرِي الضّيف ، ونَطُوفُ بالبيت ، ونَنْحر الكوم (٥) ، ونَسِقْي اللبن على الماء ، وعمد قطع رحمه ، وحرج من بلده ، قال : بل أنتم خير وأهدَى ، قال : فنزلت فيه : ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ قَالُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابِ يُومِنُونَ بِالجِبْتِ والطّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ أَمَنُوا سَيِيلًا ﴿ (١٨) )

<sup>(</sup>۱) هو أيوب بن أبي تميمة ، واسمه كيسان السَّخْتياني ، أبو بكر البصري (ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العُبّاد) وأى أنس بن مالك ، وروى عن : عبدالله بن أبي مُليكة وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس . روى عنه : إسهاعيل بن علية وحماد بن زيد ومعمر بن واشد. مات سنة إحدى وثلاثين وعقة. ينظر: الطبقات ابن سعده (۲٤٦/۷) ؛ التاريخ الكبيرة (۱/ ۱/۱) ؛ والمشاهيرة لابن حبان ص (۱۵۰)؛ التهذيب الكيال؛ (۳/ ٤٥٧)؛ وسير أعلام النبلاء، (٦/ ١٥) ؛ وتقريب التهذيب، ص (١٥٠)

<sup>(</sup>٢) ق (د) : ارسول الله .

<sup>(</sup>٣) في (د) : البغزوما .

<sup>(</sup>٤) أن (ج) و (د) : النحن)

<sup>(</sup>٥) الكوم والكوماء ، ومعنى الكوماء أي : الناقة الكوماء ، هي مشرفة السنام وعاليته ، والكوم بالفتح : الفراب ، وأصل الكوم من الارتفاع والعلو ، ينظر : «النهاية» (٤/ ٢١) (كوم) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية رقم : (٥١) .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري في النفسيره، (٥/ ٢١٤)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (٢/ ٥/ ٢٣٥).

وقال: ثنا عبد [الرزاق](۱) ثنا إسرائيل(۲) عن السُّدِي(۲) عن أبي مالك(۱) قال: إن أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم [عليهم](۱): 

دِينُنَا خير أم دين عمد ؟ قال: اعْرِضُوا عليَّ دينكم ، قالوا: نُعَمَّر 
بيت ربنا ، وننحر الكُوْمَاء ١٢) ، ونسقي الحاج الماء ، ونَصِلُ الرَّحِم ، 
ونقَري الضيف ، قال: دينكم خير من دين عمد ، فأنزل الله تعالى 
[هذه](۱) الآية(۱)

 <sup>(</sup>١) في (أ) و (د) : (عبدالعزيزا ، والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٢) هو إسرائيل بن يمونس بن أبي إسحاق الهملاني السبيعي ، أبو يوسف الكوفي . (ثقة تكلم فيه بلا حجة) . روى عن : إسهاعيل بن عبدالرحن السبي وسعيد الثوري وسماك بن حرب . روى عنه : أبو داود الطيالسي وعبدالرزاق بن همام وعبيد الله بن موسى . وروى له الجاعة . مات سنة ستين ومئة ، وقيل : بعدها، وله اثنتان وسعون سنة . ينظر : وطبقات ابن سعده (٢/ ٢٧٤) ؛ «الثقات البن شاهين ص (٦٥) ؛ «الجمع» (١/ ٤٢) ؛ «تتريب الكهال» (٢/ ٥١٥) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٥٥) ؛ «تقريب التهذيب» ص

<sup>(</sup>٣) هو إسباعيل بن عبدالرحن بن أبي كريمة السّدي ، أبو عمد القرشي الكوفي ، (صدوق يَسِم وربي بالتشيم) . كان يعقد في سُدّة باب الجامع بالكوفة فسمي بالسّدي ، دوى عن ابن عباس وأنس وعكرسة ، دوى عن : إسرائيل بن يونس السّبيعي وأبو بكر بن عباش وسفيان الثوري، وروى له الجهاعة سوى البخاري ، توفي سنة سبع وعشرين ومئة ، ينظر: دطبقات ابن سعدة (٢/ ٣٢٣) ؛ «الجسرح والتعديمل» (٢/ ١٨٤) ؛ «تهذيب الكهال» (١/ ١٨٤) ؛ «تقريب التهذيب» (١/ ١٢٥) ؛ «تقريب التهذيب» (١/ ١٥٥) ؛ «تقريب التهذيب» ص (١/ ١٠٥) ؛ «تقريب

<sup>(</sup>٤) أبو سالىك هذا اختلف فيه اختلافاً كثيراً ، والأرجح أنه الحارث بن الحارث الأشعري ، له صحبة . . توفي في طاعون عمواس سنة شياني عشرة . ينظر (لمعرفة الاختلاف) : «أسد الغابة» (١/ ٣٨٢) ؛ «الإصابة» (١/ ٢٨٨) ؛ «تهذيب التهذيب» (٢١٨/١٢) .

<sup>(</sup>٥) (عليهما : زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : الكوما .

<sup>(</sup>٧) دهذه : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٨) رواه الطبري في الفسيره (٥/ ١٣٤) ؛ وذكره السيوطي في اللر المشورة (١/ ٥٦٣) .

امَنْ لَنَا مِن ابِـنِ الأشـرَفِ؟ فَقَــد(١) اسْتَعْلَىٰ بِعَدَاوَتِنَا وَهِجَائِنَا ،

<sup>(</sup>۱) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسلمي (ثقة فقيه) وهو مولى آل الزبير، ويقال: مولى الصحابية آم حالد بنت حالد الأموية زوجة الزبير ، وكان إماماً بصيراً بالمغازي النبوية ، الفها في مجلد فكان أول من صنف في ذلك . أدرك ابن عمر وجابراً ، وعداده في صغار التابعين ، روى عن : عروة بن الزبير وعكرمة والزهري . روى عنه : شعبة ومالك وأبو السحاق الفزاري وغيرهم . مات موسى سنة إحدى وأربعين ومثة .

ينظر: قطبقات ابن سعد، (الجزء المتمم) ص (٣٤٠)؛ قتاريخ الثقات؛ للعجلي ص (٤٤) ؛ قالمرح والتعديل، (٨/١٥٤)؛ قالجسم بين رجال الصحيحين، (٨/١٥٤)؛ قسير أعلام النبلاء، (٦/ ١١٤)؛ قتهذيب التهذيب، (١٠/ ٣٦٠)؛ قتقريب التهذيب، ص (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل النبوة (٣/ ١٩٠) عن أبي الحسن بن الفضل القطان بيضداد قال: أخبرنا أبو بكر بن عقاب قال: أخبرنا القاسم بن عبدالله بن المغيرة ، قال: أخبرنا ابن أبي أوس قال: أخبرنا إساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: وكان كعب ... النخ.

 <sup>(</sup>٣) في «دلائل النسوة» أ: «وهو أحد بني النضير وقيمهم»

<sup>(</sup>٤) في ادلائل النسوة، : الفاستغواهم، .

<sup>(</sup>٥) في «دلائل النبوة»: «فقال له أبو سفيان».

<sup>(</sup>٦) في (ج) و (د) : اقدا .

وَقَدْ خَرَجَ إِلَى قُريشٍ فَأَجْمَعَهُمْ عَلَى قِتَالِنَا، وَقَد أَخْبَرَنِي اللَّهُ بِذَلِكَ،

قُمَّ قَدِمَ عَلَى أَخْبَثِ مَا كَانَ يَنْتَظِرُ قُرَيْشًا أَنْ تَقْدَمَ فَيُقَاتِلنَا مَعَهُم، ،

ثم قرأ رسول الله صلى / الله عليه وسلم [على المسلمين](۱) ما نزل فيه(۱) - ۲۸/ب

إن كان كذلك والله أعلم قال الله عز وجل(۱): - ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابِ ﴾ - إلى قوله: - ﴿ سَبِيلًا ﴾ (١) ، وآيات معها فيه وفي قريش .

وذُكر لنا(ه) أن رسول الله على قال: «اللَّهُمّ اكْفِنِي ابْنَ الأَشْرَفِ بِمَا شِئْتَ»، فقال له محمد بن مسلمة: أنا يا(۱) رسول الله أقتله(۱)، وذكر القصة في قتله إلى آخرها، شم قال: «فقتل [الله](۸) ابن الأشرف بعَدَاوَته لله ورسوله وهجائه إياه، وتأليبه عليه قريشاً، وإعلانه بذلك(۱)».

وقال محمد بن إسحاق(١٠) : كان من حديث كعب بن الأشرفِ أنه لما

<sup>(</sup>١) دعلي المسلمين، زيادة في (ج) ،

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : قما أنزل فيه؛

<sup>(</sup>٣) عبارة: فإن كان كذلك والله أعلم قال الله عز وجل؛ : زيادة من كلام المصنف ، ليست في والدلائل، .

<sup>(</sup>٤) سبورة النساء : الآية رقم : (٥١) .

 <sup>(</sup>٥) في (د) : «وذكر أن» ؛ وفي «الدلائل» : «وذكر لنا والله أعلم» .

<sup>(</sup>٦) الياء : ساقطة من (ج) فقط . وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في الدلائل النبوة، (٣/ ١٩٠ ، ١٩١) .

<sup>(</sup>A) لفظ الجلالة : زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٩) في والدلائل؛ : ووتأليبه تُحرَيشاً وإعلائه عليه تُحرَيشاً بذلك، .

<sup>(</sup>١٠) في كتابه دالسير والمغازي، ص (٣١٦ ، ٣١٧) .

أُصِيبَ أصحابُ بَدْرِ وقَدِمَ زيد بن حارثة (١) إلى أهل السَّافِلة وعبدالله بن رواحة (١) إلى أهل العالية بَشِيرين (٢) ، بعشها رسول الله الله إلى مَن بالمدينة (١) من المسلمين بفتح الله تعالى عليه وقَتْلِ من قُتِل من المسركين ، كما حدثني عبدالله بن المعيث بن أبي بُردة الظَّفْرِي (٥) وعبدالله بن أبي بكررا) وعاصم بن عمر بن قتادة (٧) وصالح بن أبي أمامة بن

<sup>(</sup>۱) هو زيد بن حارثة بن شُرحبيل (شراحيل) بن كعب الكلبي الصحابي الجليل ، يكني أبا أسامة مولى رسول الله ﷺ ، من أول الناس إسلاماً . شهد بدراً وأحداً ، واستخلفه رسول الله ﷺ على المدينة حين خرج إلى المريسيع ، وشهد الخندق والحديبية وخيبر ، وكان من الرماة المذكورين ، قُتل زيد طعناً بالرماح شهيداً ، وهو أمير في غزوة مؤتة . ينظر : قطبقات ابن سعد، (٣/ ٤٠)؛ قاسد الغلبة، (٢/ ٢٨١) ؛ قسير أعلام النبلاء، (١/ ٢٢٠) ؛ قالإصابة، (٣/ ٢٤))

<sup>(</sup>۲) هو عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس ، الأمير السعيد الشهيد ، أبو عمرو الأسماري الحزرجي البدري النقيب الشاعر ، يكنى أبا عمد وأبا رواحة . شهد بدراً والعقبة ، ليس له عقب ، وهو خال النعمان بن بشير ، وهو وأبو اللرداء أخوان لأم . . كان من شعراء الرسول الله الشلاقة . قُتل ابن رواحة يوم مؤتة حيث كان الأمير زيد ثم جعفر ثم ابن رواحة فقاتل حتى قتل . ينظر : قطيقات ابن سعده (٣/ ٥٢٥) ؛ قاسد النابة ، (٣/ ٢٤) ؛ قالرصابة ، (٤/ ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) في السيرة : المبشرين، .

<sup>(</sup>٤) في فالسيرة : فإلى أهل المدينة، .

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن المغيث بن أبي بردة الظّفري المدني ، ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حجر وسكتوا عنه ، وذكره ابن حبان في الثقات ـ في أتباع التابعين ـ روى عن: أبيه عن جده ، وعنه: أبو صخر حيد بن زياد وعبدالله بن سعتب وعمد بن إسحاق . ينظر : والتاريخ الكبيرة (٢٠١/٣/٥) ؛ والجرح والتمديل، (٥/ ١٧٤) ؛ وثبقات ابن حبان، (٢٣٦) ؛ وتمجيل المنفعة لابن حجر ص (٢٣٦) .

<sup>(</sup>٦) هو: عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي ، أبو محمد الأتصاري (ثقة) وهو صاحب المغازي ، وشيخ ابن إسحاق روى عن : أنس بن مالك وعبّاد بن تميم وعروة بن الزبير والزهري . روى عنه : الزهري أيضاً وابن إسحاق ومالك . مات سنة خس وثلاثين ومئة وقيل: سنة ثلاثين ومئة . ينظر: والجرح والتعديل (٥/١٧) ؛ وتهذيب التعديل (٥/١٧٥) ؛ وتهذيب التهذيب (٥/١٦٤) ؛ وتقريب التهذيب (٥/١٦٤) ؛ وتقريب التهذيب ص (٢٩٧) .

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجته في ص (١٣٣) ،

سهل(۱) ، كل واحد قد(۱) حدثني بعض حديثه ، قالوا : كان كعب بن الأشرف من بني طي (۱) ثم أحد بني نبهان ، وكانت أمه من بني النبي من بني النبي من بني المنه الخبر(۱) : أحق هذا(۱) ؟ أترون أن محمداً قتل النبيضير ، فقال حين بلغه الخبر(۱) : أحق هذا(۱) ؟ أترون أن محمداً قتل هؤلاء الذين سَمَّى هذانِ الرجلان ؟ \_ يعني زيداً وعبدالله بن رَواحة \_ فهؤلاء أشرافُ العرب وملوك الناس ، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لَبُطْنُ الأرضِ حَيَّر من ظهرها ، فلها تبقن عدُو الله الخبر خرج حتى قدم مكة ، [و](۱) نزل على المطلب بن أبي وداعة السَّهْ مِي (۱) وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية(۸) ، فأنزلته وأكرمته ، وجعل يُحَرَّضُ على رسول الله على وينشد الأشعار ، ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين رسول الله على وذكر شعراً (۱) ، وما ردَّ عليه حسان بن ثابت (۱) وغيره \_

<sup>(</sup>۱) هو صالح بن أبي أساسة بن سهل ، روى عنه محمد بن إسحاق ، مرسل ، عداده في أهل المدينة . ينظر : «المتاريخ الكبير» (٤/ ٢٧٣/٢) ؛ «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٩٤) ؛ «ثقات ابن حبان» (٤/ ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) اقدًا : ساقطة من (د) . وفي االسيرًا : (كل قد حدثني) .

<sup>(</sup>٣) ئي (ج) و (د) ; قمن طيءا .

<sup>(</sup>٤) دالخبرة : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : «أحق هذا اللَّذي ترون» .

<sup>(</sup>٦) الواو : زيادة من المطبوعة .

 <sup>(</sup>٧) هو المطلب بن أبي وداعة ، واسم أبي وداعة : الحارث بن أبي صبيرة القرشي السهمي .
 ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح ، وله صحبة . ينظر : اطبقات ابن سعدا (٥/ ٤٥٣) ؛
 دأسد الغابة ا (٥/ ١٩٠) ؛ «الإصابة» (٦/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>A) هي عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموية ، أخت عتاب بن أسيد أمير مكة . قال ابن إسحاق: أسلمت يوم الفتح، وقال أبو عمر : لها صحبة ولا أعلمها روت شيئاً . ينظر : «طبقات ابن سعدة (الجزء المتمم) ص (٩٢ ، ٣٣٣) ؛ «أسد الغابة» (٧/ ١٨٢) ؛ «الاصابة» (٨/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٩) في هذا الموضع لم يذكر ابن إسحاق في كتابه المطبوع شعر كعب في بكاء أصحاب القليب ورد حسان وسواء عليه ، وإنها الذي ذكره ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٥٢) عن ابن إسحاق وكذلك فعل الواقدي وذكره في مغازيه .

<sup>(</sup>۱۰) دابن ثابت؛ : ساقطة من (ج) و (د) .

ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة يُشَبِّبُ بنساء المسلمين حتى آذاهم (۱)، فقال رسول الله ﷺ - كها حدثني عبدالله بن أبي المغيث - : «مَنْ لِي مِن ابْنِ الأَشْرَفِ ؟ (۱) فقال محمد بن مسلمة : أنا لك به يارسول الله، أنا أقتله ، وذكر القصة (۱).

وقال الواقدي(1): (حدثني عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومَعْمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبدالله، فكلُّ قد حدثني منه بطائفة ، فكان الذي اجتمعوا / ١/٢٩ عليه (٥) قالوا: ابن الأشرف كان شاعراً ، وكان يهجو النبي على وأصحابه ، ويحرض عليهم كفار قريش في شعره ، وكان رسول الله على قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحلقة قرا، والحصون ومنهم حُلفاء للحيسين جميعاً الأوس والخزرج(١) فأراد

<sup>(</sup>١) في «السير» لابن إسحاق : «فشبب بأم الفضل ابنة الحارث ثم شبب بنساء المسلمين فقال رسول الله . . . . .

<sup>(</sup>٢) في (ج) ، و فالسبيرة : قمن لي بابن الأشرف ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب السير والمغازي، لابن إسحاق ص (٣١٦، ٣١٧) (مقتل كنعب بن الأشرف)؛ وكتاب المغازي، للواقدي (١/ ١٨٥، ١٨٦)؛ ووالسيرة النبوية، لابن هشام (١/ ٥١)؛ وتاريخ الطبري، (٢/ ٤٨٧)؛ والبداية والنهاية، لابن كثير (٤/ ٧).

<sup>(</sup>٤) في كتاب المغازي! (١/ ١٨٤، ١٨٥)؛ وينظر: الدلائل النبوة؛ للبيهتي (٣/ ١٩٧، ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) في (ج) و (د) : «اجتمعوا لنا عليه» .

 <sup>(</sup>٦) الحلقة - بفسح الحاء المهملة وسكون اللام - يعني : السلاح عاماً ، وقيل: هي الدروع خاصة . ينظر : والنهاية ٩ (٢٧/١) (حلق) .

 <sup>(</sup>٧) في «الدلائل» للبيهة في: «منهم المسلمون اللين تجمعهم دعوة رسول الله على والمشركون
 الذين يعبدون الأرثان ، ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون ، وهم حلفاء للحين :
 الأومن والخزرج»

رسول الله على حين قدم المدينة استصلاحهم كلّهم ومُوادعتهم ، وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركاً ، فكان المشركون واليهودُ من أهل المدينة يؤذون رسول الله على وأصحابه أذى شديداً ، فأمر الله نبيّه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم ، وفيهم أنزل : ﴿ولَتَسْمَعُنَ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَسَعُوا فَإِنْ دَلْكَ مِنْ عَرْمِ الأُمُورِ ﴿() ، وفيهم أنزل الله: ﴿وَدّ كَثِيرً وَوَدّ كَثِيرً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَ لِو يَردُونَكُم . . ﴾ (١) الآية .

فلها أبى ابنُ الأشرف أن ينزع عن أذى (٣) رسول الله وأذى المسلمين ، وقد بلغ منهم ، فلها قدم زيدُ بن حارثة بالبشارة من بَدْرٍ بقتل المسركين وأُسْرِ مَنْ أُسِرَ منهم، فرأى الأسرى مُقَرَّنين (١) كُبِتَ وذَلً ، ثم قال لقومه : ويلكم ! والله لَبَطْنُ الأرض خير لكم من ظهرها اليوم ، هؤلاء سَراة الناس (١) قد قُتِلوا وأسروا ، فها عندكم ؟ قالوا : عَداوته ما حبينا، قال : وما أنتم وقد وطيء قومه وأصابهم ؟ ولكني أخرج إلى قريش فأحُضُها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم ، فخرج حتى

<sup>(</sup>١) سـورة آل عمران : الآية رقم : (١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية رقم: (١٠٩) . وقمام الآية ﴿... لَوْ يَرُدُّونَكُم مِن بَعدِ إِيانِكُمْ كُفَّارًا حَسَداً مِنْ عِسْدِ أَنَّـ فُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَهُم الحَقِّ فَاعْفُوا واصْفَحُوا حَشَّى يَأْتِي اللّهُ بِأَسْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيء قَلِيرِ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ئي (ج) : دَأَذَاه، .

 <sup>(</sup>٤) مُّقَرَّنين أي : مشدودين بالحبال . قَرَن الشيء بالشيء ، وقَرَنَه إليه يَقْرِنُه قرناً : شدَّه إليه ، وقُرِّنت الأسير . ينظر : السان اليه ، وقُرِّنت الأسير . ينظر : السان العرب (٦/ ٣٦١) (قرن) .

<sup>(</sup>٥) سَرَاة النام أي : أشرافهم . ينظر : ﴿النهاية ١ (٣٦٣/٢) (سرى) .

قدم مكة، ووضع رَحْلَه عند أبي وَدَاعة بن أبي صُبيرة(١) السّه مي(١)، وتحته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص ، فجعل يَوثي قريشاً ، وذكر ما رثاهم به من الشعر وما أجابه به حسان ، فأخبره بنزول كعب على مَن نزل ، فقال حسان فذكر شعراً هجا به أهل البيت الذي نزل فيهم ، قال : ففلها بلغها هجاؤه نبَذَتْ رَحْله وقالت : ما لنا ولهذا اليهودي ؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان ؟ فتحول ، فكلها تحول(١) عند قوم دعا رسول الله على ما يصنع بنا حسان أ فقال : ابن الأشرف نزل على فلان ، فلا يزال يهجوهم حتى نبذ رحله ، فلها لم يجد مأوى قدم المدينة ، فلها بلغ النبي على قدوم ابن الأشرف قال : «اللهم أكفني ابن الأشرف بها شنت في إعلانه الشر وقوله الأشعارة وقال رسول الله على: «مَنْ لِي من ابن الأشرف(١) فقد آذاني ؟؟ الأشعارة وقال رسول الله على: «مَنْ لِي من ابن الأشرف(١) فقد آذاني ؟؟ فقال عمد بن مسلمة : أنا يارسول الله ، وأنا أقتله ، قال : / «فافعل» ، ٢٩/ب

امتراض: إنَّ فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب: أنه رثى قَتْل قريش ، وحَضَّهم قتـل ابـن المشرف كنوب الله وعَضَّهم الأشرف كان على محاربة النبي الله المؤرف كان على محاربة النبي الله المؤرف كان على محاربة واطأهم على ذلك ، وأعـانهم على محاربته وإخـباره بسب كـشرة أن دينهم خيـرٌ من دينه ، وهجا النبي الله والمؤمنين .

<sup>(</sup>۱) في (ج): ابن أبي صبرة؛ وفي (د): ابن صبيرة ؛ في «المضاري»: ابن صبيرة يقال فيه : بالصاد، ويقال: بالضاد . والصواب بالصاد المهملة مصفراً كيا ضبطه الحافظ في «الإصابة» في تسرجمة عبدالله بن أبي وداحة (٤/ ١٣٩) ؛ والسهيلي في «الروض الألف» (٢/ ٢٩) ؛ والربيبي في «الروض الألف» (٢/ ٢٩) ؛ والربيبي في «نسب قريش» صن (٤٠٦) .

 <sup>(</sup>٢) هو أبـو وداعة بـن أبي صُبيرة السهمي ، واسمه الحارث أسلم هو وابنه المطلب في يوم الفتح. ويقي إلى خلافة عمر ، ينظر : اأسد الغابة» (٣٩٨/١) ؛ «الإصابة» (٣/ ٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) ففكلها تحول»: ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٤) في اللفازي؛ : (من لي بابن الأشرف ١٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (١/ ١٨٤ ـ ١٨٧) .

لجواب عل الاعستراض

قلنا: الجواب(١) من وجوه:

احدها: أن النبي على لم يَنْدُبُ إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وقال ما قال هناك ، وإنها ندب إلى قتله لما قدم وهجاه ، كها جاء ذلك مُفَسراً في حديث جابر المتقدم بقوله : «ثم قدم المدينة مُعْلِناً لعداوة النبي على من مُعْلِناً أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قالها بعد الرجوع ، وأن النبي على حينية نكب إلى قتله ، وكذلك في حديث موسى بن عقبة : «مَن نَا مِنْ ابن الأشرف؛ [فإنه] من قد استعلن بهعداوتنا وهجائنا ؟ ه .

## ويؤيد ذلك شيئان :

احدهما: أن سفيان بن عُينَانة (١) روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: جاء حُينَيُ بن أخطَب (٥) وكعبُ بن الأشرف إلى أهل مكة ، فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن عمد ، فقالوا: ما أنتسم وما عمد ؟ فقالوا: نَصِلُ الأرحام ، ونَسْحَدُ الكَوْمَاء ، ونَسْقي الماء على اللهن (١) ، ونفكُ العُنَاة (١) ، ونَسْقِي الحجيج ، وعمد

<sup>(</sup>١) أي : الجواب على الاعتراض السابق: فإن قبل: إن ابن الأشرف كان قد أن بغير السب ، ص (١٥٦) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) (أ) و (د) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : اقد استفل» .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجته في ص (٦٣) .

 <sup>(</sup>٥) هو حُميني بن أخطب النـفـري : جاهـلي ، من الأشداء العتاة ، كان ينعت بسيد الحاضر والبـادي، أدرك الإسـلام وآذى المسلمين، فأسروه يوم قـريظة ثـم قتلوه سنة خمس للهجرة .
 ينظر : «سيرة ابن هشام» (١/١٤٥، ٥١٤) ؛ «الأعلام» (٢/٢٩٢) .

<sup>(</sup>٦) تعلى اللبن؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٧) العناة أي: الأُسراء، يقال: عَنَا يَصْنُوا عُنُوآ وعُنِساً. يَسْظُر: «الشهاية» (٣/ ٣١٤)؛ «لسانُ العرب» (٥/ ٣١٤٤) (عنا) .

صُنْبور‹‹› ، قَطَعَ أَرْجَامنا ، واتبَعه سُرَّاق الحجيج بنو غفار ، فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : بل أنتم (٢) خير وأهدَى سبيلاً ، فأنزل الله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ يَنَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ ﴾ (٣) إلى قوله : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْراً ﴾ (١) .

وكذلك (ه) قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحُيبَي بن أخطب رجلين من اليهود من بني النّضير لقيا قريشاً في الموسم ، فقال لهما المشركون: نحن أهدى أم عمد وأصحابه ؟ فإنا أهل السّدانة وأهل السّقاية وأهل الحرم ، فقالا: أنتم أهدى من عمد وأصحابه ، وهما يعلمان أنها كاذبان ، إنها حملها على ذلك حسد عمد وأصحابه ، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ أُولَيْكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ﴾ (ع) فلها رجعا إلى قومها قال لهما قومها : إن عمداً يزعم أنه قد نزل فيكها كذا وكذا ، قال : صدق ، والله ما حلنا على ذلك إلا حسد، وبغضه () .

وهذان مرسلان من وجهين مختلفين، فيهما أن كلا الرجلين ذهبا إلى مكة وقالا ما قالا ثم إنها قَدِما فندب النبي ﷺ إلى قتل ابن الأشرف ١/٣٠ وأمسك عن ابن أخطب حتى نقض بنو النضير العهد فأجلاهم النبي ﷺ ،

<sup>(</sup>١) الصُنْبور : الأبتر الذي لا عقب له ، كما سبق في ص (١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : (بل أنت)

<sup>(</sup>٣) ســورة النساء : الآية رقم : (٥١) .

<sup>(</sup>٤) مسورة النساء : الآية رقم : (٥٢) ، والأثر عنزاه ابن كشير في اتفسيره (١/٥١٣) إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) اركذلك؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : اتفسير الطبري، (٥/ ١٣٥) ؛ (زاد المسير، (١٠٦/٢) .

فلحق بخيبر ، ثم جمع عليه الأحزاب ، فلما انهزموا دخل مع بني قريظة حصنهم حتى قتله الله معهم ؛ فعلم أن الأمر الذي أتياه بمكة لم يكن هو المرجب للندب إلى قتل ابن الأشرف ، وإنها هو ما اختص به ابن الأشرف من الهجاء ونحوه ، وإن كان ما فعله بمكة مؤيداً عاضداً ، لكن مجرد الأذى لله ورسوله موجب للندب إلى قتله ، كما نص عليه النبي على بقوله : همن لكعب بن الأشرف ؛ فإنه قد آذى الله ورسوله ، وكما بَيَّنَه جابر في حديثه () .

الوجه الثاني: أن ابن أي أويس(۱) قال: الحدثني إبراهيم بن جعفر الحارثي عن أبيه (۱) عن جابر قال: لما كان من أمر النبي على وبني قريظة - كذا فيه ، وأحسبه: وبني قَيْنُقاع - اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة ، وكان فيها ، وقال : لا (١) أعين عليه ولا أقاتله ، فقيل له بمكة : أديننا خيسر ام دين محمد وأصحابه ؟ قال : دينكم خير وأقدم ، دين محمد حديث (۱) ، فهذا دليل على أنه لم يُظْهر محاربة .

الجواب الثاني: أن جميع ما أتاه ابنُ الأشرف إنها هو أذى باللسان، فإن مَـرْثِيته لقَتْلَى المشركين وتحضيضه وسَبَّه وهجاءه وطعنه في دين

<sup>(</sup>١) ينظر: ص (٥٦، ١٤٨، ١٥١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجمته في ص (١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجتها في ص (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) ني (ج) : قولاً .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «دلائيل النبوة» (٣/ ١٩٤) عن أبي نصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي قال : أخبرنا الحسن بن علي السَّرِي قال : حدثنا ابن أبي أويس به ، وأوله : «لما كنان من أمر النبي على ما كان اعتزل كعب. . . »، وينظر : «الدر المثورة للسيوطي (٢/ ٥٦٤) .

الإسلام وتفضيل دين الكفار عليه(١) ، كله قول باللسان ، ولم يعمل عملاً فيه عاربة ، ومَنْ نَازَعَنَا في سب النبي في ونحوه فهو في تفضيل دين الكفار وحضهم باللسان على قتل المسلمين أشد منازعة ؛ لأن الذمي إذا تجسس لأهل الحرب وأخبرهم بِعَوْراتِ المسلمين ودعا الكفار إلى قتالهم انتقض عهده أيضاً عندنا كما ينتقض عهد الساب ، ومن قال : إن الساب لا ينتقض عهده فإنه يقول : لا ينتقض العهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم بأخبار المسلمين بطريق الأولى عندهم ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي أيضاً (١) على خلاف بين أصحابه (١) ، وابن الأشرف لم يوجد منه إلا الأذى باللسان فقط ؛ فهو حجة على مَنْ نازع في هذه المسائل ، ونحن نقول : إن ذلك كله نقض للعهد (١) .

الجواب الثالث: أن تفضيل دين الكفار على دين المسلمين هو دون سَبُّ النبي ﷺ / بلا ريب ؛ فإن كون الشيء مفضولاً أحسن حالاً من ٢٠/ب كونه مسبوباً مشتوماً ، فإن كان ذلك ناقضاً للعهد فالسب بطريق الأولى ، وأما مَرْثِيَّتُه للقبل وحضهم على أخذ ثارهم فأكثر ما فيه تهييج قريش على المحاربة ، وقريش كانوا قد أجمعوا [على] () عاربة النبي ﷺ عقب بدر،

 <sup>(</sup>١) في (د) : قوطعته في دين الإسلام وتفضيل دين الإسلام. وهو خطأ ظاهر من الناسخ .
 (٢) قايضاً» : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب فالمسوطة للسرخسي (١٠/ ٨٥) (باب صلح الملوك والموادعة) ؛ و فالأم، للشافعي (١٩٩/٤) (ما أحدث أهل اللمة الموادعون عما لا يكون نقضاً) ؛ فونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (٨/ ١٠٤) ؛ و فالوجيز في فقه ملعب الإمام الشافعي، (٢/٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : انقض للمهدة ا .

<sup>(</sup>٥) دعلي، : ساقطة من جميع النسخ ، ومثبتة في الطبوعة .

وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة على حربه ، فلم يحتاجوا في ذلك إلى كلام ابن الأشرف ، نعم مرثيته وتفضيله ربها زادهم غيظاً ، وعاربة ، لكن سبه للنبي في وهجاءه له ولدينه أيضاً مما يهيجهم (١) على المحاربة ويُنفريهم به ، فعلم أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الكلام وأبلغ ، فإذا كان غيره من الكلام نقضاً فهو أن يكون نقضاً أولى ؛ ولهذا قبل النبي في جماعة من النسوة اللواتي كن يشتمنه ويهجونه مع عفوه عمن كانت تعين عليه وتحض على قتاله .

الجواب الرابع: إنها ذكره (٢) حجة لنا من وجه (٣) آخر، وذلك أنه قد اشتهر عند أهل العلم من وجوه كثيرة أن قوله تعالى: ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ الْمَا العلم من وجوه كثيرة أن قوله تعالى: ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى اللَّهْ وَ الْمَا الْكَلْمِ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ (١) نزلت في كعب بن الأشرف بها قاله لقريش (٥)، وقد أخبر الله سبحانه أنه لعنه، وأن مَنْ لعنه فلن تجد له نصيراً (١)، وذلك دليلٌ على أنه لا عَهْدَ له ؛ لأنه لو كان له عهد لكان يجب نصره على المسلمين، فعلم أن مثل هذا الكلام يُوجِبُ انتقاض عهده وعدم ناصره، فكيف بها هو أغلَظُ منه من شتم وسبّ ؟ وإنها لم يجعله النبيُ على والله أعلم - بمجرد ذلك ناقضاً للعهد؛ لأنه لم يعلن بهذا

<sup>(</sup>١) في (د) : البيجهم؟ .

<sup>(</sup>٢) ني (د) : قان ما ذكروه .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : امن رجوه .

<sup>(</sup>٤) مسورة النساء : الآية وقم : (٥١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفسير الطبري، (١٣٣/٥) ؛ السباب النزول، للواحدي ص (١٢٩) ؛ الا المسير، لابن الجوزي (٢/٢٠١) ؛ الفسير ابن كثير، (١٣/١) ؛ الموارد الظيّان، ص (٢٨٤ رقم ١٧٣١) ؛ الدر المثور، (١٩/١/٢٥) .

 <sup>(</sup>٦) قبال الله تعبالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً﴾ سورة النساء : الآية رقم : (٥٢) .

الكلام ولم يجهر به، وإنها أعلم الله به رسوله وَحْياً كما تقدم في الأحاديث، ولم يكن النبيُ على لياخُذُ أحداً من المسلمين والمعاهدين إلا بِذَنْب ظاهر، فلما رجع إلى المدينة وأعلن الهجاء والعداوة استحق أن يُقْتَل؛ لظهور أذاه وثبوته عند الناس، نعم مَنْ خِيفَ منه الخيانة فإنه يُنْبَدُ إليه العهدُ ، أما إجراء حكم المحاربة عليه فلا يكون حتى تظهر المحاربة وتثبت عليه .

مل للشعر فإن قيل : كعب بن الأشرف سَبَّ (۱) النبيَّ عَلَيْ بالهجاء ، والشَّعْرُ تأسر في المباء ، والشَّعْرُ تأسر في النبي على الناس، الهجاء ؟ كلام موزون يحفظ ويروى وينشد بالأصوات والألحان ويشتهر بين الناس، وذلك له من التأثير في الأذى والصَّدُ عن سبيل الله ما ليس للكلام المنثور، ولذلك / كان النبي على يأمر حسان أن يهجوهم ويقول : "لَهُو أَنْكَى ١/٣١ فِي فِيهِ عَمْ مِنَ النبَّلِ الان في في في ما أثراً عظياً ، يمتنعون به من أشياء لا يمتنعون عنها لو سُبُوا بكلام منثور أضعاف الشعر .

وأيضاً ، فإن [كعب] (٣) بن الأشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سَبُّ النبي ﷺ وأذاه وكشر ، والشيء إذا كثر واستمر صار له حال أخرى ليست له إذا انفرد ، وقد حكيتم أن الحنفية يجيزون قتل مَنْ كثر منه مثل

هــل لــلتكرر مدخل ؟

<sup>(</sup>١) اسب، : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «صحيح مسلم»: كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل حسان رضي الله عنه (٢) ينظر: «صحيح مسلم»: كتاب فضائل الصحابة ـ باب ما جاء في إنشاد الشعر (١٩٣٥/٥ ح ٢٤٤٧) بلفظ: «أسرع فيهم من نضح النبل»؛ «سنن النسائي»: كتاب مناسك الحج ـ باب إنشاد الشعر في الحرم (٥/٣٠٣) وفي باب استقبال الحج (٥/٢١٣) بلفظ: «أشد عليهم من وقع النبل»: «المعجم الكبير» للطبراني (٤/٣٥ ح ٣٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) اكعب : ساقطة من (أ).

هذه الجريمة ، وإن لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه ، فإذن ما دل عليه الحديث يمكن المخالف أن يقول به .

قلنا أولاً: إن هذا يفيدنا أن السب في الجملة [من الذمي](١) مُهُدِرٌ لدمه ناقض لعهده ، ويبقى الكلام في الناقض للعهد : هل هو نوع خاص من السب \_ وهو ما كثر أو غلظ \_ أو مطلق السب ؟ هذا نظر آخر ، فها كان مثل هذا السب وجب أن يقال : إنه مهدرٌ لدم الذمي حتى لا يسوغ لأحـد أن يخالف نص السنة ، فلو زعم زاعم أن شـيتاً من كلام الذمي وأذاه لا يبيح دمه كمان مخالفاً للسنة الصحيحة الصريحة (١) خلافاً لا عذر فيه لأحد

وقلنا ثانياً: لا ريب أن الجنس الموجب للعقوبة قد يتغلظ ٢٠٠ بعض المستوال أنواعه صفة أو قدراً ، أو صفة وقدراً (١) فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل قـ تل والد أو ولد عـ الم صـ الح ، ولا ظـ لم بعض الناس مثل ظلم يتيم فقير بين أبويس صالحين ، وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال المُسَرِّفة كالحرم والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك ، وكذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الديات إذا تغلظ القتل بأحد هذه الأسباب ، وقال النبي عَلَيْق وقد قيل له : أي الذنب أعظم ؟ - قال : «أَنْ تَـجعلَ للَّهِ نِدْاً وَهُـوَ خَلَقَكَ» . قيل: ثم أي ؟ قال : «أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ

بد تتفلظ

الأماكسن

 <sup>(</sup>١) في (أ) ، (د) : •أن السب في الجملة للذمي. والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٢) الصريحة : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : اتغلظه .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : الوصيفة وقدراً .

خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قيل له : ثم أي ؟ قال : «ثُمَّ أَنْ تُزَانِ حَلِيلَةَ جَارِكَ»(١) .

ولا شك أن من قَطَعَ الطريق مرات متعددة ، وسفك دماء خلق من المسلمين وكثر منه أخذ الأموال كان جُرْمُه أعظَمَ من جرم من لم يفعله(١) إلا مرة واحدة ، ولا رَيْبَ أن من أكثر من سَبِّ النبي على أو نظم القصائد في سبّه فإن جُرْمَه أغلَظُ من جرم من سبه بالكلمة الواحدة المنثورة ، بحيث يجب أن تكون إقامَةُ / الحد عليه أوكد ، والانتصار لرسول الله على ١٦/ب أوجَبَ ، وأن المقل لو كان أهلا أن يعفى عنه لم يكن هذا أهلاً لذلك .

ولكن (٣) هذا الحديث كغيره من الأحاديث يدلُّ على أن جنس الأذَّى

(۱) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب التفسير (سورة البقرة) ـ باب قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلما آخَو . . . ﴾ (١٣/٨ ع ٢٤٤٧) ، سورة الفرقان باب قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلما آخَو . . . ﴾ (٨٠ ٣ ح ٢٠٠١) ، وفي كتاب الأدب ـ باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (١٩/٨٤٤ ح ٢٠٠١) ، وفي كتاب الحدود ـ باب إشم الزناة (١١٦/١١ ح ٢٨١١) ، وفي كتاب الديات ـ باب قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقَدُلُ مُومِناً مُتَعَمِّداً فَجَوَزَازُهُ جَهَنَّم ﴾ (١٩/١٥ ع ٢٨١١) ، وفي كتاب التوحيد ـ باب قوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لله أَنْدَاداً ﴾ (١٩/١٠ ع ٢٥٨١) ، وفي كتاب التوحيد ـ باب قوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لله أَنْدَاداً ﴾ (١٩/١٠ ع ٢٥٨١) ، وفي نفس الكتاب ـ باب قول الله تعالى : ﴿ فَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ عِنْ مَنْ رَبِّكَ ﴾ (١/ ٢٠ ع ٢٥٠) ؛ وليواه مسلم : في كتاب الإيان ـ باب كون الشرك أقبح الذوب ، وبيان أعظمها بعده (١/ ٢٠ ح ٢٨) ؛ وأبو داود : في كتاب نفسير القرآن الطلاق ـ باب في تعظيم الزني (١/ ٢٢٠ ع ٢٣١) ؛ والترمذي : في كتاب نفسير القرآن الدم ـ ذكر أعظم الذنب (٧/ ٨٩) ؛ وأبو داود الطيالسي : في دمسنده (١/ ٣٥ ع ٢٦٤) ؛ والمسنده (١/ ٣٥ ع ٢٦٤) ؛ الدم ـ ذكر أعظم الذنب (٧/ ٨٩) ؛ وأبو داود الطيالسي : في دمسنده (١/ ٣٥ ع ٢٦٤) ؛ أحد في دالمنذه (١/ ٣٥ ع ٢٦٤) ؛

<sup>(</sup>٢) أن (ج) ر (د) : القطعة ا

<sup>(</sup>٣) في (ج) ر (د) : الكنَّن، .

لله ورسوله ، ومُطْلَقَ السب الظاهر مُهدِرٌ لدم اللمي ناقض لعهده وإن كان بعض الأشخاص أغلظ جرماً من بعض لتغلظ سبه نوعاً أو قَدْراً ، وذلك من وجوه :

مطلق الأذى همه العلمة

احدها: أن النبي على قال: قصن لِكَعْبِ بنِ الأَشْرَف فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله ورسوله، وأذى الله ورسوله، وأذى الله ورسوله اسم مُطلَق ليس مقيداً بنوع ولا بقدر ؛ فيجب أن يكون مطلق أذى الله ورسوله اسم مُطلَق ليس مقيداً بنوع ولا بقدر ؛ فيجب أن يكون مطلق أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل مَنْ فَعَلَ ذلك من ذمي وغيره ، وقليل السب وكثيره ومنظومه ومنثوره أذى بلا ريب ، فيتعلق به (٢) الحكم وهو أمر الله ورسوله بقتله ، ولو لم يرد [هذا] (٣) المعنى لقال : من لكعب ابن الأشرف (٤) فإنه قد بالغ في أذى الله ورسوله ، أو قد أكثر من أذى الله ورسوله ، أو قد دام (٥) على أذى الله ورسوله ، وهو على الذي أوتي جوامع الكلم ، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ، ولم يخرج من بين شَفَتَيْه على إلا الكلم ، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ، ولم يخرج من بين شَفَتَيْه على إلا عضبه ورضاه .

وكـذلـك قـوله في الحـديث الآخـر : ﴿إِنَّـهُ نَالَ مِنَّـا الأَذَى ، وَهَجَـانَا بِالشَّـعْـرِ، وَلا يَفْعَل هَذَا أَحَدٌ مِنْكُم إِلاًّ كَانَ السَّيْفُ،(١) ولم يقيده بالكثرة .

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في ص (٥٦) .

<sup>(</sup>۲) ئي (ج) : افتعلق به ا

<sup>(</sup>٣) دهله : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) (ابن الأشرف: : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>۵) في (ج) ر (د) : قدارم!

<sup>(</sup>٦) سبق في ص (١٥٢) .

الثاني: أنّه أذاه بهجائه المنظوم ، والبهودية بكلام منثور ، وكلاهما أهدر دمه ، فعُلم أن النظم ليس له تأثير في أصل الحكم ؛ إذ لم يخص ذلك الناظم ، والوصف إذا ثَبّتَ الحكم بدونه كان عديم التأثير ، فلا يجعل جزءاً من العلة ، ولا يجوز أن يكون هذا من باب تعليل الحكم بعلتين ؟ لأن [ذلك](١) إنها يكون إذا لم تكن إحداهما مندرجة في الأخرى كالقتل والزني ، وأما إذا انْدَرَجَتْ إحداهما في الأخرى فالوصف الأعم هو العلة ، والأخص عديم التأثير .

الوجه الثالث: أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وغليظه وخفيفه في كونه مبيحاً للدم ، سواء كان قولاً أو فعلاً / كالردة ١/٣٢ والزنى والمحاربة ونحو ذلك ، وهذا هو قياس الأصول ؛ فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر ، ولا يبيحه مع القلة ؛ فقد خرج عن قياس الأصول ، وليس له ذلك إلا بنص يكون أصلاً بنفسه ، ولا نص يدل على إباحة القتل في الكثير دون القليل ، وما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه القتل بالمثقل والفاحشة في الدبر دون من

قل إنها هو حكاية مذهب (٢) ، والكلام في الجميع واحد .

ثم إنه قد صح عن النبي على أنه رَضَخَ رأس يهودي بين حجرين

لا قرق بين

<sup>(</sup>١) في (١) : (ذاك ، والمثبت من (د) .

<sup>(</sup>٢) امذهب، : ساقطة من (د) .

لأنه فعل ذلك بجارية من الأنصار(۱) ، فقد قَتَلَ مَنْ قتل بالمثقل قَوداً مع أنه لم يتكرر منه ، وقال في الذي يعمل عمل قوم لوط: «اقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ ١٢٥) ولم يعتبر التكرر ، وكذلك أصحابه من بعده قتلوا فاعل ذلك إما رجماً أو حرقاً أو غير ذلك مع عدم التكرر. وإذا (۲) كانت الأصول المنصوصة أو المحبَمعُ عليها مستويةً في إباحة الدم بين المرة الواحدة والمرات المتعددة كان الفرق بينها في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل ، ولا نظير ، بل على خلاف الأصول الكلية ، وذلك غير جائز .

(٣) في (د) : او إن ا .

<sup>(</sup>١) الحديث ثابت بألفاظ مختلفة منها: (رض رأسه) ، افقتله بين حجرين، ، (فأمر به أن يرجم حسى يموت، . ولفظه مختصراً عند أحمد وابن ماجه : اإن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله على رأسه بين حجرين . الحديث عن أنس رضي الله عنه ، رواه البخاري : في كتاب الخصومات ـ باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي (٨٦/٥ ح ٢٤١٣) وفي مواضع أخرى من صحيحه مثل: (ح ٢٩٧٦ ، ٩٢٥ ، ٢٧٨٦ ، ٧٧٨٦ ، ٩٨٨٦ ، ٥٨٨٦) ؛ ورواه مسلم : في كشاب القسامة \_ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات رقتل الرجل بالمرأة (٣/ ١٣٠٠ ح ١٣٠٠) ؛ وأبو داود : في الديات \_ باب يقاد من القاتل (٤/ ٦٦٣ ح ٤٥٢٧ ، ٤٥٢٨ ، ٤٥٢٩) ؛ والترمذي : في الديات .. باب ما جاء فيمن رضخ رأسة بصخرة (٩/٤ ح ١٣٩٤) ؛ والنسائي : في كتاب القسامة \_ باب القود من الرجل للمرأة (٨/ ٢٢) ؛ (٧/ ١٠٠) ؛ وابين ماجه : في كتاب الليات \_ باب يقتاد من القائل كما قتل (٢/ ٨٨٩ ح ٢٦٦٥ ، ٢٦٦٦) ؛ وأحمد : في اللسند، (٣/ ١٧١ ، ١٨٣ ، ١٩٣ ، ٢٠٣ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣) ؛ والدارمي : في كتاب الديات \_ باب كيف العمل في القود (٢/ ٢٤٩ ح ٢٣٥٥) ؛ وابن حبان (الإحسان) : كتاب الجنايات \_ باب القصاص (٧/ ٩٣ م ٥٩٦٠ ، ٥٩٦١) ؛ والدارة علني : في كتاب النبيات (١٦٨/٢ ح ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥١) ؛ والبيهقي : في السنن الكبرى، (٢٨/٨) ؛ والبغوي : في امصابيح السنة؛ (٢/ ٥٠٦ ح ٢٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الإصام أحمد: في المسند (١/ ٣٠٠) ؛ أبو داود: في كتاب الحدود باب فيمن عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ قوم لوط (١/٠٠ ح ٤٤٦١) وفيه زيادة: المن وجد تموه يعمل عمل قوم لوط (١/٤٥ ح ٤٤٦١) وفيه زيادة: المن وجد اللوطي (١/٤٥ ح لوط (١/٤٥ ع م ١٤٥١) ؛ وابن صاحه: في كتاب الحدود باب من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط (١/٨٥ ح ٢٥٥١) ؛ وابن صاحه: في كتاب الحدود باب من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط (١/٨٥ ح ٢٥٦١) ؛ والحاكم في المستدوك (١/٥٥٥) ؛ والبيه قي في اسنته الكبرى (١/٢٢٧) كلهم من حديث ابن عباس وفي الله عنها ، وقال عنه الحاكم : احديث صحيح الإصناد ولم يخرجاه ، وصحح إسناده الألباني في دالإرواد (١٦/٨ ح ٢٣٥٠) ، وفي صحيح اسن أبي داود (١٤/٥ ح ٢٣٥٠) ، وفي صحيح اسن

يوضح ذلك : أن ما ينقض الإيهان من الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره وإن لم يصرح بالكفر كها لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو سب الرسول مرة واحدة فإنه كما لو صرح بتكذيب الرسول، وكذلك ما ينقض الإيهان من الأقوال لو صَرَّح به وقال : «قد نقضت العهد، وبرئت من ذمتكم انتقض عهده بذلك ، وإن لم يكرره ؛ فكذلك ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى تكرير.

الوجه الرابع: أنه إذا أكثر من هذه الأقوال والأقعال ، فإما أن يقتل لأن جنسها مبيح للدم أو لأن المبيح قَدْرٌ مخصوص ، فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني فها حد ذلك المقدار المبيح للدم؟ وليس لأحد أن يحد في ذلك حداً إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من يرى القياس في المقدرات ، والشلائة منتفية في مثل هذا ؛ فإنه ليس في الأصول قول أو فعل يبيح الدم منه عدد(۱) مخصوص ولا(۱) يبيحه أقل منه ، ولا ينتقض / ۲۲/ب هذا بالإقرار في الزنى ؛ [ف](۱) بإنه لا يثبت إلا بأربع مرات عند من يقول به ، أو القتل بالقسامة ؛ فإنه لا يثبت إلا بعد خسين يميناً عند من يترى القود بها ، أو رجم الملاعنة ؛ فإنه لا يثبت إلا بعد أن يشهد الزوج أربع مرات عند من يرى أنها ترجم بشهادة الزوج إذا نكلَتْ ؛ لأن المبيح للدم مرات عند من يرى أنها ترجم بشهادة الزوج إذا نكلَتْ ؛ لأن المبيح للدم ليس هو الإقرار ولا الأيمان ، وإنها المبيح فعل الزنى أو فعل القتل ، وإنها الإقرار والأيهان حجة ودليل على ثبوت ذلك ، ونحن لم ننازع [في الاء) أن الحجج الشرعية لها نُصُبُّ عدودة ، وإنها قلنا : إن نفس القول أو العمل الخجج الشرعية لها نُصُبُّ عدودة ، وإنها قلنا : إن نفس القول أو العمل

<sup>(</sup>١) ق (د) : القدرا .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : دنلاه .

<sup>(</sup>٣) الفاء : زيادة في (ج) .

 <sup>(</sup>٤) دني، : ساقطة من (١)

المبيح للدم لا نصاب له في الشرع ، وإنها الحكم مُعَلَّـقٌ بجنسه .

الوجه المشامس :أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حداً يجب فعله أو تعزيراً يرجع إلى رأي الإمام ، فإن كان الأول فلابد من تحديد موجبه ، ولا حد له إلا تعليقه بالجنس ، إذ القول بها سوى ذلك تحكم ، وإن كان الثاني(١) فليس في الأصول تعزير بالقتل ، فلا يجوز إثباته إلا بدليل يخصه ، والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله على : "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلم إلا بإحدى ثَلاَثِهِ (١) يَدُلُّ على ذلك أيضاً .

الوجه الثاني (٣) من الاستدلال به: أن النَّفَرَ الحمسة الذين قَتَلوه من المسلمين: عمد بن مسلمة ، وأبا نائِلة ، وعباد بن بشر ،

 <sup>(</sup>١) في (ج) : ﴿ وَإِنْ كَانْ فِي الثَّانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث عبدالله بن مسعود وعائشة وعثبان بن عفان رضي الله عنهم ، فاما حديث ابن مسعود : فقد رواه البخاري : في كتاب الليات ـ باب قوله تعالى : ﴿إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ (٢١/ ٢٠٩ ح ٦٨٧٨) ؛ ومسلم : في كتاب القسامة \_ باب ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢ ح ١٦٧٦) رقم (٢٥) ؛ وأبو دارد : في كتباب الحدود - باب حكم في من ارتد (١٢٦/٤ ح ٤٣٥١) ؛ والنسائي : في كتاب القسامة . باب القود (٨/ ١٣) ؛ وابن ماجه : في كتاب الحدود ـ باب لا يحل دم امرى مسلم إلا في ثلاث (٨٤٧/٢ ح ٢٥٣٤) ؛ وآحد : في اللبندة (١/ ٣٨٢ ، ٤٤٤ ، ٤٦٥ ) ؛ والدارمي : في كتاب الحدود \_ باب ما يحل به دم المسلم (٢/ ٢٢٦ ح ٢٢٩٨) ؛ والدارقطني : في كتاب الحدود والديات وغيره (٣/ ٨٢ ح ٥) ؛ والبيهقي : في دالسنن الكبرى؛ (٨/ ٨ ، ٩٤) . واما حديث عائشة : فقد رواه مسلم أيضاً : في الكتاب والباب السابقين (١٣٠٣/٣ ح ١٦٧٦) رقم (٢٦) ؛ وأبو داود : في الكتاب والباب السابقين (ح ٤٣٥٣) ؛ والنسائي : في كتاب تحريم الدم \_ باب الصلب (١٠١/٧) ؛ وأحد : في «المند، (١٨١ - ١٨١) ٢٠٥ ، ٢١٤) ؛ والسدارقطنسي : في السنته؛ (٣/ ٨٣ ح ٦) . واما حديث عشمان : فقد رواه الإمام أحمد ، في «المسند» (١/ ٦١ ــ ٢٢ ، ٦٥ ، ٧٠ ، ١٦٣) ؛ وأبـو داود : في كتاب الليات \_ باب الإصام يأمر بالعفو في الذم (٤/ ١٧٠ ح ٢٠٥٤) ؛ والترصلي : في كتاب الفتن \_ باب ما جاء لا يحل دم إمرى مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤/ ٠٠٤ ح ٢١٥٨)؛ والنسائي: في كتاب تحريم اللم \_ باب ذكر ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩٢) ، وفي باب الحكم في المرتد (١٠٣/٧) ؛ وابن ماجه : في الكتاب والباب السابقين (ح ٢٥٣٣) . (٣) والوجه الأول من الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف تقدم في ص (١٥٢) .

والحارث بن أوس ، وأبها عبس بن جبر (۱) ، قد أذِنَ لهم النبي الله يختالوه ويَحفوه بكلام يُظهرُون به أنهم قد آمنوه ووافقوه ، ثم [يقتلوه] (۱) ، ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أماناً لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر ، بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار مستأمناً ، قال النبي على فيها رواه عنه عمرو بن الحميق (۱) : قمن آمن رَجُلاً [عَلَى] (۱) دَمِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَأَنَا مِنْ بَرِيء وَإِنْ كَانَ السَمَقْتُولُ كَافِراً واه الإمام أحمد وابن ماجه (۱) .

وعن سليمان بن صُرَد(١) عن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا آمَنَكَ الرَّجَلُّ عَلَى

<sup>(</sup>١) تقدمت تراجمهم في ص (١٤٧) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : (يغتالوه) .

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن الحيق بن كاهـل ، ويـقال : الكاهن بن حبيب . . . بن سعد بن كعب بن عـمـرو الحـزاعي الكعـبي . . . هاجر إلى النبي بي بعد الحديبية وصحبه وحفظ عنه أحاديث ، ونزل الكوفة ، وشهد مع علي رضي الله عنه مشاهده . قتل سنة خسين . ينظر : قطبقات ابن سعد، (٢٥٧/٤) ؛ قالد الغابة، (٢١٧/٤) ؛ قالرصابة، (٢٩٤/٤) .

 <sup>(</sup>٤) (على) : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد: في «المسند» (٩/ ٢٧٣، ٢٧٤) بلفظين : الأول : «من أمن رجالاً على دمه على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة» . والثاني : «أيها مؤمن أمن مؤمناً على دمه فقتله فأنا من القائل بريء» ؛ ورواه ابن ماجه : في كتاب الديات ـ باب من أمن رجلاً على دمه فقتله (٢/ ٢٩٦ ح ٢٨٨) ؛ والطبراني في «المسجم الصغير» (٢/ ٢٥٦ ح ٣٨) ، (١/ ٣٥٠ ح ٤٨٥) ؛ والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٥٣) . الحديث قال عنه الحاكم «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه اللهبي، وقال البوصيري في «الزوائد» على ابن ماجه : «وإسناده صحيح ورجاله ثقات»، وقال الميشمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٨٨) : «رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات» . وصحح إسناده أيضاً الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» أحمد والطبراني ورجاله ثقات» . وصحح إسناده أيضاً الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه»

<sup>(</sup>٢) هنو سليهان بن صُرِّد بن الجون بن أبي الجون ، الأمير أبو مُطَرِّف الخزاعي الكوفي الصحابي ، له رواية يسيرة . خرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد، وساروا للطلب بدمه ، وسُمُّوا جيش التوايين . قتل سنة خس وستين . ينظر : وطبقات ابن سعده (٤/ ٢٩٤) ؛ «أسد الغابة» (٢/ ٤٤٩) ، «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٢٩٤) ؛ والإصابة» (٢/ ٢٩٤) .

دَمِهِ وَمَالِه(١) فَلا تَقْتُلُه، رواه ابن ماجه(١) .

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : «الإيبانَ قَيَّــدَ / الفَتْـكَ () ، ١/٣٣ لا يَفْتِكُ مُــوُّمِن ، رواه أبو داود وغيره () .

لا يحــقن دم الهــاجــــي مالأمــــان ون

وقد زعم الخطابي(٠) أنهم إنها فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان(١) ، ونقض العهد قبل هذا ، وزعم أن مثل هذا جائز في الكافر الذي لا عهد له كها جاز البيات والإغارة(٧) عليهم في أوقات الغِرَّة ، لكن يقال : هذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمناً ، وأدنى أحواله أن يكون(٨) له شبهة

<sup>(</sup>١) اوماله؛ : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: فسنن ابن ماجه، في كتاب الديات ـ باب من أمن رجلاً على دمه فقتله (٢/ ٨٩٦ ح ٢ ٢ ٢٨٩ )، وقد رمز الحافظ السيوطي لهذا الحديث الامام أحمد، (١/ ٣٩٤). وقد رمز الحافظ السيوطي لهذا الحديث بالصحة في «الجامع الصغيره (١/ ١٥)، إلا أن الألباني ضعف إسناده في «ضعيف سنن ابن ماجه» ص (٢١٤ ح ٥٨٥) ؛ و «الضعيفه» وقم (٢٢٠٠) ؛ و «ضعيف الجامع» (١٢١/١) .

<sup>(</sup>٣) الفتك أي : يأي الرجل صاحبه وهو غارً غافل ، فيشد عليه فيقتله ، والغِيلَه : أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي . ينظر : «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٠٩) (فتك) . ومعنى الإيهان قيد الفتك أي : أن الإيهان يمنع من الفتك كها يمنع القييد عن التصرف ، فكأنه جمعل الفتك مقيداً ، ومنه قولهم في صفة الفرس : هو قيد الأوابد يريدون أنه يلحقها بسرعة ، فكأنها مقيدة به لا تعدوه . ينظر : «النهاية» (٤/ ١٣٠) (قيد) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود: في كتاب الجمهاد ـ باب في العدو ينزني على غرة ويتشبه بهم (٣/٨٨ ح ٢٧٦٩) عن أبي هريرة. ورواه أحمد : في «المستد» (٢٦٦١ ، ٢٦٦) عن الزبير بن العوام. ورواه أحمد أيضاً في «المستد» (٩٢/٤) ؛ والحاكم في «المستدك» (٣٥٢/٤) عن معاوية بن أبي سفيان . قال أبو داود عن حديث أبي هريرة : "في إسناده أسباط بن نصر الممداني ، وإسهاعيل بن عبدائر هن السيدي . وقد أخرج لهيا مسلم وتكلم فيهيا غير واحد من الأثمة أهد . وصحح إسناده الألبائي في «صحيح سنن أبي داوده (٣/٣٥٥ ح ٢٤٠٧) . وحديث الزبير صحح إسناده أحمد عمد شاكر في شرحه على «المستد» (٢٤٠٧ ح ٢٤٠١) . وحديث معاوية سكت عنه الحاكم ، وحسنه السيوطي في «الجامع الصغيرة (٢/٣/١) .

<sup>(</sup>٥) في امعالم السنن! (٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) في (د): االايان،

<sup>(</sup>٧) في (ج) : ﴿ الأصارُهِ } . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>A) في (ج) : اتكونا .

أمان ، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر ؛ فإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير مستأمناً بأقل من هذا كها هـ و معـروف في مواضعه ١١٠ ، وإنها قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله (٢) ورسوله ، ومن حَلَّ قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا بعهد كما لو آمن المسلم مَنْ وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعى في الأرض بالفساد الموجب للقتل، أو [آمن](٢) مَسنْ وجب قبتله لأجل زناه ، أو آمن(٤) مَنْ وجب قبتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك ، ولا يجوز أن يَعقد له عقد عهد ، سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة ؛ لأن قتله حد من الحدود ، وليس قتله لمجرد كونه كافراً حربياً كما سيأتي ، وأما الإغارة والبيات فليس هناك قبول أو فعل صاروا به آمنين ، ولا اعتقدوا أنهم قد أومنوا ، بخلاف قيصة كعب بن الأشرف ؛ فشبت أن أذى الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا يُحْقَنُ معه الدم بالأمان ، فَلَأَن لا يُحْقَنَ معه بالذمة المؤبِّدة والهدنة المؤقسة بطريق الأولى ، فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر ، ويعقده كل مسلم ، ولا يشترط على المستأمّن شيء من الشروط ، والذمة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه ، ولا تعقد إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة : من الترام الصّغار ونحوه ، وقد كان عَرَضَتْ لبعض السفهاء شُبَّهَة في قبل ابن الأشرف ؛ فظن أن دم مثل هذا يُعصم بذمة متقدمة أو بظاهر أمان ، وذلك نظير الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء(ه) حتى ظن

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿ الْأَحْكَامِ السَّلْطَانِيةِ ﴾ للقاضي أبي يعلى ص (٤٨) .

 <sup>(</sup>٢) في (د) : ﴿ وَأَدَّاهُ اللَّهُ ﴾ ...

<sup>(</sup>٣) اآمن، : ساقطة من (أ) و (د) .

<sup>(</sup>٤) (آمن) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) نقلها القاضي أبو يعلى من كتاب بعض المتكلمين اللذين نقلوها عن الفقهاء ينظر: ص

ين محمد بن سلمة وابن

امين عند

أن العهد لا ينتقض بذلك ، فروى ابن وهب () : أخبرني سفيان بن عُيينة عن عمر بن سعيد (۱) أخي سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه (٣) عن عباية (٤) قال : ذُكر قتل ابن الأشرف عند معاوية ، فقال ابن يامين : كان قتله غدراً ، فقال محمد بن مسلمة : يا معاوية أَيْغَدَّرُ / عندك رسول الله على ثم لا تنكر ؟ والله لا يُظِلِّني وإياك سقف بيت أبداً ، ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته (٥) .

<sup>(</sup>۱) هو الإسام شيخ الإسلام عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي سولاهم ، أبو عمد المصري الفقيه (ثقة حافظ عابد) روى عن : ابن جريج والليث بن سعد والثوري وابن عيينه . روى عنه : الليث بن سعد شيخه وعبدالرخن بن مهدي وسحنون بن سعيد عالم المغرب . مات سنة سبح وتسعين ومئة . ينظر : قطبقات ابن سعده (٧/ ٥١٨) ؟ قاريخ الثقات للعجلي ص (٢٨٣) ؛ قالثقات لابن حبان (٨/ ٣٤٦) ؛ قسير أعلام النبلاء (٩/ ٢٢٣) ؟ قاتريب التهذيب، (٣/ ٢٢) ؛ وتقريب التهذيب، ص (٣٢٨) .

 <sup>(</sup>۲) هو حسر بن سعید بن مسروق الشوري ، أخو سفیان (ثقة) . روی عن : الأعمش وأبیه سعید وأشعث بن أبی الشعثاء . روی عنه : سفیان بن عیبنة وأبو بكر بن عیاش وعمرو ابن أبی قیس . ینظر : «تاریخ الثقات» ص (۳۵۸) ؛ «الثقات» لابن حبان (۷/ ۱۸۷) ؛
 ۴تهذیب، ص (۲۱۵) .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن مسروق الشوري الكوفي ، والد سفيان (ثقة) ، روى عن : إبراهيم التيمي وعامر الشعبي وعباية بن رفاعه بن خَليج ، روى عنه : إسرائيل بن يونس وأبناؤه : سفيان وعمر ومبارك ، مات سنة ست وعثرين ومئة ، ينظر : قطبقات ابن سعد، سفيان وعمر ومبارك ، مات سنة ست وعثرين ومئة ، ينظر : قطبقات ابن سعد، (٢٤١) ؛ قابليم (٢٤١) ؛ قتليب الكيال، (٢٤٧) ؛ قشقات ابن شاهين، ص (١٤١) ؛ قابليم (٢٤١) ؛ قتريب التهليب، ص

<sup>(</sup>٤) هو عباية بن وفاعة بن رافع بن خَليج الأقصاري الزُّرَقي ، أبو رفاعة المدني (ثقة) . روى عنه : عن الحسين بن علي بن أبي طالب رجمه رافع بن خَليج وعبدالله بن عمر . روى عنه : إسماعيل بن مسلم وسعيد بن مسروق الثوري وليث بن أبي سُليم . ينظر : «الثقات» لابن حبان (٥/ ٢٨١) : «الجمع» (١/ ٥٠٥) ؛ «تهذيب السكيال» (٢٦٨/١٤) ؛ «الكاشف» حبان (٥/ ٢٠١) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٢٩٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه الخطابي في «منعلم السنن» (٨٢/٤ ٨٣) عن الأصم عن بحر بن نصر الخولاي عن ابن وهب به .

وقال الواقدي(١): وحدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين النضيري(١) : كيف كان قتل ابن الأشرف ؟ قال ابن يامين : كان غَدْراً ، ومحمد بن مسلمة جالس شيخ كبير ، فقال : يا مروان أَيْخَدَّر رسول الله على عندك ؟ والله ما قتلنا[ه](٣) إلا بأمر رسول الله ﷺ ، والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد، وأما أنت يا ابن يامين فلله عَليَّ إن أفلتُّ، وقَلَرْتُ عليك (؛) وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك ، فكان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة حتى يبعث له رسولاً ينظر محمد بن مسلمة ، فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته ثم صدر ، وإلا لم ينزل ، فبينا محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع ، فرأى عمد نعشاً عليه جرائد رطبة لامرأة ، جاء فحلَّه ، فقام إليه الناس ، فقالواره : يا أبا عبدالرحن ما تصنع ؟ نحن نكفيك ، فقام إليه فلم يزل يضربه بهادى جريدة جريدة حتى كسَّسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتى لم يترك به مَصَحّاً(٧) ، ثم أرسله ولا طُسِاخُ(١) به ، ثم قـال: والله لو قدرتُ على السيف لضربتك به، .

<sup>(</sup>١) في كتاب (المغازي) (١/ ١٩٧) .

۲) في دالمغازي، : دالنضري، .

<sup>(</sup>٣) الماء : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) و (د) : «ولا قسدرت عليسك» وهنو تحريف ظاهر ، والشبت من كتاب «المغازي» .

<sup>(</sup>٥) ق (ج) : (نقال) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) (بها) : ساقطة من (ج) .

 <sup>(</sup>٧) مصَحاً : يُروى بفتح الصاد وكسرها، والفتح أعلى، وهي مَفْعَلَة من الصحة العافية .
 ينظر : «النهاية» (١٢/٣) ؛ «لسان العرب» (٢٤٠٢/٤) (صحح) .

<sup>. (</sup>٨) الطباخ : القوة . ينظر : «القاموس المحيط» (١/ ٢٦٤) .

فإن قيل: فإذا كان هو وينو النضير قبيلته مُوادِعِينَ فيا معنى ما ذكره ابن إسحاق (۱) قال: ه حدثني مولى لزيد بن ثابت حدثتني ابنة مُحَيَّصة عن أبيها مُحَيَّصة (۱) أن رسول الله على قال : همَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدَ فَاقْتُلُوهُ فوثب عيصه بن مسعود على ابن سُنينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله ، وكان حُويْصة (۱) بن مسعود إذ ذاك لم يُسلم ، وكان أسن من عيصة ، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته ؟ أما والله لَرُبَّ شحم في بطنك من ماله ، فوالله إن كان لأول إسلام حويصة ، فقال عيصة : فقلت له (۱) : والله لقد أمرني بقتله مَنْ لو أمرني بقتلك لضربتُ عنقك ، فقال حويصة : والله إن أمرني بقتلك لغربتُ عنقك ، فقال حويصة : والله إن

<sup>(</sup>۱) في كتابه والسير والمغازي، ص (٣١٩) ، والسند الملكور ساقط من والسير، ، ومثبت عند ابن هشام في آخر القصة بلفظ : قال ابن إسحاق : حدثني هذا الحديث مولى لبني حاوثة عن ابنة عيصة عن أبيها عيصة . . .

<sup>(</sup>٣) هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي ثم الحارثي ، أبو سعد ، وهو شقيق عيصة ، شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ . ينظر : «أسد الغابة» (٧٤/٢) ؛ «الإصابة» (٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَقَلْتُ لُهُ : سَاقِطَةً مِنْ (د) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : كتاب «السير والمغازي» لابن إسحاق ص (٣١٩ ، ٣٢٠) ؛ كتاب «المغازي» للواقدي (١/ ١٩١، ١٩٢) مع اختلاف يسير بينهها؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (٥٨/٢) بلفظ المصنف . ويهدو أن النص بلفظه من «سيرة ابن هشام»؛ ورواه أبو داود في «سننه» : في كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة (٣/٣٠٤ ح في كتاب الحراج اليهود من المدينة (٣/٣٠٤ ح في كتاب الحراج اليهود من المدينة (٢٠٠٣) حدثنا مصرف بن عمرو، حدثنا يونس ، قال ابن إسحاق: حدثني مولى لزيد بن ع

وقال الواقدي \_ بالأسانيد المتقدمة (۱) \_ : قالوا : فلما أصبح رسول الله على من / الليلة التي قُتِل فيها ابن الأشرف قال رسول الله على المدن ظَفِرتُمْ بِهِ مِنْ رَجَال يَسهُودَ فَاقْتُلُوهُ فَخافَت يهود ، فلم يطلع عظيم من عظها ثهم ولم ينطلقوا (۱) ، وخافوا أن يبيّتُوا كما بيّت ابن الأشرف (۱) ، وذكر قتل ابن سُنينة إلى أن قال : فقفزِ عَت يهود ومَن معها من المشركين (۱) ، وساق القصة كما تقدم عنه (۱) .

فإن هذا يدل على أنهم لم يكونوا موادعين ، وإلا لما أمر بقتل من صُودف منهم ، ويدل على أن العهد الذي كتبه النبي على بينه وبين اليهود كان بعد قتل ابن الأشرف ، وحينتذ فلا يكون ابن الأشرف معاهداً .

قلنا: إنها أمر النبي على بقتل مَنْ ظُفِر به منهم لأن كعب بن الأشرف كان من ساداتهم ، وقد تقدم أنه قال : ما عندكم ؟ يعني (١) في النبي على ، قالوا : عداوته ما حَيِينًا، وكانوا مقيمين خارج المدينة ،

<sup>=</sup> ثابت به ؛ والطبراني في «المصجم الكبير» (٣١٠ / ٣١١ ح ٧٤١) ؛ والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٠٠) أخبرنا أبو عبدالله قبال : أخبرنا أبو العباس قال : حدثنا أحد قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق به .

<sup>(</sup>۱) في ص (۱۸٤) .

<sup>(</sup>۲) في المفازي : ‹ولم ينطقوا» .

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (١٩١/١) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>٥) في ص (١٨٤) .

<sup>(</sup>٦) ايمني : ساقطة من (د) .

فَعظُم عليهم قتله، وكان مماد، يهيجهم على المحاربة وإظهار نقض العهد، فأمر النبي على بقتل من جاء منهم ؛ لأن مجيئه دليل على نقض العهد وانتصاره للمقتول وذبه عنه ، وأما مَنْ قَرَّ فهر مقيم على عهده المتقدم ؛ لأنه لم يظهر العداوة ، ولهذا لم يحاصرهم النبي على فلم يحاربهم حتى أظهروا عداوته بعد ذلك ، وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي وحده(٢).

متسى كسان قنسل ابسسن الأشسرف؟ أنا

وقد ذكر هو أيضاً أن قتل ابن الأشرف في شهر ربيع الأول سنة النتين(١) ، وأن غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال سنة النتين(١) ، بعد بدر بنحو شهر .

وذكر أن الكتاب الذي وادع فيه النبي الله اليهود كلها كان لما قدم المدينة قبل بدر (۱) ، وعلى هذا فيكون هذا كتاباً ثانياً خاصاً لبني النضير تجدد فيه العهد الذي بينه وبينهم ، غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع اليهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظهار العداوة .

وقـد تقـدم أن ابن الأشرف كـان مـعاهداً ، وتقدم أيضاً أن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) اعا: ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) في كتاب دالمفازي، له (١/ ١٧٦) (غزوة بني قينقاع) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١٨٤) وفيه: وكان قتله على رأس خمسة وعشرين شهراً في ربيع الأول.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/١٧٦) .

كتب الكتاب لما قدم المدينة في أوائل الأمر ، والقصة تدل على ذلك ، وإلا لما جاء اليه ود إلى النبي على وشكوا إليه قتل صاحبهم ، ولو كانوا(١) عاربين لم يستنكروا قتله ، وكلهم ذكر أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدر ، وأن معاهدة النبي على لليهود(١) كانت قبل بدر كها ذكره الواقدي(١) .

قال ابن إسحاق(؛) : / قوكان فيها بين ذلك من غزو(ه) رسول الله ٣٤/ب على أمر بني قينقاع، ، يعني فيها بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جادى الأولى(١) ، وقد ذكر أن «بني قينقاع هم أول من حارب(٧) ونقض

العهذا(م) .

الدليل الرابع الحديث الرابع: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حديث علي في من سب قال رسول الله على الله على

- (١) في (د) : قوإلا لو كانوا» . (٢) والسوم الترات ( ) (د)
- (٢) الليهودا : ساقطة من (ج) و (د) .
- (٣) في كتابه اللغازي؛ (١٧٦/١) .
- (٤) في كتابه والسير والمغازي، ص (٣١٣) .
  - (۵) قي (ج) : امن غزوة! (٦) تي (ج) و (د) : الأول!
- (٧) في (ج) : احازب، ؛ وفي (د) : اخان، .
- (٨) والسير والمغازي، لابن إسحاق ص (٢١٤) .

رواه أبو محمد الحدلال(۱) ، وأبو القاسم الأزَجي (٣x٢) ، ورواه أبو ذر الهروي (٥x١) ، ورواه أبو ذر الهروي (٥x١) ولفظه «مَنْ سَبَّ أَصْحَابي فاجْلدُوهُ»، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابي فاجْلدُوهُ» (٦)

وهذا الحديث قد رواه عبدالعزيز [بن محمد] (٧) بن الحسن بن

(۱) هو الإسام الحافظ أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن البغدادي الخلال، أخو الحسين . قال عنه الخطيب : «كان ثقة، له معرفة وتنبه وخرج المسند على الصحيحين» . روى عن أبي بكر الفقطيعي ومحمد بن الموراق ومحمد بن المظفر . روى عنه : الخطيب وجمع من المسراج وعلي الدينوري . مات سنة تسع وثلاثين وأربع مئة . ينظر : «تاريخ بغداد» (٧/ ٤٢٥) ؟ «سير أصلام النبلاء» (٧/ ١١٠٩) ؟ «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٢١٠٩) ؟ «شدرات الذهب» (٣/ ٢٦٢) .

(٢) في (ج): الأرجى» . ومو تصحيف .

- (٣) هو الأسام المحدث أبو القامسم عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل البغدادي الأزَجي. قال عنه الخطيب : اكان صدوقاً كثير الكتباب، . روى عن : ابن كيسان وأبي عبدالله العسكري والمنارقطني . روى عنه : الخطيب والقاضي أبو يعلى . مات سنة أربع وأربعين ومئة . ينظر : اتاريخ بغداده (٢٨/١٨) ؛ العبر أعلام النبلاء، (١٨/١٨) ؛ والعبره (٢٠٦/٣) ؛ وشير أعلام النبلاء، (١٨/١٨) ؛ والعبره (٢٠٦/٣) ؛ وشير أعلام النبلاء، (٢٠١/١٠) ؛
- (٤) هو شيخ الحرم أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي المالكي المعروف ببلده بابن السّمّاك الأنصاري الحراساني راوي الصحيح . قال الخطيب : «كان ثقة ضابطاً ديناً» روى عن : عمد بن عبدالله بن خرويه وأبي الحسن الدارقطني وإبراهيم المستملي . روى عنه: ابنه أبو مكدم والقاضي أبو الوليد الباجي ومحمد بن شريح . مات سنة أربع وثلاثين وأربع مئة . ينظر : «تاريخ بغداد» (١٤١/١١) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٤/١٥٥) ؛ «البداية والنهاية» ينظر : (١٤/١٥٥) .
- (٥) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٣٩٣ ح ٢٥٩) بلفظ: «من سب الأبياء قتل ومن سب الأبياء قتل ومن سب الأصحاب جلد» ، وقال الهيشمي في «جمع الزوائد» (٢٦٣/٦): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري ، رماه النسائي بالكذب، ؛ وحكم الألباني في «الضعيفة» (١/ ٢٤٤٤ ح ٢٠٦) عليه بأنه موضوع .
- (٦) الحديث رواه القاضي عياض أيضاً في «الشفا» بسنده (٢/٠/٢ ، ٢٢٠) عن أحمد بن محمد غَلْبُون عن أبي ذر الهروي إجازة عن أبي الحسن الدارقطني وأبي عسر بن حَيُّويه عن محمد ابن نوح عن عبدالعزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة . . . به . وعنده بلفظ : « . . . . ومن سب أصحابي فاضربوه .
  - (٧) (ابن محمد؛ : ساقطة من (أ) و (ج) و (د) : وهي مثبتة في كتاب االشفاء (٢/٠٢٠) .

زَبَالة (١) قال : ثنا عبدالله بن موسى بن جعفر (٢) عن علي بن موسى (٢) عن أبيد (٤) عن الحسين بن أبيد (٤) عن الحسين بن

(۱) هو صدالعزيز بن محمد بن الحسن بن زَبَالة : من أهل المدينة ، يروي عن المدين الثقات الأشياء الموضوعات المعضلات ، كان عن يُتصور له الشي فيعرض عليه ويُخَيَّل له في حديث به حتى بطل الاحتجاج بأخباره . ينظر : «كتاب المجروحين» لابن حبان (٢٨/٢) ، «ميزان الاعتدال» (٢/ ٦٣٤)

(٢) لم أجد له ترجمه في المسادر التي بين بدي .

(٣) هو أبو الحسن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، يلقب به (الرضي) . (صدوق) . روى عن : أبيه وأعامه : إسياعيل وإسحاق وعبدالله . روى عنه: آدم بن أبي إياس وأحمد بن حنبل ومحمد بن رافع . مات سنة ثلاث ومتنين . ينظر : «سير أعلام النبلاء» (٣٨٧/٩) ؛ «الكاشف» (٣٩٦/٢) ؛ «البداية والنهاية» (٢/ ٢٩١) ؛ «تقريب التهليب» ص

(٤) هو موسى بن جعفر . . . أبو الحسن الهاشمي المعروف به (الكاظم) ، (صدوق عابد) . روى عن : أبيه جعفر الصادق وعبدالله بن دينار . روى عنه : ابنه علي الرضى وأخوه علي وعسد . مات سنة ثلاث وثيانين ومئة . ينظر : «تاريخ بغداده (٢٢/١٣) ؛ «الكاشف» (١٨٢/٣) ؛ «البداية والنهاية» (١٨٩/١٠) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (١٨٩/١) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٥٥٠) .

(٥) هو جعفر بن عمد بن علي بن الحسين . . . أبو عبدالله المعروف به (الصادق) ، (صدوق فقيه إمام) روى عن : أبيه عمد والقاسم وعطاء . روى عنه : السفيانان ومالك بن أنس وابنه موسى الكاظم . أخباره كثيرة ومناقبة جمة ، وقد ألفت فيه وفي فقهه الكتب المفردة . مات سنة ثمان وأربعين ومئة . ينظر : الجمع بين رجال الصحيحين، (١/٧٠) ؛ وتهذيب الكمال، (٥/٤٤) ؛ وسير أعلام النبلاء، (٦/٥٥١) ؛ والكاشف، (١/٢٨١) ؛ وتهذيب التهذيب، (١/٢٥٠) ؛ والكاشف، (١/٢٨١) ؛

(٢) هو عمد بن علي بن الحسين ... أبو جعفر (الباقر) ، (ثقة فاضل) . روى عنه : ابن عمر وجابر وأبيه علي بن الحسين زين العابلين ، روى عنه : ابنه جعفر الصادق وعمرو ابن دينار والزهري. شهر أبو جعفر الباقر من بقر العلم أي: شقه فعرف أصله وخفيه . مات سنة أربع عشرة ومئة، وقيل غير ذلك . ينظر : قطبقات ابن سعده (٥/ ٣٢) ؛ قاريخ الثقات المعجلي ص (١٤) ؛ قسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٠١) ؛ قالبناية والنهاية الهريخ (٤/ ٣٠١) ؛ قبليب التهليب (٩/ ٣٥٠) ؛ قتريب التهليب ص (٤٩) ؛ قتريب التهليب ص (٤٩) .

(٧) هو على بن الحسين بن على بن أي طالب (زين السعابدين) يكنى أبا الحسن ، (ثقة ثبت حابد فقيه فاضل مشهور) . قال ابن عيية عن الزهري : هما رأيت قرشياً أفضل منها . روى عن : أبيه الحسين الشهيد وأي هريرة . روى عنه : ولله أبو جعفر عمد والزهري وعمرو بن دينار . مات سنة ثلاث وتسعين ، وقيل غير ذلك ، وقبره بالبقيع . ينظر : «طبقات ابن سعده (٢١١/٥) ؛ «تاريخ الثقات للصجل ص (٤٤٣) ؛ «الجمع» «طبقات ابن سعده (٢١٥/٥) ؛ «الجمع» (٢٨٦/٤) ؛ «البداية والنهاية» (٢٠٤/١) ؛ «تهليب التهليب» (٢٠٤/) ؛ «تقريب التهليب» ص (٤٤٠) .

على (١) عن أبيه ، وفي القلب منه حَزَازة ، فإن هذا الإسناد الشريف قد رُكّب عليه متون منكرة (١) ، والمحدِّث به عن أهل البيت ضعيف، فإن كان عف وظاً فهو دليل على وجوب قتل من سب نبياً من الأنبياء ، وظاهره يدل على أنه يقتل من غير استتابة ، وأن القتل حدُّ له .

السلاميسال الخامس: قعمة رجسل أغلظ المسديسية

الحديث الخامس: ما روى عبدالله بن قُدَامة(٣) عن أبي بَـرْزَة(٤) قال : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: أقتله ؟ فانتهرني وقال: اليس هذا لأحد بعد رسول الله عليه الله النّسائي من حديث شعبة(١) عن

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن علي بن أبي طالب ، الإمام الشريف سِبطُ رسول الله ويجانته من الدنيا وعبوبه ، أبو عبدالله المدني . حدث عن : جده رسول الله هج وأبيه علي بن أبي طالب وصمر بن الخطاب . روى عنه : ولده علي بن الحسين وعكرمة والشعبي . مات يوم عاشوراه سنة إحدى وستين . ينظر : «أسد الغابة» (١٨/٢) : «مسير أعلام النبلاء» (١٨/٢) ؛ «الإصابة» (٢/ ١٨) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : امتون كبيرةا.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن قدامة بن عَمَرَة، أبو السَّوَّار الْمَثْبري البصري والد صوار القاضي الأكبر. (ثقة) روى عن : أبي برزة . روى عنه : توية العنبري وابنه سوار . ينظر : «الشقات» لابن حبان (٢٣١٥) ؛ «الكاشف» (٢/ ١١٩) ؛ «تقريب التهذيب؛ (٥/ ٣٦١) ؛ «تقريب التهذيب؛ ص (٣١٨) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بَرْزَة الأسلمي صاحب النبي ﷺ، نَصْلَةُ بن عبيد على الأصح - روى علة أحاديث . روى عنه : ابنه المغيرة وأبو عثيان النهدي وصبدالله بن بريدة . أسلم قدييًا وشهد فتح مكة وخيبر , مات سنة ستين وقيل : سنة لحس وستين على الصحيح . ينظر : قطبقات ابن صعد، (٤/ ٢٩) ؛ قالاستيعاب، (٤/ ٢٥) ؛ قاسد الغابة، (٦/ ٣١) ؛ قسير أعلام النبلاء، (٣/ ٢٠) ؛ والإصابة، (٢/ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٥) هو أمير للومنين في الحليث: شعبة بن الحجاج بن الورد، أبو بسطام الأزدي العَنكي مولاهم الواسطي عبالم أهل البصرة وشيخها (ثقة حافظ متقن). رأى الحسن وأخد عنه مسائل. روى عن: أس بن سيرين وعمرو بن دينار وتوبة العنبري. روى عنه: معاذ ابن معاذ المعنبري ويحيى القطان وعبدالله بن المبارك. مات سنة ستين ومثة. ينظر: وطبقات ابن سعده (٧/ ١٨٠٠) ؛ «التاريخ الكبيرة (٤/ ٢/ ٤٤٤) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (٢٢٠) ؛ «المثقبات، لابسن حبان (٢/ ٤٤٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٢٠٢) ؛ وتاليب التهليب، (٢٢٠) ؛ «المثيب، (٢٢٠) ؛ «تقريب التهليب» ص (٢٦٠).

توبة العنبري(١) عنه(١) .

وفي رواية لأبي بكر عبدالعزيز بن جعفر الفقيه (۱۱) عن أبي برزة أن رجلاً شتم أبا بكر ، فقلت : يا خليفة رسول الله ، ألا أضرب عنقه ؟ فقال : ويحك \_ أو : ويلك \_ ما كانت لأحد بعد رسول الله على .

ورواه أبو داود في السندة بإسناد صحيح عن عبدالله بن مُطَرِّف (١) [عن أبي برزة] (٥) قال : كنتُ عند أبي بكر رضي الله عنه ، فتغيض على رجل، فاشتد عليه ، فقلت : تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه قال : فأذهَبتْ (١) كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ فقال : ما الذي قُلْتَ آنفاً ؟ قلت: اثذن لي (١) أضرِبُ عنقه، قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك ؟

<sup>(</sup>۱) هو توبة بن كيسان بن أي الأسد ، يكنى أبا المورع أصله من أهل سجستان ، وهو مولى أيوب بن أزهر العلوي من بني عدي بن جندب من بني العنبر (ثقة) . روى عن : أنس والشعبي وأبي بُردة . روى عنه : شعبة والشوري وحماد بن سلمة . مات سنة إحمدى وثلاثين ومئة . ينظر: قطبقات ابن سعد، (٧/ ٢٤٠) ؛ قائنقات الابن حبان (١/ ١٢٠) ؛ قتيب التهذيب، ص (١٣١) .

<sup>(</sup>۲) ينظر: قسنن النسائية: في كتاب تحريم الدم ـ باب الحكم فيمن سب النبي الله (۷/ ١٠٩) و قسند الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (۳/ ١٠٩) و قسند الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (۳/ ۱۲۹۲ ح ۱۷۹۵) و قستدرك الحساكم، (3/ ۳۵۵) و قالسنن الكبرى، للبيهتي (۳/ ۲۰۵). والحديث صحح إسناده الألباني في قصحيح سنين النسائي، (۳/ ۸۵۶ ح

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص (١٨)

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن مُطَرِّف بن عبدالله بن الشِخِّير العامري أبو جَزْء، البصري، (صدوق)، روى عن : أبي برزة أروى عنه : حيد بن هلال وقتادة . سات قبل أبيه أي: قبل سنة خس وتسعين . ينظر : قطبقات ابن سعد، (٧/ ٢٤٤) ؛ قالتاريخ الكبير، (٥/ ١٩٦/) ؛ قالبرح والتعديل، (٥/ ١٧٤) ؛ قته ريب الته ذيب، ص قالبرح والتعديل، (٥/ ١٧٤) ؛ قته ريب الته ذيب، ص (٣٢٣)

<sup>(</sup>٥) دعن أبي برزة؛ : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : فقأذهب؛ أ

 <sup>(</sup>٧) في (د) : «أتأذن» .

قلت : نعم ، قال : لا ، والله ما كانت لبشر بعد رسول الله على (١) .

قال أبو داود في «مسائله»(۱): «سمعت أبا عبدالله يُسأل عن حديث أبي بكر: «ما كانت لأحدرا) بعد رسول الله هيه / فقال: «لم يكن لأبي ١/٣٥ بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث و (؛ وفي رواية: بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله هيه(۱): كفر بعد إيهان، وزنس بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس؛) \_ والنبي هيه كان له أن يُقتل،

وجمه المدلالة من الحديث

وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي على جماعات من العلماء ، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي(١) وأبو بكر عبدالعزيز والقاضي

<sup>(</sup>۱) ينظر: اسنن أبي داود ا: في كتاب الحدود ـ باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ (٤/ ٣٠٥ ح ٢٣٦٣) ، وفيه لفظ: الما كانت لبشر بعد محمد ﷺ . واسنن النسائي ا: في كتاب تحريم اللم ـ باب ذكر الاختلاف على الأحمش في هذا الحديث (٧/ ١١٠ ـ ١١١) بنفس الطريق وبطرق أخرى أطول من هلا ؛ والمستدرك للحاكم : في كتاب الحدود (٤/ ٣٥٤) عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة به . . . . الحديث صحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر آنفاً ، وقد قال النسائي عقبه : الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم ، وقال الحاكم : اصحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه اللهبي . رصحح إسناده الألباني أيضاً في اصحيح سنن النسائي (٣/ ٨٢٤ ح ٣٦٦٦) .

<sup>(</sup>٢) في ص (٢٢٦ ، ٢٢٧) (باب حد الذمي والعبد) .

<sup>(</sup>٣) في المسائل : سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر : «ما كنت لأحدٌ بعد النبي ﷺ،

<sup>(</sup>٤ ـ ٤) ما بين القوسين: ليس في المسائل المطبوعة، ولعله من كلام شيخ الإسلام والله أعلم .

<sup>(</sup>۵) سبق تخریجه فی ص (۱۷۹) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق إسهاعيل بن إسحاق بن إسهاعيل بن عدث البصرة حاد بن زيد بن دِوهَم الأزدي مولاهم البصري المالكي قاضي بغداد ، وصاحب التصانيف . قال عنه ابن أبي حاتم : «هو ثقة صدوق» . روى عن : عمد بن عبدالله الأنصاري وإسهاعيل بن أبي أويس وسليهان بن حرب . روى عنه : أبو القاسم البغوي وإسهاعيل الصفار والحسن بن عمد بن كيسان . مات سنة اثتين وثيانين ومتين . ينظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ١٥٨/) عمد بن كيسان . مات سنة اثتين وثيانية والنهاية» (١٥/ ٧٧) ؛ «سير أعلام النيلاء» «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٨٤) ؛ «البداية والنهاية» (١٥/ ٢٧) ؛ «سير أعلام النيلاء» (٢٣٩/١٣) ؛ «شفرات الله» (٢/ ١٥٨٨)

أبو يعسل وغيرهم من العلماء ، وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر استأذنه في أن يقتله لذلك ، وأخبره أنه لو أمره لَقَتَله ، فقال أبو بكر : ليس هذا لأحد بعد النبي على الله .

فعُلم أن النبي على كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له ، وأن له أن يأمر بقتل مَن لا يعلم الناس منه سبباً يبيح دمه ، وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك ؛ لأنه لا يأمر إلا بها أمر الله به ، ولا يأمر بمعصية الله قط، بل من أطاعه فقد أطاع الله .

فقد تضمن الحديث خَصِيصَتَيْ نِ (١) لرسول الله ﷺ :

إحداهما: أنه يطاع في كل من أمر بقتله .

والثانية : أَنَّ له أَنْ يَقْتُل من شتمه وأغلظ له .

وهذا المعنى الثناني الذي كنان له باتي في حقه بعد موته ؛ فكل من شخصه أو أغلظ في حقه كان قتله جائزاً، بل ذلك بعد موته أَوْكَد وَأَوْكَد ؛ لأن حُرْمَته بعد موته غير ممكن .

وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل ، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم .

<sup>(</sup>١) في حاشية (د): افائدتين؛

الحديث السادس : قبصة العُصْباء بنت مروان ، ما رُوي عن ابن ـــادس ــة امرأة عباس قال: هَجَتِ امرأة من خَطْمَةَ النبي ﷺ، فقال: «مَنْ لِي بِهَا؟، ن خطمة فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله، فنهض فقتلها، فأخبر النبي ﷺ، ائت تهجو فقال: الآ يَتَطِحُ فِيْهَا عَنْزَانِ١١٠).

وقد ذكر بعض(٢) أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة .

قال الواقدي(٣): قحدثني عبدالله بن الحارث بن الفضيل(٤x) عن أبيه () أن عَصْمهاء بنت مَرُوانَ من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد ابن حِصْن الخَطْمِيِّ (٧) ، وكسانت تـؤذي النبي ﷺ ، وتعيب الإسلام حدليسل

ينظر: النهاية؛ (٥/ ٧٤) (نطح).

<sup>(</sup>١) روى هذه القصة ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢١٥٦) ؛ والخطيب البغدادي في قاريخ بغدادة (٩٩/١٣) مطولة ، كالاهما عن محسمة بن الحجاج اللخمى عن مجالد عن الشعبى عن ابن عباس به . وقال ابن عدي في آخرها : اقال الشيخ : وهذا الإسناد مثل الإسناد الأول . . . ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجيعاً مما يُستهم محمد بن الحجاج بوضعها، أهـ. وينظر : «العلل المتناهية، لابن الجوزي (١/ ١٧٥) . رمعنى لا ينتطح فيهم عنزان أي : لا يلتمقي فيها اثنان ضعيفان ؛ لأن النِّطاح من شأن التيوس والكباش لا العُنوز ، وهو إنسارة إلى قبضية مخصوصة لا يجري فيها خُلف ونزاع .

<sup>(</sup>٢) دبعض) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في كتابه اللغازي؛ (١/ ١٧٢ ـ ١٧٤) (ذكر سرية قتل عصياء بنت مروان) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (د) : الخارث بن فضيل!

<sup>. (</sup>٥) هو عبدالله بن الحارث بن الفـضـيل . . . بن الأوس الأمصـاري الحطمى ، أبو الحارث . روى عن : أبيه . روى عنه : عبدالرحن بن مهدي وقتيبة بن سعيد . قال عنه يحيى بن معين : (ثقة) . مات سنة أربع وستين ومئة في خلافة المهدي . ينظر : اطبقات ابن سعد، (٥/ ٢٠) ؛ ﴿ الجرح والتعديلَ ﴾ (٩/ ٣٢) ؛ ﴿ الثقات، لابن حبان (٧/ ٣١) .

<sup>(</sup>٦) هو الحارث بن فنصِّيل الأمصاري الخطمي ، أبو عبدالله المدني (ثقة) . روى عن : الزهري ومحمود بن لبيل وسفيان بن أي العوجاء . روى عنه : محمد بن إصحاق وابنه عبدالله وابن عجلان . ذكره اللهبي فيمن تنوفي بين (١٢١\_ ١٣٠) في الطبقة الثالثة عشرة . ينظر : دالتاريخ الكبيرة (٢/ ١/ ٢٧٩): دالثقات الابن حبان (٦/ ١٧٥) ؛ فتهليب الكهال؛ (٥/ ٢٧١) ؛ ١٤لكاشف، (١٩٦/١) ؛ قاريخ الإسلام، (٥/ ٥٥) ؛ قتريب التهليب، ص . (184)

<sup>(</sup>٧) في (ج): الخلمي،؛ وفي (د): دابن حصين،

وتحرض على النبي ﷺ ، وقالت شعراً :

/ فَبِإِسْتِ بِنِي مَالِكِ وَالنَّبِيتِ وَعَوفٍ ، وبإِسْتِ بَنِي الحَزرَجِ ١٥/ب اطعنم أَتَاوِيُّ(١) مِنْ غَيرِكُم فَلاَ مِنْ مُرَادٍ ولا مَدْحِجِ تُرَجُّونَهُ بعد قَتلِ الرؤوس كما يُرْتَجَى(١) مَرَقُ الْنُفَسِجِ

قال عُميْر بن عدي الخطمي (٣) حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إن لك عليّ نذراً لئن رددت (١) رسول الله ﷺ إلى المدينة لأقتلنها، ورسول الله ﷺ يومئذ (٥) ببدر ، فلما رجع النبي (١) ﷺ من بدر جاءها عُمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها ، فجسها بيده ، فوجد الصبي ترضعه ، فنحاه عنها ، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي ﷺ ، فلما انصرف النبي ﷺ نظر إلى عمير فقال : فقال : فقال : فاقتلتَ بنت مروان ؟ قال : نعم ، بأي أنت يارسول الله ،

<sup>(</sup>۱) الأتباوي : الغريب ، وقد أوادت بالأتباوي : النبي ﷺ . ينظر : قطريب الحديث، للخطابي (۱/ ۲۱) (أتي) .

<sup>(</sup>٢) في المفازي : اكيا ترتجي،

<sup>(</sup>٣) هو عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة الأنصاري الخطمي ، كان أول من أسلم من بني خطمة ، وكان النبي الله يزوره في بني واقف . جاهد مع النبي الله وهو أعدى وكان إمام بني خطمة . قال الحافظ : «وهو على الاحتمال أن يكون مات في حياة النبي الله ، فقام ولله عبدالله مقامه ، ينظر : «البداية والنهاية» (٥/ ١٩٤) ؛ «الإصابة» (٥/ ٣٤)

<sup>(</sup>٤) ئي (د) : تردت، .

<sup>(</sup>٥) ديومنده : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) و (د) و اللِّفازي، : ارسول الله، .

وخشي عُمير أن يكون افتات (١) على رسول الله على بقتلها ، فقال هل عَلَميَّ في ذلك شيء يارسول الله ؟ قال : ﴿ لا يَنْتَطِعُ فِيهَا عَنْزَانِ ﴾ ؛ فإن أول ما سُمِعت هذه الكلمة من النبي على ، قال عمير : فالتفت النبي الله ألى مَنْ حوله فقال : ﴿إِذَا أَحْبَبْتُم أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ فَانْظُرُوا إِلَى عُميْر بنِ عَدِي »، فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرَّى (١) في طاعة الله ، فقال : ﴿لا تقل الأعمى ، ولكنه البصير » .

فلها رجع عمير من عند رسول الله على وجد بنيها في جماعة يدفنونها، فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة ، فقالوا : يا عمير أنت قتلتها ؟ فقال : نعم فكيدوني جيعاً ثم لا تُنظِرُون ، فو الذي نفسي بيده لو قلتم بأجعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم ، فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة ، وكان منهم رجال يَسْتَخْفُون بالإسلام خوفاً من قومهم ، فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدي .

قال (٢) : أنشدنا عبدالله بن الحارث :

<sup>(</sup>۱) افتأت عليه أي : انفرد برأيه دونه ، وهو افتعل من الفوات : السبق . يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك : قد افتأت عليك فيه . وفي «اللسان» : افتات أي : استبد برأيه وانفرد ، وقد صح الهمز فيهها ؛ افتات عليّ مالم أقل أي : اختلقه . ينظر : «النهاية» (٣/ ٤٧٧) (فوت) ؛ السان العرب» (٣٣٣٣/) (فأت) .

<sup>(</sup>۲) في (د) : تشري ، وفي المغازي : تشد . ومعنى تسرَّى أي : تَكَلَّف . ينظر : السان العرب (٤) : تَشَرَّى الرجل ، ويقال للواحد : شار ، وشرى العرب (٤/ ٢٠٠١) (سرى) . ويقال : تَشَرَّى الرجل ، ويقال للواحد : شار ، وشرى نفسه شِرَّى إذا باعها . السان العرب (٢٢٥٣/٤) (شرى) . والأقرب للصواب هو لفظ (تَسَرَّى) ، لأنه جاءها في جوف الليل ، والسَّرَى : سير الليل ، وسَرى سُرى وسَرية وسُرية فهو سار . ينظر : «النهاية» (٢/ ٣٦٤) ؛ السان العرب (٤/ ٢٠٠٣) (سرى) . (٣) دقال : ساقطة من المغازى .

بنسي وَالِسلِ وَيَنسِي وَاقسِفِ وَخَطْسَمَة دُونَ بَسِنِي الحَـزَرَجِ / مَنْى مَا دَعَت أُختُكُمْ وَيْحَهَا بِعَوْلَتِهَا(١) والمنسايَسا تَحِي ١٨٣٦ فَهَـزَّت فَتسِى مَاجِداً عِرْقُهُ كَرِيسَمَ المَـداخِلِ وَالمُخْرِجِ فَهَـزَّجَهَا(١) مِن نَحِيعِ الدَّمَا(١) تُبَيْلَ الصَّبَاحِ وَلَمْ تَحْرُجِ(١) فَاوْرَدَكَ السَّلَسِةُ بَـرْدَ الحِسنَا فِي غِمَسةِ المُولِحِ

قال (٥) عبدالله بن الحارث عن أبيه: وكان قتلها لخمس (١) ليالٍ بَقِينَ من رمضان مَرجع النبي ﷺ من بدرا

وروى هذه القبصة أخصر من هذا أبو أحمد العسكري(›› ، ثم قال : كانت هذه المرأة تهجو رسول الله ﷺ وتؤذيه .

وإنها خص النبي ﷺ العنز دون سائر الغنم(٨) ؛ لأن العنز تشام(١) العنز ثم تفارقها ، وليس كنطاح الكِبَاش وغيرها . وذكر هذه القصة

(۱) في (د): البغولتها، ، وهو تصحيف ، ومعنى يعولتها: من العول ، والعولة : رفع الصوت بالبكاء وكذلك العويل ، ينظر : «النبهاية» (۲۲۱/۳) ؛ «لسان العوب» (٥/ ٢٢١) (عول) .

(٢) ضرجها: لطّخها . ينظر: «النهاية» (٣/ ٨١) ؛ «لسان العرب» (٥/ ٢٥٧٠) (ضرج) .
 (٣) النجيع من الدم: ما كان إلى السواد ، أم دم الجوف . ينظر «القاموس المحيط» (٣/ ٨٧) ؛
 دلسان العرب» (٧/ ٤٣٥٤) (نجم) .

(٤) في «المفازي» : «رأم يحرج» .

(٥) في اللغازي٤ : (حدثني٤ .
 (٦) في اللغازي٤ : زيادة بلفظ : (٠٠٠ على رأس تسعة عشر شهرآ ٤ .

(٧) تقدمت ثرجته في ص (٦٥) .
 (٨) دون سائر الغنمة : ساقطة من (ج) ؛ دون سائر الغنم لأن العنزة : ساقطة من (د) .

(٩) تشام أي : تُقَارب ، وشاعت فالاتا : إذا قاربته وتعرّفت ما عنده بالكشف والاختبار

دالنهایة، (۲/۲) (شمم) .

غتصرةً عمد بن سعد() في الطبقات ا().

وقال أبو عبيد (٢) في «الأموال»: «وكذلك كانت قصة عصهاء النبيء اليهودية ، إنها قتلت لشتمها النبيء النبيء التي قتلت ؛ لأن هذه المرأة ليست هي التي قتلها سيدها الأعمى ، ولا اليهودية التي قتلت ؛ لأن هذه المرأة من بني أمية بن زيد (١) أحد بطون الأنصار ، ولها زوج من بني خطمة ، ولهذا و والله أعلم \_ نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة ، والقاتل لها غير زوجها ، وكان لها بنون كبار وصغار ، نعم كان القاتل من قبيلة زوجها كا في الحديث .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم ، البصري ، نزيل بغداد ، كاتب الواقدي (مسدوق ضاضل) . روى عن : هشيم بن بشير وابن عيينه ووكيع ، روى عنه : أبو بكر بن أبي الدنيا والحارث بن أبي أسامة وأبو القاسم البغوي صنف كتاب «الطبقات الكبرى» وكتاب «الطبقات الصغرى» . مات سنة ثلاثين ومتين. ينظر: «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٢١)؛ دسير أعلام النبلاء» (١/ ٦٦٤) ؛ «تهذيب التهذيب» (١/ ١٨٢) ؛ «تقريب التهذيب» ص

<sup>(</sup>٢) في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٧ ، ٢٨) (سرية عمير بن عدي) .

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن سلام البغنادي ، أبو عبيد الإمام (ثقة فاضل مصنف) . كان أبوه سلام علوكاً رومياً لرجل هروي ، روى عن : إسهاعيل بن جعفر وشريك بن عبدالله وهشيم . روى عنه : نصر بن داود وأبو بكر العساضاني وأبو بكر بن أبي اللنيا . صنف كتباً كثيرة منها كتاب دالأموال، وكتاب دفريب الحديث، وكلاهما مطبوع . مات سنة أربع وعشرين ومثين بمكة . ينظر : دطبقات ابن سعده (٧/ ٣٥٥) ؛ دالتاريخ الكبيره (٧/ ٤/٤) ؛ دسير أعلام النبلاء، (١٧٥/ ٤٩٥) ؛ دتهليب التهليب، (٣١٥ / ١٤٥) ؛ دسير أعلام النبلاء، (١٠٥ / ٤٩٥) ؛ دتهليب التهليب، (٣١٥ / ٢٠) ؛

<sup>(</sup>٤) ينظر : كتاب دالأموال؛ (٢/ ١٩٤ رقم ٤٨٥) .

<sup>(</sup>٥) ق (د) : ايزيدا .

وقال محمد بن إسحاق (١): أقام مصعب بن عمير عند أسعد بن زرارة (٢) يدعو الناس إلى الإسلام ، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله ، وهم من الأوس بن حارثة ، وذلك أنّه كان فيهم أبو قيس بن الأسكت كان شاعرهم يسمعون منه ويعظمونه (٢) .

فهذا الذي ذكره ابن إسحاق يُصدق ما رواه الواقدي(ع) من تأخر ظهور الإسلام ببني خطمة ، والشعر المأثور عن حسان(ه) يوافق ذلك .

وإنها سقنا القصة من رواية أهل المغازي \_ مع ما في الواقدي من الضعف \_ لشهرة هذه القصة عندهم ، مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل [أمور](١) المغازي ، وأخبر الناس بأحوالها وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون عِلْمَ ذلك من كتبه ، نعم هذا الباب يدخله خَلْطُ / الروايات بعضها ببعض ، حتى يظهر أنه سمع ٢٦/ب بجموع القصة من شيوخه، وإنها سمع من كل واحد بعضها ، ولم يميزه ،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) هو أسعد بن زُرَارة بن عُلَسَ بن عبيد بن ثعلبة بن غَنَم بن مالك بن النجار ، السيد نقيب بني النجار ، أبو أساسة الأنصاري الخزرجي ، من كبراء الصحابة ، وهو من أول الأنصار إسلاساً، وكان عقبياً شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وبايع فيها. قيل: إنه مات في السنة الأولى من الهجرة . ينظر : قطبقات ابن سعد، (٣/٨٠٢) ؛ فأسد الغابة، (٨٦/١) ؛ فسير أعلام النبلاء، (٢٩٨/١) ؛ فالإصابة، (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : قالسيرة النبوية، لابن هشام (١/٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) في كتابه اللغازي؛ (١/٣/١، ١٧٤).

 <sup>(</sup>٥) كيا في «المغازي» للواقدي (١/ ١٨٦)؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٥٧).
 (٦) «أمور» : زيادة من (ج) و (د) .

ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع ، وربيا حُدّس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات ، ويكثر من ذلك إكثاراً فينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط ، فلم يمكن الاحتجاج بها ينفرد به ، فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمها لا يمكن المنازعة فيه ، لاسبها في قصة تامة يخبر فيها باسم الفاتل والمقتول وصورة الحال ؛ فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا(۱) في مشل(۱) هذا في كذب ووضع ، فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا(۱) في مشل(۱) هذا في كذب ووضع ، على أنّا لم نشبت قتل الساب بصجرد هذا الحديث ، وإنها ذكرناه للتقوية والتوكيد ، وهذا بحصل(۱) من هو دون الواقدي .

جه دلالــة صــة عصياء <del>ان</del>طمـــــية

ووجه الدلالة: (؛ أن هذه المرأة لم تقتل إلا لمجرد أذى النبي هجه وهَـجْوه ، وهذا بَيِّن ؛) في قول ابن عباس: الهجت امرأة مِنْ خطمة النبي هج فقال: من في بها؟ فعُلِم أنه (ه) إنها نكب (۱) إليها لأجل هَجْوها ، وكذلك في الحديث الآخر: افقال عمير حين بلّغَهُ قولها وتحريضها: اللهم إن لك علي نَذْراً لئن رددت رسول الله هج إلى المدينة لأقتلنها وفي الحديث لما قال له قومه: أنت قتلتها ؟ فقال: انعم ، فكيدوني جميعاً ثم الحديث لما قالت لضربتكم لا تُنْظِروني (۱۷) ، فوالذي نفسي بيده لو قلتم جميعاً ما قالت لضربتكم

<sup>(</sup>١) في (ج): ﴿أَفْضِلَ عَنْ اتَّفْقُوا ۗ .

<sup>(</sup>٢) امثل! : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : قوملًا عا يحصل ا

<sup>(£</sup> ـ ٤) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٥) (أنه) : سأقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : اللبت،

<sup>(</sup>٧) قي (د) : النظرون، .

بسيفي حتى أموت أو أقتلكم فهذه مقدمة ، ومقدمة أخرى وهو(١) أن شعرها ليس فيه تحريض على قتال النبي على حتى يقال : التحريض على الفتال قتال ، وإنها فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولمن اتبعه ، وأقصى الفتال قتال ، وإنها فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولمن اتبعه ، وأقصى أغاية](١) ذلك أن لا يدخل في الإسلام من لم يكن دخل أو أن يخرج عنه من دخل فيه ، وهذا شأن كل [ساب](١) .

يبين ذلك أنها هجته بالمدينة وقد أسلم أكثر قبائلها ، وصار المسلم بها أعز من الكافر ، ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا يَقْصد أن يُقَاتل الرسول وأصحابه ، وإنها يقصد إغَاظَتهم وأن لا / يتَابَعُوا . ٢٧

وأيضاً ، فإنها(ء) لم تكن تطمع في التحريض على القتال ، فإنه لا خِلاف بين أهل العلم بالسيرة(ه) أن جميع قبائل الأوس والخزرج لم يكن فيهم من يقاتل النبي على بيد ولا لسان(۱) ، ولا كان أحد بالمدينة يتمكن من إظهار ذلك ، وإنها غاية الكافر أو المنافق منهم أن يُتبط الناس عن اتباعه ، أو أن (١) يعين على رجوعه من المدينة إلى مكة ، ونحو ذلك مما فيه تخذيل عنه وحض على الكفر به ، لا على قتاله ، على أن الهجاء إن كان من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به ، ويعتن لم به الذمي ، فإنه إذا قاتل من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به ، ويعتن لم به الذمي ، فإنه إذا قاتل من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به ، ويعتن لم به الذمي ، فإنه إذا قاتل من نوع القتال فيجب

<sup>(</sup>١) اوهوا : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : اوأقصى غايله ا ؛ (ج) : اوأقصى عايله ا .

 <sup>(</sup>٣) في (أ) و (د) : (سب» . وألثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : «فإنها» .

<sup>. (</sup>٥) في (ج) و (د) : ﴿بِالتَسْيرِ؛

<sup>(</sup>٦) ﴿وَلَا لَسَانَ ۚ : سَاقَطَةً مَنَ (د) .

 <sup>(</sup>٧) في (د) : قوأن يعن٠ .

انتقض عهده ؛ لأن العهد اقتضى الكفّ عن القتال ، فإذا قاتل بيدٍ أو لسانٍ فقد فعل ما يناقض العهد ، وليس بعد القتال خاية في نكث العهد .

إذا تبين ذلك فمن المعلوم [من] (١) سيرة النبي الظاهرة (١) علمه عند كل من له علم بالسيرة أنه الله اقام (٢) بالمدينة لم يحارب أحداً من أهل المدينة ، بل وادعهم حتى البهود خصوصاً بطون الأوس والخزرج ؛ فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه ، وكان الناس إذ قَدِمَهَا على طبقاتٍ : منهم المؤمن وهم الأكثرون ومنهم الباقي على دينه وهمو مستروك (١) لا يُحكوبُ ولا يُحكاربُ ، وهمو والمؤمنون (١) من قبيلته وحلفائهم أهل سِلْم لا أهل حرب ؛ حتى حلفاء الأنصار أقرَّهم النبي على حلفهم .

قال موسى بن عقبة (١) عن ابن شِهَابِ (١): قَدِمَ رسول الله الله المدينة وليس فيها دار سن دور الأنصار إلا فيها رهطٌ من المسلمين ، إلا بني خَطْمَةَ وبني واقفٍ وبني وائل كانوا آخر الأنصارِ إسلاماً ، وحول المدينة

<sup>(</sup>١) قي (أ) : فأنه . والمثبت من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : الظاهرة .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : فلا قدمه ...

<sup>(</sup>٤) دوهو متروك : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) ق (د) : قرالمون» .

<sup>(</sup>٦) تقلمت ترجته في ص (١٦٠) .

<sup>(</sup>٧) تقلمت ترجته في ص (١٥١) .

حُلفاء الأنصار(٢) كانوا يستظهرون بهم في حربهم(٢)، فأمرهم رسول الله على أن [يُخَلوا](٣) حِلْفَ حلفاتهم ؛ للحرب التي كانت بين رسول الله على وبين مَنْ عادى الإسلام .

وكذلك قال الواقدي فيها رواه عن يزيد بن رُومَان وابن كعب بن مالك(؛) عن جابر بن عبدالله في قصة ابن الأشرف ، قال : «فكان الذي اجتمعوا(ه) عليه قالوا : ق. . . وكان رسول الله في قدم المدينة وأهلها أخلاط ، منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام / فيهم أهل ١٨٧ب الحلقة (١) والحصون ، ومنهم حُلفًاء للحيين جميعاً الأوس والخزرج ، فأراد رسول الله في حين قدم المدينة ـ استصلاحهم كلهم وموادعتهم ، وكان الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشركاً (١)» .

ومن ٨٠ المعلوم أن قبائل الأوس كانوا حلفاء بعضهم لبعض .

فإذا كان النبي على قد أقرهم كانت هذه المرأة من المعاهدين ، وكان

 <sup>(</sup>١) في (د) : الحلقاء للإنصارة .

 <sup>(</sup>۲) في (د) : دني خزجم .
 (۳) في (أ) ر (د) : دأن يجلوا .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (١٥١) .

<sup>(</sup>a) في (د) : «أجمعوا» .

<sup>(</sup>٦) الحُلْقة : السلاح عاماً ، وقيل : هي الدروع خاصة ، كيا تقدم في ص (١٦٤)

<sup>(</sup>٧) سبق توثيقه في ص (١٦٤) وما بعدها .

<sup>(</sup>٨) ارمن١ : ساقطة من (د) .

منهم(۱) المُظْهِر الإسلام المُبْطِنُ خلافه ، يقول بلسانه ماليس في قلبه ، وكان الإسلام والإيان يَفْشُوا(٢) في بطون الأقصار بطناً بعد بطن ، حتى لم يبق فيهم مُظهر للكفر، بل صاروا إما مؤمناً وإما(٢) منافقاً ، وكان مَنْ لم يُسلم منهم بمنزلة اليهود مُوادع مُهادِن ، أو هو أحسن حالاً من اليهود لم يُسلم منهم بمنزلة اليهود مُوادع مُهادِن ، أو هو أحسن حالاً من اليهود لما يررون أن لم يُسرجى فيه من العصبية لقومه ، وأن يَهُوى هواهم ، ولا يرى(١) أن يخرج عن جماعتهم ، وكان النبي على يعاملهم - من الكف عنهم ، واحتمال أذاهم - بأكثر عماره) يعامل به اليهود ، لما كان يرجوه منهم ، ويخاف من تغيير قلوب مَنْ أظهر الإسلام من قتالهم(١) لو أوقع بهم ، وهو في ذلك مُتّبع قوله تعالى: ﴿ لَنُبْلُونُ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنّفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الّذِينَ وَتُوا الْحَيْرَ وَلَ تَصْبِرُوا وَقَع بهم ، وهو في ذلك مُتّبع قوله تعالى: ﴿ لَنُبْلُونُ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنّفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الّذِينَ وَتُوا الْحَيْرَ وَلَ تَصْبِرُوا أَذَى كَثِيْ وَ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَعْ بهم ، وهو في ذلك أُوتُوا الحَيْرَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيْ وَ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَنْ فَلِكُ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴿ ١٠٥).

ثم إنه مع هذا نَدَبَ الناس إلى قـتل المرأة التي هَجَتْه ، وقـال فيمن قـتلها: ﴿إِذَا أَحْبَبْتُ مُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ نَصَـرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَالْغَيْبِ فَانْظُرُوا إِلَى هَذَا ﴾ (٨) ، فشبت بذلك أن هـجاء، وذمه موجب للقتل غير الكفر ، وثبت أن السـاب يجب قـتله ، وإن كـان من الحلفاء والمعاهدين

<sup>(</sup>١) في (ج) : افيهما .

 <sup>(</sup>٢) في (أ) ر (د) : ايفشوا ؛ وفي (ج) : ايفشوا ؛ ولعلها : ايفشوان ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ئي (ج) : داُره .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : دولا ترى .

<sup>(</sup>٥) في (د) : قبأكثر فيها،

<sup>(</sup>٦) في (ج) : ايقاتلهما .

<sup>(</sup>٧) سمورة آل عمران : الآية رقم : (١٨٦) .

<sup>(</sup>٨) تقدم في ص (١٩٧) .

ويُقتل في الحال التي يُحقَّنُ فيها دم مَنْ ساواه في غير السب، لاسيا ولو لم تكن معاهدة ؛ فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تُقَاتِل ، لأنه على رأى [امرأة](١) في بعض مغازيه مقتولة فقال : «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (١) و «نَهَى عَنْ قَتْل النَّسَاء وَالصَّبْيَانَ (٢) .

ثم إنه أمر بقتل هذه المرأة ولم / تقاتل بيدها ؛ فلو لم يكن السب ١٨٨٨ موجباً للقتل لم يجز قتلها؛ لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز ، ولاتعلم قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات ، بل القرآن وترتيب نزوله دليل (؛) على أنه لم يبع قط ؛ لأن أول آية نزلت في القتال : ﴿ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِموا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهم لَقَدِير القتال : ﴿ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِموا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهم لَقَدِير القتال : ﴿ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِموا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهم لَقَدِير القتال : ﴿ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِموا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهم لَقَدِير في اللّه عَلَى نَصْرِهم أَنْ واللّه عَلَى نَصْرِهم أَنْ ويارِهم عن ديارهم ، ومنعهم من توحيد الله وعبادته ، وليس للنباء في ذلك حظ .

<sup>(</sup>١) المِرأة) : ساقطة من (أ) :

<sup>(</sup>٢) عن رباح بن ربيع رضي الله عنه ، رواه سعيد بن منصور : في «سننه» : في كتاب الجهاد ـ باب ما جاء في قتل النساء والولدان (٢٦٨/٢ ح ٢٦٢٢) ؛ وأحمد : في «المسند» (٣/ ٤٨٨) وأبو داود في كتاب الجهاد ـ باب في قتل النساء (٣/ ١٢١ ح ٢٦٦٩) ؛ وابن ماجة: في كتاب الجهاد ـ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان (٣/ ٩٤٨) و (٢/ ٢٨٤١ و والمحادي : في «شرح معاني الآثاره (٣/ ٢٢١) ؛ والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٢١) ؛ والحيات في «مسوارد الظامان» (ص ٣٩٨ ح والبيهة في في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٨)؛ والحيث مي في «مسوارد الظامان» (ص ٣٩٨ ح ١٦٥٥). من طرق عن المرقع بن صيغي عن جله رباح بن الربيع ، وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه اللهبي ، وصحح إسناده الألباني كيا في «الصحيحة» «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه اللهبي ، وصحح إسناده الألباني كيا في «الصحيحة»

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص (١٣٨ ، ١٣٩) .

<sup>(</sup>٤) ددليل، : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) سسورة الحجج : الآيتان رقم : (٣٩ ، ٤٠) .

ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاً ، وفسّره بقوله : ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينِ يَقَاتِلُونَكُم ﴾(١) الآية ، فمن ليس من أهل القتال لم يُؤذَن في قتاله ، والنساء لسن من أهل القتال ، فإذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة فإما أن يقال : إن هجاءها قتال فهذا يفيلنا أن هجاء الذمي قتال، فينقض المعهد، ويبيح الدم ، أو يقال : ليس بقتال ، وهو الأظهر ؛ لما قدمناه من أنه لم يكن فيه تحريض على القتال ، ولا كان لها رأيٌ في الحرب فيكون السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال ، موجبة للقتل بمنزلة قطع الطريق عليهم ونحو ذلك ، وذلك يفيد أن السب موجب للقتل لوجوه :

الوجوه الدالة عــل قــل الــــاب

احدها: أنه لو لم يكن موجباً للقتل لما جاز قتل المرأة ، وإن كانت حربية ؛ لأن الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية موجبة للقتل ، وهذا ما أحسب فيه مخالفاً ، لاسيا عند من يرى قتالها(٢) بمنزلة قتال الصائل(٢) .

الثاني: أن هذه السابة كانت من المعاهدين بل(١) ممن هو أحسن حالاً من المعاهدين في ذلك الوقت ؛ فلو لم يكن السب موجباً لدمها لما قتلت ، أو لما جاز(١) قتلها ، ولهذا خاف الذي قتلها أن تتولد فتنة حتى قال النبي على : ولا ينتطح فيها عَنْزَانِ١١٥ مع أن انتطاحها إنها هو كالتشام ، فبين على أنه لا يتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير ، رحمة من الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية رقم : (١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) ئي (ج) : فقالماء .

<sup>(</sup>٣) يَنظر : «المدونة الكبرى» (٢٠٠/١) ؛ «الأُمّ» (٢/٤/٧/٤) ، (٢٥٧/٤) ؛ «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يتملئ ص (٤٣) ؛ الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يتملئ ص (٤٣) ؛ «نيل الأرطار» (٢٤٧/٧) .

<sup>(</sup>٤) ابل؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : (ولما جمازة .

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه نی ص (١٩٥) .

بالمؤمنين ، ونصراً لرسوله ودينه ، فلو لم يكن هناك مـا يحذر معه من(١) قتل هذه لولا الهجاء لما خيفَ هذا .

الثالث: أن الحديث مصرح / بأنها إنها قتلت لأجل ما ذكرته من ١٥ ١ الهجماء، وأن سائر قومها تُركوا إذ لم يهجوا ، أو أنهم ١٥ لو هجوان لفُعِل بهم كها فعل بها ؛ فظهر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه للقتل ، سواء كان الهاجي حربياً أو مسلماً أو معاهداً ، حتى يجوز أن يقتل لأجله مَن لا يقتله بدونه ، وإن كان الحربي المقاتل يجوز قتله من وجه آخر ، وذلك في المسلم ظاهر ، وأما في المعاهد فلأن الهجاء إذا أباح دم المرأة فهو كالقتال أو أسوأ حالاً من القتال .

الرابع: أن المسلمين كانوا عنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال ، وكان قتل الكفار حينيذ عرماً ، وهو من قتل النفس بغير حق كها قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكم ﴾ إلى قوله : ﴿ فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَال ﴾ (٥) ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة بقوله: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَاتَلُون ﴾ (١) وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله على الا يخفى على أحد منهم أنه على كان قبل الهجرة ويعيدها عنوعاً عن ابتداء القتل والقتال ، ولهذا قال للأنصار

<sup>(</sup>١) امن؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>۲) (من) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>۲) في (ج) : ﴿وَأَنْهُمُا .

<sup>(</sup>٤) في (د) : «أرهجرا» ﴿

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : الآية رقم : (٧٧)

<sup>(</sup>٦) ســورة الحج : الآية رقم : (٣٩) .

[الذين](١) بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى : "إنّه لم يُؤذّنُ لِي فِي القِتَالِ ١١٥ وكان في ٢) ذلك حينت بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى ، بل كأكشر(١) الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل .

ثم إنه لما هاجر لم يقاتل أحداً من أهل المدينة ولم يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من غيرهم ، والآيات التي نزلت إذ ذاك إنها تأمره بقتال الذين أخرجوهم وقاتلوهم ، ونحو ذلك ، وظاهر هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة ؛ فإن دوام إمساكهم عنهم يدل على استحبابه أو وجوبه وهو في الوجوب أظهر ، لما ذكرنا ؛ لأن الإمساك كان واجباً والمغير لحاله لم يشمل أهل المدينة فبقواه على الوجوب المتقدم مع فعله على قال موسى بن عقبة عن الزهري : كانت سيرة رسول الله في في [عدوً عاه، قبل أن تنزل بَرَاءة يقاتل مَنْ قاتله ، ومَنْ كف يَدَهُ وعاهده كف عنه ، قال / الله تعالى : ١/٣٩ يقاتل مَنْ قاتله ، ومَنْ كف يَدَهُ وعاهده كف عنه ، قال / الله تعالى : ١/٣٩ لكم عَلَيْ هِمَا مَنْ قاتله ، في القرار القرار يُسْخ بعضه بعضاً ، فإذا نزلت لكم عَلَيْ هِمْ مَيِيلاً هِهُ ، وكان القرآن يَشَخ بعضه بعضاً ، فإذا نزلت

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : ﴿ لمَّا ﴾ ، والمثبت من المطبوعة .

 <sup>(</sup>٢) ينظر : قمسند الإمام أحمد، (٣/ ٢٦٤) ؛ و قدلائل النبوة، للبيهتي (٣/ ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٣) (كان في) : ساقطتان من (ج) .

<sup>(</sup>٤) اكأكثرا : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : ايأمرا

<sup>(</sup>٦) في (ج) : (الكافين عنه؛ ، وفي (د) : (الكتابين عنه! .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : افقري! .

<sup>(</sup>٨) ق (أً) : اق غدوه ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) سورة النساء : الآية رقم : (٩٠) .

آية نسخت التي قبلها، وعُمِل بالتي أنزلت، ويلغت الأولى منتهى العمل بها، وكان ما قد عُمل بها قبل ذلك طاعة لله ، حتى نزلت براءة ، وإذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجته(١) ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين عُلم أن السبّ موجب للقتل وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السبب كالعهد والأثوثة ومنع قتل الكافر المسك أو عدم إباحته .

وهذا وجه حسن دقيق ؛ فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم ، لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة ، كالقتل قوداً فإنه بما لا تختلف (٢) فيه الشرائع ولا العقول وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوماً بالعصمة الأصلية وبمنع الله المؤمنين من قتله ، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى (٢) وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا ، أو أحسن حالاً من ذلك ، وقد عد موسى ذلك ذنباً في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه عمد ، أو خطأ عضاً ، ولم يكن عمداً عضاً .

فظاهر سيرة نبينا ، وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك من لم يسلم كانت كهذه الحال ، فإذا قتل المرأة التي هجته من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتالهم مطلقاً كان() قتل المرأة التي تهجوه

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : اهجته

<sup>(</sup>٢) ني (أ) : «لا يختلف».

<sup>(</sup>٣) عندما استخات الإمرائيل بموسى عليه السلام على القبطي اللذي هو من عدوه حين وجدهما موسى عليه السلام يتضاوبان ويتنازعان، قال تعالى: ﴿وَدَخَلَ المَدِينَةُ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِن أَهْلَهُ مِن أَهْلَهُ مِن أَهْلَهُ مِن أَهْلَهُ مِن أَهْلَهُ مِن شَيْعَتِهِ وَهَلَا مِنْ عَدُوه قاستَغَانُهُ اللّهِ مِن شِيعَتِه عَلَ اللّهِ مِنْ عَدُوه فَوكَرُه مُوسَى فَقَضَى عَلَيه السورة القصص: الآية رقم: (١٥).

<sup>(</sup>٤) ني (د) : درکان۱ .

من أهل الذمة بهذه المثابة وأولى ؛ لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسبّ، وعلى أن تكون صاغرة ، وتلك لم نعاهدها على شيء .

المحديث المسابع: قصة أبي عَفَكِ اليهوديُّ ، ذكره أهل المغازي السير قال الواقدي(۱): ثنا سعيد(۱) بن محمد(۱) عن عُبارة بن غُزِيّة(۱)، وحدثناه أبو مُصْعب(۱) إسماعيل بن مُصْعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه، قالا: إن شيخاً من بني عمرو بن عَوْف يقال له: أبو عَفَكِ وكان شيخاً كبيراً قد بلغ عشرين ومنة سنة حين قدم النبي المدينة \_ وكان يُحَرِّض على عَدَاوة النبي ، ولم يدخل في الإسلام ، فلما خرج

<sup>(</sup>١) في كتاب (المغازي، (١/ ١٧٤) (سرية قتل أبي عفك) .

 <sup>(</sup>٢) في (ج) : اشعبة ا . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن محمد بن جبير بن مُطْعِم النَّوْ فلي المدني ، (مقبول) ، ووثقه اللهبي . روى عن جده جبير بن مطُعِم وأبيه محمد بن جبير وأبي هريرة ، وروى عنه ابن عمه عثمان بن أبي سليان بن جبير وابن أبي ذلب وعبدالله بن جعفر المدني . ينظر : «التاريخ الكبيرة (٣/ ٢/ ١٤٥) ؛ «الجمرح والتعديل» (٤/ ٥٧) ؛ «الثقات» لابن حبان (٤/ ٢٩٠) ؛ «تهذيب الكيال» (١/ ٢٤٠) ؛ «الكاشف» (١/ ٢٧١) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٢٤٠) .

<sup>(</sup>٤) هو صُهارة بن خَزِية بن الحارث بن عسرو بن خزية الأعساري الخزرجي البخاري المازني المازني المانني (لابأس به وروايته عن أنس مرسلة) وقال اللهبي : صدوق مشهور ، وقال ابن سعد : ثقة ، روى عن : أبي صالح السيان والشعبي وعمرو بن شعيب ، روى عنه : بكر بن مُضر وسليبان بن بلال والدواوردي . مات سنة أربعين ومئة ، ينظر : «طبقات ابن سعد، (الجزء المتمم) ص (٤٩٤) ؛ «التاريخ الكبير» (١/ ٣/ ٣٠٥) ؛ «تاريخ خليفة» ص (٤١٩) ؛ «الكاشف» (٢/ ٣٠٤) ؛ «تهسليب ص (٤٩٤) ؛ «سير أصلام النبلاء» (١/ ١٣٩) ؛ «الكاشف» (٢/ ٤٠٤) ؛ «تهسليب التهذيب» (٧/ ٤٠٤) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٤٠٩) .

<sup>(</sup>٥) في (د) : فأبو مسعر) .

رسول الله ﷺ إلى بَدْرٍ ظفَّره الله بها ظفره، فحسَدَهُ وبَغَـَىٰ، فقال: (١ وذكر قصيدة / تتضمن هجو النبي ﷺ وذمَّ من اتبعه، أعظم ما فيها قوله،) : ٢٩/ب

فيسلبهم (١) أمرَ قُسم رَاكسبٌ حراماً حلالاً لشَتَّى معاً

قال سالم بن عُمَيْر(٢): علي نذر أن أقتل أبا عَفَكِ أو أموت دونه ، فأمهِل، فطلب(١) له غِرَّةُ(٥) حتى كانت ليلة صائفة، فنام أبو عَفَكِ بالفِناء في الصيف في بني عمرو بن عَوْفٍ، فأقبل سالم بن عُمَيْرٍ ، فوضع السيف على كبدهِ حتى خَشَّ في الفراش، وصاح عدو الله، فثاب إليه أناس عمن هم على قوله ، فأدخلوه منزله وقبروه(١) وقالوا : مَن قتله ؟ والله لو نعلم من قتله لقتلناه به(٧)٥(٨).

وذكر محمد بن سعده، أنه كـان يهودياً ، وقد ذكـرناه، أن يهود المدينة

<sup>(</sup>١-١) ما بين القوسين: من كلام شيخ الإسلام .

<sup>(</sup>٢) في (د) ؛ ﴿وَالْمُعَارِيِّهِ : ﴿ فَمُسَلَّمِهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو سالم بن عمير، ويقال: سالم بن عمرو ، ويقال : ابن عبدالله بن ثابت بن النعان بن أمية بن امرى، القيس ، ذكره موسى بن عقبة في البدريين ، وقال ابن إسحاق : هو أحد البكائين . قال ابن سعد : هم الذين جاؤوا إلى رسول الله على وهو يريد أن يخرج إلى تبوك فقالوا : احملنا ، وكانوا فقراء ، فقال : لا أجد ما أحملكم عليه ، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون ، وكانوا سبعة نفر منهم سالم بن عمير ، وقال أبو عسمر: شهد العقبة وبدراً وما بعدها ، ومات في خلافة معاوية . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٣/ ٤٨٠)؛ «أسد الغابة» (٢/ ٣١١)؛ «الإصابة» (٣/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : دوطلب،

<sup>(</sup>٥) الغرة : الغفلة . ينظر : «النهاية» (٣/ ٣٥٥) ؛ «لسان العرب، (٦/ ٣٢٣٥) (غرر)

<sup>(</sup>١) ارقبروه : مساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٧) ابه : ساتطة من (د) ؛ وفي (ج) : اوبه ذكر محمد بن سعده .

 <sup>(</sup>٨) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (١/ ١٧٤) (سرية قتل أبي عفك) .

<sup>(</sup>٩) في الطبقات الكبرى، (٢٨/٢) (سرية سالم بن عمير).

<sup>(</sup>١٨) ق ص (١٤٦) .

كلهم كانوا قد عاهدوا، ثم إنه لما هجا وأظهر الذم قتل.

منى تُتل أبو عفك؟ رأس دلالة لك

قال الواقدي عن [ابن رُقَيش](۱): اقتل أبو عفك في شوال على رأس عشرين شهراً(۱)، وهذا قديم قبل قتل ابن الأشرف، وهذا فيه دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب ينتقض عهده، ويقتل غِيلةً ، لكن هو من رواية أهل المغازي، وهو يصلح أن يكون مؤيداً مؤكداً بلا تردد.

الدليل الثامن قصة أنس بن زنيم المديملي

الحديث الثامن : حديث أنس بن زُنَيْم الدَّيلِ (٢) ، وهو مشهور عند أهل السير ، ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما(٤) .

قال الواقدي(ه): حدثني عبدالله بن عمرو بن زهير عن محجن بن وهب قال: كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن زنيم الديلي

 <sup>(</sup>١) في (أ) : «وقيش» ؛ وفي (ج) : «ابن رقش» ؛ وفي (د) : «ابن رقيس» ، وفي الهامش :
 العلم أقيش» ، وفي المغازي : «ابن رُقيش» ، وهو الصواب .

وابن رُقَيش هو: سعيد بن عبدالرحن بن يزيد بن رقيش الأسدي المدني (ثقة). روى عن أنس بن مالك ونافع مول ابن عمر وأبي الأسود الديلي . روى عنه : إبراهيم بن محمد الأسلمي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد . ينظر : قطبقات ابن سعدة ص (٢٨٠) ؛ قالتاريخ الكبيرة (٣١/ ٢٩١) ؛ قشات ابن حيان (٤٩/ ٢٨٢) ؛ قتيليب الكيالة (٥٣٢/١٠) ؛ قالكاشف، (٣٦٦/١) ؛ قتليب التهذيب، (٥٨/٤) ؛ قتلريب التهذيب، (٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : «مغازى» الواقدى (١/ ١٧٥) .

 <sup>(</sup>٣) هو أنس بن أبي إياس بن زنيم . . . بن الدئل الكناني الدئل ، وهو أخو سارية بن زنيم
 الـذي ولاه عسر رضي الله عنه ناحية قارس وله يقول : ياسارية الجبل وهو يخطب ،
 وعندما أسلم يوم الفتح قال قصيلةً فيها :

فها حملت من ناقبة فنوق رَحْلِها أبرَ وأوفى ذمنة من محسمة وهو أصدق بيت قالته العرب . ينظر : السد الغابة (١٩٧١) ؛ الإصابة (١٩/١) .

<sup>(</sup>٤) (وغيرهما» : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) في «المغازي»: (٢/ ٧٨٢ ـ ٧٨٩) (شأن غزوة الفتح) .

هجا رسول الله على ، فسمعه غلام من خزاعة ، فوقع به ، فشجه ، فخرج إلى قومه فأراهم شَجَّته ، فثار الشر مع ما كان بينهم وما تطلب بنو بكر من خُرَاعة من دمائها .

طلب خزاعة قال الواقدي(۱): قحدثني حِزام(۲) بن هشام بن خالد الكعبي(۲) عن حلسف السلمين أبيه(٤) قال: وخرج عمرو بن سالم الخزاعي(٥) في أربعين راكباً من خُزَاعَة للسلمين أبيه(٤) قال: وخرج عمرو بن سالم الخزاعي(٥) في أربعين راكباً من خُزَاعَة فيها يستنصرون رسول الله على ، ويخبرونه بالذي أصابهم ، وذكر قصة فيها إنشاد القصيدة التي أولها . :

## اللهم إني [ناشدً]() محمداً

قال : ﴿ فَلَمَا فَرَعُ الرَّكُبُ ﴿ قَالُوا : يَارْسُولُ اللهُ ، إِنْ أَنْسُ بِنْ زُنَيْمُ ، الدَّيلِ قد هجاك، فندر ‹ السول الله على دمه، فبلغ ذلك أنس بن زُنَيْم ،

- (١) في كتاب «المغازي» (٢/٨٨/٢).
- (٢) في (ج) : اخراما . وهو تصحيف .
- (٣) هو حزام بن هشام بن خالد الأشعري الكعبي القديدي من أهل الرقم \_ بادية الحجاز \_ قال ابن مسعد : «كان ثقة قليل الحديث» . روى عن : أبيه وأخيه عبدالله وعمر بن عبدالعزيز. روى عنه : أبو النضر هاشم بن القياسم وصبدالله بن مسلمة بن قُعْنب والواقدي . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٥/ ٤٩٦) ؛ «معجم البلدان» (٥/ ٥٨) (وقم) .
- (٤) هـ و هـشــــام بن خالد الكـعـــي الخزاعي ، كان قليل الحديث ، وقد سمع من عمر ، وكان ينزل بقديد بأصل ثنية لفـــــــ (مكـــان بـين مكــة والمديــنة) . ينظر : •طبــقـــات ابــن ســعد،
   (٥/ ٥٦٤) ١ •معجم البلدان، (٥/ ٢٠) (لفت) .
- (٥) هو حسور بن سالم بن حضيرة بن سالم من بني مُليح بن ربيعة ، وكان شاعراً ، وذكر ابن حسجر في «الإصابة» أنه هو عسور بن سالم بن كلثوم الخزاعي . وكان أحد من يحمل ألوية خزاعة يوم الفتح . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٢٩٣/٤) ؛ «الإصابة» (٢٩٧/٤) م ١٧٧/٠)
  - (٦) في (أ): (إن ناشداً». وهو خطأ. وفي «طبقات ابن سعد»: «لا هُمّ إني ناشد عمداً».
     والشطر الثاني من البيت: . . . حِلْفَ أبينا وأبيه الأُتلَال .
    - (٧) في (د) : الراكب، .
    - (٨) قي (د) و المفازي: فلهدره

فقدم معتذراً إلى رسول الله على مما بلغه عنه (١) ، فقال : . . . ، ، (١وذكر قصيدةً فيها مدح [لرسول الله] (٢) 🍇 / أولها ٢٠) . 1/1.

أنْتَ السَّذِي تُسهِّدَى مَعَدُّ بِأَمْرِهِ بَلَ الله يَهْدِينها، وَقَالَ لَكَ اشْهَدِ أبر وأوفى ذمة من محمد فَهَا حَـمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا وَأَنَّ وَعِيداً مِنْكَ كَالْأَخْذِ بِالسِّدِ تَعَلَّمْ رَمُولَ السلمالةِ أَنَّكَ مُدْرِكِي

## وفيها(٤) :

تَسعَلْسم رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قَادِرٌ وَنُبْسَى رَسُولُ السَلَّهِ أَنْسَي هَجَوْتُهُ سِوَى أَنْسَنِى قَدْ قُلْتُ يَاوَيْحَ فِنْيَةٍ

عَلَىٰ كُلُّ سَكُن (٥) مِن يَهَام وَمُنجِدِ فَلاَ رَفَعَت مَوْطِي إِلْـــــيُّ إِذاً يَدِي أُصِيبُ وا بَنْحُسِ يَوْمَ طَلْقِ(١) وَأَسْعُدِ

ويقول فيها(٧) :

هَرَقْتُ ، فَفَكـــر عَالَم الحَقُّ وَاقْصِدِ

فَإِنْسِ«» لا عِـرْضـاً خَرَفْتُ، وَلا دَماً

<sup>(</sup>١) اعتها : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) ما بين القوسين : من كلام شيخ الإسلام .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : (وذكر قصيدة فيها مدح النبي؛ ، والمنبت من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٤) دونیها، : ساتطه من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٥) السَّكن : أهل النار ، اسم الجمع سَاكِن . ينظر : «الصحاح» (٢١٣٦/٥) ؛ «لسان العرب؛ (٤/ ٢٠٥٣) (سكن) .

<sup>(</sup>٦) المطلق : اليموم المشرق ، يقال: يموم طلق إذا لم يكن فيه حَرَّ ولا بَرْد ولا شيء يؤذي . ينظر : السان العرب، (٥/ ٢٦٩٤) (طلق) .

<sup>(</sup>٧) دريقول فيها» : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>A) في (د) : والمغازي : (رإن) .

قال الواقدي(١): دأنشدنيها [حزام] (١)، و[بلغت] (١) وسول الله على قصيدته هذه واعتذاره ، وكلمه نَوْفَلُ بن معاوية الديلي (١) فقال : يارسول الله ، أنت أولى الناس بالعفو ، ومن منا من (١) لم يعادك ويُوْذِك؟ ونحن في جاهلية لا ندري ما ناخذ وما ندع حتى هدانا الله بك ، وأنقذنا بك من الملك (١) ، وقد كذب عليه الركب ، وكثروا عندك ، فقال : دع الركب عنك ؛ فإنا لم نجد بتهامة أحداً من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر (١٠) من خزاعة ، فأسكت نوفل بن معاوية ، فلما سكت قال رسول الله على الله وأمي .

وقال ابن إسحاق : وقال أنس بن زُنَيم يعتذر إلى رسول الله على عا كان قد قال (٨) فيهم عمرو بن سالم حين قدِم على رسول الله على يستنصره ، ويذكر أنه قد نالوا(١) من رسول الله على ، وأنشد تلك القصيدة ، وفيها :

<sup>(</sup>١) في كتاب «المغازي» (٢/ ٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ) : اخسرامه ؛ (ج) : احرامه ، وهما تصحيفان . والمثبت من (د) و اللغازي أ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : ابغلته .

<sup>(</sup>٤) هو نوفل بن معاوية بن صروة بن صخر الدِّيل ، أبو معاوية ، صحابي من مسلمة الفتح عاش إلى أول خلافة يزيد بن معاوية ، وعُبِّر مئة وعشرين سنة. قال أبو عمر : كان ممن عاش في الجاهلية ستين ، وفي الإسلام ستين ، ينظر : المشاهيرة لابن حبان ص (٣٤) ؛ دالإصابة (٢٥٨/٦) .

<sup>(</sup>۵) امن؛ : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٦) في «المغازي»: «حتى هدانا الله بك من الهلكة».

<sup>(</sup>٧) في والمغازي: ﴿ كَانَ أَبِرُّ بِنَا ۗ .

<sup>(</sup>٨) في (ج) : دعما كان قال؛ ؛ (د) : دما كان قال؛ .

<sup>(</sup>٩) ق (د) : فقالواه .

وَتعلم أَنَّ الركبَ رَكْبَ عُويْمِهِ مُم الكَاذِبُونَ المُخْلِفُو كُلُّ مَوْعِدِد،

وجـه دلائــة قصـة أنــں بن زنيــــــــم ا

فوجه الدلالة : أن النبي الله كان قد صالَح قريشاً وهادنهم عام الحديبية عشر سنين ، ودخلت خزاعة في عَقْده ، وكان أكثرهم مسلمين وكانوا عَيبَة (٢) نُصْح لرسول الله الله مسلمهم وكافرهم ، ودخلت بنو بكر في عهد قريش ؛ فصار هؤلاء كلهم معاهدين ، وهذا مما تواتر به / النقل ١٠٠/ب ولم يختلف فيه أهل العلم .

ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا النبي على ما قيل عنه ، فشجه بعض خزاعة ، ثم أخبروا النبي هؤ أنه هجاه ، يقصدون بذلك إغراءه بعض خزاعة ، ثم أخبروا النبي فؤ أنه هجاه ، يقصدون بذلك إغراءه ببني بكر فندر رسول الله فؤ دمه ، أي: أهدوه ، ولم يندر دم غيره ، فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي فؤ من المعاهد (٣ مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك .

ثم إن النبي ﷺ ٣) ندر دمه بذلك ، مع أن هجاءه كان حال العهد، وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه .

ثم إنه لما قدم أسلم في شعره، ولهذا عَدُّوهُ من أصحاب النبي ﷺ ، وقوله : «تَعَلَّم رسول الله» «تَعَلَّم رسول الله» «ونُبِّي رسول الله» دليل على أنه أسلم قبل ذلك ، أو هذا وحده إسلام منه ، فإن الوثني إذا قال : «محمد رسول الله» حكم بإسلامه ، ومع هذا فقد أنكر أن يكون هجا النبي

<sup>(</sup>١) ينظر : كتباب «المضازي» للمواقدي (٢/ ٧٩٠) ، وفيه قند سقيط من القصيدة هذا البيت المذكور آنفاً ، وهو مثبت في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٢٤) .

 <sup>(</sup>۲) الْعَبِيَة : الحاصة وموضع السر والمعرب تكني عن القلوب والصدور بالعِياب ، الأنها مستودع السرائر كيا أن العِيبَ مستودع الثياب . ينظر : «النهاية» (۳/ ۳۲۷) (عيب) .
 (۳\_ ۳) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

وَرَدَّ شهادَةَ أُولئك بِأَنهِم أعداء له ؛ لما بين القبيلتين من الدماء والحرب ، فلو لم يكن ما فَعَلَه مُبيحاً لدمه لما احتاج إلى شيء من ذلك .

ثم إنه \_ بعد إسلامه ، واعتذاره ، وتكذيب المخبرين (۱) ، ومَذْحِه لرسول ﷺ عن إهدار دمه ، والعفو إنها عكون مع جَواز العقوبة على الذنب ؛ فعلم أن النبي ﷺ كان له أن يعاقبه بعد عبيته مسلماً معتذراً ، إنها عفا عنه حِلْهاً وكرماً .

ثم إن في الحديث أنَّ نَوْفَلَ بن معاوية هو الذي شفع له إلى النبي وقد ذكر عَامَة أهل السير أن نوفلاً هذا هو رأس البكريين اللين عَدَوْا على خُرَاعة وقَتَلُوهم ، وأعانتهم قريشٌ على ذلك ، وبسبب ذلك انتقض عهد قريش وبني بكر ، ثم إنه أسلم قبل الفتح حتى صاريشفع في الذي هَجَا النبي على العهد بالقتال المجاء أغلَظُ من نقض العهد بالقتال بحيث إذا نقض قوم العهد بالقتال وآخرون هَجَوا ثم أسلموا العهد عرق دم الذي قاتل ، وجاز الانتقام من الهاجي ، ولهذا قرن هذا الرجل خَرق العرض بسفك الذم ، فعلم أن كليها صوجبٌ للقتل ، وأن خَرق عرض بسفك الدم ، فعلم أن كليها صوجبٌ للقتل ، وأن خَرق عرضه كان أعظم عندهم من سفك دماء المسلمين والمعاهدين .

وعما يوضح / هذا أن النبي على لم يهدر دم أحد من بني بكر ١/٤١

<sup>(</sup>١) في (ج) : المحرمين؛ .

<sup>(</sup>۲) ئي (ج) ؛ «المتكبرين»، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : اوآخر هجا ثم أسليا .

الناقضين للعهد بعينه وإنها مكن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهار(١) ، وأهدر دم هذا بعينه حتى أسلم واعتذر ؛ هذا مع أن العهد كان عهد هدنة وموادعة ، لم يكن عهد جزية وذمة ، والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من مُنْكَرات الأقوال والأفسال المتعلقة بدينه ودنياه، ولا ينتقض بذلك عهده حتى يحارب؛ فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له .

الحديث التاسع: قصة ابن أي سرح(١) ، وهي عما اتفق عليها أهل بن أبي سرح العلم ، واستفاضت عندهم استفاضة يستغنى (٣) عن رواية الآحاد ، وذلك(٤) أثبت وأقبوى مما رواه الواحد العدل ، فنذكرها مسندة(٥) مشروحة ليتبين وجه الدلالة منها:

عن مصعب بـن سعده، عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يومَ فتح مكة اختباً عبدالله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان ، فجاء

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (٤٧) .

<sup>(</sup>٢) هو عبىدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحمارث ، الأسير ، قائد الجيوش ، أبو يجيي القرشي العامري ، من عامر بن لؤي بن غالب . هو أخو عثمان بن عفان سن الرضاعة ، له صحبة ورواية حمديث. روى عنه: الهيشم بن شفيّ . ولي مصر لعثبان ، مات سنة تسم وخمسين . والأصح أن وفياته في خلافة على رضي الله عنهم . ينظر : «طبقات ابن سعد، (٧/ ١٩٦) ؛ «أسد الغابة» (٢/ ٢٥٩) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٣٣) ؛ «الإصابة» (٤/ ٢٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ج): السنفني ان

<sup>(</sup>٤) أي (ج) : اللَّلُكُ وذلك، .

<sup>(</sup>٥) امسئلة : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٦) هو منصمب بن سنعند بن أبي وقناص النزهري ، أبو زرارة الملني (ثقة) . روى عن : أبيه وعلى وطلحة . ووى عنه : عـمـرو بن مـرة وأبو إسحاق وسياك بن حرب وغيرهم . مات سنة ثلاث ومئة . ينظر: (طبقات ابن سعد، (٥/ ١٦٩)؛ االتاريخ الكبير، (٧/ ٤/ ٣٥٠) ؛ وتاريخ الشقات؛ للعجل ص (٤٢٨) ؛ وسير أصلام النبلاء، (٤/ ٣٥٠) ؛ والكاشف، (١٤٧/٣) ؛ فتمليب التهليب، (١٠/ ١٦٠) ؛ فتقريب التهليب، ص (٥٣٣) .

به حتى أوقفه على النبي الله ، فقال : يارسول الله ، بَايْع عبدالله ، فرفع رأسه ، فنظر إليه ، ثلاثاً ، كُلُّ ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رَجُلُّ رَشِيد يقومُ إلى هذا حيث رآني كَفَفْتُ يَدِي عن بيعته في فتله ، فقالوا : ما ندري يارسول الله ما في نفسك ، ألا أومَأْت إلينا بعينك ، قال : «إنه لا يَنْبَغِي لنبيُّ أن تكون له خائنة الأُعْيِسُن وواه أبو داود بإسناد صحيح (۱).

ورواه النسائي كذلك بأبسط من هذا عن سعد قال : الما كان يوم فتح مكة أُمَّنَ رسول الله على الناس إلا أربعة نفر (٢) ، قال : اقتلوهم وإن وجد تموهم متعلَّقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبي جهل ، وعبدالله بن خَطَل ، ومِقْيَس بن صُبَابة ، وعبدالله بن سعد بن أبي (٣) سرح .

فأما عبدالله بن خطل فأُدْرِك وهو متعلَّق بأستار الكعبة ، فاستبق إليه سعيد بن حريث (٥×١٥) وعهار بن ياسر فسبق سعيد عهاراً ، وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مِقْيسَ بن صُبابة فأدركه الناس في السوق، فقتلوه .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الحدود ـ باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ٢٧ ح ٢٥٣٩) ، ورواه أيضاً بأطول من هذا : في كتاب الجهاد ـ باب قتل الأسير ولا يُحرَض عليه الإسلام (٢/ ١٣٣ ح ٢٦٨٣) ؛ والحاكم في دالمستدرك (٤٠/٥) ؛ والبيهيقي في دالسنن الكبرى (٧/ ٤٠) ؛ وابن كثير في دالمستدرك (١٤٠/٥) ، الحديث قال عنه الحاكم : دصحيح على شرط مسلمه وواقفه اللهبي ، وصحح إسناده شيخ الإسلام ، وصححه الألباني في دالصحيحة مسلم (٤/ ٢٠٠ ح ٢٦٢٣) . وفي دصحيح سنن أبي داودة (٢/ ٨٢٢ ح ٢٦٦٣) .

 <sup>(</sup>٢) في ٥سنن النسائي، : ﴿ وَإِلَّا أَرْبِعَةَ نَفُرُ وَامْرَأَتُمْ وَقَالَ ٤ .

<sup>(</sup>٣) دأي، : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : السعيد بن حرث ١ (د) : السعيد بن حرب ١.

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن حريث بن عسرو المخزومي القرشي ، أخو عمرو بن حريث ، له صحبة ، روى عن النبي على ، روى عنه عبدالملك بن عمير ، شهد الفتح أمرد وهو ابن خس عشرة سنة . مات بالكوفة وقيل : قتل بالحرة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٢٣/٦) ؛ «الاستيعاب» (١٤/٢) ؛ «الرصابة» (٢/ ٩٥) .

وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة : / أخلِصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا ، فقال عكرمة ٤١/ب والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البرغيره ، اللهم إن(١) لك عليَّ عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً على حتى أضع يدي في يده ، فالأجدنه عفواً كري) ، فجاء وأسلم .

وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح (۲) فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله على الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي على . . » (۳) ثم ذكر الباقي كما رواه أبو داود (۱) وعن عبدالله بن عباس قال: فكان (۵) عبدالله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله هي ، فأزله الشيطان فلحق بالكفار ، فأمر به رسول الله هي أن يُقتل يوم الفتح ، فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله هي رواه أبو داود (۱) .

<sup>(</sup>١) (إن١ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) (ابن أبي سرح) : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «سنن النسائي»: كتاب تحريم الـدم ـ الحكم في المرتد ـ (١٠٥/٧) ، وصحح إسناده الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٣/ ٨٥٢ ح ٣٧٩١) ، وفي «الصحيحة»
 (٤/ ٣٠٠ ح ١٧٢٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص (٢١٩).

<sup>(</sup>۵) اكان» : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: «سنن أبي دارد»: كتباب الحدود باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ١٣٨ ح ٤٣٥٨) ؛ و المستدرك للحاكم (٣/ ٤٥) ؛ «والسنن الكبرى» للبيهتي (٨/ ١٩٧) ، والحديث قال عنه الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي ، وحسن إسناده الألبائي في «صحيح سنن أبي داود» (٣٦٦٣ ح ٣٦٦٣) .

وروى محمد بن سعد في الطبقات عن علي بن زيد(۱) عن سعيد بن المسيب(۲) أن رسول الله هي أمر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح، وفَرْتَنَى(۲)، وابن الزَّبَعْرَىٰ(٤)، وابن خَطَل ، فأتاه أبو برزة(٥) وهو متعلق بأستار الكعبة فَبَقَر(۱) بطنه ، وكان رجلٌ من الأنصار قد نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله ، فجاء عثمان ـ وكان أخاه من الرضاعة ـ فشفع له إلى رسول الله هي ، وقد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينظر إلى(١) النبي هي

<sup>(</sup>۱) هر علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جُدّعان التيمي ، أبو الحسن البصري الضرير ، أحد الحفاظ ، أصله حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ، يُسب أبوه إلى جد جده (ضعيف) . روى عن : أنس رضي الله عنه وأبي عثبان النهائي وسعيد ابن المسيب . روى عنه : الثوري وزائلة وشعبة . مات سنة إحدى وثلاثين ومئة . ينظر دالتاريخ الكبيرة (٢/ ٣/ ٢/٥) ؛ والجرح والتعليل (١٨٦/٦) ؛ كتاب والمجروحين (٢/ ١٠٣) ؛ والكاشف، (٢/ ٢٨٥) ؛ وتهليب التهليب، (٧/ ٣٢٢) ؛ وتقريب التهليب، ص (٤٠١) ؛

<sup>(</sup>Y) هو سعيد بن المسيب بن حَرَّن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي ، أحد العلياء الأثبات والشقهاء الكبار، سيد التابعين ، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل . وقال ابن المديني : «لا أعلم في التابعين أوسع عليًا منه» . روى عن : عمر وعثيان وسعد رضي الله عنهم . وروى عنه : الزهري وقسادة وعلي بن زيد بن جدعان مات سنة ثلاث وتسعين وقيل : أربع وتسعين . ينظر : «طبقات ابن سعده (۲/ ۲۷۷) ، (۱۱۹/۵) ؛ «تهليب الكسيال» (۱۱۹/۵) ؛ «مسير أعملام النبلاء» (۱۱۷/۲) : «تهليب التهليب» (۱۲/۲۲) ؛ «تهليب التهليب» ص (۲۲/۱۱) .

<sup>(</sup>٣) فَرْتَنَى : إحمدى القيمتين اللتين كان ابن خطل يعلمها الغناء بهجاء النبي ﷺ وأصحابه ، ثم أسلمت هذه ونركت ، وقبتلت الأخرى . ينظر : االإصابة ا (١٦٦/٨) .

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن الزَّبَعْرَىٰ بن قيس بن عدي السهمي القرشي ، أبو سعد ، كان من أشعر قريش ، وكان شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حسان رضي الله عنه أبياتاً ، فلها بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتقر ومدح النبي الله فأمر له بحلة . مات سنة خس عشرة . ينظر : قأسد الغابة ه (٣/٢٩) ؛ قالبداية والنهاية » (٤/٧٠٣) ؛ قالبداية والنهاية » (٤/٧٠٣) .

<sup>(</sup>۵) تقدمت ترجمته في ص (۱۹۱) .

<sup>(</sup>٦) تي (ج) : افتقرا . وهو تصحيف ،

 <sup>(</sup>٧) في (ج) و (د) و (الطبقات) : (يتنظر النبي) .

متى يومى، إليه أن يقتله ، فشفع له عثمان حتى تركه ، ثم قال رسول الله عثمان حتى تركه ، ثم قال رسول الله عثمان : يارسول الله وضَعْتُ يدي على قائم السيف أنتظر متى تومى، فأقتله ، فقال النبي ﷺ : «الإيماء خيانة(۱) ليس لنبي أن يُومى، ان يُومى،

وقال محمد بن إسحاق في رواية ابن بُكير (٣) عنه: قال أبو عبيلة بن محمد بن عيار بن ياسر (١) وعبيدالله بن أبي بكر بن حَزْم (٥): إن رسول الله على عند دخل مكة ، وفَرَقَ جيوشه ما أمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم ، إلا نفراً قلد سياهم رسول الله على ، وقال: «اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُهموهُمْ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ عبدالله بن / خطل ، وعبدالله بن سعد ١٤١ ابن أبي سرح ، وإنها أصر بابن أبي سرح لأنه كان قلد أسلم ، فكان يكتب لرسول الله على الوحي ، فرجع مشركاً، ولحق بمكة ، فكان يقول لهم (١):

<sup>(</sup>١) ﴿ الربياء خيانة ٤ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (١٤١/١).

<sup>(</sup>٣) هـ و يونُس بن بكير بن واصل الشيباني ، أبو بكر الجهال الكوفي (صدوق يخطىء) ، وهو صاحب المفازي والسير. رونى عن: هشام بن عروة وسليان الأعمش ومحمد بن إسحاق. روى عنه : ابن نمير ويحيى بن معين وسفيان بن وكيع . مات سنة تسع وتسعين ومئة . ينظر : «التاريخ الكبير» (٨/ ٤/ ٤/١٤) : اطبقات ابن سعده (٢/ ٢٩٩) ؛ «سير أعلام النهاد» (٩/ ٢٤٥) ؛ «الكاشف» (٣/ ٣٠٣) ؛ اتهذيب التهذيب، (١١/ ٤٣٤) ؛ «تقريب التهذيب، ص (٦١٣) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبيدة بن محمد بن عيار بن ياسر (أخو سلمة) وقيل: هو هو، (مقبول) ، وقد وثقه ابن معين وغيره. روى عن: أبيه ومقسم بن أبي القاسم، روى عنه: ابنه عبدالله ومحمد بن إسحاق وسعد بن إبراهيم. ينظر: ١٩/٣٥٧ والتعليل، (٩/ ٤٠٥)؛ ١١ كاشف، (٣/ ٣٥٧) ؛ وتهليب التهذيب، (٣٥٢) .

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأشماري المدني القاضي ، أبو محمد (ثقة) روى عن أبيه وأنس وعروة بن الزبير . روى عنه : السفيانان ومالك بن أنس ومحمد ابن إسحاق . مات سنة خس وثلاثين ومئة . ينظر : قالجمع بين رجال الصحيحين، (١/ ٢٦٣) ؛ فتهذيب الكيال، (١/ ٣٤٩) ؛ فسير أعلام النبلاء، (٥/ ٢١٤) ؛ فالكاشف، (٢/ ٧٧) ؛ فتهذيب التهذيب، (٥/ ٢١٤) ؛ فتقريب التهذيب، ص (٢٩٧) .

 <sup>(</sup>٦) الهمة : ساقطة من (ج) .

إني الأصرّف كيف شت، إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له : أو كذا أو كذا ؟ فيقول : نعم ، وذلك أن رسول الله على كان يقول : «عليم حكيم (۱)» فيقول: أو أكتب (۱) عزيز حكيم؟ فيقول له رسول الله على انعم (۱) كلاهما سواء» (۱) .

قال ابن إسحاق: حدثني شُرَجبيل بن سعده أن فيه نزلت: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِحْسَنَ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ اللّهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ الله ﴿ (١) فليا دخل رسول الله على مكة فَرَّ إلى عثبان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة - فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة ، فأتى به رسول الله على ، فاستأمن له ، فصمت رسول الله على طويلاً وهو واقف عليه ، ثم قال : قنعمه ، فانصرف به ، فليا ولله قط طويلاً وهو واقف عليه ، ثم قال : قنعمه ، فانصرف به ، فليا في قال رسول الله على قال رسول الله الله ومن الأنصار : يارسول الله ألا أومأت إلى فأقتله ، في فاقتله ، في فاقتله ، في فاقتله ،

<sup>(</sup>١) في (ج) : احليما .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : افيقول له : أو أكتب؛ ؛ رئي (د) : افيقول إذا كتب؛ .

<sup>(</sup>٣) انفعه : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : «السيرة النبوية؛ لابن هشام (٢/٤٠٩) .

<sup>(</sup>٥) هو شُرَحْبيل بن سعد ، أبو سعد الخطّمي المدني موتى الأقصار (صدوق اختلط بأخرة) . روى عن : أبي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم . روى عنه : مالك بن أنس وعكرمة وعمد بن إسحاق . مات سنة ثلاث وعشرين ومئة ، وقد قارب المئة . ينظر : طبقات ابن سعد؛ (٥/ ٣١٠) ؛ «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٣٨) ؛ «الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٣٨) ؛ «تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٢٠) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٢٦٠) ؛ «تهذيب التهذيب»

<sup>(</sup>٦) سنورة الأنعام : الآية رقم : (٩٣) .

فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ النَّبِيِّ لَا يَفْتُلُ بِالْإِشَارَةِ ١٠١١) .

وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد(٢) عنه : حدثني بعض علمائنا أن ابن أبي سرح رجع إلى قريش فقال : والله لو أشاء لقلت كها يقول محمد وجئت بمثل ما يأتي به، إنه ليقول الشيء وأصوفه إلى شيء(٢)، فيقول : أصبت ، ففيه أنزل الله تعالى : ﴿وَمَنْ أَظْلَم مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيء﴾(١) الآية(٥) . فلذلك أمر رسول الله علي بقتله(١) .

قال ابن إسحاق عن ابن أبي نَجِيح (٧) قال : كان رسول الله ﷺ قد (٨) عهد إلى أمرائه من المسلمين \_ حين أمرهم أن يدخلوا مكة \_ أن لا يقاتلوا

<sup>(</sup>۱) ينظر : السيرة النبوية، لابن هشام (۲/ ٤٠٩) ؛ المستدرك الحاكم، (۳/ ٤٥) ؛ التمسير القرطبي، (۷/ ٤٠) ؛ الله المثور، (۳/ ۷/ ۳۱۷) .

<sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف القرشي الزهري ، أبو إسحاق المدني (ثقة حجة ، تُكُلِم فيه بلا قادح) . روى عن : أبيه والزهري وعمد بن إسحاق . روى عنه: ابنه سعد وعبدالرحن بن مهدي وأحمد بن حنبل . مات سنة خس وثيانين ومثة ، وقيل : خير ذلك . ينظر : «تاريخ الشقات» للعجلي ص (٥٧) ؟ «الشقات» لابن حبان (٦/٧)؛ «تاريخ أسهاء الثقات» لابن شاهين ص (٥٧) ؛ «الكاشف» (١/٨٠) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٨٩) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : ﴿إِلَىٰ شيء مثله؛ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأمعام : الآية رقم : (٩٣) .

<sup>(</sup>٥) لفظة (الآية) : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : (تفسير الطبري) (٥/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٧) هو عبدالله بن أبي نَنجِيع ؛ يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم (ثقة رمي بالقدر وربها دلس) . روى عن : أبيه وطاوس ومجاهد وعكرمة . روى عنه : أبو زرعة البجلي والسفيانان مات سنة إحدى وثلاثين ومئة ينظر : «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص (٢٨١) ؛ «الثقات؛ لابن حبان (٧/٥) ؛ «تاريخ أسهاء الشقات؛ لابن شاهين ص (١٨٤) ؛ «مير أعلام النبلاء» (٦/ ١٢٥) ؛ «الكاشف؛ (٢/ ١٣٧) ؛ «تهذيب التهذيب» (٦/ ١٥٥) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٣٢) .

<sup>(</sup>٨) اقدا: ساقطة من (ج).

إلا أحداً قاتلهم ، إلا أنه قد عهد في نفر سهاهم أمر بقتلهم وإن وُجِدوا تحت أستار الكعبة منهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وإنها أمر رسول الله على بقتله لأنه كان أسلم وكان يكتب لرسول الله على / الوحي ؛ فارتد ٢٢/ب مشركاً راجعاً إلى قريش ، فقال : والله إني لأصرفه حيث أريد ، إنه ليملي علي فاقول : أو كذا أو كذا ؟ فيقول : نعم ، وذلك أن رسول الله على كان يملي عليه فيقول : (عزيز حكيم او «حكيم عليم» ، [فكان]() يكتبها على أحد الحرفين ، فيقول : (كلّ صواب)() .

وروينا في معازي معمر(٣) عن الزهري في قصة الفتح قال : فدخل رسول الله على فامر أصحابه بالكف ، وقال : فكفُوا السَّلاَح إلاَّ خزاعة من بكر ساعة ، ثم أمرهم فكفوا ، فأمن الناس كلهم إلا أربعة : ابن أبي سَرِّح ، وابن خَطل ، ومِقْيَس الكناني(١) ، وامرأة أخرى ، ثم قال النبي على : فإني لَم أُحِرِّم مكة ولكن الله حَرَّمَها ، وإنها لَمْ تحل لأحد مسن قَبلي ، ولا تحلُّ لأحد بعدي إلَى يوم القيامة ، وإنها لَمْ تحلُّ لأحد بعدي إلَى يوم القيامة ، وإنها أحلها الله اليياره ساعة من نهاره قال : ثم جاء عثمان بن عفان بابن أبي سرح فقال : بايعه يارسول الله ، فأعرض عنه ثم جاءه من ناحية أخرى فقال : بايعه يارسول الله ، فأعرض عنه ، ثم جاءه أيضاً فقال : بايعه يارسول الله ، فأعرض عنه ، ثم جاءه أيضاً فقال : بايعه يارسول الله ، فأعرض عنه ، ثم جاءه أيضاً فقال : بايعه يارسول الله ، فأعرض عنه ، ثم جاءه أيضاً فقال : بايعه يارسول الله ، فأعرض عنه ، ثم جاءه أيضاً فقال : بايعه يارسول الله ، فقال رمسول الله هذه ، فبايعه ، فقال مسول الله هذه ، فبايعه ، فقال رمسول الله هذه ، فقال رمسول الله هذه ، فبايعه ، فقال رمسول الله هيه ، فقال رمسول الله هيه ، فقال مسول اله هيه ، فقال مسول الله هيه ، فقال مسول الله هيه ، فقال مسول الله هيه ، فقال ، فقال ، فله هيه ، فقال ، فله هيه ، فقال ، فله مسول الله هيه ، فقال ، فله سول الله هيه ، فله به في المراح المسول الله هيه ، فله به في المراح المسول الله و المسول الله و المسول الله المس

<sup>(</sup>۱) ني (أ) : منإن، .

<sup>(</sup>٢) ينظر : «البداية والنهاية» (٤/ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص (٧٣).

<sup>(</sup>٤) ني (ج) : دالکان،

<sup>. (</sup>٥) الى: زيادة في (ج) ر (د) .

وإني الأظن بعضكم سيقتله افقال رجل من الأنصار: فهلا أومضت إليَّ يارسول الله ، فقال: إن النبي لا يُومِضُ الكَانه رآه غدراً ١٠) .

 <sup>(</sup>١) ينظر : «المصنف، لعبدالرزاق في كتاب المغازي ـ باب غزوة الفتح (٣٧٧/٥) ؛ «البداية رائهاية» (٢٩٦/٤) .

<sup>(</sup>۲) سبق ترجته فی ص (۱٦٠) .

 <sup>(</sup>٣) في (أ) و (د) : كتمت . والمثبت من (ج) وهو الصواب . ومعنى كمنت أي : استترت واستخفت ، ومنه الكمين في الحرب . ينظر : النهاية؛ (٤/ ٢٠١) (كمن) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : قاريخ الطبري، (٣/ ٥٥) ؛ و ددائل النبوة، للبيهقي (٥٩/٥) .

<sup>(</sup>٥) هو الإسام المورخ صاحب المفازي ، محمد بن عائذ أبو عبدالله القرشي الدمشقي ، متولي ديوان الخراج زمن المأسون (صدوق رُمي بالقدر) . روى عن : إسياعيل بن عياش والهيثم ابن حيد ومحمد بن عسمر الواقدي . روى عنه : أحمد بن أبي الحواري ومحمود بن خالد وجعفر الفريابي . مات سنة اثنتين وثلاثين ومنتين ، وقيل : غير ذلك . ينظر : «الجرح والتعديل» (٨/ ٥٢) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٠٤/١١) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٢٤١/٩) ؛

وذكر الواقدي(١) عن أشياحه قالوا: وكان عبدالله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ: قسميع عليم فيكتب : قعليم حكيم فيقرأه لرسول الله ﷺ فيقول: فكذاك(٢) قال الله ، ويقره(١) ، فافتتن وقال: ما يدري محمد ما يقوله(٥) ، إني لأكتب له ما ششتُ(١)، هذا الذي كتبت يوحى إلي كما يوحى إلى محمد، وخرج هاربا من المدينة إلى مكة مرتداً ، فأهدر رسول الله ﷺ دمه يوم الفتح ، فلها كان يومئذ جاء ابن أبي سرح إلى عثمان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة يومئذ جاء ابن أبي سرح إلى عثمان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة فقال : يا أخي إني والله اخترتك ، فاحبسني(١) هاهنا واذهب إلى محمد فكلمه في ، فإن محمداً إن رآني ضرب(١) الذي فيه عيناي ، إن جرمي فكلمه في ، فإن محمداً أن رآني ضرب(١) الذي فيه عيناي ، إن جرمي عبدالله : والله لئن رآني ليضربن عنقي ، ولا ينظر رُني(١) ، قد أهدر دمي ، وأصحابه يطلبوني في كل موضع ، فقال عثمان : انطلق معي فلا يقتلك إن

<sup>(</sup>١) في كتاب دالمازي، (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) في المغازي؛ : (يكتب لرسول الله ﷺ الوحي؛ .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : اكذلك، ﴿ وَقِ الْمَارَى : اكذلك الله ،

<sup>(</sup>٤) في (ج) : (ويقراه) .

<sup>(</sup>٥) في (المغازي) : اما يقول،

<sup>(</sup>١) في (د) : دما شئت فيقول هذاه .

<sup>(</sup>٧) ق (د) : ‹فأجلسني، وفي اللغازي» : ‹فاحتبسني،

<sup>(</sup>٨) في (د) : اصرت ا .

 <sup>(</sup>٩) ولا ينظرني أي : ولا يمهلني ، والإنظار : التأخير والإمهال . ينظر : «النهاية» (٥/ ٨٨)
 (نظر) .

شاء الله ، فلم يَرُعُ (١) رسول الله على إلا بعشمان آخذاً بيد عبدالله بن سعد ابن أبي سرح واقفَين بين يديه ، فأقبل عثمان على رسول الله (٢) على ، فقال : يارسول الله ، أمُّه كانت تحملني وتمشيه ، وتُرضعني وتفطِمُه ، وكانت تلطفني وتترك ، فَهَبْه لي ، فأعرض عنه(٣) رســول الله ﷺ ، وجعل عثمان كلم أعرض عنه النبي ﷺ بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام ، وإنها أعرض النبي على إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه ؛ لأنه لم يُؤمِّنه ، فلها رأى أن لا يقوم أحـد وعـثمان قـد أُكَبُّ على رسـول الله ﷺ يُقَبُّـل رأسه وهو يقـول : يارسـول الله بايعه فِداك أبي وأمي، فقال النبي ﷺ : انعم، ، ثم التفت إلى أصحابه فـقـال : قما منعكم أن يقـوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله، أو قال: الفاسق، فقال عباد بن بشر(،): ألا أوْمَات إلىَّ يارسول الله ، فوالذي بعثك بالحق إني لأتبع طَـرْفَكَ من كل ناحية رجاء أن تشير إلنيَّ فأضربَ عنقه، ويقال: قال هـذا أبو / اليَّسَـر٥٠ ، ويقـال : ٤٣/ب عــمر بن الخطاب ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿إِنِّـي لَا أَقْتُـلُ بِالْإِشَارَةِ، .

<sup>(</sup>١) فلم يَرُعُ أي : لم يشعر ، كأنه قاجأه بغتة من غير موعد ولا معرفة . ينظر االنهاية؟ (٢/ ٢٧٨) (روع) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : ﴿النبي﴾ .

<sup>(</sup>٣) دعنه : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص (١٤٧) .

<sup>(</sup>٥) أبو البَسَر : (بفتحتين) الأنصاري السَّلَمي ، صحابي ، اسمه : كعب بن عمرو بن عباد ابن عسرو بن سواد ، وقيل غير ذلك ، وهو مشهور باسمه وكنيته . شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله على ، وله فيها آثار كثيرة . مات بالمدينة سنة خس وخسين في خلافة معاوية . ينظر : قطبقات ابن سعده (٣/ ٥٨١) ؛ قاسد الغابة ا (٢/ ٢٣٢) ؛ قاسد الغابة ا (٢/ ٢٣٢) ؛ قالاصابة الإصابة (٢/ ٢١٨) .

وقمائل يـ قمـول : إن النبي ﷺ قمال يومئذٍ : ﴿إِنَّ النَّهِـيُّ لَا تَكُمُونُ لَـهُ خَالِنَهُ الأَعْدُ؛

وجمه الدلالة في قصة أي

ســـرح

كلما رآك .

فبايعه رسول الله ﷺ ، فجعل يفرّ من رسول الله ﷺ كلما رآه ، الما تبليد فقال عشمان لرسول الله على : بأبي وأمي ١١) لو ترى ابن أم عبدالله يفر منك

فتبسم رسول الله على فقال : «أَلَمْ أَبَايِعهُ وَأُومِنْهُ ؟ قال : بلي

يـا رسـول الله ، ولكنه(١) يتذكر عظيم جُـرْمِـه في الإسلام .

فقال النبي ﷺ : االإسْلامُ يَجُبُ مَا كَانَ ١٠٠ قَبْلَهُ ١٠١ فرجع عثمان إلى

فوجه الدلالة أن عبدالله بن سعد بن أن سرح افترى على النبي على

ابن أبي سرح فأخبره ، فكان يأتي فيسلم على النبي على مع الناس(٥) .

أنه كان يُتَمَّم له الوحي ويكتب له ما يريد ، فيوافقه عليه ، [وأنه](ن يُصَرُّف حيث شاء ، ويغير ما أمره به من الوحي ، فيُقُرُّه على ذلك ،

(١) في المغازي : (بأبي أنت وأمي، .

(٢) (ولكنه) : ساقطة من (ج) .

(٣) اكان، : ساقطة من (ج) و (د) .

(٤) حديث : «الإسلام يجب ما كان قبله» : رواه مسلم : في كتباب الإيمان - ياب كون الإسلام يهدم ما قبله ، وكذا الهجرة والحج (١١٢/١ ح ١٢١) وعشده بلفظ : ايهدم ما تبـله، ؛ ورواه الإمام أحمد في المستـد، (١٩٩/٤ ، ٢٠٥، ٢٠٥) كلاهما عن عمرو بن الماص رضي الله عنه .

(٥) يتظر : كتاب «المفازي، للواقدي (٢/ ٥٥٥ ـ ٨٥٧) .

. (٦) ني (أ) : توأن ١ .

وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله ؛ إذ كان قد أوحي إليه في زعمه كها أوحي إلى رسول الله على رسول الله على رسول الله وعلى كتابه، والافتراء عليه بها يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر [به](١) والردة في الدين ، وهو من أنواع السبّ .

وكذلك لما افترى(٢) عليه كاتب آخر مثل هذه الفرية ، قصَمه الله وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة ليتبين لكل أحد افتراؤه ؛ إذ كان مثل هذا يوجب في القلوب المريضة رَيبًا بأن يقول القائل : كاتبه أعلم الناس بباطنه وبحقيقة أمره ، وقد أخبر عنه بها أخبر ، فمِنْ نَصْر الله لرسوله أن أظهر فيه آية يبين(٢) بها(١) أنه مفير .

فروى البخاري في قصحيحه عن عبدالعزيز بن صهيب (٥) عن أنس قال : كان رجل نصرانياً ، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران ، وكان يكتب للنبي على ، فعاد نصرانياً ، فكان يقول : لا يدري (١) عمد إلا ما كتبت

نصة كاتب خر قصمه

<sup>(</sup>١) ابهه : زيادة في (ج) ر (د) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : اما افترى، .

<sup>(</sup>٣) في (د) : اتين ا .

<sup>(</sup>٤) ابها، : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) هو عبدالعزيز بن صُهيب البُناني البصري الأعمى (ثقة) . روى عن : أنس بن مالك وأبي نضرة العبدي وشهر بن حُوشب . روى عنه : شعبة والثوري وسفيان بن عينة . مات سنة ثلاثين ومئة . ينظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص (٣٠٥) ؛ «الثقات» لابن حبان (٥/ ١٢٣) ؛ «الجسسع» (١/ ٣٠٩) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١/ ٣٠١) ؛ «الكاشف» (١/ ١٩٣) ؛ «تهريب التهليب» (١/ ٢٥٩) ؛ «تقريب التهليب» ص (٣٥٧) .

<sup>(</sup>٦) في (صحيح البخاري) : (ما يدري) .

له ، فأماته الله ، فدفنوه ، فأصبح وقد لَفَظَتْه (١) الأرض ، فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه ، نَبَشُوا عن صاحبنا فألقوه ، فحفروا له وأعمقوا (٢) في الأرض ما استطاعوا ، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فعلموا أنه ليس من الناس ، فألقوه (٣) .

/ ورواه مسلم من حديث سليان بن المغيرة() عن ثابت(ه) عن أنس ١/٤٤ قال : كان منّا رجل سن بني النجار قد(ا) قرأ البقرة وآل عمران ، وكان يكتب للنبي على انطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب ، قال : فعرفوه ، قالوا : هذا [قد](١) كان يكتب لمحمد ، فأعجبوا به، فيا لبث أن قصم الله عنقه فيهم(١)، فحفروا له فواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، ثم عادوا فحفروا له فواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ،

 <sup>(</sup>١) لَشِظْته : بكسر الفاء وفتحها أي : طرحته ورمته ، وقد لفظ الشيء يلفظه لفظاً إذا رماه ينظر : «النهاية» (٤/ ٢٦٠) (لفظ) .

<sup>(</sup>٢) في «صحيح البخاري»: تكررت عملية الحفر منهم ولفظ الأرض له ثلاث مرات.
(٣) رواه البخاري: في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (١/ ٢٢٧ ح ٢٢١٧).
(٤) هو سليهان بن المغيرة القَيْسي مولاهم البصري، أبو سعيد (ثقة ثقة ، قاله يحيى بن معين).
روى عن : الحسن البصري ومحمد بن سيرين وثابت بن أسلم البناني . روى عنه : سفيان الشوري وشعبة بن الحجاج وأبو النَّفْسر هاشم بن القاسم . مات سنة خس وستين ومئة .
ينظر : «طبقات ابن سعيد» (٧/ ١٠٨٠) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (٢٠٤) ؛ «تاريخ أسياء الشقات؛ لابن شاهين ص (١٤٨) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٤١٥) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٢٠٤) .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص (١٢١) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : اوقدا .

<sup>(</sup>٧) اقلما : زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>A) افيهم، : ساقطة من (ج) و (د) .

(۱ ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ۱) ، فتركوه منبوذاً (۱) .

فهذا الملعون الذي افترى على النبي على أنه ما كان يدري إلا ما كتب له ، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دُفن مراراً ، وهذا أمر خارج عن العادة ، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله ، وأنه (٣) كان كاذباً ؛ إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا ، وأن هذا الجرم أعظم من بجرد الارتداد ؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا ، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب ؛ إذا لم (١) يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد .

ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا ، قالوا : كنا نحن(ه) نحصر الحصن أو المدينة الشهر [أو] أكثر(۱) من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه حتى إذا(۷) تعرض أهله لسب رسول الله علينا والوقيعة في عِرْضِه ، تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين

سن تجارب المسلمين في

عصر المؤلف

<sup>(</sup>١ \_ ١) ما بين القوسين : ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم : في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٤/ ٢١٤٥ ح ٢٧٨١) ؛ وأحمد في المسندة (٣/ ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) ني (د) : دنانه ١ .

<sup>(</sup>٤) ق (ج) : ﴿ إِذْ لَمْ ا

<sup>(</sup>a) النحن؛ : ساقطة من (c) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) : (وأكثر) . والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٢) (إذا) : ساقطة من (د) .

أو نحو ذلك ، ثم يُفتح المكان عَنوَة ، ويكون فيهم ملحمة عظيمة ، قالوا : حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بها قالوه فيه .

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب(۱) حالهم مع النصاري كذلك ، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده ، وتارة بأيدي عباده(۲) المؤمنين .

السنة فسي المرئد لا يقتل حتى يستتاب

فكذلك لما تمكن النبي على من ابن أبي سرح أهدر دمه ، لما طعن في النبوة وافترى عليه الكذب ، مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه / ٤٤/ب وحاربوه أشد المحاربة ، ومع أن السنة في المرتد أنه لا يُقتل حتى يستتاب إما وجوياً أو استحباباً .

وسنذكر \_ إن شاء الله \_ أن جماعة ارتدوا على عهد النبي ﷺ ثم دُعُوا إلى التوبة ، وعُرِضت عليهم ، حتى تابوا وقبلت توبتهم(٢) .

وفي ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول ﷺ الساب له أعظم من جرم المرتد .

ثم إن إباحة النبي ﷺ دمه بعد بجيئه تائباً مسلماً وقوله: "هَلاً قَتَلُتُمُوه" ثم عَفُوه عنه بعد ذلك دليل على أن النبي ﷺ كان له أن يقتله وأن يعفو عنه ويعصم دمه ، وهو دليل على أن له ﷺ أن يقتل من سبه وإن تاب وعاد إلى الإسلام .

<sup>(</sup>١) في (ج) : الغرب، .

<sup>(</sup>٢) اعباده : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : ص (٥٨١) وما بعدها .

يوضح ذلك أشياء :

لاستحدلال على أنه يجوز نتل السباب

رإن تـــاب

منها: أنه قد روي عن عكرمة أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة ، وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي على بها(١) ، وقد تقدم عنه(١) أنه قبال لعثمان قبل أن يقدم به على النبي على : قإن جرمي أعظم الجرم ، وقد جئت ثائباً » ، وتوبة المرتد إسلامه .

ثم إنّه جماء إلى النبي على بعد الفتح وهدوه الناس، وبعد ما تاب، فأراد النبي على من المسلمين أن يقتلوه حينتذ ، وتربص زماناً ينتظر [فيه](٣) قتله ، ويظن أن بعضهم سيقتله ، وهذا أوضح دليل(١) على جواز قتله بعد إسلامه .

وكذلك لما قال له عنهان: إنه يفر منك كلما رآك ، قال: «ألم أبايعه وأومنه ؟!» قال: بلى ، ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام ، فقال: «الإسلام يَجُبُ مَا قَبْلَهُ» (ه) فين النبي على أن خوف القتل سقط بالبيعة والأمان ، وأن الإثم زال بالإسلام ؛ فعلم أن الساب إذا عاد إلى الإسلام جبّ الإسلام إثم السب ، وبقي قتله جائزاً حتى يوجد إسقاط القتل عن يملكه إن كان محكناً.

 <sup>(</sup>١) ينظر : قاسد الغابة (٣/ ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢) في ص (١٢٨) .

<sup>(</sup>٣) افيه : زيادة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : اوهمذا دليل واضحه ؛ وفي (د) : اوهذا دليل على جوازه .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص (٢٣٠) .

وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ ذكر هذا في موضعه؛ فإن غرضنا هنا أن نبين أن مجرد الطعن على رسول الله على والوقيعة فيه يُوجِبُ القتل في الحال التي لا يُقْتَل فيه لمجرد الردة ، وإذا كان ذلك مُوجِباً للقتل استوى فيه المسلم / والذمي ، لأن كل ما يوجب القـتل ـ سـوى الردة ـ يسـتـوي فيه ١/٤٥ المسلم والذمى .

وفي كـتهان الصـحـابة لابن أبي سرح ولإحـدى القـينتين دليل على أن النبي ع الله يُوجب قتلهم ، وإنها أباحه مع جواز عفوه عنهم ، وفي ذلك(١) دليل على أنه كـان خيراً بين القتل والعفو ، وهذا يؤيد أن القتل كان لحقّ النبي ﷺ .

واعلم(٢) أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخير النصراني على رسول السرد عيل فرية ابن أبي الله ﷺ بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر . والنسصر انسي وكذلك قوله: (إني الأصرف كيف شئت ، إنه ليأمرني أن أكتب له

الشيء فأقبول له : أو كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فرية ظاهرة ؛ فإن النبي على كان(٣) لا يُكْتِبِه إلا ما أنزله الله ، ولا يأمره أن يُشبتَ قرآناً إلا ما أوحاه الله [إليه](؛) ، ولا ينصرف له كـيف شاء ، بل يتصرف كما يشاء الله(» .

(٢) في (ج) : اوعلم ا

<sup>(</sup>١) نذلك؛ : ساقطة من (د) .

<sup>. (</sup>٣) اكان، : ساقطة من (ج) و (د) .

 <sup>(</sup>٤) اإليه) : زيادة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (د) : قبل يتصرف كيف شاء الله، ،

وكذلك قوله: ﴿إِنِ لأكتب له‹‹› ما شئت ، هذا الذي كتبت‹› يوحى إلى عي يوحى إلى محمد ، وإن محمداً إذا كان يتعلم مني فإني سأنزل مثل ما أنزل [الله]‹›› فرية ظاهرة ، فإن النبي على لم يكن يكتبه ما شاء ولا كان يُوحى إليه شيء .

وكذلك قبول النصراني: «مان» يدري محمدٌ إلا ما كتبت له» من هذا القبيل، وعلى هذا الافتراء حاق به العذاب، واستوجب العقاب.

ثم اختلف أهل العلم : هل كان النبي ﷺ أقَـرَّه على أن يكتب شيئاً غير ما ابتدأه النبي ﷺ بإكتابه ؟ وهل قال له شيئاً ؟ على قولين :

أحدهما: أن النصراني وابن أبي سرح افتريا على رسول الله على ذلك كله ، وأنه لم يصدر منه قول فيه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلاً ، وإنها لما زين لهما الشيطان الردة افتريا عليه ليننفرا عنه الناس ، ويكون قبول ذلك منهما متوجهاً ؛ لأنهما فارقاه بعد خبرة ، وذلك أنه لم يخبر أحد أنه سمع النبي على يقول له : هذا الذي قلته \_ أو كتبته \_ صواب ، وإنها هو حال الردة أخبر أنه قال له ذلك ، وهو إذ ذاك كافر عدو يفتري على الله ما هو أعظم من ذلك.

آراء العملياء فيها ذكره ابن

<sup>(</sup>١) الله : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : (كتبت له) .

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة : لم يكتب في (أ) .

<sup>(</sup>٤) اما؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : اعن هذا) .

يبين ذلك أن الدي في «الصحيح» أن النصراني [كان] (١) يقول:
ما يدري محمد إلا ما كتبتُ له، نعم ربيا كان هور١) يكتب غير ما يقوله
النبي على ويغيره ويزيده وينقصه ، فظن أن عمدة النبي إلى على كتابته ١٥٠ ب
مع ما فيها (١) من التبديل ، ولم يدر أن كتاب الله آيات بينات في صدور
الذين أوتوا العلم (١) ، وأنه لا يغسله الماء (٥) ، وأن الله حافظ له (١) ، وأن الله
يقرى ، نبيه فلا ينسى إلا ما شاء الله (١) عما يريد (٨) رفعه ونسخ تلاوته ، وأن
جبريل كان يعارض النبي بي القرآن كل عام (١) ، وأن النبي به إذا أنزلت
عليه الآية (١) أقرأها لعدد من المسلمين يتواتر نقل الآية بهم (١١) ، وأكثر

<sup>(</sup>١) (کان) : زیادة نی (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) دهوا : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في (ج): اعلى كتابه مع ما فيها.

 <sup>(</sup>٤) قبال تعمالى: ﴿ إِلَى هُو آيَاتٌ بَيَّنَاتٌ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ أُوتُوا المِلْمَ صورة العنكبوت :
 الآية رقم : (٤٩) .

<sup>(</sup>٥) جزء مقتبس من حديث رواه مسلم في الصحيحه : في كتاب الجنة ـ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٢١٩٧/٤ ح ٢٨٦٥) ؛ والإمام أحمد في المسنده (٤/ ١٦٢) كلاهما عن عياض بن حمار المجاشعي . . . بلفظ : اوأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء الحديث .

<sup>(</sup>٦) قبال تصالى: ﴿إِنَّا نَسْمُ نُزُّلُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَمَافِظُونَ ﴾ صورة الحجر: الآية رقم: (٩).

 <sup>(</sup>٧) قبال تعبالى : ﴿ سَنَقُولُكُ فَلا تَنْسَى ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه ﴾ سبورة الأصلى : الآيتان رقم :

<sup>(</sup>٨) ئي (ج) : دنيا يريده .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان .. باب من ناجى بين يدي الناس ، ولم يُخبر بسرِ صاحبه ، فإذا مات أُخبر به (١١/ ٨٢ ح ٢٨٥٠ ، ٢٨٨٦) بلفظ : «إن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة» . عن حائشة رضي الله عنها وأول لفظه : «إنا كنا أزواج النبي عله عنده جيماً» ؛ ورواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل فاطمة (٤/ ١٩٠٥ ح ١٩٠٥) ؛ وأحد في «المسند» (٦/ ٢٨٢) .

<sup>(</sup>١٠) في (ج) : قَإِذَا أَنْزِلُ عَلَيْهِ آيَةٍ ؛ وفي (د) : قَإِذَا أَنْزِلْتَ آيَةٍ ،

<sup>(</sup>١١) ينظر : «الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (١/ ٧٥) ؛ «مناهل العرفان» (١/ ٢٤١)

مَنْ ذكر(١) هذه القصة [مِن](١) المفسرين ذكر أنه كان يُملي عليه : «سميعاً عليهًا» ، فيكتب هو : (عليهًا حكيهًا» ، وإذا قبال : (عليهًا حكيمًا» كتب : (غفوراً رحيهًا» وأشباه ذلك ، ولم يذكر أن النبي على قال له شيئاً .

قالوا: وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفِرْيَةِ والكذب حتى أظهر الله كذبه آية بينة ، والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن إلا أنه قال عن النبي على ما قال عن النبي على ما قال عن النبي الله ميناً .

قالوا: وما روي في بعض الروايات أن النبي على قال فهو منقطع(١) أو مُعَلَّل(١٥) ، ولعل قائله قاله بناء على أن الكاتب هو الذي قال ذلك ، ومثلُ هذا قد(١) يلتبس الأمر فيه ، حتى يشتبه(٧) ما قاله النبي على وما قيل: إنه قاله وعلى هذا القول فلا سؤال أصلاً(١١).

<sup>(</sup>١) في (ج) : انقل! .

<sup>(</sup>٢) (من) : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : اقال! .

<sup>(</sup>٤) الحديث المنقطع : فيه عدة تعريفات وعلاصة أقوال العلياء فيه : أن الحديث المنقطع هو ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي أو أكثر بشرط عدم التوالي . فبشرط غير الصحابي افترق عن المرسل ، ويشرط عدم التوالي امتاز عن المعضل . ينظر: كتاب فإرشاد طلاب الحقائق المنووي (١/ ١٨٠) ؛ فالتقييد والإيضاح على (٧٦) ؛ فنزهة النظر، ص

 <sup>(</sup>٥) الحديث المعلّل: هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها.
 ينظر: كتاب «إرشاد طلاب الحقائق» (٢/ ٢٣٥) ؛ «التقييد والإيضاح» ص (١١٥) ؛ «فتح المغيث» (٢١١/١).

<sup>(</sup>٦) دقدة : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : «اشتبه» .

<sup>. (</sup>٨) ﴿أَصِلاً ؛ سَاقِطَةً مِنْ (ج) .

القول الثاني: أن النبي على قال له شيئاً؛ فروى الإمام أحمد وغيرُه من حديث حماد بن سَلَمَة (١) أنا ثابت عن أنس أن رجلاً كان يكتُبُ لرسول الله على ، فإذا أملى عليه اسميعاً علياً (١) يقول : كتبت اسميعاً بصيراً ، قال : الدَعُهُ ، وإذا أملى عليه اعلياً حكياً » كتب اعلياً حلياً (١) قال حماد: نحو ذا

قال : وكان عدد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان مَنْ قرأهما قد (ه) قَرَأُ قرآهما قد أَوَّا قَرَأُ قَرَأَ قَرَانًا كَثَمُ الأَرْضِ مرتين أو ثلاثاً ، قال أبو طلحة (ا) : فلقد رأيته منبوذاً فوق الأرض () .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (١٢١).

<sup>(</sup>٢) في اللسندة: (فإذا أملى عليه سميعاً يقول».

<sup>(</sup>٣) في (د) : احكيها .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : درقد كان،

<sup>(</sup>٥) ني (ج) : دفقد، .

<sup>(</sup>٦) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن صمرو من بني النجار الحزرجي النجاري ، أبو طلحة ، من كبار أصحاب النبي على ، ومن بني أخواله ، وأحد أعيان البدريين ، وأحد النقباء الإثني عشر ليلة العقبة . صات بالمدينة ، وصل عليه عثمان رضي الله عنه في منة أربع وثلاثين ، وقبل : غزا البحر فهات ، فلم يجدوا له جزيرة يلفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ، فلم يتغير . ينظر : قطبقات ابن سعده (٣/٤٠٥) ؛ قالاستيعاب (١/٥٠٥) ؛ قالاستيعاب (١/٥٠٥) ؛

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦). ورواه أيضاً في «المسند»: ثنا هاشم سليان ابن المفيرة عن شابست عسن أنس (٣/ ٢٢٢) وأول لفظه : «كنان منا رجل من بنبي النجاد ....»

ورواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون (۱) حدثنا حُميد (۱) عن انس أن رجلاً كان يكتب لرسول الله هي ، وقد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان / الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدّ فينا ، يعني عَظُم ، فكان ١١/٤٦ النبي هي يُمْلي عليه: فغفوراً رحياً »، فيكتب: فعلياً حكياً »، فيقول له النبي في يُمْلي عليه: فغفوراً رحياً »، فيكتب: فعلياً حكياً »، فيقول له النبي في : قاكتب كذا وكذا ، اكتب كيف شئت »، ويُمْلي عليه: فعلياً حكياً »، فيكتب: قسميعاً بصيراً »، فيقول: قاكتب كيف (۱) شئت » ، فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين، وقال: أنا أعلمكم بمحمد إن كنت لأكتب بن ما شئت (۱) ، فيات ذلك الرجل، فقال رسول الله في : قال أنس : فحدثني أبو طَلْحَة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل ، فوجده مَنْبُوذاً ، قال أبو طلحة : ما شأنُ هذا

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن هارون بن زاذي \_ يقال : زاذان \_ الإسام القدوة ، شيخ الإسلام ، أبو خالد السلمي سولاهم الواسطي (ثقة متقن عابد) . روى عن : عاصم الأحول ، وحيد الطويل وعمد بن إسحاق . روى عنه : علي بن المديني وأحمد بن حبل وابن أبي شيبة . مات سنة ست وستين . ينظر : «الجرح والتعديل» (۹/ ۲۹۵) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۹/ ۲۰۸) ؛ «الكاشف» (۲/ ۲۸۷) ؛ «تهذيب التهذيب» (۲۰۲/ ۲۳۲) ؛ «تقريب التهذيب» ص (۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) هو حُسيد بن أبي حيد الطَّويل ، أبو عبيدة الخزاعي البصري مولى طلحة الطلحات ، ويقال : الدارمي ، (ثقة مدلس) . روى عن : أنس بن مالك وثابت البُّنائي والحسن البصري . روى عنه : السفيانان وشعبة ويزيد بن هارون . مات وهو قائم يصلي سنة اثنتين وأربعين ومشة . ينظر : اطبقات ابن سعد الا/٢٥٢) ؟ «الجرح والتعديل اثنتين وأربعين ومشة . ينظر : اطبقات ابن سعد الا/٢٥٢) ؟ «الجرح والتعديل اثنتين وأربعين الكهال (٧/ ٣٥٥) ؟ اسير أعلام النبلاء (٦/ ١٦٣) ؛ «تهذيب الكهال النهائيب عن (١٨٥٠) .

<sup>(</sup>٣) اكيف، : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) الأكتب؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : اكيف شئته .

الرجل؟ قـالوا: قد دَفَنَّاه مراراً فلم تقبله الأرض ١٤١٥،، فهذا إسناد صحيح .

وقد قال مَنْ ذهب إلى القول الأول: علّل البزارُ(۱) حديث ثابت عن أنس، وقال: وواه حُميد(۲) عن أنس، عن أنس، وقال: وأظن حميداً إنها سمعه من ثابت، قالوا(۱): ثم إن أنساً لم يذكر أنه سمع النبي على أو شهده يقول ذلك، ولعله حكى ما سمع.

وفي هذا الكلام تكلف ظاهر ، والذي ذكرناه في حديث ابن إسحاق والواقدي وغيرهما يوافق ظاهر هذه الرواية ، وكذلك ذكر طائفة من أهل التفسير ، وقد جاءت آثار فيها بيان صفة الحالِد، على هذا القول ؛ ففي حديث ابن إسحاق : وذلك أن رسول الله على كان يقول : «عليم حكيم» فيقول : «أو أكتب عزيز حكيم؟» فيقول له رسول الله على كان يملى كلاً هُما سَوَاء، وفي الرواية الأخرى : وذلك أن رسول الله على كان يملى

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في فلسنده (٣/ ١٢٠ - ١٢١) ؛ وابن حبان في قصحيحه (الإحسان) : كتاب الرقبائق ـ باب قراءة القرآن (٢/ ٦٢ ح ٧٤١) . والهيشمي في قموارد الظهآن - كتاب الحدود ـ باب فيمن ارتبد عن الإسلام (ص ٣٦٥ ح ١٥٢١) ؛ والأصبهاني في قدلائل النبوة عن (٥٢١ ح ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) هو الإسام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق المتكي البصري البزار ، صاحب المسند الكبير، قال الخطيب: «كان ثقة حافظاً صنف المسند وتكلم على الأحاديث وعللها». روى عن : إبراهيم النيسابوري وأحمد بن سنان وهدبة بن خالد . روى عنه : أبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وابن قانع . مات صنة اثنتين وتسعين ومتين . ينظر : «تاريخ بغداد» (٤/ ٣٣٤)؛ «سير أعلام النبلاء» (١/ ٥٥٤) ؛ «لسان الميزان» (١/ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) ئي (د) : بأحده .

<sup>(</sup>٤) (قال): ساقطة من (نج).

<sup>(</sup>٥) اقالوا : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٦) ق (د) : (بيان وصفة الحال)

عليه فيقول: «عَزِيزٌ حَكِيْم»، أو «حَكِيْمٌ عَلِيْم» فكان(١) يكتبها على أحد الحرفين ، فيقول: «كُلُّ صَوَاب».

ففي هذا بيان ؛ لأن كلا الحرفين كان قد نزل ، وأن النبي على كان يقرأهما ويقول له: «اكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَرْفَيْنِ فَكُلَّ صَوَاب، وقد جاء مصرحاً عن النبي على أنه قال : «أَنْزِلَ القُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْدُونِ ، كُلُّمهَا شَافِ كَافِ ، إِنْ قُلْتَ: عَزِيز حَكِيْم أَو غَفُور رَحِيْم وَهُونِ ، كُلُّمهَا شَافِ كَافٍ ، إِنْ قُلْتَ: عَزِيز حَكِيْم أَو غَفُور رَحِيْم فَهُور رَحِيْم فَهُور كَذِيْك ، مَا لَمْ يُخْتَمْ آية رَحْمَةٍ بِعَذَاب أَوْ آية عَذَاب بِرَحْمَةٍ الله

ولفظ الرواية الثانية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف بهذا اللفظ رواه ابن أي شيبة : في «المصنف» (١/ ١٩٧٧ ح ٣٠١١٨) عن عسرو بن العساص ؛ ورواه أبو يعلى الموصلي : في «مسنده» (١/ ١٥٣٧ ح ٩) عن عشيان، وذكره الحيشي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٥٥) وقال عنه : «رواه أبو يعلى في الكبير ، وفيه راو ولم يُسَمّ ؛ ورواه الطبري في تفسيره (١/ ١٣) عن عسر ؛ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠ / ١٥٠ ح ٢١٢) عن تفسيره (١/ ١٣) عن عسر ؛ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠ / ١٥٠ ح ٢١٢) عن ولفظ الرواية المشافة : «إن قلت : عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك . . . ؟ ولفظ الرواية الإمام أحمد: في «المسند» (٥/ ١٢٤)؛ وأبو داود: في الكتاب والباب السابقين (٢/ ١٦٠ ح ١٤٧٧) كلاهما عن أبي بن كعب. والحديث صحح إسناده الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١/ ٢٠٧ ح ١٣٠٠) .

<sup>(</sup>۱) ق (د) : قوكان» .

<sup>(</sup>Y) هذا اللفظ مجموع من عدة روايات ، فلفظ الرواية الأولى قوله 激素 : قانول القرآن على سبعة أحرف ، من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، رواه البخاري : في كتاب الخصومات ـ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٩/٩٥ ح ٢٤١٩) . وفي كتاب فضائل القرآن ـ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (٨/٩٦ ح ٢٩٩٤) ، وفي مواضع أخرى من الصحيح مثل (ح ٤٠٥، ، ٢٩٣٦ ، ٢٥٥٠) ؛ ورواه مسلم : في كتاب صلاة المسافرين ـ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (١/٥٠٥ ح ٨١٨) ؛ وأبو داود : في كتاب الصلاة ـ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (١/٥٠٥ ح ١٤٧٥) ؛ والترمذي : في كتاب القراءات باب ما جاء : أنزل القرآن على سبعة أحرف (١/١٥٠ ح ١٤٧٠) ؛ والنسائي : في كتاب الأفتتاح ـ باب جامع ما جاء في القرآن (٢/١٤١ ح ١٤٠٠) ؛ والشافعي : في «المرسائة» (ص كتاب القرآن ـ باب ما جاء في القرآن (١/١٤٠ ح ٥) ؛ والشافعي : في «الرسائة» (ص قراك رقم ٢٥٧) ؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/٩٤٠ ح ١٢٥) ؛ وأحمد : في المسندة (١/٤٢) ؛ وأحمد : في المسندة (١/٤٢) ؛ وأحمد : في المسندة (١/٤٢) ؛ وأدم تعشرين صحابياً . ينظر : «الإتقان في علوم القرآن» الحديث حيث رواه أكثر من عشرين صحابياً . ينظر : «الإتقان في علوم القرآن» (١/٥٤) .

وفي حرف جماعة من الصحابة: ﴿إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعَفْرُ لَكُمُ مَ فَإِنَّكُ أَنَّتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾(١) ، والأحاديث في ذلك منتشرة تدلُّ على أن من / الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة ٢٦/ب أسهاء من أسهاء الله على سبيل البدل يخير القارىء في القراءة بأيها شاء (١) ، وكان النبي على يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف ، وربها قرأها النبي يخ بحرف من الحروف فيقول له : أو أكتب كذا وكذا ؟ لكثرة ما سمع النبي يخ يخير بين الحرفين ، فيقول له النبي يخ : فنعم (١٠) كلاهما ما سمع النبي يخ يغير بين الحرفين ، فيقول له النبي أن الآية نزلت بالحرفين، وربها كتب هو أحد الحرفين ثم قرأه على النبي يخ ، فأقره عليه ؛ لأنه قد نزل كذلك أيضاً ، وخَتْمُ الآي بمثل : ﴿سميع عليم ﴾ و ﴿عليم حكيم (١٠) ﴾ و ﴿قصور رحيم ﴾ أو بمثل القرآن ، وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمراً معتاداً ثم إن الله نسخ بعض تلك الحووف لما كان جبريل يُعارض النبي على بالقرآن في كل نسخ بعض تلك الحووف لما كان جبريل يُعارض النبي على بالقرآن في كل نسخ بعض تلك الحووف لما كان جبريل يُعارض النبي المقرآن في كل

(۱) هذا وجه من وجوه القراءة ، ونَعَى ما جاء في المصحف قوله تعالى : ﴿إِنْ تُعَذَّبِهُم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ ﴿ سورة المائدة : الآية رقم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَنْوُرُ الرَّحِيْم ﴾ سورة المائدة : الآية رقم (۱۱۸) . وأمّا وجه القراءة الانحرى : ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْم ﴾ ، فقد قال عنها عياض بن موسى : فوليست من المصحف ، ينظر : «البحر المحيط» (التفسير الكبير) عياض بن موسى : فوليست من المصحف ، ينظر : «البحر المحيط» (التفسير الكبير) (٢/ ١٥٠) ؛ «معجم القراءات القرآنية» : (٢/ ١٥٠ وقم عدد ٢٠)

رمضان(١) ، وكمانت العـرضـة الأخيرة هي حـرف زيد بن ثابت الذي يقـرأ

<sup>(</sup>٢) (د) : فني أيها شاءه إ

<sup>(</sup>٣) انعما : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : (حليما .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : اأو عليم حليم أو حكيم عليم،

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في ص (٢٣٨) .

الناس به اليوم، وهو الذي جَمَع عثمانُ والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليه الناس، ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ والمنسوخ، وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه في «الناسخ والمنسوخ»، لتضمنها نسخ بعض الحروف. وروي فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في «الناسخ والمنسوخ»: حدثنا مسكين بن بكير(۱) ثنا مُعان(۱) قال: وسمعت أبار خلف(۱) يقول: كان(۱) ابن أبي سرح كتب للنبي القرآن، فكان ربا سأل النبي عن خواتم الآي ﴿تعملون﴾ و ﴿تفعلون﴾ ونحو ذا، سأل النبي عن خواتم الآي ﴿تعملون﴾ و ﴿تفعلون﴾ ونحو ذا، فيقول له النبي الله عن خواتم الآي ﴿تعملون﴾ و ﴿تفعلون﴾ و خيف كنت في ذلك، فأتى أهل مكة مرتداً، فقالوا: يا ابن أبي سرح كيف كنت من ذلك، فأتى أهل مكة مرتداً، فقالوا: يا ابن أبي سرح كيف كنت تكتب لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: أكتبه كيف شئت، قال: فأنزل الله تكتب لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: أكتبه كيف شئت، قال: فأنزل الله

<sup>(</sup>۱) هو مسكين بن بكير الحراني ، أبو عبدالرحن الحذّاء (صدوق يخطيء) . روى عن : معان البن رضاعة والأوزاعي وشعبة . وروى عنه : أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي شعبب الحراني وعمد بن وهب . مات سنة ثبان وتسعين ومئة . ينظر : «التاريخ الكبيرة (٨/٤/٨) ؟ وعمد بن وهب . مات سنة ثبان وتسعين المناه ، (٩/٤/٨) ؟ «الكاشف» (٣/٤/٨) ؟ «الجرح والتعديل» (٨/٣٢٩) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٩/٩/٩) ؛ «الكاشف» (٣/٩/١) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٥٢٩) .

<sup>(</sup>۲) هو معان بن رِفاعة السَّلاَمي ، أبو محمد المعشقي ، ويقال : الحمصي (لين الحديث كثير الإرسال). روى عن: أبي خلف البصري وعطاء الحراساني وإبراهيم العذري . روى عنه : مسكين بن بكير وإسياعيل بن عياش وأبو المفيرة . مات بعد الحمسين ومئة . ينظر : «الستاريخ الكبيرة (۸/ ۱/۲۶) ؛ «الجرح والتعديل» (۸/ ۲۱) ؛ «كتاب المجروحين» (۲۲/۳) ؛ «عهذيب التهذيب» (۲۰/ ۲۰) ؛ «تقريب التهذيب» ص (۵۲۷) .

<sup>(</sup>٣) قأباً : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو خلف البصري الأصمى ، نزيل الموصل ، وخادم أنس ، قبل : اسمه حازم بن عطاء (متروك ، رماه ابن معين بالكذب) . روى عن أنس وعائشة رضي الله عنها . روى عن أنس وعائشة رضي الله عنها . روى عنه : معان بن رفاعة والمعافى بن عمران . ينظر : «التاريخ الكبير» (٣/١/٣)؛ «الكائف» (٣/١٦٧)؛ «الكائف» (٣/٢٦٧)؛ «الكائف» ص (٣٣٢)؛ «الكائف» ص (٣٣٢) ،

<sup>(</sup>٥) في (د) : (وكان) .

في ذلك : ﴿ وَمَسَنْ أَظْلَمُ مِسَمَّى افْتَسَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَنِء ﴾ (١) الآية كلها (٢) .

قال النبي ﷺ يوم فتح مكة : «مَنْ أَخَذَ ابْنَ أَبِي سَرْحِ فَلْيَضْرِبُ عُنْقَهُ حَيْثُمَا وُجِدِ» ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ» .

/ ففي هذا الأثر أنه كان بسأل النبي على عن حرفين جائزين فيقول ١/٤٧ له : «اكْتُبُ أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ» فيوفقه الله للصواب ، فيكتب أحب الحرفين إلى الله ، إن كان(١) كلاهما منزلاً ، أو يكتب ما أنزله الله فقط إن لم يكن الآخر مُنْزَلاً ، وكان هذا التخير من النبي على إما توسعة إن كان الله قد أنزلها ، أو ثقة بحفظ الله وعليًا منه بأنه لا يكتب إلا ما أنزل(١٠) وليس هذا ينكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وذكر بعضهم وجهاً ثالثاً ، وهو أنه ربها كان يسمع النبي على يمله(١) الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان ، فيستدل بها قرأ منها على باقيها كما يفعله الفَطِن الذكي ، فيكتبه ثم يقرأه على النبي على فيقول : وكذّلك

سورة الأنمام : الآية رقم (٩٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : (تفسير الطبري) (٧/٣/٧) ؛ (تفسير القرطبي) (٧/٠٤) .

<sup>(</sup>٣) أي (ج) : اوجلما .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : دوكان، .

<sup>(</sup>٥) في (د) : قما أنزل الله» .

<sup>(</sup>٦) في (ج) (بمكة) . وهو تحريف .

أُنْ زِلَتْ، كما النفسق مشل ذلك لعمر في قوله : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ﴾ (١٢١) .

وقد روى الكلبي عن أبي صالح (٣) عن ابن عباس مثل هذا في هذه القصة ، وإن (١) كان هذا الإسناد ليس بشقة ، قال: عن ابن أبي سرح أنه كان تكلم بالإسلام ، وكان يكتب لرسول الله عليه في بعض الأحايين ، فإذا أملى عليه فعزيز حكيم كتب (غفور رحيم فيقول رسول الله عليه هذا وذاك سواء فلها نزلت: فولقد خَلَقْنَا الإنسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِين ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِين ﴾ (١) أملاها عليه ، فلها انتهى إلى قوله : ﴿ خَلْقاً آخَر ﴾ (١) عجب عبدالله بن سعد فقال : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْن ﴾ (١) فقال رسول الله عبدالله بن سعد فقال : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْن ﴾ (١) فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) ســورة (المــومنون) : الآية رقم : (١٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرج الطيالسي في «مسنده (٩/١ ح ٤١) عن أنس قبال : قبال عمر رضي الله عنه : وافقت ربي عز وجل في أربع . . . . وذكر منها - وزرات هله الآية : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلاَلَة مِنْ طِيسِن﴾ إلى قوله : ﴿فُمَّ أَنْشَأْتُهُ خَلْقَا آخَر﴾ ، فلما نزلت قلت أنا : ﴿فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الحَالِقِينِ ﴾ . وأخرج فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الحَالِقِينِ ﴾ . وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٣٣٤ ح ١٢٢٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٤٣٤ ح ١٢٢٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الميارك الله أحسنُ الحَالِقِينِ ﴾ . قبال عمر : ﴿فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الحَالِقِينِ ﴾ . قبال الهيشمي في «الكبير» و«الأرسط» ، وفيه أبو عبيدة بن الفيضيل بن عباض وهو لبن ، ويقية رجاله ثقات ؛ وذكره السيوطي في «الدر المشور» الفيضيل بن عباض وهو لبن ، ويقية رجاله ثقات ؛ وذكره السيوطي في «الدر المشور» .

<sup>(</sup>٣) هو أبو صالح ، باذام ، ويقال : باذان ، مولى أم هانى اخت علي بن أبي طالب (ضعيف يرسل) ، وروى عن : عبدالله بن العباس وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم . ووى عنه : سفيان الشوري وسياك بن حبرب ومحمد بن السائب الكلبي . وقد ذكره البخاري فيمن توفي بين (٩٠ - ١٠٠) لكن اللهبي ترجه في الطبقة الثامنة عشرة من تاريخ البخاري فيمن توفي بين (٩٠ - ١٠٠) لكن اللهبي ترجه في الطبقة الثامنة عشرة من تاريخ الإسلام ، وهمي التي تسوقي أصحابها بين (١١١ - ١٢٠) ينظر : «التاريخ الكبيرة الإسلام ، وهمي التي تسوقي أصحابها بين (١١١) ؛ «الجرح والتعديل» (٢١ / ٤٣١) ؛ «تاريخ الإسلام» (٢٢ / ٢٣٤) ؛ «تقريب التهليب» ص (١٢٠) .

<sup>(</sup>٤) أي (د) : الزانه .

<sup>(</sup>٥) سنورة (الحكومنون) : الآية رقم : (١٢) .

<sup>(</sup>٦) سسورة (الحكومنون) : الآية رقم : (١٤) .

عَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ، فَاكْتُبْهَا، فشك حينيْدِ وقال : لئن كان محمد صادقاً لقد أُوحى إلى كيا أوحى إليه، ولئن كان كاذباً لقد قلت كيا قال، فنزلت هذه الآية(١)(١) .

وبما ضُمُّفت به هذه الرواية أن المشهور أن الذي تكلم بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ومن الناس من قــال قولاً آخر ، قال : الذي ثبت في رواية أنس أنَّــهُ كان يعرض على النبي على ما كتبه بعدما كتبه فيُمْلى عليه ﴿سميعاً عليهاً﴾ فيقول : كتبت ﴿سميعاً بصيراً﴾ فيقول : ﴿دَعْهُ ، أو ﴿ اكْتُبُ كَيْفَ شِنْتَ ﴾ وكـذلك في حديث الواقدي أنه كان يقول : ﴿ كَذَاكَ الله ١٠١١ ويقره .

قالوا : وكان النبي ﷺ به حاجة إلى من يكتب ؛ لقلة / الكُتَّـاب في ١٤٧ب يكتب له الصحابة ، وعدم حضور الكُتاب منهم في وقت الحاجة إليهم ، فإن العرب كان الغالب عليهم الأمية حتى إن كان الجو العظيم يطلب فيه كاتب فلا يوجد ، وكان أحدهم إذا أراد [كتابة وثيقة أو كتاب](؛) وجد مشقة حتى يحصل له كاتب ، فإذا اتفق للنبي ﷺ من يكتب له انتهز الفرصة في كتابته ، فإذا زاد كاتب أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه ،

كان النبي في حاجة إلى من

<sup>(</sup>١) أي : قـوله تعــالى: ﴿وَمَنْ أَطْلَــُمْ مِـمَّن افْتَـرَى عَلَى اللَّهِ كَــنِباً أَوْ قَــالَ أُوحِيَ إِلَـنَّي . . ﴾ سورة الأنصام : الآية رقم : (٩٣) .

 <sup>(</sup>٢) ينظر: القرطبي، (٧/ ٤٠)، ١١٠/١١) ؛ ازاد المسير، (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) ق دالغازي؛ (٢/ ٥٥٥) : دكذلك الله .

 <sup>(</sup>٤) فر (أ) : (إذا أراد كتاب وثيقة أو كاتب، ؛ في (ج) : (إذا أراد كابة وثيقة أو كتاب، والمثبت من (د) .

ولا يأمره بتغيير ذلك خوفاً من ضجره وأن يقطع الكتابة قبل إتمامها ثقة منه على الله الكلمة أو الكلمتين تستدرك فيها بعد بالإلقاء إلى من يتّلَقّنُها منه أو بكتابتها تعويلاً على المحفوظ عنده وفي قلبه كها قال الله تعالى: ﴿سَنُسَفُولُكُ فَلاَ تَنْسَى \* إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ (١).

صحــف شهان هــو هــرضــة المخــــدة

والأشبه والله أعلم هو الوجه الأول ، وأن هذا كان فيها أنزل القرآن فيه على حروف عدة ، فإن القول المرضِيَّ عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة ، وهو العرضة الأخيرة(١) ، وأن الحروف السبعة عند هذا المصحف ، فإن (١) الحروف السبعة كانت مختلفة الكلم(١) مم أن المعنى غير مختلف ولا مُتضاد .

صة القينتين

الحديث العاشر: حديث [القينتين](ه) اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي ﷺ ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، وقد تقدم في حديث سعيد بن المسيب(۱) أنه ﷺ أمر بقتل فَرْتَنَى(٧).

وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري : وأمرهم رسول الله

<sup>(</sup>١) سـورة الأعلى : الآية رقم : (٦، ٧) .

<sup>(</sup>۲) في (ج) و (د) : الآخرة .

<sup>(</sup>٣) في (ج) ر (د) : قرإن، .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (د) : «الكلمة» .

<sup>(</sup>٥) في (أ) : «المفنيتين» .

<sup>(</sup>٦) في ص (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : اقرتني ا . وهو تصحيف .

ﷺ أن يكفوا أيديهم فبلا يقاتلوا أحداً إلا من قباتلهم، وأصر بقتل أربعة نفر، قبال: وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله ﷺ، ثم قال: وقُتلت إحدى القينتين و [كَمِنَت]() الأخرى حتى استؤمن لها.

وكذلك ذكر محمد بن عائذ القرشي في مغازيه .

وقال / ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: قال أبو عبيدة بن محمد ١/٤٨ ابن عمار بن ياسر وعبدالله بن أبي بكر بن حزم: إن رسول الله على حين دخل مكة وفرق جيوشه أمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم ، إلا نفراً قد سهاهم رسول الله على وقال : فاقتلوهم وإن وَجَدْتُمُوهُم تَحْتَ اسْتَارِ الكَعْبَة : عبدالله بن خطل ٥ ثم قال : إنها أصر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلماً فبعثه رسول الله على مُصَدِّقاً ، وبعث معه رجلاً من الأنصار ، وكان مسلماً فبعثه رسول الله على مُصَدِّقاً ، وبعث معه رجلاً من الأنصار ، وكان معه مولى له يخدمه ، وكان مسلماً ، فنزل منزلاً وأمر المولى يذبح له تيساً معه مولى له يخدمه ، وكان مسلماً ، فنزل منزلاً وأمر المولى يذبح له تيساً ويصنع له شيئاً ، فعدا عليه فقتله ، ثم ارتذ مشركاً ، وكانت له قيّنة [وصاحبتها] ( كانتا تُعنيان بهجاء النبي الله ، فأمر بقتلها معه ، قال : ومِقْيَسُ بن صُبابة لقتله الأنصاري الذي قتل فأمر بقتلها معه ، قال : ومِقْيَسُ بن صُبابة لقتله الأنصاري الذي قتل أخاه ، وسارة مولاة لبني عبدالمطلب ، كانت محن [يؤذيه] ( ) بمكة ( )

 <sup>(</sup>١) في (أ) و (د) : (كتبت، والمثبت من (ج) ، كما تقدم في ص (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : (وصاحبها) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : تتونيه، .

<sup>(</sup>٤) ينظر : (مغازي الواقدي) (٢/ ٨٥٩ - ٨٦٠) ؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٩٠٩ ـ

<sup>\* (3)</sup> 

وقال الأموي(۱): حدثني أي(۱) قال: وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله على الأموي(۱): حدثني أي(۱) قال: وقال: وإنْ وَجَدْتُمُوهُمْ على المسلمين في قتل نفر ونسوة ، وقال: وإنْ وَجَدْتُمُوهُمْ تَسَعْتَ السّتَارِ الكَعْبَة فَاقْتُلُوهُمْ وسهاهم بأسهائهم ستة: ابن أي سرح، وابن خَطَل ، والحويرث بن نقيد ، ومِقْيَس بن صُبابة ، ورجل من بني تيم بن غالب(۱).

قال ابن إسحاق : وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عهار بن ياسر أنهم كانوا ستة ، فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة ، قال : النسوة قَيْنَتَا ابن خطل ، وسارة مولاة لبني عبدالمطلب ، ثم قال : والقينتان كانتا تغنيان بهجائه ، وسارة مولاة أبي لهب كانت تؤذيه بلسانها(،) .

وقال الواقدي عن أشياخه: «ونهى رسول الله على عن القتال، وأسر بقتل ستة نفرٍ وأربع نسوةٍ، ثم عدَّدهم، قال: «وابن خطل، وسارة مولاة عمرو بن هاشم(ه)، وقينتين لابن خطل: فَرَتنَى وقريبة،

<sup>(</sup>۱) الأموي: هو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن المعاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عثمان البغدادي (ثقة ربعا أخطأ). روى: عن أبيه يحيى بن سعيد صاحب المغازي وعن عمه عبدالله وعمه محمد وابن المبارك. روى عنه: الجهاعة سوى ابن ماجه. مات سنة تسع وأربعين ومشين. ينظر: «الجرح والتعديل» (۱/ ۱۷۲)؛ «الثقات» لابن حبان (۸/ ۲۷۰)؛ «تاريخ ابن زير» (۲/ ۰۵۰)؛ «الجمع» (۱/ ۱۷۱)؛ «تهليب الكيال» حبان (۱/ ۲۷۰)؛ «الكاشف» (۱/ ۲۷۱)؛ «تقريب التهليب» ص (۲۲)).

<sup>(</sup>۲) هـ و يحيى بن سعيد الأصوي الحافظ . أبو أيوب الكوفي ، نزيل بغداد ، لقبه الجمل ، (صدوق يغرب) وقال الذهبي : ثقة يغرب عن الأعمش . روى عن : أبيه وهشام بن عروة وابن إسحاق ، وروى عنه ابنه سعيد وأحمد وإسحاق ، مات سنة أربعة وتسعين ومئة . ينظر : داالديخ الكبير (٨/ ٤/٧٥) ؛ «الثقات» لابن حبان (٥/ ٢٢) ؛ والثقات ؛ لابن شاهين ص (٣٥٣) : وسير أعلام النبلاء ؛ (٩/ ١٣٩) ؛ والكاشف ؛ (٣/ ٢٥٦) ؛ وتقريب التهذيب عمل (٥٩٠) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : «السيرة النبوية؛ لابن هشام (٢/ ٤٠٩) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/ ٤١٠) .

<sup>(</sup>٥) ق (د) : قمشام، .

ويقال: فُرتني(١) وأرنب ١(٢).

ثم قال: (وكان جُرَم ابن خطل أنه أسلم وهاجر إلى المدينة ، وبعثه رسول الله على ساعياً ، وبعث معه رجلاً من خُزَاعة ، وكان يصنع طعامه ويخدمه ، فنزل(٢) في مجمع ، فأمره [أن](١) يصنع له طعاماً ، ونام نصف / النهار ، فاستيقظ والخزاعي نائم ولم يصنع له شيئاً(١) ، فاغتاظ ٨١/ب عليه ، فضربه فلم يقلع عنه حتى قتله ، فلها قتله(١) قال : والله ليقتلني عمد به إن جنته ، فارتد عن الإسلام ، وساق ما أخذه(١) من الصدقة وهرب إلى مكة ، فقال له أهل مكة : ما ردك إلينا ؟ قال : لم أجد ديناً خيراً من دينكم ، فأقام على شِرْكِه ، فكانت له قينتان . . . وكانتا فاسقتين ، وكان يقول الشعر يهجو رسول الله على ويأمرهما تغنيان به ، في فيدخل عليه وعلى قينتيه المشركون فيشربون الخمر وتغني القينتان بذلك

وكانت سارة مولاة عمرو بن هاشم (٨) مغنية نَوَّاحة بمكة ، يلقي عليها هجاء النبي على فتغني به ، وكانت قد قدِمت على رسول الله على تطلب أن يصلها ، وشَكَت الحاجة ، فقال رسول الله على : قما كَانَ لَكِ

 <sup>(</sup>١) الهرتنى، : ساقطة من (د) ؛ وفي المغازي، : قُرينا وقُرْيبة ، ويقال : فَرْتَنا وأرنبة .
 (٢) بنا : كان والمنازم المالية من (٧) ٨٧٥)

 <sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (٢/ ٨٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في اللغمازي: (منزلا) . (٤) اأن: : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : (ولم يصنع له ضاغتاظه ؛ رفي (د) : (ولم يصنع شيئاً فاغتاظه .

<sup>(</sup>٦) افليا قتله؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٧) في (ج) ، و اللغازي، : الما أخذ من الصدقة، .

<sup>(</sup>٨) ق (د) : قابن هشامة .

فِي غِنَائِكِ وَنِيَاحَتِكِ مَا يَكُفِيكِ ؟(١) المقالت: يامحمد إن قريشاً منذ قُتل من قُتل من قُتل منهم(١) ببدر تركوا استهاع الغاء ، فوصلها رسول الله على ، وأوقر لها بعيراً طعاماً ، فرجعت إلى قريش ، وهي على دينها ، فأمر بها رسول الله على يوم الفتح أن تُقْتَل ، فقتلت يومنذ .

وأما القينتان فأمر رسول الله بهتلها، فقتلت إحداهما : أَرْنَب أو قريبة (٣) ، وأما فَرْتنى فاستؤمن لها حتى آمنت ، وعاشت حتى كُسِر ضِلع من أضلاعها زمن عشمان رضي الله عنه فهاتت (١) ، فقضى فيه عثمان رضي الله عنه ثهانية آلاف درهم ديتها وألفين تغليظاً [للجرم](١٥٠٠) .

وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير ، واستفاض نقله استفاضة يُستغنى بها عن رواية الواحد ، وحديث مولاة بني هاشم ذكره عامة أهل المغازي ومن له مَزِيد خبرة واطلاع ، وبعضهم لم يذكره .

فوجه الدلالة : أن تعمد قبتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع ، وقمد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ .

ب. دلالـة سة القينتين

<sup>(</sup>١) في اللغازي: (ما يغنيك) .

<sup>(</sup>٢) امنهم): ساقطة من (د).

 <sup>(</sup>٣) في اللغازي، : «أَرْنب أو فَـوْتَنا» .

<sup>(</sup>٤) في دالمغازي، : دفياتت منه، .

 <sup>(</sup>٥) في جميع الأصول : «للحرم» . والصواب كيا في «المغازي» : «للجرم» .

<sup>(</sup>٦) ينظر : كتاب المغازي، للواقدي (٢/ ٨٥٩ ـ ٨٦٠) .

ففي «الصحيحين» عن ابن عمر قال : «وُجِدَتِ امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله على عن قتل النساء والصّسان»().

وفي حديث آخر أنه مرَّ على امرأة مفتولة في بعض مغازيه ، فأنكر قتلها وقال : قما كَانَتْ هَـذِه لِتُقَاتِلَ اللهُ عَالَ لأحدهم : قال حَرَّق خَالِداً ١/٤٩ فَقُلْ لَهُ: لاَ تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيفًا (٢) رواه أبو داود وضيره (٢).

وقد روى الأمام أحمد في المسند عن [ابن](د) كعب بن مالك(د) عن

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه فی ص (۱۳۸) .

<sup>(</sup>٢) العسيف : هو الأجبر للخدمة . ينظر : النهاية) (٣/ ٢٣٦) (صنف) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٤) دابر، : ساقطة من (أ) و (ج) . وهي مثبتة في (د) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) ابن كـ عب بن مالك: يحتمل أن يكون عبدالله ، أو أن يكون عبدالرحمن ، وكلاهما (ثقة) .

قاما الأول فهو: عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري المدني ، يقال له رؤية ، وكان قائد أبيه حين عمي . روى عن : عمر وعثيان وعن أبيه كعب الشاعر المشهور . روى عنه : ابنه عبدالرحمن وإضوته رالزهري . مات سنة سبع أو ثيان وتسعين . ينظر : قطبقات ابن سعد، (٥/ ٢٧٢) ؛ قاريخ الثقات، للعجل ص (٢٧٣) ؛ قالثقات، لابن حبان (٥/ ٦) ؛ قالكاشف، (٢/ ٢١١) ؛ قالإصابة، (٥/ ٥٠) ؛ فتقريب التهليب، ص (٢١٩) .

وأما الثاني فهو: عبدالرخن بن كعب . . . أبو الخطاب المدني ، من كبار التابعين ، يقال : وقد في صهد النبي الله . روى عن : أبيه وجابر وعائشة . روى عنه : الزهري وهشام بن صروة وإبراهيم بن سعد . مات في خلافة سليان بن عبدالملك . ينظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص (٢٩٨)؛ «المشاهر، ص (٢١)؛ «الجمع» (٢/ ٢٨٦)؛ «الكاشف» (٢/ ١٨٣)؛ «اتقايب» ص (٢٩٦) .

عمه(۱) أن النبي على حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر انهى عن قتل النساء والصبيان (۱) وهذا مشهور عند أهل السير .

وفي الحديث من رواية الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك : ثم صعدوا إليه في عِلِيَةً ، فقرعوا عليه الباب ، فخرجت إليهم امرأته ،

(۱) المراد بعمه هنا - وإنك أعلم - هو عبدالله بن عَتبك ، وذلك لما ثبت عنه ذلك ؟ فقد أخرج الطبراني - برجال الصحيح خملا محمد بن مصفى ، وهو ثقة وفيه كلام لا يضر ؛ كما قي العبم الزوائدة (٣١٩/٥) - عن صبدالله بن عَتبيك أن النبي على حين بعثه وأصحابه لقتل ابن أبي الحقيق - وهو بخيبر - ونبي عن قمتل النساء والعبيان ، ولا شك أن عمه المذكور ليس شقيقاً لكعب رضي الله عنه ، وإنها أراد ابن كعب : عمه من قومه ؛ وذلك لأن الذين قتلوا ابن أبي الحقيق من بني صلمة قوم كعب بن مالك ، فالعم هنا هو البعيد ؛ أي: من قبيلته . . . ذكر ذلك وفصل القول فيه د . خليل إبراهيم ملاً خاطر في تعليقه على كتاب السنن للإمام الشافعي (٢٧٣/٢ - ٢٧٥) .

فعم ابن كعب إذن هو: عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود . . . بن سلمة بن الخزرج الأتصاري ، شبهد أحداً وما بعدها ، وقال أبو عمر : وأظنه شهد بدواً استشهد يوم البيامة سنة اثنتي عشرة . ينظر : «الاستيعاب» (٢٠٦/٣) ؛ «أسد الغابة» (٣٠٦/٣) ؛ «الإصابة» (٤١٠١) .

(٢) لم أجد هذا الحديث بهذا الإسناد في «مسند الإصام» أحمد. وقد ذكر ابن عساكر في كتابه:

«ثرتيب أسياء الصحابة اللين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسنده هذا الإسناد في
موضعين: الأول: عن عبدالله بن كعب بن مالك عن عمه ، واثناني: عن عبدالرحمن بن
كعب بن مالك عن عمه ، وقال محققه في الموضع الثناني: «ثم أجد حديثه بعد البحث
عنه... وهو حديث مقتل كعب بن الأشرف الطويل» أه. ، قلت: بل هو حديث قتل
ابن أبي الحقيق المذكور آنفاً ، والله أعلم .

والحديث بهذا الإسناد رواه مالك في «الموطأ»: في كتاب الجهاد ـ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (٢/ ٤٤٧ ح ٨) مرسلاً: عن عبدالرحمن بن كعب أنه قال : نهى رسول الله ... الحديث ؛ ورواه الشافعي في «السنن» (٢/ ٢٧٣ ح ٢٥٢) ؛ وفي كتاب «الرسالة» له (ص ٢٩٨ رقم ٢٨٨) ؛ وعبدالرزاق في «المصنف» : في كتاب الجهاد ـ باب البيات (٥/ ٢٠٢ ح ٩٣٨٥) مرسلاً ؛ والحميدي في امسنده (٢/ ٢٨٥ ح ٩٣٨) ؛ وسعيد بن منصور في «سننه» : في كتاب الجهاد ـ باب ما جاء في قتل النساء والولدان (٢/ ٢٣٩ ح ٢٣٩) ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق الشافعي (٧/ ٧٨) .

الحديث قال عنه الميشمي في المجمع الزوائدة (٣١٨/٥): قرواه أحسد ورجاله رجال الصحيحة ، وصحح إسناده أحمد عمد شاكر في تعليقه على فالرسالة للشافعي (ص ٢٩٨). وذكر الألباني في والإرواء (٥/٣٥ ح ١٢١٠) عدة طرق لهذا الحديث وصححه ، ولكنه لم يذكر هذا الطريق بهذا اللفظ .

فقالت: من أنتم ؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميسرة (١)، ففتحت لهم ، فقالت: ذاك الرجل عندكم في البيت ، فغلقنا علينا وعليها باب الحجرة ، ونرجت بنارى فصاحت ، وقد نهانا رسول الله على حين بعثنا عن قتل النساء والولدان ، فجعل الرجل منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نهي رسول الله على عن قتل النساء فيمسك يده ، فلولا ذلك فَرَغْنَا منها بليل ، وذكر الحديث (١).

وكذلك روى يونس بن بكير(١) عن عبدالله بن كعب بن مالك قال : حدثني عبدالله بن أنيس(١) ، قال في الحديث : فقامت ففتحت ، فقالت لعبدالله بن عتيك: دونك، فشهر عليها السيف، فذهبت امرأته فأشهر (١)

<sup>(</sup>١) الميرة : الطعام . ينظِر : ﴿فُرِيبِ الحديثِ المخطاي (٣/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) نوهت بنا أي: شهرت بنا، وعرَّفت بنا. ينظر «النهاية» (٥/ ١٣١) (نوَّه) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٢٧٣) وما بعدها ؛ «تاريخ الطبري» (٢/ ٤٩٥) ؛
 «دلائل النبوة» للبيهةي (٣٣/٤) ؛ «الإصابة» (٤/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجته في (١/ ٢١٨) .

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن أنيس الجهني ، أبو يحيى المدني حليف لبني سبواد من بني سلمة من الأنصار، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار ، وكان يكيّس أصنام بني سلمة من الأنصار هو ومعاذ بن جبل حين أسلها ، ولم يشهد بدراً ، وشهد أحداً والحندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله في ، وقد بعثه النبي الله سرية وحده . روى عنه: أبناؤه ، وجابر بن عبدالله ، وعبدالله بن كعب بن مالك وأخوه عبدالرحن بن كعب بن مالك وغيرهم . توفي بالشام منة ثمانين وقيل: في خلافة معاوية منة أربع وخسين . ويوجد صحابي آخر بنفس الاسم : عبدالله بن أيس الأمصاري . ينظر : «طبقات خليفة» ص صحابي آخر بنفس الاسم : عبدالله بن أيس الأمصاري . ينظر : «طبقات خليفة» ص في مشتبه أسامي المحدثين للهروي ص (١٧٩) ؛ «تهذيب الكيال» (١١٨) ؛ «فتح أسامي المحدثين للهروي ص (١٧٩) ؛ «تهذيب الكيال» (٢٩٨/١) ؛ «فتح الباري» (٢٩٨/٧) ) ؛

<sup>(</sup>٦) ئي (ج) : ﴿ وَشُهُو ﴾ ؛ وفي (د) : ﴿ فَأَشْهِـرَا .

عليها السيف ، وأذكر قبول رسول الله ﷺ : أنه نهى (١) عن قتل النساء والصبيان فأكُفُن، .

وكذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال : فصاحت امرأته ، فهَ عَمْ بعضنا أن يخرج إليها ، ثم ذكرنا أن رسول الله على نهانا عن قتل النساء (٣) .

ن*تى ح*ىرم ئاتل النساء؟

وهذه القصة كانت قبل فتح مكة ، بل قبل فتح خيبر أيضاً ، بلا خلاف بين أهل العلم (١) ، وذكر الواقدي أنها كانت في ذي الحجة من السنة الرابعة من الهجرة قبل الخندق (٥) ، وذكر ابن إسحاق أنها كانت عقب الخندق (١) ، وهما جميعاً يزعهان أن الخندق في شوال في سنة خس (١) ، وأما موسى بن عقبة فقال : في شوال سنة أربع (٨) ، وحديث ابن عصر يدل عليه ، وكان فتح مكة في رمضان سنة ثهان (١) .

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : فنهائاء .

 <sup>(</sup>٢) ينظر : «المغازي» للواقدي (١/ ٣٩٤) ؛ «طبقات ابن سعدة (٢/ ٩١) ؛ «دلاكل النبوة» لليهقى (٢/ ٣١) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب المفازي، للمواقدي (١/ ٣٩٢) ؛ االسيرة النبوية، لابن هشام (٢/ ٢٧٥) ؛
 العاريخ الطبري، (٤٩٨/٢) ؛ الدلائل النبوة، للبيهقي (٤/ ٣٤) ؛ كتاب المفازي من تاريخ الإسلام، للذهبي ص (٣٤١) ؛ الفتح الباري، (٧/ ٣٩٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : فالطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٩١) ؛ فتاريخ الطبري، (٤٩٣/٢) ؛ فالسيرة النبوية، من كتاب فالمتقات، لابن حبان ص (٢٣٩) ؛ فالبداية والنهاية، (١٣٩/٤) ؛ فنح الباري، (٧٩٧/٧) .

<sup>(0)</sup> ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (١/ ٣٩١) وفيه قوله : «خرجوا ثيلة الإثنين في السحر لأربع خلون من ذي الحجة ، على رأس ستة وأربعين شهراً ، وغابوا عشرة أيام» . ثم قال الواقدي في آخر القصة (١/ ٣٩٥): «ويقال: كانت السرية في شهر رمضان سنة ست» أهد. وهو قول ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٩١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : السيرة النبوية؛ لابن هشام (٢/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: كتأب «المُفازي» للواقلي (٢/ ٤٤٠ ـ ٤٤١) ؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري في كتاب «المغازي» تعليقاً باب غزوة الخندق: قال موسى بن عقبة: دكانت في شوال سنة أربع» (٤٥٣/٧). وقال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٥٤): «وتابع موسى على ذلك مالك».

<sup>(</sup>٩) ينظر : فقتع الباري؛ (٢١٣/٤) .

وإنها ذكرنا هذا رفعاً لوهم من قد يظن أن قتل النساء كان مباحاً عام الفتح ثم حرم بعد ذلك ، وإلا فلا ريب عند أهل العلم أن قتل النساء لم يكن مباحاً قط فإن آيات القتال وترتيب نزوها [كلها](۱) دليل على أن قتل النساء لم يكن جائزاً ، هذا مع أن أولئك النساء اللاتي كن في حصن ابن أبي الحقيق إذ ذاك لم يكن(۱) يطمع هؤلاء النّفر في استرقاقهن ، بل هن عتنعات عند أهل خيبر قبل / فتحها بمدة ، مع أن المراة قد صاحت ، ١٤٩/ب وخافوا الشّر بصوتها ، ثم أمسكوا عن قتلها لرجائهم أن ينكف شرها بالتّهويل عليها .

نَعَمْ المحرَّم إنها هو قصد قتلهن ، فأمَّا إذا قصدن قصد الرَّجال بالإغارة أو برمي منجنيق أو فتح [شق] (٣) أو إلقاء نارٍ فتَلِف بذلك نساء أو صبيان لم نأثم بذلك ؛ لحديث الصَّعْبِ بن جَشَّامة (١) أنه سأل النبي على عن أهل الدَّار من المشركين يُبَيَّتُونَ فيصاب الذَّرِية ، فقال : هُمْ مِنْهُمْ ، متفق

 <sup>(</sup>١) (کلها، ; زیادة من (لج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) (یکن؛ : ساقطة من (ج)

 <sup>(</sup>٣) في (أ) : (أر فتح بشق) ؛ وفي (د) : (أو فتح بثق) .

<sup>(</sup>٤) هو الصّعب بن جَثَّامة بن قيس الليثي ، صحابي ، حليفُ قريش ، أمه وقاخته انحت آبي سفيان بن حرب ، وكان الصعب بمن شهد فتح فارس ، وله أحاديث في والصحيح ، من رواية ابن عباس عنه ، وكان الصعب ينزل ودّان والأبواء من أرض الحجاز . قيل إنّه مات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان ينظر : والاستيعاب (٢/ ١٩١) ؛ وأسد الغابة (٣/ ٢٠) ؛ والإصابة (٣/ ٢٤٣)

عليه (۱) ، ولأن النبي بي إمى أهل الطائف بالمنجنين (۱) مع أنه قد يصيب المرأة والصبي ، وبكل حال فالمرأة الحربية غير مضمونة بقود ولا دية ولا كفارة ؛ لأن النبي بي أم يأمر مَنْ قَتَل المرأة في مغازيه بشيء من ذلك، فهذا [ما تفارق] (۱) به المرأة الذمية ، وإذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها بالاتفاق ؛ لأن النبي بي علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل ، فإذا قاتلت وُجِدَ المقتضى لقتلها ، وانتنى المانع ، لكن عند الشافعي (۱) تقاتل كما يقاتل المسلم الصائل ؛ فلا يقصد قتلها ، بل دفعها ، فإذا قُدر عليها

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: في كتاب الجهاد والسير - باب أهل الدار يبيتون ، فيصاب الولدان والسلراري (۲/ ۱۷۰ ح ۲۰۱۲) ؛ ومسلم: في كتاب الجهاد والسير - باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد (۲/ ۱۲۲ ح ۱۷۲۵) ؛ وأبو داود: في كتاب الجهاد ـ باب في قتل النساء (۲/ ۱۲۳ ح ۲۲۷۷) ؛ والترمذي : في كتاب السير - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان (۱۱/ ۱۱ ح ۱۵۷۰) وعنده بلفظ: هم من آبائهم، ؛ وابن ماجة : في كتاب الجهاد ـ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان (۲/ ۱۱۹ ح ۲۹۳) ؛ وعبدالسرزاق في دالصنف، (۲/ ۲۹۳ ح ۲۹۳) ؛ وصيدالسرزاق في دالصنف، (۲/ ۲۹۳ خ ۱۲۹۳) ؛ وصيدالسرزاق في ما جاء في قتل النساء والولدان (۲/ ۲۶۰ ح ۲۲۳) ؛ وأحد : في دالمسند، (۲/ ۲۲۲)

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام الشافعي في دالاًم (٢/٤/٢٥) ورواه ابن سعد في دالطبقات (٢/١٥٩) في ضروة رسول الله الطائف عن قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الثوري عن ثور بن يذيد عن مكحول دأن النبي الشائف عن قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الثوري عن ثور بن يذيد عن مكحول دأن النبي النبي المنافذ الله الطائف أربعين يوماً والرسلي وأبو داود: في دالمراسيل المطبوعة مع سلسلة اللهب - ص (١٦٥ رقم ٢٩٩٩) والترسلي : في كتاب الأدب - باب ما جاه في الأخذ من اللحية (٥/٨٨ ح ٢٧٦٦) من طريق وكيع بن الجراح عن رجل هو عدر بن هارون عن ثور به (دون ذكر مكحول) والعقبلي : في «الضعفاء الكبير» (٢/٤٤٢) موصولاً من حديث علي رضي الله عنه وهو منكر الحديث والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٤٤) من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيلة بن الجراح والبيهقي أيضاً في «دلاكل النبوة» سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيلة بن الجراح والبيهقي أيضاً في «دلاكل النبوة» (٥/١٦١) وفيه الحبر عن الواقدي و وينظر : «نصب الراية» (٢/٢٨٢ ح ٨) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : قما يفارق، والثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) في كتاب دالأمَّه: (٢/ ٤/ ٢٥٧)، (٤/ ٧/ ٢٦٩).

لم يجز قستلها ، وعند غيره إذا قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب

إذا تقرر هذا فنقول: هؤلاء النسوة كن معصومات بالأثوثة، ثم إن النبي ﷺ أمر بقتلهن لمجرد كونهن كن(١) يهجينه(١)، وهـــنَّ في دار حـرب، فعلم أن من(١) هجاه وسبَّه جازَ قتله بكل حال.

ومما يؤكـد ذلك وجوه :

جمواز قشل الساب بكل

مسا يسؤكند

احدها: أن الهجاء والسب إما أن يكون من باب القتال باللسان فيكون كالقتال بالله ، وتكون المرأة الهاجية كالمرأة التي يستعان برأيها على حرب المسلمين كالملكة وتحوها ، مشل ما كانت هند بنت عتبة (،) ، أو يكون بنفسه موجباً للقتل لما فيه من أذى الله ورسوله والمؤمنين ، وإن كان من جنس المحاربة ، أولا يكون شيئاً من ذلك .

فإن كان من القسم الأول أو الثاني جاز قتل المرأة الذمية إذا سبّت ؛ لأنها حينتذ تكون قد حاربت أو ارتكبت ما يوجب القتل ، فالذمية(ه) إذا فعلت ذلك انتقض عهدها وقُتلت، ولا يجوز أن تخرج عن هذين القسمين؛

<sup>(</sup>١) ﴿كنَّ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : دهجيته) .

<sup>(</sup>٢) امن : ساقطة من (د)

<sup>(</sup>٤) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وهي أمّ الخليفة الأموي معاوية ابن أبي سفيان ، ووالدها عتبة بن ربيعة من صناديد قريش ، كانت فصيحة جريئة صاحبة وأي وحزم ، تقول الشعر الجيد ، وأكثر ما عُرف من شِعرها مراثيها لقتل بدر من مشركي قريش قبل أن تُسلِم ، ثم أُسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان ، وحَسُن إسلامها ، وشهدت البرموك ، وحرضت عل قتال الروم ، وأخبارها كثيرة . ينظر: «طبقات ابن سعد» (٨/ ٣٢٥) ؛ «أسد الغابة» (٧/ ٢٩٧) ؛ «الإصابة» (٨/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿ وَالذَّمِيةُ ﴾

لأنه يلزم منه قـتل المرأة من أهل الحـرب من غير أن تقاتل بيدٍ ولا لسانٍ ، ولا أن ترتكب / مـا هو بنفـسه موجب للقتل ، وقتل مثل هذه المرأة حرام ١/٥٠ بالسنة والإجماع .

السوجسة الثسانسي

الوجه الثاني: أن هؤلاء النسوة كن من أهل الحرب، وقد آذين النبي النبي الله في دار الحرب، ثم قتلن لمجرد(۱) السب، كما نطقت به الأحاديث؛ فقتل المرأة الذمية بذلك أولى وأحرى كالمسلمة؛ لأن الذمية بيننا وبينها من العهد ما يكفها عن إظهار السب، ويوجب عليها التزام الذل والصغار، ولهذا تؤاخذ بها تصيبه للمسلم من دم أو مالٍ أو عرضٍ، والحربية لا تؤاخذ بشيء من ذلك.

فإذا جاز قتل المرأة لأنها سبَّت الرسول وهي حربية تستبيح ذلك من غير مانع ، فقتل الذمية الممنوعة عن ذلك بالعهد أولى .

ولا يقال : عصمة الذمي أوكد ؛ لأنه مضمون والحربي غير مضمون .

لأتا نقول: الذمي (٢) أيضاً ضامن لدم المسلم، والحربي غير ضامن، فهو ضامن مضمون ؛ لأن العهد الذي بيننا اقتضى ذلك، وأما الحربية فلا عهد بيننا وبينها يقتضي ذلك ؛ فليس كون الذمي مضموناً يجب علينا حفظه بالذي يُهون عليه ما ينتهكه من عرض الرسول على ، بل ذلك أغلظ لجرمه، وأولى بأن يؤاخذ بها يؤذينا به، لا نعلم شيئاً تقتل به المرأة الحربية قصداً إلا وقتل الذمية به أولى .

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : ابمجردا .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : اواللمي) .

الوجه الثالث: أن هـؤلاء النسوة لم يقاتلن عـام الفـتح، بل كن مـتـذللات مستسلمات، والهجاء إن كان من جنس القتال فقد كان موجوداً قبل ذلك، والمرأة الحربية لا يجوز قتلها في غزوة هي فيها مستسلمةً لكونها قد قاتلت قبل ذلك؛ فعلم أن السب بنفسه هو المبيح لدمائهن، لا كونهن قاتل.

الرابع: أن النبي الله آمن جميع أهل مكة إلا أن يقاتِلوا ، مع كونهم قد حاربوه وقتلوا أصحابه ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه ، ثم إنه() أهدر دماء هؤلاء النسوة فيمن استثناه وإن لم يقاتلن لكونهن كن يؤذينه ، فثبت أن جرم المؤذي لرسول الله الله السب ونحوه أغلظ من جرم القتال وغيره ، وأنه يقتل في الحال التي ينهى فيها عن قتال من قتل وقاتل .

الخامس: أن القينتين كانتا أُمتَين مأمورتين بالهجاء، وقتل الأمة أبعد من قتل الحرة، فإن النبي الله عن قتل العسيف(٢)، وكونها ٥٠/ب مأمورة بالهجاء أخف لجرمها حيث لم تقصده ابتداء، ثم مع هذا أمر بقتلها، فعُلم أن السب من أغلظ الموجبات للقتل.

السادس: أن هؤلاء النسوة إما أن يكنَّ قُتِلن بالهجاء لأنهن فعلنه مع العهد الذي كان بين النبي على وبين أهل مكة ، فيكون من جنس هجاء الذمي ، أو قتلن لمجرد الهجاء مع عدم العهد ، فإن كان الأول فهو المطلوب ، وإن كان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها يمنعها ، فقتل المنوعة بالعهد أولى ؛ لأن مجرد كفر المرأة وكونها من أهل

 <sup>(</sup>١) (إنه) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص (٢٠٦ ، ٢٥٤) .

الحرب لا يبيح دمها بالاتفاق على ما تقدم ، لاسيها والسب لم يكن بمنزلة القتال على ما تقدم .

فإن قيل : ما وجه الترديد ، وأهل مكة قد نقضوا العهد وصاروا كلهم محاربين ؟

قيل: لأن النبي الله لم يستبح أخذ الأموال وسَبْي الذرية والنساء بذلك النقض العام؛ إما لأنه عفا عن ذلك كما عفا عن قتل مَنْ لم يقاتل، أو لأن النقض الذي وجد من بعض الرجال بمعاونة بني بكر ومن بعضهم بإقرارهم على ذلك لم يَسْرِ حكمه إلى الذرية.

ويما يوضح ذلك أن النبي الله آمن الناس إلا بني بكر من خزاعة ، وإلا النفر المسَّيْن إما عشرة أو أقل من عشرة أو أكثر ؛ لأن بني بكر هم الذين باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعة (١) ، فعلم أنه فَرَّق بين من نقض العهد وفَعَلَ ما يبيح الدم وبين من لم يفعل شيئاً غير الموافقة على نقض العهد ، فبكل حالٍ لم يُقتل هؤلاء النسوة للحراب العام والنقض العام ، بل لخصوص جرمهن من السب الناقض لعهد فاعله ، سواء ضم إليه كونه من ذي عهد أو لم يضم .

واعلم أن ما تقدم من قتل النسوة اللاتي سَبَيْن رسول الله هي مثل اليهودية (٢) وأم الولد وعصباء ، لو لم يشبت أنهن كن معاهدات لكان الاستدلال به جائزاً ، فإن كل ما جاز أن تقتل به المرأة التي ليست مسلمة ولا معاهدة أولى وأحرى ، فإن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (٤٧) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : اليهود) .

موجبات القتل في / حق الذمية أوسع من موجباته في حق التي ليست ١/٥١

ومما يدل [على](١) مثل هـذه الـدلالـة ما رُوي أن امـرأةً كـانت تسب النبي على فقال : أمَن يَكُفِينِني عَدُوري ؟ فخرج إليها خالد بن الوليد

قصة قتل ابن خطل

الحديث الحادي عشر: ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل ، فني «الصحيحين» من حديث الزهري عن أنس أن النبي على دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفره، من فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال: «اقتلوه»(۱) وهذا مما استفاض نقله بين أهل العلم واتفقوا عليه: أن رسول الله على أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره ، وأنه قبيل .

<sup>(</sup>١) دعل؛ زيادة من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص (٩٥)

<sup>(</sup>٣) المغفر : بكسر الميم وسكون المعجمة وقتح الفاء : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل : هو رفرف البيضة ، وقيل : هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة . ينظر : «النهاية» (٣٧٤/٤) (غفر) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد ـ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (٤/ ٧٠ ـ ٧١ ح ٢٨٤٦) ، وفي كتاب الجهاد ـ باب قتل الأسير وقتل الصير (١٩١٦ ح ٢٠٤٤) ، وفي مواضع أخرى (ح ٢٩١٦ ، ٨٠٥٥) ؛ ورواه مسلم : في كتاب الحج ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٢/ ٩٨٩ ج ١٣٥٧) ؛ وأبو داود في كتاب الجهاد ـ باب تتال الأسير ولا يعرض عليه الإسلام (٣/ ١٣٥٤ ح ٢٦٨٥)؛ والترمذي : في كتاب الجهاد ـ باب ما جاء في المغفر (٤/ ١٧٤ ج ١٦٤٣) ؛ والنسائي : في كتاب الحج ـ باب دخول مكة بغير إحرام في المغفر (٤/ ٢٧٤ ج ١٦٤١) ؛ والنسائي : في كتاب الحج ـ باب دخول مكة بغير إحرام

وقد تقدم(۱) عن ابس المسيب أن أبا برزة أتاه وهو متعلق بأستار الكعبة فَيَقَرَ بطنه .

وكذلك روى الواقدي عن أبي برزة قال : في نزلت هذه الآية ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ \* وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ (٢) أخرجتُ عبدالله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربتُ عنقه بين الركن والمقام (٣) .

وذكر الواقدي أن ابن خطل أقبل من أعلى مكة مُدجَّجاً في الحديد. . . ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة (٤) ، فرأى خيل المسلمين ورأى الفتال ، ودخله رعبٌ حتى ما يستمسك من الرَّعْدَة (٥) ، حتى انتهى إلى الكعبة ، فنزل عن فرسه وطرح سلاحه فأتى البيت فدخل بين أستاره (١) .

وقد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن النبي الله استعمله على الصدقة ، وأصحبه رجلاً يخدمه ، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاماً أمره بصنعه ، فقتله ، فخاف ثَمَّ (١٠) أن يُقتل ، فارتد واستاق إبل الصدقة ، وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله الله النفس ، والردة ، تغنيا به ، فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس ، والردة ، وإلهجاء .

<sup>(</sup>١) في ص (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة البلد : الآيتان رقم (١ ، ٢) .

<sup>(</sup>٣) كتاب دالمغازى، للواقدى (١/ ٨٥٩).

 <sup>(3)</sup> الخندمة : اسم جيل بمكة . ينظر : «معجم ما استعجم» (۲/ ۱۹۲) ؛ «معجم البلدان» (4) (۲/ ۲۹۳) .

<sup>(</sup>٥) الرعدة : النافض يكون من الفرّع وغيره ، وقد أرصد فارتعد . ينظر السان العرب، (٣/ ١٦٦٩) (رعد) .

<sup>(</sup>٦) كتاب دالمغازي، للواقدي (٢/ ٨٢٦ ، ٨٢٧) .

<sup>(</sup>٧) ني (ج) و (د) : اثم خاف،

ف من احتج بقصته يقول: لم يقتل لقتل النفس ؛ لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم(۱) ارتد أن يقتل قوداً ، والمقتول من خزاعة له أولياء ، فكان حكمه لو قتل قوداً أن يسلم إلى أولياء المقتول ، فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا / الدية ، ولم يقتل لمجرد الردة ؛ لأن المرتد يستتاب ، ١٥/ب وإذا استنظر أنظرران ، وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت ، عائذاً به ، طالباً للأمان ، تاركاً للقتال ، ملقياً للسلاح ، حتى ينظر في أمره ، وقد أمر النبي على بعد علمه بذلك كله أن يقتل ، وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة ، فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنها كان لأجل السب والهجاء، وأن الساب وإن ارتد ، فليس بمنزلة المرتد المحض يقتل قبل الاستتابة ، ولا يؤخر قتله ، وذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة .

ما يُفاد من وقد استدل بقصة ابن خطل طائفةٌ من الفقهاء على أن من سب النبي تصن أبن من سب النبي تصن أبن من سب النبي على أن من سب النبي تصن أبن أسلم حداً .

واعترض عليمهم بأن ابن خطل كان حربياً فقتل لذلك .

وجوابه: أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير ، وحتم قـتله بدون استتابة مع كونه مستسلماً منقاداً قد ألقى السَّـلَم كالأسير ، فعلم أن من ارتد وسب يقـتل بلا استتابة ، بخلاف من ارتد فقط .

يؤيده أن النبي ﷺ أمَّن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم محصوصة ، وكان بمن أهدر دمه دون غيره ، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب .

<sup>(</sup>١) اقتل ثم، : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٢) الإنظار : التأخير والإمهال . استنظر أي : طلب التأخير ، وأُنظِر أي : أُخُر ، كما تقدم في ص (٢٢٨) .

ماعة أس نبى بقتلهم

السُّنَّة الثانية عشرة : أن الني على أمر بقتل جماعة لأجل سبه ، وتُتل جماعة لأجل ذلك ، مع كف وإمساكه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافراً حربياً ؛ فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أن النبي على أمر يوم الفتح بقتل ابن الزُّبَعـرَىٰ(١) .

وسعيد بن المسيّب هو الغاية في جودة المراسيل ، ولا يضره أن لا يذكره بعض أهل المغازي، فإنهم مختلفون في عدد من استثنى من الأمان، وكلِّ أخبر بها عَلم ، ومَن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم يثبته.

ما حدث بين

وقـد ذكـر ابــن إســحـاق قــال : فلما قــدم رســول الله ﷺ إلى المدينة جبر وأخيه منصرفاً عن الطائف كتب بُجير بن زهير بن أبي سُلْمي(١) إلى أخيه كعب ابن زهير ٢١) يخبره أن رسول الله ﷺ قـ ١٤) قـتل رجـالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وأن من بقي من شعراء قريش عبدالله بن / الزُّبَعْرَىٰ وهُبيرة بن ١/٥٢ أبي وهب(ه) قد هـربوا في كل وجه(١) ؛ ففي هذا بيان أن النبي ﷺ أمر بقتل من كان يهجوه ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزُّبَعْرَىٰ وغيره .

<sup>(</sup>۱) سيقت ترجته في ص (۲۲۲) .

<sup>(</sup>٢) هو بُحَير بن زُهَير بن أبي سُلْمي ، الشاعر: أسلم قبل أخيه كعب ، ولها رواية ، وكالاهما شاعران عبدان ، كان أبوهما من فحول الشعراء المجيدين المبرزين ، شهد بُجير مع رسول الله ﷺ الطائف . ينظر : كتباب الطبقات؛ تحليفة ص (٣٩) ؛ السد الغابة؛ (١/٧٧١) ؛ الإصابة، (١٤٣/١) .

<sup>(</sup>٣) هو كــعــب بن زهــير ، الشــاعر المشهور ، صحابًى معروف ، وكان رسول الله ﷺ قد أعطاه بردة له في قبصة مشهورة . ينظر : «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص (٥٩) ؛ «أسد الغابة» (٤/٥/٤) ؛ (الإصابة) (٣٠٢/٥) .

<sup>(</sup>٤) اقدة : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) هو هبيرة بن أبي وهب المخزومي ، كانت تحته أم هانيء بنت أبي طالب ، وقد أسلمت يـوم الفــّـح . قـال الواقدي في الملفازي، (٢/ ٨٤٩) : اهرب هبيرة إلى نجـران ، وأقام بها حتى مات مشركاً).

 <sup>(</sup>٦) ينظر : السيرة النبوية، لابن هشام (٢/ ٥٠١) ؛ الشمر والشعراء، لابن قتيبة (١/ ٨٠) ؛ اإمتاع الأسباع! للمقريزي ص (٤٩٤) .

نسب ابسن السزُّبعسرَىٰ لر

ويما لا خفاء به أن ابن الزَّبَعْرَى إنها ذنبه أنه كان شديد العداوة لرسول الله على بلسانه ؛ فإنه كان من أشعر الناس ، وكان يُهاجي شعراء الإسلام مثل حسان وكعب بن مالك(١) ، [فأما](١) ما سوى ذلك من الذنوب قد شركه فيه وأربى(١) عليه عدد كثير من قريش .

ثم إن ابن الزَّبَعْرَىٰ فر إلى نجران ، ثم قدم على النبي ﷺ مسلمًا ، وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار (١) ، فأهدر دمه للسبّ ، مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك .

قصمة أبسي سفسيان بسن الحسسارت ل

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب(ه) ، قصته في هجائه للنبي ﷺ وفي إعراض النبي ﷺ عنه لما جاءه مسلمًا مشهورةٌ ومستفيضةٌ .

(١) هو كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب ، أبو عبدالله الأتصاري السّلمي ، صحابي، شهد العقبة وبايع بها ، وهو أحد الثلاثة الذين خُلفوا ، وشهد أحداً وما بعدها. روى عنه: أولاده عبدالله وعبدالرحن وهبيدالله. مات في خلافة علي رضي الله عنه. ينظر: قالد الغابة، (٤/٧٢) ؛ والإصابة، (٣٠٨٠) ؛ وسير أعلام النبلاء، (٢٣/٥) .

(٢) في (أ) : افأنها، ؛ رفي (ج) : افإن، . والمثبت من (د) .

(٣) تي (د) : اوربي<sup>ي</sup> .

(٤) منها قوله :

يا خَيْسُ مَنْ هَلَتْ عَلَى أَوْصَالِها عَيْسُرَانَةٌ سُرُحُ اليَسَدَيْسِ غَشُومُ إِنِّي كَعَنَسِنِرٌ إِلْيِكَ مِنَ الذي أَسْلَيْتُ إِذْ أَنَا فِي الضَّلَالِ أَهِيمُ فَالْيُومَ آمَنَ بِالنَّبِيُّ مُنَحَمَّد وَلَقَدْ شَهِدُدُ أَنِي فِينَكَ صَادِقٌ حَيْقً الْعِبَادِ جَسِيْمُ

وقد جَسَع د. يحيى الحبوري أشمار ابن الزبعري ، ونشرتها مؤسسة الرسالة ببيروت عام ١٤٠١ هـ .

(٥) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ، وهو ابن عم النبي ﴿ اسمه : المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي ، أخو نوفل وربيعة ، وكان أخ النبي ﴿ من الرضاعة ، أرضعتها حليمة . وقالت طائفة : اسمه كنيته ، وإنها المغيرة أخوه ، وكان من الذين يُشَبّهون بالنبي ﴿ وقد أحبه النبي ﴿ وشهد له بالجنة وأنه سيد فتيان أهل الجنة . ينظر : «طبقات ابن سعده (٤/٤٤) ؛ «سير أعالام النبلاء ؛ (١/٢٠٢) ؛ «الإصابة ؟ (٧٠٢٨)

وقد ذكر الواقدي(۱) قال: احداثني سعيد بن مسلم بن قباذين(۱) عن عبدالرحمن بن سابط(۱۲) وغيره ، قبال(۱): كان أبو سفيان بن الحارث أخا رسول الله على من الرضاعة ، أرضعته حليمة أياماً ، وكان يألف رسول الله على من الرضاعة ، أرضعته حليمة أياماً ، وكان يألف رسول الله بي وكان له ترباً ، فلها بيث رسول الله بي عاداه عداوة لم يعاد أحداً قط(۱) ، ولم يكن دخل الشعب ، وهجا رسول الله في ، وهجا أصحابه وذكر الحديث، إلى أن قال(۱): اثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام ، قال أبو سفيان : فقلت : من أصحب ؟ ومع من أكون ؟ قد ضرب الإسلام بجرانه(۱) ، فجئت زوجتي وولدي فقلت : تهيؤوا للخروج قد أظل قدوم عمد ، قالوا(۱۸) : قد آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد

<sup>(</sup>١) في كتابه «المغازي» (٨٠٦/٢) (شأن غزوة الفتح) .

 <sup>(</sup>۲) هو سعید بن مسلم بن قمانین البهانی، قلیل الحدیث ، روی عن : عثمان بن آبی سلبهان .
 روی عنه : ابن عبینة . پنظر : «طبقات ابن سعیده (۵/ ۱۹۵) ؛ «التاریخ الکسیره (۳/ ۲/ ۱۹۵) ؛ «الجرم والتعدیل» (۱۹/ ۲/ ۱۹۶) .

<sup>(</sup>٣) هو عبدالرحن بن سابط ، ويقال : عبدالرحن بن عبدالله بن سابط ـ وهو الصحيح ـ الجسمَعي المكي (ثقة كثير الإرسال) . روى عن : أبي بكر وعس . روى عنه : عمرو بن مرة وعلقمة بن مرثد والليث بن سعد . مات بمكة سنة سبع عشرة ومئة . ينظر : أدالجرح والتعديل ، (٧٤٩) ومشاهير علياء الأمصاره ص (٨٥) وتاريخ ابن زَيْس ، (٢٧٧/١) والكاشف، (٢/ ٧٤٠) و مناهير علياء الأمصاره ص (٨٥) وتقريب التهليب، ص (٣٤٠) .

<sup>(</sup>٤) ق (د) : «قالوا» .

 <sup>(</sup>٥) في (ج) ، و «المغازي» : ﴿ لَمُ يَعَادِ أَحَدُ قطا .

<sup>(</sup>٦) في كتاب «المغازي» (٢/ ٨٠٧).

<sup>(</sup>٧) ضرب الإسلام بجرانه أي : قَرَّ قراره واستقام . ينظر : •النهاية، (٢٦٣/١) (جرن) .

<sup>(</sup>٨) ني (د) : اقالت ا

تبعت محمداً ، وأنت تُوضِع(۱) في عداوته ، وكنتَ أولى الناس بنصرته(۲) ، فقلت لغلامي مذكور : عَجُل بأبعري(۲) وفرسي(۱) ، قال: ثم سرنا حتى نزلنا بالأبواء ، وقد نزلت مقدمته بالأبواء ، فتنكرتُ وخِفتُ أن أقتل ، وكان قد ندر دمي فخرجت وأخذ ابني جعفر على قدمي نحواً من ميل في الغداة (۱) التي صبّح رسول الله ﷺ الأبواء ، فأقبل النام رسكا رسكا رسكا (٧ أي : / قطيعاً قطيعاً ٧) - فتندَّيتُ فَرقاً من أصحابه ، فلما طلع في ٢٥/ موكبه تصديت له تلقاء وجهه ، فلما ملا عينيه(٨) مني أعرض عني بوجهه إلى الناحية الأخرى ، فأعرض عني موجهه وألى الناحية الأخرى ، فأعرض عني مرالاً ، فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت: أنا مقتول قبل أن أصل إليه ، وأتذكر بدره ورجمه وقرابتي (١) فيمسك(١٠) ذلك مني ، وقد كنت لا أشك أن رسول الله ﷺ وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحاً شديداً وقرابتي برسول الله ﷺ ، فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله ﷺ منها رأى المسلمون إعراض رسول الله ﷺ منها ما عني ، ونظرت إلى عمر يُغْرِي بي

<sup>(</sup>١) في (د) ، و المفازي: اوأنت موضع .

الإيضاع : سرعة السير ﴿ يَنْظُرُ : ﴿لَسَانُ الْعَرْبِ} (٨/ ٥٩٥٩) (وضع) .

<sup>(</sup>٢) في (د) ، والمغازي : (بنصره) .

<sup>(</sup>٣) أبعرة ويعران: جمع بعير. ينظر : «النهاية» (١٤٠/١) ؛ «لسان العرب» (١/ ٣١١) (بعر).

<sup>(</sup>٤) في (ج) : المأبصرة وفرشي، ، وفي المغازي : المأبعرة وفرس، .

<sup>(</sup>٥) الأبواء : قرية من أعمال الفُرع من الملينة ، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثـلاث وعشرون ميلاً . ينظر : «معجم البلدان» (٧٩/١) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : فق العدارة) .

 <sup>(</sup>٧\_٧) ما بين القوسين سن كلام شيخ الإسلام. وفي النهاية (١/٢٢٢) رَسَلاً أي : فِـرَقاً
 (٨) في (ج) و (د) : (عينه) .

ا ف (د) : القاطا

<sup>(</sup>٩) ني (د) : فرقزابتها .

<sup>(</sup>١٠) ق (ج) : اقتسك) .

رجالاً من الأنصار ، فَالدَّ بي(۱) رجلٌ يقول : ياعدو الله أنت الذي كنت تؤذي رسول الله على وتؤذي أصحابه ؟ قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته ، فرددت بعض الردِّ عن نفسي ، فاستطال عليَّ ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحَرَجَة(۲) من الناس يُسَرُّون بها يفعل بي ، قال : فدخلت على عمي العباس ، فقلت : [ياعم](۲) ، قد كنت أرجو أن مدخلت على عمي العباس ، فقلت : [ياعم](۲) ، قد كنت أرجو أن مني مرح رسول الله على بإسلامي لقرابتي وشَرَفي ، وقد كان منه ما رأيت منه ما رأيت منه ما رأيت منه ما رأيت(ب) ، قال : لا والله لا أكلمه كلمة فيك أبداً بعد الذي رأيت منه ما رأيت(م) إلا أن أرى وجهاً ، إني أُجِلُّ رسول الله على وأهابه ، فقلت : ياعم إلى من تكلني ؟ قال : هو ذاك ، فلقيت علياً فكلمته ، فقال في مثل ذلك ، وذكر الحديث ، إلى أن قال(۱) : ففخرجت فجلست فقال في مثل ذلك ، وذكر الحديث ، إلى أن قال(۱) : ففخرجت فجلست علي باب ، منزل رسول الله على حتى راح(۱) إلى الجَحْفَة(۱) ، وهسو لا يكلمني ولا أحد من المسلمين، وجعلت لا ينزل منزلاً إلا أنا على بابه ، ومعي ابني جعفر قائم ، فلا يراني إلا أعرض عني [فخرجت](۱) على هذه ومعي ابني جعفر قائم ، فلا يراني إلا أعرض عني [فخرجت](۱) على هذه

<sup>(</sup>١) أَلـزُّ به : لصق به . ينظر : «القاموس المحيط» (٢/ ١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) الحرجة : الشجر الملتف . ينظر : «النهاية» (١/ ٣٦٢) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) : الياعباس! . والمثبت من (د) .

<sup>(</sup>٤) اعنى : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) امارأیت؛ : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٦) في (٨٠٨/٢) من كتاب اللغازي، .

<sup>(</sup>٧) اباب : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>A) في اللفازي: (حتى خرج) .

<sup>(</sup>٩) الجحفة : قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ، وهي ميقات أهل الشام إن لم يمسروا على المدينة . ينظر : «معجم سا استعجم» (٢/٣٦٧) ؛ «معجم البلدان» (١١١//٢) .

<sup>(</sup>١٠) (فخرجت؛ ساقطة من (أ) و (ج) .

الحال ، حتى شهدت معه فتح مكة وأنا في خيله التي تلازمه(۱) حتى هبط من أذَاخِرَ(۱)، حتى نزل الأبطَح(۱) ، فنظر إليَّ نظراً(۱) هو ألين من ذلك النظر(۱) قد رجوتُ أن يتبسم ، ودخل عليه نساء بني عبدالمطلب ، ودخلت معهن زوجتي ، فرقَقته عليَّ ، وخرج / إلى المسجد وأنا بين ١/٥٢ يديه لا أفارقه على حال ، حتى خرج إلى هوازن فخرجت معه ، وذكر قصته بهوازن(۱) ، وهي مشهورة(۱) .

قال الواقدي (٨): اوقد سمعت في (١) إسلام أبي سفيان بن الحارث بوجه آخر ، قال : لقيت رسول الله الله المنتي [بنيتي] (١٠) العُقَاب، وذكر الحديث (١١) نحواً مما ذكره ابن إسحاق (١٢) . قال ابن إسحاق (١٢) : اوكان أبو

<sup>(</sup>١) في «المغازي» : ﴿وَأَنَا عَلَى حِيلَةَ تَلَازُمُهُ .

<sup>(</sup>٢) وأذاخر؛ : ثنية بين مكة والمدينة . ينظر : «معجم ما استعجم؛ (١٢٨/١) .

 <sup>(</sup>٣) الأبطح: وهي البطحاء: وإدي في مكة . ينظر: «معجم ما استعجم» (٩٧/١ ، ٢٥٧).
 «معجم البلدان» (١/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٤) في «المفازي» : «حتى نزل الأبطح فدنوت من باب قبته فنظر إلى نظراً» .

<sup>(</sup>٥) في المغازي، : (من ذلك النظر الأول، .

<sup>(</sup>٦) في (د) : ﴿قصة هوازن﴾ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : كتاب اللغازي، للواقدي (٨١٩،٨٠٩) .

<sup>(</sup>٨) في اللغازي، (٢/ ٨١٠) .

<sup>(</sup>٩) (في) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) و (د) : فبنية العقاب، وهو خطأ، وفي (ج)، و دالمغازي، : فبنيق العقاب، وهو الصواب؛ لأن نيق العقاب، صوضع بين مكة والمدينة قرب الجحفة، وهناك لقي أبو سفيان بن الحارث رصيدالله بن أبي أمية رسول الله على عام الفتح . ينظر : «معجم ما استعجم» (٤/ ١٣٤١) ؛ و «معجم البلدان» (٣٣٣/٥) . وأما ثنية المقاب فهي غير مقصودة هنا بلاشك ، وهي : ثنية مشرفة على غوطة دمشق ، يطؤها القاصد من دمشق إلى حمس ، وهي بوادي العقاب بطريق الشام . ينظر : «معجم ما استعجم» (٣/ ٨٧١) ؛ «معجم البلدان، (٢/ ٨٥٠) .

<sup>(</sup>۱۱) (الحديث) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>١٢) كيا في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٠٠) .

<sup>(</sup>١٣) قبال ابن إسحاق، : أساقطة من (د) .

سفيان بن الحارث ، وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله عليه البنيْقِ](١) العُقَاب فيها بين مكة والمدينة ، فالتمسا الدخول عليه ، فكلَّمتُه أم سلمة فيهها ، فقالت : يارسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك ، فقال: (لا حَاجَة لِي بِهِمَا ، أمَّا ابنُ عَمَّي فَهَتَكَ عِرْضِي ، وأمَّا ابنُ عَمَّي وَصِهْرِي فَهُو الَّذِي قَالَ لِي بِمَكَّة مَا قَالَ ١١٥٠ .

[قال](r): فلما خرج الخبر إليهما بذلك \_ ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له \_ فقال: والله ليأذنن لي رسول الله في أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً أو جوعاً ، فلما بلغ ذلك رسول الله وعدر أبو سفيان قوله في إسلامه وإعتذاره عمل على منه ، فقال:

لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللاتِ خَيْلُ مُحَمَّدِ فَهَذَا أَوَانِي حِيْنَ أُهْدَى فَأَهْتَدِي(١) عَلَى اللَّهِ مَنْ طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَرَّدِ لَعَسَمُ وَ إِنَّسِي يَوْمَ الْحَمِلُ دَايَةً لَكَالْمُدُلِحِ (٥) الْحَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيَلْهُ مَدَائِسِي هَادِ غَيْرُ نَفْسِي ، وَدَلَّيْنِ

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج): ابتنية العقبابه . وهو خطأ ، وقد سقطت من (د) في هذا الموضع . وفي السيرة : ابنيق الصقابه ، وهو الصواب كها ذكر آنفاً .

<sup>(</sup>٢) يعني حين قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سليًا إلى السياء فتعرج فيه : وأنا أنظر ، ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن ألله قد أرسلك . وذلك قول الله عز وجل : ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِسِن زُخْسِرُفٍ أَوْ تَسَرْقَسَ فِسِي السَّمَاءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيلِكَ حَتَّى تُنَسِزِّلَ عَلَيْسَنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ ﴾ سورة الإسراء : الآية رقم (٩٣) . ينظر : •أسباب النزول المواحدي ص (٢٤٢) .

<sup>(</sup>٣) اقساله : ساقطة من (أ) و (ج) و (د) . وهي مثبتة في االسيرة، .

<sup>(</sup>٤) في االسيرة؛ : (رق لهما ، ثم أذن لهما ، فلخلا عليه فأسلما؛ .

<sup>(</sup>٥) المدلج : الذي يسير بالليل. والتَّلْحَة : سير الليل. ينظر : «النهاية» (٣/ ١٢٩) (دلج) .

<sup>(</sup>٦) في السيرة : احين أهدى وأهتادي، .

وذكر باقى الأبيات() .

وفي روايــة الواقــدي(١٠) قــال : فطلــبـا الدخــول على رسول الله ﷺ ، فأبي أن يدُخلهما عليه ، فكلمت أم سلمة زوجته ، فقالت : يارسول الله صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك من الرضاعة ، وقد جاء الله بها مسلمين ، لا يكونا أشقى الناس بك ، فقال رسول الله على : الا حَاجَةَ لِي بِهِمَا ، أمَّا أَخُوكُ ٣٠ فالقَائِسُ لِسِي بِمَكَّةَ مَا قَالَ : لَسِن يُؤْمِن لِي حَتَّى أَرْقَسَى فِسَى السَّمَاء . . . فقالت : يارسول الله إنهان هو من قـ ومك ، وكل قـ ريش قـ د تكلم ، ونزل القـ رآن فـ يه بعينه ، وقد / عفوتَ ١٥٣ب عـمن هو أعظم جـرمـاً منه ، وابن عـمك ، قرابتك به قريبة، وأنت أحق الناس عفا عنه جرمه(ه)، فـقال رسول الله ﷺ: الْهُـوَ الَّذِي هَتَكَ عِـرْضَى ؛ فلا حَاجَة لِي بِهِما الله خرج إليها الخبر قال أبو سفيان بن الحارث ومعمه ابنه : والله(١) ليقبلن منى أو لآخذن بيد ابنى هذا(١) فلأذهبين في الأرض حتى أهلك عطشاً وجوعاً ، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس ، مع رَحِمي بك ، فبلغ رسولَ الله ﷺ مقالتُه ، فرقُّ له ، وقال عبدالله ابن أبي أميـة : إنها جنت لأصَدِّقك ، ولي من القرابة مالي والصُّـهـر بك ،

<sup>(</sup>١) ينظر : «السيرة النبوية) لابن لهشام (٢/ ٤٠٠ ، ٤٠١) .

<sup>(</sup>۲) کیا فی «المغازی، له (۲/ ۸۱۰).

<sup>(</sup>٣) في اللغازي: داما أغي.

<sup>(</sup>٤) في (د) : (إنها) .

 <sup>(</sup>٥) في (د) : (عـــفا عنه وعن جرمه) : وفي اللغازي، : (وأنت أحق الناس عفواً عن جرمه)

<sup>(</sup>٦) اوالله : لم تكتب في (ح) .

<sup>(</sup>٧) (هذا؛ : ساقطة من (ج) و (د) .

وجعلت أم سلمة تكلمه (١) فيهما ، فرَقَّ رسول الله ﷺ لهما ، فأذن لهما ، ودخلا فأسلما ، وكانا جميعاً حَسَنَى الإسلام .

قُتِلَ عبدالله بن أبي أمية بالطائف ، ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر رضي الله عنه ، لم يغمص(٢) عليه في شيء ، ولقد كان رسول الله ﷺ أهدر دمه قبل أن يلقاه(٢) .

وجمه دلالة نصمة أبسي سفيسمسان

فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد المشركين الذين كانوا أشد تأثيراً في الجهاد باليد والمال ، وهو قادم إلى مكة لا يريد أن يَسْفِك دماء أهلها ، بل يستعطفهم على الإسلام ، ولم يكن لذلك سبب يختص بأبي سفيان إلا الهجاء ، ثم جاء مسلماً وهو يمرض عنه هذا الإعراض وكان من شأنه أن يتألف الأباعد على الإسلام ، فكيف بعشيرته الأقربين ؟ كل ذلك بسبب هتكه عرضه كها هو مفسر في الحديث .

ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث بن نُقيد ، وهو معروف عند أهل السير ، قال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري \_ وهي من أصح المغازي ؟ كان مالك يقول : "من أحب أن يكتب المغازي فعليه بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة (١٠) \_ قال : وأمرهم رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ني (دَ) : «تكلم» .

 <sup>(</sup>٢) قي (ج): التغسيض، ، ومعنى لم يغسص عليه أي : يعاب به ويطعن به عليه . ينظر :
 (١٤ ٢٧٦) (غمص) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب المضازي، للواقدي (٢/ ٨١٠) ؛ المبقات ابن سعد، (٤/ ٩٤) ؛ السير أعلام النبلاء، (١٠٢/) ؛ (الإصابة، (٧/ ٨٦) .

 <sup>(</sup>٤) يَسْظَر : ١٠٠ إلجرح والتعديل (٨/ ١٥٤) ؛ «سير أعلام النبلاء) (٦/ ١١٥) : «تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٦١) .

أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة نفر ، منهم: الحويرث بن نُفَيده، .

وقال سعيد(٢) بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثني أبي ، قال: وقال / ابن إسحاق: وكان رسول الله على عهد إلى المسلمين في قتل نفر ١/٥٤ ونسوة ، وقال: فإنْ وَجَدَّ مَوهُمْ تَحْتَ أَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَاقْتُلُوهُمْ ، وسياهم بأسيائهم سنة ، وهم (٢): عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وعبدالله ابن حَطَل ، والحويرث بن نُقيد ، ومِقْيَسُ بن صُبَابة ، ورجل من بني تيم بن غالب .

قال ابن إسحاق : وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنهم كانوا ستة ، فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة ، وزعم أن عكرمة بن أبي جهل أحدهم().

قال : وأما الحويرث بن نقيد فقتله علي بن أبي طالب ، وكذلك ذكر ابن إسحاق في رواية ابن بكير وغيره عنه من النفر الذين استثناهم النبي قلم وقيال : واقْتُلُوهُم وَإِنْ وَجَدتُ مُ وهُم تَ حُ ت أَسْتَ ارِ الكَعْبِيةِ ، الحَويرث بن نقيد ، وكان عمن يؤذي رسول الله عليه هذه .

<sup>(</sup>۱) ينظر : «مغازي» الواقدي (٢/ ٨٢٥) ؛ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ١٣٦) ؛ «تاريخ الطبرى» (٨/٣٠) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : اسعدا .

<sup>(</sup>٣) دوهم): ساقطة من (د).

 <sup>(</sup>٤) ينظر : السيرة النبوية؛ لابن هشام (٢/ ٤٠٩ ـ ٤١١) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

قال الواقدي عن أشياحه: إن النبي على المقال ، وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل، و[هَبّار](١) بن الأسود ، وابسن أبي سرح ، ومقيس بن صبابة ، والحويرث بن نقيد ، وابس خطل(١) . . . .

قال: وأما الحويرث بن نقيد فإنه كان يؤذي النبي ﷺ، فأهدر دمه، فبينا هو في منزله يـوم الفتح قد أُغلق عليه(٢) ، وأقبل علي رضي الله عنه يسأل عنه ، فقيل : هو في البادية ، فأخبر الحويرث أنه يُطْلَب ، وتنحّى عَلِيّ عن بابه ، فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيتٍ إلى بيتٍ آخر ، فتلقاه على فضرب عنقه(٤) .

ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي وغيرهم ، أكشر ما فيه أنه مرسل ، والمرسل إذا رُوي من جهات مختلفة لا سيا ممن له عناية بهذا الأمر [وتتبع](ه) له كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد ، ولا يوهنه أنه لم يذكر في الحديث المأثور(د) عن سعد وعَمرو بن

<sup>(</sup>۱) في (۱): هنار ، وهو تصحيف . والصواب : هَبّار ، وهو هَبّار بن الأمود بن المطلب ابن أسد بن صبدالعزى ، من قريش : شاعر من الصحابة ، وكان له قدر في الجاهلية . وهو جد الهباريين ملوك ثغر السند ، توارثوها إلى أن انتزعها منهم عمود بن سبكتكين (صاحب غزنة) ، وكانت قاعلتهم في السند «المنصورة» وكان هبار في الجاهلية سباباً . هجا النبي تقبل إسلامه ، وله صعه خبر طويل ذكره ابن حجر ، وكان إسلامه بعد الفتح بالجعرانة . توفي بعد سنة خمس عشرة . ينظر : «أسد الغابة» (٥/ ٢٨٤) ؛ «الإصابة» (٢/ ٢٧٤) ؛ «الأعلام» (٨/ ٧٠) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب «المغازى» للواقدى (٢/ ٨٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في اللغازي، : اقد أغلق بابه عليه، .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/ ٨٥٧) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) : (ويتنبع) . والمثبت من (د) .

<sup>(</sup>٦) الذي تقدم في ص (٤٧) حاشية رقم (٢).

شعيب (١) عن أبيه (٢) عن جَدِّه (٢) ؛ لأن المثبت مُقدَّم على النافي ، ومَن أخبر أنه أمر بقتله فمعه زيادة علم، ولعل النبي على لم يأمر بقتله ثم أمر بقتله (١)، وذلك أنه يمكن أن النبي على نهى أصحابه أن يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا النفر الأربعة ، ثم (٥) أمرهم أن يقتلوا هذا وغيره ، وبجرد نهيه / عن القتال ١٥/ب لا يوجب عصمة المكفوف عنهم ، لكنه بعد ذلك آمنهم الأمان العاصم للدم ، وهذا الرجل قد أمر النبي على بقتله لمجرد أذاه له مع أنه قد آمن أهل البلد الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم الأفاعيل .

قصة قتل ومن ذلك أنه على لما قفلَ من بدر راجعاً إلى المدينة قتل النَّضر بن المنتفر بن الحسارث الحارث وعُقْبَة بن أي مُعْيطٍ ، ولم يقتل من أُسَارَى(١) بدر غيرهما ، وعتبة بن وقصتها معروفة . أبي معبط وقصتها معروفة .

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن شعيب بن عمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ، الإمام المحدث أبو إبراهيم وأبو عبدالله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائف ومحدثهم (صدوق) ، روى عن : أيه وعن سعيد بن المسيب وطاووس . روى عنه : الزهري وقتادة وعطاء بن أبي رباح مات بالطائف سنة ثماني عشرة ومئة ينظر : «الجرح والتعديل» (٦٧٨/١) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٥/ ١٦٥) ؛ «الكاشف» (٢/ ٣٣٢) ؛ «تهذيب التهديب» (٨/ ٤١) ؛ «تقريب التهديب» ص (٤٢٨) .

<sup>(</sup>٢) وأسا أبوه شُميب فيهو (صدوق) . روى عن : أبيه محمد وابن عباس ، وثبت ساعه من جده . وروى عنه : ابناه صَمرو وصُمر وثابت البناني . قال اللهبي : ولم نعلم متى توقي ، فلمله مات بعد الشيانين في دولة عبدالملك . ينظر : والجسرح والتعديل (٣٥١/٤) ؛ والشقات لابن حبان (٢٧٤) ؛ وتهليب الكيال (٢١/٤٣٥) ؛ وسير أعلام النبلاء (١٨١/٤) ؛ وتهليب التهليب (١٨١/٤) ؛ وتقريب التهليب، ص (٢٦٧) .

<sup>(</sup>٣) وأما جَدَّه فهو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو في الحقيقة جَدَّ أبيه شعيب. وقد اختلف كثيراً في الاحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جَدِّه ، والتحقيق أنها من أصح الأسانيد وللتفصيل والتحقيق في ذلك ينظر : ما كتبه أحمد محمد شاكر في تعليقه على اسنن الترمذي، (١٤١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) اثم أمر بقتله ؛ ساقطة سن (د) .

<sup>(</sup>a) اثم : ساقطة سن (د) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) و (د) : السرى؛ ..

قال ابن إسحاق : وكان في الأسرى(١) عُقْبَةُ بن أبي مُعْيطٍ والنَّضْر ابن الحارث ، الحارث فلها كان رسول الله ﷺ بالصَّفْراء(٢) قَتَلَ النَّضْر بن الحارث ، قتله على بن أبي طالب كها خُبَّرْتُ(٢) ، ثم مضى رسول الله ﷺ ، فلها كان بعرْقِ [الظَّبْيةَ](١) قُتل عقبة بن أبي معيط ، قتله عاصم بن ثابت(١x٠).

قال موسى بن عقبة عن الزهري : ولم يقتل من الأسارى صبراً غير عقبة بن أبي مُعَيْظ ، قتله عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح ، ولما أبصره عُقبة مقبلاً إليه استغاث بقريش ، فقال : يامعشر قريش عَلاَم أُقْتلُ من

 <sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : «الأسارى» .

 <sup>(</sup>٢) الصَّـفْرَاء : واد كثير النَّخْل بينه ويين بدر مرحلة . ينظر : «معجم البلدان» (٣/ ٤١٢).
 وقال ابن سعد في «الطبقات الكبري» (٢/ ١٨) : من المدينة على ثلاث ليال .

<sup>(</sup>٣) في «السيرة» : «كيا أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة» .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : بعرق الطيبه ، وهو تحريف . وعرق النظبيه بالفتح وينقال : بالضم : هو من الروّداء على ميلين مما يلي المدينة كها قال الواقدي في «المغازي» (١/ ٤٠) ، وينظر : «معجم البلدان» (١/ ٥٨) . والرّوحاء : قرية على ليلتين من المدينة بينهها واحد وأربعون ميلاً . ينظر : «معجم ما استعجم» (١/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٥) هو حاصم بن ثابت بن أي الأقلح ، واسم أي الأقلح : قيس بن عِصْمة ، الأتصاري الأوسي ثم الشُّبَعي ، أبو سليان ، من السابقين الأولين من الأتصار . شهد بنراً وأُحداً مع رسول الله على عن ولى الناس وبايعه على الموت ، وكان من الرماة المذكورين . وكان قتله يوم الرجيع في صغر على رأس منة وثلاثين شهراً سن الهجرة ، وكان يقال له : حَسمي اللَّبر ، وقعته طويلة في «الصحيح» (١٩١٦ حسن الهجرة ، وكان يقال له : حَسمي اللَّبر ، وقعته طويلة في «الصحيح» (١٩١٦ حطله عن المناه عليه من اللَّبر فحمته من رسولهم ، قلم يقدروا عظماتهم يوم بلر ، قبعث الله عليه مثل الظلة من اللَّبر فحمته من رسولهم ، قلم يقدروا على أن يقطعوا س لحمه شيئاً .

ينظر: اطبقات ابن سعدا (٣/ ٤٦٢) ؛ وأسد الغابة؛ (١١١/٣) ، (٤/٣) .

 <sup>(</sup>٦) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٦٤٤)؛ و «المغازي» للواقدي (١/ ١١٤) ، ١٣٨ ،
 (٦) .

وهـذا والله أعلم لأن النضر قُتل بالصـفـراء عند بَدْر ؛ فلم يُعَـد من الأسـرى عنـد هـذا القـائـل ، لقـتله، قـريباً مـن مصـارع قـريـش ، وإلا فلا خلاف علمناه أن النضر وعقبة قُتِلا بعد الأسـرِ .

وقد روى البزار عن ابن عباس أن عُقْبة بن أبي مُعْبط نادى : يا مَعْشر قريشٍ مالي أُقتل من بينكم صَبْراً ؟ فقال له النبي ﷺ : البِكفْرِك وَافْتِدَرَائِكَ على رَسُول الله (ن) .

وقال الواقدي : كان النضر بن الحارث أسرهُ المقدَّادُ بن الأسوده، ، فلم خرج رسول الله على من بدر فكان بالأُثيَّـــلِ(١) عُـرِض عليه الأُسْرَى ، فنظر إلى النضر بن الحارث فأسده البصر (٧) ، فقال لرجل إلى جنبه : محمدٌ

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : اعلى عدارتك الله ا

<sup>(</sup>٢) وذكره أيضاً الواقدي في مغازيه (١١٤/١) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : «القتلة» ...

<sup>(</sup>٤) رواء البزار وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل ، هو ضعيف ، ووقفه ابن حبان . ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٩٢/٦) ، وذكر في أول الحديث زيادة : عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : «الأقتلن اليوم رجالاً من قريش صبراً» قال : فنادى عقبة بن أبي معيط بأعل صوته : يامعشر قريش . . . الحديث .

<sup>(</sup>٥) هو المقداد بن عسمرو بن ثعبلية بن مالك القضاعي الكندي البهراني ويقال له : المقداد بن الأسود ، لأنه رُبِّي في حسمر الأسود بن عبليغوث الزهري فتبناه ، وقيل : بل كان عبدا أسود اللون وقيل غير ذلك . شهد بدراً والمشاهد ، وثبت أنه كان يوم بدر فارساً . مات في سنة شلات وشلاتين ، وصلى عليه عثبان وضي الله عنه ، ودُفِن بالبقيع . ينظر : وطبقات ابن سعد: (٣/ ١٦١)؛ وأسد الغابة، (٥/ ٢٥١)؛ وسير أعلام النبلاء، (٣/ ٢٥١)؛ والإصابة، (٣/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٦) الأثيل : موضعٌ قرب المدينة بين بدر والصفراء . ينظر : «معجم البلدان» (٩٣/١) . (٧) أبده البصر أي : أعطاه بدته من النظر ، أي: حظه . ينظر : «النهاية» (١/٥٠١) (بد) .

والله قاتل، لقد نظر إلى بعينين فيها الموت، فقال الذي إلى جنبه: والله ما هذا منك إلا رعبه فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب أنت أقرب مَنْ هاهنا بي رحماً ، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي ، أقرب مَنْ هاهنا بي رحماً ، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي ، أهو والله قاتلي إن لم تفعل(۱) ، قال مصعب : إنّك كنت تقول في كتاب ١/٥٥ الله : كذا وكذا ، وتقول في نبيه : كذا وكذا ، قال : يامصعب يجعلني كأحد أصحابي ؛ إن قُتلوا قُتلت ، وإن مَنْ عليهم مَنْ علي ، قال مصعب : إنك كنت تُعذّب أصحابه \_ وذكر الحديث إلى أن قال : \_ فقتله علي بن أبي طالب صبراً بالسيف(۱) .

قال الواقدي: وأقبل رسول الله بله بالأسرى حتى إذا كانوار» بعِرْق [الظّبية](١) أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنى عقبة ابن أبي مُعَيْظ. . . فجعل عقبة يقول(٥): ياويلي علام أقتل ياقريش مِن بين مَن هاهنا؟ قال رسول الله بله : (لعَدَاوَتِكَ للّهِ وَرَسُولِه، قال: ياعمد مننك أفضل ، فاجعلني كرجلٍ من قومي ، إن قتلتهم قتلتني ، وإن مننت علي ، وإن أخذت منهم الفداء كنتُ كأحدهم ، يا محمد من للصّبية ؟ قال رسول الله بله : (النّار ، قَدّمه ياعاصِم فَاضْرِبْ عُنْقُهُ لللهُ بين السّبية ؟ قال رسول الله بين : (النّار ، قَدّمه ياعاصِم فَاضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَدّمه عاصم(۱) فضرب عنقه ، فقال رسول الله بين : (بينس الرّجُل

<sup>(</sup>١) في (ج) : ﴿يَفْعَلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب «المفازي» للواقدي (١٠٦/١ ، ١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) ق (د) : اكان، .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : «العلبية» , وهو تحريف ,

<sup>(</sup>٥) ايقول؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) المقلمه عاصمه: ساقطة من (د).

كُنْتَ . وَاللَّهِ . مَا عَلِمْتُ كَافِراً بِاللَّهِ وَبِكِتَابِهِ وَبِرَسُولِهِ ، مُؤذِياً لِنَبِيَّهِ ، فَأَخْمَدُ اللَّهَ الذِي هُوَ قَتَلَكَ وَأَقَرَّ عَيْنِي مِنْكَ (١) .

ففي هذا بيان أن السبب الذي أوجب قتل هذين الرجلين من بين سائر الأسرى(٢) أذاهم لله ولرسوله(٣) بالقول والفعل ؟ فإن الآيات التي نزلت في النضر معروفة(١) ، وأذى ابن أبي مُعيط له مشهور بلسانه ويده حين خنقه \_ بأبي هو وأمي \_ بردائه(٥) خنقاً شديداً يريد

(١) ينظر : كتاب المغازي، للواقدي (١١٣/١ ، ١١٤) .

(٢) في (د) : «الأسارى» .

وجه الدلالة مسن قسصة

النضر وعقبة

(٣) ني (ج) و (د) : (ورسوله) .

(3) روى ابن جرير الطبري في النصر ثباني آبات من القرآن ، قوله : ﴿ إِذَا تُعْلَىٰ عُلَيْه آبَاتُنَا وَابُن الله تبارك وتعالى في النضر ثباني آبات من القرآن ، قوله : ﴿ إِذَا تُعْلَىٰ عُلَيْه آبِاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينِ ﴾ ، وكل ما ذكر في الاساطير من القرآن اله . ومن تلك الآبات المتي نزلت في النضر بن الحارث ، قول الله تعالى : ﴿ وَمِنهُم مَّن يَسْتَمِمُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى نزلت في النضر بن الحارث ، قول الله تعالى : ﴿ وَمِنهُم مَّن يَسْتَمِمُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى مَلُوبِهِم أَكِنَة أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي وَاذَانِهِمْ وَقُرا وَإِن يَرُوا كُلُّ وَابَة لا يُؤْمِنُوا حَتَّى إِذَا مَلَى الأَرْلِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَا إِلاَ أَسَطِيرُ الأَوْلِينَ ﴾ الأسمام : الآية وقم : جَامَوُكَ يُسَجِارُونَكَ يَقُولُ اللّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَا إِلاَ أَسَطِيرُ الأَوْلِينَ كَالَا مَا عَلَى : ﴿ وَإِذَا تَتَلَى اللّه عَلَى : ﴿ وَإِذَا تَتَلَى اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه الله على الله على الله على الله مَا الله مَا الله عَلَى الله وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه مَا الله عَلَى الله ع

(٢٥). ينظر: «أسباب النزول» للواحدي ص (١٧٥). ومنها: قوله تعالى: ﴿وإذَا تُتُلَّى عَلَمْ إِنْ هَذَا إِلاَ أَسَاطِيْسُ الأَوْلِيْسَ﴾ عَلَيْهِمُ الْإِنْتَا قَالُوا قَدْ سَمِعْسَا لَوْ نَشَآء لَقُلْنا مِثْلَ هَلَا إِنْ هَذَا إِلاَ أَسَاطِيْسُ الأَوْلِيْسَ﴾ الانفال: الآية رقم: (٣١). ينظر: «لباب النقسول» للسيوطي ص (١١٠)؛ وتفسير ابن جسرير، (٣١/٩). ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ النَّيْ مِسْلًا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ النَّيْ مِعْدَابِ النِيمِ الانفال: الآية رقم: (٣١). قال الواحدي ص (١٩٩): «نزلت في النفر بين الحارث، قال الواحدي ص (١٩٩): «نزلت في النفر بين الحارث، قال الواحدي ص (١٩٩): «نزلت في النفر بين الحارث، ينظر: «تفسير ابن جرير، (٩/ ٢٣٢). ومنسها قسوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيْرُ الأَولِيْنَ النَّهُ رَقِيم : (٥). ينظر: «تفسير

ابن جريز» (۱۸۲/۱۸). (۵) (بردانه» : ساقطة من (د) . قتله(١) ، وحين ألقى السُّلا(١) على ظهره وهو ساجد(١) ، وغير ذلك .

ومن ذلك أنه أمر بقـتل مَـن كـان يهجـوه بعـد فـتح مكة من قريش وسائر العـرب ، مثل كعب بن زُهــير وغيره .

قمة كعب ابن زمير بن أي سلمسي ؛

قال الأموي : حدثني أبي قال : قال ابن إسحاق ، وذكره يونس بن بكير والبكَّاثي(١) وغيرهما عن ابن إسحاق قال : فلها قَدِم رسول الله

<sup>(</sup>۱) فعن عروة بن الزبير قال : سألت عبدالله بن عصرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله عند عند عروة بن الزبير قال : رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي الله وهو يصلي ، فوضع رداء في عنقه ، فخلل : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولُ رَبِّي اللّه وَقَدْ جَاء كُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُم ﴾ سورة غافر : الآيسة رقم : (٢٨) يقُولُ رَبِّي اللّه وَقَدْ جَاء كُم بِالْبَيِنَاتِ مِن رَبِّكُم ﴾ سورة غافر : الآيسة رقم : (٢٨) . الحليث رواه البخاري : في كتاب فضائل الصحابة \_ باب قول النبي الله : الله كُنْتُ مُنْ خَلَد كُنْتُ الله عليه عند (ح ٢٨٥٦ ، وفي مواضع أخرى من «الصحيح» (ح ٢٨٥٦ ، مُنْ خال المناه على والله المناه عند المناه عند المناه عند المناه عند المناه عند المنت غير كيا قاله ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٤٤) ؛ فلم يروه من أصحاب الكتب المنت غير البخاري ، كيا في «ذخائر المواريث» (٢٤٤) ؛ فلم يروه من أصحاب الكتب المنت غير البخاري ، كيا في «ذخائر المواريث» (٢٤٤) .

 <sup>(</sup>٢) السلا : هي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوانات . وهي من الآدمية : المشيمة . ينظر : «النهاية» (٣٩٦/٢) (سلا) .

<sup>(</sup>٣) عن عصرو بن صيمون عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : دبينيا رسول الله على ساجد ، وحوله نامس من قريش ، إذ جاء عقبة بن أبي معبط بِسَلا جزور ، فقذته على ظهر رسول الله هي ، فلم يرفع رأسه ، فبجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ، ودعت على من صنع ذلك . . . الحديث رواه البخاري : في كتاب الوضوء - باب إذا ألقي على ظهر المصلى قلَر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (١٦١١ ع ح ٢٤٠) ، وفي مواضع أخرى من المصلى قلَر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (٣٨٥١ ع ٢٩٠٥) ، ورداه مسلم (واللفظ له) : في كتاب الصحيح (ح ٢٥٠ ، ٢٩٣٤ ، ٢١٨٥) ؛ ورداه مسلم (واللفظ له) : في كتاب الجهاد والسير - باب ما لقي النبي هي من أذى المشركين والمنافقين (١٢١٨ ح ١٤١٨) ؛ وأحد: والنساتي: في كتاب الطهارة - باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب (١٢١/١) ؛ وأحد: في دالمسند، (١٢١٠) ؛ وأحد:

<sup>(</sup>٤) هـ و زياد بن عبدالله بن الطُفيل العامري البكّائي أبو عمد الكوفي (صدوق ثبت في المغازي) ما أحد أثبت في ابن إسحاق منه . روى عن : عمد بن إسحاق وعبدالملك بن عمير ومنصور بن المعتمر . روى عنه : أحمد بن حبل وعبدالله بن سعيد الأموي وابن هشام . مات سنة ثلاث وثيانين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٢/ ٣٩٦) + «تاريخ ابن زبر» ما (١/ ٤١٥) ؛ «تهليب الكيال» (٩/ ٤٨٥) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٥) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٢٢٠) .

ﷺ المدينة منصرفاً من الطائف كتب بُجير بن زهير بن أبي سُلمى إلى أخيه كتب في قتل رجال بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه .

ولفظ يونس والبكائي: أنَّ رسول الله ﷺ قد قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزَّبَعْرَى وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه ، فإن كانت / لك في نفسك حاجة ٥٥/ب فطر إلى رسول الله ﷺ ؛ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً ، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجاتك من الأرض ، وكان كعب قد قال أبياتاً نال فيها من رسول الله ﷺ حتى رويت وعُرفت ، وكان الذي قال :

أَلاَ أَبْلِغًا عَنِّي بُ جَيْرِ إِرِسَالَةً فَهُلْ لَكَ فِيمَا قُلْتُ وَبِهِ حَكَ هَلْ لَكَا لِيَ خَيْرِ ذَلِكَ دَلَّكَا لِيَّ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ دَلَّكَا عَلَى خُيْرِ نِي إِنْ كُنْتَ لَسْتَ بِفَاعِلٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ دَلَّكَا عَلَى خُلُتٍ لَـمْ يَغُرِفُ عَلَيْهِ أَبَالَالَكَا عَلَى خُلُتٍ لَـمْ يَغُرِفُ عَلَيْهِ أَبَاللَّالَا عَلَى خُلُتٍ لَمَ يَغُرُثَ لَعَا لَكَا عَلَى خُلُتِ لِمَا عَشَرْتَ لَعَالَ لَكَا عَلَى اللَّهُ وَلَا قَائِلٍ إِمَّا عَشَرْتَ لَعَا لَكَا عَلَى اللَّهُ وَلَا قَائِلٍ إِمَّا عَشَرْتَ لَعَا لَكَا سَقَاكَ بِهَا المُأْمُونُ كَامًا رَوِيَةً فَانْ هَلَكَ المُأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا سَقَاكَ بِهَا المُأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا سَقَاكَ بِهَا المُأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : اللَّفَّا .

<sup>(</sup>٢) الشطر الثاني في (ج) : قولم تمرف عليه أباً لكاء ؛ في (د) : قولم يعرف عليه أخاً لكاء

<sup>(</sup>٣) دکعب١ : زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٤) الله : ساقطة من (د) ...

فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض ، وأشفق على نفسه ، وأرْجَفَ به مَن كان في حاضره من عدوه ، فقالوا : هو مقتول ، فلما لم يجد من شيء بداً قال قصيدة يمدح فيها رسول الله ه ، ويذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به ، ثم خرج حتى قدم المدينة ، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي ، فغدا به(۱) على رسول الله حين حين صلى الصبح ، فلما صلى مع الناس أشار له إلى رسول الله في عنف فوضع فقال: هذا رسول الله فقم إليه ، فذكر لنا أنه قام إلى رسول الله في فوضع يده في يده ، وكان رسول الله في لا يعرفه ، فقال: يارسول الله إن كعب ابن زهير استأمن منك تائباً مسلماً ، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ فقال رسول الله في فقال نا جئتك به ؟

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر أنه وَثَبَ عليه رجل من الأنصار فقال: يارسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ دَعْهُ عَنْكَ قَدْ جَاء تَائِباً نَازِعاً ﴾ قال: فغضب / كعب على هذا ١/٥٦ الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم ، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله ﷺ ، ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة (بانت سعاد) وفيها:

<sup>(</sup>١) ابه : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>۲) ينظر: «السيرة النبويسة» لابن هشمام (۱/ ٥٠١ ٥١٥) (أمر كعب بن زهير بعد الانتصراف عن الطبائف)؛ «شرح ديوان كعب بن زهيره لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ص (٣) ، وكتاب «المغازي من تباريخ الإسلام» لللهبي ص (٦١٥ ـ ٢٢١)؛ «والشعر والشعراء» لابسن قتيبة (١/ ٨٠) ؛ «الأغماني» (٨٦/١٧) ؛ «إمتاع الأسماع» للمقريزي ص (٤٩٤) .

وَالْ مَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ الْ مَأْمُولُ الْمَوْلُ مَأْمُولُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمُؤْلِدِ لَلْ الْمَالِينَ الْمَالِدِ، وَلَوْ كَشُرَتْ فِي إِلْاَقَاوِيلُ(١)

وفي حديث آخر: وذلك أنه بلغه أن رسول الله على ندر دمه لقول بلغه عنه ، فقدم على رسول الله على مسجده وأنشد القصيدة ، فقد أخبر أن رسول الله على كتب في قتل رجال بمكة لأجل هجائهم وأذاهم ، حتى فر من فر منهم إلى نجران ، ثم رجع ابن الزّبَعْرَىٰ تائباً مسلم ، وأقام هُبَيْرة بنجران حتى مات مشركا ، ثم إنه المدر دم كعب لِمَا قاله مع أنه ليس من بليغ الهجاء ؛ لكونه طَعَن في دين الإسلام وعابه ، وعاب ما يدعو إليه الرسول على ثم إنه تاب قبل القدرة عليه ، وجاء مسلم ، وكان حربيا ، ومع هذا فهو يلتمس العفو ويقول :

## \* لَا تَمَانُحُ لَنِّي بِأَقْوَالِ الْـُوشَاةِ وَلَـمْ أُذَّنِبُ \*

قال الأمري: سعيد بن يحيى بن سعيد في مغازيه: ثنا أبي قال: أخبرني عبد الملك بن جريج عن رجلٍ أخبره ٢٠٠ عن عكرمة عن عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام (۱/ ۰۰ - ۵۱۰) ؛ اشرح ديبوان كعب بن زهيرا لأبي سعيد الحسن بن الحسين السُّكري ص (۱۹)؛ الشعر والشعراء، لابن قتية ص (۱۰۵) ؛ الشعر الشعراء، المرب، لأبي زيد عمد بن أبي الخطاب (۱/ ۲۹۱)؛ اشرح قصيلة كعب بن زهير في مدح سيلنا رسول الله عليه اللين عمد بن هشام الأنصاري ص (۲۶۸).

(۲) سبق تخريجه في ص (۵۹).

<sup>(</sup>٣) دعن رجل أخبره : أساقطة من (ج) .

عباس أن رجلاً من المشركين شتم رسول الله ه ، فقال رسول الله ه : أنا ، فبارزه ، فمن يكفينني عَدُوًى ؟ فقام الزبير بن العوام فقال : أنا ، فبارزه ، فأعطاه رسول الله ه سَلَبَهُ (١) ، ولا أحسبه إلا في خيبر حين قُتل ياسر ، ورواه عبدالرزاق أيضاً (١) .

ورَوَىٰ أَن رَجِــلاً كَـان [يسـبّ](٣) النبي ﷺ فقال : فَمَـنْ يَكُفِـيْنِي عَدُوًّى ؟ افقال خالد : أنا ، فبعثه / النبي ﷺ ، فقتله(١) .

ومن ذلك : أن أصحابه كانوا إذا سمعوا مَنْ يَسُبُّه ويؤذيه ﷺ قتلوه ، وإن كان قريباً ، فيقرهم على ذلك ويرضاه ، وربيا سمى مَنْ فعل ذلك ناصراً لله ورسوله .

اصحــــاب الــــرمــول يقتلون الساب ولو كان قريباً

<sup>(</sup>١) سَلَبَ اي : ما يأخذه أحد القِرنين في الحرب من قِرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب وداية وغيرها . ينظر : النهاية، (٣٨٧/٢) (سلب) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرزاق في «المصنف» له (٧ ٢٣٧ ح ٩٤٧٧) ؛ (٩٧٠٥ ح ٩٧٠٤) عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة ـ مولى ابن عباس ـ أن النبي على سبه رجل من المشركين . . . الحديث ؛ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/٥٤) عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس به ، وقال أبو نعيم عقبه : «غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الرجه» .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : «سب» . والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرزاق في المصنفه (٧٠٥ ح ٩٧٠٥) عن معسر عن سياك بن الفضل قال: أخبرني عروة بن محمد عن رجل . . . أو قبال : ألفين [كذا في المصنف ، والصواب : رجل من بلقين ، كما سيأتي] أن امرأة كانت نسب النبي هذفال النبي هذا النبي الله : «مَنْ يَكْفَيْنِي عَدُوِي ؟ المخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها أه. . ورواه ابن حزم في الملحل، يكفيني عَدُوي ؟ المخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها أه. . ورواه ابن حزم في المحل، (١٣/١١) وقبال عن رجل من (بلقين) ، وهو رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سياه به أهله : رجل من بلقين . وقبال ابن حزم أيضاً : العلم حديث مسند صحيح وقد رواه على بن المديني عن صبدالرزاق ؟ .

فروى أبو إسحاق الفَزَارِي(۱) في كتابه المشهور في السير عن سفيان الشوري عن إسهاعيل بن سُميع(۱) عن مالك بن عمير(۱) قال : جاء رجل إلى النبي على فقال : إني لقيت أبي في المشركين ، فسمعت منه مقالة قبيحة لك ، فها صبرت(١) أن طعنته بالرمح فقتلته ، فها شَقَّ ذلك عليه .

قـال : وجاءه آخر فقال : إني لقيتُ أبي في المشركين فصَفَحْتُ عنه، فيا شَقَّ ذلك عليه .

وقــد رواه الأمــوي وغيره من هذه الطريق(ه) .

<sup>(</sup>۱) هو الإسام الحافظ إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري الشامي ، أبو إسحاق (ثقة حافظ). روى صن : أبي إسحاق السبيعي وهشام بن صروة وسليان الأصمش . روى عنه : الأوزاهي والشوري وابن المبارك ، سات سنة خمس وثبانين ومئة . ينظر : «تاريخ الشقات» للعجلي ص (٤٥) ؛ «تهديب الكيال» (٢/ ١٦٧) ؛ «سير أصلام النبلاء» (٨/ ٣٩٥) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٩٢) .

 <sup>(</sup>۲) هو إسياعيل بن سُميع الحنفي ، أبو محمد (صدوق تُكُلم فيه لبدعة الخوارج). روى عن:
 أنس ومالك بن عمير ومسلم البطين . روى عنه : أبو إسحاق الفزاري والثوري وشعبة .
 ينظر : «الجرح والتعديل» (۲/ ۱۷۱) ؛ «تهذيب الكال» (۳/ ۱۰۷) ؛ «الكاشف»
 (۱/ ۱۲٤)؛ «تقريب التهذيب» ص (۱۰۸) .

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن عسمير الحنفي الكوفي ، مخضرم : أدرك الجاهلية ، ولم ير النبي ﷺ قال ابن الأثير وابن مندة لا يعرف له رؤية ولا صحبة. روى عن : النبي ﷺ مرسلاً . روى عنه: إسماعيل بن سميع وعهار الدهني . ينظر : «التاريخ الكبير» (٧/٤/٤٠٣) ؛ «أسد الغابة» (٥/ ٣٠٤)؛ «الكاشف» (٦/ ١٥٥)؛ «الإصابة» (٦/ ٣٠) .

<sup>(</sup>١) في (د) : اصيرت ا

<sup>(</sup>٥) رواه الحسن بن سفيان في «مسئده» في الوحدان ، ورواه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣٠/٦)

وروى أبو إسحاق الفزاري أيضاً في كتابه(۱) عن الأوزاعي(۲) عن حسان بن عطية(۲) قال : بعث رسول الله على جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة وجابر (١) ، فلما صافوا المشركين أقبل رجلٌ منهم يسب رسول الله على فقام رجل من المسلمين(۱) فقال : أنا فلان ابن فُلان ، وأمي فلانة ، فَسُبّني وسُبّ أمي(۱) ، وكُفّ عن سب رسول الله على ، فلم يزده ذلك إلا إغراء(۱) ، فأعاد مثل ذلك ، وعاد (۱) الرجل مثل ذلك ، فقال في الثالثة : لئن عُدت لأرْحَلَنَكَ (۱) بسيفي ، فعاد ، فحمل عليه الرجل ، فولّى

<sup>(</sup>١) كتاب دالسِّيرة للفزاري ص (٢١٤ ، ٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) هو شيخ الإسلام ، وعالم أهل الشام عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمَد ، أبو عمرو الأرزاعي الفقيه (ثقة جليل) . روى عن : عمرو بن شعيب وحسان بن عطية وعمد بن سيرين . روى عنه : الزهري والشوري وأبو إسحاق الفزاري . مات سنة سبع وخسين ومئة . ينظر : «تاريخ الشقات» للعجلي ص (٢٩٦) ؛ «الثقات» لابن حبان (٧/ ٢٢) ؛ ومير أعلام النبلاء (٧/ ١٠٧) ؛ دتمليب التهذيب، (٣٤٨) ؛ «تقريب التهذيب» ص

<sup>(</sup>٣) هو حسان بن عطية المحاربي مولاهم ، أبو بكر الدمشقي ، تابعي من أفاضل أهل زمانه (ثقة فقيه عابد) . روى عن : أبي أمامة وابن المسيب ومحمد بن أبي عائشة . روى عنه : الأوزاعي وغيره . بقي إلى حدود سنة ثلاثين ومئة . ينظر : «تاريخ الشقات» للعجلي ص (١١٢) ؛ «الثقات» لابن حبان (٢٢٣٦) ؛ «تهذيب الكيال» (٢٤٦٦) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٤٦٦) ؛ «تقريب التهذيب» ص (١٥٨) .

<sup>(</sup>٤) في اسير الفزاري»: افيهم عبدالله بن رواحة وخالد بن زيد» أهد. وخالد بن زيد هو : أبو أيوب الأنصاري الصحابي البدري المشهور رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) في اسير الفزاري؟ : افقال رجل من المسلمين - بدل فقام - .

<sup>(</sup>٦) في االسيرة : افسّبني وسب أبي وسبّ أمي، .

<sup>(</sup>٧) في (د) : قالاغراء، ؛ قالسير، : قالا غَراً، .

<sup>(</sup>٨) في (د) ؛ والسير : الوأعاد) .

<sup>(</sup>٩) في «السير»: «الأرجلنك» (بالجيم). وهو تصحيف ظاهر ، والصواب: «الأرحلنك» (بالحاء). قال الخطابي: قوله: «الأرحلنك: يريد الأعلوبيّك بالسيف ضرباً ، يقال: فلان يَرْحَلُ فلاناً بها يكره، أي: يركبهُ بمكروه. ينظر: «غربب الحديث» للخطابي (٢/١٠٢)؛ و «النهاية» الابن الأثير (٢/١٠٢) (رحل).

مُدْبراً، فاتَّبعه الرجل حتى خرق صف المشركين ، فضربه بسيفه ، وأحاط به المشركون فقتلوه فقال رسول الله على: ﴿ أُعَجِبْتُمْ مِنْ رَجُلُ نَصَــرَ الـلَّــةَ وَرَسُولَه ؟ ثم إن الرجل برىء من جراحه(١) ، فأسلم ، فكان يسمى الرحيل(٢) ، ورواه الأمـوي في مفازيه من هذا الوجه

وقد تقدم (٣) حديث عسر بن عدى لما قبال \_ حين بلغه أذى بنت مروان للنسى ﷺ : اللهم إنَّ على نذراً لئن رددت رسول الله ﷺ إلى المدينة لأقـتلنُّـهـا ، فـقـتلهـا بدون إذن النبي ﷺ ، فـقال النبي ﷺ : ﴿إِذَا أَحْسَبُ تُسمُ أَنْ تَسْظُرُوا إِلَى رَجُل نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ فَانْظُرُوا إِلَى عُمَير بن عَدِيًا .

وكذلك حديث اليهودية وأم الولد ، فإن النبي ﷺ / أهدر دمها لما ١/٥٧ قتلت لأجل سبه ، (؛ وقـد قـتـلت بـدون إذنه . فهذا مما يدخل في أنه ﷺ أقـر من قتل رجلاً لأجل سبه ؛) .

وقد تقدم أيضاً(ه) حديث الرجل الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح لما افتراه على النبي ﷺ ، وأن النبي ﷺ أمسك عن مبايعته ليقوم إليه ذلك الرجل فيقتله ويفي بنذره .

وقد ذكروا أن الجنّ الذين آمنوا به كنانت تقصد من يسبه من الجن مومنو الجن يقتلون السّاب الكفار فتقتله قبل الهجرة وقبل الإذن في القتال له وللإنس ، [فيقرها](١) من كفارهم

<sup>(</sup>١) في دالسيرة : دجراحته .

<sup>(</sup>٢) في «السرة : السرجيسل (بالجميم) . وهو تصحيف . (٣) في ص (١٩٦، ١٩٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤ ـ ٤) ما بين القوسين : ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٥) في ص (٢٢٣) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) في (أ) : تنيقرهماه .

على ذلك ، ويشكر ذلك [لها](١) .

قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثني محمد بن سعيد(٢) يعني عمه \_ قال: قال محمد بن المُنْكَدِر(٣): إنه ذُكِر له عن ابن عباس أنه قال: هتف هاتف من الجن على جبل(١) أبي قبيس(٥) ، فقال:

قَبَّحَ السَلِّهُ رَأْيُكُمْ آلَ فِهُ وَ مَا أَدَقَّ الْعُقُولَ وَالْأَحْسِلامِ(١) حِيْنَ تَابِسِهَا الْحُمَاةِ الحِرَامِ حِيْنَ تَابِسِهَا الْحُمَاةِ الحِرَامِ حَالَفَ الْجِنْ جِنَّ بُصْرَى عَلَيْهُمْ وَرِجَسَالِ النَّخِيْسِ والأَطَامِ(٧) تُوشِكُ الْخَيْلُ أَنْ تَرَوْهَا نَهَالًا تَقْتُلُ الْقَوْمَ فِي حرامِ تِهَامِ تَهَامِ

(١) في (أ) : علمياء .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن سعيد بن أبان ، أبو عبدالله القرشي الأموي أخو يجيى وعبدالله ، أصله من الكوفة . روى عن : عبدالملك بن عمير وعبدالعزيز بن رفيع وهشام بن عروة . روى عنه: ابن أخيه سعيد بن يجيى الأموي . مات ببغداد سنة ثلاث وتسعين ومئة . ينظر : دالتاريخ الكبيرة (۱/۱/۱۷) ؛ دالجرح والتعديل، (۷/۲۲۲) ؛ دالمشاهير، لابن حبان ص (۱۷۵) ؛ دتاريخ بغداده (۳۰۳/۰) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله التيمي المدني القرشي الحافظ ، أبو عبدالله (ثقة فاضل) كان من سادات قريش وعباد أهل المدينة وقراء التابعين . روى عن : أبيه وعائشة وأبي هريرة . روى عنه : شعبة ومالك والسفيانان . مات بالمدينة سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومئة . ينظر : الطبقات الكبرى (الجزء المتمم ص (١٨٨) ؛ التاريخ الكبرى (١/١٩/١) ؛ التقات الكبرى (١/١٩/١) ؛ الثقات المعجل ص (٤١٤) ؛ الثقات الابن حبان (٥/٠٥٣) ؛ الكاشف (٥/٠٥٠) ؛ المنجل ص (٤١٤) ؛ التقات التهذيب ص (٥٠٨) ؛ المناب التهذيب التهذيب التهذيب المناب التهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤) : ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٥) جبل أبي قبيس : هـ و الجبل المعلوم بمكة ، وهو مشرف على المسجد الحرام شـرّفه الله .
 ينظر : اممجم البلدان (٣٠٨/٤) .

 <sup>(</sup>٦) كان حقه أن يقول: «العقولَ والأحلاما» مفتوحاً ، وحيث إن القافية مكسورة وقد فتح فإن هذا من عيوب القافية ، وهو الذي يسميه علياء العروض: ﴿ [قواء » ، وهو مفتفر للشاعر . ينظر : كتاب ﴿ القوافي » للقاضى أي يعلى التنوعي ص (١٦٤) .

<sup>(</sup>٧) الأطام : يعنى الأبنية المرتفعة كالحصون . ينظر : السان العرب، (٩٣/١) (أطم) .

هَلْ كَرِيمٌ مِنْكُمْ لَهُ نَفْسُ حُسرٌ مَاجِدُ الْسَجَدَّتَيْسِ وَالْأَعْمَامِ ضَارِبًا ضَسَرْبَةً تَكُونُ نَكَالاً وَرَوَاحًا مِسْ كُرْبَةٍ وَاغْتِنَامٍ ضَارِبًا ضَسَرْبَةً تَكُونُ نَكَالاً وَرَوَاحًا مِسْ كُرْبَةٍ وَاغْتِنَامٍ

قال ابن عباس: فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة ، يتناشدوه بينهم ، فقال رسول الله على : «هَذَا شَيْطَانٌ يُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الأُوثَان يُكلِّمُ النَّاسَ فِي الأُوثَان يُكلِّمُ النَّاسَ فِي الأَوْثَان يُكلِّمُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ مُخْزِيْهِ ، فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول :

نَحْنُ قَتَلْنَا فِي ثَلاثٍ مِسْعَرَا إِذْ سَفَّهَ الْحَقَّ وَسَنَّ الْمُنكَرَا قَنَّعْتُهُ سَيْفاً حُسَاماً مُبَتَرا بِشَتْمِهِ نَبِيِ نَا الْطَهَرَا

فقال رسول الله ﷺ : «هَذَا عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِينِ اسْمُهُ سَمْحَج ، آمَنَ بِي ، سَمَّيْتُهُ عَبْدَاللَّهِ ، أَخْبَرنَي أَنَّهُ فِي طَلَبِهِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فقال على : جزاه الله خيراً يارسول الله .

وعمن / ذُكر أنه قسل الأجل أذى النبي الله أبو رافع بن أبي الحُقَيق ١٥/ب السهودي ، وقصمته معروفة مستفيضة عند العلماء(١) ، فنذكر منها موضع الدلالة

عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله على إلى أبي رافع البهودي رجالاً من الأنصار (() ، وأمَّرَ عليهم عبدالله بن عتيك ، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله على ويُعِين عليه ، وكان في حصن له بأرض

<sup>(</sup>١) وقد سبق ذكرها باختصار في صل (٢٥٥ ، ٢٥٦).

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٧/ ٣٩٧) : «وقد سمي منهم في هذا الباب : عبدالله بن عبدالله من عبدالله من

عسيك وعبدالله بن عتبة ، وعند ابن إسحاق : عبدالله بن عتبك ومسعود بن سنان وعبدالله ابن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن أسوده .

الحجاز، فلها دنوا منه ـ وقد غربت الشمس وراح الناس بِسَرْحِهِم(۱) ـ قال عبدالله لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل ، فأقبل حتى دنا من الباب ، ثم تَقَنَّع بثوبه(۱) كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس ، فسهتف به البواب ياعبدالله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب ، فدخلت فكمَنْتُ(۱) ، فلها دخل الناس أغلق الباب ، ثم على الأغالية(۱) على وَدّره ، قال : فقمت إلى الأقالية(۱) فأخذتها ففتحت الباب ، وكان أبو رافع يُسْمَر عنده ، وكان في علاني(۱) فأخذتها ففتحت الباب ، وكان أبو رافع يُسْمَر عنده ، وكان في علاني(۱) له ، فلها ذهب عنه أهل سَمَره صَعِدتُ إليه ، فجعلتُ كلها فتحت باباً أغلقت عَلَيَّ مِن داخل. قلت: إن القوم نذِرُوا بي(۱) لم يَخْلُصُوا إليَّ حتى أقتله ، فانتهيت إليه ، فإذا(۱) هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين أقتله ، فانتهيت إليه ، قادا : من هذا ؟ فأهويتُ نحو الصوت هو من البيت ، قلت : أبا رافع ، قال : من هذا ؟ فأهويتُ نحو الصوت

<sup>(</sup>١) واح الناس بسرحهم أي : رجعوا بصواشيهم التي ترعى . والسرح : هي السائمة من إيل وبقر وغنم . ينظر : «النهاية» (٣٥٨/٢) (سرح) .

<sup>(</sup>٢) تقتع بثربه أي : تغطى به ليخفي شخصه لئلا يُعرف .

<sup>(</sup>٣) فكمنت أي : اختبأت ، كما سبق في ص (٢٢٧) .

 <sup>(</sup>٤) الأغاليـق : جمع غَـلق بفتـع أوله ، وهو ما يغلق به الباب ، والمراد بها المفاتيح . ينظر :
 «النهاية» (٣/ ٣٨٠) (غلق) .

 <sup>(</sup>٥) وَدّ: بفتح الواو وتشديد الدال: هو الوَتَد. ينظر: السان العرب، (٨/ ٤٧٩٤) (ودد).

 <sup>(</sup>٦) في (د): الود. وهو خطأ ظاهر. والصواب: الأقبالييد، وهي جمع إقليد وهو المنتاح.
 ينظر: النهاية (٤٩/٤) (قلد).

 <sup>(</sup>٧) عـ الآلي : جمع عُلِّيةً بضم العين وكسرها وهي الغُرْفة . ينظر : «النهاية» (٣/ ٢٩٥)
 (علا).

 <sup>(</sup>٨) نَلِروا بي : بكسر الذال المعجمة أي : عَلِمُوا وأحسُّوا بمكاني ، وأصله من الإنذار وهو
 الإعلام بالشيء الذي ينذر منه . ينظر : «النهاية» (٣٩/٥) (نذر) .

<sup>(</sup>٩) الفإذا؟ : ساقطة من (د) .

فأضربه ضربة بالسيف وأنا دَهِش ، فها أغنيت شيئاً(۱) ، وصاح (۲) فخرجت من البيت ، فأمكن غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال : لأم ك الويل ، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف ، قال : فأضربه ضربة أنْحَنَتُهُ ، ولم أقتله ، ثم وضعت ضَبيبَ السيف (۲) في بطنه حتى أخذ في ظهره ، فعرفت أني قتلته ، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا ، حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أن (١) قد انتهيت بابا ، حتى انتهيت في ليلة مُقْمِرة ، فانكسرت ساقي ، فعصبتها بعمامة ، ثم انطلقت على الباب فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ، فلها صاح الديك / قام الناعي على السور . فقال : ١٥/١ أنبي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النَّجاء ٤٥) ، قد قتل الله أبا رافع ، فانتهيت إلى النبي في فحدثته فقال : دابسط في مصحيحه (واه البخاري

<sup>(</sup>١) فيا أغنيت شيئاً ، أي : لم أقتله .

<sup>(</sup>٢) ني (د) : تفصاحه

<sup>(</sup>٣) ضبيب السيف : قال الخطابي : «هكذا يروى ، وما أراه محفوظاً ، وإنها هو ظبة السيف ، وهو حرف حد السيف ، ويجمع على ظبات ، قال : والضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم . قال عياض : هو في رواية أبي ذر بالصاد المهملة ، وكذا ذكره الحربي ، وقيال : «أظنه طرفه» . قاله الحافظ في «الفتح» (٧/ ٢٩٩) ، وفي «لسان العرب» (٤/ ٢٩٨) (صبب): صبيب السيف بالمهملة أي : طرفه، وفي «اللسان» أيضاً (٥/ ٤٧٤) (طا)

<sup>(</sup>٤) في «الصحيح»: وأنها.

<sup>(</sup>٥) النجاء ، آي: أسرعوا وانجوا بأنفسكم ، والنَّجَاء : السرعة في السير . ينظر : «لسان العرب» (٧/ ٣٥٩ ، ٤٣٦٠) (نجا) .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الجمهاد - باب قبل النائم المشرك (١٧٩/١ ح ٣٠٢٢ ، ٣٠٢٣) وفي كتاب المفازي - باب قبل أي رافع (٧/ ٣٠٥ ح ٤٠٣٩ ، ٤٠٣٩ ، ٤٠٤٥) واللفظ الكامل الموافق لما ذكره المصنف هو (ح ٤٠٣٩ ) ؛ ورواه البيهقي : في «السنن الكبرى» (٩/ ٨٠) ؛ ورواه أيضاً في كتابه ادلائل النبوة» (٤/ ٣٧) ؛ والبغوي : في «شرح السنة» (١/ ٢٦٤ ح ٢٦٢٧) ؛ والجعليب التبريزي : في «شكاة المصابيح» (٣/ ١٦٤٥ ح ٢٧٥٧) .

وقال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك قال : بما صنع الله لرسوله في أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يَتَصَاوَلَان معه تَصَاوُل الفَحْلَين ، لا يصنع أحدهما شيئاً إلا صنع الآخر مثله ، يقولون : لا يعدون ذلك فضلاً علينا في الإسلام وعند رسول الله في ، فلما قتل الأوس كعب بن الأشرف تذكّرت الخزرج رجلاً هو في العداوة لرسول الله في مثله فتذاكروا ابن أبي الحقيق بخيبر ، فاستأذنوا رسول الله في قتله ، فأذن لهم ، وذكر الحديث إلى أن قال : ثم صعدو إليه في عُلّية له ، فقرعوا عليه الباب ، فخرجت إليهم امرأته ، فقالت : من أنتم ؟ فقالوا : حيّ من العرب نريد الميسرة في قتله ، فقتحت لهم ، فقالت : ذاكم الرجل عندكم في البيت ، وذكر تمام الحديث في قتله ، فقالت : ذاكم الرجل عندكم في البيت ، وذكر تمام الحديث في قتله ،

فقد تبين في حديث البراء وابن كعب (٤) إنها تسرى المسلمون لقتله بإذن النبي هل الأذاه للنبي معلى ومعاداته له .

وأنه كان نظير ابن الأشرف ، لكن ابن الأشرف كان معاهداً فآذى الله ورسوله فندب المسلمين إلى قتله ، وهذا لم يكن معاهداً .

فهنه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي ﷺ ويؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله ، ويحض عليه لأجل ذلك ، وكذلك

دلالية هيذه الأحياديث

 <sup>(</sup>١) يتصاولان أي : يتفاخران ، إذا فعل أحدهما شيئاً فعل الآخر مثله . ينظر : «النهاية»
 (٢) (٣) (صول) .

<sup>(</sup>٢) الميرة : الطعام . ينظر : اغريب الحديث، للخطابي (٣/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجهما في ص (٢٥٦ ، ٢٩٢) .

أصحابه بأمره يفعلون ذلك ، مع كَفّه (() عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافر غير معاهد ، بل مع أمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهم ، ثم من هؤلاء مَن قتل ، ومنهم من جاء مسلمًا تائباً فعصم دمه لثلاثة أسباب :

أسباب عصمة دم بعض الذين -

احدها: أنه جاء تائباً قبل القدرة عليه ، والمسلم الذي وجب عليه عليه عليه عليه أولى .

الثاني : أن رسول / الله ﷺ كان من خُلُقه أن يعفو عنه .

الإسلام يجب مسا قبلسه

الثالث: أن الحربي إذا أسلم لم يُوْخَد بشيء بما عمله في الجاهلية ، لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد ، من غير خلاف نعلمه ؛ لقوله تعالى : ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٢) ولقوله على : ﴿الْإِسْلاَمُ يَجُبُ مَا قَبْلَه ، رواه مسلم (٢) ولقوله على : ﴿الْإِسْلامُ لَمْ يُواخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الجاهِلِيَّةِ ، متفق عليه (٤) .

(١) في (د) : دمع الكف،

(٢) سنورة الأثفال : الآية رقم (٣٨) .

(٣) سبق تخريجه في ص (٢٣٠) .

(٤) رواه البخاري: في كتاب استتابة المرتدين ـ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في اللنيا والآخرة (١٩٢١ ح ٢٩٢١) ؛ ومسلم: في كتاب الإيهان ـ باب هيل يؤاخذ بأعمال الجناهلية ؟ (١١١/١ ح ١٢٠) ؛ وابين صاجه: في كتاب الزهد ـ باب ذكر المذنوب (٢/١١١ ح ٢٤٤) ؛ وأحمد: في المسندة (٢/ ٣٧٩ ، ٤٠٩ ، ٤٢٩ ، ٤٣١ ، ٤٦٣)؛ والمدارمي : في المقدمة ، باب ما كان عليه النام قبل مبعث النبي هم من الجهل والمدارمي : في المقدمة ، باب ما كان عليه النام قبل مبعث النبي في كتاب البر والمسلالة (١٣١١ ح ١١) ؛ وابين حبان : في صحيحه والإحسانة : في كتاب البر والإحسان - باب الإخلاص وأعمال السرّ (٢٠٧١ ح ٣٩٧) ؛ والبيهتي : في «السنن والإحسان ـ باب الإخلاص وأعمال السرّ (٢٠٧١ ح ٣٩٧) ؛ والبيهتي : في «السنن

الكبرى؛ (٩/ ١٢٣) . كلهم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

ولهذا أسلم خلق كشير وقد قتلوا رجالاً يُعرفون ؛ فلم يطلب أحد منه بقَوَد ولا دية ولا كفارة .

أسلم وحشي(۱) قاتل حمزة(۱) ، وإبن العاص(۱) قاتل ابسن قصوقدل(۱)(۱) ، وعمق المسابعة بسن الحسارث(۱) قاتل خُبيب بسن

- (٢) روى قسمة قستل وحسني لحسمزة وإسلام وحشي البخاري في قصحيحه : في كتاب المغازي بساب قسل حسزة بسن عبدالمطلب رضي الله عند (٧/ ٤٢٤ ح ٢٧٠٤) ؟ والإسام أحمد في قالمسنده ، (٣/ ٥٠١) ، كلاهما عن سليان بن يسار عن جعفر بن عمرو ابن أمية القيمري وعبيدالله بن عدي بن الخيار . ورواها الطيالسي في قمسنده الرار ١٨٦١ ح ١٣١٤) عن سليان بن يسار عن عبدالله بن عدي .
- (٣) هو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي ، من سادات بني أمية في شبابه ، كان إسلامه قبل خير بعد الحديبية استعمله النبي ﷺ سنة تسع على البحرين ، وبعثه ﷺ على سرية من المدينة قبل نجد ، استشهد هو وأخوه خالد يوم أجنادين . ينظر : دالإستيعاب (١/٢٦) ؛ «أسد الغابة» (١/٢٦) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١/٢٦) ؛
- (٤) ابن قوقل: هو النعيان بن مالك بن ثعلبة بن أصرَم بن فهر الأنصاري الأوسي ، وقوقل: لقب ثعلبة ، وقيل : لقب أصرم ، وقد ينسب النعيان إلى جده فيقال : النعيان بن قوقل . قنال الواقدي : «إنيا سمي قوقللًا لأنه كان إذا استجار به رجلٌ قال له : قَوْقِلْ أي : ارتق بأعلى يشرب وأسفلها فأنت آس ، فسمي القوقل؟ . استشهد يوم أُحد ، ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (١٦٧/١) ؛ «طبقات ابن سعد» (٣/٨٤٥) ؛ «الإصابة» (٢/٦٤١) .
- (٥) ينظر خمير قمتل ابن قموقل في قصحيح البخاري، في كتاب الجمهاد والسير ـ باب الكافر يقتل المسلم ، ثم يسلم فيسلد بعد القتل ويقتل (٦/ ٤٧ ح ٢٨٢٧) ، وفي كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر (٧/ ٥٦١ ح ٤٢٣٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
- (٦) هو عقبة بن الحارث بن عاصر بن نموفل الغرشي النوفلي ، أبو سِمْوَعَة . مات عقبة في خلافة ابن الزبير . ينظر : ٩طبقات ابن سعدا (٤٤٧/٥) ؛ «الإصابة» (٢٤٩/٤) .

<sup>(</sup>۱) هو وحشي بن حرب الحبشي ، مولى ابن نوفل ، وقيل : مولى طعيمة بن عدي ، ويكنى أبا دسمة ، وقيل : أبا حرب ، وقد قتل هزة رضي الله عنه ثم أسلم وقدم على النبي الله مع وفيد الطائف ، وأصره النبي الله أن يُخيب وجهه عنه ، ثم إنه شارك في قتل مسيلمة ، وكان يقول: قتلت خير الناس، وقتلت شر الناس، ثم سكن حمص وسات بها في خلافة عثهان رضي الله عنه . ينظر : العلمة ابن سعده (۱۸/۷) ؛ الإصابة ا (۲/ ۲۱۰) .

عدي (١x١) ، ومَن لا يُحْصى عن ثبت في الصحيح أنه أسلم وقد علم أنه قتل رجلاً بعينه من المسلمين ؛ فلم يوجب النبي على أحد منهم قصاصاً، بل قال ﷺ: ﴿ يَضَـحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلين يَفْتُلُ أَحَدُهُما الآخر (٣) ، كِلاهُما يَدْخُلُ الْجَنَّة ، يُقتل هَذا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فيدخلُ الْجَنَّة ، (؛ ثُمَّ يَتُــوبُ اللَّهُ عَلَى القَاتِلِ فَيُسْلِم وَيُقْتَل فِي سَبِـيلِ الله فَيَذْخل الجَنَّة ١٤) متفق عليه(٥) .

وكذلك أيضاً لم يُضَمِّن النبي على أحداً منهم مالاً أتلفه للمسلمين، النبي من أسلم دما أو ولا أقيام على أحمد حمد زنى أو سرقة أو شرب أو قبذف ، سواء كنان قد أسلم بعند الأسر أو قبل الأسر . وهذا عا لا نعلم بين المسلمين فنيه خلافاً في روايته (۱) ، ولا في الفترى به .

(1 ـ ٤) مَا بين القوسين : ساقط من (د) .

ئم يضمن

مالاً أخله

وهسو كنافير

<sup>(</sup>١) هو خبيب بن عدي بن عِامر بن مُحَدِّعـة الأنصاري الأوسى الشهيد . شهد بدراً وأحداً ، وكان خُبيب هو الذي سنَّ لكل مسلم قُتل صبراً الصلاة. ينظر: «الإستيماب» (١/ ٤٣٠)؛ وأسد الغابة، (٢/ ١٢٠) ؛ وسير أعلامُ النبلاء، (١/ ٢٤٦) ؛ والإصابة، (٣/٣/٢) . (٢) روى قنصية قنتل خبيب ومن معه البخاري في اصحيحه ؛ في كتاب الجهاد والسير ـ باب هل يَسْسَأَسِسُ الرجلُ؟ ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل (٦/ ١٩١ ح ٣٠٤٥)، وفي كتاب المضاري ـ باب (١٠) (بدون ترجمة) (٧/ ٣٥٩ ح ٣٩٨٩) ، وفي الكتاب نفسه ـ

بأب غروة الرَّجِيع . . . وحديث حبيب وأصحابه (٧/ ٤٣٧ ح ٤٠٨٦) ، وفي كتاب التـوحـيـد ـ بابُ مَّا يذكر من الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل (٣٩٣/١٣ ح ٢٠٤٧)؛ ورواها الإمام أحمد في فمستدمة (٢/ ٢٩٤ ، ٣١٠) . كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه (٣) في (ج) : فيقتل أحدهما صاحبه، .

<sup>(</sup>٥) من حديث أبي هريرة وضي الله صنه . رواه البخاري : في كتاب الجهاد والسير ـ باب الكافر يقتبل السلم ثم يسلم فيسلد بعد ويقتل (١/ ٤٧ ح ٢٨٢١) ، ومسلم : في كتاب الإمارة ـ باب بيان الرجلين بقتـل أحـدهما الآخر ، يدخلان الجنة (١٥٠٤/٣ ح ١٨٩٠) ؛ وابن ماجة : في المقدمة، \_ باب فيها أنكرت الجهمية (١/ ١٨ ح ١٩١) ؛ والنسائي : في كـتاب الجمهاد ــ بــاب اجتماع الـقاتــل والمقـتول في سبيل الله (٣٨/٦ ، ٣٩) ؛ ومالَّـك في الملوطأة : في كـتاب الجهاد ـآباب الشهداء في سبيل الله (٢/ ٤٦٠ ح ٢٨) ؛ وعـبدالرزاق : ق المصنف، \_ باب من يضحك الله إليه (١١/ ١٨٤ ح ٢٠٢٨) ؛ وأحمد : في المسند،

<sup>. (011 .</sup> ETE . TIA/Y) (٦) ني (ج) ر (د) : الا ني روايته .

بل لو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه \_ مما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرماً في دين الإسلام \_ كان له ملكاً ، ولم يرده إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم ، وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين ، وهو م مذهب أبي حنيفة (١) ومالك (١) ومنصوص أحمد ، وقول جماهير أصحابه (٣) بناء (٤) على أن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكاً له (٥) ؟ لأنه خرج عن مالكه المسلم في سبيل الله ، ووجب أجره على الله ، وآخِذُهُ هذا مستحلاً له ، وقد غُفر (١) له بإسلامه ما فعله في

<sup>(</sup>١) ومن الأدلة التي استدل بها الحنفية : قول الله تعالى : ﴿ لِلْفُقْرَاءِ الْهَاجِرِينَ اللَّهِ وَمِن الْمُونِ مِن دِيارِهِم وَأَمْوَالِهِم م . . ﴾ الآية [سورة الحشر : الآية رقم: (٨)] ، قبانه تعالى سياهم فقراء ، والفقير : من لا يملك شيئاً ، فلو لم يملك الكفار أموالهم لما سموا فقراء ؛ ولكانوا أبناء سببيل . ومن أدلتهم ما قباله الزيخشري : وهو أن الاستيلاء سبب لملك المسلم مال الكافر ، فوجب أن يملك الكافر منال المسلم كيا في سائر أسباب الملك كالبيع والحبة ، وهذا لأن الكافر مع المسلم يستويان في نعيم اللنيا ، وإنها يختلفان في حق الأخرى . . . . ينظر : «متن القدوري» ص (١١٤) ؛ «رُؤوس المسائل» للزخشري ص (٢٦٠) ؛ «تحديد الفقهاء» (٣/ ٣٢٥) ؛ «البدائع» (٩/ ٢٥٦) ؛ «المداية» للمسرخيساني (٢/ ١٥٠) ؛ «اللباب في شرح الكتاب» ص (٢١٤ ـ ٢٣٤) ؛ «المبسوط» للسرخيساني (٢/ ١٥٠) ؛ «اللباب في شرح الكتاب» ص (٢١٣ ـ ٢٣٢) ؛ «المبسوط»

<sup>(</sup>۲) قبال الإنسام مالك : إن أدرك مالكه قبل القسمة كان أحق به ، وإن كان أدركه بعدها كان منالك أحسق بشمنه ، وغبائمه أحق بعينه . ينظر : «متن الرسالة» للقيرواني ص (٣٣١) ؛ «بداية المجتهد» (١٩٦٨) ؛ «القوانين الفقهية» لابن جزي ص (١٥٦) .

<sup>(</sup>٣) وقد حُكي عن الإسام أحد في ذلك روايتان : فها غلب عليه المشركون من أموال المسلمين وأحرزوه ملكوه . فإن أدركه سالكه قبل القسسمة كنان أحق به ، وإن أدركه بعدها فعلى روايتين : إحداهما : هو أحق به بالشمن ، والشانية : لاحقّ له فيه ، وغائمه أحق به . ينظر : «الأحكام السلطانية» ص (١٤٥)؛ و «كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ٣٦١) ، وكلاهما للقاضي أبي يعلى ؛ وكتاب «المغني» لابن قدامة (٨/ ٤٣٤) .

<sup>(</sup>٤) دبناه : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>a) الها: ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٦) أن (ج) و (د) : فرقد غفر الله أمه .

دماء المسلمين وأموالهم ، فلم يضمنه بالرد إلى مالكه كها لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال ، / ولا يقضي ما تركه من العبادات ؛ لأن كل ذلك ١/٥٩ كان تابعاً للاعتقاد ، فلها رجع عن الاعتقاد غُفر له ما تبعه من الذنوب ، فصار ما بيده من المال لا تَبِعةَ عليه فيه ، فلم يُؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها من رباً وغيره .

ومن العلماء من قال: يرده على مالكه المسلم، وهو قولُ الشافعي(١) وأبي الخطاب من الحنبلية(١) ، بناء على أن اغتنامهم فعلٌ محرم؛ فلا يملكون به مال المسلم(١) كالغصب، ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذاً يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه فإنه يرد إلى مالكه المسلم؛ لحديث ناقة النبي المحرد) وهو مما اتفق الناسُ فيها نعلمه عليه ، ولو كانوا قد ملكوه كملكه الغانم منهم ولم يرده .

<sup>(</sup>۱) واحتج الشافعي في المسألة وقال: إن مال المسلم معصوم بعصمة الإسلام ، فوجب أن لا يملكه الكافر ، كرقبة المسلم . ينظر: كتاب والأمه (۲/ ۲۸۲) وما بعدها ؛ وختصر المزنية (۳۸۰) - المطبوع مع الأم مجلد رقم (٥) - والأحكام السلطانية الماوردي ص (١٧٤) ؛ والمهذب (۲/ ۳۱۱) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كنتاب المغني؛ (٨/ ٤٣٣) . وهو قبول أبي ثور أيضاً . ينظر : كتاب افقه الإمام أبي ثورا ص (٧٨٨) .

<sup>(</sup>٣) في (د): «مال مسلم».

(٤) وهو حديث طويل رواه مسلم في «صحيحه»: في كتاب الندور \_ باب لا وفاء لندر في معصية الله ، ولا فيها لا يملك العبد (٣/ ١٩٦٢ ح ١٦٤١) عن عمران بن حصين رضي الله عنه . . . وفيه قبال : وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء [ناقة رسول الله ﷺ] ، فكانت المرأة في الوثاق ، وكان القوم يُرعون نعمهم بين يدي بيوتهم ، فانفلت فات ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل ، فجعلت إذا دنت من البعير وغا فتتركه ، حتى تنتهي إلى الحضباء ، فلم تَرغُ . . فقصدت في عَجُزِها ثم زجرتها فانطلقت ، وندروا بها فطلبوها فأعجزتهم . قبال : وندرت لله ؟ إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فلها قدمت المدينة رآها الناس ، فقالوا : العضباء ، ناقة رسول الله ه ، فقال : المسجان الله ، نتال : هسجان الله ، نسها جَزَنها ، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، وفي وواية ابن حُجْر : «لا نفر في معصية الله».

والأول أصبح ؛ لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين الشيء الكثير من الكُرَاع (١) والسلاح وغير ذلك ، وقد أسلم عامة أولئك المشركين ، فلم يسترجع النبي على من أحد منهم مالاً ، مع أن بعض تلك الأموال لابد أن يكون باقياً .

فبين سبحانه أن المسلمين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق ، حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء .

ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأسوال ، وكانت باقية إلى حين الفتح ، وقد أسلم من استولى عليها في الجاهلية ، ثم لم يردّ النبي عليها

 <sup>(</sup>١) الكُراع : اسم لجميع الخيل . ينظر : «النهاية» (٤/ ١٦٥) (كرع) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر : الآية رقم : (٨) .

<sup>(</sup>٣) سنورة الحج : الآية رقم : (٣٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : الآية رقم : (٤٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية رقم : (٢١٧) .

<sup>(</sup>٦) ســورة الممتحنة : الآية رقم : (٩) .

على أحدٍ منهم أخرج من داره بعد الفتح والإسلام داراً ولا مالاً ، فإن قيل للنبي على يوم الفتح : ألا تنزل في دارك ؟ فقال : الوهل ترك لنا عقيل() من دار؟ (١) .

وسأله المهاجرون أن يرد عليهم أموالهم التي استولى عليها أهل مكة، فأبى ذلك ﷺ، وأقرها بيد من استولى عليها بعد إسلامه .

فعل عقيل وذلك أن عقيل بن أبي طالب بعد الهجرة استولى / على دار النبي ٥٩/ب ابسن أبسي أبسي أبسي أبسي أبسي البسن أبسي وأبساء ، مع ما ورثه من أبيه أبي طالب . النبي وأقاربه

قال أبو رافع (٣) : قيل للنبي ﷺ : ألا تنزل منزلك من الشُّعب ؟ قال : «فهل ترك لنا عقيل منزلاً ؟» ، وكان عقيل قد باع منزل رسول الله ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة .

دالإصابة، (٧/ ٦٥)

<sup>(</sup>۱) هو عقيل بن أبي طالب الهاشمي ، ابن عم رسول الله ﷺ ، أبو يزيد ، وأبو عيسى . هاجر في مدة الهدنة ، وشهد غزوة مؤتة ، وله أحاديث . روى عنه : ابنه عمد وعطاء والحسن . مات في أول خلافة يزيد قبل الحرة . ينظر : «طبقات ابن سعده (٤٢/٤) ؛ «أسد الغابة» (٤/٣٢) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٢١٨/١) ؛ «الإصابة» (٤/٣٥) . (٢) سيأتي ذكر الأحاديث قريباً إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) هو أبو رافع مولى رمسول الله ، من قبط مصر ، يقال : اسمه إبراهيم ، وقيل : أسلم ، كان عبداً للعباس ، فوهبه للنبي ، فلها بشر النبي ه بإسلام العباس أعتقه ، ووى عدة أحاديث . روى عنه : ولده عبيدالله وسعيد المقبري . شهد غزوة أحد والحندق ، وكان ذا عملم وفضل . توفي في خملافة علي وقيل : توفي بالكوفة سنة أربعين . ينظر : وطبقات ابن سعده (٤/٧٢) ؛ وأسد الغابة (١٦/٢) ؛ وسير أعلام النبلاء (١٦/٢) ؛

وقد ذكر أهل العلم بالسيرة \_ منهم أبو الوليد الأزْرَقي(۱) \_ أن رِبَاع(۱) عبدالمطلب بمكة صارت لبني عبدالمطلب . فمنها : «الشعب ؛ شعب ابن يوسف ، وبعض دار ابن يوسف لأبي طالب، (والحق الذي بينه)(۱) وبعض دار ابن يوسف دار المولد مولد النبي هما وما حوله لأبي النبي عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب اله.)

ولا ريب أن النبي ﷺ كانت له هذه الدار ، ورثها من أبيه ، وبها ولد ، وكان له دار ورثها هو وولده من خديجة رضي الله عنها .

قـال الأزرقي : «فسكـت النبي(ه) ﷺ عن مسكنيه [كليهه](۱) مسكنه الذي ولد فيه ، ومسكنه الذي ابتنى فيه [بـ](۱) خـديجة بنت خويلد ووُلِد فيه وَلَدُه جيعاً ۱۵).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبدالله بن أحمد الغساني ، أبو الوليد الأزرقي المكي ، يهاني الأصل من أهل مكة ، أول من صنف في تاريخ مكة . روى عن : جمده أحمد بن محمد الأزرقي وإبراهيم ابن محمد الشافعي . روى عنه : إسحاق الحزاعي وإبراهيم الهاشمي . مات سنة خسين ومتنين ، وقيل غير ذلك . ينظر : «اللباب» لابن الأثير (٢٧٧) ؛ «الإعلان بالتوييخ» للسيوطي ص (١٣٧) ؛ «الأعلام» للزركلي (٢٧٧) .

 <sup>(</sup>٢) الرباع : جمع رَسْع ، والربع هو المنزل والمحلة ودار الإقمامة ، مشتق من ربع بالمحان يربع ربعاً إذا اطمأن ، ورَبْعُ القوم : مَـجِلَتُهم . ينظر : «النهاية» (١٨٩/٢) (ربع) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : كـتــاب دأخبار مكة وما جاء فيها من الآثارة لأبي الوليد الأزرقي (٢٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) و (د) ، و (أخبار مكة) : (رسول الله) .

<sup>(</sup>١) في هيم النسخ : اكلاهما، ؛ وفي اأخبار مكة، : اكليهما، ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٧) الباء ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>A) (أخبار مكة؛ (٢/ ٢٤٥ ، ٢٤٦) .

قال: (وكان عقيل بن أبي طالب أخذ مسكنه الذي ولد فيه ، وأما بيت خديجة فأخذه معتب بن أبي لهب ، وكان أقرب الناس إليه جواراً(١) ، فباعه بعد من معاوية ١(٢) .

وقــد شرح أهل السيرة(٣) ما ذكرنا في دور المهاجرين .

قال الأزرقي: «دار جحش بن رئاب الأسدي التي بالمعلى الله تن يدره ولد جحش فلها أذن الله لنبيه وأصحابه في الهجرة إلى المدينة خرج آل جحش جميعاً الرجال والنساء إلى المدينة مهاجرين ، وتركوا دارهم خالية ، وهم حلفاء حرب بن أمية ، فعمد أبو سفيان إلى دارهم هذه فباعها بأربع مئة دينار من عمرو بن علقمة العامري ، فلها بلغ آل جحش أن أبا سفيان باع دارهم، أنشأ أبو أحمد الله بيجو أبا سفيان ويعيره بيجها ، وذكر أبياتاً (٧) .

حَبِّلًا مِكِّةَ مِنْ وَادِي بِهَا أَهْلِسِي وَمُوادِي بِهَا أَهْلِسِي وَمُوادِي بِهَا أَهْلِسِي بِالْأَمَادِي

توفي بعد أخته أم المؤمنين ، وكانت وفاتها سنة عشرين . ينظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/٢/٤) ؛ «أسد المغابة» (٦/٧) ؛ «الإصابة» (٣/٧) .

(٧) في دأخبار مكة، (٢/ ٢٤٤ ، ٢٤٥) والأبيات هي :

أُسلِعْ أَبِ اللَّهِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَواقِهِ وَلَا الْمُلَاقِ الْمُلَوقِي اللَّهِ الْمُلَاقِيقِ الْمُلَوقِيقِ الْمُلَاقِيقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِيقِ الْمُلَاقِيقِ الْمُلَاقِيقِ الْمُلَاقِيقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ الْمُلِقِيقِ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

<sup>(</sup>١) فِي (ج) : الجنوازاً الله وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٢) (٢٤٦/٢) .
 (٣) في (ج) : (أهل السيرة .

<sup>(</sup>٤) في دأخبار مكة : «الْمَعْلاه» ، والمعلاة: موضع بين مكة وبلر . ينظر : «معجم البلدان» (١٥٨/٥) .

<sup>(</sup>٥) قيد؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو أحمد بن جمحش الأسدي أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عنها ، كان من السابقين الأولين ، وشهد بدراً والمشاهد ، وكمان ضريراً يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ويقول :

> دار عـتبة بن غــــــزوان

قال : «وكان لعتبة بن غزوان(؛) دار تسمى ذات الوجهين ، فلها كان هاجر أخذها يعلى بن أمية(ه) ، وكان استوصاه بها حين هاجر ، فلها كان عام الفتح وكلم بنو جحش رسول الله(١) على في دارهم ، فكره أن يرجعوا في شيء من أموالهم ، أُخذ منهم(٧) في الله تعالى ، وهجروه لله .

أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول الله ﷺ في داره هذه ذات

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) ، و ﴿أخبار مَكَةُ ؛ ﴿وَسُولُ اللَّهُ ،

<sup>(</sup>٢) افكلمه فيها) : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : فأخبار مكة؛ (٢/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) هو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب السيد الأمير المجاهد ، أبو غزوان المازني ، حليف بني عبد شمس ، أسلم سابع سبعة في الإسلام ، وهاجر إلى الحبشة ، ثم شهد بدراً والمشاهد ، وكان أحد الرماة المذكورين ، ومن أمراء الغزاة ، وهو الذي اختط البصرة وأنشأها . مات سنة سبع عشرة وقيل : خس عشرة . ينظر : «طبقات ابن سعده وأنشأها . مات سنة سبع عشرة وقيل : خس عشرة . ينظر : «طبقات ابن سعده (٣/ ٨٥٠) ؛ «تاريخ بغدادة (١/ ١٥٥) ؛ «أسد الغابة» (٣/ ٥٦٥) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٢٠٥) ؛ «الإصابة» (٤/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٥) هو يعلى بن أمية بن أي عبيدة التصبعي المكي حليف قريش ، وهو ابن أخت عتبة بن غزوان . أسلم يوم الفتح وحُسُن إسلامه ، وشهد الطائف وتبوك ، كان من أجواد الصحابة ومُتَمَوِّليهم . ولي اليمن لعثان ، مات سنة سبع وأربعين ، وقيل غير ذلك . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٥/ ٤٥٦) ؛ «أسد الغابة» (٥/ ٥٢٣) ؛ «مير أعلام النبلاء» ينظر : «طبقات إبن سعد» (٥/ ٤٥٦) ؛ «أسد الغابة» (٥/ ٥٢٣) ؛ «الإصابة» (٣/ ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : اللي رسول الله، .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : المخذت منه .

الوجهين ، وسكت المهاجرون ، فلم يتكلم(١) أحد منهم في دار هجرها لله ورسوله ، وسكت رسول الله عن مسكنه الذي ولد فيه ، ومسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة ١٥٥١ وهذه القصة معروفة عند أهل العلم .

قال محمد بن إسحاق: «حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم والزبير ابن عكاشة بن أبي أحمد قالار»: أبطأ رسول الله على يوم الفتح عليهم في دورهم ، فقالوا لأبي أحمد : يا أبا أحمد إن رسول الله على يكره لكم أن ترجعوا في شيء مِنْ أموالكم مما أصبب في الله» .

وقال ابن إسحاق أيضاً في رواية زياد بن عبدالله البكّائي(،) عنه :

«وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله هجرة من مكة بأهليهم(،) وأموالهم
مفتون أو محبوس ، ولم يُوعِب(،) أهل هجرة من مكة بأهليهم(،) وأموالهم
إلى الله وإلى رسوله إلا أهل دورٍ مُسَمّون: بنو مَظْعُون من بني جُمح ،
وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية ، وبنو البكير من بني سعد بن ليث
حلفاء عدي بن كعب ، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن .

ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عَدَا عليها أبو سفيان بن

<sup>(</sup>١) في (ج): اقلم يكلم).

<sup>(</sup>٢) ينظر : «أخبار مكة» (٢/ ٢٤٥) .

 <sup>(</sup>٣) قي (أ) : فقالا : قال : ٤ ؛ في (د) : فقال ؛ والمبت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ثرجته في ص (٢٨٣) .

<sup>(</sup>٥) لم يوعب أي : لم يتخلف منهم أحد . ينظر : النهاية؛ (٥/ ٢٠٦) (وعب)

<sup>(</sup>۲) ني (د) : دياملهم ا

حرب فباعها من عمرو بن عَلْقَ مَة أخي بني عامر بن لؤي ، فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبدالله بن جحش (۱) لرسول الله ﷺ : «أَلا تَسرْضَى يا عَبْدَ اللّهِ أَنْ يعطيكَ / ٢٠/ب الله بها دَاراً خَيْراً مِنْها فِي الجَنَّةِ ؟ فقال : بلى ، فقال : «ذَلِكَ لَكَ ، فلها افتتح رسول الله ﷺ مكة كلمه أبو أحمد في دارهم ، فأبطأ عليه رسول الله ﷺ ، فقال الناس لأبي أحمد : يا أبا أحمد (۲) إن رسول الله ﷺ يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب (۲) منكم في الله ، فأمسك عن يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب (۲) منكم في الله ، فأمسك عن كلام رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن جحش بن رقاب ، أبو عمد الأسدي ، حليف بني عبد شمس . وأحد السابقين ، له صحبة ، وهاجر إلى الحبشة ، وشهد بدراً ، وهو أول أمير في الإسلام ، حيث عقد له النبي ﷺ أول راية إلى نخلة . قتل يوم أحد . ينظر : قطبقات ابن سعده (٤/ ٢٠) ؛ قاسد الغابة (٤/ ١٩٤) ؛ قالإصابة (٤/ ٤٦) .

<sup>(</sup>٢) في (ج): فيا أبا عمده.

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : اأصيبت! .

<sup>(</sup>٤) ينظر : «السيرة النبوية؛ لابن هشام (١/٤٩٩\_٠٠٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : كتاب اللغازي، للواقدي (٢/ ٨٣٩\_ ٨٤٠) .

فهذا نص في أن المهاجرين طلبوا استرجاع ديارهم ، فمنعهم رسول الله على ، وأقرها بيد من استولى عليها ، ومن اشتراها منه ، وجعل ما أخذه منهم الكفار بمنزلة ما أصيب من دمائهم(۱) وما أنفقوه من أموالهم، وتلك دماء وأموال اشتراها الله وسُلمت إليه ، ووجب أجرها على الله ، فلا رجعة فيها ، وذلك لأن المشركين يستحلون دماءنا وأموالنا ، وأصابوا ذلك كله استحلالاً ، وهم آثمون في هذا الاستحلال ، فإذا أسلموا جَبَّ الإسلام ذلك الإثم، وصاروا كأنهم ما أصابوا دماً ولا مالاً ، فما بأيديهم لا يجوز انتزاعه منهم .

فإن قيل : في «الصحيحين» عن الزهري عن علي بن حسين (۱) عن عمرو بن عثمان (۱) عن أسامة [بن زيد] (۱) رضي الله عنه أنه قبال : يارسول الله أتنزل في دارك بمكة ؟ قبال : «وَهَلْ تَسَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ١٥٥ ، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرث جعفر

أقسر النسبي

استولبسوأ

كيف انتقلت دور النبي إلى

عليهـــــ

<sup>(</sup>١) في (ج) : اديارهم، .

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجته في ص (١٩٠) .

<sup>(</sup>٣) هو حمرو بن عثمان بن عنمان بن أبي العماص الأموي ، أبو عثمان (ثقة) . روى عن : أبيه وأسامة بن زيد. روى عنه : علي بن الحسين وأبو الزناد ، وقد أخرج له الجماعة . ينظر : الربح الثقات، للعملي ص (٣٦٧) ؛ «الجمع» (٢/ ٣٦٧) ؛ «الكماشف» (٢/ ٣٣٦) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٤٢٤) .

<sup>(</sup>٤) دابن زيد؛ ; زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري: في كتاب الحسج - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (٣٠٢٥ ح ١٥٨٨) ، وفي كتاب الجههاد والسير - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأرضون فهي لهم (٢٠٢٦ ح ٣٠٥٨) ورواه أيضاً في كتاب والمغازية - باب أين ركز النبي الراية ينوم الفتح ؟ (٢٠٢٠ ح ٢٠٢٨) ؛ ومسلم : في كتاب الحج - باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها (٢٠٤٢ ح ١٩٨١) ؛ وأبو دارد : في كتاب الحج - باب النزول بمكة التحصيب (٢/ ١٥٥ ح ٢٠١٠) وفي كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر ؟ (٣/ ١٢٥ ح ٢٠١٠) ؛ وأبن ماجه : في كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢/ ٢١ ح ٢٠٧٠)؛ وعبدالرزاق في والمصنف (٦/ ١٤ ح ١٩٨٥) . وأحمد: في دالمسندة (١/ ٢٠ ح ٢٠٧٠) ؛ والدارقطني : في كتاب والبيسوع؛ (٣/ ٢٢ ح ٢٣٧)

ولا على شيئاً ؛ لأنها كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين وفي / ١/١١ رواية للبخاري أنه قال: يارسول الله أين تنزل غداً؟ \_ وذلك زمن الفتح \_ فقال: ﴿وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِل ؟» (١) ثم قال : ﴿لاَ يَرِثُ الكَافِرُ المؤمِن ، وَلاَ السمُؤْمِنُ الكَافِرَ » قيل للزهري : ومن ورث أبا طالب ؟ قال : ورثه عقيل وطالب(١) ، وفي رواية معمر عن الزهري : أين تنزل غداً ؟ \_ في حجته \_ رواه البخاري(١) .

وظاهـر(؛) هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث ، لا بطريق الاستيلاء ، ثم باعها .

قلنا: أما دار النبي على التي ورثها من أبيه ، وداره التي هي له ولولده من زوجته المؤمنة خديجة ، فلا حق لعقيل فيها ؛ فعلم أنه استولى عليها ، وأما دور أبي طالب فإن أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين ، والمواريث لم تفرض ، ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافر، بل كان من مات بمكة من المشركين أعطي أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم (ه بل كان المشركون ينكحون المؤمنات الذي هو أعظم من الإرث الإرث ه) ، وإنها قطع الله الموالاة بين المسلمين والكافرين بمنع النكاح والإرث وغير ذلك بالمدينة ، وشرع الجهاد القاطع للعصمة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري : في كتــاب المغازي، ـ باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح ؟ (٧/ ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : (ح ٤٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري : في كتاب الجهاد والسير ـ باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم (٢٠٢/٦ ح ٣٠٥٨) .

<sup>(</sup>٤) ق (د) : انظاهره .

<sup>(</sup>٥ \_ ٥) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

قال ابن إسحاق : حدثني ابن أبي نجيح قال : لما قَدِمَ رسول الله على مكة نظر إلى تلك الرَّباع ، فها أدرك منها قد اقتسم على أمر الجاهلية تركه لم يحركه ، وما وجده لم يُقسم(١) قَسَمَه على قِسْمة الإسلام .

وهذا الذي رواه ابن أبي نجيح يوافق الأحاديث السندة في ذلك ، مثل حديث ابن عباس ، قال: قال رسول الله ﷺ: • كُلُّ قسم قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُو عَلَى مَا قُسِمَ (٢) ، وَكُلِّ قسم أَدْرَكَه الْإِسْلاَمُ فَإِنَّهُ عَلَى مَا قَسَمَ الإِسْلامُ الرواه أبو داود وابن ماجه (٢) .

وهذا أيضاً يوافق ما دلَّ عليه كتابُ الله ، ولا نعلم (٤) فيه خلافاً ؟
فإن الحربيُّ لو عقد عقداً فاسداً من رباً أو بيع خر أو خنزير أو نحو ذلك
ثم أسلم بعد قَبْضِ العوض لم يحرم ما بيده ، ولم يجب عليه رَدُّه ، ولو
لم يكن قَبَضَه لم يجز له أن يقبض منه إلا ما يجوز للمسلم (٥) كها دلَّ عليه
قسوله تعالى : ﴿ اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ ١٨/ب
مُوْمِنِيْنَ ﴾ (١) ، فأمرهم بترك ما بقي في ذمم الناس ، ولم يأمرهم برد

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : انقسما .

<sup>(</sup>٢) ق (د) : اقهو على قسمه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود: في كتاب الفرائض باب قيمن أسلم على ميرات (٣/ ٣٣٠ ح ٢٩١٤) ؛ والبيهقي: في وابن ماجة: في كتاب الرهون باب قسمة الماء (٢/ ٨٣١ ح ٢٤٨٥) ؛ والبيهقي: في دسنته الكبرى، (٩/ ١٣٢) ؛ والديلمي: في دالفردوس، (٣/ ٢٦٣ ح ٤٧٨٥). وصححه الألبان في دارواء الغليل، (٦/ ١٥٧ ح ١٥٧١).

 <sup>(</sup>٤) في (أ) : قوما لا تعلمه . والثبت من (ج) .

<sup>(</sup>a) ق (c) : اللمسلمين،

<sup>(</sup>٦) مسورة البقرة : الآية رقم : (٢٧٨) .

<sup>(</sup>۱) أخمل هذا من حديث جابر رضي الله عنه \_ وهو حديث طويل \_ في صفة حجة النبي 難 . رواه مسلم : في كتباب الحج \_ باب حجة النبي 難 (۲/ ۸۸٦ ح ۱۹۰۸) ؟ وأبو داود : في كتباب المناسك \_ باب صفة حجة النبي 難 (۲/ ٤٥٥ ح ۱۹۰۵) ؟ وابن ماجة : في كتباب المناسك \_ باب حجة رسول الله 難 (۲/ ۲۰۷۱ ح ۳۰۷۶) ؛ والدارمي : في كتاب المناسك \_ باب في سنة الحاج (۲/ ۲۷ ح ۱۸۵۰) ؛ وقمد تتبع الألباني طرقه والفاظه وضمها في رسالة بعنوان : حجة النبي 難 كيا رواها عنه جابر رضي الله عنه في ص (۲۷ ، ۲۷) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : رواه البخاري : في كتاب الحج - باب توريث دور مكة وبيمها وشرائها (٢/ ٢٠٥ ح ١٩٨٨) ، وفي مواضع أخرى من الصحيح منها : (خ ٢٨٣٤) ؛ ورواه مسلم : في كتاب الفرائض ـ في فاتحته ـ (٢/ ٢٢٣ منها : (خ ٢٨٣ ) ؛ وأبو داود : في كتاب الفرائض ـ باب هل يبرث المسلم الكافر ؟ (٣/ ٢٣٦ ح ٩ ٢٩٠) ؛ والترمذي : في كتاب الفرائض ـ باب ما جاء في إيطال المياث بين المسلم والكافر (٤/ ٢٩٠ ح ٧ ٢٠٠) ؛ وابن ماجة : في كتاب الفرائض ـ باب ميراث أهل الميراث أهل الشرك (٢/ ٢١٦ ح ٣ ٢٧٠) ؛ وصعيد بن منصور في «سننه» : في كتاب الفرائض ـ باب ميراث أهل الملل (٢/ ١٩٥ ح ١٠٠) ؛ وسعيد بن منصور في «سننه» : في كتاب ولاية العصبة ـ باب لا يتوارث أهل ملتين شتى (١/ ٢٥ ح ١٣٠) ؛ وأحمد : في «المسند» العصبة ـ باب لا يتوارث أهل ملتين شتى (١/ ٢٥ ح ١٣٠) ؛ وأحمد : في «المسند» ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (٢/ ٢٠١ ع ٢٠٠٠) ؛ والمنارسي في كتاب الفرائض ـ باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (٢/ ٢١٦ ح ٢٩٩٨ ، ٢٠٠٠ ) ؛ والبيهقي في دالسنن الكبرى، (٢/ ٢١) ) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : (إذ لم يكن) .

<sup>(</sup>٤) جـزء آخر من حديث أسامة رضى الله عنه السابق .

لم تقسم لكنا نعطي رباع أبي طالب كلها له دون إخوته ؛ لأنه ميراث لم يقسم ، فيقسم الآن على قسم الإسلام ، (، ومن قسم الإسلام ،) أن لا يبرث المسلم الكافر ، فكان نزول هذا الحكم بعد موت أبي طالب ، وقبل قسمة تركته بمنزلة نزوله قبل موته ، فبين النبي الله أن علياً وجعفراً ليس لها المطالبة بشيء من ميراث أبي طالب لو كان باقياً فكيف إذا أخذ منه في سبيل الله ؟ فإذا كان المشرك الحربي لا يُطالَب بعد إسلامه بها كان أصابه من دماء المسلمين وأموالهم وحقوق الله ، ولا يُنتزع ما بيده من أموالهم التي غنمها منهم لم يؤاخذ أيضاً بها أسلفه من سب وغيره ؛ فهذا وجه العفو عن هؤلاء .

وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله في أي تحتم قتل مَن كان يسبه من المشركين مع العفو عَمْن هو مثله في الكفر كان مستقراً في نفوس / 1/17 أصحابه على عهده وبعد عهده، يقصدون(٢) قتل الساب، ويحرضون عليه ، وإن أمسكوا عن غيره ، ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله ، ويبذلون في ذلك نفوسهم ، كما تقدم من حديث الذي قال : سبني وسب أبي وأمي وكُفَّ عن رسول الله في ، ثم حمل عليه حتى قتل ، وحديث الذي قتل أباه لما سمعه يسب النبي في ، وحديث الأتصاري الذي نَذَر أن يقتل العصارة الذي نَذَر أن يقتل العصارة الذي نَذَر أن يقتل العصارة الذي نَذَر أن يقتل المعمود عن مبايعته ليوفي بنذره(٢) .

سنة الرسول

 <sup>(</sup>۱ ـ ۱) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

<sup>(</sup>۲) في (د) : دريقصدون١ .

<sup>(</sup>٣) الأحاديث تقدمت مرتبة في ص (٢٨٩، ٢٨٨، ١٩٦، ٢٢٢).

مقــتل أبــي جهـــل يــوم ســــــــــد

وفي االصحيحين، عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : إني لواقفٌ في الصفُّ يوم بدر ، فنظرت عن يميني وعن شهالي ، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانُها، فَتَمَنَّيت أن أكون بين أضلع منها، فغمزن أحدهما ، فقال : أي عم ، هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ، فها حاجتك إليه يا ابن أخى ؟ قال : أُخبرت أنه يسبُّ رسول الله على ، والذي نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده(١) حتى يموت الأعجل مِنًّا ، قَـال : فـتـعجبتُ لذلك ، قال : وغمزني الآخـر فـقال لي مثلهـا ، فلم أنشب (٢) أن نظرتُ إلى أبي جهل يجول في الناس ، فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه ، قال : فابتدراه بسيفيهما ، فضرباه حنى قَــُــلاه ، ثم انصرف إلى رسول الله على فأخبراه ، فقال : ﴿ أَيُّكُمُ ا قَتَلَه؟ » فقال كل واحد منهما: أنا قتلته ، فقال : ﴿ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟ ٣ فقالا : لا ، فنظر رسول الله على إلى السيفين ، فقال : «كِلاَكُ مَا قَتَلَهُ» وقـضى رسول الله ﷺ بسَلَبِهِ لمعاذ بن عـمرو الجموح(٣) ، والرجلان : معاذ

<sup>(</sup>١) سوادي سواده أي : شخصي شخصه . ينظر : «النهاية؛ (٢/ ٤٢٠) (سود) .

 <sup>(</sup>٢) لم أنشب أي : لم ألبث . وحقيقته : لم أتعلق بشيء غيره ، ولم أشتغل بسواه . ينظر :
 «النهاية» (٥/ ٥٥) (نشب) .

<sup>(</sup>٣) هو معاذ بن عسرو بن الجموح بن كعب الأنصاري الخزرجي السَّلَمي المدني البدري المعاذ بن عسرو بن الجموح بن كعب الأنصاري الخزرجي السَّلَمي المدني البعقي . روى عنه : ابن عباس ، وعاش إلى أواخر خلافة عمر . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٣/ ٥٦٦) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١/ ٥٤٩) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١/ ٥٤٩) ؛ «الإصابة» (١/ ٥٠٩) .

ابن عمرو بن الجموج ، ومعاذ بن عفراء(١χ١) .

والقصة مشهورة في فرح(٣) النبي على بقتله ، وسجوده شكراً ، وقوله : «هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّة ١٤) هذا مع نهيه عن قتل أبي البَخْتَري(٥) ابن هشام(١) مع كونه كافراً غير ذي عهد ، لكفَّه عنه ، وإحسانه بالسعي في نقض صحيفة الجور(٧) ، ومع قوله : «لَوْ كَانَ / المُطْعِمُ بِنُ ٢٨/ب

(۱) معاذ بن عفراء : هو معاذ بن الحارث بن رفاعة النجاري الأنصاري الخزرجي ، المعروف بابن عفراء . وعفراء : أمه ، عرف بها . شهد العقبة الأولى مع الستة من الأوس والخزرج وشهد بدراً وجرح بها ، فيات من جراحته ، وقيل : عاش بعد ذلك . ينظر عليقات ابن سعده (۱/۲) ؛ «أسد الغابة» (۱۹۷/۵) ؛ «سير أعسلام النبسلام» (۲/۸۵) ؛ «الإصابة» (۱۰۷/۱) .

(٢) رواه البخاري: في كتاب فرض الخمس ـ باب من لم يُحَمِّس الأُسْلاَب ، ومن قتل قتيلاً فله سَلَبُه من غير أن يخمِّس (٦/ ٢٨٣ ح ٣١٤١) ؛ ومسلم : في كتاب الجهاد والسير ـ باب استحقاق القاتل سَلَب القتيل (٣/ ١٣٧٠ ح ١٧٥٢) ؛ والإمام أحمد : في والمسند، (١/ ١٩٣) بلفظ المصنف .

(٣) في (د) : امرج) .

(٤) من حديث آبن مسعود رضي الله عنه . رواه الإمام أحمد : في «المستد» (٢/٣٠٤ ، ٤٤٤) بنغس اللفظ وبالضاظ أحرى منها : «هذا فرعون أمتي» ؛ ورواه الطبراني في «المسجم الكبير» (٩/ ٨/ ح ٨٤٧١ ، ٨٤٧١ ، ٨٤٧١ . قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨/) : «رواه أحمد والمبزار باختصار وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه ، ويشية رجال أحمد رجال الصحيح» ، وقال أيضاً عن الرواية الطبراني (ح ٨٤٧٤) : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة ، وهو ثقة» .

(٦) أبو البختري : است : الماصي بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى . وكان أبو البختري عن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم، وبرىء منها وكان يدخل الطمام على بني هاشم في الشعب. قُتل أبو البختري يوم بدر كافراً. ينظر: كتاب والسير والمغازي، لابن إسحاق ص (١٦١) ؛ «نسب قريش» للزبري ص (٢١٤، ٢١٤،

. (871

(٧) عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال يوم بدر: ق.... ومن لقي أبا البختري فلا يقتله . ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨/ ٤٩) عند تفسير قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ لِنَبِسِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ [سورة الأنفال: الآية رقم (٦٧)]؛ وابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٣٥٠) تفسير آية رقم (٧٠) من نفس السورة . وذكر ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٠) ، وابن أبي شبية في «مصنفه» (٧/ ٣٥٧ ح ٣٦٦٨٢) عن العيزار بن حُريث قال: أمر رسول الله ﷺ فنادى يوم بدر : «ألا إنه ليس لأحد من القوم عندي مِنْة [يعني أماناً] إلا لأبي البختري ، فمن كان أخذه فليخلّ سبيله ...»

عَدِيُّ(۱) حَبِّاً، ثُلَمَ كُلَّمَنِي في هَوُلاَ التَّنَى ـ يعني الأسرى ـ لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ (۱) يكافى المطعم بإجارته له بمكة ، والمطعم كافر غير معاهد ؛ فعلم أن مؤذي الرسول على يتعين (۱) إهلاكه والانتقام منه ، بخلاف الكاف عنه ، وإن اشتركا في الكفر كما كان يكافى المحسن إليه بإحسانه وإن كان كافراً .

خسزي أبسي

يؤيد ذلك أن أبا لهب كان له من القرابة ماله ، فلما آذاه وتخلّف عن بني هاشم في نصره ، نزل القرآن فيه بها نزل من اللعنة والوعيد باسعه ، [خزياً](١) لم يفعل بغيره من الكافرين ، كها روي عن ابن عباس أنه قال : ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه ، حتى خوج منا حين تحالفت قريش علينا ، فظاهرهم ، فسبه الله ، وبنو المطلب مع مساواتهم لعبد شمس ونوفل في النسب لما أعانوه ونصروه وهم كفار شكر الله ذلك لهم فجعلهم بعد الإسلام مع بني هاشم في سهم ذوي القربي(٥) ، وأبو طالب لما أعانه

<sup>(</sup>۱) هو المطعم بن حدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ، رئيس بني نوفل في الجماهلية وقد أجار النبي على حين رجع من الطائف وعد متوجها إلى مكة ، وأجار سعد بن عبادة عندما دخل مكة معتمراً ، وكمان أحد الذين مؤقوا صحيفة الجور التي كتبتها قريش عل بني هاشم . وقد عمي في كبره ، ومات قبل وقعة بدر ، وله بضع وتسعون سنة وفيه يقول حسان رضي الله عنه :
حسان رضي الله عنه :

فَلُوْ كَانَ مُنْجُدُ يُخَلِّدُ النَّفُر وَاحِداً مِنَ النَّاسِ أَيْقَى مَنْجُدهُ اليَّوْمَ مُعلَّمِناً ينظر: فنسب قريش؛ ص (١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٤٣١) ؛ فالمحسبر؛ ص (١٦٥ ، ٢٩٧) ؛ فالأعلام؛ (٧/ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب فرض الخمس ـ باب ما من النبي على على الأسارى من غير أن يُخَبِّس (٦/ ٢٨٠ ح ٣١٣٩) وعنده بلفظ : ولتركشهم له ٤ ، وفي كتاب المضازي له ـ باب حدثني خليفة . . . دمات أبو زيد ولم يترك عقباً وكان بدرياً ه (٧/ ٣٠٥ ح ٤٠٠٤) ؛ ورواه أبو داود : في كتاب الجهاد ـ باب في المن على الأسير بغير فداه (٢/ ١٣٨ ح ٢٦٨٩) .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : «تعين» .

 <sup>(</sup>٤) أَن (أ) : •حزناً .

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الفسير الطبري، (٦/١٠) ؛ الفسير ابن كثير، (٢١٢/٢) عند قبوله تعالى :
 ﴿ وَاعْلَــمُوا أَنْسَا غَنِـمْتُم مِن شَــيْءٍ فَأَنَّ للّهِ تُحْمَسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلِي القُريسِ ﴾ سورة الأنفال : الآية رقم : (٤١) .

ونصره وذبُّ عنه خُفف عنه العـذاب ، فهو من أخف أهل النار عذاباً ١٠٠٠.

وقد رُوي أن أبا لهب سُقي في نقرة الإبهام لعشقه تُوكيبَة إذ بشرته

بولادته(١) .

سنة الله فيمن ومن سنة الله أن من لم يمكن المؤمنون (٦) أن يعذبوه من الذين يؤذون لا يقسدر الله ورسوله ؟ فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه ، كها قدمنا (٤) على الانتقام بعض ذلك في قصة الكاتب المفتري ، وكها قال سبحانه : ﴿فَاصْدَعْ بِمَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاعْرِضْ عَنِ المُسْرِكِيْنَ \* إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهُ زِيْدُنَ ﴿ (٥).

والقصة في إهلاك الله واحداً واحداً من هؤلاء المستهزئين معروفة ، قد ذكرها أهل السير والتفسير(۱)، وهم على ما قيل نفر من رؤوس قريش: منهم الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل، والأسودان بن المطلب وابن عبد يغوث ، والحارث بن قيس

وقد كتب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر ، وكلاهما لم يُسلم ، لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله ﷺ ، وأكرم رسوله ، فَتَبَتَ ملكه ، فيقال : إن الملك باق في ذريته إلى اليوم ، وكسرى مَزَّق كتاب رسول الله ﷺ ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: في كتاب الإيمان ـ باب أهون أهل النار علماباً (۱۹۹/ ح ۲۱۲) عن ابن علماس . وبالفاظ أخرى عند البخاري : في كتاب مناقب الأقصار ـ باب قصة أبي طالب (۷/ ۲۲۲ ح ۲۸۸۳) ، وفي مواضع أخرى منها : (ح ۲۲۰۸ ، ۲۷۰۷) ؛ وصلم : في كتاب الإيمان ـ باب شفاعة النبي ملك لأبي طالب (۱/ ۱۹۶ ح ۲۰۰۷) ؛ وأحمد في المسنده : كتاب الإيمان ـ باب شفاعة النبي ملك لأبي طالب (۱/ ۱۹۶ ح ۲۰۹) ، وأحمد في المسند ؛ وعبدالرواق في المسنف الرائع ح ۲۰۲) عن العباس (۱/ ۹ ، ۵۰ ، ۵۰) عن أبي سعيد ؛ وعبدالرواق في المسنف في المسنف الرائع ح ۹۹۳۹) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخــاري: في كتاب النكـاح ــ باب ﴿وَأَمُّهَاتُكُم الَّـلاتِــي أَرْضَـعْنَـكُم﴾ (٢٠٦٩ ح ٥١٠١) عن عــروة مرسلاً ؛ والبيهقي : في الدلائل النبوة» (١٤٩/١) .

<sup>(</sup>٣) ق (ج) و (د) : المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) في ص (٢٣١) . (٥) ســورة الحجر : الآيتان رقم : (٩٤ ، ٩٥) .

<sup>(</sup>٦) (والتفسيرة: ساقطة من (د) .

واستهزأ / برسول ﷺ ، فقتله الله بعد قليل ، ومزق ملكه كل عزق (١) ، ١/٦٣ ولم يبق للأكاسرة ملك ، وهذا \_ والله أعلم \_ تحقيق قبوله تعالى : ﴿إِنَّ شَانِئُكَ هُبُو الأَبْتَرُ ﴾ (٢) ؛ فكل من شَنَاه وأبغضه وعاداه قبإن الله تعالى يقطع دابره ، ويمحق عينه وأثره ، وقد قيل : إنها نزلت في العاص بن وائل ، أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن الأشرف ، وقد رأيت صنيع الله بهم (٣) .

ومن الكلام السائر: «لحوم العلماء مسمومة»(١)(٥) فكيف بلحوم الأثبياء عليهم السلام.

وفي االصحيح» عن النبي ﷺ قال : ايقُولُ الله تَعَالَىٰ: مَنْ عَادَى لِي اللهِ وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ ١٦٠٠ .

فكيف بمن عَادى الأنبياء ؟ ومن حارب الله حُرِبَ (٧) ، وإذا استقريت (٨) قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أعهم إنها أهلكوا حين

<sup>(</sup>١) اكل عزق: : ساقطة من (a) .

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر : الآية رقم : (٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : انفسير ابن جرير الطبري، (٣٠٩/٣٠) ؛ انفسير ابن كثير، (١/ ٥٥٩) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : امشمومة الله وهو تصحيف ظاهر ال

<sup>(</sup>٥) ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ (٩٤/١٠)؛ «الرد الوافر؛ لابن ناصر الدين ص (٢٨٤) ، وهي عبارة جيلة المبنى عظيمة المعنى ، ذكرها بتهامها ابن ناصر الدين عن بعض العلياء الماضين فقال: ولحوم العلياء مسمومة، وعادة الله في هَتْكِ أعراض مُتقصيهم معلومة ، ومَن وَقَعَ فيهم بالنَّلْب ؛ ابتلاه الله قبل موته بموت القلب؛ أهر.

<sup>(</sup>٦) جزء من حليث رواه البخاري: في كتاب الرقاق .. باب التواضع (٢٤٨/١١ ح ٢٥٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيه عبارة: «فقل آذنته بالحرب». قال أبو القاسم علي بن بكبان المقلمي في «المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية» ص (٨٤ ح ٥): «انفرد البخاري بإخراجه في صحيحه» أهد.

<sup>(</sup>٧) في (د) : اخارب . . . خرب، .

<sup>(</sup>٨) في (ج) : ‹استقصيت؛ .

آذوا الأنبياء [وقابلوهم](١) بقبيح(١) السقول أو العسمل ، وهكذا بنو إسرائيل إنها ضربت عليهم الذلة ، وباؤوا بغضب من الله ، ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق مضموماً إلى كفرهم ، كها ذكر الله ذلك في كتابه ، ولعلك لا تجد أحداً آذى نبياً من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن يصيبه الله بقارعة ، وقد ذكرنا(١) ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب رسول الله ه ، وبلغنا [مثل](١) ذلك في وقائع متعددة ، وهذا باب واسع لا يحاط به ، ولم نقصد قصده هنا(١٠) ، وإنها قصدنا بيان الحكم الشرعي .

وكان سبحانه يَحْميه ويَصْرف عنه أذى الناس وشتمهم بكل طريق ، حتى في اللفظ ؛ ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : وأَلاَ تَرَوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّه عُنّي شَتْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ ، يَشْتُمُ وَنَ مُذَمّماً وَيَلْعَنُونَ مُذَمّاً، وَأَنّا مَحَمّدُهُن، فنوه الله اسمه ونعته عن الأذى ، وصرف ذلك إلى من هو مذمم ، وإن كان

## المؤذي إنها قصد عينه.

اللبه تعبالي

غمي رسوله وينصرف عنه

أذى الساس

دولم يخرجه مسلم؟

 <sup>(</sup>۱) أي (أ) : قرقاتلوهم .

<sup>(</sup>٢) في (ج): ابقبحا.

<sup>(</sup>٣) في ص (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٤) امثل؛ ; زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>a) ق (د) : قطامناة .:

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري: قي كتاب المناقب باب ما جاه في أسياء رسول الله الله (٦/ ٦٤٢ ح ٣٥٣٣) وفيه لفظ: وآلا تعجبونه ؛ ورواه الإمام أحمد: في «المسنده ٢٤٤/، ٣٤٠، ٢٤٤٠) باللفظين ؛ والنسائي: في كتاب الطلاق بالإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها (٦/ ٢٥٢) بلفظ: «انظروا» ؛ والبيهقي: في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٥٢). وهذا الحديث لم أجده في وصحيح مسلمه ، ويويد ذلك ما نص عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٢٥٧) في خاتمة المناقب النبوية من كتاب المناقب ؛ حيث ذكر بأن مسلماً وافق البخاري على تخريج أحاديث المناقب النبوية سوى ثمانية وعشرين حديثاً ، وذكر منها هذا الحديث وصرح بذلك أيضاً العلامة أحمد محمد شاكر في شرحه للمسئد (١/ ٥٠ ح ٧٣٢٧) فقال:

سب تعين أشل الساب

فإذا تقرر بها ذكرناه من سنة رسول الله وسيرة أصحابه وغير ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله ، فنقول : إما أن يكون (١) / تعين قتله ١٦/ب لكونه كافراً حربياً أو للسبب المضموم إلى ذلك ، والأول باطل ؛ لأن الأحاديث نص في أنه لم يقتل لمجرد كونه كافراً حربياً ، بل عامتها قد نص فيه على أن موجب قتله إنها هو السب ؛ فنقول : إذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب النبي (١) و كالمناه والسب ؛ فنقول : إذا تعين قتل الحرب للقتل هو السب ، لا مجرد الكفر والمحاربة ، كها تبين ، فحيثها و جد هذا الموجب وجب القتل ، وذلك لأن الكفر مبيح للدم ، لا موجب لقتل الكافر بكل حالي ؛ فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومُفاداته ، لكن إذا صدار للكافر عهد عَصَم العهد دمه الذي أباحه الكفر ، فهذا هو الفرق بين الحربي والمذمي (١) ، فأما ما سوى ذلك من موجبات القتل فلم يدخل في حكم العهد .

وقد ثبت بالسنة أن النبي الله كان يأمر بقتل الساب الأجل السب وهو فقط لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معه(ء) ، فإذا وجد هذا السب وهو موجب للقتل والعهد لم يعصم من موجبه تعين القتل ، ولأن أكثر ما في ذلك أنه كافر حربي ساب ، والمسلم إذا سب يصير مرتداً ساباً ، وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي ، والذمي إذا سب فإنه يصير كافراً عارباً ساباً بعد عهد متقدم ، وقتل مثل هذا أغلظ .

<sup>(</sup>١) في (ج) : (إنها يكون، .

 <sup>(</sup>٢) أن (ج) و (د) : ارسول الله ا .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : «الفرق بين الحربي وبين اللمي» .

<sup>(</sup>٤) تقلم في ص (٢٦٧) .

وأيضاً ، فإن الذمي لم يعاهد على إظهار السب بالإجماع ، ولهذا إذا أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المسلمين إما بالقتل أو بالتعزير ، وهو لا يعاقب عل فعل شيء بما عوهد عليه وإن كان كفراً غليظاً ، ولا يجوز أن يعاقب عل فعل شيء قد عوهد على فعله ، وإذا(١) لم يكن العهد مُسوَّغاً لفعله \_ وقد ثبت أن النبي على أمر بالقتل لأجله \_ فيكون قد فعل ما يقتل لأجله وهو غير مقر عليه بالعهد ، ومثل هذا يجب قتله بلا تردد .

وهـ ذا التوجيه يقتضي قتله ، سواء تُدر أنه نقض العهد أو لم ينقضه؛ لأن موجبات القتل التي لم نقره / على فعلها يقتل بها ، وإن ٦٤/ب قيل: لا ينتقض عهده كالزنى بذمية وكقطع الطريق على ذمي وكفتل ذمي، وكيا لو فـ عل هذه الأشياء مع المسلمين ، وقلنا : إن(١) عهده لا ينتقض فإنه يقتل .

وأيضاً ، فإن المسلم قد امتنع من السب بها أظهره من الإيهان ، والنمي قد امتنع منه بها أظهره من الذمة والتزام الصَّغار ، ولو لم يكن عنه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزير ولا غيره إذا فعله ، فإذا قُتِل لأجل السب الكافر الذي يستحله ظاهراً وباطناً ولم يعاهدنا عهداً يقتضي تركه فَلاًنْ يقتل لأجله مَن التزم أن لا يظهره وعاهدنا على ذلك أولى وأحرى .

وأيضاً ، فقد تين بها ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب قتله ، فإن النبي على أمر بقتل الساب في مواضع ، والأمر يقتضي

<sup>(</sup>١) بَي (د) : الإذاء .

<sup>(</sup>٢) (إن) : ساقطة من (د) .

الوجوب، ولم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه ، وكذلك أصحابه ، هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه ، فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد ، والحرص عليه أشد ، وهذا الفعل منه هو نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء الحلمة ، ومعلوم أن هذا واجب ، فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة ، وحيث جاز العفو له (۱۱) على فإنها هو فيمن كان مقدوراً عليه من مُظهر الإسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلها، أما المتنعون فلم يتف عن أحد منهم ، ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القيتتين وبعضهم آمن ابن أبي سرح ؛ لأن هذين كانا مستسلمين مريدَيْن للإسلام والتوبة ، ومَنْ كان كذلك فقد كان النبي على له أن يعفو عنه ، فلم يتعين قتله ، فإذا ثبت أن الساب كان قتله واجباً ، والكافر الحربي الذي لم يسب قتله ، فإذا ثبت أن الساب كان قتله واجباً ، والكافر الحربي الذي لم يسب لا يجب قتله بل يجوز قتله ، فمعلوم أن الذمة لا تعصم (۱۲) دَمَ من يجب قتله ، وأن القاطع الزمة قتلها ؟

وأيضاً ، فلا مزية للذمي على الحربي إلا بالعهد ، والعهد لم يُبح له إظهار السب بالإجماع ، فيكون الذمي (٥) / قد شرك الحربي في إظهار السب ١٦٤ب الموجب للقتل ، وما اختص به من العهد لم يبُح له إظهار السب ، فيكون قد أتى بها يوجب القتل وهو لم يُقرَّ عليه فيجب قتله بالضرورة .

<sup>(</sup>١) قي (أ) : (كلمتهم) . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في (د) : «له العقوا .

<sup>(</sup>٣) في (c) : الا يعصم) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقونتين : زيادة في (ج) ؛ وفي (د) : قدم من جوز قتله!

<sup>(</sup>۵) داللمی : ساقطة من (د) .

وأيضاً ، فإن النبي على أصر بقتل مَن كان يسبه ، مع أمانه لن كان يحاربه بنفسه وماله ، فعلم أن السب أشد من المحاربة أو مثلها ، والذمي إذا حارب قُتِل فإذا سب قتل بطريق الأولى .

وأيضاً ، فإن الذمي وإن كان معصوماً بالعهد فهو ممنوع بهذا العهد من إظهار السب ، والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه ، فيكون الذمي من جهة كونه ممنوعاً أسواً حالاً من الحربي ، وأشد عداوة ، وأعظم جرماً ، وأولى بالنكال والعقوبة التي يُعاقب بها الحربي على السب ، والعهد الذي عصمه لم يف بموجبه فلا ينفعه ؛ لأنا إنها نستقيم له منا استقام لنا ، وهو لم يستقم بالاتفاق ، وكذلك يعاقب ، والعهد يعصم دمه وبشره إلا بحق ، فلما جازت عقوبته بالاتفاق ، علم أنه قد أتى ما يوجب العقوبة .

وقد ثبت بالسنة أن عقوبة هذا الذنب القتل ، وسر الاستدلال بهذه الأحاديث أنه لا يقتل الذمي لمجرد كون عهده قد انتقض ؛ فإن مجرد نقض العهد يجعله ككافر لا عهد له ، وقد ثبت بهذه السنن أن النبي لله لم يأمر بقتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهد ، وإنها قتله لأجل السب مع كون السب مستلزماً للكفر والعداوة والمحاربة ، وهذا القدر موجب للقتل حيث كان ، وسيأتي الكلام إن شاء الله على تمين قتله().

<sup>(</sup>١) في المسألة الثانية ص (٢٦٧)

السنة الثالثة عشرة: ما رويناه من حديث أبي القاسم [عبدالله](۱) ابن محمد البغوي(۲): ثنا يجيى بن عبدالحميد الحيان(۲) ثنا على بين مُستهر(۱) عين صالح بين حَيَّان(۱) عين ابين

(١) في (أ) : (عبيدالله) . وهو خطأ .

- (٢) هُو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان ، الحافظ الإمام الحجة المعمّر ، مسند العصر ، أبو القاسم البغوي الأصل ، البغدادي الدار والمولد ، منسوب إلى المدينة بغشُور من مدائن إقليم خواسان . قال عنه الدارقطني : «ثقة جبل إمام من الأثمة ثبت» . روى عن : أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن عبدالحميد الحياني . روى عنه : أبو بكر الإسياعيلي وابن عدي والدارقطني . مات أبو القاسم سنة سبع عشرة وثلاث مئة ، وقد الرساعيلي وابن عدي والدارقطني . مات أبو القاسم سنة سبع عشرة وثلاث مئة ، وقد استكمل مئة سنة وثلاث سنين وشهراً واحداً. ينظر: «تاريخ ابن زبر» (٢/ ٢٧٧ ، ١٩٥٥)؛ داريخ بغداد» (١١٠/ ١١) ؛ «سوضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٢١٣) ؛ «سير أعلام النيلاء» (٤/ ٢١٠) .
- (٣) هو يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحن بن ميمون ، الحافظ الإمام الكبير ، أبو زكريا ابن المحدث الشقة أبي يحيى الحياني الكوفي صاحب «المسند الكبير» (حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث). تواتر توثيقه عن يحيى بن معين ، كيا تواتر تجريحه عن الإمام أحمد . روى عن : أبيه وحبدالله بن المبارك وعلي بن مسهر روى عنه : أبو قلابة وأحمد بن يحيى الحلواني وأبو القاسم البغوي. مات سنة ثبان وعشرين ومتين . ينظر : «الجرح والتعديل» (١٦٨/٩) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٦٨/٩) ؛ «تقريب التهذيب» (١١/ ٢٤٣) ؛ «تقريب التهذيب» صر ٥٩٣) .
- (٤)على بن مسهر : هو العلامة الحافظ ، أبو الحسن القرشي الكوفي قاضي الموصل ، وكان من مشايخ الإسلام (ثقة له غرائب) ، وقد وثقه العجلي وقال : ووكان بمن جمع الحديث والفقه ، روى عن : يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهشام بن عروة ، والأعمش . ووى عنه : خالد بن مخلد وزكريا بن عدي وأبو بكر بن أبي شيبة . مات سنة تسم وثيانين ومئة . ينظر : «تاريخ الثقات المعجلي ص (٣٥١) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٤٨٤) ؛ «تهذيب التهذيب» طر (٣٠٥) .
- (٥) هو صالح بن حيان القرشي الكوني. (ضعيف). روى عن: ابن بريدة وأبي واتل ونافع. روى عن: ابن بريدة وأبي واتل ونافع. روى عن: علي بن مسهر وعَبدة بن سليان وأبو بكر بن عياش. وقد يشتبه بصالح بن صالح بن حسام بن حيان الثوري الهمداني الكوفي ، وحيان عب حيان ، وقد ينب إلى جد أبيه فيقال: صالح بن حي ، وصالح بن حيان. وهذا الشأني قال عنه الإمام أحد: «ثقة ثقة» ، ووثقه العجلي . ينظر لترجة الأول في : «الجرح والتعديل» (٣٩٨/٤) ؛ «تهليب الكيال» (٣٣/١٣) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٧٣) ؛ «ضعفاء النسائي» ص (١٣٥) ؛ كتاب «المجروجين» لابن حبان (١/ ٣٦٩) ؛ «تهليب التهذيب» ص (٢٧١) . وينظر لترجة الثاني في : «تاريخ الثقابت للمجلي ص (٢٧٠)؛ «تهذيب الكيال» (٢٧١) ؟ «الكاشف» «تاريخ الثقيات للمجلي ص (٢٧٧)؛ «تهذيب الكيال» (٢٧١) ؟ «الكاشف»

ورواه أبو أحمد بن عـدي(١) في كتابه (الكامل ١١٥) قـال : ثنا الحسن(٨)

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن بُريدة بن الجنمَدب الحافظ الإمام ، شيخ مَرُو وقاضيها ، أبو سهبل الأسلمي المروزي (ثقة) ، روى عن : أبيه فأكثر ، وعن عمران بن الحصين . روى عنه : قتادة وصالح بن حيان القرشي . مات سنة خس عشرة ومئة ، وعمره مئة عام . ينظر : «تاريخ الثقات للعجلي ص (٢٥٠) ؛ «تهذيب الكيال» (٣٢٨/١٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٥٠/٥) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٢٩٧) .

 <sup>(</sup>۲) هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي . أسلم عام الهجرة ، وشهد غزوة خيبر والفتح ، وكان من أمراء عمر رضي الله عنه . مات بريدة سنة اثنتين وستين . ينظر: «طبقات ابن سعد» (۲٤١/٤) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۲/ ٤٦٩) ؛ «الإصابة» (۱/ ١٥١).
 (۳-۳) ما بين القوسين : ساقط من (ح) .

<sup>(</sup>٣-٣) ما بين القوسين : ساقط من (ج) . (٤) في (ج) : قوفي أسوالكم كذا وكذاه .

<sup>(</sup>٥) ذكره اللهبي في «الميزان» (٢٩٣/٢) عن على بن مسهر عن صالح بن حيان وأوله : «كان حيَّ من بني ليث على ميلين من المدينة ، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية قلم يزوجوه . . . ١ الحديث . قال اللهبي : «تفرد به حجاج بن الشاعر عن زكريا بن عدي عن صالح بن حيان ، ولم يصح بوجه ، وذكره الذهبي أيضاً في «سير أعلام النبلا» «كان حيال عنه : «هذا حديث منكر ، ولم يأت به سوى صالح بن حيان القرشي هذا «الله عنه : «هذا حديث منكر ، ولم يأت به سوى صالح بن حيان القرشي هذا

<sup>(</sup>٢) هو الإسام الحافظ الناقد الجوال ، أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله الجرجالي . قال الحافظ ابن عساكر : «كان ثقة على لحن فيه» ، وقال حزة السهمي : «كان حافظاً متقناً» . روى عن : النسائي وأبي يعلى الموصلي وأبن خزيمة . روى عنه : شبيخه أبو العباس بن عُقدة وحزة السهمي . مات منة خس وستين وثلاث مثة . ينظر : «سير أعلام النبلاء»

<sup>(</sup>١٥٤/١٦) ؛ قاريخ جرجان؛ ص (٢٢٥) ؛ قالبداية والنهاية؛ (١١/٣٠٢) . (٧) قالكامل في ضعفاء الرجال؛ (١٣٧/ ، ١٣٧٢) .

<sup>(</sup>A) في (ج) : «الحسين»

ابن محمد بن عنبر(۱۲۲۱) ثنا حجاج بن يوسف الشاعر(۲) ثنا ذكريا بن عدي(۱) ثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان حيًّ من بني ليث من المدينة على ميلين ، وكان رجلٌ قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه ، فأتاهم وعليه حُلَّة فقال : إن رسول الله على كساني هذه الحلة ، وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي(٥) كان يجبها(١)، فأرسل القوم إلى رسول الله على فنزل على تلك المرأة التي(٥) كان يجبها(١)، فأرسل القوم إلى رسول الله على فقال : «إنْ وَجَدْتُهُ حَيّاً فقال : «إنْ وَجَدْتُهُ حَيّاً وَمَا أَرَاكَ تَعِدُهُ حَياً فَأَصْرِقُهُ (١) إلنَّارِ (٨)» ، قال : فذلك قول رسول الله على النَّارِ (٨) ، قال : فذلك قول رسول الله على المَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمَّداً

<sup>(</sup>١) في (د) : اعتترا

<sup>(</sup>٢) هُو الشيخ الراوي ، أبو على ، الحسن بن محمد بن عَنْبر بن شاكر البغدادي الوَشّاء . قال عنه الدارقطني : فتكلموا فيه من جهة سهاعه ، ووثقه أبو بكر البرقاني . روى عن : علي ابن الجمعد وعلي بن المديني . روى عنه : أبو القاسم النخاس وابن الشّخِير وعلي السّخير وعلي السّخير عنه . السكري . مات سنة ثمان وثلاث مئة . ينظر : قاريخ بغداده (٢/٤١٤) ؟ قسير أعلام النبلاء » (٢/٥٦/١٤) ؟ قميزان الإعدال (١/٥٠٠) ؛ فلسان الميزان (٢/٠٢٥) .

<sup>(</sup>٣) هو حجاج بن أبي يعقوب : يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي ، أبو محمد المعروف بابن الشاعر (ثقة حافظ) . روى عن : ذكريا بن عدي وسليان بن حرب والطيالسي ، روى عن : دسلم وأبو داود وسوسى بن هارون . سات سنة تسع وخسين ومتين . ينظر : هناد : مسلم وأبو داود وسوسى بن هارون . سات سنة تسع وخسين ومتين . ينظر : «الثقات الابن حبان (٨/ ٣٠٠) ؛ «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٤٠) ؛ «تهذيب الكهال» (٢٠٩/٢) ؛ «تهذيب التهذيب» (٣/ ٢٠٩) ؛ «تقريب التهذيب» (٣/ ٢٠٩) ؛ «تقريب التهذيب» (٣/ ٢٠٩) ؛ «تقريب التهذيب» ص (١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) هو زكريا بن عمدي بن الصلت التيمي مولاهم ، أبو يجيى الكوفي ، نزيل بغداد ، وهو أخو يوسف (ثقة جليل يحفظ) . روى عن : حاد بن زيد وابن المبارك وعلي بن مسهر . روى عن : حاد بن زيد وابن المبارك وعلي بن مسهر . مات روى عنه : إسحاق بن راهُويه والبخاري \_ في غير الصحيح \_ وحجاج بن الشاعر . مات سنة إحدى عشرة ومتين . ينظر : قتاريخ الشقات المعجلي ص (١٦٥) ؟ قتاريخ بغداده (٨/ ٤٥٥) ؛ قسير أعلام النبلاء (٤٤٢/١٠) ؛ قتاريب التهليب (٣/ ٢٣١) ؛ قتقريب التهليب ص (٢٢١) .

<sup>(</sup>a) دالتي: ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) في (ألكامل) : فخطبها) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : المحرقه ١ .

 <sup>(</sup>A) بعد قوله: «فأحرقه بالنار» ، يوجد زيادة في «الكامل» : «قال: فجاءه فوجده قد لدغته أفعى فيات ، فحرقه بالنار» .

فَلْيَتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ١١٥) هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح ، لا نعلم له علة ٢٠) .

وله شاهد من وجه آخر رواه المُعَافى بن زكريا الجريري (١٥)، ، في كتاب الجليس (١٥)، ، قال (١): ثنا أبو حامد الحضرمي (١٨)، ثنا السري ابن

 <sup>(</sup>١) ينظر : الكامل، لابن صدي (٤/ ١٣٧١ ، ١٣٧١) . وقال في آخرها : (وهذه القصة
 لا أعرفها إلا من هذا الوجه» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (أ) كتب ما يأتي: وإسناد هذا الحديث ليس على شرح الصحيح ، وصالح بن حيان ضعفه يحيى بن معين في رواية عباس الدوري وأيي داود وحيان بن سعيد الدارمي وفيرهم ، وقال البخاري : فيه نظر ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، شيخ ، وقال النسائي والدولاي : ليس بشقة ، وقال الدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . والظاهر أنه اشتبه بصالح بن صالح بن حي ، واسمه : حيان ، وقد ينسب إلى جده ، فيقال : صالح بن حيان ، وهو ثقة ، خرجا له في «الصحيحين» ، ينسب إلى جده ، فيقال : صالح بن صيان ، وهو ثقة ، خرجا له في «الصحيحين» والذي روى عن ابن بريدة روى له ابن صاحة في «التفسير» أهد . من الحاشية . وقد تكلم الذهبي في وسير أعلام النبلاء (٧/ ٣٧٣) على إسناد هذا الحديث ، وتكلم أيضاً عليه في «الميزان» (٣/ ٢٩٣) نقال : دم يصح بوجه » .

<sup>(</sup>٣) في (أ): قالحريري، وهو تصحيف.
(٤) هو الممانى بن زكريا بن يحيى ، المعلامة الفقيه الحافظ القاضي عالم صصره أبو الفرج النهرواني الجريري . والنهرواني نسبة إلى النهروان بين بغداد رواسط . والجريري نسبة إلى وأي الإسام ابن جرير الطبري . كان الجريري ثقة غزير العلم واسع الأدب عارفاً بصنوف العلم لاسيها الآثار والأخبار وسير العرب وأيامهم وله تفسير كبير . روى عن : البغوي . وي عنه : الأزهري وأحد بن عمر بن روح . مات سنة تسعين وثلاث مئة . ينظر : وتاريخ بغداد، (١٣/ ٢٣٠) ؛ قالبداية والنهاية والنهاية والريخ بغداد، (٣٥/ ٢٠٠) ؛

<sup>(</sup>٥) في (١/ ١٨٢ ، ١٨٣) . واسم الكتباب كاملاً ؛ الجليس الصبالح الكافي والأميس الناصح الشافيء . وهو مطبوع في أربعة أجزاء .

<sup>(</sup>٦) اقال» : ساقطة من (د) . (٧) في (ج) : الحصري؛ ! وفي (د) : الخضري» .

<sup>(</sup>٨) هو عمد بن هارون بن عبدالله بن حميد ، أبو حامد الحضرمي البغدادي ، المحدث الثقة المحمد المحمد بن هارون بن عبد السحاق بن أبي إسرائيل وأبي همام السكوبي ونصر بن علي . وي عند : عمد بن إسهاعيل الوارق والدارقطني وعمر بن شاهين . سات سنة إحمدي وعشرين وثلاث مئة ، وله نيف وتسعون سنة . ينظر: «تاريخ بنداد» (٣/ ٣٥٨) ؟ «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٥) ؛ «الواق بالوفيات» (٥/ ١٤٨) ؛ «شدرات الذهب» (٢/ ٢٩١) . .

مزيد(۱) الخسراساني ثنا أبو جعفر محمد بن علي الفناري ثنا داود ابن الزبرقان(۱). قال: أخبرني عطاء بن السائب(۱) عن عبدالله بن الزبير(۱) قال يوماً لأصحابه: أتدرون ما تأويل هذا الحديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ؟ . قال: [كان](١٠) رجل عَشِقَ امرأة فأتى أهلها مساء فقال: إن رسول الله على بعثني إليكم أن أتضيف في أي بيوتكم شنت ، قال: وكان ينتظر بَيْتُوتِيَّةَ المساء ، قال: فأتى رجل منهم النبي على فقال: إن فلاناً أتانا الله يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاء ، فقال: «كذب ، يا فلان انطلق مَعَهُ ، فَإِنْ أَمْكَنَكَ اللّهُ مِنهُ الْسَاء ، فعال خرج بيوتنا شاء ، فقال: «كذب ، يا فلان انطلق مَعهُ ، فَإِنْ أَمْكَنَكَ اللّهُ مِنهُ فَاضُوبِ عُنْفَهُ وَأَحْرِقُهُ بِالنَّارِ، وَلا أَرَاكَ إلاَّ قَدْ كُفِيْتَهُ»، فلما خرج فاضرب عُنْفَهُ وَأَحْرِقُهُ بِالنَّارِ، وَلا أَرَاكَ إلاَّ قَدْ كُفِيْتَهُ»، فلما خرج

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : امرثدا .

<sup>(</sup>۲) هو داود بن الزبرقان الرقاشي ، أبو عمرو البصري ، نزيل بغداد . (متروك وكلبه الأزدي) . روى عن : أيوب السّختياني وزيد بن أسلم وعطاء بن السائب . روى عنه : شعبة بن الحجاج وابن عرفة . مات بعد الثيانين ومثة . ينظر : قضعفاء النسائي، ص (۹۹) ؛ قالجرح والتعديل، (۳/ ۲۱۲) ؛ كتاب قالمجروحين، لابن حبان (۱/ ۲۹۲) ؛ قتليب الكيال، (۸/ ۳۹۲) ؛ قالكاشف، (۱/ ۸۸۷) ؛ فتقريب التهذيب، ص (۱۹۸) .

<sup>(</sup>٣) هو عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب، الثقفي الكوفي (صدوق اختلط). وقال أحد: «ثقة ثقة رجلٌ صالح». روى عن: أبيه وأنس بن مالك وابن أبي أوق . روى عنه: شعبة والحيادان والسفيانان. مات سنة ست وثلاثين ومئة. ينظر: «الجرح والتمديل» (٢/ ٣٩٧) ؟ «سير أصلام النبلاء» (١/ ١١٠) ؛ «الكاشف» (٢/ ٢٦٥) ؟ «تقريب التهذيب» ص (٢٩١).

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن الزبير بن العوام ، أمير المؤمنين أبو بكر و أبو خُبيب القرشي الأسدي المكي ثم المدني كان أول مولود للمهاجرين في المدينة له صحبة وعداده في صغار الصحابة كان كبيراً في العلم والشرف والجمهاد والعبادة . قتل سنة ثلاث وسبعين . ينظر : «أسد الغابة» (٣/ ٢٣) ؛ «الإصابة» (٤/ ٢٨) .

<sup>(</sup>٥) اكان؛ زيادة من المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) في كـتاب ١١لجليس، : افقال إن رسولُ رسولِ الله عليه .

<sup>(</sup>٧) اأتانا : ساقطة من (ج) .

الرمسول قبال رسول الله على : الدُعُوهُ فيلما جناء(١) قبال : النَّسي كنتُ أَمَسرتُكَ أَن تَفْسربَ عُنُقَهُ وَأَنْ تَسحرِقَه بِالنَّارِ ، فَإِنْ أَمْكَنَكَ اللَّهُ مَنْهُ فَاضْسِرِبْ / عنقَهُ، وَلا تَحرِقُه بِالنَّارِ ؛ فإنَّه لا يُعذَّب بِالنَّارِ إلا رَبُّ ١٥/ب النارِ ، ولا أَرَاكَ إلا قَد كُفِيتَه ، فجاءت السماء بصيّب ، فخرج الرجل ليتوضأ فلسعته أفعى ، فلما بلغ ذلك النبي على قال : اهو في النارة(١٠) .

وقد رَوى أبو بكر بن مردويه (٢) من حديث الوازع (١) عن أبي سلمة عن أسامة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿مَنْ يَقُلُ عَلَيٌّ مَا لَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبَوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ ٤ وذلك أنه بعث رجلاً فكذب عليه ، فوجد ميتاً قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض .

ورُوي أن رجـ لا كذب عليه ، فبعث علياً والزبير إليه ليقتلاه.٠٠ .

وللناس في هذا الحديث قولان :

أحدهما : الأحد بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله

الــــرمــول

اختــــلاف العلياء فــي حكـم مـــن

<sup>(</sup>١) افليا جاءا : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب (الجليس) للجريري (١/ ١٨٢ ، ١٨٣) .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ العلامة عدت أصبهان، أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فُورَك الأصبهاني مساحب «الشفسير الكبيرة ، والمستخرج على البخاري . روى عن : ابن أبي عمران وميمون بن إسحاق. روى عنه: أبو بكر المستملي وسليان بن إبراهيم. مات سنة عشر وأربع مشة. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (٣٠٨/١٧)؛ «تاريخ أصبهان» (١٦٨/١) ؛ «طبقات المفسرين» للداودي (١٩٣/١)؛ «شذرات اللهب» (١٩٠/٣).

<sup>(</sup>٤) هو الوازع بن نافع العُقيل ، قبال عنه البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشقة. روى عن: أبي سلمة وسالم بن عبدالله . روى عنه : أهل الجزيرة ومسكين بن بكير. ينظر : «التاريخ الكبيرة (٨/ ٤/٨٤) ؛ «ضعفاء النسائي» ص (٢٣٩) ؛ «الجسرح والتعليل» (٢٩٩٩) ؛ كتاب «المجروحين» (٣/ ٨٣).

 <sup>(</sup>٥) رواه عبدالرزاق في «المصف» (٩/٥٠ ح ٩٧٠٧) عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلاً كند النبي ﷺ، فبعث علياً والزبير، فقال: «اذهبا، فإن أدركتهاه فاقتلاه».

الجُويَنِين من هؤلاء من قال: يكفر بذلك من واله جماعة منهم أبو محمد الجُوينين من حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني (١): همبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين ؟ لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج ، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل ، فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله ، والملحدون كالمحاصرين من خارج فالدخلاء يفتحون الحصن ، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له».

ووجه هذا القول: أن الكذب عليه كذب على الله ، ولهذا قال : وإن كَذِبا عَلَى ليسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدِكُمْ (١)١(١) فإن ما أمر به الرسول فقد

<sup>(</sup>۱) روى عبدالرزاق في «مصنفه» (۳۰۸/۵ ح ۹۷۰۸) عن ابن التيمي عن أبيه أن علياً قال فيمن كذب على النبي ﷺ : ايمُضرب عنقه » .

<sup>(</sup>Y) قال ابن حجر في «الفتح»: «إن الكلب عليه يكفر متعمله عند بعض أهل العلم ، وهو الشيخ أبو محمد الجويني ، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومَن بعده ، ومال ابن المنير إلى المنين إلى اختياره ، ووجهه : بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على الكفر كفر ، وفيا الحرام أو الحمل على الكفر كفر ، وفيا قاله نظر لا يخفى ، والجمهور على أنه لا يكفر إلا اذا اعتقد حلّ ذلك أهد . ينظر : «فتح الباري» (٢٤٤/١) عند شرح حديث رقم (١١٠) ؟ وشرح النووي على «صحيح مسلم»

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الشافعية ، أبو عمد ، عبدالله بن يوسف بن عبدالله الطاتي السُّنيسِيُّ الجويني، والد إسام الحرمين ، كان فقيهاً مدقشاً محققاً نحوياً مفسراً ، روى عن : أبي نعيم الإسفرائيني وأبي الحسين بن بشران ، روى عنه : ابنه أبو المعالي وعلي بن أحمد بن الأخرم. مات سنة ثيان وثلاثين وأربع مئة . ينظر: «معجم البلدان» (١٩٣/٢) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٩٧/١٧) ؛ «طبقات المضرين» للداودي (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٤) أي (د) : المُمثان، .

<sup>(</sup>٥) في (د) : اعلى غيري، .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري: في كتاب الجنائز \_ باب ما يكره من النياحة على الميت (١٩١/٣ ح ١٩١) بلفظ: اإن كلباً علي ليس ككذب على أحده ؛ ورواه مسلم: في المقلمة \_ باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ (١٠/١ ح ٤) ؛ وأحمد: في المسند، (٤/٥٤٤). كلهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله ، وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به .

ومن كذّبه في خبره أو امتنع من التزام أمره (١ فهو كمن كذب خبر الله وامتنع من التزام أمره ١) ، ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كَذَبَ فيه كمسيلمة والعَنْسِي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم ، فكذلك من تعمد الكذب على رسول الله ﷺ .

يبين ذلك أن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له ، ولهذا جَمَعَ الله بينها بقوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَظُلُمُ مِمن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بينها بقوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَظُلُمُ مِمن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّب بينها بالْحَقِّ لَمّا جَاءه ﴾ (١) بل ربها كان الكاذب عليه أعظم إثها من المحدِّق بدوه ، ولهذا بدأ الله به ، كها أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدِّق بحبره ، فإذا كان / الكاذب مثل المكذِّب أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذب له، ١٦٦ فالكاذب على الله كالمكذب له، فالكاذب على الرسول كالمكذب له .

يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب ؛ فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق ، وذلك إبطال لدين الله ، ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار ، وإنها صار كافراً لما تضمنه (٢) من إبطال رسالة الله ودينه ، والكاذب عليه يدُخِل في دينه ما ليس منه عمداً ، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر لأنه دين الله ، مع العلم بأنه ليس لله بدين .

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين القوسين : ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٢) ســـورة العنكبوت : الآية رقم : (٦٨) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : اتتضبنه!

والـزيادة في الدين كـالنقص منه ، ولا فـرق بين مَـنْ يكذب بآية من القـرآن أو يضيف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك .

وأيضاً ، فإن تعمد الكذب عليه(١) استهزاء به واستخفاف ؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست عما أمر به ، بل وقد لا يجوز الأمر بها ، وهذه نسبة له إلى السَّفَه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة ، وهذه نسبة له إلى الكذب ، وهو كفر صريح .

وأيضاً ، فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك ، أو أنه حَرَّم الخبز واللحم عالماً بكذب نفسه ؛ كفر بالاتفاق .

ف من زعم أن النبي الله أوجب شيئاً لم يوجبه أو حرم شيئاً لم يجرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول ، وزاد عليه بأن صَرَّح بأن الرسول قال ذلك ، وأنه \_ أفتى القائل \_ لم يَقُلُه اجتهاداً واستنباطاً .

وبالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالمتعمد(٢) لتكذيب الله وأسوأ حالاً ، ولا يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه ؛ فإنه مستخف به مستهين بحرمته(٢) .

وأيضاً ، فإن الكاذب عليه لابد أن يشينه بالكذب عليه وتنقصه بذلك ، ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله : «كان يتعلم مني» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة ؛ كفر

<sup>(</sup>١) دعليه؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : المتعمدة .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : ابجهته! .

بذلك ، فكذلك الكاذب عليه ؛ لأنه إما أن يَاثُر عنه (١) أمراً أو خبراً أو فعلاً ، فإن أثر عنه أمراً لم يأمر به فقد زاد في شريعته ، وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به ؛ لأنه لو كان كذلك لأمر به على ، لقوله (١) : هما تركّتُ مِسْ شَسَي مِ يقرّبُكُم / إلى الجنّة إلا أمرتكُم به ، وَلا مِن ٢٦/ب شَسَي مِ يُعدّدُكُم عَنِ النّارِ إلا نَهَ يتكُم عَنه (١) فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه ، فمن روى عنه أنه قد (١) أمر به فقد نسبه إلى الأمر بها لا يجوز له الأمر به ، وذلك نسبة له إلى السفه

وكذلك إن يقل عنه خبراً ، فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر به ؛ لأن الله تعالى قد أكمل الدين ، فإذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له أن يخبر به ، وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذباً فيه لو كان عا ينبغي فعله وترجح (ه) لَفَعَلَه ، فإذا لم يفعله فتركه أولى .

فحاصله أن الرسول ﷺ أكمل البشر في جميع أحواله ، فيا تركه من القول والفعل فتركه أولى من فعله ، وما فَعَلَه ففِعْله أكمل من تركه ، فإذا

<sup>(</sup>١) يَــأَثُـر عنه أي : يروي ويحكي . ينظر : النهاية؛ (٣/١) (أثر) .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : (كقوله) .

<sup>(</sup>٣) وواه الشافعي في «مسنده (٢/ ١٨٩ ح ١٨٩) عن المطلب بن حَنْطَب ؟ وصبائرزاق في «المصنف» (١١ / ١٠٥ ح ١٨٩ ) عن معمر عن عمران صاحب له ؟ والطبراني في «المعجم الكسير» (١/ ١٦٥ ح ١٦٤) عسن أبي ذر ؟ والحاكم في «المستدرك» (٤/١) صن ابن مسعود ؟ والبيهةي في «السنن الكبرى» (٧٦/٧) ، وفي «الأسياء والصفات» له ص (١٩٨) . وقال الميشي في «جمع الزوائل» (٨/ ٢٦) ؟ «ورجال الطبراني رجال الصحيح ، غير محمد ابن عبدالله بن يزيد المقري ، وهو ثقة » ، وينظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٤/ ٤١٧)

رع) (قله : ساقطة من (ج) ، (د) .

ر (a) في (ج) : اويترجع<sup>]</sup> .

كذب الرجل عليه متعمداً [أو](١) أخبر عنه بها لم يكن [فذلك](٢) الذي أخبر به ٢٠) عنه نقص بالنسبة إليه ؛ إذ لو كان كهالاً لوجد منه ، ومن انتقص الرسول ﷺ فقد كفر .

واعلم أن هذا(ء) القول في غاية القوة كها تراه ، لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة ، مثل أن يقول : حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فإن هذا(ه) إنها كذب على ذلك الرجل ، ونسب إليه ذلك الحديث ؛ فأما إن قال : (هذا الحديث صحيح او ثبت عنه أنه قال ذلك عالماً بأنه كذب ، فهذا قد كذب عليه ، وأما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر ، لاسيها والصحابة عدول بتعديل الله لهم(۱) .

وأما من روى حديثاً يعلم (» أنه كذب فهذا حرام ، كما صع عنه أنسه قسال : «مَسنْ رَوَى عَسنَّسي حَدِيْتُ اً يَعْلَسم أَنَّـهُ كَذِبٌ فَهُـوَ أَحَدُ

<sup>(</sup>١) في (أ) : فوأخسبوا .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : تفكذلك ،

<sup>(</sup>٢) ابه : ساقطة من (ج)

<sup>(</sup>٤) دهله : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) ني (ج) : دنهلاا .

 <sup>(</sup>٦) الآيات المدالة على عمدالة الصحابة من القرآن كثيرة ، فمنها : سورة التوبة : الآيات رقم :
 (١١٠ ، ١١٧ ، ١١٧ ) ؛ سمورة الفستح : الآيستان رقم (١٨ ، ٢٩) ؛ مسورة الحسشر :
 الآيستان رقم (٨ ، ٩) .

<sup>(</sup>٧) ق (د) : فقطم؟ .

الكَاذِبِين ١٥٥ لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر ؛ لأنه صادق في أن شيخه حدثه به ، لكن لعلمه بأن شيخه كَذَبَ فيه لم تكن تحلُّ له الرواية ، فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادةٍ أو عقدٍ وهو يعلم أن ذلك باطل ، فهذه ١٠ الشهادة / حرام ، لكنه ليس بشاهد زور .

وعلى هذا القول فمن سبه فهو أولى بالقتل ٣٠ عمن كذب عليه ، فإن الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه ، وهذا قد طعن في الدين بالكلية، وحينتذ فالنبي عليه قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، فكذلك الساب له وأولى ٤٠ .

فإن قيل : الكذب عليه فيه مفسدة \_ وهو أن يصدق في خبره فيزاد في الدين ما ليس منه أو ينتقص منه ما هو منه \_ والطاعن عليه قد علم بطلان كلامه بها أظهر الله من آيات النبوة .

<sup>(</sup>٢) ئي (ج) : دنوان هذه .

 <sup>(</sup>٣) أي (ج) : «بالقول»
 (٥) أي (ج) : «بالقول»

<sup>(</sup>٤) تِي (ج) : اله أوليه.

قيل: والمحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلاً ضابطاً ؛ فليس كل من حدث عنه قبل خبره ، لكن قلد يظن عدلاً وليس كذلك ، والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثير من الناس ، ويسقط حرمته من كثير من القلوب ، فهو أوكد على أن الحديث عنه له دلائل يميز بها بين الكذب والصدق .

القـول الـثاني في جــزاء من كـــذب عــلى الــرســول

القول الثاني: أن الكاذب عليه تُغلظ عقربته ، لكن لا يكفر ولا يجوز قتله ؛ لأن مرجبات الكفر والقتل معلومة ، وليس هذا منها ، فلا يجوز أن يثبت مالا أصل له ، ومن قال هذا فلابد أن يقيد قوله بأن لم يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر ، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عَرق الخيل(۱) ونحوه من التُرهاتِ فهذا مستهزى، به استهزاء ظاهراً ، ولا ريب أنه كافر حلال الدم .

وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي ﷺ علم(٢) أنه كان منافقاً فقتله لذلك ، لا للكذب .

وهذا الجنواب ليس بشيء ؛ لأن النبي ﷺ لم يكن من سنته أنه(٣) يقتل

<sup>(</sup>۱) وهو حديث موضوع نقله السيوطي في «الذلال، المصنوعة» (۳/۱) وذكره ابن عواق الكنائي في دتنزيه الشريعة» (۱/٤/۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قبال : قبل يارسول الله : مم رينا ؟ قبال : من صاء مرور ، لا من أرض ولا من سياء ، خلق خبيلاً فأجراها فعرقت ، فخلق نفسه من ذلك العرق» . وذكر السيوطي قول الحاكم : «موضوع ، اتهم به محمد بن شجاع، ولا يصنع مثل هلا مسلم» ، وأضاف السيوطي : «قلت : ولا عاقل» ، ثم نقل كلام الذهبي عن ابن شجاع الشاجي المذكورة في «لسان الميزان» (٢/١٩٦) . وقال ابن صراق عقبه : «فلمنة الله عل واضعه ، إذ لا يضع مثل هذا مسلم ولا بسيط ولا عاقل» .

<sup>(</sup>۲) اعلمه : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) ئي (ج) : دأن، .

أحداً من المنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف [يقتل](١) رجلاً بمجرد علمه بنفاقه ؟ ثم إنه سمى خلقاً من المنافقين لحذيفة وغيره ، ولم يقتل منهم أحداً(٢) .

وأيضاً ، فالسبب المذكور في الحديث إنها هو كذبه على النبي على النبي كله كذباً له فيه غرض ، وعليه رتب القتل ، فلا يجوز إضافة القتل إلى سبب آخر ، وأيضاً ، / فإن الرجل إنها قصد بالكذب نيل شهوته ، ومثل هذا ٢٠/ب قد يصدر من الفساق كها يصدر من الكفار .

وأيضاً ، فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماضٍ فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق، والمنافق كافر ، وإن كان النفاقُ متقدماً وهو المقتضي للقتل لا غيره، فعلام تأخير الأمر بقتله إلى هذا الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما فعل ؟

وأيضاً ، فإن الفوم أخبروا رسول الله به بقوله ، فقال : الحكَابُ عَدُو الله الله عَدُو الله عَده حَياً ، وقال (٣) : الله عَده حَياً ، عَدُو الله عَلَم الله عَلمه عَلَم بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة .

<sup>(</sup>١) في (أ) : اتقتل! .

<sup>(</sup>۲) في «الصحيح»: أنّ أبا الدرداء قال لعلقمة: «أليس فيكم صاحب السّرّ الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حليفةة . رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة \_ باب مناقب عهار وحليفة رضي الله عنه عها (۱۱۳/۷ ح ۲۷۲، ۳۷۶۳) ، وفي كتاب الاستثلان \_ باب من ألقى له وسادة (۱۱/۷ ح ۲۷۸۳) ؛ وأحمد في «المستند» (۱/۲۶۹ ، ۲۵۱) ؛ وينسظر: «الإصابة» (۱/۲۲۷) ؛ وأحمد في «المستند» (۱/۲۲۹) ؛ وأحمد في «المستند» (۱/۲۲۲) ؛ واحمد في «المستند» (۱/۲۲۲) ؛ وأحمد في «المستند» (۱/۲۲۲) ؛ وأحمد في المستند» (۱/۲۲۲) ؛ وأحمد في «المستند» (۱/۲۲۲) ؛ وأحمد في «المستند» (۱/۲۲۶) ، وأحمد في «المستند» (۱/۲۲۶) ، وأحمد في المستند» (۱/۲۲۶) ، وأحمد في كتاب المنابة» (۱/۲۲۶) ، وأحمد في كتاب المنابة» (۱/۲۲۶) ، وأحمد في كتاب المنابة» (۱/۲۲۶) ، وأحمد في كتاب المنابة والمنابة وال

<sup>(</sup>٣) في (ج) : (ثم قال) ، وفي (د) : (قال) .

الأمـــر بالعقــاب عقب وصف فعـل يـدل عـلى عليتــه

والنبي على إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وُصِف له صالح لترتب ذلك الجنزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجنزاء لا غيره ، كها أن الأعرابي لما وصف له الجهاع في رمضان أمره بالكفارة(١) ، ولما أقر عنده ماعز (١) والغامدية (١) وغيرهما بالزني أمر بالرجم (٥) ، وهذا عا لا خلاف فيه بين الناس نعلمه ، نعم قد يختلفون في

- (۱) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه البخاري : في كتاب العموم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكثر (١٩٣٦ ١٩٣١) ، وفي مواضع أخرى من قصحيحه منسها : (ح ١٩٣٧ ، ٢٦٠٠ ، ١٩٣٥ ، ١٩٣٧ ، ٢٦١٦ ، ٢٧١١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١١ ، ٢٧١ ، ٢٧١١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ألم ألم في نصاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان (٢/ ٢٨٠ ح ٢٣٩٠) ؛ والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (٢/ ٢٠١ ح ٢٢٤) ؛ وابن ماجة : في كتاب الصيمام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (٢/ ٢١٥ ح ٢١٦) ؛ ومالك: في دالموطأة في كتاب الصيام باب كفارة من أفطر في رمضان (٢/ ٢٩٢ ح ٢٩٠) ؛ وابن أبي شيبة في دالموطأة في كتاب الصيام باب ما قالوا فيه إذا وقع على امرأته في رمضان (٢/ ٢٨١ ٢٤١) ؛ والمدارمي في دسنه : في كتاب الصوم باب في اللتي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراً (٢/ ٢١) ؛ وابن خزيمة في دسميحه ، (٣/ ٢١ ح ٤٩٤) ؛ والطحاري في دشرح مماني دالبيهقسي : في دسنه الكبرى ؛ والمدارقطني في دسنه (٢/ ٢٠١ ٤٤) ، (٢/ ٢٠ ) ؛ والمدارة عن دالبيهقسي : في دسنه الكبرى ؛ والمدارة طني والبيهقسي : في دسنه الكبرى (٢/ ٢٠ ) ؛ والمدارة عنه دالم المراته في دالم ح ٢١ ٢٢) ؛ والبيهقسي : في دسنه الكبرى (٢/ ٢٠ ) ؛ والمدارة عنه الكبرى (٢/ ٢٠ ) ؛ والمدارة عنه الكبرى (٢/ ٢٠ ) ؛ والمدارة عنه الكبرى (٢/ ٢٠ ) ؛ والمدارة الكبرى ورباد الكبرى (٢٠ ) ؛ والمدارة الكبرى (٢/ ٢٠ ) والمدارة الكبرى
  - (٢) في (ج) : المأغرا .
  - (٣) تقدمت ترجته في ص (١٣٧) .
  - (٤) ينظر ترجمتها في : ﴿أَسَدُ الْغَابِةِ ﴿ (٧/ ٤٤٠) .
- (٥) أخرج مسلم حديثاً يشتمل على قصة ماعز والغاملية ؛ في كتاب الحدود ـ باب من اعترف على نفسه بالنزن (٣/ ١٣٢١ ح ١٦٩٥) ؛ والـدارقطني في «سننه» (٣/ ١٩ ح ٣٩) كلاهما عن بريدة رضي الله عنه . وقصة ماصز فقط رواها جاعة من الصحابة ؛ فعند البخاري في كتاب الحدود ـ باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو خَمَرُت ٢ (١٣٨/١٢ ح ١٩٨١) كتاب الحدود ـ باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو خَمَرُت ٢ (١٣١٩ ح ١٩٦١) عن بابن صباس ، ورواها مسلم في الكتاب والباب نفسها (٣/ ١٣١٩ ح ١٩٦١) عن جابر بن سمرة ، وفي (ح ١٦٩٣) عن ابن صباس؛ وينسظر بقية طرقها بالتفصيل عن ثمانية من الصحابة وفي الله عنهم في الرواء الغمليل (٧/ ٢٥٦ ـ ٢٥٩ ح ٢٣٢٢). وقصة الغمامدية : رواها مسلم في الكتاب والباب المذكورين آنفاً (٣/ ١٣٢٤) وقصة الغمامدية : رواها مسلم في الكتاب والباب المذكورين آنفاً (٣/ ١٣٢٤ ح ١٣٩٤) ؛ والترمذي في الحدود ـ باب تربيس الرجم بالحبيل حتى تضع (١٤٣٢ ح ١٤٣٥) ؛ والنسائي في الجنائز ـ باب الصلاة على المرجوم (١٤٣٤) ؛ وابن ماجه : في الحدود ـ باب الرجم (٢/ ١٣) ؛ وابن ماجه : في الحدود ـ باب الرجم (٢/ ١٣) ؛ وابن ماجه : في الحدود ـ باب الرجم (٢/ ١٣) ؛ وابن ماجه : في الحدود ـ باب الرجم (٢/ ١٣) ؛ وابن ماجه : في الحدود ـ باب الرجم (٢/ ١٣) ؛ وابن ماجه : في الحدود ـ باب الرجم (٢/ ١٣) ؛ وابن ماجه : في الحدود ـ باب الرجم (٢/ ١٥٥) كلهم عن عمران بن حصين رضي الله عنه .

نفس الموجب هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها ؛ وهو نوع من تنقيح المناط(۱) ، فأما أن مجعل ذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر ، وهذا فاسد بالضرورة ، لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا ، وهو أن هذا الرجل كذب على النبي من كذبا يتضمن انتقاصه وعيبه ؛ لأنه زعم أن النبي من حكمه في دمائهم وأدن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ، ومقصوده بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها ، ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان عكماً في الدماء والأموال .

لا يحل النبي المحرمسات الم

ومعلوم أن النبي ﷺ لا يحلُّلُ الحرام ، ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه، ونسبه النبي ﷺ إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خالياً بها ، أو أنه يحكم بها شاء في قوم مسلمين ، طَعْنُ على النبي ﷺ ، وعَيْبٌ له ، وعلى هذا / ١/٦٨ التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة ، وهو المقصود في هذا المكان ؛ فشبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين .

وعما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لسادروا إلى الإنكار عليه ، ويمكن (١) أن يقال : رَابَهُم أمره ، فتوقَّ فُوا حتى استثبتوا ذلك من النبي على الله عارض وجوب طاعة

 <sup>(</sup>١) التنقيح معناه في اللغة : التهليب والتمييز، والمناط هي : العلة ، وفي اصطلاح الأصوليين
يراد بتنقيح المناط : تبليب العلة مما علق بها من الأرصاف التي لا مدخل لها في العلية .
ينظر : «الوجيز في أصول الفقه» ص (٢١٦) .

<sup>(</sup>۲) أي (د) : (رمكن) .

الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين ، ومن نصر القول الأول قال : كُلُّ كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم ، ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء ، وإنها قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه ، وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه ، فإنه إنها يقصد تحصيل غرض (١) له إن لم يقصد الاستهزاء به ، والأغراض في الغالب إما مال أو شَسرَف ، كما أن المتنبي إنها يقصد - إذا لم يقصد مجرد الإضلال - إما الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم ، أو تحصيل الشهوات الظاهرة ، وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفُر كَفَرَ بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً ؛ إذ لا يكادر، يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله .

مسن آذی النبي فقتل دخل السنار

السنة الرابعة عشرة (٣): حديث الأعرابي الذي قال للنبي ﷺ لما أعطاه: ما أحسنت ولا أجْسَلُت، فأراد المسلمون قبتله، ثم قال النبي ﷺ : ﴿ لَوْ تَرَكْتُكُسُمْ حِسِنَ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ فَقَتَلْتُمُوهُ دَخَلَ النَّارَ ١٤٥٥ وسيأتي ذكره في ضمن الأحاديث المتضمنة لعَفُوه عمن آذاه (٥) ؛ فإن هذا الحديث يدلُّ على أن مَنْ آذاه إذا قُتل دخل النار، وذلك دليلٌ على كفره وجواز قبتله، وإلا كان يكون شهيداً، وكان قاتله من أهل النار، وإنها

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : دعرض) .

<sup>(</sup>٢) ايكاد؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : اعشرا .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو حديث طويل . وقد ذكره الهيئمي في المجمع الزرائد، بتيامه (١٨/٩ ، ١٩) وقال عقبه : الرواه البزار رفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان ، وهو متروك، أهه ؛ وذكره ابن كثير بتيامه أيضاً في الفسيره، (٢/٤٠٤) عند تفسير سورة التوبة ، آية رقم (١٢٨) وقال ابن كثير عقبه : الرواه البزار ، ثم قال : لا نعلمه إلا من هذا الرجه . قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان والله أعلم، أهه .

<sup>(</sup>٥) في صر (٤٣٨) .

عنه النبي ﷺ عنه ثم استرضاه بعد ذلك حتى رضي ؛ لأنه كان له أن يعفو عمن آذاه كيا سيأل إن شاء الله .

ما جرى في تقسيم غنائم حنسسين

ومن هذا الباب: أن الرجل الذي قال له لما قسم غنائم حُنيْنِ:
إن هذه لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بها وجه الله ، فقال عمر: دَعْنِي يارسول الله فاقتُل هذا المنافِق ، فقال: «مَعَاذَ اللّهِ أَنْ يَتَحَدّثَ النّاسُ أَن عمداً يَقَتُلُ أَصْحَابَهُ اللهِ أَنْ يَتَحَدّثَ النّاسُ أَن عمداً يَقَتُلُ أَصْحَابَهُ اللهِ أَنْ يَتَحَدّثَ النّاسُ أَن عمداً يقتُلُ القرآن لا يجاوز (٢) حَنَاجرهم ، وذكر حديث الخوارج ، / رواه مسلم (١) ، فإن النبي ١٨/ب عمد عمر من قتله إلا لئلا يَتَحَدّثَ الناسُ أَن عمداً يقتل أصحابه ، ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوماً كما قال في حديث حاطب بن أبي ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوماً كما قال في حديث حاطب بن أبي بَلْتُعَةَده )؛ فإنه لما قال : ما فَعَلْتُ ذلك كُفْراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً

<sup>(</sup>١) في (ج): «أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابه.

 <sup>(</sup>۲) ضنضته أي : أصله ونسله ، يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . ينظر : «النهاية» (۲/ ٦٩)
 (ضأضاً) .

<sup>(</sup>٣) ني (د) : اتجارزا .

<sup>(</sup>٥) حاطب بن أبي بلتمة هو: عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي ، من مشاهير المهاجرين، شهد بدراً والمشاهد وكان رسول رسول الله المقرقيس صاحب مصر، وكان من الرماة الموصوفين. مات حاطب سنة ثلاثين. ينظر: «طبقات ابن سعد» وكان من الرماة الموصوفين. مات حاطب سنة ثلاثين. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٢/ ١١٤)؛ «أسد الغابة» (١/ ٤٣١) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٤٣) ؛ «الإصابة» (١/ ٤٣) ؛

بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله على : «إِنهُ قَدْ صَدَقَكُمْ الله عمر : دَعْني أَضْرِبُ عُنْقَ هـذا المنافق ، فقال : «إِنهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطْلَعَ عَلى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْسَمَلُوا مَا شِشْتُمْ فَقَدْ غَفْرتُ لَكُمُ اللَّهَ اطْلَعَ عَلى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْسَمَلُوا مَا شِشْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمُ اللَّهَ ، فبين الله أنه باقي على إيهانه ، وأنه صدر منه ما يُغفر له به الذنوب ، فعلم أن دمه معصوم ، وهنا علل بمفسدة زالت .

فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز ، ولذلك(٢) لما أُمنت هذه المفسدة أنزل الله قوله : ﴿جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم ﴾ (٢) بعد أن كان قد قال له : ﴿وَلاَ تُطِعِ الكَافِرِيْنَ وَالمُنَافِقِيْنَ وَالمُنَافِقِيْنَ وَلَا تُطعِ الكَافِرِيْنَ وَالمُنَافِقِيْنَ وَدَعْ أَذَاهُمُ مُ ﴾ (١) ، قال زيد بن أسلم : قوله : ﴿جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِيْنَ ﴾ نسخت ما كان قبلها .

ومما يشبه هذا أن عبدالله بن أُبَيِّ لما قال : ﴿ لَـنِـنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) من جديث علي رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب الجهاد والسير ـ باب الجاسوس (۲۰۲۱ ح ۲۰۹۷) ، وفي مواضع أخرى من الصحيح (ح ۲۰۹۱ ، ۳۹۸۳ ، ۲۲۷۶ ، ۲۲۲۹ ، ۲۲۷۹ ، ۲۲۷۹ ، ۲۲۷۹ ، ۲۲۹۹ ، ۲۲۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، ۲۸۹۹ ، وأبو داود : في كتاب الجهاد أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة (۱۹۲۱ ح ۲۶۹۴) ؛ وأبو داود : في كتاب الجهاد ـ باب في حكم الجاسوس إذا كمان مسلماً (۲۸۰۸ ح ۲۵۰۰) ؛ والترمذي : في كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة المتحنة (۱۸۸۰ ح ۲۵۰۰) ؛ وأحمد : في «المسند» نفسير القرآن ـ باب ومن سورة المتحنة (۱/۲۸۰ عن بن عمر ، (۲۰۰۷) عن جابر .

<sup>(</sup>۲) في (ج) : (وكذلك) .

<sup>(</sup>٣) مسورة التوبة : الآية رقم : (٧٣) ؛ مسورة التحريم : الآية رقم : (٩) .

<sup>(</sup>٤) مسورة الأحنزاب : الآية رقم : (٤٨) .

<sup>(</sup>٥) سبورة (المنافقون) : الآية رقم : (٨) .

عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴿(١) استأمر عمر في قتله ، فقال : ﴿إِذَنْ تُرْعَلُونَ النَّاسُ أَنَّ تُوعَلُونَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ، والقيصة مشهورة ، وهي في «الصحيحين» (٢٠) مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ، والقيصة مشهورة ، وهي في «الصحيحين» (٢٠) وستأتي إن شاء الله تعالى (١) .

فعلم أن من آذى النبي ﷺ بمثل هذا الكلام جاز قتله لذلك مع القدرة ، وإنها ترك النبي ﷺ قتله لما خيف في قتله من نفور الناس عن الإسلام لما كان ضعيفاً .

ومن هذا الباب : أن النبي الله القال : المَنْ يَعْذِرُنِي فِي رَجُلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي الله الله سعد بن معاذ : الآنا أعذرك ، إن كان من الأوس ضربت عنقه ، والقصة مشهورة(ه) ، فلما لم يُنكِر عليه ذلك(١) دلّ على أن من آذى النبي الله وتنقصه يجوز ضرب عنقه ، والفرق بين ابن

<sup>(</sup>١) سورة (المنافقون) : الآية رقم (٧) .

 <sup>(</sup>۲) ترصد أي: تـرجـف وتضطرب. ينظر: «النهاية» (۲/ ۲۳٤) ؛ «لسان العرب»
 (۲/ ۱۶۲۹) (رمد).

<sup>(</sup>٣) القصة عن جابر رضي الله عنه رواها البخاري: في كتاب المناقب ـ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية (٦/ ٦٦٦ ح ٣٥١٨) ، وفي كتاب التفسير ـ بـاب سـورة النـحـل (٨/ ٥١٥ ح ٤٩٠٥) ، ورواها مسـلم: في كتاب البر والصلة والآداب ـ باب نصر الأخ ظالماً أو مظـلوماً (٤٩٠٤ ح ٢٥٩٨) ؛ والترمـلي: في كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سـورة المنافقين (٥/ ٣٩٢ ح ٣٩١٥) ؛ وأحمد في «المسند» (٣٩٣ ) )

<sup>(</sup>٤) ئي ص (٤٢٥ ـ ٤٢٧) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجها في ص (٩٩) ، ١٠) .

<sup>(</sup>٦) في (ج): اذلك عليه؛ .

أُبيّ وغيره عمن تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصد بالكلام فيها عَيْب رسول الله في ، والطعن عليه ، وإلحاق العاربه ، ويتكلم بكلام ينتقصه به ؛ فلذلك / قالوا : نقتله ، بخلاف حسان ومسطّح (۱) وحَـمْنَة (۱) ١/٦٩ فإنهم لم يقصدوا ذلك ، ولم يتكلموا بها يدل على ذلك ؛ ولهذا إنها استعذر النبي هي من ابن أُبيّ دون غيره ، ولأجله خطب الناس حتى كاد الحيان [يقتتلون] (۲) .

عبة قسمة بال العبزى

الحديث الخامس عشى: قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي() في مغازيه : حدثني أبي عن المجالد بن سعيد() عن الشعبي قال : لما افتتح رسول الله على مكة دعا بهال العُزَّى() فنشره بين يديه ، ثم دعا رجلاً قد سهاه فأعطاه منها ، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها ، ثم دعا سعيد() بن الحارث() فأعطاه منها ، ثم دعا رهاً من قريش فأعطاهم ، فجعل يُعطِي الرجل القطعة من الذهب فيها خسون مثقالاً وسبعون مثقالاً

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجته في ص (١٠١) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمتها في ص (١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : «يقتلوا» .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص (٢٥١) .

<sup>(</sup>٥) هو مُجَالِد بن سعيد بن عمير الحمداني ، أبو عمرو الكوفي (ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره) ، قال العجلي : «جائز الحمديث ، حسن الحديث، . روى عن : الشعبي وعمد بن بشر . روى عنه : سفيان وشعبة وابن المبارك . مات سنة أربع وأربعين ومئة . ينظر : «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص (٤٢٠) ؛ «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٦١) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٤٨٤) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٩٢٠) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٩٢٠) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : «العرى» . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : اسعدا .

 <sup>(</sup>A) هـو سعيـد بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله ﷺ ينظر : قسير أعلام النبلاء (۱/ ۲۰۲) ؛ «الإصابة» (۲/ ۹۰) .

ونحو ذلك ، فقام رجل فقال : إنَّكَ لَبَصِيرٌ حيث تضع التّبر ، ثم قام الثانية فقال : الثانية فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه النبي ﷺ ، ثم قام الثالثة فقال : إنك لَتَسَحَّكُمُ وما نرى عدلاً ، قال : ووَيْسَحَكَ ، إذا لا يَعْدِلُ أَحَدُ بَعْدِي» ، ثم دعا نبي الله ﷺ أبا بكر فقال: (اذْهَبْ فَاقْتُلُهُ ، فلهب فلم يجده، فقال: (لَوْ قَتَلْتَهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ (۱).

متسی کسان قسسم مسال العزی وقسم غناثم حنین؟

فهذا الحديث نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله ولله من غير استتابة ، وليست هي قصة قسم غنائم حنين ولا قسم التبر الذي بعث به علي من اليمن ، بل هذه القصة قبل ذلك في قسم مال العزى ، وكان هَدْمُ العُزّى (٢) قبل الفتح في أواخر شهر رمضان سنة ثبان ، وغنائم حُنين قسمت بعد ذلك بالْجِعْرَانَة (٢) في ذي القعْدة ، وحديث على في سنة عشم .

وهـ ذا الحـ ديث مُرْمَل ، ومَخْرَجُه عن مجالد وفيه لين ، لكن له ما يؤيد معناه ؛ فإنه قد تقدم(،) أن عمر قتل الرَّجُلَ الذي لم يَرْضَ بحكم النبي ﷺ، ونزل القرآن بإقراره على ذلك، وجُرْمُه أسْهَلُ من جرم هذا

<sup>(</sup>١) (وآخرهم) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>۲) (وكان هدم العزى): ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٣) الْجِعْرَانَة : بكسر الجيم وتسكين العين وتخفيف الراء ، هكذا يقوله الحجازيون ، وكذا قاله الأصممي والحطابي ، وأما العراقيون فيقولونها بكسر الجيم والعين وتشديد الراء المهملة (الجِمِرَّانَة». وهي ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أدنى . ينظر : المعجم ما استعجم» (٢/ ٣٨٤) ؛ (معجم البلدان» (٢/ ١٤٢).

<sup>. (</sup>٤) في ص (٨٢ ـ ٨٥) .

وأيضاً ، فإن في «الصحيحين» عن أبي سعيد عن النبي على في الرسون عن الذي لَمَزَهُ في قسمة الذهيبة التي أرسل بها علي من اليمن وقال: ﴿ يِارِسُولُ اللَّهُ اتَّقَ اللَّهُ أَنِهُ قِبَالُ : ﴿ إِنَّهُ يَخُرُّجُ مِن ضِينُضِي ﴿ () هِـذًا قَوْمٌ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ رَطْباً لا يُسجاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا / ٢٩/ب يَهُ مُونَى السَّهِ مُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسلامِ ، وَيَدَّعُونَ أَهْلَ الأوثانِ، لَئِن أَدْرَ كُتُهُمْ الْأَتْلُنَّهُمْ قَتَلَ عَادِهِ،

وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قبال : سمعت رسول الله ﷺ يفول : وسَيَخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ حِدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاهُ الأحلام (٢) ، يَقُولُ ونَ مِسنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِ رَهُ م ، يَمْ رُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ (٤) .

الرسول عن

<sup>(</sup>١) ضئضته أي : أُصله ونسله ، كها تقدم في ص (٣٤٠) .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري: في كشاب الأسبياء - باب قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم هُوداً قَالَ يا قَوْمِ اعُبُدُوا اللَّهَ ﴾ (٦/ ٤٣٣ ح ٢٣٤٤) . وكتاب المغازي ـ باب بعث علي بن أبي طالب وخالد ابن الوليد رضي الله عنهم إلى اليسمين قبل حسجة البوداع (٧/ ٦٦٥ ح ٤٣٥١) . وكستاب التفسير - باب ﴿ وَالمُولَفَة قُلُوب هُم وَفِي الرَّقَابِ ﴾ (١٨١/٨ ح ٤٦٦٧) . وكتباب التفسير - باب قول الله تعالى: ﴿ تَمْرُجُ اللَّاتِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (١٨١/٣٧ ح ٧٤٣٧)، ورواه مسلم : في كتاب الزكاة \_ باب ذكر الحوارج وصفاتهم (٢/ ٧٤١ ح ١٠٦٤) ؛ وأبو دارد : في كتاب (السنة) \_ باب في قتال الخوارج (٥/ ١٢١ ح ٤٧٦٤) ، والنسائي : في كـتاب الزكاة ع باب المؤلفة قلوبهم (٨٧/٥) ؛ وكتاب تحريم الدم ـ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (١١٨/٧) ؛ وأحمد :في فالمسنده (٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : اسقها الإسلامة . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) رواه البخــارِي : في كتاب المناقب ــ باب علامات النبوة (٦/ ٧١٥ ح ٣٦١١) . وفي كتاب فضائل القرآن .. بـأب إشم من راءى بقراءة القرآن أو تـأكل بــه أو فـجر بــه (٨/ ٧١٨ ح ٥٠٥٧) . وفي كتاب استابة المرتفين - باب قتل الخوارج والملحفين (١٢/ ٢٩٥ ح ٠ ٦٩٣)؛ ومسلم : في كتاب الزكاة - باب التحريض على قتل الحسوارج (٢/ ٧٤٦ ح ١٠٦٦) ؛ وأبو داود : في كشاب السنة ـ باب في قبتال الخوارج (٥/ ١٢٤ ح ١٧٤٧) ؟ وأحمد في اللسندة (١/ ٨١ ، ١١٣ ، ١٣١) ؛ والبيهتي : في االسنن الكبرى، (٨/ ١٨٧).

وروى النسائي عن أي برزة قال : أي رسول الله على بيال فقسمه ، فأعطى مَنْ عن يمينه ومَنْ عن شهاله ، ولم يعط مَنْ وَراءه شيئاً فقام رجل من ورائه فقال : ياعمد ، ما عَدَلْتَ في القسمة ، رجل أسود مطموم الشعر، عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله على غضباً شديداً ، وقال : قوالله لا تَجِدُون بَعْدِي رَجُلاً [هو](١) أعْدَلُ مِنْي، ثم قال : قوالله لا تَجِدُون بَعْدِي رَجُلاً [هو](١) أعْدَلُ مِنْي، ثم قال : قرالله لا تَجِدُون بَعْدِي رَجُلاً [هو](١) أعْدَلُ مِنْي، ثم قال : تراقيهم ، يَمْرُقُونَ الْقُرْآنَ لا يُجاوِزُ تَرَاقيهم ، يَمْرُقُونَ الْقُرْآنَ لا يُجاوِزُ سِيماهُمُ التَّحْلِيقُ، ١٠ لا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتى يَخْرُجَ آخِرُهم مع الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، فيإذا لَقِيتُموهُم فَاقْتُلُوهُم ، هُمْ شَسَرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ١١٥) .

فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي الله أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه ، وأخبر أن في قتلهم أجراً لمن قتلهم وقال : النِّينَ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُكَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ ، وذكر أنهم شر الخلق والخليفة .

وفيها رواه الترمِدِيُّ وغيرُه عن أي أمامة (ع) أنه قال: الهُمْ شَرُّ قَتْلَىٰ لَيْ اللهِ عَلَىٰ النبي السَّمَاءِ ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوه اللهِ وذكر أنه سمع النبي اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَرْمُ تَبْيَضُ وَجُوه عَلَىٰ : ﴿ يَوْمُ تَبْيَضُ وَجُوه اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَمِراتِ مِتَعَدِدة ، وتلا فيهم قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ تَبْيَضُ وَجُوه

رجـل أســود يـعترض عل

قسم رسول

<sup>(</sup>١) اهوا : زيادة في (ج) و (د) .

 <sup>(</sup>٢) أي : كانت طريقة الحوارج : حلق جميع الرأس ، وكان السلف يوفرون رؤوسهم
 لا يحلقونها ، كما في (الفتح) (٨/ ٨ مع ح ٤٣٥١) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسبائي: في كتاب تحريم اللم ـ من شهر سيف شم وضعه في الناس (١١٩/٧ ـ ١١٩) ؛ وأحد: في المسندة (٤١١٤ ، ٤٢٤ ، ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو أمامة الباهلي الصحابي: اسمه: صُدّي بن عجلان، نزيل حمس، مات سنة ست وشيانين. ينظر: «أسد الغابة» (١٦/٦) ؛ «سير أعلام النبسلام» (١٩/٣٥٣) ؛ «الإصابة» (٢/ ٢٥٩)).

وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَامًا الَّذِينَ اسْودَتْ وُجُوهُهُمْ الْكَفْرَتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم الإنها، وقال : هؤلاء الذين كفروا بعد إيانهم ، وتلا فيهم قوله تعالى : ﴿فَأَمّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابه مِنهُ ﴿٣ ، وقال : زاخوا فَزِينْغَ بهم (١) ، ولا يجوز أن [يكون] (٥) أمر بقتلهم لمجرد قتاهم الناس كها يقاتل الصائلُ من قاطع الطريق ونحوه وكها يقاتل البُغَاة ؛ لأن أولئك إنها يُشرعُ قتالُهم حتى تنكسر شوكتهم ويكفُّوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة ، ولا يقتلون أينها لُقُوا ، / ولا يقتلُون قتل حاد ، وليسوا شَرَّ قتل تحت ١/٧٠ أديم السهاء، ولا يؤمَّرُ بقتلهم ، وإنها [يُومَرالا) في آخر الأمر بقتاهم ، فعلم أن هؤلاء أوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه كها دلَّ عليه قوله في حديث على: فيمُرُقونَ مِنَ الدَّينِ كَمَا يَمْرُقُ كا للَّينِ كَمَا يَمْرُقُ لللهُ اللّهِ المُعْرَافِة الخارجة على مُروقهم ، والمها وصف النبي على الطائفة الخارجة على مُروقهم ، فعلم أنه الموجب له، وفذا وصف النبي على الطائفة الخارجة

<sup>(</sup>١) سنورة آل عمران : الآية رقم : (١٠٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: في كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن صورة آل عمران (٥/ ٢١٠ ح ٣٠٠٠) ؛ واحد : في المسند، وابن صاحه : في المقدمة ـ باب في ذكر الخوارج (١/ ٢٢ ح ٢٧١) ؛ وأحد : في المسند، (٥/ ٢٥٠ ، ٢٥٦ ، ٢٥٦ ) ؛ وعبدالله بن أحمد بن حنبل : في كتاب المسند، (٢/ ٢٤٣ ح ٢٥٠) ؛ والحياكم : في المستندرك، (٢/ ١٤٩) ؛ والبيه قي : في المسنن الكبرى، (١٥٤١) ؛ والبيه قي : في المسنن الكبرى، (١٨٨٨) . الحديث : حَسَّنه الترمذي ، وقال الحاكم : الصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الصحيح سنن الترمذي، (٣/ ٣٢ ح ٢٣٩٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية رقم : (٧) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : المفسير ابن كثيرة (١/٢٤٦) ؛ الله المشهرة (٢/٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) ديكون، : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٦) أي (أ) : الثومرة .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في ص (٣٤٥) .

وقال: (أو يَعْلَمُ الْجَيْشُ اللّهِ مِنْ يُصِيبونهُ مَا قُضِي لَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَدِّمِ لَنَكُلوا عَنِ الْعَمَلِ ، وَآية ذَلكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ لَهُ فَرَاعٌ ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِه مِثْل حَلَمةِ الثَّدِي عَلَيْه شَعَرَات بِيض (۱) وقال: (رَاعٌ ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِه مِثْل حَلَمةِ الثَّدِي عَلَيْه شَعَرَات بِيض (۱) وقال: الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الحَقِّ (۱) وهذا - كله - في (الصحيح» ، فشبت أن قتلهم الطَّائِفَتَيْنِ إلَى الحَقَّ (۱) وهذا - كله - في (الصحيح» ، فشبت أن قتلهم لخصوص صفتهم ، لا لعموم كونهم بُغَاة أو محاربين، وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العَدَدِ منهم ، وإنها لم يقتلهم عَلِي رضي الله عنه أوّل ما ظهروا الآنه لم يتبين [له] (۱) أنهم الطائفة المنعوتة حتى سفكوا مَن خباب (۱) وأغاروا على سَرْح (۱) الناس فظهر فيهم قوله : (يَقْتَلُونَ دَمَ ابن خباب (۱) وأغاروا على سَرْح (۱) الناس فظهر فيهم قوله : (يَقْتَلُونَ

<sup>(</sup>۱) من حديث علي رضي الله عنه . رواه مسلم : في كتاب الزكاة ـ باب التحريض على قتل الخسوارج (۲۸/۲) و وآبو داود : في كتاب السنة ـ باب في قتال الخوارج (۵/ ۱۲۵ ح ۱۲۵ ) و وآبو د اود : في المسنده (۱/ ۹۱ م ۹۱ ) و وعبدالله بن أحمد : في كتاب السنة (۲/ ۱۲۲ ح ۱٤۹۳) و وابن أبي عاصم : في المسندة (ص ۳۶۰ ح ۱۹۱) و وعبدالرزاق : في دمصنفه : في كتاب اللقطة ـ باب ما جاه في الحرورية (۱/ ۱۶۷ ح ۱۸۷۱) و والبيه قي : في المسنن الكبرى (۸/ ۱۷۰) و والبغري : في المسنة : في حتاب قتال أهل البغي ـ باب قتال الحوارج والملحدين (۱/ ۱۲۰) و البغري . باب قتال أهل البغي ـ باب قتال الحوارج والملحدين (۱/ ۱۲۰) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: في كتاب الزكاة \_ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٢/ ٧٤٥ ح ١٠٦٥) بلفظ: «يخرجون في فرقة من الناس» ؛ وأبو داود: في كتاب السنة \_ باب ما يدل على ترك الكلام
في الفئنة (٥/ ٥٠ ح ٢٦٦٤) بلفظ: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» ؛ وأحمد: في 
«المسند» (٣/ ٢٥) ؛ وعبدالله بن أحمد: في «السنة» (٢/ ٢٣٤ ح ١٥١١) . كلهم عن أبي 
سعيد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الله : زيانة في (ج) .

<sup>(</sup>٤) ابن حَبَّاب: هو عبدالله بن حَبَّاب بن الأُرت التسميمي المدنى، حليف بنسي زُهرة. يقال: له رؤية . وقد وثقه المجل فقال : ثقة من كبار التابعين . سمع أباه وأبياً . وروى عنه : عبدالرحن بن أبزى الصحابي وعبدالله بن الحارث بن نوفل . وقتله الحرورية سنة سبع وثلاثين . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٥/ ٢٤٥) ؛ «تاريخ الثقات» للمجلي ص (٢٥٤) ؛ «أسد الغابة» (٢/ ٢٧٢) ؛ «الكاشف» (٢/ ٢٨) ؛ «الإصابة» (٢/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٥) السرح هي : السائمة من إبل ويقر وغنم . كما تقلُّم في ص (٢٩٣) .

أَهْلَ الإسلام، ويَدَعُونَ أَهْلَ الأُوثَانِهُ (١) فعلم أنهم المارقون ، ولأنه لو قتلهم قبل المحاربة له لربيا غَضِبَتْ لهم قبائلهم ، وتفرقوا على علي رضي الله عنه ، وقد كان حاله في حاجته إلى مُدَاراة عسكره واستثلافهم كحال النبي على في حاجته في أول الأمر إلى استثلاف المنافقين .

وأيضاً ، فإن القوم لم يتعرضوا لرسول الله على ، بل كانوا يعظمونه ويعظمون أبا بكر وعمر ، ولكن غَلَوا في الدين عُلُوا جازُوا به حَدَّه لنقص عقولهم وعلمهم (١٠) فصاروا كها تأوَّله عليٌ فيهم من قوله عز وجل : ﴿ قُلْ هَلْ نُسَبِّنُكُمْ بِالأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً \* الذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الذَّيْلَ وَهُم يَحْسَبُونَ أَنَّهمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا ﴾ (١١).

وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتّب عليها أفعال منكرة كَفّرهم(١) بها كثير من الأمة ، وتوقف فيها آخرون(١) ، فلها رأى النبي على الرجُلَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: قصة قتل ابن حَبَّابٍ وسفكهم للماء المسلمين في: «مسند الإمام أحمد» (٥/ ١١٠)؛ • تاريخ الطبري، (٥/ ٨١) ؛ • تلبيس إبليس، لابن الجوزي ص (٩٣) ؛ • الكامل، لابن المؤير (٣/ ١٧٢ ـ ١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) الوعلمهما : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) ســورة الكهف : الآيتان رقم : (١٠٣ ، ١٠٤) .

<sup>(</sup>٤) أي (ج) : فكفّر بها) .

<sup>(</sup>٥) مُسنَ قال بتكفيرهم: الإصام البخاري والقاضي أبو بكر بن العربي وتقي اللين السبكي والطبري والقرطبي والقاضي عياض . . . ومَن قال بتفسيقهم: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الحوارج فُساق ، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين وصواطبتهم على أركان الإسلام . قال الحفابي: أجمع علماء المسلمين على أن الحوارج مع ضلالتهم فرقة من ضرق المسلمين وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام . وقال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الحوارج غير خارجين عن جلة المسلمين ومن توقف في تكفيرهم: وهم المتكلمون ، وكادت أن تكون هذه المسألة أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها ، ومنهم : الإصام أبو المسائي وقبله القاضي الباقلاني ، وكلما الغزاني . وللتنفصيل في أفوال العلماء وأدلة كل ضريق ينظر : فقتع الباري، المطبوع مع اصحبح وللتنفصيل في أفوال العلماء وأدلة كل ضريق ينظر : فقتع الباري، المطبوع مع اصحبح البخاري، (٢١٣/١٢) في آخر شرح الحديثين رقم (٦٩٣٣ ، ١٩٣٤) ، من كتاب استتابة المرتدين – باب من ثرك قتال الخوارج .

الطاعن عليه في القسمة الناسب له عدم العدل بجهله وغُلُوه [وظنه](١) أن العدل [هو](٢) ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس، دون النظر إلى ما في تخصيص بعض/ الناس وتفضيله من مصلحة التأليف وغيرها من المصالح، ٧٠/ب علم أن هذا أول أولئك ، فإنه إذا طعن عليه في وجهه فهو على سنته بعد موته وعلى خُلَفائه أشدَّ طعناً .

وقد حكى أربابُ المقالات عن الخوارج (٣) أنهم يُحجَوزُون على الأنبياء الكبائر ، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة ، فلا يرجُمون الزاني، ويقطعون يد السارق فيها قل أو كثر (١)، زَعْمًا (٥) [منهم] (١) على ما قيل: أن لا حُجَّة إلا القرآن، وأن السنة الصادرة عن الرسول على ليست حجة ، بناء على ذلك الأصل الفاسد .

قال من حكى ذلك عنهم: إنهم لا يطعنون في النقل لتواتر ذلك ، وإنها يبنونه على هذا الأصل ، ولهذا قال النبي الله في صفتهم: "إنَّهُمْ يَفَرَوُون القرآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهم اللهِ يستأوَّلُونه بِرَأْيهمْ من غير

الخسسوارج

(٣) الخوارج: لهم القاب متعددة منها: الخرورية والنواصب والشراة والحكمية والمارقة . . . . وكان أول خروج لهم عندما خالفوا على بن أي طالب رضي الله عنه بعد رجوعه من صفين إثر اقتشال المسلمين واتضاقهم على التحكيم ، وكان التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن وسول الله على حيث أخبر بخروجهم وذكر صفاتهم ، وحرَّض على قتلهم ، وهم فرق يتفق مسائرها على القبول بالتبرق من عثيان وعلى ، وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في النار ، ورجوب الحروج على أئمة الجور . ينظر : «مقالات الإسلاميين» من (٨٦- ١٩١) ، والفرق بين الفرق من (١٨- ١٩١) ؛ «الفصل» لابن حزم (٢/ ٢٧٠- ٢٧١) ؛ «الملل والنحل» (١/ ٢٧١ - ٢٧١) ؛ «الحسوارج : تاريخسهم والزهم الاعتقادية» لفالب

<sup>(</sup>١) تَىٰ (أ) : ﴿ فَطَلُّتُهُ ﴾

<sup>(</sup>٢) ١هو) : زيادة في (ج) .

المواجي (رسالة علمية) : ص (١٨٥) .

 <sup>(</sup>٤) قي (ج) : النيا قل وكثرا ...
 (٥) قي (ج) : الرفياء . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١) امنهم : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٧) سبق تخریجه فی ص (٣٤٥) .

استدلال على معانيه بالسنة ، وهم لا يفهمونه بقلوبهم ، إنها يتلونه بالسنتهم ، والتحقيق أنهم أصناف مختلفة ؛ فهذا رأي طائفةٍ منهم ، وطائضة قد يكذبون النَّقلة ، وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه ، وطائفة يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحهِ ليس حجة على الحلق: إما لكونه منسوخاً ، أو مخصوصاً بالرسول، أو غير ذلك ، وكـذلك مـا ذكـر من تجـويزهم الكبـائر ، فأظنه ـ والله أعـلم ـ قـول طائضةٍ منهم ، وعلى كل حال فمن كان يعتقد أن النبي ﷺ جائر(١) في قسمه يقول : إنه (١) يـ فـ عـ لهـ ا بأمـ ر الله فـ هـ و مكذب له ، ومن زعم أن يجورُ في حكمه ٣) أو قسمه فقد زعم أنه خائن، وأن اتَّباعه لا يجب، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته، ووجوب طاعته ، وزوال الحرج عن النفس من قمضائه بقوله وفعله ، فإنه قد بلّغ عن الله أنه أوْجَب طاعته والانقياد لحكمه ، ولأنه(١) لا يحيفُ على أحدٍ ؛ فمن طعن في همذا فقد طعمن في صحة(ه) تبليغه ، وذلك طعنٌ في نفس الرسالة ، وبهذا يتبين() صحة روايـــة مـن روى الحـديث اومَـن يعدل إذا لَـم أعدِل ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِسُوتَ إِنْ لَمُ أَكُنْ أُعْدِلُ ١٤/١ لأنْ هـذا الطاعن يضول : إنه رسـولُ الله ، وإنه يجب عليه تصديقُه وطاعته ، فإذا قال: إنه لم يعدل [فقد] ٨٠ لزم أنه

 <sup>(</sup>١) اجائر؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : النهاه .

<sup>(</sup>٢) تي (ج) ; اني حكما .

<sup>(</sup>٤) فَي (ج) : قرأته ا ؛ رفي (د) : قطإنه B .

<sup>(</sup>٥) اصحة : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : اثبينا .

<sup>(</sup>٧) عن آبي سعيد رضي الله عنه ، رواه البخاري : في كتاب المناقب ـ باب علامات النبوة في الإسلام (٢/ ٧١٤ ح ١٣٦٠) ؛ ومسلم : في كتاب الزكاة ـ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٢/ ٧٤٤ ح ١٩٠٤) رقم (١٤٤) ؛ وأحد : في المسنده (٣/ ٥٦) ؛ وابن أبي عاصم : في المسندة (ص ٤٣٥ ح ٤٣٠) . وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنها : رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين (٢/ ٧٤٠ ح ١٠٦٣) ؛ وأحد : في المسندة (٣/ ٣٥٣ ، ٣٥٤ )

<sup>(</sup>٨) في (أ) : نظفته .

وقوله ﷺ: ﴿ أَسُرُّ الخُلْقِ وَالْخَلِيقَةِ اللهِ الْمُسَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ اللهِ الْمُ الْمُنافقين اللهِ اللهُ المنافقين أسوأ حالاً من الكفار ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين : زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: في كستاب المغازي ـ باب بعث علي بن أبي طالب ، وخالد بن الوليد إلى اليسمن قبل حجة الوداع (٧/ ٦٦٥ ح ٤٣٥١) ؛ ومسلم: في كتاب الزكاة ـ باب ذكر الحوارج وصفاتهم (٢/ ٧٤٢ ح ١٠٦٤) ؛ وأحمد: في «المسند» (٣/ ٤) ؛ كلهم عن أبي صعيد الخدري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) ســورة الحشر : الآية رقم : (٧) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص (٣٤٦) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص (٣٤٦، ٣٤٧) .

كما ذكر أن قوله تعالى : ﴿ وَمِنهُمْ مَنْ يَلْمِزُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (١) نزلت فيهم .

وكذلك في حديث أبي أمامة أن قوله تعالى : ﴿ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٢) نزلت فيهم (٣) ، وهذا مما لا خلاف فيه إذا صَرَّحوا بالطعن في الرسول والعيب عليه كفعل أولئك اللامزين له .

فإذا ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه الله أمر بقتل مَنْ كان من جنس ذلك الرجل الذي لَمَزَه أينها لُقُوا ، وأخبر أنهم شَرُّ الخليقة ، وثبت أنهم من المنافقين كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبي(١) في استحقاق أصلهم للقتل .

يبقى أن يقال: ففي الحديث الصحيح أنه نهى عن قتل ذلك اللامز.

فنقول: حديث الشَّعبي هو أول ظهور هؤلاء كها تقدم، فيشيره، \_ والله أعلم \_ أن يكون أمر بقتله أولاً طمعاً في انقطاع أمرهم، وإن كان قد كان يعفو عن أكثر المنافقين؛ لأنه خاف من هذا انتشار الفساد من بعده على الأمة، ولهذا قال: قَالَتُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَهُمْ مَن وَالْحَامِةُ العظيمة أعظم مما يخاف من المصلحة العظيمة أعظم مما يخاف من وآخِرَهُمُ المناهدة أعظم مما يخاف من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية رقم : (٥٨) .

<sup>(</sup>٢) مسورة آل عمران : الآية رقم : (١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص (٣٤٦ ، ٣٤٧) .

<sup>(</sup>٤) المذكور في ص (٣٤٣) .

<sup>(</sup>۵) أي (ج) ، (د) : النشبه!

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص (٣٤٤) ،

نفور بعض الناس بقتله ، فلها لم يوجد وتعذر قتله ومع النبي على بها أوحاه الله إليه من العلم ما فضله / الله به فكأنه علم أنه لابد من خُرُوجهم ، أنه ١٧١ لا مَطْمَع في استنصالهم ، كها أنه لما علم أن الدجال خارج لا محالة نهى عمر عن قتل ابن (۱) صَيَّاد (۱) ، وقال : «إنْ يكُنه فكن تُسلَّط عَليه ، وإن لا يكُنه فلا خير لك في قتله (۱۳) ، فكان هذا عما أوجب نهيه بعد ذلك عن قتل ذي الْخُويْصِرة لما لَحَزه في غنائم حُنين ، وكذلك لما قال عمر : الذَّن في فأضرب عنقه ، قال : «دَعْهُ فإن له أصحاباً يَحْقِرُ أَحَدُكم صَلاَتَهُ مع صَلاَتِهم وَصِيامَهُ مَع صِيامِهم (۱) ، يَحْرُقُونَ مِنَ الدِّين كها مَن الرمِيَّة الى قوله : «يَخْرُجُونَ على حِيْنِ فُرْقَة من يَحْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرمِيَّة إلى قوله : «يَخْرُجُونَ على حِيْنِ فُرْقَة من النَّاسِ (۱) ، فأمر بتركه الأجل أن له أصحاباً خارجين بعد ذلك ، فظهر أن

<sup>(</sup>١) دابن؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>۲) ابن صياد: من يبود المدينة ، وقيل: كان من الأنصار، وكان اسمه: (صاف، ثم تسمى لما أسلم بـ (عبدالله) ، وكان ابنه عبارة من سادات التابعين ، وقد نسب إلى ابن صياد بأنه الدّجال ، والصحيح أن الدّجال غير ابن صياد ، وأن ابن صياد كان دجّالاً صغيراً من الدجاجلة ثم تيب عليه بعد ذلك فأظهر الإسلام ، والله أعلم بضميره وسيرته . ينظر: «النهاية في الفتن والملاحم، لابن كثير (١٠٢/١) .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب الجنائز ـ باب إذا أسلم الصبي فيات هل يُصلَّى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ (٣/ ٢٥٨ ح ١٣٥٤) بلفظه ، وفي كتاب الجهاد والسير \_ باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ (٣/ ١٩٨ ح ١٩٥٥) : وفي كتاب الأدب \_ باب قول الرجل للرجل : وإحساء (١/ ١٧٥ ح ١٩٨٨) مع عن المبي عن المبي عن المبي عن المبي المنافل : وإن يكن هو . . . ، ، وفي كتاب القلر \_ باب ما يحول بين المرء وقلبه (١/ ٢٧١ ح ١٦٦٨) بلفظ : وإن يكن هو فلا تعليقه . . . ، ، ووسلم : في كتاب الفتن وأشراط الساعة \_ باب ذكر ابن صياد (٤/ ٤٤٤ - ٢٩٣٧) وأبو داود: في كتاب الملاحم \_ باب في خبر ابن صائد (٤/ ٢٥٠ ح ٢٢٤٩) ؛ والترمذي : في كتاب الملاحم \_ باب في خبر ابن صائد (٤/ ٢٥٠ ح ٢٢٤٩) ؛ وأحد في والمسندي : في كتاب الفتن \_ باب ما جاء في ذكر ابن صائد (٤/ ٢٥٠ ح ٢٢٤٩) ؛ وأحد في والمسندي يكن هو فلست صاحبه ، وإنها صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ، وإن لا يكن هو فلس لك أن تقتل رجلاً من أهل المهد» .

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وصيامهم مع صيامه).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص (٣٤٨).

علمه بأنهم لابدً أن يخرجوا منعه من أن يَقْتل منهم أحداً فيتحدث الناسُ بأن محمداً يقتل أصحابه الذين يُصَلّون معه ، وتنفر بذلك عن الإسلام قلوبٌ كثيرة ، من غير مصلحة تغمر هذه المفسدة ، هذا مع أنه كان له أن يعفو عمن آذاه مطلقاً ، بأبي هو وأمي على الله .

وبهذا يتبين سببُ كونه في بعض الحديث يعلّلُ بأنه يُصَلّي ، وفي بعض الحديث يعلّلُ بأنه يُصَلّي ، وفي بعضه بأن له بعضه بأن لا يتحدث الناسُ أن محمداً يقتل أصحابه ، وفي بعضه بأن له أصحاباً سيخرجون ، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض هذه الأحاديث ، وإن كان هذا الموضع خليقاً (،) بها أيضاً .

فشبت أن كل مَنْ لَمَزَ النبي في حكمه أو قسمه فإنه يجب قتله، كما أمر به في في حياته وبعد موته ، وأنه إنها عَفَا عن ذلك اللامز في حياته كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين لما علم أنهم خارجون في الأمة لا عالة ، وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة ، بل فيه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد .

وبما يشهد لمعنى هذا الحديث قول أبي بكر رضي الله عنه في الحديث المشهور لما أراد أبو بَرْزَةَ أن يقتل الرجل الذي أغْلَظ (٣) لأبي بكر وتغيظ عليه أبو بكر وقال له أبو بَرْزَةَ أقتله ؟ فقال أبو بكر : ما كانت لأحد بعد رسول الله عليه .

فإن هذا كما تقدم دليلٌ على أن الصّديق علم أن النبي ﷺ يُطَاع أمره في قتل مَنْ أَمَرَ بقتله ممن أغضب النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) في (أ) : قرإن كان هذا الموضع كان خليقاً جاء .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : دأعطى؛ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص (١٩١) .

فلها كان في حديث الشعبي أنه / أمر أبا بكر بقتل ذلك الذي لمزه ٧٠/ حتى أغضبه كانت هذه القضية بمنزلة العمدة لقول الصديق ، وكان قول الصديق رضي الله عنه دليلاً على صحة معناها .

ومما يدل على أنهم كانوا يَسرَوْنَ قتل من علموا أنه من أولتك الحوارج وإن كان منفرداً حديثُ صَبِيغ (۱) بن عِسل (۲) ، وهو مشهور ، قال أبو عثيان النَّهُدي (۳) : سأل رجلٌ من بني يَسربوع ، أو من بني تميم ، عمر ابسن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والمرسلات والنازعات ، أو عن بعضهن ، فقال عمر : ضَعْ عن رأسك ، فإذا له وَفْرَة ، فقال عمر : أما والله لو رأيتك مَخْلوقاً لضربت الذي فيه عيناك ، ثم (۱) قال : ثم كتب إلى أهل البصرة ـ أو قال إلينا ـ: أن لا تجالسوه ، قال: فلو جاء ونحن متة الى أهل البصرة ـ أو قال إلينا ـ: أن لا تجالسوه ، قال: فلو جاء ونحن متة الى أهل البصرة ـ أو قال إلينا ـ: أن لا تجالسوه ، قال: فلو جاء ونحن متة الى أهل البصرة ـ أو قال إلينا ـ: أن لا تجالسوه ، قال: فلو جاء ونحن متة الى أهل البصرة ـ أو قال إلينا ـ: أن لا تجالسوه ، قال: فلو جاء ونحن متة الى أهل البصرة ـ أو قال إلينا ـ: أن لا تجالسوه ، قال:

(۱) في (ج): السبعة ؛ و(د): الصبعة ، والصواب أنه: صبيعة كما سيأتي . (٢) هو صبيعة ، بوزن عظيم ، وآخره معجمة ، ابن عِسْل ؛ بمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنه ، ويقال بالتصغير ، التميمي ينظر: الإكيال، لابن ماكولا (٢/٦) (باب عِسْل) ؛ الإصابة، (٢/٨٥) القسم الثالث .

(٣) أبو عشان النهدي : هو الإمام الحجة : عبدالرحن بن مُلّ ـ وقيل ابن مُلل ـ ابن عمرو بن

عدي البحري ، خضرم مُعَمَّر ، أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي الله (ثقة ثبت عابد)، غزا في خلافة عمر ، وبعدها غزوات ، روى عن : عمر وعلي وابن مسعود . . . روى عنه : قتادة وحيد الطويل وسليان التَّيمي . شهد وقعة اليرموك والقادسية . مات سنة متة وقيل : خس وتسمين . ينظر : قطبقات ابن سعده (٧/٧) ؛ قاسد الغابة ، الغابة ، وسير أعلام النبلاء ، (٤/ ١٧٥) ؛ فتقريب التهذيب، ص (٢٥١) .

(٤) الثمة : ساقطة من (ج) .

كانوا يىرون قشىل مىن

علموا أنه من الخــــوارج تَفَرَّقْنَا ، رواه الأمـوي وغيره بإسناد صحيح(١) .

فهذا عمر بحلف بين المهاجرين والأنصار أنه لو رأى العلامة التي وصف بها النبي الخوارج لضرب عنقه ، مع أنه هو الذي نهاه النبي على عن قتل ذي الْخُويْصِرة ، فعلم أنه فهم من قول النبي على : «أينها لقيتموهم فاقتلوهم» القتل مطلقاً ، وأن العفو عن ذلك كان في حال الضعف والاستثلاف .

فإن قيل : فها الفرق بين [قول](٢) هؤلاء اللامزين في كونه نفاقاً موجباً للكفر وحِلِّ الدَّم حتى [صار]٣) جِنْسُ هذا القائل شرَّ الخلق ، وبين ما ذكر(١) من مَوْجِدة قريش والأنصار ؟

<sup>(</sup>١) وذكر ابن حجر في الإصابة، (٢٥٨/٣) سنداً صحيحاً آخر لحديث صبيغ فقال: أخرجه الأتباري من وجمه آخر هن يزيد بن حصينة عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح ، وفيه : فلم يزل صبيغ وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً فيهم، أهد . ورواه الدارمي في سننه : في المقدمة ـ باب من هـاب الفتيا وكره التنطع والتبدع (٦٦/١ ح ١٤٤) من طريق مليان بن يسار ؛ أن رجلًا يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه عمر وقد أعدُّ له عراجين النخل ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبدالله صبيغ، فأخـذ عــمـر عرجوناً من تلك العراجين فضربه ، وقال : أنا عبدالله عـمر ، فجعل له ضرباً حتى دمى رأسه ، فقال : يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، ؟ ورواه الدارمي أينضاً (٦٧/١ ح ١٤٨) من طريق نافع سولي عبدالله ، وفيه : أن أبا موسى الأشعري كتب إلى صمر أن قد حسنت توبته وصلح حاله فعفا عنه عمر وأذن للناس بمسجالسته ؛ ورواه البزار في «مسنده» (البحر الزخار) (١/ ٤٢٣ ح ٢٩٩) من طريق أبي بكر ابن أبي سبرة عن يحيى بن سميد عن سميد بن المسيب ، وقال الميشمي في امجمع الزوائدة (١١٦/٧) في تنفسسير مسورة المذاريات : ﴿ وَإِنَّا الْبِيزَارِ وَفَيْنِهُ أَبُو بِكُسِرٌ بِنِ أَبِي سَبَّرَةً ، وهو متروك؛ . وفي أن اسمه (أصبغ) ؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (٧/ ٢٦/ ٦١٤) أيضاً إلى الدارقطني في الأفراد وابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المبيب ، وقال أيضاً : الأخرجه الفريابي عن الحسن وفيه فقال عسر رضى الله عنه: اكشف رأسك فإذا له ضفيرتان فقال : والله ولو وجدتك محلوقاً لضربت عنقك، أهد .

<sup>(</sup>٢) اقول! : زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٣) (صار): زيادة في (ج) و (د).

<sup>(</sup>٤) أن (ج) : (مما ذكر) .

ففي حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي الله المعيمة بين أبي سعيد المحيمة بين أربعة غضبت قريش والأنصار، وقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدّعُنا ؟ فقال : وإنها أتَالَّفُهُم ، فأقبل رجلٌ غائر العينين ، وذكر حديث اللامزد،.

وفي رواية لمسلم: فقال رجلٌ من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هولاء، قال تأمنُوني وأنا أمين هولاء، قال تأمنُوني وأنا أمين من في السّمَاء ؟ يَأْتِينِي خَبَرُ السّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاء فقام رجلٌ غائر المينين. الحديث (٢).

مسوجدة وكذلك (١) مَوْجِدَة (٥) الأنصار في خنائم حُنين ، فعن أنس بن مالك الأنصار على أن ناساً من الأنصار قالوا يوم حنين \_ حين أفاء الله على رَسوله من أموال خنسين هَوَازِنَ ما أفاء ، فَطَفَقَ رسول الله على يُعْطِي رجالاً من قريش / المئة من ٧٧/ب الإبل \_ فقالوا : يغفر الله لرسول على العظي قُريشاً ويتركنا وسيُوفنا تقطر من دمائهم!! وفي رواية : لما فتحت مكّة قسم الغنائم في قريش ، فقالت الأنصار : إن هذا لهو العجب ، إن سيوفنا تقطر من دمائهم ،

وإن غنائمنا تُرَدُّ عليمهم ، وفي رواية : فنقالت الأنصار : إذا كانت الشُّدَّةُ

فنحن نُدْعَى ويُعَطَّى الغنائم غيْـرُنا ، قال أنس : [فحدثت](١) رسول الله

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في ص (٣٤٥) .

<sup>(</sup>٢) فقال؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه في ص (٣٥٢) .

<sup>(</sup>٤) إن (ج) : ارذكرا

<sup>(</sup>٥) يِقَـال: رَجَد عليه : غضب عليه، يَجِدُ رَجْداً رَمَوْجِلَة. والنهاية، (٥/ ١٥٥) (وجد).

<sup>(</sup>٦) أن (أ) : المحدث ا

على ذلك من قولهم ، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبّة من أدم (١) ، السرسول ولم يَدْعُ معهم غيرهم ، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله على فقال : هما السرسول الله على فقال المنصار : أما ذَوُو رأينا ، يارسول الله ، فلم يقولوا شيئا ، وأما أناس منّا حديثة أَسْنَانُهم فقالوا : يغفر الله السول الله على يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تَقْطُر من دمائهم ، فقال رسول الله على يعطي تريشاً ويتركنا وسيوفنا تَقْطُر من دمائهم ، أفلا ترضون أنْ يَذْهَبَ السنّاسُ بِالأموالِ وَتَرْجِعُونَ إلى رِحَالِكُم بِسرَسُولِ الله ، قد رضينا ، قال : ه فإن به خير عما ينْقلِبُونَ به قالوا : بلى يارسول الله ، قد رضينا ، قال : ه فإنكم ستجدون بعدي أثرة شديدَة أَسَانُه ، فأصبروا حتى تلقوا الله ورسول الله ، قد رضينا ، قال : ه فإنكم ستجدون بعدي أثرة شديدَة أنه ، فأصبروا حتى تلقوا الله ورسول الله ، قد تلقوا الله ورسول الله ورسول الله ، قد ورسول الله ور

قيل : إن أحداً من المؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم لم يكن في شيء من كلامه تجويرٌ لرسول الله ﷺ ، ولا تجويرُ ذلك عليه ، ولا اتهام له

الفرق بسين غضب قريش

والأنصبار وغضب الخسسوارج

<sup>(</sup>١) قبة من أدم ، أي : من جلود ، وهو جمع أديم بمعنى الجلد الملبوغ .

<sup>(</sup>٢) دشنيدة : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٣) ق (ج) و (د) : استصبرا .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: في كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي الله يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الحمس ونحوه (٢/ ٢٨٨ ح ٢١٤٧) ، وفي كتاب مناقب الأعسار باب مناقب الأعسار - باب مناقب الأعسار (٧/ ١٣٧ ح ١٣٧٨) مختصراً ، وفي كتاب اللباس باب القبة الحمراء من أدم (١٠/ ٣٢٥ ح ٣٢٥) مختصراً ، وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : ﴿وَجُوهُ يَوْمُثِلُو نَافِسُومَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ (١٠/ ٣٣٧ ح ١٩٤٨) ؛ ورواه مسلم : في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . . . (٢/ ٢٣٧ ح ١٠٥٩) ؛ وعبدالرزاق: في دالمسنف، في كتاب الجامع باب في فضائل الأعسار (١١/ ٥٩ ح ١٩٩٨) ؛ وأحمد: في والمسند، (٢/ ١٩٩٠) ؛ والبيهقي : في والمسند، (٣/ ٢٥١) ؛ والبيهقي : في دالمسند، (٣/ ٢٥٧) ؛ والبيهقي : في دالسنن الكبرى، (٢/ ٢١) ، (٢/٧) .

أنه حَابى في القسمة لهوى النفس وطلب الملك ، ولا نسبة له إلى أنه لم يرد بالقسمة وَجْهَ الله ، ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين ،

ثم ذوو الرأي من القبيلتين ـ وهم الجمهور ـ لم يتكلموا بشيء أصلاً، بل قد رَضُوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله كما قالت فقهاء الأنصار: «أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئاً» وإنها(۱) الذين تكلموا من أحداث [الأسنان](۱) ونحوهم فرأوا أن النبي إنها يقسم المال لمصالح الإسلام ، ولا يضعه في عمل إلا لأن وَضَعَه فيه أولى من وضعه في غيره ، هذا عما لا يشكون فيه .

وكان العلم بجهة / المصلحة قد يُنالُ (٢) بالوحي وقد ينالُ (٢) المحلحة بنالُ (٢) بالاجتهاد ، ولم يكونوا علموا أن ذلك مما فَعَلَه النبي على وقال : إنه بوحي من الله ، فإن مَنْ كره ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك فهو كافر مكذب .

وجوزوا أن يكون قُسمُه اجتهاداً ، وكانوا()) يراجعونه في الاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين ، وهو باب يجوز له العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة ، وربها سألوه عن الأمر لا لمراجعته فيه ، لكن

<sup>(</sup>١) في (ج) : ﴿وَأَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : «الإنسان» . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : «تنال» .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : دولا كانوا؛

لِيَتْبِينُوا وَجْهَه، ويتفقّهوا في سببه(١)، ويعلموا عِلَّمَه.

فكانت(٢) المراجعة المشهورة(٣) منهم لا تعدو هذين الوجهين :

إما لتكميل نظره ﷺ في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغ .

أو ليستبين لهم وَجْمهُ ذلك إذا ذُكر ، ويزدادوا علماً وإيهاناً ، وينفستح لهم طريقُ التفقه فيه .

فالأول كمراجعة الْحُباب بن المنفرر؛ له لما نزل ببدر منزلاً ، فقال: بارسول الله أرأيت هذا المنزل الذي نزلته ، أهو منزل أنْزَلَكَهُ الله فليس لنا أن نتعداه أم هو الرأيُ والحرب والمكيدة ؟ فقال : قبل هو الرأيُ والحربُ والحربُ والمحيدة ؟ فقال : قبل هو الرأيُ والحربُ والمحيدة عنال : فقبل رسول الله عليه

السنبي إياه ،

<sup>(</sup>١) في (ج) : افي سنتها .

ا (۲) في (ج) : دوكانت ا .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (أ) : «المشروعة» .

<sup>(</sup>٤) هو الحباب بن المنظر بن الجمعوج بن زيد الأنصاري الخزوجي ثم السلمي، يكنى أبا عمو . شهد بدراً وأحداً ، وثبت مع رسول الله فلا ويايعه على الموت ، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله فلا ، وهو صاحب كلها مع رسول الله فلا ، وهو من الشجعان ، ويقال له : «ذو الرأي» ، وهو صاحب المشورة يوم بدر، وكانت له في الجاهلية آراه مشهورة . مات في خلافة عمر رضي الله عنه . ينظر : «طبقات ابن سعد» (١/ ٥٦٧) ؛ «الإصابة» (١/ ٣٦١) .

رأيه ، وتحوَّلَ إلى غيره(١)

مراجعة سعد ابــن معــاذ تر

وكذلك أيضاً لما عزم على أن يصالح غطفان عام الحندق على نصف ثمر المدينة ، ثم جاء سعد بن مُعَاذ في طائفة من الأنصار فقال : يانبي (٢) الله ، بابي أنت وأمي ! هذا الذي تعطيهم أشيء من الله أمرك فسمع وطاعة لله ولرسوله أم شيء من قبل رأيك ؟ قال : ﴿ لا ، بَلْ مِنْ قِبَلِ رَأْبِي ، إنَّ رَايْتُ الفَوْوَمَ أَعَطُوا الأُمْوَالَ فَجَمعُوا لَكُمْ ما رأيتم مِنَ القبَائِلِ، وَإِنَّها أَنْتُ مُ قَيدًل واحِدٌ، فأرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ بَعْضهُمْ ونُعْطِيهِم شيئاً وتَنْصب لِبَعْضِ، أَشْتَرِي بِذَلِكَ مَا قَدْ نَزَلَ بِكُمْ (٢) مَعْشَرَ الأَنْصَارِ الله فقال سعد :

ولكنها قد تتقوى وترتفع عن درجة الضعف إلى درجة الحسن وخاصة ما ذكره الحافظ

مسرسلاً إلى عروة . ينظر : امرويات غزوة بدرا (ص ١٦٤ ـ ١٦٥) .

<sup>(</sup>١) قبصة مشورة الحباب بن المنذر رويت موصولة ومرسلة من طرق كثيرة قمتها : ما جاء في «مغازي عروة» ص (١٣٨) ، وما ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (١٦٦/١) عن ابن إمسحاق في االسيرة؛ حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن غير واحد في قصة بدر ، فذكر قـول الحباب . . . وما ذكـره ابن هـشام في االسـيرة، (١/ ٦٢٠) ؛ وابن كشير في االبداية، (٢٦٦/٣) قبال ابن إستحياق : فَحُدَّثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أنَّ الحباب قـال : يارسـول الله : أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ؟ . . . وروى الواقـدى في كـتــاب «المغازي» (١/ ٥٤/) بسنسده ؛ وابن سعد في «الطبقات» عنه (١/ ٥٦٧) ؛ والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٤٢٧) كلهم عن محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن إسياعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله على نزل منزلاً يوم بدر. . . قال: فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ فقال: الرأي ما أشار به الحباب ابن المنذر ، فقال رسول الله ﷺ : يا حباب أشرت بالرأي . . . وروى ابن شاهين \_ كها عـزاه الحافظ \_ ؛ والحاكم في المستدرك؛ أيضاً (٣/٤٦٦ ـ ٤٢٧) مـوصولًا بإسناد ضعيف من طريق أي الطفيل الكناني: أخبرني حباب بن المنفر الأمساري ، قبال: أشرت على رسول الله على بدر بخصلتين فقبلها مني . . . وقال اللهبي بموضعه : احديث منكر وسنده ، وضعف إسناد ابن تساهين أيضاً الحافظ في «الإصابة» . والقبصة ذكرها أيضاً البيهقي في ادلائل النبوة! (٣/ ١١٠) ؛ والقسرطبي في انفسيره؛ (٧/ ٣٧٥) . وخملاصة ما تقدم أن قصة مشورة الحباب رويت من طرق كثيرة ولو أن فيها ضعفاً ،

<sup>(</sup>۲) في (ج) و (د) : اليارسول الله؛ .

<sup>(</sup>٣) (بكم) : ساقطة من (ج) .

والله يارسول الله لقد كُنَّا في الشُّـرْك وما يطمعون منا في أخذ النصف ، أو كيا قبال ، وفي رواية : ما يأكلون منها(١) تمرة إلا بشرى أو قرى ، فكيف اليوم والله معنا وأنت بين أظهرنا ، لا نعطيهم ولا كرامة لهم ، ثم تناول الصحيفة فتفل فيها ، ثم رمى بها(١) .

وما كان من قبل الرأي والظن في / الدنيا فقد قال على الله لا كال عن ٧٣/ب السلقيع : ومَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْعًا ، إِنَّمَا ظُنَنْتُ ، فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالسَطَّنَّ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ بِشَيْءٍ فَخُذُوا بِهِ ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ الواه مسلم ٢٠٠٠ .

وفي حديث آخر : ﴿ أَنْتُم أَعْلَم بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ، فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ دِينِكُم فَاليَّانَ .

ومن هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص قال : أعطى رسول الله [له](١) : يــارســول الله أعطيـت فــلاناً وفــلاناً ، وتركت فــلاناً وهو مــؤمن ،

براجعة سعد ابسن آبسي

<sup>(</sup>١) تي (ج) : امنا .

<sup>(</sup>٢) ينظر : االبداية والنهاية، لابن كثير (١٠٦/٤) ؛ و اتاريخ الإسلام، قسم المغازي للذهبي ص (٢٨٩) ؛ قوالسيرة النبوية؛ (٢/ ٢٢٣) . بلفظ : قوافه لا نعطيهم . . ، ، قاتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ، ثم قال : ليجهدوا علينا، .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه . رواه مسلم : في كتاب الفضائل - باب وجوب امتشال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 婚 من معايش الدنيا على سبيل الرأي (٤/ ١٨٣٥ ح ٢٣٦١) ؛ وابن ماجة : في كتاب الرهون ـ باب تلقيع النخل (٢/ ٨٢٥ ح ٢٤٧٠) ؛ وآحمد : في المستده (١٦٢/١) ؛ والطحاري في : اشرح معاني الآثار؟ . (£A/Y)

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين عن أنس رضي الله عنه (١٨٣٦/٤ ح ٢٣٦٣) \_ بدون قوله : افيا كمان من أمر دينكم فإلى ؛ والبغوي : في المصليح السنة ؛ في كتاب الإيان \_ باب الاعتصام بالكتاب والسنة (١/ ١٥٢ ح ١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) (منهم): ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) اله، : زيادة في (ج) ر (د) .

فقال: «أو مُسلم» ذكر ذلك سعدٌ له ثلاثاً ، وأجابه بمثل ذلك ، ثم قال: «إِنَّسِي لأُعْطِي الرَّجُلَ وغَيْرُهُ أَحَبُّ إِليَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبُّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِه» متفق عليه(١) .

فإنها سأله سعد رضي الله عنه ليُذكِّرَ النبي على بذلك الرجل لعله يرى أنه بمن ينبغي إعطاؤه ، أو ليتبيَّنَ لسعد وَجْهُ تركه مع إعطاء مَنْ هو دونه ، فأجابه النبي ﷺ عن المُقَدِّمتين ، فقال : إن العطاء ليس لمجرد الإيمان ، بل أعطى وأمنع والذي أتركهُ أحب إلى من الذي أعطيه ؛ لأن الذي أعطيه لو لم أعطه لكفر ، فأعطيه لأحفظ عليه إيانه ، ولا أدخله في زُمْرَة مَنْ يعبد الله على حَرف ، والذي أمنعه معه من اليقين والإيهانِ مَا يُغْنيه عن الدنيا ، وهو أحَبُّ إليَّ وعندي أفضل ، وهو يعتصم بحَبْل الله ورسوله ، ويُعْتَاضُ بنصيبه من الدين عن نصيبه من الدنيا ، كما اعتاض به أبو بكر وغيره ، وكما اعتاضت الأنصار حين ذهب الطَّلقَاء وأهل نجد بالشاة والبعير ، وانطلقوا هم برسول الله ﷺ ، ثم لو كان العطاء لمجرد الإيان فسن أين لك أن هذا مؤمن ؟ بل يجوز أن يكون مسلمًا، وإن لم يدخل الإيهان في قلبه ؛ فإن النبي ﷺ أعلم من سعد بتمييز المؤمن من غيره حيث أمكن التمييز .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: في كتاب الإيمان ـ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (۱/ ٩٩ ح ٢٧). وكتاب الزكاة ـ بـاب قول الله تعالى: ﴿ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْـحَافاً﴾ (٣/ ٣٩٩ ح ١٤٧٨)؛ ومسلم: في كتاب الإيمان ـ بـاب تألف قـلب من يخاف على إيمانه لضعفه (١/ ١٣٢ ح ١٥٠)، وكتاب الزكاة ـ باب إعطاء من يخاف على إيمانه (٢/ ٢٣٧ ح ١٥٠)؛ وأحمد: في المسند، (١/ ٢٣٢ ح ١٥٠)؛ وأحمد: في المسند، (١٧ ح ١٩٨).

مراجعــة بعــــض الصحابة في إعطاء المؤلفة قلـوبـــم

ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث(۱) أن قائلاً قال: يارسول الله أعطيتَ عُيينة بن حصن (۲) والأقرع ابن حابس (۲) مئة من الإبل مئة من الإبل (۱) ، وتركت / جُعيل بن سُراقة ١/٧٤ الضَّمْري (٥) ، فقال رسول الله عَلَيْ: قامًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَجُعيلُ بنُ سُراقة خَيْسَرٌ مِنْ طِلاعِ الأَرْضِ كُلها مِثْل عُسِينَة وَالأَقْرَع، ولكني تَالَّفْتُهُا عَلَىٰ إِسْلامِهِمَا ، وَوَكَلْتُ جُعَيْل بنَ سُرَاقة إلى إسلامِهِ (١) .

<sup>(</sup>۱) وهو محمد بن إسراهيم بن الحارث بن خالد التيمي ، أبو عبدالله المدني (ثقة له أقراد) . روى عن : عائشة وأبي سعيد . روى عنه : يجيى بن سعيد والأوزاعي ، وأخرج له الجاعة . مات سنة عشرين ومتة على الصحيح . ينظر : «تاريخ الشقات» للعجلي ص (٤٠٠) ؟ «شقات ابن شاهين» ص (٢٩٧) ؟ «الكاشف» (٣/٥/١) ؟ «تهذيب التهذيب» ص (٢٩٧) ؟ «الكاشف» (٣/٥/١) ؟ «تقريب التهذيب» ص (٤٦٥) .

<sup>(</sup>٢) هو عيينة بن حصن بن حليفة بن بدر الفزاري ، أبو مالك ، له صحبة ، وكان من المؤلفة ، ولم تصح له رواية . أسلم قبل الفتح وشهدها ، وشهد حنيناً والطائف ، وكان من الأعراب الجفاة ، وكان عن ارتد ثم أسلم . ينظر : «الاستيعاب» (٣/ ١٩٧) ؛ «أسد الغابة» (٤/ ٣٣١) ؛ «الإصابة» (٥/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٣) هـ و الأقرع بن حابس بن صقال بن محمد التميمي المجاشعي الدارمي ، شهد فتح مكة وحنيناً والطائف ، وهو من المؤلفة قلوبهم ، وقد حسن إسلامه ، وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله ، وكان شريفاً في الجماهلية والإسلام . قُتل باليرموك . ينظر : قطبقات ابن سعد، (٧/ ٣٧) ؛ قطبقات خليفة، ص (٤١ ، ١٧٨) ؛ قالرصابة، (١/٨٠) ؛ قالرصابة، (١/٨٠) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : امئةً من الإبل؛ : كتبت مرة واحدة بدون تكرار .

سُسَمًاه مَنْ يَعْدِ جُعَيْلٍ عَمْسرواً وَكَان لِلنَّامِ يَسومَا ظَهْسرا وشهد المريسيع والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ . ينظر: «طبقات ابن سعد» (٤/٤٥/١)؛ «أسد الغابة» (١/ ٣٤٥) ؛ «الإصابة» (١/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٩٦) ؛ و «دلائل النبوة» للبيهقي (٩/ ١٨٣) ؛ «البداية والنهاية» (٤/ ٣٥٩) .

وقد ذكر بعض أهل المغازي في حديث الأنصار : وَدِدْنَا أَن نعلم من أين هـذا ، إن كـان من وبـل الله صـبرنا ، وإن كـان من رأي رسـول الله استعتبناه .

فهذا يبين أن من وجد منهم جَوَّز أن يكون القِسم وقع باجتهاد في المصلحة ، فأحَبَّ أن يعلم الوجه الذي أعطي به غيره ومُنع هو مع فضله على غيره في الإيمان والجهاد وغير ذلك .

وهذا في بادي الرأي هو الموجب للعطاء ، وأن النبي الله له (١) يعطه كما أعطى غيره ، وهذا معنى قولهم واستعتبناه أي : طلبنا منه أن يعتبنا أي : عبرنا، أو بإعطائنا ، أي : يُرزيل عَتبنا ؛ إما ببيان الوجه الذي به (١) أعطى غيرنا، أو بإعطائنا ، وقد قال الله : «مَا أَحَدُ أَحَب إلَيْهِ العُذْر مِنَ الله ، مِنْ أَجْل (١) ذَلِكَ بَعَثَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (١) فأحب النبي المعدود فيها فعل ، في الرسل مُبشرين ومُنذِرين (١) فأحب النبي الله أن يعذره فيها فعل ، فين لم ذلك ، فلها بين (١) لهم الأمر بكوا حتى أخضلُوا لحاهم ، ورضوا حتى الرضاء ، والكلام المحكي عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت اجتهاداً ، وأنهم أحق بالمال من غيرهم ، فتعجبوا من إعطاء غيرهم ،

<sup>(</sup>١) الم؟ : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) (به) : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) اأجل؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: في كتاب التوحيد \_ باب قول النبي ﷺ: «لا شخص أغير من الله؟ (١٢٦/١ ح ١٤٩٩) بلفظ: (٢/١١٤ ح ١١٣٦) ؛ ومسلم: في كتاب اللعان \_ . . . (٢٦٦/١ ح ١٤٩٩) بلفظ: دولا شخص أحب إليه، ، وفي كتاب التوية \_ باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (٤/ ٢١١٤ ح ٢٧٦٠) ؛ وأحمد: في «المسند» (٤/ ٢٤٨٤) كلهم عن المغيرة بن شعبة رضي

<sup>(</sup>٥) ني (ج) و (د) : (تبين) .

وأرادوا أن يعلموا هل هو وحي ؟ أو اجتهاد يتمين اتباعه لأنه المصلحة ؟ أو اجتهاد يمكن النبي على أن يأخذ بغيره إذ رأى أنه أصلح ؟ وإن كان هذا القسم إنها يمكن فيها لم يستقر أمره ، ويقره عليه ربه ، ولهذا قالوا : يغفر الله لرسول الله ، يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم !! وقالوا : إن هذا لهو العجب ، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم ، وإن غنائمنا لترد عليهم(١) وفي رواية : إذا كانت الشدة فنحن ندعى ، ويعطي الغنائم غيرنا(١) .

هيل كانت العطايا من المغنم أم من أ الحميس ؟

واختلف الناس في العطايا : هـل كـانت من أصل (٣) الغنيمة (١) أو من الخمس ؟ فروي عـن سعـد بن إبراهيم (٥) ويعقوب بن عتبة (٦) قالا : كانت العطايا فارغة مـن الغـنائم (٧) ، وعـلى هذا فالنبي ﷺ إنها أخذ نصيبهم من المغنم بطيب أنفسهم .

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في ص (٣٥٨، ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: في كتباب الزكاة ـ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (٢/ ٧٣٦ منع ح ١٠٥٩) رقم (١٣٥) .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : دنفس، .

<sup>(</sup>٤) (الغنيمة) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) هو سعد بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف الإمام ، قاضي المدينة أبو إسحاق ويقال: أبو إبراهيم القرشي الزهري المدني (ثقة ضاضل) . رأى ابن حمر وجابراً رضي الله عنها . روى عن : أنس وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود . روى عنه : ولده الحافظ إبراهيم بن سعد والزهري وموسى بن عقبة ، وكان من كبار العلماء ، ويذكر مع الزهري ويحيى بن سعيد الانعساري . مات سنة خمس وعشرين ومئة ، وقيل بعدها . ينظر : «طبقات ابن سعد» وسر (٢٠٣) ؛ «تاريخ الثقات» للعجل ص (١٧٨) ؛ «الثقات» لابن حبان (١/ ٢٥٥) ؛ «سير أعملام النبلاء» (٥/ ١٨٥) ؛ «تهمليب» (٣/ ٢٣٤) ؟ «تقريب التهليب» ص (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٦) هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي المدني (ثقة) . أحد العلياء بالسيرة . روى عن : عروة وعكرمة ويزيد بن هرمز . روى عنه : أبن إسحاق وإبراهيم بن سعد . مات سنة ثيان وعشرين وشة . ينظر : «التباريخ الكبيرة (٨/٤/٣٨) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٣٤/١) ؛ «عليب التهذيب» (٢٩٢/١١) ؛ «تقريب التهذيب» ص (١٠٨) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: اشرح معاني الآثارة للطحاوي (٣/ ٢٤٢) ؛ النيل الأوطارة (٨/ ٢٠٦) ؛ التحفة الفقهاءة (٣/ ٨٠٥) .

وقد / قيل: إنه أراد أن يقطعهم بدل ذلك قطائع من البحرين ، ١٧٠ فقالوا: لا ، حتى يقطع إخواننا من المهاجرين مثله ، ولهذا لما جاء مال البحرين وافّوه صلاة الفجر ، وقال لجابر: ولَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ كَذَا وكذَا ١٥/١) ، لكن لم يستأذنهم النبي على قبل القسم لعلمه بأنهم يرضون بها يفعل ، وإذا علم الرجل من حال صديقه أنه تطيب نفسه بها يأخذ من ماله فله أن يأخذ وإن لم يستأذنه نطقاً ، وكان هذا معروفاً بين يأخذ من ماله فله أن يأخذ وإن لم يستأذنه نطقاً ، وكان هذا معروفاً بين كثير من الصحابة والتابعين ، كالرجل الذي سأل النبي على كُبة من شعر(۱) فقال : وأمّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي هَاشِم فَهُو لَكَ ١٥٠٤ ؟ وعلى هذا فلا حرج عليهم إذا سألوا نصيبهم .

وقال موسى بن إبراهيم بن عقبة (٤) عن أبيه : كانت من الحمس .

قال الواقدي: وهو أثبت القولين(٥) ، وعلى هذا فالخمس إما أن يقسمه الإمام باجتهاده ، كما يقوله مالك(١) ، أو يقسمه خسة أقسام ، كما

كينفية قسم خس الغنائم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: في كتاب الكفالة ـ باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع (٤/ ٥٥٥ ح ٢٢٩٦) ، وفي كتاب الهبة ـ باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه (٥/ ٢٢٧ ح ٢٥٩٨) ، وفي مواضع أخرى من الصحيح : (ح ٣١٣٧ ، ٣١٦٤ ، ٣١٦٢ ، ٣٣٨٥) ؛ ورواه مسلم : في كتاب الفضائل ـ باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً قط فقال : لا ، وكثرة عطائه (٤/ ٢٠١٨ ح ٢٣١٤) ؛ وأحد : في اللسند، (٣/ ٣٠٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحد: في المستدة (٢/ ١٨٤ ، ٢١٨) ؛ وأبو داود : في كتاب الجهاد - باب في فداء الأسير بالمال (٣/ ١٤٢ ح ١٦٩٤) ؛ والنسائي : في كتاب الهبة - باب هبة المشاع (٦/ ٢١٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهو حديث طويل صحح إستاده أحد عدد شاكر في شرحه على المستدة (٦/ ١١/ ١٨ ح ٢٧٧٩) والألباني في الصحيح سنن النسائي، (٦/ ٧٨٥ ح ٢٤٤٩) .

<sup>(</sup>٤) دابن عقبة : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٥) كتاب «المغازي» للواقدي (٩٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المدونة الكبرى (١/ ٣٨٦) .

يقوله الشافعي وأحمد(۱)، وإذا قسمه خسة أقسام فإذا لم يوجد يتامى أو مساكين أو ابن سبيل أو استخنى رُدَّت أنصباؤهم في مصارف سهم الرسول.

وقد كان اليتامى والمساكين وأبناء السبيل إذ ذاك مع قلتهم مستغنين بنصيبهم من الزكاة ؛ لأنه لما فتحت خيبر ، استغنى أكثر المسلمين ، رد وسول الله على الأنصار منائح المنخل التي كانو قد منحوها للمهاجرين، فاجتمع للأنصار أموالهم التي كانت ، والأموال التي غنموها بخيبر وغيرها فصاروا مياسير ، ولهذا قال النبي على في خطبته : «ألم أجدكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي ؟٥(١) ، فصرف رسول الله(١) على عامة الحمس في مصارف سهم الرسول ؛ فإن أولى المصالح وأهم المصالح تأليف أولئك القوم ، ومن زعم أن بجرد خس الخمس قام بجميع ما أعطى المؤلفة فإنه لم يدر كيف القصة ، ومن له خبرة بالقصة يعلم أن المال لم يكن يحتمل هذا .

وقد قيل : إن الإبل كانت أربعة / وعشرين ألف بعير ، والغنم ١/٧٥ أربعين ألفاً أو أقل أو أكثر ، والورق أربعة آلاف أوقية ، والغنم كانت تعدل عشرة منها ببعير ، فهذا يكون قريباً من ثلاثين ألف بعير ، فخمس

<sup>(</sup>۱) ينظر : كتاب «الأم» للشافعي (٢/٤/٤٦) ؛ «الرسالة» له ص (٦٨) ؛ «الأحكام السلطانية» لأي يعلى ص (١٣٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: في كتاب المغازي \_ باب غزوة الطائف (٧/ ٦٤٤ ح ٤٣٣٠) ؛ ومسلم: في كتاب الزكاة \_ باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام (٢/ ٢٣٨٧ ح ٢٠٦١) ؛ وأحمد: في «المسنده (٤/ ٢٤) ؛ والبيهقي : في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٣٩) كلهم عن عبدالله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه. ورواه عبدالرزاق: في «مصنفه» (٢/ ١٩٩١٨)، وأحمد: في «المسند» أيضاً (٣/ ٥٧) ؛ كلاهما بلفظ : «ألم تكونوا فقراء...» عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : «النبي» .

الخسس منه ألف ومنتا بعير ، وقد قسم في المؤلفة أضعاف ذلك ، على ما لا خلاف فيه بين أهل العلم .

وأما قول بعض قريش والأنصار في الذهيبة التي بعث بها على من اليمن : أيعطي(١) صناديد أهل نجد ويدكَّنا ؟ فمن هذا الباب أيضاً ، إنها سألوا(١) على هذا الوجه .

وهنا جرابان آخران :

احدهما: أن بعض أولئك القائلين قد كان منافقاً يجوز قتله ، مثل الذي سمعه ابن مسعود يقول في غنائم حنين: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، وكان في ضمن قريش والأنصار منافقون كثيرون ، فها ذكر من كلمة لا مَخْرج لها ، فإنها خرجت(٢) من منافق ، والرجل الذي ذكر عنه أبو سعيد أنه قبال : (كنا أحق بهذا من هؤلاء) ولم يسمّه منافقاً ، والله أعلم .

الجواب الثاني: أن الاعتراض قد يكون ذنباً ومعصية بخاف على صاحبه النفاق وإن لم يكن نفاقاً(،، مثل قوله تعالى: ﴿ يُحَادِلُونَكَ فِي المحرة ، الحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴾ (،) ، ومثل مراجعتهم له في فسخ الحج إلى العمرة ،

<sup>(</sup>١) في (د) : «أتعطي» .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : فسألوه .

<sup>(</sup>٣) في (ج): اصدرته.

 <sup>(</sup>٤) في (د) : استافقاً» . :

<sup>(</sup>٥) سنورة الأثفال : الآية رقم : (٦) .

وهذه المجادلة كانت يموم بدر عندما جادله من جادله في قتال المشركين . ينظر : اتفسير الطبري، (٩/ ١٨١) ؛ التفسير ابن كثيرا (٢/ ٢٨٦) .

وإبطائهم عن الحِلِّ(۱) ، وكذلك كراهتهم للحِلَّ عام الحديبية ، وكراهتهم للصلح ، ومراجعة من راجع منهم(۱) ، فإن من فعل ذلك فقد أذنب ذنباً كان عليه أن يستخفر الله منه ، كها أن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته أذنبوا ذنباً تابوا منه (۱) ، وقد قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِي كَثِيْرِ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُمْ (۱) .

(٣) قسال الله تعالى : ﴿ إِنَا أَيْهَا الَّلِينَ الْمَثُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَسَجُّ هَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَنْجَبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُم لاَ تَشْعُرونَ ﴾ سورة الحجرات : الآية رقم : (٢) .

روى البخاري في اصحيحه عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك وضي الله عنه أن النبي المستخد ثابت بن قيس، فقال رجل: يارسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجله جالساً في بيته منكساً رأمه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شَر. كان يرفع صوته قوق صوت النبي في فقد حبط عمله وهو من أهل النار، فأتى الرجل النبي في فأحبره أنه قال: كذا وكذا، فقال موسى: فرجع إليه المرة الأخيرة ببشاوة عظيمة، فقال: «إذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة على ينظر: «صحيح البخاري» : كتاب التضمير لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة على المناسكي ( ١٩٥٤ م ١٩٥٤ ) .

(٤) سورة الحجرات : الآية رقم : (٧) .

<sup>(</sup>١) كما في حديث جابر رضى الله عنه الذي رواه البخاري في كتاب الحج ـ باب تقفي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (٥٨/٣/ ح ١٦٥١) ؛ ومسلم : في كتاب الحج ـ بناب وجدوه الإحدام . . وجواز إدخال الحج على العمرة (٢/٨٣/ ح ١٢١٦)؛ أبو داود: في كتاب المناسك ـ باب في إفراد الحج (٣/٨٦/ ح ١٧٨٩) ؛ وأحد : في «المسند» (٣/٧٢) .

<sup>(</sup>٢) المراجعة رواها البخاري: في كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (٣٨٨/٥ ٢٧٣١ ، ٢٧٣١) ؛ ومسلم: في كتاب الجهاد والسير - باب صلح الحليبية في الحديبية (٣/ ١٤١١ ح ١٧٨٥) ؛ وأحد في «المسند» (٤/ ٣٢٠ ، ٣٢٥) ؛ وذكرها ابن هشام في «السيرة النبوية» (٣/ ١٣١٧) ؛ وابين الجموزي في «تاريخ عمر بن الخطاب» ص (٣٩) . وفي هذه المراجعة غلب المم والحزن على تفكير المسلمين في عواقب بنود صلح الحديبية . وكان عمر رضي الله عنه أعظمهم حزناً . فقد جاء إلى النبي في وقال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ وقال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بل . قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بل . قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ وهو ناصري . . . . ثم انطلق عمر فأتى أبا بكر فقال له كها قال لرسول الله في ، ورد عليه رسول الله في سواء ، وزاد : «فاستمسك بغرزه فواله إنه على عالم الحق ، ثم نزلت: ﴿إِنَّا فَتَحَا مُبِينَا﴾ الآية . فأرسل رسول الله في إلى عمر الحق الحق ، شاب نفسه ورجع ثم ندم عمر رضي الله عنه على ما فرط منه ندما شديداً ، وقال : فعملت لذلك أعالاً ، مازلت أتصدق وأصوم وأصل واحتى من الذي صنعت يومثل ، غافة كلامي الذي تكلمت به ، أتصدق وأصوم وأصل وأحتى من الذي صنعت يومثل ، غافة كلامي الذي تكلمت به ، حتى رجوت أن يكون خيراً .

وقى ال سهل بن حُنيف (١) : اتَّهِمُ وا الرأيَ على الدَّيْنِ ، فلقد رأيتني يومَ أي جَنْدَل (٢) ولو أستطيع أَنْ أَرُدَّ أَمرَ رسول الله ﷺ لفعلت (٢).

قول الأنصار ومما يدخل في هذا حديث أبي هريرة في فتح مكة قال : فقال رسول يسوم الفتح وجسواب الله على : «مَسنْ دَخَلُ دَارَ أَبِسي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ أَلْقَى السَّلاحَ النبي عليهم فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ، ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة : / وجاء ٧٥/ب

بدراً والمشاهد . وكان من أمراء على رضي الله عنه . مات بالكوفة في سنة ثمان وثلاثين ، وصلى عليه على رضي الله عنه ، وحديثه في الكتب الستة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٦/ ١٥) ؛ «أسد الغابة» (٢/ ٤٧٠) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٣٢٥) ؛ «الإصابة» (٣/ ٣٢٥)

(١) سبهل بن حنيف هو: أبو ثابت الأنصاري الأوسى العوفي والد أبي أمامة بن سهل - شهد

(٢) يوم أبي جندل ، أي : يوم الحديبية .

(٣) رواه مسلم: في كتساب الجهاد والسير \_ باب صلح الحديبية (٣/ ١٤١٢ ح ١٧٨٥) عن الأعمش عن شقيق ، قال : «سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين» ؛ ورواه البزار «البحر المرخار» (١/ ٢٥٤ ح ١٤٨) ؛ والطبراني في «المصجم الكبير» (١/ ٢٦/ ح ٢٨) ؛ واللالكائي في «شرح أصول إعتقاد أهل السنة» (١/ ١٢٥ ح ٢٠٨) كلهم عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائل» (١/ ١٤٨) فقال : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» .

- (٤) تِي (أ) : اسهرةا .
- (۵) تقدمت ثرجته في ص (۳٤٠) .
- (٦) سبق تخريج قصة حاطّب في ص (٣٤١) .

الوحي ، وكان إذا جاء لا يخفى علينا ، فإذا جاء فليس أحدٌ منا يرفع طَرْف إلى رسول الله على حتى ينقضي الوحي ، فلما قضي الوحي (۱) ؛ قال رسول الله على : «يامَعْشَرَ الأَنْصَارِ» قالوا : لبيك يارسول الله ، قال : وقُلْتُمُ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرَابِتِهِ (۲) وَرَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهِ ؟ قالوا : قد كان ذلك، قال : «كَلاّس، إنَّ عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ ، المَحْيَا مَحْيَاكُمْ ، وَالسَمَاتُ عَمَاتُكُمْ ، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضَّنَ (١) بالله وبرسوله (١) ، فقال رسول ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضَّنَ (١) بالله وبرسوله (١) ، فقال رسول الله عنه : «إنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُصَدُّقَانِكُمْ ويَعْذِرَانِكُمْ وواه مسلم (١) .

وذلك أن الأسسار لما رأوا النبي على قد آمن أهل مكة وأقرهم على أموالهم وديارهم(٧) مع دخوله عليهم عَنْوةً وقهراً وتمكنه مِنْ قَتْلِهِم وأخذ

<sup>(</sup>١) افلها قضى الوحي، : ساقطة من (ج) ، وفي اصحيح مسلم، : افلها انقضى، .

<sup>(</sup>٢) في اصحيح مسلما : افي قريتها .

<sup>(</sup>٣) مـعنى اكلاً؛ هنا ، أي : حقاً . ولها معنيان : أحدهما : حقاً ، والآخر : النفي .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : «الظن» . وهو تحريف .

والْضِّنُ ، أي : البخل به والشَّح أن يشاركنا فيه غيرنا . ينظر : «النهاية» (٣/ ١٠٤) (ضنن).

<sup>(</sup>٥) في (ج) : دررسوله) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير \_ باب فتح مكة (٣/ ١٤٠٥ ح ١٤٠٥)؛ وأبو داود: في كتاب الحراج والإمارة والفيء \_ باب ما جاء في خبر مكة (٣/ ١٤ ع ٢٠٠٣) ؛ وأحمد: في المسنده (٣/ ٢٦ ع ٢٩٠٣)؛ وابن حبان في «صحيحه»: في كتاب السير \_ باب الحروج وكيفية الجهاد (٧/ ٢٠ ح ٤٧٤) ؛ والدارقطني : في كتاب البيوع (٣/ ٢٠ ح ٢٣٣) ؛ والبيهقي في (السنن الكبرى، (٣/ ٣) ٢ ؛ والدارقطني : في كتاب البيوع (٣/ ٢٠ ح ٣٢٣) ؛ ورواه أبو داود أيضاً (٣/ ٢١ ح ٢٠٢١) ح ٢٠٢١) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه المالفاظ ورواه أبو داود أيضاً (٣/ ٢١ ح ٢٠٢١) ح ٢٠٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنها بالفاظ غنالة قد ومعنى هاجرت إلى الله وإليكم ، أي : هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها ، غلا أثركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى ، بل أنا ملازم لكم .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : اردمائهم!

أموالهم لو شاء خافوا أن يكون (١) النبي على يريد أن يستوطن مكة ويستبطن قريشاً ؛ لأن البلد بلده والعشيرة عشيرته ، وأن يكون نزاع النفس إلى الوطن والأهل يوجب انصرافه عنهم ، فقال من قال منهم ذلك ، ولم يقله الفقهاء [و] (١) أولو الألباب الذين يعلمون أنه لم يكن له سبيل إلى استبطان مكة ، فقالوا ذلك لا طعناً ولا عيباً ، ولكن ضناً بالله وبرسوله ، والله ورسوله قد صدقاهم أنها حملهم على ذلك الضن بالله ورسوله ، وعذراهم فيها قالوا لما رأوا وسمعوا ، ولأن مفارقة الرسول شديدٌ على مثل أولتك المؤمنين الذين هم شعار وغيرهم دثار ، والكلمة التي تخرج عن عبة وتعظيم وتشريف وتكريم يغتفر لصاحبها ، بل يتحمد عليها ، وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها النّكال .

أدب أبي بكر منع الرسول

وكذلك الفعل ، ألا ترى أن النبي ﷺ لما قال لأبي بكر حين أراد أن يتأخر عن موقعه في الصلاة لما [أحس](٣) بالنبي ﷺ : «مَكَانَكَ» فتأخر أبو بكر، فقال له النبي ﷺ : «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْبُتَ مَكَانَكَ وَقَدْ أَمَوْتُكَ» فقال : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي ﷺ(١) .

<sup>(</sup>١) يكون : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) الواو : زيادة من المطبوعة

<sup>(</sup>٣) في (أ) : الما أخبره .

<sup>(3)</sup> جـزه من حـديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهـو حـديث طويل. رواه البخاري: في كتاب الأذان ـ باب من دخل ليوم النامى فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الـصلاة (٢/١٩٦ ح ١٩٢٤) ورواه في سبعة مواضع أخرى من والصحيح وهي (ح ٢٠١١، ١٢٠٤، ١٢١٨، ١٢٢٩، ٢٦٩٢، ٢٦٩٣) ورواه مسلم: في كتاب مسلم: في كتاب الصلاة ـ باب تقنيم الجهاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقنيم (١/٣١٦ ح ٢٦١) ؟ وأبو داود: في كتاب الصلاة ـ باب التصفيق في الصلاة (١/٨٧٥ ح ١٩٤)؛ والنسائي: في كتاب القضاة ـ باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم (٨/٣٤)؛ ومالك في «الموطأ»: في كتاب قصر الصلاة في السفر ـ باب الانتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة (١/١٦١ ح ٢١)؛ والشافعي: في «السنن» (١/٢١ ح ١٦)؛ والشافعي: في «السنن» والانتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة (١/١٦١ ح ٢١)؛ والمدن (١/٣١) .

ابسي وكذلك أبو أبوب الأنصاري ، لما استأذن النبي في أن ينتقل إلى وب مع رب مع السفل وأن يصعد رسول / الله في إلى العلو ، وشق عليه أن يسكن فوق ٢٠/١ النبي(۱) في أمره النبي في بالمكث في مكانه ، وذكر له أنَّ سكناه(٢) أسفل أرفق به من أجل دخول الناس عليه ، فامتنع أبو أبوب من ذلك أدباً مع النبي في ، وتوقيراً له (٣) ، فكلمة الأنصار رضي الله عنهم من هذا الباب .

وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام :

إحداهن : مـا هو كـفر ، مثل قوله : إن هذه لقسمةٌ ما أريد بها وجه

الثاني: ما هو ذَنْبٌ ومعصية بخاف على صاحبه أن يحبط عمله ، مثل رَفْع الصَّوت فوق صوته(١)، ومثل مراجعة مَنْ راجعه عام الحديبية بعد ثباته على الصلح(٥)، ومجادلة من جادله يوم بَدْرٍ بعد ما تبين له الحق(١)، وهذا كله يدخل في المخالفة عن أمره .

المراجعة على ثلاثة أنـواع

 <sup>(</sup>١) أي (ج) و (د) : ارسول الله .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : دأن كناه! .

<sup>(</sup>٣) حديث أبي أيـوب رضي الله عنه رواه مسلم: في كتاب الأشرية ـ باب إياحة أكل الثوم، وأنه ينبـغي لمن أراد خـطاب الكبـار تركه (١٦٢٣ ح ٢٠٥٣) رقم (١٧١) ؛ وأحمد: في والمستدرك (٢٠٥٣) .

<sup>(</sup>٤) قسال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْلَهِ مَا مَنُوا لاَ تَسَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّهِيِّ وَلا تَسَجُّهُ رُوا لَـهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُم لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ صورة الحجرات : الآية رقم : (٧) .

<sup>(</sup>٥) كيا مبق في ص (٣٧١) .

<sup>(</sup>٦) كيا مبق في ص (٣٧٠) .

الثالث: ما ليس من ذلك ، بل يحمد عليه صاحبه أو لا يحمد ، كقول عمر : ما بالنا نَقْصُرُ الصَّلاةَ وقد أمِنًا ؟(١) وكقول عائشة : ألم يقل الله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِنْهِ ﴾ (٢) وكقول حَقْصَة : ألم يقل الله : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (٢)(١) ، وكمراجعة الحباب في منزل بدر (٥)، الله : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (٢)(١) ، وكمراجعة الحباب في منزل بدر (٥)، ومراجعة سعد في صلح غَطَفَان على نصف تمر المدينة (١) ، ومثل مراجعتهم له لما أمرهم بكسر الآنية التي فيها لحوم الحمر ، فقالوا : أو لا نغسلها ؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: في كتاب صلاة المسافرين ـ باب صلاة المسافرين (١/ ٤٧٨ ح ٢٨٦) ؛ وأبو داود في كتاب الصلاة \_ باب صلاة المسافر (٢/٧ ح ١٩٩٩) ؛ والترسذي : في كتاب تفسير الشرآن ـ باب ومن سورة النساء (٥/ ٢٢٧ ح ٣٠٣٤) ؛ وابن ماجه : في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب تقصير الصلاة في السفر (١/ ٢٣٩ ح ٢٠٩٥) ؛ والنسائي : في كتاب تقصير الصلاة في السفر (١/ ١٠٢١) ؛ والشافعي : في دالسند، (١/ ١٨١ ح ٥١٥ ، كتاب تقصير الصلاة في السفر (١/ ٢١٠) ؛ والبيهتمي : في دالسنن الكبرى» (١/ ١٤١)؛ والبيهتمي : في دالسنن الكبرى» (١/ ١٤١)؛ والبيهتمي : في دالسنن الكبرى» (١/ ١٤١)؛ والبيهتمي : في دمصابيح السنة» : كتاب الصلاة \_ باب الصلاة في السفر (١/ ٢٠١٠) .

<sup>(</sup>٢) سمورة الحاقة : الآية رقم : (١٩) .

<sup>(</sup>٣) سنورة مريم : الآية رقم : (٧١) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم: في كتاب قضائل الصحابة ـ باب من قضائل أصحاب الشجرة ، أهل بيعة الرضوان (٤/ ١٩٤٢ ح ٢٤٩٦) ؛ وابن ماجه: في كتاب الزهد ـ باب ذكر البعث (٢/ ١٤٢١ ح ١٩٤١) ؛ وأحمد: في «المستد» (٢/ ٢٨٥ ، ٢٦٢) كلهم عن جابر بن عبدالله عن أم مُبَشِّر عن حفصة رضي الله عنهم ، واللفظ عند ابن ماجة: عن حفصة قالت: قال النبي على : فإن الأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ، عن شهد بدراً والحديبية» قالت: قلت: يارسول الله أليس قد قال الله: ﴿ وَإِن مِنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهُما كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَدْماً مَقْضِياً ﴾ ؟ قال: ﴿ أَلُم تسميه يقول: ﴿ وَنُم نُنْجِي اللَّهِ نَ القَوْا ونذَرُ الظّلْلَيْنُ فيها جئياً ﴾ ؟ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص (٣٦١ ، ٣٦٢) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في ص (٣٦٢ ، ٣٦٣) .

فقال: «اغسلوها»(۱) ، وكذلك رد عمر لأبي هريرة لما خرج مبشراً ، ومراجعته للنبي على في ذكر في نحر الطلّه وفي المنازي ، وطلبه منه أن يجمع الأزواد ويدعو الله ، ففعل

والقصة وقعت أيضاً لأي بكر مع صمر ـ بدون الضرب ـ كيا في «مسند أي يعلى الموصلي» (١/ ٨٤ ح ٢٠/١) ، ولكن بسند ضعيف كيا في «مجمع الزوائد» (٢٠/١) : «رواه أبو يعلى وفي إسناده سويد بن عبدالعزيز وهو متروك» .

ووقعت القصة أيضاً والرد لجابر بن عبدالله مع عمر ، كيا في «موارد الظيّان» ص (٣١ ح ٧) ؛ و «صحيح ابن حبان» (١٨٣ ح ١٥١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: في كتاب المغازي، عباب غزوة خيبر (۷/ ٥٣٠ ح ٤١٩٦)؛ وفي كتاب النبائح والصيد عباب آنية المجوس والميتة (٩/ ٥٣٨ ح ٥٤٩٧)؛ ومسلم: في كتاب الجهاد والسير عباب غزوة خيبر (٣/ ١٤٢٧ ح ١٨٠٧)؛ وفي كتاب الصيد واللبائح عباب تحريم أكل خيم الحمر الإنسية (٣/ ١٥٤٠ ح ١٨٠٧) (مكرر)؛ وابن ماجة: في كتاب اللبائح عباب لحوم الحمر الوحشية (٢/ ٥٥٠ ح ٣١٩٥)؛ وأحمد: في المسند، (٤/ ٤١) كلهم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، واللفظ عند البخاري: الميا أمسوا عبوم فتحوا خيبر أوقدوا النبران، قبال النبي على : اعبارم أوقدتم هذه النبران؟ . قبالوا: لحوم الحمر الإنسية . قال: «أهريقوا ما فيها ، واكسروا قدورها» . قبام من القوم فقال: نهريقُ ما فيها ، واكسروا قدورها» .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: في كتاب الإيان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطماً 
(٩/١ و ٩/١) ، وأبو عوانة في همسنده (٩/١) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو حديث طويل ، وفيه قوله في : قيا أبا هريرة : اذهب بنعلني هاتين ، فمن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة ، فكان أول من 
لقيت عمر ، فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ فقلت : هاتان نعلا رسول الله بعثني بها من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه ، بشرته بالجنة . فضرب عمر 
بيده بين نَدْيي ، فَخَرَرت لا ستي . فقال : ارجع يا أبا هريرة ، فرجعت إلى رسول 
الله في ، فأجهشتُ بالبكاء ، وركبني [تبعني في الحال] عمر ، فإذا هو على أثري ، فقال 
لي رسول الله في : همالك يا أبا هريرة ؟ قلت : لقيت عمر ، فأخبرته بالذي بعثنني به ، 
فضرب بين ثدي ضربة خورت لا ستي ، قال : ارجع . فقال له رسول الله في : «ياعمر 
ما حملك على ما فعلت ؟ قال: يارسول الله بأبي أنت وأمي أبعث أبا هريرة بنعليك من 
فضرب بين ثدي ضربة خورت لا مشيقناً بها قلبه بشرّه بالجنة ؟ قال: فنعم ، قال : فلا تفعل ، 
ما حملك على ما فعلت ؟ قال: يارسول الله بأبي أنت وأمي أبعث أبا هريرة بنعليك من 
فقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرّه بالجنة ؟ قال: فنعم ، قال : فلا تفعل ، 
وعند أبي عوانة قال عمر : بأبي أنت وأمي يتكل الناس ، ولكن اتركهم فيعملون ، قال : 
وعند أبي عوانة قال عمر : بأبي أنت وأمي يتكل الناس ، ولكن اتركهم فيعملون ، قال :

ما أشار به عـمرد، ، ونحـو ذلك مما فيه سؤال عن إشكال ليتبين لهم ، أو عَرْض لمصلحة قد يفعلها الرسول ﷺ .

فهذا ما اتفق ذكره من السنن المأثورة عن النبي على في قتل من سَبه من مُعاهد وغير مُعاهد ، وبعضها نصَّ في المسألة ، وبعضها ظاهر ، وبعضها مستخرج استنباطاً قد يقوى في رأي مَنْ فَهِمَه، وقد يتوقف عنه من لم يفهمه أو مَنْ لم يتوجَّه عنده، أو رأى أن الدلالة منه ضعيفة، ولن يخفى الحقَّ على من توخاه وقصده، ورزقه الله بصيرة وعلماً ، والله سبحانه أعلم .

## فصيل

الاستدلال وأما إجماعُ الصحابة رضي الله عنهم فلأنَّ ذلك نُقِلَ عنهم في المستدلال المستعبّرة والمستعبّرة والمستعبّرة والمستعبّرة والمستعبّرة والمستعبّرة المستعبّرة والمستعبّرة المستعبّرة والمستعبّرة المستعبّرة والمستعبّرة المستعبّرة على مسألة فَرْعية ٢٦/ب بأبْلَغَ من [هذا] (٣) الطريق .

(٣) في (أ) : اهله الطريق، .

<sup>(</sup>۱) مراجعة عمر هذه رواها: البخاري: في كتاب الشركة \_ باب الشركة في الطعام والنّهد والعروض (٥/ ١٥٢ ح ٢٤٨٤) ؛ وفي كتاب الجهاد والسير \_ باب حمل الزاد في الغزو (٦/ ١٥٠ ح ٢٩٨٢) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . ورواها مسلم في كتاب الإيهان \_ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (١/ ٥٥ ح ٢٧) ؛ وأحمد في المسندة (١/ ١٥) كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد (شك الأحمش) ، ورواها أبو عوانة في دمسنده (١/ ٩) عن أبي هريرة ؛ وابن المبارك : في كتاب (السندة (ص ٢٣١ ح ٢٩١) ؛ وأحمد : في المسندة (١/ ٤١٧) ؛ والحاكم في دالمسندة (١/ ٢١) كلهم عن الأوزاعي عن المطلب بن حنطب المخزومي عن عبدالرحن بن أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه .

فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي(۱) في كتاب «السردة والفتوح» عن شيوحه ، قال : ورفع إلى المهاجر \_ يعني المهاجر بن أبي أمية(۱) ، وكان أميراً على السامة ونواحيها \_ امرأتان مغنيتان غَنت إحداهما بشتم النبي هي ، فقطع يدها ، ونزع [ثنيتها] (۱) ، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ، ونزع ثنيتها ، فكتب أبو بكر : بَلَغني الذي المسلمين فقطع يدها ، ونزع ثنيتها ، فكتب أبو بكر : بَلَغني الذي اسرت] (۱) به في المرأة التي تغنت وزمرت بشتم النبي هي ، فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقنلها ؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود ؛ فمن تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو عارب غادر .

وكتب إليه أبو بكر في التي تَغنَّتْ بهجاء المسلمين : أما بعد فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تَغَنَّتُ بهجاء المسلمين ونزعت تَنِيَّتَهَا،

<sup>(</sup>۱) هو سيف بن عمر التعيمي ، ويقال: الضّبّي ، ويقال ضير ذلك . الكوفي . (ضعيف الحديث ، عمدة في التاريخ) . روى عن : صغيرة بن مقسم وهشام بن عروة وسليان الأعمش . وروى عنه محمد بن عيسى بن الطباع وأبو مَعَمر إساعيل الحذلي والنفر بن الأعمش . وروى عنه محمد بن عيسى بن الطباع وأبو مَعَمر إساعيل الحذلي والنفر بن حاد . مات في زمن الرشيد . ينظر : «ضعفاء النسائي» ص (١٢٣) ؛ «الجرح والتعديل» حاد . مات في زمن الرشيد . ينظر : «ضعفاء النسائي» ص (١٢٣) ؛ «الحرب والتعديل» (١٢٧٨) ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان (١/ ٣٤٥) ؛ «السكامل» لابن عدي (١/ ٢٧٨) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٢٦٧) ؛ «تقريب التهذيب»

<sup>(</sup>٢) هو المهاجر بن أبي أمية بن عبدالله بن عسر المخزومي القرشي ، أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . شهد بدراً مع المشركين ثم أسلم ، وكان اسمه الوليد فكرهه رسول الله يه وسياه المهاجر . تخلف المهاجر عن وقعة تبوك فعتب عليه النبي هم ثم رضي عنه بشفاعة أخته أم المؤمنين . ثم ولاه النبي هم لما بعث العال على صدقات صنعاء ، واستعمله أميراً على صدقات كنده والصدف ، توفي رسول الله هم قبل أن يسير إليها ثم بعثه أبو بكر إلى اليمن لقتال من بقي من المرتدين بعد قتل الأسود العنسي . وهو الذي فتح حصن النُّجيَّر باليمن قرب حضرموت الذي تحصنت به كنده في الردة ، وله في قتال الردة باليمن أثر كبير . توفي بعد سنة اثنتي عشرة . ينظر : «نسب قريش» ص (٢١٦) ؛ وأسد الغابة» (٢٠٧٠) ؛ «الإصابة» (٢/٤٤) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) : قثناياها، والمثبت من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : الشرت به ٤ .

فإن كانت عمن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون الشّلة ، وإن كانت ذِمّيّة فلع مري لَمَا صفحت عنه من الشرك أعظم ، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك ، فاقبل الدَّعَة ، وإياك والمُشْلَة () في الناس فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص .

وقد ذكر هذه القصة غير سيف (۱) ، وهذا يوافق ما تقدم عنه أن مَن شَمَ النبي على كان له أن يقتله ، وليس ذلك لأحد بعده ، وهو صريح في وجوب قتل من سَبّ النبي على من مسلم ومعاهد وإن كان امرأة ، وأنه (۱) يُقْتَل بدون استتابة ، بخلاف مَنْ سبّ الناس ، وأن قتله (١) حد للأنبياء كما أن جلد من سَب غيرهم حدّ له ، وإنها لم يأمر أبو بكر (ه بقتُل تلك المرأة لأن المهاجِر سبق منه فيها حدّ باجتهاده ، فكره أبو بكر ه) أن يجمع عليها حدّين، مع أنه لعلها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر ، وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فلم يغيره أبو بكر (۱) ؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، وكلامه يدلّ على أنه إنها منعه من قتلها ما سبق من المهاجر.

<sup>(</sup>١) في (ج) : ﴿ وَإِياكُ فِي ٱلمُثَلَّةُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ذكرها الطبري في «تاريخه» (۱/ ۳٤۱): والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص (۹۷)

<sup>(</sup>٣) اوأنه : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) ني (ج) : «قتلها» .

<sup>(</sup>٥ \_ ٥) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٦) اأبو بكر؟ : ساقطة من (ج) .

وروى حَرْبٌ في مسائله عن لَيْث بن أبي سُلَيم (۱) عن مجاهد قال :

أَتِي عُـمرُ برَجُل سَبَّ النبي ﷺ ، نقتله ، ثم قال عمر : مَنْ سَبَّ الله أو
سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه ، قال ليث : وحدثني مجاهد عن ابن عباس
قال : أيها مسلم سب الله أو سب أحداً من / الأنبياء فقد كَذَّبَ برسول (۲) ۱/۷۷
الله ﷺ ، وهي رِدَّةٌ ، يُسْتـتـاب فإنْ رَجَع وإلا قُتِلَ ، وأيها معـاهد عاند
فسب الله أو سبّ (۳) أحداً سن الأنبياء أو جهر به فقد نَقَضَ العهد فاقتلوه .

وعن أبي مشجعة بن ربعي(؛) قال : لما قَدِمَ عمر بن الخطاب الشام قام قُسْطَنْطِينُ بَطْرِيقُ الشام ، وذكر معاهدة [عمر]() له() وشروط عليهم، قال: اكْتُبْ بذلك كتاباً، قال عمر: نعم ، فبينا هو يكتب الكتاب إذ ذكر عمر فقال : إني أستثني عليك مَعَرَّةَ الجيش مرتين ، قال : لك

<sup>(</sup>۱) ليث بن أبي سُلَيْم بن زُنَيْم، أبو بكر القرشي ويقال: أبو بكر مولاهم الكوفي . (صدوق اختلط جداً ولم يسميز حليثه فترك) . وهو مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي ، معدود في صغار السابعين ، وهو محدث الكوفة وأحد علمائها الأعيان . روى عن : أبي بردة والشعبي ومجاهد . روى عنه : الشوري وشعبة والفضيل بن عياض . مات سنة ثمان وأربعين ومثة . ينظر : الجرح والتعديل؛ (١٧٧/٧) ؛ اسير أعلام النبلاء (٦/٩/١) ؛ الكاشف، (٦/ ١٧٩) ؛ اتقريب التهذيب، ص (٤٦٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : ارسول! .

<sup>(</sup>٣) دسب : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو مَشْجَعَة بن رِبْعي الجهني (صقبول). روى عن: عمر بن الخطاب وعثيان وسليان. روى عن: ابن أخيه مسلمة بن عبدالله الجهني . ينظر : «الكاشف» (٣/ ٣٧٧) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (٦٧٣) .

<sup>(</sup>٥) اعمرا : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٦) ئي (د) : ظمء .

ثُنياك (١٢٢) وقبَّع الله من أقالك (٣) ، فلها فرغ عمر من الكتاب قال له : يا أمير المؤمنين قُم في الناس فأخبرهم الذي جَعَلْتَ لي ، وفرضت عَلَيّ ؛ ليتناهَوْا عن ظلّمي ، قال عمر : نعم ، فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : الحمد لله أحمده وأستعينه ، مَنْ يَهدِه (١) الله فلا مُضِلَّ له ، ومن يُضْلل فلا هادي له ، فقال النبطي : إن الله لا يُضِلُّ أحداً ، فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : لا شيء ، وأعاد النبطي لقالته ، فقال : أخبرني (٥) ما يقول ، قال : تزعم أن الله لا يُضِلُّ أحداً ، قال عمر : إنا أنه لا يُضِلُ أحداً ، قال عمر : إنا لا نُعطِكَ الذي أعطيناك لتدخل علينا في ديننا ، والذي نفسي بيده لئن عُدت لأضربن الذي فيه عيناك ، وأعاد (١) عمر ولم يعد النبطي ، فلها فرغ عمر أخذ النبطي الكتاب ، رواه حرب (٧) .

فهذا عمر رضي الله عنه بمَحْضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده : إنا لم نُعطِكَ العهد على أن تدخل علينا في ديننا ، وحلف لئن عاد ليضربَنَّ عنقه ؛ فعلم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض علينا في ديننا ، وأن ذلك منهم مُبِيحٌ لدمائهم .

<sup>(</sup>١) أن (ج) : «اثنان» ،

<sup>(</sup>٢) لك نُسْاك ، أي : لك ما استثنيت . والنُسْيا : هي أن يُسْتَمْنَى في العقد شيء . ينظر : والنهاية (١/ ٢٢٤) (ثنا) .

<sup>(</sup>٣) أقالك ، أي : فسخ عهدك ونقضه . ينظر : «النهاية» (٤/ ١٣٤) (قيل) .

<sup>(</sup>٤) أن (c) : امن يهله ].

<sup>(</sup>٥) في (ج) : الخبروني،

<sup>(</sup>٦) ني (ج) و (د) : فرعاده .

<sup>(</sup>٧) ورواه المصافى بن زكريا الجريري في كتابه «الجليس الصائح» (٢٠٦/٣).

وإن من أعظم الاعتراض(۱) سَبَّ نبينا ﷺ، وهذا ظاهر لا خَفَاء به ؟ لأن إظهار التكذيب بالقدر من إظهار شتم النبي(۱) ﷺ .

وإنها لم يقتله عمر لأنه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الكلام طَعْنٌ في ديننا ؛ لجواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده ، فلما تقدم إليه عمر وبَيَّنَ له أن هذا ديننا قال له : لئن عُدْت لاقتلنك .

ومن ذلك ما استدلَّ به الإمام أحمد ، ورواه عن هشيم : ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال : مرَّ به راهبٌ ، فقيل له : هذا يسبُّ النبي عن : لو سمعتهُ / لقتلتُه ، إنا لم نعطهم الدَّمَّة على أن ٧٧/ب سبُّوا نبينا على اللهُ .

ورواه أيضاً من حديث الشوري عن حصين عن شيخ أن ابن عمر أَصْلَتَ (٤) على راهِب مب النبي على بالسيف وقال: إنا لم نصالحهم على مب النبي ا

<sup>(</sup>١) في (ج): ﴿ الْأَعْتُرَاضَاتُ } .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : درسول الله؟ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : «أحكام أهل المملل؛ لأبي بكر الخلال : كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي الله (٥/ ١٩٨٠) . وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (١/ ١٧٥ ح ١٩٨٦) إلى «مسند مسلد، وفي حاشيته : قال البوصيري : رواه مسدد بسند فيه راوٍ لم يُسَمَّ ، والحارث في مسئد، بسند وواته ثقات .

<sup>(</sup>٤) أصلت السيف : إذا جُرّده من خمله . النهاية، (٣/ ٤٥) (صلت) .

<sup>(</sup>٥) وأحكام أهل الملل؛ (ق/١٠٣/ ب\_ق/١٠٤/) ، وفيه بلفظ: ومعلت على واهب، مهملة بدون نقط . وهو تحريف .

والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصْلَتَ عليه السيفَ لعلَّه يكون مقراً بذلك ، فلما أنكر كفَّ عنه ، وقال : لو سمعتُه لقتلته ، وقد ذكر حديث ابن عمر غيرُ واحدٍ .

وهذه الآثار كلها نص في الذمي والذمية ، وبعضها عام في الكافر والمسلم أو نص فيها .

وقد تقدّم عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ ﴾(٢) الآية : هذه في شأن عائشة وأزواج النبي ﷺ [خاصة](٣) ليس فيها توبة ، ومَنْ قَذَفَ امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ، وقال : نزلت(١) في عائشة خاصة ، واللعنة للمنافقين عامة ، ومعلوم أن ذاك إنها هو لأن قَذْفَهَا أذى للنبي ﷺ ونفاق ، والمنافق يجب قتله إذا لم تقبل توبته .

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية رقم: (٢٣).

<sup>(</sup>٣) (خاصة) : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : دوقعد نزلت، .

وروى الإمام أحمد بإسناده عن سِماكِ بن الفَضْل(۱) عن عُرُوَة بن عمد(۲) عن عُرُوة بن عمد(۲) عن رجل من بَلْقين أن امرأة سَبَّتِ النبي ، فقتلها خالد بن الوليد(۲) وهذه المرأة مُبْهَمة .

وقد تقدم(،) حديثُ محمد بن مُسْلَمة في ابن يامين الذي زَعَم أن قتل كَعْب بن الأشرف كان غَدْراً ، وحلف محمد بن مسلمة لئن وَجَدَه خالياً ليقتُلَنَّه؛ لأنه نسب النبي الله الغَدْر ، ولم ينكر المسلمون عليه ذلك .

ولا يرد على [ذلك](ه) إمساك الأمير \_ إما معاوية ، أو مروان \_ عن قتل هذا الرجل ؛ لأن سكوته لا يدل على مذهب ، وهو لم يخالف محمد ابن مَسْلمة ، ولعل سكوته لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجل ، أو نظر فلم يتبين / له حُكمه ، أو لم تنبعث داعيت لإقامة الحد عليه ، أو ظن أن ١٠٧٨ الرجل قال ذلك معتقداً أنه قُتِلَ بدون أمر النبي ﷺ ، أو لأسباب أخر .

<sup>(</sup>۱) هو سياك بن الفيضل الحولاني البياني الصنعاني (ثقة). يروي عن: مجاهد ، ووهب بن منبه وعروة بن محمد السعدي . روى عنه: مُعْمر وشعبة وعمر بن عبيد وغيرهم . ينظر : «الشقات» لابن حبان (٦/ ٢٢٤) ؛ الهنيب الكيال» (١٢٥ / ١٢٥) ؛ السير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٤٥) ؛ الهذيب التهذيب، (٤/ ٢٥٥) ؛ القريب التهذيب، (٤/ ٢٥٥) ؛ القريب التهذيب، (٤/ ٢٥٥) ؛

<sup>(</sup>۲) هو صروة بن عسمد بن عطية السعدي (مقبول)، كان عاملاً لعمر بن عبدالعزيز على اليمن. روى عن أبيه. روى عنه: سياك بن الفضل ورجاء بن أبي سلمة . عُزل منة ثلاث ومئة فخرج وما معه إلا مصحفه ورعه وسيفه . مات بعد العشرين ومئة ، ينظر : «الجرح والتعديل» (۲/۲۷) ؛ «الكاشف» (۲/۲۲۲) ؛ «تهذيب التهذيب» (۲/۷۷) ؛ «تقريب التهذيب» ص (۲۸۷) ؛ «تقريب التهذيب» ص (۲۸۷) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : وأحكام أهل الملل؛ لأبي بكر الحُلال (ق/١٠٤) .

<sup>(</sup>٤) تي ص (١٨٣) .

<sup>(</sup>۵) اذلك : زيادة ني (ج) ر (د) .

وبالجملة فمجرد كفه لا يدلُّ على أنه نخالف لمحمد بن مسلمة فيها قاله ، وظاهر القصة أن محمد بن مسلمة رآه مخطئاً بترك(۱) إقامة الحد على ذلك الرجل ، ولذلك هَـجَرَه ، لكن هذا الرجل إنها كان مسلماً ؛ فإن للدينة لم يكن جا يومنذ أحدٌ من غير المسلمين .

وذكر ابن المبارك: أخبرني حَرْملة بن [عمران] (١٢٢١) حدثني كعب ابن علقمة (١) أن غَرَفة بن الحارث الكندي (٥) ـ وكانت له صحبة من النبي ما عاهدنا على ـ سمع نصرانياً شَتَمَ النبي على ، فضربه فدق أنفه ، فرفع ذلك إلى عليه أهل عمرو بن العاص ، فقال له: إنا قد أعطيناهم العهد ، فقال له غرفة : معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يُظُهرُوا شتم النبي على ، وإنها أعطيناهم العهد على أن نُخلِي بينهم وبين كنائسهم يعملون فيها ما بدا لهم، وأن العهد على أن نُحكلي بينهم وبين كنائسهم يعملون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم على ما لا يطيقون ، وإن أرادهم عدو قَاتَلْنَا دونهم ، وعلى أن

<sup>(</sup>١) في (ج) : (ترك) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) : حرملة بن عثبان ، وهو تحريف . والمثبت من (د) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) هو حرملة بن عمران بن قُرَاد النَّجِيبي ، أبو حفص المصري ، يعرف بالحاجب (ثقة). وي دوى عن : أبي يونس صولى أبي هريرة ، وعبدالرحمن بن شِياسة وكعب بن علقمة . روى عنه : ابن وهب والمقري وابن المبارك . مات سنة ستين ومثة . ينظر : «الشقات» لابن عنه : ابن وهب والمقري أسياء الثقات» لابن شاهين ص (١١٣) ؛ «تهذيب الكيال» حبان (١٢٣) ؛ «تاريخ أسياء الثقات» لابن شاهين ص (١١٣) ؛ «تهذيب الكيال» (٥٤٦) ؛ «الكاشف» (٢٦٣/١) ؛ «تقريب التهذيب» ص (١٥٦)

<sup>(</sup>٤) هو كعب بن علقمة بن كعب المصري التَّنُوعي ، أبو عبدالحميد ، تابعي (صدوق) سمع ابن المسيب وصدة . روى عنه : الليث ، وذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة سبع وعشرين ومئة ، وقيل: بعدها . ينظر : • الجرح والتعديل ( ١٦٢/٧) ، • ثقات ابن حبان ( ٧/ ٣٥٥) ؛ • (الكاشف ، ٩/٨) ؛ • تقريب التهذيب، ص ( ٤٦١) .

<sup>(0)</sup> هو غَرفة بن الحارث الكندي ، أبو الحارث ، صحابي ، من اليمن ، شهد حجة الوداع ثم فتح مصر ونزلها ، وكان شريفاً في أيامه بمصر ، وقيل : إنه قاتل مع حكرمة ابن أبي جهل أهل الردة باليمن ، ووى عنه : عبدالله بن الحارث الأزدي وكعب بن علقمة . ومنهم من ذكره بالمهملة (عرفة) ، ولكن بالمعجمة هو الصواب كيا في «الإصابة» . ينظر : قطبقات ابن سعدة (٧/ ٤٣١) ؛ قالتاريخ الكبرة (٧/ ١٠٩/٤) ؛ قالإصابة» (٥/ ١٨٧) .

نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله ون غيبوا عنا لم نعرض لهم، فقال عمرو: صدقت().

فقد اتفق عمرو وغَرفة بن الحارث على أن العهد الذي بيننا وبينهم لا يقتضي إقرارهم على لا يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول ، كما اقتضى إقرارهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب! فمتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيح الدم ، من غير عهد عليه فيجوز قتلهم ، وهذا كقول ابن عمر في الراهب الذي شتم النبي ، فإنا لم نعطهم العهد على أن أن شبينا (۱) نبينا (۱) .

وإنها لم يقتل هذا الرجل - والله أعلم - لأن البينة لم تقم عليه بذلك، وإنها سمعه غرفة ، ولعل غرفة قصد قتله بتلك الضربة ، ولم يمكن من إتمام قتله لعدم البينة بذلك ، ولأن فيه افتثاتاً على الإمام ، والإمام لم يثبت عنده ذلك .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٤/١٠) ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠٠) كلاهما عن نعيم بن حاد ثنا المبارك أنا حرملة بن عمران حدثني كعب بن علقمة أن غَرَفة ابن الحارث الكندي . . . ؛ وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (٢/ ١٧٥ ح ١٩٨٧) لأبي يعل ، وفي الحاشية قال البوصيري : «رواه أبو يعلى بسند صحيح» . وقال المبثمي في «جمع الزوائد» (٢/ ٣٦٣) : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن صالح كاتب اللبث، وقد وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات». وقال محقق «المطالب العائية»: «وليس في الإسناد الذي ساقه الحافظ لأبي يعلى: عبدالله بن صالح ، وكذا في إسناد البيهقي» أه. . قلت : وكذا في إسناد البيهقي» أه. .

<sup>(</sup>۲) في (ج) و (د) : ايشتموا) .

<sup>(</sup>٣) سبق في ص (٣٨٣) .

وعن خُليد أن رجلاً سب عمر بن عبدالعزيز ، فكتب عمر : وإنه لا يُقتل إلا من سب رسول الله هي ، ولكن اجلده على رأسه أسواطاً ، ولولا أني أعلم أن ذلك خير له لم أفعل واه حرب وذكره الإمام أحمد ، وهذا مشهور عن عمر بن / عبدالعزيز ، وهو خليفة راشد عالم بالسنة ٧٨/ب متبع لها .

فهذا قول أصحاب رسول الله ﷺ ، والتابعين لهم بإحسان ، لا يعرف عن صاحب ولا تابع(١) خلافٌ لذلك ، بل إقرارٌ عليه ، واستحسان له .

احدها: أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا وعاربة ؛ فكان نقضاً للعهد كالمجاهدة والمحاربة باليد وأولكي.

يبين ذلك أن الله سبحانه قال في كتابه : ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْ وَالِكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾(١).

والجهاد بالنفس يكون كما يكون باليد ، بل قد يكون أقوى منه ؛ قال النبي ﷺ : ﴿ جَاهِدُوا المُشْرِكِيْنَ بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ ﴾

رأي عسمر بن عبسدالعزيز

الاستدلال بالقيساس

وأما الاعتبار فمن وجوه :

 <sup>(</sup>١) ارلا تابع؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) ســورة التوبة: الآية رقم : (٤١) .

رواه النسائي وغيره(١).

وكان ﷺ يقول لحسان بن ثابت: «اغْسَرُهُمْ وَغَازِهِمَ اللهِ اللهِ وَكَان ينصب له منبراً في المسجد ينافح عن رسول الله ﷺ بشِعره وهجائه للمشركين (١٠). وقال النبي ﷺ: «اللّهم أيسَدُهُ بِسرُوح

<sup>(</sup>۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : رواه أبو داود : في كتاب الجهاد ـ باب كراهية ترك الغزو (۲/ ۲۲ ح ٢٠٥٤) وفيه لفظ : «وأنفسكم» ؛ والنسائي : في كتاب الجهاد ـ باب وجوب الجهاد ، وياب من خمان غازياً في أهله (۲/ ۷ ، ۵۱) ؛ وأحمد : في «المسند» (۲/ ۲ ، ۵۱ ، ۵۱ ) ؛ وأحمد : في «المسند» (۲/ ۲ ، ۵۱ ، ۵۱ ) ؛ والمداومي : في كتاب الجمهاد ـ باب في جهاد المشركين باللسان واليد (۲/ ۲۸۰ ح ۲۲۲۱) ؛ وابن حبان : في كتاب السير ـ باب فرض الجهاد (۷/ ۲۰ ح ۲۸۰۱) ؛ واليمهني : في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۰ ح ۲۸۸) ؛ واليمهني : في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۰) ؛ والديلمي في «الفردوس» (۲/ ۲۰ ح ۲۵۲۲) ؛ والبغوي : في «شرح السنة» (۲/ ۲۰) ؛ والديلمي في «الفردوس» (۲/ ۲۰ ح ۲۵۲۲) ؛ والبغوي : في «شرح السنة» وقال الحاكم في «المستدوك» : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ، ووافقه اللهبي : وصحيح سنن أبي داود» (۲/ ۲۰ و ۲۱۸۲) ؛

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذ اللفظ ، وهو ثابت بلفظ : «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك» ، عن البراء رضي الله عنه : رواه البخاري : في كتاب بدء الحلق \_ باب ذكر الملائكة (٦/ ٣٥١ ح ٢٥١٣) ، وفي المفازي \_ باب مرجع النبي على من الأحزاب (٧/ ٤٨٠ ح ٤١٢٣) ، وفي الأدب \_ باب هجاء المشركين (١٠/ ٢٥٠ ح ٢١٥٣) ، ورواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه (٤/ ١٩٣٣ ح ٢٤٨٦) ؛ وأبو داود الطيالسي في «مسنده (٢/ ٩٩ ح ٧٢٠) ؛ وأحد : في «المسند» (٢/ ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٣) روى أبو داود في السننه : في كتاب الأدب\_باب ما جاء في الشعر (٥/ ٢٨٠ ح ٥٠١٥) عن صائشة رضي الله عنها : اكان رسول الله الله يضع لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو ؛ ورواء الترمذي : في كتاب الأدب\_باب ما جاء في إنشاد الشعر (٥/ ١٢٦ ح ١٢٦٢) . الحديث حسن إسناده الألباني في المسجيح سنن أبي داود (٣/ ٢٥٢ ح ١٩٤٦) .

القُدُس ١٥٥) وقسال: قَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ مَا دُمْتَ تَنَافِحُ عَنْ رَسُولِهِ ١٥٩) وقال: قَمْ وَاللهُ عَنْ رَسُولِهِ ١٥٩) وقال: قَمِيَ أَنْكَى فِيهِمْ (٢) مِنَ النَّبْل ١٥١) .

وكان عدد من المشركين يكفون عن أشياء مما يؤذي المسلمين خشية هجاء حسان ، حتى إن كعب بن الأشرف لما ذهب إلى مكة كان كلما نزل عند أهل(ه) بيت هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من عندهم ، حتى لم يبق له(١) بمكة من يؤويه .

(٢) عن عائشة رضي الله عنها: رواه البخاري: في كتاب الأدب ـ باب هجاء المشركين (١/١٠٥ ح ١٩٣٦) ؛ ومسلم: في كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل حسان رضي الله عنه (١٩٣٦/٤ ح ٢٤٩٠) ؛ وأبو داود: في كتاب الأدب ـ باب ما جاء في الشعر (٥/ ١٨٠ ح ٥٠١٥) ؛ والمترسلي : في كتاب الأدب ـ باب ما جاء في إنشاد الشعر (٥/ ١٨٠ ح ٢٨٤١) ؛ وأحد: في دالمسند، (١/ ٧٧)؛ والحاكم: في «المستدرك» (٤٨٧/٣).

(٣) ق (د) : اهي فيهم أنكي؟

(٤) رواه مسلم: في كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل حسان رضي الله عنه (٤/ ١٩٣٥ ح ٢٤٩٠) عن صائشة رضي الله عنها ؛ والنسائي: في كتاب المناسك \_ باب إنشاد الشعر في الحرم (٢٠٣/٥)، وباب في إستقبال الحج (٢١٢/٥).

(a) في (د) : فعند أحد منهما .

(٦) (له) : ساتطة من (د) .

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث حسان بن ثابت : آخرجه البخاري : في كتاب الصلاة ـ باب الشعر في المسجد (۱/ ۲۵۲ ح ۲۵۳) ، وفي كتاب بده الخلق ـ باب ذكر الملاتكة (۱/ ۳۵۱ ح ۳۵۱) ، وفي كتاب الأدب ـ باب هجاء المشركين (۱۰/ ۲۲۰ ح ۲۱۵۲) ، وسلم : في كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل حسان بن ثابت (۱۹۳۲/۶ ح ۲۶۸۰) ، والنسائي : في كتاب المساجد ـ باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد (۲۸/۱) ، وأحمد: في كتاب المساجد ـ باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد (۲۸/۱) ، وأحمد: في دالمسند، (۲۲۷)، والطبراني: في «المسجم الصغيرة (۲/۱) عن عائشة رضي الله عنها .

وفي الحديث: وأَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَتَّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ ١٥٠١، وَرَجُلٌ تَكَلَّمَ بِحَقَّ عِنْدَ وَأَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ حَسْمَزَةُ بِنُ عَبْدالمُطَّلِب، وَرَجُلٌ تَكَلَّمَ بِحَقَّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ فَأَمْرَ بِهِ فَقُتِلَ ١٠١٠.

وإذا كان شأن الجهاد باللسان هذا الشأن في شتم المشركين وهجائهم وإظهار دين الله والدعاء إليه عُلم أن من شتم دين الله ورسوله ، وأظهر ذلك ، وذكر كتاب الله بالسوء علانية ، فقد جاهد المسلمين وحاربهم ، وذلك نقض للعهد .

الوجه الثاني: إنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر والشرك فهو كإقرارنا لهم على ما يضمرونه لنا من العداوة ، وإرادة السوء بنا ، وتكني الغوائل(٣) لنا ، فإنا نحن نعلم أنهم يعتقدون خلاف ديننا ، ويريدون سفك دمائنا ، وعلو دينهم ، ويسعون في ذلك لو قدروا عليه ؛ فهذا / القدر أقررناهم عليه ، فإذا عملوا بموجب هذه الإرادة ـ بأن ١/٧٩ حاربونا وقاتلونا ـ نقضوا العهد ، كذلك إذا عملوا بموجب تلك العقيدة ـ

<sup>(</sup>۱) الحسليث رواه عدّة من الصحابة كأبي سعيد وأبي أسامة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم ؟ أخرجه أبو داود: في كتاب الملاحم ـ باب الأمر والنهي (٤/ ١٥ ٥ ع ٤٣٤٤) والترسلي: في كتاب المفتن ـ باب ما جاء أفضل الجمهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (٤/ ٩٠٤ ح ٢٩٧٤) ؟ والنسائي : في كتاب البيعة ـ باب فضل من تكلم بالحق عند إسام جائر (٧/ ٢٦١) ؟ وابسن ماجة : في كتاب الفتن ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المشكر (٧/ ١٦١) ؟ وابسن ماجة : في كتاب الفتن ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المشكر (٧/ ٢١) ؟ وابسن ماجة : في كتاب الفتن ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المشكر (٧/ ٢١) والحاكم : في قالمستداك (٤/ ٥٠٥) . الحديث صحح إسناده الألباني ، ينظر تخريجه وطرقه بالتفصيل في قالصحيحة (١٣ ٥٠٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني: في الأوسطُه (١/١٥ ح ٩٢٢)؛ والخطيب البغدادي: في التاريخ بغداده (٢/ ٣٧٧) كالاهما عن جابر رضي الله عنه مرضوعاً . الحديث قال عنه الهيشي في امجمع الزوائده (٢/ ٢٧٧) : (دواه الطبراني في الأوسط، وفيه حكيم بن زيد ، قال الأزدي : فيه نظر ، ويقية رجاله وثقواه .

 <sup>(</sup>٣) الغوائل ، أي : المهالك ، جمع غائلةٍ . ينظر : «النهاية» (٣٩٧/٣) (غول) .

من إظهار السب لله ولكتابه ولدينه ولرسوله \_ نقضوا العهد ؛ إذ(١) لا فرق بين العمل بموجب الإرادة وموجب الاعتقاد .

الوجه الثالث: أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا ويمسكوا عن إظهار الطعن في ديننا ، وشتم رسولنا ، كما يقتضي الإمساك عن سفك دمائنا ومحاربتنا ؛ لأن معنى العهد أن كل واحد من المتعاهدين(١) يؤمّن الآخر عما يحذره منه قبل العهد ، ومن المعلوم أنا نحذر منهم من إظهار كلمة الكفر وسب الرسول أو شتمه(١) ، كما نحذر إظهار المحاربة بل أولى ؛ لأنا نسفك الدماء ونبذل الأموال في تعزير الرسول وتوقيره ورفع ذكره وإظهار شرفه وعلو قدره ، وهم جميعاً يعلمون هذا من ديننا ، فالمظهر منهم لسبه ناقضٌ للعهد ، فاعل لما كنا نحذره منه ونقاتله عليه قبل العهد ، وهذا بين(١) واضح .

الوجه الرابع: أن العهد المطلق لو لم يقتض ذلك فالعهد الذي عاهدهم عليه عمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله على معه قد بين فيه ذلك ، وسائر أهل الذمة إنها جَرَوْا على مثل ذلك العهد .

<sup>(</sup>١) ني (ج) : دإذاًه .

<sup>(</sup>۲) أي (د) : «المتعاقدين» .

<sup>(</sup>٣) أن (ج) ر (د) : ارشتمه!

<sup>(</sup>٤) دبين، ساقطة من (ج) و (د) .

سلمين عل مل اللمة أ

فروى حرب بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن غَنْم (۱) قال : كتب عسر بن الخطاب حين صالح نصارى أهل الشام : هذا كتاب لعبد الله [عمر] (۱) أمير المؤمنين من مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قدِمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا على أن لا نُحْدِث . . . وذكر الشروط إلى أن قال : ولا نظهر شركا ، ولا ندعوا إليه أحدا ؛ وقال في آخره : شرطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا ، وقبلنا عليه الأمان ، فإن نحن خَالَفْنَا عن شيء شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا ، وقد حل لكم منا ما حل من أهل المعاندة والشقاق .

وقد تقدم (٣) قول عمر له في مجلس العقد : (إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا في ديننا ، والذي نفسي بيده لئن عدت الأضربن عنقك، ، وعمر صاحب الشروط عليهم .

فعلم بذلك أن شرط المسلمين عليهم أن لا يظهروا / كلمة الكفر ، ٢٩/ب وأنهم متى أظهروها صاروا محاربين ، وهذا الوجه يوجب أن يكون السب نقضاً للمهد عند من يقول: لا ينتقض العهد به إلا إذا شرط عليهم تركه ، كها خرجه بعض أصحابنا وبعض الشافعية في المذهبين .

<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن غنم الأشعري الفقيه الإمام شيخ أهل فلسطين ، ذكره العجلي في كبار ثقات التابعين . روى عن : عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي ذر . روى عنه : ولده محمد وشهر بن حوشب ومكحول . غتلف في صحبته . مات سنة ثيان وسبعين . ينظر : وطبقات ابن سعد، (۷/ ٤٤١) ؛ وتاريخ الثقات، للعجلي ص (۲۹۷) ؛ والثقات، لابن حبان (۵/ ۷۸) ؛ وأسد الغابقة (۳/ ۲۸۷) ؛ وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٥) ؛ والإصابة (١٧٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) اعمرا : ساقطة من (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>٣) في ص (٣٨٢) .

وكذلك يوجب أن يكون نقضاً للعهد عند من يقول: إذا شرط عليهم انتقاض العهد بفعله انتقض ، كما ذكره بعض أصحاب الشافعي ؛ فإن أهل الذمة إنها هم جارون على شروط عمر ؛ لأنه لم يكن بعده إمام عقده ، عقده الأثمة جارون على حكم عقده ، عقده الأثمة جارون على حكم عقده ، والذي ينبغي أن يضاف إلى من خالف في هذه المسألة أنه لا يخالف إذا شرط عليهم انتقاض العهد بإظهار السب ، فإن الخلاف حيئنذ لا وجه له ألبتة مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجريانه على وفق الأصول ، فإذا كان الأثمة قد شرطوا عليهم ذلك \_ وهو شرط صحيح \_ لزم العمل به فإذا كان الأثمة قد شرطوا عليهم ذلك \_ وهو شرط صحيح \_ لزم العمل به على كل قول .

الوجه الخامس: أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صغار وذلة، على هذا عوهدوا وصولحوا، فإظهار شتم الرسول في أو الطعن أي الدين ينافي (٢) كدونهم أهل صغار وذلة، فإن من أظهر سب الدين والطعن فيه لم يكن من الصغار في شيء، فلا يكون عهده باقياً.

الوجمه السادس: أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ، وتعزيرُه: نصره ومنعه ، وتوقيره: إجلاله وتعظيمه ، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق ، بل ذلك أولى(،) درجات التعزير والتوقير ؛

<sup>(</sup>١) (عقد) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>۲) قي (ج) و (د) : اوالطعن؟

<sup>(</sup>٣) (ينافي) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : دأول، .

فلا يجوز أن نصالح(۱) أهل الذمة على أن يسمعونا شتم نبينا ويظهروا ذلك، فإن تمكينهم(۱) من ذلك ترك للتعزير والتوقير ، وهم يعلمون أنا لانصالحهم على ذلك ، بل الواجب علينا أن نكفهم عن ذلك ونزجرهم عنه بكل طريق ، وعلى ذلك عاهدناهم ، فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط الذي بيننا وبينهم .

الوجه السابع: أن نصر رسول الله في فرضٌ علينا ؛ لأنه من التعزير المفروض ، ولأنّه من أعظم الجهاد في سبيل الله / ولذلك قال ١/٨٠ مبحانه : ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى اللّهُ وَمَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى اللّهُ وَمَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى اللّهُ وَمَا لَكُمْ إِلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّه ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يَا أَيْسَهَا اللّهِ مَنْ أَمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ ﴾ (١) اللّه عَمَا قالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ ﴾ (١) اللّه عَمَا قالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ ﴾ (١) اللّه أَن مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ فَا إِلَى اللّهِ فَمَا وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَاجْدِ بِقُولُه : والْمُسْلِمُ أَخَاكَ ظَالِيًا أَو مَظْلُومًا (١) وبقوله : والمُسْلِمُ المُسْلِمُ واجب بقوله : والمُسْلِمُ أَخَاكَ ظَالِيًا أَو مَظْلُومًا (١) وبقوله : والمُسْلِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : المسالح) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : الفإن في تمكينهم، .

<sup>(</sup>٣) ســـورة التوبة : الآيات رقم : (٣٨ - ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصف : الآية رقم : (١٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري: في كتاب المظالم ـ باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً (١١٧/٥ ح ٢٤٤٣ ، ٢٤٤٤) ، وفي كتاب الإكراه ـ باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه (٢١/٨٣٣ ح ٢٩٥٢) ؛ والـ ترمـذي : في كتاب الفتن ـ باب رقم (٦٨) (٤/٣٥٤ ح ٢٢٥٥) كلاهما عن أنس بن مالك وفي الله عنه ؛ ورواه مسلم : في كتاب البر وصلة الرحم ـ باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً (٤/٩٩٨ ح ٢٥٨٤) عن جابر رضي الله عنه .

أَخُو المُسْلِم لا يُسْلِمُه ولا يَظْلِمه الله عَلَيْ بنصر رسول الله على ؟

ومن أعظم النصر حماية عرضه عن يؤذيه ، ألا ترى إلى قوله ﷺ : مَسنْ حَسمَى مُسؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ يُؤْذِيهِ حَمَى اللَّهُ جِلْدَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ ١٠٥٥ .

ولذلك (٣) سَمَّى مَن قابل الشاتم بمثل شنمه منتصراً ، وسب رجل أبا بكر عند النبي على وهو ساكت ، فلما أخذ لينتصر قام ، فقال : يارسول الله ، كان يَسُبُني وأنت قاعد ، فلما أخذت لأنتصر قمت!! فقال : «كَانَ السَمَلَكُ يَرُدُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا انْتَصَرْتَ ذَهَبَ المَلَكُ ، فَلَمْ أَكُنْ لأَقْعُدَ وَقَدْ ذَهَبَ المَلَكُ ال او كما قال على الله .

(٧) رواه البخاري: في التاريخ الكبيرة (١/ ٣٧٧ رقم ١٩٥٥)؛ وأبو داود: في كتاب الأدب باب من رد عن مسلم غيبة (١٩٦٥ ح ٤٨٨٣)؛ وعبدالله بن المبارك: في «الزهد» ـ باب ما جاء في الشيخ (ص ٢٣٩ ح ٢٨٦)؛ وأحد : في «المسند» (٣/ ٤٤١) ؛ والعبراني : في المعجم الكبيرة (٢٠/ ١٩٤٢ ح ٣٣٣) ؛ وأبو نعيم : في «الحلية» (١٨٨/٨) ؛ والبغوي : في «مصابيح السنة» : في كتاب الآداب ـ باب الشفقة والرحة (٣/ ٢٧٤ ح ٢٨٨٣) كلهم عن مسهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعاً وبالفاظ غتلفة . الحديث ذكره البغوي من قسم الحسان ، وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣/ ٢٧٤ ح ٢٨٨٢) .

(٣) في (ج) و (د) : قوكذلك؟.

(3) رواه الإمام أحمد: في اللسندة (٢/ ٣٣٤) من طريق يجيى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ ورواه أبو داود: في كتاب الأدب ـ باب في الانتصارة (٥/ ٢٠٤ ح ٤٨٩٦) مرسالاً من طريق سعيد المقبري عن بشير بن المحرو عن سعيد بن المسيب ، ورواه أيضاً متصلاً (ح ٤٨٩٧) من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة وضي الله عنه . وقد ذكر البخاري المرسل والمتصل في : «تاريخه الكبيرة (٢/ ٢/ ١/ ٢) وقال بأن المرسل أصح . وقيد صحح إسناده أحمد شاكر في شرحه المسندة (٩/ ١/ ٢ م ٢٢ ٢) ، وحسسن الألباني إسنادي المرسل والمتصل في شرحه المسندة (٩/ ١٨ ٢ م ٢٢ ٢٩) ، وحسسن الألباني إسنادي المرسل والمتصل في المرسل والمتصل في المرسل والمتصل في المرسديد عند أبي داودة (٩/ ١٩٢٤ م ٤٠٩٥ ع) وفي الصحيحة (٩/ ٤٨٩ م ١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: في كتاب المظالم ـ باب لا يظلم المسلمُ المسلمُ ولا يسلمه (١١٦/٥ ح ٢٤٤٢) ، وفي كتاب الإكراه ـ باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه . . . (٢٢٨/١٢ ح ٢٤٤٢) ، وفي كتاب الإكراه ـ باب والصلة والأداب ـ باب تحريم الظلم (١٩٩٦/٤ ح ٢٩٥١) ؛ وأسلم : في كتاب الأدب ـ باب المؤاخاة (٢٠/٥ ح ٤٨٩٢) ؛ والترصذي: في كتاب الحدود ـ باب ما جاء في الستر على المسلم (٢٦/٤ ح ٢١٤٢) ؛ وأحمد : في كتاب الحدود ـ باب ما جاء في الستر على المسلم (٢٦/٤ ح ٢١٤٢) ؛ وأحمد : في المسلم (٢٨/٤ ح ٢١٤٢) ؛ وأحمد : في

وهذا كثير معروف في كلامهم ، يقولون(١) لمن كافى الساب(٢) والشاتم : «منتصراً ١٥» كها يقولون لمن كافى(١) النضارب والقاتل : «منتصراً ١٥».

وقد تقدم (٥) أنه على قال للذي قتل بنت مروان لما شتمته: ﴿إِذَا الْحَبَّتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلِ نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ فَانْظُرُوا إِلَى هَذَاه ، وقال للرجل الذي خرق صف المشركين حتى ضرب بالسيف ساب النبي على ، فقال النبي على: ﴿أَعَجِبْتُمْ مِنْ رَجُل نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟ » .

وحماية عرضه ﷺ في كونه نصراً أبلغ من ذلك في حتى غيره ؟ لأن الوقيعة (١) في عسرض غيره قد [لا تنضر] (١) مقصوده ، بل تكتب له بها حسنات .

أما انتهاك عرض رسول الله على فإنه منافي لدين الله بالكلية ؛ فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم ، فسقط ما جاء به من الرسالة ، فبطل الدين ، فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله ، وسقوط ذلك سقوط (٨) الدين كله ، وإذا كان كذلك وجب علينا أن نتصر له عمن انتهك عرضه ، والانتصار له بالقتل ؛ لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله .

سياع للدين

<sup>(</sup>١) في (د) : «يقرثوا» .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : ﴿ السبابِ ،

<sup>(</sup>٢) قي (د) : امتصرا .

<sup>(</sup>٤) في (د) : علن كانه .

<sup>(</sup>۵) في ص (۱۹۷) .

C T ( ) ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>٦) في (ج) : «الوقعة» .

<sup>(</sup>٧) في (أ) : ﴿لا يَضَرُهُ .

<sup>(</sup>٨) دذلك سقوطة : ساقطة من (د) .

ومن المعلوم / أن من سعى في دين الله تعالى بالفساد استحق القتل، بخلاف انتهاك عرض غيره معيناً فإنه لا يبطل الدين ، والمعاهد لم نعاهده(۱) على ترك الانتصار لرسول الله على منه ولا من غيره ، كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين ، ولا يجوز أن نعاهده على ذلك ، وهو يعلم أنّا لم نعاهده على ذلك ، فإذا سبه فقد وجب علينا أن ننتصر له بالقتل ، ولا عهد معه على ترك ذلك ، فيجب قتله ، وهذا بيِّن واضح لمن تأمله .

الموجه الثامن: أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يظهروا شيئاً من المنكرات التي تختص بدينهم في بلاد الإسلام، فمتى أظهروها استحقوا المعقوبة على إظهارها، وإن كان إظهارها ديناً لهم، فمتى أظهروا سب رسول الله على استحقوا عقوبة ذلك، وعقوبة ذلك القتل كما تقدم(١).

الوجه القاسع: أنه لا خلاف بين المسلمين ـ علمناه ـ أنهم ممنوعون من إظهار السب ، وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النّهي ، فعلم أنهم لم يقروا عليه كها أقروا على ما هم عليه من الكفر ، وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا العقوبة بالاتفاق ، وعقوبة السب إما أن تكون جلداً وحبساً (٣) أو قطعاً أو قتلاً ، والأول باطل ؛ فإن مجرد سب الواحد

<sup>(</sup>۱) في (د) : فيعامله؛ (۲) في ص (۳۸۷) .

 <sup>(</sup>۱) ي إص (۱۸۷) .
 (۳) في (د) : اأو حبساً

من(١) المسلمين وسلطان المسلمين(١) يوجب الجلد والحبس فلو كان سب الرسول كذلك لسوي(١) بين سب الرسول وسب غيره من الأمة ، وهو باطل بالضرورة ، والقطع لا معنى له ، فتعين القتل .

متى خالف أهــل الـذمة انفــــــخ عهــــدهــم

الوجه العاشر: أن القياس الجليّ يقتضي أنهم متى خالفوا شيئاً مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم ، كها ذهب إليه طائفة من الفقهاء ، فإن الدم مباحّ بدون العهد ، والعهد عقد من العقود ، وإذا لم يف أحد المتعاقدين بها عاقد(ن) عليه فإما أن ينفسخ(ه) العقد بذلك ، أو يتمكن(١) العاقد الآخر من فسخه ، هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود ، والحكمة فيه ظاهرة ، فإنه إنها التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الأخر بها التزمه(۱۷) ، فإذا لم يلتزم له الآخر صار / هذا غير ملتزم ؛ فإن المرا الحكم الملّق بشرط لا يشبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء ، وإنها اختلفوا في ثبوت مثله .

إذا تبين هذا فإن كان المعقود عليه حقّاً للعاقد بحيث له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط ، بل له أن يفسخه ، كما إذا شرط رهناً أو كفيلاً أو صفةً في المبيع \_ وإن كان حقاً لله أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية ونحوها \_ لم يجز له إصضاء العقد ، بل ينفسخ العقد

<sup>(</sup>١) امن : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>۲) السلمين؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : المتوى .

<sup>(</sup>٤) ق (د) : اعقدا .

<sup>(</sup>٥) في (ج) و (د) : قان يفسخه .

<sup>(</sup>٦) ني (د) : ديمكنه .

<sup>(</sup>٧) في (د) : اما التزمه ا .

بفوات الشرط ، أو يجب عليه فسخه ، كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظهرت أمّة ، وهو بمن لا يحل له نكاح الإماء ، أو شرط أن يكون الزوج مسلماً فبان كافراً ، أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية ، وعقد الذمة ليس حقاً للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين ، فإذا خالفوا شيئاً عما شرط عليهم فقد قيل : يجب على الإمام أن يفسخ العقد ، وفسخه : أن يُلحقه بمامنه ويخرجه من دار الإسلام ، ظناً أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة ، بل يجب فسخه ، وهذا ضعيف ؛ لأن المشروط إذا كان حقاً لله المخالفة ، بل يجب فسخه ، وهذا ضعيف ؛ لأن المشروط إذا كان حقاً لله ـ لا للعاقد \_ انفسخ العقد بفواته من غير فسخ .

[وهذه](١) الشروط على [أهل](٢) الذمة حق لله ، لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموه ، وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن ، ولو فرضنا جواز إقرارهم بدون هذه الشروط(٢) فإنها ذاك فيها لا ضرر على المسلمين فيه ، فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال ، ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله .

وبهذه(١) المراتب قال كثير من الفقهاء : إن عهدهم ينتقض بها يضر المسلمين من المخالفة ، دون ما لا يضرهم ، وخص بعضهم ما يضرهم في دينهم ، دون ما يضرهم في دنياهم ، والطعن على الرسول أعظم المضرات في دينهم .

<sup>(</sup>١) ق (أ) و (ج) : قوهناك.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَهُلُ : زيادة في (ج) ..

<sup>(</sup>٣) في (ج) : دهله الشرط؛ .

<sup>(</sup>٤) ق (ج) و (د) : اولملوا .

إذا تبين هذا فنقول: قد شرط عليهم أن لا / يُظهروا سب ١٨/ب الرسول، وهذا الشرط [ثابت] (١) من وجهين:

موجب عقد الندمة ترك أذا:

احدهما: أنه موجب عقد الذمة ومقتضاه ، كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الشمن وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء ، وإسلام الزوج وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق ومقتضاه ، فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفاً أن العاقد شرطه وإن لم يتلفظ به(٢) كسلامة المبيع .

ومعلوم أن الإمساك عن الطعن في الدين وسبب الرسول على يُعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى ، فإنه من أكبر المؤذيات ، والكف عن الأذى العام موجب عقد الذمة ، وإذا كان ظاهر حال المشتري أنه دخل على أن السلعة سليمة من العيوب \_ حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب وإن لم يشترطه \_ فظاهر حال المسلمين الذين عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن المشركين يكفون عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسان ، وأنهم لو علموا أنهم يكفون عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسان ، وأنهم لو علموا أنهم يُظهرون الطعن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك ، وأهل الذمة يعلمون ذلك كعلم البائع أن المشتري إنها دخل معه على أن المبيع سالم ، بل هذا أظهر وأشهر ولا خفاء به .

<sup>(</sup>١) ﴿ثابت﴾ : زيادة من المطبوعة .

<sup>(</sup>Y) قبه : ساقطة من (د) .

الوجه الثاني : في تبوت هذا الشرط أن الذين عاهدوهم أولاً هم أصحاب رسول الله ﷺ عـمر ومن كان معه ، وقد نقلنا العهد الذي بيننا وبينهم ، وذكرنا أقنوال الذين عناهدوهم ، وهو عنهند متضمن أنه شَنرَط عليهم الإمساك عن الطعن في دين المسلمين(١) ، وأنهم إذا فعلوا ذلك حلَّت دماؤهم وأموالهم ، ولم يبقره بيننا وبينهم عهد ، وإن ثبت أن ذلك مشروط عليهم في العقد فزواله يوجب انفساخ العقد ؛ لأن الانفساخ أيضاً. مشروط عليهم مع العقده، ، ولأن الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج والروجة ، فإذا فات ١٠) هذا الشرط بطل المقد كما يبطل إذا ظهر الزوج كـافـراً ، أو المرأة وثنيـة ، أو المبـيع غـصباً أو حراً ، أو تجدد بين الزوجين صهر أو إرضاع يُحرِّم أحدهما على الآخر ، أو تلف المبيع قبل القبض ؟ فإن هذه الأشياء \_ لما / لم يجز الإقدام على العقد مع العلم بها \_ أبطل العقد ١/٨٢ مقارنتها له أو طُرُووُها عليه ، فكذلك وجود هذه الأقوال والأفعال من الكافر ، لما لم يجز للإمام أن يعاهده مع إقامته عليها كان وجودها موجباً لفسخ عقده(٥) من غير إنشاء فسخ ، على أنا لو قَدَّرنا أن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ الإمام فإنه يجب عليه فسخه بغير تردد ؛ لأنه عقده للمسلمين ، فإنه لو اشترى الولى سلعة لليتيم فبانت معيبة وجب عليه استدراك ما فات من مال اليتيم ، وفسخه يكون بقوله وبفعله ، وقتله له فسخ لعقده

<sup>(</sup>١) ق (د) : االإسلام؛

<sup>(</sup>٢) أن (د) : دولم يكن ا .

<sup>(</sup>٣) امع العقد، : ساقطة من (ج) و (د) ...

<sup>(</sup>٤) ن (ج) ر (د) : افاتت.

<sup>(</sup>٥) ق (د) : اعقده .

نعم ، لا يحوز له أن يفسخه بمجرد القول ؛ فإن فيه ضرراً على المسلمين ، وليس للسلطان فعل ما فيه ضرر على المسلمين مع القدرة على تركه ، وقولنا : إن الذمي انتقض عهده أي : لم يبق له عهد يعصم دمه ، والأول هو الوجه ، فإن بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال .

بيان الآراء في ما يخالف عقد الذمة

نعم ، هنا اختلف الفقهاء فيها ينافي العقد ؛ فقائل يقول : جميع المخالفات تنافيه ، بناء(١) على أنه ليس للإمام أن يصالحهم بدون شيء من الشروط التي شرط عمر .

وقمائل يقول: التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين ، بناء على جواز مصالحتهم(٢) على ما هو دون ذلك ، كيا صالحهم النبي الله أولاً حال ضعف الإسلام .

وقائل يقول: التي تنافيه هي ما توجب الضرر العام في الدين أو الدنيا كالطعن على الرسول ونحوها.

وبالجملة ، فكل مالا يجوز للإمام أن يماهدهم مع كونهم يفعلونه فهو مُنافِ للعقد ، كها أن كل ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين أن يتعاقدا مع وجوده فهو مُنافِ للعقد .

وإظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وُجودِهِ منهم، أعني مع كونهم مُمكَّنينَ من فعله إذا أرادوا، وهذا مما أجمع المسلمون عليه ، ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير ، وأكثرهم يعاقبون عليه بالقتل .

<sup>(</sup>١) دبناه : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>۲) في (د) : قمصالحهم) .

وهو مما لا يشك فيه مسلم ، ومَن شك فيه فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام(١) من عُنُقه .

وإذا كان العقد لا يجوز عليه كان منافياً للعقد ، ومَنْ خالف شرطاً خالفةً تنافي ابتداء العقد (٢) ؛ فإن عقده ينفسخ بذلك بلا ريب ، كأحد الزوجين إذا أحدث ديناً يمنع ابتداء العقد مثل ارتداد المسلم ، / أو ٨/ب إسلام المرأة تحت الكافر منان العقد ينفسخ بذلك : إما في الحال ، أو عقب انقضاء العدة ، أو بعد عرض القاضى ، كما هو مقرر في مواضعه .

فإحداث أهل الذمة الطعن في الدين مخالفة لموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه ؛ فيجب انفساخ عقدهم بها ، وهذا بين لمن تأمله ، وهو يوجب انفساخ العقد بها ذكرناه عند جميع الفقهاء ، ويتبين(٣) أن ذلك هو مقتضى قياس الأصول .

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها من جهة المعنى (؛ في الدُّميُّ ، فأما المسلم إذا سب فلم يحتج أن يذكر فيه شيئاً من جهة المعنى ؛) ؛ لظهور ذلك في حقه، ولكون أن(،) المحل محل وفاق، ولكن سيأتي ــ إن شاء الله تعالى ـ تحقيق الأمر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد الخالية عن زيادة

<sup>(</sup>۱) الربقة في الأصل : عُرْوة في حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تُمسكها ، فاستعيرت للإسلام ، يعني : ما يَسُدُّ به المسلم نفسه من عُرى الإسلام أي : حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه . ينظر : النهاية ( ۱۹۰/۱) (ربق ) .

<sup>(</sup>٢) والعقدة : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : دوتين ا .

<sup>(</sup>٤ ـ ٤) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

 <sup>(</sup>٥) دان، : ساقطة من (أج) و (د) .

مغلظة ، أو هو(١) نوع من الردة متغلظ(٢) بقتله على كل [حال] ٢٢٠ وهل يقتل للسب مع الحكم بإسلامه أم لا ؟ والله سبحانه أعلم .

قلنا : اولاً : ليس في الآية بيان أن ذلك مسموع من أهل الذمة والعهد ، وإنها هو مسموع في الجملة من الكفار .

وثانياً: إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المكنة ، وإقيامة حد الله عليهم عند القدرة ؛ فإنه لا خلاف بين المسلمين أنا إذا سمعنا مشركاً أو كتابياً يؤذي الله ورسوله ولا عهد بيننا وبينه ؛ وجب علينا أن نقاتله ونجاهده إذا أمكن ذلك .

وثالثاً: إن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه ،

<sup>(</sup>١) في (ج) : درموه .

<sup>(</sup>٢) في (د) : دمغلظته .

<sup>(</sup>٣) ني (أ) : دحالته .

<sup>(</sup>٤) ســورة آل عمران : الآية رقم : (١٨٦) .

<sup>(</sup>٥) ســورة آل عمران : الآية رقم : (١١١) .

وذلك أن رسول الله على لما قدم المدينة كان بها يهود كثير(١) ومشركون ، وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين : مشركاً ، أو صاحب كتاب ، فهادن رسول الله على من بها من اليهود وغيرهم ، وأمرهم الله إذ ذاك / بالعفو ١/٨٥ والصفح كها في قوله تعالى : ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَردُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيسَمَانِكُم كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَي مَّن بَعْدِ إِيسَمَانِكُم كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَي مَّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَي الله مَّن بَعْدِ الله مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُهُم الله مَن بَعْدِ الله مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الله بِأَمْدِهِ الله المَن الله المؤود والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده ، فكان أول العز وقعة بدر ، فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة ، وأرهبت سائر الكفار .

وقد أخرجا في «الصحيحين» عن عروة عن أسامة بن زيد أن رسول الله على ركب حماراً على إكاف(٢) على قطيفة فَدَكِيَّة(١) وأردف أسامة بن زيد، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، قبل وقعة بدر، فسار حتى مرَّ بمجلس فيه عبدالله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي ، وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبدالله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عبدالله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عبدالله بن رواحة ، فلما غشيت المبدل بن أبي أنفه بردائه، ثم قال : لا تغبروا علينا ،

أول العسرر وقعة بسدر

بين الرسول

<sup>(</sup>۱) ئي (د) : اکثيرة .

<sup>(</sup>٢) سنورة البقرة: الآية رقم : (١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) إِكَاف : بكسر الممرّة وتخفيف الكاف : ما يوضع على الدابة كالبرذعة. السان العرب المراب (١٠٠/) (أكف) .

<sup>(</sup>٤) القطيفة : كساء غليظ له خل . ينظر : «النهاية» (٤/٤٨) (قطف) .

وَقَدَكِية : بفتح الفاء والدال وكسر الكاف نسبة إلى فلك ، القرية المشهورة بالحجاز ، على مرحلتين من المدينة ، كأنها صنعت فيها . ينظر : «معجم البلدان» (٢٣٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) عَجَاجَة الدابة: بفتح المهملة وجيمين ، الأولى خفيفة أي: غبارها. ولسان العرب، (٥) (٢٨١٣/٥) (عجبم)

<sup>(</sup>٦) خَـمْـر ، أي : غطى . (لسان العرب) (٢/ ١٢٥٩) (قر) .

<sup>(</sup>١) ق (د) : تبل، .

 <sup>(</sup>٢) يَتشاورون، أي: يتواثبون ، أي: قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا ، يقال : ثار،
 إذا قيام بسرعة وانزعاج .

 <sup>(</sup>٣) يخفضهم ، أي : يسكّنهم ويُهَـون عليهم الأمر ، من الحفض : وهو الدعة والسكون .
 ينظر : «النهاية» (٢/ ٥٤) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : االبحيرة، . والمراد بها هنا : المدينة النبوية .

 <sup>(</sup>٥) يعمصبوه بالعصابة يعني : يرتسوه عليهم ويسودوه ، وسمى الرئيس معصباً لما يعصب برأسه من الأسور ، أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تتبغي لغيرهم يمتازون بها.

<sup>(</sup>٦) شَرِق : بفتح المعجمة وكسر الراء ، أي : غص به، وهو كناية عن الحسد ، يقال : غص بالطعام ، وشجي بالعظم ، وشرق بالماء . وهو مجاز في ما نال من أمر رسول الله على وحل به ، حتى كأنه شيء لم يقطر على إساخته وابتلاعه ، فغص به . ينظر : «النهاية» (٢/ ٢٥) (شرق) .

<sup>(</sup>٧) ابذلك : ساقطة من (د) .

وكان رسول الله على وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب

كيها أمرهم الله تعمالي ، ويصمرون عملي الأذي ، قسال الله تعمالي :

﴿ وَلَتَسْمَعُ مَ مَ الَّـٰذِينَ أُوتُ وا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّـٰذِينَ

أَشْــرَكُوا/ أَذَى كَثِــيراً وَإِن تَصْبِــرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَــزْمِ الْأُمُورِ﴾(١) ، ٨٣ب

وقى الله عز وجل : ﴿ وَدَّ كَثِيبُرٌ مِّنَ أَهُلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ بَعْدِ مِا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَنْسَى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدَيْرٌ ﴾ (۲) ،

وكان رسول الله على يتأول في العفو ما أمره الله عز وجل حتى أذن الله عز وجل فيهم ، فلما غزا رسول الله على بدراً ، فَقَتل الله تعالى به من قتل (۱) من صناديد كفار (۱) قريش ، وقفل (۱) رسول الله على وأصحابه منصورين (۱) خانمين معهم (۱) أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش ، فقال ابن أبيّ بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان : هذا أمر قد

<sup>(</sup>١) مسورة آل عمران : الآية رقم : (١٨٦) 🗀

<sup>(</sup>٢) سنورة البقرة : الآية رقم : (١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) امن قتل؛ : ساقطةً من (د) .

<sup>(</sup>٤) اكفارا : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٥) قفل ، يعني: رجع . (لسان العرب؛ (٦/٦٠٣) (قفل) .

<sup>(</sup>٦) ئي (د) : (منصرفين) ،

<sup>(</sup>y) في (ج) و (a) : أبعه .

توجه، فبايعوا رسول الله على الإسلام، فأسلموا اللفظ للبخاري(١) .

وقال على بن أي طلحة (۱) عن ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُسْرِكِينَ ﴾ (١) ، ﴿فَاعْفُ عَنْهُمُ الْمُسْرِكِينَ ﴾ (١) ، ﴿فَاعْفُ عَنْهُم وَاصْفَحُوا حَتّى وَاصْفَحُ (١) ، ﴿فَاعْفُ وَاصْفَحُوا حَتّى وَاصْفَحُ وَا مُنْوا يَغْفِرُوا لِلذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيّام الله وَاصْفَح عن الله ﴾ (١) ، ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى : ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِيْنَ حَيْثُ المُشْرِكِينَ وَوله تعالى : ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿فَاقِلُوا الدِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري بنهامه: في كتاب «التفسيرة \_ تفسير سورة آل عمران \_ باب قوله تعالى : ﴿ وَلَتَسْمَ عُسْنُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَوْتُوا الكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُم وَمِنَ اللَّهِ مَنَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيْراً ﴾ ﴿ وَلَتَسْمَ عُسْنَ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۲) هو علي بن أبي طلحة : سالم ، مسولى بنسي العباس ، أبو الحسن الهاشمي (صدوق قد يخطىء) . أرسل عن ابن عباس ولم يره . روى عن : جاهد والقاسم وراشد بن سعد . روى عنه : شور بن يزيد ومعسر وسفيان . سات سنة ثلاث وأربعين ومئة . ينظر : دالتاريخ الكبيرة (۲/ ۱۲/ ۲۸۱) ؛ «طبقات ابن سعد» (۷۸/ ۲۵۸) ؛ «الجرح والتعديل» (۲/ ۱۹۱) ؛ «الكاشف» (۲/ ۲۸۷) ؛ «تقريب التهذيب» ص (۲۰۱) ) .

<sup>(</sup>٣) سنورة الأنعام : الآية رقم : (١٠٦) .

<sup>(</sup>٤) سـورة الغاشية : الآية رقم : (٢٢) .

<sup>(</sup>٥) سنورة المائدة : الآية رقم : (١٣) .

<sup>(</sup>٦) ســورة التغابن : الآية رقم : (١٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : الآية رقم : (١٠٩) .

<sup>(</sup>A) سورة الجاثية : الآية رقم : (١٤) .

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة : الآية رقم : (٥) .

وَلا بِاليَّوْمِ الآخِرِ﴾ إلى قبوله: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾(١) ، فنسخ هـذا عفيوه عن المشركين .

وكذلك () روى الإمام أحمد وغيره عن قَتَادة ، قال : أمر الله نبيه ﷺ أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه ، ثم أنزل الله عز وجل براءة فأتى الله بأمره وقنضائه ، فقال تعالى : ﴿ قَاتِلُوا اللَّهِ ينَ لَا يُسَوِّمُ نُسُونَ بِالسَّلِّبِ وَلَا بِالْسَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية ، قبال(٣): فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، وأمرك الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يُقِروا بالجزية صغاراً [ونقمةً] ٥٠١ همن: .

وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي ﷺ لم يكن يقاتل من كف عن ١٠ قساله ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلًا ﴾ (١) إلى أن نزلت براءة .

وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمِر أن يبتدىء جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكـتـابيهم ، سـواء كـفـوا عنه أو لم يكفوا ، وأن / ينبذ إليهم تلك ١/٨٤

<sup>(</sup>١) سنورة التوبة : الآية رقم : (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) ق (ج) : (وكذا) .

<sup>(</sup>٣) اقال : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : الفامرا .

<sup>(</sup>٥) في (أ) : (وتقية ا .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الفسير الطبري، (١/ ٤٩٠) ، (١٥٧/٦) ؛ انسواسخ القرآن، لابن الجوزي ص

<sup>(</sup>٧) إعن€; ساقطة من (د).

<sup>(</sup>A) سورة النساء : الآية رقم : (٩٠) .

العهود المطلقة التي كمانت بينه وبينهم ، وقيل له فيها : ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينُ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) بعد أن كان قبد قيل له : ﴿ وَلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ (٢٠).

> بسدر كبانت والفتح تمامه

ولهذا قبال زيد بن أُسلَم : نسخت هذه الآية ما كان قبلها ٢٠٠٠ ، فأما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأموراً بالصبر على أذاهم والعفو عنهم ، وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كها فعل بابن الأشرف وغيره عمن كان يؤذيه ، فبدر كانت أساس عز الدين ، وفتح مكة كانت كال عزن الدين ، فكانوا قبل بدر يسمعون الأذي الظاهر ويـؤمرون بـالصبر عليه ، وبعـد بدر يُـؤذُون في السر من جـهـة المنافـقين وغيرهم ، فيؤمرون (٥) بالصبر عليه ، وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار (١) والمنافقين ، فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق [من](٧) أذاهم في مجلس خاص ولا عام ، بل مات بغيظه ؛ لعلمه بأنَّهُ يُقتل إذا تكلم ، وقد ٨) كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قُتل كعب بن الأشرف .

<sup>(</sup>١) مسورة التوبة : الآية رقم : (٧٣) ؛ وسسورة التحريم: الآية رقم: (٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : الآية رقم : (٤٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدم قوله في ص (٣٤١) .

<sup>(</sup>٤) اعزا : ساقطة سن (د) .

<sup>(</sup>٥) أي (د) : النيومرواة .

<sup>(</sup>٦) في (د) : فعلي الكفارة .

<sup>(</sup>٧) ق (أ) : دق، .

<sup>(</sup>٨) ني (د) : درلقده .

قال محمد بن إسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال (١) : فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله ؛ فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه (١) .

وروى بإسناده عن محيصة أن رسول الله ﷺ قبال : ومَن ظَفِرتُـم اليه و مِنْ رِجَالِ يَهُودَ فَاقْتُلُوهُ فوثب عيصة بن مسعود على ابن سُنينة رجل من تجار يهود كان يـــلابــسهم [و](٣) يبايعهم ، فقتله ، وكان حويصة ابن مسعود إذ ذاك لم يسلم ، وكان أسن من محيصة ، فلم قتله جعل حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله قتلته ، أما والله لَوُبُّ شحم في بطنك من ماله ، فوالله إن كان الأول إسلام حويصة ، فقال محيصة : فقلت له : والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك [لـ](٤٠ ــ ضربت عنقك، فقال: لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ فقال محيصة : نعم والله ، فقال حويصة : والله إن ديناً بلغ هذا منك لعجب (ه) .

وذكر غير ابن إسحساق أن اليهود حَلِرَت وذلت وخافت(١) من يوم قتل ابن الأشرف(١) ، فلها أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين (٨) ، وبقتال المشركين

مقتسل ابسن

حذر اليهود وخسوفهس

<sup>(</sup>١) فقال؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : «السير والمغازي» لابن إسحاق ص (٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) الواو : زيادة في (ج) و (د) .

 <sup>(</sup>٤) اللام : زيادة في (ج) ؛ وفي (د) : والله ضربت .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص (١٨٥) .

<sup>(</sup>٦) (وخافت) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٧) تقدم في ص (١٥٢ ، ١٨٦) .

<sup>(</sup>٨) قسال الله تعالى: ﴿ بَرَاءَ أَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَنْتُم مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ سورة التوبة : الآية رقم : (١) .

كافةً (١)، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية/ عن يد وهم صاغرون (١) ٨٤ / ب

عاقبــة الصبر والتقـــــوى

فكان (١٠) ذلك عاقبة المصبر والتقوى اللذين أمر الله بها (١٠) في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية ، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بها يقدر عليه من القلب ونحوه ، وصارت آية الصّغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه ، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في أخر عُمُر رسول الله ولي وعلى عهد خلفاته الراشدين ، وكذلك هو إلى قيام الساعة ، لاتزال (٥) طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله [النصر] (١) النام ، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنها يعملون أوتوا بآية قتال أئمة الكفر الذين [يطعنون] (٧) في الدين ، وبآية قتال الذين أوتوا

<sup>(</sup>١) قبال تعمالى : ﴿ وَقَاتِلُوا المُسْرِكِيْنَ كَافَّةً ﴾ سورة التوبة : الآية رقم : (٣٦) .

 <sup>(</sup>٢) قدال تعالى : ﴿ قَاتِلُوا اللَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِاليَّومِ الآخِرِ ﴾ إلى قبوله : ﴿ حَسَّى "

يُمْطُوا الجِمْزَيةَ عَمن يَدٍ وَهُمْ صَاغِمُون﴾ سنورة الشوية : الآية رقم : (٢٩) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : (وكان) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (د) : «الذين أمرهم بها» .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : الأوال؛ .

<sup>(</sup>٦) دالنصرا : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٧) ني (١) : ايطنعون، .

الكتاب حتى يعطوا(١) الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

الاعتراض فإن قيل: قد قال الله تعالى: ﴿ أَلُم تَرَ إِلَى الذِينَ نُهُوا عَنِ النَّاسِ النَّهُ جُوَى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ وَيَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَعْدِرُ اللهُ يِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَعْدُونَ الرَّسُولُ عَسَبُهُمْ مَهَنَّمُ يَعْدُرُ اللهُ يَعْدُرُ اللهُ عَيُونِ الرَّسُولُ تَحِيةٌ منكرةً ، وَاخبر أن العذاب في الأخرة يكفيهم عليها ، فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب .

غية اليهود وعن أنس بن مالك قال : مَرَّ يهودي برسول الله على فقال : السام للرسسول للرسسول عليك ، فقال رسول الله على : «وَعَلَيْكَ» فقال رسول الله على : التَّدُرُونَ مَا يَقُولُ؟» قال : «السام عليك» قالوا : يارسول الله ألا نقتله؟ قال : «لا، إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ ، رواه البخاري (٣).

(١) قي (د) : المطراة

(٢) مسورة المجادلة : الآية رقم : (٨) .

(٣) في كتاب الاستئذان ـ باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (١١/ ٤٤ ح ٢٢٥٨)، وفي كتاب استتابة المرتدين ـ باب إذا صرّض اللمي بسب النبي على ولم يصرّح (٢/ ٢٩٣ ح ٢٩٣/١٢) ؛ وأبو داود : في كتاب الأدب ـ باب في السلام على أهل اللمة (٥/ ٢٨٥ ح ٧٠٥) ؛ والترمذي : في كتاب الأدب ـ باب ومن مدورة المجادلة (٥/ ٣٧٩ ح ٢٠٠٣) ؛ وابن ماجة : في كتاب الأدب ـ باب رد السلام على أهل اللمة (٢/ ٢١٩ ح ٢٠٩٧) ؛ وابن أبي شية : في المسند، (٨/ ٢٥٥ ح ٢٠٩٧) ؛ وابن أبي شية : في المسند، (٨/ ٢١٥) ؛ وابن أبي شية : في المسند، (٥/ ٢١٥) ؛ وابن أبي شية : في المسند، (٥/ ٢١٥) ؛ وابن أبي شية : في المسند، (٥/ ٢١٥) ؛ وابن أبي شية )

إِنَّ / اللَّهَ رَفِيْقُ(١) يُحِبُّ الرُّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلَّهِ، فقلت: يارسول الله ، ١/٨٥ أَلْمَ سنف عليه ١/٨٥ أَلْمُ تسمع ما قالوا ؟ قال: ﴿قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ، مَتَفَقَ عليه ١١) .

ومثل هذا الدعاء أذى للنبي ﷺ ، وسب له ، ولو قاله المسلم لصار به مرتداً ؛ لأنه دعا على النبي ، ﷺ في حياته بأن(١) يموت ، وهذ فعل كافر ، [ومع](١) هذا فلم يقتلهم النبي ﷺ ، بل نهى عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله .

<sup>(</sup>١) ارفيق : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: في كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله (١٠/ ٢٣٤ ح ٢٣٢)، وفي كتاب الاستئذان باب كيف المرد على أهل الذمة بالسلام (١١/ ٤٤٤ ح ٢٥٢٦)، وفي كتاب الاستئذان باب كيف المرد على أهل الذمة بالسلام (١١/ ٤٤٤ ح ٢٥٣٢)، وفي كتاب استابة المرتدين باب إذا عرَّض الذمي أو غيره بسب النبي ﷺ (١٢/ ٢٩٣ ح ٢٩٣٧)؛ ورواه مسلم: في كتاب السلام باب النهبي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (٤/ ٢٠١٠ ح ٢٥١٥)؛ وابن ماجة: في كتاب الأدب باب ود السلام على أهل الذمة (٢/ ٢١٩ ع ٢٩٣٠)؛ وابن أبي شيبة: في والمصنف؛ (٥/ ٢٤٩ ح على أهل الذمة (١/ ٢١٩ ع ٢٢٩ )؛ وابن أبي شيبة: في والمصنف؛ (١/ ٢٥٣ ع ١٩٥٠)؛ وابن حبان والإحسان»: خزيمة: في وصحيحه؛ (١/ ٨٨٨ ح ١٥٥٤)؛ وابن حبان والإحسان»: (١/ ٨٨ ح ١٥٥٨)؛ وابن حبان والبيهقي: في والسنن الكبرى؛ (٢/ ٨٣ ح ١٩٠٨)؛

<sup>(</sup>٢) اعليهم) : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب السلام ـ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (١٧٠٧/٤ ح ٢١٦٦) ؛ وأحمد في «المسند» (٣/ ٣٨٣) .

<sup>(</sup>۵) في (ج) و (د) : ارسول الله!

<sup>(</sup>٦) ني (ج) و (د) : فبأنها .

<sup>(</sup>٧) ئي (أ) : ترتم، .

قلنا : عن هذا أجوبة :

الجــواب عن الاعـــتراض الشـــــاني

احدها: أن هذا كان في حال ضعف الإسلام ، ألا ترى أنه قال لعائشة : «مَهْلاً يا عَائِشَة ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلَّهِ»(١) ، وهذا الجواب كما ذكرناه في الأذى الذي أمر الله بالصبر عليه إلى أن أتى(١) الله بأمره .

ذكر هذا الجواب طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية منهم: القاضي أبو يعلى ، وأبو إسحاق الشيرازي(٢) ، وأبو الوفاء بن عقيل(١) ، وغيرهم ، ومن أجاب بهذا جعل الأمان كالإيان في انتقاضه بالشتم ونحوه.

وفي هذا الجواب نظر ؛ لما رَوَى ابنُ عمر قبال : قبال رسول الله الله عَلَيْ كُم ، الله الله عَلَيْ كُم ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (٤١٤ ، ٤١٥) .

<sup>(</sup>۲) ني (د) : ديان، .

<sup>(</sup>٣) هو الإسام شيخ الإسلام ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي ، نزيل بغداد ، روى عن : أبي علي بن شاذان وأبي بكر البرقاني . روى عنه : الخطيب وأبو الوليد الباجي والحسيدي . سات سنة ست وسبعين وأربع مئة ببغداد . ينظر : قصفة الصفوة (٤٨/٤) ؛ قسير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٥٢) ؛ قالإمام الشيرازي : حياته وآراؤه الأصولية ، بقلم د . محمد حسن هيتو .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص (٢٢)..

فَقُولُوا : عَلَيْكَ ١١٥٠ .

وعن أنس قبال : قبال رسول الله ﷺ : ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ مَعْقَ عليهما(١٠) .

فعلم أن هذا سنة قائمة في حق أهل الكتاب مع بقائهم على الذمة ، وأنه على حال عز (٣) الإسلام لم يأمر بقتلهم لأجل هذا ، وقد ركب إلى بني المنضير فقال : وإذا سَلَّمُوا عَلَيْكُم فَقُولُوا : وَعَلَيْكُم، وكان ذلك بعد قبتل ابن الأشرف ، فعلم أنه كان بعد قوة الإسلام .

نعم ، قد قدمنا أن النبي على كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول الإسلام أذى كثيراً ، وكان يصبر عليه امتئالاً لقوله تعالى : ﴿وَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ (١)؛ لأن إقامة الحدود عليهم كان يفضي (٥)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: في كتاب الاستئذان ـ باب كيف الرد على أهل اللمة بالسلام (١١/ ٤٤ ح رواه البخاري: في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ـ باب إذا عرض اللمي وغيره بسبب النبي في ولم يصرح (٢١/ ٢٩٣ ح ٢٩٢٦) ؛ ومسلم: في كتاب السلام ـ باب النهي عن ابتاء أهمل الكتاب بالسلام وكيف يسرد عليهم (٤/ ١٧٥٥ ح ٢٦٦٣) ؛ والترمذي: في كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن صورة المجادلة (٥/ ٣٧٩ ح ٣٣٠١) ؛ وأحد في دالمسنده (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) اعزا : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) مسورة الأحـزاب : الآية رقم : (٤٨) .

<sup>(</sup>۵) في (د) : (کانت تفضی) .

إلى فتنة عظيمة ومفسدة أعظم / من مفسدة الصبر على كلماتهم .

أدمار ب

فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً وأنزل الله براءة قال فيها: ﴿جَاهِدِ الكَفَّارَ والمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿لَئِسْنُ لَسَمْ يَنْتُمُ المَنَافِقُونَ وَالذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ إلى قوله: ﴿لَئِسْنَ اللَّهِ اللَّهُ وَالذَيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ إلى قوله: ﴿أَيْنَهَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُيْتَلُوا تَقْتِيلاً ﴾ (١) .

فلما رأى من بقي من المنافقين ما صار الأمر إليه من عز الإسلام وقيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين أضمروا النفاق ، فلم يكن يُسمع من أحد من المنافقين بعد غزوة تبوك كلمة [سوء](٣) ، وماتوا بغيظهم حتى بقي منهم أناس بعد موت النبي في ، يعرفهم صاحب السر حذيفة ، فلم يكن يصلي(١) عليهم هو ، ولا يصلي عليهم من عرفهم لسبب آخر مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه(٥) .

فهذا يفيد أن النبي على كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل براءة ما لم يكن يحتمل منهم بعد ذلك ، كما قد كان يحتمل من أذى الكفار وهو بمكة ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة والنصرة ، لكن هذه الكلمة ليست من هذا الباب كما [قد]() بيناه .

متى أضمر المنسافقون

<sup>(</sup>١) ســورة التوبة : الآية رقم : (٧٣) ؛ ســورة التحريم : الآية رقم : (٩) .

<sup>(</sup>٢) مسورة الأحراب : الأيبّان رقم : (٦١،٦٠) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : «كلمة بسوء» ؛ وفي (ج) : «كلمة تسوء» ؛ والمثبت من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : ايصل ا .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص (٣٦٦) .

<sup>(</sup>٦) اقده : زيادة من (ج)

الجواب الثاني: أن هذا ليس من السب الذي ينتقض به العهد ؟ لأنهم إنها أظهروا التحية الحسنة والسلام المعروف ، ولم يظهروا سبأ ولا شمتاً ، وإنها حرفوا السلام تحريفاً خفياً لا يظهر ولا يَفْطِنُ [له](١) أكثر الناس ، ولهذا لما سلم اليهودي على النبي على بلفظ السام لم يعلم به أصحابه حتى أعلمهم وقال : وإنَّ اليهود إذا سَلَّمَ أَحَدُهُم فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُم، وعهدهم لا ينتقض بها يقولونه سراً من كفر أو تكذيب ، فإن هذا لابد منه ، وكذلك ٢٠ لا ينتقض العهد بها يخفونه من السب ، وإنها ينتقض بها يظهرونه .

<sup>(</sup>١) في جميع الأصنول: دولا يفطن به، ، وفي المطبوعة: دولا يقطن له، .

<sup>(</sup>۲) ق (د) : اولذلك .

<sup>(</sup>۲) ف (أ) : دولا مجب الفاحش،

<sup>(</sup>٤) (إلي، : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>a \_ a) ما بين القوسين : ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٦) مسورة المجادلة : الأبة رقم : (٨) .

فقسال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَفُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَفُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "(١).

فهذا دليل على أن النبي على لم يكن يَظُهر له أنه سب ، ولذلك(٢) نبى عائشة عن التصريح بشتمهم ، وأمرها بالرفق بأن ترد عليهم تحيتهم ، فإن كانوا قد حَبَّوا تحية سيئة استجيب لنا فيهم ، ولم يُستجب لهم فينا ، ولو كان ذلك من باب شتم(٢) النبي على والمسلمين الذي هو السب لكان فيه العقوبة ولو بالتعزير والكلام .

فلما لم يشرع رسول الله في في مثل هذه التحية تعزيراً ، ونهى مَن أخلط عليهم الأجلها ، علم أن ذلك ليس من السب الظاهر ؛ لكونهم أخفوه كما يُخْفِي المنافقون نفاقهم ، ويُعرفون في لحن القول ، فلا يعاقبون بمثل ذلك ، وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام(،) في ذلك(،).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: في كتاب الاستئلان ـ باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (۱/ ٤٤ ح ٢٥٦٦) ، وفي كتاب استئابة المرتدين ـ باب إذا عرض المذمي أو غيره بسب النبي الله ولم يصرّح (٢٩/١٦) و ورواه مسلم: في كتاب السلام ـ باب النهي عن ابتداء أهمل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (١٣/٦٤ ح ٢١٦٥) ؛ والمترمذي في كتاب الاستئذان ـ باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (٥/٥٥ ح ٢٠٠١) ؛ والنسائي : في الاستئذان ـ باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (٥/٥٥ ح ٢٠٠١) ؛ والسائي : في كتاب دعمل اليوم والليلة ، (ص ٣٠٠ ح ٣٨١) ؛ وأحمد : في دالمسند ، (٣٧/١) ، والمهند كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها

<sup>(</sup>۲) في (ج) و (د) : (وكذلك) .

<sup>(</sup>٣) أي (ج) : اسبهما

<sup>(</sup>٤) في (ج) : اوسيأتي تمام الكلام إن شاء الله! .

<sup>(</sup>٥) في ص (٤٤٥) .

الجواب الثالث: أن قول أصحاب النبي الله ألا نقتله ؟ لما أخبرهم أنه قال: السام عليكم، دليل على أنه كان مستقراً عندهم قتل الساب من اليهود ؛ لما رأوه قتل ابن الأشرف والمرأة وغيرهما ، فنهاهم النبي عن قتله ، وأخبرهم(۱) أن مثل هذا الكلام حقه أن يقابل بمثله ؛ لأنه لبس إظهاراً للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك(۱) اليهودية وابن الأشرف وغيرهما ، وإنها هو إسرار به كإسرار المنافقين بالنفاق .

الجواب الرابع : أن النبي ﷺ كان له أن يعفو عمن شتمه وسبه في حياته ، وليس للأمة أن تعفو عن ذلك .

 <sup>(</sup>١) ئي (د) : «وأخبر» .

<sup>(</sup>٢) تلك : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) سررة الأحزاب : الآية رقم : (٦٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصف : الآية رقم : (٥) .

<sup>(</sup>٥) ق (د) : اللؤذي منهم على ذلك .

الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ ﴾ (١) الآية ، وقال: ﴿ وَمِنْهُم مَّ نَ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدقَّاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٢) .

هكذا(٤) رواه البخاري(٥) وغيره من حديث مَعْمَر عن الزهري ، وأخرجاه في الصحيحين،(١) من وجوه أخرى عن الزهري عن أبي سلمة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية رقم : (٦١) .

<sup>(</sup>٢) سـورة التوبة : الآية رقم : (٥٨) .

<sup>(</sup>٣) ئي (د) : دومنه . .

<sup>(</sup>٤) (هكذا): ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» : في كتاب استنابة المرتدين ـ باب من ترك قتال الحوارج للتألف ولئلا ينفر النام (٢٠٣/ ٣٠ ح ٦٩٢٣) ؛ وأحمد في «مسنده» (٦/٣٥) .

<sup>(</sup>٦) في المحيح البخاري؟: في كتاب الأدب ـ باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (١٠١٥) عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد ؟ وفي الصحيح مسلم؟: في كتاب الزكاة ـ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٢/٤٤٧ ج ٢٠١٤) رقم (١٤٨) عن حرملة بن يحيى وأحمد بن عبدالرحن الفهري عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحن والضحاك المُمدَاني عن أبي سعيد ؟ وفي المستد الإمام أحمد (٣/ ٦٥) عن عمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد ؟ وكتاب الأسنة الابن أبي عاصم (ص ٤٣٥ ح ٢٢٣) عن يجيى بن آدم عن يزيد بن عبدالعزيز عن إسحاق بن واشد عن الزهري به ، و (ح

والضحاك الهمداني(١) عن أبي سعيد قال: بينا نحن جلوس عند النبي على وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بن تميم - فقال: يارسول الله اعدل، فقال رسول الله على: "وَيلُكَ ! مَنْ يَعْدِل إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْه ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اثذن لي فيه أضرب عنقه ، فقال رسول الله على : «دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِم، وذكر حديث الخوارج المشهور ، ولم يذكر نزول الآية(١) .

وتسميته ذو الخويصرة(٢) هو المشهور في عامة الأحاديث ، كما رواه عامة أصحاب الزهري عنه ، والأشبه أن ما انفرد به معمر وَهُمَّ منه ،

<sup>(</sup>۱) هنو الضحاك بن شراحيل المِشْرقي النهَمْلَاني (صدوق) . روى عن : أبي سعيد الخدري وسالك بن أوس . روى عنه : الأعمش والزهري وحبيب بن أبي ثابت . ينظر : «التاريخ الكبيرة (٤/ ٢/ ٣٣٥) ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين» (٢١٨/١) ؛ «تهذيب الكيال» (٣١٣ / ٢٢٣) ؛ «صير أعلام النبلاء» (٤/ ١٠٤) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٢٧٩) .

<sup>(</sup>۲) وحديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه له طرق أخرى عن أيي سلمة بن عبدالرحن عنه الإضافة إلى ما ذكر آنفاً. فقد رواه البخاري: في كتاب المناقب ـ باب علامات النبوة في كتاب فضائل القرآن ـ باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (۲۸ ۸۱۸ في كتاب فضائل القرآن ـ باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (۲۸ ۸۱۸ ح ۵۰۰ ه) عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أيي سلمة به ، وفي كتاب استتابة المرتدين ـ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجبة عليهم (۲۱ / ۲۹ و ۲۹۳۱) عن عمد بن المثنى عن عبدالوهاب عن يحيى ابن سعيد عن عمد بن إبراهيم عن أيي سلمة وعطاء بن يسار عن أيي سعيد؛ ورواه مسلم: في كتاب الزكاة ـ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲۲ ۷۶۳ ) رقم (۱۹۲۷) عن عمد ابن إبراهيم عن أيي سلمة وعطاء بن ابن المثنى عن عبدالوهاب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أيي سلمة وعطاء بن ابن وهب : ثلاث يمم عن أيي المطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وأحمد بن عبدالرحن ابن وهب : ثلاث تهم عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به ؛ ورواه ابن ماجة : في ابن وهب : ثلاث تهم عمن ابن وهب عن يونس عن الزهري به ؛ ورواه ابن ماجة : في المقدمة ـ باب في ذكر الحوارج (۱۰ / ۲۰ ح ۱۹۹۱) عن أيي بكر بن أيي شيبة عن يزيد بن هارون عن عمد بن عمرو عن أي سلمة به .

<sup>(</sup>٣) في (د) : اوتسمیته دي الخویصرة! .

فإن له مثل ذلك ، وقد ذكروا أن اسمه حُرقوص بن زهير(١) .

وفي والصحيحين أيضاً من حديث عبدالرحمن بن أبي نُعْم (٢) عن أبي سعيد قال : بعث عَلِي رضي الله عنه / وهو باليمن إلى النبي الله بذُهَيْبة في تربتها فقسمها بين أربعة نفر ، \_ وفيه \_ : فغضبت قريش والأنصار ، وقالوا : يعطيه صناديد أهل نجد ويدَعُنا ، فقال : إنها أتألفهم ، فأقبل رجل غائر العينين ناتى الجبين كث اللحية مُشرف الوَجْنَتَيْنِ علوق الرأس فقال : يا عمد اتق الله ، قال : وفَمَنْ يعطع الله إذا عَصَيتُه ؟ أفيامَنْنِي عَلَى أهلِ الأرضِ وَلا تَأْمَنُونِي " فسأل رجل من القوم قَتْلَه ، أراه خالد بن الوليد ، فمنعه ، فلها ولى قال : وإنَّ مِنْ ضِعْضِي وَلا تَقْرَدُ مَنَاجِرَهَمْ " وذكر الحديث ضعضي وَلا مَذَا قَوْماً يَقُروُون القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهَمْ " وذكر الحديث في صفة الخوارج وفي آخره : ويقَتْلُونَ أهلَ الإسلام ، ويدعُونَ أهلَ للأوثان ، لَيْنَ أَدْرَكُ تُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادِهُ (٤).

وفي رواية لمسلم : «أَلا تَتَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، يَأْتِيْنِي خَبَر السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاء وفيها فقال: يارسول الله اتق الله،

<sup>(</sup>۱) هو حرقوص بن زهير السعدي الملقب بذي الخويصرة ، من بني تميم . أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتال الهرمزان ، فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها ، ثم شهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي ، فقتل فيسمن قتل بالتهروان سنة سبع وثلاثين ، وفي سيرته اضطراب . ينظر : «الإصابة» فيسمن قتل بالتهروان سنة سبع وثلاثين ، وفي سيرته اضطراب . ينظر : «الإصابة» (٢٣٥/١) ؛ «الأعلام» (١٧٣/٢) .

<sup>(</sup>۲) هو الإسام عبدالرحن بن أبي نُعُم ، أبو الحكم البجلي الكوفي (صدوق) ، وقال ابن سعد:

قشقة ، روى عن : المغيرة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، روى عنه : ابنه الحكم
وعارة بن القعقاع وفضيل بن ضزوان ، سات قبل الله ، ينظر : قطبقات ابن سعده
(٦/ ٢٩٨) ؛ قالجمع (١/ ٢٩٠) ؛ قسير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦) ؛ قتهذيب التهذيب التهذيب عن (٢٥٠) ؛

 <sup>(</sup>٣) الضئضىء : الأصل : يريد أنه يخرج من نسله وعقبه ، كها تقدم في ص (٣٤٠) .
 (٤) سبق تخريجه في ص (٣٤٥) .

فقال النبي ﷺ: ﴿ وَيُلْكَ ! أُولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ الله؟ قال : ثم ولَّى الرجل ، فقال خالد بن الوليد : يارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : ﴿ لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي » قال خالد : وكم من مصلِّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّي لَمْ أُومَر أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلا أَشُتَّ بُطُونَهُمْ » (١) .

وفي رواية في «الصحيح»: فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يارسول الله ، ألا أضرب عنقه ؟ قال: (لا» ، فقام إليه خالد سيف الله فقال: يارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال: (لاه(١) .

فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾(٢) ، أي : يعيبك ويطعن عليك ، وقوله للنبي عليه : اعدل ، واتق الله ، بعدما خص بالمال أولئك الأربعة ؛ نسبة للنبي عليه إلى أنه جَارَ ولم يتق الله ، ولهذا قال : قالوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ الله ؟ أَلَا تَأَمْنُونِ وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ؟٤ .

ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد ، وإنها لم يقتله النبي الله لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها ، وإنها كان نفاقه بها يختص النبي الله / من الأذى ، وكان ١٨/ب له أن يعفو عنه ، وكان يعفو عنهم تأليفاً للقلوب ؛ لئلا يتحدث الناس أن عمداً يقتل أصحابه ، وقد جاء ذلك مفسراً في هذه القصة أو في مثلها .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (٣٥٢) .

<sup>(</sup>٢) سبورة التوبة : الآية رقم : (٥٨) .

فروى مسلم في قصحيحه عن أبي الزبير (۱) عن جابر رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ بالجعرانة مُنصَرفه من حنين ـ وفي ثوب بلال فضة ، ورسول الله على يقبض منها ، يعطي [منها] (۱) الناس ـ فقال: ياعمد اعدل، فقال: قيلك إنه ومَن يَعْدِل إذا لَمْ أكن أعْدِل ؟ لقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِل » ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِل » ، فقال: قماذ الله أنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ دعني يارسول الله فاقتل هذا المنافق، فقال: قمعاذ الله أنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ حَني يارسول الله فاقتل هذا المنافق، فقال: قمعاذ الله أنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ حَني يارسول الله فاقتل هذا المنافق، فقال: قمعاذ الله مَن الرَّمِيةِ وَنُ الله عنه كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيةِ (١) .

وروى البخاري منه عن عمرو عن جابر رضي الله عنهها(ه) قال : بينا رسول الله ﷺ يقسم غنيمةً بالجِعْرَانة إذ قال له رجل : اعدل ، فقال : «لَقَدْ شَقِيْتَ إِنْ لَـمْ أَعْدِلْ»(١) .

<sup>(</sup>۱) أبو الزبير هو : عمد بن مسلم بن تَدُرُس ، الأسدي مولاهم ، القرشي المكي (صدوق إلا أنه يدلس) . روى عن جابر وابن عمر وابن عباس . روى عنه : الزهري وليث بن أبي سليم وإسهاعيل بن أمية : مات سنة ثبان وعشرين ومئة . ينظر : "طبيقيات ابن سبعد» (٥/ ٤٨١) ؛ «الجرح والتعديل» (٨/ ٧٤) ؛ «الجميع» (٢/ ٤٤٩) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٨٠) ؛ «تقريب التهليب» ص (٥٠١) .

<sup>(</sup>٢) امنها؛ : زيادة في (جُ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : تريحك،

 <sup>(</sup>٤) سبق تخریجه فی ص (٤٢٢) .

<sup>(</sup>۵) في (د) : اعتدا .

<sup>(</sup>٦) وواه البخاري في كتاب فرض الحس باب ومن الدليل على أن الحس لنوائب المسلمين (٢/ ٢٧٤ ح ٣١٣٨) عن مسلم بن إبراهيم عن قُرَّة بن خالد السدوسي عن عمرو عن جابر ؟ ورواه مسلم : في كتاب الزكاة \_ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٢/ ٧٤٠) عن زيد بن الحباب عن قرة عن أبي الزبير عن جابر . قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٢٧٩): ولقد شقيتُ بضم المثناة للأكثر، ومعناه ظاهر ولا محدور فيه، والشرط لا يستلزم الوقوع؟ لأنه ليس عن لا يحدل حتى يحصل له الشقاء ، بل هو عادل فلا يشقى ، وحكى عياض فتحمها ، ورجحه النووي ، وحكاه الإساعيلي عن رواية شيخه المنيعي ، والمعنى : لقد شقيت أي : ضللت أنت أبيا التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل ، أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن أه.

وجاء من كلامه لرسول الله على ما هو أغلظ من هذا ، قال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه : حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر عن مِقْسَم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث(۱) قال : خرجت أنا و[تليد](۱) بن كلاب الليثي ، فلقينا عبدالله بن عمرو بسن العاص يطوف بالكمبة معلقاً نعليه في يديه ، فقلنا له : هل حضرت رسول الله على وعنده نو الخويصرة التميسمي يكلمه ؟ قال : نعم ، ثم حدثنا فقال : أتى ذو الخويصرة (۱) التميمي رسول الله على وهو يقسم المقاسم بحنين ، فقال : الخويصرة (۱) التميمي رسول الله على وهو يقسم المقاسم بحنين ، فقال : ياعمد قد رأيت ما صنعت ، قال : ففكف رأيت ؟ قال : لم أرك عدلت ، فغضب رسول الله على وقال : فإذا لم يَكُنِ الْعَدْلُ عندي فَعَنْدُ مَنْ يكون ؟ فقال عمر : يارسول الله ، ألا أقوم إليه فأضرب عنقه ، فقال رسول الله على ودعه ؛ فإنّه سَيكُونُ له شِيعَة يَتَعمَّقونَ فِي الدّينِ فقال رسول الله على وذكر تمام الحديث ، في الدّين عَمْرُقونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّة وذكر تمام الحديث ،).

/ قال ابن إسحاق: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: ١/٨٨ أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله على وهو يقسم المقاسم بحنين ، وذكر مثل هذا سواء(ه) .

<sup>(</sup>۱) مو مِقْسَم بن بُجْرَة ، ويقال : ابن نَجْدة ، أبو القاسم صولى عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشعي ، وهو مكي تابعي (صدوق وكان يرسل) . روى عن : ابن عباس وعبدالله ابن الحارث وعبدالله بن عمرو . روى عنه : عبدالكريم بن مالك الجزري وَمَيْسُون بن مهران والحكم بن عتسيبة . مات سنة إحدى ومئة . ينظر : «التاريخ الكبيرة مهران والحكم بن عتسيبة . مات سنة إحدى ومئة . ينظر : «التاريخ الكبيرة (٣٣/٤/) ؛ «الحسم» (٣٢/٤/) ؛ «الكساشف» (٣/٤/) ؛ «تهليب التهليب» عن (٥٤٥) .

<sup>(</sup>٢)في (أ) : فتلاده ، وفي (د) : فبلال؛ ؛ وفي المسند، وفالسيرة، : فتليمه .

<sup>(</sup>٣) في (د) : اذي الخويصة ا .

<sup>(</sup>٤) ينظر: «السير النبويسة» لابسن هشسام (٢/ ٤٩٦)؛ «والسنسة» لابسن أبي عناصبم ص (٤٣٩ ح ٩٢٩) .

<sup>(</sup>٥) دالسير النبوية، (٢/ ٤٩٧) .

ورواه الإمام أحمد عن يعقبوب بن إبراهيم بن سعد(١) عن أبيه(٢) عن ابن إسحاق نحو هذا(٢).

قسم الرسول

وقدال الأموي عن ابن إسحاق ، وذكر الحديث عن أبي عبيدة وعن محمد بن علي وعن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلًا تكلم عِنْدَ النبي ﷺ

قال: ولم يسمه إلا محمد بن علي ، فإنه قال : هو ذو الخويصرة التميمي.

وكـذلـك ذكـر غيره أن ذا الخـويصرة هو الذي اعترض على النبي الله في في منائم حنين . وكـذلك المنافق الذي سـمـعـه ابن مـسعود فإنه في غنائم حنين أيضاً .

(٣) ينظر: قمسند الإمام أحده (٢/٩/١) وفيه: حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عيار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل ، قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبدالله بن الإمام أخد عقب ابن عسرو بن العماص... الحديث. وقال أبو عبدالرحمن عبدالله بن الإمام أخد عقب الحديث: قابو عبيدة هذا اسمه: محمد ، ثقة ، وأخوه سلمة بن محمد بن عيار ، لم يرو عنه إلا علي بن زيد ، ولا نعلم خبره ، ومقسم: ليس به بأس ، وغذا الحديث طرق في هذا المعنى ، وطرق أحرى في هذا المعنى صحاح والله سبحانه وتعالى أعلم أهد. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في كتاب قالسنة» (ص ٤٤٠ ح ٩٣٠) ؛ وعبدالله بن الإمام أحمد في كتاب قالسنة» (ص ٤٤٠ ح ٩٣٠) ؛ وعبدالله بن الإمام أحمد في وقال: قرواه أحمد والطبراني باختصار ، ورجال أحمد ثقات أهد. وصحح إسناده وقال: قرواه أحمد والطبراني باختصار ، ورجال أحمد ثقات أهد. وصحح إسناده أحمد شاكر في شرحه على قالمسند» (٦/ ٢/١ ح ٣٠٨٠)، وذكر بعضاً من الطرق لهذا الحديث، وقال الألباني في قطلال الجنة المطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم] : الحديث، وقال الألباني في قطلال الجنة المطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم] : السناده جيد ورجاله كلهم ثقات ، قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، أهد.

<sup>(</sup>۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف الزهري ، أبو يوسف المدني ، نزيل بغداد (ثقة فاضل) . روى عن : أبيه الحافظ إبراهيم بن سعد وشعبة والليث. روى عنه : أحمد وإسحاق وعبد بن حيد . مات سنة ثمان ومتين : ينظر : قتاريخ الثقات لابن حبان (۹/ ۲۸۶) ؛ قتاريخ بغداد وتاريخ الثقات الابن حبان (۹/ ۲۸۲) ؛ قتاريخ بغداد (۲۲۸/۱۶) ؛ قسير أعلام النبلاء (۹/ ۲۹۱) ؛ قالكاشف (۲/ ۲۹۰) ؛ قتاريخ التهذيب و (۲۱۸/۱۶) ؛ قتاريخ التهذيب و (۲۰۲)

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في ص (٢٢٥).

وأما الذي في حديث ابن أبي نُعْم عن أبي سعيد فإنه كان بعد هذه المرة ؛ لأن فيه أن علياً بعث إلى النبي على وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين أربعة من أهل نجد ، ولاخلاف بين أهل العلم أن علياً كان في غزوة حنين مع النبي على، ولم تكن اليمن (١) فتحت يومنذ ، ثم إنه استعمل علياً على اليمن سنة عشر بعد تبوك وبعد أن بعشه مع أبي بكر إلى الموسم ينبذ العهود، ووافي النبي على في حجة الوداع منصرفه من اليمن ، وكان النبي ﷺ بالمدنية لما بعث على بالصدقة ، ومما يبين ذلك أن غنائم حنين نَفَّل النبي على منها خلقاً كثيراً من قريش وأهل نجد ، وهذه الذهبية إنها قسمها بين أربعة نجديين ، وإذا كان كذلك فإما أن يكون المعترض في هذه المرة غر ذي الخويصرة ، ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين ، وعلى هذا فالذي في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة ليس بجيد ، بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو كلام معمر ؛ لأن ذا الخويصرة إنها أنكر عليه قسم الغنائم ، وليست هي الصدقات(٢) التي جعلها الله لثمانية أصناف ، ولا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن الآية نزلت في قسم غنائم حنين ، وإما أن يكون المعترض في ذهيبة على رضى الله عنه هو ذو الخــويصرة أيضــاً ، وعلى هذا فتكــون أحــاديث [أبي]٣٠ سعيد كلها في هذه القصة ، لا في قسم الغنائم ، وتكون الآية قد نزلت في ذلك ، أو يكون قد شهد القصتين معاً ، / والآية نزلت في إحداهما .

۸۸/ ب

 <sup>(</sup>١) في (د) : «باليمن» .

<sup>(</sup>٢) في (د): (وليست من الصلقات).

<sup>(</sup>٣) «أي» : ساقطة من (أ) .

وقد رُوي عن أبي برزة الأسلمي قال : أبي رسول الله بي بيال ، فقسمه ، فأعطى مَنْ عن يمينه ومن عن شهاله ، ولم يعط مَنْ وراءه شيئاً ، فقام رجل من ورائه فقال : يا محمد ما عدلت في القسمة ، رجل أسود مُطْمُوم الشعر عليه ثوبان أبيضان ، فغضب رسول الله بي غضباً شديداً وقال : قوالله لا تجدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُو أَعْدَلَ مِنِي ثم قال : فيَخْرُجُ في آخِدِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنهم ، يَقْرَوُونَ الْقُرآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِهِم ، في آخِد النَّمَانِ مَن الرَّمِية ، سِيماهم ألله التَّحْلِيقُ ، لا يَزالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَى يَخْرُجَ آخِرُهم مَعَ الْمَسِيح الدَّجَالِ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فَاقْتُلُوهُم ، هُمْ شَرُ الْخَلْقِ والخَلِيقَةِ وواه النسائي (۱).

ومن هذا الباب ما خرجاه في «الصحيحين» عن أبي واثـل (٢) عن عبدالله قـال : لما كان يوم حنين آثر رسول الله هي ناساً (٢) في القسمة ، فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل ، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك ، وأعطى ناساً من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة ، فقال

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي: في كتاب تحريم الدم ـ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (۷/ ۱۱۹ ) . الله عن حاد بن سلمة عن (۱۲ ) . كلاهما عن حاد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب عن أبي برزة به . . . والحديث قال عنه الميشمي في دجمع الزوائد، (۲/ ۲۳۲) : «رواه أحمد ، والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان ، ويقية رجاله رجال الصحيح،

<sup>(</sup>۲) أبو واثل هو: شَقيق بن سلمة الأسدي ، أبو واثل الكوفي (ثقة مخضرم) ، من العلياء العاملين ، أدرك النبي في ولم يسمع منه شيئاً . روى عن : عبدالله بن مسعود وحذيفة ومعاذ . روى عنه : عمرو بن مرة ومنعور والأعمش . مات في زمن الحجاج . ينظر : وطبقات ابن سمده (۲۲۱) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۲۲۱) ؛ «الثقات» لابن حبان (٤/ ٢٥٤) ؛ «الجسمع» (۲/ ٦١) ؛ «تهدنيب الكيال» (۲۲/ ۵٤۸) ؛ «الكاشف» حبان (٤/ ٢٥٤) ؛ «الجسمع» (۲/ ۲۱) ؛ «تهدنيب الكيال» (۲/ ۱۵) ؛ «تقريب التهنيب» ص (۲۸۸) .

<sup>(</sup>٣) ق (د) : داناساً؛

رجل: والله إن هذه لقسمة ما عُدِل فيها ، أو ما أريد بها وجه الله قال: فقلت: والله الأخبرن رسول الله على ، قال: فأتيته فأخبرته بها قال ، فقلت: وجهه حتى كان كالصَّرْف(١) ، ثم قال: افَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُه ؟ ، ثم قال: (يَرْحَمُ اللَّهُ موسى ، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ، قال: فقلت: لا جَرَمَ لا أرفع إليه بعدها حديثاً.

وفي رواية للبخاري قال رجل من الأنصار: ما أريد بها وجه الله(١) .

وذكر الواقدي أن المتكلم بهـذا كان معتـب بن قشير، ، وهو مـعدود من المنافقين .

فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق ؛ لأنه جعل النبي على ظالماً مرائياً ، وقد صرح النبي على بأن هذا من أذى المرسلين ، ثم اقتدى في العفو عن ذلك بموسى عليه السلام، ولم [يستتب](ن)؛ لأن القول لم يثبت، فإنه لم يراجع القائل ، ولا تكلم في ذلك بشيء .

<sup>(</sup>١) الصّرف : شجر أحر يُدبع به كالأديم . • النهاية؛ (٣/ ٢٤) (صرف) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: في كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي الله يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس (٢/ ٢٨٩ ح ٢١٥٠) ، وفي مواضع أخرى من الصحيح منها: (ح وغيرهم من الخمس (٢/ ٢٨٩ م ٢٠٥٠ ، ٢٢٩١ ، ٢٢٩١ ) ؛ ورواه مسلم: فسي كتاب الزكاة \_ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيهانه (٢/ ٢٩٧ ح ٢٠٦٢) ؛ وأحمد: في والمسند؛ (١/ ٤١١) ؛ والبيهةي: في ودلائل النبوة (٥/ ١٨٤) ؛ والبيهةي : في ودلائل النبوة (٥/ ١٨٤) ؛

<sup>(</sup>٣) كتاب «المغازي، للواقدي (٣/ ٩٤٩) .

ومن ذلك قـول الانصاري الذي حاكم الزبير في شِـرَاج الـحَـرَّة(٥) لما قــال : السِّقِ يَا زُبَيْر ، ثُــمَّ سَـرِّح المـاءَن إِلَى جَـارِكَ، فقال : إن كان

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن أبي عاصم: أهمد بن عمرو بن الضحاك بن مَخْلَد الشيباني من أهل البصرة ، وهو حافظ كبير من أهل السنة والحديث ، إمام بارع مسبع للآثار ، كثير السحائيف ، ولي القضاء بأصبهان روى عن : والده وعن جده لأمه الحافظ موسى بن إساحيل التودّكي وأبي الوليد الطياليي . روى عنه : ابنته أم المضحاك عاتكة وأبو الشيخ وعسد الكِسائي . مات سنة سبع وثيانين ومثين . ينظر : قالجرح والتعديل؛ (١٣/١٣) ؛ والإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ (٥٢٠/٢) ؛ وسير أعلام النبلاء؟ (٢٠/١٣)

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ: هو الإسام الحافظ عدت أصبهان أبو عمد عبدالله بن عمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ صاحب التصانيف منها كتاب «السنة» وكتاب «العظمة» وكتاب «شواب الأعمال». روى عن: جده محمود بن الفرج وأبي بكر بن أبي عاصم وأبي بكر البزار. روى عنه: ابن منده وابن مردويه. مات سنة تسع وتسعين وثلاث مئة . ينظر: فذكر أحبار أصبهان (٢/ ٩٠) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٢٢) ؛ «تلكرة الحفاظ» (٣/ ٩٠) ؛ «سار الإسلاء» (٩٠ /١٦) ؛ «شارات الذهب» (٣/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٣) هو عقبة بن وساج بن حصن الأزدي ، بصري نزل الشام (ثقة) . روى عن : عبدالله بن عسرو . روى عنه : قسادة وابن أبي عبلة . قُسل سنة اثنين أو ثلاث وثبانين بالزاوية أو الجهاجم . ينظر : «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص (٣٦٨) ؛ فثقات؛ ابن شاهين ص(٣٤٩) ؛ «الكاشف؛ (٢/٤٧) ؛ «تقريب التهليب؛ ص (٣٩٥) . «الكاشف؛ (٢/٤٧) ؛ «تمايب التهليب؛ ص (٤٠١) ؛ وصحح إسناده الألباني في رواه ابن أبي عاصم ! ؛ وصحح إسناده الألباني في الخميم الطلال الجنة المطبوع مع كتاب «السنة لابن أبي عاصم»] ، ورواه البزار كما في المجمع الزوائد، (٢/ ٢٣١) وقال الهيشي : «ورجاله رجال الصحيح» .

 <sup>(</sup>٥) شراج الحرة : هـو جمع شَـرْج ، وهـو مــــيل المـاء من الحرة إلى السهل ، وهي بالمدينة .
 ينظر : معجم البلدان (٣/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٦) الماء؛ : ساقطة من (ج) .

ابن عمتك ؟(١) .

وحـديث الرجل الذي قـضى عليه ، فـقال : لا أرضى ، ثم ذهب إلى أبي بكر ، ثم إلى عمر فقتله(١) .

ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت ، مثل الحديث المعروف عن بَهْز ابن حكيم(٣) عن أبيه(١) عن جده(١) أن أخاه أتى النبي على فقال : جيراني على ماذا أُخذوا ؟ فأعرض عنه النبي على ، فقال : إن الناس يزعمون أنك تنهى عن الفيء وتستخلي به(١) ، فقال : «لَئِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ إِنَّهُ

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص (٨١ ـ ٨٥) .

<sup>(</sup>٣) هـ بهرز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة ، الإمام المحدث ، أبو عبدالملك القُشَيْري البصري (صدوق) . له عدة أحاديث عن أبيه عن جده وعن زوارة بن أوفى ، روى عنه : يبصري القطان وروع وأبو عاصم . مات قبل الخسسين ومثة . ينظر : «الساريخ الكبير» (٢/ ١٤٢) ؛ «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٣٠) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٢٥٣) «تهذيب التهذيب» ص (١٢٨) .

<sup>(</sup>٤) هو حكيم بن معاوية القشيري ، تابعي (صدوق) . روى عن : أبيه . روى عنه : بنوه : بهز وسعيد ومهران . ينظر : «الشقات؛ لابن حبان (٤/ ١٦١) ؛ «تهذيب التهذيب؛ (٢/ ٤٥١) ؛ «تقريب التهذيب؛ ص (١٧٧) .

<sup>(</sup>٥) هو معاوية بن حَيدة بن معاوية القشيري . روى عن النبي ﷺ . روى عنه : ابنه حكيم وعـروة بـن رويـم . وكـان قـد وفـد عـلى النبي ﷺ وصحـبه وسـأله عن أشيـاء . ينـظر : اطبقات ابن سعد، (٧/ ٣٥) ؛ اأسد الغابة، (٢٠٨/٥) ؛ الإصابة، (٦/ ١١٢) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : ارتستحل به) .

لَعَلَى ، وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِن ، خَلُسُوا لَسَهُ جِيرَانَهُ الله ابو داود بإسناد صحيح(۱) .

فهذا وإن كان قد حكى هذا القذف عن غيره فإنها قصد به انتقاصه وإيذاءه بذلك ، ولم يحكه على وجه الرد على من قاله ، وهذا من أنواع السب .

ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله على جزوراً من أعرابي بوَسْقِ من تمر الذخيرة ، فجاء به إلى منزله ، فالتمس التمر فلم يجده في البيت ، قالت (٣) : فخرج إلى الأعرابي فقال : (يا عَبْدَ اللَّهِ ، إنَّا ابتعنا مِنكَ جَزورَكَ هَذا بوسْقِ مِنْ تَهْرِ اللَّخِيْرَةِ ، وَنَحْنُ نَرَى أَنَّهُ عِنْدَنَا ، فَلَمْ نَجِدُهُ ، فقال الأعرابي ، اللَّخِيْرَةِ ، وَنَحْنُ نَرَى أَنَّهُ عِنْدَنَا ، فَلَمْ نَجِدُهُ ، فقال الأعرابي ، واغدراه واغدراه ، فوكنوه الناس ، وقالوا : لرسول الله على تقول هذا ؟! فقال رسول الله على عاصم وابن حبان في الدلائل ، .

فهذا الباب كله مما يوجب القتل ، ويكون به الرجل كافراً منافقاً حلال الدم ، كان النبي عليه وغيره من الأنبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله ، امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ حُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْمُرْفِ

<sup>(</sup>١) قي (د) : اوما هو عليكم ا .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود: في كتاب الأقتضية - باب في الحبس في الدين وغيره (٤/ ٤٧ ح ٣٦٣١)؛ ورواه الإمام أحمد: في «المستدوك» (١ ( ١٢٥) . ورواه الإمام أحمد: في «المستدوك» (١ ( ١٢٥) . الحديث صحح إسناده المصنف «شيخ الإسلام ابن ثيمية» كما ذُكِر في المتن آنفاً، والألباني في : «صحيح سنن أبي داود» (٢ / ٦٩٢ ح ٢٠٨٨) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : (قال).

<sup>(</sup>٤) ورواه الإسام أحمد بأطول من هذا في «المسند» (٢٦٨/٦ ـ ٢٦٩)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٣/٤) : قرواه أحمد والبيزار ، وإسناد أحمد صحيح» .

وَأَعْسَرَضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) ، ولقوله (١) تعالى : ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الْسَيْنَةَ ﴾ ٢١) ، وقسوله : ﴿وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ الْسَّيْنَةُ ادْفَعْ بِالَّــتِي هِــيَ أَحْسَـنُ فَإِذَا الَّذِي بَينَكَ وَبَينَـهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّـه وَلَيٌّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُسلَسقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿()) ولقوله() تَعَالَى : ﴿ وَلَو كُنْتَ فَظَا ۚ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (٥)، ولقوله (١) تعالى: ﴿ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾(١) ، وذلك لأن درجـة الحلم والصبر على الأذى والعـفـو عن الظلم أفـضل / أخـلاق أهل الدنيا والآخرة ، يبلغُ ٨٩/ب الرجل بها(٧) ما لا يبلغه بالصيام والقيام ، قال تعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ والْعَافِيْنَ عَنِ الْنَّاسِ واللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْسِراً أَوْ تُسخفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُومٍ فَإِنَّ اللَّمَ كَانَ

<sup>(</sup>١) سبورة الأعراف : الآية رقم : (١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : دركقرله) .

<sup>(</sup>٣) سنورة (المـؤمنون) : الآية رقم : (٩٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت : الأيتان رقم : (٣٤ ، ٣٥) .

<sup>(</sup>٥) سنورة آل عمران : الآية رقم : (١٥٩) .

<sup>(</sup>٦) سنورة الأحناب : الآية رقم : (٤٨) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : دبها الرجل؛

<sup>(</sup>A) سبورة آل عمران : الآية رقم : (١٣٤) .

<sup>(</sup>٩) ســورة الشورى : الآية رقم : (٤٠) .

عَفُواً قَدِيْ رَا ﴾ (١) • وقال : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُ مَ فَعَاقِبُ وَا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَوْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصَّابِرِينَ ﴾ (٢) .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة (٣) ، ثم الأنبياء أحق الناس بهذه الدرجة لفضلهم ، وأحوج الناس إليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات ، وهو أمر لم يأتِ به أحد إلا عُودي ، فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محارباً إن كان ذا عهد ومرتداً أو منافقاً إن كان ممن يظهر الإسلام ، ولهم فيه أيضاً حق الأدمي ؛ فجعل الله لهم أن يعفوا عن مثل هذا النوع ، ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الأدمي ؛ تغليباً لحق الأدمي على حق الله ، كما جعل لستحق القود وحد القذف أن يعفو عن (١) القاتل والقاذف وأولى ؛ لما في جواز عفو الأنبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والأمة

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية رقم : (١٤٩) .

<sup>(</sup>٢) سـورة النحل : الآية رقم : (١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) فمنها ما رواه الإمام أحمد: في المسئدة (٢/ ٤٤٦ ، ٤٤٨) ؛ وأبو داود: في كتاب الأدب - باب في حسن الحيلق (٥/ ١٤٩ ح ٤٧٩٩) من طريق شعبة عن القاسم بن أبي برزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي على قبال: هما مين شيء أتقلُ في الميزانِ مِن حُسنِ الحُلُقِ، وصححه الألباني في المصيح سنن أبي داوده (٣/ ١٩١ ح ٤٠١٤) ؛ والترمذي: في كتاب البر والصلة ـ باب ما جاء في حسن الخلق (٤/ ٣١ ح ٣٠٠٧) كلاهما عن عطاء عن أم المدرداء عن أبي المدرداء قبال: سمعت النبي على يقول: هما مِن شيء يوضع في الميزانِ أتقلُ مِن حُسنِ الحُلُقِ ، وَإِنْ صَاحِبَ حُسنِ الحُلُقِ لَيَنْكُم بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَومِ وَالصَلاَةِ، وَإِنْ صَاحِبَ حُسنِ الحُلُقِ لَيَنْكُم بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَومِ وَالصَلاَةِ، وقبال الميشمي عنه في الحسن الحُلُقِ لَيَنْكُم بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَومِ وَالصَلاَةِ، وقبال الميشمي عنه في الحسم الزوائدة (٨/ ٢٥): الرواء الترمذي باختصار، ورواه البزان ورجاله القات، ومنها ما رواه أبو داود في الكتاب والباب السابقين (٥/ ١٤٩ ح ٤٧٩٨) عن عائشة رضي الله عنها ما رواه أبو داود في الكتاب والباب السابقين (١٤ ١٤٩ ح ٤٧٩٨) عن عائشة رضي الله عنها قبالت: سمعت رسول الله على يقول: الإن المؤمن لَيُلُوك عن عائشة رضي الله عنها قبالت: سمعت رسول الله على يقول: الإن المؤمن لَيُلُوك عن عائشة وقي المسابقيم القاتِم، صحح إسناده الأباني في الصحيح سنن أبي داود» (١٤/ ٤) ح ١٤٠٤)

<sup>(</sup>٤) اعن؛ ساقطة من (د)

> كان الرسول يعـفــو أو ينتقــم تبـعاً للمصلحــة

ومعلوم أن النينل منه أعظم من انتهاك المحارم ، لكن لما دخل فيها حقه كان الأمر إليه في العفو أو الانتقام ، فكان يختار العفو ، وربها أمر بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك ، بخلاف ما لاحق له فيه من زنى أو سرقة أو ظلم لغيره فإنه يجب عليه القيام به .

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : افانتقمه .

<sup>(</sup>۲) الغضبه : زیادة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٣) أي (ج): اينقما ،

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر فيه روايتان بلفظين: فأما الأولى فهو: «ما ضرب رسول الله»، والثاني: «وما انتقم رسول الله». وقد جمع بين الروايتين الإمام مسلم: في كتاب الفضائل – باب مباعدته للاكام، وانتقامه فه عند انتهاك حرماته (٤/ ١٨١٤ ح ٢٣٢٨) ؛ وأحمد في «المسندة (٣/ ٣٦) كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها . وأما المتفق عليه فهو في الرواية الثانية: «وما انتقم رسول الله» رواه البخاري: في كتاب المناقب – باب صفة النبي الله (٦/ ١٥٤ ح ٢٥٦٠) ؛ ومسلم: في كتاب الفضائل – باب مباعدته للائام، وانتقامه فه عند انتهاك حرماته (٤/ ١٨١٢ ح ٢٥٢٧) ؛ وأبو داود: في كتاب الأدب – باب التجاوز في الأمر (٥/ ١٤٢ ح ٥/ ١٨١٢) ؛ وأمل في «الموطأ» : في كتاب حسن الحلق – باب ما جاء في حسن الحلق من ابن حرماته شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . وأما الرواية الأولى فقط بلفظ: شمياب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . وأما الرواية الأولى فقط بلفظ: هما ضرب» فقد رواه الدارمي : في كتاب النكاح – باب ضرب النساء (٢/ ١٩٨٢ ح ١٩٨١) كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .

وقد كان أصحابه إذا رأوا مَسن يوذيه أرادوا قتله ؛ لعلمهم بأنه يستحق القتل ، فيعفو هو عنه ﷺ ، ويبين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله ؛ ولو قتله قاتل قبل عفو النبي ﷺ لم يعرض له النبي ﷺ؛ لعلمه بأنه قد / انتصر لله ورسوله، بل يحمده على ذلك ويثني عليه، ، كما قتل كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرضَ بحكمه(۱) ، وكما قتل رجل بنت مروان ، وآخر اليهودية السابه ، فإذا تعذر عفوه بموته ﷺ بقي حقاً عضاً لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه ، فتجب إقامته.

ويبين ذلك ما روى إبراهيم بن الحكم بن أبان (۱) : حدثني أبي (۱) عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي على يستعينه في شيء فأعطاه شيئاً ثم قبال : «أحسنتُ إلينك ؟» قال الأعرابي : لا ، ولا أجملت ، قبال : فغضب المسلمون وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا ، ثم قبام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت ، يعني فأعطاه فرضي ، فقال : «إنَّكَ جِنْتَنَا فَسَأَلْتَنَا فَأَعْطَيْنَاكَ ، فَقُلْتَ مَا قُلْتَ ، وَفِي

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه فی ص (۸۱ ـ ۸۵).

<sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن الحكم بن أبان ، أبو إسحاق العَدَيْ (ضعيف وَصَل مراسيل) . روى عن : أبيه وإبراهيم بن يجيى العدني . روى عنه : إسحاق بن رَاهُويَه وأحد بن منصور وسلمة ابن شبيب . ينظر : «الجرح والتعديسل» (۲/ ۹۶) ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان (۱/ ۱۱۵) ؛ «تهذيب الكيال» (۲/ ۷۶) ؛ «تهذيب التهذيب» (۱/ ۱۱۵) ؛ «تهذيب التهذيب» ص (۸۹) .

<sup>(</sup>٣) هو الحكم بن أبان العدني ، أبو عيسى (صدوق عابد وله أرهام) ، وقال الذهبي : فثقة صاحب سنة ، كان سيد أهل اليمن أه . روى عن : طاووس وعكرمة ووهب بن منبه . روى عنه : ابنه إبراهيم وإسهاعيل بن عُلبة وسفيان بن عبينة . مات سنة أربع وخسين ومئة . ينظر : فتاريخ الثقات المعجل ص (١٢٦) ؛ فالشقات الابن حبان (١/ ١٨٥) ؛ والثقات الابن شاهين ص (١٢٥) ؛ فالكاشف (١٤٤/) ؛ فقريب التهذيب، ص (١٧٤).

أَنْفُسِ المسلمِينَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَقُلْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ مَا فِيْهَا عَلَيْكَ ، قال : مَا قُلْتَ بَيْنَ يَدَيَّ حَتَّى يَلْهَبَ مِنْ صُدُورِهِمْ مَا فِيْهَا عَلَيْكَ ، قال : نعم ؛ فلما كان الغد أو العشي جاء ، قال رسول الله على : قَإِنَّ صَاحِبُكُمْ هَذَا جَاءَن فَسَأَلْنَا فَاعْطَيْنَاهُ ، فَقَالَ مَا قَالَ ، وَإِنَّا دَعَوْنَاهُ إِلَى البَيْتِ فَاعْطَيْنَاهُ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَضِي ، أَكَذَلِكَ ؟ قال الأعرابي : نعم ، فَاعْطَيْنَاهُ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَضِي ، أَكَذَلِكَ ؟ قال الأعرابي : نعم ، فَخَاعَتْ الله من أهل وعشيرة خيراً ، فقال النبي على : قالاً إِنَّ مِثْلِي وَمِثْل مَا قَال النبي على النّاقِيةِ ؛ خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ فَلَامُ مُ فَحَامِتُ النّاقَةِ ؛ خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ فَلَامُ مَا قَالَ الْعَرِي مَا مِنْ قُلَامُ مَا قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ ، فَقَنَالُتُمُوهُ دَخَلَ النّارَهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ ،

ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال : جماء أعرابي إلى النبي في فقال : يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك ، فأغلظ للنبي في ، فوثب إليه أصحابه فقالوا : ياعدو الله ، تقول هذا لرسول الله في ؟ وذكره .

[فهذا](٣) يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان(١) جائزاً قبل الاستتابة ، وأنه صار كافراً بتلك الكلمة ، ولولا ذلك لما كان يدخل / النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة ، بل كان يدخل الجنة لأنه ٩٠/ب

<sup>(</sup>١) في (أ): اإن صاحبكم هذا كان جاءًا ؛ وفي (ج): اإن صاحبكم جاءًا. والمثبت من (د) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص (٣٣٩) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) ر (ج) : فيهذاه .

<sup>(</sup>٤) اكان؛ : ساقطة من (د)

مظلوم شهيد ، وكان قاتله يدخل النار لأنه قتل مؤمناً متعمداً ، ولكان النبي على يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر ، وهذا الأعرابي كان مسلماً ؛ ولهذا قال : «صَاحِبكُمْ ، ولهذا جاءه الأعرابي يستعينه ، ولو كان كافراً محارباً له(١) لما جاء يستعينه في شيء ، ولو كان النبي المنه أعطاه ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم ، فلما لم يجر للإسلام ذكر دلً على أنه كان عن دخل في الإسلام وفيه جفاء الأعراب ، وعن دخل في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (١)

وعما يوضح ذلك أنه على كان يعفو عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم ، حتى قال : لو أعلم أن لو زدت على السبعين عفر له لزدت (٣) ، حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وأمره بالإغلاظ عليهم ، فكثير عما كان يحتمله من المنافقين من الكلام وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له : ﴿وَلا تُعلِع الكَافِرينَ وَالْمُنْ وَدَعُ أَذَاهُمْ ﴾ (٤) لاحتياجه إذ ذاك إلى استعطافهم ، وخشية نفور العرب عنه إذا قبل أحداً منهم ، وقد صرح ﷺ لما قال ابن أبي :

<sup>(</sup>١) اله : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) مسورة التوبة : الآية رقم : (٥٨) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: في كتاب الجنائز ـ باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين (٣/ ٢٧٠ ح ١٣٦٦)، وفي كتاب «التفسير» (سورة براءة) ـ باب ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِيرَ اللَّهُ لَهُم إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللهُ عَلَىٰ يَغْفِيرَ اللَّهُ لَهُم إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ اللهُ عنهم عن الرهري عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن عبدالله بن عبدالله

<sup>(</sup>٤) مسورة الأحـزاب : الآية رقم : (٤٨) .

﴿ أَيْسَنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ يَنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ (١) ولما قسال ذو الخسويسرة : اعدل فإنك لم تعدل ، وعند غير هذه القضية أنه إنها لم يقتلهم (٢) لثلا يتحدث الناس أن عمداً يقتل أصحابه، فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحداً من الصحابة (٣) قد قتل ، فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض (٤) أو حقد أو نحو ذلك (٥) ، فينفر الناس عن الدخول في الإسلام ، وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ، ليقوم دين الله وتعلو كلمته ، فَلان يتألفهم بالعفو أولى وأحرى .

فلما أنزل الله براءة ، ونهاه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم ، وأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلّظ عليهم ، نسخ جميع ما كان المنافقون يُعَاملون به من / العفو ، كما نسخ ما كان الكفار ١/٩١ يُعاملون به من الكف عمن سالم ، ولم يبق إلا إقامة الحدود ، وإعلاء كلمة الله في حق كل إنسان .

فإن قيل : فقد قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيباً مِنَ الْحَتَابِ يَشْتَرُون الْضَلالَة ﴾ إلى قوله : ﴿ مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْحَلِمَ عَنْ مُواضِعِهِ ويَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْتَمْعُ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِم وَطَعْناً فِي الدِّيْنِ ١٥٠.

<sup>(</sup>١) سورة (المنافقون) : الآية رقم : (٨) .

 <sup>(</sup>٢) في (ج): (وعند غير هـذه القـضـية إنـيا نقلتـهم)؛ وفي (د): (وضير هـذه القضـية إنــيا لم
 يقتلهم).

<sup>(</sup>٣) في (ج) : (من أصحابه) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : اعلى عرض) .

<sup>(</sup>٥) ق (د) : «أو تحوما .

<sup>(</sup>٦) مسورة النساء: الآية رقم: (٤٤\_٢٤).

وقوله: ﴿ السَّمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ مثل قولهم: اسمع لا سمعت ، واسمع غير مقبول منك؛ لأن من لا يقصد إسهاعه لا يقبل كلامه .

وقـــولهم : ﴿رَاعِنَا﴾ قال قَتَادة وغيره : (١ كانت اليهود تقوله استهزاء" فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم.

وقال أيضاً ١) : كمانت اليهود تقول للنبي ﷺ : راعنا سمعك ، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة(١) .

وروى الإمام أحمد(٣) عن عطية(٤) قبال : «كان يأتي ناس من اليهود في قبولون : راعنا سمعك ، حتى قالها ناس من المسلمين ، فكره الله لهم ما قالت اليهود ١١(٥) .

 <sup>(</sup>١ - ١) ما بين القوسين ؛ ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تفسير الطبريء (١/ ٤٧٠، ٥/١١٩)؛ «الدر المتوره (١/ ١/ ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) أحد هذا لعله : أحد بن إسحاق ، كما أشار إلى ذلك ابن جزير الطبري في الفسيرة . وهو: أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي ، أبو إسحاق (صدوق) . روى عن : حجاج ابن نصير ومحمد الزيدي . روى عنه : أبو داود وأبو بكر البزار وابن جرير . مات سنة خسين ومتنين . ينظر : (١٣٠٤) الكمالة (١/ ٢٦٥) ؛ (الكاشفة (١/ ٥٢) ؛ (الكاشفة (١/ ٥٢) ؛ (الكاشفة (١/ ٥٢) ؛ التهذيب الكمالة (١/ ٧٥) .

<sup>(3)</sup> هو عطية بن سعد بن جُنَادة العبوقي الجدلي الكبوفي ، أبو الجسن (صدوق يخسطى الكبراً . . .) ، وقال ابن سعد : فكان ثقة ا . روى عن : أبي سعيد . روى عنه : ابناه عمر و والحسن . مات سنة إحدى عشرة ومئة . ينظر : قطبقات ابن سعد الالالالال (٦/ ٣٨٢) ؛ قالكاشف (٢/ ٢٦٩) ؛ قتقريب التهذيب ص (٣٩٣) . قالحرجه ابن جرير الطبري في قنفسيره (١/ ٢٦٩) ؛ وابن كثير في قنفسيره (١/ ٤٩١) ؛ وعزاه السيوطى في قالدر المنثوره (١/ ٢٩٣) إلى أبي نعيم في قالد الالالل الله وعزاه السيوطى في قالدر المنثوره (١/ ٢٥٣) إلى أبي نعيم في قالد الالالل المنثوره (١/ ٢٥٣١) إلى أبي نعيم في قالد الالالل المنتورة والمناز المنثورة (١/ ٢٥٣١) إلى أبي نعيم في قالد الالالل المنتورة والمناز المنتورة والمنتورة والمن

وقال عطاء الخراساني<١٠): كان الرجل يقـول : أرعـني(٢) سمعك ، ويلوي بذلك لسانه ، ويطعن في الدين(٢) .

وذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سباً قبيحاً بلغة اليهود(،) .

فهؤلاء قد سبوه بهذا الكلام ، ولَـوَّوا السنتـهم به واستهزؤوا به ، وطعنوا في الدين ، ومع ذلك فلم(ه) يقتلهم النبي ﷺ .

قلنا عن ذلك أجوبة :

لاجوبة عن احدها: أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام في الحال التي أخبر الاعتراض الله رسول والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيراً ، وأمرهم بالصبر والتقوى ، ثم إن ذلك نُسخ عند القوة بالأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، والصاغر لا يفعل شيئاً من الأذى في الوجه ، ومن فعله فليس بصاغر .

ثم إن من الناس من يسمي ذلك نسخاً ؛ لتغير الحكم ، ومنهم من [لا يسميه] (٢) نسخاً ؛ لأن الله تعالى أمرهم بالعفو

<sup>(</sup>۱) هو عطاء بن أبي مسلم ، أبو عشيان الحراساني ، واسم أبيه : ميسرة ، وقيل : عبدالله (صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس) ، وقال ابن سعد : «كان ثققه . روى عن : أبي الدرداه وابن عباس والمغيرة . روى عنه : معمر وشعبة ومالك . مات سنة خس وثلاثين ومئة . ينظر : «طبقات من سعدة (٧/ ٣٦٩) ؛ «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٣٤) ؛ «سير أعلام النبلاه» (٢/ ١٤٠) ؛ «كاشف» (٢٦٦/٢) ؛ «تقريب التهذيب» ص (٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : قارعناك .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تفسير الطبري» (١١٩/٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتفسير الطبري، (١/ ٤٦٩)؛ فتفسير القرطبي، (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) في (ج) و (د) : (الم)

<sup>(</sup>٦) في (أ) ؛ امن لا يسمه ا .

والصفح (١) إلى أن يأتي الله بأمره ، وقد أتى الله بأمره من عِزٌّ الإسلام وإظهاره ، والأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

وهذا مثل قوله تعالى : ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُّوتِ حَتَّى يَتُوفًاهُن / ١٩١ب المُوتُ أَو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ (٢) (٣ وقال النبي ﷺ : ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ ٢)(٤) ، فبعض الناس يسمي ذلك نسخاً ، وبعضهم لا يسميه نسخاً ، والخلاف لفظى .

ومن الناس من يقول: الأمر بالصفح باقي عند الحاجة إليه بضعف (٥) المسلم عن القتال، بأن يكون في وقت أو مكان لا يتمكن (١) منه، وذلك لا يكون منسوخاً ؟ إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبلة.

وبالجملة فلا خلاف أن النبي الله كان مفروضاً عليه(٧) لما قَوِيَ أَن يَرَكُ ما كَان يعامل به(٨) أهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم وإقامة الحدود عليهم ، سمي نسخاً أو لم يُسَمَّ .

(١) في (ج) : قبالصفح والعفوة .

(٢) ســورة النساء : الآية رقم : (١٥) .

(٣\_٣) ما بين القوسين 🖫 ساقط من (د) 🔑

(٤) رواه مسلم: في كتاب الحدود ـ باب حد الزنى (١٣١٦/٣ ح ١٦٩٠) ؛ وأبو داود: في كتاب الحدود ـ باب في الرجم (١٦٩٠ ح ٤٤١٥ ، ٤٤١٦) ؛ والسرمذي : في كتاب الحدود ـ باب ما جاء في الرجم على الثيب (٢/٤ ح ١٤٣٤) ؛ وابن ماجة : في كتاب الحدود ـ باب حد الزنى (٢٨٣ ح ٢٥٥٠) ؛ وأحمد : في دالمسندة (٣١٧، ٣١٧،

٣٢١) كلهم عن حِطَّان بن عبدالله الرَّفَاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه

(۵) ق (د) : «لضعف» .

(٦) في (ج) : (لا يمكن) .
 (٧) (عليه) : ساقطة من (د)

(٨) ابه: : ساقطة من (ذ) .

الجواب الثاني: أن النبي على قدرا، كان له أن يعفو عمن سبه من سبه، وليس للأمة أن تعفو عمن سبه، كما قد كان يعفو عمن سبه من المسلمين، مع أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من المسلمين.

الجواب الثالث: أن هذا ليس بإظهار للسب، وإنها هو إخفاء له ، بمنزلة «السام عليكم» ، وبمنزلة ظهور النفاق في لحن القول ؛ لأنهم كانوا يظهرون أنهم يقصدون مسألته أن يسمع كلامهم ، وأن يراعيهم ، فينظرهم حتى يقفضوا كلامهم وحتى يفهموا كلامه ، ويأتونه على هذا الوجه ، ثم إنهم يلوون ألسنتهم بالكلام وَيَنْوُون به(۲) الاستهزاء والسبب والطعن في الدين ، كها يلوون ألسنتهم بالسلام وينوون به الدعاء عليه بالموت، واليهود أمة معروفة بالنفاق والخبث، وأن تظهر خلاف ما تبطن، ولكن ذلك لا يوجب إقامة حد عليهم .

ولو كان هذا [سباً] الله ظاهراً لما كان المسلمون يخاطبون بمثل ذلك قاصدين به الخير، حتى نُهُوا عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ويوهمه ، بحيث يصير سباً بالنية ودلالة الحال .

<sup>(</sup>١) (قلدة : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) دبه : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : فشيئاً .

وذلك أن هذه اللفظة كانت العربُ تتخاطب بها تقصد [سباً (۱) ، قال عطاء (۲) : كانت لغة في الأنصار في الجاهلية (۲) ؛ وقال أبو العالية (٤) : لإن مشركي العرب كانوا (١٠) إذا حدّث بعضهم بعضاً يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سَمْعَكَ ، فنهوا عن ذلك (١٠) وكذلك قال الضحاك (٧) ، وذلك أن العرب / تقول: أرْعَيته سمعي إرعاء، إذا فَرَّغْتَه لكلامه ؛ (٢٠/ لأنك جعلت السمع يرعى كلامه ، وتقول: قراعيته سمعي، بهذا المعنى ، لأنك جعلت السمع يرعى كلامه ، وتقول: قراعيته سمعي، بهذا المعنى ، لكن كانت اليهود تعتقدها سباً بينها : إما لما فيها من الاشتراك ، فإنها كها تستعمل في استرعاء السمع تستعمل بمعنى المفاعلة كأنه قيل : راعني حتى أراعيك ، وهذا إنها يكون بين الأمشال والنظراء ، ومرتبة الرئيس أعلى من

أو أن اليهود ينوون بها معنى الرَّعُونَةِ ، أو فيها طلب حفظ الكلام والاهتهام به ، وهذا إنها يكون من الأعلى للأسفل ، لأن الرعاية هي الحفظ والكلاءة ، ومنه استرعام الشهادة .

<sup>(</sup>١) في (أ) : فشيئاً.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجته في صل (٧٥) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر : اتفسير ابن جرير الطبري، (١/ ٤٧٠) ؛ اأسباب النزول، للواحدي ص (٣٩) ؛
 اتفسير ابن كثير، (١/ ١٤٩/١) ؛ «الدر المثور» (١/ ٢٥٣/١) .

<sup>(</sup>٤) هو رُفَيع بن مِهْران، أبو العالية الرَّياحي، (ثقة كشير الإرسال). رأى الصديق، وروى عن: عسر، وأبيّ . روى عنه: عاصم الأحول وداود بن أبي هند. مات سنة تسعين. ينظر: «طبقات ابن سعد» (١٦٢/٧) ؛ «تاريخ الثقات؛ للعجل ص (١٦١، ٥٣ من ٥٠٠) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٤/٧٠٧) ؛ «الكاشف» (٣١٢/١) ؛ «تقريب التهذيب» ص

<sup>(</sup>۵) اکانوا، : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : فتفسير ابن جرير، (١/ ٤٧٠) ؛ و فتفسير ابن كشير، (١٤٩/١) : فالدو المشور، (١/ ١/ ٢٥٣) ؛ فأباب النقول، ص (٢٤) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : «تفسير ابن جريو الطبري» (١/ ٤٦٩).

او قد غلبت في عُرفهم ولغتهم على معنى رديء كما قلادا قيل : إنهم يَنوُونَ بها اسمع لا سمعت ١٠٠٥ وبالجملة إنها يصير مثل هذا سباً بالنية ، ولي اللسان ونحوه ، فنهي المسلمون عنها ؛ حسباً لمادة التشبه باليهود ، وتشبه اليهود ، وجعل ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به ولما يحتمله لفظها من قلة الأدب في خاطبة الرسول .

<sup>(</sup>١) (قد) : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن جرير في التفسيره (١/ ٤٧١): الوالصواب من القول في نهي الله جل ثناؤه المومنين أن يقولوا لنبيه : راعنا ، أن يقال : إنها كلمة كرهها الله لهم أن يقولوها لنبيه الله نظير الذي ذكر عن النبي الله أنه قبال: الا تقولوا للعنب: الكرم ، ولكن قولوا: الحبلة ، ولا تقولوا: عبدي ، ولكن قولوا: فتاي، ، وما أشبه ذلك من الكلمتين اللتين تكونان مستعملتين بمعنى واحد في كلام العرب ، فتأي الكراهة أو النهي باستعمال إحداهما واختيار الأخرى عليها في المخاطبات، أه. .

<sup>(</sup>٣) (وتشبه اليهود) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية رقم : (١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) و (د) : الكيالاً .

<sup>(</sup>٦) ينظر : أأسباب النزول؛ للواحدي ص (٤٠) ؛ القسير القرطبي، (٥٧/٢) ؛ «أباب النقول؛ للسيوطي ص (٢٤) .

فهذا القول دليل على أن اللفظة مشتركة في لغة العرب ولغة العبرانيين ، وأن المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود إذا / قالوها إلا ١٩/ب معناها في لغتهم ، فلما فطنوا لمعناها في اللغة الأخرى نهوهم عن قولها ، وأعلموهم أن ذلك ناقض لعهدهم ، ومبيح لدمائهم ، وهذا أوضح دليل على أنهم إذا تكلموا بما يفهم منه السب حلت دماؤهم ، وإنها لم يستحلوا دماءهم لأن المسلمين لم يكونوا يفهمون السب، والكلام في السب الظاهر، وهو ما يفهم منه السب .

قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين ، وأخذ أموالهم ، ومحاربتهم بكل طريق ، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد ، ومتى فعلوه نقضوا العهد ، وذلك لأنا وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه ، فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين ، ونحن لا نقول ينتقض عهد الساب حتى نسمعه يقول ذلك أو يشهد به المسلمون ، ومتى حصل ذلك كان قد أظهره وأعلنه .

وتحرير الجواب : أن كلتا المقدمتين باطلة .

أما قوله : "أقررناهم على دينهم" فيقال : لو أقررناهم على كـل(١)

الجواب عنه

<sup>(</sup>١) اكل: : ساقطة من (د) .

ما يدينون به لكانوا بمنزلة أهل مِلَّتهم المحاربين ، ولو أقررناهم على كل ما يـدينون به لم يعـاقــِـوا عـلى إظهـار دينهــم وإظهـار الطعــن في ديننـا ، ولا خــــلاف أنهــم يــــــاقــبـــون عـــلى ذلك ، ولو أقــررناهـم على دينهـم مطلقـــاً المحررناهم على هدم المساجد ، وإحراق المصاحف ، وقتل العلماء والصالحين ؛ فإن ما يدينون به مما يؤذي المسلمين كثير، ثم لا خلاف أنهم لا يُقَرُّون على شيء من ذلك، وإنها أقـررناهم ـ كما قال غَرَفة بن الحارث ـ على أن نُكِفِّلُهم يضعلون بينهم ما شاؤوا مما لا يؤذي المسلمين ولا يضرهم، ولا نـعترض(١) عليهم في أمور لا تظهر، فإن الخطيئة إذا [أخفيت](٢) لم تضر إلا / صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ، وشرطنا عليهم ١/٩٣ أن لا يفعلوا شيئاً يؤذينا ، ولا يضرنا ، سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه، فسمتي آذو الله وربسوله فسقد نقضوا العهد، وشرطنا عليهم التـزام حكم الإســلام وإن كانوا يرون أن ذلك لا يلزمهم في دينهم، وشرطنا عليهم أداء الجنزية وإن اعتقدوا أن أخذها منهم حرام، وشرطنا عليهم إخفاء دينهم فالايظهرون الأصوات بكتابهم ولاعلى جنائزهم ولا صوت (٣) ناقـوس، وشرطنا عليـهم أن لا يرتفـعـوا على المسلمين ، وأن يخالفوا بهيئتم هيئة المسلمين على وجه يتميزون به ويكونون أذلاء في تميزهم، إلى غير ذلك من الشروط التي يعتقدون أنها لا تجب عليهم في دينهم .

<sup>(</sup>١) في (د) : (ولا يسترض) .

<sup>(</sup>٢) ق (أ) : اخفيت ا .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : قولاً ضرب .

فعُلم أنا شرطنا عليهم ترك كثير عادا) يعتقدونه ديناً لهم إما مباحاً أو واجباً ، وفعل كثير عما يعتقدونه ليس من دينهم ، فكيف يقال : أقررناهم على دينهم مطلقاً ؟

وأما المقدمة الثانية فنقول: هب أنا أقررناهم على دينهم ، فقوله: استحلال السب من دينهم عوابه أن يقال: أهو من دينهم قبل العهد؟ أو من دينهم وإن عاهدوا على تركه ؟

الأول مُسَلِّم، لكن لا ينفع ؛ لأن هؤلاء قد عاهدوا ، فإن لم يكن هذا من دينهم في حال هذا من دينهم في هذه الحال لم يكن لهم أن يفعلوه لأنه من دينهم في حال أخرى ، وهذا كما أن المسلم من دينه استحلال دمائهم وأموالهم وأذاهم بالهجاء والسب إذا لم نعاهدهم ، وليس من دينه استحلال ذلك إذا عاهدهم ، فليس لنا أن نؤذيهم ونقول : قد عاهدناكم على ديننا ، ومن ديننا استحلال أذاكم ، فإن المعاهدة التي بين المتحاربين تُحرَّم على كل واحد منهما في دينه ما كان يستحله من ضرر الآخر وأذاه قبل العهد .

وأما الثاني فممنوع ، فإنه ليس من دينهم استحلال نقض العهد ، ولا نخالفة من عاهدوه في شيء عما عاهدوه (۱) ، بل من دين جميع أهل الأرض الوفاء بالعهد ، وإن لم يكن هذا (١) معتقدهم ؛ فنحن إنها عاهدناهم على أن يدينوا بوجوب الوفاء بالعهد ، فإن لم يكن دينهم وجوب الوفاء به

<sup>(</sup>١) في (د) : افيها، .

<sup>(</sup>٢) في (د) : اكما لو أنه .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : قمن عاهدة في شيء عا عاهده .

<sup>(</sup>٤) دهذا : ساقطة من (ج) .

فلم نعاهدهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد ، ولو عاهدناهم على هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على أن يدينوا بنقض العهد فينقضوه ونحن موفون بالعهد ، وبطلان هذا واضح .

وإذارا، لم يكن فِعْل ما عاهدوارا، / على تركه من دينهم فنحن قد ٩٣/ب عاهدناهم على أن يكفوا عن أذانا بألسنتهم وأيديهم ، وأن لا يظهروا شيئاً من أذى الله ورسوله ، وأن يخفوا دينهم الذي هو باطل في حكم الله ورسوله، وإذا عاهدوا على ترك هذا وإخفاء هذا كان فعله حراماً عليهم في دينهم؛ لأن ذلك غدر وخيانة ، وترك للوفاء بالعهد ، ومن دينهم أن ذلك حرام، ولو أن مسلماً عاهده قوم من الكفار طائعاً غير مكره على أن يمسك عن ذكر صليبهم لوجب عليه في دينه أن يمسك ما دام العهد قائماً.

فقول القائل: امن دينهم استحلال سب نبياً باطل ؛ إذ ذلك مع العهد المقتضي لتركه حرام في دينهم كما يحرم عليهم في دينهم استحلال دمائنا وأموالنا لأجل العهد ، وهم يعتقدون عند أنفسهم أنهم إذا آذوا الله ورسوله بالسنتهم أو ضروا المسلمين بعد العهد فقد فعلوا ما هو حرام في دينهم ، كما أن المسلم يعلم أنه إذا آذاهم بعد العهد فقد فعل ما هو حرام في دينه ، ويعلمون أن ذلك مخالفة للعهد، ، وإن ظنوا أن لا عهد بيننا وبينهم ، وإنها هم مغلوبون تحت يد الإسلام ، فذلك أبعد لهم عن العصمة وأولى بالانتقام ، فإنه لا عاصم لهم منا إلا العهد ، فإن لم يعتقدوا العصمة وأولى بالانتقام ، فإنه لا عاصم لهم منا إلا العهد ، فإن لم يعتقدوا

<sup>(</sup>١) ق (د) : فَوَادُاء .

<sup>(</sup>٢) أي (ج) و (د) : قما عوهدوا» .

الوفاء بالعهد فلا عاصم أصلاً ، وهذا كله بين لمن تأمله ، يتبين به بعض فقه المسألة .

ومن الفقهاء من أجاب عن هذا بأنا أقررناهم على ما يعتقدونه ، ونحن إنها نقول بنقض العهد إذا سبوه بها لا يعتقدونه من القذف ونحوه ، وهذا التفصيل ليس بِمُرْضِ ، وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك() .

الاعستراض الخسامس

فإن قيل : فهب أنهم صولحوا على أن لا يظهروا ذلك ، لكن مجرد إظهار دينهم كيف ينقض العهد ؟ وهل ذلك إلا بمثابة ما لو أظهروا أصواتهم بكتابهم أو صليبهم أو أعيادهم ؟ فإن ذلك موجب لتنكيلهم وتعزيرهم ، دون نقض العهد .

الجواب عبنه

قلنا: وأي ناقض للعهد أعظم من أن يظهروا كلمة الكفر ويعلَّوها، ويخرجوا عن حد الصَّغار، ويطعنوا في ديننا، ويؤذونا أذيَّ هو أبلغ من قتل النفوس وأخذ الأموال ؟

وأما إظهار تلك الأشياء بعد شرط عمر المعروف ففيها وجهان / ١/٩٤ عندنا :

أحدهما: ينتقض العهد فلا يلزمنا.

والآخر: لا ينتقض العهد .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما: أن ظهور تلك الأشياء ليس فيه ظهور كلمة الكفر وعلوها ، وإنها فيه ظهور لدين المشركين ، وبين البابين فرق ، فإن المسلم لو تكلم بكلمة الكفر كَفَر ، ولو لم يفعل إلا مجرد مشاركة الكافر في هديه عوقب ولم يكفر ، وكان ذلك كإظهار المعاصي من المسلم يوجب عقوبته ، ولا يبطل إيهانه ، والمتكلم بكلمة الكفر يبطل إيهانه ، كذلك أهل العهد ،

إذا أظهروا الكفر ونحوه نقضوا أمانهم ، وإذا أظهروا زِيهم عصوا ولم ينقضوا أمانهم .

وهـذا جـواب مـن يـقـول مـن أصـحـابنا وغيرهم : إنهم لو أظهـروا التثليث ونحوه مما هو دينهم نقضوا العهد .

الجواب الثاني: أن ظهور تلك الأشياء ليس فيها ضرر عظيم على المسلمين، ولا مَعَرَّة في دينهم، ولا طعن في ملتهم، وإنها فيه أحد أمرين: إما اشتباه زِيَّهم بزيِّ المسلمين، أو إظهار لمنكرات دينهم في دار الإسلام كإظهار الواحد من المسلمين لشرب الخمر ونحوه، وأما سب الرسول والطعن في الدين ونحو ذلك فهو عما يضر المسلمين ضرراً يفوق ضرران قتل النفس وأخذ المال من بعض الوجوه، فإنه لا أبلغ في إسفال كلمة الله وإذلال دين الله وإهانة كتاب الله (٢) من أن يظهر الكافر المعاهد السب والشتم لمن جاء بالكتاب.

ولأجل هذا الفرق فصَّل أصحابنا وأصحاب الشافعي الأمور المحرمة عليهم في العهد [الذي] (٣) بيننا وبينهم إلى ما يضر المسلمين في نفس أو مال أو دين ، وإلى ما لا يضر ، وجعلوا القسم الأول ينقض العهد حيث لا ينقضه القسم الثاني (١) و لأن مجرد العهد ومطلقه يوجب الإمساك عما يضر

<sup>(</sup>١) قضرر؛ : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>۲) في (د) : دوإهانة كتابه؟ .

<sup>(</sup>٣) «الذي» : زيادة في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : «المحرره (٢/ ١٨٢) ؛ «المبدع» (٣٣/٣) ؛ «كشاف القناع» (١٤٣/٣) ؛ وينظر كينظر كالمحررة (١٤٣/٣) ؛ «المجتبه» لأي إسحاق كذلك : «الإقناع» للماردي ص (١٨٠) ؛ «المهلب» (٢٢٩/٢) ؛ «زاد المحتاج» (٤/ ٣٥٦) ؛ الشمرازي ص (٣٣٩) ؛ «أسنى المطالب» (٤/ ٢٢٣) ؛ «زاد المحتاج» (٤/ ٣٥٦) ؛ «حواشي الشرواني وابن قاسم» (٢/ ٢٠٣) .

المسلمين ويؤذيهم ، فحصوله تفويت لمقصود(۱) العقد ، فيفسخه ، كما لو فات مقصود البيع بتلف العرض قبل القبض ، أو ظهوره مستحقاً ونحوه ، بخلاف غيره ، ولأن تلك المضرّات يوجب جنسها عقوبة المسلم بالقتل ، فلأن توجب عقوبة المعاهد بالقتل أولى وأحرى ؛ لأن كليها ملتزم إما بإيانه أو بأمانه أن لا يفعلها ، ولأن تلك المضرات من جنس المحاربة والقتال ، وذلك لإبقاء / العهد معه ، بخلاف المعاصي التي فيها مراغمة ٤٠/ب ومصارمة .

فإن قبل: فقد أُورُوا على ما هم عليه من الشرك الذي هو أعظم من سب الرسول أولى ، بل قد أقروا على سب الرسول أولى ، بل قد أقروا على سب الله تعالى، وذلك لأن النصارى معتقدون التثليث ونحوه ، وهو شتم لله تعالى ؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : ققال الله عز وجل : كَذَّبِني ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ : لَنْ يَعِبْدُنِي كَمَا بَدَأْنِي ، وَلَيْسَ أُوّلُ الْخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَلَيْسَ أَوْلُ الْخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَنْهُ إِلَى فَقُولُهُ : اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً، وَأَنَّا الأَحَدُ الصَّمَدُ، الّذِي وَأَمَّا شَنْهُ وَلَدَ وَلَمْ أُولَد وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدهُ() .

<sup>(</sup>١) في (د) : المقصدة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: في كتاب بده الخلق ـ باب ما جاء في قوله تعالى ﴿ وَهُو يَسْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُمِيْدُهُ ﴾ (٦/ ٣٦١ ح ٣١٩٣) ، وفي كتاب التفسير ـ باب صورة ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَد ﴾ (٨ ٢١٦ ح ٤٩٧٤) ، وفي الكتاب نفسه ـ باب قوله: ﴿ الصّمَد ﴾ (ح ٤٩٧٥) ؛ ورواه النسائي: في كتاب الجنائز ـ باب أرواح المؤمنين (١١٢/٤) ؛ وأحمد: في «المسندة (٣٥ / ٣١٠)

وروى في اصحيحه، عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحوه(١) .

وكان معاذ بن جبل يقول إذا رأى النصارى : «لا ترحموهم ؛ فلقد سبوا الله سبةً (›) ما سبه إياها (›) أحد من البشر،

وقد قبال الله تعبالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَداً ۞ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْسًا إِذا ۞ تَكَادُ السَّمَٰ وَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَسَجِّرُ الجِبَالُ هَذا ۞ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدا ﴾ (ن) الآية.

وقد [أُقِراً]() اليهود على مقالتهم في عيسى عليه السلام وهي من أبلغ القذف .

قلنا : الجيواب من وجوه :

لأجنوبة عن لاعستراض لسسسادس

احدها: أن هذا السؤال فاسد الاعتبار ؛ فإن كرن الثيء في نفسه أعظم إثمان من غيره يظهر (١) أثره في العقوبة عليه في الآخرة، لا في الإقرار عليه في الدنيا ، ألا ترى أن أهل الذمة يُلقَرون على الشرك ، ولا يقرون على النزلي ، ولا على قلف على النزلي ، ولا على قلف

المسلم ، ولا على محاربة المسلمين ، وهذه الأشياء دون الشرك ، بل سنة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: في كتاب «التفسير» (سورة البقرة) ـ باب ﴿وَقَالُوا اتَّخَلَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ ﴾ (٨/٨١ ح ٤٤٨٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : امسية) .

<sup>(</sup>٣) ني (د) : دياه .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم : الآيات رقم : (٨٨ـ ٩١) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) : دأقرواه .

<sup>(</sup>٦) (إثبًا) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : الظهرا .

الله في خلقه كذلك ؛ فإنه عَجَّل لقوم لوط العقوبة ، وفي الأرض مدائن علوءة بالشرك لم يعاجلهم (١) بالعقوبة ، لاسيا والمحتج بهذا الكلام يرى أن قتل الكفار إنها هو لمجرد المحاربة ، سواء كان كفره أصلياً أو طارئاً ، حتى إنه لا يرى قتل المرتدة ، ويقول : الدنيا ليست دار الجزاء [على الكفر] (١) ، وإنها الجزاء على الكفر في الآخرة ، وإنها (١) يقاتل من يقاتل فقط لدفع أذاه .

ثم لا يجوز أن يقال: / إذا أقررناهم على الكفر فَلأَنْ نقرهم على ١/٩٥ المحاربة التي ١٠) هي دون الكفر بطريق الأولى ، وسبب ذلك أن ما كان من الذنوب يتعدى ضرره فاعله عجلت لصاحبه العقوبة في الدنيا تشريعاً وتقديراً ، ولهذا قال على : قما مِسنَ ذَنْبِ أَحْرَى أَنْ تُعجَلَ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةُ مِنَ البَغي وَقَطِيعةِ الرَّحِمِ ١٥٥ ؛ لأن تاخير عقوبته فساد لأهل الأرض ، بخلاف مالا يتعدى (١) ضرره فاعله فإنه قد تُؤخّر عقوبته وإن

<sup>(</sup>١) في (د) : ايعالجهم؛ .

<sup>(</sup>٢) (على الكفرة : زيادة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : ففإنها» .

<sup>(</sup>٤) (التي) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب الأدب المفرد - باب عقوبة عقوق الوالدين (ص ٢٧ ح ٢٩) ؛ ورواه أبو داود : في كتاب الأدب - باب في النهي عن البغي (٥/ ٢٠٨ ح ٢٠٩٤) وفيه زيادة : قمع ما يدخر له في الأخرة الاوالترمدي : في كتاب صفة القيامة - باب رقم (٥٥) (٤/ ٣٥٥ ح ٢٥١١) ؛ وابن ماجة : في كتاب الزهد - باب البغي (٢/ ١٤٠١ ح ٢١١٤) ؛ وأحمد : في المسند الارم ٣٦٠) وابن حبان في صحيحه الإحسان (١/ ٣٣٠ ح ٢٥٥) ؛ والحاكم : في المستدوك وابن حبان في صحيحه الإحسان (١/ ٣٣٠ ح ٢٥٥) ؛ والحاكم : في المستدوك (٢/ ٣٥١) ؛ والمبغوي : في المستدوك السنة : في كتاب الأداب - باب البر والصلة (٣/ ٢٥٣ ح ٣٨٨) ؛ والحديث قال عنه الترمذي : وحسن صحيح ، وقال الحاكم : وصحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وصحح إسناده الألبان في الصحيحة (٢/ ٣١٧ ح ٩١٨) .

<sup>(</sup>٦) ق (د) : نما يتعدى إ

كان أعظم (١) كالكفر ونحوه ؛ فإذا إقرارهم على الشرك أكثر ما فيه تأخير العقوبة عليه ، وذلك لا يستلزم تأخير عقوبة (٢) ما يضر بالمسلمين ؛ لأنه دونه كها قدمناه (٢) .

الوجه الثاني: أن يقال: لا خلاف أنهم إذا [أقروا](١) على ما هم عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لا يجوز أذاهم ، لا في دمائهم ولا في أبشارهم ، ولو أظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك إما في الدماء أو في الأبشار .

ثم إنه لا يقال : إذا لم يعاقبوا بالتعزير (ه على الشرك لم يعاقبوا ه) على السب الذي هو دونه ، وإذا كان هذا السؤال معترضاً على الإجماع لم يجب جوابه ، كيف والمنازع قد سَلّم أنهم يعاقبون على السب ؟ فعلم أنه لم يقرهم عليه ، فلا يقبل منه السؤال .

والجواب عن هذه الشبهة مشترك ؛ فلا يجب علينا الإنفراد به .

الوجه الثالث: أن الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد عليه، بخلاف المشرك الذي لم يسب ، ولا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد الإقرار عليه مع ذنب آخر ، وإن كان دونه ، فإن اجتماع الذنبين يوجب جرماً مغلظاً لا يحصل حال الانفراد .

 <sup>(</sup>١) في (د) : (وإن كان عاراً) .

<sup>(</sup>٢) قي (د) : اعقربتها .

<sup>(</sup>٣) في ص (٤٤٥) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) ق (أ) : فقروا» .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ما بين القوسين : ساقط من (ج) .

الوجه الرابع : قوله : «ما هم عليه من الكفر أعظم من سب الرسول» ، ليس بجيد على الإطلاق ، وذلك لأن أهل الكتاب طائفتان :

أما اليهود فأصل كفرهم تكذيب الرسول ، وسبه أعظم من تكذيبه ، فليس لهم كفر أعظم من سب الرسول و و فإن جميع ما يكفرون به - من الكفر بدين الإسلام وبعيسى وبها أخبر الله به من أمور الآخرة ، وغير ذلك - متعلق بالرسول ، فسبه كفر بهذا كله ، لأن ذلك إنها علم من جهته ، وليس عند أهل الأرض في وقتنا هذا علم موروث يشهد عليه أنه من عند الله إلا العلم الموروث عن / محمد في ، وما سوى ذلك مما يؤثر ٥٩/ب عن غيره من الأنبياء فقد اشتبه ، واختلط كثير منه أو أكثره ، والواجب فيها لم نعلم (١) حقيقته منه أن لا يُصدّق ولا يُكذّب .

وأما النصارى فسبهم للرسول طعن فيها جاء به من الترحيد وأنباء الغيب والشرائع ، وإنها ذنبه الأعظم عندهم أن قال : إن عيسى عبدالله ورسوله ، كها أن ذنبه الأعظم عند اليهود أن غير شريعة التوراة ، وإلا فالنصارى ليسوا محافظين(۱) على شريعة موروثة ، بل كل برهة من الدهر تبتدع لهم الأحبار شريعة من الدين لم يأذن الله بها ، ثم لا يرعونها حق رعايتها ؛ فسبهم له متضمن للطعن في التوحيد ، وللشرك ، وللتكذيب بالأثبياء والدين ، ومجرد شركهم ليس متضمناً لتكذيب جميع الأثبياء ورد جميع الدين ، فلا يقال : ما هم عليه من الشرك أعظم من سب الرسول ، بل سب الرسول فيه ما هم عليه من الشرك وزيادة .

<sup>(</sup>١) في (ج) : دنيها لا تعلمه .

<sup>(</sup>٢) ق (د) : ﴿بِمِحَافِظُينَ ﴾ .

وبالجملة ، فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنها [هو](١) بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم [أجمعين](٢) ، فلولا الرسل لما عُبِد الله وحده لا شريك له ، ولما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأسهاء الحسنى والصفات العلى ، ولا كانت له شريعة في الأرض .

ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عَرَفَت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين ؛ فإن عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنها تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل واستضاء بذلك ، واستأنس به ، سواء أظهر الاتقياد للرسل أو لم يظهر ، وقد اعترف عامة الرؤوس منهم أنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل الأمور الإلهية ، وإنها ينال به الظن والحسبان .

والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم نبهوا الناس عليه ، وذكروهم به ، ودعوهم إلى النظر فيه حتى فتحوا أعيناً عمياً ، وآذاناً صها ، وقلوباً غلفاً .

والقدر الذي تعجز العقول (٣) عن إدراكه علموهم إياه ، وأنبأوهم به ؟ / فالطعن فيهم طعن في توحيد الله وأسمائه وصفاته وكلامه ودينه ١/٩٦ وشرائعه وأنبيائه وثوابه وصفابه وعامة الأسباب التي بينه وبين خلقه ، بل يقال: إنه ليس في الأرض عملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة ، وإن كل خير

<sup>(</sup>١) قمرة : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٢) الْجمين : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : «المقل» .

في الأرض فسمن آثار النسوات ، ولا يَسْتَرِيبَنَّ العاقل في هذا ، فإن(١) الذين درست النبوة فيهم مثل البراهمة(١) والصابئة(١) والمجوس(١) وتحوهم فلاسفتهم وعامتهم قد أعرضوا عن الله وتوحيده ، وأقبلوا على [عبادة](٥) الكواكب والنيران(١) والأصنام وغير ذلك من الأوثان والطواغيت ، فلم يبق بأيديهم لا توحيد ولا غيره .

وليست أمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسل، قال الله سبحانه ﴿ فَسَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي َ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّينًا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوهُمْ إليهِ ﴿ (٧) ، فأخبر أن دينه الذي يدعو إليه

<sup>(</sup>١) في (ج): «العاقل في هذا الباب الذين درست النبوة . . . ٢ .

<sup>(</sup>٢) البراهمة : وهم الله ين انتسبوا إلى رجل منهم يقال له : براهم ، وقد قرر غم استحالة النبوات في العقول ، فجحدوا الرسل ، وأثبتوا التكليف من جهة العقول والخواطر ، وأبطلوا الفرائض السمعية . ينظر : «أصول الدين» ص (١٥٤) ؛ «الملل والنحل» (٢/ ٢٥٠) ؛ «الملل والنحل»

<sup>(</sup>٣) الصابىء في اللغة : هو الذي يترك دينه إلى دين آخر ، وهي كلمة آوامية الأصل تدل على التطهير ، والصابئة : قرم فارقوا دين التوحيد وعبدوا الكواكب والنجوم وعظموها ، يقول الشهرستاني : قالصبوة مقابل الحنيفية . . . فبحكم سيل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نج الأبياء قبل لهم : الصابئة ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المتطقين ص (٢٨٨) : قإن الصابئة نوعان : حنفاء موحدون وصابئة مشركون، أه . ولم يبق من الصابئة الميوم إلا صابئة البطائح المتشرون على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق وإيران ، والصابئة المنذائية وهي الطائفة الباقية أيضاً إلى اليوم ، والتي تعتقد أن (يحيى) عليه السلام نبي لها ، ويقدّس أصحابها الكواكب والنجوم ويعظمونها ، ويعد الاتجاه نحو القطب الشهالي والتعميد في المهاء الجارية من أهم معالم هذه الديانة ، والصابئة المنديون القطب الشهالي والتعميد في المهاء المخارية من أهم معالم هذه الديانة ، والصابئة المنديون الخوار وشط العرب ، وفي إيران على ضفاف نهر الكارون والدز ، ويقدّر عددهم بعشرة الأهوار وشط العرب ، وفي إيران على ضفاف نهر الكارون والذز ، ويقدّر عددهم بعشرة آلاف شخص تقريباً معظمهم في المراق . ينظر : قالملل والنحل، ويقدر عددهم بعشرة آلاف شخص تقريباً معظمهم في العراق . ينظر : قالملل والنحل، والموعة الميسرة في الأديان المداهب المعاصرة، ص (٢٨٥) ؛ «الفصل» والمذاهب المعاصرة، ص (٢١٥) .

<sup>(</sup>٤) المجوس: قرم يعبلون النور والنار والظلمة، ويزعمون أن للكون إلهين وينكرون نبوة آدم ونوح عليها السلام وتدور مسائل المجوس على قاعدتين: إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، والثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأ، والحلاص معاداً، ينظر: الملل والنحل؛ (٢٣٣/١)؛ والفصار، (٨٦/١).

<sup>(</sup>٥) في (أ) : وعبادات ا

<sup>(</sup>٦) قوالنيران، : سياقطة من (د) .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى : الآية رقم : (١٣) .

المرسلون كَبُر على المشركين ، فها الناس إلا تابع لهم أو مشرك ، وهذا حق لا ريب فيه ؛ فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع(١) أنواع الكفر، وجماع جميع الضلالات ، وكل كفر ففرع منه ، كها أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيهان ، وجماع مجموع أسباب الهدى .

الوجه الخامس: أن نقول: قد ثبت بالسنة ثبوتاً لا يمكن دفعه أن النبي على كان يأمر بقتل من سبه ، وكان المسلمون يحرضون على ذلك(٢) مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو هو أسوأ منه من عارب أو معاهد(٣) ؛ فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه أن يقال: إذا أمسكوا عن الشرك فالإمساك عن الساب أولى ، وإذا عوهد الذمي على كفره فمعاهدته على السب أولى ، وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله ي وكل قياس عارض السنة فهو رد .

الوجه السادس: أن يقال: ما هم عليه من الشرك وإن كان سباً لله فهم لا يعتقدونه سباً وإنها يعتقدونه تمجيداً وتقديساً ، فليسوا / ٩٦/ب قاصدين به() قصد السب والاستهانة ، بخلاف سب الرسول ﷺ ؛ فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف أظهروا سب الرسول ، ولا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم .

<sup>(</sup>١) اجميع؛ : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : «يحرضون على دفع ذلك» .

<sup>(</sup>٢) كيا تقدم في ص (٢٦٧) .

<sup>(</sup>٤) ابه : ساقطة من (ج) ؛ رقي (د) : افيه .

الوجه السابع: أن إظهار سب الرسول على طعن في دين المسلمين، وإضرار بهم ، ومجرد التكلم بدينهم ليس فيه إضرار بالمسلمين ؛ فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة ، يعاقبون عليها ، وإن كانت دون الشرك ، وهذا أيضاً جواب هذا القائل .

الوجه الثامن: منع الحكم في الأصل المقيس عليه ، فإنا نقول: متى أظهروا كفرهم ، وأعلنوا به ، نقضوا العهد ، بخلاف مجرد رفع الصوت بكتابهم ؛ فإنه ليس كل ما فيه كفر ، ولسنا نفقه ما يقولون ، وإنها فيه إظهار شعار الكفر ، وفرق بين إظهار الكفر وبين إظهار شعار الكفر .

أو نقول: متى أظهروا الكفر الذي هو طعن في دين الله نقضوا به العهد، بخلاف كفر لا يطعنون به في ديننا ، وهذا لأن العهد إنها اقتضى أن يقولوا ويفعلوا بينهم ما شاؤوا مما لا يضر المسلمين ، فأما أن يظهروا كلمة الكفر أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه ألبتة، وسيأتي إن شاء الكلام(١) على هذين القولين واللذين قبلهها(١).

قىال كـثير من فـقـهاء الحـديث وأهـل المدينة من أصحابنا وغيرهم : لم نـقـرهم على أن يظهـروا شـيئاً من ذلك ، ومـتى أظهـروا شـيئاً من ذلك نقضوا العهد .

<sup>(</sup>١) أي (د) : (وسيأتي الكلام إن شاء الله) .

<sup>(</sup>٢) في ص (٤٦٨) من هذا الكتاب .

قـال أبو عـبـدالله في رواية حنبل: كل من ذكـر شيئاً يعـرُض بِذِكْـرِ الرب تبـارك وتعـالى فـعليه القتل، مسلمًا كان أو كافراً، وهذا مذهب أهل المدينة(١).

وقال جعفر بن محمد(٢): سمعت أبا عبدالله يُسأل عن يهودي مرّ بمؤذن وهو يؤذن(٢) فقال له: كذبت ، فقال: يقتل ؛ لأنه شتم(١) .

[ومن المناس من فرق بين ما يعتقدونه ، ومالا يعتقدونه](ه) ، ومن الناس من [فرق](۱) بين ما يعتقدونه وإظهاره يَضُرُّ بِنَا لأَنه قدح في ديننا، وبين ما / يعتقدونه وإظهاره ليس بطعن في نفس ديننا ، وسيأتي إن شاء ١/٩٧ الله ذلك(۱) ، فإن فروع المسألة تظهر مأخذها .

وقد قدمنا(٨) عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمحضر من المهاجرين والأسسار للنصراني الذي قال: إن الله لا يضل أحداً: إنا لم نعطك

<sup>(</sup>١) رواه الخيلال في «أحكام أهل الملل»: في كتاب الحدود ـ باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكليباً أو غيره (ف/ ١٠٣/ب) .

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن محمد النّسائي الشقراني الشعراني ، أبو محمد ، وذكره أبو بكر الحلال فقال : وفيع القدر ، ثقة جليل ورع ، أصّار بالمعروف ، نَهَاء عن المنكر . قتل بمكة في شيء من هـلما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكان الإمام أحمد يكرمه ويأنس به ويصرف له حقه. روى عن أبي عبدالله مسائل كثيرة . ينظر : قطبقات الحتابلة، (١/٤٢١) ؛ قالمقصد الأرشد، (١/٤٢١) ؛ قالمنهج الأحمد، (١/٤٨١) .

<sup>(</sup>٣) اوهو يؤذن؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ق/ ١٠٣/ ب) عن منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم . . .

<sup>(</sup>٥) ما بين المقونتين : زيادة من (ج) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) : فيفرق، .

<sup>(</sup>٧) في ص (٤٧٠) .

<sup>(</sup>٨) في ص (٣٨٢) .

ما أعطيناك على أن تُدُخل علينا في ديننا ، فوالذي نفسي بيده لئن عدت لأخذن الذي فيه عيناك ، وجميع ما ذكرناه من الآيات والاعتبار يجيء أيضاً في ذلك ؛ فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا ، وحتى يكون الدين كله ، وحتى يعطوا يكون الدين كله ، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

والنهي عن إظهار المنكر واجب بحسب القدرة ، فإذا أظهروا كلمة الكفر وأعلنوها خرجوا عن العهد الذي عاهدونا عليه والصَّغَار الذي التزموه ، ووجب علينا أن نجاهد الذين أظهروا كلمة الكفر، وجهادهم [ب](١) السيف؛ لأنهم كفار لا عهد لهم، والله سبحانه أعلم .

<sup>(</sup>١) ﴿ البَّاءِ ۚ : زيادة في (ج) .





## المألة الثانية أنه يتمين تتله ، ولا يجوز استرتاقه ، ولا المسنُّ عليسه ، ولا فسداؤه

أما إن كان مسلمًا فبالإجماع ؛ لأنه نوع من المرتد ، أو من الزنديق ، والمرتد يتعين قتله ، وكذلك الزنديق ، وسواء كان رجلاً أو امرأة ، وحيث قتل يُقتل مع الحكم بإسلامه ، فإن قتله حد بالاتفاق ، فيجب إقامته ، وفيها قدمناه (۱) دلالة واضحة على قتل السابة المسلمة من السنة وأقاويل الصحابة ، فإن في بعضها تصريحاً بقتل السابة المسلمة ، وفي بعضها تصريحاً بقتل السابة المسلمة ، وفي بعضها تصريحاً بقتل السابة المسلمة ، وأولى كها لا يخفى على الفقيه .

ومن قال من أهل الكوفة: قإن المرتدة لا تُقتل فقياس مذهبه أن لا تُقتل السابة الأن الساب عنده مرتد، وقد كان يحتمل مذهبه أن تقتل السابة حداً كقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطعة الطريق ، ولكن أصوله تأبى ذلك (٢).

والصحيح الذي عليه العامة قـتل المرتدة ، فالسابة أولى ، وهو الصحيح لما تقدم ، وإن كان الساب معاهداً فإنه يتعين أيضاً قتله ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، عند عامة الفقهاء من السلف ومَنْ تبعهم .

<sup>(</sup>۱) في ص (۱۲۵ ، ۱۶۱ ، ۲۹۰) .

<sup>(</sup>٢) الا تقتل؟ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) يَسْظُـر : الخشصر الطّحاوي، ص (٢٦٢) ؛ المشن القدوري، ص (١١٧) ؛ المُسْالية، (٢/٣) .

وقد/ ذكرنا(۱) قول ابن المُنذِرِ فيها يجب على من سب النبي على قال: ١٩٧ب أجمع عـوام أهل العلم على أن من سب النبي على القتل؛ وعمن قاله مالك ، والليث ، وأحمد ، وإسـحاق ، وهو مذهب الشافعي .

قـال : وحُكي عن النعيان : لا يقتل من سبه من أهل الذمة ، وهذا اللفظ دليلٌ على وجـوب قتله عند العامة، وهذا مذهب مالك وأصحابه،، وسائر فقهاء المدينة ، وكلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذين :

احدهما: انتقاض عهده.

والثاني: أنه حـدٌ من الحدود ، وهو قول فقهاء الحديث .

قال إسحاق بن رَاهُويه : إن أظهروا سَب رسول الله على فسميع منهم ذلك أو تُحُقِّن عليهم قُتِلوا ، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا : «ما هم فيه من الشرك أعظم من سب رسول الله على قال إسحاق : يقتلون ؟ لأن ذلك نقض العهد ، وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز ، ولا شبهة في ذلك ؟ لأنه يصير بذلك ناقضاً للصلح ، وهود كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي على ، وقال : «ما على هذا صالحناهم» .

وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده ، وقد تقدم بعض نصوصه في ذلك() ، وكذلك نص عامة أصحابه على وجوب قتل هذا الساب ، ذكروه بخصوصه في مواضع هكذا ، وذكروه أيضاً() في جلة ناقضى العهد من أهل الذمة .

<sup>(</sup>۱) في ص (۱۳) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : اوإسحاق!

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : لمواً .

<sup>(</sup>٤) في صِي (١٦) وما يعدها .

<sup>(</sup>٥) ﴿أَيْضَا ۚ : سَاقَطَةُ مِنْ (د) .

ثم المتقدمون منهم وطوائف من المتأخرين قالوا: إن هذا وغيره من ناقضي العهد يتعين قتلهم كما دل عليه كلام أحمد .

وذكر طوائف منهم أن الإمام غير فيمن نقض العهد من أهل الذمة، كما يخير في الأسير بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء ، ويجب عليه فعل الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد ، فدخل هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه ، وأوجب أن يقال فيه بالتخيير إذا قيل به في غيره من ناقضي العهد ، لكن قيد محققو أصحاب هذه الطريقة ورؤوسهم - مثل القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة(١) وغيره - هذا الكلام ، وقالوا : التخيير في غير ساب الرسول على الأعام أن لا يُحكى في فيتعين(١) قتله ، وإن كان غيره كالأسير ، وعلى هذا فإما أن لا يُحكى في تعين قتله خلاف ؛ لكون الذين(١) أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بأن الساب يتعين قتله ، وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثنى من ذلك الإطلاق ، أو يحكى فيه وجه ضعيف ؛ لأن الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر .

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً فيه ؛ فمنهم من قال : يجب قتل الساب حتهًا ، وإن خُيرٌ في غيره .

ومنهم من قبال : هو كغيره من الناقضين للعهد ، و[فيه](١) قولان : أضعفها أنه يلحق بمأمنه ، والصحيح منها جواز قتله ، قالوا : ويكون

<sup>(</sup>١) من كتبه المتأخرة : كتباب الخلاف، وهو آخر ما صنفه رحمه الله كيا سيأتي إن شاء الله في ص (٤٩٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : ففإنه يتعين ١٠

<sup>(</sup>٣) الذين؛ : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (د) : اوفيهما ، والمثبت من (ج) .

كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للأمة من القتل والاسترقاق والمن والفداء().

وكلام الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم الحربي ؛ فلهذا قيل : إنه كالأسير ، وفي موضع آخر أمر بقتله عيناً من غير تخير .

مقدمة مهمة وتحرير الكلام في ذلك يحتاج إلى [أن] (r) نقدم مقدمة في ما ينتقض به في مسالـــة في مسالــة نقض العـهد ، وفي حكم ناقض العهد على سبيل العموم ، ثم نتكلم في خصوص

الجـزه الأول أما الأول فإن ناقض العـهد قسمان : ممتنع لا يقدر عليه إلا بقتال ، من القدمة ومن هو في أيدي المسلمين .

القسم الأول أما الأول فأن يكون لهم شوكة ومنعة فيمتنعوا بها على الإمام من أداء من ناقضي الجنية والتزام أحكام الملة الواجبة عليهم ، دون ما يظلمهم(٣) به الولاة(١) ، أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها ؛ فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع ، منه في خاهر منهم فحكمه عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه حكم أهل الإمام أحمد الحرب إذا أسروا ، يفعل بهم الإمام ما يراه أصلح .

السرواية قال في رواية أي الحارث(٥) وقد سُئل عن قوم من أهل العهد الأولى عن الحدد الأولى عن العام أحدد الإمام أحدد الإمام أحدد

 <sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الوجيزة ص (٢٠٣)؛ اللهذب، (٢/٩٢٩)؛ الادالمحتاج، (٣٥٨/٤).
 (٢) وأن، : زيادة في (د) .

<sup>(</sup>۲) اردا : زياده ي (د) . (۳) ني (د) : ليطلبهم، .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : الوشاء ،

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد المصائخ ، أبو الحمارث ، ذكره أبو بكر الخلال فقال : كان أبو عبدالله بأنس به ويقدمه ويكرمه وكان له عنده موضع جليل . ينظر : «تاريخ بغداد» (٥/ ١٢٨) ؟ «المقصد الأرشد» (١/ ١/ ١٢) .

نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحماربوهم قال أحمد: إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغاً فيجري على أهل الحرب من الأحكام إذا أسروا(۱)، فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بها يرى، وأما الذرية فها ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد، ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء، وذلك أن امرأة عَلقَمة بن عُلاَثة (۱) قالت: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد، وكذلك روي عن الحسن فيسمن نقض العهد: ليس على النساء شيء (۱).

وقيال في رواية صالح(٤) - وقد سئل / عن قوم من أهل العبهد في ٩٨ ب حصن ومعهم مسلمون ، فنقضوا العهد ، والمسلمون معهم في الحصن : ما السبيل فيهم ؟ - قال : ما وُلد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يُسبَون ، ومن كان قبل ذلك لا يُسبَون ٤(٥) .

<sup>(</sup>١) في اأحكام أهل الملل؛ : (إذا استرق؛ .

 <sup>(</sup>۲) هو علقهة بن علائة بن عوف العامري الكلابي ، صحابي ، كان من المؤلفة قلوبهم ، وكان سيداً في قومه حلياً ، وقد ارتد بعد وفاة النبي ﷺ ثم أسلم وحسن إسلامه ، واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حوران فنزلها إلى أن مات . ينظر : «الإستيعاب» (۲۲۲/۲) ؛ «أمد الغاية» (۲۸۲/۵) ؛ «الإصابة» (۲۲۲/۲) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أحكام أهل الملل» للخالال: في كتاب السير - باب فيمن نقض المهد ولحق بدار الحرب(ق/١٠٠٥). وقال ابن قدامة في «المغني» (٨/ ٥٣٤): «وإن هرب اللمي بأهله وذريته أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب ، ولم يبح سبي اللوية ؟ لأن النقض إنها وجد عن البالغين دون الملوية».

<sup>(</sup>٤) هو صائح بن الإمام أحمد بن حنبل: أبو الفضل ، قال ابن أبي حاتم: فصدوق ثقة» . يوى عن: أبيه . روى عنه: أبو القاسم البغوي . مات سنة ست وستين ومتين . ينظر: قالجرح والتعديل، (٤/ ٣٩٤) ؛ فتاريخ بغداد، (٣١٧/٩) ؛ فطبقات الحنابلة» (١/٣٧١) ؛ فسير أعلام النبلاء، (٢١/ ٢٩٥) ؛ فالمقصد الأرشد، (١/ ٤٤٤) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر : «مسائل الإمام أحمد برواية صالح» (٣١٢/١) ؛ «وأحكام أهمل المملل» للخسلال (ق/ ١٠٠/أ) ؛ و «المغنى» (٨/٨٠) .

فقد نص على أن ناقض المهد إذا أسر بعد المحاربة يخير الإمام فيه، وعلى أن النرية الذين ولدوا بعد نقض العهد بمنزلة من نقض العهد يُسبَون ، فعلم أن ناقض العهد يجوز استرقاقه ، وهذا هو المشهور من مذهبه(۱) .

وعنه: أنهم إذا قدر عليهم فإنهم لا يُستَرقُون ، بل يردون إلى الذمة (۱) ، قال في رواية أي طالب (۱) . في رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو وأهله وولده ، وولد له في دار العدو . قال : يسترق [أولادهم] (۱) الذين ولدوا في دار العدو ، ويردون هم (۱) وأولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام إلى الجزية ، قيل له : لا يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام ؟ قال : لا ، قيل له : فإن كانوا أدخلوهم صغاراً ثم صاروا رجالاً ، قال : لا يسترقون ، أدخلوهم مأمنهم .

وكذلك قال في رواية ابن إبراهيم(١) وقد سأله عن رجل لحق بدار الحرب هو وأهله ووُلد له في بلاد العدو وقد أخذه المسلمون \_ قال : ليس على ولده وأهله شيء ، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون ، ويردون هم إلى الجزية(١) .

الرواية الثانية عسن الإمام

 <sup>(</sup>١) ينظر : «المغني» (٨/ ٤٥٨) ؛ «والكاني» (٤/ ٣٧٢) ؛ «والمبدع» (٣/ ٤٣٤) ؛ «والإنصاف»
 (٤/ ٢٥٦) ؛ «وكشاف القناع» (٣/ ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : «مسائل الإمام أحمد رواية ابن إبراهيم بن هاني؛ ـ باب المرتد (٣/٣) ، ١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : (أحكام أهل المال) (ق/١٠٠/أ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (د) : ﴿أُولَادُهُ ،

<sup>(</sup>٥) في دأحكام أهل الملل؛ (ويردونهم) .

<sup>(</sup>٦) ابن إبراهيم: هو إستحاق بن إبراهيم بن هاني، النيسابوري ، أبو يعقوب . سكن بغداد وحدث بها ، وكان من العلماء العاملين . روى عنه : عمد بن أبي هارون وعبدالله النيسابوري وعبدالله الفامي . وكان لإسحاق اختصاص بالإمام أحمد بن حبل ، حيث أقام الإمام عنده في مدة احتفائه . مات ببغداد سنة خس وسبعين ومتين . ينظر : «تاريخ يغداد» (٦/ ٢٢٦) ؛ «سير أعلام النبلاء» (١٩/١٣) ؛ «طبقات الحنابلة» (١٠٨/١) ؛ «المقصد الأرشد» (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : •مسائل الإمام أحمد رواية ابن إبراهيم؛ (٢/ ١٣٦ رقم ١٧١٩) .

فقد نص(۱) على أن الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية [هر](۱) وولده الذين كانوا موجودين ، وأنهم لا يسترقون ، وأن ولده الذين كنوا بعد المحاربة يسترقون ، وذلك لأن صغار ولده سبي من أولاد أهل الحرب ، وهم يصيرون رقيقاً بنفس السبي ، فلا يدخلون في عقد(۱) الذمة أولاً ولا آخراً ، وأما أولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم اللمة المتقدمة .

فعلى الرواية الأولى المشهورة يخير الإمام في الرجال إذا أسروا ، في فعل ما هو الأصلح للمسلمين من قتل واسترقاق ومن وفداء ، وإذا جاز أن يسمن عليهم جاز أن يطلقهم على قبول الجزية منهم وعقد الذمة لهم ثانيا ، لكن لا يجب عليه ذلك ، كما لا يجب عليه في الأسير الحربي الأصلي إذا كان كتابيا ، وقد قتل رسول الله المسلمين قريظة وأسرى من من المسلم خيبر ، ولم يَدْعُهُم إلى إعطاء الجزية ، ولو دعاهم إليها لأجابوه (ه) .

وعلى الرواية الثانية يجب دعاؤهم / إلى العود إلى الذمة كما كانوا ، ١/٩٩ كما يجب دعاء المرتد إلى أن يعود إلى الإسلام ، أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد ، ومتى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كما يجب قبول الإسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الأصلي إذا بذلها قبل

<sup>(</sup>١) في (د) : انقض، .

<sup>(</sup>٢) فهوا : ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٣) ق (د) : اق عهده .

<sup>(</sup>٤) امن : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : الأجابوا .

الأسر ، ومتى امتنعوا فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم ، جعلاً لنقض الأمان كنقض الإيهان ولو تكرر النقض(١) منهم فقد يقال فيهم ما يقال فيمن تكررت ردته .

قول أشهب صاحب مالسك ق

وبنحو من هذه الرواية قال أشهب(٢) صاحب مالك في مثل هؤلاء ، قال : لا يعود الحر [قِنْ ](٢) ، ولا يسترق أبداً بحال ، بل يردون إلى ذمتهم بكل حال(٤) .

مسلمسب الشسائمی

وكذلك قال الشافعي في «الأما»، وقد ذكر نواقض العهد وغيرها ـ
قال: «وأيهم قال أو فعل شيئاً عما وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك فعلاً لم يقتل ، إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حداً أو قصاصاً ، فيقتل بحد أو قصاص لا بنقض عهد .

وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يُسَلم ولكنه قال : «أَتُوبُ وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده عوقب ولم يقتل ، إلا أن يكون قد فعل فعلاً يوجب القصاص أو الحد ، فإن فعل

١) في (ج) : دائقض ١

<sup>(</sup>۲) هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي ، أبو عمرو المصري ، يقال : اسمه مسكين ، وأشهب لقب له (ثقة فقيه) ، وهو الإمام العلامة مفتي مصر . روى عن : مالك بن أنس والليث بن سعد وسليان بن بلال . روى عنه : يونس بن عبدالأعل وسحنون بن سعيد فقيه الأندلس . مات سنة أربع ومتين ينظر : فقيه المنرب وعبداللك بن حبيب فقيه الأندلس . مات سنة أربع ومتين ينظر : والثقات لابن حبان (٨/ ١٣٦) ؛ وتساريسخ ابن زَبْر ٤ (٢/ ٢٥٥) ؛ وتهذيب الكيال الكيال (٣/ ٢٩٦) ؛ وسير أعلام النبلاء (٩/ ٥٠٠) ؛ وتهذيب التهذيب (١/ ٣٥٩) ؛ وتقريب التهذيب ص (١١٣) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (د) : ففيئاً ، والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن العربي قول أشهب في «أحكام القرآن» (٢/ ٢٠٦) ورد عليه .

<sup>(</sup>٥) كتاب ﴿الْأُمِ ﴿٤/ ١٠ / ٢١١ ، ٢١١ ) .

أو قبال ممنا وصفنا وشرط أنه يحل دميه فظفرنا به فياميته من أن يقبول : وأسلم أو أعطي جزيةً ١٠١٥ قتل ، وأخذ ماله فيثاً » .

فقد نص على أن(٢) وجـوب قـبـول الجـزيـة منه(٣) إذا بـذلها وهـو في أيدينا، وأنه إذا امـتنع منها ومن الإسلام قتل وأخذ ماله ، ولم يخير فيه .

ولأصحابه في وجوب قبول الجزية من الأسير الحربي الأصلي(١) وجهان(٥).

لرواية الثالثة مسن الإسام

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : أنهم يصيرون رقيقاً إذا أُسروا .

وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا أسر الروم من اليهود ، ثم ظهر المسلمون عليهم فإنهم لا يتبعونهم ، وقد وجبت لهم الجزية ، إلا من ارتد منهم عن جزيته فهو بمنزلة المملوك(١) .

<sup>(</sup>١) في (د) : ﴿ الْجُزِيدُ } .

<sup>(</sup>٢) (أن) ؛ ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : دومته ، .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : دالأصل؛ .

<sup>(</sup>٥) أحدها: أنه يجب قبولها كيا يجب إذا بلل وهو في غير الأسر ، وهو عمن يجوز أن تعقد لمثله اللمة . والشاني : أنه لا يجب ؛ لأنه يسقط بللك ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق والمن والمن والمنداء، واللي يقتضيه المذهب جواز قبول ذلك منه. ينظر : والمهذب، (٣٠٢/٢) والتنبيه، لأبي اسحاق ص (٢٣٤) ؛ وأسنى المطالب، (٢١١/٤) ؛ وزاد المحتاج، والتنبيه، لأبي اسحاق ص (٢٣٤) ؛ وأسنى المطالب، (٢١١/٤) ؛ وزاد المحتاج،

<sup>(</sup>٢) ينظر : «مسائل الإمام أحمد برواية ابن إبراهيم بن هالي» : كتاب «الجهاد» (٢/ ١٧٤) وقم (١٧١٣) ؛ و«أحكام أهل الملل» للخلال : في كتاب السير ـ باب أهل العهد من أهل المامة إذا أغار عليهم الروم واستعبدهم المسلمون (ق/ ٩٩/ب) .

وهذا هو المشهور من مذهب مالك ، قال ابن القاسم(۱) وغيره من المالكية : اإذا خرجوا ناقضين للعهد ، ومنعوا الجزية ، وامتنعوا منّا من غير أن يظلموا ، ولحقوا بدار الحرب ، فقد انتقض عهدهم ، وإذا انتقض

عهدهم ثم أسروا فهم فيء ، ولا يردون إلى ذمتنان .

مذهب مالك

فاوجبوا استرقاقهم ، ومنعوا أن يُعقد لهم الذمة ثانياً ، كأنه جعل خروجهم من الذمة مثل / ردة المرتد يمنع إقراره بالجزية ، لكن هؤلاء ٢٠٠٠ ٩٩/ب لا يسترقون لكون كفرهم أصلياً .

مذهب أبس وقال أصحاب (٤) أبي حنيفة : مَنْ نقض العهد فإنه يصير كالمرتد ، عنيف العهد فإنه يصير كالمرتد ، وللمرتد لا يجوز استرقاقه (٥) .

حكم ناقض فأمان إن لم يُقْدَر عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا العَوْدَ إلى الذمة العهد المتنع إذ يجوز عَقْدُها لهمن ؛ لأن أصحاب رسول الله على عقدوا الذمة لأهل الجسزية الكتاب من أهل الشام مرة ثانية وثالثة بعد أن نقضوا العهد ، والقصة في ذلك مشهورة في فتوح الشام (١٨) ، وما أحسب في هذا خلافاً ، فإن مالكاً

(۱) هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة العُتقي ، أبو عبدالله المصري الفقيه صاحب الإسام مالك (ثقة) . روى عن : مالك وعبدالرحمن بن شيخ ، ويكر بن مضر . روى عنه: الحارث بن مسكين وسُحنون وعمد بن عبدالله بن عبدالحكم . مات سنة إحدى وسُعين ومئين . ينظر : وتاريخ ابن زَبْر، (۱۲۹/۱) ؛ وسير أعلام النبلاء، (۹/ ۱۲۰) ؛

«الكاشف» (٢/ ١٨١) ؛ «الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي (١/ ٤٦٥) ؛ «تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٥٣) ؛ وتهذيب التهذيب» ص (٣٠٢) ؛ وحسن المحاضرة» (٢/ ٣٠٢) . (٢) ينظر : «جواهر الإكليل» (١/ ٢٦٨) ؛ «بلغة السالك» (١/ ٣٦٩) . (٢) في (ج) : «لاهولاء».

(٤) في (د): دبعض أصحاب،
 (۵) دختصر الطحاوي، ص (٢٦٢)؛ دمتن القدرري، ص (١١٧)؛ دالتنف في الفتاوي،
 (٢) ٢٩٤، ٦٩٠).

(٦) قنأماء : ساقطة من (د) . (٧) ق (د) : قعهدها لهم» .

(٨) ينظر : قتاريخ الطبري، (٣/ ٢٠٠) ؛ قالبداية والنهاية، (٨/٧ ، ٥٨) .

وأصحابه قالوا: إذا منعوا الجزية وقاتلوا المسلمين والإمام عدل فإنهم يقاتلون حتى يردوا إليه ، مع أن المشهور عندهم أن الأسير منهم لا يرد إلى الذمة ، بل يكون فيئاً ، فإذا كان مالك لا يخالف في هذه المسألة فغيره أولى أن لا يخالف فيها ؛ لأنه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عود الأسير منهم إلى الذمة .

فإن بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كها يجب قبوله من الحربي الأصلي ؟ إن قلنا : إنه يجب رد الأسير منهم إلى ذمته فهؤلاء أولى ، وإن قلنا : لا يجب هناك فيتوجه أن لا يجب هنا أيضاً ؛ لأن بني قينقاع لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي هي أواد قتلهم حتى التع عليه عبدالله بن أبي في الشفاعة فيهم فأجلاهم إلى أذرِعَات ، ولم يقرهم بالمدينة ، مع أن القوم كانوا حِراصاً على المقام بالمدنية بعهد يجددونه ، وكذلك بنو قريظة لما حاربت أوادوا الصلح والعود إلى الذمة ، فلم يجبهم النبي هي حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ ، وكذلك بنو النفير لما نقضوا العهد فحاصرهم فأنولهم(١) على الجلاء من المدينة ، مع أنهم كانوا أحرص شيء على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة ، وهؤلاء أنهم كانوا أحرص شيء على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة ، وهؤلاء الطوائف كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي هي على(١) أن الدار دار الإسلام يجري فيها حكم الله ورسوله ، وأنه مها كان بين أهل العهد من المسلمين ومن هؤلاء المعاهدين من حكث فأمره إلى النبي هي هكذا في كتاب الصلح(١) ، فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضاً قتل وبعضاً أجلى ، ولم يقبل الصلح(١) ، فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضاً قتل وبعضاً أجلى ، ولم يقبل الصلح(١) ، فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضاً قتل وبعضاً أجلى ، ولم يقبل الصلح(١) ، فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضاً قتل وبعضاً أجلى ، ولم يقبل

<sup>(</sup>١) في (ج) : فأنزلهمه .

<sup>(</sup>۲) (علی) : ساقطة من(ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) كها تقلم في ص (١٣٢) .

منهم ذمة ثانية مع حرصهم / على بذلها، علم أن ذلك لا يجب ، ولا يجوز أن يكون ذلك، لكون أرض الحجاز لا يُقر فيها أهل دينين، ولا يُمكّن الكفار من المقام بها لأن هذا الحكم لم يكن شرع بعد، بل قد تُوفّي رسول الله على ودرعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي بالمدينة(۱)، وبالمدينة غيره من اليهود، وبخيبر خلائق منهم، وهي من الحجاز، ولكن عَهد النبي في مرضه أن تخرج(۱) اليهود والنصارى من جزيرة العرب(۱)، وأن لا يبقى بها دينان، فأنفذ عهده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه(١).

(١) رواه البخاري: في كتاب الجهاد والسير - باب ما قيل في درع النبي والقيم في الحرب (١٦/١ ح ٢٩١٧) ، وفي كتاب المغازي - باب رقم (٨١) (٧٥٨٧ ح ٤٤٤١) وابن حبان في صحيحه والإحسان : في كتاب المرهن (٧/ ٥٩١ ح ٢٠٥٥) و والبيهقي : في والسنن الكبرى (٢/ ٣٦١) كلهم عن عائشة رضي الله عنها . ورواه الإمام أحمد : في والمسند (١/ ٣٦٢ ، ٣٠٠ ، ٣٦١) ووالمدارسي : في كتاب البيوع - باب في الرهن والمراد (٢/ ٣٦٧ ح ٢٥٨٢) ووالمترملي : في كتاب البيوع - باب في الرحص في الشراء والي الأجل (٣/ ١٩٥٥ ع ٢٦٨١) ووالنسائي : في كتاب البيوع - باب مبايمة أهل الكتاب الي الأجل (٣/ ٣١٥ ع ٢٦٨١) ووالنسائي : في كتاب الرحص في الشراء والي الرحم وواد الإمام أحمد أي ماجة : في كتاب الرحم ورواه الإمام أحمد أي في والمسند ورواه الإمام أحمد أي فيا .

(٢) تي (ج) : (أن يخرج) .

(٣) رواه البخاري مطولاً: في كتاب الجمهاد والسير - باب همل يستشفع إلى أهمل الملمة وبماملتهم ٩ (١/ ١٩٦ ح ٣٠٥٣) ، وفي مواضع أخرى من الصحيح منها: (ح ٣١٦٨، ٢٠١٨) ؛ ورواه مسلم: في كتاب الرصية - باب ترك الرصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (٣/ ١٢٥٧ ح ١٦٣٧) ؛ وأبو داود: في كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في إخراج اليهبود من جزيرة العرب (٣/ ٤٢٣ ح ٢٠٧٩) ؛ وأحمد: في «المسند» (٢/ ٢٢٧) - بالفاظ ختلفة - كلهم عن سفيان بن عينة عن سليان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ،

(٤) رواه مالك : قي «الموطأ» مرسلاً في كتاب الجامع - باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة (٢/ ٨٩٢ ح ٧١) عن إمساعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يقول : كان آخر ما تكلم به رسول الله الله أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى - إلى قوله - «لا يبقين دينان بأرض العرب» ، فروى مالك أيضاً (ح ١٨) عن ابن شهاب بلفظ : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» ، فأجل عمر يهود خيير ، وروى أيضاً في (ح ١٩) وأجل يهود نجران وفدك ؛ ورواه عبدالرزاق : في «مصنف» (٤/ ١٠٥ ح ٢٠٥ ) ٢ (٩٩٨٤ ) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسبب .

والفرق بين هؤلاء وبين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد أتى بالغاية التي يقاتل الناس حتى يصلوا إليها، فلا يطلب منه (۱) غير ذلك، وإن ظَننا أن باطنه خلاف ظاهره ، فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ، وأما هؤلاء فإن الكف عنهم إنها كان لأجل العهد ، ومن خفنا منه [الخيانة] (۲) جاز لنا أن ننبذ إليه العهد ، وإن لم يجز نبذ العهد إلى من خفنا منه الردة ، فإذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوفاء ، وأن إجابتهم إلى العهد إنها فعلوه خوفاً وتقيئة ، ومتى قدروا غدروا ، فيكون هذا الخوف مجوزاً لترك معاهدتهم على أخذ الجزية ، كها كان يجوز نبذ (۱) العهد إلى أهل الهدنة بطريق الأولى .

وفي هذا دليل على أنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة بطريق الأولى ؛ فإن النبي ﷺ إذا لم يردهم إلى الذمة وقد طلبوها ممتنعين فأن لا يردهم إليها() إذا طلبوها موثقين أولى ، وقد أسر بني قريظة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم ولم يردهم إلى العهد ، ولأن الله تعالى قال : ﴿ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (٥) فلو كان الناكث كلها طلب العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها ، بل ينكث إذا أحب ، لكن يجوز أن نعيدهم إلى الذمة ؛ لأن النبي ﷺ وهب الزبير بن

<sup>(</sup>١) ق (د) : امنهما .

<sup>(</sup>٢) ني (أ) : االجناية، . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : «النبذ العهد» .

<sup>(</sup>٤) وإليها : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٥) سـورة الفتح : الآية رقم : (١٠) .

باطا القرظي لثابت بن قيس بن شهاس(١) هو وأهله وماله ، على أن يسكن أرض الحجاز ، وكمان من أسرى بني قريظة الناكثين(١) ، فعملم جواز إقىرارهم في الدار بعـد النكث ، وإجـلاء بني قـينقاع بعد القدرة عليهم إلى أُذْرِعـات ، فعلم جُواز المن عليهم بعد النكث، وإذا جاز المن على الأسير / الناكث وإقراره في دار الإسلام فالمفاداة به أولى .

وسيرة النبي ﷺ في هؤلاء الناقفين تدل ٢٠٠١ على جواز القتل والمن على أن يقيموا بدار الإسلام وأن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في ذلك ، وفي ذلك حجة على من أوجب إعادتهم إلى الذمة ، وعلى من أوجب استرقاقهم

فإن قبيل : إنها أوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خروجهم عن الذمة اعستراضيات على ناقضي العسسهد ومفارقتهم لجماعة المسلمين كخروجهم عن الإسلام ومفارقة جاعة المسلمين، إذن نقض الأمان كنقض الإيهان ، فإذا كمان المرتد عن الإسلام لا يقبل منه ما يقبل من الكافر الأصلي ، بل إما الإسلام أو السيف ، فكذلك المرتد عن العهد ، لا يقبل منه ما يقبل من الحربي الأصلي ، بل إما

الاعسة اض الأول

<sup>(</sup>١) هو ثابت بن قبيس بن شياس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن الخزرج ، أبو عمد ، وقيل: أبو صبدالرحن ، خطيب الأنصار ، وشهد أحداً وبيعة الرضوان . قتل يوم البيامة، وقد بشره النَّبيُّ ﷺ بالجنة في قصة شهيرة. ينظر: «الاستيعاب، (١/ ١٩٣) ؛ فسير أعلام النبلاء، (١/٨٠١) ؛ والإصابة، (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر : استسازي رسول الله ﷺ لعروة بن الزبير ص (١٨٨ ، ١٨٩) ؛ المغازي الواقدي، (١٨/٢) ؛ السنن الكبرى؛ لليسهقي (٦٦/٩) ؛ كتاب المفازي من «تاريخ الإمسلام» للذهبي ص (٣١٦) .

<sup>(</sup>٣) ني (د) : ايدل، .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : (أو) .

الإسلام أو العهد وإلا فالسيف، ولأنه قد صارت لهم حرمة العهد المتقدم، فمنعت استرقاقهم ، كما منع استرقاق المرتد حرمة إسلامه المتقدم .

> لجــواب عن لاعـــتراض لأول

وقلنا : المرتد بخـروجـه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره ، فلم يُقر عليه بوجه من الوجوه ، فتحتم قتله إن [لم](١) يسلم عصمة للدين، كما تحسم غيره من الحدود حفظاً للفروج وغير ذلك ، ولم يجز استرقاقه ؛ لأن فيه إقراراً له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدَّله ، وناقض العهد قد نقض عهده الذي كان يُـرعى به ، فزالت حرمته ، وصار بأيدي المسلمين من غير عـقـد ولا عـهـد ، فصار كحربي أسرناه وأسوأ حالاً منه ، ومثل ذلك لا يجب المن عليه بجزية ولا بغيرها ، لأن الله تعالى أمرنا بقتالهم(١) حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، فمن أخذناه قبل أن يُعطِي الجنزية لم يدخل في الآية ؛ لأنه لا قشال معه ، بل قد خيرنا الله إذا شــددنا الوثاق بين المن والفداء، ولم يوجب [المن في حق ذمي](٣) ولا كتابي، ولأن الأسير قد صار للمسلمين فيه حق بإمكان استعباده والمفاداة به ، فلا يجب عليهم بذل حقهم منه مجاناً ، وجاز قتله ؛ لأنه كافر لا عهد له ، وإنها هو باذل للعهد في حال لا يجب؛) معاهدته ، وذلك لا يعصم دمه .

فإن قبال : مَنْ منع من إعبادته إلى الذمنة وجعله فيئاً : هذا منَّ على الأسير مجاناً ، وذلك إضباعة لحق المسلمين ؛ فلم يجز إتلاف أموالهم .

 <sup>(</sup>١) (لم) : ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : «أمرنا أن نقاتلهم» .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : قولم يوجب حق في حق يهودي ولا كتابها .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : الانجب ا .

قلنا: هذا مبني على أنه لا يجوز المن على الأسير، والمرضي / ١/١٠١

الاعستراض جوازه كها دل عليه الكتاب والسنة ، ومدعي النسخ يفتقر إلى دليل . الاعستراض فإن قيل : خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه ، فشغ اما أن

فإن قيل : خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه ، فينبغي إما أن يقتل أو يسترق ، كها أن المرتد يغلظ حاله بتعين قتله ، فإذا جاز في هذا ما يجوز في الحربي الأصلي لم يبق بينها فرق .

قلنا: إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن المانع حقاً الله الأنه ليس في ذلك إلا فوات ملك رقبته ، وقد يرى الإسام أن في إقراره بالجزية أو في المن عليه والمفاداة به مصلحة أكثر من ذلك، بخلاف المرتد ؛ فأنه لا سريا المارية تا الله من خلاف المرتد ؛

فإنه لا سبيل إلى استبقائه ، وبخلاف الوثني إذا جوزنا استرقاقه ؛ فإن المانع من إقراره بالجزية حق الله () وهو دينه ، وناقض العهد دينه قبل النقض وبعده سواء ، ونقضه إنها يعود ضرره على من يحاربه من المسلمين ، فكان الرأي فيه إلى الأمير () .

(١) أي (ج) و (د) : احق الله ١ .

الجــواب عن

الشبسالسث

الجواب عنه

فيمن نقض العهد مطلقاً، وتبعه(١) طائفة على الإطلاق ، ومَنْ قَيَّده قَيَّده

<sup>(</sup>٣) في ص (٤٨٤) . دور مالد د

<sup>(</sup>٤) االإمامة: ساقطة من (د) .

 <sup>(</sup>٥) شيخنا ، أي : شيخ أي الحظاب ، وهو القاضي أبو يمل بن الفراء .
 (٦) ق (د) : (وتابعه) .

بأن ينقضه بها فيه ضرر على المسلمين ، مثل قتالهم ونحوه ، فأما [إن] (١) نقضه بمجرد اللحاق بدار الحرب فهو كالأسيرة (١) ، ويؤيد هذا ما رواه عبدالله بن أحمد ، قال : سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين ، قال : أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون ، ولكن تقتل رجالهم .

قلت لأبي : فإن وُلد لرجالهم أولاد في دار الحرب ؟ قال : أرى أن يسبوا أولئك ويقتلوا .

قلت لأبي: فإن هرب من الـذريـة إلى دار الحـرب أحدر، فسباهم المسلمـون، ترى لهم أن يسترقوا ؟ قـال: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون ؟ لأنهم لم ينقـضـوا هم، إنها نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء ؟(١).

فقد أمر رحمه الله بقتل المقاتلة من هؤلاء إما لمجرد النقض أو للنقض والقتال .

قلنا: قد ذكرنا فيها مضى (٥) نص أحمد على أن من نقض العهد وقاتل المسلمين فإنه يجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام ، وإذا أسرحكم فيه الإمام بها رأى .

(١) (إن» : زيادة ني (ج) .

الجــواب عن الاعـــتراض

السرابسسع

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب «الهداية» لأبي الخطاب : في كتاب الجهاد . باب ما يحصل به نقض المهد (١٢٨/١) .

<sup>(</sup>٣) اأحد، : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله» (١/ ٨٤٦ ، ٨٤٧) ؛ وقد أورد هذا النص بتيامه أيضاً الحلال في كتابه «أحكام أهل الملل» : في كتاب السير ـ باب فيمن نقض العهد ولحق بدار الحرب (ق/ ٩٩/ب) .

<sup>(</sup>٥) في ص (٤٧٠) .

ونص رحمه الله / فيمن لحق بدار الحرب على أنه يسترق في رواية ، ١٠١/ب وعلى أن يعاد إلى ذمته في رواية أخرى ، فلم يجز أن يقال : ظاهر كلامه في هذه الصورة يدل(١) على وجوب قتله ، مع تصريحه بخلاف ذلك ، كيف والذين قالوا ذلك إنها أخذوا من كلامه في مسائل شتى ليست هذه الصورة منها ؟ على أن أبا الخطاب وغيره لم يذكروا هذه الصورة ولم تدخل(١) في كلامهم أعني صورة اللحاق بدار الحرب ، وإنها ذكروا من نقض العهد بأن ترك ما يجب عليه في العهد ، أو فعل ما ينتقض به عهده وهو في قبضة المسلمين .

وذكروا أن ظاهر كلام الإمام أحمد تعين قتله ، وهو صحيح ، فمَن فَهِمه أتي فَهِم من كلامهم عموم الحكم في كل من انتقض عهده فمن فَهمه أتي لا من كلامهم ، ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتناع من أداء الجزية ، وغير ذلك في النواقض ، فإنه احتاج أن يفرق بين اللحاق](٣) بدار الحرب وبين غيره ، كها ذكرناه من نصوص الإمام أحمد وغيره من الأثمة على الناقض الممتنع .

والفرق بينها أنه من لم يوجد منه إلا اللحاق بدار الحرب فإنه لم يجن جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها ، وإنها ترك العهد الذي بيننا وبينه ، فصار ككافر لا عهد له كها سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره .

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : اندل؛ . .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : قولم يدخل، .

 <sup>(</sup>۳) ق (أ) و (د) : الماقدة .

ويجب أن يعلم أن من لحق بدار الحـرب صــار حــربياً ، فها وجد منه من الجنايات بعـد ذلك فـهي كجنايات الحربي لا يؤخذ بها إن أسلم أو عاد إلى الـذمـة ، ولـذلك(١) قـال الخِرَقي(٢) : قومـن هـرب مِـنْ ذمتـنا إلى دار الحرب ناقضاً للعهد عاد حربياً ٣١٤ ، وكـذلك أيضاً إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجـزية أو الحكم ولهم شـوكـة ومنعـة قـاتلوا بها عن أنفسهم ، فإنهم قد قاتلوا بعد أن انتقض عهدهم ، وصار حكمهم حكم المحاربين ، فلا يتعين قـتل من إسترق منهم ، بل حكمه إلى الإمـام ، ويجوز استرقـاقـه كيا نص الإمام أحمد على هذه الصورة(١) بعينها ؛ لأن المكان الذي تحيزوا فيه وامتنعوا بمنزلة دار الحرب ، ولم يجنوا على المسلمين جناية ابتداوا بها للمسلمين ، وإنها قباتلوا عن أنفسهم بعبد أن تحييزوا وامتنعوا وعلم أنهم محاربون ، فمن قال من أصحابنا : إن من قاتل المسلمين يتعين قتله ، ومن لحق بدار الحرب خُيِّر الإمام فيه ، فإنها ذاك إذا قاتلهم / ابتداء قبل أن يظهـر نقض العهد ويظهر الامتناع بأن يعين أهل الحرب على قتال المسلمة. ونحـو ذلك؟، فأما إنه، قـاتل بعـد أن صـار في شـوكة ومنعة يمتنيم أداء الجزية فإنه يصير كالحربي سواء كها تقدم(١) ، ولهذا قلنا على إله إن المرتدين إذا أتلفوا دماً أو مالاً بعد الامتناع لم يضمِنهُ ﴿ المئابئة كممن يخرج عن طاحة الإمسام من أمسل البغير

(١) في (ج): ﴿وَكَذَلُكُ ۗ . (٢) ينظر: المختصر الحرقى! ص (٢٠٧) ؛ الأمَّ والكافي، (٤/ ٣٧٢)؛ اللإنصاف، (٤/ ٢٠٠

من لحق بدار

<u>:4,</u>

بلحقوا بداد الحرب لانهم إذا لم يكونوا

والمغنى، (٨/ ٣٤٥) ؛ وكشاف القناء (٣) في (ج) و (د) : احرباً؛ . (٤) االصورة : ساقطة من (١

<sup>(</sup>٥) ني (ج) ر (د) : الله

<sup>(</sup>٦) في ص (٤٧٠)

الاستناع ضمنوه ، وسيأي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق(١)

حكم ذربة [وأما]٢٠) ما ذكره الإمام أحمد في رواية عبدالله فإنها أراد به الفرق بين الناقضين الرجال والذرية ، ليتبين أن الذرية لا يجوز قتلهم ، وأن الرجال يقتلون كها

القتل يتعين لهم ، فإنه على خلاف الإجماع ، والله أعلم .

الرجال والذرية ، ليتبين أن الذرية لا يجوز قتلهم ، وأن الرجال يقتلون كها يقتل أهل الحرب ، ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهدرى : 

السُبُون ويقتلون ، وإنها أراد أنهم يسبون إذا كانوا صغاراً ، ويقتلون إذا كانوا رجالاً ، أي : يجوز قتلهم كأهل الحرب الأصليين ، ولم يُردُ أن

وأما مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد : فإنهم قسموا الأمور المتعلقة بذلك قسمين :

احدهما : يجب عليهم فعله .

والإمام أحد

والثاني: يجب (١) عليهم تركه (٢) .

فأما الأول: فإنهم قالوا: إذا امتنع اللمي عما يجب عليه فعله \_ وهو أداء الجزية أو جريان أحكام الملة عليه إذا حكم بها حاكم المسلمين ـ انتقض العهد بلا تردد.

قال الإصام أحمد في الذي يمنع الجزية: إن كان واجداً أكره عليها وأحذت منه ، وإن / لم يعطها ضربت عنقه ، وذلك لأن الله أمرنات ١٠٠/ب بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، والإعطاء له مبتدأ وتمام ، فمبتدؤه : الالتزام والضهان ، ومنتهاه : الأداء والإعطاء ، ومن الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم ، فمتى لم يتموا إعطاء الجزية أو أعطوها وليسوا بصاغرين ، فقد ذالت الغاية التي أمرنا بقتالهم إليها ، فيعود القتال ، ولأن حقن دمائهم إنها ثبت ببذل الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم ، فمتى امتنعوا منه وأتوا بضده صاروا كالمسلم أحكام الإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة الكفر .

<sup>(</sup>١) (يجب؛ ; ساقطة من (ج) .

 <sup>(</sup>۲) يَسْظَر : الْمُهَسَلْبِ (۲/۹۲۷) ؛ التنبيه الآي إسحاق ص (۲۳۹) ؛ «أسني المطالب»
 (۲) يَسْظُر : الْمُهَسِلْبِ (۲/۳۷۶) ؛ «حواشي الشرواني وابن قاسم» (۹/۳۰۷) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : المرا .

وعلى ما ذكره الإمام [أحمد](۱) فللبد أن يمتنع من ذلك على وجمه لا يمكن استيفاؤه منه ، مثل أن يمتنع من حق بدني لا يمكن فعله والنيابة عنه فيه دائها ، أو يمتنع من أداء الجزية ويعيب ماله كها قلنا في المسلم إذا امتنع من الصلاة أو الزكاة ، فأما إن قاتل الإمام على ذلك فذلك هو الغاية في انتقاض العهد كمن قاتل على ترك الصلاة أو الزكاة .

مسا يجبب عليهم تركه

وأما القسم الثاني \_ وهو ما يجب عليهم تركه \_ فنوعان :

احدهما: ما فيه ضرر على المسلمين.

والثاني: ما لا ضرر فيه عليهم.

والأول قسمان أيضاً :

احدهما: ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وأموالهم مثل: أن يقتل مسلمًا، أو يقطع الطريق على المسلمين، أو يعين على قتال المسلمين، أو يتجسس للعدو بمكاتبة أو كلام(١) أو إيواء عين من عيونهم، أو يزني بمسلمة أو يصيبها(١) باسم نكاح.

والقسم الثاني: ما فيه أذى وغضاضة عليهم مثل أن يذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بالسوء .

والنوع الثاني: مالا ضرر عليهم فيه(١): مثل إظهار أصواتهم بشعائر دينهم من الناقوس والكتاب ونحو ذلك ، ومثل مشابهة المسلمين

<sup>(</sup>١) اأحمدا : زيادة في (ج) .

<sup>(</sup>Y) (أو كلام): ساقطة من (د) . (Y) (أو بصيبها): ساقطة من (د)

<sup>(</sup>٣) «أو يصيبها» : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) ق (ج) : افيه عليهم) .

في هيآتهم ونحو ذلك ، قد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من هذه الأقسام .

لجسره الثناني من المقدمة : حكم ناقض يزفي لمهدد عسل لمهدوم قسال مسيل العموم مشا

فإذا نقض الذمي العهد ببعضها ، وهو في قبضة الإمام(١) مثل أن يزني بمسلمة أو يتجسس للكفار - فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يقتل ، قال في رواية حنبل : كل من نقض العهد ، وأحدث في الإسلام حدثاً مثل هذا - يعني مثل سب النبي في - رأيت عليه القتل ، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة(١) .

فقد نص على أن من نقض / العهد ، وأتى بمفسدة مما ينقض العهد ١/١٠٣ قتل عيناً ، وقد تقدمت نصوصه ١٥٠٥ أن من لم يوجد منه إلا نقض العهد بالامتناع فإنه كالحربي .

وقال في مواضع متعددة في ذمي فجر بامرأة مسلمة : يقتل ، ليس على هذا صولحوا ، والمرأة إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد ، وإن كان استكرهها فلا شيء عليها() .

وقـال في يهـودي زنى بمسلمة : يقتل . [الأن](ه) عمر رضي الله عنه أُتي بيـهـودي نخس بمسلمة ثم غشـيها فقتـله، فالـزنى أشـد مـن نقــض

<sup>(</sup>١) في (ج): الإسلاما.

 <sup>(</sup>۲) رواه الحسلال في : «أحكام أهل الملل» : في كتباب الحمد \_ بباب فيمن ششم النبي ﷺ
 (ق/١٠٣/ب) .

<sup>(</sup>٣) في ص (٢٠) ٤٨٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخسلال في «أحكام أهل المسلل» : في كتاب الحدود ـ باب ذمسي فجر بمسلمة (ق/١٠٥/ب) .

<sup>(</sup>٥) الأنَّة : زيادة من المطبوعة .

العهد ، قيل : فعبد نصراني زنى بمسلمة ، قال : يقتل أيضاً ، وإن كان عبداً(١) .

وقال في مجوسي فَجَر بمسلمة : يقتل ، هذا قد نقض العهد ، وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضاً ، قد صَلَبَ عمر رجلاً من اليهود فجر بمسلمة ، هذا نقض العهد ، فقيل له : ترى عليه الصَّلب مع الفتل ؟ قال : إن ذهب رجل إلى حديث عمر ، كأنه لم يعب عليه (٢) .

وقال مُهنّا(٣): سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فحر بامرأة مسلمة: ما يُصنع به ؟ قال : يقتل ، قلت : إن الناس يقولون غير هذا ، قال : كيف يقولون ؟ فقلت : يقولون : عليه الناس يقولون غير هذا ، قال : كيف يقولون ؟ فقلت : يقولون : نعم ، الحمد ، قال : لا ، ولكن يقتل ، قلت له : في هذا شيء ؟ قال : نعم ، عن عمر أنه أمر بقتله(٤) .

وقــال في رواية جماعــة من أصــحــابه في ذمي فــجر بمسلمة : يقتل ، قيل : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه(ه) .

<sup>(</sup>١) رواه الخلال أيضاً : في الكتاب والباب السابقين ، وفيه لفظ : قال بيهودي فحش بمسلمة ،

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ق/٦) ١/١) .

<sup>(</sup>٣) هو مهنا بن يحيى الشامي السّلمي ، أبو عبدالله ، قال أبو بكر الحلال : «هو من أكابر أصحابنا» . روى عن : الإمام أحمد ويزيد بن هارون وعبدالرزاق . روى عنه : حمدان الوراق وعبدالله ابن الإمام أحمد وسهل التّستري . ينظر : «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٤٥) ؟ «المقصد الأرشد» (٣/٣٤) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (أحكام أهل الملل) .

<sup>(</sup>٥) المعدر السابق (ق/٦٠ ١/ب).

فقد نص رحمه الله على وجوب قتله بكل حال ، سواء كان مُحْصَناً أو غير محصن، وأن القتل واجب عليه وإن أسلم، وأنه لا يقام عليه حدد، الزنى الذي يُفَرق فيه بين المحصن وغير المحصن ، واتبع في ذلك ما رواه خالد الحَدَّاء (۲) عن ابن أَشْوَع (۲) عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلاً نخس بامرأة فتجللها ، فأمر به عمر فقتل وصلب (۱) ، ورواه المروزي] (۱x) عن المُجَالِد (۲) عن الشعبي عن سُويد بن غَفَلة (۱) أن رجلاً من

(١) احدا : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>۲) هو خالد بن ميهران ، أبو المنازل - بفتح الميم ، وقيل : بضمها ، وكسر الزاي - البصري المحلّاء (ثقة يرسل) وأى أنس بن مالك . روى عن : ابن أشوع وابن سيرين وعكرمة . روى عن : ابن أشوع وابن صينة مات سنة إحدى وأربعين وعنة . ينظر : «تاريخ الشقات» للمجل ص (١٤٢) ؛ «مشاهير علياء الأمصار» ص (١٥٣) ؛ «تاريخ ابن زيره (١٣٠/٣) «تهذيب الكيال» (٨/ ١٧٧) ؛ «سير أعلام النبلاء» (٦/ ١٩٠) وتهذيب التهذيب، (٢/ ١٩٠) ؛ «مناهيب» ص (١٩١) .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن عمرو بن أَشْوَع الْمُمْدانِ الكوتي ، القاضي (ثقة رمي بالتشيع) . روى عن : الشعبي وشريح بن النعيان . روى عنه : خالد الحداء والثوري وليث بن أبي سليم . مات في حدود العشرين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٣٢٧/٦) ؛ «تاريخ الثقات» للعجل ص (١٨٧) ؛ «تهليب الكيال» (١١/٥١) ؛ «الكاشف» (١٨٩١) ؛ «تهليب التهليب» ص (١٨٧) ؛ «تقريب التهليب» ص (١٨٩) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخيلال في «أحكام أهل الملل» (ق/ ١٠٦/أ) ، وفيه لفظ : «فحش بامرأة فتحللها» ، وفيه زيادة : «قلت من ذكره ؟ قال : إسهاعيل بن علية» ؛ ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» (١/ ١٦ ح ١١٤ ) عن جابر عن الشعبي عن عوف .

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (د) : المروذي . والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن علي بن سمعيد المروزي، أبو بكر القاضي (ثقة حافظ) . روى عن : سليهان بن داود ويحيى بن معين وعلي بن المديني . روى عنه : النسائي وأبو عوانة وأبو القاسم الطبراني . مات سنة اثتين وتسعين ومتين . ينظر : قاريخ بغداده (٣٠٤/٤) ؛ قتمين وتسعين ومتين . ينظر : قاريخ بغداده (٣٠٤/٤) ؛ قسير أعلام النبلاءة (٣٧/١٣) ؛ قتمريب التهليب، ص (٨٢) ؛ قالمصد الأرشده (٢٠٧/١) .

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجته في ص (٣٤٣) .

<sup>(</sup>A) هو سَوَيد بن غَفَلة بن عَوْسَجَة بن عاصر ، أبو أمية الجُعْفي الكوفي . خفرم من كبار التابعين . قدم المدينة يوم دفن النبي في ، وكان مسلباً في حياته ، ثم نزل الكوفة وشهد البرسوك . روى عن : أبي بكر وعسر وعشان وعلي . روى عنه : الشعبي والنخعي . مسات سنة إحدى وثيانين وقيل : اثنين ، وله مئة وثلاثون سنة . ينظر : اأسد الغابة ؟ مسات سنة إحدى وثيانين وقيل : اثنين ، وله مئة وثلاثون سنة . ينظر : اأسد الغابة ؟ (٢٩/٢) ؛ والكاشف؟ (١/٢١٤) .

أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين بالشام ، وهي على الحيار ، فصرعها وألقى نفسه عليها ، فرآه عوف بن مالك ، فضربه فشجّه ، فاتطلق إلى عمر عمر يشكو عوفاً ، فأتى عوف عمر فحدثه حديثه ، فأرسل إلى المرأة فسألها ، فصدّقت عوفاً ، فقال إخوتها : قد شهدَت أختنا ، فأمر به عمر فصلب ، قال : فكان أول مصلوب في الإسلام ، ثم قال عمر : أيها الناس ، اتقوا الله في ذمة محمد على ، ولا تظلموهم ، فمن فعل هذا فلا ذمة له(ر).

وروى سيف في / الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مسوطة، ١٠٣/ب وذكر فيها أن الحمار صرع المرأة، وأن النبطي أرادها فامتنعت واستغاثت، قال عوف: فأخذت عصاي فمشيت في [أثره فأدركته] (١٠)، فضربت رأسه ضربة وأعجز فرجعت (١٠) إلى منزلي، وفيه: قفقال للنبطي: اصدُقني، فأخره،

وقال الإمام أحمد أيضاً في الجاسوس: إذا كان ذمياً قد نقض العهد يقتل(٤) ، وقال في الراهب: لا يقتل ولا يُوذَى ولا يُسأل عن شيء ، إلا أن يعلم منه أنه يَدُلُ على عَوْرَات المسلمين ، ويخبر عن أمرهم عَدُوَّهم فيستجل حينتذ دمه(٥) .

مندهب وقد نص الإمام أحمد على أنه مَن نقض العهد بسب الله أو رسوله الإسام أحمد على أنه مَن نقض العهد بسب الله أو رسوله فرسن سب فإنه يقتل(١) .

(٣) أن (ج) و (د) : (ورجعت) .

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ق/١٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ) : «أثرها فأدركتها» ، والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) يَسْظُر : قمسائل الإمام أحمد برواية ابن هائيء، : في كتاب الجمهاد ـ باب الجماسوس (١١٧/٢).

<sup>(</sup>۱۱۲/۲). (۵) الصدر نفسه (۱۹۸/۲) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : والأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى ص (١٥٩) ؛ والإنصاف، (٢٥٧/٤) .

تم اختلف أصحابنا بعد ذلك(۱) ، فقال القاضي وأكثر أصحابه مثل:
ابنه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي المواهب العكبري(۱) وابن عقيل وغيره وطوائف بعدهم : إن مَن نقض العهد بهذه الأشياء وغيرها فحكمه وغيره وطوائف بعدهم : إن مَن نقض العهد بهذه الأشياء وغيرها فحكمه كحكم(۱۲) الأسير ، [يخير](۱۱) الإمام فيه كها يخير في الأسير بين القتل والمن والاسترقاق والفداء، وعليه أن يختار من الأربعة ما هو أصلح للمسلمين ، قال القاضي في «المجرد» : إذا قلنا قد انتقض عهده فإنا نستوفي منه الحُقُوق والقتل والحد والتعزير ؛ لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه وهذه أحكامنا ، فإذا استوفينا(۱۰) منه فالإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق ، ولا يُردّ إلى مَامَنِه ، لأنه بفعل هذه الأشياء قد نقض العهد(۱) ، وإذا نقض عاد بمعناه الأول ، فكأنه رجل(۱۷) نصراني بدار الإسلام .

ثم إن القاضي في «الخلاف» قال : حكم ناقض العهد حكم الأسير الحديد ، والاسترقاق ، والمن ، الحربي، يتخير الإمام فيه بين أربعة أشياء : القتل ، والاسترقاق ، والمن ، والفداء ؛ لأن الإمام أحمد / قد نص في الأسير على الخيار بين أربعة أشياء ١/١٠٤ وحكم هذا حكم الأسير ؛ لأنه كافر حصل في أيدينا بغير أمان ، قال :

<sup>(</sup>١) ينظر : إقالمحررة (٢/ ١٨٨) ؛ قالمبدع؛ (٣/ ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٢) أبر المواهب المكبري: هو الحسن بن عسد المكبري، أحد الفقهاء الأكابر، وله تصانيف في المذهب من أصحاب القاضي، له كتاب الرؤوس المسائل، وهي متخبة من الحداف الكبير على طريقة أبي جعفر وأبي الخطاب. مات سنة تسع وثلاثين وأربع مئة. ينظر: (الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب (١٧١/١).

ينظر: الله يل على طبقات الختابله الابن رجب

<sup>(</sup>٣) أي (ج) و (د) : احكما .

<sup>(</sup>٤) في (١) : ديخيسره، .

<sup>(</sup>٥) في (د) : ﴿فَاذَا اسْتُوفِيتُ .

<sup>(</sup>٦) في (د) : انقض عهده .

<sup>(</sup>٧) ئي (ج) : اوجده .

ويحمل كلام الإمام أحمد على القتل إذا رآه الإمام صلاحاً(١) ، واستثنى في الخلاف، وهو الدي صنفه آخراً في ١٦) ساب النبي على خاصة ، قال : فإنه لا تقبل توبته ، ويتحتم ١٦) قتله ، ولا يخير الإمام في قتله وتركه ؛ لأن قذف النبي على حق لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الأدمى .

وقد يستدل لهؤلاء من المذهب بعموم كلام الإمام أحمد وتعليله ، حيث قال في قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم ، قال : إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغاً فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذا أسروا فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بها يرى ، وعلى هذا القول : فللإمام أسروا فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بها يرى ، وعلى هذا القول : فللإمام أن يعيدهم إلى الذمة إذا رأى المصلحة في ذلك ، كها له مثل ذلك في الأسير الحربي الأصلى .

منعب وهذا القول في الجملة هو الصحيح من قولي [الإمام](ء) الشافعي ، الإسام المسافعي ، الإسام والقول الآخر للشافعي : أن من نقض العهد من هؤلاء يرد إلى مأمنه ، فين نقض العهد من أصحابه من استثنى سب النبي(ه) على خاصة ، فجعله موجباً للقتل حتى دون غيره ، ومنهم من عمم الحكم ، هذا هو الذي ذكره أصحابه ،

 <sup>(</sup>١) في (د) : اصلاه ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) (ج) و الله عن (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) ; اويحتما

<sup>(</sup>٤) (الإمام) : زيادة في (ج) ...

<sup>(</sup>a) في (ج) و (د) : ارسول الله .

وأما لفظه فإنه قال في الأمان : اإذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط ، إلى أن قال - : وعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمداً الله أو كتاب الله أو دينه بها لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونُقِض ما أُعطِي من الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كها تحمل (٢) أموال أهل الحرب ودماؤهم ، وعلى أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنى أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلماً عن دينه أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد نقض عهده ، وأحل دمه وماله ، وإن نال مسلماً بها دون هذا في ماله أو عرضه . . . لزمه (٢) فيه الحكم (١)

ثم قال : «فهذه الشروط اللازمة إن رضيها ، فإن لم يرضها فلا عقد له ولا جزية»(ن) .

ثم قال : الوأيهم / قال أو فعل شيئاً مما وصفته نقضاً للعهد وأسلم ١٠٤/ب لم يقتل إذا كان ذلك قولاً ، وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أنَّ مَنْ فعله تُتل حداً أو قصاصاً ، فيقتل بحد أو قصاص ، لا نقض عهد ، وإن فعل مما وصفنا وشُرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال : التوب وأعطى الجزية كها كنت أعطيها أو على صلح أجدده؟

<sup>(</sup>۱) ئى (٤/٨٠٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : (كيا پجل) .

<sup>(</sup>٣) في والأم؛ : ووإن نال مسلم بها دون هذا في ساله أو عرضه أو نال به من على مسلم منعه من كافر له عهد أمان لزمه فيه الحكمة .

 <sup>(3)</sup> في «الأُمّ (٤/ ٢١٠) ، ويبدو أن الجزء الأول من هذا النص غير مستقيم في جميع النسخ ، واللفظ في الأم : «فهداد الشروط لازمة له إن رضيها» ، كيا تقدم في ص (٢١) ، وهو الصواب .

عـوقب ولم يقـتل ، إلا أن يكون فـّعَل فِعلاً يوجب القصاص أو الحد ، أما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب() عليه ولا يقتل .

قـال: «فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أنه(٢) يحل دمه فظفر به فامتنع من أن يقول: «أُسلم أو أعطي جزية» قُتـل ، وأُخـذ ماله فيثاًه(٣)، وهذا اللفظ يعطي وجـوب قـتله إذا امتنع من الإسلام والعود إلى الذمة.

وسلك أبو الخطاب في «الهداية» والحلواني وكثير من متأخري أصحابنا مسلك المتقدمين في إقرار نصوص الإمام أحمد بحالها(ء) ، وهو الصواب ، فإن الإمام أحمد قد نص على القتل عيناً فيمن(ه) زنى بمسلمة حتى بعد الإسلام وجعل هذا أشد من نقض العهد باللحاق بدار(۱) الحرب، ثم إنه نص هناك على أن الأمر إلى الإمام كالأسير(۱۷) ، ونص هنا على أن على (۱۷) الإمام أن يُقتل ، ولا يخفى لمن تأمل نصوصه أن القول بالتخير مطلقاً خالف لها .

سندب وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصوله(١) ؛ لأنه لا ينتقض الإسام أبي حديد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة ومَنَعَة فيمتنعون بذلك على الإمام ، ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم .

<sup>(</sup>١) في (د) : (يعاقب) .

<sup>(</sup>۲) نِي (ج) و (د) : الأنه: (۳) ينظر : اللَّم، (٤/٢١٠ ، ٢١١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : «الهداية» (١٠/١) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : ﴿إِذَا ۗ . (٦) في (ج) : ﴿ودار الحرب .

 <sup>(</sup>۲) في (ج) : «ودار الحرب»
 (۷) في (د) : «كالاسترقاق».

<sup>(</sup>A) اعلى : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٩) في (ج) و (د) : اعلى أصله،

الإمام مالك

ومـذهب مـالك لا ينتـقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب ، لكن مالكاً يوجب قـتل ساب الرسول عيناً ونحوه(١) ، وقال : إذا استكره الذمي مسلمة على الزني قبتل إن كانت حرة ، وإن كانت أمةً عوقب العقوبة الشديدة ، فمذهبه إيجاب القتل عيناً لبعض أهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على المسلمين .

الرد على من

فمن قال : (إنه يُرَدُّ إلى مأمنه؛ قال : لأنه حصل في دار الإسلام قَــال : إِنَّهُ بِأَمـان ، فلم يجز قـتله حتى يرد إلى مأمنه كيا لو دخلها بأمان صبي ، وهذا ضعيف جـداً ؛ لأن الله تعـالى قال / في كتابه : ﴿وَإِن نَّكَشُوا أَيْمَـانَــهُــم ١/١٠٥ مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَثِمَّةَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ \* أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ الآية (١) . فهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الهدنة (٣) فعمومها لفظاً ومعنى يتناول كل ذي عهد على ما لا يخفى ، وقد أمر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم ، [فعم](٤) ذلك مأمنهم وغير مأمنهم ، ولأن الله أمر بقتالهم حتى يعطوا الجنرية عن يسد وهم صاغرون ، فمتى لم يعطوا الجنرية أو لم يكونوا صاغرين جاز قستالهم ٥٠٠ من غير شرط على معنى الآية ، ولأنه قلد

<sup>(</sup>١) اونحوه : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) مسورة التوبة : الآيتان رقم : (١٢ ، ١٣) .

<sup>(</sup>٣) وهم أبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهـل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد، وقبل غير ذلك على اختلاف بين أهل التفسير . ينظر : الفسير الطبري، (١٠/ ٨٧) ؛ «أسباب النزول، للواحدي ص (١٩٨) ؛ الفسير ابن کتر؛ (۲۲۸/۲) .

<sup>(</sup>٤) ق (أ) : ايعم؟ .

<sup>(</sup>٥) في (د) : اقتلهم؟ .

ثبت أن النبي على أمر بقتل من رأوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الأشرف وكانوا معه معاهدين ، ولم يأمر بردهم إلى مأمنهم(١) ، وكذلك لما نقضت بنو قينقاع العبهد قاتلهم ولم يردهم إلى مأمنهم ، ولما نقضت بنو قريظة العبهد قباتلهم وأسرهم وقبتلهم ولم يبلغهم مأمنهم ، وكذلك كعب ابن الأشرف نفسه أمر بقتله غِيلة ولم يشعره أنه يريد قتله ، فضلاً عن أن يبلغه مأمنه ، وكـذلك بنو النضير أجـلاهم على أن لا ينقلوا إلا مـا حملتـه الإبل إلا الحلقة (٢) ، وليس هذا بإبلاغ للمأمن ؛ لأن من أبلغ مأمنه يؤمن على نفسه وأهله وماله حتى يبلغ مأمنه ، وكـذلك سـلام بن أبي الحقيق وغيره من يهود لما نقـضـوا العـهد قتلهم نوبة خيير ولم يبلغهم مأمنهم ، ولأنه قد ثبت أن أصحاب رسول الله ﷺ عمر وأباره، عبيدة ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك قتلوا النصران الذي أراد أن يفجر بالمسلمة وصلبوه ، ولم يستكره منكر ، فيصبار إجماعياً ، ولم يردوه إلى مأمنه ، ولأن في شروط عمر التي شرطها على النصارى : افإن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فبلا ذمة لنا ، وقد حل لكم منا ما حل لأهل المعاندة والشقاق، رواه حرب بإسناد صحيح ، وقد تقدم(؛) عن عمر وغيره من الصحابة مثل أي بكر وابن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم رضوان الله عليهم أنهم قشلوا وأمروا(ه) بقتل ناقض العهد ، ولم يبلغوه مأمنه، ولأن دمه كــان مــباحاً ، وإنها عصمته الذمة ، فمتى ارتفعت الذمة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) الحلقة ، أي : السلاح ، كيا سبق .

 <sup>(</sup>٣) قي (ج) و (د) : (وأبو عبيدة) , وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ص (٣٨١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : قأو أمرواك

بقي على الإباحة ، ولأن الكافر لو دخل دار الإسلام بغير أمان وحصل في أيدينا جاز قتله (، فالذي نقض العهد أولى أن يجوز قتله ،) في دارنا ، وأما من دخل بأمان صبي فإنها / ذاكرى لأنهرى يعتقد أنه مستأمن فصارت ١٠٥/ب له شبهة أمان ، وذلك يمنع قتله ، كمن وطىء فرجاً يعتقد أنه حلال لا حد عليه، وكذلك() لاره ينسب في دخوله دار الإسلام إلى تفريط، وأما هذا فإنه الى المان ولا شبهة أمان ؛ لأن مجرد حصوله في الدار ليس بشبهة أمان بالاتفاق ، بل هو مُقْدِم على ما ينتقض به العهد ، مفرط في بشبهة أمان بالاتفاق ، بل هو مُقْدِم على ما ينتقض به العهد ، مفرط في ملحقه مامنه ؟

نعم لو فعل من نواقض العهد ما لم يعلم أنه يضرنا - مثل أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بثيء يحسبه جائزاً عندنا - كان معذوراً بذلك، فلا ينقض عهده كما تقدم ، مالم يتقدم (٨) إليه كما فعل عمر بقسطنطين النصراني .

وأما من قال إنه كالأسير(٢) الحمربي إذا حبصل في أيدينا فقال : لأنه كافـر حـلال الدم حـصل في أيدينا ، وكل من كـان كـذلك فإنه مأسور ؟

قىال : إنــه كالأســـير

الرد عل من

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين القرسين : ساقط من (ج) .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : فذلك، .

<sup>(</sup>٣) (الأنها : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : اولذلك» .

<sup>(</sup>٥) اللام: ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) افإنه: : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : احق، .

<sup>(</sup>٨) في (أ) : افلا ينقض عهده حتى يتقدم إليه كيا تقدم مالم يتقدمه .

 <sup>(</sup>٩) ق (د) : قفالأسيرة .

[فلنا] (۱) أن نقتله كما قتل النبي على عقبة بن أبي مُعيط والنضر بن الحارث ، ولنا أن نمن (۱) عليه كما مَن النبي على على ثمامة بن أثال الحنفي (۱) وغيره ، عزة الجمحي (۱) ، ولنا أن نفادي به كما فادى النبي على [بعقيل] (۱) وغيره ، ولنا (١) أن نسترقه كما استرق المسلمون خلقاً من الأسرى مثل أبي لؤلؤة قاتل عسمر ومماليك العباس وغيرهم ، أما قتل الأسير واسترقاقه فها أعلم فيه الحناء في المن عليه والمفاداة ، هل هو باق أو العلماء في المن عليه والمفاداة ، هل هو باق أو عليه والمفاداة منسوخ ؟ على ما هو معروف في مواضعه ، وهذا لأنه إذا نقض العهد عاد كما كمان ، والحربي الذي لا عهد له إذا قُدر عليه جاز قتله واسترقاقه ، ولأنه ناقض للعهد فجاز قتله واسترقاقه ، [كاللاحق] (۱) بدار الحرب والمحارب في طائفة عمتعه إذا أسر ، بل هذا أولى ؛ لأن نقض العهد بذلك

<sup>(</sup>١) في (أ) : «قلنا» .

<sup>(</sup>٢) قي (د) : ديمنه .

<sup>(</sup>٣) هو ثبامة بن أقال بن النعبيان بن مسلمة بن حنيفة الحنفي ، أبو أمامة اليهامي ، وقد ثبت ثبامة على إسلامه لما أرتد أهل اليهامة ، وقد ارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلام ابن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. ينظر: «طبقات ابن سعد» (٥/٥٠٥)؛ «أسد الغابة» (١/ ٢٩٤) ؛ «الإصابة» (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) أبو عزة الجمحي : هو عمرو بن عبدالله الجمحي ، شاعر جاهل من أهل مكة ، أدرك الإسلام ، وأسر يوم بدر ، فامتن عليه رسول الله في فنظم قصيدة يمدحه بها ومنها البيت المشهور :

فَإِنَّسِكَ مَنْ حَارَبَتُهُ لَمُحَارِبٌ شَقِيٍّ ، وَمَنِ سَالَمْتُهُ لَسَعِيدُ ثُمَ قَتْلُ سَدَهُ لَسَعِيدُ ثم قتل سنة ثـ لاث بعد أن نكث وأعـان على رسول الله ﷺ . ينظر : «طبقات ابن سعد» (٢/ ٤٢) ؛ والأعلام، (٥٠/٥) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (د) : بالمقبل ؛ وفي (ج) : بالمقل . وكلها تحريف . والصواب ؛ بعقبل ، وهر عقبل بن أبي طالب ، كما تقدم في ص (٣٠٢) .

<sup>(</sup>٦) قي (د) : درإماه .

<sup>(</sup>٧) ف (أ) : اكالاحق،

متفق عليه ، فهو(١) أغلظ ، فإذا جاز أن يحكم فيه بحكم الأسير ففي هذا أولى .

نعم إذا انتقض العبهد بفعل له عقوبة تخصه \_ مثل أن يقتل مسلمًا ، أو يقطع الطريق عليه ، ونحو ذلك \_ أقيمت عليه تلك العقوبة ، سواء كانت قتلاً أو جلداً ، ثم إن بقي حياً بعد إقامة حدّ تلك الجريمة عليه صار كالكافر الحربي الذي لا حد عليه.

ومن فرق بين سب رسول / الله هج وبين سائر النواقض قال : لأن ١/١٠٦ هـذا حق لرسول الله هج ، وهـو(١) لم يعفُ عنه ، فـلا يجـوز إسقـاطـه بـالاسترقـاق ولا بالنوبة كسب غير رسـول الله هج ، وسيأتي إن شـاء الله تحرير مأخذ السب(١) .

وأما من قال: إنه يتعين قتله إذا نقضه بها فيه مضرة على المسلمين دون ما إذا لم يوجد منه إلا مجرد السلحاق بدار الحرب والامتناع عن المسلمين فلئن الله تعالى قال: ﴿ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَا لَكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَا نَكُفُرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانَ لَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ يَنْتَسَهُونَ \* أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَوْكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ (الله بِأَيْدِيكُمْ وَهُم بَدَوْكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ (الله بِأَيْدِيكُمْ

<sup>(</sup>١) ئي (ج) : دنهذاه .

<sup>(</sup>٢) اهوا : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٢) ئي ص (٩٥٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : الآيتان رقم : (١٢ ، ١٣) .

وَيُخْذِهِم وَيَنْصُرِكُم عَلَيْهِم وَيَشْفِ صُلُورَ قَوْمٍ مُوْمِنِيْنَ (١) فأوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين ، ومعلوم أن جرد نكث العهد موجب للقتال الذي كان واجباً قبل العهد وأوكد ، فلابد أن يفيد هذا زيادة توكيد ، وما ذاك إلا لأن الكافر الذي ليس بمعاهد يجوز الكف عن قتاله إذا أقتضت المصلحة ذلك إلى وقت فيجوز استبقاؤه ، بخلاف هذا الذي نقض وطعن فإنه يجب قتاله من غير استتابة ، وكل طائفة وجب قتالها من غير استتابة ، وكل طائفة وجب قتالها من غير استتابة ، وكل طائفة وجب الذا فعلمه وهمو في أيدينا كالردة والقتل في المحاربة والزني ونحو ذلك ، بخلاف البغي فإنه لا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة ، وبخلاف الكفر بخلاف الكفر وقوله سبحانه : ﴿ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُحْزِمِمْ (١) أصحابه في الجملة ، وقوله سبحانه : ﴿ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُحْزِمِمْ (١) دليل على أن الله تمالى يريد الانتقام منهم ، وذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا قتل ، ولا يحصل إن مُنَ عليه أو فُودي به أون استرقً .

نعم، دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب الله على من يشاء منها بعد أن يعذبها ويخزيها بالغلبة ؛ لأن ما حاق بهم من المعذاب والخزي يكفي في ردعهم وردع أمشالهم عما فعلوه من النقض والطعن، أما الواحد فلو لم يقتل بل مُن عليه لم يكن هناك رادع قوي عن خداء

<sup>(</sup>١) ســورة التوبة : الآية رقم : (١٤) .

<sup>(</sup>۲) استأنیت بکم ، أي : انتظرت وتربصت ، يقال : استأنیت بفلان أي : لم أُعجِله ، وأناه یونیه ایناه ، أي : أخره وحسه وابطأه . ینظر : دلسان العرب، (۱/ ۱۹۱۱) (أن) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) ; ابقتال؛ .

<sup>(</sup>٤) في (د) : ﴿إِذَاءَ .

وأيضاً ، فإن النبي ﷺ / لما سبى بني قريظة قدل (١) المقاتلة واسترق ١٠١/ب الفرية ، إلا امرأة واحدة كانت قد ألقت رحى من فوق الحصن على رجل من المسلمين فيقتلها لذلك، وحديثها مع عائشة رضي الله عنها معروف (١) ، في المسلمين في الله بين من اقتصر على نقض العهد وبين من آذى المسلمين مع ذلك، وكان لا يبلغه عن أحد من المعاهدين أنه آذى المسلمين إلا ندب إلى قتله ، وقد أجل كثيراً ومَنَّ على كثير عمن نقض العهد فقط .

وأيضاً ، فإن أصحاب رسول الله على عاهدوا أهل الشام من الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم ، مرتين أو ثلاثة ، وكذلك مع أهل مصر ، ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد آذى المسلمين بطعن في الدين أو زنى بمسلمة ونحو ذلك إلا قتلوه ، وأمروا بقتل هؤلاء الأجناس عيناً(») من غير تخيير ، فعلم أنهم فرقوا بين النوعين .

وأيضاً ، فإن النبي الله أمر بقتل مِقْيس بن صبابة وعبدالله بن خطَــل ونحوه من خطَــل ونحوهما عما ارتـد وجمع إلى ردّته قتل مسلم ونحوه من السفرر ، ومع هذا فقد ارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير ، وقتلوا من المسلمين عدداً بعد الامتناع ، مشل ما قتل طليحة ())

<sup>(</sup>١) ني (د) : نتبل، .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «سغازي» الواقدي (٢/ ٥١٦ ، ٥١٥)؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٢٤٢). والرجل الذي قتلته هو الصحابي البدري الشهيد : خلاد بن سُويدَ الأنصاري الخزرجي ، ترجمته في : «طبقات ابن سعد» (٣/ ٥٣٠) ؛ «الإصابة» (٢/ ١٤٠) . والمرأة اسمها : نُباته من بني النضير وكانت تحت رجل من بني قريظة .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : فعنا، .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : (طلحة) .

الأسدي(۱) عُكَّاشة بن مِحْصَن(۱) وغيره ، ولم يؤخذ أحد منهم بقصاص بعد ذلك ، فإذا (۱) كان المرتد يؤخذ بها أصابه قبل الامتناع من الجنايات ولا يؤخذ بها فعله بعد الامتناع ، فكذلك الناقض للعهد ، لأن كليها(١) خرج عها عصم به دمه : هذا نقض إيهانه ، وهذا نقض أمانه ، وإن كان في هذا خلاف بين الفقهاء في المذهب وغيره ، فإنها قسنا على أصل ثبت بالسنة وإجماع الصحابة ، نعم المرتد إذا عاد إلى الإسلام عصم دمه إلا من حد يقتل بمثله المسلم ، والمعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضرة بالمسلمين ؛ لأنه يصير مباحاً بالنقض ولم يعد إلى شيء يعصم دمه فيصير كحربي تغلظ قتله ، يبين ذلك أن الحربي على عهد رسول الله على كان إذا أذى المسلمين وضرهم قتله عقوبة له على (٥) ذلك ولم يمن عليه بعد القدرة عليه ، فهذا / الذي نقض عهده بضرر المسلمين أولى بذلك ، ألا ترى أنه ١/١٠٧ على من عليه فغدر به ثم قدر

<sup>(</sup>۱) هو طليحة بن خويلد بن نوقل الأسدي الفقصي ، كان من أشجع العرب ، وكان يعد بالرف فارس ، وكان في وقد بني أسد الذين قلموا على رسول الله على ، ثم ارتد عن الإسلام وادعى النبوة ، فلقيه خالد بن الوليد فأوقع به ومن معه ، وهرب طليحة إلى الشام ، ثم أسلم إسلاماً صحيحاً لم يغمص عليه في إسلامه بعد ، وقد شهد القادسية ونهاوند مع المسلمين وله مواقف عظيمة. يقال: إنه استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين ينظر: «أسد الغابة» (١/ ٩٦ / ٢) ؛ «الإصابة» (١/ ٢٩٦) ، «الإصابة» (٢/ ٢٩٦) ، «الإصابة» (٣/ ٢٩٦) . والأولين البدريين أهل الجنة . أبل عكاشة يوم بدر بلاء حسناً . كان مقتله سنة إحدى عشرة قتله طليحة الأسدي . ينظر: «طبقات ابن سعد» (٣/ ٩٢)؛ «أسد الغابة» (٤/ ٢٧)؛ «أسد الغابة» (٤/ ٢٧)؛

<sup>(</sup>٣) تي (د) : (وإذا) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (د) : الأن كلاهماء . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) اعلى : ساقطة من (ج) .

عليه بعد ذلك وطلب أن يمن عليه فقال : الا تُمسَح سبلاتك(١) بِمكَةً وَتَقُدُول : سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ ١٥١) ثم قال : الا يلَّدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جَحْدٍ مَرَّتَين ١٥١) ثم قال : الا يلَّدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْدٍ مَرَّتَين ١٥١ فلما نقض يمينه منعه ذلك من المَن عليه ؟ لأنه ضره بعد أن كان عاهده على ترك(١) ضراره ، فكذلك(١) من عاهد من أهل اللمة أنه(١) لا يؤذي المسلمين ثم آذاهم لو أطلقوه للدغوا من جحر واحد مرتين ، ولمسح المشرك سبلاته وقال : سخرت بهم مرتين .

<sup>(</sup>۱) السبله: الشارب، والجمع السبال قاله الجوهري، وقيل: هي الشعرات التي تحت اللحى، والسبك عند العرب: مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر. ينظر: والنهاية، (۲/ ۲۳۹) (سبله).

<sup>(</sup>٢) أخرج قصته : ابن إسحاق في كتابه «السير والمغازي» ص (٣٢٣) ؛ وكذلك ابن سعد في «طبقاته» (٢/ ٢١٠). وأخرجها الواقدي في كتاب «المغازي» (١١٠ ، ١١٠) عن عمد بن عبدالله عن الزهري عن سعيد بن المسيب . . . وعن إسحاق بن حازم عن ربيعة بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، وعنده بلفظ : «لا تَمْسَع عارضيك بمكة . . . » ؛ وابن عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي هشام في «السيرة النبوية» (٢/ ١٠٤) وقال ابن هشام : بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي هشام في «السيرة النبوية» (٢/ ١٠٤) وقال ابن هشام : بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي فضرب عنقه يا عاصم بن ثابت ، فضرب عنقه يا عاصم بن ثابت ، فضرب عنقه ي وينظر: «تاريخ الأمم» للطبري (٢/ ٥٠٠) ؛ «البداية والنهاية» (٢/ ٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأدب - باب لا يلدغ المؤمن من جُحْر صرتين (١/٦٥٥ ح ١٦٣٣) ؛ ومسلم : في كتاب الزهد والرقائق - باب الحذر من الناس (٥/ ١٨٥٥ ح ١٨٥٥) ؛ وأبو داود : في كتاب الأدب - باب الحذر من الناس (٥/ ١٨٥٠ ح ١٨٥٨) ؛ وأحد في ١٨٥٤ ؛ وابن ماجة : في كتاب الفتن - باب العزلة (١/١٨٥٠ ح ٢٩٨٢) ؛ وأحد في المسنده (٢/ ٢١٤ ح ٢٧٩٨) ؛ والدارمي : في كتاب الرقاق - باب لا يلذغ المؤمن من جُحْر مرتين (١/٢١ ع ح ٢٧٨١) ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٢١) . كلهم عن المليث بن المسعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي الله به ، وقال المناه (٢٠٦٧): هذا يروى على وجهين من الإعراب: أحدهما: بضم الخين على مذهب الحبر ، ومعناه : أن المؤمن الممدوح : هو الكيس الحانع الذي لا يُوثي من ناحية الغفلة ، فيخدع مرة بعد أخرى ، وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به ، وقيل : إنه أواد به الحداع في أحر الأخرة دون أصر الدنيا . والوجه الآخر : أن تكون الرواية بكسر أنه أواد به الحداع في أحر الأخرة دون أصر الدنيا . والوجه الآخر : أن تكون الرواية بكسر أنه يمكون أو شر ، وهو لا يشعر ، ولا يُوتَيَن من ناحية الغفلة ، فيقع أمر الأذب والله أو شر ، وهو لا يشعر ، ولما تقط أحداً . وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الذنيا والأخرة مما . والله أعلم أه . .

 <sup>(</sup>٤) اترك؛ : ساقطة من (ج) . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في (د) : الفللك .

<sup>(</sup>٢) في (د) : فأنه .

وأيضاً ، فبلائه إذا لحق بدار الحـرب وامتنع لم يضر المسلمين ، وإنها أبطل العـقـد الذي بينهم وبينه فـصــار كحربي أصلى ، أما إذا فعل ما يضر بالسلمين \_ من مقاتلة ، أو زني بمسلمة ، أو قطع الطريق(١) ، أو جس ، أو نحو ذلك \_ فإنه يتعين قتله ؟ لأنه لو لم يقتل لخلت هذه المفاسد عن العقوبة عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم ، ومثل هذه الجرائم لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق المسلم ، فَلأَنْ لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي أُولي وأحرى ، ولا يجوز أن يقام عليه حدها منفرداً كما يقام على مَنْ بقيت ذمته الحدُّ لأن صاحبها صار حربياً ، والحربي لا يقيام عليه إلا القتـل ، فتعـين قتله ، وصار هـذا كالأسير(٢) اقتضت المصلحة قتله لعلمنا أنه متى أَفْلَتَ كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر قتله فإنه لا يجوز المن عليه ولا المفاداة بـ اتفاقاً ، ولأن الواجب في مثل هذا إمار، القتل أو المن أو الاسترقاق أو الفداء ، فأما الاسترقاق فإنه أبقى له: ) على ذمته بتحو عا كان فإنه كان تحت ذمتنا نأخذ منه الجزية بمنزلة العبد ، وهذا قال بعض الصحابة لعمر في مسلم قتل ذمياً: ﴿ أَتَقِيدَ عَبُّدُكُ مِن أَحَيْكَ ١٠٥٠ ؟ بل ربها كان استعباده أنفع له من جعله ذمياً ، واستعباد مثل هذا لا تُؤْمن (١) عاقبته وسوء مَغَبَّته ، وأما المن عليه والمفاداة به فأبلغ في المُفْسَدة، وإعادته إلى الذمة تركُّ لعقوبته بالكلية ، فتعين قتله .

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : (أو قطع طريق) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : «كأسير» أ.

<sup>(</sup>٣) ﴿إِما ؛ ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) نِي (د) : «ابقاء له» .

<sup>(</sup>ه) ينظر: «المسنف، لعبدالرزاق (۱۰۰/۱۰ ح ۱۸۵۰۹ ، ۱۸۵۱۰) ؛ «السنن الكبرى» لليهقي (۲//۳) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : الا يؤمن ! .

يوضح ذلك أنا على هذا التقرير لا نعاقبه إذا عاد إلى الذمة إلا بها يعاقب به(۱) المسلم أو الباقي على ذمته ، وهذا / في الحقيقة يؤول إلى قول ١٠٠٧ب من يقول : إن العهد لا ينتقض بهذه الأشياء ، فلا معنى لجعل هذه الأشياء ناقضة للعهد وإيجاب إعادة أصحابها إلى العهد وأن لا يعاقبوا إذا عادوا إلا بها يعاقب به المسلم .

ويؤيد ذلك أن هذه الجرائم إذا رفعت العهد وفسخته فلأن تمنع (٢) ابتداء (٣) بطريق الأولى ، لأن الدوام أقبوى من الابتداء ، ألا ترى أن العدة والردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه ، فإذا كان (١) وجود هذه المضرات يمنع (٥) دوام العقد فمنعه ابتداء (٥) أولى وأحرى ، وإذا لم يجز (٧) ابتداء عقد الذمة فلأن لا يجوز (٨) المن عليه (١) أولى ، ولأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلا أن المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا أن نعامله بها نرى ، والخارج عن العهد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه ، كها أن الخارج عن العهد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه ، كها أن الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه ، فإن الذي لم يدخل فيه باقي (١٠) على حاله ، والذي خرج من الإيهان والأمان قد أحدث فساداً ؟ فلا يلزم من

<sup>(</sup>١) في (ج) : افيدا .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : قيمنع) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : دايتداء، .

<sup>(</sup>٤) في (ج): فغاما إن كان، .

<sup>(</sup>۵) في (أ) و (ج) : اتمنع) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : دابتداره .

<sup>(</sup>٧) في (ج) ; ايجرا .

<sup>(</sup>A) في (ج) و (د) : افسائل بجوزا . وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>٩) اعليه؛ : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>١٠) فباقي، : ساقطة من (د) .

احتيال الفساد الباقي المستصحب احتيال الفساد المحدث المتجدد ؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء .

يبين ذلك أن كل أسير كان يؤذي المسلمين مع كفره فإن النبي الله قتله مثل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومثل أبي عزة الجمحي في المرة الثانية .

وأيضاً، فإنه إذا امتنع بطائفة أو بدار الحرب كان ما يُتَوقى من ضرره متعلقاً بعزه ومنَعَته كالحربي الأصلي، فإذا زالت المنعة بأسره لم يبق منه ما يبقى إلا من جهة كونه كافراً فقط، فلا فرق بينه وبين غيره، أما إذا ضر المسلمين وآذاهم بين ظهرانيهم، أو تمرد عليهم بالامتناع مما أوجَبَتُهُ الذمة عليه كان ضرره بنفسه من غير طائفة تمنعه وتنصره، فيجب إزهاق نفسه التي لا عصمة لها وهي منشأ الضرر وينبوع الأذى للمسلمين، ألا ترى أن الممتنع ليس فيها فعله إغراء للآحاد(۱) غير ذوي المنعة بخلاف الواحد فإن فيها يضعله فتح باب الشر، فإن لم يعاقب فَعَلَ ذلك غيره وغيره، ولا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار / إلا السيف.

وأيضاً ، فإن الممتنع منهم قد أمرنا بقتاله إلى أن يُعطي الجزية عن يدر وهو صاغر ، وأمرنا بقتاله حتى إذا أثخناه فشد (۱) الوَثَاق ، فكل آية فيها ذكر القتال دخل فيها ، فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين ، ويجوز إنشاء عقد ثانٍ لهم واسترقاقهم ونحو ذلك ، أما من فعل جناية انتقض بها عهده وهو في أيدينا فلم يدخل في هذه العمومات ؛ لأنه لا يقاتل وإنها يقتل، إذ القتال للممتنع وإذا كان أخذ الجزية والمن والفداء إنها هو لمن

<sup>(</sup>١) في (د) : قاغراء الأخاد» .

<sup>(</sup>٢) في (١) : فقدرا الوثاق،

قوتل وهذا لم يقاتل ، فيبقى داخلاً في قوله : ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِيْنَ ﴾(١) غير داخل في آية الجزية والفداء .

وأيضاً ، فإن الممتنع يصير بمنزلة الحربي ، والحربي تندرج (۱) جميع سيئاته تحت الحراب (۱۳) ، بحيث لو أسلم لم يؤخذ (۱) بضمان شيء من ذلك بخلاف الذي في أيدينا ، وذلك لأنه (۱۰) ما دام تحت أيدينا في ذمتنا فإنه لا تأويل له في ضرر المسلمين وإيذائهم ، أما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شبهة في دينه يرى أنه إذا تمكن من الهرب هرب ، لاسيا وبعض فقهائنا يبيح له ذلك ، فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما يُتلِفُه أهل البغي والعدل حال القتال لا ضان فيه ، وما أتلفوه في غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للأخرى ، فليس حالٌ مَنْ تأوّل فيها فعله من الخرب ضمنته كل طائفة للأخرى ، فليس حالٌ مَنْ تأوّل فيها فعله من النقض كحال من لم يتأول .

وأيضاً ، فإنَّ [ما](١) يفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهده لابدً له من عقوبة ؛ لأنه للجوز إخلاء الجرائم التي تدعو إليها الطباع من عقوبة ، وشَرْعُ الزواجِر شاهدٌ لذلك ، ثم لا يخلو إما أن تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية ذمته أو دون ذلك أو فوق ذلك ، والأول باطلٌ ؛ لأنه يلزم(٨) أن يكون عقوبة المعصوم والمباح سواء ، ولأن الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره

<sup>(</sup>١) ســورة التوبة : الآية رقم : (٥) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : ايندرجه .

<sup>(</sup>٣) اتحت الحراب، تساقطة من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ج) : ﴿ لَمْ يُواخِلُهُ .

<sup>(</sup>۵) في (ج) : اوذلك أنه) .

<sup>(</sup>٦) اما؛ : ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : اعقربات،

<sup>(</sup>٨) ايلزم : ساقطة من (د) .

وعلى ما فعله من الضرر الذي نقض به المهد ، وإنيا أخرت عقربة الكفر لأجل العهد ، فإذا ارتفع المهد استحق العقوبة على الأمرين ، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين مَنْ فعل ذلك وهو معصوم وبين مباح / دمه لم يفعل ١٠٨٠ ذلك ؛ لأن (١) هذه المعاصي إذا فعلها المسلم فإنها مُنجبرة بها يلتزمه من نصر المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم ، فلم يتمحض مضراً للمسلمين لأن فيه منفعة ومضرة وخيراً وشراً ، بخلاف الذمي فإنه إذا ضر المسلمين الممور المسلمين فرزا لزوال العهد [الذي] (١) هو مظنة منفعته ووجود هذه الأمور المضرة، وإذا لم يجز أن يعاقب بها يعاقب به المسلم فأن لا يعاقب بها هو دونه أولى وأحرى، فوجب أن يعاقب بها هو فوق عقوبة المسلم، ثم المسلم عقوبته اللهم، ثم المسلم عقوبته المن يغتلفان في جنس العقوبة فهذا عقوبته القتل فيجب أن يتحتم ، وذلك عقوبته تارة القتل وتارة القطع وتارة الرجم أو الجلد .

## فصــــل

الكلام ني إذا تلخصت هذه القاعدةُ(؛) فيمن نقض العهد على العموم فنقول : عصروس منتم رسول الله على يتعين(ه) قتله كها قد نص عليه الأثمة . مسألة السب

أما على قبول من يقبول: يتعين قبتل كل مَنْ نقض العهد وهو في أيدينا أو يتبعين قبتل كل من نقض العبهد بها فيه ضرر على المسلمين وأذى

<sup>(</sup>۱) في (د) : اولئن! (۲) الذي؛ : ساقطة من (أ) .

 <sup>(</sup>٣) اعقویته : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٤) وهي المقدمة التي ذكرت في ص (٤٧٠): فيها ينتقض به العهد، وفي حكم ناقض العهد .

<sup>(</sup>٥) في (ج) ; اتمين ا

لهم كها ذكرناه(۱) في مذهب الإمام أحمد وكها دلَّ عليه(۲) كلام الشافعي الذي نقلناه ، أو نقول : يتعين قتلُ من نقض العهد، بسبُّ الرسول ﷺ وَحُده كها ذكره(۲) القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا ، وكها ذكره طائفةٌ من أصحاب الشافعي ، وكها نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد ، وذكروا أن الإمام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الإجمال(۱) فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل مِنْ غير تخيير فظاهر .

وأما على قول من يقول: إن كل ناقض للعهد فإن الإمام يتخير فيه كالأسير، فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير، لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه، وهذه أحكامنا، والتعزير، لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا منه ذلك فالإمام غير فيه كالأسير، وعلى هذا القول فيسمكنهم أن يقولوا: إنه يقتل الأن سبّ رسول الله على موجب للقتل حداً من الحدود كما لو نقض العهد بزنى أو قطع طريق، فإنه يقام عليه حداً من الحدود كما لو نقض العهد بزنى أو قطع طريق، فإنه يقام عليه وإن لم ينتقض عهده كما لو قتل ذمياً آخر أو زنى بذمية فإنه يستوفى منه القود وحد الزنى وعهده باقي، ومذهب مالك يمكن أن يوجّه على هذا المأخذ إن كان فيهم من يقول: لم ينتقض عهده.

<sup>(</sup>١) في (ج) : اكيا قد ذكرناه؛ .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : الركيا قد دل عليه ا

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : اكيا قد ذكره! .

<sup>(</sup>٤) في (د) : «الإجاع» , وهو خطأ ظاهر .

وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير في هذا إنها يدلُّ عليه عموم(١) كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه ، وكذلك القولُ بأنه يلحق بمأمنه ، وأخدُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولُهم يجرُّ إلى مذاهب(٢) قبيحة ، فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلاً لما قدمناه وتوجيهاً لما سنذكره .

الدليسل على والدليل على أنه يتعين قتله ، ولا يجوز استرقاقه ولا المنَّ عليه تعين قتل الله عليه تعين قتل الله المنافقة ولا المن عليه السيساب ولا المفاداة به ، من طريقين . السلمسي

احدهما : ما تقدم من الأدلة على وجوب قتل ناقض العهد إذا نقضه بها فيه ضرر على المسلمين مطلقاً .

الثاني : ما يخصُّه ، وهو من وُجُوه :

الدليل الأول الحدها: ما تقدم ٢٦٠ من الآيات الدالة على وجوب قبتل الطاعن في الدين.

الثاني : حديث الرجل الذي قتل المرأة اليهودية على عهد رسول الله وابن وأهدر النبي على دمها ، وقد تقدم من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس ، فلو كان سب النبي على يرفع العهد فقط ولا يوجب القتل لكانت هذه المرأة بمنزلة كافرة أسيرة ، وبمنزلة كافرة دخلت إلى دار الإسلام ولا عهد لها ، ومعلوم أنه لا يجوز قتلها ، وأنها تصير رقيقة للمسلمين

الدليل الشان

<sup>(</sup>١) اعموم : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : امذاهبهم؛ .

<sup>(</sup>٣) اما تقدم؛ : ساقطة من (ج) .

بالسبي(۱) ، وهذه المرأة المقتولة كانت رقيقة ، والمسلم إذا كانت له أمة كافرة حربية لم يجز لَهُ ولا لغيره قتلها لمجرد كونها حربية ، بل تكون ملكاً لسيدها تُردُّ عليه إذا أخذها المسلمون ، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً أن المرأة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدة كما يقتل الرجل لذلك ، ولا نعلم أيضاً (۱) خلافاً في أن المرأة إذا ثبت في حقها حكم نقض العهد فقط مثل أن تكون من أهل الهدنة وقد نقضوا العهد فإنه لا يجوز قتل نسائهم وأولادهم ، بل تسترق النساء والأولاد ، وكذلك الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب ، فمن وُلِد له بعض نقض العهد لم يجز قتل النساء منهم والأطفال ، بل يكونون رقيقاً للمسلمين ، وكذلك أهل الذمة إذا امتنموا بدار الحرب ونحوها .

فمن / الفقهاء من قال: العهد باقي في ذريتهم ونسائهم كيا هو ١٠٠٠ب المعروف عن الإمام أحمد، وقال أكثرهم: يتتقض العهد في الذرية والنساء أيضاً، ثم لا يختلفون (٣) أن النساء لا يُقتلن، وأصل ذلك أن الله تبارك وتحالى يقول في كتابه: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴿ (٤) فأمر بقتال الذين يقاتلون، فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتِلاً.

<sup>(</sup>١) فبالسبي، : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) اأيضاً : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : اثم يختلفون» .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية رقم : (١٩٠) .

وفي االصحيحين؛ عن ابن عمر قال : او جدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله على، فنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلْ عَنْ قَتْلِ النُّسَاء وَالصِّبْكَانِ ١٠٥٠ .

وعن رباح بن ربيع(٢) أنه خرج مع رسول الله ﷺ في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد ، فمرّ رباح وأصحاب رسول الله على امرأة مقدولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظرون إليها ، يعنى ويعجبون من خَلْقها ، حتى لحقهم ٣٠ رسول الله على واحلته ، فانفرجوا عنها ، لأحدهم: ﴿ الْحَقُّ خَالِداً فَقُلْ لَـهُ : لا تَقَتُّلُوا ذُرَّيَّةً وَلا عَسِيفًا وَلا امْرَأَةُ (١٤) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة(٥) .

وعن ابن كـعب بن مـالك عن عـمه أن النبي ﷺ حين بعث إلى ابن أي الحقيق بخير: ﴿ لَنَّهَى عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ ۗ رواه الإمام أحمد() .

وفي الباب أحاديث مشهورة ، على أن هذا من العِلم العام الذي تناقلت الأمة خلفاً عن سلف ، وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في ص (١٣٨) .

<sup>(</sup>٢) هو رباح بن ربيح بن صيغي التميمي الأُسَيِّدي ، أخو الكاتب حنظلة التميمي ، وهو من أهل المدينة ، نزل البصرة ، روى عنه : حضيده المرقع بن صيفي وقيس بن زهير . ينظر : والاستيماب، (١/ ٦ أه) ؛ وأسد الغابة، (٢/ ٢٠٢) ؛ والإصابة، (٢/ ١٩٢) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : الحقواة

<sup>(</sup>٤) فولا امرأة : ساقطة من (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٥) الحديث سبق تخريجه في ص (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٦) الحليث سبق تخريجه في ص (٢٥٤) ، ٢٥٥) .

الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله ، وأن لا تكون فتنة ، أي لا يكون أحد يفتن أحداً عن دين الله؛ فإنها يُقاتَل من كان ممانعاً عن ذلك، وهم أهل القتال ، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالم أة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك ، ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين ومالاً لهم ، ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة ، وإضاعة المال لغير حاجة لا يجوز(١) ، نعم لو قاتلت المرأة جاز أن تبقتل بالاتفاق ؛ لوجود المعنى فيها الذي جعل الله ورسوله عَدَمَه مانعاً من قتلها بقوله ﷺ: اما كانت هذه لتقاتل الكن هل/ يجوز أن تُقصد بالقتل كما يقصد الرجل ١/١١٠ أو يقصد كفها كما يقصد كف الصائل ؟ فيه خلاف بين الفقهاء(٢) ، فإذا كان الحكم في المرأة كذلك(٢) وقد أهدر النبي ﷺ دم امرأة ذمية لأجل سبها مع أن قسلها لو كان حراماً الأنكره النبي ﷺ كما أنكر قسل المرأة التي وجدها مقتولة في بعض (١) مغازيه وإن لم تكن مضمونة بدية ولا كفارة ؟ فإنه ﷺ لا يسكت عن إنكار المنكر ، بل إقراره دليل على الجواز والإباحة، علم أن السابة ليست بمنزلة الأسيرة الكافرة ؛ لأن تلك لا يجوز قتلها ، وعلم أن السب أوجب قتلها بنفسه كها يجب قتلها بالإجاع إذا قَطَعت الطريق وقمتلت فيه، وإذا زنت، وكما يجب قتلها بالردة عند جماهير العلماء.

<sup>(</sup>١) الا يجوزا : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>Y) ذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال من الأحوال حتى لو تترس أهل الحرب بهم لم يجز قتلهم ولا تحريقهم . وذهب الشافعي والكوليون إلى الجَمْعِ بين الأحاديث فقالوا : «اذا قاتلت المرأة جاز قتلها» . وقال ابن حبيب من المالكية : «لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه» . للتفصيل والتوثيق ينظر ما تقدم في المتن والحاشية ص (٧٠٧ ، ٢٥٨) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) في (ج): دمثل كللك،

<sup>(</sup>٤) ابعض؛ : ساقطة من (ج) و (د) .

فإن قيل : يجوز أن يكون سبها للنبي على بمنزلة قتالها ، والمرأة إذا قالت وكانت معاهدة انتقض عهدها كالرجل إذا فعل ذلك ، ويجوز [أن]() تكون حينيذ بمنزلة المرأة المقاتلة إذا أسرت يتخير الإمام فيها بين

الجواب عنه

مل قتسل السابة بناق

النهي عسن قتل النساء ؟

قلنا : الجواب من وجوه :

أربعة أشياء كما يتخير في الرجل المقاتل إذا أسر .

احدها: أن هذه المرأة لم يصدر عنها إلا مجرد شتم النبي ﷺ بحضرة سيدها المسلم ، ولم تحضره أحداً من المشركين على القشال ، ولا أشارت على الكفار برأي تُمين به ٢٠) على قتال المسلمين ، ومعلوم أن من لم يقاتل بيده ولا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه ، ونحن لا ننكر أن من لا يجوز قبتله كالراهب والأعمى والشيخ الفاني والمقعد ونحوهم إذا كان لهم رأي في القتال وكلام يعينون به على قــــال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين ، لكن مجرد سب المرأة لرسول الله ﷺ عند قوم مسلمين ليس من هذا القبيل ، وإنها هو أذى لله ولرسوله أبلغ من القيتال من بعض الوجوه ، فلو لم يكن موجباً للقتل لكانت المرأة الكافرة قد قبتلت الأنها مقاتلة وهي لم تقاتل ، وذلك غير جائز ، فعلم أنه موجب للقيل وإن لم يكن قسالاً ، وقد يكون قتالاً إذا ذكر في معرض الحض على قسال المسلمين وإغراء الكفار بحربهم ، فأما في هذه الواقعة فلم يكن من القتال المعروف

 <sup>(</sup>١) دأن، : ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) اتحضرا .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : اتعين فيها .

الجواب الثاني: أنّا نسلّم أن سب النبي الله / بمنزلة محاربة ١١٠رب المسلمين ومقاتلتهم من بعض الوجوه ، كما كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود(۱) ، فمن تعاطى ذلك \_ يعني سب الأنبياء \_ من مسلم فهو مرتد ، أو معاهد فهو محارب غادر ، بل هو من أبلغ أنواع الحراب(۲) كما تقدم تقريره(۳) ، لكن الجواب نوعان :

أحدهما : ما ينقطع مفسدته بالقتل تارة ، وبالاسترقاق أخرى ، وباللن أو الفداء (٤) أخرى ، وهو حراب الكافر بالقتال يدا ولسانا ؛ فإن الحربي والحربية المقاتلة (٥) إذا أُسِرا فاستُرقًا انقطع عن المسلمين ضررهما كما قد يزول بالقتل ، وكذلك لو مُن عليهما رجاء أن يسلما إذا بدت غائل الإسلام، أو رجاء أن يكفا عن المسلمين (١) شر من خلفهما، أو فُودي بهما ، فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الأمور.

والثاني : ما لا تزول مفسدته إلا بإقامة الحد فيه ، مثل حراب(١) المسلم أو المعاهد في دار الإسلام بقطع الطريق ونحوه ؛ فإن ذلك يتحتم إقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء .

<sup>(</sup>١) تقدم في ص (٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : الحرب .

<sup>(</sup>٣) في ص (٤٦٧) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) في (د) : دربالمن والفداء، .

<sup>(</sup>٥) في (د) : الوالحربية والمقاتلة .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : دعن الإسلامه .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : اجراب، .

فهذه الأُمَة التي كانت تسب النبي ﷺ قد حاربت في دار الإسلام ، فإن قيل : والله الإسلام ، وإن قيل : وإن قيل : ويمن عليها أو يُفادي بها الله يجز ؛ لوجهين :

احدهما: أنها ملك مسلم، ولا يجوز إخراجها عن ملكه مع حياتها.

الثاني : أن ذلك إحسان إليها وإزالة للرق عنها ، فـلا يجوز أن يكون جـزاء لسبها وحرابها ، فتعين قتلها .

الجواب الثالث: أن مفسدة السب لا تزول إلا بالقتل ؛ لأنها متى استبقيت طمعت هي وغيرها في السب الذي هو من أعظم الفساد في الأرض كقاطع الطريق سواء ، بخلاف المرأة المقاتلة إذا أسرت فإن مفسدة مقاتلتها قد زالت بأسرها ، ولا يمكنها مع(٢) استرقاقها أن تقاتل ، ويمكنها أن تظهر السب والشتم فصار سبها بمنزلة(٢) الجنايات التي توجب العقوبات ، لا تزول مفسدتها إلا بإقامة الحد فيها ، وعلم أن الذمية التي تسب ليست بمنزلة الحربية التي تقاتل إذا أسرت ، بل هي بمنزلة الذمية التي تقطع الطريق وتزني .

الجواب الرابع: أن الحديث فيه حكم وهو القتل ، وسبب وهو السب ، فيجب / إضافة الحكم إلى السبب ، والأصل إتحاد الحكم ، فمن ١/١١١ زعم أن للسبب حكم آخراً ، احتاج إلى دليل ، وقياسه على الأسيرة لا يصح لما سيأتي إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في (ج) : الأيتغير؛

<sup>(</sup>٢) ني (د) : امن .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : افصار سبها من جنس الجنايات! .

 <sup>(</sup>٤) في (ج) : (أن السب حكم آخرا .

الخامس: أنها لو كانت بمنزلة الأسيرة لكان النظر فيها للإمام ، لا يجوز لآحاد الرعية [تخير](۱) واحدة من الخصال الأربع فيها ، ومن قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين إن كان فيناً وللغانمين إن كانت مغنها ، فعلم أن القتل كان واجباً فيها عيناً .

يبقى أن يقال : الحدود(٢) لا يُقيمها إلا الإمام أو نائبه ، وجوابه من

سل الحدود نيمها الإمام تـــــعل ؟

لأجموبة على

وجوه

احدها: أن السيد له أن يُقيم الحد على عبده ، بدليل قوله ﷺ : وَأَقِيْمُوا الْحَدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ١٣٥ ، وقوله : وإذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجُلِدْهَانَ ١٤٥٠ . ولا أعلم خلافاً بين فقهاء الحديث: أن له أن يقيم

<sup>(</sup>١) ني (أ) : ديخيرة .

<sup>(</sup>٢) في (د) : دأن الحدود) .

<sup>(</sup>٣) جسزه من حديث علي رضي الله عنه: رواه أبو داود الطيسالسي في «مسنده» (١/ ٢١ ح ٢ ٢ ٢٠ ٢)؛ وإبن أبي شببة في «مصنفه» (٥/ ٤٩ ح ٢ ٢ ٢ ٢٧٢)؛ وأحمد: في «المسند» (١/ ٩٥) على ١٤٥ على المريض (١٤٥ على ١٤٥ على ١٤٥ على المريض (١٤٥ على ١٣٥ على ١٤٥ على ١٤٥ على ١٨ على عنه المريض (١٤٥ على ١٤٥ على ١٤٥

<sup>(</sup>٤) في (ج) : دفليحدها؛ .

<sup>(</sup>٥) جزء من حليث أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني رواه الأثمة بألفاظ مختلفة منها : 

«فليحمدها» و «فليجلدها» . وقد أخرجه عنهامعاً : البخاري: في كتاب البيوع \_ باب بيع 
المدير (٤/ ٤٩١ ح ٢٢٣٢ ، ٢٢٣٣) ، وفي كتاب العتق \_ باب كراهية التطاول على الرقيق 
(٥/ ٢١١ ح ٢٥٥٥ ، ٢٥٥٥) ؛ ومسلم : في كتاب الحدود \_ باب رجم اليهود ، أهل 
الذمة في الزني (٣/ ٢٥٣ ح ١٧٠٤) ؛ وأبو داود : في كتاب الحدود \_ باب في الأمة تزني 
ولم تحصن (٤/ ٢١٢ ح ٢٤٤٩) ؛ وأبن ماجة : في كتاب الحدود \_ باب إقامة الحدود على 
الإماء (٢/ ٨٥٧ ح ٢٥٥٥) ؛ وأحد في «المسند» (١١٦/٤) .

عليه الحد ، مثل حد الزنى والقذف والشرب ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يُعزِّره ، واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلاً أو قطعاً ، مثل قتله لردَّته أو لسبه النبي على وقطعه للسرقة؟ وفيه عن الإمام() أحمد روايتان() :

إحداهما(٣) : يجوز ، وهو منصوص عن الشافعي(٤) .

والأخرى: لا يجوز، كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول مالك(٥)، وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق(١)، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر(٧)،

 <sup>(</sup>١) «الإمام» : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (٢/ ٣٢٢) ؛ «الأوسط» لابن المنثر (٢/ ٧١٧)

<sup>(</sup>٣) في (ج) : دأحدها)

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب دالام، للشافعي - باب ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت (١٤٦/٦) ؛ المهذب، (٣٤٥/٢) ؛ دالمجموع شرح المهذب، (٣٤/٢٠) ؛ دالمنهاج، ص (١٣٢) . واحتج الإمام الشافعي في المسألة: بأن الحد إنها يقام طهرة ، والمولى يملك تطهير ملكه ،

الا ترى أنه يملك الحتان ويملك التعزير ، فكذلك هاهنا . (٥) وهمو أيضاً قول أبي حنيفة وأصحابه ، ودليلهم في المسألة هو : أن الحد حق لله تعالى ،

<sup>)</sup> وهنو أيضنا قنول أي حنيمه واصنحابه ، ودليلهم في المسافة هو . أن أحد حق الله تعالى ، فنوجب أن لا يستوفيه إلا من هو ثائب عن الله تعالى ، والسلطان هو الثائب عن الله تعالى ، فلا يملك المولى إقامته عليه . ينظر : «متن القدوري» ص (٩٤) ؛ «المسوط» (٩٠/٩) ؛ «المسوط» (٩٤) . «البدائم» (٩٤/٧٧) .

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام مالك في «الموطأ»: في كتاب الحدود ـ باب ما جاء في قطع الآبق والسارق (٢/ ٨٣٣ ح ٢٦) ؛ والشافعي في «مسند» (٢/ ٨٣ ح ٢٦٩) ؛ وعبدالرزاق في «مصنفه»: في كتاب اللقطة ـ باب سرقة الآبق (١/ ١٤١ ح ١٨٩٨٦) ؛ والبيه في : في «سننه الكبرى» (١/ ٢٦٨) ولفظه عند مالك: عن نافع أن عبداً لعبدالله بن عمر سَرق وهو آبق. فأرسل به عبدالله بن عمر إلى سعيد بن العاص ، وهو أمير المدينة ليقطع يده ، فأبي سعيد أن يقطع يده ، وقال : لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق . فقال له عبدالله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ ثم أمر به عبدالله بن عمر ، فقطعت يده .

<sup>(</sup>٧) رواه الإسام مالك في «الموطأ»: في كتاب العقول ـ باب ما جاء في الغيلة والسحر (٢/ ٨٧١ ح ١٤) عن محمد بن عبدالرحن بن سعد بن زرارة بلاغاً: ووصله عبدالرزاق في «مصنفه» (١٠/ ١٨٠ ح ١٨٠٤٧) ؛ وعبدالله بن الإسام أحمد بن حنبل في مسائل أبيه (٣/ ١٢٨١) رقم (١٧٧٩) ؛ والطبراني كما ذكره الهيشمي في «مجموع الزوائد» (٦/ ٢٨٣) ؛ والبيهتمي في «محموع الزوائد» (٦/ ٢٨٣) ؛ والبيهتمي في «محموع الزوائد» (١٧٧٩) ؛ والبيهتمي في «محموع الزوائد» (١٧٧٩) ؛ والبيهتمي في «محموع الزوائد» (١٧٨٣) ؛

فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده مطلقاً ، وعلى هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك(١) ، والنبي الله لم يطلب من سيد الآمة بيّنة على سبه ، بل صَدّقه في قوله : قكانت تسبك وتشتمك ففي الحديث حجة لهذا القول أيضاً .

الوجمه الثاني: أن ذلك أكشر ما فيمه أنَّه افتئات على الإمام ، والإمامُ له أن يعفو(١) عمن أقام حداً واجباً دونه .

الوجه الثالث: أن هذا وإن كان حداً فهو قتل حربي أيضاً ، فصار بمنزلة قـتل حربي أيضاً ، فصار بمنزلة قـتل حربي تحكيمًا وعلى هذا يحمل / قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له: إنه يسبُّ النبي عَلَيُ فقال: ١١١/ب لو سمعته لقتلته.

الوجه الرابع: أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله على ، مثل المنافق الذي قَتَله عسر بدون إذن النبي على لما لم يَرْضَ بحكمه ، فنزل القرآن بإقراره ، ومثل بنت مَرْوَان التي قتلها ذلك الرجلُ حتى سَمَّاه النبي على ناصراً لله ورسوله ، وذلك أن مَنْ وجب قتلُه لمعنى يكيد به الدين ويفسده ليس بمنزلة مَنْ قتل لأجل معصية مِن زني ونحوه .

<sup>(</sup>۱) قبال سُحنون: قلبت: أرأيت الحر، هبل يقيم على مملوكه حد الزنى والقذف والسرقة وشرب الحسم ؟ قبال ابن القاسم: قال مالك: نعم يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة لا يشبتها على العبد إلا الوالي، ولا يقيم سيده عليه حدّ الزني حتى يشهد على زنى العبد أربعة سواه. ينظر: «المدونة الكبرى» (٦/ ٢٥٧) ؛ «متن الرسالة» للقيرواني ص (٢٧١)؛ «القوانين الفقهية» ص (٣٦١) ؛ «الشرح الصغيرة للدوير (٥/ ١٢٣) ؛ «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٨٠) ؛ «بلغة السالك» (٢/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : قوللإمام أن يعفو،

الجواب السادس: أن الفقهاء قد اختلفوا في المرأة المقاتلة إذا أسرت، هل يجوز قتلها ؟ ومذهب الشافعي أنها لا تقتل ، فلو كانت هذه إنها قُتلت لكونها قد قاتلت لم يجز أن تقتل بعد الأسر عنده ، فلا يصح أن يُورَدَ هذا السؤال على أصله .

الدليل الثالث: أن الساب لو صار بمنزلة الحربي فقط لكان دمه معصوماً بأمان يعقد له أو ذمة أو هُدنة ، ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حَقْن الدم ، والنفر الذين أرسلهم النبي الله إلى كعب بن الأشرف جاؤوا إليه على أن يستسلفوا منه وحادثوه وماشوه وقد آمنهم على دمه وماله وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه ثم إنهم استأذنوه في أن يشموا ريح الطيب من رأسه فأذن لهم مرة بعد أخرى ، وهذا كله يثبت الأمان ، فلو لم يكن في السب إلا مجرد كونه كافراً حربياً لم يجز قتله بعد أمانه إليهم وبعد أن أظهروا له(١) أنهم مؤمنون(١) له واستشذانهم إياه في إمساك يديه ، فعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه أمان ولا عهد ، وذلك لا يكون إلا فيها أوجب القتل عيناً من الحدود كحد الزنى وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك ، فإن عقد الأمان لحؤلاء قتلهم ، فعلم أن ساب النبي / علي كذلك .

يؤيد هذا ما ذكره أهل المغازي من قول النبي ﷺ : "إِنَّهُ لَوْ قَرَّ كَمَا قَــرٌ خَمَا الْمُدِينَ مَا اغْتِيلَ ، وَلَكِنَّهُ نَـالَ مِنَّا الأَذَى وَهَجَــانـا بِالشُّـعْــرِ،

1/114

السدليسسل الثالث على

أنه يتعين قتار

السلمسي ولا يجسوز المسن

عليسه ولا

المسفاداة به

<sup>(</sup>١) في (ج) : فظهروا لهه .

<sup>(</sup>٢) تي (ج) : اليومنون) .

وَلَـم يَفْـعَلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْكُـم إِلاَّ كَانَ السَّيْف ١٠١ فَــان ذلك دليـل على أن لا جزاء له إلا القتل.

الدليل الرابع : قوله إن كان ثابتاً : المَنْ سَبَّ نَبِياً قُتِلَ وَمَنْ سَبَّ نَبِياً قُتِلَ وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَهُ جُلِدَه (٢) ، فأوجب القتل عيناً على كل سابٌ ، ولم يخير بينه وبين غيره ، وهذا مما يعتمد في الدلالة إن كان محفوظاً .

الدليل الخامس: أن النبي على دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف ؛ لأنه كان به يؤذي الله ورسوله ، وكذلك كان يأمر بقتل من يسبه ويهجوه إلا من عفا عنه بعد القدرة ، وأمره على للإيجاب ، فعلم وجوب قتل الساب وإن لم يجب قتل غيره من المحاربين ، وكذلك كانت سيرته ، لم يُعلم أنه تَرَك قتل أحدن من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو كان من المنافقين ، وهذا يصلح أن يكون امتثالاً للأمر بالجهاد وإقامة الحدود ، فيكون على الإيجاب ، يؤيد ذلك أن في ترك قتله تركاً لنصر الله ورسوله ، وذلك غير جائز .

الدليل السادس: أقاويل الصحابة ، فإنها نصوص في تعيين قتله ، مثل قول عمر رضي الله عنه: قمن سب الله أو سب أحداً من الأتبياء

<sup>(</sup>١) تقدم في ص (١٥٢) .

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه ص (١٨٨ ، ١٨٩) .

<sup>(</sup>٣) دكانة : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : فأحداً، . وهو خطأ .

فاقتلوه ١٥٠٥) فأمر بقتله عيناً ، ومشل قول ابن عباس رضي الله عنها :

قايما معاهد عائد فسب الله أو سب أحداً من الأنبياء عليهم السلام أو جهر

به فقد نقض العهد ، فاقتلوه ١٠٠١) فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيناً ، ومثل

قول أي بكر الصديق رضي الله عنه فيها كتب به إلى المهاجر في المرأة التي

سبّت النبي على : قلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها ؛ لأن حد

الأنبياء لا يشبه الحدود ، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد

فهو محارب غادر ١٠٠٥ فبين أن الواجب كان قتلها عيناً لولا فوات ذلك ،

ولم يجعل فيه خيرة إلى الإمام، لا سبها والسابة امرأة ، وذلك وحده دليل

كما تقدم ، ومثل قول ابن عمر في الراهب الذي بلغه أنه يسب النبي على الله .

لابن عمر اختيار قتله ، وهذا الدليل واضح .

الدليل السابع: أن ناقض العهد بسب النبي في ونحوه حاله أغلظ من حال الحربي الأصلي (ه كما أن حال المرتد أغلظ من حال الكافر الأصلي ؛ لأنه اجتمع فيه الحراب الأصلي ه) ، وخروجه عما عَاهَدَنا عليه بالطمن في الدين وأذى الله ورسوله ، ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة تزجر أمثاله عن مثل حاله ، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّ شَرَّ

<sup>(</sup>۱) سبق في ص (۳۸۱)

<sup>(</sup>٢) سبق في ص (٣٨١)

<sup>(</sup>۲) سبق في ص (۳۷۹)

<sup>(</sup>٤) سپق في ض (٣٨٣)

<sup>(</sup>٥ ـ ٥) ما بين القوسين : ساقط من (ج) .

الدُّوآبِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ \* الَّذِينَ عَاهَدت مِنْهُمْ تُسمَّ يَنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ \* فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي السحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾ (١) فأمر اللَّهُ رسولَه إذا صادف الناكثين بالعهد في الحرب أن يشرد بهم غيرهم من الكفار بأن يفعل بهم ما يتفرق به أولئك ، وقال تعالى : ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكُتُوا أَبْ مَانَسُهُمْ وَهَسَمُواْ بِإِخْسَرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَّوْكُمْ أُوَّلَ مَرَّة ﴾ (١) فحضَّ على قتال من نكث اليمين وهمَّ بإخراج الرسول وبدأ بنقض العهد ، ومعلوم أن من سب الرسول ﷺ فقد نقض العهد وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول وبدنيسنا أول مرة . ثم قبال تعالى : ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُركُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورٌ قَوْمٍ مُــوْمِنِيْنَ \* وَيَذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَدْيِبِ هَوْلا وَإِحْزاءهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم وذهاب غيظ قلوبهم عما أذوهم به أمر مقصود للشارع مطلوب في الدِّين ، ومعلوم أن هذا المقصود لا [يحصل](١) ممن سب النبي ﷺ وآذي الله ورسوله وعباده المؤمنين إلا بقـتله ، لا يحصل بمجرد استرقاقه ، ولا بالمنَّ عليه ، والمفاداة به .

وكذلك أيضاً تنكيلُ غيره من الكفار الذين قد يريدون إظهارَ السبُّ

<sup>(</sup>١) مسورة الأثفال : الآيات رقم : (٥٥\_ ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) ســورة التوبة : الآية رقم : (١٣) .

<sup>(</sup>٣) سسورة التوبة : الآيتان رقم : (١٤ ، ١٥) .

<sup>(</sup>٤) ايحمل: ساقطة من (أ) .

لا يحصل على سبيل التهام إلا بذلك، ولا يُعَارِضُ هذا مَنْ نقض العهد في طائفة ممتنعة إذا أسرنا واحداً منهم ؛ لأن قسال أولتك والظهور عليهم يُحَصِّل هذا القيصود ، بخلاف من كان في أيدينا / قبل السبِّ وبعده ، ١/١١٣ فإن لم تُحدث فيه قتلاً لم يحصل هذا المقصود .

وجماءٌ ذلك أنْ ناقض العمهـ لابُدُّ له من قتال أو قَتْل ؛ إذ لا يحصل المقيصود إلا بذلك ، وهذا الوجه وإن كان فيه عمومٌ لكل مَنْ نقض العهد بالأذي ، لكن ذكرناه هـنا لخصـوص الـدلالة أيضاً(١) ، فإنها تدل عموماً

الدليل الثامن : أن الذميُّ إذا سبُّ النَّبيُّ ﷺ فقد صدر منه فعل الذمى التبي تضمن أمرين: فقد صد أحدهما: انتقاضُ العهد الذي بيننا وبينه . منسه فعل

والثاني (١) : جنايته على عِرض رسول الله على وانتهاكه حرمته وإيذاء الله تعالى ورمسوله والمؤمنين وطَعْنُه في الدين ، وهذا معنى زائد على عرد كونه كافراً قد نقض العهد .

ونظير دلك أن ينقضه (م) بالزني بمسلمة أو بقطع الطريق على المسلمين وقـتلهم وأخـذ أمـوالهم أو بقتل مسلم، فإنَّ فِعْلَـه ــ مع كونه نقضاً للعهد قد تضمن جناية أخرى ، فإن الزني وقطع الطريق والقتل من حيث هو هو جنايةً ، ونقض العهد جناية ، كـذلك هنا سُبّ رسول الله عَلَيْهِ مِن حيث هو هو جناية منفصلة عن نقض العهد ، له عقوبة تخصه في

 <sup>(</sup>١) (أيضاً) : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : دالثان، ا

<sup>(</sup>٣) ق (ج) : انقضها .

الدنيا والآخرة زائدة على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته ، والدليلُ عليه قولُه سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ يُوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرة وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً (١) . فعلَّق اللعنة في الدنيا والآخرة والاخرة والعذاب المهين بنفس أذى الله ورسوله ، فعلم أنه مُوجَب ذلك ، وكذلك قوله تعالى : ﴿وَإِن نُكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَة الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ مَن بَعْدِ عَهْدِهِمْ لَعَلَهُمْ فَيَاتِكُوا أَئِمَة الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ مَن بَعْدِ عَهْدِهِمْ لَعَلَهُمْ مَن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي النَّهُمْ وَلَهُ اللهُ عَلْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ مَن بَعْدِ عَهْدِهِمْ لَعَلَهُمْ فَيَاتِكُوا أَئِمَة الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَعْدِ عَهْدِهِمْ لَعَلَهُمْ لَيْ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ لَيْ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ مَن بَعْدِ عَهْدِهِمْ لَعَلَهُمْ لِيَعْمَدُوا لَهُهُمْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعُلُهُمْ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يوضح ذلك أن النبي الله لما دخل مكة آمن الناس الذين كانوا يقاتلونه قبل ذلك ، والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانوه(١) إلا نفراً منهم القيتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه وسارة مولاة بني عبدالمطلب التي كانت تؤذيه بمكة ، فإذا كان قد(ه) أمر بقتل التي كانت تهجوه من(١) النساء \_ مع أن قتل المرأة لا يجوز إلا إذا قاتلت ، وهو على قد آمن جميع أهل مكة من كان قد / قاتل ونقض العهد من الرجال والنساء(١) ١١٨ب \_ علم بذلك أن الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال والحراب؛ لأن التفريق

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب : الآية رقم : (٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية رقم : (١٢) .

<sup>(</sup>٣) في ص (٨٦) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) ق (د) : درحار بروه .

<sup>(</sup>۵) دکان قده : ساقطة من (د) .

<sup>(</sup>٦) ئي (د) : صمه ,

<sup>(</sup>٧) کیا سبق فی ص (٤٣، ٢٢٦، ٢٥٠، ٢٦٢، ٢٦٣). .

بين المتاثلين لا يقع من النبي على كما أنه أمر بقتل ابن خطل (١) لأنه كان قد قبتل مسلماً ، ولأنه كان مرتداً ولأنه كان يأمر بهجانه ، وكل واحد من القتل والردة والأمر بهجائه جناية زائدة على مجرد الكفر والحراب ، ومما يين ذلك أنه قد كان أمر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة - مثل ابن الزُّمُمْ كَا(١) وكعب بن زهر (١) والحويرث بن نقيده) وابن خطل وغيرهم -مع أمانه لسائر أهل البلد ، وكذلك أهدر دم أبي سفيان بن الحارث(٠) ، واستنع من إدخاله عليه وإدخال عبدالله بن أبي أمية لما كانا يقعان في عرضه وقـ تل ابن أبي معيط والنضر بن الحارث(١) دون غيرهما من الأسرى، وسمى من يبذل نفسه في قدله ناصراً لله ورسوله(x) ، وكان يندب إلى قدل من يؤذيه ويقول: «مَنْ يَكُفِينني عَدُوني؟ ١٨٨ ، وكذلك أصحابه يسارعون إلى قتل من آذاه بلسانه() ، وإن كان أباً أو غيره وينذرون قتل من ظفروا به من هذا الضرب ، وقد تقدم من بيان ذلك ما فيه بلاغ(١١٠) ، ومن المعلوم أن هؤلاء لو كانوا بمنزلة سائر الكفار الذين لا عهد لهم لم يقتلهم ولم يأمر

<sup>(</sup>١) كيا سبق في ص (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) كيا سبق في ص (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) كيا سبق في ص (٢٦٧) .

<sup>(</sup>٤) كيا سبق في ص (٢٩٧) .

<sup>(</sup>٥) کیا سبق فی ص (۲۹۸).

<sup>(</sup>٦) کیا سبق فی ص (۲۷۸ ، ۲۷۹) .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في ص (١٩٧) .

<sup>(</sup>A) سبق تخريجه في ص (٥٩) .

١٨) سبق عربيه ي طن (١٠) ٠٠٠

<sup>(</sup>٩) فيلسانه): ساقطة مِن (د) .

<sup>(</sup>۱۰) في ص (۲۸۷ ، ۳۱۲) من هذا الكتاب

بقتلهم في مثل هذه الأوقات التي آمن فيها [الناس](١) وكفُّ عمن هو مثلهم .

فعلم أن السب جناية زائدة على الكفر ، وقد تقدم تقرير ذلك في المسألة الأولى(٢) على وجه يقطع العاقل أن سب الرسول على جناية لها موقع يزيد على عامة(٣) الجنايات ، بحيث يستحق صاحبها مع العقوبة مالا يستحقه غيره وإن كان كافراً حربياً مبالغاً في محاربة المسلمين ، وأن وجوب الانتصار عن كان هذه حاله كان مؤكداً في الدين ، والسعي في إهدار دمه من أفضل الأعمال وأوجبها وأحقها بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه ، وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم ، ومن تأمل الذين أهدر النبي على دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل بعضهم في نفس الحرم وأعرض/ عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم وجدرام زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك ، وجُرْم جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك ، وجُرْم من هذا ؟!

على أن سبه وهجاءه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في ضمن الكفر كها تدخل سائر المعاصي في ضمن الكفر ، وعلى أن المعاهدين إذا نقضوا العهد وفيهم من سب النبي ، كان للسب عقوبة زائدة على عقوبة مجرد نقض العهد .

<sup>(</sup>١) ﴿ النَّاسِ ؛ زيادة من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في ص (٥٨) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : اسائر، .

ومما يدل على أن السب جناية زائدة على كونه كفراً وحراباً \_ وإن كان أعظم من متضمناً لذلك \_ أن النبي على قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين كما تقدم بيانه() ، وقد كان له أن يقتلهم كما تقدم ذكره في حديث أن بكر وغيره(١) ، ولو كـان الـسب مجـرد ردَّة لوجب قتله كالمرتد يجب قتله ، فعلم أنه قد يغلُّب(٣) في السب حق النبي ﷺ بحيث يجوز له العفو عنه

وعما يدل على أن السب جناية مقردة أن اللمي لو سب واحداً من المسلمين أو المعاهدين ونقض العهد لكان سب ذلك الرجل جناية عليه يستحق بها من العقوبة مالا يستحقه بمجرد نقض العهد ؛ فيكون سب رسول الله ﷺ دون سب واحد من البشر ؟!

وعا يدل على ذلك أن ساب النبي ﷺ وشاتمه يؤذيه شتمه وهجاؤه كما يؤذيه التعرض لدمه وماله ، قال الله تعالى لما ذكر الغيبَّة : ﴿ أَيُّحبُّ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيناً فَكَرِهْتُمُوهُ ﴿)) . فجعل الغِيبَةَ التي هي كلام صحيح بمنزلة أكل لحم المغشاب ميتاً ، فكيف ببهتانه ؟ وسَبُّ النبي ﷺ لا يكون قطره إلا بهتاناً .

الأدلة عبار أن السيب

<sup>(</sup>١) في ص (٥٣٠) . (٢) تي ص (١٩٢)".

<sup>(</sup>٣) ئي (ج) : التغلبة

<sup>(</sup>٤) سنورة الحجرات : الآية رقم : (١٢) .

<sup>(</sup>۵) اقطاء : ساقطة من (ج) .

وفي «الصحيحين» عن النبي ﷺ أنه قال: «لَعْنُ الـمُـؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»(١) ، وكما يـؤذي ذلك غيره من البشر .

وأيضاً ، فإن ذلك يؤذي جميع المؤمنين ، ويؤذي الله سبحانه وتعالى، وجرد الكفر والمحاربة لا يحصل بها من أذاه ما يحصل بالوقيعة في العرض مع المحاربة ، فلون قيل : فإن الواقع في عرضه ممن انتقض عهده العرض مع المحاربة ، فلون قيل : فإن الواقع في عرض رسول الله وأذاه بللك جُرْماً لا جزاء له من حيث خصوص النبي في وخصوص أذاه ، كيا لو قتل / رجل نبياً من الأنبياء فإن لقتله من العقوبة ١١٠/ب ما لا يستحق على مجرد الكفر والمحاربة ، وهذا كله ظاهر لا خفاء به ، فإن دماء المؤمنين وأعراضهم ، فإذا كان ذماء غيرهم وأعراضهم لا تندرج ، عقوبتها في عقوبة مجرد نقض العهد فأن دماء غيرهم وأعراضهم لا تندرج ، عقوبتها في عقوبة مجرد نقض العهد فأن

سب الرسول يتعـــلق بــــه جملـة حقــوق

ومما يوضح ذلك أن سب النبي ﷺ [تعلق] (ه) به عدة حقوق : حق الله سبحانه من حيث كَفَرَ برسوله وعادى أفضل أوليا 104 وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طَعَن في كتابه ودينه ، فإن صحتها موقوفة على صحة الرسالة ، ومن حيث طَعَن في ألوهيته ؛ فإن الطعن في الرسول طعن

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في ص (٨٨) .

<sup>(</sup>٢) ئي (د) : قولوا .

<sup>(</sup>٣ ـ ٣) ما بين القوسين : ساقط من (د) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : ﴿ لا يندرج، .

<sup>(</sup>٥) ق (أ) : قملق؛ .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : ﴿ وَأُولِياءُهُ \* .

في المرسل ، وتكذيب تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكشير من صفاته ؛ وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم(١) ؛ فيإن جُميع المؤمنين مؤمنون به خنصوصاً أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به ، [بل] (٢) عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته ، فالسبُّ له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم، كما أنَّهُ أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمين ، وتعلق ٢٠) به حق رسول الله على من حيث خصوص نفسه ؛ فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله ، وأكثر عما يؤذيه الضرب ، بل ربها كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه ، خصوصاً مَنْ يجب عليه أن يظهر للناس كيال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة ، فإنَّ هَتْكَ عرضه قد يكون أعظم عنده(٤) من قتله ، فإنَّ قتله(ه) لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك ، بخلاف الوقيعة في عرضه ، فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النّفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيانهم ، ويوجب لهم(١) خـسارة الدنيا والآخرة ، فكيف يجوز أن يعتقد عاقل أن هذه الجناية بمنزلة ذمي كـان / في ديار المسلمين فلَحق ببـلاد الكفار مستوطناً لها ١/١١٥

<sup>(</sup>١) قمن الأمم): ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) قي (أ) و (د) : (علي) . والمبت من (ج) .

<sup>(</sup>٣) ق (د) : الرمعلق) .

<sup>(</sup>٤) اعتدها: ساقطة من (د).

<sup>(</sup>a) دَفَإِنْ تَتَلَهُ : سَاقَطَةً مِنْ (د) .

<sup>(</sup>٦) ق (د) : الله .

مع أن ذلك اللحاق ليس في خصوصه حق الله ولا لرسوله ولا لأحد من المسلمين أكثر ما فيه أن الرجل كان معتصماً بحبلنا فخرق تلك العصمة ، فإنها أضر بنفسه لا بأحد من المؤمنين .

فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في الكفر والمحاربة ، وهذا ظاهر إن شاء الله تعانى .

إذا ثبت ذلك فنقول: هذه الجناية جناية السب موجّبُها القتل ؛ لم تقدم من قوله على: «مَنْ لِكَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولُهُ كَانَ حَقه أَن يقتل ، ولما تقدم (٢) من إهدار النبي على دم المرأة السابة مع أنها لا تقتل لمجرد نقض العهد ، ولما تقدم (٣) من أمره على بقتل من كان يسبه مع إمساكه عمن هو بمنزلته في السلين ، وندبه الناس إلى (٤) ذلك ، والشناء على من سارع في ذلك ، ولما تقدم (٥) من الحديث المرفوع ، ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن من سب نبياً قتل، ومن سب غير نبي جلد .

والـذي يختص بهـذا المـوضع أن نقـول : هذه الجناية إمـا أن يكون مـوجـبـهـا بخـصـوصـهـا القتل ، أو الجلد ، أو لا عقوبة لها ، بل تدخل عقوبتها في ضمن عقوبة الكفر والحراب .

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في ص (٥٦) .

<sup>(</sup>٢) في ص (١٢٥ ، ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ص (٢٦٧) .

<sup>(</sup>٤) ئي (ج) : اقيا .

<sup>(</sup>٥) في ص (١٩٧) ، ٢٠٥ ، ٢٩٠) .

وقد أبطلنا القسم الثالث ، والقسم الثاني باطل أيضاً(١) لوجوه

احدها: أنه لو كان الأمر كذلك لكان الذمي إذا نقض العهد بسب النبي على ينبغي أن يجلد لسب النبي الله على الأنه حق آدمي ، ثم يكون كالكافر الحربي يقتل للكفر ، ومعلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة ، فإنهم اتفقوا على القتل فقط ، فعلم أن موجب كلا الجنايتين القتل ، والقتل لا يمكن تعدده ، وكذلك كان ينبغي أن يجلد المرتد لحق النبي على ، ثم يقتل لردته ، كمرتد سب بعض المسلمين ، فإنه يشتوفى منه حق الآدمى ثم يقتل .

ألا ترى أن السارق يقطع لسرقته التي هي حق لله ، ويرد المال المسروق إذا كان باقياً بالاتفاق، ويغرم بدله إن كان تالفاً عند أكثر الفقهاء، ولا يدخل حق الأدمي في حق الله مع إيجاد السبب .

الثاني: أنه لو لم يكن موجبه القتل وإنها القتل / موجب كونه ردة ١١٥ب لم يجز للنبي على العقو عنه ؛ لأن إقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق ، لا يجوز العفو عنه ، فلها عفا عنه النبي على في حياته ٢١ دل على أن السب نفسه يوجب القتل حقاً للنبي على ، ويدخل فيه حق الله تعالى ، ويكون سابه وقاذفه بمنزلة ساب غيره وقاذفه، قد اجتمع في سبه حقان: حق الله، وحق الآدمي ، فلو أن المسبوب والمقذوف عفا عن حقه لم يُعَزَّر القاذف والساب على حق الله ، بل دخل في العفو ، كذلك النبي على الذا عفا عمن

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : اوالقسم الثاني أيضاً باطل.

<sup>(</sup>٢) في (ج): في جنابه:

سبه دخل في عفوه عنه حق الله فلم يقتل لكفره ، كما لا يعزَّر(١) ساب غيره لمعصيته ، مع أن المعصية المجردة عن حق آدمي توجب التعزير .

يوضح ذلك أنه قد ثبت أنه كان له أن يقتل من سبه كها في حديث أي بكر(٢) ، وحديث الذي أمر بقتله لما كذب عليه(٢) ، وحديث الشعبي في قتل الخارجي(٤) ، وكها دلت عليه أحاديث قد تقدم ذكرها(٥) ، وثبت أن(١) له أن يعفو عنه كها دل عليه حديث ابن مسعود وأبي سعيد وجابر وغيرهم(٧) ، فعلم أن سبه يوجب القتل كها أن سب غيره يوجب الجلد ، وإن تضمن سبه الكفر بالله كها تضمن سب غيره المعصية لله ، ويكون الكفر والحراب نوعين :

[أحدهما] ٨٠): حق خالص الله ١١٠) تعالى .

والثاني: ما فيه حق لله وحق لأدمى.

كها أن المعصية قسمان:

احدهما: حق خالص لله.

<sup>(</sup>١) في (ج) : دكيا يعزرا .

<sup>(</sup>۲) في ص (۱۹۲) ۳۵۵ ، ۳۷۹) .

<sup>(</sup>٣) في ص (٣٢٤) .

<sup>(</sup>٤) في ص (٣٤٣) .

<sup>(</sup>٥) في ص (١٢٥) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٦) دان، : ساقطة من (ج) .

<sup>(</sup>٧) في ص (٣٤٥، ٣٧٠، ٤٢٤، ٤٢٦) رما يعلنها .

<sup>(</sup>٨) في (أ) : دإحداهماء .

<sup>(</sup>٩) في (ج) : احقٌ لله خالص، .

والثاني حق لله ولآدمي ، ويكون هذا النوع من الكفر والحراب بمنزلة غيره من الأثواع في استحقاق فاعله القتل ، ويفارقه في الاستيفاء فإنه إلى الآدمي ، كما أن المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من المعاصي في استحقاق فاعلها الجلد ، وتفارق غيرها في أن الاستيفاء فيها إلى الآدمي .

يوضح هذا أن الحق الواجب على الإنسان قد يكون حقاً محضاً لله ، وهو ما إذا كفر أو عصى على وجه لا يؤذي أحداً من الخلق ، فهذا إذا وجب فيه حد لم يجز العفو عنه بحال ، وقد يكون حقاً محضاً لآدمي بمنزلة الديون التي تجب للإنسان على غيره من ثمن مبيع أو بدل قَرْض ونحو ذلك من الديون التي ثبتت (١) بوجه مباح ، فهذا لا عقوبة فيه بوجه ، وإنها يعاقب على الدَّيْسَ إذا استنع من وفائه ، والامتناع معصية ، / وقد يكون ١/١١٦ حقاً لله ولآدمي .. مثل حد القذف والقَوَد وعقوبة السب ونحو ذلك . فهذه الأمور فيها العقوبة من الحد والتعزير ، والاستيفاء فيها مفوّض إلى احتيار الآدمى : إن أحب استوفى القُود وحد القذف ، وإن شاء عفا ، فسب النبي ﷺ لو كان من (١ القسم الأول لم يجز العفو عنه للنبي ﷺ ، ولو كان من ٢) القسم الشائي لم يكن فيه عقوبة بحال ، فتعين أن يكون من القسم الشالث ، وقد ثبت أن عقوبته القتل ، فعلم أن سب النبي ﷺ - من حيث هو \_ سب له وحق لآدمي عـقـوبته القتل ، كما أن سب غيره من حيث هو سب له وحق لادمي عقوبته الجلد ، إما حداً أو تعزيراً ، وهذا معنى صحيح واضح.

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : الثبت، .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) ما بين القوسين : ساقط من (ج) .

وسر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلابد من عقوبة ؛ لأن معصية الله توجب العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة ، فإذا كان الاستيفاء جعل الله ذلك إلى المستحق من الآدميين ، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيره فهو كله للذي أشرك(۱) ، كذلك من عمل عملاً لغيره فيه عقوبة جَعَل عقوبته كلها لذلك الغير وكانت عقوبته على معصية الله تمكين ذلك الإنسان من عقوبته .

وثمام هذا المعنى أن يقال : بعد موت النبي على يتعين القتل ؛ لأن المستحق لا يمكن (١) منه المطالبة والعفو ، كه (١) أن من سب أو شتم أحداً من أموات المسلمين عُزَّر على ذلك الفعل ، لكونه معصية الله ، وإن كان في حياته لا يؤدب (١) حتى يطلب إذا علم .

الوجه الثالث: أن سب النبي ﷺ لا يجوز أن يكون \_ من حيث هو سب \_ بمنزلة سب (ه) غيره من المؤمنين ، لأنه ﷺ يباين سائر المؤمنين من أمته في عامة الحقوق فرضاً وخطراً وغيرهما ، مثل وجوب طاعته ووجوب عبته وتقديمه في المحبة على جميع الناس ، ووجوب تعزيره وتوقيره على

` بچوز کون

<sup>(</sup>۱) أخمذ هذا من الحمديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال النبي ﷺ: «قال الله تبارك وتعالى: أنّا أَفْنَى الشُّركَاء عَنِ الشَّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَا اللهِ وَعَالَى : أنّا أَفْنَى الشُّركَاء عَنِ الشَّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَا اللهِ عَمِلَ عَمَا اللهِ عَمِلَ عَمَا اللهِ عَمِلَ عَمَا اللهِ عَمِلَ عَمِلَ عَمَا اللهِ عَبِر الله (٢٩٨٥ ح ٢٩٨٥)؛ واسن كتاب الزهد والرقائق - باب من أشرك في عمله غير الله (٢٩٨٥ ح ٢٢٨٩)؛ واسن ابن ماجة ، في كتاب الزهد - باب الرياء والسمعة (٢/ ١٤٠٥ ح ٢٠١٤) وفيه لفظ: «فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ؛ و دمسند الإمام أحمد » (٢/ ٢٠١ ، ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : الا تمكن، .

<sup>(</sup>٣) في (د) : توكياه .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : الا يؤذي ا .

<sup>(</sup>٥) اسبًا: ساقطة من (د).

وجمه لا يساويه فيه أحد ، ووجوب الصلاة عليه والتسليم ، إلى غير ذلك

من الحصائص التي لا تحصى ، وفي سبه إيذاء لله ولرسوله(۱) ولسائر المؤمنين من عباده ، وأقل ما في ذلك أن سبه كفر ومحاربة ، وسب غيره ذنب ومعصية ، ومعلوم أن العقوبات على قدر الجرائم ، فلو سوى بين سبه / وسب غيره لكان تسوية بين الشيئين(۱) المتباينين ، وذلك لا يجوز ، ۱۱۱/ب فإذا كان سب غيره مع كونه معصية يوجب الجلد وجب أن يكون سبه مع كونه معصية نوجب الجلد وجب أن يكون سبه مع كونه كونه معصية نوعاً من أنواع الكفر من وجه ، ونوعاً من أنواع الكفر من وجه ، ونوعاً من أنواع الكفر أوجب القتل ، ويصير ذلك نوعاً من جنس الكفر أوجب القتل ، ومن حيث هو من جنس الكفر أوجب

الوجه الرابع: أن النبي على لم يعاقب أحداً منهم إلا بالقتل ، ولو كان هو بانفراده لا يوجب القتل وإنها يوجب ما دونه وهو على قد عفا عن عقوبته في ما دونه وآمن مَنْ فعل ذلك لكان صاحب ذلك لا ينبغي قتله الأن ذنبه الذي يختصه لا يقتضى القتل .

فإن قيل : فقتله بمجموع الأمرين .

قلنا : وهذا المقصود ؛ لأن السب حيث كان فإنه مستلزم لكفر لا عهد معه .

<sup>(</sup>١) ئي (ج) و (د) : فولرسله، .

<sup>(</sup>۲) في (ج) و (د) : «السبين» .

الدليل المتاسع : أن سب رسول الله على \_ مع كونه من جنس الكفر والحراب \_ أعظم من مجرد الردة عن الإسلام ، فإنه من المسلم ردة وزيادة كما تقدم تقريره(١) ، فإذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين بعد أن دخل فيه ، فأوجب الفّتل عيناً ، فكُفّر الساب الذي آذي الله ورسوله وجميع المؤمنين من عباده أولى أن يتخلظ فيوجب القتل عيناً ؛ لأن مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة .

وقمد اختلف الناس في قتل المرتدة ، وإن كان المختار قتلها ، ونحن قد قدمنا نصوصاً(١) عن النبي ﷺ وأصحابه في قتـل السابة الذمية وغير الذمية ، والمرتد يستتاب من الردة ، ورسول الله ﷺ وأصحابه قَتَلُوا الساب ولم يستتيبوه ، فعلم أن كفره أغلظ ، فيكون تعيين قتله أولى .

الدليل العاشر: أن تبطهير الأرض من إظهار سب رسول الله عليه النبي واجسب حسب الإمكان ؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله لْأُمُكُــــانُ وكون الدين كله الله ، فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الديس ظاهراً ولا كلمة الله عالية ، وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة / ١/١١٧ والسُّرَّاق وتُطَّاع الطريق بحسب الإمكان ، بخلاف تطهيرها من أصل الكفر فإنه ليس بواجب ، لجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة لأن إقرارهم بالذمة(٢) ملتزمين جَريان حكم الله ورسوله عليهم لا ينافي إظهار المدين وعلو الكلمة ، وإنها تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز أو

<sup>(</sup>۱) في ص (۲۳۱ ، ۲۲۲ ، ۴٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في سي (۱۲۵ ، ۱۷۱ ، ۲۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لأَنْ إِقْرَارِهُمْ بِاللَّمَةِ } : ساقط من (ج) .

المصلحة المرجوة في ذلك ، وكل جناية وجب تطهير الأرض منها بحسب القدرة يتعين عقوبة فاعلها العقوبة المحدودة في الشرع إذا لم يكن لها مستحق معين ، فوجب أن يتعين قتل هذا ؛ لأنه ليس لهذه الجناية مستحق معين ، لأنه تعلق() بها حق الله ورسوله وجميع المؤمنين ، وبهذا يظهر الفرق بين الساب وبين الكافر ، لجواز إقرار ذلك على كفره مستخفياً به ملتزماً حكم الله ورسوله ، بخلاف المظهر للسب .

الدليل الحادي عشر: أنَّ قَتْلُ ساب النبي الله وإلى كان قتل كافر فهو حد من الحدود ، ليس قتلاً على مجرد الكفر والحراب ، لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة (۲) ومن أن النبي الله وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً ، وليس هذا موجب الكفر والمحاربة ، ولما تقدم من قول الصديق رضي الله عنه (۲) في التي سبت النبي : «إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود» ، ومعلوم أن قتل الأسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين لا يسمى حداً ، ولأن ظهور سبه في ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من جرائم كثيرة ، فلابد أن يشرع له حد يزجر عنه من يتعاطاه ، فإن الشارع لا يهمل مثل هذه المفاسد ولا يُخليها من الزواجر ، وقد ثبت أن حده القتل بالسنة والإجماع ، وهو حد لغير معين حي لأن الحق فيه لله تعالى ولرسوله الله عوم ميت ولكل مؤمن ، وكل حد يكون بهذه المثابة فإنه يتعين إقامته بالاتفاق .

قتــل الساب للرسول حد

من الحسدود

<sup>(</sup>١) قي (ج) : التعين، .

<sup>(</sup>٢) في ص (٥٨ ، ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) تي ص (٣٧٩) .

الدليل الشاني عشر: أن نصر رسول الله على وتعزيره وتوقيره واجــــــب واجب، وقمتل سابه مشروع كها / نقدم، فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك ١١١٧ب نـصراً له ولا تعـزيراً ولا توقيراً ، بل ذلك أقل نصره ؛ لأن السـاب في أيدينا ونحن متمكنون منه ، فإن لم نقبتله مع أن قبتله جائز لكان ذلك غاية في الخــذلان وترك التعزير له والتوقير ، وهذا ظاهر .

واعلم أن تقرير هذه المسألة له طرق متعددة غير ما ذكرناه ، ولم نطل(١) الكلام هنا ، لأن عامة الـدلائل المذكورة في المسألة الأولى تدل على وجوب قتله لمن تأملها ، فاكتفينا بها ذكرناه هناك ، وإن كان القصد في المسألة الأولى بيان جواز قـتله مطلقاً ، وهنا بيان وجوب قتله مطلقاً ، وقد أجبنا هناك عـمن ترك النبي ﷺ قَتْله من أهل الكتاب والمشركين السابين ، وبينًا أن ذلك إنها كـان في أول الأمـر حين كــان مأموراً بالعفو والصفح قبل أن يـؤمـر بـقـتـال الـذين أوتوا الكتـاب حـتى يُعطوا الجـزية ويجاهد الكفـار والمنافقين ، وأنَّهُ كان له أن يعـفـو عمن سبه لأن هذه الجريمة غُلَّب فيها حقه ، وبعد موته لا عافي عنها ، والله أعلم(٢) .

<sup>(</sup>١) في (ج) ر (د) : فيطل، .

<sup>(</sup>٢) كُـــتِـبَ في آخــر ورقــة مــن الجــزء الأول (ق/١٧٩/أ) من غطوطة المكتبة الظاهرية (د) بعد قوله: «والله أعلم» كتب ما يلي : «آخر الجزء الأول من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرمسول ﷺ ، ويتلوه الجحزء الشاني قـوله : «المسألة الثالثة» ، والحمد لله حتّى حمده ، وصلى الله على خبر خلقه محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليها كشيراً طيباً.



## (المجلد الثاني) القسم الثاني (النصّ المحقق) الجـزء الأول

|     | ٥   | خطبة المؤلف                                                         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | ٨   | سبب تأليف الكتاب الكتاب المساسسالا                                  |
|     | ٩   | موضوع الكتاب                                                        |
| (٤٦ | ٤_١ | المسالة الأولى (١                                                   |
|     | ۱۳  | إن من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله                      |
|     | 17  | تحرير القول في مسألة الساب                                          |
|     | 17  | مذهب الإمام أحمد ومالك سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس        |
|     | 77  | مذهب الإمام الشافعي                                                 |
|     | 44  | ما ينقض به عهد الذمي سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس           |
|     | ۳۱  | مذهب الإمام أي حنيفة                                                |
|     | 44  | الأدلة على انتقاض عهد الذمي                                         |
|     | ٤٠  | بيان ما استحقوا أن يكونوا أثمة الكفر                                |
|     | 23  | سب الرسول يوجب نقض عهد اللمي                                        |
|     | ٤٤  | يجب قتال الناكثين للعهد مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس       |
|     | ٤٥  | الجهاد باب من أبواب الله تعالى سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|     | ٤٧  | ذهب الغيظ من صدور المؤمنين يحصل بقتل الساب                          |
|     | ٤A  | أذى النبي ﷺ محادة لله تعالى                                         |
|     |     | المحادة مغالية ومعاداة                                              |

| 00       | لا عهد لمن يحاد اللهلا                               |
|----------|------------------------------------------------------|
| ,        | الأدلة من القرآن الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا     |
| ٥٨       | لم يكن معاهداًلم                                     |
| 7.       | لا مـوالاة بين المسلمين والمحـادين لله ورسوله        |
| 11       | تفسير قولهم ﴿هُوَ أَذُن ﴾                            |
| 70       | اسم النفاق يقع على من ارتكب خصلة من خصاله            |
|          | حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر تقتضي أن لا يواد    |
| ٦٨       | من أظهر الفسق                                        |
| ۷٥       | العبرة بعموم اللفظ                                   |
| ٧٦       | الإيهان والنفاق في القلب والعمل دليل عليها           |
| ٧٦       | إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه       |
| ٧٨       | جعل الله أقوال المنافقين علامة مطردة على عدم إيهانهم |
|          | الآيات الدالة على أن كل من لمز النبي ﷺ فقد خرج       |
| ٧٩       | عن الإيان                                            |
| ۸۷       | حق الله تعالى وحق رسوله متلازمان                     |
| ۹.       | اللعن بصيغة الخبر غير اللعن بصيغة الدعاء             |
| 44       | الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين          |
| 99       | لا تقبل توبة من آذى النبي                            |
| 99       | قذف أمهات المؤمنين أذى لرسول الله                    |
|          | اختلاف العلماء في بيان من نزلت فيه آية القذف         |
| ١٣ .     | الحثلاف العمل مع الكفر                               |
| 17       | لا يقبل الله العمل مع الحفر                          |
| <u>)</u> | يخشى على من حالف الرسول أن يربع أو يحفر              |
| 1,8% W   | لفظ الأذي يدل لغة على ما خفّ من الشر                 |

| 17.   | حرمة تزوج أمهات المؤمنين                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 170   | الأدلة من السنة على انتـقاض عهد الذمي الساب ووجوب قتله              |
| 170   | الدليل الأول: حديث الشعبي في اليهردية                               |
| 144   | أول من نكث العهد من اليهود: بنو قينقاع                              |
| ۱۳۷   | تعليق الحكم بالوصف المناسب دليل على العلّية                         |
| 18+   | الدليل الثاني: حديث الأعمى                                          |
| 180   | الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف                                    |
|       | بطلان قول الحنفية بأن الساب لا يقتل إلا إذا تكررت                   |
| .177- | منه جريمة السب السباسالا                                            |
| ۱۷٥   | بيان أن مطلق الأذى هو العلة في استحقاق القتل                        |
| 171   | لا فـرق بين قليل الأذى وكثيره                                       |
| 141   | لا يحقن دم هاجي الرسول بالأمان ولا بالعهد                           |
| ۱۸۳   | بين محمد بن مسلمة وابن يامين عند معاوية                             |
| ۱۸۸   | الدليل الرابع : حديث علي رضي الله عنه                               |
|       | الدليل الخامس: قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه:                     |
| 191   | اليس هذا لأحد بعد رسول الله السيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 190   | الدليل السادس: قصة العصاء بنت مروان                                 |
| *11   | الدليل السابع: قصة أي عفك اليهودي                                   |
| Y 17- | الدليل الثامن : قصة أنس بن زنيم الديلي                              |
| 719   | الدليل التاسع: قصة ابن أبي سرح                                      |
| 777   | من تجارب المسلمين في عصر المؤلف فيمن سب الرسول                      |
| 777   | آراء العلماء فيها افتراه ابن أبي سرح                                |
| 7 2 9 | الدليل العاشر: حديث القينتين (المغنيتين)                            |
|       | 1                                                                   |

| 377          | الدليل الحادي عشر: قصة ابن خطل                       |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 777          | الدليل الثاني عشر: أن النبي أمر بقتل جماعة لأجل سبّه |
|              | الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض الذين               |
| 797          | أهدر الرسول دماءهم                                   |
| 797          | الإسلام يجبّ ما قبله                                 |
|              | إذا أسلم الحربي لم يطالب بها كان أخذه من المسلمين    |
| 799          | واختلاف الفقهاء في ذلك                               |
|              | إقرار النبي الدور التي كانت للمهاجرين بيد الذين      |
| ۲٠۸          | استولوا عليها                                        |
| 717          | سنة الله فيمن يعجز المسلمون عن الانتقام منهم         |
| Tiv          | لحوم العلماء مسمومة فكيف بلحوم الأنبياء              |
| <b>LLL</b>   | الدليل الثالث عشر: حديث بريدة رضي الله عنه           |
| TTA          | اختلاف العلماء في حكم من كذب على الرسول              |
| :            | الأمر بالعقاب بعد وصف فعل يدل على أن هذا الفعل       |
| ٣٣٧          | علة لهذا العقاب                                      |
| 444          | الدليل الرابع عشر: حديث الأعرابي                     |
| 434          | الدليل الخامس عشر : حديث الشعبي في الخوارج           |
| 337          | متى كانت قسمة غنائم حنين وقسمة أموال العُـزَّىٰ ؟    |
| 450          | صفة الخوارج وبعض طوائفهم ومقالاتهم                   |
| 771          | مراجعة الصحابة للنبي ﷺ                               |
|              | هل كانت العطايا من أصل المغنم أم من خس               |
| ۳٦٧          | الله ورسوله ؟ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| <b>77</b>    | اختلاف العلماء في كيفية قسم الخمس                    |
| <b>TV</b> 0. | المراجعة على ثلاثة أنواع                             |

| 444         | الاستدلال بإجماع الصحابة على قتل الساب                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 274         | قصة المهاجر بن أبي أمية مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه.              |
| ۲۸۱         | قصة النبطي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه                             |
| ۳۸۳         | حديث ابن عمر مع الراهب                                               |
| 3A7         | حديث الرجل الذي قتله عمر بدون استتابة                                |
| <b>TÃ</b> 0 | حديث معمد بن مسلمة سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس             |
| ۲۸۳         | قصة غرفة بن الحارث                                                   |
| ۳۸۸         | الأدلة من القياس في قتل الساب                                        |
| 440         | تمكين الذمي من السب ترك لتـوقير رسـول الله ونصره                     |
|             | قـيــام المدح والثناء على رســول الله إقــامة للدين وضياع هذا        |
| 444         | تضييع لدين الله المستسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس             |
|             | بعض الاعتراضات على الاستدلال على قتل الساب الذمي                     |
| ٤٠٥         | والأجوبة عنها المستستست المستستستستستستستستستستستستستستستستستستست    |
|             | فـائدة مـهمة وقاعدة عظيمة في فقه الدعوة والجهاد في حال               |
| 218         | عز الإسلام وفي حال ضعف المسلمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 113         | عية اليهود للرسول وصحبه سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس         |
| £YA         | تحقيق القول في بيان عن الذي اعترض على قسم النبي ﷺ                    |
| ٤٣٧         | كان للرسول أن يعفو عمن سبه وليس ذلك للأمة                            |
| 204         | إذا تكلم المسلم بكلمة الكفر كفر                                      |
| (081_       | السالة الثانية : سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                 |
|             | أنه يتــعين قتل الساب وإن كان ذمياً ، ولا يجوز استرقاقه              |
| ¥77         | ولا المن عليه ولا فداؤه                                              |
| 674         | ذكر الأجاء في هذه المسألة ومن خالف ذلك                               |

| ٤٧٠.        | مقدمة مهمة في نقض العهد وأقسام ناقضي العهد             |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>£V</b> • | القسم الأول: ناقض العهد المتنع ومذاهب الفقهاء فيه      |
| ٤٧٩         | الفرق بين ناقض العهد والمرتد                           |
| ٤٨٠         | الاعتراضات على نقض العهد بالسب والإجابات عنها          |
| 240         | من لحق بدار الحرب صار حربياً                           |
| 743         | حكم ذرية ناقض العهد                                    |
| 713         | القسم الثاني: ناقض العهد غير المتنع ومذاهب الفقهاء فيه |
| £AV         | حكم مانع الجزية                                        |
| 193         | لا يخيّر الإمام في قتل الساب وتركه                     |
| • •         | اختلاف العلماء في المن عليه والمفاداة                  |
| ٥١٠         | خلاصة الكلام في شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام        |
| 017         | الأدلة على أنه يتمعين قتل الذمي ولا يجوز استرقاقه      |
| 017         | الدليل الأول والثاني                                   |
| 910         | النهي عن قتل النساء                                    |
| 1:          | هل قتل المرأة السابة ينافي النهي عن قتل النساء ؟       |
| 710         | والجواب عنه من وجوه                                    |
| 019         | هل الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه ؟              |
| ٥٢٢         | الدليل الثالث                                          |
| ٥٢٣         | الدليل الرابع والخامس والسادس                          |
| 370         | الدليل السابع                                          |
| 770         | الدليل النامن                                          |
| ۰۳۰         | سب الرسول أعظم جرماً من الردة والأدلة على ذلك          |
| ١٣٥         | سب الرسول يتعلق به عدة حقوق                            |

| 370 | إبطال القـول بأن الجلد مـوجب السب والشتم من وجوه |
|-----|--------------------------------------------------|
|     | تطهير الأرض من سب الرســول واجب على المسلمين     |
| 044 | بقدر الإمكان ,                                   |
| ٥٣٩ | الدليل التاسع والعاشر                            |
| ٥٤٠ | الدليل الحادي عشر                                |
| ٥٤٠ | قتل ساب الرسول حدّ من حدود الله                  |
| 130 | الدليل الثاني عشر                                |
| ٥٤١ | صر الرسول وتوقيره واجب على أمنه                  |

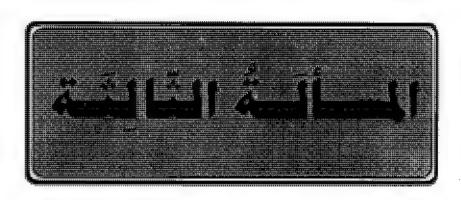

## بسأنة الخالفة

## أنه يقتل ولا يستتاب ، سواءً كان مسلمًا أو كافِرآ

قال الإمام أحمد في رواية حنبل(۱): كل من شتم النبي ﷺ وتنقصه مسلمًا كان أو كافِراً فعليه القتل ، وأرى أن يقتل ولا يُستتاب(۱).

وقمال : كل من نقض العمهد وأحدث في الإسلام حدثاً مثل هذا رأيت عليم القتل ، ليس على همذا أعطوا العهد والذمة ٢٠٠٠ .

وقال عبدالله(۱): سألت أبي عمن شتم النبي ﷺ يستتاب ؟ قال : قد وجب عليه القتل(٥)، ولا يستتاب، خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي ﷺ ولم يستتبه(١).

هذا مع نصم أنه مرتدًّ إن كان مسلمًا ، وأنه قد نقض العهد إن كان

يُقتل شاتم

بغير استتابة

 <sup>(</sup>١) تقدمت ثرجته في ص (١٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «أحكام أهل الملل؛ للخلال كتاب الحدود، باب فيمن شتم النبي 難 (ق (٢) انظر: «أحكام أهل الملل؛ للخلال كتاب الحدود، باب فيمن شتم النبي 難 (ق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تقلمت ترجته في ص (١٧) .

<sup>(</sup>٥) قارن بها جاء في امسائل الإصام أحمد لابنه عبدالله، (ص ٤٣١ برقم ١٥٥٧) .

<sup>(</sup>٦) سيأني تخريج حديث قتل خالد بن الوليد للذي شتم النبي ﷺ مفصلاً في ص (٧٩٨) .

ذمّياً وأطلق في سائر أجوبته أنه يقتل ، ولم يأمر فيه باستتابة (١) هذا / مع ١/١١٨ أنه لا يختلف نصه ومذهبه أن المرتد [المجرد] (١) يستتاب ثلاثاً ، إلا أن يكون عمن ولد على الفطرة (١) ، فقد رُوي عنه أنه يقتل ولا يستتاب ، والمشهور عنه استتابة جميع المرتدين (١) ، واتبع في استتابته ما صح في ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة وقدرها عمر رضي الله عنه (١) ثلاثاً وفسر الإمام أحمد قول النبي على : قمَان بَدَّلَ رضي الله عنه (١) ثانه المقيم على التبديل الثابت عليه ، فإذا تاب لم يكن دينته فاقتلوه الله الم يكن

<sup>(</sup>١) ذكر كثيراً من هذه النصوص أبو بكر الحلال في كتابه فأحكام أهل الملل؛ كتاب الحدود باب فيمن شتم النبي ﷺ (ق ١٠٢/ب) و (١٠٤/أ) .

<sup>(</sup>٢) المجرد؛ زيادة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) المراد بالفطرة الإسلام.

<sup>(</sup>٤) القبول الأول وواه عبيدالله وجنبل ، والقبول الشاني استتابة جميع المرتدين رواه الأثرم عنه ، وهو الذي اختساره أبو بكر الخلال وقال : أذهب إلى قوله الأخير .

انظر التفصيل: «أحكام أهل المسلل»، كتساب الردة، باب الاستتابة (ق ١/١٤٠) و (ق ١٤١/ب).

<sup>(</sup>٥) سترد هذه الآثار مخرجة في ص (١٠٣\_ ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٦) حديث ابن عباس رضي الله عنها رواه البخاري في قصحيحه في كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله (٢٠ ١٤٩ برقم ٣٠١٧) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى : ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ ، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (٣٣٩/١٣) وفي كتاب استتابة المرتدين والمائدين وقتالهم ، باب حكم المرتد والمرتدة واستشابتهم (٢١٧/٢٠ ـ برقم ٢٩٢٢) المطبوع مع فتع الباري .

ورواه النسائي في استنه، في كتاب تحريم المدم (٧/ ١٠٤) المطبوع مع شرح السيوطي . وأبو داود في استنه، في كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد (١٧/ ٢٨٥) المطبوع مع بذل المجهود .

والترمـذي في باب ما جاء في المرتد (٥/ ٢٤ برقم ١٤٨٣) الطبوع مع التحفة .

مبدلاً ، وهو راجع يقول: قد أسلمتُ ١٠) .

حكم استتابة المــــرتـــد

وهل استنابة المرتد واجبة أو مستحبة ؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان(٢) ، وكذلك الخرقي(٣) أطلق القول بأن من قذف أمّ النبي ﷺ قتل مسلماً كان أو كافراً(١)، وأطلق أبو بكر(٥) أنه يقتل من سب

وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد .
 وابن ماجة في كتاب الحدود ، باب المرتد عن دينه (٢/٧٧ برقم ٢٥٣٥) .

والإمام أحد في «مسنده» (١٩٠/٤ برقم ٢٥٥١)، ٢٥٥٧) تحقيق : أحمد محمد شاكر . والبيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب المرتد (٨/ ١٩٥) .

والمدارق طني في كشاب الحدود والديات وغيره (٣/ ١٠٨ برقم ٩٠) .

والشافعي في «مسنده» (٢/ ٢٨١) .

والحميدي في المسئدة (١/ ٢٤٤ برقم ٥٣٣).

والطيالسي في امسنده، (ص ٢٥٠ برقم ٢٦٨٩) .

(١) انظر : «أحكام أهمل الململ» كتاب الردة ، باب ما روي عن النبي ﷺ : قمن بدل دينه فاقتلوه (ق ١٣٨/ب) .

أيضاً : امسائل الإسام أحمد برواية أبي الفيضل صالحة (٢/ ٤٧٥ برقم ١١٩٢) .

(٢) الرواية الأولى قبول أكثر أهل العلم منهم عبدر وعلى وعطاء والنخعي ومالك والشوري والأوزاعي وإستحاق وأصبحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي أما الرواية الثانية فهي القول الشافعي وهو قول عبيد بن عمير . وطاوس وروى ذلك عن الحسن أيضاً .

انظر : المغني، (١٠/ ٧٤) المطبوع مع الشرح الكبير، وأيضاً: الإنصاف، (١٠/ ٣٢٩) .

(٣) تقلمت ترجمته ص (٢٠) .

(٤) انظر : اغتصر الحرقي، (ص ١١٤) .

(٥) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن همارون بن ينزيد البغلادي الحفالال (٢٣٤ هـ - ٣١١ هـ). شيخ الحنابلة ، هو الذي جمع علم الإسام أحمد ورتبه ، كانت له رحلات في ذلك ، روى عن الحسن بن عرضة ، ويحيى بن أبي طالب ، وحرب بن إساعيل الكرساني وآخرين . وروى عنه أبو بكر عبدالعزيز بن جعضر المعروف فبغلام الخلال، وأبو الحسين محمد بن مظفر وجاعة . ومن تصانيفه فالجامع في الفقه، و فالعلل، و فالسنة، وغيرها .

انظر ترجته في: «تاريخ بغداد» (١١٧ ـ ١١٣) (طبقات الحنابلة» (١٧ / ١٥ ـ ١٥) (سناقب الإمام أحمد» (ص ٥١٢) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (٢٩٧/١٤)، (البداية والنهاية، لابن كثير (١١/ ١٤٨)).

النبي النبي الله النبي الله الذمة الله النبي المرتد يذكرون أنه لا يقتل حتى يستتاب ، فإن (مَن) (١) تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافراً أو يعود إلى الإسلام إن كان مسلمًا ويقلع عن السب فقال القاضي (١) في المجرد (١) وغيره مِنْ أصحابنا : والردَّةُ تحصل بجحد الشهادتين ، وبالتعريض بسب الله \_ تبارك وتعالى \_ وبسب النبي الله أن الإمام أحمد قال : لا تُقبل توبة من سب النبي لله لأن المعرَّة تلحقُ النبي الله بذلك ، وكذلك [قال] (١) ابن عقيل (٨) : قال أصحابنا في سب النبي الله إنه لا تُقبل توبته من ذلك ، لما يدخل من المعرة بالسب (١) على النبي الله وهو حقَّ لادمي (١٠) لم يعلم إسقاطه (١٠) .

<sup>(</sup>١) لم أعشر على هـذا القول منسوباً إلى الخلال إلا ما رواه عن الإمام أحمد في كتابه اأحكام أهل الملل، وقد تقدم البعض منه في ص (٥٥١) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب) و (ج) وكذلك المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) المجرد في المذهب، للقاضي أبي يعلُّي ، لم أعثر على هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) قارن بها جاء في اللبدع في شرح المقسم؛ لابن مفلح (٩/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : «الكانى» لابن قدامة (١٥٩/٤) .

<sup>(</sup>٧) من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في ص (٢٢) .

<sup>(</sup>٩) في (ج) : هن؛ . : :

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) و (ج) بدون الاما .

<sup>(</sup>١١) انظر: «الفروع» لابن مفلع (٦/ ١٧٠) الطبوع مع التصحيح ، أيضاً: «الإنصاف» (٢٢/ ٣٣٣).

وقال القاضي في (خلافه (۱) وابنه أبو الحسين(۱) : إذا سَبَّ النبي ﷺ قَتْل ، ولَمْ تَقْبِل توبته ، مسلمًا كان أو كافراً ، ويجعله ناقصاً للعهد ، نص عليه أحمد (۱) .

وذكر القاضي النُّصوص التي قدمناها عن الإمام أحمد في أنَّهُ يقتل ولا يستتاب ، وقد وجب عليه [القتل](؛) ، قال القاضي : لأن حق النبي عليه يتعلق به حقان : حق لله ، وحقَّ للآدميُّ ، والعقوبة ، إذا تعلق بها / حقَّ لله وحق لآدميُّ لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة ، فإنه ١١٨/ب لو تاب قبل القدرة لم يسقط حقُّ الآدميُّ مِنَ القصاص ، ويسقط حقُّ الأدميُّ مِنَ القصاص ، ويسقط حقُّ الأدميُ مِنَ القصاص ، ويسقط حقُّ الأدميُ مِنَ القصاص ، ويسقط حقُّ الأدميُ مِنَ القصاص ،

وقال أبو المواهب(١) العكبريُّ(١) : يجب لقذف النبي ﷺ الحدُّ المُعلَّظ وهو القتل ، تاب أو لم يتب ، ذمِّياً كان أو مسلمًا(١) .

النمسوص في قتـــل الساب

بغير استنابة

<sup>(</sup>١) ١١ الخالاف، كتاب للقاضي أبي يَعلَىٰ ، لم أعثر على هذا الكتاب. انظر: الله المنضد، لابن حيد السبيعي (ص ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (٢٣) .

 <sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الكلام منسوباً إلى القاضي وابنه ، ووجدته لأبي المواهب العكبري حيث قال :
 اإذا سب النبي ﷺ قتل ، ولم تقبل توبته مسلماً كان أو كافراً ويجعله ناقضاً للعهد. .
 انظر : اوروس المسائل الخلافية، ج ٧ (ق ١٧٧٩) خطوط في صركز البحث العلمي بوقم (١٢٠) فقه حنبلي .

<sup>(</sup>٤) من (ب) و (ج) .

 <sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الكلام منسوباً إلى القاضي أبي يعلى ، ووجدته لأبي المواهب العكبري . انظر : 
 «رؤرس المسائل الحلافية ع ٢ (ق ١٢٩/أ) مخطوط في مركز البحث العلمي برقم (١٢٠)
 فقه حنبل .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته في ص (٤٩٣) .

<sup>(</sup>٧) في (ج): الكعبري، لعله تصحيف من الناسخ.

 <sup>(</sup>A) والسذي وجدته في كتباب أي المواهب العكبري: (إذا سب النبي ﷺ قبل ولم تقبل توبته مسلمًا كان أو كافراً وعمله ناقضاً للعهد)

انظر : ﴿ رَوُّوسَ الْمُسَائِلُ الْحَلَافِيةَ ۚ جُ ٢ (قَ ١٢٩ / أَ) .

وكذلك ذكر جاعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي ولا تقبل توبته ، سواء كان مسلم أو كافراً ، ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القبل لا يسقط عنه بالتوبة ، والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وبغيره ، فلذلك أتوا بها ، وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الذمة إن كان ذمياً لم يسقط عنه القبل ، لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولها: إن كان مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كالمرتد(١) ، وإن كان ذمياً فقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهد(١) واختلف أصحاب الشافعي(٦) فيه . فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الإسلام ، ولأنهم قد حكموا بأنه مرتد ، وقد صرحوا بأن توبة المرتد وهي الإسلام ، ولأنهم وهذا ظاهر فيه فإن كل من ارتد بقول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام ، ويتوب من ذلك القول وأما الذّم فإن توبته لها صورتان :

إحداهما: أن يقلع عن السب ، ويقول : لا أعود إليه وأنا أعود إلى الدُّمَّة والتزام موجب العهد .

والثانية : أن يسلم فإن إسلامه تربةٌ من السبِّ .

وكلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا: لا تقبل توبته مسلمًا كنان أو كنافراً ، وإن كنانت الصورة الثنانية أدخل في كلامهم في

<sup>(</sup>۱) قبال الطحاوي من الجنفية: (ومن سب رسول الله هي من المسلمين أو تنقيمه كان بذلك مرتداً ، وكان حكمه حكم المرتدة انظر : «مختصر الطحاوي» (ص ٢٦٢)، أيضاً : «النتف في الفتاري» للسغدي (٢/ ٢٩٤).

وانظر قبول الشافعية في السباب المسلم: «روضة الطالبين» للنوري (١٠/ ٣٣٢). (٢) وإذا كنان السباب ذمياً فقال الطحاوي من الحنفية: لم يكن بذلك خارجاً من عهده، وأمر أن لا يعباوده، فإن عاوده أدب عليه ولم يقتل، انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٦٢)، دالهداية» (٥/ ٨٤٢) المطبوع مع البناية للعيمني.

<sup>(</sup>٣) انظر اختلاف أصحاب الشافعي في (روضة الطالبين) (١٠/ ٣٣٠) .

الأولى، لكن إذا لم يسقط عنه القتل بتوبة هي الإسلام [فلأن](١) لا يسقط بتوبة هي العود لل الذمة أولى ، وإنها كانت أدخل لأنه قد علم أن التوبة من المسلم إنها هي الإسلام ، فكذلك من الكافر ، لذكرهم توبة الإثنين بلفظ واحد ولأن تعليلهم بكونه حتَّ / آدميًّ ، وقياسه على المحارب دليلً ١/١١٩ على أنه لا يسقط بالإسلام، ولأنهم قد صرحوا في مواضع يأتي بعضها أن التوبة من الكافر هنا إسلامه .

وقد صرح بذلك جماعة غيرهم ، فقال القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى(١) في «الإرشاد»(١) وهو ممن يعتمد نقله : ومن سب رسول الله على قتل ولم يستنب ، ومن سبه على من أهل الذَّة قتل وإن أسلم .

وقال أبو على بن البناء(؛) في «الخصال والأقسام»(ه) له: ومن سب

<sup>(</sup>١) المثبت من (ب) ، في (أ) و (ج) : فغان، .

<sup>(</sup>٢) هو القاضي أبو علي عمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي (٣٤٥ هـ ٢٢٨ هـ) من كبار الفقهاء ، ولي قضاء الكوفة ، ووى عن : عمد بن المغلفر ، ولي الحسين بن سمعون وغيرها. وروى عنه: الحطيب البغلادي وغيره ، ومن أشهر تصانيفه الإرشاد في الملهب، و وشرح مختصر الحرقي، . توفي ببغداد .

انظر ترجته في: «تاريخ بغداد» (١/ ٣٥٤) «طبقات الحنابلة»، (٢/ ١٨٢ \_ ١٨٦)، «المتنظم» (٨/ ٢٨)، «المتنظم» (٨/ ٢٤) . «المنظم» (٨/ ٢٤٠ \_ ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٣) لم أعشر على هـ قم الكتاب ، ونقل ابن مفلح ما ذكره ابن أبي موسى مختصراً قارن بها جاء في «الفروع» (٢٨٧/١) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء البغدادي (٣٩٦ هـ - ٤٩١ هـ) من كبار النقهاء ، وعمالم باللغفة والقراءات ، أخد العلم من هلال الحفار وأبي القاسم الغوري ، وأبي الفستح بن أبي الفوارس وآخرين . وتفقه على القاضي أبي يعلى . وعنه: أبو الحسين بن الفراء وأبو بكر بن عبدالباقي وولداه أحمد ويجيى .

انظر ترجته في : «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٤٣ ، ٢٤٤) ، «مناقب الإمام أحمد» (٦٣٠) ، «المنتظم» (٨/ ٣١٩ ، ٣٢٧) ، «شدوات المنتظم» (٨/ ٣٧٦ ، ٣٧٧) ، «شدوات الذهب» (٣/ ٣٣٨ ، ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على هذا الكتاب .

النبي على وجب قبله ، ولا تقبل توبته ، وإن كان كافراً فأسلم فالصحيح من المذهب أنَّهُ يقتل أيضاً ولا يستتاب(). قال : ومذهب مالك كمذهبنا().

وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافاً في وجوب قتل المسلم والكافر ، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره ، وهذه طريقة القاضي في كُتُبه المتأخرة من «التعليق الجديد»(۲) وطريقة من وافقه وكان القاضي في «التعليق القديم»(۱) وفي «الجامع الصغير»(۱) يقول : إن المسلم يقتل ولا تقبل توبته ، وفي الكافر إذا أسلم روايتان(۱) قال القاضي في «الجامع الصغير» الذي ضمنه مسائل التعليق القديم : ومن سبَّ أمَّ النبي على قتل ولم تقبل توبته ، فإن كان كافراً فأسلم ففيه روايتان ، إحداهما : يقتل أيضاً ، والثانية : كان كافراً فأسلم قفيه روايتان ، إحداهما : يقتل أيضاً ، والثانية :

<sup>(1)</sup> قبال ابن مضلح : فوله لما اقتصر في المستوعب على ما ذكره ابن أبي موسى ، أن ساب النبي على ما ذكره ابن أبي موسى ، أن ساب النبي على يقتل ، ولو أسلم ، وكذا ذكره ابن البناء في الخصال، ، وذكر شيخنا أنه صحيح المدهب ، انظر : والفروع، (٢/٧٧) .

<sup>(</sup>٢) وهو القول الشاني للهالكية يقول القاضي عياض: ق. . . . وقيل: لا يسقط إسلامُ الذمي الساب تتلّه لأنه حق للنبي الله وجب عليه لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه ، كها وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل وقلف وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فَأَنْ لا نقبل توبة الكافر أولى . انظر : والشفاء (٢/ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه .

 <sup>(</sup>٦) قارن بها جاء في «الإنصاف» عن القاضي في تعليقه ، «الإنصاف» (٣٣٢/١٠) .
 (٧) قارن بها جاء في «المدع» (٩//٩٠) .

وإن كان مسلمًا قتل وكذلك ذكر مَنْ نَقَلَ مِنَ «التعليق القديم» مثل الشريف أبي جعفر (۱۱) قال (۱۱): إذا سبّ أمَّ النبي عَلَيْ قُتِلَ ولم تقبل توبته ، وفي الذمِّي إذا سبّ أمَّ النبي عَلَيْ روايتان ، إحداهُما يقتل، والأُخرى: لا يقتل (۱۱).

قال : وبهذا التفصيل قال مالكَّن ، وقال أكثرهم : تقبل توبته في الحالين .

لنا أنه حـد وجب لقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أُمُّ النبي

وكذلك قبال أبو الخطاب(٢) في الرؤوس المسائل ١٥٠٥ : إذا قسذف أم النبي على لا تقبل التوبة منه وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم(١) روايتان ، وقال أبو حنيفة والشافعيُّ : / تقبل توبته في الحالين(١) .

لنا أنه حدٌّ وجب لقذف(١٠) آدميّ فلا يسقط بالتوبة ، دليله قذف غير

## أم النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٢١) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : فقالوا» .

 <sup>(</sup>٣) وهو عين ما يمروى عن الإصام أحمد ، قاون بها جاء في «المغني» (١٠/ ٢٢٣) المطبوع مع
 الشرح الكبير .

<sup>(</sup>٤) سيرد تفصيل مذهب مالك إن شاء الله في ص (٥٧١) .

<sup>(</sup>٥) انظر «المغنى» (١٠/ ٢٢٣) المطبوع مع الشرح الكبير .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في ص (٢٢) .

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٨) انظر : قالمغنى، (١٠/ ٢٣٠) ، قالفروع، (٦/ ٩٤) . (٩) .

<sup>(</sup>٩) تقدم مذهب أبي حنيفة والشافعي في ص (٥٥٦) .

<sup>(</sup>١٠) في (ج) : ﴿ كَمْنُفْ اللَّافَ .

وإنها ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين أنَّ مرادهم بالتوبة هنا من الكافر الإسلام ويظهر أن طريقتهم هي بمينها طريقة ابن البناء في أنَّ المسلم إذا سبَّ لم تقبل توبته ، وأنَّ الذّمِّيُّ إذا سبَّ شمَّ أسلم قتل أيضاً في «الصحيح من المذهب»(١).

فإن قيل: فقد قال القاضي في وخلافه: فإن قيل: أليس قد قلتم لو نقض العهد بغير سب النبي هم مثل أن نقضه بمنع الجزية أو قتال السلمين، أو أذيتهم - ثم تاب قبلتم توبته، وكان الإمام فيه بالخيار بين أربعة أشياء، كالحربيّ إذا حصل أسيراً في أيدينا، هلاً (١) قلتم في سب النبي هي إذا تاب منه كذلك ؟ قيل : لأن سبّ النبي في قذف لميت فلا يسقط بالتوبة، كها لو قذف ميتاً (١) وهذا من كلامه يدلُّ على أن التوبة غير الإسلام، لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم لم يتخير الإمام فيه.

قُلنا : لا فرق في التخيير بين الأربعة قبل التوبة التي هي الإقلاعُ وبعده عند من يقول به ، وإنها أراد المخالف أن يقيس على صورة تشبه صورة النزاع ، وهي الحكم فيه بعد التوبة إذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز

على أن توبة الذُّمِّيِّ الناقض للعهد لها صورتان:

للعبهد شا إحداهما: أن يسلم ، فإن إسلامه توبةً من الكفر وتوابعه

تربة الذمي الناقسض

 <sup>(</sup>١) انظر : «الفروع» (٦/ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) بزيادة اف؛ أي : افهلا؛ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن مفلح مختصراً ، انظر : ١ الفروع ١ (٢٨٨٠).

والثانية: أن يرجع إلى الدَّمَّةِ تائباً من الذنب الذي أحدثه حتى انتقض عهده فهذه توبة من نقض العهد، فإذا تاب هذه التوبة وهو مقدور عليه جاز للإمام أن يقبل توبته حيث يكون حكمه حكم الأسير، كما أن الأسير إذا طلب أن تعقد له الذمَّة جاز أن يجاب إلى ذلك(١).

فألزم المخالف القاضي على طريقته أن الناقض التائب من النقض يخير الإمام فيه ، فهالله خيرتموه في السَّابِّ إذا تاب توبة يمكن التخيير بعدها ، بأن يقلع عن السّبِ ويطلب عقد اللمة له ثانياً ؟ فلذلك(٢) قيل في هذه الصورة : هلا خير الإمام فيه بعد التوبة ، وإن كان في صورة أخرى لا يمكن التخيير بعد توبة هي / الإسلام ؟

وقد تقدم ذكر ذلك(٣)، وقد قدمنا أيضاً أنَّ الصحيح أنه لا يخير فيمن نقض العهد بها يضرُّ المسلمين بحالٍ، وقد ظهر أن الرواية الأخرى التي حكوها في الفرق بين المسلم والكافر مخرجة من نصّه على الفرق بين المساحر الكافر فزلك أنه قد قال في الساحر الذميُّ : لا يقتل ما هو عليه من الكفر أعظم، واستدل بأن النبي على لم يقتل لبيد

<sup>(</sup>١) هذا الحكم بالنسبة للرجال، وأما للنساء والفواري، فلا يجبوز أن تعقد لهم اللمة على الجنوبة، لأنهم صاروا غنيمة بالسبي. انظر: «المغني» (٣٩٦/١٠) المطبوع مع الشرح الكبير.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج): افكذلك، .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : بزيادة «القول» .

ابن أعصم ١١) لما سحره (٢) ، والساحر المسلم يقتل عنده (٢) ، لما جاء في ذلك عن الله عنهم عن (٤) النبي على وعمر وعثمان وابن عمر وحفصة رضي الله عنهم وغيرهم من الأحاديث (٥) .

ووجه التخريج(١): أن ما هو الكافر عليه من الشرك أعظم مما هو عليه من السب والسحر، فنسبة السبّ والسحر إليه واحدة ، بخلاف المسلم ، فإذا قتل الساحر المسلم دون الذميّ فكذلك الساب الذمي دون المسلم، لكن السبّ ينقض العهد ، فيجوز قتله لأجل نقض العهد ، فإذا أسلم امتنع قتله لنقض العهد ، وهو لا يقتل لخصوص السب كما لا يقتل لخصوص السب كما لا يقتل لخصوص السحر ، فيبقى دمه معصوماً .

وقد حكى هذه الرواية الخطابيُّ(١٠) عن الإمام أحمد نفسه فقال: قال

<sup>(</sup>۱) هو لبيد بن الأعصم اليهودي حليف بني زريق . كان أعلم اليهود بالسحر والسموم . ولما رجع رسول الله هلا من الحديبية اجتمع إليه رؤساء يهود المدينة وذكروا له ما أصاب اليهود من القتل والإجلاء من أجل النبي هلا وجعلوا له ثلاثة دنانير ليسحر رسول الله هلا فقعل، وقصة سحره مشهورة في كتب السنة والتفسير . انظر «طبقات ابن سعد» (١٩٦/٣).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الحيلال في فأحكام أهل الملل، ، كتاب الردة ، باب أحكام السحرة ، برواية أبي بكر المروزي، وأبي طبالب (ق ١١٥/١٠)، أيضاً: انتظر فالمغني، (١١٥/١٠) المطبوع مع الشرح الكبير .

 <sup>(</sup>٣) وهو أيضاً قبول أبي حنيفة وسالك ، ولم يهر الشافعي عليه القتل ، بمجرد السحر ، وهو قبول ابن المنذر، ورواية عن أحمد، انظر : «المغنى» (١١١/١٠) .

<sup>(</sup>٤) ني (ج) : دأن، .

<sup>(</sup>٥) ذكر أبو بكر الخبلال جميع هذه الأحاديث والآثار عن الإمام أحمد في «أحكام أهل الملل» ، كتاب الردة ، باب أحكام السحرة (ق ١٤٩/ب) ، (١٥٠/أ) و (١٥٠/ب) . (٦) في (ج) «الترجيح» .

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجته في ص (١٥) ...

مالك بن أنس: «من شتم النبي على من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم وكذلك قال أحمد بن حنبل (۱) وحكى آخرون من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد أن المسلم تقبل توبته من السب ، بأن يسلم ويرجع عن السب كذلك ذكر أبو الخطاب في «الهداية» ومن احتذى حذوه من متأخري أصحابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين : هل تقبل توبته أم يقتل بكل حالي ؟ روايتان (۱) .

حكم الساب إذا تــــاب

فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات :

إحداهنَّ : يقتل بكل حال ، وهي التي نصروها كلهم ، ودل عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة ، وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها .

والثانية: تقبل توبته مطلقاً.

والثالثة : تـقـبـل توبة الكافـر ولا تقـبل توبة المسلم ، وتوبة الذميّ التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلم ، فأما إذا أقـلع(٣) وطلب عقد الذمة له ثانياً لم يعـصم ذلك دمه / روايةً واحدةً كها تقدم .

<sup>(</sup>١) انظر: (معالم السنن) للخطاي (٣/ ٢٩٦).

 <sup>(</sup>٢) وعبارة (الهداية) (٢/ ١١٠) بلفظ : (ومن سب الله تعمالى أو رسوله وجب قتله ولم تقبل تربت في إحدى الروايتين ، وتقبل في الأخرى، (٢/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : دأن يقلم ا .

وذكر أبو عبدالله السامريُّ(۱) أن من سب النبي على من المسلمين فهل تقبل توبته ؟ على روايتين ، قال : ومن سبه من أهل الذمة قبل وإن أسلم(۲) ، ذكره ابن أبي موسى(۲) ، فعلى ظاهر كلامه يكون الخلاف في المسلم دون الذمي ، عكس الرواية التي حكاها جماعة من الأصحاب ، وليس الأمر كذلك ، فإن ابن أبي موسى قال : ومن سب النبي على قتل ولم يستتب ، ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم ، فلم يذكر خلافاً في شيء من ذلك كها دل عليه المأثور عن الإمام أحمد ، وكتاب أبي عبدالله السامري تضمن نقل أبي الخطاب ونقل ابن أبي موسى كها اقتضى شرطه أنهر؛ يضمنه عدة كتب صغار ، فلها ذكر ما حكاه أبو الخطاب من الروايتين ألمسلم وما ذكره ابن أبي موسى في الذمي إذا أسلم ظهر نوع خلل(ه) وإلا

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد السامري (٥٣٥ هـ - ٢١٦هـ) فقيه وفرضي مشهور. ولي قضاء سامرا ، ثم بغداد. ولقب في أيام ولايته: قمعظم اللين؟ . روى عن: أبي الفتح بن البطي ، وأبي حكيم النهرواني، وعبداللطيف ابن أبي سعد ، وروى عنه: ابن الساعي المؤرخ ، وعبدالرحيم بن الدجاج وغيرهما . ومن تصانيفه قالمستوعب، في الفقه ، وقالم وقلم وقلم النبلاء؟ وقلم وقلم النبلاء؟ (١٤٥ / ١٤٤ ، ١٤٥ ) ، فنيل طبقات الحنابلة» (١٢/ ١٢١)، فشلوات المذهب؛

 <sup>(</sup>۲) انظر : «الفروع» (٦/ ۱۸۷) .

<sup>(</sup>٣) هو القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى ، تقلمت ترجمته في ص (٥٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ئي (ج) دان،

 <sup>(</sup>٥) ظهر الخلل في قبول توبة المسلم وعدم قبول توبة الذمي لأنه إذا قبلت توبة الساب المسلم المسلم

فلا ريب أنا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه ، فتوبة الذمي بإسلامه أولى ، فإن كل ما يفرض في الكافر من غلظ السب فهو في المسلم وزيادة فإنها يشتركان في أذى النبي على وينفرد سب المسلم بأنه يدل على زندقت وأن سابه منافقٌ ظهر نفاقه ، بخلاف الذمي فإن سبه(۱) مستند إلى اعتقادٍ ، وذلك الاعتقاد زال بالإسلام .

نعم، قد يوجه ما ذكره السامريُّ بأن يقال: السب قد يكون غلطاً من المسلم لا اعتقاداً ، فإذا تاب منه قبلت توبته ، إذ هو عثرة لسان وسوء أدب أو قلة علم ، والذَّميُّ سبه أذى محض لا ريب فيه ، فإذا وجب الحدُّ عليه لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود ، وقد ينزع هذا إلى قول من يقول: إن السب لا يكون كفراً في الباطن إلا أن يكون استحلالاً ، وهو قولً مرغوبٌ عنه كها سيأتي إن شاء الله تعالى() .

واعلم أن أصحابنا ذكروا أنه لا تقبل توبته ، لأن الإمام أحمد قال : لا يستتاب (٢) ، ومن أصله أن كل من قبلت توبته فإنه يستتاب (١) كالمرتد ، ولهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق (٥)

<sup>(</sup>١) في (ج) : افإنه سبه .

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٩٥٨) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) تقدم برواية عبدالله في ص (٥٥١) .

<sup>(</sup>٤) قارن بها جاء في «المبدع شرح المقنع» (٩/ ١٧٣) .

<sup>(</sup>٥) الزنديق لفة «هو معرب»: «زن دين» أي : دين المرأة . انظر : ترتيب «القاموس المحيط» للزاوي (٢/ ٤٨١ مادة زندق) وقيل : هو بالفارسية «زندكراى» يقول بدوام الدهر ، والزندقة : الضيق، وقيل : الزنديق منه ، لأنه ضيق على نفسه ، وليس زنديق ولا فرزين من كلام العرب ، وإنها يقول العرب «زَنْدَقَى زَنْدَقي» إذا كان شديد البخل. انظر: السان العرب» لابن منظور (١٤٧/١٠ مادة زَنْدَق) . والجمع : زنادقة أو زناديق ، والاسم:

والساحر(۱) والكاهن(۱) والعرافِ(۱) ومن ارتبد وكنان مسلم الأصل ، هل يستتابون / أم لا ؟ على روايتين ، فإن قلنا : «لا يستتابون» يقتلون(١) بكلَّ ١/١٢١ حال وإن تابوا .

= الزندقة: ترتيب القاموس المحيط، (٢/ ٤٨١). والزنديق في الاصطلاح: هو الذي يُظْهِرُ الإسلام ويُبُطِنُ الكفر وكان يسمى في عصر النبي على منافقاً، ويسمى اليوم زنديقاً. انظر: المغني، (٧/ ١٧٢) المطبوع مع الشرح الكبير. وقال ابن حجر: الزنديق: من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع، ويُطلَقُ على المنافق، انظر: اهدي الساري مقدمة فتح الباري، (ص ١٢٨). الرواية الأولى عن الإمام أحد في الزنديق: إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل، وهذا مذهب الشافعي والعنبري واختيار أبي بكر الخلال والرواية الأخرى: لا تقبل توبة الزنديق، وهو قبول مالك والليث وإسحاق، وعن أبي حنيفة روايتان كهاتين. انظر: والمغنى، (١٥ / ٧٨-٧٧).

(۱) الساحر هو الذي يتماطى السحر ، والسحر في اللغة كل ما لطف مأخذه ودق . انظر: ثريب الشاموس المحيط؛ (۲/ ۵۲۸ مادة سحر) . وفي الاصطلاح: هو عُقد ورقى وكلام يتكلم به ، أو يكتبه ، أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور ، أو قلبه ، أو عقله ، س غير مباشرة له ، وله حقيقة . انظر : المغني؛ (۱۰/ ۱۰۶) . الرواية الأولى في الساحر : لا يستتاب . والرواية الثانية : يستاب فإن تاب قبلت توبته لأنه ليس بأعظم من الشرك ، والمشرك يستتاب . انظر : المغنى؛ (۱/ ۱۱۳) المطبوع مع الشرح الكبير .

 (٢) الكاهن: في اللغة من الكهانة ، تكهن: قضى له بالغيب فهو كاهن ، انظر: ترتيب
 «القاسوس المحيط» (٤/ ٩٥ سادة كهن) وفي الاصطلاح الكاهن هو الذي له رئيسي سن الجن يأتيه بالأعبار . انظر: «المغنى» (١٩٤/١٠) .

وقبال ابن حبجر: «الكاهن»: هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في «مستقبل الزمان» انظر: «هدى الساري مقدمة فتح الباري» (١٨١).

(٣) المرَّاف : من المعرفان وهو العلم ، والعراف هو المنجم الذي يَدَّعِيْ علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه انظر : «لسان العرب» (٢٣٨/٩) ، جاء في رواية حنبل عن الإمام أحد في العراف والكاهن : «أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها ، فإنها عندي في معنى المرتد ، فإن تاب وراجع ، قلت له : يقتل ؟ قال : لا ، يجبس ، قلت له : ليم ؟ قال : إذا كان يُصلي لعله يتوب ويرجع ، انظر : «أحكام أهل الملل» ، كتاب الردة ، باب في قتل الكاهن والعراف (ق ١٥١/١) .

(٤) في (ب) و (ج) : فِتْتِلُـوْا؛ .

وقد صرح في رواية عبدالله بأن من سب النبي على قد وجب عليه القتل ولا يستناب(١) ، فتبين أن القتل قد وجب ، وما وجب مِنَ القتل لم يسقط بحال .

يؤيدُ هذا أنه قد قال في ذميّ فجر بمسلمة : يقتل ، قيل له : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه(١) ، فتبين أن الإسلام لا يسقط القـتل الواجب ، وقد ذكر في السابّ أنه قد وجب عليه القتل .

وأيضاً ، فإنه أوجب على الزاني بمسلمة بعد الإسلام القتل الذي وجب عقوبة على الزنى بالمسلمة ، حتى إنه يقتله سواء كان حراً أو عبداً أو عصناً أو غير عصن ، كما قد نص عليه في مواضع (٣) ، ولم يسقط ذلك القتل بالإسلام ويوجب عليه عجرد حد الزنى ، لأنه أدخل على المسلمين من الضرر والمعرة ما أوجب قتله ونقض عهده ، فإذا أسلم لم تزل عقوبة ذلك الإضرار عنه كما لا تزول عنه عقوبة قطعه للطريق لو أسلم ، ولم يجز أن يقال : هو بعد الإسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل بالمسلم ، لأن الإسلام يمنع ابتداء العقوبة ولا يمنع دوامها ، لأن الدوام اقوى ، كما لو قتل ذمي ذم إسلم قتل ولو قتله وهو مسلم لم يقتل .

<sup>(</sup>١) تقدم في ص (٥٥١) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الخلال ، في كتاب الحكام أهل الملل ، كتاب الحدود باب ذمي أصاب حداً ثم أسلم ، برواية حنبل ويعقوب بن بخشان ، وأبي الحارث ، وإبراهيم بن هاني ، (ق ١٠٦/ب) .

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو بكر الخلال هذه النصوص في «أحكام أهل الملل» ، كتاب الحدود ، باب ذمي فجر بمسلمة ، ويساب ذمي أصساب حساء ثسم أسلسم (ق ١٠٥ / ب) ، و (ق ١٠٠١/١) و (ق ١٠٠١/ب). وذكر بعضها القاضي أبو يصلى ، انظر : «الأحكام السلطانية» (١٥٩ ـ ١٥٠)

ولهذا ينتقض عهد الذميّ بأنسياء : مثل الزني بالمسلمة وإن لم يكن عصناً وقاتل أيّ مسلم كان والتجسس للكفار ، وقتال المسلمين ، واللحاق بدار(١) الحرب(١) وإن كان المسلم لا يقتل بهذه الأشياء على الإطلاق فإذا وجب (٣) قبتل النامي بها عيناً ثم أسلم كان كما لو وجب قتله بذمي ثم أسلم، إذ لا فرق بين أن يجب عليه حدٌّ لا يجب على المسلم فيسلم أو يجب عليه قيصياص لا يجب على المسلم فيسلم ، فإن القيصياص في اندراثه بالإسلام كالحدود وهو يسقط بالشبهة فكما يمنع الإسلام ابتداءه دون دوامه، فكذلك العلق بات الواجبة على المعاهد، وهذا ينبني على قولنا : يتعين قبل الذمى إذا فعل هذه الأشياء ، وأن لخصوص / هذه الجنايات ١٢١/ب أثراً في قبتله وراء كونه كافراً غير ذي عهد ، ويقتضى أن قبتله حدٌّ من الحدود التي تجب على أهل دار الإسلام من مسلم ومعاهد ، ليس بمنزلة رجل من أهل دار الحرب أخذ أسيراً إذ المقصود بقتله تطهير دار الإسلام(١)

الأشياء التي ينتقبض بهما

عهد الذمي

<sup>(</sup>١) كل دار كانت الغالبة فيها الأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر انظر: «المتمدة للقاضي أن يعلى (ص ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) قال القاضي أبو يعلى: ويلزم الذمي ترك ما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم: في مال ، أو نفس: وهي ثيانية أشياء: الاجتماع على قتال المسلمين ، وأن لا ينزي بمسلمة ، ولا يصيبها باسم نكاح ، ولا يفتن مسلمًا عن دينه ، ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤدي للمشركين عينا . . . \_ إلى أن قال \_ : وفإن فعلوا ذلك أو شيئاً منه نقض العهد في إحلى الروايتين ، والأحكام السلطانية ، (١٥٨ ، ١٥٩) أيضاً والمحرو : (١٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) أن (ب) : اأرجب ا

<sup>(</sup>٤) كيل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون الكفر فهي دار الإسلام . انظر : • المعتمد في أصول الدين • (٢٧٦) .

من فساد هذه الجنايات وحسم مادة جناية المعاهدين ، وإذا كان قد نص على أن لا تزول عنه عقوبة ما أدخله على المسلمين من الضرر في زناه بالمسلمة فأن لا تزول عنه عقوبة إضراره بسب رسول الله هذا أولى ، لأن ما يلحق المسلمين من المضرة في دينهم بسب رسول الله هذا أكثر مما يلحقهم(١) بالزنى بمسلمة إذا أقيم على الزاني الحد .

ونصه هذا يدل على أن الذمي إذا قذف النبي الله أو سبه ثم أسلم قتل بذلك ، ولم يقم عليه مجرد حد قذف واحد من الناس وهو ثبانون أو سب واحد من الناس وهو التعزير ، كما أنه لم يوجب على من زنى بمسلمة إذا أسلم حد الزنى ، وإنها أوجب القتل الذي كان واجباً ، وعلى الرواية التي خرجها القاضي في كتبه القديمة ومن اتبعه فإن الذمّي يستتاب من السبّ ، فإن تاب وإلا قُتل () .

وكذلك يستتاب المسلم على الرواية التي ذكرها أبو الخطاب(٢) وغيره(١) كما يُستتاب الزنديق والساحر ، ولم أجد للاستتابة في كلام الإمام أحد أصلاً، فأما استتابة المسلم فظاهرة كاستتابة من ارتد بكلام تكلم به ، وأما استتابة الذمي ، فأن يدعى إلى الإسلام ، فأما استتابته بالعود إلى الذمّة فلا يكفى على المذهب ، لأن قتله متعين .

فأما على الوجه المضطرب الذي يقال فيه: ﴿إِنَّ الْإِمَامَ يَخِيَّر فِيهِ ، فَيشرع استشابته بالعود إلى الذمة ؛ لأن إقراره بها جائزٌ بعد هذا ، لكن

<sup>(</sup>١) ق (ج) : ابدون هما .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص (٥٥٨) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذاني البغدادي : تقدمت ترجته في (٢٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الرواية في «الهداية» للكلواذاني (٢/ ١١٠) .

لا تجب هذه الاستشابةُ رواية واحدةً ، وإن أوجبنا الاستتابة بالإسلام على إحدى الروايتين ، وأما على الرواية(١) التي ذكرها الخطابي(١) فإنه إذا أسلم الدُّمي سقط عنه القتل مع أنه لا يُستتاب ، كالأسير الحربي وغيره من الكفار يقتلون قبل الاستتابة ، ولو أسلموا سقط عنهم القتل ، وهذا أوجه(٢) من قـول مـن يقـول بالاستتابة ، فإن الذمي إذا نقض / العهد جاز ٢/١٢٢ قتله لكونه كافراً عارباً ، وهذا لا تجب استشابته بالاتفاق ، اللهم إلا أن يكون على قول من يوجب دعوة كل كافر قبل قتاله ، فإذا أسلم جاز أن يقال : عصم دمه كالحربي الأصلى ، بخلاف المسلم فإنه إذا قبلت توبته فإنه يستتاب ، ومع هذا فمن تقبل توبته فقد تجوز استتابته كما تجوز استتابة الأسير ، لأنه من جنس دعاء الكافر إلى الإسلام قبل قتله ، لكن لا يجب، لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له: أسلم، ولا لا تُسلم ، لكن إن (١) أسلم سقط عنه القـ تُل (١) فتلخـص مـن ذلك أنها لا يُستتابان في المنصوص المشهور فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور أيضاً .

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه الرواية في صي (٥٦٢) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو سليهان حمد بن محمد البستي الخطابي تقدمت ترجمته في ص (١٥) .

<sup>(</sup>٣) ق (ب) : قالوجه،

<sup>(</sup>٤) ئى (ب) و (ج) : اإذاء .

<sup>(</sup>٥) هذا قبول الإمام مالك برواية سحنون وأصبغ. انظر: «الشفاء للقاضي عياض (٢/ ٢٦٤)

وحُكى عنه في الذُّمِّيُّ أنه إذا أسلم سقط عنه القتل ، وإن لم يُستتب(١) .

وحُكى عنه أن المسلم يُستتاب وتقبل توبته() وخرج عنه في الذمي أنه يستتاب وهو بعيدً .

واعلم أنه لا فرق بين سبِّه بالقـذف وغيره كما نص عليه الإمام أحمد وعامة أصحابه وعامة العلماء .

وفرق الشيخ أبو محمد المقدسي(١) رحمه الله بين القذف والسبُّ ، فذكر(٤) الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف ، ثم قال : وكذلك سبه بغير القذف ، إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام ، لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام ، فسب النبي ﷺ (٥) أولى ، وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ تحريرُ ذلك إذا ذكرنا أنواع السب ، فهذا مذهب الإمام أحمد .

وأما مذهب مالك رضي الله عنه \_ فقال مالكٌ في رواية ابن القاسم(١)

وروى عنه ابن الدبيشي والضمياء ، وابن خليل المنذري وخلق كثير ، صاحب التصانيف الكشيرة منها: (المغنى؛ وهو (شرح غتصر الحرَّقي) ، (والكافي؛ و (المقنم) ، و (لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ ، تُوفي بدمشق .

انظر ترجته في : ونيسل طبقات الحنابلة؛ (١٣٣/٢ ـ ١٤٩) ، وسير أعلام النبلاء) (٢٢/ ١٦٥ \_ ١٦٣) ؛ فشذرات الذهب، (٨٨/٥ \_ ٩٢) ، فالتاج المكال، للقنوجي (٢٢٩ . ( 171 \_ مذهب الإمام مالك في شاتم

النسبي ﷺ

لافرق بين

والقيسذف

<sup>(</sup>١) هذا أحد قولي الإمام مالك ذكره القاضي عبدالوهاب انظر : «الشفاء (٢٦٧/٢) . (٢) وهو رواية الوليند بن مسلم عن مالك . انظر : الشفاء (٢/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي الدمشقي (٥٤١ -١٢٠هـ) . إمام زاهد ، فقيه مجتهد ، أحد أعلام الدين ، عالم الشام في زمانه . سمع من والله ، وأبي المكارم بن هلال ، وهبة الله الدقاق ، وسعد الله الدجاجي وغيرهم كشير .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : افذكروا، .

<sup>(</sup>٥) انظر : «المغنى» (١٠/ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته في (٧٤٦) .

ومُطرَّف (۱): ومن سب النبي على قتل ولم يستتب (۱) قال ابن القاسم: من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقَّصه (۱) فإنه يقتل كالزندين (۱) وقال أبو مُضعب (۱) وابن أبي أويس (۱): سمعنا مالكاً يقول: من سب رسول الله أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل، مسلمًا كان أو كافراً، ولا يستتاب (۱). وكذلك قال عمد بن عبد الحكم (۱): أخبرنا أصحاب مالك أنه قال:

<sup>(</sup>۱) هو أبو مصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف اليساري الهلالي (۱۳۹ ـ ۲۲۰ هـ). فقيه مشهوره ابن أخت الإمام مالك . روى عن مالك وابن أبي الزناد وعبدالله بن عمر العمري وآخرين . ، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم بن المنفر وغيرهم . توفي بالمدينة . انظر ترجمه في : «ترتيب المدارك» (۱۳۳ ـ ۱۳۳) ، «الديباج المذهب» (۲/ ۳۲۰) ، «شجرة النور الزكية» (۷۷) .

<sup>(</sup>٢) انظر «الشفا» (٢/ ٢١٦) أيضاً : «البيان والتحصيل؛ لابن رشد القرطبي (٢١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) ئي (ب): انقصه) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ﴿الشَّفَّا﴾ (٢١٦/٢) أيضاً: ﴿البِّيانَ والتَّحصيلِ﴾ (١٦/٤١٤، ١٤٤) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو مصعب أحد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري الملني (١٥٠ ـ ٢٤٢ هـ). من تلاميلاً الإمام مالك بن أنس، سمع منه «الموطأ» تضقه به ، وروى عن العطاف بن خالد، ويوسف بن الماجشون ومسلم بن خالد الزنجي وآخرين. وروى عنه المخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي وآخرين، قال الزبير بن بكار: هو ضقيه أهل المدينة بلا مدافع.

انظر ترجمته في : «ترتيب المدارك؛ (٣٤٧/٣ - ٣٤٩) ، فالديباج المذهب، (١/ ١٤٠) ، الطرقة في : «ترتيب المداري (١/ ١٤٠) ، «التحقة اللطيفة» للسخاري (١/ ١٩٦) ، «شجرة النور الزكية» (٥٧).

 <sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته في (١٤٨).
 (٧) انظر «الشفا» (٢/٦٦/).

<sup>(</sup>٨) هو أبو عبدالله عمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن الليث المصري (١٨٧ ـ ٢٦٨ ـ ٨٠٠ هـ). من كبار فقهاء مذهب الإمام مالك ، كان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني . ووى عن الشافعي وصَحبه وروى عن أبيه وابن وهب رأشهب وغيرهم . وروى عن النسائي وابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوى وآخرون . ومن تصانيفه : «الرد على الشافعي» و «أحكام القرآن» و «الرد على أهل العراق» توفي بمصر . انظر ترجته في : «الانتقاء» لابن عبدالسبر (١١٣ ، ١١٤) ، «وفيات الأعيان» (١٩٣/٤ ، ١٩٤) ، «الدياج المذهب» عبدالسبر (١٦٤ ، ١٦٥) ، «حسن المحاضرة» (١٩٣/٤)

من سب النبي ﷺ أو غيره من النبيّين من مسلم أو كافر قُتِل ، ولم يستب، قال : ورُوي لنا عن مالك : إلا أن يسلم الكافر(۱) وقال أشهب(۱) عنه : من سب النبي ﷺ مِنْ مُسلم أو كافر قتل ولم يستتب(۱) ، فهذه نصوصه نحواً من نصوص الإمام أحمد(١) ، والمشهور من مذهبه أنه لا تقبل توبة المسلم إذا سب النبي ﷺ وحكمه حُكْمُ الزنديق عندهم ، ويقتل عندهم حداً / لا كفراً إذا أظهر التوبة من السبّ(۱) ، وروى الوليد بن ١٦١/ب مسلم(۱) عن مالك أنه جعل سب النبي ﷺ ردة ، قال أصحابه : فعلى هذا يستتاب ، فإن تاب نُكُل وإن أبى قُتِل ، ويحكم له بحكم المرتدد) وأما الذمي إذا سب النبي ﷺ ثم أسلم فهل يدرأ عنه الإسلام القتل ؟ على روايتين ذكرهما القاضى عبدالوهاب(۱) وغيره ، إحداهها : يسقط على روايتين ذكرهما القاضى عبدالوهاب(۱) وغيره ، إحداهها : يسقط

<sup>(</sup>١) انظر : دالشفاء (٢/ ٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في (٤٧٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الشفاء (٢/١٦/٢) . (٣)

<sup>(</sup>٤) قد تقدم بعض نصوص الإمام أحمد من هذا القبيل انظر ص (٥٥١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : «الشفا» (٢/٢٥٤) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو العباس الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي (١١٩هـ ١٩٤هـ) من حفاظ الحديث، كان عبل المسلم في عصره، روى عن الأوزاعي وابن جريج وابن عجلان ومالك والشوري وآخرين . وعنه الليث بن سعد والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم توفي بذي المروة قافلاً من الحج . انظر ترجته في : قطبقات ابن سعد، (٧/ ٤٧٠) ، قترتيب المدارك (٦/ ٢١٩ ، ٢٢٠) ، قشجرة النور الزكية المدارك . (٥٨) .

<sup>(</sup>٧) انظر : «الشفا» (٢/٢٥٧) .

<sup>(</sup>A) هو أبو محمد عبدالرهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي (٢٦٦-٤٢٦هـ) شيخ المالكية في المحراق ، كان فقيها شاعراً أديباً . سمع أبا عبدالله العسكري وعمر بن محمد بن سبنك وأبو حفص بن شاهين وكتب عنه الخطيب البغدادي . ولي القضاء على بافرايا وباكسايا من أعيال العراق . ومن تصانيفه كتاب «النصرة لمذهب دار الهجرة» وكتاب «التلقين» و «الإفادة» في أصول الفقه . خرج في آخر عمره إلى مصر وتوفي هناك .

عنه (۱) قال مالك في رواية جاعة من أصحابه منهم ابن القاسم: من شتم نبينا من أهل الذمة أو أحداً من الأنبياء قتل ، إلا أن يسلم ، وفي رواية : لا يقال له أسلم ولا لا تسلم، ولكن إن أسلم فذلك له توبة (۱) ، وفي رواية مطرف عنه : من سب رسول الله في من المسلمين أو أحداً من الأنبياء أو انتقصه قتل وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل، ولا يستتاب، إلا أن يسلم قبيل القتل (۱) ، قال ابن حبيب (۱) : وسمعت ابن الماجشون (۱) يقوله ، وقاله في ابن عبد الحكم : وقاله في أصبغ (۱) عن ابن

<sup>=</sup> انظر ترجمته في: اتاريخ بغداد، (۱۱/۱۱، ۲۲)، الرتيب المدارك، (۲۹/۱۹۳ - ۲۹۰)، انظر ترجمته في: الابن عساكر (۲۱/۱۹، ۲۵۰)، الديباح المذهب، (۲۲/۲ - ۲۹). احسن المحاضرة، (۱/۱۲ - ۲۹).

 <sup>(</sup>١) انظر : «الشفا» (٢/ ١٢/٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر : «الشفا» (۲/ ۱۹۴۶) .

<sup>(</sup>٣) انظر : «الشفا» (٢/ ١٦٤) .

<sup>(3)</sup> هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي (٠٠٠ ـ ٢٣٨هـ) فقيه وعالم بالعربية ، انتهت إليه وقاسة الأندلس بعد يجيى بن يجيى . روى عن ابن الماجشون ومطرف وعبدالله بين عبدالحكم وغيرهم . وروى عنه : أبناء محمد وعبدالله وابن وضاح وغيرهم . ومن تصانيفه الكثيرة «الواضحة» في الفقه والسنة وكتاب «فضائل الصحابة» ، وكتاب «تفسير الموطأ» وضيرها . انظر : «جذوة المقتبس» للحميدي (٢٦٢ ـ ٢٦٢) ، «بغية الملتمس» للخميدي (٢٦٢ ـ ٢٦٥) ، «بغية الملتمس» للضمي (٢١٢ ـ ٢١٠) ، «تاريخ العلماء والرواة بالأندلس» لابن الفرضي (٢١٧ ـ ٢١٢) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة ابن الماجشون المدني (٠٠٠ ما ٢١٣ هـ) تلميد الإمام مالك ، ومغتي أهل المدينة في زمانه روى عن أبيه وخاله يوسف بن يمقوب الماجشون ومسلم الزنجي وآخرين ، وروى عنه محمد بن يحيى اللحلي ، وعبدالملك بن حبيب والزبير بن بكار وآخرون

انظر ترجته في: «طبقات ابن سعد» (٥/ ٤٤٢) ، «الانتقاء» (٥٧ ، ٥٨) ، «ترتيب المدارك» (٣/ ١٣٦ ـ ١٤٠)، «الديباج المذهب» (٢/ ٧٦) ، «شجرة النور الزكية» (٥٦).

<sup>(</sup>٦) هـ و أبـ و عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافــع المصري (١٥٠ـ ٢٢٥ هـ) فقيه مالكي مشــهـ ور وي عن : حبــدالله بن وهب ، وابن القــاسم وأشهب وتفقه بهم. وروى عنه :

القاسم ، فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم : قال مالك : إن شتم النصراني النبي على شتها يعرف فإنه يقتل ، إلا أن يسلم ، قاله مالك غير مرة، ولم يقل: يستتاب(١) قال ابن القاسم: ومَحْمِلُ قوله عندي إن أسلم طائعاً (١) ، وعلى هذا فإذا أسلم بعد أن يُؤخذ وثبت عليه السب ويعلم أنهم يريدون قتله إن لم يسلم لم يسقط عنه القتل، لأنه مُكره في هذه الحال. والرواية الثانية: لا يدرأ عنه إسلامه القتل ، قال محمد بن سُحنون (١) : وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذُّميُّ إسلامه ، وإنها تسقطُ عنه بإسلامه حدودُ الله ، فأما حدُّ القذف فحدُّ للعباد كان ذلك من نبيٌّ أو غيره(٥) .

شاتم النبي

وأما مذهب الشافعي ـ رضي الله عنه ـ فلهم في سباب النبي ﷺ الإسسام الشانعي في وجهان : أحدهما : هـ و كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل ، وهذا قول جماعية منهم، وهو المذي يحكيه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعيِّ(١١)، والثاني: أن حد من سبه القتل ، فكما لا يسقط حدَّ القدف بالتوبة

البخاري ، ويجيع بن معين ، وأبو حاتم الرازي وغيرهم ومن تصاليفه : اتفسير فريب الموطأ، و (آداب القيضاء) و «الرد على أهل الأهواء) توفي بمصر . انظر ترجمته في : «ترتيب المدارك، (١٧/٤) ، ووفيات الأعيان، (١/ ٢٤٠) ، «الديباج المذهب» (١/ ٢٩٩-٣٠١) ، فشجرة النور الزكية) (٦٦) .

 <sup>(</sup>١) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٦٥) ، «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٩٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : «الشفاء (٢/ ٢٦٥) ، «البيان والتحصيل» (٢١/ ٣٩٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: دائشقاء (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في (١٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر : دالشفاء (٢/٧٢٧) .

<sup>(</sup>٦) هو قبول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وجهبور الشافعية . انظر الروضة الطالبين، . (۲۲۲/۱٠)

لا يسقط القتل الواجب بسب النبي على بالتوبة (١) ، قالوا(١) ذكر ذلك أبو بكر الفارسي (٣) ، وادعى فيه الإجماع ، ووافقه الشيخ أبو بكر القفال (١) ، وقال الصيدلاني (٥) قولاً ثالثاً ، وهو أن الساب بالقذف مشلاً يستوجب المقتل للردة لا للسب ، فإن تاب زال القتل الذي هو موجب / الردّة ، ١/١٣٣ وجلد ثمانين للقذف (١) ، ولهذا (١) الوجه لو كان السبّ غير قذف عُـزر

- (٢) ق (ب) : بزيادة الواو .
- (٩٤) تقدمت ترجته في (٩٤) ...
- (٤) هـ و عدمد بن علي بن إسباعيل، أبو بكر الساشي القفال الكبير (٢٩١ ٣٦٥ هـ). أحد أصلام الملهب الشائعي ، كان من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب سمع من أبي بكر ابن خزيمة وعمد بن جرير ، وأبي القاسم البغوي وغيرهم . وهو من أهل ما وراء النهر وعنه انتشر الملهب الشافعي في بلاده . رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام . ومن مؤلفاته : «دلائل النبوة» و «عاسن الشريعة» و «أدب القضاء» انظر ترجته في : «طبقات الفقهاء» للعبادي (٩٢) ، «طبقات الفقهاء» للشيرازي (٩١ ، ٩٢) ، «طبقات ابن قاضي شهبة» (٩٢ ) ، «طبقات ابن قاضي شهبة»
- (٥) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المعروف بالصيدلائي ويعرف بالداودي أيضا نسبة إلى أيد (٠٠٠ ـ ٢٧٧ هـ) . من كبار أثمة الفقه الشافعي تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي، كبان إماماً في الفقه والحديث . له مصنفات جليلة منها «شرح مختصر المزني» في جزئين ضمخمين . قال السمعاني : «الصَّيدَلاني بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المنفوطة من تحمدها بنقطتين ، وقتح الدال المهملة بعدها اللام ، ألف ونون ، ـ هذه النسبة لمن يبيع الأدوية والعقاقير . انظر ترجمته في : «الأساب» (٨٩ ٢٥٩) ، «طبقات ابن قاضي شهبة» (١٨ ٢١٨) ، «طبقات السبكي» (٤/ ١٥٨) ، «طبقات السبكي» (٤/ ١٤٨) ، «طبقات السبكي» (٤/ ١٥٨) ، «طبقات السبكي» (٤/ ١٥٨) ،
  - (٦) انظر : دروضة الطالبين، (١٠/ ٣٣٢) ، دمغني المحتاج، (١٤١/٤) .
    - (٧) في (ب) ر (ج) : فعل هذاه .

 <sup>(</sup>١) هذا القول الثاني هـو القول المرجـوح عند الشافعية . انظر : دروضة الطالبـين، (٢/ ٣٣٠) و د ١/ ٢٣٢) ، دمغـني المحتاج، للشربيني (٤/ ١٤١). أيـضاً: دالإعلام بقواطع الإسلام،
 لابن حجر الهيتمي (٤٤٤) .

بحسبه ، ثم منهم من ذكر هذا الخلاف في المسلم إذا سب ثم أسلم ولم يتعرض للكلام في الذمِّي إذا سب ثم أسلم ، ومنهم من ذكر الخلاف في النَّمْ ي كالخلاف في المسلم إذا جدَّد الإسلام بعد السب، ومنهم من ذكر في الذمي إذا سب ثم أسلم أنه يسقط عنه القتل وهو الذي حكاه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي وعليه يدلُّ عموم كلام الشافعي في موضع من وَالْأُمُّ ا(١) فإنه قبال بعد أن ذكر نواقيض العبهد وذكر فيها سب النبي على : ﴿وَأَيُّسُهُ مَ قَالَ أَوْ فَعَلَ شَيْناً مِمَّا وَصَفْتُهُ نَقْضاً لِلْعَهْدِ وَأَسْلَمَ لَمْ يَقْتَلْ إذا كَانَ ذِلِكَ قَـولاً، وَكَـذِلكَ إِذَا كَـانَ فِعْلاً لَـمْ يُقْتُلْ إِلاًّ أَنْ يَكُونَ فِي دِيْن المُسْلِمِيْنَ أَنَّ من فعله قتل حداً أو قصاصاً فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهدٍ، وإن فعل مما وصفنا وشُرط أنه نقضٌ لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال: ﴿ أَتُوبُ وأُعْطِي الْجِزْيَةَ كَمَا كُنْتُ أَعْطِيْهَا أَوْ عَلَى صُلْحٍ أَجَدُّدُهُ عُوقب ولم يقتل إلاَّ أن يكون فعل فعلاً يوجب القصاص أو القود، فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل ، قال : فإن فعل أو قال بما وصفنا وشُرط أنه يحلُّ دمه فظفرنا به فامتنع من أَن يقول : أُسْلِمْ أَوْ أُعْطِي الْجِزْيَةَ قُتِلَ وَأُخِذَ مَالُهُ فَيْعَالَى، فقد ذكر أن من نقض العهد فإنه تقبل توبته إما بأن يسلم أو بأن يعود إلى الذمة .

وذكر الخطابي قال: قال مالك بن أنس: من شتم النبي ه من الله من الله من الله من الله من عنبل (٣) وقال الله ود والنصاري قتل ، إلا أن يسلم ، وكذلك قال أحمد بن حنبل (٣) وقال

<sup>(</sup>١) مطبوع في خس مجلدات في ثهانية أجزاء مذيلًا مع مختصر المزني نشر دار الفكر .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأم» للشاقس (٤/ ٢١٠ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم توثيقه في ص (٥٦٢، ٥٦٣).

الشافعي: يقتل الذميُّ إذا سب النبي ﷺ ، وتبرأ منه الذمةُ واحتج في ذلك بخبر كعب بن(١) الأشرف(١) وظاهر هذا النقل والاستدلال يقتضي أن لا يكف عنه إذا أظهر التوبة ، لأنه لم يُحكَ عنه شيئاً ، ولأن ابن الأشرف كان مظهراً للذمة عيباً إلى إظهار التوبة لو قبلت منه(١) .

أقــوال العلماء في توبة المرتد

احدهما: في استشابة المسلم ، وقبول توبة من سب النبي ﷺ وقد

ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا تُسقط القتل عنه توبته (١) وهو قول الليث بن سعد (١) ، وذكر القاضي عياض (١) أنه المشهور

من قول السلف وجمهور العلماء(٧) ، وهنو أحمد الوجمهين لأصحاب / ١٢٣/ب توبة المرتد الشافعي(٨)،وحُكي عن مالك وأحمد أنه تقبل تويته(١) وهو قبول أبي حنيفة

وأصحابه(۱۱) وهو المشهور من مذهب الشافعي(۱۱) بناء على قبول توبة

والكلام في فصلين:

 <sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في (٥٦) .
 (٢) انظر : قمعالم السنرة للخطان (٢٩٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) قظاهر هـذا النقل عن الإمام الشافعي يقتضي أن السب ينقض عهد اللمي ويوجب قتله ،

وهو خلاف ما جاء في الأم، كما تقدم نصه آنفا . ولهذا الخلاف في النقل ـ والله أعلم ـ جاء الاختلاف في المنقل ـ والله أعلم ـ جاء الاختلاف في الملهب حيث ذهب أبو بكر الفارسي ومن وافقه إلى ما نقله الخطابي ، والجمهور إلى ما جاء في الأم، . وقد تقدم تفصيل المذهب الشافعي في ص (٥٧٥) .

<sup>(</sup>٤) تُقَـدُم قَـوَلُ مِـالُكُ فِي هَـٰذَا بِرَوَايَةَ ابن القاسمُ ومطرفُ انظر : ص (٥٧١). وتقدم قول أحمد برواية حنبل في ص (٥٥١) .

<sup>(</sup>۵) تقدمت ترجته في (۱۲).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٤) .

<sup>(</sup>y) انظر : «الشقا» (٢/ ٢١٤ ، ٢١٥) ..

<sup>(</sup>٨) وهو قــول أبي بكر الفارسي . انظر (روضة الطالبين) (٢/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٩) هو الوجه الشائي من قبولي الإسام مبالك رواه الوليد بن مسلم عن مالك والوجه الأول هو الأشهر . انظر : قالشفاه (٢٥٧/٢) . وهو إحمدى الروايتين عن الإسام أحد رواها أبو الخطاب الكلواذاني انظر : «الهداية» (٢٠٠/١) .

<sup>(</sup>١٠) لأنهم جعلوه كالمرتد ، حكمه صدهم حكم المرتد المجرد . انظر : الختصر الطحاري، ص (٢٦٧) ، النتف في الفتاري، (٢٩٤) .

<sup>(</sup>١١) وَهُو قُـولُ الجِمهُورُ مَنْهُم ، انظر : ﴿ رَفُّمَةُ الْطَالِبِينَ ﴾ (١٠/ ٣٣٢) .

المرتد، فتتكلم أولاً في قبول توبته ، والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة(۱) ، ورُوي عن الحسن البصري أنه يقتل وإن أسلم جعله كالزاني والسارق(۱) ، وذكر عن أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله ، ولكن لا تدرأ القتل عنه(۱) ، ورُوي عن أحمد أن من ولد في الإسلام قتل ، ومن كان مشركاً فأسلم استيب (۱) ، وكذلك رُوي عن عطاء (۱) ، وهو قول إسحاق بن راهويه(۱) ، والمشهور عن عطاء وأحمد الاستتابة مطلقاً (۱) ، وهو الصواب ، ووجه عدم قبول التوبة قوله ﷺ : قمن بَدَّلَ دِبْنَهُ فَاقْتُلُوهُ (۱) رواه البخاري . قبول النوبة قوله ﷺ : قمن بَدَّلَ دِبْنَهُ فَاقْتُلُوهُ (۱) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۱) قوله افي الجملة؛ أي الأغلب والأعم، والمقصود منه والله أعلم واستثناء الزنديق وتحوه، والسبب أنه يلعب ويخادع المسلمين ضلا يزال يفسد فيهم وينشر الكفر والزندقة ثم يظهر التوبة ثم يمود يظهر التوبة وهكلا المرتد بالردة المغلظة ، وهو اللي ضم إلى ردته جرائم زائدة فلا يستتاب كما يأتي في ص (٦٠٩) . فالذي عليه جهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من علماء الذين هو قبول توبة المرتدين في الأغلب والأعم .

 <sup>(</sup>٢) انظر قبول الحسن البيصري في كتاب المرتبد من الحباوي الكبير للماوردي (ص ٥٧) ،
 دالمنني، (١٠/٤٧) المطبوع مع الشرح الكبير .

<sup>(</sup>٣) رأي أهل الظاهر في هذه المسألة أن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا ، قال ابن حزم : الفهذا ماعز صحت توبته قبل الرجم بإخبار رسول الله تلل بذلك ، وبأنها مقبولة وهذه الغامدية والجهنية رضي الله عنها وقد تابتا أتم توبة وأصحها مقبولة من الله تعالى بإخبار النبي عليه السلام ولم تسقط هذه التوبة عنهم الحدة .

انظر التفصيل في : المحلِّيُّ الابن حزم (١٨/١٢ ـ ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : (أحكام أهل الملل؛ (ق ١/١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ثرجته في (٧٥) .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته في (١٣) .

<sup>(</sup>٧) قبول عطباء رواه عبدالرزاق في مصنفه عن ابين جبريج عنه (١٠/ ١٦٤ برقم ١٨٦٩٠)، وتقدم قول الإمام أحمد في ص (٥٥٢) .

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في صي (٥٥٢) .

ولم يستشن ما إذا تاب ، وقال على: ولا يَحِلَّ دَمُ امْرِى مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهِ وَالنَّيْ رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ: الشَّيِّبُ الزَّانِيْ ، وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (() متفق عليه ، فإذا كان القاتل والزاني لا يسقط عنها القتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه المفارق للجهاعة ، وعن حكيم بن معاوية (۱) عن أبيه أن رسول الله على قال : ولا يقبلُ اللَّهُ تَوْبَةً عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إسلامِهِ وواه الإمام أحد (۱) ولأنه لا يقتل المترهب والشيخ الكبر والأعمى والمُقعد والمرأة ونحوهم ، فلما قتل هؤلاء علم والشيخ الكبير والأعمى والحدود لا تسقط بالتوبة .

والصواب ما عليه الجهاعة ، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : 

﴿ كَيْفَ يَهُ هِ إِللَّهُ قُوماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِم \* وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ 
حَنَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَ الله قُوماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِم \* وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ 
حَنَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَ الله قُوماً كَفَرُوا بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ 
قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ اللَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيْمٌ ﴾ (٥) فَأَحْبِ الله أنه خفورٌ رحيمٌ لمن تاب بعد الردة وذلك

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (١٧٩) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في (٤٣٣) .

 <sup>(</sup>٣) في «المسند» (٥/٢) وعبدالله بن المبارك في «الزهد» (ص ٣٥١ برقم ٩٨٧)، وأورده الهيشمي
 في «مجمع الزوائد» وقبال : رواه العابراني ورجباله ثقات (٦/ ٢٦١) .

سكت عنه الزيلمي في فنصب الراية، وعزاه إلى الطبراني في فالمعجم الكبير، (٣/ ٤٥٦) . (٤) الآية : (٨٦) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) الآية : (٨٩) سورة آل عمران .

يقـ تضي مغفرته له في الدنيا والآخرة ، ومَنْ هذه حاله لم يُعاقب بالقتل(١) .

يسين ذلك ما رواه الإمام أحمد قال : حدثنا علي بن عاصم (٢) عن داود بن أبي هند (٢) عن عكر مة (٤) عن ابن عباس أن رجلاً من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ، فأنزل الله تعالى : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا ﴾ / إلَى آخِرِ الآية (٥) فبعث بها قومه إليه ، فرجع تائباً ، فقبل ١/١٢٤

<sup>(</sup>۱) تتضمن هذه الآية الكريمة - والله أعلم - سقوط الحد والعقوبة بعد التوبة والإصلاح عن المرتد فقط وأما الزاني والسارق مشلاً فلا يسقط عنها الحد بعد التوبة والإصلاح ، وذلك لوجود الفارق بين الزني والردة في تحقيق العودة من الثاني دون الأول . ولهذا إذا كفر وتاب قيل له رجع عن الزني الماضي وتاب قيل له رجع عن الزني الماضي والواقع فيه فيقال لمن قتل وتاب بأنه قائل وتطبق عليه الأحكام ولا يقال لمن كفر وتاب بأنه قائل وتطبق عليه الأحكام ولا يقال لمن كفر وتاب بأنه كافر وسيأتي تفصيل هذا الموضوع في فصل مواضع التوبة ص (٩٤١) .

<sup>(</sup>٢) هـ و أبو الحسن علي بن عـاصم بـن صهيب القرشي التيمـي (١٠٩ ـ ٢٠١ هـ). روى عن حصين بن عـبدائرحن ، وداود بن أبي هند وعطاء بن السائب وآخرين . وروى عنه علي بن الجـعـد وأحمد بن حنبل ، وعبد بن حميد وآخرون . توفي بواسط .

قال ابن حجر : صدوق یخطیء ، ویصر ، ورمی بالتشیع .

انظر ترجمته في : قطبقات ابن صعدة (٣١٣/٧) ، قالتاريخ الكبيرة (٢٩٠/٦) ، قاريخ بغداده (٢١/٢١) ، قالجرح والتعديل، (٦/ ١٩٨، ١٩٩)، قالتــقريب، (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٥٦) .

<sup>(</sup>٤) نقدمت ترجمته في (١٤١) .

<sup>(</sup>٥) من الآية: (٨٦) سورة آل عمران، وتكملة الآية: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِلْسَمَسانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَيَّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَالِمِيْنَ ﴾ .

النبيُّ ﷺ ذلك منه وخلى عنه(١) ، ورواه النسائي من حديث داود مثله .

وقـال الإمام أحـد : حدثنـا علي(٢) عن خـالد(٣) عن عكرمة بمعناه ،

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده بتهام اللفظ. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٤//٤) ، ٤٨ برقم ٢٢١٨) .

والنسائي في «سننه» في كتاب تحريم الدم ، باب ثوبة المرتد باختلاف في اللفظ (٧/٧) ورجاله ثقات

وابن أبي حــاتـم في تفسيره، بتهام اللفظ (٢/ ٣٨٢ برقم ٩١٤) قال المحقق : إسناده حسن. تحقيق : د. حكــمت بشــير ياسين .

والحاكم في «المستدرك» في كتاب قسم المفيء (١٤٢/٢) وفي كتاب الحدود (١٤٢/٢) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

وأورده ابن الجموزي في زاد المسير (٢١٧/١) . والهيشمي في «مواود الظهّان» في كنتاب التفسير (ص ٤٢٧ برقم ١٧٢٨) .

وعزاه السيوطي إلى النسائي ، وابن حبان ، وابن أبي حاتم والبيهةي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عبامن بنحوه .

انظر : «الدر المنشورة للسيوطي (٢/ ٤٩) .

(117)

(٢) هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن المديني البصري (١٦٦ ـ ٢٣٤ هـ). محدّث، ومؤرخ، كان حافظ عصره، صاحب التصانيف الكثيرة ، ولد بالبصرة - روى عن: حاد ابن زيد ، وابن عيينة ، وخالد بن الحارث وآخرين ، وروى عنه: البخاري ، وأبو داود وأحمد بن حنبل وغيرهم كثيرون ، توفي بسامرا ، قال ابن حجر : ثقة ثبت إمام ، أعلم أهل عصره بالحديث

انظر ترجمته : التذكرة الحفاظ ( ١٥/٣ ) ، الميزان الاعتدال الملامي ( ١٣٨/٣ - ١٤١) ، التهذيب التهذيب ( ١٣٨/٣ ) ، التقريب ( ٢٩/٣ ) ، ١٤ ) .

(٣) هو تحالد بن الحارث بن عبيد بن سليان الهجيمي البصري (١٢٠ هـ - ١٨٦ هـ). روى عن : حُميد الطويل ، وسعيد بن أي عروبة وشعبة والثووي وآخرين . وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وغيرهم كثير . قال ابن حجر : ثقة ثبت . انظر ترجت في : قطبقات ابن سعد، (٧/ ٢٩١) ، قالتاريخ الكبير، (٣/ ١٤٥) ، قالجرح والتعديل، (٣/ ٣٠٥) ، قتم ليب التهذيب، (٣/ ٨٢) ، قالتقريب، (٣/ ٢١١) ،

وقال: والله ما كذبني قومي على رسول الله ﷺ ، ولا كَذَبَ رسول الله ﷺ على اللَّهِ ، واللَّهُ أصدق الشلائة ، فرجع تائباً فقبل رسول الله ﷺ ذلك منه وخلى عنه(١).

وقد حدثنا حجاج (٢) عن ابن جريج (٢) حُدِّثت عن عكرمة مولى ابن عباسٍ في قول الله تعالى : ﴿ كَيْفُ يَسَهْدِي اللَّهُ قُوْمَاً كَفَرُوا بَعْدَ إِنْ عَامِر بن النعان (١) إنْ مَانهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ (١) في أبي عامر بن النعان (١)

<sup>(</sup>١) رواه البيهة في في السنن الكبرى؛ ، في قتال المرتد ، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديها أو كان غيره عن طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس بتهام اللفظ (٨/ ١٩٧) ورجاله ثقات . ولم أجد أين رواه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>۲) هو أبو محمد حجاج بن محمد المصيصي الأعور (.....). سكن بغداد ثم تحول إلى المصيصة. روى عن: حريز بن عثمان وابن جريج والليث وشعبة . وروى عنه : أحمد بن حبل ويحيى بن معين وأبو عبيد وغيرهم . توفي ببغداد . قال ابن حجر : ثقة ثبت ، كنه اختلط في آخر عمره . انظر ترجته في : «المتاريخ الكبيرة (۲/ ۳۸۰) ، «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۰۲) ، «التقريب» والتعديل (۲/ ۲۰۷) ، «التقريب»

<sup>(</sup>٣) هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي المكي (٨٠ - ١٥٠ هـ). فقيه الحرم المكي ، كان إمام أهل الحبجاز في عصره . روى عن أبيه ومجاهد ، والزهري ، وآخرين . ودوى عنه : الأوزاعي والحيادان والسفيانان وجماعة . وهو أول من صنف الكتب. قال ابن حجر : ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل . انظر ترجته في : «تاريخ بعفداد» ابن حجر : ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل . انظر ترجته في : «تاريخ بعفداد» (١٠ / ٢٠٤) ، «تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٠٤) ، والتقريب» (١/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٨٦) : سورة آل عمران ، وتكملة الآية ﴿... وَجاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الطَّالِمِيْنَ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أبو عامر بن النعيان، هكذا وقع في جميع النسخ ، ولم أجد له ترجة ووقع في الطبري اسمه «أبو عامر الراهب» وهو أبو عامر عمرو بن صفي بن مالك بن أمية الأوسي ، من أهل المدينة والد حنظلة بن أبي عامر - غسيل الملائكة - وكان يعرف بالراهب ، سياه وسول الله يخ بالفاسق ، كما ظهر الإسلام حَسدَ النّبي على وعاداه ، خرج من المدينة وشهد مع مشركي قريش وقعة أحد ، ثم سكن مكة ، ولما انتشر الإسلام هرب إلى بلاد الروم فيات هناك . انظر: «الاستيعاب» (۲۸۰۱) ، «الإصابة» (۲۷/۱۳) .

ووَحْوَح بن الأسلت (۱) والحارث بن سويد بن الصامت (۲) في اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ، ثم كتبوا إلى أهليهم : هل لنا من توبة ؟ فنزلت : ﴿ إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ (۲) في الحارث بن سويد بن الصامت (۱).

- (۲) هو الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي كان ارتد من الإسلام ثم رجع ، وقتله النبي بلله بالسَّجَلَّر بن ذياد . وكان من قصته أن المجدّر بن زياد قتل أباه سويد بن الصامت في الجاهلية فهاج بسبب قتله وقعة بُعاث . ثم أسلم المجدّر بن زياد والحارث بن سويد وكان الحارث يطلب غرة المجدّر ليقتله بأبيه ، ولما كانت وقعة أحد وجال الناس تلك الجولة أتاه الحارث بن سويد من خلفه وقتله غيلةً فأتى جبريل رسول الله وأخبره الحبر ، وأمره أن يقتله به ، فقتله رسول الله بللجدر وكان الذي ضرب عنقه عُوينم ابن ساعدة على باب مسجد تباء . انظر : قمغازي، الواقدي (٢/٣٠١ ـ ٥٠٠) . قطبقات ابن سعد، (٣/ ٢٥٥ ، ٥٥٧) ، قاسد الغابة (٢/ ٢٩٧ ) ، قالإصابة (٢/ ٢٧٩ ) ، ٢٨٠) .
- (٤) والأثسر رواه الطبري في تفسيره عن ابن جريع عن عكرمة بتهام اللفظ (٦/ ٧٤٥ برقم ٢٣٦٧) وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابس جرير عن السدي انظر : «الدر المنثورة (٢/ ٢٥٧) ، لم أجد أين رواه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>۱) هـ و وحوح بن الأسلت ، والأسلت اسمه عامر بن جُشم بن واثل بن زيد بن قيس بن عامر بن صرة بن مالك الأنصاري ، الأوسى ، أخو أبي قيس بن الأسلت الشاعر ، ولم يسلم أبو قيس ، وكانت لوحوح صحبة شهد الخندق وما بعدها ، انظر ترجته في : «الاستيعاب» (٤٤/٣) ، «أسد الغابة» (٥/٤٤٠) ، «الإصابة» (٩٤/٣) .

وقال: حدثنا عبدالرزاق أخبرنا جعفرد، عن حميده عن مجاهده قال : جاء الحارث بن سويده فأسلم مع النبي على ثم كَفَر الحارث فرجع إلى قومه ، فأنزل الله فيه القرآن: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِلَى قومه ، فأنزل الله فيه القرآن: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِنْ الله قوله \_ : ﴿غَفُورٌ رَحِيْهِ ﴿٥) قَالَ : فحملها إليه رجل إيْمَانِهِم ﴾ \_ إلى قوله \_ : ﴿غَفُورٌ رَحِيْهُ ﴿٥) قَالَ : فحملها إليه رجل من قومه ، فقرأها عليه ، فقال الحارث : والله إنك ما علمت لصادق وإن رسول الله على المسدق الشلائة قال : فرجع رسول الله على المسدق الشلائة قال : فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه(١) .

<sup>(</sup>۱) هنو أبو سليان جعفر بن سليان الضبعي البصري (۲۰۰ ـ ۱۷۸ هـ) . عالم زاهد ، عدت الشيعة . روى عن ثابت البناني ، وحيد بن قيس الأعرج وابن جريج . وروى عنه عبدالرزاق وسيار بن حاتم ، ويحيى بن يحيى النيسابوري . قال ابن حجر : صدوق زاهد ، ولكته يتشيع . انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعده (۲۸۸/۷) ، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (۱/ ۱۲۹) ، و «الجرح والتعديل» (۲/ ٤٨١) ، «تهذيب التهذيب» (۲/ ۱۲۱) .

<sup>(</sup>۲) هـ و أبو صفوان حُــيَد بن قيـس الأعرح المكي الأسدي (۱۰۰ هـ) ، روى عن: بجاهد وصفون حُــيَد بن قيـس الأعرج المكي الأسدي السفيانان ومالك ومعمر وخلق آخرون . قال ابن حجر: ليس به بأس . انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» (۲۲/۲) آخرون . قال ابن حجر: ليس به بأس . انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» (۲۲/۲) ، «التقريب» آخرون ، «التقريب» (۲۲۸) ، «التقريب» (۲۲۸) ، «التقريب» (۲۰۳/۱) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٦١) .

 <sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته قبل قليل .

<sup>(</sup>٥) الآيات (٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في تفسيره عن طريق عبدالرزاق عن مجاهد ، باختلاف يسير في اللفظ ، وإسناده حسن (٦/ ٥٧٣ برقم ٢٧٦٣) تحقيق : محمود محمد شاكر ، وأحمد محمد شاكر . وذكره ابن حجر عن عبدالرزاق في تفسيره ومسدد في مسنده كلاهما عن جعفر بن سليان . والبارودي وابن منده وغيرهما من طريق جعفر عن حيد الأصرج عن مجاهد باعتلاف في اللفظ . انظر : «الإصابة» (١/ ٢٧٩) .

فهذا رجل قد ارتد ولم يقتله النبي ﷺ بعد عوده إلى الإسلام ، ولأن الله سبحانه قال في إخباره عن المنافقين: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ اللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولُهِ كُنْتُونُ اللهِ اللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولُهِ كُنْتُمُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>١) الآية (٨٩) سورة آل عمران .

 <sup>(</sup>۲) رواه العلبري عن طريق حكومة عن ابن عباس موقوفاً باختلاف في اللفظ (٦/ ٥٧٢ برقم
 (۲۳۲۰) ورجاله ثقات . ومرسالاً عن حكرمة لم يرقعه إلى ابن عباس (٦/ ٥٧٣ برقم
 (۲۷٦١) ورجاله ثقات .

وأورده البخوي في تفسيره باختصار .

انظر : امصالم التشريل؛ للبخوي (١٤/٢) .

وروى ابن الأثير الجنزري القصة عن طريق أبي صالح عن ابن عباس باختلاف في اللفظ انظر : «أسد الغاية» (١/ ٣٤٦ ، ٣٤٧) .

طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَـذُبُ طَائِفَة﴾() فـدل على أن الكافـر بعد إيهانه قد يُعفى عنه وقد يُعذَّب ، وإنها يُعفى عنه إذا تاب ، فعُلِـم أن توبته مقبولةٌ .

وذكر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة ، وأن الذي تاب منهم رجل واحد يقال له مخثي بن حُمير(۱) ، وقال بعضهم : كان قد أنكر عليهم بعض ما سمع ولم يهائنهم عليه ، وجعل يسير مجانباً لهم ، فلها نزلت هذه الآيات برىء من نفاقه ، وقال : اللهم إني لا أزال أسمع آية تقر عيني بها تقشعر منها الجلود وتَحِبُ منها القلوب ، اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سيلك ، وذكروا القصة (۱) .

<sup>(</sup>١) من الآيتين (٦٥ ، ٦٦) سورة التوبة ، وتكملة الآيتين : ﴿ وَلَئِينَ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَمَا كُنَّا نَخُـــوْضُ وَنَلْعَبُ قُــلْ أَبِا لللّهِ وآبـــاتِـهِ وَرَسُــوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتُهْنِ وَوْنَ لاَ تَعْتَلِرُوْا قَلْد كُنّا نَخُـــوْضُ وَنَلْعَبُ قُـلُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴾ . كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ صَنْ طائِقَةٍ مِنْكُمْ نُعَدُّبْ طَائِقَةً بَاللّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو خشي بن حُمديًّر الأشجعي ، حليف لبني سلمة من الأنصار ، كان من المنافقين ومن أصحاب مسجد الضرار ، وسار مع النبي إلى تبوك حين أرجفوا برسول الله الله وأصحابه ، وكان عمن عُني عنه غشي بن حير ، فتاب وحسنت توبته وسأل رسول الله الله أن يغير اسمه واسم أبيه فسياه عبدالله بن عبدالرحن وسأل الله أن يقتل شهيداً ، ولا يعلم مكانه فقتل يوم اليهامة شهيداً ولم يوجد له أثر .

قال ابن ماكولا : حُميِّر : بضم الحاء المهملة وفتح الميم مخففة والباء مشددة مكسورة . انظر ترجته في : «مغازي» الواقدي (٣/ ١٠٠٤ ، ١٠٠٥ ) ، «الاستيماب» (٣/ ١٣٨١) ، «الإكبال» (٣/ ٥٦ ) ، والركبال» (٣/ ٥٦ ) ، وأسد الغابة» (٥٢ / ٢١ ) ، «الإصابة» (٥٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) أخرج عبدالرزاق في تفسيره الجزه الأول من هذا الأثر (ق/١٠٣) مخطوط في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم (١٤٩). وفي إستاده الكلبي وهو عمد بن السائب ابن البشر الكلبي، متهم بالكذب ورمي بالرفض «التقريب» (١٦٣/١)، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره الجزء الأخير من القصة وإسناده حسن . انظر : تفسير سورتي الأنفال والتوبة (١/٩٩٠/١٩٩ برقم ١٣١٢) رسالة جامعية تحقيق : عيادة أبوب الكبيبي ، وقمها في المركز (٨٦٧) . ورواه الطبري عن معسمر بإسناد صحيح . انظر : تفسير الطبري، (١٤/٣٧ برقم ١٦٩٧) .

وفي الاستدلال جنا نظر() ولأن الله تعالى قال : ﴿ إِنَا أَيْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْسَمْنَافِقِيسَنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم ﴾ (٢) إلَى قَوْلِهِ : ﴿ يَسَحُلْفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُوا بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاّ أَنْ أَغْسَاهُمُ اللّه ورَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُولُوا يَعَدّبُهُمُ اللّه ورَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُولُوا يَعَدّبُهُمُ اللّه عَذَاباً النّه في الدّنيا والآنون مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ (٣).

وذلك دليل على قبول توبة من كفر بعد إسلامه ، وأنهم لا يعذبون في الدنيا ولا في الآخرة عذاباً ألياً : بمفهوم الشرط ، ومن جهة التعليل ولسياق الكلام ، والفتل عذاب أليم ، فعلم أن من تاب منهم لم يعذب بالقتل لأن الله سبحانه قال : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إلاَّ مَنُ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنُ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهم أَكُرِه وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهم أَكْرِه وَقَلْبُهُ مُطْمَالًا اللّه عَظِيْمٌ ذَلِكَ بِالنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياة الدُنْيا عَلَى اللّهِ وَلَهم عَذَابٌ عَظِيْمٌ ذَلِكَ بِالنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياة الدُنْيا عَلَى الآخِرة وَأَنَّ اللّه لا يَهدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ أُولِئِكَ الّذِينَ هَاجَرُوا طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللّه عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَوا لا جَرَمَ النّه مُ فَي الْآخِرة عُمُ الْغَافِلُونَ وَسُمْ بَعْدِ مَا فَيَنُوا ثُسَمَ جَاهَدُوا وَصَبَسُرُوا إِنْ رَبّكَ مِسَنْ بَعْدِهَا لَنَفُسُورٌ وَيْ مُ وَسَعْعِهمْ وَاللّه دار الإسلام بعد أن فتنوا رحيم هنوا إلى دار الإسلام بعد أن فتنوا وَحَبَانِ فَافِلُولُ وَاللّه دار الإسلام بعد أن فتنوا

<sup>(</sup>۱) يقصد به الاستدلال بالحديث الذي تقدم في ص (٥٨٠) على عدم قبول توبة من كفر بعد الإسلام ؛ لأن الأدلة القادمة من الكتاب والسنة والإجماع دالة على قبول توبته ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٢) من الآية (٧٣) سورة التربة تكملة الآية : ﴿وَمَاأُوَاهُمْ جَهَائَمُ وَبِئْسَ المَصِيْرِ﴾
 (٣) الآية (٧٤) سورة التوبة ...

<sup>(</sup>٤) الآيات (١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠) سورة النحل .

عن دينهم بالكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصبروا فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ومن غُلفر له ذنبه مطلقاً لم يعاقبه عليه في الدنيا ولا في الآخرة .

وقال سفيان / بن عيينه من عمرو بن دينار من عكرمة : ١/١٥ خَرَج ناسٌ من المسلمين ـ يعني مهاجرين ـ فأدركهم المشركون ففتنوهم ، فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِيهِم : ﴿وَمِنَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴿ وَبَلَ فيهم : أُوذِيَ فِيهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ ﴿ () الآية ثم إنهم خرجوا مرة أخرى فانقلبوا حتى أتوا المدينة فأنزل الله فيهم : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا فيهم : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِيهم : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِيهم نَهْدِ مِنْ بَعْدِ الآية ، ولأنه سبحانه قال : ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدُ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٦٣) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في (١٤٦) .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠) سورة العنكبوت ، تكملة الآية : ﴿... وَلَتِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبُّكَ لَيْقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُورِ الْعَالَميْسَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٠٦) سورة المنحل، وتكملة الآية: ﴿...إِلاَّ مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُ مُعْلَمَثِنَّ بِالإِيْمَانِ وَلَــكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَـهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الآية (١١٠) ســـورة النحل وتكملة الآية : ﴿ أَنُّمَّ جَاهَلُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) والأثر أخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عكرمة باختلاف يسمير في اللفظ. وإسمناده صحيح انظر: تفسير عبدالرزاق (ق ٢١٧/أ)، و (٢١٨/ب). وأخرجه الطبري عن قشادة باختلاف في اللفظ. ورجاله ثقات. انظر: «تفسير الطبري» (١٨٤/١٤).

مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَسَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْسَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴿ الْمُنْعِلِمَ أَن مِن لَم يمت وهو كافر مِن المرتدين لا يكون خالداً في النار ، وذلك دليلٌ على قبول التوبة وصحة الإسلام فلا يكون تاركاً لدينه ، فلا يقتل ، ولعسوم قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ (١) إلى قول : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوا الرَّكَاة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ (١) فإن هذا الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله إذا تاب من شركه وأقام الصلاة وآتى الزكاة سواء كان مشركاً أصلياً أو مشركاً مرتداً .

وأيضاً ، فإن عبدالله بن سعد بن أبي سرح (١) كان قد ارتد على عهد النبي على ، ولحق بمكة ، وافترى على الله ورسوله ، ثم إنه بعد ذلك بايعه النبي على وحقن دمه ، وكذلك الحارث بن سويد (١) أخو الجلاس بن سويد (١) وكذلك جماعة من أهل مكة أسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام ، فحقت دماؤهم ، وقصص هؤلاء وغيرهم مشهورة عند أهل العلم بالحديث والسيرة .

<sup>(</sup>١) من الآية (٢١٧) سورة البقرة، تكملة الآية : ﴿ وَأُولَتَكَ أَصْحَابُ النَّادِ هُمْ فِينَهَا عَالَدُونَ ﴾ عَالدُونَ ﴾

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥) مسورة التوبة ، تكملة الآية : ﴿... حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْعُدُوا السَّالَةُ وَاقْعُدُوا السَّالَةُ وَاقْعُدُوا السَّالَةُ وَاقْعُدُوا السَّالَةُ وَاقْعُدُوا السَّالَةُ فَخُدُوا السَّالَةُ فَدُولًا اللَّهَ فَخُدُوا السَّالَةُ فَدُولًا اللَّهُ فَدُولًا اللَّهُ فَدُولًا اللَّهُ فَدُولًا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم الذي قبله .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ص (٢١٩) .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص (٥٨٤) .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في ص (٦٢) .

وأيضاً ، فالإجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - ظاهرٌ على ذلك ، فإن النبي على الله المدينة والطائف فإن النبي على المرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف واتبع قومٌ منهم من تنباً [فيهم](١) مثل مسيلمة(١) والعنسي(١) وطليحة الأسدي(١) ، فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم ، حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام ، فأقروهم على ذلك ، ولم يقتلوا واحداً عن رجع إلى الإسلام ، ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي المتنبي ، والأشعث بن قيس(١) ، وخلق كشير لا يحصون ، والعلم بذلك ظاهرٌ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين : زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجئه في ص (۳۳۰) .

<sup>(</sup>٣) هو عبهلة بن كعب بن غوث بن صعب بن مالك بن عنس (١٠٠ ـ ١١هـ) يقال له أسود للمسواد وجهه ، وسَمَّى نفسه رحمان اليمن .

متنبىء مشعوذ ، من أهل اليمن ، كان بطاشاً جباراً أسلم لما أسلمت اليمن ثم ارتد في عهد الرسول الله واتسع سلطانه في حضرموت والبحرين والأحساء واليمن وما جاورها ، قتله فيروز الديلمي . وقيل : قيس ابن هبيرة المكشوح . انظر ترجمته في : فتوح البلدانه (١١٣ ـ ١١٥) ، فتاريخ الطبري، (٢٧٧ ـ ٢٤٠) ، فجهرة الأسساب، لابن حرم (٣٨١) ، فالبداية والنهاية، (٢/ ٢٠٠ ـ ٣٠٠) .

<sup>(3)</sup> هو طليحة بن خويلد الأسدي (٠٠٠ ـ ٢١هـ) متنبىء شجاع يقال له الحليحة الكذاب، قدم على النبي الله السنة التاسعة من الهجرة في وقد بني أسد وأسلموا ، فلها رجعوا إلى ديارهم ارتد طليحة وادعى النبوة واتبعه أناس من أسد وغطفان وطيئى ، فوجه إليه الصديق خالد بن الوليد فانهزم طليحة في معركة ابُزَاخة، وهرب إلى الشام ، ثم رجع إلى المدينة في أيام عمر بن الخطاب وأسلم وحسن إسلامه واستشهد في معركة عهاوند .

انظر ترجته في : «الاستيماب» (٢/٣٧٢)، «تهــليب تاريــخ ابن عساكر» (٧/ ٩٣ ـ ١٠٦)، «نهليب الأسياء واللغات» للنووي (١/ ٢٥٤ ، ٢٥٥) ، «أسد الفابة» (٣/ ٦٥ ، ٦٦) .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص (١٢٣) .

لا خفاء به على أحد، وهذه الرواية عن الحسن(١) فيها نظر ، فإن مثل هذا لا يخفى عليه / ولعله أراد نوعاً من الردة كظهور الزندقة ونحوها ، أو ١٢٥/ب قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلم ، ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف .

على أن قوله: «التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق، كذلك رواه أبو داود في سننه مفسراً عن عائشة رضي الله عنها \_ قالت: قال رسول الله على: «لا يَحِلُ دَمُ امِرى، مُسلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلْهَ إلاَّ اللَّهُ وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ إلاَّ بإحدى ثَلاثِ : رجلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِ فَإِنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ إلاَّ بإحدى ثَلاثِ : رجلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِ فَإِنَّ مُرجَمْ ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِباً للهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ مُ يُعْدَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتُلُ نَفْساً

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن يسار البصري ، وتقدمت الرواية عنه في قتل المرتد بدون استتابة ، انظر ص

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص (٥٥٢) .

<sup>(</sup>٣) وهو تفسير الإمام أحمد للحديث المذكور تقدم في ص (٥٧٩) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوقتين من (ب) و (ج) .

فَيُقْتُلُ بِهَا(١) ، فَهِذَا الْمُسْتَثَنَى هُنَا هُوَ المذكورُ فِيْ قَوْلِهِ: وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَلَهُذَا وَصَفَه بِفُرَاقَ الجَمَاعة وَإِنهَا يَكُونَ هَذَا بالمحاربة.

يؤيد ذلك أن الحديثين تضمنا أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة إلى استثنائه، وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين، ويفُ رَق بين ترك الدين وتبديله ، أو يكون المراد به من ارتد وحارب كالعُرني يُن (٢) ومقيس بن صبابة (٢) محن ارتد وقتل وأخذ المال ، فإن هذا يقتل بكل حال وإن تاب بعد القدرة عليه ، ولهذا والله أعلم - استثنى هؤلاء الشلائة الذين يقتلون بكل حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة ، ولو كان أريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله : «المُ هُارِقُ لِلْجَ مَاعَةِ فإن مجرد الخروج عن الدين يوجب القتل وإن لم / يفارق جماعة الناس ، فهذا ١١٢١١ وجه يحتمله الحديث [وهو](١) - والله أعلم - مقصود هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (١٧٩) .

<sup>(</sup>٢) العُرزيّونَ نسبة إلى عُريّنة - بالعين والراء المهملتين مصغرا - حي من قضاعة وحي من بَجِيلة ، والمراد هنا الشاتي ، وهي من قحطان . انظر : «فتح الباري» (١/ ٣٣٧) . وكان من قصتهم كيا روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال : قدم أناس من عكل - أو عرينة - فاجتووا المدينة فأمرهم النبي الله بلقاح ، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا . فليا صحوا قَنَلُوا رَاعِيَ النبي الله واستاقوا النعم ، فجاء الخبر في أول النهار ، فبعث في أثنارهم . فلها ارتفع النهار جيء بهم ، فأسر فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسُمسرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون . انظر : «صحيح البخاري» كتاب الموضوء ، باب أبوال الإبل والدواب والغنم وسرابضها (١/ ٣٣٥ برقم ٣٣٢) المطبوع مع فتح الباري .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمه في ص (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين : من (ب) و (ج) .

وأما قوله (۱) لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه (۱) فقد رواه ابن ماجة من هذا الوجه ، ولفظه: الآيقبل الله من مشوك أشرك بعد إسلامه عملاً حَتَّى يُفَارِقَ الْعُشْرِكِيْنَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ ١٣٥ وهذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين ، وبيان أن معنى الحديث أن توبته لا تقبل ما دام مقياً بين ظهراني المشركين مكشراً لسوادهم ، كحال الذين قتلوا ببدر ، ومعناه أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فإنه لا تقبل توبته وعمله حتى يهاجر إلى المسلمين ، وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴿ (١) الآية .

<sup>(</sup>١) قـوله : أي قول النبي ﷺ وقد تقدم هذا الحديث في ص (٥٨٠) .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن ظاهر هذا الحديث يضالف الذي بعده لأن الأول دل عل عدم قبول توبة المرتد مطلقا ، وهو من أدلة من قبال بذلك كما تقدم في ص (٥٨٠) وليس المراد كذلك بل الحديث الشاني يفسر الأول وفيه زيادة معنى وهو أن المرتد الذي يقيم بين ظهراني المشركين مكشراً لسوادهم فإن توبته وعمله لا تقبل حتى يهاجر إلى المسلمين . لأن بقاءه في أوساط المشركين لا يؤمن عليه من الفتنة والعودة إلى الكفر بعد أن أنقله الله منه وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن مباجنة في استنهه ، كتاب الحدود ، باب المرتد عن دينه (٨/ ٨٤٨ برقم ٢٥٣٦). والنسائي في استنهه في كتاب الزكاة (٥/ ٨٣) الطبوع مع شرح السيوطي .

وعبدالرزاق في المصنف، باب الإيهان والإسلام (١٦٠/١١ برقم ٢٠١٥) والطبراني في المحجم الكبيرة (٢٠١٥ برقم ٩٦٩) والحاكم في المستدرك، في كتاب الأهوال، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه اللهبي (٤/ ٢٠٠) المطبوع مع الناخص.

قال الشيخ الألباني : حسن .

انظر: الصحيحة (١/ ٩٩ برقم ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) من الآية: (٩٧) سسورة النساء وتكملة الآية: ﴿... قَالُواْ فِيهُمَ كُنْدُمْ قَالُواْ كُننَا مُسْتُمْ قَالُواْ كُننا مُسْتُصْمَفِيسْسِنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلْسَمْ تَسكُن أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةٌ فَنُهَاجِدُواْ فِيسَهَا فَالْوَا كُننا فَا اللّهِ وَالْمِعَةُ فَنُهَاجِدُواْ فِيسَهَا فَالْوَالِيْكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءتُ مَصِيْراً ﴾ .

وأيضاً فإنّ ترك الدين وتبديله وفراق الجهاعة يدوم ويستمر ، لأنه تابع للاعتقاد ، والاعتقاد دائم، فمتى قطعه وتركه عاد كها كان ولم يبق لما مضى حكم أصلاً ، ولا فيه فسادً ، ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه مبدل للدين ، ولا أنه تارك لدينه ، كها يطلق على الزاني والقاتل بأن هذا زانٍ وقاتل، فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافراً عند الإطلاق، ولأن تبديل الدين وتركه في كونه موجباً للقتل بمنزلة الكفر الأصلي والحراب في كونهها كذلك فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك إذا زال تبديل الدين وتركه بالعود إلى الدين وأخذه انقطع حكم ذلك التبديل والترك .

## فصـــــل

إذا تقرر ذلك فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب ، ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام(١) ، وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ على روايتين عنها ، أشهرهما عنها : أن الاستتابة واجبة (١) ، وهو (٣) قول إسحاق بن راهويه (١) .

وكذلك مذهب الشافعي هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين، لكن عنده في أحد القولين يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قتــل(٥) وهو قول ابن المنــذر(١) والمـزني(١) وفي القــول الآخــر يســتـتاب ثــلاثاً كمــذهب مــالــك

<sup>(</sup>١) انظر : مـلـهـب مالك في «المنتقى» لابن باجي (٥/ ٢٨٢) .

ومذهب أحمد في اللغني، (١٠/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : «المغني» (١٠/٤٧، ٧٥) .

<sup>(</sup>٣) قي (ب) و (ج) : «هذا» . (٤) انظر قوله قي «المعنى» (١٠/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر : اللهذب؛ للشيرازي (٢/ ٢٢٢) ، دروضة الطالبين؛ (١٠/ ٢٧) .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته في ص (١٣) .

وانظر قبول ابن المنذر في «الإشراف» (٢٣٨/٢) ، «المغني» (١٠/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٧) هو أبو إبراهيم إسهاعيل بن يحيى بن إسهاعيل المزني المصري (١٧٥ ـ ٢٦٤ هـ). صاحب الإسام الشافعي . كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي الحجة روى عن: الشافعي وعلي بن معبد بن شداد ، ونعيم بن حاد وغيرهم . وروى عنه: أبو بكر بن خزيمة وابن أبي حاتم ، وأبو جمفر الطحاوي . كان مناظراً بارعاً ، قال الشافعي في وصف مناظرته : قلو ناظره الشيطان لغلبه ، من مصنفاته : المختصره في الفقه و «الجامع الكبيرة و «الجامع الصغيرة الشيطان لغلبه» . من مصنفاته : المختصره في الفقه و «الجامع الكبيرة و «الجامع الصغيرة»

وأحد(١) . وقال الزهريُّ(١) وابن القاسم(٢) في رواية : يستتاب ثلاث / ١٢٦/ب مراتِ(١) .

ومذهب أي حنيفة أنه يُستتاب أيضاً ، فإن لم يتب وإلا قتل ، والمشهور عندهم أنَّ الاستنابة مستحبة (٥) ، وذكر الطحاويُ (١) عنهم : لا يقتل المرتد حتى يستتاب (١) وعندهم يُعرَض عليه الإسلام ، فإن أسلم وإلا قُتل مكانه ، إلا أن يطلب أن يؤجل ، (فإنه) (١) يُؤجّل ثلاثة أيام (١) .

و «الرثائق» توفي بمصر . انظر ترجمته في : قطبقات الفقهاء» للشيرازي (٧٩) ، قطبقات فقهاء الشافعية للبيهقي (٣٢٨/٢) ،
 وطبقات الشافعية» للعبادي ص (٩) ، قمناقب الإسام الشافعية للبيهقي (٣٢٨/٢) ،
 وطبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٩٣ ـ ٩٠١) ، قطبقات الشافعية، لابن هداية الله (٢/ ١٠) ، وانظر قول المرزي في مختصره (٥/ ٣٦٧) المطبوع في ذيل قالام، أيضاً في دالإشراف» (٢/ ٢٢٨) .

<sup>(</sup>١) انظر : المهذب؛ للشيرازي (٢/ ٢٢٢) ، فروضة الطالبين؛ (١٠/ ٧٦) .

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجته في ص (١٥١) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمة ابن القاسم في ص (٤٧٦) .

<sup>(</sup>٤) قبول الزهري رواه عبدالرزاق في «المصنف» عن ابن جريج عن حبان (١٠٠ ١٦٤ برقم (١٨٦٩٣) أيضاً : «الإشراف» (٢٣٨/٢) ، وقول ابن القاسم لم أعثر عليه .

<sup>(</sup>٥) انظر: «المبسوط» لشمس الدين السرحسي (١٠/٩٩) .

<sup>(</sup>٦) تقلعت ترجمته في ص (٣١) .

<sup>(</sup>٧) انظر ما ذكره الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (٣/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٨) ليس في (ب) .

<sup>(</sup>٩) هـذا هـر الرأي الأول للأحناف ، وفي «النوادر» عن أبي حنيضة وأبي يوسف أنه يُستحب للإمام أن يُوجَّل ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . انظر التفصيل في : «المبسوط» (٩٨/١٠ ، ٩٩) .

وقال الشوريّ(۱) : يُؤجَّل ما رُجِيت توبتُه(۱) ، وكذلك معنى قول النخعي(۲) .

ودهب عبيد بن عمير (٤) وطاوس (٥) إلى أنه يقتل ، ولا يستتاب (١) لأنه

(١) تقدمت ترجته في صن (٣١) :

(٢) انتظر: قبول الشوري والتخمي في منصنف عبدالرزاق (١٩٦/١٠ برقم ١٨٦٩٧) ، وفي «الإشراف» لاين المتلو (٢٨٦٩٧) ، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (١٩٧/٨) .

(٣) هو أبو عسران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخمي (٤٦ ـ ٩٦ هـ). من أكابر التبابعين صلاحاً وحفظاً للجديث كان إماماً مجتهداً له مذهب . أجموا على توثيقه . روى عن : مسروق وعلقمة وجاعة ، وروى عنه : الأعمش ، وسهاك بن حرب وآخرون . مات غنفياً من الحجاج .

قال ابن خلكان : نسبته إلى النَّخع ـ بفتح النون والخاء المجمة ويعدها عين مهملة ـ وهي قيلة كبيرة من ملحج باليمن .

انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» (٦/ ٧٧٠ ـ ٢٨٤) ، «طبقات خليفة بن خياط» (١/ ٣٦٧)، «المرفة والتاريخ» (٢/ ١٠٠ و ٢٠٤) ، «وفيات الأعيان» (١/ ٢٥ ، ٢٦).

(٤) هو أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليشي المكي (٠٠٠ ـ ٦٨ هـ) من كبار التابعين وأثمشهم ، ولد في حياة الرسول ﷺ وذكر البخاري أنه وأى النبي ﷺ روى عن: أبيه وعسر وعلي وأم سلمة وجماعة . وروى عنه: عطاء وجماهد وعمرو بن دينار وغيرهم . انظر ترجمته في : قطبقات ابن سعده (٤٦٣/٥ ، ٤٦٤) ، قالتاريخ الكبيره (٥/ ٤٥٥) ، قالسد الغابة (٣/ ٢٥٣) ، قالاستيعاب (١٠١٨/٣) .

(٥) هو أبو عبدالرحن طاوس بن كيسان الممداني قيل: اسمه ذكوان (٣٣- ١٠٦ هـ). عالم اليمن ، فقيه فاضل ، من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث . أصله من الفرس ومولده ومنشأه من اليمن ، روى عن: ابن عباس وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة وآخرين ، وروى عنه عطاء ومجاهد وابن شهاب وغيرهم . توفي حاجاً .

انظر ترجته في : اطبقات ابـن سعـده (٥/ ٥٣٧ ـ ٤٥٠) ، احلية الأولياء (٣/٤ ـ ٣٢)، الطبان، (٣/٤ ـ ٣/٤)، الأفيان، (١/ ٩٠) .

(٦) قبول عبيد بن عمير رواه عبدالرزاق في «المصنف» عن ابن جريج عن عمرو بن دينار . انظر: «المصنف» (١٠/ ١٦٤ برقم ١٨٦٩٤) . وروى أيضاً قبول طاوس عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه .

انظر: اللصنف) (١٠/١٦٦ ، ١٦٧ ، برقم ١٨٧٠) .

ﷺ أمر بقتل المبدّل دينَه والتارك لدينه(١) المفارق للجماعة ، ولم يامر باستتابته ، كما أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع أنهم لو تابوا لكففنا عنهم .

يؤيد ذلك أن المرتدَّ أغلظ كـفـراً من الكافـر الأصلي ، فإذا جاز قتل الأسير(٢) الحربي من غير استتابة فقَتْـل المرتدُّ أَوْلى .

المقصد مسن الاستستابسة

وسِرٌ ذلك أنا لا نجيز قتل كافر حتى نستتيه ، بأن يكون قد بلغته دعوة محمد على إلى الإسلام ، فإنَّ قَتْل من لم تبلغه الدعوة غير جائز والمرتدُّ قد بلغته الدعوة ، فجاز قتله كالكافر الأصلي الذي بلغته، وهذا هو علهُ مَن رأى الاستتابة مستحبة (٢) ، فإن الكفار يستحب أن ندعوهم إلى الإسلام عند كل حرب وإن كانت الدعوة قد بلغتهم ، فكذلك المرتدُّ ولا يجب ذلك فيها(١) .

<sup>(</sup>١) في (ب) : بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تفصيل حكم الأسير في الإسلام في ص (٦٢٠).

 <sup>(</sup>٣) هذا توجيه الحنفية في استحباب الاستتابة ، قال السرخسي: «أنه يستحب أن يستتاب لأنه بمنزلة كافر قد بلغته الدعوة وتجديد الدعوة في حق مثله مستخب وليس بواجب» . انظر : «المسوط» (٩٩/١٠) .

<sup>(</sup>٤) اختلف العلياء في ذلك :

فقال مالك بن أنس: لا يُقاتلون حتى يُدعوا ، أو يُوفنوا .

وقال الحسن البصري : يجوز أن يُصَاتَلوا قبل أن يُدعوا ، وقد بلغتهم الدعوة ، وكذلك قال الشوري وأصحاب الرأي ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتج الشافعي في ذلك بقتل ابن أبي الحقيق .

فأمّا من لم تبلغه الدعوة ، بمن بعدت داره ، ونأى عله ، فإنه لا يُقَاتَل حتى يُدعَى ، فإن قُمّتل منهم أحد قبل الدعوة رجبت فيه الكفارة والدية .

انظر التفصيل في : (معالم السنن؛ للخطابي (٣/ ٢٦١ ، ٢٦٢) .

نعم لو فُرِض المرتدُّ من يخفى عليه جواز الرجوع إلى الإسلام ، فإن الاستتابة هنا لابد منها .

ويدلَّ على ذلك أيضاً أن النبي الله أهدر يوم فتح مكة دم عبدالله بن عَطَّل(۱) ، سعد بن أبي سرح ، ودم مقيس بن صبابة ، ودم عبدالله بن عَطَّل(۱) ، وكانوا مرتدين ، ولم يستتبهم ، بل قتل ذانك الرجلان ، وتوقف على عن مبايعة بن أبي سرح لعل بعض المسلمين يقتله ، فعُلم أن قتل المرتد جائزً ما لم يسلم ، وأنه لا يستتاب .

وأيضاً ، فإن النبي على عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح(٢) ثم ارتدوا عن الإسلام بها أوجب موتهم ولم يستتبهم ، ولأنه فعل شيئاً من

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن خطل، ويقال عبدالعزى بن خطل (۰۰ م ه.). رجل من بني تيم بن غالب . كان من قصته أنه أسلم وهاجر إلى المدينة فبعثه رسول الله على ساعياً على الصدقة، وبعث محه رجلا من خزاصة يصنع طعامه ويخدمه ، فنزل منزلاً ، وأمره أن يذبح تيساً ويصنع له طعاماً ، ونام هو في نصف النهار قليا استيقظ رأى الحزاعي نائياً لم يصنع شيئاً ، فحدا عليه وقتله ثم ارتد عن الإسلام وساق ما أخذ من الصدقة وهرب إلى مكة وكان يقول شحراً في هجاء النبي على وكانت له قيتنان تغنيان بذلك الهجاء ، فأهدر النبي على دمه يوم فتح مكة ، وقتله أبو برزة الأسلمي ، وهو متعلق بأستار الكعبة ، انظر ترجته في : قمغازي الواقدي، (۲/ ٥٦٠) ، قطبقات ابن سعده (۲/ ۱۳۹) ، قعبون الأثره لابن صيد النام (۲۲٪) ، قالسية النبوية، لابن كثير (۳/ ۲۲۶) .

<sup>(</sup>٢) اللَّقَاح جمع «لقرح» وهي الناقة إذا كانت غزيرة اللبن ، واللقاح هي النوق ذات الألبان . انظر : «النهاية» (٢/٤٤ باب البلام مع القاف) . وقال الخطابي : اللقاح : جمع لِقَحَة وهي التي نتجت حديثاً ، فهي لقحة ولقوح شهرين أو ثلاثة ، ثم هي لبون بعد ذلك . انظر : «ضرب الحديث» للخطابي (٢/ ٢٨٥) .

الأسباب المبيحة للدم فقُتِل قبل استنابته كالكافر الأصلي وكالزاني وكقاطع الطريق ونحوهم ، فإنَّ كل هؤلاء \_ مَن قبلت توبته ومن لم تقبل \_ يُقتل قبل الاستنابة ، ولأن المرتد لو امتنع / بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون ١/١٢٧ المرتدون ذوي شوكةٍ يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يُقتل قبل الاستنابة بلا تردد ، فكذلك إذا كان في أيدينا .

حُجة من يــــرى الاستنابة

ن وحجة من رأى الاستنابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى:

﴿ قُلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (١) أمر الله ورسوله أن يخبر جميع الذين كفروا أنهم إن انتهوا غُفر لهم ما سلف ، وهذا معنى الاستنابة ، والمرتد من الذين كفروا ، والأمر للوجوب ، فعلم أن استنابة المرتد واجبة ، ولا يُقال : فقد بلَفَهُمْ عُمُومُ الدَّعُوةِ إِلَى الْإِسْلاَمِ الْأَنْ هذا الكفر أخص من ذلك الكفر ، فإنه يوجب قتل كل من فعله ، ولا يجوز استبقاؤه وهو لم يستنب من هذا الكفر .

وأيضاً ، فإن النبي على بالتوبة إلى الحارث بن سويد ومن كان قد ارتد معه إلى مكة كما قدمناه ، بعد أن (كانت قد)(۱) نزلت فيهم آية التوبة فتكون استتابته مشروعة ، ثم إن هذا الفعل منه خرج امتثالاً للأمر بالدعوة إلى الإسلام ، والإبلاغ لدينه ، فيكون واجباً .

 <sup>(</sup>١) من الآية (٣٨) سيورة الأنضال وتكميلة الآية: ﴿... وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّةُ اللّهِ إلين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) بدون : (كانت قده .

وعن جمابر \_ رضي الله عنه \_ أن امرأة يُقال لها: دأم مروان ١٠٥١ ارتدت عن الإسلام ، فأسر النبي ﷺ أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قُتلت(٢) .

وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : «ارْتَدَّتْ امرَأَةٌ يَـوْمَ أُحُـدٍ ، فَأَمَرَ النبِيُّ ﷺ أَنْ تُسْتَنَابَ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلاَّ قُتِلَـتُ، رواهما الدارقطني (٣) .

وهذا \_ إن صح \_ أمرٌ بالاستشابة ، والأمر للوجوب ، والعمدة فيه

<sup>(</sup>١) لم أجد لها ترجمة .

<sup>(</sup>٢) روام الدارقطني، في كتباب الحدود والديات وغيره عن جابر وضي الله عنه (١١٨/٣، ١١٩ ١١٥ برقم ١٢٢)، والبيسهةي في كتباب المرتد، باب من قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً أو امرأة (١٢٢/٨) المطبوع مع الجوهر النقي، وإسناد ضعيف. قال البيهةي: في هذا الإسناد بعض من يجهل، والسنن الكبرى، (٨/٣٠٣). أيضاً في إسناده عبدالله بن أذينة قال عنه الزيلعي: وعبدالله بن أذينة جرَّحه ابن حبان فقال : لا يجوز الاحتجاج به بحال . وقال المداوقطني في والمكامل، عبدالله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث، لم أر للمتقدمين فيه كلاماً. انظر : ونصب الرابة، (٤٥٨/٣) .

وذكره ابن حجر عن الدارقطني والبيهةي من طريقين زاد في أحدهما: فأبت أن تسلم فقتلت؛ وقال: إسنادهما ضعيفان، انظر: وتلخيص الحبيرة (٤٩/٤ برقم ١٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره عن عائشة رضي الله عنها (١١٨/٣) برقم (١١٨) وإسمناده ضميف جداً فيه محمد بن عبدالملك ، قال عنه أحمد غيره : يضع الخديث. انظر : دنصب الراية، (٤٥٨/٣) . وقال ابن حجر : رُوي من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة دأن امرأة ارتدت يوم أحمد غامر النبي هي أن تستشاب فإن تابت وإلا قُتلت، واحتج به ابن الجوزي في دالتحقيق، . انظر دالتلخيص، (٤٩/٤) .

إجـــاع إجماع الصحابة على مشروعــية عـمــ الاستــتابـة فأخـب فأخـب إســلا

إجماع الصحابة ، عن محمد بن عبدالله بن عبدالقاريّ (۱) ، قال : قَدِم على عمر بن الخطاب رجلٌ من قِبل أبي موسى الأشعري ، فسأله عن الناس ، فأخبره ، ثم قبال هل من مُغَرَّبة (۱) خبير ؟ قبال : نعم ، رجل كَفَر بعد إسلامه ، قبال : فيا فعلتم به ؟قال : قَرَّبناه فضربنا عنقه ، قال عمر : في الله عني عنه ، واستتبتموه لعلّه يتوب فيه الله عنه اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني (۱) رواه ويراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني (۱) رواه

<sup>(</sup>۱) هو عمد بن عبدالله بن عبدالقاري ، وهو جد يعقوب بن عبدالرحن المديني الإسكندراني. ودى عن: أبيه وعن عسمر وأبي طلحة . وروى عنه الزهري وابته عبدالرحن ومعمر . انظر ترجمته في : قالتاريخ الكبيرة (۱/ ۱۲۲) ، قالجسرح والتعديس (۷/ ۲۰۰) ، قميسزان الاعتدالة (۷/ ۵۹۲) .

 <sup>(</sup>٢) مُخَرَّبَة : بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيها ـ وهو من الغرب وهو البعد وشأو مُخَرَّب ومُغَرَّب أي بعيد ، وهل من مغربة خبر ؟ أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد ؟ انظر : «النهاية» لابن الأثير الجنزري (٣٤٩/٣ باب الغين مع الراء) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الأقضية ، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام عن عبدالرحمن بن عمد بن عبدالله بن عبدالقاري عن أبيه باختلاف يسير في اللفظ (٣/ ٧٣٧ برقم ١٦) .

والشافعي في المستده (بدائع المنن) باب حد من ارتد عن الإسلام ، وما جاء في الزنادقة عن طريق مالك (٢/ ٢٨٢ برقم ١٤٨٤) المطبوع مع القول الحسن شرح بدائع المنن.

وأحمد عن طريق مالك باختصار ، «أحكام أهل الملل» للخلال ، كتاب الردة باب الاستتابة (ق 1/١٣٩) .

والطحاري في اشرح معاني الآثارة ، كتاب السير ، باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا ؟ عن طريق مالك نحوه (٣/ ٢١٠ ، ٢١١) .

والبيهقي في السنن الكبرى، ، كتاب المرتد ، باب من قال يجبس ثلاثة أيام عن طريق مالك باختلاف في اللفظ (٢٠٦/٨ ، ٢٠٧) .

وقد وسم الشيخ الألباني في الكملام على هذا الأثر ورجَّع أنه منقطع السند وعلى فرض الاتحسال، فإنه معلول بمحمد بن عبدالله فهو في حكم مجهول الحال . انظر التفصيل في: «الإرواء» (١٣٠/٨ ، ١٣١ برقم ٢٤٧٤) .

مالكٌ والشافعي وأحدُّ وقال(١): أذهب إلى حديث عمر ، وهذا يدل على أن الاستتابة واجبةٌ ، وإلا لم يقل عمر : لم أرض إذ بلغني .

وعن أنس بن مالك قال: لما افتتحنا تُستَر (۱) بعثني الأشعريُ إلى عمر بن الخطاب ، فلما قدمت عليه قال: ما فعل البكريون ؟ (جحينة وأصحابه قال: فأخذت به في حديث آخر) (۱۲ ، قال: فقال: ما فعل / ۱۲۷/ب [النفر] (۱) البكريون ؟ قال: فلما رأيته لا يقطع (۱) قلت: يا أمير المؤمنين ، ما فعلوا ؟ إنهم قتلوا ولحقوا بالمشركين: ارتدوا عن الإسلام ، وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا . قال: فقال: لأنْ أكون أخذتهم سِلْمًا كان أحب المشركين حتى قتلوا . قال: فقال: لأنْ أكون أخذتهم سِلْمًا كان أحب

<sup>(</sup>١) الـقـائل هو الإمام أحمد انظر : «أحكام أهل الملل» للخملال ، كتاب الردة ، باب الاستتابة (ق/١٣٨/ب) .

<sup>(</sup>٢) تُستر: بالنفسم ثم السكون ، وقتح التاء الأخرى وراء \_ أعظم مدينة بخوزستان وهو تعريب ششتر معناه: التفضيل في الطيب والنزهة ، وهي مدينة كبيرة ، رائعة نضرة ، ولها المحاسن البارعة ، وهي قديمة البناء افتتحها أبو موسى الأشعري ، واستشهد على بابها البراء بن مالك الأنصاري ، وذكر ابن بطوطة : أنه فتحها خالد بن الوليد والأول أرجع . انظر : «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٢/ ٣٠٧ ـ ٣٨٩) ، «مراصد الاطلاع» لصفي اللين البغدادي (١/ ٢٦٢ ، ٣٦٣) ، «رحلة ابن بطوطة» (٢٠٠)

<sup>(</sup>٣) ليس في (ج) ، وكذلك المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المقوقتين : زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) ر (ج) : دلا يقلع ا .

<sup>(</sup>٦) الصفراء هي الذهب: انظر : «النهاية» (٣/ ٣٧) باب الصاد مع الفاء .

<sup>(</sup>٧) البيضاء هي الفضة . المصدر السابق .

وما كان سبيلهم لو أخذتهم سِلْماً ؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه ، فإن أَبُوا استودعتهم السجن(١٢١) .

وعن عبدالله بن عتبة (٣) قال : أخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ فكتب إليه أن إعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله . فإن قبلوا فَخَلَّ عنهم وإن لم يقبلوا فاقتلهم ، فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها

<sup>(</sup>١) في (ج) : الخيس؛ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك بتهام اللفظ ذكره الحلال في «أحكام أهل المللة» كتاب الردة ، باب الاستتابة (ق/ ١٣٩/ أ ، ١٣٩/ ب) وإسناده صحيح . ورواه عبدالرزاق في المصنفه في كتباب اللقطة باب في الكفر بعد الإيهان عن أنس \_ رضي الله عنه \_ باختلاف يسير في اللفظ (١٩/ ١٦٥ ، ١٦٦ برقم ١٨٦٩) ورواته ثقات .

والبيهتي في «السنن الكبرى»، كتاب المرتد ، باب من قال : يحبس ثلاثة أيام عن عامر عن أنس بمعناه ، ومن طريق آخر عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند (٢٠٧/٨) ، إسناده ضميف فيه : علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . صدوق يخطىء ورمي بالتشيع . «التقريب» (٢/ ٣٩) .

وسائك بن يحيى بن عسمرو بن مالك تكلم فيه ابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نظر . انظر : «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٢٩) .

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بين عُتبَة بن مسعود الهذلي المدني ويقبال الكوني (٠٠٠ ـ ٧٤هـ) . وهو ابن أخي عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ولد في عهد النبي الله ورآه . روى عن: عمه عبدالله بن مسعود وصمر وأبي هريرة وغيرهم . وروى عنه: ابناه عبيد الله وعون وعامر الشعبى وعمد بن سيرين وغيرهم .

قال المجل: تابعي ثقة وذكره المقيل في الصحابة.

وقال ابن عبدالبر: إنه خلط ، إنها هو تابعي من كبار التابعين بالكوفة .

انظر ترجته في : «طبقات ابن سعده (٦/ ١٢٠) ، «تاريخ الثقات؛ للعسجل (٢٦٨) ، «الاستيعاب» (٦/ ٩٤٥) . «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣١١) .

بعضهم فقتله(١) ، رواهما الإمام أحمد بسند صحيح .

وعن العلاء أي محمد(٢) أن علياً \_ رضي الله عنه \_ أخذ رجلاً من بني بكر بن وائل قد تنصر ، فاستتابه شهراً ، فأبى ، فقدَّمه ليضرب عنقه ، فنادى : يالبكر ٢) فقال عَليَّ : أما إنّك واجده أمامك في النار ، رواه الخلال (١) وصاحبه أبو بكر (١)(١) .

وعن أبي مسوسى \_ رضي الله عشه \_ أنه أني برجل قد ارتب عن

(۱) رواه الإسام أحمد عن طريق عبدالرزاق عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه بنيام اللفظ. ذكره الخلال في وأحكام أهل الملله ، كتاب الردة باب الاستتابة (ق ١٣٩/ب) . ورواه عبدالرزاق في المصنف كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيهان باختلاف يسير في اللفظ إلا أن فيه (فكتب فيهم إلى عمر حرضي الله عنه ع) بدلاً من: (عثبان رضي الله عنه) إلا أن فيه (فكتب فيهم إلى عمر حرضي الله عنه عنه الكبرى ، كتاب المرتد باختلاف في اللفظ (١٩/ ١٦٩ برقم ١٩٧٧) . والبيهقي في والسنن الكبرى ، كتاب المرتد باختلاف في اللفظ (١٩/ ١٠٩) .

(٢) هو العلاء بن عبدالله بن بدر العَنَزي ويقال النهدي أبو عمد البصري، أرسل عن على وروى عنه شعيب بن درهم وعبادة بن مسلم وسعيد بن أبي عروبة وآعرون . قال ابن حجر : ثقة . انظر ترجته في : قته ليب الكيال ( ٢٢/ ٥١٥) ، فته ليب الته ليب ( ٨/ ١٨٥) ، فالتقريب ( ٢٤/ ١٨٥) .

(٣) تسول : (بالبكر) هكذا وقع في جميع النسخ ، ووقع في كتاب الحلال : (يا آل بكر) .

(٤) الحالال : هو أبو بكر أحد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الحلال تقدمت ترجمه في
 ص (٥٥٣) .

(٥) تقلمت ترجته في ص (١٨)

(٦) رواه الحلال في اأحكام أهل الملل، كتاب الردة، باب الاستتابة (ق/١٣٩/ب) وفي إسناده: عبدالوهاب بن عطاء الحفاف: صدوق ربها أخطأ، «التقريب» (١٨٨١) والمعلاء أبو عمد ثقة إلا أنه يروي عن على رضي الله عنه مرسلاً كما صرح به المزي انظر: انظر: التهاب الكهال» (٢٢/ ٥١٥)

الإسلام، فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منها ، فجاء معاذ ، فدعاه ، فأبى ، فضرب عنقه ، رواه أبو داود(١) .

ورُوي من وجه آخر أن أبا موسى استشابه شهراً ، ذكره الإمام أحدر .

وعن رجل عن ابن عمر قال: ﴿ يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُ ثلاثاً ﴾ ، رواه الإمام أحدر» .

وعن أبي وائل (١) عن ابن معين السعدي (١)، قال: مررت في السَّحَر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد بسنده عن أبي موسى بتيام اللفظ (١٧) (٢٩٤ ، ٢٩٥ ) المطبوع مع بذل المجهود .

فيه: الحِمَّان : اسمه عبدالحميد بن عبدالرحن الحيان - بكسر المهملة وتشديد المهملة - أبو يجيى الكوفي ، لقبه : بشمين : صدوق يخطىء ، ورُمي بالإرجاء من التاسعة . انظر : «التقريب» (١/ ٤٦٩) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الحالال في كتاب «أحكام أهل الملل» ، كتاب الردة باب الاستتابة برواية صالح عن الإسام أحمد (ق ١٣٨/ب) ، وأبو الفضل صالح في مسائل الإسام أحمد بروايته (٢/ ٤٧٤ برقم ١٩٩١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ، في كتاب الحدود ، باب في المرتد عن الإسلام ما عليه (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ، في «تفسيره» (٣١٧/٩ برقم ١٠٧٠٦) تحقيق: محمود شاكر . والبيهقي في «السنن الكبرى» عن طريق ابن أبي شيبة في كتاب المرتد باب من قال يستتاب ثلاث مرات (٨/٧٠٧) . كلهم عن عبدالكريم عن رجل عن ابن عمر ، ففيه وابر مبهم بين عبدالكريم وبين ابن عمر ، فيكون الحديث منقطعاً ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (٤٣٠) .

<sup>(</sup>٥) وقع في (أ) و (ب): «ابن سعين» ووقع في (ج): «أبو سعين»، وهو من الأسياء المشتبهة ، لم أجد له ترجمة متكاملة . ذكر ابن سعد في «الطبقات» : أن أبا واقل روى عن «ابن مُعَيْز السعدي» وروى «ابن مُعَيْز» عن عبدالله (٢/ ٢٠١) . وهكذا ذكر الشيخ أحمد شاكر في تخصيفه للمسند كيا سيأتي في تخريج هذا الأثر . وقال الهيثمي في المجمع «ابن مُعَيْر» لا أعرفه (٥/ ٣١٥) . وقال ابن حجر : ابن مَعْيَر السعدي ، عن ابن مسعود وعنه أبو واثل واسمه عبدالله . وإنه أعلم بالصحيح . انظر : «تعجيل المنفقة» لابن حجر (٥٣٥).

بمسجد بني حَنيفة وهم يقولون: إن مسيلمة رسول الله ، فأتيت عبدالله فأخبرته ، فبعث الشُّرَط ، فجاءوا بهم ، فاستتابهم ، فتابوا ، فَحَلَّى سبيلهم وضرب عنى عبدالله بن النواحة (١) ، فقالوا: أحدث قوم (١) في أمر فقتلت بعضهم وتركت بعضهم فقال: إني سمعت رسول الله الله وقدم إليه هذا وابن أثال (١) فقال: «أَتَشْهَدَان أَنِّي رَسُولُ الله ؟ فقالا: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟ فقال النبي على : «آمَنتُ بالله ورسول الله ؟ فقال النبي على : «آمَنتُ بالله عبدالله بن أحد بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة متكاملة ، ذكر البلاذرى أن مسيلمة كتب إلى رسول الله على مع عُبادة بن الحارث أحد بني عامر بن حنيفة وهو ابن النواحة الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة . وذكر ابن جرير الطبري في تاريخه وابن الأثير في «الكامل» أنه كان يؤذن لمسيلمة الكذاب . انظر : «فتوح البلدان» للبلاذري (٩٧) ، «تاريخ الطبري» (٣/ ٢٨٣) ، «الكامل» لابن الأثير (٤/ ٢٨٤) .

<sup>(</sup>٢) ق (ب) ; ﴿ أَخَذَت قُوماً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٠٠) .

<sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي باختلاف يسير في اللفظ (٥/ ٢٢٠ برقم ٢٨٢٧) وقال الشيخ أحمد شاكر : «إسناده حسن . ابن معيز السعدي ، لم أجد له ترجة إلا قول الحافظ في «التعجيل» (٥٣٥) اسمه عبدالله ثم لم يترجه في الأسياء في «التعجيل» ولا في «المستبه» (٤٨٩) وتصغير «معزه عبدالله ابن مُعيز السعدي عن ابن مسعود عنه أبو وائل وابن معيز هذا تابعي لم يذكر بجرح فهو على الستر ويكون حديثه حسناً على الأقل» . يبدو أن تحسين الشيخ أحمد شاكر لهذا الإسناد بناء على أنه لم يجد ترجة للراوي «ابن معيز السعدي» فهو على الستر عنده ، ويكون حديثه حسناً على أقل تقلير . وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن إسناده صحيح وهو أعلم بالرجال فلعله وقف على مالم نقف عليه من حال ابن معيز هذا ثم إن فذا الحديث شواهد وردت من طرق أخرى كلها صحيحة عند الشيخ أحمد شاكر أيضاً أمثال الأحاديث ذوات الأرقام من طرق أخرى كلها صحيحة عند الشيخ أحمد شاكر أيضاً أمثال الأحاديث ذوات الأرقام صحيحة قد ورواه أيضا عبدالرزاق في «المصنف» ، كتاب اللقطة ، باب في الكفر بعد الإيهان عن قيس بن أبي حازم باختلاف في اللفظ (١٠ / ١٦٩ برقم ١٩٨٨) رجاله الإيهان عن قيس بن أبي حازم باختلاف في اللفظ (١٠ / ١٦٩ برقم ١٩٨٨) رجاله ثقات . والدارمي في «سنه» في كتاب السير ، باب النهي عن قتل الرسل (٢/ ٢٥٥) .

فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر / فصارت ١/١٢٨ إجماعاً .

الفرق بين الكافسسر الأصسلي والمس تسد

والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي من وجوه :

احدها: أن توبة هذا أقرب ؛ لأن المطلوب منه إعادة الإسلام ، والمطلوب من ذاك ابتداؤه ، والإعادة أسهل من الابتداء ، فإذا أُسقط عنا استتابة الكافر لِصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد .

الثاني: أن هذا يجب قتله عيناً ، وإن لم يكن من أهل القتال ، وذاك لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال ، ويجوز استبقاؤه بالأمان والهدنة والذمة ، والإرقاق ، والمن ، والفداء ، فإذا كان حده أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة ، بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا .

الثالث: أن الأصلي قد بلغت الدعوة ، وهي استتابةً عامةً من كل كفر وأما هذا فإنها نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه ، ونحن لم نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع .

<sup>=</sup> ورجاله ثقات .

والطبراني في «المعجم الكبير» عن طريق عبدالرزاق عن قيس بن أبي حازم باختلاف في اللفظ (٢١٨/٩ برقم ٨٩٥٦) .

والبيهة في قالسنن الكبرى، ، باب من قال في المرتد يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتل (٢٠٦/٨) .

وأورد الهيشمي في اعجمع الزوائد، في كتاب الحدود، باب فيمن كفر بعد إسلامه عن طريق الطبراني (٢٦١/٦) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

وأيضاً في كتاب الجهاد ، باب النهي عن قتل الرسل عن ابن معير السعدي بتهام اللفظ (١٤/٥) ٢١٥ ، ٢١٥)

وقـال : ورواه أحمد وأبو داود باخـتـصار وابن معير لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

وأما ابن أي سرح وابن خطل ومقيس بن صبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة ، وكذلك العرنيون ، فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال فصاروا قطاع طريق ومحاربين لله ورسوله ، وفيهم من كان يؤذي بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين ، فلذلك لم يستتابوا على أن الممتنع لا يستتاب ، وإنها يستتاب المقدور عليه ، ولعل بعض هؤلاء قد استيب قبل ذلك .

## فصيل

ذكرنا حكم المرتد استطراداً لأن الكلام في الساب متعلق به تعلقاً شديداً ، فحن قال : إن ساب النبي هي من المسلمين يستتاب (١) قال : إنه نوع من الكفر ، فإن من سب الرسول أو جحد نبوته أو كذب بآية من كتاب الله أو تهود أو تنصر ونحو ذلك كل هؤلاء قد بدلوا دينهم وتركوه وفارقوا الجهاعة ، فيستتابون وتقبل توبتهم كغيرهم .

يؤيد ذلك أن كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى المهاجر () في المرأة السابة: وأنَّ حَدَّ الأَنْبِياءِ لَيْسَ يُشْبِهُ الْحُدُّوْدَ، فَمَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ مِنْهَا () مُسلمَّ فَهُوَ مُرْتَدٌ، أَوْ مُعَاهِدٌ فَهُوَ مُحَارِبٌ غَادِرٌ () .

وعن ابن عباس رضي الله عنها: وأَبُّمَا مُسْلِم سَبُّ اللَّهَ أَوْ سَبُّ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَدْ كَذَّبَ بِرَسُولِ الله ﷺ وَهِيَ رِدَّةٌ يُسْتَثَابُ فَإِنْ رَجَعَ، وَإِلاَّ مُتِلَانِهِ.

ذكــر أدلــة القـول بكــفر

\_\_تتات

<sup>(</sup>١) وهــو مــذهـب الأحناف وجهور الشافعية . انظر : «محتصر» الطحاري (٢٦٢) . «النتف في الفتاري» (٢/ ٢٩٤) ، «روضة الطالبين» (٢/ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجته في (۲۷۹) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : امنه .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في (٢٧٩) .

<sup>(</sup>٥) ذكره حرب في مسائله عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهيا . انظر : ازاد المعاد، لابن القيم (٥/ ٦٠).

والأعمى الذي كانت له أم ولد تسب النبي ﷺ كان يشهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فقتلها بعد ذلك(١)، فإن كانت مسلمة / ١٢٨/ب فلم يقتلها حتى استتابها، وإن كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة المسلم أولى .

وأيضاً ، فإما أن يقتل الساب لكونه كفر بعد إسلامه ، أو لخصوص السب والشاني لا يجوز ، لأن النبي ﷺ: قال الآ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إللهَ إلاَّ الله وَأَنَّيْ رَسُولُ اللّهِ إلاَّ بإحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إِسْلام، أو زنى بَعْدَ إِحْصَانِ ، أَوْ قَتْل نَفْسٍ فَيْقَتْلُ بِهَا ٣xxx».

وقد صح ذلك عنه من وجوه متعددة ، وهذا الرجل لم يزن ولم يقتل، فإن لم يكن قتله لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله ، فثبت أنه إنها يقتل لأنه كفر بعد إسلامه، وكلَّ من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل ،

المطبوع مع شرح السيوطي .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مسروي عن ابن عسباس رضي الله عنهما رواه أبو داود في كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ (٢٩٨/١٧) المطبوع مع بذل المجهود .

والنسائي في كتاب تحريم الدم ، باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ (١٠٧/٧)

والدارقطيني في السننه؛ في كتباب الحدود والديات وغيره (٣/ ١١٢ ، ١١٣ برقم ١٠٢ ،

والحاكم في «المستدرك» في كتاب الحدود : وقال : حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٤/ ٣٥٤) الطبوع مع تلخيص الذهبي .

 <sup>(</sup>۲) سبق تخريجه في (۱۷۹).
 (۳) هذا الحديث من ضمن أدلة القول بكفر الساب المسلم ومشروعية استتابته ، وقد ذكر شيخ

الإسلام في ص (١١٩) بعد سرد هذه الأدلة كلها أنه يجيب عن هذه الحجج ، ويستدل على تعيين قدل الساب وصدم مشروعية استنابته وقد أجاب عن هذه الأدلة في ص (١٦٤هـ معلى على ١٨٦٤) كيا استدل على تعين قتل الساب بدون استنابة بعشرة وجوه في ص (٦٣٥)

لقوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِيْسَ تَابُواْ مِسَنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُواْ ﴾ (٢) الآية (٢) ، ولما تقدم من الأدلة الدالة على قبول توبة المرتد .

وأيضاً فعموم قوله تعالى : ﴿قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٤) وقروله ﷺ : قالإسلامُ يَحجُبُ مَا قَبْلَهُ وَالْإسلامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ١٠٥٠ رواه مسلمٌ . يوجب أن من أسلم غفر له كلُّ ما مضى .

وَأَيْضًا فَإِنَ المَنَافَقِينَ الذَينَ نَزَلَ فَيهِم قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْهُم اللَّذِيْنَ يُوْدُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَ قُلْ أَذُن خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ (١) إلى قول الله عَنْدُرُوا قَدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ (٧٨) وقد قيل فيهم : ﴿ إِنْ نَعْفُ

<sup>(</sup>١) من الآية (٨٦) ســورة آل عـمران وتكملة الآية : ﴿... وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَــتُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ واللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٩) سورة آل عمران وتكملة الآية: ﴿ . . . فَإِنَّ اللَّهَ غَضُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وقد تقدمت الآثار حول هذه الآيات.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣٨) سورة الأنفال وتكملة الآية: ﴿... وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَوْلِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٦١) سورة النوبة وتكملة الآية : ﴿... يؤمن بِاللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً لِللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلْمِيْمَ ﴾.

 <sup>(</sup>٧) من الآية (٦٦) ســـورة التّــوية، وتكملة الآية: ﴿. . . إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طَائِفةً بِأَنْ مَعْدُ عَنْ طَائِفة مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طَائِفة بِالنَّــهُمْ كَانُواْ مُــجْرِمِــيْنَ﴾ .

<sup>(</sup>A) ووى أبن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن عن ابن عباس قال: كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله والله في الله في ا

انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٩٧٠ ، ٩٧١ برقم ١٢٨٧) تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي رقمه في المركز (٨٦٢) . وروى أيضاً عن السدي قبال : اجتمع نامل من المنافقين فيهم =

عَــنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طَائِفَةً ﴿(١٢١) مع أَنْ هؤلاء قد آذوه بالسنتهم وأيديهم أيضاً ، ثم العفو مرجو لهم ، وإنها يرجى العفو مع التوبة ، فعلم أن توبتهم مقبولة ، ومن عُفِي عنه لم يُعذَّب في الدنيا ولا في الآخرة .

وأيضاً ، فقوله سبحانه وتعالى : ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ٢٠) إلى قسوله : ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلْياً ﴾ (١) الآية فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب

<sup>=</sup> جُلاس بسن سُويْد بن صامت ومَخْشي بن حُمَيِّر ووديعة بن ثابت ، فأرادوا أن يقعوا في النبي على فنهى بعضهم بعضا وقالوا: إنا نخاف أن يبلغ عمداً ، فيقع بكم ، فقال بعضهم: إنها هو أذن نحلف له فيسعد قنا ، وعندهم خلام من الأبصار يدعى عامر بن قيس». فحقروه وقالوا: لئن كان ما يقول عمد حقا لنجن شر من الحمير فسمعها الغلام فغضب وقال : والله إن عبداً لصادق ، وإنكم لشر من الحمير ، ثم ذهب فبلغها النبي فقال فذعاهم فحلفوا بالله أن عامراً لكاذب وحلف عامر أنهم لكلبة فصلقهم النبي فقال عامر : اللهم لا تفرق بيننا حتى تبين صدق الصادق من كذب الكاذب ، وقد كان غشي من حير قال في ذلك المجلس ويحكم يامعشر المنافقين والله إنه لأرى أنا شر خلق الله وخليقته ، والله لوددت أني قُدمت فجلدت مائة جلدة وأنه لا ينزل فينا شيء يفضحنا فعند ذلك قبالوا : وإلله إن كان عمد صادقاً . . . ، وقالوا : هو أذن ، قل أذن خير لكم .

<sup>(</sup>١) من الآية (٦٦) سورة التوية .

<sup>(</sup>٢) وَعَن عُنِي عنه في هذه الآية مَخْشِي بن حُمَيِّر. وأخرج عبدالرزاق في اتفسيره عن الكذي أنه كان رجل منهم لم بيالتهم في الحديث ، يسير مجانباً فنزلت : ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِقَةً مِنْهُمْ نُعَلَّبُ طَائِقَةً ﴾ فسياه طائفة وهو وحده . انظر: اتفسير عبدالرزاق ا (ق ١٠٣٠) . وسبق تخريج هذا الأثر مفصلاً ، انظر : ص (٥٨٧) .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٣) سورة السوية، وتكملة الآية: ﴿ . . . وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَ نَّمُ وَيِشْسَ

<sup>(</sup>٤) من الآية (٧٤) سمورة التوبة، وتكملة الآية: ﴿...فِي اللَّذِيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي اللَّذِينَ وَلَا تَصِيرُهُ . الأَرْضِ مِنْ وَّلِسَيِّ وَلَا تَصِيْرِ ﴾

لم يعلَّب علااباً ألياً في الدنيا ولا في الآخرة ، والقتل عذاب أليم ، فعُلم أنه لا يُقتل .

وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في رجال من المنافقين اطلّع أحدهم على النبي على فقال : «عَلامَ تَشْتُمُنِيْ أَنْتَ وَأَصْحَابِكَ ؟ فَانْطَلَقَ السرّجُل فَجَاءَ بِأَصْحَابِهِ ، فَحَلَفُوا بِاللّه مَا قَالُوا ، فَأَنْذَلَ اللّهُ هَذِهِ الآيةَ الدرّ عُل فَجَاءَ بِأَصْحَابِهِ ، فَحَلَفُوا بِاللّه مَا قَالُوا ، فَأَنْذَلَ اللّهُ هذِهِ الآيةَ الدرّ .

وعن الضحاك(٢) قال : خرج المنافقون مع رسول الله ﷺ إلى تبوك فكانوا / إذا خلا بعضهم ببعض سَبُّوا رسولَ الله ﷺ وأصحابه وطعنوا في ١/١٢٩ الدين ، فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله ﷺ ، فقال النبي ﷺ :

﴿ يَا أَهْلَ النَّفَاقِ مَا هُذَا الَّذِي بَلَغَنيْ عَنْكُمْ ؟ المحلفوا لرسول الله ﷺ ما قالوا شيئاً من ذلك ، فأنزل الله هذه الآية إكذاباً لهم (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في الفسيره عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ بأطول مما هنا . وقال الشيخ محمود شاكر : إسناده صحيح ، انظر : الفسير الطبري الطبري (١٣/ ٣٦٣ برقم ١٦٩٧٣) . والحاكم في المستدرك باختلاف في اللفظ في تفسير سورة المجادلة وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه اللهبي (٢/ ٤٨٢) .

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجته في (٩٧) .

<sup>(</sup>٣) أورده الواحدي في السباب المنزول، عن الضحاك بنهام اللفظ انظر: السباب النزول، : (٣) أورده ابن الجوزي في تغسيره عن الضحاك بماختلاف في اللفسظ. (١٦٩ ، ١٦٩) ، وأورده ابن الجوزي في تغسيره عن الضحاك بماختلاف في اللفسظ. انظر: الاداد المسيرة (٣/ ٧٥) .

(وأيضاً) ١٠٠ فلا ريب أن توبتهم فيها بينهم وبين الله (مقبولة إذا كانت توبة صحيحة ويعفر لهم في ضمنها ما نالوه من عرض رسول الله علله بها أبدلوه من الإيان به ، وما في ضمن الإيان به من عبشه وتعظيمه وتعزيره وتوقيره واعتقاد براءته من كلِّ ما رموه به وهذه التوبة صحَّت فيها بينهم وبين الله(٢)) وإن تضمنت التوبةُ من حقوق الأدميين لأوجه .

> وجموه الفرق وسب واحد سن الناس

أحدها: أنه قد قيل كفارة الغيبة الاستغفار لمن استغتبته (צאי) وقد الرسول ﷺ ذهب كشيرٌ من العلماء أو أكثرهم إلى مثل ذلك فجاز أن يكون ما أتى به من الإيمان برسول الله عليه الموجب لأتواع الثناء عليه والتعظيم له ماحياً(٥)

لما ناله من عرضه .

<sup>(</sup>١) ليست في (ب) .

<sup>(</sup>٢) العبارة التي بين القوسين ليست في (ج) وكذلك المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في (ب): داغنيته

<sup>(</sup>٤) وذكر شيخ الإسلام في موضع آخر (ص ٣٣٧) وفي الأثر: اكفارة الغيبة أن تستنفر لمن 

وأحرجه ابن الجوزي في الموضوعات ، كتاب ذم المعاصي ، باب كفارة الغيبة . ، وذكره بطرق ثلاث بالفاظ ختلفة ثم قال: (هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح). انظر التـفاصيل: «الموضوعات» لابن الجوزي (٣/ ١١٨ ، ١١٩). وقـال العراقي : حديث اكفارة من اغتبته أن تستغفر له؛ أخرجه ابن أي الدنيا في الصمت ، والحارث بن أسامة في «مسنده» من حديث أنس بسند ضعيف . انظر التفصيل: «المغنى من حمل الأسفارة (٣/ ١٩١) المطموع في ذيل الإحساء للغنزالي، وأورده الفستني في التنذكرة؛ في باب آفسة النب والرضابه ، وين مصادر وروده واختلاف الفاظه ، وحكم عليه بالضعف ومن بعيض البطرق متوضَّوع . انتظر التنفصيل : • التلكرة الموضوعات؛ للفتني (١٦٩\_-١٧٠) وأورده العجلون في اكشف الخفاء؛ ونسبه إلى الخرائطي في الساوى والبيهقي في الشعب ، والدينوري في المجـالسنة وابن أبي الدنيـا وغيرهم عن أنس مـرفوعاً ، وبين طرقه ، واختلاف أَلْفَاظُهُ ، وضَعْفُهُ . انظُر (كشفِ الخَفَاء) للعجاولُ (٢/ ١٦٣ برقم ١٩٣٢) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : الموجباة

الثانى: أن حق الأنبياء تابع لحق الله وإنها عَظُمت الوقيعة في الشاه على يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه ورسائته ، فإذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط ، لئلا تكون أعظم منه، ومعلوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله ، فكذلك من حقوق الأنبياء المتعلقة بنبوتهم ، بخلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس بعضهم على بعض .

الثالث: أن الرسول على قد عُلم منه أنه يدعو الناس إلى الإيمان به واتباعه ، ويخبرهم أن من فعل ذلك فقد (۱) غفر الله له كل ما أسلفه في كفره ، فيكون قد عُفِيَ(۱) لمن قد أسلم عما ناله من عرضه .

وبهذه الوجوه يظهر الفرق بين سب الرسول على وبين سب واحد من الناس ، فإنه إذا سب واحداً من الناس لم يأت بعد سبه ما يناقض موجب السب ، وسبّه حقّ آدميٌ عض لم يعف عنه ، والمقتضي للسب هو موجود بعد التوبة ، والإسلام كها كان موجوداً قبلهها إن لم يزجر عنه بالحد ، وهناك كان الداعي إليه الكفر وقد زال بالإيهان ، وإذا ثبت أن توبته وإيهانه مقبولٌ منه فيها بينه وبين الله فإذا أظهرها وجب / أن يقبلها ١٢٩/ب منه ، لما روى أبو سعيد في حديث ذي الخويصرة التميمي ٢٥ الذي اعترض على النبي على النبي القسمة ، فقال خالد بن الوليد : يارسول الله ، ألا

<sup>(</sup>١) في (ب) بدون : (فاء) .

<sup>(</sup>٢) ق (ب) : اعقاء .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٥٤) .

أَضَرِبُ عنقه ؟ فقال : ﴿ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي ۗ قَالَ خَالَدٌ : وَكُمْ مَنْ مَصَلِّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله على : ﴿ لَمْ أُومَرُ أَنْ أَتُفُ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَ بُطُونَهُمْ ﴿ () رواه مسلم.

وقال الأسامة في الرجل الذي قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله الكَيْفُ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: إنها قَالَما تعوذاً ، قَالَ: الْفَهَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ (۱) .

وكذلك في حديث المقداد(٣)٥) نحو هذا، وفي ذلك نزل قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) حديث أن سعيد ، رواه البخاري ، في كتاب المغازي، ، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (۲۷/۸ برقم ۲۳۵۱) المطبوع مع فتح الباري. ومسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ ۷٤۷ برقم ۲۰۱۶) . واحد في المسند، (۲/ ۲۶) ، ه) المطبوع مع الكنز وإسناده حسن .

والبيهةي في «السنن الكبرى» في كتاب المرتد ، باب ما يحرم به من الإسلام ، زنديقا كان أو غيره (١٩٦/٨)

 <sup>(</sup>٢) حديث أسامة ، رواه مسلم في كتاب الإيهان ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله
 إلا الله باختلاف في اللفظ (١/ ٩٦ برقم ١٥٨) .

وأبو داود في كتاب الجهاد ، باب على ما يقاتل المشركون (١٥١/١٢ ، ١٥٦) الطبوع مع بذل المجهود . وإسناده صحيح .

والإمام أحد في «مسنده» باعتلاف يسير في اللفظ (٢٠٧/٥) وإسناده صحيح . والبيه في في «السنن الكبرى» ، في كتاب المرتد ، باب ما يحرم به اللم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره (٨/ ١٩٥ ، ١٩٦) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في (٢٨٠) .

<sup>(</sup>٤) وحديث المقداد رواه البخاري في كتاب الديات ، باب قول الله تعالى : ﴿وَسَنْ يَقْتُلُ مُسُومناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ عن طريق عبيدالله بن عدي ، أن المقداد بن عمرو الكندي قال : يارسول الله إن لقيت كافراً ، فاقتتلنا قضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله أقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله ﷺ لا تقتله . قال يارسول الله ، فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها آتتله ؟ قال : لا . فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال (١٨٧/١٢) .

﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِسَمَانُ أَلْفَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (١٢٠) ولا خالف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيَّد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر ، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنَهُ بخلاف ظاهره .

وأيضاً ، فإن النبي على كان يقبلُ من المنافقين علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله ، مع إخبار الله له أنهم اتخذوا أيهانهم جُنّة ، وأنهم في حُلفُون بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِ سِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَم يَنَالُوا ﴾ (٢) ، فعلم أن من أظهر الإسلام والتوبة من الكفر قُبِل ذلك منه ، فهذا قولُ هؤلاء (١) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الاستدلال على تعين قتله من غير استتابة (٥) ، والجوابُ عن هذه الحجج (١).

<sup>(</sup>١) من الآية (٩٤) سورة المنساء تكملة الآية: ﴿... فَمِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَلَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَ الله عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ الله كَانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيْراً﴾ .

<sup>(</sup>٢) روى الإمام الطبري في انفسيره عن طريق سعيد بن جبير قال : خرج المقداد بن الأسود في سرية ، بعشه رسول الله على قال : فمروا برجل في غُنيسمة ، فقال : (إني مسلم فقتله المقداد . فلها قدموا ذكروا ذلك للنبي في فنزلت هذه الآية : ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُـوْمِناً تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ النَّنْيَا﴾ قال: الغُنيسَة . انظر : إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُـوْمِناً تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ النَّنْيَا﴾ قال: الغُنيسَة . انظر : انفر : انفر الطبري، (٩/ ٨٠ برقم ١٠٢٢٤) تحقيق أحد شاكر .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٤) سورة السوية وتكسلة الآية : ﴿ . . . وَمَا نَقَسُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُونُكُ مِسَنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُولُوا يَسَلُ عَيْسِراً لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا يَعْلَبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً اللَّهُ عَذَاباً اللَّهُ عَذَاباً اللَّهُ عَلَاباً اللَّهُ عَذَاباً اللَّهُ عَذَاباً اللَّهُ عَلَاباً اللَّهُ عَلَاباً اللَّهُ عَلَاباً اللَّهُ عَلَاباً اللَّهُ عَلَاباً اللَّهُ عَلَاباً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا نَصِيلُو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أي الذين قالوا : إن ساب النبي ﷺ من المسلمين يستتاب كيا تقدم في أول هذا الفصل .

<sup>(</sup>٥) يأتي ذلك في ص (٦٣٥) .

<sup>(</sup>٦) وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذه الحجج كلها في ص (٨٦٤ - ٩٤٠) .

#### القصل الثاني(١)

## فِي الذُّمِّي إِذَا سَبُّه ثُمُّ تَـابَ

وقد ذكرنا فيه ثلاثة أقوال :

أحدها: يُقتل بكل حال ، وهو الشهور من مذهب الإمام أحمد ، ومذهب مالك إذا تاب بعد أخذه ، وهو وجه لأصحاب [الإمام](٢) الشافعي(٢) .

الثاني: يُقتل إلا أن يتوب بالإسلام، وهو ظاهر الرواية الأخرى عن مالك وأحدد،

والثالث: يُقْتل إلا أن يتوب بالإسلام أو بالعود إلى الذمة كما كان وعليه يدل ظاهر عموم كلام الشافعي (٥) ، إلا أن يتأول (١)، وعلى هذا فإنه

(١) تقدم الفصل الأول في ص (٥٧٨) .

(۲) من (ب) .

(٣) تقدم مذهب الإمام أحمد في الذمي الساب برواية حنبل . انظر ص (٥٥١) .
وانسظر مذهب مالسك في «البيان والتحصيل» (٤١٣/١٦) ، ٤١٤) وأيضاً : «الشفا»
(٢/ ٢١٦) . وأما من الشافعية فهو قول أبي بكر الفارسي تقدم توثيقه في ص (٥٧٦) .

(٤) وهي رواية الخطابي عنها انظر: (مسعالم السنن) (٢٩٦/٣).

(٥) قبال الإسام الشيافعي في «الآم»: «وأيهم قال أو فعل شيئاً بما وصفته نقضا للعهد، وأسلم لم يُقْتَل إذا كنان تولاً ، وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين إن فَعَلَهُ قَبِلَ حَدااً أو قصاصاً ، فيقّتلُ بحد أو قصاص لا نقض عهد وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعبهد الذمة فلم يُسلم ولكنه قبال: أنوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أُجَدَّدُه عُوقِبَ ولم يقتل انظر: «الأم» (٢١١، ٢١٠).

(٦) والمراد بالتأول - والله أعلم - هو إذا لم يشترط الإسام ذلك في بنود العقد لم ينتقض العهد، وعليه يدل كلام الشيرازي فإنه قبال بعد ذكر خلاف أصحاب الشافعي في المسألة «إن وعليه يدل كلام الشيرازي فإنه قبال بعد ذكر خلاف أصحاب الشافعي في المسألة (٢/ ٢٥٧).

يعاقب إذا عاد إلى الذمة ولا يقتل .

فمن قال : إِنَّ الْقَتْلَ يَسْفُطُ عَنْهُ بِالْإِسْلامِ ١٠٠٠ فإنه يستلل بمثل ما ذكرناه في المسلم ، فإنه كله يدل على أن الكافر أيضاً إذا أسلم سقط عنه موجب السب ويدلُّ على ذلك أيضاً أن الصحابة ذكروا أنه إذا فعل ذلك فهو غادرٌ محاربٌ ٢١ وأنه / ناقبضٌ للعبهد ، ومعلومٌ أن من حارب ونقض ٢/١٣٠ العهد إذا أسلم عبصم دمه وماله ، وقد كان كثيّر من المشركين مثل ابن الزُّبُعْرَىٰ(٣) وكعب بن زهير(١) وأبي سفيان بن الحارث(١) وغيرهم يهجون النبي على بأنواع الهجاء ثم أسلموا فعصم الإسلام دماءهم وأموالهم ، وهـ ولاء وإن كـانـوا محاربين لم يكونوا من أهل العـهـد ، فـهـ و دليلٌ على أن حقوق الآدميين التي يستحلها الكافر ، إذا فعلها ثم أسلم سقطت عنه كها تسقط عنه حقوق الله ، ولهذا أجم المسلمون إجماعاً مستنده كتاب الله وسنة نبيه الظاهرة أن الكافر الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بها كان أصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض، والذمي إذا سب رسول الله على فإنه يعتقد حلَّ ذلك ، وعَقدُ الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك ، فإذا أسلم لم يُؤخذ به ، بخلاف ما يصيبه مِن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضِهم ، فإن عقد الذمة يوجب تحريمَ ذلك عليه مناكما يوجب تحريم ذلك علينا منه ، وإن كان

 <sup>(</sup>١) وهو قـول الأصحاب الشافعي والـرواية الـثانية عن الإمـام مالك وأحد ذكرها الخطابي كيا
 تقدم آنفاً .

<sup>(</sup>٢) فيه إشارة إلى كتاب الصديق الموجه إلى المهاجر بن أبي أمية وجاء فيه ١٠٠٠ فمن تعاطى ذلك من مسلم فهومرتد ، أو معاهد فهو محارب غادره وقد تقدم تخريجه ص (٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (٢٦٧) .

<sup>(</sup>۵) تقدمت ترجمته في ص (۲٦٨) .

لا يوجب علينا الكفُّ عن سبُّ دينهم والطعن فيهِ ، فهذا أقرب ما يتوجه به الاستدلال بقصص هؤلاء وإن كان الاستدلال به خطأن .

بم يُفتل الــذمــي الـــاب

وأيضاً، فإن الذمي إما أن يقتل إذا سب لكفره أو حرابه كما يقتل المحري الساب، أو يقتل حداً من الحدود كما يقتل لزناه بذمية وقطع الطريق على ذمي ، والثاني باطل، فتعين الأول ، وذلك لأن السب من حيث هو سب ليس فيه أكثر من انتهاك العرض ، وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد، بل لا يوجب على الذمي شيئاً لاعتقاده حلّ ذلك . نعم ، إنا صولح على الكف عنه والإمساك فمتى أظهر السب زال العهد وصار حربياً ، ولأن كون السب موجباً للقتل حداً حكم شرعي ، فيغتقر إلى دليل، ولا دليل على ذلك ، إذ أكثر ما يذكر من الأدلة إنها تفيد أنه يقتل ، وذلك متردد بين كون القتل لكفره وحرابه أو لخصوص السب ، ولا يجوز إثبات الأحكام بمجرد الاستحسان (۱)

<sup>(</sup>۱) يشير شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ بقصص هؤلاء إلى أمثال ابن الزَّبَعْرى وكعب بن زمير وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم النظر : ص (١٣١) إذ أنهم كانوا مشركين وهجوا النبي على ثم أسلموا فعفا عنهم النبي على ، ويرى شيخ الإسلام أن الاستدلال بقصص هؤلاء في عصمة دم الشاتم خطأ ؛ لأن في جناية السب قد عُلَّب في حياته على حقه ليسمكن من الاستفاء والعفو ، وبعد موته فهو جناية على الدين مطلقاً ، ليس لأحد العفو عنها فوجب استفاؤها انظر: ص (٤٢١ ، ٤٤٥ ، ٨٢٩) .

<sup>(</sup>٢) الاستحسان في اللبغة : هسو عَدَّ الذيء حَسَناً ، وضده الاستقساح . انظر : «تساج المسروس، للزبيدي (٩/ ١٧٦ فيصل الحاء من باب النون) . واختلف الأصوليون في تعريف الاستحسان ، نقل الآمدي عن بعض الحنفية : «أنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه» .

انظر: «الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٢١١/٤). وقيل في تعريفه: الاستحسان: «هو العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه. وقيل: «العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس كدخول الحيام من غير تعيين زمان المكث، ومقدار الماء المسكوب والأجرة، وذلك على خلاف الدليل، وكذلك شرب الماء من السبقا من غير تعيين مقدار الماء . انظر: ختصر ابن الحاجب (٢/٨٨٢).

### والاستصلاح(١)، فإن ذلك شرعٌ للدين بالرأي، وذلك حرامٌ لقوله تعالى :

- حجية الاستحسان: اختلف الأصوليون في حجية الاستحسان فقبله الحنفية ورده الشافعية وجهبور الأصوليين حتى نقل عن الشافعي أنه قال: «من استحسن فقد شَرَعَ»، انظر: «الإحكام؛ للآمدي (٤/ ٢٠٩). والتحقيق: أن الاستحسان إذا كان هو القول بها يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا يقول به أحد، وإن كان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فهذا مما لا ينكره أحد، قال الإسام الشوكاني: «الحق أنه لا يتحقق استحسان نختلف فيه لأنهم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقاً وما هو مردود اتفاقاً» ثم ساق الأمثلة والصور لحذه الأثواع.

انظر التفاصيل: اإرشاد الفحول؛ للشبوكاني (٢٢٤).

(١) الاستصلاح: في اللغة نقيض الاستفساد ، انظر «لسان العرب» لابن منظور (٦/ ١٥ ، مادة صلح) .

وعند الأصوليين : استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع ، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اصتبارها ولا إلغائها، ويعبر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة. انظر الموسوعة الفقهية (٣/ ٣٢٤) .

حجية الاستصلاح: قال الإمام الشاطبي: وإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه ، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال: فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى ردّه ، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل. وذهب مالك إلى اعتبار ذلك ، وبنى عليه الأحكام على الإطلاق. وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح ، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة ».

وقمد فعصَّل الإممام الشاطبي الكلام في المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين البدع والأهواء ، وسرد لها عشرة أمثلة واستنتج منها ثلاثة شروط وهي كالآبي :

اولاً: الملاءمة بين المصلحة وبين مقاصد الشرع بحيث لا تُنافي أصلاً من أصوله ، ولا دليلا من دلائله .

شانياً: أن تكون المصلحة في الأسور المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول ، فلا سدخل لها في التعبدات ؛ لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التغصيل كالرضوء والصلاة والصيام .

ثالثاً: أن الأخذ بالمصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين.

فإذا توفيرت هذه الشروط الثلاثة فالمصلحة معتبرة وإلا فلا .

انظر تفصيلات هذا المبحث . «الاعتصام» للشاطبي (٢/ ١١١ \_ ١٣٥) .

﴿ إِمْ لَهُ مَ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمَ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴿ (١) وَالْقِياسِ فِي المسألة متعذرٌ لوجهين:

احدهما: أن كثيراً من النظار يمنع جريان القياس (٢٠ ) في الأسباب ١٣٠ والشروط والموانع ، لأن ذلك يفتقر إلى معرفة نوع الحكمة وقدرها ، وذلك متعذر ولأن ذلك يخرج السبب عن أن يكون سبباً ، وشرط القياس بقاء حكم الأصل ولأنه (٢٠) ليس في الجنايات الموجبة للقتل حدّاً ما يمكن إلحاق السب بها لاختلافها نوعاً وقدراً ، واشتراكها في عموم المفسدة لا يوجب الإلحاق بالاتفاق وكون هذه المفسدة مثل هذه المفسدة يفتقر إلى دليل ، وإلا كان شرعاً بالرأي ووضعاً للدين بالمعقول ، وذلك انحلال عن معاقد

رأي العلماء في القياس

<sup>(</sup>١) الآية (٢١) سورة الشورى ، وتكملة الآية : ﴿ . . وَلَوْلاَ كِلْمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِينَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) اختلف الأصوليون في إجراء القياس في الأسباب والشروط والمواتع ، فذهب فريق منهم إلى جواز ذلك ، مثل : أن يجمل الشارع وصفاً سبباً لحكم فيقاس عليه وصف آخر ، فيحم بكونه سبباً أيضاً ، فالنبي على جعل الغضب سبباً لمنع الحكم من القضاء ، فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلاً ، فتُجعل أسباباً لمنع القضاء أيضاً . هذا اختبار ابن قدامة القدسي . وذهب أكثر الأصوليين إلى منع القياس في الأسباب والشروط والموانع ، وعللوا ذلك بأن القياس في الأسباب والشروط والموانع ، وعللوا غروبها في كونه سبباً لوجوب الصلاة مثلاً .

أيضاً: أن القياس في الأسباب يخرجها عن أن تكون أسباباً لاستلزام القياس نفي السببية عن عصوص الأصل المقيس عليه فيكون السبب أحد الأمرين ؛ لأن ماله سبان يحصل لكل واحد منها فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل وهكذا في المانع والشرط انظر: مذكرة الأمين الشنقيطي على (روضة الناظر) (٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : قوأنه؛

الدين ، وانسلالٌ عن روابط الشريعة ، وانخلاعٌ من رِبَق الإسلام ، وسياسةٌ للخَلْق بالآراء الملكية والأنحاء العقلية ، وذلك حرامٌ بلا ريب ، فشبت أنه إنها يُقتل لأجل كفره وحرابه، ومعلومٌ أن الإسلام يسقط القتل الثابت للكفر والحراب بالاتفاق .

وأيضاً ، فالذمي لو كان يسب النبي على فيها بينه وبين الله تعالى ويقول فيه ما عسى أن يقول من القبائح ثم أسلم واعتقد نبوته ورسالته لمحا ذلك عنه جميع تلك السيئات ، ولا يجوز أن يقال : إن النبي على يطالبه بموجب سبه في الدنيا ولا في الآخرة، ومن قال ذلك علم أنه مبطل في مقالته ، للعلم بأن الكافرين يقولون في الرسول شر المقالات وأشنعها ، وقد أخبر الله تعالى عنهم في القرآن ببعضها مثل قولهم ساحر وكاهن وجنون ومفتر وقول اليهود في مريم بهتاناً عظياً ونسبتها إلى الفاحشة ، وأن المسيح لغير رِشدة (۱) ، وهذا هو القذف الصريح ، ثم لو أسلم اليهودي وأقر بنبوة المسيح ، وأنه عبدالله ورسوله ، وأنه بريء مما رصته به اليهود لم يبق للمسيح عليه تبعة .

ونحن نعلم(١) أن من الكفار من(١) يعتقد نبوة نبينا إلى الأميين ومنهم من يعتقد نبوته مطلقاً لكن إلف الدين وعادته وأغراض أُحر تمنع من

 <sup>(</sup>١) رِشْدَة نقيض زِنْية، وفي الحديث: «من ادعى ولداً لغير رشدة فلا يرث ولا يورث، يقال:
 هذا ولد رِشْدَة إذا كان لتكاح صحيح كما يقال في ضده ولد زِنْية بالكسر فيهما. انظر:
 دلسان العرب، (٣/ ١٧٦ فصل الراء).

<sup>(</sup>٢) في (ج) : العتقدة .

<sup>(</sup>٣) ذكر الشهرستاني أن جماعة من المرشكانية \_ وهم أصحاب موشكان فرقة من اليهود \_ أثبتوا نبوة نبينا محمد ﷺ إلى العرب وسائر الناس سوى اليهود لأنهم أهل ملة وكتاب . انظر : قالملل والنحل؟ للشهرستاني (٢١٨) .

الدخول في الإسلام ، ومنهم المعرض عن ذلك الذي لا ينظر فيه (١) ولا يتفكر ، فهؤلاء قد لا يسبونه (١) ومنهم من يعتقد فيه العقيدة الرديّة ويكف عن سبه وشتمه أو يسبه ويشتمه ، بها يعتقده فيه عما يكفر به ولا يظهر ذلك ، ومنهم من يظهر ذلك عند المسلمين ، ومنهم / من يسبه بها لم يكفر به عما يكون سباً للنبي وغير النبي كالقذف ونحوه ، لكن إذا أسلم الكفار (١) غفر هم جميع ذلك ، ولم يجيء في كتاب ولا سُنةٍ أن الكافر إذا أسلم الكفار (١) غفر هم جميع ذلك ، ولم يجيء في كتاب ولا سُنةٍ أن الكافر إذا أسلم يبقى عليه تبعةً من التبعات ، بل الكتاب والسنة دليلان على أن الإسلام يجبُّ ما قبله مطلقاً ، وإذا كان إثم السبِّ مغفوراً له لم يجز أن يعاقب عليه بعد الإسلام .

إذا أسلم بعد وأيضاً، فلو سب الله سبحانه ثم أسلم لم يؤخذ بموجب ذلك(؛) ، سسب الله لل النبي على في الله فيها يروي عن ربه تبارك وتعالى : الشَتَمَنِيْ ابنُ آدَمَ، لا يؤخذ به وقد قال النبي على في فيها يروي عن ربه تبارك وتعالى : الشَتَمَنِيْ ابنُ آدَمَ وَمَا يَسْبَغِيْ لَهُ ذَلِكَ، أمّا فَتْسَمُهُ إيّا يَ فَقُولُهُ: إنّى اتْخَذْتُ وَلَدًا، وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ»(ه).

<sup>(</sup>١) في (ج) : (إليه) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ايسبونه».

<sup>(</sup>٣) في (ج) : الكافرة

<sup>(</sup>٤) سيأتي في المسألة الرابعة تفصيل الحكم عن شتم الله سبحانه وتعالى ص (١٠١٧)

 <sup>(</sup>٥) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواء البخاري في كتاب التفسير باب قوله «الله الصمد»
 (٨/ ٢٣٩ برقم ٤٩٧٥).

والنسائي في كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين باختلاف في اللفظ (١١٢/٤) . والإمام أحمد في «مسنده» باختلاف يسير في اللفظ (١٦/٥/١٨ برقم ٨٢٠٤) .

ثم لو تاب النصراني ونحوه من شتم الله سبحانه لم يعاقب على ذلك في الدنيـا ولا في الآخـرة بالاتفـاق ، قـال تعالى : ﴿لَقَدْ كَفَـرَ الَّذَيْسَ قَالُـوْا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَائِيةٍ وَمَا مِنْ إِلْهِ إِلَّا إِلْهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَهُمَّ لَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ رَحِيْمٌ ﴿ رَا فَسَبِ النَّبِي ﷺ لا يكون أعظم من سب الله، فإنه إنها عظم وصار موجباً للقتل لكون حقه تابعاً لحق الله، فإذا سقط المتبوعُ بالإسلام فالتابع أولى ، وبهذا يظهر الفرق بين سب الأنبياء وسب غيرهم من المؤمنين ، فإنّ سب الواحد من الناس لا يختلف بين ما قبل الإسلام وما بعده والأذي والغضاضةُ (٢) التي تلحق المسبوب قبل إسلام الساب وبعده سواء "بخلاف سب النبي على فإنه قد زال موجبه بالإسلام ، وتبدُّل بالتعزير ٢٠) له والتوقير والثناء عليه والمدح ١٤) له كما تبدل السب لله بالإيمان وتوحيده وتقديسه وتحميده وعبادته .

يوضح ذلك أن الرسول له نعت البشرية ونعت الرسالة ، كما قال : البشرية ﴿سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا ﴾ (٥) فمن حيث هو بشر له الله أحكام البشر ، ومن حيث هو رسولٌ قد ميّزه الله سبحانه وفضله بها خصه به ، فسبه موجب للعقوبة من حيث هو بَشرٌّ كغيره من المؤمنين وموجبٌ

الرسول ع

<sup>(</sup>١) الآية (٧٣ ، ٧٤) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) الغضاضة : الذَّلة ، والمنقصة . انظر : ترتيب االقاموس المحيط؛ (٣/ ٤٠٠ باب الغين) .

<sup>(</sup>٣) والتعزير هنا التفخيم والتعظيم : انظر ترتيب االقاموس المحيط ١ (٣/ ٢١٤ باب العين) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : الملاحة) .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٩٣) سبورة الإسراء .

للعقوبة من حيث هو رسولٌ بها خصه الله به لكن إنها أوجب القتل من حيث هو رسولٌ فقط ؛ لأن السب المتعلق / بالبشرية لا يوجب قتلاً ، ١٣١/ب وسبه من حيث هو رسول حقّ لله فقط ، فإذا أسلم الساب انقطع حكم السب المتعلق بالمرسل ، فسقط السب المتعلق بالمرسل ، فسقط الفتل الذي هو موجب ذلك السب ، ويبقى حق بشريته من هذا السب ، وحقّ البشرية إنها يوجب جلد ثهانين .

ف من قال إنه يجلد لقذف بعد إسلامه ويُعَزَّرُ لِسَبِّه بِغَيْرِ الْفَدْفِ الله وحق الرسالة ويبقى حق القَدْفِ الله وحق الرسالة ويبقى حق خصوص الأدمية كغيره من الأدميين فيؤدَّب سابه كما يؤدَّب ساب جميع المؤمنين بعد إسلامه .

ومن قال: إنه لا يعاقب بشيء ، قال: هذا الحق اندرج في حق النبوة ، (وحقَّ البشرية)(۱) انغمر في حقّ الرسالة فإن الجريمة الواحدة إذا أوجبت القتل لم توجب معه عقوبة أخرى عند أكثر الفقهاء ولهذا اندرج حق الله المتعلق بالقتل والقذف في حق الآدمي فإذا عُفي للجاني عن القصاص وحدِّ القذف لم يعاقب على ما انتهكه من الحرمة ، كذلك هنا اندرج حق البشرية في حق الرسالة وفي هذين الأصلين المقيس عليها خلافٌ بين الفقهاء فإن مذهب مالك أن القاتل يعزره الإمام إذا عفا عنه وكيُّ الدم (۱) .

<sup>(</sup>١) وهو قـول الصيدلاني من الشافعية . انظر : قروضة الطالبين، (١٠/ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) قبال الإمام مالك في القاتل عمداً إذا عُفِي عنه أنه يُجلد مئة جلدة ويُسجن سنة . انظر:
 والموطأة كتاب العقول باب العفو عن قتل العمد (٢/ ٨٧٤) .

وعند أي حنيفة أن حدًّ القذف لا يسقط بالعفود، وكذلك تردد من قال : إن القتل يُسقط بالإسلام (٢) هل يؤدب حداً أو تعزيراً على خصوص القذف والسب ؟ ومن قال هذا القول قال : لا يُستدل علينا بأن الصحابة قتلوا سابه أو أمروا بقتل سابه أو أرادوا قتل سابه من غير استتابة، فإن الذمي إذا سبه لا يستتاب بلا تردد فإنه يُقتل لكفره الأصلي كما يُقتل الأسير الحربي ، ومثل ذلك لا يستتاب كاستتابة المرتد إجماعاً ، لكن لو أسلم عصم دمه .

كذلك نقول : من (٣) شتمه من أهل الذمة ، فإنه يقتل ولا يُستتاب كأنه حربي آذى المسلمين وقد أسرناه فإنا نقتله، فإن أسلم سقط عنه القتل.

وكذلك أكثر نصــوص مالـك(٤) وأحمـد(٥) وغيرهمـا إنها هي أنه يقــتل ولا يستتاب وهذا لا تردد فيه إذا سبه الذمي .

ومن قال : إِنَّ الذُّمِّيُّ يُسْتَتَابُ(١) فقد يقول : إنه قد لا يعلم أنه

وهذا أيضاً قول الليث بن سعد والأوزاعي. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه من عشوبة ولا غيره ، وبه قبال أبو ثور إلا أن يكون رجلاً يعسرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه . انظر : «الإشراف» لابن المنفر (٢/ ١٢٩) .

<sup>(</sup>١) هذا قبول أبي حنيفة ومحمد ، ورُوي عن أبي يوسف أن العفو جائز وليس للمقذوف مطالبة القاذف بالحد بعد ذلك وهو المختار عند الطحاوي . انظر : «مختصر الطحاوي» (٢٦٥) .

 <sup>(</sup>٢) وهمو قبول للإمام مبالك برواية جماعة منهم ابن القاسم وقول للإمام أحمد كها جاء في رواية الحطابي . انظر ص (٥٦٢) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : افيمن ا

<sup>(</sup>٤) تقـدمت نصوص مالك في هذا برواية أبي مصعب وابن أبي أويس . انظر ص (٥٧٢).

<sup>(</sup>٥) تقدمت نصوص أحمد برواية حنبل . انظر ص (٥٥١) .

 <sup>(</sup>٦) لعل فيه إشارة إلى قبول الإمام الشافعي؛ لأنه قال: «فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أنه
 عمل دمه فظفرنا به ضامتنع من أن يقبول أسلم أو أعطى الجزية قتل وأخذ ماله فيئاً» .
 انظر: االأمه (٢١١/٤) .

إذا أسلم سقط عنه القتل فيستتاب كها يستتاب المرتد وأولى ، فإن قتل الكفار قبل الإعذار إليهم وتبليغهم رسالات الله غير جائز .

ناقضين للعهد ، وذلك في قصة قريظة وحيبر ظاهر لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم بالسيرة ، فإن رسول الله والحدام أمرى بعد أن نقضوا العهد ، وضرب رقابهم من غير أن يعمرض عليهم الإسلام ، وقد أمر بقتل ابن الأشرف من غير عرض للإسلام عليه ، وإنها قتله لأنه كان يؤذى

ومن قبال إنه : إذا تاب بالعَوْدِ إلى الذمة قُبِلت توبته أو خُير الإمام فيه ، قبال : إنه في هذه الحبال بمنزلة حربي قبد بذل الجنزية عن يد وهو صاغرٌ فيجب الكف عنه .

الله ورسوله ، وقد نقض العهد .

حكم إسلام الحري بعبد

الأصل لو أسلم فإن إسلامه لا يزيل عنه حكم الأمر، بل أن يصير رقيقاً للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان كأحد القولين في مذهب الشافعي

واعلم أن هنا معنيّ لابد من التنبيه عليه ، وهو أن الأسير الحربي

وأحمد، أو يُخيَّر الإمام فيه بين الشلاثة غير القتل على القول الآخر في المذهبين(١) .

(۱) يُستحسن هنا أن أشير إلى حكم الأسرى بشيء من التفصيل ، فأقبول ـ وبالله التوفيق ـ يرجع الأمر في أسرى الحربين إلى الإسام أو من ينيب عنه وجعل جهبور الفقهاء مصير الأسرى قبل إجراء قسسمة الغنائم في أحد أمور . فقد نص الشافعية والحنابلة على تخيير الإسام في الرجال البالغين من أسرى الكفار بين أربعة أشياء وهي : إسا القتل ، أو الاسترقاق أو المن أو الفداء بيال أو نفس . انظر : «المهذب» (٢/ ٢٣٥) ، «نهاية المحتاج» للرمل (٨/ ٨٨) ، «المغني» (١٠٠/ ١٠٠) ، «الإنصاف» (١٣٠/٤) .

أما الحنفية فقد قصروا التخير على ثلاثة أمور وهي : القتل ، أو الاسترقاق أو المن عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية ، ولم يجيزوا المن عليهم دون قيد ولا الفداء بالمال إلا عند محمد بن الحسن الشيباني بالنسبة للشيخ الكبير ، أو إذا كان المسلمون بحاجة للهال ، أما مفاداتهم بأسرى المسلمين فموضع خلاف . انظر : «المبسوط» (١٢٤/١، ١٣٨) «البحر الرائق» لابن نجيم . (٥٠/٥) .

ويشفق الفيقيهاء على أن الأصل في السببايا من النسباء والصبية لا يقتلون فليس فيهم إلا استرقاق أو فداء . انظر : «المغنى» (٢٠/١٠) .

قتل الأسير: هناك خلاف بين العلياء في قتل الأسير، فقال قوم: إنه لا يجوز قتل الأسير، وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة . والسبب في ذلك هو ما يبلو من الاختلاف بين الآيات في هذا المعنى واختلاف ظاهر الكتاب ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام \_ لأن ظاهر قبول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّهِ الْكَتَابِ ؛ لفعله \_ عليه الصلاة إذَا أَلْبَخْنُ تُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَاق . . . ﴾ الآية رقم (٤) سورة محمد . يدل على أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء . وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ الآية (١٧) سورة الأنفال والسبب الذي نزلت فيه الآية يدل على أن القتل أف الشرى في غير موطن، على أن القتل أفضل من الاستبقاء ، وأما فعل الرسول في فقد قتل الأسرى في غير موطن، فمن رأى الآية الحاصة بالأسارى ناسخة لفعله قال : لا يُقتل الأسير ، ومن رأى أن الآية ليس فيمها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى قال بجواز قتل ليس فيمها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى قال بجواز قتل الأسير . انظر : وبداية المجتهد، لابن رشد القرطبي (١ ٢٩٨ ، ٢٩٩ ) .

والراجع في هذا \_ والله أعلم \_ أن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام حسب مصلحة المسلمين، وإذا تردد الإمام في المصلحة فالقتل أولى .

انظر: اللغني، (١٠/ ٣٩٣).

والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين(۱) قال : اكانت ثقيفٌ حُلفاء لِبَني عَقِيلٍ ، فأسرت ثقيفُ رجلين مِن أصحابِ النبي على وأسر أصحاب رسول الله على رجلاً من بني عقيل وأصابوا معه العضباء(۱) ، فأتى عليه رسول الله على وهو في الوثاق فقال :

والقول المشهور للحنابلة وهو قول للشافعية :

أنه يتعين استرقاقه ، لأن سبب الاسترقاق قد انعقد بالأسر قبل إسلامه فصار كالنساء واللواري ، فيتعين استرقاقه فقط ، فلا من ولا فداء ولكن يجوز أن يفادى به لتخليصه من الرق .

وهذا هو الرأي الراجع لحمديث عمران بن حصين الآي والله أعلم . : .

انظر: «شرح السير الكبيرة للشيباني (١٠٢٦/٣) ، «البحر الراق» (٥٠/٥)، «المهلب» (٢٩٠/٣) ، «الأحكام السلطانية» (١٩٠/ ١٩١) ، «الأحكام السلطانية» للقاضي أن يَعلى ص (١٤١) ، «المغني» (١٩١/ ٣٩٦) .

(۱) هو أبو نُجَيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف اخزاعي (۱۰۰ ـ ۵۲ هـ) . أسلم يوم خيير ، غزا عدة غزوات ، كان من علياء الصحابة وفقهاتهم . بعثه عمر إلى أهل البصرة ليقفههم . روى عنه مطرف بن عبدالله بن الشَّخَير ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي وغيرهم .

كانت الملائكة تسلُّم عليه . توني بالبصرة في خلافة معاوية .

انظر: قطبقات ابن سعدة (٤/ ٢٨٧ ـ ٢٩١) ، قالاستيعاب، (٣/ ١٣٠٨) ، قاسد الغابة، (٤/ ٢٨٠) ، قاسد الغابة، (٤/ ٢٨١) .

 (٢) العنضياء: علم للناقة منقبول من قولهم؛ ناقة عضباء، أي مشقوقة الأذن، وهي لم تكن مشقوقة الأذن. وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن، والأول أكثر.
 انظر: «النهاية» (٣/ ٢٥١).

إسلام الأسير : إذا أسلم الأسير بعد أسره ، وقبل قيضاء الإمام فيه بالقتل ، أو المن ، أو الفداء ، فإنه لا يقتل إجاعاً ، لأنه بالإسلام قد عصم دمه .

وأسا استرقاقه ففيه رأيان :

قــالجــمـهــور ، وقــول للشافعية واحتيال للحنايلة أن الإمام فيه غير فيها عنـا القتل ، لأنه لما سقط القتل بالإسلام بقيت باقي الحصال .

ياعمد ، فأتاه ، فقال : ما شأنك ؟ فقال : بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج ؟ يعني العضباء ، فقال : أخذتك بجريرة(١) حلفائك من ثقيف ، الحاج ؟ يعني العضباء ، فقال : أخذتك بجريرة(١) حلفائك من ثقيف ثم انصرف عنه ، فناداه ، (فقال)(٢) : ياعمد [ياعمد](٣) وكان رسول الله وقباً ، فرجع إليه فقال : ما شأنك ؟ قال : إني مسلم ، قال : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ، ثم انصرف ، فناداه : ياعمد ، يا عمد ، فأتاه فقال : ما شأنك ؟ فقال : إني جائع فأطعمني ، وظمال فاستقني ، قال : هذه حاجتك ، ففدى بالرجلينه(١) ، فأخبر النبي على أنه إذا أسلم بعد الأسر لم يفلح كل الفلاح ، كما إذا أسلم قبل الأمر وأنَّ ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه .

<sup>(</sup>١) الجريرة : الجناية واللنب ، وذلك أنه كان بين رسول الله على وبين ثقيف موادعة ، فلها نقضوها ، ولم ينكر عليهم بنو عقيل ، وكانوا معهم في العهد ، قصاروا مثلهم في نقض العهد فأخذه بجريرتهم .

وقبيل معناه : أخلت لتدفع بك جريرة حلفائك من ثقيف ، ويدل عليه أنه فدى بالرجلين الذين أسرتها ثقيف .

انظر : (النهاية) (٢٥٨/١) .

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) من (ب) ، و (ج) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتباب النلو ، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيها يملك العبد بتهام اللفظ (٣/ ١٦٦٢ برقم ١٦٤١) .

وأبو داود في كتباب الأيمان والندور ، باب الندر فيها لا يملك باختلاف في اللفظ (١٤/ ٢٦٥ ـ ٢٦٧) المطبوع مع بذل المجهود .

وأحمد في «مسنده» (٤٣٠/٤، ٣٣٤، ٤٣٤)، والشافعي في امسنده» (١١٩/٢ ــ ١٢١) . والدارقطني في «مسنته» في كـتاب الرضاع باختصار (١٨٢/٤ ــ ١٨٣ برقم ٣٧) .

والحميدي في المسئلة، (٢/ ٣٦٥ ـ ٣٦٧ برقم ٨٢٩) .

وسعيد بن منصور في دسننه؛ باختلاف في اللفظ (٣٩٦/٢ ، ٣٩٧ ، برقم ٢٩٦٧) . والبيهم في دالسنن الكبرى، في كتاب السير ، باب جريان الرق على الأسير ، وإن أسلم إذا كان إسلامه بعد الأسر (٩٧٧ ، ٧٧) .

وكذلك العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه أظهر الإسلام بعد الأسر ، بـل أخبر أنه قـد كـان أسلم قـبل ذلك ، فلم يطلقـه النبي ﷺ / ١٣٢/ب حتى فدى نفسه ، والقياس يقتضى ذلك ، فإنه لو أسلم رقيقٌ للمسلمين لم يسمنع ذلك دوام رقبه ، فكذلك إسلامُ الأسير لا يمنع دوام أسرو ، لأنه نوع رق ومجوزٌ للاسترقاق ، كما أن إسلامه لا يوجب أن يرد عليه ما أخذ من ماله قبل الإسلام ، فإذا كان هذا حال من أسلم بعد أن أسر عمن هو حربي الأصل فهذا الناقض للعهد حاله أشد بلا ريب . فإذا أسلم بعد أن نقض العبهبد وهو في أيدينا لم يجز أن يقال : إنه يطلق ، بل حيث قلنا قد عصم دمه فإما أن يصير رقيقاً وللإمام أن يبيعه بعد ذلك وثمنه لبيت المال، أو أنه يتخير فيه وهذا قياس قول من يجوِّز استرقاق ناقض العهد(١) ، ومن لم يجوَّز استرقاقهم فإنه يجعل هذا بمنزلة المرتد ويقول: إذا عاد إلى الإسلام لَم يُسترق ولم يُقتل، ومعنى قوله ﷺ : «لَوْ أَسْلَمْتَ وَأَنَّتَ تَـمَلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ(٢) كُلِّ الْفَلَاحِ، دليل على أن من أسلم وهو لا يصلك أمره لم يكن حاله كـحـال من أسلم وهو مـالك أمـره ، فلا تجوز التسوية بينهما بحال، وفي هذا أيضاً دليل على أنه إذا بذل الجزية لم يجب إطلاقه ، فإنه إذا لم يجب إطلاقه بالإسلام فببذل الجزية أولى ، لكن ليس في الحديث ما ينفى استرقاقه

<sup>=</sup> والبغوي في «شرح السنة» في باب المن والقداء وصححه (١١/ ٨٣ ــ ٥٥ برقم ٢٨١٤) . قال الشيخ الألباني: صحيح . أخرجه مسلم، وأبو داود ، وأحمد من طريق المهلب عن عمران بن حصين . انظر التفاصيل: «الإرواء» (٨/ ٢٣٦ برقم ٢٤٨٧) .

<sup>(</sup>۱) إذا أتى اللمي ما يعتبر نقضا للذمة فإنه يجوز استرقاقه وحده دون نسائه ودراريه لأنه بنقضه الذمة قد عاد حربياً ، فيطبق عليه ما يطبق على الحربيين . أما نساؤه ودراريه فيبقون على اللمة ، إن لم يظهر منهم نقض لها . انظر : «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى ص (٦١) ، «المغنى» (١٦/١٠) ، «أسنى الطالب» لأبي يجيى الأنصاري (٢٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والأفلحت، بزيادة «اللام»، وهي غير منوجودة في الحديث.

#### فصيكا ردر

والدليل على أن المسلم يقتل (إذا سب) ١٠) من غير استتابة وإن أظهر الأدلة عيل أن المسلم التموية بعد أخذه كما هو مذهب الجمهور قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الساب يقتل الـلَّــة وَرَسُـوْلَـهُ لَعَنَهُــمُ الـلَّـهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَـهُـمْ عَـذَاباً مُهيناً ﴾ (۲) .

الوجه الأول

بغير استتابة

وقـد تقـدم أن هذا يقتضي قتله ، ويقتضي تحتم قتله ، وإن تاب بعد الأخذ ، لأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله ، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فإذا كبانت عبقبوبة أولئك لا تسبقط إذا تابوا يعبد الأخبذ فعقوبة هؤلاء أولى وأحرى ، لأن عقوبة كليهما على الأذى الذي قاله بلسانه ، لا على مجرد كفر هو باق عليه .

الوجه الثان

وأيضاً ، فإنه قال : ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ﴾() إلى قوله :

<sup>(</sup>١) بين شبيخ الإسلام في هذا الفصل تحتـم قتـل المسلم الساب بغير استتابة ، وهذا هو جوهر الفرق بين المرتد المجرد والمرتد الساب حيث يستتاب المرتد المجرد عند الجمهور كما تقدم ، بخلاف المرتد السباب ففيه خلاف للعلماء فعند الأحناف حكمه حكم المرتد المجرد في جميع أحكام المرتدين ، وعند أصحاب الشافعي خلاف بينهم وأما المالكية فحكمه عندهم حكم الزنديق وعند الحنابلة يقتل بغير استتبابة ، وقد نقدم توثيق هذه المذاهب في مواضعها والمذهب الأخير هو المختبار عند شيخ الإسلام ، وقد استبدل في هذا الفيصل من عشرة وجوه على أن المرتد الساب يقتل بغير استتابة .

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) الآية (٥٧) سبورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٤) مسن الآية (٢٠) سورة الأحسزاب وتكسلة الآية : ﴿... وَالَّذِينَ فِي قُلُّ وَبِهِمْ مَرَضٌ وَالْسَمُوْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغُويَنَّكَ بِهِمْ ثُمٌّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيلُهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

﴿مَلْعُونِيسَنَ أَيْسَنَمَسَا ثُقِفُوا أَجِدُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلًا﴾﴿﴿)، وهو أمرٌ يقتضي أن من لم ينته فإنه يؤخذ ويقتل، فعُلِم أن الانتهاء العاصم ما كان قبل الأخذ.

وأيضاً ، فإنه جعل ذلك تفسيراً للعن ، فعلم أن الملعون متى أخذ الوجه الثالث قــتل إذا لم يكن قد انتهى قبل الأخذ ، وهذا ملعونٌ فيدخل في الآية

يؤيد ذلك ما قدمناه / عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ﴿إِنَّ ١/١٣٣ مدف المهات المومنين وبين الَّذِيدِينَ يَسَرَّمُونَ الْسَمُّحُصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْسَمُوْمِنَاتِ لُعِسْنُوا فِسِي اللَّذُنسيَةَ غيمن من والآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي على خاصة ، ليس فيها توبة ، ثم قرأ : ﴿ وَالَّذِينَ يَسْرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بَأَرْبَعَةِ شُهَدَا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَسَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأَصْلَحُوا ﴾ (١) فجعل المؤلاء توبة ، ولم يجعل لأولَّتك توبة، قال ﴿ فَهَمَّ رجلٌ أَن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر ٥٠٠). فهذا ابن عباس قد بين أن من لُعن هذه اللعنة لا توبة له ، واللعنة الأخرى

يقرره أن قاذف أمهات المؤمنين إنها استحق هذه اللعنة على قوله لأجل النبي ﷺ ، فعُلم أن مُؤذيه لا توبة له .

.. فَأَجْلِلُوهُمْ ثَسَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ

وأيضاً ، قـوله سـبحـانه : ﴿إِنَّـمَـا جَـزَاءُ الَّــذِينَ يُـحَارِبُــونَ اللَّـهَ الوجه الرابع

أبلغ منها .

الفرق بين قذف أمهات

<sup>(</sup>١) الآية (٦١) مسورة الأجراب ...

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٣) سورة النور . (٣) من الآية (٤) ســـورة النور، تكملة الآية : ﴿.

لَــهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَـٰ إِنَّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ . (٤) من الآية (٥) ســورة السَّـور، تكملة الآية: ﴿ . . فَإِنَّ اللَّمَ غَضُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص (٩٣) .

وَرَسُـوْلَهُ وَيَسْعَـوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَـاداً ﴿ ١٠ الآية.

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٣) سورة المائدة، تكملة الآية: ﴿... أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّمَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُسُهُمْ مِسنْ خِلاَفٍ أَوْ يَنَّـفَوْا مِسنَ الأَرضِ ذَلِكَ لَسهُمْ خِسزْيٌ فِسي السَّنْيَا وَلَسهُمْ فِسي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأيتان (١١، ١٢) سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) من الآية (٥٦) سورة الأعراف تكملة الآية: ﴿...وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
 عَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) من الآية (٢٠٥) ســورة البــقــرة، تكملة الآية: ﴿... وَيُــهْـنِكَ الْــحَــرْتَ وَالنَّسْلِ وَاللَّــهُ لاَ
 يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ .

وإذا كان هذا الساب محارباً لله ورسوله ساعياً في الأرض فساداً وجب أن يعاقب بإحدى العقوبات المذكورة في الآية إلا أن يتوب قبل القدرة عليه وقد قدمنا الأدلة على أن عقوبته متعينة بالقتل كعقوبة من قتل في قطع الطريق فيجب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة [عليه](۱) وهذا الساب الذي قامت عليه البينة ثم تاب بعد ذلك إنها تاب بعد القدرة فلا تسقط العقوبة عنه ، ولهذا كان / الكافر الحربي إذا أسلم بعد الأخذ ١٣٦/ب لم تسقط عنه العقوبة مطلقاً كها قال النبي على للعقيلي : قلو قلتها وأنت تم لك أمرك أفلحت كُلُّ الفلاح»، بل يعاقب بالاسترقاق أو بجواز الاسترقاق وغيره ، ولكن هذا مرتد عارب ، فلم يمكن استرقاق مكالمان كالمحاربة باليد فتعين عقوبته بالقتل.

وأيضاً فسنة رسول الله على دلت من غير وجه على قتل الساب من غير استتابة (۱)، وقد ذكرنا غير استتابة (۱)، وقد ذكرنا أن ذلك يقتضي قتل الساب سواء أجرينا الحديث على ظاهره أو حملناه على

<sup>(</sup>١) من (ب) .

<sup>(</sup>Y) فيه إشارة إلى قصة رواها ابن عدي عن أبي بريدة أنه قال: اكان حي من بني ليث من المدينة على ميلين ، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه ، فأناهم وعليه حُدة ، فقال: إن رسول الله على كساني هذه ، وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان خطبها ، فأرسل القوم إلى رسول الله على فقال ت اكذَبَ عَدُو الله ، ثم أرسل رجالاً، فقال: إن وجدته حياً وما أراك تجده حياً فاضرب عنقه . وإن وجدته ميستاً ، فأحرقه بالنار قال : فجاءه فوجده قد لَدَغَتْه أفعي ، فات فحرقه بالنار ، قال : فذلك قول رسول الله على المراكزة عَدَم مُتَعَمَّداً فَلْيَتَبَوَّأً مَتَعَمَّداً مَلْيَارً مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمَّداً فَلْيَتَبَوَّأً مَتَعَمَّداً مَلْيَارًا ، انظر : دالكامل الابن عدي (١٣٧١ ، ١٣٧١) .

ورواها الممانى بن زكريا النهرواني في «الجليس والأثيس» بطرق ثلاتة عن أبي بريدة وعبدالله ابن الزبير بألفاظ متقاربة (١/ ١٨١ - ١٨٣) .

من كذب عليه كذباً يشينه وكذلك في حديث الشعبي(١) أنه أمر بقتل الذي طعن عليه في قسم مال العزى(٢) من غير استتابة .

وفي حديث أبي بكر لما استأذنه أبو برزة (٣) أن يقتل الرجل الذي شتمه من غير استتابة قال : وإنها لم تكن لأحد بَعْدَ رَسُول الله عليه الله علم أنه كان له قتل من شتمه من غير استتابة ، وعمر - رضي الله عنه - قتل الذي لم يرض بحكمه عليه من غير استتابة أصلاً ، فنزل القرآن بإقراره على ذلك (٥)، وهو من أدنى أنواع الاستخفاف به ، فكيف بأعلاها ؟

ورواها ابن الجوزي في الموضوعات وقال : هذا الحديث أعني قبوله «مَنْ كَذَبَ عَلَيٌ مُتَعَمَّلاً» قد رواه من الصحابة عن رسول الله في أحد وستون نفساً (١/٥٥-٥٧) . وأوردها السيوطي في «تحذير الحواص» في سياق الأحاديث الواردة في تعظيم الكذب على رسول الله في عن طريق ابن الجوزي رواية عن عبدالله بن الزبير (ص ٥٥) .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) العُزّى: أعظم أصنام المشركين ، كانت بنخلة ، تعبدها قريش وجميع بني كنانة ، وكان سدنتها من بني شيبان ولما اطمأن رسول الله على بعد فتح مكة بعث خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها فخرج إليها خالد في ثلاثين فارساً ، حتى انتهى إليها فهدمها ولما رجع سأله رسول الله على مل رأيت شيئاً ؟ قال : لا . قال : فإنك لم تهدمها ، فارجع إليها فاهدمها ، فرجع خالد متنفيظاً ، قد جود سيفه فخرجت إليه امرأة عربانه سوداء ناشزة الرأس ، فرجع خالد متنفيظاً ، قد جود سيفه فخرجت إليه امرأة عربانه سوداء ناشزة الرأس ، فجمل السادن يصبح بها فضربها خالد ، فجزها باثنين ، ثم رجع إلى رسول الله عنه فاخبره ، فقال : فنعم ، تلك العزى ، وقد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً . انظر : «كتاب فأخبره ، فقال : (١٤٥ ، ١٤٩ ) ، «طبقات ابن سعده (٢/ ١٤٥ ) ، «طبقات ابن سعده (٢/ ١٤٥ ) ، «طبقات ابن

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص (١٩١) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص (١٩١) .

<sup>(</sup>٥) فيه إنسارة إلى قبصة طويلة رواها المفسرون ويوجد في بعضها ما لا يوجد في الأخرى وهذه القصة تتلخص فيها يألى :

السوجسه السسادس

# وأيضاً فإن عبدالله بن سعد بن أبي سرح(۱) لما طعن عليه وافترى افتراء عابه به بعد أن أسلم أهدر دمه وامتنع عن مبايعته(۱) وقد تقدم تقرير

كان هناك رجل من المنافقين يقال له: بشر ، كان بينه وبين بهودي خصومة فقال اليهودي: ننطلق إلى عمد ، وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله فله فقصلى رسول الله فله لليهودي ، فلها خرجا من عنده انطلقا إلى إلى بكر رضي الله عنه - فقضى بها قضى به رسول الله فله . فلها خرجا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى صمر رضي الله عنه فأتيا عمر ، فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا إلى عمد فقضى عليه فلم يوضى بقضائه ، وزعم أنه يخاصم إليك . فقال عمر : رضي الله عنه للمنافق أكذلك ؟ قال : نعم ، قال لهما رويدكها حتى أخرج إليكها فلاخل عمر البيت ، وأخذ السيف ، واشتمل عليه ، ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد ، وقال : هكذا أقضي بين من ثم يرض بقضاء الله ورسوله فلها بلغ الخبر إلى رسول الله فلا قال : هما كُنتُ أَشْسَ بن من ثم يرض بقضاء الله ورسوله فلها بلغ الخبر إلى رسول الله فلا قال : هما كُنتُ أَشْسَ أَن يَسْجَسَرِي وَصَمَدُ عَلَىٰ قَسْلِ مُوْمِن ، فننزل قوله تعسال : ﴿ فَلاَ رَوبُكَ أَشْسُ مُ يُعْرَفُون حَسِّى يُعْكُمُوك فيها شَجَر بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي الفيسِم حَرَجاً مِسًا فَضَيتُ وَيُسْلُمُوا تَسْلِيك ) الآية (٦٥) سورة النساء. وقال جبريل إن حمر - رضي الله عنه - فَرَق بين الحق والباطل فسمي الفاروق .

والقصة رواها أبن أبي حاتم في الفسيرة عن أبي الأسود (٤/ ٦٥ برقم ٣٥٥٣) قال المحقق: إسناده ضعيف. رسالة جامعية ، تحقيق: حكمت بشير ياسين رقمها في المركز (٦٥٠)

وذكرها البغوي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنها . . . انظر : «ممالم التنزيل» (٢٤٣ ، ٢٤٣ ) .

وذكرها ابن كشير في «تفسيره» عن طريق ابن أبي حاتم وقال : غريب جداً وكذا رواه ابن مردوية عن ابن لهيمة عن أبي الأسود به، وهو أثر غريب مرسل وابن لهيعة ضعيف. انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٥٤).

(١) تقلمت ترجمته في ص (٢١٩) .

(Y) كان افتراء عبدالله بن سعد على النبي على أنه كان يكتب لرمسول الله على الوحي فربيا أمل عليه رسول الله على (سميع عليم) فكتب عليم حكيم فيقرأه على رسول الله على فيقول على كلك الله ، ويقره ، وافتن ، وقال : ما يدري محمد ما يقول : إني لأكتب له ما شئت، هذا الذي كتبت يُوحى إلى كما يُوحى إلى محمد وخوج هارباً إلى مكة مرتداً ، فأهدر النبي على دمه يوم فتح مكة ولكنه أسلم وتاب والتجا إلى عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ وكان أخوه من الرضاعة ، فتشفع له عثمان إلى رسول الله على فكلها يكلمه عثمان في شأنه يُعرض عنه الرسول على رجاء أن يقوم إليه رجل فيضرب عنقه ، فلها وأى ألا يقدم عليه أحد قبل توبته ثم التفت وقال : قما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله ، فقال عباد أبن بشر: ألا أومات إلى يارسول الله؟ فقال: قان النبي لا تَكُونُ لله خَائِدُهُ الأَعْيَن؟ . انظر : قسغازي الواقدي، (٢/ ٢٥٥ ، ٢٥٦) ، قطبقات ابن سعد، (٧/ ٤٩٦ ، ٤٩٧) ، قضح الباري؛ (٨/ ٢١) .

الدلالة منه على أن الساب يقتل وإن أسلم ، وذكرنا أنه كان قد جاءه مسلمًا تائباً قد أسلم قبل أن يجيء إليه كها رويناه عن غير واحدٍ ، وقد جاء يريد الإسلام ، وقد علم النبي على أنه قد جاء يريد الإسلام ثم كفّ عنه انتظار أن يقوم إليه رجلٌ فيقتله .

وهذا نص أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته بل يجوز قتله وإن جاء تائباً وإن تاب وقد قررنا هذا فيا مضى وبينا من وجوء أخر أن الذي عصم دمه عفو رسول الله على عنه لا مجرد إسلامه وأن بالإسلام والتوبة امتحى(۱) الإثم ، وبعفو النبي الله احتقن الدم ، والعفو بطل بموته الله إذ ليس للأمة أن يعفوا عن حقه ، وامتناعه من بيعته حتى يقوم إليه بعض القوم فيقتله نص في جواز قتله وإن جاء تائباً .

وأما عصمة دمه بعد ذلك فليس دليلاً (لنا)(٢)على / أن نعصم دم ١/١٢٤ من سب وتاب بعد أن قدرنا عليه ، لأنا قد بينا من غير وجه أن النبي على كان يعفو عمن سبه ممن لا خلاف بين الأمة في وجوب قتله إذا فعل ذلك، وتعذر عفو النبي على عنه ، وقد ذكرنا أيضاً أن حديث عبدالله بن خطل(٢) يدلُّ على قتل الساب ، لأنه كان مسلمًا فارتد ، وكان يهجوه فقتل من غير استتابة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «المحي» .

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) تقدمت قصته عند ترجته في ص (٢٢٠) .

وأيضاً ، فها تقدم من حديث أنس المرفوع(١) ، وأثر أبي بكرٍ في قـتل من آذاه في أزواجه وسراريه من غير استتابة(١) ، وما ذاك إلا لأجل أنه نوعً من الأذى ولذلك حـرمه الله ، ومعلومٌ أن السب أشد أذى منه ، بدليل أن السب يحـرم منه ومن غيره ، ونكاحُ الأزواج لا يحرم إلا منه على وإنها ذاك مبالغة في تحـريم ما يؤذيه ووجـوب قـتل من يؤذيه أي أذى كان من غير استتابة .

ورواه البزار بألفاظ مختلفة في قمسنده (البحر الزخار) عن على - رضي الله عنه - وفيه قبله - عليه السلام - قلحد لله الذي يصرف عنا أهل البيت ، (٢٣٧/٢ برقم ٦٣٤) . والحاكم في قالمستدرك في كتاب معرفة الصحابة عن أنس - رضي الله عنه - وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي (٢٩/٤ ، ٤٠) المطبوع مم التلخيص للذهبي .

والميشمي في «كشف الأستار» في كتاب النكاح ، باب الغيرة من الإيهان (٢/ ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٨٩ .

وقال في المجمع الزوائدة: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو يدلس ولكنه ثقة ، ويقية رجاله ثقات ، وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على االصحيح، (٣٢٩/٤)

(۲) فيه إشارة إلى قصة زواج النبي هي بقتيكة بنت قيس بن معدي كرب الكندية أخت الأشعث بن قيس، وكان من قصتها كها رواها ابن سعد عن ابن عباس أنه قال : فلا استعاذت أسهاء بنت النمان من النبي في خرج والغضب يعرف في وجهه . فقال له الأشعث بن قيس لا يستوك الله يارسول الله ، ألا أزوجك من ليس دونها في الجهال والحسب ؟ قال : قمل ؟ قال : أختي قتيلة . قال ذقد تزوجتها . قال : فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن بلغه وفاة النبي في فردها إلى بلادها وارتد وارتدت معه ثم تزوجها بعد ذلك عكرمة بن أبي جهل فوجد أبو بكر من ذلك وجداً شديداً ، فقال له عمر : يا خليفة رسول الله إنها ما هي من أزواجه ،

<sup>(</sup>۱) فيه إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب التوبة ، عن أنس رضي الله عند الله وأن رجلا كان يُستهم بأم ولد رسول الله فلله فله فقال رسول الله فلله عنه المنافري عنقه افاتاه على ، فإذا هو في ركي يتبرد فيه ، فقال له على : امحرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذَكَر فكف على عنه ، ثم أتى النبي فله فقال : يارسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر ، (٢٧٧١ برقم ٢٧٧١) .

الوجه الثامن

وأيضاً ، فإنه على أمر بقتل النسوة اللاتي كن يؤذينه بالسنتهن بالمجاء(۱) مع أمانه لعامة أهل البلد ، ومع أن قتل المرأة لا يجوز إلا أن تفعل ما يوجب القتل ولم يستتب واحدة منهن حين قتل من قتل والكافرة الحربية من النساء لا تقتل إن لم تقاتل ، والمرتدة لا تُقتل حتى تستتاب ، وهؤلاء النسوة قتلن من غير أن يقاتلن ولم يستتبن ، فعلم أن قتل من فعل مثل فعلهن جائز بدون استتابة ، فإن صدور ذلك عن مسلمة أو معاهدة أعظم من صدوره عن حربية .

ما خيرها ولا حُجَبها ولقد بُرَّاها الله منه بالارتداد الذي ارتدَّت مع قومها ، فسكن أبو بكر.

وذكر ابن عبدالبر ، أنه يقال : اسمها فقيلة الله وليس بشيء والصواب فقتيلة التروجها رسول الله على قبل شهرين من وفاته ولم تكن قد قدمت عليه، ولا رآها، ولا دخل بها . فلما تزوجها عكرمة ابن أبي جهل بحضرموت ، قال أبو بكر : لقد همت أن أحرق عليها بيشهما فسنعه عمر من ذلك ، انظر التفاصيل : «طبقات ابن سعد ا (١٤٧/٨ ، ١٤٧) ، «الإصابة ا (٨٨/٨) .

(۱) النسوة اللاتي أمر النبي على بقتلهن يوم فتح مكة لإيلائهن لرسول الله على بالهجاء أربع نسوة : قيتنان لعبدالله ابن خطل وكان من الرجال الذين أهدوت دماؤهم للسبب نفسه وكانت إحداهما فرتنى والأخرى أرنب كانتا فاسقتين ، وكان مولاهما عبدالله بن خطل يقول الشعر يهجو وسول الله على ويأمرهما أن تغنيا به ، وكان المشركون يدخلون عليه ، وعلى قيتيه فيشربون الخمر وتغني القيتان بذلك الهجاء . فأمر النبي على بقتلها ، فقتلت إحداهما وهي أرنب ، وأما فرتنى فاستؤمن لها ، وأسلمت وعاشت حتى زمن عثمان رضي الله عنه . وسارة مولاة عصرو بن هاشم ، وهي التي وُجِدَ معها كتاب حاطب ابن أبي بلتعة . وكانت مغنية نواحة بمكة . فيكفي عليها هجاء رسول الله على فتغني به . وكانت بلتعة . وكانت مغنية نواحة بمكة . فيكفي عليها هجاء رسول الله في وأخل من تُول منهم تركوا قد قدمت على رسول الله في وأوقر لها بعيراً طعاماً ، فرجمت إلى قريش وهي على لك في خنائك ونياحك ما يغنيك فقالت : ياعمد إن قريشاً منذ قُولَ من تُولَ منهم تركوا دينها فأمر بها رسول الله في يوم الفتح أن تقتل فقتلت يومئذ ، قتلها علي بن أبي طالب . وهند بنت عشبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان ، هي التي مضغت كبد حزة بن عبدالمطلب ق وهند بنت عشبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان ، هي التي مضغت كبد حزة بن عبدالمطلب ق معركة أحد ، ثم لفظنها وجاءت بها إلى مكة وقطعت مذاكيره ، وجَذَعتْ أنفه ، وقَطَعَتْ أنفه ، فَطَلَمُ النبي عليه عمها =

وقد بسطنا بعض هذه الدلالات فيها مضى بها أغنى عن إعادته هنا وذكرنا أن السنة تدل على أن السبّ ذنب مقتطع عن عموم الكفر ، وهو من جنس المحاربة والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد إنها هي التوبة عن الكفر فأما إن ارتد بمحاربة مثل سفك الدم ، وأخذ المال ، كها فعل العرنيون(۱) وكها فعل مقيس بن صبابة حيث قتل الأنصاري واستاق المال ورجع مرتداً ، فهذا يتعين قتله كها قتل النبي على مقيس بن صبابة وكها قيل له في مثل العرنيين: «إنّ ما جَزَاؤُهُم أنْ يُقتَلُوا الآية(۱) . فكذلك من تكلم مثل العرنيين: «إنّ ما المحادة والمحاربة لم يكن بمنزلة من ارتد فقط .

الرجه التاس

وأيضاً ، ما اعتمده الإمام أحمد من(٣) أن أصحاب رسول الله على فرقوا بين الساب وبين المرتد المجرد، فقتلوا الأول من غير استتابة ، واستتابوا الثاني وأمروا باستتابته، وذلك أنه قد ثبت أنهم / قتلوا سابه ١٣٤/ب (ولم يستتبوه وأنهم أمروا بقتل سابه وحرصوا على قتل سابه)(١) وقد تقدم

برم فتح مكة ولكنها دخلت عليه متنكرة مع النساء ، فأسلمت وبايعت وصفح عنها النبي في فهذه أربع نسوة . وذكر ابن حجر أن القينتين أسهاءهما فرتنى وقرينه وأرنب مولاة أخرى لابن خطل أيضا تُتِلَتْ كما تُتِلَتْ أم سعد فبذلك تكمل العدة ست نسوة ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القنيتان اختلف في اسمها أو باعتبار الكنية . وإله أعلم .

انظر التفاصيل: «مغازي» الواقدي (١/ ٢٧٤ ، ٢٨٦ ، ٢٨٤ ، ٨٥٠ ) ، «طبقات ابن سمد» (٢/ ١١) ، «فتح الباري» (٨/ ١١ ، ١٣٦) ، «فتح الباري» (٨/ ١١ ، ١٢٠)

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث عن العربين في ص (١٥٩، ١٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) كـذا بالأصل ، وهي ليست آية ، والقصود بقوله : «الآية» أي : آية الحرابة من سؤرة المائدة

<sup>(</sup>٣) ق (ب) بدون : امنه .

<sup>(</sup>٤) العبارة التي بين القوسين لا توجد في (ج) ولا في المطبوعة.

ذكر بعض ذلك(١) مع أنه قـد تقدم عنهم أنهم كانوا يستتيبون المرتد ويأمرون باستتابته، فثبت بذلك أنهم كانوا لا يقبلون توبة من سبه (١) من المسلمين ، لأن توبته لو قبلت لشرعت استتابته كالمرتد فإنه على هذا القول نوع من المرتدين، ومن خص المسلم بذلك قال: لا يدل ذلك على أن الكافر الساب لا يسقط عنه إسلامه القبل ، فإن الحربي يقتل من غير استتابة ، مع أن إسلامه يسقط عنه القتل إجماعاً ، ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه أمر باستشابة الساب ، إلا ما روى عن ابن عباس ، وفي إسناد الحديث عنه مقال ولفظه: ﴿ أَيُّمَا مُسْلِم سَبُّ اللَّهَ أَو سَبُّ أَحَداً مِنَ الْأَنبِياء فَقَدْ كَذَّبَ بِرَسُولِ السَّلَّهِ ﷺ وَهِيَ رِدَّةٌ ، يُسْتَنَابُ، فَإِنْ رَجَعَ وإلاَّ قُتِلَ٣٠٥، وهــذا ـ والله أعلم \_ فيمن كذَّب بنبوة شخص من الأثبياء وسبَّه بناء على أنه ليس بنبي ، أَلَا تَـرَى إِلَى قَـوله: افْقَدْ كَذَّبَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، ولا ريب أن من كـذب بنبوة بعض الأثبياء وسبه بناء على ذلك ثم تاب قُبلت توبته ، كمن كذَّب

<sup>(</sup>۱) ذكر الخيلال في كتاب «أحكام أهل الملل» كثيراً من آثار الصحابة عن الإمام أحمد في استابة المرتد المجرد، وقد ذكر شيخ الإسلام بعضاً منها كها تقدمت في ص (٥٩٦) كها ذكر قتل الساب بمدون استنابة . انظر التضاصيل : «أحكام أهل الملل» ، كتاب الحدود (ق الساب) ، و (١٠٠٤) وأيضاً كتاب الردة (ق ١١٣٨/ أ ، ١٣٨/ ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) ر (ج) : ديسهه .

<sup>(</sup>٣) ذكره حرب في «مسائله» عن مجاهد عن ابن عباس بتيام اللفظ ، انظر : «زاد المعاد» (١٠/٥) .

ببعض (۱) آيات القرآن ، فإن هذا أظهر أمره فهو كالمرتد ، فأما (۲) من كان يظهر الإقرار بنبوة النبي على ثم أظهر سبه فهذا هو مسألتنا .

يؤيد هذا أنا قد رُوِينا عنه أنه كان يقول : اليس لقاذف أزواج النبي على تدوية ، وقاذف غيرهن له توبة (٢) ومعلوم أن ذلك [رعاية] (٤) لحق رسول الله(ه) على ، فعلم أن من مذهبه أن ساب النبي على وقاذفه لا توبة له ، وأن وجه الرواية الأخرى عنه إن صحت ما ذكرناه أو نحوه .

الوجه العاشر وأيضاً فإن سبه أو شتمه عمن يظهر الإقرار بنبوته دليلٌ على فساد اعتقاده وكفره به ، بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته ،

<sup>(</sup>۱) أجمعت الأمة على وجوب تعطيم القرآن على الإطلاق وتنزيه وصيانته ولذا يحكم بالكفر على من كذب حرفاً أو آية من القرآن مجمعاً على ثبوته ، أو أسقط منه حرفاً أو زاد معتقداً كونه منه أو بدل حرفاً أو آية من القرآن عمداً أو جحد كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه أو استهزأ بآيات الله وكتبه ، أو امتهن القرآن ، أو سخر بآية منه ، أو مزح به كقوله تعالى : ﴿النّفت الساق بالساق﴾ الآية (٢٩) سورة القيامة . مريداً به الاستهزاء . ومن الاستهزاء أيضا أن يذكر أحد كتاب الله مستدلاً به أو داعياً إليه فيقول السامع : دعونا من هذا فقد ذهب وقته ، أو اذّه على المؤتى ، أو هذا العصر عصر فلان وفلان من قادة الكفر كاركس ولينين وماو وديغول وضائدي يكفر بذلك . انظر التفاصيل : قفتح الجوادة لابن حجر الهينمي (٢/ ٢٧٧)، «البحر الرائن» (٥/ ١٣١)، «حاشية الطحطاوي» (٢/ ٢٧٤) ، «حاشية الطحطاوي» (٢/ ٢٧٤) ، «الردة عسن حاشية البحيرسي» (٥/ ٢٠٠) ، «كشاف القناع» للبهوتي (٦/ ١٣٦) ، «الردة عسن الإسلام وخطرها» لعبذالله قادري (ص ٧١) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) ، و (ج) بدون افاءا .

<sup>(</sup>٣) هذا أثر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم في ص (٩٣، ٣٨٤، ٦٣٦) .

 <sup>(</sup>٤) في (أ) : قراصية، وهو تصحيف والثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): االنبي، ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) بدون اواوا .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» ، في كتاب التفسير ، تفسير سورة المجادلة وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه (٢/ ٤٨٢) .

والإسام أحمد في المستنده عن ابن عباس - رضي الله عنها - وقال الشيخ أحمد شاكر : إستاده صحيح (١٧/٤ برقم ٢١٤٧) تحقيق : أحمد شاكر .

والطبري في الفسيره؛ عن طريق ابن حميد عن صعيد بن جبير بتهام اللفظ وهي رواية مرسلة لم يذكر فيها ابن عباس ، وضي الله عنهها .

انظر: «تفسير الطبري» (۲۸/۲۸).

وابن كشير في وتفسيره عن طريق ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها وقال: وهكذا رواه الإسام أحمد من طريقين عن سياك به ورواه ابن جرير عن عمد بن المثنى ، عن غندر عن شعبة عن سياك به نحوه . وأخرجه أيضاً من حديث منفيان الثوري بتحوه . إسناده جيد وولم يخرجوه .

انظر «تفسير ابن كثيرة (٣٤٩/٤) .

وذكره الهيشمي في المجمع الزوائدة ونَسَبَه إلى الطبراني ، وأحمد والبزار وقال : الرجال الجميع رجال الصحيح (٧/ ١٢٢) .

وذكره السيوطي في «تفسيره» وعزاه إلى أحمد ، والبزار ، والطبراني وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي الله عنها .

انظر: «الدر المنثورة (٨٥/٨).

وتعالى - : ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ ﴾ (١) الآية ، رواه أبو مسعود ابن الفرات (١) . ورواه الحاكم (٣) في صحيحه ، وقال : فأنزل الله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ ﴾ (١) الآية . وإذا ثبت أنه كافر مستهين به فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال ذلك الكفر والاستهانة ، لأن الظاهر إنها يكون دليلاً صحيحاً معتمداً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه ، فإذا قام دليلٌ على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه .

<sup>(</sup>١) من الآية (٩٦) سـورة التوبة ، وتكملة الآية : ﴿... فَإِنْ تَرْضَـوا عَنْهُم فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَن الْقَوْم الْقَاسِقِيدَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الرازي الضبي الإصبهاني (٠٠٠ ـ ٢٥٨ هـ) أحد حفاظ الحديث ومن كبار الأثمة فيه . رحل في طلب العلم إلى البلاد . روى عن: الإمام أحمد بن حنبل والحسين بن علي الجمعفي وعبدالرزاق وغيرهم . وروى عنه: أبو داود وابن أبي عاصم وجمعر الفريابي وغيرهم . قال الحافظ ابن حجر : تُكُلَّمَ فيه بلا مستند . انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (٣٤٣/٤ ، ٣٤٣) ، «طبقات الحنابلة» (١/ ٥٣ ـ ٥٥) ، دمليب التهليب (١/ ٦٦ ، ٦٧) ، «التقريب» (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حبدالله عسمد بن عبدالله بن حدويه بن نعيم الشهير بالحاكم النيسابوري (٣٠٠٣٠٤ هـ) . إسام ناقد ، شيخ المحدثين ، صاحب التصانيف الكثيرة طلب الحديث منا صغره ، وترحل في سبيله ، روى عن: أبيه ومحمد بن علي المذكر ، ومحمد بن يعقوب الأصم وغيرهم . وروى عنه: الدارقطني وأبو الصلاء الواسطي وأبو فر الهروي وآخرون ، من أهم تصانيفه: «المستدرك على الصحيحين» ودتاريخ النيسابوريين» و «الإكليل» وغيرها . ثوني في نيسابور ، واختلفوا في سنة وفاته . انظر ترجته في : «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٧٣ ، ٤٧٤) ، «الأسساب» (٢/ ١٠٠٤ - ٢٠٠٤)، «تبيين كذب المفتري» (٢٢٧ ـ ٢٣١)، «اللباب» لابن الاكبر (١٢ ٢٢) ، «اللباب»

 <sup>(</sup>٤) من الآية (١٨) سورة المجادلة، وتكملة الآية : ﴿... كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ .

وضدا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه وإن شهد عنده بذلك العدول(۱) ، ويجوز له أن يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها وكذلك أيضا لو أقر إقراراً علم أنه كاذب فيه \_ مثل أن(۱) يقول لمن هو أكبر منه : دهذا ابني الله ميثبت نسبه ولا ميراثه ، باتفاق العلماء (۱) وكذلك الأدلة الشرعية \_ مثل خبر العدل الواحد ، ومثل الأمر والنهي والعموم والقياس \_ يجب اتباعها إلا أن يقوم دليلٌ أقوى منها يدلُّ على أن باطنها خالفٌ لظاهرها ونظائرُ هذا كثيرة .

<sup>(</sup>١) جاء في الرواية الأولى عن الإسام أحمد أن الحاكم لا محكم بعلمه في حمد ولا ضيره ، لا فيها علمه قبل الولاية ولا بعملها ، وهلما قبول شريح والشميمي ومالك وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي وهو ظاهر الملهب .

والرواية الأعمرى صنه يجوز له ذلك ، وهو قول أبي ينوسف وأبي ثوره والقول الشاني للشاقعي واختيار المزني .

وقال الإمام أبو حنيفة : ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه لأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمساعة ، وأما حقوق الآدمين فيا علمه قبل ولايته لم يحكم به ، وما علمه في ولايته حكم به ، لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته ، وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته .

وهذا الخلاف في الحدود والحقوق، وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف، لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل فإن المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهها وجرحها ، فإذا لم يمسل بعلمه احتاج كل واحد منها إلى مزكيين ، ثم كل واحد منها يحتاج إلى مزكيين فيتسلسل ، وما نحن فيه بخلافه .

راجع : قالمبسوط؛ (١٠٤/١٦ ، ١٠٥) ، قالمغني؛ (١١/ ٤٠٤ ـ ٤٠٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : اسَنَّ ا .

<sup>(</sup>٣) أجمع العلياء على أنه يجب لشبوت النسب بالإقرار توفر أربعة شروط :

أحدها : أن يمكن صدق المقر بها أقر به ، بأن يحتمل أن يولد مثله لمثله ، فإذا أقر لمن هو أكبر منه بالنسب لم يثبت نسبه ولا ميرائه ، والشروط الثلاثة الأخرى كالآي :

الثاني : أن يكون المقر به مجهول النسب .

الثالث : ألا ينازعه فيه منازع ، لأنه إن نازعه فيه غيره تعارضا ، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر .

الوامع : أن يكون بمن لا قبول له كالصغير والمجنون .

انظر التفاصيل: اللغني، (٧/٣٢٨ ، ٣٢٨) .

توبة الزنديق

فإذا علمت هذا فنقول: هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته، وتكذيبه به، واستهانته له، فإظهاره الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر بطلت دلالته، فلا يجوز الاعتهاد عليه، وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق، وهو مذهب أهل المدينة، ومالك وأصحابه(۱) والليث بن سعد(۲)، وهو المنصور من الروايتين عن أجد(۱)، نصرها كثير من أصحابه، وعنها أنه يستتاب، وهو المشهور عن الشافعي(۱).

(۱) هو رواية سنحنون وابن المواز عن مبالك وأصحابه . انظر : «المنتقى» (٥/ ٢٨٢).

(٢) انظر : •الإشراف؛ لابن المنذر (٢/٧٤) وذكـر أنه قول إسحاق بن راهويه أيضاً.

(٣) هو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة في النوادر .

انظر: المحكام القرآنة للجصاص (٣/ ٢٧٤).

والرواية الثنانية عن أن حنيفة : استتابة الزنديق مطلقاً .

الظر: المصدر نفسه إ.

(٤) هو رواية أبي الحارث والمسموني وابن منصور . ونقل أبو طالب وعبدالله وابن إبراهيم عن أحمد : الزنديق يستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهو اختيار أبي بكر الخلال .

انظر التنفياصيل: المسائل الفقهية، من اكتباب البروايتين والبوجهين، للنقاضي أبي يعسلي

(T.0/Y)

(٥) أي المسهور عن الشافعي قبول توبة الزنديق، يقول الماوردي: «وإن كان الكفر بما يسر أهله كالزندقة ، قبلت توبته أيضاً عند الشافعي ، تسوية بين ردة كل مسلم ، وبين الردة إلى كل كفرة .

انظر : كتاب المرتد من الحاوي الكبيرة ص (٣٦) .

وقال أبو يوسف() آخـراً : أقتُلُه من غير استتابة ، لكن إن تاب قبل أن أقتله قبلت توبته() ، وهذا أيضاً الرواية الثالثة() عن أحمد .

وعلى هذا المأخذ فإذا كان الساب قد تكرر منه السب ونحوه مما يدل على الكفر اعتضد / السبب بدلالات أخر، من الاستخفاف بحرمات الله، ١٣٥/ب والاستهانة بفرائض الله ، ونحو ذلك من دلالات النفاق ، والزندقة كان ذلك أبلغ [في](١) ثبوت زندقته وكفره ، وفي أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الإسلام مع ثبوت هذه الأمور ، وما ينبغي أن يتوقف في قتل(١٠) مثل هذا ، وفي أن لا يسقط عنه القتل بها يُظهر من الإسلام ، إذ توبة هذا بعد أخذه لم تجدد له حالاً لم تكن قبل ذلك، فكيف تعطل الحدود بغير

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغلادي (۱۱۳ هـ - ۱۸۲ هـ) . صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه ، وأول من نشر مذهبه ، كان فقيها عدثاً ، تفقه بالحديث والرواية ، ثم لزم أبا حنيفة ، فغلب عليه «الرأي» . ولي القضاء ببخداد أيام المهدي ، والهادي ، والرشيد . وهو أول من دُعي «قاضي القضاة» ، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة . من كتبه المشهورة : «الخراج» و «الآثارة و «النوادر» وغيرها . توفي ببغداد في خلافة الرشيد .

انظر ترجته في : «أخبار القضاة» لوكيع (٣/ ٢٥٤ ـ ٢٦٤)، «تاريخ بغداد» (١٤ / ٢٤٢ ـ ٢٤٢). «الانتقاء» (١٧٣ ، ١٧٢) ، «مناقب الإسام أبي حنيفة» وصاحبيه للذهبي (٣٧ ـ ٤٨) .

 <sup>(</sup>٢) قاله أبو يوسف في كتاب الإملاء . انظر : «شرح معاني الآثارة للطحاوي (٣/ ٢١٠) ،
 أيضاً : «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذه الرواية عن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٤) في (أ): «من» ، والمثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) بدون : اقتل، .

موجب؟ نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن الإسلام وكفّ عن ذلك لم يقتل في هذه الحال . وفيه خلافٌ بين أهل هذا القول سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره .

[و](۱) على مـثل هـذا ومن هو أخف منه نمن لم يظهر نفاقه قط تحمل آيات التوبة من النفاق ، وعلى الأول تحمل آيات إقامة الحد .

ثم من أسقط القتل عن الذّمّيّ إذا أسلم (٢) قال : بهذا يظهر الفرق بينه وبين الكافر إذا أسلم ، فإنه كان مظهراً لدين يبيح سبّه أو لا يمنعه من سبّه ، فأظهر دين الإسلام الذي يوجب تعزيره وتوقيره ، فكان ذلك دليلاً على صحة انتقاله ، ولم يعارضه ما يخالفه ، فوجب العمل به ، وهذه الطريقة مبنيةٌ على عدم قبول توبة الزنديق كها قررناه من ظهور دليل الكفر مع عدم ظهور دليل الإسلام ، وهو من القياس الجلي (٢) .

<sup>(</sup>١) من (ب) و (ج) .

 <sup>(</sup>۲) هنو قبول المالكية ورواية عن الإسام أحمد كيا رواها الخطابي . انتظر : «معالم السنن»
 (۲۹ ۲۹۲) .

<sup>(</sup>٣) القياس الجلي: هو ما كانت العلة فيه منصوصة ، أو غير منصوصة ، ولكن قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل وانفرع . مثال ذلك : كما ذكر المصنف : قياس قبول توبة الزنديق على قبول توبة الكافر ؛ لأن الكافر إذا أسلم أظهر دين الإسلام الذي يوجب تعزير النبي يقبو وتوقيره فكان ذلك دليالاً على صححة انتقاله بينها الزنديق لا تقبل ثوبته لأنه يظهر دليل إسلامه ويبطن الكفر.

ويقابله القياس الحفي : وهو مالم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ، وذلك إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل .

انظر التفاصيل: «الوسيط في أصول الفقه، للدكتور وهبه الزحيلي ص (٤٦٥)

## و يُدُلُّ على جواز قتل الزنديق(١) والمنافق من غير استتابة قوله سبحانه

قسل الزنديق والمنافق من غمر استنابة

دليل جواز

غير استنابة (١) لقد ذكر الله \_ سبحانه وتعالى \_ المنافقين اللين عاصروا الدعوة الإسلامية في نشأتها الأولى ، وين صفائهم ، وفضح أعهاهم كها بين حكمهم نتيجة تصرفائهم وجزاء أعهاهم وجاء حكم الله عسن أولئسك في قوله : ﴿إِنَّ السَّمَانِقِيْسَ فِي السَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْراً ﴾ الآية (١٤٥) سورة لنساء . هذا الحكم في الآخرة .

وأسا في الدنيا فقد كان النبي ﷺ يعلم بكفرهم بإطلاع الله له على ذلك ، ومع هذا لم يقتل منهم أحداً وسيأتي بيان ذلك مفصلاً لماذا لم يقتلهم النبي ﷺ مع علمه بكفرهم ونفاقهم . وأسا المنافق الذي أصبح بمد عصر صدر الإسلام يسمى «الزنديق» فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين :

الأول : أنه يقتل من غير استشابة وهو رأي سالك والليث ورواية عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة .

الشائمي : أنه يستشاب فإن تاب قبلت توبته وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ورواية عن أي حنيفة .

وقد ذكر النووي خسة آراء من مااهب الشافعية فقال : اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق فالكر خسة أوجه :

اولاً : قــِـــولها مطلقا للاحاديث الصحيحة المطلقة وهو الأصح والأصوب عند النووي .

الشاء : إن تاب مرة واحدة قبلت توبته ، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل .

رابعاً : إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه ، وإن كان تحت السيف فلا .

خامساً : إن كان داعياً إلى الضلال لم يقبل منه ، وإلا قبل منه .

والراجع \_ والله أعلم \_ أن النفيق لا يستتاب وذلك لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَيَّسُوا ﴾ الآية (١٦٠) البقرة، والزفيق لا تظهر منه علامة تين رجوعه ، لأنه يظهر الإسلام ويسر الكفر . وقد ثبت بالآثار الصحيحة عن على \_ رضي الله عنه \_ أنه قتل الزفادقة بغير استتابة ، كيا سيأل .

وقد رجح هذا الرأي الإصام ابن القيم وقال: «فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه ، فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر قد بطلت دلالته بها أظهره من الزندقة فلا يجوز الاعتهاد عليه . انظر: «الإشسراف» لابسن المنذر (٢/٤٧) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٤٧) ، «كتاب الروايتين والوجهين» (٢/٥٠٣) ، «المتقى» القرآن» للجماص (٢/٤٧) ، «أصلام الموقعين» لابن القيم (٢/٧٢) ، «أصلام الموقعين» لابن القيم (٢/١٢٥) .

وتعالى : ﴿ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ اثْذَنْ لِيْ وَلا تَفْتِنَيْ ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ وَمَنْ مَنْ بِنَا إِلاَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يَصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا ﴾ (١) .

قال أهل التفسير: (أو بِأَيْدِينَا): بالقتل ((())، إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم ، وهو كها قبالوا ؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم ، ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهره (١) من التوبة بعد ما ظهر (٥) نفاقه وزندقته لم يمكنا (١) أن نتربص بهم أن يصيبهم الله تعالى بعذاب [من عنده أو] (()) بأيدينا ، لأنا كلها أردنا أن نعذبهم على ما أظهر وا التوبة منه (٨) .

الركز (۲۲۸) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٩) سورة الشويسة، تكملة الآية: ﴿...أَلاَ فِي الْفِشْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَ

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥٢) سبورة التوبة، تكملة الآية: ﴿... فَتَرَبُّ صُواْ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبُّصُونَ ﴾ (٣) رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره عن قتادة ، وإسناده صحيح ، انظر: تفسير ابن أبي حاتم رسالة جامعية (٢/ ٨٩٦ ، ٨٩٧ ، رقم ١١٨٧) تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي ، رقمها في

ورواه الطبري في «تفسيره» عن ابن جريج عن ابن عباس ـ رضي الله عنهيا ـ (٢٩٢/١٤) برقم ١٦٨٠١) .

وذكره ابن الجوزي في تفسيره . انظر : فزاد المسيره (٣/ ٤٥١) .

<sup>(</sup>٤) **يَ** (ج) : بدرڻ دهـه ٰ.

<sup>(</sup>٥) في (ب) : فظهوره .

<sup>(</sup>٦) في (ج) بدون : قنا**ا** 

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين لا يُوجد في (أ) و (ب) ، والمثبت من (ج) .

<sup>(</sup>A) في (ج) بدرن : امنهأ .

وقـال قـتادة(١) وغــــــيره في قـولــه تعـالى : ﴿وَمِـمَّـــنْ حَوْلَكُـمْ مِـنَ الأَعْـرَابِ مُنَافِقُـوْنَ﴾(١) إلى قـوله: ﴿سَنُعَذَّبُهُمْ مَـرَّتَيْسِن﴾، قالوا : في الدنيا القتل ، / وفي البرزخ عذاب القبر(٣) .

وعما يدل على ذلك أيضاً قول تعالى : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُسرِضُوهُ ﴿ نَهُ مُ وَقُولُهُ تَعَالى : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهُ لَـكُمْ إذا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري (۲۱ هـ ۱۱۸ هـ) . من كبار التابعين ، كان عالماً كبيراً مفسراً ، وأساً في العربية ومفردات اللغة . ووى عن أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيَّب وأبي العالية الرياحي وغيرهم . وروى عنه أيوب السختياني والأوزاعي وشعبة ابن الحجاج وغيرهم ، توفي بواسط . انظر ترجمته في اطبقات ابن سعده (٧/ ٢٣٩ ـ ٢٣١) ، ووفيات الأعيان ( ٤/ ٨٥ ، ٢٨ ) ، الطبقات المفسرين المداودي (٢/ ٣٤ ، ٤٤) ، الشفرات اللهب (١٥٣ ـ ١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٠١) سورة التوبة ، وتكملة الآية: ﴿... وَمِنْ أَهْلِ الْمَلِينَةِ مَرَدُوْا عَلَى مِنْ اللَّهِ الْمَلِينَةِ مَرَدُوْا عَلَى الْمَلِينَةِ مَرَدُوْا عَلَى الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْتَيْنَ ثُمَّ يُرَدُّنَ إِلَى عَلَابٍ عَلَى عَلَى المُنْهُ مُ مَرْتَيْنَ ثُمَّ يُرَدُّنَ إِلَى عَلَابٍ عَظِيمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في الفسيره؛ عن قتادة ، وإسناده صحيح . انظر : تفسير ابن أبي حاتم رسالة جامعية (٣/ ١٦٦٩ برقم ١٥٣٥) تحقيق : عيادة أبوب الكبيسي . والطبري في تفسيره عن قتادة بإسناد صحيح (١٤١/ ٤٤١ برقم ١٧١٢١) .

وذكره ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس \_ رضي الله عنها \_ انظر : «زاد المسيرة (١٠٢/٣) .

وأورده السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ ، والبيهقي في «عذاب القبر» . انظر : «الدر المثور» (٢٤٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦٢) مسورة التنوبة، وتكملة الآية: ﴿... إِنْ كَانُواْ مُؤْمِنِيسَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٩٥) سورة الشوبة، وتكملة الآية: ﴿... إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية (٩٦) سورة التوبة .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ بَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْسِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسلامِهِم (١) ، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّه يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّه يَشْهَمُ جُنَّةً فَصَدُّوا مَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١) وقوله تعالى: ﴿ أَلّم تَرَ اللّه اللّه إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١) وقوله تعالى: ﴿ أَلّم تَرَ اللّه اللّه اللّه عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَلا مِنْهُمْ وَلا مِنْهُمْ وَلا مِنْهُمْ وَلَا مَنْهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١) إلى قوله أَيْمَانَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١) إلى قوله أَيْمَانَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١) إلى قوله أَيْمَانُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١) إلى قوله أَيْمَانُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيهان الكاذبة ، وينكرون أنهم كفروا ، ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر .

وذلك دليل على أنهم يُقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه :

الوجوه الدالة أحدها: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قُبل ذلك منهم لم يحتاجوا على جواز على الحلف والإنكار، ولكانوا يقولون: قلنا وقد تُبنا، فعلم أنهم كانوا اذا :

<sup>(</sup>١) مِن الآية (٧٤) مسبورة الشوية، تكملة الآية: ﴿... وَهَمَّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَشُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا يَمُلُّبُهُمُ اللَّهُ عَلَاباً أَلِينًا فِي اللَّنِيَا وَالآخِرَة وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِيّ وَلاَ نَصِيدٍ ﴾ -

<sup>(</sup>٢) الآيتان : (١ ، ٢) سُورة المتافقون .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٤) سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٤) الآية (١٦) سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٥) الآية (١٨) سورة المجادلة .

يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنهم يعاقبون(١) من غير استتابةٍ .

الثاني: أنه قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ (٢) واليمين إنها تكون جُنة أنه قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴿١٥ واليمين إنها تكون جُنة إذا لم تأت ببينة عادلة تكذبها ، فإذا كذبتها بيئة عادلة انخرقت الجُنة ، فجاز قتلهم ، ولا يمكنه أن يَحْتَنَ بعد ذلك إلا بِجُنة من جنس الأولى ، وتلك جُنّة غروقة .

الثالث: أن الآيات دليلٌ على أن المنافقين إنها عصم دماءهم الكذب والإنكار ، ومعلومٌ أن ذلك إنها يعصم إذا لم تقم البينة بخلافه وسنذكر لِمَ لَمْ يقتلهم النبي ﷺ .

ويدل على ذلك قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمَ مَنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ يَحْلِفُونَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ (٢٠ الآية ، وقدوله تعالى في موضع آخر: ﴿جَاهِدِ / الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ﴾ (١) قال الحسن (١) وقتادة (١) : ١٣٦/ب بإقامة الحدود عليهم (٧) ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه : بيده فإن

<sup>(</sup>١) في (ج) : قان يعاقبوا».

 <sup>(</sup>٢) من الآية (٢) سورة المنافقون ، تكملة الآية : ﴿... فَصَدُّوا مَنْ سَيِسْلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ
 سَاء مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية (٧٣) ومن الآية (٧٤) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩) مسورة الشحريم، تكملة الآية: ﴿... وَافْلُظْ عَلَيْهِم وَمَأْوَاهِمْ جَـهَـنَّمُ وَيُشَ المصِيْر﴾ .

<sup>(</sup>٥) تقلمت ترجته في ص (٦٤).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته في ص (٧١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره عن الحسن بإسناد صحيح ، انظر : تفسير ابن أبي حاتم رسالة جامعية (٣/ ١٠٤٠ برقم ١٣٧٨) .

لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه(١) وعن ابن عباس وابن جريج(٢): باللسان ، وتغليظ الكلام ، وترك الرفق(٣).

ووجه الدليل أن الله أمر رسوله الله بجهاد المنافقين كما أمره بجهاد الكافرين، (ومعلوم)(ء) أن جهادهم إنها يمكن إذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة، فإنه ما لم يظهر منه شيء البتة لم يكن لنا سبيل عليه، فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل، وذلك يقتضي أن لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهراً، لأنا لو أسقطنا عنهم القتل بها أظهروه من الإسلام لكانوا بمنزلة الكفار، وكان جهادهم من حيث هم كفار فقط، لا من حيث هم منافقون، والآية تقتضي جهادهم لأنهم

والطبري في تفسيره عن الحسن أيضاً ، وإسناده صحيح (١١٩ ٣٥٩ برقم ١٦٩٦٥) وذكره
 الجصاص في «أحكام القرآن» عن الحسن وقتادة (٣٤٩/٤) .

وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن الحسن وقتادة أيضاً .

انظر: (زاد المسيرة (٣/ ٦٩/٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود ، وإسناده صحيح .

انظر : «تفسير ابن أبي حاتم» رسالة جامعية (١٠٣٧/٣ برقم ١٣٧١) .

والطبري في «تفسيره» عن ابن مسعود وإسناده صحيح (٣٥٨/١٤ برقم ١٦٩٦١) . وذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (٣٤٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (٥٨٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره عن ابن عباس \_ رضي الله عنها وإسناد صحيح . انظر:

التفسير ابن أبي حاتم؛ رسالة جامعية (١٠٤٢/٣ برقم ١٣٨١). والطبري في الفسيرة؛ عن ابن عباس رضي الله عنها \_ وإسناده صحيح (٢٥٨/١٤) .

وذكره ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس ، والحسن والضحاك ، والربيع بن أنس . انظر : «زاد المسير» (٦/ ٤٦٩) .

 <sup>(</sup>٤) ليس في المطبوعة .

صنفٌ غير الكفار لاسيها قوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ﴾(١) يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون ، لأن تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على أن موضع الاشتقاق(٢) هو العلة ، فيجب أن يجاهد لأجل النفاق كها يجاهد الكافر لأجل الكفر .

ومعلومٌ أن الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر كان تركاً له في الظاهر ولا يُعلم ما يخالفه .

أما المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركاً للنفاق ، لأن ظهور هذه الحال منه لا ينافي النفاق ، ولأن المنافق إذا كان جهاده بإقامة الحد عليه كلج هاد الذي في قلبه مرض وهو الزاني إذا زنى لم يسقط عنه حده إذا أظهر التوبة بعد أخذه لإقامة الحد عليه كما عرفت (٢) ولأنه لو قبلت علانيتهم دائها مع ثبوت ضدها (عنهم) (١) لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيلٌ ، فإن المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظهار الإسلام حينت لم ينفعه لم يمكن جهاده .

ويدلُّ على ذلك قوله: ﴿ لَكِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قَلُورِينَ فِي قُلُسوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغُويِنَكَ بِهِم ثُمَّ لَا يُسجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْسَمَا ثُقِفُوا أُجِدُوا وَقُتُلُوا لَا يُسجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْسَمَا ثُقِفُوا أُجِدُوا وَقُتُلُوا

<sup>(</sup>١) من الآية (٧٣) مدورة التوبة ، تكملة الآية : ﴿... وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَرَبْضَ الْمَصِيْرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) معنى ذلك : أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ علَّى في هذه الآية الجهاد باسم مشتق وهو المنافق ع ضعلم أن موضع الاشتقاق وهو النفاق علمة الجهاد ، فيُجاهد المنافق لنفاقه ، كما يُجاهد الكافر لكفره ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : «عرف» .

<sup>(</sup>٤) في (ج) بدون : اعتهما .

تَقْتِيلاً سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ ١٠/١٠ دلت هذه الآية على أن المنافقين إذا لم ينتهوا فإن الله يغري نبيه بهم / وأنهم لا يجاورونه بعد ١/١٢٧ الإغراء بهم إلا قليلاً ، وأن ذلك في حال كونهم ملعونين أينها وجدوا وأصيبوا أسروا وقُتلوا ، وإنها يكون ذلك إذا أظهروا النفاق لأنه مادام مكتوماً لا يمكن قتلهم .

وكذلك قال الحسن: أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النشاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه وأسروه(۲) وقال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق ، فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه(۲)(۱) ولو كان إظهار التوبة بعد إظهار النفاق مقبولاً لم يمكن أخذ المنافق ولا قتله ، لتمكنه من إظهار التوبة ، لاسيا إذا كان كليا شاء أظهر النفاق ثم أظهر التوبة وهي مقبولةٌ منه .

يؤيد ذلك أن الله - تبارك وتعالى - جعل جزاءهم أن يقتلوا ، ولم يستثن حال التوبة كما استئناه مِن قَتَل المحاربين وقتل المشركين ، فإنه قال: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الاَشْهُرِ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْسَلَخَ الاَشْهُرِ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْسَلَخَ الاَشْهُرِ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْسَلَخَ الاَشْهُرِ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْسَلَخَ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ الْسَلَخَ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ الْسَلَخِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا السَصِّلاةَ وَآتَوا السَرِّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴿ وَقَالَ فِي اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي اللهَ عَلَيْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي اللهَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي

<sup>(</sup>١) الأيات (٦٠ ، ٦١ ، ٦٢) ســورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الأثر .

<sup>(</sup>٣) في (ج) بدون دهـ،

<sup>(</sup>٤) والأثر رواه الطبري في تفسيره عن قتادة وإسناده صحيح (٢٢/٤٨) .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٥) سورة النوبة ، وتكملة الآية : ﴿ . . . إِنَّ اللَّمَ غَفُورٌ رَحِيمُ

الأرضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَـــلَّبُوا﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ فَبلِ مَانَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) فَعُلِمَ أنهم يقتلون من غير استتابة ، وأنه لا يُقبل منهم ما يُظهرونه من التوبة .

يوضح ذلك أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الإغراء بهم وقبل الأخذ والتقتيل ، وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر والأخذ والقتل ، فعلم أن الانتهاء بعد الإغراء بهم لا ينفعهم كها لات تنفع المحارب التوبة بعد القدرة عليه ، وقد عليه ، وإن نفعت المشرك من مرتد وأصلي التوبة بعد القدرة عليه ، وقد أخبر سبحانه أن سنتة فيمن لم يتب عن النفاق حتى قُدر عليه أن يؤخذ ويقتل ، وأن هذه السنة لا تبديل لها ، والانتهاء في الآية أن يعنى به الانتهاء عن النفاق عند شياطينه وعند بعض المؤمنين .

والمعنى الثاني أظهر ، فإن من المنافقين من لم ينته عن إسرار النفاق حتى مات النبي على وانتهوا عن إظهاره حتى كان في آخر الأمر لا يكاد أحدٌ يجترىء على إظهار شيء من النفاق ، نعم الانتهاء يعم القسمين فمن(١٠) انتهى عن إظهاره فقط أو عن إسراره وإعلانه / خرج من وعيد هذه الآية ١٣٧/ب ومن أظهره لحقه وعيدها .

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٣) سورة المائدة ، تكملة الآية : ﴿ . . . أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يَنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَمهُمْ خِرْيٌ فِي اللَّذْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظَيْمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٤) مسورة المائدة، تكملة الآية: ﴿ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ج) بدون : (لا) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : المشيء .

ومما يشبه ذلك قوله تعالى: ﴿ يَدُولُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلُمْ وَإِنْ يَتُولُوا يَكُ خَيْراً لَهُم وَإِنْ يَتُولُوا يَعُمَّ لَلْهُ عَذَاباً أَلِيما فِي الدُّنيا وَالآخِرة (١٠)، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ إِذَا لَمْ يَتِب عَنْبه الله فِي الدُنيان والآخرة (١٠)، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّيَّينٍ ﴾ (١٠) وأما قوله : ﴿ لَئِينَ فِي الْمُنافِقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّيَّينٍ ﴾ (١٠) وألم قوله : ﴿ لَئِينَ فِي الْمُنْفِقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّيَّينٍ ﴾ (١٠) وألم قوله : ﴿ لَئِينَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ (١٠) فقد قال أبو رَزين (١٠): هذا شيء واحدٌ، هم المنافقون (١٠) . فيكون من باب المنافقون (١٠) . فيكون من باب

<sup>(</sup>١) ، (٢) من الآية (٤٤) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) في (ب) زيادة : اعذاباً ألياً .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) بدون : اوالآخرة؛ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٠١) سررة التربة .

 <sup>(</sup>٦) من الآية (٦٠) مسورة الأحزاب، تكملة الآية: ﴿... لَنْتُغْرِينَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِدُونَكَ فَيْهَا إلاَّ قَلِيلاً﴾

<sup>(</sup>٧) هـ و أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي مولى أبي واثل الأسدي الكوفي (٠٠٠ مـ ٨٥هـ) تابعي مفسر، عدَّث، روى عن: معاذ بن جبل وابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيرهم وروى عنه: ابنه عبدالله بن أبي رزين وعطاء بن السائب والأعمش

وغیرهم، قبال این حجر: ثقة فاضل. انظر: دحته في: قطبقات اين صعده (٦/ ١٨٠)، قالح ح والتعديل، (٩/ ٣٧١)، قتمانيد

انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد، (٦/ ١٨٠) ، «الجرح والتعديل» (٩/ ٣٧١) ، «تهذيب التهذيب، (١١٨/١٠) ، «التقريب، (٢/ ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٨) ذكره النحاس في العراب القرآن؛ عن سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رَدين (٨) ذكره النحاس في العراب القرآن؛ عن سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رَدين

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجته في ص (٦١) .

<sup>(</sup>١٠) لم أجد ملبا الأثر .

عطف الخاص على العام كقوله تعالى: ﴿وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ﴾(١) وقال سلمة بن كهيل(١) وعكرمة(١): الذين في قلوبهم مرضٌ أصحاب الفواحش والزناة(١)، ومعلومٌ أن من يظهر(١) الفاحشة لم يكن بدُّ من إقامة الحد عليه، فكذلك من أظهر النفاق.

ويدل على جواز قـتل الزنديق (١) المنافق من غير استتابةٍ ما خرجاه في الصحيحين في قـصة حـاطب بن أبي بلتعة (١) قال : فقـال عـمر : دعني يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فـقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّهُ قَدْ شَهِـدَ بَدْراً ، وَمَـا يُدْرِيْـكَ لَعَـلً اللَّه اللَّهَ عَلَـى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُـوْا

<sup>(</sup>١) من الآية (٩٨) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) هـ و أبو يحيى سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي ثم الكوفي (٤٧ - ١٢٢ هـ). إمام حافظ، روى عن جندب البجلي ، وابن أبي أوفى ، وسويد بن غفلة وآخرين ، وروى عنه الأعمش ، وشعبة والشوري وآخرون ، توفي بالكوفة ، واختلفوا في سنة وفاته . قال ابن حجر: ثقة . انظر ثرجته في : «طبقات ابن سعد» (٢/ ٢١٦) ، «التاريخ الكبير» (٤/ ٢١٦) ، «التاريخ الكبير» (٤/ ٢١٨) .

<sup>(</sup>٣) تقلمت ترجمته في ص (١٤١) .

 <sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كهتاب الزهيد عن سلمة بن كهسيل (١٣/ ١٥٥ برقم ١٧١٠) وإسناده حسن . تحقيق : مختار أحمد الندوي .

والطبري عن عكرمة (٢٢/ ٤٧) .

وذكره ابن الجوزي ف اتفسيره . انظر ازاد المسيرا (٦/ ٤٢٢) .

وابن كشير في اتفسيره؛ عن عكرمة (٣/ ٥٤١) .

وأورده السيوطي ، ونسبه إلى عبدالرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار عن عكرمة، انظر: «الدر المتثور» (٦/٣/٦) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) : أظهر .

<sup>(</sup>٦) ق (ب) بزيادة : ﴿ وَ ،

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجته في ص (٣٤٠) .

مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ١٥١ فدل على أنَّ ضرب عنق المنافق من غير استشابة مشروعٌ إذ لم ينكر النبي على عمر استحلال ضرب عنق المنافق ولكن أجاب بأنَّ هذا ليس بمنافقٍ ، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم ، فإذا ظهر (١) النفاق الذي لا ريب أنه نفاقٌ فهو مبيعٌ للدم.

وعن عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ في حديث الإفك الله فالت : فقام رسول الله على من نومه ، فاستعذر من عبدالله بن أبي ابن سلول (١) ، فقال رسول الله على وهو على المنبئي : دَمَنْ يَعْلِرُني (١) مِنْ رجل بلغني أذاه في أَهْلِي ؟ فَوَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلا خَيْراً ، وَلَقَذْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَى مَا كَانَ يَدْخُل عَلْمَ أَهْلِي إلا خَيْراً ، وَلَقَذْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا خَيْراً ، وَمَا كَانَ يَدْخُل عَلْمَ الله إلا فقال : مَعِيَ الله أنا والله أعدوك منه : إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن يارسول الله أنا والله أعذوك منه : إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (٣٤١) .

<sup>(</sup>٢) تي (ج) : أظهر .

<sup>(</sup>٣) الإفك في الأصل : الكذب والمراد هنا ما كُذِبَ به على أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها . انظر : «النهاية» (٥٦/١) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحباب عبدالله بن أبي بن مالك بن سلول الخزرجي (٥٠٠ - ٩ هـ). رأس المنافقين من أهل المدينة كان سيد الخزرج في الجاهلية أظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية ، وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم وكليا سمع بسيئة نشرها وله في ذلك أخبار كثيرة ونزل في ذمه آيات كثيرة مشهورة . مات في المدينة وصلى عليه النبي على الكرامة ابنه وكفّنه في قميصه . انظر : (جمهرة الأساب، (٣٣٥) ، وتهليب الأسياء، (٢٦٠/١) ، احسرآة الجنان، (١٥/١) ، وإمتاع الأسياع، (١٦٥/١) .

<sup>(</sup>٥) من يعلمني أي: من يقوم بعلري إن كافأته على سوه صنيعه غلا يلومني . انظر : «النهاية» (٣/ ١٩٧ مادة علر) .

كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك ، فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم حسان (۱) بنت عمه من فخذه ، وكان رجلاً صالحاً / ولكن احتملته الحمية ، فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله ١/١٣٨ لا تقتله ولا تقدر على ذلك ، فقام أسيد بن حُضير (۱) وهو ابن عم سعد يعني ابن معاذ ، فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين ، فشار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على غفضهم حتى ورسول الله الله غلا على المنبر ، فلم يزل رسول الله الله يخفضهم حتى صكتوا وسكت المنفق عليه (۱) .

وفي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبدالله قال: غزونا مع النبي على وقد ثاب معه نامٌ من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعن أنصارياً، فغضب الأنصاري غضباً

<sup>(</sup>١) اسمها : الفُريَعَة \_ بالفاء والعين المهملة مصغراً \_ بنت خالد بن حبيش \_ أوخنيس - ابن لوذان ، الأعمارية الخزرجية .

تزوجها ثابت بن المتلر بن حرام بن عمرو ، فولدت له حسان بن ثابت الشاعر .

أدركت الإمسلام فأسلمت ويابعت ، وقيل هي أخت خالد لا ابنته .

انظر: قطيقات ابن سعده (٨/ ٣٧٢)، قالاستيعاب، (١/ ٣٤١)، قالإصابة، (٦٣/٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في ص (١٠٠) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص (١٠١) .

<sup>(</sup>٤) من الكسم : وهو ضرب الدبر باليند أو بالرجل .

والرجيل المهاجري هو جهجاه بن قيس ، وكان مع عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه يقود له فرسه . والرجل الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار ، انظر : «النهاية» (١٧٣/٤) (كسم) . أيضاً : «فتح الباري» (٨/ ٦٤٩) .

شديداً حتى تداعوا ، وقال الأنصاري : ياللانصار ، وقال المهاجري : ياللمهاجرين ، فخرج النبي على فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ ثم قال : ما بالهم؟ (١) فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري ، قال : فقال النبي على دعوها فإنها خبيشة ، وقال عبدالله بن أبي بن سلول : أقد تداعوا علينا ؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، قال عمر : ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث \_ لعبدالله \_ فقال النبي على الأيتَحدَدُ النّاسُ أن مُحَمّداً يَقْتُلُ أَصَحَابَهُ ١٠٥) .

وذكر أهل التنفسير وأصحاب السير أن هذه القصة كانت في غزوة

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) : قما شأنهم!

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المناقب ، باب ما ينهي من دعوى الجاهلية (٦/ ٤٥ - برقم ٣٥١٨) وفي كتاب التفسير ، باب قوله ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ (٨/ ٦٤٨ برقم ٤٩٠٥) وباب ﴿يقولون لان رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمنونين ولكن المنافقين لا يعلمون﴾ (٨/ ٢٥٧ برقم ٤٩٠٧).

ومسلم في كتباب البر والمصلة والآداب باب نبصر الأخ ظللاً أو مظلوماً (١٩٩٨/٤ برقم ٢٥٨٤).

والترمـذي في جـامـعـه في أبواب التنفسير عن رسـول الله ﷺ سـورة المنافقين . وقال : هذا حديث حسن صحيح (٢١٨/٩ ـ ٢٢٠ برقم ٢٣٧٠) المطبوع مع التحفة .

والإمام أحمد في مستنده (٣/٣٣٠، ٣٢٤، ٣٣٨، ٣٨٥، ٣٩٢، ٣٩٣).

بني المصطلق(): اختصم () رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار حتى غضب عبدالله بن أبيّ وعنده رهطٌ من قومه فيهم زيد بن أرقم () غلامٌ حديث السنّ ، وقال عبدالله بن أبيّ : أفعلوها ؟ قد نافرونا وكابرونا في بلادنا ، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كها قال القائل : سَمَّن كلبك يأكلك ،

انظر : دمغازي الواقدي، (٢/ ٤١٥ ، ٤١٦) ، دطبقات ابن سعد، (٢/ ٦٤ ، ٦٥) .

<sup>(</sup>۱) هم قرم من خواعة كانوا ينولون ناحية الفرع . وكانت هذه الغزوة في شهر شعبان سنة خس من الهجرة . وسببها أنه بلغ النبي فل أن رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار سار في قومه ومن تبعه من العرب يريدون حرب وسول الله فلا فبعث وسول الله المحسب الأسلمي لتحقيق هذا الخبر ، وبعد تأكد صحة الخبر سارع الحروج إليهم مع أصحابه ، واستحمل على المدينة زيد بن حارثة . وكان الحارث بن ضرار قد وَجّه عينا ليأتيه بخبر المسلمين ، فألقي عليه القبض وقتل . وانتهى وسول الله الله المريسيم - ماه لخزاعة في ناحية قديد إلى الساحل - فوقع القتال هناك وانهزم المشركون وقُتِلَ من قُتِلَ وسبى رسول الله الله النساء والمراري والنعم والشاى ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأعصار ظناً منه أنه من العدو . وقد وجد المنافقون المتربصون فرصة في هذه الغزوة . وقماموا بالدعاية الشنيعة ضد النبي الله وأهله . انظر تفاصيل هذه الغزوة : همغازي الواقدي، (١/ ٤٠٤ - ١٣٤) ، قواد المعاده همغازي الواقدي، (١/ ٤٠٤ - ٢٠٤) ، قواد المعاده

<sup>(</sup>٢) وهذه الخصومة كانت بين سنان بن وبر الجمهني حليف بني سالم من الأنصار وجهجاه بن سعيد الغفاري على الماء ، فضرب جهجاه سنانا بيده ، فنادى سنان : باللائصار : ونادى جهجاه يالتقريش يالكنانة . فأقبلت قريش سراصاً وأقبلت الأوس والخزرج وشهروا السلاح، فتكلم في ذلك ناس من المهاجرين والأنصار حتى ترك سنان حقه ، وعفا عنه واصطلحوا . فقال عبدالله بن أبي حينتذ مقالته القبيحة وهناك حكايات أخرى حول هذه الخصومة .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عسر زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النمان الأنصاري الخزرجي (٢٠٠- ٦٨ هـ). من مشاهير الصحابة شهد مع رسول الله على سبع عشرة غزوة واستصغر يوم أحد وكان يتياً في حجر عبدالله بن رواحة وشهد معه غزوة مؤنة . روى عنه ابن هباس وأنس بن مالك وابن أبي ليل ، وعطاء بن أبي رباح وآخرون هو الذي بلغ الرسول مقالة عبدالله ابن أبي ونزل القرآن بتصديقه . مات بالكوفة واختلفوا في سنة وفاته . انظر ترجته في : وطبقات ابن سعد، (١٨/١)، والاستيماب، (٢/ ٥٣٥ ، ٥٣٦)، وأسد الغابة، (٢/ ٢٧٦)، والاسابة، (١/ ٢٧٦)،

أما والله لئن رجعت إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منها الأذلُّ يعني بالأعزُّ نفسم، وبالأذلُّ رسول الله ﷺ ثم أقبل على من حضره من قوم عقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللت موهم بلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو(١) أمسكتم عنهم فضلَ الطعام لم يركبوا رقابكم والأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم ، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد، فقال زيد بن أرقم: أنت والله الذليلُ القليلُ المبغَض في قومك ، وعمدٌ في عزّ من الرحن ومودة من المسلمين والله لا أحبك بعد / كلامك هذا ، فقال عبدالله : اسكت فإنها كنت أنعب ، ١٣٨/ب فمشى زيد بن أرقم أبها إن إلى رسول الله على وذلك بعد فراغه من الغزوة وعنده عبدر بن الخطاب فيقال: دعني أضرب عنقبه بارسول الله فقال: ﴿إِذا ترعدُ له آنفٌ كنيرةٌ بيشرب، فقال عمر : فإن كرهت يارسول الله أن يقتله رجلٌ من المهاجرين فَمُر سعد بن معاذ أو محمد بن مسلمة (٦) أو عباد بن بشر (١) فلي قتلوه فقال رسول الله ﷺ: افكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ لا، ولكن أذَّن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله على يرتحل فيها ، وأرسل رسول الله على إلى عبد الله بن أُبِيّ ، فأتاه ، فقال : أنت صاحبُ هذا الكلام ؟ فقال عبدالله : والذي أنزل عليك الكتاب بالحقّ ما قلتُ من هذا شيئاً وإن زيداً لكاذبٌ ، فقال من حضر من الأنصار: يارسول الله شيخنا وكبيرنا، لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن يكون هذا الغلام وَهم في حديثه

<sup>(</sup>١) في (ج) : (لئن) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) تقلمت ترجته في ص (١٤٦) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترحمته في ص ((١٤٧) .

<sup>(</sup>۱) هـ و عبدالله بن عبدالله بن أبي بن مالك بن سلول الأتصاري الخزرجي . كان من فضلاء الصحابة وأخيارهم ، وكان اسمه الحبّاب، فغيّره النبي على وسهاء عبدالله . كان أبوه عبدالله بن أبي رأس المنافقين . وكان استأذن رسول الله على لقتل أبيه فلم يأذن له . شهد بدراً والمشاهد كلها . واستشهد يوم اليهامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهم . انظر ترجمته في : الطبقات ابن سعد، (٣/ ٥٥٠ ـ ٤٥٠) ، وأسد الغابة، (٣/ ٢٩٦ ـ ٢٩٨) ، وتهذيب الأسهاء واللغات؛ (١/ ٢٧٦) ، والإصابة، (٤/ ١٥٥ ، ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) ق (ب) : دنده .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : «أن انظر» .

<sup>(</sup>٤) ق (ب) بدون : الهه .

<sup>(</sup>٥) قدمة عبدالله بن أبي في غزوة بني المصطلق . روى هذه القصة الترمذي في سننه بروايات غتلفة في أبواب التنفسير عن رسول الله ﷺ في سورة المنافقين عن زيد بن أرقم وصححها (٢٢٧- ٢١٣/٩) والسواقدي في «المغازي» مطولة (٢١٥/١ ـ ٤٢١) .

وروى عبدالرزاق في تفسيره ، في تفسير سورة المنافقين عن قتادة والحسن مقالة عبدالله بن أبيّ وطرفاً من هذه القصة . انظر : التفسير عبدالرزاق؛ (ق ٢٨٠/ ب) .

وابن سمد في «الطبقات، مختصرة (٢/ ٦٤ ، ٦٥) .

وقد أخرجا في الصحيحين عن زيد بن أرقم ، قال : خرجنا مع رسول الله على في سفر أصاب الناس فيه شدة ، فقال عبدالله بن أبي : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ، وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فأتيت رسول الله على فأخبرته بذلك ، فأرسل / إلى عبدالله بن أبي ، فسأله ، فاجتهد بيمينه (١/١٣٩ ما فعل ، فقالوا : كذب زيد يارسول الله ، قال : فوقع في نفسي مما قالوه شمدة ، حتى أنزل الله تصديقي ﴿إذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ ﴿(١) قال : ثم عاهم رسول الله يستغفر لهم ، فَلَوّوا رؤوسَهم (١) .

والبيهة في قدلائل النبوة في غزوة بنى المصطلق (٤/ ٥٣ ، ٥٣).

وأورد ابن حمجمر عن طريق ابن أبي حاتم عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت، وقال : هو مرسل جيد . انظر : فنتح الباري، (٨/ ٦٤٩) .

وأورد السيوطي هذه القصة في تفسير سورة المنافقين بروايات غتلفة مطولة وغتصرة ونسبها إلى ابن سعد وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن صردويه عن زيد بن أرقم . انظر : «الدر المتثور» (٨/ ١٧١)

<sup>(</sup>١) قي (ب) و (ج) : المسته بدون باء .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١) سورة المنَّافقون .

<sup>(</sup>٣) تي (ب) و (ج) : ﴿النَّبِي ۗ .٠

<sup>(</sup>٤) حديث زيد بن أرقم عن المنافقين . رواه البخاري في كتاب التفسير باب ﴿ وَإِذَا رأيتهم تُعَبَّ مِسْنَدَهُ يُسِعِنُ كُلُ صَيْحَةً عليهم تُعَبِّم المعدو المحدود المعدود الله عليه الله أنى يؤفكونه (٨/ ١٤٧ برقم ١٤٩٠٣) . ومسلم في هم المعدود فاحدوهم قاتلهم الله أنى يؤفكونه (٨/ ١٤٧ برقم ٢٧٧٧) . والإمام أحمد قصحيحه في كتاب صفات المنافقين رأحكامهم (٤/ ٢١٤ برقم ٢٧٧٧) . والإمام أحمد في «مسنده (٤/ ٢١٣ ، ٣٧٣) . والطبراني في «المحجم الكبير» (٣/ ٢١٣ ، ٢١٤ برقم والبيهقي في «السنن الكبرى» ، كتاب المرتد باب ما يجرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أر غيره (٨/ ١٩٨) .

ففي هذه القصة بيان أن قتل المنافق جائز من غير استتابة ، وإن أظهر إنكار ذلك القول ، وتبرأ منه ، وأظهر الإسلام ، وإنها منع النبي من قتله ما ذكره من تحدث الناس أنه يقتل أصحابه ، لأن النفاق لم يشبت عليه بالبينة ، وقد حلف أنه ما قال ، وإنها علم بالوحي وخبر زيد ابن أرقم .

وأيضاً لما خاف من ظهور فتنةٍ بقتله ، وغَضَبِ أقوامٍ يُخاف افتتنانهم بقتله .

وذكر بعض أهل التفسير أن النبي على المنافقين الذين وقفوا له على العقبة في غزوة تبوك ليفتكوا به ، فقال حذيفة(١) ألا تبعث إليهم فتقتلهم، فقال: وأكره أن تقول العربُ لمّا ظَفِرَ بِأصحابه أقبل يقتلهم، بل يكفيناهم الله بالدبيلة ١٥(٢x).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٣٣٦) .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة (الرسالة) وهو تحريف.

واللبيلة هي خراج ودمل كبير تغلهر في الجوف فيقتل صاحبها غالباً وهي تصغير الدبلة، وكل شيء جمع فقد دبل . انظر : النهاية، (٢/ ٩٩ مادة دبل) .

 <sup>(</sup>٣) روى البيهةي في ادلائل النبوة هذه القصة مفصلة وفيها زيادة : اقلنا يارسول الله : وما اللبيلة ؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك (٧٦١/٥) .

وإسناده حسن ، فيه أبو الأصبع عبدالعزيز بن يجيى الحرائي صدوق ربيا وهم . «التقريب» (١٣/١) .

وذكر البغوي في تفسيره أنهم اثنا عشر رجلاً من المنافقين وقفوا على العقبة في طريق تبوك ليفتكوا برسول الله الله المسلم عليه السلام وأمره أن يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم فأرسل حديفة لذلك .

انظر : أمعالم التنزيل؛ (٢/٣١٢) .

وأشار ابن الجوزي إلى هذه القصة في تفسيره عن مقاتل بأنهم خسة رجال هموا بقتله ﷺ ليلة العقبة . انظر : «زاد المسيرة (٢/ ٤٧١) .

وذكر القصة بطوغا ابن كثير في الفسيره عن حذيفة رضي الله عنه ونسبها إلى الدلائل النبوة، للبيهقي كما ذكر روايات أخرى في تعلد هؤلاء المنافقين بأن عددهم كانوا خسة عشر أو أربعة عشر أو اثنى عشر رجلاً وعد رسول الله على منهم ثلاثة . انظر : «تفسير ابن كثيرة (٢٩٨/٢) .

وذكر بعضهم أن رجالاً من المنافقين خاصم رجالاً من اليهود إلى النبي في فقضى رسول الله الله الله هدوي ، فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال : انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب ، فأقبل إلى عمر ، فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا إلى عمد ، فقضى في عليه فلم يرض بقضائه ، وزعم أنه مخاصم إليك ، وتعلق بي ، فجئت معه فقال عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم ، فقال عمر لهما : رويداكها حتى أخرج إليكما فدخل عمر البيت فأخذ السيف واشتمل(۱) عليه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد ، فقال : هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء فضرب به المنافق حتى برد ، فقال : هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل ، فسمّي الفاروق ، وقد وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل ، فسمّي الفاروق ، وقد تقلمت هذه القصة مروية من وجهين(۱) .

ففي هذه الأحاديث دلالةً على أن قتل المنافق [كان](؛) جائزاً إذ لولا ذلك لأتكر النبي على على من استأذنه في قتل المنافق ولأتكر على عمر إذ قتل من قتل من المنافقين ، ولأخبر النبي الله أن الدم معصومٌ بالإسلام ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر المنافقين لهم وأن يتحدث النام أن محمداً يقتل أصحابه ، وأن يقول القائل / لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم ١٣٩/ب

<sup>(</sup>١) في (ب) : قبالفاء) .

<sup>(</sup>٢) مِن الآية (٦٠) سبورة النساء ، تكملة الآية : ﴿ . . . أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَتُولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْسِولَ مِسْ قَبْلِكَ يُسُويُدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِسُووا أَنْ يَكُفُسُرُوا بِهِ وَمَا أَنْسِولَ أَنْ يُكُمُّسُرُوا بِهِ وَيَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلِّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقلم تخريج هذه القصة انظر ص (٨٥ ، ١٣٩) .

<sup>(</sup>٤) من (ب) و (ج) .

لأن الدم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عديم التأثير في عصمة دم المعصوم ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له ويترك (١) تعليله بالوصف الذي هو مناط الحكم، وكها أنه دليلٌ على القتل فهو دليلٌ على القتل من غير استتابة على ما لا يخفى .

فإن قيل : فلم لم يقتلهم النبي على الله علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟

قلنا: إنها ذاك لوجهين:

ﷺ المنافقين لوجهــــين

لم يقتل النبي

احدهما: أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة ، بل كانوا يظهرون الإسلام ، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي على فيحلفون بالله أنهم ما قالوها أو لا يحلفون ، وتارة بها يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقافم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله وعامتهم يعرفون في لحن القول ، كها قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَسَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضَعَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاهُ لا رَيناكهم فَلَعَرَفْتَهُمْ مَرَضٌ الله لله وعامتهم مرض أن لَسن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضَعَانَهُم وَلَوْ نَشَاهُ لا رَيناكهم فَلعَرفتهم في لحن القول ، كما قال يعرفهم في لحن القول ، ومنهم في لحن القول ، ومنهم من كان القول ، ومنهم من كان يقول القول ، ومنهم من كان يقول القول ، ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول

 <sup>(</sup>١) في (ب) : اثرك وفي (ج) : انزل .

<sup>(</sup>٢) الآيتان (٢٩ ، ٣٠) سورة محمد .

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في (ج) .

والعمل منهم ، كما في سورة براءة(١) ﴿ ومنهم . . ﴾ ، ﴿ ومنهم . . ﴾ ، ﴿ ومنهم . . ﴾ وكان المسلمون أيضاً يعلمون كثيراً منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات، ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى: ﴿ وَمِحْمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُواْ عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ في النَّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ النَّافِقِينَ يَظْهرون الإسلام، ويحلفون أنهم مسلمون .

وقد اتخذوا أبيانهم جُنةً وإذا كانت هذه حالهم فالنبي على لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ، ولا بالدلائل والشواهد حتى يشبت الموجب للحدّ ببينةٍ أو إقرارٍ ، ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة أنها إن جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي

 <sup>(</sup>١) تناولت سورة براءة المنافقين الدين هم أشد خطراً من المشركين ، ففضحتهم وكشفت أسرارهم وغازيهم ومازالت تنزل فيهم : ﴿ومنهم . . . ومنهم﴾ حتى تكاد تأخذهم أيدي المؤمنين .

ذكر البغوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال عن سورة براءة هي الفاضحة مازالت تنزل فيهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيها . انظر : «معالم التنزيل» (٢٦٥/٢) .

وذكر ابن الجنوزي أن من أسهاء هذه السنورة «البحوث» لأنها بحثت عن سرائر المنافقين وهو قبول المقداد بن الأسنود . و«الفناضيحة» : لأنها فنضيحت المنافقين قباله ابن عباس و«المثيرة»: لأنها أثارت مخازي المنافقين ومشالبهم قاله قتادة . و«الحافرة» : لأنها حفرت عن قلوب المنافقين ، قباله الزجاج . انظر : «زاد المسير» (٣/ ٣٨٩) .

 <sup>(</sup>٢) من الآية (١٠١) سورة التوبة، تكملة الآية: ﴿... سَنُعَلَّابُهُمْ مَوْتَيْنِ ثُمَّ يُودُونَ إِلَى عَلَيْمِ﴾ .

رُمِيت به ، وجاءت على النعت المكروه ، فـقـال: «لولا الأييان / لكان لي ١/١٤٠ ولها شأنّه(١) .

وكمان بالممدينة امرأةً تعلن الشر ، فقال «لو كنت راجماً أحداً من غير بينة لرجمتها»(٢) .

(١) هذا جزء من حديث طويل ورد في قصة المشلاعتين وهو من رواية ابن عباس رضي الله عنها .

رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ، باب «ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين؛ باختلاف في اللفظ (٨/ ٤٤٩ برقم ٤٧٤٧).

وأبو داود في «سننه» في كـتاب الـطلاق ، باب في اللعان (١٠٩/١٠ ـ ١٤٤).

والنسائي في «سننه» في كتباب الطلاق ، باب اللعبان في قلدف الرجل زوجته برجل بعينه (٦/ ١٧٣ ، ١٧٣) .

والترمـذي في جـامـهـ، في أبوب تفسير القرآن عن رسوا، الله ﷺ سورة النور، وقال : هذا حديث حسن غريب (٩/ ٢٦ ـ ٨٦ برقم ٣٢٢٩) .

وابن ماجة في «سننه» في كتاب الطلاق ، باب اللعان (١/ ٦٦٨ برقم ٢٠٦٧) .

والإمام أحمد في المستلمة (١٩٠٦/٤ برقم ٢١٣١) .

والبيهة في السنن الكبرى؛ ، في كتاب اللعان ، باب الزوج يقلف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزني أو يلتعن (٧/ ٣٩٣\_ ٣٩٥) .

قال الحافظ ابن حجر: حديث دلولا الأيهان لكان في ولها شأن؛ رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس وهكذا ، ورواه البخاري بلفظ دلولا ما مضى من كتاب الله، وهو طرف من حديث ابن عباس في قصة هالال . انتظر: «التلخيص» (٣/ ٢٢٧ برقم ١٦٢٤) .

(٢) حديث ابن عباس رضي الله عنها:

رواه البخاري في صحيحه في كتاب التمني ، باب يجوز من اللو ، وقوله تعالى : ﴿لَـوْ أَنَّ لِي بِكُـمْ قُوَّة﴾ (٢٢٤/١٣ برقم ٧٢٣٨) وفي كتاب الحسدود باب من أظــهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة (١٢/ ١٨٠ برقم ٦٨٥٥ ، ٦٨٥٦) .

ومسلم في صحيحه في كتاب اللعان (٢/ ١١٣٥ برقم ١٤٩٧) .

وقال للذين اختصموا إليه «إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون أخن بحجته من بعضٍ فأقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنها أقطع له قطعة من النّارِ»(١) فكان ترك قتلهم مع كونهم كفاراً \_ لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية .

وابن ماجة في السننه، في كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة (٧/ ٨٥٥ برقم ٢٥٦). والإمام الشافعي في مسنده (بدائع المنن) في كشاب اللعان، باب سبب نزول آية اللعان (٣٩٣/٢ برقم ١٦٧٤).

والإمام أحمد في مسئده وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٤٢/٥ ـ برقم ٢٠١٦). والحميدي في دمسنده (٢٤٠/١ برقم ٥١٩).

والطبراني في «المصجم الكبير؛ (٣٥٠/١٠) . ٣٦٠ برقم ١٠٧١٦). والبيهقي في كتاب اللهان باب اللهان على الحمل (٧/٧) .

قبال الحافظ ابن حجر : حديث لو كنت راجاً أحداً بغير بينة لرجتها رواه مسلم من حديث ابن عباس وفيه قبصة . انظر : «التلخييص» (٤/ ١٩٢ برقم ٢١٠١) . قال السيوطي :

الحديث صحيحه انظر: الجامع الصغيره للسيوطي (٢٣/٧) برقم ٧٤٥٧) ، ووافقه الألباني: انظر صحيح الجامع الصغير للألباني (٥/٦٥ برقم ٥١٤٧) .

<sup>(</sup>۱) حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ، رواه البخاري في «صحيحه في كتاب الشهادات باب سن أقام البينة بعد البسين (٧٨٨/٥ برقم ٢٦٨٠) وفي كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم (١٥٧/١٣) برقم ٧١٦٩) كتاب الجيل (٢١/٣٣٩ برقم ١٩٦٧) .

ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب الحكم في الظاهر واللحن بالحجة (٣/ ١٣٣٧). برقم ١٧١٣).

وأبو داود في «سننه» في كتاب القضاء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٢٦١/١٥) . . والنسائي في «سننه» في كتاب الآداب (٢٣٢/٨) .

والترمذي في جامعه في أبواب الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه وقال: حديث حسن صحيح (١٨/٤ يرقم ١٣٥٤).

وابن ماجة في اسننه في كتاب الأحكام ، باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً (٢/٧٧٧ برقم ٢٣١٧) .

ويدل على هذا أنه لم يستتبهم على التعيين ، ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يستتاب كالمرتد ، فإن تاب وإلا قتل ، ولم يبلغنا أنه استتاب واحداً بعينه منهم ، فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتاً يوجب أن يقتل كالمرتد ، ولهذا كان يقبل علانيتهم ، ويكل سرائرهم إلى الله ، فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه ؟ ولهذا قال على: "إنّي لَمْ أُومَرْ أَنْ الشرعية مَنْ قُلُوبِ النّاسِ وَلا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ (١) لما استؤذن في قتل ذي الجنويصرة ، ولما استؤذن أيضاً في قتل رجلٍ من المنافقين قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى ؟» قيل : يشَهد أَنْ لا إله إلا اللّه ؟» قيل : بلى ، قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى ؟» قيل : بلى ، قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى ؟» قيل : بلى ، قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى ؟» قيل : بلى ، قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى ؟» قيل : بلى ، قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى ؟» قيل : بلى ، قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى ؟» قيل : بلى ، قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى ؟» قيل : بلى ، قال : «أَلَيْسَ يُصَلّى إنه نُهي

والإسام مالك في «الموطأ» في كتاب الأقضية الترغيب في القضاء بالحق (٢/ ٧١٩ برقم ١).
 وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية باب ما لا يحله قضاء القاضي (٧/ ٢٣٣ برقم ٢٠١٥).

والإمام أحمد في المسئدة (٢/ ٣٣٢، ٢٠٣٦، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩١، ٣٠٨، ٣٠٨). والحميدي في المسئدة (١/ ١٤٢ يرقم ٢٩٦) .

والمدارقطني في اسنته (٤/ ٢٣٩ برقم ١٢٦) .

والبيهشي في «السنن الكبرى» في كتاب الشهادات باب لا يحيل حكم القاضي على المقضى له والمقضى عليه (١/٩/١٠) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه انظر ص (٦١٨) .

<sup>(</sup>٢) حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار .

رواه منالك في «الموطأ»، في كتاب قنصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة (١/ ١٧١ برقم ٨٤) .

قـال ابن عبدالبر : أنه مرسل وعبيد الله لم يدرك النبي ﷺ .

وقال القاضي عياض : قد أسند هذا الحديث عدد أتفقوا فيه أنه عن رجل وجعله أبو إدريس : عن نفر . واللين اتفقوا فيه سالك بن أنس وليث بن سعد ، وابن أخي الزهري، ومعمر بن راشد ، وسمى معمر الرجل وعبدالله بن عدى الأنصاري، .

عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة - وإن زُنَّ(١) بالنفاق ورُمي به وظهرت عليه دلالته - إذا لم يثبت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر ، وكذلك قوله في الحديث الآخر : وأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلىه إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمُ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (١) معناه أني أمرت أن أقبل وأمنهم ظاهر الإسلام ، وأكِلَ بواطنهم إلى الله ، والزنديق والمنافق إنها يقتل منهم ظاهر الإسلام ، وأكِلَ بواطنهم إلى الله ، والزنديق والمنافق إنها يقتل

<sup>=</sup> انظر التفاصيل: «التبهيد» لابن عبدالبر (١٤٩/١٠ -١٦٦).

ورواه الشافعي في المستنده في كتاب الأسارى والغلول وغيره عن طريق سالك ورجاله ثقات (ص ٣٢٠) .

وعب الرزاق في «مصنف» باب ذكر المنافقين عن طريق معمر باختلاف في اللفظ ورجاله ثقات (١٠/١٠ برقم ١٩٣٨) .

واحد في «مسنده بتيام اللفظ عن طريق عبدالرزاق ورجاله ثقات (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣) . والبيهة في «السنن الكبرى» في كتاب المرتد ، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره (٨/ ١٩٦) .

<sup>(</sup>١) وفي الطبوعة فذكر، ولهو تحريف .

وزُنَّ معناه: اللَّهِمَ زَنَّه زِنَّا اللَّهَمَهُ. يقال: فُلان يُزَنَّ بكلا وكذا أي يُنتَهم به وجاء في شعر حسبان في عائشة دخي الله عنها حَصَان رَزَان ما تُزَنَّ بريبة أي ما تُتَهَمَّ جا . انظر ولسان العرب؛ (١٣/ ٢٠٠ مادة زنن)

<sup>(</sup>٧) ورد هذا الحديث بألفاظ غمتلفة ، رواه البخاري في الصحيحه في كتاب الإيان باب فإن تاب الإران باب فإن تابوا وأقداموا المصلاة وأشوا الزكاة فخلوا سبيلهم (١/ ٧٥ برقم ٥) وفي كتاب الزكاة باب وجسوب الزكاة (٣/ ٢٦٧ برقم ١٣٩٩) ، وفي كتاب استتابة المرتدين باب من أبي قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة (١/ / ٧٥٧ برقم ١٩٧٤) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ (١٣/ / ٧٥٠ برقم ١٨٧٤) وباب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمرة (٢٢/ /٢٣) .

ومسلم في كتاب الإيبان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (١/ ٥٢ برقم ٢١ ، ٢٢) .

وأبو داود في اسننه، في كشاب الجمهاد، باب على ما يقاتل المشركون (١٢/ ١٥٠)

إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة ، وهذا حكمٌ بالظاهر ، لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر فقهُ المسألة() .

= والنسائي في (سننه) في كتاب الزكاة، باب مانم الزكاة (٥/ ١٤) .

وابن ماجة في (سننه) في كتاب الفتن ، باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله (٢/ ١٢٩٥ مراجة في (٣٩٥/٢) .

وعبدالرزاق في المصنفه في كتاب الزكاة ، باب موضع الصدقة ودفع الصدقة إلى موضعها (٤٣/٤ ، ٤٤ برقم ٦٩١٦) .

والدارمي في «سننه» في كتاب السير ، باب في القتال على قول النبي الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (٢١٨/٢) .

والإمام أحد في المسئلة (٨/٤).

وأبو بكر المسروزي في مسند أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ (ص ١٤٥ ، ١٤٦ ، برقم ٧٧) و (ص ٢٠٨ ، ٢٠٩ برقم ١٤٠) .

والبيزار في امسنده، (البحر الزخار) (٩٨/١ ، ٩٩ برقم ٣٨) .

وابن خزيمة في اصحيحه (٧/٤ برقم ٢٧٤) .

والطبراني في «المعجم الكبيرة (٦/ ١٦١ ، ١٦٢ برقم ٥٧٤٦). وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد»: «وفي إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان والأكثر على تضعيفه» (١/ ٢٥). والحاكم في «المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ووافق عليه الذهبي» (٣٨٦/١).

والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٦/٨) .

(١) ذكر الإمام أبو جعفر الطبري السبب الذي لم يقتل النبي الله المنافقين لأجله فقال: وإن الله تمانى ذكره إنها أسر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر، ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك ، وأما من إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها ، أنكرها ورجع عنها، وقال إني مسلم فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بللك دمه وماله ، وإن كان معتقداً غير ذلك ، وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم ولم يحمل للخلق البحث عن السرائر . فلذلك كان النبي الله مع علمه بهم واطلاع الله إياه على ضهائرهم واعتقاد صدورهم ، كان يقرهم بين أظهر الصحابة ، ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولاً كفر بالله ثم أخذ به أنكره وأظهر الإسلام بلسانه، فلم يكن النبي الله يأخذه إلا بها أظهر له من قوله عند حضوره إياه وعزمه على إمضاء الحكم فيه دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلك ، ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأخذ به في الحكم وتولى الأخذ به ذرك خاهه . انظر : فنفسير الطبري، (٢١٥/١٤) .

الوجه الثاني: أنه على كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكشر عما في استبقائهم ، وقد بين ذلك حيث قال : ﴿ لاَ يَتَحَدَّثِ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقَتُلُ أَصْحَابُهُ (١) وقال : ﴿إِذَا تُرْعَدُ لَـهُ أَنْفٌ كَثِيْرَةٌ بِيثْرِبَ (١) فإنه لو قتلهم بها يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه إنها قتلهم لأغراض وأحقاد وإنها قصده / الاستعانة بهم على الملك ، كها قال: ﴿ أَكْرَهُ ١٤٠/بِ أَنْ تَقُولُ الْعَرَبُ لَمَّا ظَفِرَ بأصْحَابِهِ أَقْبَلَ يَقْتُلُهُمْ (١) ، وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن يقتل مع إظهاره الإسلام كها قتل غيره .

وقد كان أيضاً يغضب لقتل بعضهم قبيلته وناس آخرون ويكون ذلك سبباً للفتنة ، واعتبر ذلك بها جرى في قصة عبدالله بن أبي لما عرض سعد بن معاذ بقتله خاصم له أناس صالحون وأخلتهم الحمية حتى سكتهم رسول الله على (عنه الله على الله على الله على الله الله الله الله المتأذنه عمر في قتل ابن أبي ، قال أصحابنا : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل (٥) .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث الكسعة تُقلم تخريجه في ص (٦٦٥) .

<sup>(</sup>٢) خرج هذا الحديث في جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استأذن في قتل عبدالله بن أبي رأس المنافقين ، وذلك في غزوة بني المصطلق وروى الحديث بهذا اللفظ الواقدي في مغازيه (٤١٨/٢) وقد تقدم تخريج ذلك مفصلاً في قصة عبدالله بن أبي في خزوة بني المصطلق انظر ص (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في حديث الدبيلة .

<sup>(</sup>٤) كما تقدم في حديث الإفك .

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن القيم أن سيرة النبي على في المنافقين ، فإنه أَمِر أن يقبل منهم علانيتهم ، ويكل سرائرهم إلى الله ، وأن يجاهدهم بالعلم والحسجة ، وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ القول البليغ إلى نفوسهم ونهاه أن يصلي عليهم ، وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم ، فلن يغفر الله لهم ، فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين : انظر : وزاد المعادة (٣/ ١٦١) .

خلاصة سا تقسسلم

فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه ، لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام ، أو(١) لعدم إمكان إقامته ، إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام ، وارتداد آخرين عنه ، وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربي(١) فساده على فساد (ترك) م قتل منافق ، وهذان المعنيان حكمها باق إلى يومنا هذا ، إلا في شيء واحد وهو أنه على ربيا خاف أن يظن (الظان) (٤) أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك، فهذا منتف اليوم .

والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي على لما كان بمكة مستضعفاً هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى المشركين ، فلها هاجروا إلى المدينة وصار له دار عزره، ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم(۱) وكف يده عنهم ، لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل كافر(۱) ومنافق لنَفَر عن الإسلام أكثر العرب إذ رأو أن بعض من دخل فيه يقتل، وفي مثل هذه الحال نزل قوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعِ الْكَافِ رِيْنَ وَالْمُ نَافِقِيْنَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوكَّلْ عَلَى الله وكفى بالله في تلك وكِيْلاً ﴿ (١) ، فأمره الله في تلك وكِيْلاً ﴿ (١) ، فأمره الله في تلك

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ابالوارا .

<sup>(</sup>٢) ني (ب) : ايزيده .

<sup>(</sup>٣) في (ب) لا يوجد : اترك .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) لا يوجد : «الظان» .

<sup>(</sup>٥) ني (ج) : قبالتاه، .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : اعن مسالمهم،

<sup>(</sup>٧) في (ج) لا يوجد : اكافرا .

<sup>(</sup>٨) الآية (٤٨) مسورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٩) ذكر ابن الجوزي أنها مدنية بإجماع المفسرين . انتظر : «زاد المسيرة (٦/٣٤٧) .

الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له ، فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة ، ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ، ودخلت العرب في دين الله قاطبة ، ثم أخذ النبي في غزو الروم ، وأنزل الله تبارك وتعالى \_ مسورة براءة ، وكممّل شرائع الدين من الجهاد والحجّ والأمر/ ١/١٤١ بالممروف ، فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنْكُمْ ﴾ (١) قبل الوفاة بأقبل من ثلاثة أشهر (١) . ولما أنزل (١) براءة أمره بنبذ العهود التي كانت للمشركين (١) وقال فيها : ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ جَاهِدِ النّهَارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) وهذه (الآية) (١) ناسخة لقوله

<sup>(</sup>١) من الآية (٣) سورة المائدة وتكملة الآية : ﴿... وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإصلامَ دِينناً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) روى البخاري في المحيحه من حليث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلاً من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين ، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت الاتخذنا ذلك اليوم عيداً - قال أي آية ؟ قال : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم ، والكان اللي نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة يوم جمعة (١٠٥٠١) المطبوع مع وفتح البارى .

وقال ابن جريج مكث النبي علم بعدما نزلت هذه الآية إحدى وثيانين ليلة ، وهكذا قال سعيد بن جبير أيضاً

انظر : فتفسير الطبري، (١٨/٩ ، ٥١٩ أثر رقم ١١٠٨٢) ، فزاد المسير، (٢٨٧/٢) . ضعل قمول ابن جمريح وسميد بن جبير عاش النبي ﷺ بعد نزول هذه الآية ثلاثة أشهر إلا تسمة أيام ، وهذا مراد شيخ الإسلام والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ق (ج) : (نزلت) .

<sup>(</sup>٤) وذلك كما جماء في أول براءة : ﴿ بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ الَّذِيْنَ عَاهَٰدَتُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ الَّذِيْنَ عَاهَٰدَتُمْ مِنَ اللّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْسُرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهِ مُخْزِي الْكَافِرِيْنَ ﴾ الآيتان (١ ، ٢) سورة براءة .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٧٣) سُورة التوبة، تكملة الآية: ﴿. . . وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْسَمِيدُرُ ﴾ . (٦) في (ج) بدون : «الآية» .

تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾(١) وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحدُّ ، ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بأن عمداً يقتل أصحابه ، فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم ، وقد ذكر أهلُ العلم أن آية الأحزاب منسوخة (١) بهذه الآية ونحوها ، وقال في الأحزاب: ﴿لَيْنَ لَمْ يَتُنَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكُ بِهِمْ مُرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكُ بِهِمْ ثُمَّ لا يُسَجَاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِيْنَ أَيْنَها تُقِفُوا أُخِدُوا ﴾ (٢) الآية ، فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في المستقبل لما أعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق ظهور (١٤) غاف من إقامة الحدّ عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية : ﴿ وَعْ أَذَاهُمْ ﴾ كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث ما حصل القوة والعزُّ خوطبنا بقوله : ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ﴾ .

فهذا يبين أن الإمساك عن قتل من أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسول(ه) الله على إذ لا نسخ بعده ، ولم نَدَّع أن الحكم تغير بعده لتغير

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٨) مسمورة الأحسزاب، تكملة الآية : ﴿... وَتُوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكَفَّى

 <sup>(</sup>٢) ذكر ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» أن آية الأحزاب منسوخة بآية السيف (ص ١٠٣).
 وهكذا ذكر البخوي وابن الجوزي ، انظر : «معالم التنزيل» (٣/ ٥٣٥) ، «زاد المسير»
 (٢/ ٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) قي (ب) : اظهرا .

<sup>(</sup>٥) في (ب) ر (ج) : ارسوله، .

المصلحة من غير وحي نزل ، فإن هذا تصرف في الشريعة ، وتحويل لها بالرأي ، ودعوى أن الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال ، وهو غير جائز ، كما قد نسبوا ذلك إلى من قال : إن حكم المؤلفة(١) انقطع ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سُنة سوى ادعاء تغير المصلحة .

راجع : «الأم» (۷۷/۲ ، ۹۷ ) ، «أحكام القرآن للشافعي» جمع البيه قبي (ص ۱۷٪) . «المبسوط» (۹٪) ، «المغنى» (٧٪) ، «المبنى» (٩٪) . ٢١٩) .

<sup>(</sup>١) المؤلفة قلوبهم هم الصَّف الرابع من الأصناف الثمانية لمصارف الصدقات والمستجَّقون لها كما جاء في قولمه تعمالي: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء والْمَسَاكِينَ . . . ﴾ الآية (٦٠) سورة التوبة. واختلف العلماء في حكم هؤلاء المؤلفة ، فبذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى انقطاع مسهم مؤلفة القلوب ، وهو ملحب الحسن البصري وعامر الشعبي ، فإنهم قالوا : إنها كمان سمهم مؤلفة القلوب في عمد النبي على وهو المنقول عن عمر وعثمان وعلى \_ رضي الله عنهم ـ لأنهم لم يعطوا شيئاً لمؤلفة القلوب وقيال عسمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لما أتاه عيينه بن حصن لطلب المال ﴿الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فللكفر﴾ من الآية (٢٩) مسورة الكهف . ولأن الله تعالى أظهر الإسلام وقسم المشركين فلم تعد الحاجة إلى التأليف وهو قبول للشافعي فلا يُعطَينُ عنده مشرك من الصدقة ، يتألف على الإسلام ، بل يُصرف ذلك في الكراع والسلاح في ثغير المسلمين حيث يراه الوالي ، وجماء في قبول آخر للشافعي أن للمؤلفة قلوبهم منهم في الصدقة . وأما الإمام أحمد فقد جاء في رواية حنبل عنه أنه قبال: المؤلفة قبد انقطع حكمتهم الينوم. ويحتسمل مبراده: أنه لا يحتاج إليهم في الغالب أو أراد أن الأثمة لا يعطونهم اليوم شيئاً، فأما إن احتاج إليهم جاز الدفع. والمذهب المختبار هو جواز دفع الصدقة إلى مؤلفة القلوب وذلك لقوله تعالى ﴿وَالمُؤلَّفَةُ قُلُوسِم﴾ وهذه الآية في مسورة براءة وهي آخـر مـا نزل من القـرآن على رمــول الله ﷺ وقــد ثبت أن رسول الله على أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين ، ولا يجوز مخالفة كتباب الله وسنة رسوله وإطراحها بلا حجة ، كما لا يثبت النسخ بترك عمر وغيره إعطاء المؤلفة ، لعلهم لم يجتـاجـوا إلى إعطائهم فتركهم لعدم الحاجة . ورجَّح أبو جعفر الطبري هذا اللذهب وأطال الكلام فسيه وقال : ﴿فَلا حُبِّجَة لمُحتج بأن يقول : لا يُشَالُفُ اليوم على الإسلام أحد المناع أهله بكثرة العدد عن أرادهم، . وهذا اختيار شيخ الإسلام ثم هناك خلاف وتضميل في أصناف مؤلفة القلوب موضعها كتب الفروع .

ويدل على المسألة ما روى أبو إدريس (١) قال : أن على - رضي الله عنه \_ بأناس (١) من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام ، فسألهم ، فجحدوا ، فقامت عليهم البيئة العدول ، قال : فقتلهم ولم يستتبهم ، وقال : وأقي برجل كان نصرانيا و (٣) أسلم، ثم رجع عن الإسلام ، قال : فسأله فأقر بما كان منه ، فاستتابه ، فتركه فقيل له : كيف تستتيب هذا ولم تستتب أولتك ؟ قال : إن هذا أقر بها كان منه ، وإن أولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم البيئة ، فلذلك لم أستتبهم ، رواه الإمام أحدن .

وروى الأثرمُ (١٨٥) عن أبي إدريس قال: أبي عليٌّ برجل قد تنصر،

<sup>(</sup>۱) هـ وأبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني (۸ ـ ۸ هـ) . من كبار التابعين . فقيه أهل الشام وقاضيهم . ولاه عبدالملك بن مروان قضاء دمشق . روى عن: حمر وعلي وعبادة بن الصامت وغيرهم . وروى عن: الزهري ومكحول ويونس بن سيف وآخرون . انظر ترجته في : قطبقات ابن سعده (۷/ ٤٤٨) ، قالتاريخ الكبيرة (۷/ ۸۳) ، قأسد الغابة (٥/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ج): ابناس، .

<sup>(</sup>٣) في (ب) «بالفاء».

<sup>(</sup>٤) رواه الحدلال عن الإسام أحمد برواية صبدالله بتهام اللفظ ، ورجاله ثقات . انظر : «أحكام أهل الملل» ، كتاب الردة ، بـاب أحكام الزنادقة (ق ١٤٩/ب) ورواه المدارمي في الرد على الجمهية ، باب قتل الزنادقة والجمهية واستنابتهم من كفرهم وإسناده صحيح (ص ١١٣) ، المطبعة الأولى (١٣٨١هـ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت .

وذكره ابن مفلح في المبدع مختصراً وقال : رواه أحمد في مساتل عبدالله (٩/ ١٧٩) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) بدون: «الأثرم» ..

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هماني، الإسكافي الأثرم الطائي (٠٠٠ ـ ٢٦١ هـ) إمام حافظ، ثلميذ الإمام أحمد. كان من أذكياء الأمة . روى عن: أحمد ابن إسحاق الحضرمي، وأبي نعيم الفيضل بن دكين ، وعبدالله بن مسلمة القعنبي وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم . وروى عنه: النسائي ، وموسى بن هارون ، وعلي ابن أبي طاهر القزويني وفيرهم . وله كتاب في دالسنن، . توفي في مدينة الإسكاف. انظر ترجته في : «ثاريخ بغداد» (٥/ ١٠٠ كتاب في دالمنابالة» (١/ ٢٠ ـ ٤٧) ، «المنهسج الأحمد» (١/ ٢١٨) ، وطبقات الخنابلة» (١/ ٢٠ ـ ٤٧) ، «المنهسج الأحمد» (١/ ٢١٨) .

فاستتابه ، فأبى أن يتوب، فقتله / وأي برهط يصلون القبلة وهم زنادقة ، ١٩١١ب وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول ، فجحدوا ، وقالوا : ليس لنا دين إلا الإسلام، فقتلهم ولم يستتبهم، ثم قال : أتدرون(١) لِمَ استنبت هذا النصراني ؟ استتبته لأنه أظهر دينه ، وأما الزنادقة الذين قامت عليهم البيئة وجحدوني فإنها قتلتهم لأنهم جحدوا وقامت عليهم البيئة(١) .

فهذا من أمير المؤمنين على \_ رضي الله عنه \_ بيانٌ أن كل زنديق كتم زندقته وجمحدها حتى قامت عليه البينةُ قتل ولم يستتب ، وأن النبي على المينةِ . لم يقتل من جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينةِ .

ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ
مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِلُنُوبِهِمْ
خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيَّنا﴾ (٣) فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان
من المنافقين ، ولهذا الحديث قال الإمام أحمد في الرجل يُشهد عليه بالبدعة
فيجحد: ليست له توبةٌ ، إنها التوبة لمن اعترف ، فأما من جحدها(٤)
فلا توبة له(٥).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): بدون همزة استفهام .

<sup>(</sup>٢) رواه الأكرم بـإسـناده عن على ـ رضي الله عنه ـ كما ذكر ابن قدامة، انظر: «المغني» (٩٣/١٠) المطبوع مع الشرح الكبير، أيضاً: «الشرح الكبير» (١٠٧/١٠) المطبوع مع

<sup>(</sup>٣) من الآيتين (١٠١، ١٠٢) سورة التوية .

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) بدون دها،

 <sup>(</sup>٥) ذكره القاضي أبو يعلى في (شرح مختصر الحرقي) ، رسالة جامعية (٢/٤٥٦) .
 أيضاً : (الفروع) (٦/٢٧) الطبوع مع التصحيح ، (الإنصاف) (٢٣٧/١٠) .

قال القاضي أبو يعلى وغيره: وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته، لأنه باعترافه يخرج عن حد الزندقة، لأن الزنديق هو الذي يستبطن الكفر (وينكره)(۱) ولا يظهره(۱)، فإذا اعترف به ثم تاب خرج عن حده، فلهذا قبلنا توبته(۱) ولهذا لم يقبل علي - رضي الله عنه - توبة الزنادقة لما جحدوا.

وقد يستدلَّ على المسألة بقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ عَمَلُوْنَ السَّيِّاتِ﴾(١) الآية ، وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي العالية(١) في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّوْءَ بِجِهَالَةَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبِ﴾(١) قال : هذه في أهل الإيهان، ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّ التَّوْبَةُ لِلَّا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّ التَّوْبَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللِهُ الللللِهُ ا

<sup>(</sup>١) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هنا طمس في (ج) .

<sup>(</sup>٣) هـذه هـي الرواية الأولى عن الإمـام أحمد في الزنديق كها ذكر القـاضي أبو يعلى في «الروايتين والرجهين» (٢/ ٢٠٥).

أيضًا : «المعتمد في أصول الدين؛ للقاضي أبي يعلى (ص ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٨) صورة النساء .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجته في (٤٤٦) .

<sup>(</sup>٦) من الآية (١٧) سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) من الآية (١٨) سورة النساء .

<sup>(</sup>A) من الآية (١٨) سورة النساء .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع وعن أبي العالية . رسالة جامعية (٣/ ١١١٤ برقم ٢٥٣٦ . وص ٢٥٣٦ برقم ٢٥٦٦) .

والطبري في تفسيره عن الربيع (٨/ ١٠٠٠ برقم ٨٨٦٥) .

وأورده السيبوطي في تفسيره ونسبه إلى عبيد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، انظر : «الدر المتور» (٤٥٨/٢) .

أصحاب محمد ﷺ فيها أظن أنهم قالوا : كلَّ عبد أصاب ذنباً فهو جاهلٌ بالله(١) ، وكلُّ من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب (١) .

ويدلُّ على ما قال أن المنافق إذا أُخذ ليقتل ورأى السيف فقد حضره الموت ، بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴿(٢) وقدوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾(١) وقد قال حين حضره الموت: ﴿إِنِّي تُبْتُ الآنَ ﴾(١) فليست له توبةٌ كها ذكره الله(١) / سبحانه ، نعم إن تاب توبة صحيحة فيها ١/١٤٢ بينه وبين الله لم يكن عن قال: ﴿إِنِّي تُبْتُ الآنَ ﴾(١) بل يكون عن تاب من قريب ، لأن الله سبحانه إنها نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده عن أي العالية وإسناده صحيح ، وعن قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس وابن زيد .

انظر : فتفسير الطبري، (٨/ ٨٩ ، ٩٠ الآثار ذوات الأرقام ٨٨٣٢ ، ٨٨٣٣ ، ٨٨٣٤ ،

وذكره ابن الجدوزي من عاهد والحسن وصطاء وقتادة والسدي ، انظر : قزاد المسيرة

وديره ابن الجنوري عن جائد واحسس وحدا وسند وسندي المسلوم المالية . (٢/ ٣٧) وأورده السيوطي ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي العالية . وإلى عبدالرزاق وابن جرير عن قتادة .

وإلى عبد بن حميد وابن جرير رابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي عن مجاهد . انظر التفاصيل في : فالدر المتورة (٢/ ٤٥٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بستله عن الضحاك وعكرمة وابن زيد .

انظر : «تفسير الطبري، (٨/ ٩٤ ، ٩٥ الآثار ذوات الأرقام ١٨٥٠ ، ١٨٥١ ، ٢٨٨٥) . وأورده ابن الجسوري في تفسيره عن ابن زيد وآخرين .

انظر: فزاد المسيرة (۲/ ۳۷) .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٨٠) سورة البقرة

 <sup>(</sup>٤) من الآية (١٠٦) سورة الماثلة .
 (٥) من الآية (١٨) سورة النساء .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : بدون لفظ الجلالة .

 <sup>(</sup>۲) من الآية (۱۸) سورة النساء .

بلسانه فقط، ولهذا قال في الأول: ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ ﴾ (١) وقال هنا: ﴿إِنَّىٰ تُبْتُ الآنَ﴾ فـمن قال: ﴿إِنِّي تُبْتُ﴾ قبل حضور الموتِ ، أو تاب توبة صحيحةً بعد حضور أسباب الموت صحتٌ توبتهُ .

وربها استندل بعضهم بقوله تعالى: ﴿ فَلَـمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بَاللَّهُ تَـــال بِفَــتِل وَحْدَهُ ﴿ ٢) الآيــتين ، ويقــوله تعــالى : ﴿حَتَّــى إِذَا أَدْرَكُهُ الغَــرَقُ ﴾ (٣) الآية ، السبب المنظار وقدوله سبحانه: ﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا ﴾ (١) الآية ، فرجه الدلالة أن عقوبة الأمم الخالية بمنزلة السيف للمنافقين ، ثم أولئكَ إذا تابوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم فكذلك المنافق ، ومن قال هذا فرَّق بينه وبين الحربي بأنا لا نقاتله عقوبة على كفره ، بل نقاتله ليسلم، فإذا أسلم فقد أتى بالمقصود ، والمنافق إنها يقاتل عقربة لا ليسلم، فإنه لم يزل مسلًّما ، والعنقوبات لا تسقط بالتوبة بعد مجيء البأس ، وهذا كعقوبات سائر العصاة ، فهذه طريقة من يقتلُ السابُّ لكونه منافقاً .

وفيه طريقةً أخرى ، وهي أن سب النبي ﷺ بنفسه موجبٌ للقتل ، مِع قطع النظر عن كـونه مجرد ردةٍ ، فإنا قـد بينا أنه مـوجبٌ للقـتل ، وبينا أنه جنايةً غير الكفر ، إذ لو كان ردة محضة وتبديلاً للدَّين وتركأ له لما جاز استدلال من

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧) سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٤) ســـورة غـــافر ، وتكملة الآيتين: ﴿. . . وَكَفَرْنَا بِـمَــا كُــنًّا بِهِ مُشــركيْـن فَلَـــمُ يَكُ يَنْفُعُ لُهُ مُ إِيْسَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْمَنَا مُنَّتَ اللَّهِ الَّتِينَ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِر مُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٩٠) سورة يونس ، وتكملة الآية : ﴿... قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيلُ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩٨) ســــورة يـونـس ، وتكمـلة الآية: ﴿. . . إِلَّا قَوْمَ يُونُس لَـمًّا آمَنُوا كَشَفْـنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الحَيَاةِ النُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنَ ﴾ .

للنبي ﷺ العـفـو عمن كان يؤذيه ، كما لا يجوز العفو عن المرتد ولَـمَـا قتل الذين سـبوه ، وقد عفا عمن قاتل وحارب .

وقد ذكرنا أدلة أخرى على ذلك فيها تقدم ، ولأن التنقص والسب قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد النبوة والرسالة ، لكن لما وجب تعزير(۱) الرسول وتوقيره بكل طريق عُلَظت عقوبة من انتهك عرضه بالقتل ، فصار قتله حداً من الحدود ، لأن سبه نوع من الفساد في الأرض كالمحاربة باليد ، لا لمجرد كونه بدّل الدين وتركه وفارق الجهاعة ، وإذا كان كذلك لم يسقط بالتوبة كسائر الحدود غير عقوبة الكفر وتبديل الدين ، قال الله تعالى : ﴿إِنَّمَ الجَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِن الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِن الأَرْضِ فَلِكَ لَهُمْ خِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الأَرْضِ فَلِكَ لَهُمْ خِي اللَّذِيلَ وَلَهُمْ فِي الأَرْضِ فَلِكَ لَهُمْ خِي اللَّذِيلَ وَلَهُمْ فِي الأَرْضِ فَلْكَ لَهُمْ خِي اللَّذِيلَ وَلَهُمْ فِي الأَرْضِ فَلْكَ لَهُمْ خِي اللَّذِيلَ وَلَهُمْ فِي الأَرْضِ فَلْكَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ فَلْكَ لَهُمْ فِي اللَّذِيلَ وَلَهُمْ أَنْ / تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ١٩٤/ب فَاعْلَمُ أَلَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ فَي اللَّذِيلَ أَنْ / تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ١٩٤/ب فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ فَي اللَّهُ عَلَولًا أَنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ فَي اللَّهُ عَلَولُ أَنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ فَي اللَّهُ عَلَولُ أَنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ ١٩٤/ب

فثبت بهذه الآية أن من تاب بعد أن قُدِر (٣) عليه لم تسقط عنه العقوبة، وكذلك قال سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ (١) ، ، 
بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ (١) ،

 <sup>(</sup>١) في (ب): «توقير الرسول وتعزير»، بالتقليم والتأخير

<sup>(</sup>٢) الآيتان (٣٣ ، ٣٤) سُوْوَةِ الْمَائِدَةُ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ايقلرا .

<sup>(</sup>٤) الأيتان (٣٧ ، ٣٨) سورة المائدة .

فأمر بقطع أيديهم جزاء على ما مضى (١) ، ونكالاً عن السرقة في المستقبل ، منهم ومن غيرهم ، و(١) أخبر أن الله يتوب على من تاب ، ولم يدرأ القطع بذلك ، لأن القطع له حكمتان :

الجزاء والمنكال ، والمتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال ، فإن الجاني متى علم أنه إذا تاب لم يعاقب لم يردع ذلك الفساق ، ولم يزجرهم عن ركوب العظائم ، فإن إظهار التوبة والإصلاح لمقصود حفظ النفس والمال سهلٌ .

ولهذا لم نعلم خلافاً يُعتمد في أن السارق أو الزاني لو أظهر التوبة بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحدُّ عنه ، وقد رجم النبي على ماعزاً (٣) والغامدية (١) ، وأخبر بحسن توبتها ، وحسن مصيرهما ، وكذلك لو قيل: فإن سب النبي على يسقط بالتوبة وتجديد الإسلام؟ ، لم يردع ذلك الألسن عن انتهاك عرضه ، ولم يزجر النفوس عن استحلال حرمته ، بل يؤذيه الإنسان بها يريد ويصيب من عرضه ما شاء من أنواع السب والأذى ثم يُجدد إسلامه ، ويُظهر إيهانه ، وقد ينال المرء من عرضه ويقع منه تنقص له واستهزاء ببعض أقواله أو أعهاله وإن لم يكن منتقلاً من دين إلى دين [فلا يصعب] (ه) على من هذه سبيله كلها نال من عرضه واستخف

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة : امنهم، .

<sup>(</sup>۲) ق (ب) : (بالفاء) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في (١٣٧) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمتها في (٣٣٧) .

<sup>(</sup>٥) في (١) : افلا يغضب؛ ، والمثبت من (ب) ، وفي (ج) : افلائه يصعب، .

بحرمته أن يجدد إسلامه ، بخلاف الردة المجردة عن الدين ، فإن سقوط القـتل فيها بالعود إلى الإسلام لا يوجب اجتراء الناس على الردة إذ الانتقال عن الدُّين عَسِيْرٌ ١١ لا يقع إلا عن شبهة قادحةٍ في القلب أو شهوة قامعةٍ للعقل ، فلا يكون قبول التوبة من المرتد مجرياً ٢٠) للنفوس على المردة . ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجراً له عن الكفر ، فإنه إذا أظهر ذلك لا يتم مقصوده ، لعلمه بأنه يُجبّر على العود إلى الإسلام ، وهنا من فيه استخفاف أو اجتراء أو سفاهة يتمكن (٣) من انتقاص النبي على وعيبه والطعن عليه كلما شاء ثمره، يجدد الإسلام ويظهر التوبة ، وبهذا يظهر أن / ٢/١٤٣ السبُّ والشتم يشبه(ه) الفساد في الأرض الذي يوجب الحد اللازم من الزني وقطع الطريق والسرقة وشرب الخسر ، فإن مريد هذه المعاصي إذا علم أنه تسقط عنه العقوبة إذا تاب فعلها كلما شاء ، كذلك من يدعوه ضعف عقله أو ضعف دينه إلى الانتقاص برسول الله ﷺ إذا علم أن التوبة تقبل منه أتى ذلك متى شاء ثم تاب منه ، وقد حصل مقصوده بها قاله كها حصل مقصود أولئك بها فعلوه ، بخلاف مريد الردة فإن مقصوده لا يحصل إلا بالمقـام عليـهـا، وذلك لا يحصل له إذا قـتل إن لم يرجع فـيكون ذلك وازعاً

<sup>(</sup>١) في (ج) بدون : فعسيرًا .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : (امحرضاً) .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : التكن،

<sup>(</sup>٤) في (ج) : ﴿شَاتُمِ ۗ .

<sup>(</sup>ه) ئي (ج) : فيظهر) .

له ، وهذا الوجه لا يخرج السب عن أن يكون ردة ، لكن حقيقته أنه نوع من الردة تغلّظ بها فيه من انتهاك عرض رسول الله على كها قد تتغلظ ردة بعض الناس بأن ينضم إليها قتلٌ وغيره فيتحتم القتل فيها ، دون الردة المجردة ، كها يتحتم القتل في القتل من قاطع الطريق لتغلظ(۱) الجرم ، وإن لم يتحتم قتل من قتل لغرض آخر ، فعوده إلى الإسلام يسقط موجب الردة المحضة، ويبقى خصوص السب ، ولابد من إقامة حده ، كها أن توبة القاطع قبل القدرة عليه تُسقط تحتم القتل ، ويبقى حق أولياء المقتول من المقتل أو الدية أو العفو ، وهذه مناسبة ظاهرة ، وقد تقدم نص الشارع وتنبيهه على اعتبار هذا المعنى .

فإن قيل: تلك المعاصي يدعو إليها الطبع (۱) مع صحة الاعتقاد ، فلو لم يشرع عنها زاجر لتسارعت النفوس إليها ، بخلاف سب رسول الله في أن الطباع (۱) لا تدعو إليه إلا لخلل في الاعتقاد (والْخَلَلُ فِي الاعتقاد (والْخَلَلُ فِي الاعتقاد)) أكثر ما يوجب الردة ، فعلم أن مصدره أكثر ما يكون الكفر ، فيلزمه عقوبة الكافر ، وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة ، وإذا لم يكن إليه بمجرد (۱) باعث طبعي لم يشرع ما يزجر عنه وإن كان حراماً كالاستخفاف بالكتاب (۱) والدين ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) في (ج) : الغلظ، .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : دالطمع ا

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : الطبع، .

<sup>(</sup>٤) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : بدون دهـ، .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : فق الكتاب، .

قلنا : بل قد يكون إليه باعثُ طبعيٌّ غير الخلل في الاعتقاد ، من الكبر الموجب للاستخفاف ببعض أحواله وأفعاله ، والغضب الداعي إلى الوقيعة فيه إذا / خالف الغرض بعض أحكامه ، والشهوة الحاملة على ذم ١٤٣/ب ما يخالف الغرض من أموره ، وغير ذلك فهذه الأمور قد تدعو الإنسان إلى نبوع من السب له وضرب من الأذي والانتقاص وإن لم يصدر إلا مع ضعف الإيان به ، كما أن تلك المعاصى لا تصدر أيضاً إلا مع ضعف الإيهان ، وإذا كمان كذلك فقبول التوبة عمن هذه حاله يوجب اجتراء أمثاله على أمشال كلماته ، فبلا يزال العرض منهوكاً ، والحرمة محقورة ، بخلاف قبول التوبة عمن يرتد ١٠٠٠ انتقالاً عن الدين إما إلى دين آخر أو إلى تعطيل ، فإنه إذا علم أنه يستتاب على ذلك فإن تاب وإلا قتل لم ينتقل ، بخلاف ما إذا صدر السب عن كافر به ثم آمن به، فإن علمه بأنه إذا أظهره السب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف يزعهُ عن هذا السب ، إلا أن يكون مريداً للإسلام ، ومتى أراد الإسلام فالإسلام يجبُّ ما كان قبله ، فليس في سقوط القبل بإسلام الكافر من التطريق إلى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد إسلام من يظهر الإسلام .

وأيضاً ، فإن سب النبي على حقّ لآدمي ، فلا يسقط بالتوبة كحدً القذف وكسبّ غيره من البشر .

<sup>(</sup>۱) ق (ب): ایریده .

<sup>(</sup>٢) قي (ب) : فظهر، .

التفريق بين ثم من فرق بين المسلم والذمي قال: المسلم قد التزم أن لا يسبه ، المسلم ولا يعتقد سبه، فإذا أتى ذلك أقيم عليه حده ، كما يقام عليه حد الخمر ، والمناه الحدود وكما يعزّرُ على أكل لحم الميتة والخنزير ، والكافر لم يلتزم تحريم ذلك عليه ولا يعتقده، فلا تجب عليه إقامة حده، كما لا تجب عليه إقامة حدً الخمر ، ولا يعزرُ على الميتة والخنزير .

نعم، إذا أظهره نقض العهد الذي بيننا وبينه، فصار بمنزلة الحربي، فنق لذلك فقط ، لا لكونه (أتّى)(١) حداً يعتقد تحريمه ، فإذا أسلم سقط عنه العقوبة على الكفر، ولا عقوبة عليه لخصوص السب ، فلا يجوز قتله .

وحقيقة هذه الطريقة أن سب النبي الله ليم أيه مِنَ الغضاضة عليه يوجب القتل تعظياً لحرمته وتعزيراً له وتوقيراً ، ونكالاً عن التعرض له ، والحد إنها يقام على الكافر فيها يعتقد تحريمه خاصة ، لكنه إذا أظهر ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه ، كها إذان أظهر الخمر والخنزير ، فإظهار السب إما أن يكون كهذه الأشياء كها زعمه بعض / الناس ، أو يكون نقضاً للعهد كمقاتلة المسلمين ، وعلى التقديرين ١/١٤٤ فالإسلام يسقط تلك العقوبة ، بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه .

 <sup>(</sup>١) في (ب) بدرن : «أتى» .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : اللواه .

وأيضاً ، فإن الردّة على قسمين : ردة عبردة ، وردة مغلّظة شرع القستل على خصوصها ، وكلاهما قد قام الدليلُ على وجوب قتل صاحبها ، والأدلة الدالة على سقوط الفتل بالتوبة لا تعم القسمين ، بل إنها تلدلُّ على القسم الأول ، كها يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد ، فيبقى القسم الثاني ، وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ، ولم يأت نص ولا إجاع بسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلى ، فانقطع الإلحاق .

غقيق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن الطريقة .
الطريقة .
كُلُّ من ارتد بأي قولِ أو أي فعلٍ كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين كها سنذكه ه.

وإنها بعض الناس(۱) يجعل برأيه الردة جنساً واحداً على تباين أنواعه، ويقيس بعضها ببعض (۱) ، فإذا لم يكن معه عموم نطقي يعم أنواع المرتدين(۱) لم يبق إلا القياس ، وهو فاسد إذا فارق الفرع الأصل بوصف له تأثير في الحكم ، وقد دلَّ على تأثيره نص الشارع وتنبيهه ، والمناسبة المشتملة على المصلحة المعتبرة.

أقسام البردة

يجعل الردة

جنسأ وإحدأ

<sup>(</sup>١) لعل في هذا إنسارة إلى الأحناف إذ أنهم لا يفرقون بين المرتد المجرد والمرتد الساب كها تقدم في ص (٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) أي (ج) : اعل يعضُ ا

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : المرتدا

وتقـرير هذا من ثلاثة أوجه :

احدها: أن دلائل [قبُول] توبة المرتد مثل قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَسَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيْمَانِهِم ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿إِلاَّ الَّهِيْنَ تَابُواْ مِسْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ ﴿(١) ، ونحوها ليس فيها إلا توبة من كفر بعد الإيان فقط ، دون من انضم إلى كفره مزيد أذى وإضرار ، وكذلك سنة رصول الله الله الله إنها فيها قبول توبة من جَرَّد الردة فقط (٥) ، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين (١) ، إنها تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده كمحاربة الكافر الأصلي على كفره ، فمن زعم أن في الأصول ما يعم توبة كل مرتد صواء جرد الردة أو غلظها بأي شيء كان فقد أبطل ، وحينتذ فقد قامت الأدلة على وجوب قبل الساب ، وأنه مرتد ، ولم تدل الأصول على أن مثله يسقط عنه القتل ، فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض .

 <sup>(</sup>١) في (أ) بدون: اقبول؛ والمثبت من (ب) و (ج) .

 <sup>(</sup>٢) من الآية (٨٦) سورة آل عسران، وتحملة الآية : ﴿. . . وَشَهِلُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ النَّيْنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨٩) مسورة آل صمران، وتكملة الآية: ﴿. . . فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيْمُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) من الآبة (١٠٦) سورة السنحل، وتكملة الآبة: ﴿...إلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلَبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيْمَـانِ
 وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَـهُمْ عَلَـابٌ عَظِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقد تقدم الحديث في هذا الموضوع في ص (٥٨١) .

<sup>(</sup>٦) وقد تقدمت الآثار عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في المرضوع .

/الثاني: أن الله سبحانه قال: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُوْا بَعْدَ ١٠٠٠ إِنْ مَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِيْنَ \* أُولِيْكَ جَزَاوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ \* خَالِدِيْنَ فِيْهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ \* إِلاَّ اللّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ يَعْنَظُرُونَ \* إِلاَّ اللّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ وَجِيْمَ \* إِنَّ اللّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُوا لَنْ تَقْبَلَ رَحِيْمُ \* إِنَّ اللّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُوا لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَعُهُمُ وَأُولِيْنَ عَمْ الضَّالُونَ ﴾ (١) فأخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد إيانه لن تقبل توبته ، وفرق بين الكفر المزيد كفراً والكفر المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الأول فمن زعم أن كل كفرٍ بعد الإيان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن .

وهذه الآية إن(r) كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين المرت(r) ، وأن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة ، فالآية أعم من ذلك .

وقد رأينا سنة رسول الله على فرقت بين النوعين ، فقبل توبة جماعة من المرتدين ، ثم إنه أمر بقتل مِقْيَس بن صُبابة (؛) يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قـتل المسلم وأخـذ المال ولم يتب قـبل القـدرة عليه ، وأمـر

<sup>(</sup>١) الآيات من (٨٦ إلى ٩٠) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) ق (ب) : قرانه .

 <sup>(</sup>٣) أخرج الطبري بسنده عن عكرمة أن زيادة الكفر في الآية هي الشيام على الكفر والإقامة عليه.

ورُوي عن السدي أن ازدياد الكفر هو الموت على الكفر، قعند موته إذا تاب لا تقبل تويته. انظر : «تفسير الطبري» (٦/ ٥٨٠ ، ٥٨١ أثر رقم ٧٣٨٧ و ٧٣٨٣) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت قصته في ترجيَّه في (٢٢٠) .

بقتل العرنين لما ضموا ردمهم نحواً من ذلك ، وكذلك أمر بقتل ابن خَطاً (١٠) علا ضم إلى ردته السب وقبيل المسلم ، وأمر بفتل ابن أبي سرح(١) لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء ، وإذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتبدين بحكمين ، ورأينا أن من ضر وآذي بالردة أذي يوجب القبتل لم يسقط عنه القبل إذا تاب بعد القدرة عليه ، وإن تاب مطلقا دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقاً ، وكان الساب من القسم الذي لا يجب أن تقبل توبته ، كما دلت عليه السنة في قصة ابن أبي سرح ، ولأن السب إيذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد كيا تقدم تقرير ٥(٣) في جب أن يتحتم عقوبة فاعله ، ولأن المرتد المجرد إنها نقتله لمقامه على التبديل للدين(١) فإذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزول المبيح لدم الكافر الأصلي بإسلامه ، وهذا الساب أتى من الأذى لله ورسـوله \_ بعـد المعـاهدة على ترك ذلك / بها أتى به ، وهو لا يقــتل لمقـامه ١/١٤٥ عليه ، فإن ذلك ممتنعٌ ، فصار قتله كقتل المحارب باليد .

وبالجملة فمن كانت ردته محاربةً لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت السنة المفسرة للكتاب أنه عمن كفر كفراً مزيداً لا تقبل توبته منه .

الوجه الثالث: أن الردة قد تتجرد عن السب (٥) ، فلا تتضمنه ،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢١٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٨٨٧ ، ٥٣٩) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) بدون : اللدين، .

<sup>(</sup>a) في (ج) زيادة : قوالشتم) .

ولا تستلزمه كما تتجرد عن قتل المسلمين وأخذ أموالهم ، إذ السب والشتم إفراطٌ في العداوة وإبلاغٌ في المحادة مصدره شِدّة سفّه الكافر ، وحرصه على فساد الدين وإضرار أهله ، ولربها صدر عمن يعتقد النبوة والرسالة ، لكن لم يأت بموجب هذا الاعتقاد من التوقير والاتقياد ، فصار بمنزلة إبليس ، حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله: (ربّ) وقد أيقن أن الله أمره بالسجود [شم]() لم يَأْتِ بمموجب هذا الاعتقاد من الاستسلام والاتقياد ، بل استكبر وعاند معاندة معارض طاعن في حكمة الأمر .

ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه ، وأن الله أمره بهذا الأمر ثم يقتول : إنه لا يطيعه ، لأن أمره ليس بصواب ولا سداد ، وبين من يعتقد أن محمداً رسول الله وأنه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره ، ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئاً من أحواله ، أو ينتقصه انتقاصاً لا يجوز أن يستحقه الرسول ، وذلك أن الإيهان قول وعمل (١) فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية (١) لله - سبحانه وتعالى - والرسالة لعبده ورسوله ، ثم لم يُتبِع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام - والذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح ، بل قازنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه ، وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الاعتقاد ، ومزيلاً لما فيه من المنعة والصلاح ، إذ الاعتقادات الإيهانية

<sup>(</sup>١) في (أ) بدون : فثم، والثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٢) هذا تعريف الإيهان عند أهل السنة والجهاعة سيأن بيان ذلك مفصلًا في ص (٧٠٢) .

<sup>(</sup>٣) ق (ب) : «الإلمية» .

تزكي النفوس وتصلحها ، فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحاً(١) فها ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب ، ولم تَصِرُ صفةً ونعتاً للنفس(١) ، وإذا لم يكن علم الإيهان المفروض صفةً لقلب الإنسان لازمة لم ينفعه ، فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب ، والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ، ولو أنه مثقال ذرة .

هـذا فيها بينه وبـين الله ، وأما في الظاهـر فتجـري الأحكـام عـلى ما يظهره من القول والفعل .

والغرضُ / بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي ١١٥٠/ب الإيان الذي في القلب منافاة الضد ضده ، والاستهزاء باللسان ينافي الإيان الظاهر باللسان كذلك .

والغرض بهذا التنبيه على أن السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً .

هـــذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجهاعة ، خلاف ما يقوله بعـض الجهمية(١) والمرجئة(١) القائلين بـأن

<sup>(</sup>١) في (ج) : تصلاحها) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) زيادة : اولا صلاحا» .

<sup>(</sup>٣) الجبيسية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان أبي عرز مولى بني راسب وهو من أهل خراسان، وقد تتلمل على الجعد بن دوهم، كيا اتصل بمقاتل بن سليان من المشبهة. وكان الجمهم كاتباً للحارث بن سريج من زعياء خراسان وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو سنة الجمهم كاتباً للحارث بن سريج من زعياء خراسان وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو سنة ١٢٨ هـ . والجمهمية تطلق أحياناً بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة ، وتطلق أحياناً بمعنى خاص ويقصد بها متابعو الجهم بن صفوان في آرائه وأهمها : نفي الصفات ، والقول بفناء الجنة والنار .

انظر: «مـقالات الإسلاميين؛ للأشعري (٢٣٨/١)، «الفرق بين الفرق؛ للبغدادي (١٩٩، ، ١٩٩)، «الفُصَل» لابن حزم (٧٣/)، «الملل والنحل» (٨٦) .

<sup>(</sup>٤) المرجئة هم اللين يؤخرون العمل عن الإيان بمعنى أنهم يجعلون مدار الإيان على المعرفة =

الإيهان (۱) هـ و المعرفة والقول بلا عمل من أعهال القلب من أنه إنها ينافيه في الظاهر ، وقد يجامعه في الباطن ، وربها يكون لنا إن شاء الله تعالى عودة الى هذا الموضع (۱) .

(١) اختلف الناس في أمر الإيهان على أي شيء يطلق ؟ وتتلخص أقوالهم فيها يأتي :
 أولاً : قبول أهل السنة والجهاعة وهو أن الإيهان قول وفعل واعتقاد .

فانها : قبول فقهاء المرجئة : وهو أن الإيهان إقرار باللسان وتصديق بالجنان .

شالقاً : قدول الكرامية : وهو أن الإيهان إقرار باللسان فقط . وعلى هذا يدخل المنافقون في مسمى الإيهان .

وابعة : قبول الجمه مسية : وهو أن الإيهان المعرفة بالقلب . وعلى هذا يكون فرعون وقومه كانوا مومنين لأنهم عرضوا صلق موسى وهارون - عليها السلام - كما قال تعالى - وجمعدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الآية (١٤) سورة النمل . وإبليس كامل الإيهان ، فإنه لم يجهل ربه ، بل هو عارف به كها جاء في قوله : (ربً) .

خامساً: قبول المعتزلة وهو أن الإيهان جميع الطاعات الواجبات مع اجتناب الكبائر ، قاما النوافل فليست من الإيهان .

دلت الأدلة القياطعة من الكتباب والسنة وأقوال الصحبابة والتبابعين على صحة المذهب الأول، وفساد الملاهب الأعرى

راجع تفاصيل هذا المحث :

«الشرح والإبانة على أصول السنة والجماعة؛ لابن بطمه العكبري ص (١٧٦- ١٧٨)، «شرح أصول الدين؛ أصول الدين؛ أصول الدين؛ (١٨٥- ١٨٣)، «المعتمد في أصول الدين؛ (١٨٦ ، ١٨٧) ، فشرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز .

(٢) عاد إليه المولف أثناء مناقشة شبهات المرجشة والجهمية في الإيمان وذلك في المسألة الرابعة
 من (٩٦٥ ـ ٩٧٥) .

بالله والمحبة له ، والإقرار بوحدانيته ، ولا يجعلون هذا الإيبان متوقفاً على العمل وأكثر المرجئة يرون أن الإيبان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص . وبعضهم يقول : إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مها ارتكبوا من المعاصى .

انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (٢/٣١٦\_ ٣٣٤) «الفِصَل» (٥/ ٧٣- ٧٥) ، «الملل والتحل» ص (١٣٩) ، «الخطط» للمقريسزي (٢/ ٣٤٩ ، ٣٥٠) ، «كشاف اصطلاح الفتون» للتهانوي (٢/ ٥٠٥ ، ٢٥٥) .

والغرض هنا أنه كها أن الردة تتجرد عن السب ، فكذلك السب(۱) قد يتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة ، كها تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية ، وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه ، كها لا ينفع من قال : الكفر أن لا يقصد أن يكفر .

وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول توبة من قصد تبديل دينه الحق وغير اعتقاده وقوله ، فإنها ذاك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطارى، وإعدام الاعتقاد الأول ، فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإيهاني ، وزال هذا الطارى، كان بمنزلة الماء والعصير : يتنجس بتغيره ، ثم يزول التغير فيعود حلالاً ، لأن الحكم إذا ثبت بعلة يزول (١) بزوالها (١) وهذا الرجل لم يظهر مجرد تغير الاعتقاد حتى يعود معصوماً بعوده إليه ، وليس هذا القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكمه كحكمه ، إذ قد يتغير الاعتقاد كثراً ، ولا يكون أتى بأذى الله ورسوله .

وإضرار بالمسلمين يزيد على تغير الاعتقاد ، ويفعله من يظن سلامة الاعتقاد وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدصوى

الإضرار بالمسلمين أشد من تغمير الاعتماد

<sup>(</sup>١) في (ج) بدون : دالسبه .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : ازال؛ .

<sup>(</sup>٣) هذه قاعدة من القواعد المشهورة يذكرها الفقهاء في مواضع التعليل ، فإن الأحكام التي أناطها الشارع بعلل كثيرا ما تكون قابلة للتغيير فإنها تثبت بثبوت العلل وتتغي باتتفائها . قال الإسام عز الدين : •والأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها فإذا تنجس الماء القليل ثم بلغ قلتين زالت نجاسته لزوال علتها ، وهي القلة ولو تغير الكثير ثم أزيل تغيره طهر لرزوال علمة فجاسته وهي التغير . انظر : •قواعد الأحكام (٥/٣) .

والظن ، ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في مجرد تغير الاعتقاد من هذين الوجهين من جهة كونه إضراراً زائداً ، ومن جهة كونه قد يكلن أو يقال إن الاعتقاد قد يكون سالماً معه ، فيصدر عمن لا يريد الانتقال من دين إلى دين ، ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال ، إذ الانتقال من دين إلى دين ، ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال ، إذ الانتقال قد علم أنه كفر ، فنزع ما نزع عن الكفر ، وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالاً ، بل هو معصية ، وهو من أعظم أنواع الكفر ، فإذا كان الداعي إليه غير الداعي إلى مجرد الردة ، والمفسدة فيه / ١٤٦/ خالفة لمفسدة الردة ، وهي أشد منها ، لم يجز أن يُلجي التائب منها() بالتائب من الردة() ، لأن من شُروط() القياس قياس المعنى استواء الفرع بالتائب من الردة() ، لأن من شُروط() القياس قياس المعنى استواء الفرع والأصل في حكمة الحكم باستوائها في دليل الحكمة إذا كانت خفية () ، فإذا كان في الأصل معان مؤثرة بجوز أن تكون التوبة إنها قبلت لأجلها ، وهي معدومة في الفرع ، لم يجز ، إذ لا يلزم من قبول توبة من خفت مفسدة جنايته أو انتفت قبول توبة من تغلظت مفسدة أو بقيت .

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) : المثه .

<sup>(</sup>٢) في (ج) زائدة : ﴿بِالرَّدَّةُ }

٣) قي (ب) و (ج) : فشرطه .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الشرط الشاني من شروط قياس الفرع على الأصل - كها ذكر الآمدي - وهو أن تكون العلة الموجودة في الفرع مشاركة لعلة الأصل ، إما في عينها - كتحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخصر . أو في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع والقتل ، لأن القياس هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل ، فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا خصوصها ، فلم تكن علة الأصل في الفرع ، فلا يمكن تعدية حكم الأصل إلى الفرع . انظر : «الإحكام في أصول الأحكام» (٢/ ٣٥٩) .

وحاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا بالتوبة قياساً على المرتد متعذرً للوجود الفرق المؤثر ، فيكون المرتد المنتقل إلى دين آخر ، ومن أتى من القول بها ينضر المسلمين ويؤذي الله ورسوله وهو موجب للكفر نوعين تحت جنس الكافر بعد إسلامه ، وقد شرعت التوبة في حق الأول ، فلا يلزم شرع التوبة في حق الشاني ، لوجود الفارق من حيث الإضرار ، و (منْ حَيثُ)(١) أن مفسدته لا تزول بقبول التوبة .

<sup>(</sup>١) ليس في (ب) ،

## فصيبل

قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وإن أسلم ، وتوجيه قول من فرق بينه وبين الذميّ الذي إذا أسلم ، وقد تضمن الدلالة على أن الذمي إذا عاد إلى الذمة (١) لم يسقط عنه القتل بطريق الأولى ، فإن عُود السلم إلى الإسلام أحقن لدمه من عود الذمي إلى ذمته ، ولهذا عامة العلماء الذين حقنوا دم هذا وأمثاله بالعود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذّميّ إذا عاد إلى الذّميّة .

ومن تأمل سنة رسول الله ﷺ في قسله لبني قريطة (١) وبعض أهل

سنة الرسول تـدل علم أن السـاب يقتل وإن تـــاب

وجوب قتل الساب مسلما

كان أو كافراً

(١) في (ب) : الله الإسلام، وهو خطأ .

(٢) بنو قريظة إحدى قباتل اليهود في المدينة ، وكان من أمرهم أنهم نقضوا العهد مع رسول الله في أيام محاصرة الأحراب للمسلمين وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله في من الحندق أمره جبريل عليه السلام للتوجه إلى بني قريظة فخرج رسول الله في مع المهاجرين والأصار وحاصرهم ، وبعد استداد الحصار نزلوا على حكم رسول الله في وجمل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ رئيس الأوس فحكم بقتل الرجال وسبي الذرية وتقسيم الأموال قد في سوق المدينة ، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الحنادق أرسالا وتشرب أعناقهم في تلك الحنادق وكانوا سابين الست منة إلى السبح مئة رجل . وقتلت من نسائهم امرأة واحدة، كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته فَقُتِلَتَ لأجل ذلك . وكانت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة خس من الهجرة . انظر تفاصيل قصتهم : في دسخازي الواقدي (٢/ ٢٩٠ - ٢٧) ، وطبقات ابن سعده (٢/ ٤٤ - ٢٧) ، وسيرة ابن هشام، (٢/ ٢٣ - ٢٤٠) .

خيبر(١) وبعض بني النضير(٢) وإجلائه لبني النضير وبني قينقاع ٢٦) بعد أن نقض(١) هـ ولاء الذمة وحرصوا على أن يجيبهم إلى عقد الذمة ثانياً

(۱) كانت خير مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين ميلاً من المدينة في جهة الشيال، وكانت وكبراً لللّم والتاآمر وإثارة الحروب ضد المسلمين وبعد فراغ رسول الله على من الحديبية توجه إلى خيبر وكانت عصنة بثيانية حصون ، فتح المسلمون منها خمسة حصون بالقتال والبقية بالصلح وبللك تم فتح خيبر ثم سألوا رسول الله على أن يتركوا على الأراضي على النصف فوافقهم على ذلك بشرط أن يخرجهم متى شاء . وجلة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر ستة عشر رجلاً وأما قتل اليهود فكانوا ثلاثة وتسعون قتيلاً وكان ذلك في شهر صفر سنة سبع من الهجرة . انظر : «مغازي» الواقدي (٢/ ١٩٣٣- ١٩٣٥) . وطبقات ابن سعد، (٢/ ١٩٦٦) ، «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٣٨ - ٢٤٥) .

- (٢) بنو النضير إحدى القبائل اليهودية التي كانت تسكن المدينة وكان من قصبهم أن رسول الله النسخير إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية للكلابيين الذين قتلها عمرو ابن أمية الضمري فتآمروا لقتله بإلقاء الرحي على رأسه . فأمرهم بالخروج من المدينة لنقض العهد ولكن عبدالله بن أي ثبطهم ووعدهم بالنصر ، فاستعدوا للقتال فلها بلغ رسول الله الحبر سار إليهم وفرض عليهم الحصار وأمر بقطع نخلهم وتحريقها وخانهم عبدالله بن أي وحلفاؤهم من غطفان وبني قريظة وقلف الله في قلوبهم الرعب ، وسألوا الخروج ، فأنزل الله على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح فنزلوا على ذلك وخرجوا إلى خيبر والشام . وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو ، وأبو سعد بن وهب ، وكان ذلك في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة . انظر : «مغازي» الواقدي (١/ ٣٠٣ ـ ٢٧٦) ، «طبقات ابن صعده (١/ ٧٥ ـ ٥٩) ، «سيرة ابن هشام»
- (٣) بنو قينقاع أيضا طائفة من يهود المدينة وكانوا يسكنون داخل المدينة وكان أول من نكت العهد والميشاق من اليهود ولما فتح الله للمسلمين في بلو اشتد طغيائه م وكاشفوا بالشر والعدارة وعندما تضاقم أمرهم جمهم رسول الله فلل فوعظهم وحلوهم مغبة البغي والعدوان ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم . وفي هذه الأثناء تعرض أحد اليهود والعدى المسلمات في سوق بني قينقاع فصاحت فوثب رجل من المسلمين على اليهودي فقتله فوقع الشر . وحينثل سار رسول الله فلا مع المسلمين وحاصروهم في حصوبهم وبعد حصار دام خس عشرة ليلة نزلوا على حكم رسول الله فلا في رقابهم وأمواهم فقام عبدالله بن أبي بلوره النفاقي والع على رسول الله فلا أن يصفو عنهم فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فخرجوا إلى أفرعات الشام وكان ذلك في شهر شوال سنة اشتين من الهجرة . انظر: «مغازي» الواقدي (١/ ١٧٦ ـ ١٨٠) ، «طبقات ابن صعد» (٢٨/٢ ـ ٣٠) ، «سيرة ابن هشام؛ (٢/ ٢٨ ٣٠) .

<sup>(</sup>٤) ق (ب): انقضواه .

فلم يفعل، ثم سنة خلفاته وصحابته في مثل هذا المؤذي وأمثاله مع العلم بأنه كان أحرص شيء على العود إلى الذمة لم يَسْتَرِب في أن القول بوجوب إعادة مثل هذا إلى الذمة قولٌ مخالفٌ للسنّة ولإجماع خير القرون ، وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقضي (١) العهد مطلقاً ولولا ظهوره لأشبعنا القول فيه ، وإنها أحلنا على سيرة رسول الله عليه / وسنته من له بها علم ١١٥١/ب فإنهم لا يستريبون أنه لم يكن الذي بين النبي عليه وهؤلاء اليهود هدنة مؤبدة على أن الدار دار إسلام وأنه يجرى عليهم حكم الله ورسوله فيها يختلفون فيه ، إلا أنهم لم يَضْرب عليهم جزية ولم يكن شرع عكر الله يكري الذي الزموه بعد نزول براءة لأن ذلك لم يكن شرع بعد نزول براءة لأن ذلك لم يكن شرع بعدري.

وأما من قال : إنَّ السَّابُ يُقتل وإن تاب وأسلم وسواء كان كافراً أو مسلماً ، فقد تقدم دليله (٢) [أنَّ (١) المسلم يُقتل بعد التوبة ، وأن الذمي يُقتل وإن طلب العود إلى الذمة .

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ج) اناقض؛ . الاركان : الدران الدران الكان

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا النَّهِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْبَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَّمَ اللَّهِ وَلاَ بِالْبَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينَ الْحَقِّ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

عَنْ يَدِّ وَهُـمْ صَاغِرُونَ﴾ الآية (٢٩) سورة براءة .

<sup>(</sup>٣) وهو دليل الجسمهور وقد تقدم في ص (٦٣٥ ــ ٦٤٨ )

<sup>(</sup>٤) ليس في (أ)

## قتل الذمى:

الطريقة إحداها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَا جَزَاهُ الّذِيسَ يُحَارِبُونَ اللّهَ الْارنسِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّهُ اللّهِ أَوْ يُصَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْالْمِسِيلِ وَرَسُولَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَرَحِيمٌ ﴾ (١) فوجه الدلالة أن هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا المداخلين في هذه الآية سواء كان مسلى أو معاهداً وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل التوبة مسواء "تاب بعد ذلك أو لم يتب فهذا الذمي أو المسلم إذا سَبّ ثم أسلم بعد أن (١) أخذ و (٣) قدر عليه قبل التوبة فيجب إقامة الحد عليه وحدّه القتل فيجب قتله سواء "تاب أو لم يتب .

والدليل مبنيٌّ على مقدمتين :

إحداهما: أنه داخلٌ في هذه الآية .

والثانية : أن ذلك يرجب قتله إذا أخذ قبل التوبة .

أما المقدمة الثانية فظاهرة ، فإنا لم نعلم مخالفاً في أن المحاربين إذا أخذوا قبل التوبة وجب إقامة الحد عليهم وإن تابوا بعد الأخذ وذلك بيّن في الآية فإن الله أخبر أن جزاءهم أحد هذه الحدود الأربعة ، إلا الذين

<sup>(</sup>١) الآيتان (٣٣ ، ٣٤) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : ﴿أَنْ كُلِّ أَحَدٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : اقدا .

تابوا(۱) قبل أن يقدر (۲) عليهم فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئاً من ذلك وغيره هذه جزاؤه ، وجزاء / أصحاب الحدود تجب إقامته على ١/١٤٧ الأئمة ؛ لأن جزاء العقوبة إذا لم يكن حقاً لأدمي حيّ بل كان حدّاً من حدود الله وجب استيفاؤه باتفاق المسلمين ، وقد قال تعالى في آية السرقة: ﴿فَاقْطُمُوا أَيْدِيَهُما جَزَاء بِها كَسَبا﴾ (٣) فأمر بالقطع جزاء على ما كسباه ، فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات واجباً لم يعلل وجوب القطع به ، إذ العلة المطلوبة يجب أن تكون أبلغ من الحكم وأقوى منه ، والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به ، ولهذا قرىء قوله تعالى: ﴿فَجَزَاء مَا القالِم مَا المناوب والعقاب وغيرهما ، والمقال والقطع قد يسمى جزاء ونكالاً ، وقد يقال فعل هذا ليجزيه ، والمجزاء .

<sup>(</sup>١) تي (ج) زيادة : امن أ.

<sup>(</sup>۲) ئى (ب) و (ج) : التقاروا

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٨) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩٥) سورة الماثلة .

<sup>(</sup>٥) أي تنوين الجزاء ورفع المثل ، على البدل من الجزاء ، وهو قراءة عامة الكوفيين ويعقوب ، والمعنى : فعليه جزاء مثل ما قتل . قوله الويالإضافة أي : بإضافة الجزاء إلى المثل وخفض المثل المثل ، وهو قراءة عامة قراء المدينة وبعض البصريين ، والمعنى : أنه يجب عليه مثل ذلك الصيد من النعم ، وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الحلقة لا من حيث القيمة .

وقــال أبو جــعــفــر الطبري : «وأولى القرائتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ (فجزاء مثلُ ما قــتـل) بتنوين «الجــزاء» ورفع «المثل» لأن الجزاء هو المثل، فلا وجه لإضافة الشيء إلى نفسه . انظر : «تفسير الطبري» (١١/١١) . أيضاً : «معالم التنزيل» (١٢/٢٢) .

ولهذا قبال الأكثرون : إنه نبصب على المفعول له(١) ، والمعنى أن الله أمر بالقطع ليجزيهم ولينكّبل عن فعلهم .

وقد قيل: إنه نصب على المصدر (۱۱) ، لأن معنى «اقطعوا» اجزوهم ونكلوا ، وقيل: إنه على الحال (۱۱) ، أي : فاقطعوهم مجزين منكلين هم وغيرهم ، أو جازين منكلين وبكل حال فالجزاء مأمور به ، أو مأمور لأجله ، فشبت أنه واجب الحصول شرعاً ، وقد أخبر أن جزاء المحاربين أحد الحدود الأربعة ، فيجب تحصيلها ، إذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل المجزي به ، لأن القتل والقطع (١) والصلب هي أفعال وهي غير (١) ما يجزى به ، وليست أجساماً بمنزلة المثل من النعم .

يبين ذلك (أن)(١) لفظ الآية خبرٌ عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر الإمام بفعلها ليست عن الحكم الذي يُخير بين فعله وتركه ، إذ ليس لله أحكامٌ في أهل ذنوب(١) يخير الإمام بين فعلها وترك جيعها .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأتباري في «البيان في غريب إعراب القرآن، (١/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر نفسه (١/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في النسيره . انظر : امعالم التنزيل، (٩٤/٣) .

<sup>(1)</sup> ف (ب) : القطع والقتل؛ بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٥) ني (ب) : اعين،

<sup>(</sup>٦) ليس في (ب) ، (ج) .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : «اللنوب» بأل .

وأيضاً ، فإنه قبال: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَيٌّ فِي الدُّنْيَا﴾ ، والخسزي لا يحصل إلا باقامة الحدود لا بتعطيلها .

وأيضاً ، فإنه لو كان هذا الجنواء إلى الإمام له إقامته وتركه بحسب المصلحة لندب إلى العفو كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُسوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِسَنْ صَبَوْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَالْحَبُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَالْحَبُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَمْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَدَّقُ إِنِهِ مَا مُلْهُ إِلاَّ أَنْ يَصَدَّقُوا ﴾ (١) .

وأيضاً ، فالأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة والإجماع ظاهرة ، ولم نعلم مخالفاً في وجوب / جزاء المحاربين ببعض ١٤٠/ب ما ذكر الله في كتابه، وإنها اختلفوا في هذه الحدود(،) : هل يخير الإمام بينها

<sup>(</sup>١) الآية (١٢٦) سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٥) سورة الماثلة .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٩٢) سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) اجستلف العلماء صول أنواع الصقوية الواردة في آية الحراية المذكورة في قول الله تعالى : ﴿إِنَّهَا جَالَ عَالَ بِهُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيُسْتَعُونُ فِي الأَرْضُ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَرْ يُعْمَلُوا أَرْ تُقطع أَيْدَيهم وأرجلهم من خلاف أرينفوا من الأَرْضُ الآية (٣٣) المائلة .

فلعب فريق إلى أن العقوبة في هذه الآية على الترتيب والتنويع ، فهي مرتبة على حسب ما يقع من المحارب من أفعال الحرابة - وليست على اختيار الإمام يوقع أي نوع منها على أي قعل من المحاربة \_ بحسب ما يراه . وهذا مروي عن ابن عباس - رضي الله عنها - وبه قال إبراهيم وقتادة وحماد والليث وإسحاق ، ورواية عن الحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة مع خلاف فيها بينهم في بعض التفصيلات والجنوبات .

وذهب فريق آخر إلى أن أنواع المقوية الملكورة في الآية على التخيير ، فالإمام غير فيها -على حسب ما يراه من - المصلحة ، وإلى هذا ذهب سميك بن المسيب وعطاء وبجاهد والحسين والنصحاك والشخصي وأبو الزناد وأبو ثور وهو مذهب المالكية والظاهرية حلى =

بحسب المصلحة أو لكل جرم جزاء محدود شرعاً ؟ كما هو مشهورٌ ، فلا حاجة إلى الإطناب في وجوب الجزاء ، لكن نقول جزاء الساب القتل عيناً بها تقدم من الدلائل الكثيرة ، ولا يخير الإمام فيه بين القتل والقطع بالاتفاق وإذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود \_ وقد أخذ قبل التوبة \_ وجب إقامة الحد عليه إذا كان من المحاربين بلا تردد .

فَلْنَبِين(١) المقدمة الأولى ، وهي أن هذا من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً ، وذلك من وجوه :

احدها : ما رويناه من حديث عبدالله بن صالح كاتب الليث (٢) قال :

لمحاريين طه

تفصيلات في التطبيق. واجع تفاصيل هذا المبحث في «الخراج» لأبي يوسف ص (١٧٧) ،
 «الأحكام السلطانية» للياوردي (ص٥٨)، «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يمل ص(٥٧)،
 «أحكام القرآن» للجصاص (٤/٤٥، ٥٥)، «المتنقى» (٧/ ١٧١)، «المحلي» (٢/ ٢٨٦)،
 «المغنى» (٠/ ٢٢٩ ـ ٢٠٩)، «مغنى المحتاج» (٤/ ١٨٠ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) : افتينا .

<sup>(</sup>٢) هو أبو صالح عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني كاتب الليث بن سعد (١٣٧ ـ ٢٣٣ هـ) .

عدث مشهور ، شيخ للصريين . روى عن: معاوية بن صائح ويحيى بن أيوب ، والليث ابن سعد وغيرهم . وروى عنه : يحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وآخرون .

قال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الفلط ، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (١٢١)، «كتاب الضعفاء» للنسائي (١٤٩)، «الجسرح والتعديل» (٥/ ٨٦)، «مهليب التهليب» (٥/ ٢٥٦)، «التقريب» (٢/ ٤٢٣).

حدثنا معاوية بن صالح(۱) عن على بن أبي طلحة(۲) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : وقوله : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ﴿(٢) قال : كان قومٌ من أهل الكتاب بينهم وبين النبي على عهد وميثاق ، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض ، فخير الله رسوله على : إن شاء أن يقتل ، وإن شاء أن يصلب ، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف(۱) .

<sup>(</sup>۱) هو معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمسمي (۸۰ ۱۵۸ هـ) قاضي الأندلس ، من أوعية العلم، روى عن: مكحول ، وأي مريم الأنصاري ، وعل بن أي طلحة وغيرهم ، وروى عنه: مسفيان الشوري والواقدي وعبدالله بن صالح كاتب اللث ، قال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام ، مات بالأسلس . انظر : «التاريخ الكبير» (۱/ ۳۳۵) ، «الجرح والتعديل» (۸/ ۳۸۲ ، ۳۸۳) ، «بليب التهذيب» (۱/ ۲۰۹) . «المترب» (۲/ ۲۰۹) .

 <sup>(</sup>٢) هـ و أبـ و الحســن عــلي بن أبي طلحة ســـالم بن المخارق الهاشمي (٥٠٠ ـ ١٤٣ هـ) أصله
 من الجزيرة ، وانتقل إلى حص . لم يلق أحداً من الصحابة .

روى هن : مجاهد والقاسم بن محمد وآخرين . وروى هنه : الشوري ، وعبدالله بن سالم وثور بن يزيد وغيرهم . قال ابن حجر : صدوق قد يخطىء . انظر ترجته فيه : التاريخ الكبيرة (٦/ ١٨١) ، الجرح والتعديل، (٦/ ١٩١) ، التهذيب، (٧/ ٣٣٩) ، والتهذيب، (٧/ ٣٣٩) ،

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٣) سورة الماتدة .

<sup>(</sup>٤) الأثر من رواية ابن عنباس ـ رضي الله عنهما .

أخرجه الطبري في الفسيره (١٠/ ٣٤٣ برقم ١٩٨٠٣). ذكره ابن الجوزي في تفسيره ونسبه إلى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، ويه قال الفيحاك ، اواد المسيره (٣٣/٢). وذكره ابن كشير في تفسيره ونسبه إلى ابن جرير عن عبل ابن أبي طلحة عن ابن عباس (٢/ ٥٢).

وذكره السيوطي في تفسيره ونسبه إلى ابن جريس والعابراني في الكبير . «الدر المشورة (٦٦/٣) .

وذكره الشوكاني في فتح القدير ونسبه إلى ابن جريو والطبراني انظر: «فتح القدير» (٢٧/٢).

وأما النفي فهو أن يهرب في الأرض ، فإن جاء تائباً فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤاخذ بها سلف منه ، ثم قال (١) في موضع آخر ، وذكر هذه الآية : من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظُفِر به وقُدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، ثم قال : ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب (١) فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم .

وكذلك روى محمد بن يزيد الواسطى (٣) عن جويبر (١) عن الضحاك (٥)

(١) أي ابن عباس رضي الله عنهيا.

وأورده أبن كشير في الفسيرة عن طريق ابن جرير عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس (٢/ ٤٥).

وذكره السيوطي في تفسيره عن ابن عباس ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه .

انظر : قالدر المتورة (٢/ ٦٨) .

وذكر الشوكاني أن هذا أيضاً قول سعيد بن المسيّب وجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخمي والضحاك وأبي ثور .

انظر : (فتح القدير) (٢/ ٣٥) .

(٣) هر أبو سعيد محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي (٠٠٠ ـ ١٨٨ هـ).

روى عن : جويبر بن سعيد الأزدي ، وأبي الأشهب جعفر بن حيان وسفيان بن حسين وغيرهم.

وروی عنه : أحمد ابن معين وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم .

قـال ابن حجر : ثقة ثبت عابد . توفي بواسط في خلافة هارون الرشيد.

انظر ترجّته في : ﴿طبقات ابن سعد؛ (٧/ ٣١٤) ، ﴿تهذيب الكيال؛ (٣/ ١٣٩١) ، ﴿تهذيب التعذيب؛ (٩/ ٢٧٥) ، ﴿١٣٩١) ، ﴿التقريب؛ (٢/ ٢٢٠) .

(٤) هو أبو القاسم جويبر بن سعيد الأزدي البلخي (. . . ).

راوي التفسير ، نزيل الكوفة ، صاحب الضحّاك .

ووى عن : أنس، والضحاك بن مناحم ، ومحمد بن واسع . وروى عنه: ابن المبارك ع والدوري ، وحماد بن زيد وآخرون . قال الحافظ ابن حجر : ضعيف جداً .

انظر ترجمته في : «التاريخ الكبيرة (٢/ ٢٥٧) ، «الجرح والتعديل» (٥٤٠ ، ٥٤١) ، «المغرب التهديب» (٢/ ١٣٦) .

(٥) تقدمت ترجته في ص (٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنها. وإسناده حسن (١٠/٢٢٣) . برقم ١١٨٥٠) .

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ﴾ قال : كان ناسٌ من أهل الكتاب بينهم وبين النبي على عهد وميثاق ، فقطعوا الميثاق ، وأفسدوا في الأرض ، فنخير الله رسوله أن يقتل إن شاء ، أو يصلب ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف().

وأما النفيُ: أن يهرب في الأرض فبلا يقدر عليه ، فإن جاء / تائباً داخلاً ١/١٤٨ في الإسلام قُبِل منه ولم يؤاخذ بها عمل(١) .

وقـال الضـحـاك : أيها رجلٍ مسلم قتل أو أصاب حدّاً أو مالاً لمسلم فلحق بالمشركين فـلا توبة له حـتى يرجع فيضع يده في يد المسلمين فيقر بها أصاب قبل أن يهرب من دم أو غيره أقيم عليه أو أخذ منه(٣).

ففي هذين الأثرين أنها نزلت في قوم معاهدين من أهل الكتاب لما نقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، وكذلك في تفسير الكليي(ع).

عن أبي صالح(ه) عن ابن عباس ـ وإن كان لا يعتمد عليه إذا انفرد ــ

<sup>(</sup>۱) الأثر أخرجه الطبري بسنده عن الضحاك (۱/ ٢٤٣ ، ٢٤٤ برقم ١١٨٠٤) وإسناده ضعيف، وأورده السيوطي في تفسيره ونسبه إلى ابن جرير عن الضحاك ، انظر : «الدر المتوره (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) وهذا التفسير للتفي مروي عن الحسن كيا رواه الطبري في تفسيره (١٠/ ٢٦٩ برقيم ١٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الأثو .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (٧٤).

<sup>(</sup>٥) هو أبو صالح ذكوان السان الزيات النبمي المدني (٥٠٠ - ١٠١هـ) من كبار التابعين، أجموا على توثيقه. روى عن جابر، وابن عمر وابن عباس وغيرهم . رضي الله عنهم وروى عنه: عبدالله بن دينار، ورجاء بن حيوة وزيد بن أسلم وآخرون، توفي بالمئينة، انظر ترجمه في: «التاريخ» (٢/ ٢٦٠)، «المصرفة والتاريخ» (٢/ ٧٩٩)، «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٠)، (٢٠ ٢٠٠)، «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٠)، (٢٠ ٢٠٠).

أنها نزلت في قوم موادعين ، وذلك أن رسول الله على وادع هلال بن عويمر(۱) وهو أبو بردة الأسلمي - على ألا يعينه ولا يعين عليه ، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن أن يهاج ، ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن أن يهاج ، ومن مسول الله(۱) على فهو آمن (أن يهاج)(۱).

قال: فحرَّ قومٌ من بني كنانة يريدون الإسلام بناسٍ من أسلم من قوم هلال بن عويمر، ولم يكن هلال يومنذ شاهداً، فنهدوا(،) إليهم، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فبلغ ذلك رسول الله ، فنزل (عليه)(،)

 <sup>(</sup>۱) هو هلال بن عويمر، أبو بردة الأسلمي . قال ابن حبيب : كان يهودياً كاهناً من خزاعة ، نزل فيه قوله تصالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّذِيهُ نَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَحَكُمْ ﴾ الآية (١٤) صورة البقرة .

وقال ابن حجر : اذكره الثعلبي في التفسير ، قال : دعاه النبي ﷺ إلى الإسلام فأبى ، ثم كلمه ابناه في ذلك فأجاب إليه وأسلم .

وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قبال : كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين السهود ، فذكر القصة في نزول قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُسرِيدُونَ أَنْ يَنْحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت ﴾ الآية بما أنزِلَ إليْك وَمَا أنْدِلَ مِنْ قَبْلِك يُسرِيدُونَ أَنْ يَنْحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت ﴾ الآية (٦٠) صورة النساء ،

انظر : «المحبّر» ص (٣٩٠) ، «الإصابة» (٧/ ٢٧ ، ٢٨).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : دالنبي، .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ب) .

 <sup>(</sup>٤) نهدوا أي: نهضوا، ونهد القوم لعدوهم إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله ، انظر: •النهاية ٩
 (٥/ ١٣٤ مادة نهد) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) بدون : اعليه ا .

جبريل بالقصة فيهم(١) ، فقد ذكر أنها نزلت في [قوم](٢) معاهدين ، لكن من غير أهل الكتاب .

وروى عكرمة (٢) عن ابن عباس \_ وهو قول الحسن (١) \_ أنها نزلت في المشركين (٥) ، ولعله أراد الذين نقضوا العهد كما قال هؤلاء ، فإن الكافر الأصلى لا ينطبق عليه حكم الآية .

(١) الآثر أورده الحصاص في «أحكام الشرآن» مختصراً عن الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس ـ رضى الله عنها (٤/ ٥٣) .

والماوردي في «الحاري الكبيرة في كتاب الحدود (٨٦٧/٣) ، رسالة جامعية رقمها في المركز

وذكره البغوي في التفسيرة عن الكلبي معالم التنزيل (٣/ ٤٧) وابن الجوزي في تفسيره الله وذاد المسرة (٢٤٤/٢) .

وذكره ابن قدامة في اللغني؛ عن ابن عباس ونسبه إلى أبي داود بقوله : «وقيل إنه رواه أبو داود» (١/١٠٠) المطبوع مع الشرح .

قال الألباني: (لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره). انظر: «إرواء الغليل» (٨/ ٩٤ برقم ٩٤/٤) وانفقت كل المصادر التي اطلعت عليها على رواية هذا الأثر عن الكلبي وتبين من عملال ترجمته أنه مشهم بالكذب، ورُمي بالرفض كيا قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٢/ ١٦٣) وأشار شيخ الإسلام إلى أنه لا يعتمد عليه إذا انفرد ولم أجد له شواهد من طرق أخرى فيكون الإسناد ضعيفاً والله أعلم.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ج)

(٣) تقلمت ترجته في ص (١٤١) .

(٤) تقدمت ترجمته في ص (٦٤) .

(٥) الأثر رواه النسائي في السننه في كتاب تحريم اللم عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنها ـ (٧/ ١٠١) المطبوع مع شرح السيوطي . وأبو داود في السننه في كتاب الحدود ، باب ما جاء في المحاربة (٢١٠ / ٣١١) المطبوع مع بذل المجهود .

قال الحافظ في «التلخيص» : إسناده حسن (٤/ ٢٧) .

وقال الألباني: هذا إسناد جيد. انظر: الرواء الغليل؛ (٩٣/٨ برقم ٢٢٤٠). وأخرجه أيضاً الطبري في الفسيره؛ عن عكرمة والحسن البصري (٢٢٤/١٠ برقم ٢١٤٠١) وأورده ابن الجيوزي في الله المسير؛ عن عكرمة عن ابن عباس وبه قال الحسن (٣٤٤/٢).

والذي يحقق أن ناقض العهد بها يضر المسلمين داخلٌ في هذه الآية من الاثر ما قدمناه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى برجلٍ من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين (بالشّام)(۱) حتى وقعت، فتجلّلها(۱)، فأمر به عمر فقتل وصلب ، فكان أول مصلوب في الإسلام . وقال : يا أيها الناس ، اتقوا الله في ذمة عمد ﷺ ، ولا تظلموهم ، فمن فعل هذا : فلا ذمة له (۱) ، وقد رواه عنه

وقد ضعف القرطبي هذا القول \_ أي بأن آيه الحرابة نزلت في المشركين \_ ورده بقوله تعالى:
 ﴿ قُلُ لِللَّذِيسُنَ كَفَسَرُوا إِنْ يَتَسَهُوا يَنْفَر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف ﴾ ويقوله ﷺ: «الإسلامُ يَهْدِمُ
 مَا قَبْلَه الوصحة القول بأنها نزلت في العربيين .

انظر : ١٤٩/٦) الحكام القرآن، للقرطبي (١٤٩/٦) .

وقدال الحدافظ ابن كشير : فوالصحيح أن هدله الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، . انظر : اتفسير ابن كثيرة (٢/ ٥٢) .

<sup>(</sup>١) ليس في (ج) ولا في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) فشجللها: أي صلاها ، جلال كل شيء غطاؤه ، وتجليل الفرس أن تلبسه الجل ، وتجلله أي علاه ، يقال: تجلل الفحل الناقة أي علاها . وتجلل قلان بعيره إذا صلا ظهره .

انظر : السان العرب، (١١٩/١١ مادة جلل) .

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر سروي عن سُويد بن غفلة وعوف بن مالك الأشجعي .

أخرجه أبو يوسف في كتاب الحراج ، في فصل أهل الدعارة والتلصص والجنايات وما يجب فيه من الحدود (ص ١٧٨ ، ١٧٩) .

وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني قال عنه الحافظ ابن حجر: ليس بالقرى وقد تغيّر في آخر عمره ، التقريب، (٢/ ٢٢٩) .

ورواه عبدالرزاق في المصنف، ، في كتاب أهل الكتاب، (٦/ ١١٤ ، ١١٥ برقم ١٠١٧). وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف ، التقريب، (١٢٣/١) .

وابن زنجوية في كتاب الأموال (١/ ٤٣٥ برقم ٨٠٧) . وفي إسناده مجالد بن سعيد .

عـوف بن مالك الأشجعي(١) وغيره كيا تقـدم.

وروى عبداللك بن حبيب (٢) بإسناده عن عياض بن عبدالله الأشعري (٢) . قال: مرّت امرأةٌ تسير على بغل ، فنخس بها علج (٤) ، فوقعت من البغل ، فبدا بعض عورتها ، فكتب بذلك أبو عبيدة / بن ١٤٨/ب الجراح (٥) إلى عسر - رضي الله عنه - ، فكتب إليه عمر أن اصلب العلج في ذلك المكان ، فإنا لم نعاهدهم على هذا ، إنها عاهدناهم على أن يعطوا

دأسد الغابة ٤ (١/ ١٢٨ \_ ١٣٠) ، «الإصابة» (٥/ ١٨٥ \_ ٢٨٩) .

وأبو عبيد في كتاب الأموال، باب أهل الصلح والعهد يتكثون متى تستحل دماؤهم (١٩٤،
 ١٩٥ برقم ٤٨٦) وفي إسناده أيضا مجالد بن سعيد الهمداني .

وركيع في أخبار القضاة (١/ ١٥) .

والخلال في «أحكام أهل الملل» ، في كتاب الحدود ، باب ذمي فجر بمسلمة عن طريق أبي بكر المروذي (ق ١٠٦) .

والبيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب الجزية ، باب يشترط عليهم أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزني ـ أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسل) عن دينه أو أعان المحاربين على المسلمين فقد تقسض عهده (٩/ ٢٠١) وأورده ابن حسجر في «الإصابة» في ترجة صوف بن مالك الأشجعي ونسبه إلى أبي عبيد في كتاب الأموال .

إنظر : «الإصابة» (٤/ ٤٧) ، ٧٤٣) .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في ص (٧٢) .

 <sup>(</sup>٢) لم أصرف لعله عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي (٠٠٠ ـ ٢٣٨هـ) تقدمت ترجته في
 ص (٥٧٤) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٤) يراد بالعِلج الرجل من كفار العجم وغيرهم. والجمع أعلاج، ويُجمع على علوج أيضاً ، انظر: (النهاية) (٣/ ٢٨٦ مادة: علج).

<sup>(</sup>ه) هو أبو عبيلة عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري (٠٠٠هـ) ، أمين الأمة ، أحد السابقين الأولين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، هاجر الهجرتين ، شهد المساهد كلها ، وقتل أباه مشركاً يوم بلر ، ولأه عمر بن الخطاب قيادة الجيش الزاحف إلى الشام ، فضتح الديار الشامينة وغيرها . تُوقي بطاعون عمواس بالأردن في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ، و ال الراكب عمر المسامية الظرائر ترجته في والمحاسمة (٢/ ٤٠٩ ـ ٤١٥) ، والاستيعاب (٢/ ٤٠٩ ـ ٤١٥) ،

الجزية عن يدِ وهم صاغرون(١) .

وقد قال (٢) أبو عبدالله أحمد بن حنبل في مجوسي فجر بمسلمة : يقتل ، هذا قد نقض العهد ، وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضاً ، قد صلب عمر رجاً من اليهود فجر بمسلمة ، هذا نقض العهد ، قيل له : ترى عليه الصلب مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجلً إلى حديث عمر ، كأنه لم يعب عليه (٣) .

فهؤلاء: أصحاب رسول الله على: عمر ، وأبو عبيدة ، وعوف بن مالك ، ومن كان في عصرهم من السابقين الأولين قد استحلوا قتل هذا وصلبه . وبين عمر أنا لم نعاهدهم على مثل هذا الفساد ، وأن العهد انتقض بذلك ، فعلم أنهم تأولوا فيمن نقض العهد بمثل هذا أنه (مِنْ)(۱) عاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً(۱) ، واستحلوا لذلك قتله وصلبه ، وإلا فالصلب مثله لا يجوز إلا لمن ذكره الله في كتابه(۱) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج ، عن داود بن أبي هند عن زياد بن عثمان مختصراً (ص

<sup>(</sup>۲) أي (ب) زيادة : «الإمام» .

 <sup>(</sup>٣) رواه الخيلال في كتاب (أحكام أهل الملل) ، كتاب الحدود ، باب ذمي فجر بمسلمة برواية الفيضل بن عبدالصمد وأبي الحارث (ق ٢٠١/أ) .

وذكره ابن القيم في «أحكام أهل اللمة؛ عن الخلال (٢/ ٧٩١) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) بدون : امن .

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) : البالفاء؛ .

<sup>(</sup>٦) وذلك في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الْذَيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَلِّمُ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مَنْ الأَرْضِ . . . ﴾ الآية (٣٣) سورة المائدة .

وقد قال آخرون \_ منهم ابن عمر ، وأنس بن مالك ، ومجاهد (۱) ، وسعيد بن جبير (۲) ، وقت دة (۱) ، وقت دة (۱) ، وغسيرهم رضي الله عنهم أنها نزلت في العرنيين (۱) النين ارتدوا عن

- (٤) في (ب) بزيادة : (بن نفيرا .
- (٥) هو أبو عبدالله مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شائل الهذلي (١٠٠٠ هـ) من صغار التابعين. كان فقيم الشام في عصره ، ومن حفاظ الحديث . أصله من فارس ، ومولده بكابل ، نشأ بها وسُمِي ، وصار مولي لامرأة من هذيل فنسب إليها .
  - روی عن: أنس ، وأبي أسامة ، وثويان وآخرين .
- وروى صنه: الزهري ، وربيعة الرأي والأوزاعي وغيرهم . ترحل في طلب العلم واستنقر في دمشق وتوفي بها . قال ابن حجر : ثقة ، فقيه ، كثير الإرسال .
- انظر ترجته في: «طبقات ابن سعد» (٧/ ٤٥٣)، «التاريخ الكبير» (٨/ ٢١)، «٢٠)، «وفيات الأعيان» (٥/ ٢٨- ٢٨٣)، «شذرات الذهب» (١/ ١٤٦)، «تقريب التهذيب» (٢/ ٢٧٣).
  - (٦) تقدمت ترجمته في ص (٧١) .
  - (٧) رواه أبو داود في سنته ، في كتاب الحدود ، باب ما جاء في المحاربة (١٧٤/٣٠٤)
- والتساتي في سننه ، كـشـاب تحريم الدم، تأويل قول الله تعالى ﴿إِنَّهَا جِزَاءَ اللَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللّه ورسـوله . . . ﴾ الآية (٧/ ٩٤ ، ٩٥) .
  - وعبدالرزاق في المصنف في باب المحاربة وإسناده صحيح (١٠٦/١٠ يرقم ١٨٥٣٨) . والإمام أحمد في مسنده (١٦٣/٣) .
    - والطبري في تفسيره (١٠/ ٣٤٥ برقم ١١٨٠٨ ، ١١٨٠٩) . وذكره الجصاص في أحكام القرآن (٥٣/٤) .
- وقد رجع هذا القول القرطبي وصححه وقال : هو الذي عليه الجمهور وذكر ابن حجر أنه المعتمد ، وبه قال الواحدي .
- انظر : «تفسير القرطبي» (١٤٨/٦) ، «قتح الباري» (١١٠/١٢) ، «أسباب النزول» للواحدي ص (١٣٠) .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٦١) .

<sup>(</sup>۲) تقلمت ترجته في ص (۲۲) .

<sup>(</sup>۳) هو أبو حميد عبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي (۰۰۰ ـ ۱۱۸هـ)، روى عن: أبيه جبير ابن نفير وأنس بن مـالك وكثير بن مرة وآخرين

وروى عنه: يحيى بن جابر الطائي ، ومعاوية بن صالح ، وزهير بن مالم وغيرهم توفي في خلافة هشام بن عبدالملك . قال ابن حجر : ثقة من الرابعة .

انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ (٥/ ٢٦٧ ، ٢٦٨) ، «الجرح والتعديل؛ (٥/ ٢٢١) ، «تهذيب التهذيب؛ (٦/ ١٥٤) ، «التقريب» (١/ ٤٧٥) .

الإسلام ، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا إبل رسول الله ﷺ ، وحديث العرنيين مشهور ، ولا منافاة بين الحديثين ، فإن سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاماً في مدلوله وكذلك كان عامة العلماء على أن الآية عامة في المسلم والمرتد والناقض(۱)، كما قال الأوزاعي(۱) في هذه الآية: هذا حكم حكمه الله في هذه الأمة على من حارب مقيماً على الإسلام أو مرتداً عنه ، وفيمن حارب من أهل الذمة(۱) .

وقد جاءت آثارٌ صحيحةٌ عن على(٤) وأبي موسى(٥) وأبي

 <sup>(</sup>١) قبال الإمام ابن كثير - بعد استعراض الروايات التي وردت في سبب نزول هذه الآية دوالصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم بمن ارتكب هذه الصفات) .

انظر : «تفسير ابن كثير؛ (٢/ ٥٢) .

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجته في ص (۲۸۹) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الأثر .

<sup>(3)</sup> وذلك في قبصة حبارثة بن بدر التي رواها الطبري بسنده عن عباصر الشعبي : أن حارثة بن بدر خبرج محارياً ، فأخباف السبيل ، وسفك الدم ، وأخذ المال ، ثم جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه فقبل علي بن أبي طالب توبته ، وجعل له أماناً على ما كان أصاب من دم أو مال في قصة طويلة .

انَظر : «تفسير الطبري» (١٠/ ٢٧٩ ـ ٢٨٦ الآثسار ذوات الأرقسام ١١٨٧٩ ، ١١٨٨٠ ، ١١٨٨٨ ) .

وذكره الجماص في «أحكام القرآن» (٤/٥٢).

والبغوى في امعالم التنزيل؛ (٣/ ٥٠) .

وابن كشير في اتفسيره، ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرير (٢/ ٥٦) .

<sup>(</sup>٥) وذلك في قبصة المرادي التي أخرجها الطبري بسنده عن عامر الشعبي قال : جاء رجل من مراد إلى أي موسى وهو على الكوفة في إمرة عثيان بعدما صلى الكتوبة ، فقال يا أبا موسى، هذا مقام العائذ بك ، أنا فلان بن فلان المرادي ، كنت حاربت الله ورسوله ، وسعيت في الأرض فساداً ، وإني تبت قبل أن يقدر علي ، فقام أبو موسى فقال : هذا فلان بن فلان ، وإنه كان حارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فساداً ، وإنه تاب قبل أن يقدر عليه : فمن لقيه فلا يَحْرض له إلا بخير .

فأتمام الرجل ما شاء الله ثم أنه خرج فأدركه الله ـ عز وجل ـ بلنوبه فقتله .

انظر : «تفسير الطبري» (١٠/ ٢٨٢ برقم ١١٨٨٤) . وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير (٢/ ٥٦) .

هريرة (١) وغيرهم \_ رضي الله عنهم \_ تقتضي أن حكم هذه الآية ثابت فيمن حارب المسلمين بقطع الطريق ونحوه مقيها على إسلامه ، لهذا يستدل جهور الفقهاء (٢) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على حد قطع (٣) الطريق بهذه الآية .

والمقصود هذا أن هذا الناقض للعهد والمرتد عن / الإسلام بها فيه ١/١٤٩ الضرر داخلٌ فيها كها ذكرنا دلائله عن الصحابة والتابعين ، وإن كان يدخل فيها بعض من هو مقيم على الإسلام ، وهذا السابُّ ناقضٌ للعهد بها فيه ضررٌ على المسلمين ، فيدخل في الأية .

<sup>(</sup>۱) وذلك في قبصة على الأسدي ، أخرجها الطبري ، عن موسى بن إسحاق المدني : أن علياً الأسدي حارب وأحاف السبيل وأصاب الدم والمال ، فطلبته الأثمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء ثائباً وأحده أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ بيده ، حتى أتى مروان بن الحكم في إمرته على المدينة ، في زمن معاوية فقال : هذا على جاء ثائباً ، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل ، قال : فتُرك من ذلك كله اللقصة » .

انظر : فتفسير الطبري؛ (١٠/ ٢٨٤ برقم ١١٨٨٩) .

رذكـرها ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير (٢/٥٦) .

 <sup>(</sup>۲) قبال الحيافظ ابن الحيجر: «والمعتبد أن الآية نزلت فيهم \_ أي العربيين \_ وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق لكن عقوبة الفريقين مختلفة»

انظر التفاصيل: افتح الباري؛ (١٢/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : اقطاعا .

<sup>(</sup>٤) تقدمت قصة نفي بني قينقاع والنضير وقتل بني قريظة في ص (١٣٦، ٤٧٧، ٢٠٧) .

قريظة وبعض أهل خيبر(۱) لما نقضوا العهد ، والصحابة قتلوا(۱) وصلبوا بعض من فعل ما ينقضُ العهد من (۱) الأمور المضرة ، فحكم النبي على وخلفائه في أصناف ناقض العهد كحكم الله في هذه الآية \_ مع صلاحه لأن يكون امتثالاً لأمر الله \_ فيها دليلٌ على أنهم مرادون منها.

ناقض العهد محسسارب للمسلمسين ومحسارب اله ورسسولسه

· الوجه الثاني: أن ناقض العهد والمرتد المؤذي لا ريب أنه محاربة لله ورسوله ، فإن حقيقة نقض العهد عاربة المسلمين ، وعاربة المسلمين عاربة لله ورسوله ، وهو أولى جذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه ، لأن ذلك مسلم ، لكن لما حارب المسلمين على الدنيا كان محارباً لله ورسوله ، فالذي يحاربهم على الدين أولى أن يكون محارباً لله ورسوله ، ثم لا يخلو إما أن لان يكون محارباً لله ورسوله ، ثم لا يخلو إما أن لان يكون محارباً لله ورسوله عنهم ، أو يكون

<sup>(</sup>١) تقدمت قصة أهل خيبر ص (٦٣٠) .

وكان قتله عليه السلام ولبعض أهل خير لنقض العهد الذي تم بينهم وبين الرسول ﷺ على إجلائهم من خيبر واشترط في عقد الصلح ألا يكتسموا ولا يغيبوا شيئاً ، فإن فعلموا فلا ذمة لهم ولا عهد ، وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أبي الحقيق مالا كثيراً . ومُسكاً فيه مال وحلي لِحُينيسي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حيث أجليت النضير ، فأمر النبي ﷺ بقتلها .

ذكر الإمام ابن القيم أن النبي على لم يعم أهل خيبر بالقتل كيا عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد . وأما هؤلاء فالذين علموا - بالمسك وغيبوه ، وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد ، فإنه تَتَلَهُم بشرطهم على أنفسهم ، ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ، ولم يهائه عليه غيره فإن حكم النقض مختص به .

انظر التفاصيل: فزاد المعاد، (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) كيا تقدم في ص (٤٩١) ، ٧١٩ ، ٧٢٠) .

<sup>(</sup>٣) ني (ب) : دني ،

<sup>(</sup>٤) قي (ب) بدرن : الأا .

عارباً إذا فعل ما يضرهم بما فيه نقض العهد وإن لم يقاتلهم ، الأول لا يصح ، لما قــدمناه من أن هذا قــد نقض العــهــد وصـــار من المحاربين ، ولأن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ قـال : أيَّـما مـعــاهدِ تعــاطي سبًّ الأنبياء فهو محارب غادرً ١١) .

وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تجلل المسلمة بعد أن نخس بها الدابة محارباً بمجرد ذلك حتى حكموا فيه بالقتل ٢١) والصلب ، فعلم أنه لا يشترط في المحاربة المقاتلة ، بل كل ما نقض العهد عندهم من الأقـوال والأفـعال المُضرة فهو محاربةً داخلةً في هذه الآية .

فإن قبيل: فبيلزم من هذا أن يكون كلُّ من نقض العهد بها فيه ضررًّ يقتلُ إذا أسلم بعد القدرة عليه .

قيل : وكذلك نقول ، وعليه يدلُّ ما ذكرناه في سبب نزولها ، فإنها إذا / نزلت فسيمن نقض العبهد بالفساد ، وقيل فيها : ﴿ إِلَّا الَّـٰذِيْسُ تَابُوا ١٤٩/ب مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴿ ٣٠ عُلِم أَن التائب بعد القدرة مبقيٌّ على حكم الآية .

الوجه الثالث: أن كل ناقض للعهد فقد حارب الله ورسوله ولولا ناقيض العهد قسد يقتسصر ذلك لم يجز قتله ، ثم لا يخلو إما أن يقتصر على نقض العهد - بأن يلحق عليسه وقسد يزيسد عليسه بدار الحرب \_ أو يضم إلى ذلك فساداً ، فإن كان الأول فقد حارب الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (٣٧٩)

<sup>(</sup>٢) كما تقدم في ص (٧١٩) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٤) سورة المائلة .

ورسوله فقط ، فهذا لم يدخل في الآية ، وإن كان الثاني فقد حارب وسعى في الأرض فساداً مثل أن يقتل مسلماً ، أو يقطع الطريق على المسلمين ، أو يغصب مسلمة على نفسها ، أو يظهر الطعن في كتاب الله ورسوله ودينه ، أو يفتن مسلماً عن دينه ، فإن هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه العهد ، وسعى في الأرض فساداً بفعله (۱) ما يفسد على المسلمين إما دينهم أو دنياهم ، وهذا قد دخل في الآية ، فيجب أن يقتل ، أو يقتل ويصلب ، أو يتنفى من الأرض حتى يلحق بأرض الحرب إن لم يقدر عليه، أو تقطع يده ورجله إن كان قد قطع الطرق (۱) وأخذ المال ، ولا يسقط عنه ذلك إلا أن يتوب من قبل أن يقدر عليه ، وهو المطلوب .

الساب عدو له ولرسبوله

الوجه الرابع: أن هذا الساب محارب لله ورسوله ساع في الأرض فساداً فيدخل في الآية ، وذلك لأنه عدوً لله ولرسوله ، ومن عادى الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ، وذلك لأن النبي على قال للذي يسبه (٣) وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه ، إذا كان عدواً له فهو محارب .

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن المنبي على قال : اللهُ وَلُم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ

<sup>(</sup>١) ق (ب): دبياه .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : الطريق، .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : اسبه! .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص (٥٩) .

بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ ١٠٠٠ .

وفي الحديث عن معاذ بن جبل (٢) قال: سمعت رسول الله على يقول: والسيسيسرُ مِسنَ الرَّيَاءِ شِسْرِكٌ ، وَمَنْ عَادَى أَوْلِياءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بَالْمُ سَحَارَبَةِ (٢) فَإِذَا كَانَ من عادى واحداً من الأولياء قد بارز الله بالمحاربة، فكيف من عادى صفوة الله من أوليائه ؟ فإنه يكون أشد مبارزة له بالمحاربة ، وإذا كان محارباً لله لأجل عداوته للرسول (١) فهو محارب للرسول بطريق الأولى ، فشبت أن الساب للرسول محارب لله ورسوله .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع، عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ (۱۱/ ٣٤٠ برقم ٢٥٠٢) .

وذكره الحكيم الترمـذي في نوادر الأصول عن أنس ـ رضي الله عنه ـ بلفظ «من أهان لي ولياً . . . الحديث (ص ٢٠٤)، والسيهةي في «السنن الكبرى»، في كتاب صلاة الاستسقاء باب الحدوج من المظالم والتقرب إلى الله (٣٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي (٠٠٠ هـ) صحابي جليل . أحمد السبعين الذين شهدوا العقبة الشانية من الأنصار . أعلم الأمة بالحلال والحرام. بعشه الرسول بي بعد غزوة تبوك قاضياً وداعياً لأهل اليمن . تُرفي بناحية الأردن في طاعون عمواس،

انظر ترجته: في «طبقات ابن سعد» (۵۸۳/۳ م ۱۹۰۰) ، «الاستيسعاب» (۲/۱۹۰ م ۱۹۰۷) ، «الاصابة» (۱۶۰۷ م ۱۹۰۱) ، «الاصابة» (۱۶۰۲ م ۱۳۸) ، «الاصابة» (۲/۱۳۰ م ۱۳۸) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب من تُرجىٰ له السلامة من الفتن (٢/ ١٣٢٠ ـ ١٣٢١).
 برقم ٣٩٨٩).

وفي إسناده: ابن لهيمة قال عنه الحافظ ابن حاجر: الصدوق خلط بعد احتراق كتبه الالتقريب (١/ ٤٤٤).

والحاكم في المستدرك بطريق آخر في الإيان ، وقال : هذا حديث صحيح ولم بخرج في الصحيحين ووافقه اللهبي (١/٤) .

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ، وقال : رواه ابن ماجه ، والحاكم ، والبسهقي في كتاب الزهند له وغيره ، وقال الحاكم : صحيح ولا علة له (٨/١)

<sup>(</sup>٤) ق (ب) : ٤عداوة الرسول» .

فإن / قيل : فلو سبّ واحداً من أولياء (١) الله غير الأنبياء فقد بارز ١/١٥٠ الله بالمحاربة فإنه إذا سبه فقد عاداه كها ذكرتم ، وإذا عاداه فقد بارز الله بالمحاربة ، كها نصه الحديث الصحيح ، ومع هذا فلار٢) يدخل في المحاربة المذكورة في الآية ، فقد انتقض الدليل ، وذلك يوجب صرف المحاربة إلى المحاربة باليد .

## قيل : هذا باطلٌ من وجوهٍ :

احدها: أنه (٣) ليس كلّ من سب غير الأنبياء يكون قد عاداهم ، إذ لا دليل يدل على ذلك ، وقد قال (الله) (٤) سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّلْمِيْنَ يُسُوّ ذُوْنَ الْسَمُوْمِنِيْسَ وَالْسَمُوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْمَا مُبِيناً ﴾ (٥) بعد أن أطلق أنه مَن آذى الله ورسوله فقد لعنه (الله) (٢) في الدنيا والآخرة ، فعلم أن المؤمن قد يؤذى بها اكتسب ويكون أذاه بحق كإقامة الحدود والانتصار في الشتيمة (٣) ونحو ذلك ، مع كونه ولياً لله ، وإذا كان واجباً في بعض الأحيان أو جائزاً لم يكن مؤذيه في تلك الحال عدواً له ، لأن المؤمن يجب عليه أن يوالي المؤمن ولا يعاديه وإن عاقبه عقوبة شرعية كها قال تعالى : ﴿إنّهَ مَا وَلِيّدُكُمُ اللّهُ ورَسُولُهُ عَقُوبة شرعية كها قال تعالى : ﴿إنّهَ مَا وَلِيّدُكُمُ اللّهُ ورَسُولُهُ

<sup>(</sup>١) في (ب): (الأولياء) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : بدون الفاء) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : ﴿إِذَا ،

<sup>(</sup>٤) في (ج) : بدون لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٥) الآية (٥٨) مسورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٦) في (ب) بدون لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٧) في (ج) : الشتمة) .

وَالَّــنِينَ آمَنُوا﴾(١) وقسال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّـذِينَ آمَنُوا﴾(١) .

سب النبي ﷺ ينافي اعتقاد نبوته

الثاني: أن من سب غير النبي (٣) الله فقد يكون مع السب مواليه من وجه آخر ، فإن سباب المسلم إذا لم (يكن) (١) بحق كان فسوقاً (٥) والفاسق لا يعادي المؤمنين ، بل يواليهم ، ويعتقد مع السب للمؤمن أنه تجب موالاته من وجه آخر ، أما سب النبي في فإنه ينافي اعتقاد نبوته ، ويستلزم البراءة منه والمعاداة له ؛ لأن اعتقاد عدم نبوته وهو يقول إنه نبي يوجب أن يعامله معاملة المتنبئين وذلك يوجب أبلغ العداوات له .

الثالث: لو فُرض أن سب غير النبي الله عداوة له ، لكن ليس أحدٌ بعينه يشهد له أنه ولي لله شهادة توجب أن ترتب عليها الأحكام المبيحة للدماء ، بخلاف الشهادة للنبي بالولاية فإنها يقينيةٌ نعم لما كان الصحابة قد يشهد لبعضهم بالولاية خرج في قتل سابهم خلافٌ مشهورٌ ربا ننبه إن شاء الله تعالى عليه().

<sup>(</sup>١) من الآية (٥٥) سسورة المائدة ، تكملة الآية: ﴿ . . اللَّذِينَ يُقِيدُمُونَ الصَّلاَةَ وَيُوثُونَ السَّلاَةَ وَيُوثُونَ السَّلاَةَ وَيُوثُونَ السَّلاَةِ وَهُمْ وَالحَدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥٦) سورة المائدة، تكملة الآية: ﴿... فإنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُمُ الْفَالِبُونَ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ج) : (رسول الله) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) بدون : ديكن، .

<sup>(</sup>٥) كما روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر عن عبدالله أن النبي ﷺ قال : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (١/ ١٠٠ برقم ٤٨) .

<sup>(</sup>٦) قد عقد المؤلف في المسألة الرابعة فصلاً خاصاً في حكم من سب أحد الصحابة ـ رضي الله عنهم \_ ويسّن الكلام فيه كيا سيأي إن شاء الله تعالى .

الرابع: (أنه)(١) لو فرض أنه عادى ولياً عُلم أنه ولي فإنها يدل على أنه بارز الله بالمحاربة ، وليس فيه ذكر عاربة الله / ورسوله ، والجناء ١١٥٠/ب المذكور في الآية إنها هو لمن حارب الله ورسوله ، ومن سب الرسول فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه أ، وقد حارب الله أيضاً كها دلّ عليه الحديث، فيكون محارباً لله ورسوله أخصُّ من محاربة الله ، في فيكون محاربة الله ورسوله أخصُّ من محاربة الله ، والحكمُ المعلّق بالأحم ، وذلك [أنّاده) عاربة الرسول تقتضي مشاقته على ما جاء به من الرسالة ، وليس في معاداة وكي بعينه مشاقة في الرسالة ، بخلاف الطعن في الرسول .

الخامس: أن الجناء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً والطاعن في الرسول قد حارب الله ورسوله كها تقدم ، وقد سعى في الأرض فساداً كها سيأتي ، وهذا الساب للولي وإن كان قد حارب الله فلم يسع في الأرض فساداً ، لأن السعي في الأرض فساداً إنها يكون بإفساد عام لدين الناس أو دنياهم ، وهذا إنها يتحقق في الطعن في النبي بإفساد عام لدين الناس أو دنياهم ، وهذا إنها يتحقق في الطعن في النبي بنبوة النبي ، ويجب عليهم الإيهان بولاية الولي ، ويجب عليهم الإيهان بنبوة النبي ،

السادس: أن ساب الولي لو فرض أنه محاربٌ لله ورسوله فخروجه من اللفظ العام لدليل أوجبه لا يوجب أن يخرج هذا الساب للرسول، لأن الفرق بين العداوتين ظاهر، والقول العامُ إذا خصت منه صورةً لم تخص منه صورةً أخرى لا تساويها إلا بدليل آخر.

<sup>(</sup>١) ليس في (ب) .

<sup>(</sup>٢) من (ج) .

<sup>(</sup>٣) كيا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيبان ، باب دعاؤكم إيهانكم عن ابن عسر مرضي الله عنها مقال : «بنى الإسلام على خس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والحج ، وصوم رمضان (١/ ٤٩ برقم ٨) .

السابع: أن حمله على المحاربة باليد متعذّر أيضاً في حق الولي ، فإن (١) من عاداه بيده لم يرجب ذلك أن يدخل في حكم الآية على الإطلاق \_ مشل أن يضربه ونحو ذلك \_ فلا فرق إذاً في حقه بين المعاداة باليد واللسان ، بخلاف النبي على فإنه لا فرق بين أن يعاديه بيدٍ أو لسانٍ فإنه يمكن دخوله في الآية ، وذلك مقرر الاستدلال كها تقدم .

وإذا ثبت أن هذا الساب محاربٌ للّه ورسوله فهو أيضا ساع في الأرض فساداً ، لأن الفساد نوعان : فساد الدنيا من الدماء والأموال والفروج ، وفساد الدين ، والذي يسبُّ الرسول و ي ويقع في عرضه يسعى ليفسد على الناس دينهم ، ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم ، وسواءٌ فرضنا أنه أفسد على أحد دينه أو لم يفسد / لأنه سبحانه وتعالى إنها ١/١٥١ قيال : ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ﴿(٢) قيل : إنه نصّبٌ (على) (٢) المفعول له ، أي : ويسعون في الأَرْضِ للفساد (١) ، كها (٥) قيال : ﴿وَإِذَا تَوَلّى سَعَى في الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهلِكَ الْحَرْثَ وَالنّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَاد ﴾ (١) والسّعي هو العمل والفعل ، فمن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى في الأَرْضِ فساداً وإن خاب سعيه ، وقيل : إنه نصبٌ على المصدر (٧)

<sup>(</sup>١) في (ج) : الأنه .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٣) سورة المائدة

<sup>(</sup>٣) في (ب) بدون : اعلى ا

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا الإعراب في كتب إعراب القرآن ، والتفسير ذكره ابن منظور في السان العرب: (٣/ ٣٣٥ في مادة فسد) .

<sup>(</sup>ه) في (ج) بزيادة واو . !

<sup>(</sup>٦) الآية (٢٠٥) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) ذكر ابن الأنباري أن قوله ففساداً منصوب على المصدر في موضع الحال ، انظر : قالبيات في إعراب غريب القرآن، (١/ ٢٩٠) .

أو على الحال ، تقديره: سعى في الأرض مفسداً كفوله: ﴿وَلاَ تَعْفُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴾(١) أو كما يقال : جلس قعوداً ، وهذا يقال لكل من عمل عملاً يوجب الفساد ، وإن لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم إياه، بمنزلة قاطع الطريق إذا لم يقتل أحداً ولم يأخذ مالاً ، على أن هذا العمل لا يخلو من فسادٍ في النفوس قطُّ إذا لم يقم عليه الحدُّ .

شنم الرسول وأيضاً ، فإنه لا ريب أن الطعن في الدين وتقبيح حال الرسول في فل فسياد أعين الناس وتفيرهم عنه من أعظم الفسياد ، كما أن الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من أعظم الصلاح ، والفسياد ضد الصلاح ، فكها(١) أن كل قول أو (٢) عمل يجبه الله فهو من الصلاح ، فكل(١) قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفسياد ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ

إصْلاَحِهَا ﴾ (٥) يعنى الكفر والمعصية بعد الإيبان والطاعة (١) ، ولكن الفساد

<sup>(</sup>١) من الآية (٦٠) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ئي (ج) : قبالواره .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : ابالواوا .

<sup>(</sup>٤) أن (ج) : قبالوارة .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٥٦) سبورة الأعراف، تكملة الآية : ﴿... وادعوهُ خوفاً وطمعاً إنَّ رحمتَ اللَّهِ قريبٌ منَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذكر البخوي أن هذا القول قول الحسن والسَّدي والضحاك . انظر : المعالم التنزيل، (٦/ ٢٣٨) .

وذكر ابن الجوزي في تفسير هذه الآية ستة أقوال :

الحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيان.

القائي: لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل.

الثالث: لا تفسدوها بالمصية بعد إصلاحها بالطاعة .

الرابع : لا تعصوا فيمسك الله المعلم ، ويهلك الحرث بمعاصيكم ، بعد أن أصلحها بالمطر والخصب .

الخامس: لا تفسلوا بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقاته.

السادس: لا تفسدوا بتكليب الرسل بعد إصلاحها بالوحى.

انظر : قزاد المبيرة (٣/ ٢١٥ ، ٢١٦) .

وقال تعالى: ﴿ مَا نُوبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِيْ أَنْفُسِهِمْ ﴿ (١) ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِيْنَ وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٧) .

وأيضاً ، فإن الساب ونحوه انتهك حرمة الرسول وغض قُدْرَه ، وَجَرَّاً النفوسَ الكافرة والمنافقة على

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ فَادَأُهُ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٠٥) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٣) من سوزة المائدة .

<sup>(</sup>٤) انظر هـله التصاريف والمعاني في تهـليب اللـغة للأزهري (٣٦٩/١٢ ، ٣٧٠ مادة فسد) ، «لسان العرب» (٣/ ٣٣٥ ، ٣٣٦ مادة فسد) .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٢٢) سورة الحديد، تكملة الآية: ﴿ . . . مِنْ قَبْسِلِ أَنْ نَبْسَرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسَيْسُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٥٣) سورة فصلت، تكملة الآية: ﴿... حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَرَ لَمْ يَكُفُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى ثُلُ شَيْءِ قَدِيْرٌ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الآية (٢٠) ، ومن الآية (٢١) سورة اللماريات

اصطلام أمر الإسلام، وطلب إذلال النفوس المؤمنة وإزالة عزِّ الدين وإسفال كلمة الله / وهذا من أبلغ السعي فساداً .

ويؤيد ذلك أن عامة ما ذكر في القرآن من السعي في الأرض فساداً والإفساد في الأرض(١) فإنه قد عُني به إفساد الدين ، فثبت أن هذا السابُ عاربٌ لله ورسولهِ ساع في الأرضِ فساداً ، فيدخل في الآية .

الحسارية نسرعسان باللسسان واليسسد

الوجه الرابع: أن المحاربة نوعان: عاربة باليد، وعاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد كما تقدم تقريره في المسألة الأولى(٢٠)، ولمذلك(٣) كان النبي على يقتل من كان يجاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد، خصوصاً عاربة الرسول على بعد موته، فإنها إنها تمكن باللسان، وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد، فثبت أن عاربة الله ورسوله باللسان أشد ، والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أو كد، فهذا الساب لله ورسوله أولى باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق.

<sup>(</sup>١) في (ب): اللين،

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۳۸۸) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : اكذلك .

الوجه الخامس: أن المحاربة خلافُ المسالة، والمسالة(): أن يُسْلم كل من المتسالمين من آذي الآخـر ، فـمن لم تَسْلم من يده أو لسانه فليس بمسالم لك ، بل هو محارب .

ومعلومٌ أن محاربةَ الله ورسوله هي المغالبة على خيلاف ما أمر اللهرين ورسبوله هي ورسوله ، إذ المحاربةُ لذات الله ورسوله محالٌ ، فـمـن سب الله ورسوله المغالبة على لم يسالم الله ورسوله ﴾ لأن الرسول لم يَسْلَم منه ، بل طعنه في رسول الله مـغـالبـةٌ لله ورسـوله على حلاف ما أمر الله به على لسان رسوله ، وقد أفسد في الأرض كيا تقدم ، فيدخل في الآية .

وقد تقدم في المسألة الأولى(٣) أن هـذا الســاب محادًّ لله ورسوله مشاقًّ لله تعالى ورسوله ، وكلُّ من شاق الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله؛ ولأن المحاربة والمشاقة سواءً ، فيإن الحرب هنو الشقّ ، ومنه سمي المحارب(؛) محارباً(ه) وأما كونه مفسداً في الأرض فظاهرٌ.

(١) المسالمة : من السلم ـ بالكسر ـ الصلح ، قـوم سلم ومــالمون ، وتسالموا تصالحوا، والتسالم التصالح ، والمسالمة المصالحة ..

انظر: السان العرب؛ (١٢/ ٢٩٣ مادة سلم).

وفي اصطلاح الفقهاء : تسمى المسالمة المصالحة والموادعة والمعاهدة والمهادنة : وهي أن يمـقـد لأهل الحـرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض ، وهو جائز بالكتاب والسنة ، ولا يجوز ذلك إلا إذا كانت فيه مصلحة للمسلمين .

انظر : «شرح السير الكبيرة للشيباني (١٦٨٩/٥) ، «المغني» (١٠/١٠) المطلبوع مع الشرح الكبير.

(٢) في (ب) و (ج) زيادة 🗄 ديده 🥫

(٣) انظر ص (٤٩) ٥٨) [

المحاربة ضد المسالمسة

محسارية الله

خسلاف مسا

أمسر الله يسه ورسوليه

(٤) ق (ب) و (ج) : «المحراب محرابا» .

(٥) انظر : «لسان العرب» (١/ ٣٠٢ ، ٣٠٣ مادة حرب) .

واعلم أن كل ما دل على أن السب نقضٌ للعهد ، فقد دل على أنه محاربة لله وربسوله ؛ لأن حـقـيـقة نقض العهد أن يعود الذمي محارباً ، فلو لم يكن بالسب يعود محارباً لما كان / ناقضاً للعهد ، وقد قدمنا في ذلك من ١/١٥٢ الكلام ما لا يليق إعادته لما فيه من الإطالة فليراجع ما مضى في هذا الموضوع ، يبقى أنه سمى في الأرض فساداً ، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى دليل ، فإن إظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله ودينه ورسله وكل سبب بينه وبين خلفه لا يكون أشـدٌّ منه فـساداً ، وعامة الآي في كتاب الله التي تنهي عن الإفساد في الأرض ، فإن من أكثر المراد بها الطعن في الأنبياء، كقوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والـذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَـهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّــمَا نَـحْنُ مُصْلِحُـونَ ﴾ (١)، قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُـمُ المُفْسِدونَ ﴾ ٢١، وإنها كان إنسادُهم ٢١ نفاقهم وكفرَهم، وقوله: ﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصلاحِهَا ﴿ وَاللَّهُ مَا مِعَانَه : ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾(٥) .

<sup>(</sup>١) الآية (١١) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٢) سورة البقرة ، تكملة الآية : ﴿ . . . وَأَلَّكِنَّ لا يَشْعُرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب): انفاقهم وإنسادهم؛ بالتقليم والتأخير.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٥٦) سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٢٠٥) سورة البقرة .

وقول سبحانه: ﴿وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَبِعْ سَبِيلً الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) ، وإذا كان هذا لمحارباً (١) لله ورسوله ساعياً في الأرض فساداً تناولته الآية وشملته .

وبما يقرر الدلالة من الآية أن الناس فيها قسمان : منهم من يجعلها عامة خصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد ونحوها ، ومنهم من يجعلها عامة في المسلم المقيم على إسلامه وفي غيره ، ولا أعلم أحداً (ن) خصها بالمسلم المقيم على إسلامه ، فتخصيصها به خلاف الإجماع (٥) ، ثم الذين قالوا إنها عامة ، قال كثير منهم قتادة وغيره: قوله: ﴿ إلا الّذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ عَامِدُ وَ عَلَى الشركين من المشركين من المشركين من المسلمين ، وهو لهم حرب ، فأخذ مالا أو أصاب دما ثم تاب من قبل أن يقدر عليه أهدر عنه ما مضى (٧) ، لكن المسلم المقيم على إسلامه من قبل أن يقدر عليه أهدر عنه ما مضى (٧) ، لكن المسلم المقيم على إسلامه

<sup>(</sup>١) من الآية (١٤٢) سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) ق (ب) و (ج) بدون : دلامه .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : اقسمينا .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ أَحَدُ عِدُونَ تَنْوِينَ .

<sup>(</sup>٥) ذهب الإسام البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة وهكذا أخرج أيضاً عبدالرزاق عن قتادة وهو قبول الحسن وعطاء وانضحاك والزهري . وذهب جهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ، ويقطع الطريق ، وهو قبول مالك والشافعي والكوفيين . وهذا ليس منافياً للقبول الأول ؛ لأنها وإن نزلت في العرزيين بأعيانهم لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من قبعل مثل قعلهم من المحاربة والنساد

انظر التفاصيل في : إفتح الباري؛ (١٢٩/١٢) - أ

<sup>(</sup>٦) الآية (٣٤) سورة الماثلية .

<sup>(</sup>٧) وهو أيضاً قول عطاء الخراساني، رواه عبدالرزاق في «مصنفه» (١٠٧/١٠ برقم ١٠٥٤) . وأورده السيوطي في تفسيره ونسبه إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وعطاء الخراساني ، انظر «الدر المنثور» (٦٩/٣) .

عاربته إنها هي باليد ؛ لأن لسانه موافقٌ مسالم للمسلمين غير عارب . أما المرتد والناقض للعهد ، فمحاربته (١) باليد (١) تارةً ، وباللسان أخرى ، ومن زعم أن اللسان لا تقع به عاربةٌ فالأدلة المتقدمة في أول المسألة - مع ما ذكرناه هنا - تدل على أنه [عاربة ] (١) ، على أن الكلام في هذا المقام إنها هو بعد أن تقرر أن السبّ عاربةٌ ونقضٌ للعهد (١) .

واعلم أن هذه الآية آية جامعة لأنواع من المفسدين ، والدلالة منها(ه) ظاهرة قوية لمن تأملها ، لا أعلم شيئاً يدفعها(د) .

فإن قبيل : مما يدل على أن المحاربة هنا باليد / فقط أنه قال : ﴿ إِلاَّ ١٠١/ب الَّذِيْسِنَ تَابُواْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴿ ٢٠)، إنها يكون هذا فيمن يكون (٨٠) ممتنعاً ، والشاتم ليس ممتنعاً .

قبيل : الجواب من وجوه :

<sup>(</sup>١) في (ب) بدون : فقاء، .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : قارة بالسدة ، بالتقديم والتأخير .

 <sup>(</sup>٣) في (أ) : (عارب) والمشبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : دعهدا بدون لام .

<sup>(</sup>٥) ني (ب) ر (ج) زيادة : (هنا) .

 <sup>(</sup>٦) قبال أبو بكر ابن المنذر في هذه الآية : «كذلك لأن كلاً يقع عليه اسم المحاربة ، والكتاب على العسوم ، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة» .

انظر: االإشراف، (١/ ٥٣٧).

وقال الحافظ ابن كثير : «والصحيح أن هذه الآية صامة في المشركين وغيرهم عمن ارتكب هذه الصفات! .

انظر : «تفسير ابن كثيرا (٢/ ٥٢) .

<sup>(</sup>٧) الآية (٣٤) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٨) ق (ب) : اكانه.

أحدها: أن المستثنى إذا كان عتنماً لم يلزم أن يكون المستبقى عتنماً ، الحواز أن تكون الآية تعم كل محارب بيد أو لسان، ثم استثنى منهم الممتنع إذا تاب قبل القدرة ، فيبقى المقدور عليه مطلقاً ، والممتنع إذا تاب بعد القدرة .

الثاني : أن كلُّ من جاء تائباً قبل أحده فقد تاب قبل القدرة عليه .

سئل عطاء (۱) عن الرجل يجيء بالسرقة تائباً، قال: ليس عليه قطعٌ ، وقراً : ﴿إِلَّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمِ ﴿(١٥٢١) ، وكُلُّ من لم يؤخذ فهو ممتنعٌ ، لاسيها إذا لم يؤخذ (۱) ولم تقم عليه حجةٌ ، وذلك لأن الرجل وإن كان مقيها فيمكنه الاستخفاء والهرب كها يمكن المصحِر (۱۰) ، فليس كل من فعل جرماً كان مقدوراً عليه، بل يكون طلب المصحِر أسهل من طلب المقيم ، إذا كان لا يواريه في الصحراء خَمَرٌ (۱) ولا غيابةٌ (۷) ،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٧٥) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٤) سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٣) الأثر رواه الطبري في تفسيره عن عطاء (١٠/ ٢٨٤ برقم ١١٨٩٠) وهو أيضاً قول الشعبي
 كيا رواه عبدالرزاق في مصنفه (١١/ ١١١ برقم ١٨٥٥١)

<sup>(</sup>٤) في (ج) : دلم يوجده .

<sup>(</sup>٥) أي المقيم في الصحراء ، أصحر الرجل : نزل الصحراء . وأصحر القوم : برزوا في الصحراء . وقيل : أصحر الرجل ، إذا أفضى إلى الصحراء التي لا خربها فاتكشف . انظر : «لسان العرب» (٤٣/٤ مادة صحر) .

<sup>(</sup>٦) خَمَرَ : بالتحريك ما واراك من الشجر والجبال ونحوها .

يقال : توارى العبد عني في خر الوادي ، وخره : ما واراه من جرف أو جبل من جبال الرمل أو غيره .

انظر : ﴿لسان العربِ ٢٥٦/٤ مادة خر) .

 <sup>(</sup>٧) الغيبابه: منهبط من الأرض ومنه الغابة للأجمه. انظر: «المفردات في غريب القرآن» (٣٦٦ مادة غيب).

بخلاف المقيم في المصر ، وقد يكون المقيم له من يمنعه من إقامة الحد عليه، فكلُّ(١) من تاب قبل أن يؤخذ ويرفع إلى السلطان فقد تاب قبل القدرة عليه(١).

وأيضاً ، فإذا تاب قبل أن يعلم به ويثبت (؛) الحدُّ عليه ، فإن جاء بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه ؛ لأن قيام البينة \_ وهو في أيدينا \_ قدرةً عليه ، فإذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرة (٥) قطعاً .

<sup>(</sup>١) في (ب) بدون : الفاء؛ .

<sup>(</sup>٢) إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه عقوبة الجرابة يَد وهو قول أهل العلم ، ونقل ذلك في الآثار المروية عن علي وأبي موسى وأبي هريرة - وضي الله عنهم كما تقدم في ص (٧٢٣ ، ٧٢٣) واتفق عليه الأثمة، وذكر شيخ الإسلام أن الحد يسقط عن المحاربين بالإجاع إذا تابوا قبل القدرة .

انظر : امجموع فتاوى شيخ الإمسلام؛ (٣٤/ ١٨٠) .

 <sup>(</sup>٣) يجدر بالذكر هنا أنه لا خلاف بين الفقهاء أن الحرابة إذا كانت في الصحراء البعيدة عن العسران فإنه يقام الحد على سرتكبها ، وذلك لأن المحارب فيها بعيد عن قبضة السلطان وقوته ، وكذلك عن الناس وإغاثهم .

ووقع الحلاف بينهم هل تكون المحاربة في الملك والقرى أم لا ؟

فَذَهَبِتَ طَائِضَةَ إِلَى أَنَ الحَرَابَةِ لَا تَكُونَ إِلَا فِي الصحراء ولا تَكُونَ فِي القرى والمدن ولا بينها إذا كانت مشقاربة. وهذا ظاهر مذهب الحنفية وهو قول أبي حنيفة ومحمد ورواية عن أبي يوسف وهو اختبيار الحَرَقي وذهب إليه الثوري وإسحاق وعطاء وهو رواية عن مالك وقد حددوا المسافة أن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر فإن كان أقل من ذلك فلا يجري عليها الحد.

وذهبت طائفة إلى أن حكم ذلك في الصحراء والمنازل والطرقات وديار أهل البادية والقرى سواء ، وهو اختيار القاضي أبي يعلى ورواية عن مالك وقول لأبي يوسف وبه قال أهل المظاهر ، وذهب إليه الليث والأوزاعي ورجحه ابن المنذر وقال : «كذلك ، لأن كلاً \_ يقع عليه اسم المحاوبة ، والكتاب على العموم ، وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة اله أه. . وهو اختيار شيخ الإسلام .

انظر: «الإشراف لابن المنذر» (١/ ٥٣٧) ، ومختصر الطحاوي، (٢٧٦ ، ٢٧٧) ، ومختصر الخرقي، (١٩٥) ، «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي الخرقي، (١٩٥) ، «المحل، (١٩٥) . والمحل، (٢٨) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) : البت، .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : زيادة اعليه ا

الثالث: أن المحارب باللسان كالمحارب باليد قد يكون ممتنعاً ، وقد يكون المحارب باليد قد يكون ممتنعاً ، وقد يكون المحارب باليد ، مستضعفاً بين قوم كثيرين ، وكها أن الذي يظهر الشتم ونحوه من يخاطر بنفسه بقتال قوم كثيرين قليل . وكها أن الغالب أن القاطع بسيفه إنها يخرج على من يستضعفه ، فكذلك () الساب ونحوه إنها يفعل ذلك في الغالب مستخفياً مع من لا يتمكن من أخذه ورفعه إلى السلطان والشهادة عليه .

ومما يقسرر الدلالة الاستدلال بالآية من وجهين آخرين :

احدهما: أنها قد نزلت في قوم عن كفرد، وحارب بعد سلمه باتفاق الناس ، فيها علمناه ، وإن كانت نزلت أيضاً فيمن حارب وهو مقيمٌ على إسلامه (۱) ، فالذميُّ إذا حارب \_ إما بأن يقطع الطريق على / المسلمين ، أو ١/١٥٣ يستكره مسلمةً على نفسها ، ونحو ذلك \_ يصير به محارباً ، وعلى هذا إذا تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه القتل الواجب عليه ، وإن كان هذا قد اختلف فيه ، فإن العمدة على الحجة (١) ، فالسابُ للرسول أولى ، ولا يجوز أن يخص بهن قاتل لأخذ المال ، فإن الصحابة جعلوه محارباً بدون

<sup>(</sup>١) في الطبوعة توجد هنا هذه العبارة «الذي يظهر الشتم ونحوه من».

<sup>(</sup>٢) وهم العربيون كيا تقدم .

<sup>(</sup>٣) كيا تقدم في أثر ابن عباس رضي الله عنهيا .

<sup>(</sup>٤) إذا تاب المحارب من بعد القدرة عليه فإن الحد لا يسقط عنه عند جهور الفقهاء وذلك استدلالاً بقسوله تعالى : ﴿إِلاَّ النَّبِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْلِرُوا عَلَيْهِم ﴾ من الآية (٣٤) مورة المائدة .

فقيد سبحانه وتعالى سقوط الحد بتوبته قبل القدرة فلو كان الحد يسقط بالتوبة بعدها لما كان لذكر (قبل) فائدة ، وكالام الله تعالى منزه عن العبث ، ثم إن إسقاط الحد بالتوبة بعد القدرة يفضي إلى انتهاك المحارم وسد بأب العقوبات على الجرائم .

ذلك وكذلك سبب النزول الذي ذكرناه(١) ليس فيه أنهم قتلوا أحداً لأخذ مال ، ولو كانوا قتلوا أحداً لم يسقط القود عن قاتله إذا تاب قبل القلرة ، وكان قد قتله وله عهد ، كما لو قتله وهو مسلم .

وأيضاً ، فقطع الطرق إما أن يكون نقضاً للعهد ، أو يقام عليه ما يقام على المسلم مع بقاء العهد ، فإن كان الأول فلا فرق بين قطع الطريق وغيره من الأمور التي تضر المسلمين ، وحينتذ فمن نقض العهد بها لم يسقط حده \_ وهو القتل \_ إذا تاب بعد القدرة ، وإن كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق ، وقد تقدم الدليل على فساده ، ثم إن الكلام هنا إنها هو تفريع عليه ، فلا يصح المنع بعد التسليم .

الثاني : أن الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها(٢)،

وفي المسألة خلاف ضميف فعند البعض يسقط حد الحرابة عن المحارب إذا تاب ولو بعد القدرة وهو قبول عند الشافعية ، ولكن صريح الآية خلاف ذلك ، وكذلك المعقول يقول شيخ الإسلام عقب ذكر آيه المحاربة فاستثنى التاثين قبل القدرة عليهم فقط فالتاثب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم ، والمفهوم ، والتعليل ، انظر التفاصيل : فختصر الطحاوي، (۲۷۲) ، فالمتقى (۷/ ۱۷۶) ، فالمفني المحارب (۲۷۸) ، فالموضة عليه المحتاج (۱۸۳ / ۱۸۲) ، فالسياسة لشيخ الإسلام ابن تيمية المحداد ) .

<sup>(</sup>١) كيا تقدم في ص (٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الدِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ الآية (٣٤) سورة المائلة .

فإذا ناب المحارب قبل القدرة تسقط العقوبة بهذه التوبة ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية .

وفيه خلاف شاذ لبعض الفقهاء بأن المحارِب إذا تاب قبل القدرة عليه ، فلا يسقط عنه الحد . وهذا سروي عن عكرمة والحسن البصري وهو قبول عند الشافعية ، وأيضاً رواية ضعيفة عند الحنابلة نقلها صاحب الفروع والإنصاف عن المبهج .

انظر : «تفسير الطبري» (١٠/ ٢٧٧ أثر رقم ١١٨٧٢) .

<sup>«</sup>المنهاج للنووي» (١٣٤)، «القروع» (١/٢٤، ١٤٣)، «الإنصاف» (١/٩٩).

لأن الحدود إذا ارتفعت(۱) إلى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها ولا الشفاعة فيها بخلاف ما قبل الرفع، ولأن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار، والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار، بمنزلة توبة فرعون حين أدركه الغرقُ(۲)، وتوبة الأمم المكذبة لما جاءها البأس(۲)، وتوبة من حضره الموت فقال: إني تبتُ الآن(۱)، فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجبُ.

ولأن قبول التوبة بعد القدرة لو أسقطت الحد لتعطلت الجدود ، وانبئق سدّ الفساد ، فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب ، بخلاف التوبة قبل القدرة ، فإنها تقطع دابر الشر من غير فساد ، فهذه معان مناسبة قد شهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الأصل ، فتكون أوصافاً مؤثرة أو ملائمة فيعلل الحكم بها ، وهي بعينها موجودة في الساب ، فيجب أن

<sup>(</sup>۱) أن (ب) و (ج) : الشته ...

<sup>(</sup>٢) كما جساء في قدوله تعالى : ﴿وَجَاوَزْنَا بِينِي إِسْرائِيلُ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيساً وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَ الْسَذِيْ آمَنَتْ بِهِ بنوا إسْرَائِيلْ وَأَنّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ الآيتان (٩٠، ٩٠) سورة يونس

<sup>(</sup>٣) كما جساء في قسوله تعالى : ﴿ فَلَسَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْسِرِكِيْسَنَ \* فَلَسَمْ يَكُ يَنْفَسُهُمْ إِيْسَمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا مُنَّتَ اللَّهِ الَّتِينَ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَيْسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ \* الآيتان (٨٤) مهر) سورة غافر .

<sup>(</sup>٤) كَمَا جَاءَ فِي قَنُولَهُ تَعِمَالُى : ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْمَةُ لِلَّلِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيْسَاتَ جَتَّى إِذَا حَضَرَ أَخَلَعُمُ الْمَسَوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَلْنَا كَفَرَّتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَلْنَا لَيُمْ عَلَابًا أَلِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لا يسقط القبل عنه بالتوبة بعد الأخذ ، لأن إسلامه توبةٌ منه ، وكذلك توبة كل كمافر، قال ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ ﴾ (١) في مـوضـعين ، والحـدّ قـد وجب بالرفع ، وهذه توبة إكراه / واضطرار ، وفي ١٥٥٠/ب قبولها تعطيلٌ للحد، ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي الأصلى ، فإنه(١) لم يدخل في هذه الآية ، ولأنه إذا تاب بعد الأسر لم يخل سبيله ، بل يُسترق ويُستعبد ، وهو إحدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل الإسلام ، والساب لم يكن عليه إلا عقوبة واحدة ، فلم يسقط كقاطع الطريق ، والمرتد المجرد لم يسع في الأرض فساداً فلم يدخل في الآية ، ولا يرد نقضاً من جهة المعنى، لأنّا إنها نعرضه للسيف ليعود إلى الإسلام، وإنها نقتله لمقامه على تبديل الدين ، فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصود الذي يمكننا تحصيله ، وزال المحذور الذي يمكننا إزالته وإنها تعطيل هذا الحد أن يترك على ردته غير مرفوع إلى الإمام ، ولم يقدح كونه مكرهاً بحق في غـرضنا ، لأتا إنها طلبنا منه أن بعود إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً ، كما لو قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذلها طوعاً أو كرهاً حصل مقصودنا ، والسابِّ ونحوه من المؤذين إنها نقتلهم لما فعلوه من الأذي والضرر، لا لمجرد كفرهم ، فإنا قد أعطيناهم العهد على كفرهم ، فإذا أسلم بعد الأخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده.

وأما الأذى والضرر فهو إفسادٌ في الأرض قد مضى منه كالإفساد بقطع الطريق لم يزل إلا بتوبة اضطرار لم تطلب منه ، ولم يقتل ليفعلها بل

تشل الساب الأجل الأذى والضرر وليس لحد د الك فد

<sup>(</sup>١) من الأية (٥) ســورة التوبة ، ومن الآية (١١) سـورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : الأنها .

قوتل أوَّلاً ليَبَلُكَ واحداً من الإسلام أو إعطاء الجزية طوعاً أو كرهاً، فبذل الجنزية كرهاً على أنَّه لا يضُرُّ المسلمين فضرهم ، فاستحق أن يقتل ، فإذا تاب بعد القدرة عليه وأسلم كانت توبة محارب مفسدٍ مقدورٍ عليه .

الطويقة الثانية : قوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَتَهُوْنَ ﴾ (١) الآيات.

وقد قرأ ابن عامر(٢)، والحسن(٢)، وعطاء(٤)، والضحاك(٥) والأصمعي(١)

<sup>(</sup>١) الآية (١٢) سورة التوية ..

<sup>(</sup>٢) هو أبو عسران عبدالله بن عدامر بن يزيد بن تميسم اليحصبي الدمشقي (٢١ - ١١٨ هـ). إسام كبير ، مسترى الشام ، وأحد الأعلام ، روى عن: معاوية والنعان بن بشير وفضالة ابن عبيد وغيرهم - رضي الله عنهم - ، وروى عنه: وبيعة بن يزيد القصير ، والزييدي وضيدالله بن العلاء وغيرهم ، توفي بدمشق ، قال الحافظ ابن حجر : ثقة من الثالثة .

انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد، (٧/ ٤٤٩) ، «الجرح والتعديل» (٥/ ١٢٢ ، ١٢٣)، «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٤٢٣ ـ ٤٢٥)، «تهذيب التهذيب» (٥/ ٢٧٤ ، ٢٧٥)، «التقديب» (١/ ٤٧٥) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص (٣٤) .

 <sup>(</sup>٤) ثقدمت ترجته في ص (٧٥) .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجته في ص (٩٧)

<sup>(</sup>٦) هو أبو سبعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الأصمعي البصري (١٢٧ هـ - ٢١٦هـ) .

اللغوي الأخباري راوية العرب ، وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان . ولد بالبصرة .

أخذ العلم عن سليان التيمي وأبي عسرو بن العلاء وعمر بن أبي زائلة وغيرهم ، ودوى عنه أبو عبيد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم . كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ، ويتلقى أخبارها . من مؤلفاته الكثيرة : «الإبسل» و «الأضداد» و «الإنسان» وغيرها . توفي بالبصرة . قال ابن حجر : صدوق منى .

انظر ترجت في: فتاريخ بغداده (١٠/١٠)، فالأساب للسمعاني، (١/ ٢٨٨)، فالأساب للسمعاني، (١/ ٢٨٨- ٢٩٠)، فوفيات الأعيان، (١/ ١٧٠ - ١٧٦)، فطبقات القراء لابن الجزري، (١/ ٤٧٠)، فالتقريب، (١/ ٥٢٧).

وغيرهم عن أبي عمرورا) (لا إيهانَ لَهُممُ) بكسر الهمزة(١) وهي قراءةٌ مشهورةٌ .

وهذه الآية تدلُّ على أنه لا يعصم دم الطاعن إيهانٌ ولا يعينٌ ثانيةً .

أما على قراءة الأكثرين ، فإن قوله ( ﴿ لَا أَيْسَانَ لَهُ مُ أَي : لا وفاء بالأيهان ، ومعلومٌ أنه إنها أراد لا وفاء في المستقبل بيمين أخرى ، إذ عدم اليمين في الماضي / قد تحقق بقوله: ﴿ وَإِنْ نَكُثُوا أَيْسَانَهُم ﴾ فأفاد ١/١٥٤ هذا أن الناكث الطاعن إمامٌ في الكفر لا يعقد له عهد ثانِ أبداً .

وأما على قراءة ابن عامرٍ فقد علم أن الإمام في الكفر ليس له إيمانٌ ١٤١٠

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو بن العلاء بن عيار التيمي المازني البصري (۷۰ هـ ـ ١٥٤ هـ) . اختلف في اسمه على أقوال ، أشهرها : زبان وقيل العريان . أحد القراء السبعة ، شيخ القراءة والعربية ، النحوي ، المقرىء . كان فصيحاً واسع العلم . روى عن أنس بن مالك ويحيى ابن يعمر وجاهد وغيرهم . وروى عنه شعبة وحماد بن زيد والأصمعي وغيرهم . توفي بالإسكندرية .

قال الحافظ ابن حمجر: ثقة . انظر ترجته في : (طبقات الزبيني) (٣٥- ٤٠) ، (وفيات الأصيان) (٣/ ٢٦٦ - ٤٠) ، (وفيات الأصيان) (٣/ ٢٦٦ - ٤٠٦) ، (التقريب) (٢/ ٢٣٢ ، ٢٣٢) .

 <sup>(</sup>۲) ، (۳) ذكر هاتين القراءتين أبو محمد القيسي ورجع قراءة الفتح . انظر : «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (۱۰۰/۱۱)، وذكرهما أيضاً ابن
 الأثير الجزري في «النشر في القراءات العشر» (۲۷۸/۲) .

وعلى قراءة ابن عامر بالكسر «لا إيهان» يكون فيها وجهان : أحدهما : أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيهان . الشاني : لا أمان لهم ، تقول : آمنته إيهاناً ، والمعنى : فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم، ذكرهما ابن الجوزي عن الزجاج، انظر: «زاد المسير» (٣/٤٠٤) .

<sup>(</sup>٤) وهو أحد قولي الزجاج كها تقدم آنفاً .

ولم يخرج هذا غرج التعليل لقتالهم ، لأن قوله تعالى : ﴿ فَقَاتِلُواْ أَتِمَّ الْكُفْرِ ﴾ أبلغ في انتفاء الإيان عنهم من قوله تعالى : ﴿ لا إِيْمَانَ لَهُم ﴾ وأدل على علة الحكم ، ولكن يشبه \_ والله أعلم \_ أن يكون المق عود أن الناكث الطاعن إمامٌ في الكفر لا يوثق بها يظهره من الإيهان ، كها م يوثق بها كان عقده من الأيهان ؛ لأن قوله تعالى : ﴿ لا إِيْمَانَ ﴾ نكرةً منفيةٌ بها كان عقده من الأيهان ؛ لأن قوله تعالى : ﴿ لا إِيْمَانَ ﴾ نكرةً منفيةٌ بلا التي تنفي الجنس فتقتضي نفي الإيهان عنهم مطلقاً فثبت أن الناكث الطاعن في الدين إمامٌ في الكفر ، لا إيهان له (وكل إمامٍ في الكفر لا إيهانَ له أنه يجب قتله وإن أظهر الإيهانَ .

يؤيد ذلك أن كل كافر فإنه لا إيهان له في حال الكفر ، فكيف بأئمة الكفر ؟ فتخصيص هؤلاء بسلب الإيهان عنهم لابد أن يكون له موجبٌ ، ولا موجب له إلا نفيه مطلقاً عنهم .

والمعنى أن هؤلاء لا يرتجى إيانهم فلا يستبقون ، وأنهم لو أظهروا إيهاناً لم يكن صحيحاً ، وهذا كها قال النبي على : «اقْتُلُوْا شُرْخَهُمْ» (٣χ٢) ؛ لأن السيخ قد

<sup>(</sup>١) ليس في (ج) ولا في المطبوعة .

 <sup>(</sup>۲) ذكر الخطابي : أن الشرخ، ههنا جمع شارخ، وهو الحديث السّن يقال : شارخ وشَـرْخُ.
 كما قـالوا: راكب وركب ، وصاحب وصحب يريد بهم الصبيان ومن لم يبلغ مبلغ الرجال .
 فإذا قيل : شرخ الشباب كان معناه أول الشباب .

وقــال ابن الأثير: أراد بالشــيخ الرجــال المـــان أهـل الجلد والقــوة على القتال ولم يرد الهرمي. والشرخ : الصــغار الذين لم يُدْركوا .

انظر : قمعالم السنن، (٢/ ٢٨١) ، قالتهاية، (٢/ ٤٥٦ مادة شرخ) . -

<sup>(</sup>٣) حديث الحسن عن سمرة بن جندب ، رواه أبو داود في كتاب الجهاد بستام اللفظ (٣) حديث الحسن عن سمرة بن جندب ، رواه أبو داود في كتاب الجهاد بستام اللفظ

عسا(۱) في الكفر ، وكما قبال أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في وصيته لأمراء الأجناد شرحبيل بن حسنة(١) وينزيند بنن أبي سفيان(١) ، وعمرو

والترمـذي في «سننه» في أبواب السير عن رسـول الله هي باب مـا جـاء في النزول ، وقـال :
 هذا حديث حسن صحيح غريب (٥/ ٢٠ ٢ برقم ١٦٣٣) المطبوع مع التحفة .
 والإمام أحمد في «مستده» (٥/ ١٢) المطبوع مع الكنز .

واطبراني في «المعجم الكبيرة (٧/ ٢٧١ برقم ١٩٣٣).

والبغوي في «شرح السنة» في كتاب السير والجهاد ، باب النهي عن قتل النساء والصبيان (٢٦٩٥ برقم ٢٦٩٥) .

والبيهة في «السنن الكبرى» في كتاب السير ، باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز (٩٢/٩) .

قال الزيلعي: أخرجه أبو داود عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن سمرة . والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث . وهكذا ذكر أيضاً ابن التركياني بأن فيه أمران: أحدهما: أن في سنده (الحجاج بن أرطأة) ضعفه البيهتي في باب الوضوء من لحوم الإبل ، وقال في باب الدية (مشهور بالتدليس وأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه، قاله الدارقطني. والثاني: أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة كذا ذكر البيهقي في باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان. فعل هذا يكون إسناده ضعيفاً . انظر التفاصيل: «نصب الراية» (٣/ ٣٨٦) ، «الحيوان . فعل هذا يكون إسناده ضعيفاً . انظر التفاصيل: «نصب الراية» (٣/ ٣٨٠) .

«الجُوهُ النَّتَيَ المطبوع في ذيل سنن البيهقي (٩٣/٩). (١) عَسَا الشيخ يَعْسُو عَسُواً ، إذا كَبِرَ مثل عَنَا . ويقال للشيخ إذا ولَّى وكبر عسا يعسو عسواً ، كما يقال : عنا يعنو عنياً ، وهو من عسا القضيب إذا يبس . انظر : السان العرب، (١٥/٥٥ مادة عسا) .

- (٢) هو أبو عبدالله شرحبيل بن عبدالله بن المطاع الكندي (٠٠٠ هـ ١٨ هـ) صحابي مشهور ، من القادة المعروفين . كان معروفاً بشرحبيل بن حسنة وهي أمه ، أسلم بمكة ، وهاجر إلى الحبشة، وغزا مع النبي على عينة أبو بكر أحد الأمراء الذين وجههم لفتح الشام ، فافتتح الأردن . وتوفي في طاعون عمواس بالشام . وذلك في خلافة عمر بن الحطاب \_ رضي الله عنهم . انظر : ترجمته في : قطبقات ابن سعده (١٢٧/٤ ، ١٢٨) ، قالاستيماب عنهم . انظر : ترجمته في : قطبقات ابن سعده (١٢٧/٤ ، ١٢٨) ، قالاستيماب المعلم (٢٩٨/٢ ، ١٩٩٩ ) ، قالد المغابة (٢/ ٥١٨) .
- (٣) هو أبو خالد يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الأموي (٠٠٠هـ) صحابي، أخو أم المؤمنين أم حبيبة ، وأخو معاوية من أبيه ـ رضي الله عنهم ـ كان من الشجعان المعروفين. أسلم يوم فتح مكة ، وشهد مع النبي على حنيناً . استعمله النبي على على صدقات بني فراس . وعينه أبو بكر الصديق أحد الأمراء الذين وجههم إلى الشام . ولما استخلف عسمر ولاه فلسطين ، ثم ولي دمشق . وافتتح قيسارية. توفي في دمشق بطاعون عمواس . انظر ترجمته في : الحبقات ابن سعده (٧/ ٢٠٥ ، ٢٠٥) ، انسب قريش، عمواس . انظر ترجمته في : الحبقات ابن سعده (٧/ ٢٠٥ ، ٢٠٥) ، السب قريش، الاصابة (٢/ ١٢٥ ) ، الاستيعاب، (٤/ ١٥٥ ، ١٢٥ ) ، وأسد الغابة (٥/ ١٢٥ ، ٢٩١) ،

(۱) وردت هذه الكلمة في جيم النسخ وفي تفسير ابن أبي حاتم «مُحَوَّفَة» بالتشليلا من «اكموق» وهو الكنس ، أراد أنهم حلقوا وسط رؤوسهم فشبه إزالة الشعر منه بالكنس ويهوز أن يكون من «اكهوق» وهو الإطار المحيط بالشيء والمستدير حوله . انظر : «النهاية» (١/ ٤٦٧ سادة حوق) . ووردت في «الدر المشور» بلفظ : «محلوقة» وفي ابن كثير «مجوفة». انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٥٥٠) رسالة جامعية رقمها في المركز (٨٦٢) . «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٦٣) ، «الدر المشور» (١٣٧/٤) . .

(٢) من الآية (١٢) سورة التوبة .

(٣) رواه مـالـك في «الموطأة في كـتاب الجهاد ، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو عن يحيى بن سعيد باختلاف في اللفظ وإسناده صحيح (٢/ ٤٤٧ ، ٤٤٨ - برقم ١٠) .

رعب دالرزاق في مصنف في كتاب الجهاد باب عقر الشجر بأرض العدو عن يحيى بن سعيد أيضاً باختلاف اللفظ وإسناده صحيح (٥/ ١٩٩ ، ٢٠٠ برقم ٩٣٧٥) .

والبيه في دسنه في كتاب السير ، باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار الإسلام أو دار عهد عن سعيد بن المسيب باختلاف في اللفظ (٥/ ٨٥)

وقد ذكره ابن كثير بلفظه ونسبه إلى ابن أبي حاته ، فتفسير ابن كثيرة (٢/٣٦٣) ، وذكره السيوطي عن عبدالرحن بن جبير ونسبه إلى ابن أبي حاتم انظر فاللو المشورة (١٧٧/٤) .

الدين أثمة الكفر حسن إسلامه ، بخلاف من لم ينقض العهد ، أو نقضه ولم يطعن في الدين ، أو طعن(١) ولم ينقض عهداً فإن هؤلاء قد يكون لهم(١) إيانٌ .

يبين ذلك أنه قبال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ أي عن النقض والطعن(٢) كما سنقرره ، وإنها يحصل الانتهاء إذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب أو أخذ الواحد [الذي ان ليس بممتنع فقتل لأنه متى استُحمي بعد القدرة طمع أمثاله في الحياة فلا ينتهون .

وبما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل / إنها نزلت في اليهود الذين ١٥٥/ب كانوا (قد)(٥) غدروا برسول الله على ونكشوا ما كانوا أعطوا من العهود والأيمانِ على أن لا يعينوا عليه أعداء أراه من المشركين وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على إخراج النبي على من المدينة ، فأخبر أنهم بدأوا بالغدر ونكث العهد فأمر بفتالهم (٧).

ذكر ذلك القاضي أبو يعلى<</>
هذا يكون سبب نزول الآية مثل مسألتنا سواء ".

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة في الدين ١

<sup>(</sup>٢) تي (ب) : (له) .

 <sup>(</sup>٣) قبال البغوي معناه لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم وقيل عن الكفر .
 وذكر ابن الجوزي أن في قوله تعالى ﴿لعلهم ينتهون﴾ قولان : أحدهما : عن الشرك ،
 والثاني : عن نقض العهد ، انظر : قمعالم التنزيل، (٢/ ٢٧٣) ، قزاد المسير، (٣/ ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ب) ، (ج) .

<sup>(</sup>٥) ليس في (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٦) ليس في (ب) .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الجرزي في الفسيره ولم ينسب إلى أحد ، كما لم أجده منسوباً إلى القاضي أبي يعلى . انظر : فزاد المسيرة (٣/ ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته ص (۲٠).

وقد قيل: إنها نزلت في مشركي قريش، ذكره جماعة (١)، وقالت طائفة من العلماء : براءة (١) إنها أُنزلت (١) بعد تبوك وبعد (١) فتح مكة ، ولم يكن حينتذ (١) بقي بمكة مشرك يقاتل فيكون المراد من أظهر الإسلام من الطلقاء، ولم يبق قَتَلَة (١) من الكفر إذا أظهروا النفاق.

ويؤيد هذا قراءة عاهد (١) والضحاك (١) ﴿ نَكُنُوا إِنْ مَانَهُ مَ الْمُسرِ الْمُمزة (١) فتكون دالة على أنه من نكث عهده الذي عاهد عليه من الإسلام

(۱) ذكر البخوي وابن الجوزي عن ابن عباس - رضي الله عنها - أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب ، والحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش اللين نقضوا العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة . انظر : قمعالم التنزيل؟ (٢/ ٢٧٤) ، فزاد المسيرة (٢/ ٤٠٤) .

(Y) روى البخاري في «صحيحه» عن البراء أنه قال : آخر سورة نزلت براءة (٣١٦/٨ برقم ٤٦٥٤) . وذكر الطبري عن ابن إسحاق : أنها نزلت في سنة تسع من الهجرة لما بعث رسول الله هي أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أميراً على الحج ليقيم للناس حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين ، ونزلت سورة براءة في نقض ما بين رسول الله هي وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليها فيها بينهم انظر: «تفسير الطبري» (١٩٦٤ - برقم ١٩٣٥) . وذهب إليه الحافظ ابن حجر وقال: إن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكرة ، انظر: «فتح الباري»

- (٣) في (ب) و (ج) : إنزلتِه .
  - (٤) ليس في (ب) .
- (٥) في (ب) : ديومئذ،
- (٦) في (ب) : «قلبه» وفي (ج) «قلة» .
   (٧) تقدمت ترجته في ص (٦١) .
  - (A) تقدمت ترجعه في طن (۹۷) .
  - (٩) تقدم في صفحة (٧٤٧ ، ٧٤٧) .

وطعن في الدين فإنه يقاتل وإنه لا إيهان(١) له قال من نصر هذا(٣) لأنه قال : 

﴿ وَإِنْ تَكُثُواْ وَاقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ (٣) ثم قال : 
﴿ وَإِنْ نَكَثُواْ إِيْمَانَهُم ﴾ (١) فعلم أن هذا نكث بعد هذه التوبة ، لأنه قد تقدم الإخبار عن نكشهم الأول بقوله تعالى : ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِيْ مُوْمِنِ إِلا وَلا فِرَّمَةُ ﴾ (١) الأية ، وقد تقدم فرمّة ﴾ (١) الأيهان من (١) العمود ، فعلى هذا تعم الآية من نكث عهد الإيهان ، ومن نكث عهد الإيهان ، ومن نكث عهد الأمان (١) أنه إذا طعن في الدين قوتل ، وأنه لا إيهان له حينتنب فتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين وأهل الذمة لا إيهان له ولا يمين له ، فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك .

فإن قيل : قد قيل قوله تعالى : ﴿لاَ إِنْمَانَ لَهُمْ اَي: لا أمان لَمُ مصدر آمنتُ الرجل أُومنه إياناً ، ضد [أَخَفْتُهُ](١) ، كيا قال تعالى : ﴿وَآمَنَهُمْ مِنْ خَرْفٍ ﴾(١١χ١٠).

<sup>(</sup>١) ني (ج) : قرإنه يقاتل له، .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : (هذه الآية) وأسامها همزة استفهام بين القوسين .

 <sup>(</sup>٣) من الآية (١١) سورة التوبة وتكملة الآية: ﴿... ونُقَصُّل الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٢) سررة التربة .

 <sup>(</sup>٥) من الآية (١٠) سورة التوبة، وتكملة الآية: ﴿... وَأُولَنْكَ هُمُ الْمُعْتَلُونَ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) من الآية (٨) ســـورة التــوبة، وتكملة الآية: ﴿. . . لا يَـرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّةً يُـرْضُونَكُمْ
 بِأَقْـــوَاهِهِمْ وَتَــأْبُــى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتَـرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾

<sup>(</sup>٧) ق (ب) ر (ج) : اهي،

<sup>(</sup>٨) في (ب): دالأيهان،

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (ج): «خفته» والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>۱۰) من الآية (٤) سورة قريش .

<sup>(</sup>١١) هذا المعنى يستشفاد على قراءة ابن صامر والحسن البصري كيا تقدم. قال الفراء فيكون المعنى: لا أمان لهم ، أي لا تومنوهم ، فيكون مصدر قولك آمنته إيهاناً تريد أماناً . انظر : دمعاني القرآن، للفراء (١/ ٤٢٥) .

قيل: إن كان هذا القول صحيحاً فهو حجة أيضاً ، لأنه لم يقصد لا أمان لهم في الحال فقط ، للعلم بأنهم قد نقضوا العهد ، وإنها يقصد لا أمان لهم بحال في الزمان الحاضر والمستقبل ، وحيئتل فلا يجوز أن يُؤمن هذا بحالي ، بل يُقتل بكل حالي .

فإن قيل / إنها أمر في الآية بالمقاتلة لا بالقتل ، وقد قال بعدها : ١/١٥٥ ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاء ﴾ (١) ، فعلم أن التوبة منه مقبولة قيل : لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة أمر بالمقاتلة ، وأخبر \_ سبحانه \_ أنه يعذبهم بأيدي المؤمنين، وينصر المؤمنين عليهم ، ثم (١) بعد ذلك يتوب الله على من يشاء الأن ناقضي العهد إذا كانوا ممتنعين ، فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود ، ولذلك قال : ﴿ عَلَى مَنْ يَسَاء ﴾ وإنها يكون هذا في عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم .

يوضح ذلك أنه قال: ﴿وَيَتُسوْبُ الله ﴿ بالضم، وهذا كلامُ (٢) مستأنفٌ ليس داخلاً في حيرٌ جواب الأمر (١) ، وذلك يدلُ على أن التوبة ليست مقصودةً من قتالهم ، ولا هي حاصلةً بفتالهم ، وإنها المقصود بفتالهم انتهاؤهم عن النك والطعن ، والمضمون بفتالهم تعذيبهم وخزيهم والنصر

<sup>(</sup>١) من الآية (١٥) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) في (ج) زائلة : المن ا .

<sup>(</sup>٣) ني (ب) : «الكلام» .

 <sup>(3)</sup> قبال النضراء : ورفع قبوله ﴿وَيَشُوبُ الله﴾ لأن صعناه ليس شروط الجزاء ، إنها هو استثناف كم تقولك للرجل فإيتنى أعطك وأحبك بعد ، وأكرمُكَ .

والمنى \_ كيا قبال الطبري \_ اقباتلوهم ، فإنكم إن تقاتلوهم يعليهم الله بأيديكم ، ويخزهم، وينصركم عليهم ، ثم انتدأ فقال : ﴿وينوب الله على من يشاه ﴾ .

وينصركم عليهم ، ثم ابتدا فقال : ﴿ويترب الله على من يشاء﴾ .

انظر : قمعاني القرآن، للفراء (٤٢٦/١) ، فتفسير الطبري، (١٦٢/١٤) .

عليهم ، وفي ذلك (مَا يَدُلُّ عَلَى)(١) أن الحد لا يسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة ، لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها .

يؤيد هذا أنه قال : ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴿ (١) اللَّهِ ﴿ (١) اللَّهِ ﴿ (١) اللَّهُ مَا اللَّهُ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## أحسوال المعاهسد:

احدها : أن يستقيم لنا، فنستقيم له كها استقام، فيكون مُخَلَّى سبيله، لكن ليس أخاً في الدين .

الحال (ه) الثانية: أن يتوب من الكفر، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، فيصير أخا في الدين ، ولهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما قال في الآية قبلها، لأن الكلام [هناك] (١) في توبة المحارب، وتوبته توجب تخلية سبيله، وهنا (١٠) الكلام في توبة المعاهد، وقد كان سبيله مُخلَّى، وإنها توبته توجب أخوته في الدين، قال سبحانه: ﴿وَنُفَصَّل الْآيَاتِ لِقَوْم يَمْلَمُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١١) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٢) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) ق (ب) : (الحالة) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) : (هنا) بدون كاف والمثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : دومذاء .

<sup>(</sup>٨) من الآية (١١) سورة التوبة .

وذلك أن المحارب إذا تاب وجب تخلية سبيله ، إذ حاجته إنها هي إلى ذلك وجاز أن يكون قد تاب خوف السيف ، فيكون مسلماً لا مؤمناً ، فأخوته الإيهانية تتوقف على ظهور دلائل الإيهان كها قال تعالى : ﴿قَالَتِ الْأَعْسَرَابُ آمَانًا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلِكُن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (١) والمعاهد إذا تاب فلا ملجأ له إلى التوبة / ظاهراً ، فإنا لم نكرهه على التوبة ، ولا يجوز ١٥٥٠/ب إكراهه ، فتوبته دليلٌ على أنه تاب طائعاً ، فيكون مسلماً مؤمناً ، والمؤمنون إخوة ، فيكون أخا

الحال الثالثة: أن ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في ديننا ، فأمر بقتاله ، وبين أنه ليس له أيهان ولا إيهان ، والمقصود من قتاله أن ينتهي عن النقض والطعن، لا عن الكفر فقط ، لأنه قد كان معاهداً مع الكفر ، ولم يكن قتاله جائزاً ، فعلم أن الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله ، وإنها المقصود بقتاله: انتهاؤه عن ما يضر (۱) به المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين ، وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد الممكن ، وقتال الطائفة الممتنعة قتالاً يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون عليهم ، إذ تخصيص التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الأخرى .

وذكره \_ سبحانه \_ التوبة بعد ذلك جملة مستقلة \_ بعد أن أمر بها يوجب تعديبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم \_ دليلٌ على أن توبة مثل هؤلاء لابد معها من الانتقام منهم بها فعلوا ، بخلاف توبة الباقي على

<sup>(</sup>١) من الآية (١٤) سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : الْأَصَّـرُا

عهده ، فلو كان توبة المأخوذ بعد الأخذ تسقط القتل لكانت توبة خالية عن الانتقام ١١٠ ، وللزم أن مشل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون ولا تُشفى الصدور منهم ، وهو خلاف ما أُمر به في الآية ، وصار هؤلاء الذين نقضوا العهد وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء ، فإن كان واحداً فلابد من قتله ، وإن عاد إلى الإسلام ، وإن كانوا ممتنعين قوتلوا ، فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل ، والله سبحانه أعلم .

الطريقة الثالثة (۱): قوله سبحانه : ﴿وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّينَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ الْآنَ ﴿ (١) وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا لِآنَ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا ﴾ (١)، وقوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّذِي وقوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي وقوله تعالى : ﴿ فَلَوْلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا مِنَ الْمُسْدِينَ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ فَلَوْلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُس ﴾ (١) . وقد تقدم تقرير الدلالة من هذه الآيات في قتل المنافق، وذكرنا / الفرق بين توبة الحربي والمرتد المجرَّد ، وتوبة المنافق والمفسد من ١٥/١٤ إلله عاهدين ونحوهما ، وفرَّقنا بين التوبة التي تدواً العذاب والتوبة التي تنفع في المآب (١) .

<sup>(</sup>١) في (ج) : «انتقام» فقط بدون «أل» .

<sup>(</sup>٢) تقدمت الطريقة الأولى في ص (٧٠٩) والثانية ص (٧٤٦) .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٨) سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) الآية (٨٤) ومن الآية (٨٥) سورة غافر .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٩٠) والآية (٩١) سورة يونس .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٩٨) سورة يونس ، تكملة الآية: ﴿... لَمَّا آمَتُوا كَثَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ السِّرْي فِي الْحَيَاةِ اللَّذَيْنَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) انظر: ص (٦٩٧) .

الطريقة الرابعة: قوله سبحانه: ﴿إِنَّ السَّنِينَ يُوْذُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ ﴾(١) الآيات ، وقد قررنا فيا مضى أن هذه الآية تدل على قتل المؤذي من المسلمين مطلقاً ، وهي تدلُّ على قتل من أظهر الأذى من أهل الذمة ، لأن اللعنة المذكورة موجبة للتقتيل كما في تمام الكلام ، وقد تقدم تقرير هذا(١) .

و(r) ذكرنا أن قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَن أَلَاهُ وَمَنْ يَلْعَن اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْراً ﴾ (١) نزلت في ابن الأشرف لما طعن في دين الإسلام ، وقد كان عاهد النبي على ، فانتقض عهده بذلك (٥) ،

<sup>(</sup>١) من الآية (٥٧) سـورة الأحـزاب ، تكملة الآية : ﴿... وَأَعَدُ لَـهُـمْ عَلَابًا مُـهِــِـناً﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٨٨٥) .

<sup>(</sup>٣) تي (ج) زيادة : (قد) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٥٢) سورة النساء .

<sup>(</sup>٥) روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ قال : لما قدم كعب بن الأشرف مكة ، قالت له قريش : أنت خير أهل المدينة وسيدهم ؟ قال : نعم ، قالوا : ألا ترى إلى هذا الصنبور المنتبر من قومه يزعم أنه خير منا ، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية . قال : أنتم خير منه . قال : فأنزلت ﴿إن شانتك هو الأبتر ﴾ وأنزلت ﴿أم تو إلى اللين أرتوا نصيباً من الكتاب ﴾ . . إلى قوله . . . ﴿أولتك اللين لعنهم الله ومن يلعن الله فلمن تجد له نصيرا ﴾ وإسناده صحيح (٨/٤٦٦ ، ٤٦٧ برقم ٢٩٧٩) . والصنبور : أبتر لا عقب له . وأصل الصنبور : سعفة تنبت في جدع النحلة لا في الأرض . أوادوا بذلك أنه إذا قلع انقطع ذِكّره ، كها يذهب أثر الصنبور لأنه لا عقب له . انظر : «النهاية» (٣/ ٥٥ مادة صنبر) .

قال الشيخ أحمد شاكر : «فأراد هؤلاء الكفار من قريش أن محمداً على بأي هو وأمي -صنبور نبت في جدع نخلة فإذا قلع انقطع ، فكذلك هو إذا مات فلا عقب له . وكذبوا ، ونصر الله وسوله ، وقطَع دابر الكافرين .

انظر : «تفسير الطبري) (٨/ ٤٦٧ تعليقة رقم (١) .

والأثر رواه أيضًا ابن أبي حياتم في تفسيره عن ابن عبياس ـ رضي الله عنهما ـ ورجاله ثقات (٣/ ٥١ برقم ٣٣٥١) رسالة جيامعية .

النفاق قسيان وأخبر الله أنه ليس له نصير ، ليبين أن لا ذمة له ، إذ الذمي له نصير ، والنفاق قسيان : نفاق المسلم استبطان الكفر ، ونفاق الذمي استبطان الكفر ، ونفاق الذمي استبطان المحاربة ، وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمي بالمحاربة ، فمن عاهدنا على أن لا يؤذي الله ورسوله ثم نافق بأذى الله ورسوله فهو من منافقي المعاهدين ، فمن لم ينته من هؤلاء المنافقين أخرى الله نبيه بهم ، فلا يجاورونه إلا قليلاً ، ملعونين أينها ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ، ففي الآية دلالتان :

إحداهما: أن هذا ملعون ، والملعون هو الذي يؤخذ أين وجد ويُقتل ، فعلم أن قتله حتم ، لأنه لم يستثن حالاً من الأحوال كها استثنى في سائر الصور ، ولأنه قال: (قُتُلوا) وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصره ، والله لا يخلف الميعاد ، فعلم أنه لابد من تقتيلهم إذا أُخذوا ، ولو سقط عنهم القتل () بإظهار الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقاً .

الثانية : أنه يجعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل ، كما جعل توبة المحاربين النافعة لهم قبل القدرة عليهم ، فعلم أنهم إن انتهوا عن

<sup>=</sup> والطبراني في المعجم الكبيرة (١١/ ٢٥١ برقم ١١٦٤٥).

وقال الهيشمي : اوفيه يونس بن سليهان الجهال ولم أعرفه ويقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (٦/٧) .

ورواه ابن حبان كما في موارد الظهان للهيشمي (ص ٤٢٨ برقم ١٧٣١) ورجاله ثقات . وذكره السيوطي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ونسبه إلى أحمد وابن جرير وابن المنظر وابن أبي حاتم .

انظر : دالدر المثورة (٢/ ٥٦٢) .

<sup>(</sup>١) في (ب) : الحده .

إظهار النفاق من الأذى ونحوه النفاق في العهد والنفاق في الدين وإلا أغراه الله بهم حسى لا يجاورونه في البلد ملعونين يؤخذون ويقتلون ، وهذا الطاعن الساب لم ينته حتى أخذ ، فيجب تقتيله .

وفيها دلالة ثالثة ، وهو أن الذي يؤذي المؤمنين من مسلم أو معاهد إذا أُخذ أقيم عليه حدُّ ذلك الأذى ، ولم تدرأه عنه التوبة الآن / فالذي ١٥٦/ب يؤذي الله ورسوله بطريق الأولى ، لأن الآية تدلُّ على [أنَّ](١) حاله أقبح في الدنيا والآخرة .

الطريقة الخامسة: أن ساب النبي ﷺ يُفتل حداً من الحدود، لا لمجرد الكفر، وكلُّ قتلٍ وجب حداً لا لمجرد الكفر فإنه لا يسقط بالإسلام.

وهذا الدليل مبنيٌّ على مقدمتين :

إحداهما : أنه يقُتل خصوص سب رسول الله الله المستلزم للردة ونقض العهد ، وإن كان ذلك متضمناً للقتل لعموم ما تضمنه من مجرد الردة وجرد نقض العهد في بعض المواضع ، والدليل على ذلك أنه قد تقدم أن النبي على أهدر دم المرأة الذمية (٣) التي كانت تسبه على عند الأعمى

<sup>(</sup>١) من (ب) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث هذه المرأة ص (١٢٥) .

وقد قال الإمام ابن القيم: «وقد وهم الخطابي في أمر هذه المقتولة فقال: «وفيه بيان أن ساب النبي على يقتل ، وذلك أن السب منها لرسول الله على ارتداد عن الدين» قاحقد أنها مسلمة ، وليس في الحديث ما يدل عل ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرة كما صرّح به في الحديث ، ولو كانت مرتدة متنقلة إلى غير دين الإسلام لم يقرّ سيدها على ذلك أياماً طويلة ، ولم يكتف بمجرد نهيها عن السب ، بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام ، والرجل لم يقل : فكفّرت ولا ارتدت إنها ذكر مجرد السب والشتم ، فدل على أنها لم يصدر منها زائد عليه ا

انظر : قاحكام أهل الذمة، (٢/ ٨٤١ ، ٨٤٧) .

الذي كان يأوى إليها ، ولا يجوز أن يكون قتلها لمجرد نقض العهد ، لأن المرأة الذمية إذا انتقض عهدها فإنها تُسترق ولا يجوز قتلها ، ولا يجوز قتل المرأة للكفر الأصلي إلا أن تقاتل ، وهذه المرأة لم تكن تقاتل ، ولم تكن معينة على قتال كها تقدم (١) ، ثم إنها إذا كانت تقاتل ثُمَّ أسرت صارت رقيقة ولم تقتل عند كثير من الفقهاء منهم الشافعي - رضي الله عنه - ، لاسيها إن (١) كانت رقيقة فإن قتلها يمتنع (٣) لكونها امرأة ولكونها رقيقة للسلم، فشبت أن قتلها كان لخصوص السب للنبي في ، وأنه جناية من الجنايات المرجبة للقتل ، كها لو زنت المرأة الذمية أو قطعت الطريق على المسلمين أو قتلت مسلما ، أو كها لو بدلت دين الحق عند أكثر الفقهاء الذين يقتلون المرتدة (١٥) ، بل هذا أبلغ ، لأسه ليس آفِي

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في ص (٢٣٦ ، ٢٥٣ ، ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : اإذا .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : المنعا .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : «المرتده .

<sup>(</sup>٥) لا خلاف بين الصلياء في أن الرجل إذا ارتد عن دينه وأصر على ردته فإنه يجب قبتله . وأسا المرأة ضقد اختلف العلياء في وجوب قتلها إذا أصرت على ردتها .

فَــُاهبِ جهــور العلماء من اللاتكية والحنابلة والشافعية إلى وجوب قتل المرتدة ولا فرق بين أن تكون حرة أو أمة .

وذهبت الحنفية إلى أنها لا تقتل ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إلى أن تسلم أو تحوت إلا إذا كانت ذات رأي وتبع فإنها تقتل ، ولكن قتلها ليس لردتها بل لأنها حيئلا تسعى في الأرض بالفساد ، وكذلك إذا كانت ساحرة لورود الأثر في ذلك ، أو كانت مقاتلة أو ملكة دفعاً لضررها .

ويننوا صورة الإجبار وهي: أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستشاب ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت قُبِلَ إسلامها ، وإلا حُبست ثانياً وهكذا إلى أن تسلم أو تحوت . واستندل الجمهور بعموم الحديث: قمن بلل دينه فاقتلوه . رواه البخاري في كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله (١٤٩/٦ برقم ٢٠١٧) وغيره من الأدلة .

قَتْلِ ١٥) المرتدةِ (٢) من السُّنَّةِ المَاثُورةِ الحَاصةِ في كُتُبِ السُّنَنِ المشهورة مثل الحديث الذي في قتل السابة الذميَّة .

يوضح ذلك أن بني قريظة نقضوا(٣) العهد ، ونزلوا على حكم سعد ابن معاذ ، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتليهم ، وتسبى الذرية من النساء والصبيان، فقال النبي على: ﴿ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِمَةٍ (١)٥٥) ثم قتل النبي على الرجال، واسترق النساء والذرية ،

والذي يظهر أن الراجع هو قبول الجمهور الذين قالوا بقتل المرتدة إذا أصرت على ردتها بعد استشابتها نصحة الحديث: •من بكّل دينه فاقتلوه فهو عام لكل من حصل منه النبديل . ولأن أحاديث النهي عن قبتل النساء يكون أكشرها في موضع القتال وفي الحربيات وليست في الردة. قبال الحافظ ابن حبجر : •وقد وقع في حديث مُعاذ أن النبي على لما أرسله إلى اليسمن قبال له : •أيها رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيها امرأة ارتدت عن الإسلام فادعه أول عاشرب عنقه ، وأيها امرأة موضع النزاع فيجب المصير إليه ، •فتح الباري ( ٢١/ ٢٧٢) .

شم إن كمالاً من الرجل والمرأة يشترك في الحدود كلها : في الزني ، والسرقة ، وشرب الخمر، والقاف ، وكذلك في الردة وهي أعظم الجرائم وأقبحها .

انظر التضاصيل: «المهذب» (٢/ ٢٢٢) ، «المبسوط» (١٠٨/١٠) ، «المغني» (٢٠/ ١٠٠) ، «المغني» (٢٠/ ٢٠) المطبوع مع الشرح الكبير، شرح الخبوشي على المختصر الجليل (٨/ ٦٥)، «شرح فتح القدير» لابن همام (٢/ ٢١) ، ٢٧) .

<sup>(</sup>١) ليس في (أ) والمثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) 🖫 ﴿المُرتَدِهِ . 🖠 💮

<sup>(</sup>٣) تقلم الحديث عنهم في ص (٤٧٧) .

<sup>(</sup>٤) الأرقعة جمع وقبيع وهو من أسهاء السهاء. سميت بدلك لأنها وقعت بالنجوم. وقيل الرقيع اسم سهاء الدنيا.

انظر : «النهاية» (٢/ ٢٥١ مادة رقم) ، «فتح الباري» (٧/ ٤١٢) .

<sup>(</sup>٥) ورد الحديث بهذا اللفظ في «مغازي» الواقدي (٢/ ٥١٢)، «طبقات ابن سعد» (٢/ ٧٥)، و السيرة ابن هشام» (٣/ ٢٤٠) وقال الحافظ ابن حجر: «إنه رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص». «فتح الباري» (٧/ ٤٢١).

ولم يقتل من النساء إلا امرأة (١) واحدة كانت قد ألقت رحى من فوق الحصن على رجلٍ من المسلمين / ، ففرق (١) على الذرية التي لم يثبت في ١/١٥٧ حقهم إلا مجرد انتقاض العهد وبين الذرية الذين نقضوا العهد بها يضر المسلمين ، وهذه المرأة الذمية لم ينتقض عهدها بأنها لحقت بدار الحرب

ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب جواز قسال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم أهل للحكم (٢/ ١٣٨٨ ـ ١٣٨٩ برقم ١٧٦٨ ، ١٧٦٩) .

وعبد بن حميد في مسئده (ص ٣٠٧ برقم ٩٩٥) .

والحاكم في المستندك؛ في كتاب الجهاد ، حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ، وسكت عنه، وقال الذهبي : صحيح (٢/ ١٢٤) .

والبيهقي في كتاب السير ، باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه (٩/ ٦٣) .

(۱) وهذه المرآة كان اسمها «بُاتَة» كانت من بني النفسير تحت رجل من بني قريظة فلها اشتد الحصار عليهم قال لها زوجها : دلي هذه الرحى عليهم ، وأنت امرأة ، وإن يظهر محمد علينا لا يقتل النساء ، كان زوجها يكره أن تسبى فأحب أن تقتل بجرمها - فدلت رحى من فرق الحصن ، ووقعت على رأس خلاد بن سويد وشدخت رأسه فيات إثر ذلك . فلها كان اليوم الذي أمر رسول الله من فيه قتل رجال بني قريظة ، دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فجعلت نضحك ظهراً لبطن ، إذ سمعت صوت قائل يقول : يا نباته ، فقالت : هأنا والله أدعى . قالت عائشة : ولم ؟ قالت : قتلني زوجي ؟ فقالت : كيف قتلك زوجك ؟ قالت : كنت في حصن الزبير بن باطا ، فأمرني زوجي فدليت رحى على أصحاب محمد فشدخت رأس رجل منهم ، فيات ، وأنا أقتل به ، فقُتِلَتْ بخلاد بن أصحاب محمد فشدخت رأس رجل منهم ، فيات ، وأنا أقتل به ، فقُتِلَتْ بخلاد بن تقتل ، مائت عائشة : «لا أنسى طيب نفس نبائة ، وكثرة ضحكها ، وقد عرفت أنها تقتل .

انظر : قمفازي الواقدي، (١٦/٢ ، ٥١٧).

قال الخطابي ، يقال : إنها شدمت النبي الله وهو الحدث الذي أحدثته ، وقُتلت الأجل ذلك . وذكر أيضاً : أن هذه القضية جارية في أهل الأندلس ، وأن أمراءهم والقضاة محكمون بها على من فعل ذلك . وربيا بقي أسرى الروم في أيديهم ، فيطول مقامهم بينهم، فيطلبون الخلاص بالموت ، فيجاهرون بشتم النبي الله فعند ذلك لا ينهون أن يقتلوا .

انظر : «معالم الستن» (٢/ ٢٨١ : ٢٨٢) .

ولكن جاء الحديث مع اختلاف في اللفظ عن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ رواه البخاري في كتاب الجهاد ، باب إذا نزل المعدو على حكم رجل (١/ ١٦٥ برقم ٣٠٤٣) . وفي كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب سعد بن معاذ \_ رضي الله عنه \_ (١/ ١٢٣ برقم ٢٨٠٤) وفي كتاب المغازي باب مرجع النبي في من الأحزاب وغرجه إلى بني قريظة وعاصرته إياهم (١/ ٤١١) برقم (٤١٢) .

<sup>(</sup>۲) أي (ب) و (ج) زيادة : (رسول الله) .

وامتنعت عن المسلمين ، وإنها نقضت العهد بأن ضرّت المسلمين ، وآذت الله ورسوله ، وسعت في الأرض فساداً بالصّدُ عن سبيل الله والطعن في دين الله ، كها فعلت المرأة الملقية للرحى ، فعلم أنها لم تقتل لمجرد انتقاض العهد ، وهي لم تكن مسلمة حتى يقال : إنها قُتلت للردة ، ولا هي أيضاً بمنزلة امرأة قاتلت ثم أُسرت حتى يقال : تصير رقيقة بنفس السبي لا تقتل ، أو يقال : يجوز قتلها كها يجوز قتل الرجل ، إذا أسلمت عصم الإسلام الدم ، وبقيت رقيقة لوجهين :

احدهما : (۱) أن هــذا السب الذي كانت تقوله لم تكن تُسمِعه للمشركين ولا لعـمـوم المسلمين حتى يقال : هو بمنزلة إعانة الكفار على القتال من كل وجه .

الثاني : أنها لم تكن متنعة حين السب ، بل هي حين السب مكنةً مقدورٌ عليها ، وحالها قبله وبعده سواءٌ .

فالسبُ وإن كان حِرَاباً لكنه لم يصدر من ممتنعةٍ أسرت بعد ذلك ، بل من امرأةٍ ملتزمةٍ للحكم ، بيننا وبينها العهد على الذمة ، ومعلوم أن السب من الأمور المضرة للمسلمين ، وأنه من أبلغ الفساد في الأرض ، لما فيه من ذل الإيهان وعز الكفر ، وإذا ثبت أنها لم تُقتل للكفر ولا لنقض العهد ولا لحراب أصلي متقدم على القدرة عليها ثبت أن قتلها حدًّ من الحدود ، والقتل الواجب حداً لا لمجرد الكفر لا يسقط بالإسلام كحد الزاني والقاطع والقاتل وغيرهم من المفسدين .

<sup>(</sup>١) في (ج) زيادة : اكما)

السبّ إما وعما يقرر الأمر أن السب إما أن يكون جراباً أو جناية مفسدةً ليست حسراب أو حراباً ، فإن كان حراباً فهو حراب من ذمي أو مسلم وسعي في الأرض فساداً ، والـذمي إذا حارب وسعى في الأرض فساداً وجب قتله ، وإن أسلم بعد القدرة عليه ، حيث يكون حِراباً موجباً للقتل ، وحراب هذه المرأة موجب للقتل كها جاءت به السنة ، وإن كانت جناية مفسدة ليست حراباً \_ وهي موجبة للقتل \_ قتلت () أيضاً بعد الأخذ بطريق الأولى كسائر الجنايات الموجبة / للقتل ، وهذا كلام مقرر ، ومَدَاره على حرف واحد، ١٥٥/ب وهو أن السبّ وإن كان من أعهال اللسان فقد دلّت السنة بأنه بمنزلة

وتمامُ ذلك أن قياس مذهب من يقول "إنَّ السَّابَ إذَا قُتِلَ إنَّ مَا يقتل النَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَة أن لا يجوز قتل هذه ، بل لو كانت قد قتلت باليد واللسان ثم أُخذت لم تُقتل عنده ، فإذان دلت السنة على فسادِ هذا القولِ عُلِمَ صحة القول الآخر ، إذ لا ثالث بينها ، ولا ريب عند أحد أن من قتل لحدث أخذ به أوجب نقض عهده ، ولم يقتل لمجرد أن انتقض عهده فقط ، فإنَّ قتلَه لا يسقط بالإسلام ، لأن فساد ذلك الحدث لا يزول بالإسلام .

الفساد والمحاربة بعمل الجوارح وأشد ، ولذلك قتلت هذه المرأة .

ألا ترى أن الجنايات الناقضة للعهد \_ مثل قطع الطريق ، وقتل المسلم ، والتجسس للكفارات ، والزني بمسلمة (١) ، واستكراهها على

<sup>(</sup>١) في (ب) : التل،

<sup>(</sup>٢) في (ب) : قبالواو، .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : اعل، .

<sup>(</sup>٤) في (ب): «المسلمة».

الفجور ، ونحو ذلك \_ إذا صدر من ذمي ، فمن قتله لنقض العهد قال المَتَى أَسْلَمَ لَمْ آخُذُهُ إِلَّا بِمَا يُوجِبُ الْقَتْلَ ، إِذَا فَعَلَهُ الْمُسْلِمُ بَاقِياً عَلَى إِسْلَامِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَـدْ قَـتَلَ فِي قطعِ الطريقِ فَـأَقَتْلُهُ ، أو زنى فَأُحَدُّهُ ، أو قَتل مُسلَّمًا فَأَقَيدهُ ؛ لأنه بالإسلام صارَ بمنزلةِ المسلمين فلا يقتل كَفراً ١١٥ ومن قال : ﴿ أَقَتُلُهُ لِـمُحَارَبَةِ اللَّهِ ورَسُولِـهِ وَسَعيــهِ فِـــى الْأَرْضِ فَسَاداً عَال: أَتْتُلُهُ مِن وإن أسلم وتاب بعد أخذه، كما أَقْتُل المسلم إذا حارب ثم تاب بعد القدرة ، لأن الإسلام الطارىء لا يُسقط الحدود الواجـبة قبله لآدمي ببحالٍ ، وإن منع ابتداء وجوبها ، كما لو قتل ذمي ذمياً أو قذفه ثم أسلم فإن حدَّه لا يسقط ، ولو قتله أو قذفه ابتداء لم يجب عليه قَوَدٌ ولا حـدٌّ ، ولا يسقط ما كان منها لله إذا تاب بعد القدرة ، كيا لو قتل في قطع الطريق ، فإنه لا يسقط عنه بالإسلام وفاقاً \_ فيها أعلم \_ وكذلك لو زنى ثم أسلم ، فإن حدَّهُ القـتلُ الذي كان يجبُ عليه قبل الإسلام عند أحمده، وعند الشافعي() حدةً حدُّ المسلم ، فحـدُّ السبِّ إن كان حقاً لآدميُّ لم يسقط بالإسلام ، وإن كان حقاً لله فليس(ه) حدّاً على الكفر الطارىء

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الإمام الشافعي . انظر : ﴿الأمُّ (٤/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب الإمام أحمدُ وقد جاء عنه بروايات ختلفة .

انظر : «أحكام أهل الملل» ، كتاب الحدود (ق : ١٠٦/ب) .

<sup>(</sup>٣) جاء ذلك في رواية جماعة عنه .

انظر : «أحكام أهل الملل» ، باب ذمي أصاب حدًا ثم أسلم (ق ١٠٦/ب) . وذكره ابن القيم ونسبه إلى الخلال . انظر : «أحكام أهل اللمة» (٢/ ٧٩٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر مذهب الشافعي في «الأمَّ (٢١٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) زيادة : دموه

والمحاربة الأصلية ، كها دلّت عليه السنة ، ولا على مجرد الكفر الأصلي بالانفاق ، فيكون / حدّاً للّه على محاربة موجبة ، كقتل المرأة ، وكلّ قتل ١١٥٨ وجب حداً على محاربة ذمية لم يسقط بالإسلام بعد القلرة بالاتفاق ، فإن الذمية إذا لم تقتل في المحاربة لم يقتلها من(١) يقول: (قَتْلُ الذّمّيّ الْمُحَارِبِ إِنَّمَا هُوْ لِنَقْضِ الْعَهْدِ، ومن قتلها كها دلت عليه السنة ، فلا فرق في هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم .

واعلم أن من قال: "إنَّ هذه الذَّمَيَّة تُقْتَل ، فإذا أسلمت سقط عنها القتل (رلم يجد لهذا في الأصول نظيراً أنَّ ذميةً تقتل وهي في أيدينا ، ويسقط عنها القتل (٢) بالإسلام بعد الأخذ ، ولا أصل يدلُّ على (هذه) (١) المسألة، والحكم إذا لم يشبت بأصل ولا نظير كان تحكيًا، ومن قال: "إنَّهَا لمسألة، والحكم إذا لم يشبت بأصل ولا نظير كان تحكيًا، ومن قال: "إنَّهَا تُقْتَلُ بِكُلِّ حَالِه فله نظير يقيس به ، وهو المحاربة باليد الزائية ونحوهما .

الطريقة السادسة(٥): الاستدلال من قتل بنت مروان(١) ، وهو

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى مذهب الأحناف لأن حكم الذمي المحارب عندهم كحكم المسلم المحارب يقام عليه الحد إذا حارب واكتملت فيه الشروط ، فلا يتقض عهد الذمي بالحرابة ولا يستحل دمه وماله .

انظر : «مختصر الطحاري؛ (٢٧٥) ، المبسوط؛ (١٩٥/٥) .

 <sup>(</sup>٢) فيه إشار إلى مذهب مالك فقد جاء في رواية جماعة منهم ابن القاسم: «من شتم نبيناً من أهل الذمة ، أو أحداً من الأنبياء قتل ، إلا أن يسلم . وفي رواية : لا يقال له : أسلم ولا تسلم ، ولكن إن أسلم فذلك له توية .

انظر : (الشفاء (٢٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) بدون : اهذها .

<sup>(</sup>٥) تقدمت الطريقة الخامسة في ص (٧٦٠) .

<sup>(</sup>٦) قبصة بنت مروان رواها أصحاب السير والمغازي ، خلاصتها أن عصماء بنت مروان الخطمية كانت تحت يزيد بن زيد الخطمي ، وكانت تؤذي النبي ﷺ بالشعر ، وتعيب الإسلام ، وتحرَّض على النبي ﷺ فنذر عمير بن عدي قتلها حين بلغه قولها ورسوله الله =

كالاستدلال من هذه القصة ، لأنا قد قدمنا أنها كانت من المهادنين والموادعين ، وإنها قــتلت للسب خاصةً ، والتقرير كها تقدم(١) .

الطريقة السامعة : أن النبي ﷺ قال : دمَنْ لِكَعْب بْنِ الْأَشْرَفِ ان مع فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ١٠٥٥ وقد كان معاهداً قبل ذلك، ثم هجا رسول الله ﷺ، وقتله الصحابة غيلة(٣) بأمر رسول الله ﷺ مع كونه قد أمَّنهم على دمه وماله لاعتقاده بقاء العهد، ولأنهم جاؤوه مجيء من قد آمنهُ، ولو كان كعب بمنزلة كافر عارب فقط لم يجز قتله إذا أمنهم كما تقدم(ع) لأن الخربي إذا قبلت له أو عُمِلت منعه ما يعتقد أنه أمانٌ صبار له أمانٌ (٥) ،

لا ينسعقيد

ﷺ يومئذ ببـدر . فلما رجع رسـول الله ﷺ من بدر جـاءها عـمير بن عـدي في جوف الليل حتى دخل عليمها في بيسها ، وحولها نفر من ولدها نيام ، منهم من ترضعه في صدرها ، فَجَسَّهَا ، بيده - وكان ضرير البصر - فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها ، ثم وضع سيفه عل صدرها حتى أنفله على ظهرها ، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي ﷺ بالمدينة قلبا انصرف النبي ﷺ نظر إلى عمير ، فقال : أقتلت بنت مروان ؟ قال : نعم بألى أتت يارســول الله ، وقــال : هل علَّى في ذلك شيء يارســول الله ؟ قــال : لا ينتطح فيها عنزان . وقمال لمن حوله من الصحابة : ﴿إِذَا أُحبِيتُم أَنْ تَنظرُوا إِلَى رَجِّل نَصر الله ورسوله بالغيب ، فانظروا إلى عمير بن عدى.

انظر : (مغازي) الواقدي (١/ ١٧٢ ـ ١٧٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : ص (٢٦٠ ، ٢٠٠١) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص (٥٦) .

<sup>(</sup>٣) غِيلةً : بالكسر - الخديمة والاغتيال . وتعل ضلان غِيلة أي خدمة ، وهو أن يخدمه فيذهب به إلى موضع ، فإذا صار إليه قتله .

والغيلة في كلام العرب: إيصال الشر والقبل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر . انظر السان العرب، (١١/ ١٥٢ مادة غيل) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص (٦١٢)

<sup>(</sup>٥) ينعمقد الأمان مع الكافر الحربي بكل لفيظ صريح أو كناية يفيد الغرض ، بأي لغة كان . وينعـقـد بالكتـابة والرسـالة والإشـارة المفـهمة لأن التأمين إنها هو معنى في النفس ، فيظهره المؤمن تارة بالنطق ، وتارة بالكتبابة ، وتارة بالإشارة ، فكل منا بين به التأمين فإنه يلزم . انظر : «شرح السير الكبير) للشيباني (١/ ٢٨٣) ، «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٧٩) دالمتنقى، (٣/ ١٧٢) ، دالمبدع، (٣/ ٣٩١) .

وكذلك كل من يجوز أمانه (١) ، فعلم أن هجاءه للنبي الله وأذاه الله تعالى ورسوله لا ينعقد معه أمان ولا عهد ، وذلك دليل على أن قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق ، إذ ذلك يقتل وإن أومن كما يقتل الزاني والمرتد وإن أومن ، وكُل حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقاً .

الطريقة الثامنة: أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد، فيكون ذلك علة أحرى غير مجرد الكفر والردة، فإن ذكر الرصف بعد الحكم / بحرف الفاء دليل على أنه(١) علة ، ١٥٨/ب والأذى الله ورسوله يوجب القتل، ويوجب نقض العهد، ويوجب الردة.

يوضح ذلك أن أذى الله ورسوله لو كان إنها أوجب قتله لكونه كافراً غير ذي عمهد لوجب تعليل الحكم بالوصف الأعم ، فإن الأعم إذا كان

<sup>(</sup>١) يجوز أسان كل من وجدت فيه شروط الأمان وهي أربعة :

١ ـ الإسلام : فلا يصح أمان الكافر ، وإن كان يقاتل مع المسلمين .

٢ ـ العقل : فلا يصح أمان المجنون والصبي الذي لا يعقل .

٣- البلوغ : بلوغ السُوَمَّن شرط عند جهور الفقهاء . وقال محمد بن الحسن الشيباني :
 ليس بشرط .

٤ ـ عدم الحوف من الحربين ، فلا يصح أمان المقهورين في أيدي الكفرة .

أما الذكورة فليست بشرط لصحة أمان المرأة عند جهور الفقهاء ، وقال ابن الماجشون من المائكية: إن أمان المرأة والعبد والصبي لا يجوز ابتداء ، ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء رده .

انظر: قشرح السير الكبيرة (١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٧) ، فللغني، المطبوع مع الشرح (١٠ / ٣٣٤)، قسمنى المحتاج، (٢/ ٢٣٧) ، حاشية العدوي على شرح الرسالة (٢/٧) .

<sup>(</sup>٢) وذلك في قـوله عليـه السلام : ‹فإنه قد آذى الله ورسوله» .

مستقبلاً بالحكم كان الأخبص عديم التأثير ، فلها علل قبتله() بالوصف الأخصُّ عُلم أنه مؤثرٌ في الأمر بقتله ، لا سيا في كلام من أوي جوامع الكلم ، وإذا كان المؤثر في قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب ، كها ذكرناه فيمن سب النبي على من المسلمين ، فإن كلاهما أوجب قتله أنه آذي الله ورسوله ، وهو مقرِّ للمسلمين بأن لا يفعل ذلك ، فلو كان عـقـوبة هذا المؤذي تسـقط بالتوبة سقطت عنهما، ولأنه قال سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الـلَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الـلَّهُ فِــي الـدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَـهُمْ عَذَاباً مُ هِـيْنَا﴾ (٢) وقيال في خيصوص هذا المؤذي(٣) : ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجَدَّ لَهُ نَصِيْراً ﴾ (؛)، وقد أسلفنا(ه) أن هذه اللعنة توجب القيتل إذا أخبذ ، ولأنه سيحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله ثم قَـال: ﴿ وَالَّذِينَ يُسُوْذُونَ الْسَمُسُومِينِسَ وَالْسَمُوْمِنَاتِ بِغَيْدٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْمَا مُبِيناً ﴾ (١)، ولا خــلاف عــلــمناه أن الــذين يــؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عـقـوبتـهم بالتـوبة ، فالذين يؤذون الله ورسوله أحق وأولى ، لأن القرآن قد بين أن هؤلاء أسوأ حالاً في الدنيا والآخرة(٧)، فلو أسقطنا عنهم العقوبة بالتوبة لكانوا أحسن حالاً.

<sup>(</sup>۱) ق (ب) بدون دهـ،

<sup>(</sup>٢) الآية (٥٧) سورة الأجزاب

 <sup>(</sup>٣) هو كسعب بن الأشرف طاغية اليهود كها سبق في سبب نزول هذه الآية. انظر : ص (٥٦) .
 (٧٥٨ ، ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٥٢) سورة النساء

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٥٨٨) .

<sup>(</sup>٦) الآية (٥٨) مسورة الأحزاب

 <sup>(</sup>٧) وذلك لأن الـذين يؤذون الله ورسوله ملعونون في الدنيا والآخرة ، ويدوقون العـذاب
المهين ، كيا أنهم لا يوجد لهم نصير . بينيا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مـا اكـتسبوا
فإنهم يحتـملون جتـاناً ، وعليهم إثم ذلك قاولتك أسـوا حالاً في الدنيا والآخرة من هؤلاء .
والله أعلم

وليس للمنازع هنا إلا كلمة واحدة ، وهو أن يقول : هذا(۱) قد تغلظت عقوبته بالقتل ، لأنه نوع من المرتدين ، وناقض(۱) العهد والكافر تقبل توبته من الكفر ، وتسقط عنه العقوبة ، بخلاف المؤذي بالفسق .

فيقال له: هذا لو كان الموجب لقتله إنها هو الكفر، وقد دلت السنة على (أن)(٢) الموجب لقتله إنها هو أذى الله ورسوله، وهذا أخص من عموم الكفر، وكها أن النفى والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من عموم المعصية، والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص الذي / نِسْبَته إلى سائر أنواع الكفر نسبة أذى المؤمنين إلى سائر أنواع المام المعاصي، فإلحاق هذا النوع بسائر الأنواع جمع بين ما فرق الله (بينه)(١) ورسوله، وهو من القياس الفاسد(١) كقياس الذين قالوا: إنها البيع مثل

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة : (أن) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : اناقضي، .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٥) من شروط الفرع في القياس ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يبدل على حكم خالف للقياس، لأن القياس حينتاً يكون مصادماً للنص أو الإجماع . والقياس الذي يصادم النص أو الإجماع يقال له قياس فأسد الاعتبار ، أو القياس الفاسد .

مثال المصادم للنص: قياس اشتراط الإيبان في عتق الرقبة في كفارة اليمين قياساً على كفارة السقتل، لأن ذلك يخالف إطلاق النص، وهو قبوله تعالى: ﴿لاَ يُوَاحِدُكُمُ اللّهُ بِاللّغْدِ فِي السقتل، لأن ذلك يخالف إطلاق النص، وهو قبوله تعالى: ﴿لاَ يُواَحِدُكُمُ اللّهُ بِاللّغْدِ فِي أَيْسَانِكُمْ وَلَكِنْ يُسَوَاحِدُكُمُ بِسمَا عَقَدْتُمُ الأَيْسَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِيْنَ مِنْ أَرْسَطِ مَا تُطْبِعُونَ أَمْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيمُ رَقَبَةٍ ﴾ الآية (٨٩) سبورة المائدة. فلفظ رقبة هنا مطلق ، لم يشترط فيها أن تكون فيها مومنة بخلاف النص في كفارة القتل وهو قبوله تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطاً فَتَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ ﴾ الآية (٩٧) سبورة النساء . فيكون قياس كفارة اليمين على كفارة القتل فاسلاً ، لأنه يترتب عليه تغيير حكم الأصل ، وغالفة مقتضى النص المتعلّق بكفارة اليمين .

والمثال المصادم للإجماع كها قال العلياء : إنه لا يصح قياس جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر . ويعتبر هذا القياس فاسداً لأن العلهاء أجمعوا على أن الصلاة لا يحل تركها من أجل السفر .

الربا، وإنها الواجبُ أن يوفر على كل نوع حظه من الحكم بحسب ما علقه به السارع من الأسهاء والصفات المؤثرة الذي دل كلامه الحكيم على اعتبارها، وتغلظ عقوبته ابتداء لا يوجب تخفيفها انتهاء بل يوجب تغلظها مطلقاً إذا كان الجرم عظيها ، وسائر الكفار لم تغلظ عقوبتهم ابتداء ولا انتهاء (۱) مثل هذا ، فإنه يجوز إقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجملة، ويجوز الكف عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب، وهذا بخلاف ذلك

وأيضاً ، فإن المرجب لقبتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان محارباً لله ورسوله كان محارباً لله ورسوله وساعياً في الأرض فساداً ، وقد أوما النبي الله إلى ذلك في حديث ابن الأشرف كها تقدم (٢) وهذا الوصف قد رتب عليه من العقوبة ما لم يرتب على غيره من أنواع الكفر ، وتحتمت (٢) عقوبة صاحبه إلا أن يتوب قبل القدرة .

إهدار النبي الطريقة التاسعة: أنا قد قدمنا عن النبي أنه أهدر عام الفتح دماء نسوة على الله المراد على الفتح على المراد على

انظر : «الوسيط في أصول الفقه» (ص ٤٠٩) .

وعرفه شيخ الإسلام بقوله : «وهو التسوية في الجنس بين المتباينين تبايناً لا يكاد يجمعها

جامع کیا سیاتی . انظر : ص (۸۵۹) .

<sup>(</sup>١) في (ج) : فوالانتهاء؛ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٥٦) ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب) ر (ج) : احتمته .

<sup>(</sup>٤) تقدم الحديث عن هؤلاء النسوة في ص (٢٦٠) .

<sup>(</sup>٥) هما فرتني وأرنب. انظر ص (٢٢٢ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣).

خُطُلٍ (١) اللتان كانتا تغنيان بهجائه، ومولاةً لبني عبدالمطلب (١) كانت تُؤذيه، وبينا بياناً واضحاً أنهن لم يُقتلن لأجل حراب ولا قتالٍ ، وإنها قتلن لمجرد السب ، وبينا أن سبهن لم يجر بحرى قتالهن ، بل كان أغلظ ، لأن النبي عنه آمن عام الفتح المقاتلة كلهم إلا من له جرم خاص يوجب قتله ، ولأن سبهن كان متقدماً على الفتح ، ولا يجوز قتل المرأة في بعض الغزوات لأجل قتالٍ منها متقدم قد كفت عنه ، وأمسكت في هذه الغزوة ، وبينا بياناً واضحاً أن قتل هؤلاء النسوة أدل شيء على قتل المرأة السابة من مسلمة ومعاهدة ، وهو دليل قوي على جواز قتل السابة وإن تابت من وجوه :

احدها: أن هذه / المرأة الكافرة لم تقتل لأجل أنها مرتدة ، ولا ١٥٩/ب لأجل أنها مقاتلة كها تقدم ، فلم يبق ما يوجب قتلها إلا أنها مفسدة في الأرض محاربة لله ورسوله ، وهذه يجوز قتلها بعد التوبة إذا كان قتلها جائزاً قبلها بالكتاب والسنة والإجماع .

الثاني :(٣) سبُّ أولئك النسوة إما أن يكون حراباً أو جناية موجبةً للقتل غير الحراب ، إذ قتلهن لمجرد الكفر غير جائز كها تقدم ، فإن كان حراباً فالذمي إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً يجب قتله بكلِّ حالٍ كها دل عليه القرآن ، وإن كان جنايةً أخرى مبيحةً للدم فهو أولى وأحرى ، وقد قدمنا فيها مضى ما يبين أن هؤلاء النسوة لم يُقتلن

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٢٢٠) .

<sup>(</sup>۲) رهی سارة تقدمت فی (۲۵۰) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) زيادة : اأنه .

لحراب كان موجوداً منهن في غزوة الفتح ، وإنها قتلن جزاء على الجرم الماضي ونكالاً عن مثله ، وهذا يبين أن قتلهن بمنزلة قتل أصحاب الحدود من المسلمين والمعاهدين .

الثالث: أن اثنتين منهن قُتِلتا(١) ، والثالثة(٢) أُخفيت حتى استُؤمن لها النبي على بعد ذلك فآمنها ؛ لأنه كان له أن يعفو عمن سبه كها تقدم ، وله أن يقتله ، ولم يعصم دم أحد عمن أهدر دمه عام الفتح إلا أمانه ، فعلم أن مجرد الإسلام لم يعصم دم هذه المرأة ، وإنها عصم دمها عفوه .

وبالجملة فقصة قتله لأولئك النسوة من أقرى ما يدل على جواز قتل السابة بكل حالٍ ، فإنه المرأة الحربية لا يبيح قتلها إلا قتالها ، وإذا قاتلت ثم تركت القشال في غزوة أخرى واستسلمت وانقادت لم يجز قتلها في هذه الثانية ، ومع هذا فالنبي على أمر بقتلهن .

وللحديث ولجهان :

احدهما : أن النبي على قد كان الله عاهد أهل مكة ، والظاهر أن عهده انتظم الكف عن (١) الأذى باللسان، فإن في كثيرٍ من الحديث ما يدلّ

 <sup>(</sup>١) وهما أونب وسارة صدو الله عدر عنه هشام قبتلها على بن أبي طالب ـ وضي الله عنه ـ تقلم
 الحديث عنها في ص (٢٥٢ ، ٢٥٣).

 <sup>(</sup>٢) وهي قررتني ، استومن لها فأمنها النبي ﷺ وأسلمت وعاشت حتى زمن عثبان - رضي الله
 عنه - انظر قصتها من (٢٢٢ ، ٢٤٩ ، ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : «كان قد» بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٤) في (ج) زيادة : (من الكف) .

على ذلك(١) ، وحينتذ فهؤلاء اللواي هجونهُ نقضن(١) العهد نقضاً خاصاً بهجائهن ، فكان للنبي على قتلهن بذلك وإن تُبْنَ ، وهذه ترجمهُ المسألةِ .

الثاني: أنه كان له أن / يقتل من هجاه إذا لم يتب متى قدر عليه ، ١/١٥٠ وإن كان حربياً ، لكن سقط هذا بموته كها يسقط بموته العفو عن المسلم والذمي الساب ، ويكون قد كان أمر الساب هو غير فيه مطلقاً لكونه أعلم بالمصلحة ، فإذا مات تحتم قتل من التزم أن لا يسب ، وكان الحربي الساب كغيره من الحربيين إذا تاب .

وهذا الوجه ضعيفٌ ، فإنه إثبات حكم باحتمالٍ ، والأول جارٍ على القياس ، ومن تأمل قصة الذين أُهدرت دماؤهم عام الفتح علم أنهم كلهم كانوا محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فساداً .

الطريقة العاشرة : أنه على أمر في حالٍ واحدة بقتل جماعة عمن كان يؤذيه بالسب والهجاء ، مع عفوه عمن كان أشد منهم في الكفر والمحاربة

سر الرسول انشل قسوم انبوا يسبونه م عفوه عن سيرهسم

<sup>(</sup>۱) المعاهدة التي ثم الاتفاق عليها بين النبي الله وبين أهل مكة سنة ست من الهجرة ، نصوص هذه المعاهدة مروية في كتب السنة والسيرة ومن بنودها \_ كيا رواه أبو داود في سننه \_ عن المسور ومروان قالا : وإنهم أصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس ، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال انظر : «سنن أبي داود» ، كتاب الجهاد ، باب في صلح العدو (٣٩٦/١٢) المطبوع مع بذل المجهود .

وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر عن ابن اسحاق ، انظر "فتح الباري" (٣٤٣/٥) .

وذكر ابن الأثير أن معنى اعيبة مكفوفة أي: بينهم صدر نقي من الغل والخداع ، مطوي على الوفاء بالصلح . والمكفوفة : المشرجة المشدودة ، وقيل : أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين اللذين يثق بعضهم إلى بعض انظر : «النهاية» (٣/ ٣٢٧ مادة عيس) .

والتحرض بسبّ النبي ﷺ وإيذاته باللسان خالفة صريحة لهذا النص من المعاهد، فعاقب النبي ﷺ من قام بهذا النقض للعهد. ولعل في كلام شيخ الإسلام إشارة إلى هذا . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) قي (ب) : انقضواه .

بالنفس والمال ، فقتل عقبة بن أبي مُعيط (۱) صبراً (۱) بالصفرا و (۱) ، وكذلك النفسر بن الحارث (۱) ، لما كانا يؤذيانه ، ويفتريان عليه ، ويطعنان فيه ، مع استبقائه عامة الأسرى .

وقد تقدم (١) أنه قال: يا معشر قريش ما لي أقتل من بينكم صبراً ؟ فقال النبي (١) ﷺ: فبكُفْ رِكَ وَافْتِ رَائِكَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ (١) ، فقال النبي (١) ﷺ ومعلومٌ أن مجرد الكفر يبيح القتل ، فعلم أن الافتراء على رسول الله ﷺ سببٌ (١) آخر أخصٌ من عموم الكفر موجبٌ للقتل ، فحيث ما وجد وجد معه وجوب القتل ، وأهدر عام الفتح دم الحويرثِ بن تقيد (١) ، ودم أي

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجته في صل (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٢) صَبَرَهُ : أي حبسه ، صبر الإنسان على القتل : أن يجبس ويرمى حتى يموت . يقال : قد قتله صبراً وصبره عليه .

انظر: «ترتيب القاموس المحيط» (٧٩٣/٢ مادة صبر).

 <sup>(</sup>٣) الصفراء : واد من ناحية المدينة ، وهو واد كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج ،
 وهو فوق ينبع مما يل المدينة ، بينه وبين بدر مرحلة .

انظر : دمعجم البلدان، (٥/٣٦٧) .

<sup>(</sup>٤) تقلمت ترجته في ص (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر (٢٨٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) في (ب) بدون : ﴿ النَّبِي ١ .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في ص (٢٨٠).

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة (سب،

<sup>(</sup>٩) هو الحُوَيْدِث بن تُقَيْد بن وهب بن عبد بن قصى (١٠٠٠ هـ).

كان يؤذي رسول الله ﷺ بمكة وينشــد الهجاء فيه ، فلما كان يوم فتح مكة أهدر النبي ﷺ دمــه ، فاقبل على ــ رضي الله عنه ــ وكان مختفياً في بيته ، فلما أخبر بذلك خرج من بيته يريد أن يهرب إلى بيت آخر فتلقاء على فقتله .

انظر ترجته في : دمغازي، الواقدي (٢/ ٨٥٧)، وأنساب الأشراف، للبلاذري (١/ ٣٥٩)، والكامل، لابن الأثير (١/ ١٦٩).

سفيان بن الحارث(۱)، ودم ابن الرَّبَعْرى(۱)، وأهدر بعد ذلك دم كعب ابن زهير(۱)، وغيرهم، لأنهم كانوا يؤذون رسول الله على ، كها أهدر دم من ارتد وحارب(۱)، ودم من ارتد وافترى على رسول الله على الله الله الله الله التد وحارب وآذى الله ورسوله (۱)، مع أمانه لجميع الذين حاربوه ونقضوا عهده ، فعلم أن أذاه سبب منفرد بإباحة القتل وراء الكفر والحراب بالأثفيس والأموال كقطع الطريق وقتل النفس .

وقد تقدم (۱۷) ما كان يأمر به ويقر عليه إذا بلغه وما كان يحرض عليه المسلمين من قتل الساب دون غيره من الكافرين ، حتى إنه لا يحقن دم الساب إلا عفوه بعد ذلك ، فعلم أنه كان يلحق الساب بذوي الأفعال المرجبة للقتل من قطع طريق (۸) ونحوه ، وهذا ظاهر لمن تأمله فيها مضى من الأحاديث ، وما لم / نذكره ، ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم ١٦٠/ب ومعاهد وإن تاب بعد القدرة ، وإذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله وعلم أن الأذى وحده سبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لأن النبي قد آمن الذين قاتلوه بالأنفس والأموال من الرجال .

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجته في ص (۲٦٨).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في ص (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) تقلعت ترجته في ص (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) كها جرى لمقيس بن صبابة ، وقد تقدمت قصته ص (٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) كما جرى لعبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وقد تقدم الحديث عنه ص (٢١٩).

<sup>(</sup>٦) كما جرى لابن خطل ، وقد تقدمت قصته في ص (٢٢٠، ٢٥٠، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) كيا جرى في قصة بنت مروان انظر (١٩٥ ، ٧٦٧).

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ج): قبأل؛ .

فأمان المرأة التي أتت بها يشبه القتال أولى لو كان جرمها من جنس القتال ، ولأن المرأة إذا قاتلت في غزوةٍ من الغزوات ثم غزا المسلمون غزوة وعلموا أنها لم تقاتل فيها بيد ولا لسان لم يجز قتلها عند أحد من المسلمين علمناه ، و(١) هؤلاء النسوة كان أذاهن متقدماً على فتح مكة ، ولم يكن لهن في غزو الفتح معونة بيلد ولا لسان ، بل كن مستسلمات منقادات لو علمن أن إظهار الإسلام يعصم دماءهن لبادرن إلى إظهاره، فهل يعتقد أحد أن مثل هذه المرأة تُقتل لكونها محارية حصوصاً عند الشافعي فإن منصوصه أن قتل المرأة والصبي إذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل(٢) من المسلمين يقصد به دفعها وإن أفضى إلى قتلها ، فإذا انكفار، بدون القبتل لأسر أو ترك للقشال ونحو ذلك لم يجز قبتلها ، كما لا يجوز قبتل الصائل(٤) . فإذا(٥) كان على يأمر بقتل من كان يؤذيه ويهجوه من النساء ، وقد تركن ذلك واستسلمن وربها كن يوددن أن يُظُّ هـرن الإسلام إن كان عاصها ، وقد آمن المقاتلين كلهم ، علم أن السب سبب مستقلّ موجبٌ لحل(١) دم كلِّ أحدٍ ، وأن تركه ذلَّةٌ وعجزٌ .

<sup>َ (</sup>١) أَنْ (ج) زيادة : اكانَه .

<sup>(</sup>٢) سَيْأَلِي تعريف الصائل والحكم فيه ص (٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) ق (ج) : «انكفى» .

 <sup>(</sup>٤) انظر مذهب الشاقعيٰ في «المهذب» (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) في (ج): فبالواوه أ

<sup>(</sup>١) في (ج) : ايحل ا .

يُـويد ذلك أن النبي على آمن أهل مكة إلا من قاتل ، إلا هؤلاء النفر فإنه أمر بقتلهم قاتلوا أو لم يقاتلوا ، فعلم أن هؤلاء النسوة قُتلن لأجل السب ، لا لأجل أنهن يقاتلن .

ابن أبي

الطريقة المحادية عشرة: أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح(۱) كان قد ارتد وافترى على النبي على أنه يلقنه (۱) الوحي ويكتب له ما يريد(۱۱) ، فأهدر النبي على دمه ، ونذر بعض المسلمين ليقتلنه ، ثم حبسه عثمان أياماً حتى اطمأن أهل مكة ، ثم جاء به تائباً ليبايع النبي على ويؤمنه ، فصمت النبي على طويلاً رجاء أن يقوم إليه الناذر أو غيره فيقتله ويوفي بنذره .

ف في هذا دلالة على أن المفتري / على رسول الله على الطاعن عليه قد ١/١٦١ كان له أن يقتله ، وأن دمه مباح ، وإن جاء تائباً من كفره وفريته ، لأن قتله لو كان حراماً لم يقل النبي على ما قال ، ولا قال للرجل : «هَلاً

<sup>(</sup>١) تقلعت ترجته في ص (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ديلقيه ا .

<sup>(</sup>٣) كان عبدالله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ الوحي . فربها أمل عليه رسول الله ﷺ فيقرل : «كذلك الله» أله ﴿ ﴿ سَمَيْم عليم ﴾ فيكتب ﴿ عليم حكيم ﴾ فيقرأ رسول الله ﷺ فيقرل : «كذلك الله» ويقره . وافتتن وقال : ما يدري عمد ما يقول ، إني الأكتب له ما شئت ، هذا الذي كتبتُ يُوحي إلَي كما يوحي إلَي كما يوحي إلى عمد ، وخرج هارياً من المدينة إلى مكة مرتداً .

وذكر ابن عبدالبر أنه قبال لهم : وإني كنت أَصَرَف محمد حيث أريد ، كان يملي عليَّ ﴿ عزيز حكيم﴾ فأقول : أو عليم حكيم ؟ فيقول : نعم كل صواب، .

انظر : قمغازي الواقدي، (٢/ ٨٥٥) ، فالاستيماب، (٩١٨/٣) .

وَفَّيْتَ بِنلْرِكَ (١) بِقَتْلِهِ ١٥٠).

ولا خلاف بين المسلمين عَلِمناه أن الكافر إذا جاء تائباً مريداً للإسلام مظهراً لذلك لم يجز قتله لذلك ، ولا فرق في ذلك بين الأصلي والمرتد ، إلا ما ذكرناه من الخلاف الشاذ في المرتد ، مع أن هذا الحديث يبطل ذلك الخلاف ، بل لو جاء الكافر طالباً لأن يعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القرآن لوجب أمانه لذلك .

كَمَا قَالَ (١) تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِسْ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَا أُمَنَهُ ﴾ (١) .

وقال تعالى في المشركين : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ (١).

(١) في (ب) و (ج) بدون : قباء، .

(٢) ورد هذا الحديث في قصة عبدالله بن سعد بن أبي سرح .

رواه جذا اللفظ محمد بن سعد في الطبقات (٢/ ١٤١) وفي إسناده : علي بن زيد ، قال عنه الحافظ ابن حجر : ضعيف من الرابعة ، «التقريب» (٣٧/٢) .

وذكره الهيشمي في المجمع الزوائد؛ في باب غزوة الفتح باختلاف في اللفظ وقبال: «رواه

الطبراني في الأوسط وفيه الحكم بن عبدالملك وهو ضعيف؛ (١٦٧/٦ ، ١٦٨). (٣) لا خلاف عنـد جمهور الفقهاء أن المرتد إذا جاء تائباً تقبل توبته ، وقد تقدم ذلك مفصلاً

ص (٣٠- ٣١) ولم يخـالف فيـه إلا عبيد بن عـمير فقال في الرجل يكفر بعد إيهانه يقتل .
وهو أيضـاً رأي طاووس فـقـال : الا يقبل منه دون دمه الذي يرجع عن دينه، . وهو أيضاً
قول الحسن البصري .

انسظر : قمصنف صبدالرزاق» (۱۰/ ۱۹۶ برقسم ۱۸۹۹) ، (۱۸۲۹، ۱۹۷ برقسم ۱۸۷۰) ، وکتاب الرئد من قالحاري الکبيره للهاوردي (۵۷) .

(٤) في (ج) بزيادة لفظ الجلالة .

(٥) من الآية (٦) ســورة التوبة، تكملة الآية: ﴿... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْــلَمُونَ﴾

(٦) من الآية (٥) سورة التوبة.

وعبدالله بن سعد إنها جاء تائباً ملتزماً لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، بل جاء بعد أن أسلم كها تقدم ذكرُ ذلك ، ثم إن النبي على بين أنه كان مريداً لقتله ، وقال للقوم : «هَا قام بَعْضُكُمْ إِلَيْهِ لِيَقْتُلُه»(١) و «هَا لا وَفَيْتَ بِنَالُوكِ فِي قَتْلِهِ»(١) فعلم أنه قد كان جائزاً له أن يقتل من يفتري عليه ويؤذيه من الكفار وإن جاء مظهراً للإسلام والتوبة بعد القدرة عليه ، وإن في ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذاه يجوز له قتل فاعله ، وإن أظهر الإسلام والتوبة .

وعما يشبه هذا إعراضه عن أبي سفيان بن الحارث(٢) وابن أبي أمية(١)

<sup>(</sup>١) لم أجد من رواه بهذا اللفظ ، وروى النسائي في سننه في كتاب تحريم الدم ، الحكم في المرتد باختلاف في اللفظ ولفظه : «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأني كففت يدي عن بيعته فيقتله، وإسناده حسن (١٠٦/٧) .

وأبو داود في سنته في كشاب الجمهاد ، باب قبتل الأسير وألا يعرض عليه الإسلام وإسناده حسن (٢٢٦/١٢) ، ٢٢٧) المطبوع مع بذل المجهود .

والطحاري في «شرح معاني الآثار» في كتاب الحجة في فتح رسول الله ﷺ مكة عنوة وإسناده حسن (٣٠٠/٣).

وأورده ابن الأثير في جامع الأصول عن أبي داود والنسائي وقال المحقق: وهو حديث حسن (٨/ ٣٧٤ ـ ٣٧٦ برقم ٦١٤٩).

والهيشمي في «مجمع الزوائد» ، باب غزوة الفتح وقال : رواه أبو يعلى والبزار ورجالها ثقات (١٩٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريجه في ص (٢٢٣).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو سفيان بن الحارث بن المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عم النبي رعم النبي المخاود من الرضاعة ، تقدمت ترجمته في ص (٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي (٠٠٠ـ ٨ هـ).

أخو أم سلمة زوج النبي ﷺ وابن عمة النبي ﷺ وكان من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ في الحاهلية . ولما خرج النبي ﷺ في الحاهلية . ولما خرج النبي ﷺ لفتح مكة أتاه بنيق العُقَاب ، فلم يأذن له ، فتكلمت فيه أخته أم سلمة حتى أذن له فسلم عليه ، وبايعه ، وحسن إسلامه حتى استشهد يوم الطائف .

انظر ترجمته في : «أنساب الأشراف» للبلافرى (١/ ٣٦١) ، «الاستيعاب» (٣/ ٨٦٨ ، ٨٦٨) ، «أسد الغابة» (٣/ ١٧٧ ، ١٧٧ ) ، «الإصابة» (٤/ ١١ \_ ١٤) .

وقد جاءا مهاجرَين يريدان الإسلام ، أو قد أسلها ، وعلل ذلك بأنها كانا يؤذيانه ويقعان في عرضه ، مع أنه لا خلاف علمناه أن الحربي إذا جاء يريد الإسلام وجبت المسارعة إلى قبوله منه ، وكان الاستيناء(١) به حراماً. وقد عده بعض الناس كفراً(١) .

وقد كانت سيرته في المسارعة إلى قبول الإسلام من كل من أظهره وتأليف الناس عليه بالأموال وغيرها أشهر من أن يوصف ، فلما أبطأ عن هذين وأراد أن لا يلتفت إليهما البتة علم أنه كان له أن يعاقب من كان يؤذيه ويسبه وإن أسلم وهاجر ، وأن(٢) لا يقبل منه من الإسلام والتوبة ما يقبله من الكافر الذي لم يكن يؤذيه ، وفي هذا دلالة على أن السبّ وحده موجب للعقوبة.

يوضح ذلك ما ذكره أهل / المغازي أن علي بن أبي طالب قال الأبي ١٦١/ب سفيان بن الحارث: اثت رسول الله على من قِبَل وجهه، فقل له ما قال إخوة يـوسف لـيوسف: ﴿تَالَــلّـهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّـهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ﴾ (١)، فإنه لا يرضى أن يكون أحدٌ أحسن قولاً منه، ففعل

<sup>(</sup>١) من الأثباءة : أي الانتظار والتربص ، يقبال : استأنيت يقلان : أي لم أعجله ، ويقال : اسْتَأْن في أمرك أي لا تعجل .

انظر : السان العرب (٤١/١٤ مادة ألى) .

<sup>(</sup>٢) لأنه صدُّ عن سبيل الله ، وهو من أعمال الكافرين ، وقد توعدهم الله في آبات كثيرة لصدهم عن سبيل الله ، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلا تَشْخِذُوا أَيْسَانَكُم دَعَلاً بَيْنَكُم فَتَزِلً قَدَمَّ بَعْدَ ثُبُونِها وَنَذُوقُوا السُّوء بِسَا صَدَدْتُم عَنْ سَبِيلِ الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظَيْمِ الآية (٩٤) سورة النحل. وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِسَا كَانُوا يَفْسِدُونَ ﴾ الآية (٨٤) سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) في (ب) بدون : اأنَّه.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩١) ســورة يوسف.

ذلك أبو سفيان ، فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ لاَ تُشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ﴾ (١١) .

فغي هذا دلالةً على أن ما ناله من عرضه كان له أن يعاقب عليه وأن يعفو كما كان ليوسف على أن يعاقب إخوته على ما فعلوا به من الإلقاء في الجُبِّر، وبيعه للسيارة()) ، ولكن لكرمه عفا على ولو كان الإسلام يسقط حقوق الله لم يتوجه شيء من هذا .

وقد تقدم تقرير هذا الوجه في أول الكتاب(٥) ، وبينًا أنهُ نصَّ في جواز قتل المرتد الساب بعد إسلامه ، فكذلك قتل الساب المعاهد لأن المأخذ واحدٌ .

ويما يوضحه أن المسلمين قد كان استقر عندهم أن الكافر الحربي إذا أظهر الإسلام حرم عليهم قتله ، لا سيها عند السابقين الأولين مثل عثمان ابن عفان ونحوه ، وقد علموا قوله تعالى : ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُوْمِناً ﴾ (١) وقعمة أسامة بن زيد(٧) ، وحديث

<sup>(</sup>١) من الآية (٩٢) سنورة يوسف .

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب «الفنون» لابن عقسيل (۹۸/۲).

أيضاً: قالإصابة؛ (١٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) الجب : بثر لسم تطو ، وتسمست بذلك إسا لكونه محفوراً في جبوب ، أي أرض غليظة ،
 وإما الأنه قد جُبَّ ، والجَبُّ قطع الشيء من أصله كجب النخل .

انظر : المفردات للراغب، (ص ٨٥ كتاب الجبة مادة جب) .

<sup>(</sup>٤) السيارة : الجهاعة . انظر : المفردات للراغب (ص ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٤٢١ ، ٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) من الآية (٩٤) سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) تقدمت قصة أسامة بن زيد في ص (٦١٨) .

المقداد(۱) ، فلها كان أولئك الذين أهدر النبي على دماءهم : منهم من قُتِل ، ومنهم من أُخفي حتى اطمأن أهل مكة وطلب من النبي على أن يبايعه ، دل على أن عنهان رضي الله عنه وغيره من المسلمين علموا أن إظهار عبدالله ابن سعد بن أبي سرح ونحوه الإسلام لا يحقن دماءهم دون أن يؤمنهم النبي على وإلا فقد كان يمكنهم أن يأمروهم بإظهار الإسلام والخروج من أول يوم .

والظاهر \_ والله أعلم \_ أنهم قد كانوا أسلموا ، وإنها تأخرت بيعتهم للنبي على الإسلام (ومع ذلك فلم يعصم دماءهم فثبت أنهم علموا أن جرم مثل هؤلاء لا يعصمه مجرد الإسلام)(١) حتى يُـوَّمنهم النبي في وذلك دليلٌ على أنه قد كان للنبي في قتلهم لأجل سبه مع إظهار التوبة .

وقد رُوي عن عكرمة (٢) أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة ، وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح / رجع إلى الإسلام قبل فتح ١/١٦٢ مكة إذ نزل النبي على بمرَّ الظهران (١٠٤٠).

وهذا الـذي ذكروه نصّ في المسألة ، وهو شبيةً بالحق ، فإن النبي

<sup>(</sup>١) سبق حديث المقداد بن عمرو في ص (٦١٨) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القرسين ساقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) تقلمت ترجته في ص (١٤١).

<sup>(</sup>٤) موضع على مرحلة من مكة . (يعرف حالياً بوادي فاطمة) .

انظر: امعجم البلدان (٨/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) لم أجد .

ﷺ لما نزل بمر الظهران شعرت به قريش حينتله ، وابن أبي سرح قد علم ذنبه ، فيكون قد أسلم حينتله ، ولما بلغه أن النبي على قد أهدر دمه تغيب حسى استؤمن له ، والحديث لمن تأمله دليل على أن النبي على كان له أن يقتله وأن يؤمنه ، وأن الإسلام وحده لم يعصم دمه حتى عفا عنه رسول الله على .

فمن ذلك أن عثمان جاء ليشفع له إلى النبي ﷺ ، فصمت عنه رسول الله ﷺ طويلاً ، وأعرض عنه مرةً بعد مرةٍ ، وعثمان يأتيه من كل وجهةٍ وهو معرضٌ عنه رجاء أن يقوم بعضهم فيقتله ، وعثمان في ذلك يكبُّ على النبي ﷺ يُقبلُ رأسه ويطلب منه أن يبايعه ، ويذكر أن لأمّه عليه حُقُوقاً ، حتى استحيا النبي ﷺ من عثمان فقضى حاجته ببيعته ، مع أنه كان يود أن لا يفعل (۱) ، فعلم أن قتله كان حقاً له ، له أن يعفو عنه ويقبل فيه شفاعة شافع وله أن لا يفعل ، ولو كان عمن يعصم الإسلام دمه لم يجتج إلى شفاعة ولم يجز رد الشفاعة .

<sup>(</sup>۱) ذكر الواقدي في مغازيه أن عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ أخذ بيد عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وأقبل على النبي في فقال : قيارسول الله إن أمه كانت تحملني وتمشيه ، وترضعني وتقطمه ، وكانت تلطفني وتتركه فهبه لي . فأعرض عنه وسول الله في وجعل عثمان كليا أعرض عنه النبي به بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام . فإنها أعرض عنه النبي الله عنه إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه ، لأنه لم يؤمنه فلها رأى ألا يقدم أحد ، وعثمان قد أكب على رسول الله في يُقبل رأسه وهو يقول : يارسول الله ، تبايعه فداك أبي وأمي : فقال رسول الله في : قنعم الله .

انظر : دمغازي الواقدي، (٨٥٦/٢) .

ومنها: أن عثمان لما قبال للنبي ﷺ: إنه يفرُّ منك ، قبال ﴿ اللُّمْ أَبَّالِسِعْسَةُ وَأُومِسِنْهُ قَالَ : بلي، ولكنهُ يتذكرُ عظيمَ جرميه ، فقال : «الإسْلاَمُ يَـجُبُّ مَا قَبْلُـهُ»(١) وفي هذا بيـانٌ لأن خوفهُ من النبي ﷺ أن يقتلهُ إنها ذال بأمانه وبيعته ، لا لمجرد الإسلام (وَإِنَّ إِثْمَهُ زَالَ بَالْإِسْلَام) (٢) فعُلم أن الإسلام يمحو إثم السبِّ ، وأمَّا سقوطُ القتل فلا يحصلُ بمجرد الإســــلام ، لأن النبــي ﷺ أَزَالَ خــوف مِــنَ القـــّــل بِالْأَمَانِ ، وَأَزَالَ خَوْفَــهُ من الذنب بالإسلام.

ومما يدل على أن الأثبياء لهم أن يعاقبوا من آذاهم بالهلاك وإن أظهر التوبة والندم ما رواه حماد بن سلمة ( عن علي بن زيد بن جُدُعان ( عن المناه عن عن التوبة والندم ما رواه حماد بن سلمة ( عن التوبة والندم ما رواه حماد بن سلمة ( عن التوبة والندم ما رواه حماد بن سلمة ( عن التوبة والندم ما رواه حماد بن سلمة ( عن التوبة والتوبة عبدالله بن الحارث بن نوفل(ه) أن قارون كان يؤذي موسى \_ عليه السلام \_ وكان ابن عمه فبلغ من أذاه إياه أن قال لامرأة بغيٌّ : إذا اجتمع الناس عندي خداً فـتـعـالي وقــولي : إن مــوسى رَاوَدَانِــي عَـنْ نفسي ، فلها كان / ١٦٢/ب

(١) ذكره بهذا السياق الواقدي في مغازيه (٢/ ٨٥٦) .

وأما قوله عليه السلام الإسلام يجب ما قبله، فقد تقلم تخريج هذا الجزء من الحديث في صر (۲۳۰) .

(٢) ما يين القوسين ساقط من (ج) ومن المطبوعة .

(٣) تقدمت ترجته في صلّ (١٢١).

إيذاء قارون

(٤) تقدمت ترجته في ص (٢٢٢).

(٥) هو أبو محمد عبدالله بن الحارث بن توقل الهاشمي (٠٠٠ عـ ٨٤ هـ).

ولد في حيــاة النبي ﷺ ووى عن عــمــر وعثبان وأبي بن كعب وعلي وغيرهم ــ رضي الله عنهم ـ وروى عن ابن شـهـاب وعـبـدالملك بن عمير وابنه إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفل

قال ابن حجر: قال ابن عبدالبر: أجموا على توثيقه.

انظر ترجته في : (طبقات ابن سعد) (٥/ ٢٤ \_ ٢٦) ، (نسب قريش) (٣٠ ، ٢١) ، (أسد الغابة؛ (٣/ ٢٠٧) ، التقريب؛ (١/ ٤٠٨) .

الغد واجتمع الناس جاءت فسارت قارون ثم قالت للناس: إن قارون قـال لي كـذا وكذا ، وإن موسى لم يقل لي شيئاً من هذا ، فبلغ ذلك موسى \_ عليه الصلاة والسلام .. وهو قائمٌ يصلى في المحراب، فخر ساجداً فقال : أى ربِّ ، إن قارون قد آذاني وضعل وضعل ، وبلغ من أذاه إياي أن قال ما قال ، فأوحى الله إلى موسى : (أن)(١) يا موسى إنى قد أمرت الأرض أن تطبعك ، وكان لقارون غرفة قد ضرب عليها صفائح الذهب ، فأتاه موسى ومعه جلساؤه ، فقال يا قارون : قد بلغ من أمرك() أن قلت كذا وكنذا ، يا أرض خنيهم ، فأخذتهم الأرض إلى كعبهم ، فهتفوا : يا موسى يا موسى ادع لنا ربك أن ينجينا مما نحنُ فيه فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك ، فقال : خـذيهـم(٢) ، فأخذتهم(١) إلى أنصاف سوقهم ، فهتفوا وقالوا: يا موسى ادعُ لنا ربكَ أنه، ينجينا مما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك ، فقال : يا أرضُ خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم فلم يزل يقول : يا أرض خذيهم ، حتى تطابقت عليهم وهم يهتفون ، فأوحى الله إليه يا موسى ما أفظُّك ! أما إنَّاهُم لو كانوا إياي دعوا لخلصتهم(١) .

ورواه عبدالرزاق(٧) قال حدثنا جعفر بن سليهان(٨) حدثنا على بن زيد

<sup>(</sup>١) ليس في (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : دأذاك، .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : قيا أرض خذيهم) .

<sup>(</sup>٤) ني (ب) زيادة : الأرض، .

<sup>(</sup>٥) ليس **ني** (ب) .

 <sup>(</sup>٦) رواه مجاهد في تفسيره بنفس الطريق عن عبدالله بن الحارث بن نوفل ، وقد تبين من دراسة رجال السند أن إسناده ضعيف .

انظر: قتفسير مجاهده (٤٩١، ٤٩٢) .

<sup>(</sup>٧) تقلمت ترجته في ص (١٥٧).

<sup>(</sup>٨) هو أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي البصري (٠٠٠ ـ ١٧٨ هـ) .

ابن جدعان ، فذكره أبسط من هذا ، وفيه أن المرأة قالت : إن قارون بعث إلى فقال : هل لك إلى أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي تقولين : يا قارون ألا تنهى موسى عن أذاي .

وإني لم أجد اليوم توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرىء رسول الله ، قال : فنكس (۱) قارون رأسه ، وعرف أنه قد هلك ، وفشا الحديث في الناس حتى بلغ موسى على ، وكان موسى الله شديد الغضب ، فلما بلغه ذلك توضأ ثم صلى فسجد وبكى وقال : يارب عدوك قارون كان لي مؤذيا ، فذكر أشياء ، ثم لم يتناه حتى أراد فضيحتي ، يارب فسلطني عليه ، فأوحى الله إليه أن مر الأرض بها شئت تطعك ، قال : فجاء موسى عليه السلام يمثي إلى قارون ، فلها رآه قارون عرف الغضب في وجهه ، فقال : يا موسى ارحمني ، فقال موسى : يا أرض خذيهم ، فاضطربت / داره ، وخسف به وبأصحابه إلى ركبهم ، وساخت داره ١/١٦٣ على قدر ذلك ، وجعل يقول : يا موسى ارحمني ، ويقول موسى :

عالم زاهد ، عدَّث الشيعة ، روى عن أي عسران الجوني وثابت البناني ومالك بن دينار
 وعلي بـن زيد بن جـدعـان وغيرهم . وروى عنه عـبـدالرزاق ومـسـدد بن مسرهد ويشر بن
 هــلال وغيرهم .

قال ابن حجر : صدوق ، زاهد لكنه كان يتشيع ، من الثامنة

انظر ترجته في : «طبقات ابن سعده (٧/ ٢٨٨) ، «الجرح والتعديل» (٢/ ٤١١) ، «تهذيب الكيال» (١/ ١٩٦) ، «التقريب» (١/ ١٣١) .

<sup>(</sup>۱) النكس : قلب الشيء على رأسه ، نكس رأسه : أماله ، ونكسته تنكيساً ، ونكس رأسه إذا طأطاً من ذل .

انظر: السان العرب، (٦/ ٢٤١ مادة نكس) ..

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره عن علي بن زيد بن جدعان نحوه بتيام القصة (١١٨/٢٠).

فَهَانَهُ الفَّصَةُ مَعَ أَنَ النَّبِي عَلَى قَالَ لَابِنَ مَسَعُودٍ - رَضِي الله عنه - لمَا بَلْغَهُ قَالَ البن مَسَعُودٍ - رَضِي الله عنه - لمَا بَلْغَهُ قَالُ الفَائلُ : إِنَّ هَذَهُ لَقَسَمَةٌ مَا أُريد بها وجه الله قَدَعْنَا مِنْكَ ، لَقَدُ أُوذِي مُوْسَى بِأَكْشَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ الإز).

فهذا \_ مع ما ذكرناه من أحوال النبي ﷺ دليلٌ على أن الأنبياء \_ صلوات الله عليهم وسلامه \_ لهم أن يعاقبوا من آذاهم وإن تاب ، ولهم أن

كيا أخرج في تاريخه بنفس الطريق والقصة (٤٩/١) ، ٤٥٠ وفي إسنادهما «علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف من الرابعة . «التقريب» (٣٧/٢) .

وابـن أبي حـاتم في تفسيره عن عبـدالله بن الحـارث بن نوفل بتهام القـصـة وقـال المحـقق : إسناده حسن لغيره . النظر : النفسير أبن أبي حاتم، (١٩/٢) ، ٤٢٠ برقم ٥٧١) تحقيق : إبراهيم بكر علي رقمها في المركز (٨٧١) .

والحاكم في «المستدرك» في كتاب التنفسير عن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنها ـ تحوه غتصراً ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (٢/٤٠٨ ، ٤٠٩) . وذكره البغوي في «معالم التنزيل» بأطول من هذا ولم ينسب إلى أحد (٣/٤٥٦ ، ٤٥٧) . وذكره ابن الجوزي في ازاد المسيرة باختصار عن ابن عباس رضي الله عنها ـ (٢/٤٤٢ ، ٢٤٤) .

وأورده السيموطي في دالدر المشورة ونسبه إلى عبدالرزاق وابن أبي حاتم (٦/ ٤٤١) .

(١) هذا جزء من الحديث ورد في قيصة الرجل الذي اعترض على تقسيم الغنيمة وهو من حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - .

رواه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي على يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (١/ ٢٥١ ، ٢٥٢ برقم ١٩٥٠) . وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب الدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة، (٢/ ٤٣٦ برقم ٥٠٤٥) وفي كتاب المخازي باب غزوة الطائف (٨/ ٥٥ برقم ٤٣٣٥) وفي كتاب الأدب ، باب من أخبر صاحبه بها يقال فيه (١٠/ ٥١٥ برقم ١٠٥٠) وباب الصبر على الأذى (١٠/ ٥١١ برقم ٥١٠٥) وباب الصبر على الأذى (١٠/ ٥١١ برقم ١٥٠٥) وباب المسبر على الأذى (١٠/ ٥١١) ولمناجاة (٥١٠ من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة (١٢ / ٢٥٨ برقم ٢٢٩١) .

ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (٢/ ٢٢٩ برقم ١٠٦٢) .

والإمام أحمد في المستده؛ (٢١٦/٥ برقم ٣٦٠٨) .

يعفوا عنه ، كما ذلك لغيرهم من البشر ، لكن لهم أن يعاقبوا من يؤذيهم بالقتل والهلاك ، وليس لغيرهم أن يعاقبه بمثل ذلك .

وذلك دليلٌ على أن عقوبة مؤذيهم حدٌ من الحدود ، لا لمجرد الكفر، فإن عقوبة الكافر تسقطُ بالتوبة بلا ريب ، وقارون قلدا، كان تاب في وقت تنفعُ فيه التوبة ، ولهذا في الحديث: وأما إنهم لو كَانُوا إيّاي دَعُوا كَلَّهُم لُو كَانُوا إيّاي دَعُوا كَلَّهُم بُوانيا كان يرحمهم سبحانه والله أعلم - بأن يستطيب نفس موسى من أذاهم (له)(٢) كما يستوهب المظالم لِمَنْ يرحمه) من عباده عمن هي له ويعوضه منها.

الطريقة الثانية عشرة: ما تقدم(١) من حديث أنس بن زنيم الدّيلي(٥) الذي ذُكر عنه أنه هجا النبي على ثم جاءه وأنشده قصيدة تتضمن إسلامه وبراءته بما قيل عنه ، وكان معاهداً ، فتوقف النبي على فيه ، وجعل يسألُ العفر عنه حتى عفا عنه (١) ، فلو لم تكن العقوبة بعد الإسلام على السبّ من المعاهد جائزةً لما توقف النبي على قي حقن دمه ، ولا احتاج

<sup>(</sup>١) في (ب) : اكان قده بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : ارحمه

<sup>(</sup>٤) انظر ص (٢١٣)

<sup>(</sup>٥) تقلمت ترجته في ص (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) بعد التوقيع على معاهدة الحديبية دخلت بنو بكر في عهد قريش ، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله هي وكان بين القبيلتين عدارة وثارات في الجاهلية فلما وقعت هذه المدنة صارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى فاغتنمت بنو بكر هذه الفرصة ليصيبوا من خزاعة الثار القديم وكان آخر ما كان بين خزاعة وبني بكر \_ كما قال الواقدي \_ : قأن أنس بن زنيم الديلي هجا رسول الله هي فسسمعه غلام من خزاعة ، فوقع به فشجه ، فخرج إلى قومه فأراهم شجته ، فنار الشر مع ما كان بينهم ، وما تعلل بنو بكر من خزاعة من دمائها .

إلى العفو عنه ، ولولا أن للرسول على عليه حقّاً يملك استيفاءه بعد الإسلام لما عفا عنه كما لم يكن يعفو عمن أسلم ولا تبعة عليه ، وحديثه لمن تأمله دليل واضح على جواز قتل من هجا النبي على من المعاهدين ثم أسلم . كما أن حديث ابن أبي سرح(۱) دليل واضح على جواز قتل مَن سبه مرتداً ثمَّ أسلم ، وذلك أنه لما بلغه أنه هجاه وقد كان مهادناً موادعاً ، وكان العهد الذي بينهم يتضمن الكف عن إظهار أذاه(۱) ، وكان على ما قيل / عنه قد هجاه قبل أن يقتل بنو بكور (۱) خزاعة (۱) وقبل أن ينقضوا ۱۲/ب

يارب إني ناشيد عميداً حلف أبينا وأبيه الأقليدا والقصيدة .

فليا فرغ الركب قبالوا: يارسول الله ، إن أنس بن زنيم الديلي قند هجاك فأهدر النبي على حمله فليا بلغ أنس بن زنيم الحبر قندم على رسول الله على معتذراً بما بلغه وأنشد قصيدة التي مطلعها:

أأنست الذي تُهدى معد بأمسره فيا حلت من ناقة فوق رحلسها القصيدة .

وتشفع له كبير قبيلته نوفل بن معاوية حتى عفا عنه ﷺ .

انظر التفاصيل: امغازي الواقدي، (٢/ ٧٨٧ ـ ٧٩٠) .

(١) تقدمت ترجته في ص (٢١٩).

(٢) تقدم بيان ذلك في ص (٢٠٨ ، ٢٠٩) .

(٣) بنو بكر : بطن من كتانة بن خزيمة من العدنائية ، وهم بنو بكر بن عبد مناة بن كتانة بن خُريمة بن مدوكة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن علنان .

انظر: «معجم قبائل العرب؛ لرضا كحالة (٩٢/١) .

(٤) خزاعة : قبيلة من الأزد ، من القحطانية . وهم : بنو عمرو بن ربيعة منازلهم بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه ـ ويعرف حالياً بوادي فاطمة ـ وهم الآن قسيان بحسب بلادهم :
 ١ ـ خزاعة الوادي ، يسكنون وادي فاطمة بقرية تدعى دف خزاعة .

٢ خـزاعـة البر وهم بطنان: الطّلحة ، والصقارية ، والبطنان أسفل واديي مِلْكا وعُرنة .
 ومن خـزاعة فخذ ينزل المُـلَيــ بقرب السيل الصغير شهال الطائف .

انظر: «معجم قبائل العرب» (١/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩) ، «معجم قبائل المملكة العربية السعودية» لحمد الجاسر (١/ ٢٠٠) .

فهاجم نوفل بن معاوية مع جاعته على خزاعة ، وقتل منهم عشرين رجلاً ، فأسرع عمرو ابن مسالم الحزاعي إلى النبي ﷺ وأنشد قصيدة التي مطلعها :

العهد، فلذلك نذر النبي على دمه ، ثم أنشد قصيدة تضمن أنه مسلم يقولُ فيها «تَعَلَّمُ رَسُولُ اللّهِ» و «نُبِّي (٢) رَسُولُ اللّهِ» و ونَبِّي (٢) رَسُولُ اللّهِ» و وينكر فيها أن يكون هجاه ، ويدعو على نفسه بذهاب اليد إن كان هجاه ، وينسب الذين شهدوا عليه إلى الكذب ، ويلغت رسولَ الله على قصيدتُه واعتذاره قبل أن يجيء إليه ، وشفع له كبير قبيلته نوفل بن معاوية (٣) ، وكان نوفل هذا هو الذي نقض العهد وقال : ﴿ يَا رَسُولُ اللّهِ أَنّتَ أَوْلَى النّاسِ بِالْعَفْو، وَمَن مِنَا لَمْ يُعَادِكَ وَيُوذِكَ، وَنَحْنُ فِي جَاهِلِيةٍ لاَ نَدْرِي مَا نَدُعُ حَتَّى هَدَانَا اللّه بِكَ وَأَنْقَذَنَا بِكَ (عَن) (١) الْهَلك، وَقَدْ مَا نَذُعُ حَتَّى هَدَانَا اللّه بِكَ وَأَنْقَذَنَا بِكَ (عَن) (١) الْهَلك، وَقَدْ نَجِدْ بِتَهَامَةَ أَحَداً مِنْ ذِي رَحِمِه، ولا بعيد الرَّحِم كَانَ أَبَرٌ مِنْ خُزَاعَةً ، فَإِنَّا لَمْ فَاسْكَتَ قال رسُولُ الله عَلَى : «قَدْ عَفُوتُ نَجِدْ بِتَهَامَة أَحَداً مِنْ ذِي رَحِمِه، ولا بعيد الرَّحِم كَانَ أَبَرٌ مِنْ خُزَاعَةً ، فَأَنَّ لَمْ فَالًى نَوْفُلُ بُسنَ مُعَاوِيَةً ، فَلَسًا سَكَتَ قال رسُولُ الله عَلَى: «قَدْ عَفُوتُ فَال نوفل : فِذَاكَ أَبِى وأُمَّى (١٠).

(١) وذلك كيا جاء في قصيدته :

تعلم رسول الله أنك مدركي تعلم رسول الله أنك قادر

انظر : «مغازي» الواقدي (۲/ ۷۹۰) .

(٢) في (ب) : دنين الله؛ والمثبت هو الصحيح . وهو كيا جاء في قصيدته :

ونُسبُسي رسول الله أن هجوته فلا رفعت سوطي إلى إذن يدي سوى أننى قلت يا ويح فشية أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعد

وأن وعبيداً منك كبالأخذ باليد

عل كل سكن من تهام ومنجد

انظر : دمغازي الواقدي، (۲/ ۷۹۰) .

(٣) تقدمت ترجمته في ص (٢١٦).

١٠) تقدمت ترجمه في طن ١١١)

(٤) ليس في (ج) .

(٥) في المطبوعة زيادة : اقريب،

(٦) انظر: قسفازي الواقدي، (٢/ ٧٩٠ ، ٧٩١) ، قاسد الغبابة، (١٤٧/١) ، قالإصابة، (٢/١٤٠) ، قالإصابة، (٢/ ١٤٣) .

فلو كان الإسلام المتقدم قد عصم دمه لم يحتج إلى العفو ، كما لم يحتج إليه من أسلم ولا حدّ عليه ، ولكان قال: الإسلام يجب ما قبله ، كها قباليه لغيره من الحربيين كما يقبوله من يقبول: إن هذا لا يقبتل بعد إسلامه ؟ فيقول : «الإسلامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وصاحب الشريعة بين أن ما أسقط قبتله عفره ، وذلك أن قوله: «عَفَوْتُ عَنْهُ الله ان يكون أفاده سقوط ما كان نذره من دمه أو لم يفده ذلك ، فإن لم يفده فالا معنى لَـقـه له: (عَفَوْتُ عَـنْـهُ) وإن كان قـد أفاده سـقـوطُ ذلك الإهدار ، فَقَبِل ذلك لو قتله بعض المسلمين بعد أن أسلم وقبل أن عفا عنه النبي على لكان جائزاً ، لأنه متبع لأمر رسول الله ﷺ بقتله أمراً مطلقاً إلى حين عفا عنه ، كما أن أمره بقـتل ابن أبي سرح كـان باقياً حكمه إلى أن عفا عنه ، وكذلك عسبهم إذ لم يقتلوه قبل عفوه ، وهذا بيِّنٌ في هذه الأحاديث بياناً واضحاً ، ولو كـان عند المسلمين أنَّ من هجاه / من معاهدِ ثمَّ أسلم عصم دمه لكان ١/١٦٤ نوفلُ وغيره من المسلمين علموا ذلك ، وقالوا له كما قالوا لكعب بن زهير(١) ونحموه ممن هجماه وهو حمربيٌّ : إنه لا يقتل من جاءه مسلمًا ، ألا ترى أنهم لم يظهروه لرسول الله ﷺ حتى عف عنه كما لم يظهروا ابن أبي سرح حستى عسف عنه ، بخلاف كعب بن زهير وابن الزُّبعُ ركا(٢) فإنها جاءا بأنفسها لشقتها بأنه لا يمكن قتل الحربي إذا جاء مسلمًا ، وإمكان أن يقُمتل الذمى الساب والمرتد الساب وإن جاءا مسلمين وإن كانا قد أسليا ، ثم إنه قال في قصيدته :

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجته في ص (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (٢٢٢).

فَإِنِّي لا عِرْضاً خَرَقْتُ وَلا دَما مَا مَسَرَقْتُ فَفَكَّرْ عَالِمَ الْحَقُّ وَاقْصِدِ(١)

فجمع بين خرق العرض وسفك الدم ، فعلم أنه مما يؤخذ به وإن أسلم ، ولولا أن قتله كان محناً بعد إسلامه لم يحتج إلى هذا الإنكار والاعتذار .

ويؤيد ذلك أن النبي على لم ينذر دم واحد بعينه من بني بكر الناقضي العهد إلا هذا ، مع أنهم فعلوا تلك الأفاعيل ، فعلم أن خرق عرضه كان أعظم من نقض العهد بالمقاتلة والمحاربة باليد ، وقد تقدم الحديث بدلالته، وإنها نبهنا عليه هنا إحالة على ما مضى (١) .

الطريقة الثالثة عشرة: أنه قد تقدم أنه كان له ه أن يقتل من القصاص فلا أغلظ له وآذاه ، وكان له أن يعفو عنه م فلو كان المؤذي له إنها يُقتل للردة لم يُجُو العفو عنه قبل التوبة ، وإذا كان هذا حقاً (له)(ن) ، فلا فرق فيه بين المسلم والذمي ، فإنه قد أهدر دم من آذاه من أهل الذمة ، وقد تقدم (ه) أن ذلك لم يكن لمجرد نقض العهد ، فعلم أنه كان الأذاه ، وإذا كان له أن يقتل من آذاه وسبه من مسلم ومعاهد وله أن يعفو عنه علم أنه بمنزلة القصاص وحد القذف وتعزير السب لغير الأنبياء من البشر ، و(۱) إذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة كها لا تسقط هذه

<sup>(</sup>١) هذا البيت من القصيدة التي أتشدها أنس بن زنيم الديلي معتلراً إلى النبي ﷺ من الذي بلغه من أمره

انظر : «مغازي» الواقدي (٢/ ٧٩٠) ، «الإصابة» (١٢٣/١) .

<sup>(</sup>٢) وهو أنس بن زنيم الديلي تقدمت قصته في ص (٢١٣ ، ٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٢١٤ ء ﴿٧٩) وَمَا يَعْدُهَا.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب) .

<sup>(</sup>٥) تقدم ذلك في ص (٢٢٢) وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) ق (ب): ابالفاء،

الحدود بالتوبة ، وهذه طريقةً قويةً ، وذلك أنه إذا كان على قد أباح الله له أن (يَقْتُلُ مَنْ سَبّهُ وَأَبَاحَ لَهُ أَنْ) (١) يعفو عنه كان المغلب في هذا الحد حقه ، بمنزلة / سبّ غيره من البشر ، إلا أن حدّ سابه القتل وحد ساب المعنو غيره الجلد ، وإذا كان المغلب حقه ، فكان الأمر في حياته مفوضاً إلى اختياره لينال بالعفو علي الدرجات تارة ويقيم بالعقوبة من الحدود ما ينال به أيضاً علي الدرجات ، فإنه على نبي الرحمة ، ونبي الملحمة (١) ، وهو الضحوك القتال (١) ، والذمي قد عاهده على أن لا يخرق عرضه ، وهو لو أصاب لواحد من المسلمين أو المعاهدين حقاً من دم أو مالي أو عرضٍ ثم أسلم لم يسقط عنه ، فأولى أن لا يسقط عنه هذا .

وإذ قد قدمنا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد وإنها كان لخصوص السب ، وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسلماً وله أن يعفو عنه ، فبعد موته تعذر العفور؛) ، وتمحضت العقوبة حقاً لله سبحانه ، فوجب استيفاؤها على مالا يخفى إذ القول بجواز عفو أحد عن هذا بعد رسول الله على يفضي إلى أن يكون الإمام غيراً بين قتل هذا واستبقائه ، وهو قولٌ لاره، يعلم به قائلاً ، ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصولها ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٢) روى الترميذي في الشهائل باب ما جاء في أسهاء رسول الله عنه عن حذيفة \_ رضي الله عنه \_
 قبال : لبقيت النبي غلافي بعض طرق المدينة فيقبال : «أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي السوبة وأنا المقفى ، وأنا الحاشر ونبي الملاحم» .

انظر : «الشمائل؛ للترمذي (ص ١٩٧ برقم ٣٦٠) .

والبغوي في فشرح السنة، ، باب أسهاء النبي 鎮 (٢١٢/١٣ ، ٢١٣ برقم ٢٦٣١) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد حديثا ببذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) زيادة : اعنه! .

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) : ﴿ يَعْلُمُ ا .

وقد تقدم فيها مضى الفرق بين حال حياته وحال مماته .

الطريقة الرابعة عشرة : أنه قد تقدم (١) الحديث المرفوع إن كان ثابتاً : دَمَن سَبَّ نبياً قُتِلَ ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَهُ جُلِدَ (٢) فأمر بالقتل مطلقاً كما أمر بالجلد مطلقاً ، فعلم أن السبَّ للنبي على موجبٌ بنفسه للقتلِ ، كما أن سبَّ غيره موجبٌ للجلدِ ، وأنَّ ذلك عقوبةٌ شرعيةٌ على السبُّ ، وكما لا يسقطُ هذا الجلدُ بالتوبةِ بعدَ القدرةِ فكذلكَ لا يسقطُ هذا القتارُ .

الطريقة الخامسة عشرة :أقوال أصحاب رسول الله على وأفعالهم.

ف من ذلك : أن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ كتب إلى المهاجر بن أبي أمية (r) في المرأة التي غنت بهجاء النبي على : الولا مَا سَبِقَ تَنِي فِيها

لأَمَـرْتُكَ بِقَتْلِـهَا؛ لِإِنَّ حَدَّ الْأَنْبِيَـاءِ لَيْسَ يُشْبِهُ الْحُدُودَ ، فَمَن تَعَاطَى ذَلِكَ مِـنَ مُسلِم فَهُو مُـرْتَدُّ أَوْ مُعَاهِدٍ فَهُوَ مُحَارِبٌ غَادِرٌ (١٠)، فأخبره

أبو بكر أنه لولا الفوت لأمره بقتلها من غير استتابةٍ ولا استثناء حال توبةٍ، مع أن غالب من يُقَدَّم لِيُقَتَل / على مثل هذا يبادر إلى التوبة أو الإسلام إذا ١/١٦٥

علم أنه يدرأ عنه القتل ، ولم يستفصله الصديق عن السابة: هل هي

مسلمة أو ذمية ؟ بل ذكر أن القتل حدّ مَنْ سبّ الأنبياء ، وأنّ حدمُ م ليس كحدّ غيرهم ، مع أنه فـصّل في المرأة التي غنّت بهجاء المسلمين بين

(١) انظر : ص (١٨٨) .

مسن أقوال الصحسانة

وأفعسالهسم

<sup>(</sup>۲) سبق تخريجه في ص (۱۸۸). (۳) تقدمت ترجته في ص (۲۷۹)

نقام تخریجه فی ص (۳۷۹) .

أن تكون مسلمةً أو ذمّيةً(١).

وهذا ظاهرٌ في أن عـقوبةَ الساب حدُّ للنبي واجبةٌ عليه ، له أن يعفو عنهـا في بعض الأحـوال ، وأن يسـتوفيها في بعض الأحوال ، كما أن عقوبةً سابٌ غيره حد له واجبةٌ على السابّ .

وقوله : "مَنْ (١) تَعَاطَى ذلكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَهُوَ مُرْتَدًا ليس فيه دلالةٌ على قبول توبته ، لأن الردة جنسٌ تحتها أنواعٌ : منها ما تقبل فيه التوبة ، ومنها ما لا تقبل ، كها تقدم التنبيه على هـ ذا(١٠) ، ولعله أن تكون لنا إليه عبودةً ، وإنها غيرضه أن يبين الأصل الذي يبيح دم هذا ، وكذلك قبوله وفَهُوَ مُحَارِبٌ غَادِرٌ ، فإن المحاربَ الغادرَ جنسٌ يباح دمهُ ، ثم منهم من يُقتلُ وإن أسلم كما لو حارب بقطع الطريق أو باستكراه مسلمةٍ على الزنى ونحو ذلك() .

<sup>(</sup>١) يتبين ذلك من نص الخطاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية - رضي الله عنها \_ في المرأة التي تغنت بهجاء المسلمين فقال: وأما بعد، فإنه بلغني أنك قطعت بدا اسرأة في أن تغنت بهجماء المسلمين ، ونزعت ثنيستها ، فإن كانت ممن تدعى الإسلام فأدب وتقـدمة دون المثلة . وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم ، ولو كنتُ تقدمتُ إليك في مثل هذا لبلغت مكروهاً ، فاقبل الدعة وإياك والمثلة في الناس ، فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص. .

بينها لم يفصُّل الصديق في المرأة التي تغنت بشتم النبي ﷺ وهاك نص الحطاب :

الله الذي سرت به في المرأة التي تَغَنَّتْ وزَسَّرَتْ بشتيمة رسول أله على فلولا ما سبقتني فيها الأمرتك بقتلها ، الأن حدُّ الأثبياء ليس يشبه الحدود ، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو سرتد ، أو معاهد فهو محارب غادر) .

انظر : «تاريخ الطبري» (٣/ ٣٤١ ، ٣٤٢) .

وفي إسنادهما : سيف بن عمر التميمي ، ضعيف في الحديث ، عمدة في التاريخ . التقريب، (١/ ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) أي في خطاب أبي بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية في المرأة السابة .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٦٩٦) رما بعدها .

<sup>(</sup>٤) لأنه يعتبر نقضاً وقد تقدم في ص (٤٩١، ٧١٩، ٧٢٢)) أن عسر بن الخطاب ـ رضي الله عنه . قتل رجلاً من أهل اللمة استكره مسلمة ثم صلبه .

قال تعالى : ﴿إِنَّ مَا جَزَاءُ اللَّهِ يُسَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ (١) الآية، ثم إنه لم يرفع المعقوبة إلا إذا تابوا قبل القدرة عليهم ، وقد قدمنا أن هذا محاربٌ مفسدٌ ، فيدخل في هذه الآية

وعن مجاهدِه، قبال : أَنَّ عبدر برجلٍ يَسُبُّ النَّبي ﷺ فقتله ، ثم قال عمر : من سبُّ الله أو سبُّ أحداً من الأنبياء فاقْتُلُـوْهُۥ ،

هذا ، مع أن سيرته في المرتد أنه يستناب ثلاثاً ، ويطعم كل يوم رخيفاً لعله يتوبُر، ، فإذا أمر بقتل هذا من غير استتابة علم أن جرمه أغلظ عنده من جرم المرتد المجرد ، فيكون جرمُ سابه من أهل العهد أغلظ من جرم من اقتصر على نقض العهد ، لا سيا وقد أمر بقتله مطلقاً من غير ثُنياً (ه) .

وكذلك المرأة التي سبت النبي على فقتلها خالد بن الوليد ولم يستتبها(١) دليلٌ على أنها ليست كالمرتدة المجردة .

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٣) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجمته في ص (٦١)

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في مسائله عن مجاهد . انظر : ازاد المعاده (٥/ ٦٠)

 <sup>(</sup>٤) كها تقدم عن عمر \_ رضى الله عنه \_ .

<sup>(</sup>٥) الثنيا ، والثنوى : ما استثنيته ، والثنيا : الاستثناء .

انظر : «لسان العرب، (١٤/ ١٢٥ مادة ثني) .

<sup>(</sup>٦) هذا الأثر مروي عن رجل من بلقين ، رواه صبدالرزاق في مصنفه في كتاب الجهاد ، باب من سب النبي عن رجل من بلقين بلفظ : «أن امرأة كانت تسب النبي على فقال النبي من يكفيني عدوي ؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها . (٣٠٧/٥ برقم ٩٧٠٥).

ولم عبيد في اكتاب الأموال؛ (ص ١٩٣ برقم ٤٨٣) .

وابن زنجـويه في اكتاب الأموال؛ (١/ ٤٣٢ برقم ٧٠٧) .

وكذلك حديث عمد بن مسلمة (١١) لما حلف ليقتلن ابن يامين (١١) لما ذكر أن قتل ابن الأشرف كان غدراً (١٦) وطلبه لقتله بعد ذلك بمدة طويلة ، ولم ينكر المسلمون ذلك عليه (١١) مع أنه لو كان قتله لمجرد الردة / لكان ١٦٥/ب قد عاد إلى الإسلام بها أتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات ولم يقتل حتى يسترب .

والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق ابن مهدي مثله (٨/ ٢٠٢) .

انظر : فشرح السنة؛ (١١/ ٤٥ ، ٤٦) .

وابن حزم في «المحلى» إلا أنه ذكر «الرجل» بدلاً من المرأة وقال في آخره» هذا حديث مسئد
 صحيح ، وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق . وهذا رجل من الصحابة معروف
 باسمه الذي سياه به أهله قرجل من بلقين» (٤٣٧/١٢) .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) وقد رد الإسام البغوي على الرأي القائل بأن قتل كعب بن الأشرف كان غلواً حيث قال : قد ذهب بمض من ضل في رأيه ، وزل عن الحق ، إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدراً وفتكاً ـ فأبعد الله هذا القائل ، وقبح رأيه ـ ذهب عليه معنى الحديث ، والتبس عليه طريق المصواب ، بل قد روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي هي أنه قال : فالإيهان قيد الفتك لا يفتك مومن ، والفتك أن يقتل من له أمان فجأة . وكان كعب بن الأشرف عن عاهد رسول الله هي أن لا يعين عليه أحداً ، ولا يقائله ثم خلع الأسان ، ونقض المهد ، ولحن بمكة ، وجاء معلنا معاداة النبي هي يهجوه في أشعاره ، ويسبه فاستحق التلك ، وفي الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده ، فخزع منه هجاءه للنبي في أي قطع ذمته وعهده .

<sup>(</sup>٤) كان حديث محمد بن مسلمة مع ابن يامين هند مروان بن الحكم لما كان أميراً على المدينة فقال مروان ـ وعنده ابن يامين النضري ـ «كيف كان قتل ابن الأشرف» ؟ قال ابن يامين : كان غدواً . ومحمد ابن مسلمة جالس شيخ كبير ، فقال : «يا مروان أيُعَلَّرُ رَسُولُ اللهِ عندك ؟ والله ما قتلناه إلا بأصر رسول الله على والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد، وحلف أن يقتل ابن يامين إذا ظفر به ، فوجده بالبقيع وجعل يضريه بالجرائد ، وقال : والله لو قدرت على السيف لقتلتك،

انظر : دمغازي، الواقدي (١٩٢/١ ، ١٩٣) .

وكذلك قول ابن عباس في الذميّ يرمي أمهات المؤمنين فإنّه لا توبّه لَهُ المَان المُومنين فإنّه لا توبّة لَهُ الله المنع الله عنه وهذه القضايا قد اشتهرت ، ولم يبلغنا أن أحداً أنكر شيئاً من ذلك كها أنكر عمر وضي الله عنه عريق الزنادقة الذي لم يستنب (۱) ، وكها أنكر ابن عباس وضي الله عنه عريق الزنادقة وأخبر أن حدَّهم القتل (۱) فعلم أنه كان مستفيضاً بينهم أنَّ حدَّ السابُ أن يقتل الا ما رُوي عن ابن عباس: «مَنْ سَبَّ نبياً مِنَ الأَنْبِياء فَقَدُ كَذَبَ بِرَسُولِ اللّه فِي وَهِمَ رِدَّةً ، يُستَنَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ الله وهذا في سب يتضمن تكذيب رسولِ في سب يتضمن تكذيب رسولِ في سب يتضمن تكذيب رسولِ الله على ولا ريبَ أن (١) من قال عن بعض الأنبياء إنه ليسَ بنبي وسبه بناء على أنه ليس بنبي فهذه ردة عضة ، ويتعين حمل حديث ابن عباس على هذا أو نحوه إن كان محفوظاً عنه ، لأنه أخبر أن قاذف أمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ على الا توبة لَهُ ، فكيف تكون حرمتهن لأجلِ (سَبً) (١) النبي على المؤمنِ مذكور في القُرْآنِ ؟ .

تقدم تخريجه في ص (٦٣٦).

<sup>(</sup>۲) كيا تقلم عنه في ص (۲۰۴).

<sup>(</sup>٣) وكان انكار ابن حباس على على بن أبي طالب - رضي الله عنهم - كيا جاء في البخاري في كتاب استشابة المرتدين والماندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم عن عكرمة قال : وأُتي عليّ - رضي الله عنه - بزنادقة فأحرقهم ، فيلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي وسول الله ولا تعلبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول وسول الله ومن بلل دينه فاقتلوه ( ٢٩٧/١٢ برقم ٢٩٢٢) .

زاد الترمذي «فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم (٥/ ٢٤ برقم ١٤٨٣) .

<sup>(</sup>٤) تقلم في ص (٦١١، ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) ني (ب) : دانه، .

<sup>(</sup>٦) ليس في (ب) .

الطويقة السادسة عشرة : أن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا الله حفرق زائدة على القلب واللسان والجوارح حقوقاً زائدة على مجرد التصديق (بنبوته)(۱) . التصديب كما أوجب سبحانه على محلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أموراً زائدة على مجرد التصديق به سبحانه ، وحرام سبحانه لحرمة رسوله ما يباح أن يفعل مع غيره ما أموراً زائدة على مجرد التكذيب بنبوته .

ف من ذلك : أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه ، والصلاة (٢) عليه تتضمن ثناء الله عليه ، ودعاء الخير له ، وقربته منه ، ورحمته له ، والسلام (١) عليه يتضمن سلامته من كل آفة ، فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيراتِ ، ثم إنه يصلي سبحانه عشراً على من يصلي عليه مرة (١١٥) حضاً للناس على الصلاة عليه ، ليسعدوا بذلك ، وليرجمهم الله بها .

<sup>(</sup>١) ليس في (ب) .

 <sup>(</sup>٢) كما جساء في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا السليدن آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْسَمُوا تَسْلِيماً﴾ الآية (٥٦) سورة الأحزاب.

 <sup>(</sup>٣) والعسلاة في الأصل المداء والاستغفار . والصلاة من الله الرحمة ، وصلاة الله على رسوله:
 رحمته له وحسن ثنائه عليه . ومن الملائكة : دعاء واستغفار ، وبه سميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء والاستغفار .

انظر : السان العرب؛ (١٤/ ٤٦٤ ، ٤٦٥ مادة صلا) .

<sup>(</sup>٤) السلام : في الأصل ، السلامة ، يقال : سُلِم يُسُلّم صلاماً وسلامة ، ومنه قيل للجنة دار السلام ، لأنها دار السلامة من الآفات .

انظر : السان العرب، (١٢/ ٢٩١ مادة سلم) .

<sup>(0)</sup> روى الإصام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن عن عبدالله بن عسمرو بن العاص : أنه سمع النبي ﷺ يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي فإنه من صلى عليّ صلاة ، صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة . فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (١/٨٨٠ ، ٢٨٩ برقم ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) في (ج) زيادة دواحدة .

ومن ذلك : أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم(١) ، ف من حقه أنه يجب أن يؤثره / العطشان بالماء ، والجائع بالطعام ، وأنه يجب أن يؤقى ١/١٦٦ بالأنفس والأموال كما قال سبحانه وتعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسه ﴾ (١) .

فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي على من المشقة معه حرام .

وقدال تعالى مخاطباً للمؤمنين فيها أصابهم من مشقاتِ الحصر والجهاد: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِسَيْ رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ اللَّهَ كَيْدِراً ﴾ (٣) .

ومن حقه : أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله سبحانه : ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (ن) الآية ، مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر

<sup>(</sup>١) كها جاء في قبوله تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْسَنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَنْهَاتُهُمْ ﴾ من الآية (٦) مسورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٢٠) صورة الشوبة، بحملة الآية : ﴿... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلاَ نَصَبٌ وَلا مَسخْمَصَةٌ فِسِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَلا يَطَعُّونَ مَوْطِعاً يَغْيِظُ الكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَلُو نَصَبٌ وَلاَ يَنْكُونُ مِنْ عَلُو نَسْبُ لَا يُعْبِعُ أَجْرَ الْسُحْسِنِيْنَ﴾ . نَبْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَنَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْسُحْسِنِيْنَ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية (٢١) مسورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٢٤) سورة التوية .

- رضي الله عنه - : يارسول الله لأنت أحب إليّ من كلّ شيء إلا من نفسي ، فقال : لا يا عمر ، حتى أكون أحب إليك من نفسك ، قال : فأنت والله يا رسول الله أحب إليّ من نفسي ، قال : الآن ياعمر(۱)، وقال فأنت والله يا رسول الله أحب إليّ من نفسي ، قال : الآن ياعمر(۱)، وقال فأنت والله يأوُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتْى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، متفق عليه(۱).

ومن ذلك : أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال : ﴿وَتُسَعَزِّرُوهُ وَمُنْ فَقَالَ : ﴿وَتُسَعَزِّرُوهُ وَمُنْ فَلَ وَمُنْ فَلَ اللهِ وَمُنْ فَلَ مَا فَلِهِ سَكِينَةٌ وَطَمَأْنِينَةٌ مِن الإجلال ما يؤذيه، والتوقير : اسم جامعٌ لكل ما فيه سكينةٌ وطمأنينةٌ من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بها يصونه عن كلً ما يخرجه عن حد الوقار .

ومن ذلك : أنه خصمه في المخاطبة بها يليق به فقال : ﴿لاَ تُعْجَعُلُوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأيهان والنذور ، باب كيف كان يمين النبي ﷺ عن عبدالله بن هشام (١١/ ٥٣٣ برقم ٦٦٣٧) . المطبوع مع ففتح الباري، .

والإمام أحمد في امسئله، وإستاده حسن (٣٣٦/٤) .

 <sup>(</sup>۲) حديث أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيهان ، باب
 حب الرسول ﷺ من الإيهان بتهام اللفظ (١/ ٥٨ برقم ١٥) .

ومسلم في صحيحه في كتباب الإيهان ، باب وجوب عبة رسول الله الله أكثر من الأهل والولد والوائد والناس أجمعين (١/ ٦٧ برقم ٤٤) .

والنمسائي في «سننه» في كتماب الإبيان وشرائعه بتيام اللفظ (٨/ ١١٤ ، ١١٥) .

وابن ماجة في السننه، في المقدمة ، باب الإيمان (١/ ٢٦ برقم ٦٧) .

وأحمد في امسنده، ورجاله ثقات (٣/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٩) ســورة الفــتــع، تكملة الآية: ﴿...وَتُسَـبُّحُونُهُ بُسُكُرَةٌ وَأَصِيلًا﴾.

دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا ﴿ (۱) فَنهى (۱) أَن يقولوا :
يا عمد ، أو يا أحمد ، أو يا أبا القاسم ، ولكن يقولون يا رسول الله ،
يا نبي الله ، وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته
إياه بيا لم يكرم به أحداً من الأنبياء ، فلم يدعه باسمه في القرآن قط ، بل
يقول : ﴿ يَا أَيْهُ النّبِي قُلُ لاَزْوَاجِكَ إِنْ كُنتُن تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِيْنَتَهَا ﴾ (۱) ، ﴿ يَا أَيْهُ النّبِي قُلُ لاَزْوَاجِكَ إِنْ كُنتُن تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (۱) ، ﴿ يَا أَيْهُ النّبِي إِنّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجِكَ ﴾ (۱) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجِكَ ﴾ (۱) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشَّراً ١٢١/ بِ وَنَذِيْراً ﴾ (۱) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً ١٢١/ ونَذِيْرا ﴾ (۱) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً ١٢١/ ونَذِيْرا ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً ١٢١/ ونَذَيْرا ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَنْسَاء ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً ١٢١/ ونَذَيْرا ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنَّا أَنْسَاء ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنَّا أَنْسَاء ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَنْسَاء ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَنْسَاء ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنَا أَنْسَاء ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَنْسَاء ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي إِنّا أَنْسَاء ﴾ (١) ، ﴿ يَا أَيْهِا النّبِي اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى النّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) من الآية (٦٣) سورة المنور، تكملة الآية: ﴿...قَدْ يَمْلُمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْمَحَذَرِ الَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمُ

 <sup>(</sup>٢) روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية قال : «لا تقولوا يا محمد قولوا يارسول الله ، يا نبي الله بأبي أنت وأمي، (٢/ ٥٤٥ ، ٥٤٦ برقم ٩٤٧) رسالة جامعية تحقيق : عمر يوسف حزة رقمها في المركز (٦٥٢) .

وقال مجاهد وقشادة : الا تدعوه باسمه كيا يدعو بعضكم بعضاً يا محمد يا عبدالله ، ولكن فخموه وشعرفوه ، فقولوا : يانبي الله ، يارسول الله في لين وتواضع .

انظر: قسعالم التنزيل، (٣/ ٣٥٩). (٣) من الآية (٢/ ٢٥٩) . (٣) من الآية (٢٨) سسورة الأحزاب، تكملة الآية: ﴿... فَتَمَالَيْنَ أُمَنَّعُكُنَّ وَأُسَرَّحُكُنَّ وَأُسَرَّحُكُنَ وَأُسَرَّحُكُنَّ وَأُسَرَّعُ وَأُسُونُ وَأُسَرَّعُونَ وَأُسَرَّحُكُنَّ وَأُسَرَّعُونَا وَالْعَلَى وَأُسُونُ وَأُسُونُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَأُسُونُ وَالْعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَوْلُوالِكُولُولُولُ وَلَا وَالْعَلَى وَلَوْلُولُولُ وَلَا وَالْعَلَى وَلَوْلُولُولُ وَلَالِكُولُولُ وَلِلْمُ وَلَالِكُولُولُ واللَّهُ وَلَولُولُ وَلَمِ وَلَالِكُولُولُ وَلِهُ وَلَالِعُلِولُ

<sup>(</sup>٤) في الآية (٥٩) سورة الأحزاب، تكملة الآية: ﴿... يُنْنِيْنَ عَلِيهِن مِنْ جَلابِيَّ بِهِنَّ ذَلِكَ أَفْنَسَى أَنْ يُسْرَفْنَ فَلاَ يُؤْفَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْراً رَحِيْباً﴾

<sup>(</sup>٥) من الآية (٥٠) سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٦) من الآية (١) سورة الأحزاب، تكملة الآية: ﴿... وَلاَ تُطعِ الْكَافِرِيْسَ وَالْمُنَافِقِيْسَ إِنَّ اللهِ كَانَ عَلِيْسًا حَكِيْسًا﴾ .

<sup>(</sup>٧) الآية (٤٥) سـورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٨) من الآية (١) سورة الطلاق .

تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ ﴾ (١) ﴿ إِنَّ أَيْهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ وَبِّكَ ﴾ (١) ﴿ وَيَا أَيْهَا الْمُدَّتُرُ قُمْ وَبِيلًا ﴾ (١) ﴿ وَيَا أَيْهَا الْمُدَّتُرُ قُمْ فَانَفِرْ ﴾ (١) ﴿ وَيَا أَيْهَا الْمُدَّتُرُ قُمْ فَاللَّهُ ﴾ (١) مع أنه سبحانه قد قال : ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ ﴾ (١) الآية ، ﴿ إِنَّ أَنْبِتُهُم فَا أَنْبِتُهُم أَنْبِتُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) ﴿ وَيَا إِنْبُولُهِمُ أَنْبِتُهُم أَنْبِتُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) ﴿ وَيَا إِنْبُولُهِمُ أَنْبُ أَنْبُ أَنْبُ إِنِّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) ﴿ وَيَا إِنْبُولُهُمُ أَنْبُ وَتُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) ﴿ وَيَا إِنْبُولُهُمُ أَنْبُ مَا أَنْبُ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) وأَنْ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) وأَنْبُ إِنْبُ أَنْفُ وَلَا مُؤْمِنَ إِنَّهُ لِنَاسٍ ﴾ (١١) وأَنْ مِنْ أَهْلِكَ أَنْفِلَ كَالِكُ فَلَى النَّاسِ ﴾ (١١) وأَنْ وَلَا مُؤْمِنَ فَلَى النَّاسِ ﴾ (١١) وأَنْ مَنْ اللَّهُمُ أَنْ مَنْ أَنْفُونُ وَلَيْنَاكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (١١) وأَنْ مَنْ أَنْفُونُ وَلَالَكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (١١) وأَنْفُلُكُ عَلَى النَّاسِ ﴾ (١١) وأَنْ وَلَا مُولِكَ عَلَى النَّاسِ فَيْلِكَ عَلَى النَّاسِ فَيْ الْمُولِكَ وَلَالِكُ عَلَى النَّاسِ فَيْلِكَ عَلَى النَّاسِ فَيْ الْمُولِكَ وَلَالِكُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِكَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِكَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِكَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِكَ اللَّهُ اللْمُعْلِكَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَ

(٢) مَنَ اللَّهِ (٦٧) مسورة المائدة، تكملة الآية: ﴿... وَإِنْ لَـمْ تَفْعَلْ فَـمَا بَلَّفْتَ رِسَالتَهُ وَاللَّهُ لِا يَمْدِي الْقَرْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾ .

<sup>(</sup>١) من الآية (١) سورة النحريم، تكملة الآية : ﴿... تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية (١) سبورة المزمل.

<sup>(</sup>٤) الآيتان (١) و (٢) سورة الملشر.

<sup>(</sup>٥) مِنَ الآية (٦٤) سورة الأنفال؛ تكلمة الآية: ﴿... وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣٥) سورة البقرة، تكملة الآية: ﴿... اللَّجَنَّةُ وَكُلاً مِنْهُا وَغَلَاً حَيْثُ شِعْتُها وَلَا تَقْرَبًا مَلْهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِمُنَ ﴾.

<sup>(</sup>٧) من الآية (٣٣) سورة البقرة، تكملة الآية: ﴿ . . . فَلَسَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّى أَعْلَمُ مَا تَبْلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ﴾ . لكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا تُبْلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٤٦) سورة هود، تكملة الآية : ﴿... إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْدُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ﴾

<sup>(</sup>٩) مِن الْآيَةَ (٧٦) سَورة هـود، تكملُة الآية: ﴿ . . . إِنَّهُ قَـدْ جَاءَ أَمْرُ رَبُّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِم عَذَابٌ غَيْدُ مَرْدُودٍ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) مِنَ الْآية (٤٤) سورة الأعراف . تكملة الآية : ﴿ . . . بِرِمَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذَ مَنَ اللَّهِ وَبِكَلامِي فَخُذَ

<sup>(</sup>١١) من الآية (٢٦) سُورة ص تَكملة الآية : ﴿... فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَتِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ مَسِيلِ الله إِنَّ الَّذِيْسَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلُ اللّهِ لَهُم عَلَابٌ شَدِيدٌ بها نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) من الآية (١٢) سورة مريم.

﴿ يَا عِيسَسَى بُنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (١) ، ﴿ يَا عِيسَسَى بُنَ مَرْيَمَ الْذُكُرُ نَعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ﴾ (١) .

ومن ذلك : أنه حرَّم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن ، وحرَّم رفع الصوت فوق صوته ، وأن يجهر له بالكلام كها يجهر الرجل للرجل ، وأخبر أن ذلك سبب حبوط العمل (١٠)، فهذا يدلُّ على أنه قد يقتضي الكفر، لأن العمل لا يجبط إلا به ، وأخبر أن الذين يغضون أصواتهم عنده هم الذين خلصت (٥) قلومهم للتقوى ، وأن الله يغفر لهم ويرجمهم (١) ، وأخبر أن الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون (٧) ، لكونهم رفعوا أصواتهم عليه ، ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج ، ولكن (٨) أزعجوه إلى الخروج .

<sup>(</sup>١) من الآية (١١٦) ســورة المائلة وتكملة الآية : ﴿... اتَّخِذُونِ وَأَسَّيَ إِلَّهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهُ قَالَ مُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِسِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَمْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الفُيُوبِ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) من الآية (١١٠) مسورة الماقعة ، وتكملة الآية : ﴿إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُلْسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ
 في السمهيد وَكَهْ لا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ وَالْتُورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

 <sup>(</sup>٣) كسما جساء في قلوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مِنْ آمَنُوْ الا تُقَدِّمُوا بَيْسَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيتٌ عَلِيسٌ ﴾ الآية (١) سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٤) كها جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمَا اللَّهُ مَنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلاَ تَسَجُّهُ رُوْا لَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْسَالُكُمْ وَٱنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ الآية (٢) سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٥) أي (ج) (حصلت).

<sup>(</sup>٦) وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْـلِيْسَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَـٰتِكَ اللّهِسَّ اسْتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكَى لَهُمْ مَغْضِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾ الآية (٣) سورة الحجرات.

 <sup>(</sup>٧) كما في قبول تعمال: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْمُحْجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ
 أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَنَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللَّهُ غَنُووْ رَحِيْمَ ﴾ الآيشان (٤ ، ٥)
 سورة الحجرات .

<sup>(</sup>A) في (ب) : الكنهم؛

ومن ذلك : أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بها هو مساحٌ أن يعامل به بعضهم [بَعْضاً ١٠٠ تمييزاً له، مثل نكاح أزواجه من بعده ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُسَوْلُوا رَسُولُ اللّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبُداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيْهَا ﴾ (٣).

وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه ، وجعلهن أمهاتٍ في التحريم والاحترام، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ النّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُومِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمّهَاتُهُمْ ﴾ ٢٠٠.

وأما ما أوجبه من طاعته والانقياد لأمره والتأسي بفعله فهذا بابً واسعٌ ، لكن ذاك قد يقال: هو من لوازم الرسالة ، وإنها الغرض هنا أن ننبه على بعض ما أوجبه الله من الحقوق الواجبة والمحرمة على الأمة مما يزيد على لوازم الرسالة ، بحيث يجوز أن يبعث الله رسولاً ولا يوجب له هذه الحقوق .

ومن كرامته المتعلقة / بالقول : أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين فقال ١/١٦٧ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ يُـوُّذُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَـهُــمْ عَــذَابَا مُهِيْناً وَالَّذِيْنَ يُـوُّذُوْنَ الْمُـوْمِنِيْنَ وَالْمُـوْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيْنا﴾ (نه.

وقد تقدم(ه) في هذه الآية ما يدل على أن حد من سبه القتل ، كما أن حد من سب غيره الجلد .

 <sup>(</sup>١) في الأصل اهذا، والمثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥٣) سبورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦) سنورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٤) الآيتان (٥٧ ، ٥٨) مسورة الأحزاب .

<sup>(</sup>۵) انظر ص (۸۸۵) .

ومن ذلك : أن الله رفع له ذكره (١) فلا يذكر الله \_ سبحانه \_ إلا ذكر معه ، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله ، وأوجب ذكره في كل خطبة ، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام ، وفي الصلاة التي هي عهاد الدين ، إلى غير ذلك من المواضع .

هذا ، إلى خصائص له أُخر يطول(٢) تعدادها .

و (٣) إذا كان كذلك فمعلومٌ أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإيان به ، وناقض تعزيره وتوقيره ، وناقض رفع ذكره ، وناقض الصلاة عليه والتسليم ، وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب ، بل قابل أفضل الخلق بها لا يقابل به إلا شر الخلق .

يوضع ذلك أن عرد إعراضه عن الإيان به يبيح الدم مع عدم العهد، وإعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة، فهذا بمجرد

 <sup>(</sup>١) كها جماء في قوله ثمالى : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ الآية (٤) سورة الشرح ...

أحرج الطبري في تنفسيره هن أبي مسعيد الخدري عن رسول الله هي أنه قبال: «أتاني جريل، فبقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك ؟ قال: الله أعلم، قال: إذا ذُكرُتُ ذُكرُتُ معى».

انظر: «تفسير الطبري» (٣٠/ ٢٣٥) . ذكره الحافظ ابن حجر وقال: صححه ابن حبان : انظر: «نتح الباري» (٧١٢/٨) .

وروى الطبري أيضا عن قسادة في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ أي رفع الله ذكره في الدنيا والأخرة ، فليس خطيب ولا مسشهد ، ولا صاحب صلاة ، إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله» .

انظر : اتفسير الطبري، (٣٠/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) زيادة اشرحها .

<sup>(</sup>٣) في (ب) قبالفاءه .

سكوته عن تشريفه وتكريمه(۱)، فإذا أتى بضد ذلك من الذم والسبّ والانتقاص والاستخفاف فلابد أن يوجب ذلك زيادة على الذم والعقاب، فإن مقادير العقوبات على مقادير الجرائم، ألا ترى أن الرجل لو قتل رجلا اعتباطاً (۱) لكان عقوبته القود، وهو التسليم إلى ولي المقتول، فإن انضم إلى ذلك قتله لأخذ المال مجاهرة صارت العقوبة تحتم القتل، فإن انضم إلى ذلك أخذ المال عوقب مع ذلك بالصلب (۲)، وعوقب عند بعض العلماء أيضاً بقطع البد والرجل حتما (۱)، مع أن أخذ المال سرقة لا يوجب العلماء أيضاً بقط ، وكذلك لو قذف عبداً أو ذمياً (١) أو فاجراً لم يجب عليه إلا التعزير، فلو قذف حراً مسلماً عفيفاً لوجب عليه الحد التام (۱)، فلو قبل: إنّه لا ينجبُ عليه ممّ ذلك إلا ما ينجبُ على من ترك الإيمان ولله الموقدة بين الساكت عن ذمه وسبه والمبالغ / في ذلك ، وهذا غير جائز كما أنه غير جائز التسوية بين الساكت

<sup>(</sup>١) في (ج) زيادة : العظيمه .

 <sup>(</sup>٢) الاعتباط: القتل بلا جريمة . وفي الحديث : ٥من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قود٥ . أي قتله
بلا جناية كانت منه ، ولا جريرة توجب قتله ، فإن القاتل يقاد به ويقتل .

انظر: (النهاية) (٣/ ١٧٢ مادة عبط).

 <sup>(</sup>٣) لأنه صار محارباً حيئة ، والمحارب إذا قبتل وأخما المال ، فإنه يقبتل ويصلب في ظاهر المذهب ، وقبله متحتم لا يدخله عفو .

انظر : (المغنى) (٢٠٢/١٠) .

 <sup>(</sup>٤) وهسو مسروي عن الإسام أهمد ، أنه إذا قتل وأخمد المال ، قتل وقطع ، لأن كل واحمدة
من الجنايتين توجب حداً منفرداً ، فإذا اجتمعتا وجب حدهما معا ، كيا لو زنى وسرق .
 انظر : «المغني» (١٠/ ٢٢٩ ، ٣٣٠) .

 <sup>(</sup>٥) وذلك لأن من شروط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلمًا وحراً ، فإذا قذف مشركاً أو عبداً أدب ولم يحد .

انظر : «المغنى» (١٠/ ٢١٦ ، ٢١٧) .

 <sup>(</sup>٦) وهـو ثهانون جلدة كها جـاه في قـوله تعـالى: ﴿ وَالَّـلِيْنَ يَـرْمُوْنَ الْمُحْصَدَاتِ ثُـمٌ لَـمْ يَأْتُوا اللهِ مَهُ اللهِ عَلَيْهُ ﴾ من الآية (٤) سورة النور .

عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك ، ولزم من ذلك أن لا يكون لل صدوص سبه وذمّه وأذاه عقوبة مع أنه من أعظم الجرائم ، وهذا باطلّ قطعاً .

ومعلوم أن (١) لا عقوبة فوق القتل ، لم تبق (١) الزيادة على ذلك إلا تعين قتله وتحتمه تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق ، إذ لا نعلم أحداً أوجب أن يجلد لخصوص السب ، ثم يقتل للكفر إذا كانت العقوبة لخصوص السب كانت حداً من الحدود ، وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجباً للقتل ، والعلة إذا ثبتت بالنص أو بالإياء لم تحتج إلى أصل يقاس عليه الفرع ، وجذا يظهر أنا لم نجعل خصوص السب موجباً للقتل إلا بها دل عليه من الكتاب والسنة والأثر ، لا لمجرد الاستحسان والاستصلاح (٣) كها زعمه من لم يحظ بمآخذ الأحكام ، على أن الأصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت وهو:

الطريقة السابعة عشرة: وذلك أنا وجدنا الأصول التي دل عليها الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة حكمت في المرتد وناقض العهد حكمين، فمن لم يصدر منه إلا مجرد الردة أو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الإسلام عصم دمه، كما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله هذا ، وقد تقدم ذكر بعض ما يدل() على() ذلك في المرتد() ، وهو في ناقض العهد أيضاً موجود

<sup>(</sup>١) ن (ب) : اأنه .

<sup>(</sup>٢) تي (ج) : اثم سوئ .

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن الاستحسان والاستصلاح مفصلاً ص (٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) ني (ب) ددل،

<sup>. (</sup>ه) ني (ب) إعليه ا

<sup>(</sup>٦) انظر ص (٦٩٦).

بقوله في بعض من نقض العهد: ﴿ تُم يُتُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءَ ﴿ () وَبِأَن النبي ﷺ قبل إسلام من أسلم من بني بكر () وكانوا قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم ، وقبل إسلام قريش الذين (١) أعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك ، ودلت سنتُهُ على أن بجرد إسلامهم كان عاصماً لدمائهم ، وكذلك في حصره لقريظة والنضير مذكور أنهم لو أسلموا لكفّ عنهم وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا مذكور أنهم لو أسلموا لكفّ عنهم وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا دماءهم وأمواهم ، منهم ثعلبة بن سعية (١) ، وأسد بن سعية (١) ، وأسد ابن عبيد (١) ، أسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو قريظة على حُكم رسول الله ﷺ وخبرهم مشهور ، ومن تغلظت ردته / أو نقضه بها يضر ١/١٨

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٧) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) منهم نوفل بن معاوية الديل كبيرهم ورثيسهم .

<sup>(</sup>٣) ق (ب) : داللي،

<sup>(</sup>٤) هو ثعلبة بن سعيد بن سعية القرظى من بني قريظة .

أحد هؤلاء الشلاتة اللين أسلموا يوم فتح قريظة فأحرزوا دماءهم وأمواهم . وتوفي ثملبة في حياة النبي على . وذكر ابن عبدالبر وابن الأثير عن الطبري : أن هؤلاء الثلاثة ثعلبة بن سعية ، وأسد بن عبيد هُمْ من بني هَدلُ ليسوا من بني قريظة ولا النفير ، فنسبهم فوق ذلك ، هم بنو عم القوم ، أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم سعد بن معاذ . انظر : «مغازي» الواقدي (٢/ ٣٠٥) ، «الاستيعاب» قريظة على حكم سعد بن معاذ . انظر : «مغازي» الواقدي (٢/ ٣٠٥) ، «الاستيعاب»

<sup>(</sup>٥) هو أسد بن سعية القرظي ، أحد من أسلم من اليهود ، وذلك في الليلة التي نزلت في صبحها بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ ، فأحرز ماله ، وحسن إسلامه ، وتوفي في حياة النبي ﷺ .

ذكر ابن عبدالبر عن ابن إسحاق والواقدي: أنه أسيد \_ بفتح الهمزة وكسر السين \_ وقي رواية أخرى عن ابن إسحاق أيضا أسيد \_ بضم الهمزة \_ وقال: الفتح أصح.

انظر: قمقازي، الواقدي (٢/٣٠٥)، والإستيعاب، (١/ ٩٦)، والإصابة، (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) هو أسد بن عبيد القرظي .

ذكره ابن حبان من الصحابة ، أحد الثلاثة اللين أسلموا من بني قريظة ، وعن ابن عبام - رضي الله عنها - أنه قبال : لما أسلم عبدالله بن سلام، وثعلبة بن سعية ، وأسد بن عبيد، وأسد بن سعية ، قالت اليهود : ما أتى محمد إلا شراونا ، فأنزل الله تعالى : ﴿لَيْسُوا سُواء مِنْ أَهُلِ الكِتَابِ أُمَّةٌ قَائمة﴾ .

انظر: ومغازي الواقدي، (٢/ ٥٠٣)، وأسد الغابة، (١/ ٨٥)، والإصابة، (١/ ٥٢).

المسلمين إذا عَادَ إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقاً ، بل يقتل إذا(۱) كان جنس ما فعله موجباً للقتل ، أو يعاقب بها دونه إن لم يكن كذلك ، كها دل عمليه قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ النِّيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ﴾ (١) الآية ، وكها دلت عليه سنته (١) وقصة قصة ابن أبي سرح ، وابن زنيم (١) ، وفي قصة ابن خَطل (١) ، وقصة مقيس بن صبابة (١) وقصة العرنيين (١) وغيرهم ، وكها دلت عليه الأصول المقررة ، فإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طريق أو قتل مسلم أو زنى أو غير ذلك ثم رجع إلى الإسلام أخذت منه الحدود (١) ، وكذلك لو اقترن بنقض عهده الإضرار بالمسلمين ، من قطع طريق أو قتل مسلم أو زنى بمسلمة فإن الحدود تستوفى منه بعد الإسلام (١) : إما الحد الذي يجب على المسلم لو فعل ذلك ، أو الحد الذي كان واجباً قبل الإسلام ، وهذا

<sup>(</sup>١) في (ب) دان،

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٣) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) زيادة : قرسول الله ع .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (٢١٣).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجته في صي (٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في صل (٣٢٠).

<sup>(</sup>۷) تقدمت قصتهم ص (۲۰۹، ۲۰۰).

<sup>(</sup>٨) هـذا عند الإمام أحد وفيه خلاف للأحناف ، فهم يفرقون بين بقاء المرتد في دار الإسلام ، وهروبه إلى دار الحرب ، فإذا أصاب حداً ، ثم ارتد أر أصاب ذلك رهو مرتد في دار الإسلام ، ثم لحق بدار الحرب ، وحارب المسلمين زماناً ثم جاء مسلماً فهو مأخوذ بجميع ذلك ، ولو أصاب ذلك بمد ما لحق بدار الحرب مرتداً ، أو أسلم فذلك كله موضوع عنه لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب والحربي لا يؤخذ بعد الإسلام بها كان أصابه حال كونه عاد يا .

انظر: المغنى؛ (١٠١/١٠)، البحر الرائق؛ (١٣٧/٥، ١٣٨) .

<sup>(</sup>٩) جاء ذلك في رواية جماعة عن الإمام أحمد .

انظر: «أحكام أهل الملل» ، كتاب الحدود، باب ذمي أصاب حدا ثم أسلم (ق ١٠١٠١) ، (٦٠١/٠)

الرجل الساب قد وجد منه قدر زائد على بجرد نقض العهد كها قدمنا من الإضرار الذي صار به أغلظ جرماً من بجرد نقض العهد ، أو فعل ما هو أعظم من أكثر الأمور المضرة كها تقدم الله فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده أذى المسلمين في دم أو مالي أو عرض وأشد ، وإذا كان كذلك فإسلامه لا يزيل عنه عقوبة هذا الإضرار كها دلت عليه الأصول في مثله ، وعقوبة هذا الإضرار قد ثبت أنه القتل بالنص ، والإسلام الطارىء لا يمنع ابتداء هذه العقوبة ، فإن المسلم لو ابتدأ بمثل هذا قُرسِل قتلاً لا يسقط بالتوبة كها تقدم .

وإذا لم يسمنع الإسلام ابتداءها فأن لا يمنع بقاءها ودواسها أولى وأحرى ، لأن الدوام والبقاء أقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات والعقليات والحكميات .

ألا ترى أن العِدَّة والإحرام والردة تمنع ابتداء النكاح ، ولا تمنع دوامه ، ويمنع ابتداء دوامه ، ويمنع ابتداء وحرب القرد وحد القذف على المسلم إذا قتل أو قذف ذمياً ، ولا يمنع دوامه عليه إذا أسلم بعد القتل والقذف .

ولو فرض أن الإسلام يمنع ابتداء قتل هذا ، فلا يجبُ أن يسقط القتل بإسلامه ، لأن الدوام أقوى من الابتداء ، وجاز أن يكون بمنزلة / ١٦٨/ب السود وحد القذف ، فإن الإسلام يمنع ابتداءه دون دوامه ، لاسبها

<sup>(</sup>١) في (ب) ر (ج) : اثالض ا .

<sup>(</sup>٢) في ص (٦٩٩) .

والسب فيه حتى الآدمي ميت ، وفيه جناية متعلقة بعموم المسلمين ، فهو مثل القتل في المحاربة ليس حقاً لمعين ، وإذا كان كذلك وجب استيفاؤه كغيره من المحاربين المفسدين().

يعقق ذلك أن الذمي إذا قطع الطريق وقتل مسلماً فهو يعتقد في دينه جواز قتل المسلم وأخذ ماله ، وإنها حرمه عليه العهد الذي بيننا وبينه ، كما أنه يعتقد جواز السب في دينه . وإنها حرمه عليه العهد ، وقطع الطريق قد يضعل استحلالاً ، وقد يضعل استخفافاً بالحرمة لغرض ، كما أن سب الرسول قد يفعل (استحلالاً ، وقد يضعل)(۱) استخفافاً بالحرمة لغرض ، فهو مثله من كل وجه ، إلا أن مفسدة ذلك في الدنيا ، ومفسدة هذا في الدين ، (ومفسدة الدين)(۱) أعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين بالله ، العالمين به وبأمره ، فإذا أسلم قاطع الطريق فقد تجدد منه إظهار اعتقاد عريم دم المسلم وماله ، مع جواز أن لا يفي بموجب هذا الاعتقاد ، وكذلك إذا أسلم الساب فقد تجدد إظهار اعتقاد تحريم عرض الرسول مع جواز أن لا يفي بموجب هذا الاعتقاد ، جواز أن لا يفي بموجب هذا الاعتقاد ، وجب أن يقال : إذا كان خلك لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة فكذلك هذا لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة .

ومَن أنعم النظر لم يسترب في أن هذا محاربٌ مفسدٌ ، كما أن قاطع الطريق محاربٌ مفسدٌ .

<sup>(</sup>١) في (ب): «المفسدين المحاربين؛ بالتقديم والتأخير

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ج) ومن المطبوعة .

ولا يُرد على هذا سبُّ الله تعالى ؛ لأن أحداً من البشر لا يسبه اعتقاداً إلا بها يراه تعظيــهَا وإجــلالًا ، كزعــم أهــل التثليث(١) أن له صاحبةً وولداً، فإنهم يعتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه، ومن سبه لا على هذا الوجه فالقول فيه كالقول فيمن سب الرسول على أحد القولين ـ وهو المختار كما سنقرره(١) ـ ومن فرق قال : إنه تعمالي لا تلحقه عضاضة ولا انتقاصٌ بذلك ، ولا يكادُ أحدٌ يفعل ذلك ٣٠ أصلاً إلا أن يكون وقت غضب ونحو ذلك ، بخلاف سب الرسول ، فإنه يسبه() - انتقاصاً له واستخفافاً به \_ سبًّا يصدر عن اعتقاد وقصد إهانة ، وهو من جنس تلحقه الغضاضة ويقصد بذلك ، وقد يسب تشفياً وغيظاً ، وربها حل منه في / الـنفـوس حـبـائل ، ونفـر عنه بذلك خـلائق ، ولا تزول نفـرتهم عنه ١/١٦٩ بإظهار التوبة ، كما لا تزول مفسدة الزني وقطع الطريق ونحو ذلك بإظهار التوبة ، وكما لا يزول العار الذي يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التموية ، فكانت عشوبة الكفر يندرج فيها ما يتبعه من سب الله سبحانه ، بخلاف سب الرسول .

<sup>(</sup>١) أهل التشليث هم النصارى الذين أثبتوا فله تعالى ثلاثة أقانيم ، فقالوا : الباري تعالى جوهر واحد ، ويعنون به القائم بالنفس لا التمييز ولا الحجمية ، فهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالاقتومية ويعنون بالأقانيم الصفات ، وسموها : الآب ، والابن ، وروح القدس. انظر : «الملل والنحل» (٢٢١ ، ٢٢٢) .

 <sup>(</sup>٢) ين ذلك شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ مفصلاً في المسألة الرابعة في موضوع سب الله تعالى كيا
 سيأتي قريباً إن شاء الله في ص (١٠١٧).

 <sup>(</sup>٣) هذا توجيه من فرق بين سب الله تعالى وسب الرسول ﷺ كيا نقل في اعيون المسائل.
 انظ : «الانصاف» (۱۰/ ٣٣٣) .

وهذا أيضاً قول القناضي أبي يعمل ذكره في شرح مختصر الخرقي (٤٨٨/٢) رسالة جامعية ، رقمها في المركز (٩٦١) فقه وأصول .

<sup>(</sup>٤) في (پ) : ايسبه .

فإن قيل: قد تكون زيادة (ه) العقوبة على عقوبة مجرد الناقض للمهد تحتم قتله مادام كافراً ، بخلاف غيره من الكافرين ، فإن عَقْد الأمان والهدنة والذمة واسترقاقهم والمن عليهم والمفاداة بهم جائزٌ في الجملة ، فإذا أتى مع حِلّ دمه لنقض العهد أو لعدمه بالسب تعين قتله كها قررتموه ، وهكذا الجواب عن المواضع التي قتل النبي على فيها من سبه ، أو أمر بقتل وإن لم يقتل من هو مثله من الكافرين .

وكـذلك قـال النبي ﷺ ليـهـود في قـصة ابن الأشرف : «إنَّـهُ لَـوْ قَـرَّ كَمَـا قَــرَّ غَيْــرُهُ مِــمَّنْ هُوَ عَلَــى مِثْلِ رَأْيِــهِ مَا اغْتِيْـلَ ، وَلَكِنَّـهُ نَالَ مِنَّا وَهَجَانَا بَالشَّعْـرِ ، وَلَـمْ يَفْعَلْ هذَا أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا كَانَ السَّيْفُ ١٠٥٠ .

وإذا كان كذلك فيكون القتل وجب الأمرين: للكفر، ولتغلظه بالسب، كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج منه، فمتى ذال الكفر ذال الموجب للدم، فلم يستقل بقاء أثر السب بإحلال الدم، وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول، فإنه فرع للكفر ونوع منه، فإذا ذال الأصل ذالت جميع فروعه وأنواعه.

<sup>(\*)</sup> ملحوظة : يوجد هنا نقص في نسخة (ب) قدره لوحة ونصف لوحة تقريباً والثبت من نسخة (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>۱) ذكره الواقدي في مغازيه في سياق مقتل كعب بن الأشرف ، وذلك لما قَتِلَ كعب بن الأشرف ، وذلك لما قَتِلَ كعب بن الأشرف مطاغية اليهود و قرعت اليهود ومن معهم من المشركين ، وجاؤوا إلى النبي في مساح الغد وقالوا : قد طرق صاحبنا الليلة ، وهو سيد من سادتنا قتل غيلة بلا جرم رلا حدث علمناه ، فقال رسول الله في : اإنه لو قر كما قر غيره . . . إلى آخره . ودعاهم إلى أن يكتب بينهم وبينه كتاباً ينتهون إليه فكتبوا بينهم وبينه كتاباً تحت العلق في دار رملة بنت الحارث فخاف اليهود وذلت من يوم قتل ابن الأشرف .

انظر : قمغازي الواقدي، (١/ ١٩٢) ، قامتاع الأسهاع، للمقريزي (١/ ١١٠) .

وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعي الإسلام ، بناء على أن [السب على غرع للردة ونبرع منها ، وقد لا يمكن ، لأنه لم يتجدد من هذا بعد السب ما لم يكن موجوداً حال السب ، بخلاف الكافر .

قلنا: وهذا أيضاً دليلٌ على أن قتل الساب حدًّ من الحدود ، فإنه قد تقدم أنه يجب قتله إن كان معاهداً ، ولا يجوز استبقاؤه بعد السب بأمان ولا استرقاق ، ولو كان إنها يقتل لكونه كافراً عارباً لجاز أمانه واسترقاقه والمفاداة به ، فلها كان جزاؤه القتل عيناً علم أن قتله حد من الحدود ، ليس بمنزلة قتل سائر الكفار .

ومن تأمل الأدلة الشرعية نصوصها / ومقاييسها ـ مما ذكرناه ومما ١٦٩/ب لم نذكره ـ ثم ظن بعد هذا أن قتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهدٍ كقتل الأسير ، فليس على بصيرة من أمره ، ولا ثقةٍ من رأيه .

وليس هذا من المسالك المحتملة ، بل من مسالك القطع ، فإن من تأمل دلالات الكتاب والسنة ، وما كان عليه سلف الأمة ، وما توجبه الأصول الشرعية علم قطعاً أن للسب تأثيراً في سفح الدم زائداً على تأثير مجرد الكفر الخالي عن عهد.

نعم قد يقال : هو مقتولٌ بمجموع الأمرين ، بناء على أن كفر الساب نوعٌ مغلظٌ لا يحتمل الاستبقاء ككفر المرتد ، فيكون مقتولاً لكفره وسبه ، ويكون القتل حداً بمعنى أنه يجب إقامته . ثم يزول موجبه

<sup>(</sup>١) ليس في (أ) والمثبت من (ج) .

بالتوبة كقتل المرتد ، فهذا له(١) مساغٌ(١) فيها تقدم ما يضعّف هذا الوجه ، ومع هذا فإنه لا يقدح في كون قتل السابِّ حدّاً من الحدود وجب لما في خصوص ظهور سب الرسول من المفسدة .

وإنها يبقى أن يقال: هذا الحد هل يسقط بالإسلام أم لا ؟

فنقول: جميع ما ذكرناه من الدلالات (۱) وإن دلت على وجوب قتله بعد إظهار التوبة ، فهي دالة على أن قتله حد من الحدود ، وليس لمجرد الكفر ، وهي دالة على هذا بطريق القطع ، لما ذكرناه من تفريق الكتاب والسنة والإجماع بين من اقتصر على الكفر الأصلي أو الطارىء أو نقض العهد وبين من سب الرسول من هؤلاء ، وإذا لم يكن القتل لمجرد الكفر لم يبق إلا أن يكون حدا ، وإذا ثبت أنّه يقتل لخصوص السب ، لكونه حدا من الحدود - لا لعموم كونه كافرا غير ذي عهد ، أو لعموم كونه مرتدا - فيجب أن لا يسقط بالتوبة والإسلام ، لأن الإسلام والتوبة مرتدا - فيجب أن لا يسقط بالتوبة قبل ذلك إذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع إلى الإمام بالاتفاق .

وقد دلّ القرآن على أن حدٌّ قاطع الطريسة (٤) والسرانسي (٥)

<sup>(</sup>١) في (ج) دليس،

<sup>(</sup>٢) في (ج) زيادة الكن أ.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا التهي النقص في (ب).

<sup>(</sup>٤) كيا جساء في آية المحاربة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ النِّيْنَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولُهُ وَيَسْمَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَلُوا أَرْ يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْنِيسَهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِسنْ حِسلافِ أَوْ يَنْقُوا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَسَهُمْ خِسزْيٌ فِسِي النَّنْيَا وَلَسَهُمْ فِي الاَحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* إِلاَّ اللَّيْهُنَ تَابُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَقْيُرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ الاَيْسَان (٣٣، ٣٤) صورة المائدة.

 <sup>(</sup>٥) كها جاء في قبوله تبعالى: ﴿الزَّانِيةَ وَالزَّانِينَ فَاجْلِلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمْ
 بهما رَأْفَةٌ فِسَى دِيسْنِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِوْمِ الآخِرِ﴾ من الآية (٢) سورة النور.

والسارق() والقاذف() لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من إقامة الحد .

ودلت السنة على مثل ذلك في الزاني(٣) وغيره ، ولم يختلف المسلمون فيها علمناه أن المسلم إذا زنى أو سرق أو قطع الطريق أو شرب الخمر فرُفع إلى السلطان وثبت عليه الحد ببينةٍ ثم تاب من ذلك أنه تجب / إقامة الحد عليه ، إلا أن يظن أحدٌ في ذلك خلافاً شاذاً لا يعتدُّ به(١) ، فهذه حدود الله

(٢) كما جساء في قسوله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِلُوهُمْ ثَسَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِداً وَأُولِسُكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ الآية (٤) سورة النور .

(٣) كيا جماء في الحديث أن رسول الله ﷺ رجم ماصراً والغامدية والجهنية مع توبتهم بدليل قوله عليه السلام في ماعز : ولقد تاب توبة لو قسمت بين أنَّ لو سعتهم .

وقال في الجمهنية : القد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وُجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى » .

رواهما مسلم في كـتاب الحدود، باب من اعترف بالزني (٣/ ١٣٢١ \_ ١٣٣٤ برقم ١٦٩٥ و ١٦٩٦) .

(3) يجلر بالذكر هنا أن حد الحرابة اختص من غيره من الحدود بالنص الصريح على سقوطه بالشوبة من المحارب قبل القدرة عليه . ووقع الحلاف بين الفقها بي أثر التوبة في سقوط الحدود التي لِحق الله غير الحرابة ، أمشال : حد الزنى ، وحد السرقة ، وحد الشرب ، وحد الردة . وأما حد الردة فهو ينفرد بمسائل لا توجد في غيره من حيث مشروعية الاستتابة ومدتها ونحو ذلك ، وأما بقية الحدود فقد اختلف الفقها، في سقوطها بالتوبة على قولين هما :

أولاً : أن السّوبة تُسقط جميع الحدود المقدرة حقا لله تعالى إذا جاءت قبل القدرة على مرتكبها وهذا مـذهب الحنابلة وهو قول للشافعي .

قانياً: أن التوبة لا تُسقط الحدود التي تجبّ لحق الله تعالى غير ما هو منصوص عليه وهو حد الحرابة . وهذا ملهب الأحناف والمالكية والظاهرية وأحد قولي الشافعي ، إلا أن الأحناف أجازوا تبول توبة السارق إذا تاب قبل القدرة عليه ، ورد المال إلى صاحبه فيسقط عنه القطع حينتذ .

انظر: االإنصاف، (۲۰/ ۳۰۰)، «الأحكام السلطانية» للياوردي (۲۸۱)، «أحكام الشلطانية» للياوردي (۲۸۱)، «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٥٢)، «المحل» (١٦/ ١٥، ٦٦)، «بدائع الصنائع» (٩٦/٧).

<sup>(</sup>١) كَمَا جَمَّاء فِي قُولِمُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَ جَزَاء مِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْدِ خَكِيْمٌ \* فَمَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوْبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ الآبتان (٣٨، ٣٩) سورة المائدة.

تعالى وكذلك لو وجب عليه قصاص أو حدَّ قذفِ أو عقوبةُ سب لمسلم أو معاهدِ ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة ، وكذلك أيضاً لم يختلفوا فيها علمناه أن الذميّ لو وجب عليه حد قطع الطريق أو حدَّ السرقة أو قصاص أو حدَّ قذفِ أو تعزيرٌ ثم أسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك ، وكذلك أيضاً لو زنى فإنه إذا وجب عليه حدَّ الزنى ثم أسلم لم يسقط عنه، بل يقام عليه حدُّ الزنى عند من يقول بوجوبه قبل الإسلام(١) ويقتل حتىًا عند الإمام أحمد إن كان زنى انتقض به عهده(١) .

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة متفرعة من أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ فهناك خلاف كبير بين الفقهاء في هذه المسألة ليس هذا موضعه . وأما بالنسبة للعقوبات فالقاعدة العامة التي عليها جهور الفقهاء أن الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية الخاصة بالمعاملات والعمقوبات ، لكن اختلفت آواؤهم في بعض الاستثناءات عن هذه القاعدة .

فيرى الحنفية أن الكافر أهل الأحكام لا يراد بها التقرب إلى الله تعالى مثل المعاملات كالبيع والشراء والمعقوبات من حدود وقيصاص وغير ذلك ، ولكن اختلفت آراؤهم في بعض الاستثناءات أمثال شرب الخمر وأكل لحم الخنزير .

ويرى جمهور المالكية أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة في المعاملات والعقوبات ، وهذا يستقيم مع مذهبهم فهم يرون تكليف الكفار بالفروع سواء كانت عبادات أو معاملات أو عقوبات .

ويرى جمهور الشافعية والحنابلة أن الكفار خاطبون بأحكام الشريعة في المعاملات والعقود والمعاملات والعقود والمعاملات والعقود والمعاملات المتلفات كما تجري عليهم أحكام الاسلام في حقوق الأدميين والسرقة والزبي . فمن وغرامات المتلفات كما تجري عليهم أحكام المقوبات كقتل النفس والسرقة والزبي . فمن قتل أو قطع طرقاً ، أو تعلى على مال أو قذف، أخذ بذلك كالمسلم ، فعل هذا لو زني ثم أسلم يقام عليه حد الزني .

انظر: «المبسوط» (٩/ ٥٦) ، «المهذب» للشيرازي (٢/ ٢٥٦) ، «المنتقى» (٢/ ٥٢ ر ٦٧)، «القواعد والفوائد» لابن اللحام (٤٩) .

<sup>(</sup>٢) ذكر الحلال في «أحكام أهل الملل» في كتاب الحدود ، باب ذمي فجر بمسلمة برواية جاعة من أصحاب الإمام أحمد بأن الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل حتيًا وينتقض عهده (ق ١٠٥/١) و ( ١٠٦/ ب) .

هذا مع أن الإسلام يجبّ ما قبله والتوبة تجبّ ما قبلها فيغفر للتائب ذنبه مع إقامة الحد عليه تطهيراً له وتنكيلاً للناس(۱) عن مثل تلك الجريمة ، فتحصل بإقامة الحد المصلحة العامة \_ وهي زَجْرُ الملتزمين للإسلام أو الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد \_ فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة لم يتأت إقامة حدّ في الغالب ، فإنه لا يشاء المفسد في الأرض إذا أخذ أن يظهر التوبة إلا أظهرها ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الأقوال والأفعال أن يرتكبها ثم إذا أحيط به قال : إني تائبٌ .

ومعلوم أن ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود ، وظهر الفساد في البر والبحر ، ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة ، وهذا ظاهرٌ لا خفاء به .

ثم الجاني إن(٢) تاب توبةً نصوحاً فذلك نافعه فيها بينه وبين الله ، يغفر له ما أسلف(٢) ، ويكون الحدثُ تطهيراً له وتكفيراً لسيئته ، وهو من تمام النوبة(٤) ، كها قال ماعزبن مالك(٥) للنبي ﷺ: ﴿طَهَرْنِي، (١) وقد جاء

أثـــر التوبة النصـــوح

<sup>(</sup>١) هذا من حكمة الله البالغة في تشريع الحدود في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبلان والأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة ، فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام ، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني .

انظر التفاصيل: (١١٤/٢) . .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿إِذَا عَلَى ﴿ج) : ﴿لُوا .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : اسلف،

<sup>(</sup>٤) ذِكر الحافظ ابن القيم بأن الحد مطهر والتوبة مطهرة واحتار ماعز ابن مالك والغامدية التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة ، وأبيا أن يطهرا إلا بالحد ، فأجابها النبي هله إلى ذلك .

انظر التفاصيل : اإعلام الموقعين، (٢/ ٩٧) .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه في ص (٩٤٤).

تائباً ، وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطأ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْهًا حَكِيْماً﴾ (١) وقال تعالى في كفارة الظهار: ﴿ذَلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ﴾ (١) .

فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين :

مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة ، وهي أهم (٣) المصلحتين ، فإن الدنيا في الحقيقة ليست دار كال الجزاء ، وإنها كال / ١٧٠/ب الجيزاء في الآخرة ، وإنها الغالب في العقوبات الشرعية الزجر والنكال ، وإن كان فيها مقاصد أخر ، كها أن غالب مقصود العدة براءة الرحم ، وإن كان فيها مقاصد أخر ، ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل وإن كان فيها مقاصد أحر ، ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة .

احــة والمصلحة الثانية : تطهير الجاني ، وتكفير خطيئته ، إن كان له عند الله خير و عقوبته ، والانتقام منه إن لم يكن كذلك ، وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعة في درجاته ، .

ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفسس(٥) والأهل والمال ، فإنها تارةً تكون كفارةً وطهوراً ، وتارةً تكونُ زيادةً في الشواب وعلواً في الدرجاتِ ، <sup>(</sup>١) من الآية (٩٢) سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣) سورة المجادلة.

 <sup>(</sup>٤) بيّن الإمام ابن القيم الحكمة في تشريع الحدود والمصلحة الكامنة فيها في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) وفصّل الكلام فيه .

انظر : (۲/ ۱۱۶) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : «الأهل والنفس، بالتقديم والتأخير

وتارةً تكون عـقاباً وانتقاماً(١) .

لكن إذا أساء (٢) الإنسانُ سراً فإن الله يقبل توبته سراً ، ويغفر له من غير إحواج له إلى أن يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه ، أما إذا أعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا (٢) به عند السلطان ، أو اعترف هو به عند السلطان ، فإنه لا يظهره \_ مع التوبة بعد القدرة \_ إلا إقامته (٤) عليه ، إلا أن في التوبة \_ إذا كان الحد لله ، وثبت بإقراره \_ خلافاً منذكره (٥) إن شاء الله تعالى ، ولهذا قال ﷺ : «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيها منذكره ، فَمَا بَلَغَنِي مِسنْ حدّ فَقَدْ وَجَبَ (١) وقال ﷺ لما شُفع إليه في

<sup>(</sup>١) كيا جساء في قوله تعالى: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْء مِنَ الْمَخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْضِ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالنَّسَمَسَرَاتِ وَيَشْرِ الصَّابِرِيْنَ اللّهِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيَّةٌ قَالُوا : إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
وَاجِعُوْنَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِسِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ الآيات
(١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٧) صورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة (تاب) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) ايشهدواه .

<sup>(</sup>٤) في (ج) زيادة : امنه! .

<sup>(</sup>٥) عقد شيخ الإسلام فصلاً خاصاً باسم افصل في مواضع النوبة؛ كيا سيأي قريباً إن شاء الله.

<sup>(</sup>٦) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهيا ـ .

رواه أبو داود في سننه في كـتـّاب الحدود ، باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان وإسناده حسن (٢١٧/١٧) .

والنسائي في سننه ، في كـتاب قطع السارق ما يكون حرزاً وما لا يكون (٨/ ٧٠) .

والدارقطني في سننه في كـتـاب الحـدود والديات وغيره (٣/ ١١٣ برقم ١٠٤) .

والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود وقال : اهلا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والحاكم في المستدرك في المستدرك .

وأورده البخوي في شرح السنة في كتاب الحدود ، باب قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في الحد (١٠/ ٣٣٠) .

وذكره ابن حجر في فتح الباري وقال : •سنله إلى عمرو بن شعيب صحيحه (١٢/٨٧) .

السارقة : الطّهُرْ خَيْرٌ لَهَا ١٠٥١ ، وقال : امَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدُّ مِنْ حُدُوْدِ اللّهِ فَقَدْ ضَادً اللّهَ فِي أَمْرِهِ ١٠٥١ ، وقال: المَنِ الْبَلِيْ مِنْ هٰذِهِ

الْقَاذُورَاتِ بِشَيْءٍ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَبِّدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ

عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ ١٠٥٥ .

(١) هذا جزء من حديث المرأة التي سرقت القطيفة من بيت رسول الله ﷺ وهو من حديث عائشة بنت مستعود بن الأسود عن أبيها رواه ابن ماجة في سنته في كتاب الحدود ، باب الشفاعة في الحدود (١/ ٨٥١ برقم ٢٥٤٨) .

وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحدود (٩/ ٤٦٦ برقم ١٨١٣) .

والحاكم في اللستندك في كتاب الحدود وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي (٤/ ٣٨٠).

(٢) حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ .

رواه أبو داود في سنته في كتباب القنضياء ، باب في الرجل يعين على خنصومة من غير أن يعلم أمرها (١٥/ ٢٧٦ ، ٢٧٧) .

وابن أبي شبية في كتاب الحدود (٩/ ٤٦٥ ، ٤٦٦ برقم ٨١٢٨). والإمام أحمد في المسئدة (٧/ ٧٠).

والطبراني في «المصجم الكبيرة (١٢/ ٢٧٠ ، ٢٧١ برقم ١٣٠٨٤) .

والحاكم في المستندك؛ في كتاب البيوع وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي (٢٧/٢) .

والبيهقي في السنن الكبرى؛ في كتاب الأشرية والحد فيها ، باب ما جاء في الشفاعة بالحدود (٨/ ٣٣٢) .

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» في كتباب الحدود والديات باب في الحد يثبت عند الإمام في شيئ عند الإمام في شيئ فيه وقال : رواه الطبراني وفيه عبدالله بن جعفر المديني وهو متروك (٦/ ٢٥٩) . وصححه الألباني .

انظر التفاصيل: الإرواء (٧/ ٣٤٩ برقم ٢٣١٨).

أيضاً: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ١٧٩ برقم ٤٣٩).

(٣) رواه مالك في الموطأ في كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزمي عن زيد ابن أسلم (٢/ ٨٢٥ برقم ١٢) .

والحاكم في «المستندرك» في كتاب الحدود عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وسكت عنه ورمز . له الذهبي بـ (خ م) . إذا تبين ذلك فنقول: هذا الذي أظهر سب رسول الله على من مسلم أو معاهد قد أتى بهذه المفسدة التي تضمنت - مع الكفر ونقض العهد - أذى الله ورسوله، وانتهاك تلك الحرمة التي هي أفضل حرمة المخلوقين(۱)، والرقيعة في عرض لا يساوي غيره من الأعراض، والطعن في صفات الله وأفعاله وفي دين الله وكتابه وجميع أنبياته والمؤمنين من عباده، فإن الطعن في واحد من الأبياء طعن في جميع الأبياء كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأُولَـ يُكُ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً ﴾ (۱)، وطعن في كل من آمن بنبينا من / الاثبياء والمؤمنين المتقدمين والمتأخرين، وقد تقدم تقرير هذا (۱).

ثم هذه العظيمة صدرت عمن الترم بعقد إيهانه أو أمانه أنه لا يفعل ذلك ، (ولا يأتيه كها صدر الزّنى والسرقة وقطع الطريق عمن الترم بعقد إيهانه أو أمانه لا يفعل ذلك)() فإذا وجبت عقوبته على تلك الجريمة لخصوصها كها تقدم امتنع أن يسقط بها يظهره من التوبة كها تقدم أيضاً().

والبيسه في في «السنن الكبرى» في كتاب الأشرية والحد فيها ، باب ما جاء في الاستتار بستر
 الله \_ عز وجل \_ (٨/ ٣٣٠) .

قال الحافظ ابن حجر: رواه مالك في الملوطاً، عن زيد بن أسلم. وروى الشاقعي عن مالك وقال: هو منقطع، وقال ابن عبدالبر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. ومراده من حديث مالك ، وإلا فقد روى الحاكم في المستدرك، عن ابن عمر أن النبي على قال بعد رجمه الأسلمي: الجنبوا هذه القاذورات . . . ، الحديث .

انظر التفاصيل: (التلخيص) (٤/٧٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): «للمخلوقين» .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٥١) مسورة النساء، تكملة الآية ﴿... وَأَعْتَلْنَا لِلْكَافِرِيْسَ عَلَاباً مُهِيناً ﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٧٦٩).

ثم هنا مسلكان:

احدهما: \_ وهو مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم \_ أن يقتل حداً (۱) لله كها يقتل لقطع الطريق وللردة وللكفر ، لأن السب للرسول على وحق كل مُوْمن، فإن أذاه ليس مقصوراً على رسول الله على فقط كمن سب واحداً من عُرض (۱) الناس ، بل هو أذى لكل مؤمن كان ويكون، بل هو عندهم من أبلغ أنواع الأذى ، ويود كُل منهم أن يفتدي هذا العرض بنفسه وأهله وماله (۱) وعرضه ، كها تقدم ذكره عن الصحابة (۱) من أنهم كانوا يبذلون دماءهم في صون عرضه ، وكان النبي الصحابة (۱) من أنهم كانوا يبذلون دماءهم في صون عرضه ، وكان النبي ولو لم يكن السب أعظم من قتل بعض المسلمين لما جاز بذل الدم في درئه

 <sup>(</sup>١) هذا أيضاً قول جمهور المالكية ومتأخري الحنفية ولم أجد من قال به من الحنابلة .
 انظر : «الشفاء (٢/ ٢٥٤) ، ورد المحتارة (٤/ ٢٣١) .

 <sup>(</sup>٢) عُـرض ـ بالضم ـ عرض الشيء ناحيته من أي وجه جنته، يقال : نظر إليه بعُرض وجهه وقعله : رأيته في عُـرْض الناس أي هو من العامة ، فعرض الناس عامتهم .
 انظر : السان العرب؛ (٧/ ١٧٣ مادة عرض) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : دوعرضه وماله، بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (١٩٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) فيه إشارة إلى قصة رواها أبو إسحاق الفزاري عن حسان بن عطية قال : بعث رسول الله عبيد الله الله عبيد الله عبد الله بن رواحة وخالد بن زيد ، فلما صافوا المشركين ، أقبل رجل منهم يسبب رسول الله في فقال رجل من المسلمين : أنا فلان بن فلان ، وأبي فلان فسبني وسب أمي ، وكف عن وسول الله في فلم يزده ذلك إلا غراً ، فأعاد مثل ذلك ، فأعاد مثل ذلك ، فقال : ثنن عُدتَ الثالثة لأرجُلنّك بسيفي ، فعاد فحمل عليه الرجل ، فولى الرجل مديراً ، فأتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين ، فضربه بسيفه فأحاط به المشركون فقتلوه ، فقال رسول الله في وأعجبتم من رجل نصر الله ورسوله ؟ اثم إن الرجل برىء من جراحته فأسلم ، فكان سمى الربينيال .

كما لا يجوز بذل الدم في صون عرض واحدٍ من الناس ، وقد قال حسانُ ابن ثابتٍ يخاطب أبا سفيان بن الحارثِ(١):

هَجَوْتَ مُحَدِّمَداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ السَّهِ فِي ذَاكَ الْحَزَاءُ وَعِنْدَ السَّهِ فِي ذَاكَ الْحَزَاءُ وَعِنْدَ السَّهِ فِي ذَاكَ الْحَزَاءُ وَعِنْدَ الْعَرْضِ مُحَدَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ ٢٥٠ وَقَاءُ ٢٠٠ وَقَاءُ ٢٠ وَعَاءُ ٢٠ وَقَاءُ ٢٠ وَقَاءُ ٢٠ وَقَاءُ ٢٠ وَقَاءُ ٢٠ وَقَاءُ ٢٠ و

وذلك أنه انتهاك للحرمة التي نالوا بها سعادة الدنيا والآخرة ، وبها ينالها كل واحد سواهم ، وبها يقام دين الله ، ويرضى الله عن عباده ، ويحصل ما يحبه ، وينتفي ما يبغضه ، كها أن قاطع الطريق وإن قتل واحداً فإن مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس ، فلم يفوض الأمر فيه إلى ولي المقتول .

انظر: (كتاب السيرة لأبي إسحاق الفزاري (٢١٤) ، ٢١٥ برقم ٢٣٦).
 وهذا الحديث مرسل حسان بن عطية المحاربي تابعي ثقة ، سات بعد العشرين ومثة .
 دالتقريب (١٦٢/١).

وقد تقدمت في قبصة عصهاء بنت مروان الخطمية التي قتلها عمير بن عدي فقال فيه رسول الله على الله على الله على الله ورسوله بالغيب ، فانظروا إلى عمير بن عدى .
عدى ا

انظر: المغازي الواقدي، (١/ ١٧٢ ـ ١٧٤)، اطبقات ابن سعد، (٢/ ٢٧ ـ ٢٨) وتقدمت هذه القصص في ص (١٩٥، ١٩٧).

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجته في ص (٢٦٨).

 <sup>(</sup>۲) هذه الأبيات من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ قالها يوم فتح مكة يمدح بها النبي و ويرد على أي سفيان بن الحارث الذي آذى النبي و وجهاه بالشعر قبل إسلامه والتي مطلعها :

عضت ذات الأصابع فالجواء إلى عسلواء مستواماً خسلاء ديمار من بني الحسحاس قسفر تعفيها السرواس والسساء انظر: «ديموان حسان بن شابت» (١٠/١)، وسيرة ابن هشام (٢/ ٤٦١ ـ ٤٣٤)، و دالاستيماب (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>١) كما جساء في قولت تعالى : ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَ اللهُمْ ﴾ من الآية (٦) سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٢) كما جساء في قوله تعالى : ﴿ عُلِهِ الْمَفْوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾ الآية (٢) عمورة الأعراف .

<sup>(</sup>٣) كما جاء في قوله تعالى : ﴿ . . إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإصلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيْ فِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْسه تُوَكِّلْتُ وَإِلَيْه أُنْيِبُ ﴾ الآية (٨٨) سورة هود .

<sup>(</sup>٤) كها جاء في قوله تعالى : ﴿ الْغَمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيُّنَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِسَا يَصِفُونَ ﴾ الآية (٩٦) سورة المومنون .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٥٩) سورة آل عمران.

وقـد بين النبي ﷺ نفس هذه الحكمة حيث قال : الْكُرَهُ أَنْ يَتَحَـدُثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً بَقْتُلُ أَصِحَامَهُ ١١٥ وقال فيما عامل به اين أبي من الكرامة: ﴿ رَجُونَ أَنْ يُؤْمِنَ بِذَلِكَ أَنْفٌ مِنْ قَوْمِهِ (٢) فَحَقَقَ الله رجاءه ، ولو عاقب كل من آذاه بالقتل لخامر ٢٠) القلوب \_ عقداً أو وسوسةً \_ أن ذلك لما في النفس من حبُّ الشرف ، وأنه من باب غضب الملوك وقتلهم على ذلك ، ولو لم يبح له عقوبته لاتهك العرض ، واستبيحت الحرمة ، وانحل رباط الدين ، وضعفت العقيدة في حرمة النبوة ، فجعل الله له الأمرين ، فلما انقلب إلى رضوان الله وكرامته ، لم يبق واحدُّ مخصوصٌ من الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة والعفو عنها ، والحق فيها ثابت الله سبحانه ولرسول الله على ، ولعباده المؤمنين ، وعلم كل ذي عقل أن المسلمين إنها يقتلونه لحفظ الدين ، وحفظ حمى الرسول ، ووقاية عرضه فقط ـ كما يقتلون قياطع الطريق لأمن الطرقات من المفسدين ، وكما يقطعون السارق لحفظ الأموال ، وكما / يقتلون المرتد صوناً للداخلين في الدين عن الخروج ١/١٧٢ عنه \_ ولم يبق هنا توهم مـقـصـود جـزوي كها قد كان يتوهم في زمانه أن قتل الساب كذلك وتقرير ذلك بالساب له من المسلمين ، فإنه قد كان له أن يعفو عنه مع أنه لا يحل للأمة إلا إراقة دمه ، فحاصله أنه في حياته قد غُلُّبِ في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء والعفو ، وبعد موته فهي جنايةً على الدين مطلقاً ، ليس لها من يمكنه العفو عنها ، فوجب استيفاؤها ، وهذا مسلكُ جيدٌ لمن تدبر غوره .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث الكسعة ص (٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ.

 <sup>(</sup>٣) أي خالط من خامر الشيء اذا قاربه وخالطه . ومنه المخامر : أي الرجل الذي خالط جوفه
 الداء . انظر : «لسان المرب» (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥ مادة خر) .

ثم هنا تقريران :

كل سا احدهما: أن يكون: الساب من جنس المحارب المفسد، وقد تقدم أرجب الفتل في ذلك زيادة بيانٍ (١) وعما يؤيده أنه قال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ مَنْ قَتَلَ كَانَ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَانَهُمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٢)، في الأرض نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَانَهُمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٢)، فعي الأرض نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَانَ فساداً في الأَرْض، وإلا لم يبح .

وهذا السب قد أباح الدم ، فهو فساد في الأرض ، وهو أيضاً عاربة لله ورسوله على ما لا يخفى ، لأن المحاربة هنا ـ والله أعلم ـ إنها عني بها المحاربة بعد المسالمة ، لأن المحاربة الأصلية لم يدخل حكمها في هذه الآية ، وسبب نزولها إنها كان فعل مرتد وناقض عهد ، فعلم أنهها جيعاً دخلا فيها() ، وهذا قد حارب بعد المسالمة وأفسد في الأرض فيتعين() إقامة الحدّ عليه .

الثاني: أن يكون السب جناية من الجنايات الموجبة للقبل كالزني وإن لم يكن حراباً كحراب قاطع الطريق ، فإن من الفساد ما يوجب القتل

<sup>(</sup>١) انظر ص (٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٢) سورة المافعة ، تكملة الآية: ﴿... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمُا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيهُما وَلَقَدْ جَآءَتْ لُهُمْ رُمُلُكَا بِالْبَيْسَاتِ ثُمَم إِنَّ كَثِينِهِ آ مِسْلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَوْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت الآثار في سبب نزول آية المحارية .

وقمال ابن المنذر في هذه الآية : «كذلك لأن كلاً يقع عليه اسم المحاربة ، والكتباب على العموم ، وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة»

انظر: اللإشراف، (١/٥٢٧).

 <sup>(</sup>٤) في (ج) ; افتعين) .

وإن لم يكن حراباً ، وهذا فسادٌ قد أوجب القتل ، فلا يسقط بالتوبة كغيره من أنواع الفساد ، إذ لا يُستثنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلي أو الطارىء ، وقد قدمنا أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار .

هـل يسقط الإسـلام كل فـرع مــن فروع الكفر؟

فإن قيل : فإذا كان السبُّ حدّاً لله فيجب أن يسقط بالإسلام كما يسقط حدُّ المرتد بالإسلام وكما يسقط قـتل الكافـر بالإسلام ، وذلك أن جرد تسميت حداً لا يمنع سقوطه بالتوبة أو بالإسلام ، فإن قتل المرتد حـدًّ، فإن الفقهاء يقولون : باب حدِّ المرتدِّ ، ثم إنه يسقط بالإسلام ، ثم إن هـذا أمرُّ لـفـظـيُّ لا تـنـاط به الأحكام ، وإنها تناطُ / بالمعـاني ، وكلَّ ١٧٢/ب عـقوبةٍ لمجرم فهي حدٌّ من حيث تزجره وتمنعه عن تلك الجريمة وإن لم تسم حـــداً ، لكن لا ريب أنه إنها يفتل للكفر والسبُّ ، والسبُّ لا يمكن تجريده عن الكفر والمحاربة حتى يفرض سابٍّ قد وجب قتله وهو مؤمن أو معاهدٌ باق على عمده كما يفرضُ مثل ذلك في الزاني والسارق والقاذف ، فإن أولتك وجبت عقوباتهم لتلك الجرائم ، وهي قبل الإسلام ويعده سـواء م، وهذا إنها وجـبت عـقـوبته بجرم هو من فروع الكفر وأنواعه ، فإذا زال الأصل تبعته فروعه، فيكون الموجب للقتل أنه كافرٌ محاربٌ، وأنه مؤذ لله ولرسىوله ، كيها قبال(١) ﷺ لعقبة بن أبي معيط(١) لما قال: ﴿مَا لِمِي أُقْتُلُ مِنْ بَيْنِكُمْ صَبْرِاً ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: ﴿ بِكُفْرِكَ وَافْتِرَائِكَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّه ١٤/١)، والعلة إذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال أحدهما.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) زيادة: االنبي.

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجته في ص (٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص (٢٨٠).

ونحن قد نسلم أنه يتحتم قتله إذا كان ذمياً كما يتحتم قتل المرتد لتخلط كفره بأذى الله ورسوله كتغلظ كفر المرتد بترك الدين ، لكن الإسلام يسقط كلَّ حدِّ تعلق بالكفرِ ، كما يسقط حد المرتد ، فَلمَّ أَلحقتم هذا الحد بقاطع الطريق والزاني والسارق ولم تلحقوه بحدُّ المرتدُّ ؟ فهذا نكتة هذا الموضع .

فنقول: لا يسقطُ شيء من الحدود بالإسلام، ولا فرق بين المرتد وغيره في المعنى ، بل كلُّ عقوية وجبت لسبب ماض أو حاضر ، فإنها تجب لوجود سببها وتعدَّم لعدمه ، فالكافر الأصلي والمرتد لم يقتل لأجل ما مضى من كفره فقط ، وإنها يقتل للكفر الذي هو الآن (حاصلٌ فإذا علمنا أنه كان كَافِراً ولم نعلم انتقاله استصحبنا تلك الحالَ فيقتل للكفر الذي الآن مَوجُودٌ) (٢) إذ الأصل بقاؤه على ما كان عليه ، فإذا تاب ذال الكفر الكفر فزال المبيع للدم ، لأن الدم لا يباح بالكفر إلا حال وجود الكفر ، إذ المقصود بقتله أن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله فإذا انقاد لكلمة الله ودان بدين الله حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد، وكذلك المرتد إنها يقتلُ لأنه تارك للدين مُبدّلٌ له ، فإذا هو عاد لم يبق مبدّلًا ولا تاركاً وبذلك يحصل حفظ الدين ، فإنه لا يترك مبدّلاً كه .

الفرق بين أما الزاني والسارق وقاطع الطريق / فإنهُ سواء كان مسلماً أو معاهداً ١/١٧٣ قتل المرتد وقتل الساب لم يقتل لدوامه على الزني والسبّ وقطع الطريق ، فإن هذا غير ممكن ، وقتل الساب لم يقتل لمجرد اعتقاده حل ذلك أو إرادته له، فإن الذمي لا يباح دمه بهذا

<sup>(</sup>١) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الطبوعة .

الاعتقاد ، ولا يباح دم مسلم ولا ذميّ بمحرد إرادة ، فعلم أن ذلك وجب جزاء على ما مضى وزجراً على يستقبل منه ومن غيره ، فمن أظهر سب الرسول من أهل الذمة أو سبه من المسلمين ثم ترك السب وانتهى عنه فليس هو مستديراً للسبّ كها يستديم الكافر المرتد وغيره [عكى](١) كفره ، بل أفسد في الأرض كها أفسد غيره من الزناة وقطاع الطريق ، ونحن نخاف أن يتكرر مثل هذا الفساد منه ومن غيره نخاف مثل ذلك في الزاني وقاطع الطريق ، لأن الداعي له إلى ما فعله من السب عكن منه ومن غيره من الناس ، فوجب أن يعاقب جزاء بها كسب ونكالاً من الله له ولغيره ، وهذا فرق ظاهر بين قتل المرتد والكافر الأصلي وبين قتل الساب والقاطع والزانى.

وبيانه لأن السبَّ من جنس الجريمة الماضية ، لا من جنس الجريمة المدائمة، لكن مبناه على أن السَّبَّ يوجب الحد لخصوصه، لا لكونه كفراً ، وقد تقدم بيانُ ذلك(٢).

يوضح ذلك أن قتل المرتد والكافر الأصلي - إلا أن يتوب - يزيل مفسدة الكفر ، لأن الهام بالردة متى علم أنه لا يترك حتى يقتل أو يتوب لم يأتها ، لأنه ليس له غرض في أن يرتد ثم يعود إلى الإسلام ، وإنها غرضه في بقائه على الكفر واستدامته .

فأما السابُّ من المسلمين والمعاهدين فإن غرضه من السبُّ يحصل بإظهاره وينكأر المسلمين بأذاه كما يحصل غرضُ القاطع من القتلِ والزاني

<sup>(</sup>١) من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٧٦٩).

 <sup>(</sup>٣) من نكأ القرحة يتكوها نكأ : قشرها قبل أن تبرأ فنديت .
 انظر : السان العرب (١٧٣/١ مادة نكأ) .

من الزنى ، وتسقط حرمة الدين والرسول بذلك كها تسقط حرمة النفوس والأموال في قطع الطريق والسرقة ، ويؤذي عموم المسلمين أذئ يخشى ضرره كها يؤذيهم مثل ذلك من فعل القاطع والسارق ونحوهما ثم إنه إذا أخذ فقد يظهر الإسلام والتوبة() مع استبطانه العود إلى مثل ذلك عند القدرة كها يظهر القاطع والسارق والزاني العود إلى مثل هذه الجرائم عند إمكان الفرصة ، بل ربها تمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند شياطينه ما لم يمكنه() قبل ذلك ، وتنوع في أنواع التنقص والطعن / غيظاً ۱۷۲/ب على ما فُعل به من القهر والضغط حتى أظهر الإسلام ، بخلاف من لم يظهر شيئاً من ذلك حتى أسلم ، فإنه لا مفسدة ظهرت لنا منه ، وبخلاف المحارب الأصلي إذا قتل أو فعل الأفاعيل ، فإنه لم يكن قد التزم لنا() أن لا يفعل شيئاً من ذلك .

وهذا قد كان التزم لنا بعقد الذمة أن لا يؤذينا بشيء من ذلك ، ثم لم يف بعهده ، فلا يؤمن منه (٤) أن يلتزم بعقد الأيهان أن لا يؤذينا بذلك ولا يفي بعقده (٥) ، وذلك لأنه واجب عليه في دينه أن يفي بالعهد فلا يظهر الطعن علينا في ديننا، وعالم أن ذلك من أكبر (١) الأمور التي عاهدناه على أن لا يؤذينا بها وهو خائف من سيف الإسلام إن خالف، كها

<sup>(</sup>١) في (ج) : االتموقير؛ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : دلم يتمكنه؛ (٣) في (ج) : داماه .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : اإليه» .

<sup>(</sup>٥) ئي (ج) : دېمهلمه .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : «التزام» .

أنه واجب عليه في دين الإسلام أن لا يتعرض للرسول بسوء ، وهو خالف من سيف الإسلام إن هو خالف ، فلم يتجدد له بإظهار الإسلام جنس العاصم الزاجر، بخلاف الحربي، في ذلك ، (أيضاً أنَّ قَتَلَ الْمُرتَدُ عُلَّبَ فِيهِ حَقَّهُ فَشُرعَ قَتْلُهُ لِنَلاً يَسْتَمر عَلَى الرَّوَةِ وليعودَ إلى عُلَّبَ فِيهِ حَقَّهُ فَشُرعَ قَتْلُهُ لِنَلاً يَسْتَمر عَلَى الرَّوَةِ وليعودَ إلى الإسلام)(۱) وإن كان في ضمن ذلك زجر لغيره من الناس عن الردة ، ألا ترى أنه لا يشرع الستر عليه ، ولا يستحب التعريض للشهود بترك الشهادة عليه ، وتجب إقامة الشهادة عليه عند الحاكم ، ولا يستحب العفو عنه قبل الرفع إلى الحاكم ، وإن كان قد ارتد سِراً ، لأنه متى رفع إلى الحاكم استتابه فنجاه من النار ، وإن كما قد ارتد سِراً ، لأنه متى رفع إلى الحاكم استتابه فنجاه من النار ، وإن لم يتب قتله فقصر عليه مدة الكفر ، فكان رفعه مصلحة له عضة ، بخلاف من استسر بقاذورة مِن القادورة مِن القادورة الم يرفع ، فلم يكن الرفع (١) ، لأنه إذا رُفع يقتل حتا ، وقد يتوب إذا لم يرفع ، فلم يكن الرفع (١) .

ومن سبَّ الرسول فإنها نقتله لأذاه لله ولرسوله وللمؤمنين ولطعنه في دينهم ، فكان بمنزلة من أظهر قطع الطريق والزنى ونحوه ، المغلب فيه جانبُ الردع والزجر وإن تضمن مصلحة الجاني وكان قتله لأنه أظهر الفساد في الأرض ، وكذلك لو سبَّ الذمي سراً لم نتعرض له ، وكذلك لم ينبغ الستر عليه ، لأن من أظهر / الفساد لا يستر عليه بحالي .

(١) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : ﴿إِلَيْهُ .

<sup>(</sup>٣) ني (ب) ر (ج) بزيادة : الله .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : الم يظهرهما .

وقوله : «السَّبُّ مُسْتَلْدِمٌ لِلْكُفْرِ وَالسِحِرَابِ ، بِخِلاَفِ تِلْكَ مستنسرة للكفسر ؟ الْجَرَائِم، قلنا: ليس لنا سبّ خالٍ عن كفرٍ حتى تجرد العقوبة له ، بل العقوبة على مجموع الأمرين ، وهذه الملازمةُ لا توهن أمر السب ، فإن كونه مستلزماً للكفر يوجب تغلظ عقوبته ، فإذا انفصل الكفر عنه فيها بعد لم يلزم أن لا يكون موجباً للعقوبة إذا كان هو في نفسه يتضمن من المفسدة ما يستوجب(١) العقوبة والزجر كما دل عليه الكتباب والسنة والأثر والقياس.

ثم نقول : أقبصي ما يقال إنه حدٌّ على كفر مغلَّظ فيه ضررٌ على المسلمين صدر عن مسلم أو معاهد ، فمن أين لهم أن مثل هذا تقبل منه التوبة بعد القدرة ؟ فإنا قد قدمنا أن التوبة إنها شُرعت في حقّ من تجردت ردته أو تجرد نقيضية للعبهد ، فأما من تغلظت ردتهُ أو نقضه بكونه مُضيرًاً بالمسلمين فلابد من عقوبته بعد التوبة .

وقوله م: ﴿ إِنَّ السَّبُّ مِنْ فُرُوعِ الْكُفْرِ وَأَنْوَاعِهِ ۚ فَإِنْ عُنُوا أَنْ الْكَفْرِ ــن فــروع لكفـــــر ؟ يوجب ذلك فليس بصحيح ، وإنْ عنوا أن الكفر يبيح ذلك فنقول : لكن عقد الذمة حرم عليه في دينه إظهار ذلك ، كما حرم(١) قتل المسلمين ، وسرقة أموالهم ، وقطع طريقهم ، وافتراش نسائهم ، وكها حرم قشالهم وإن كيان دينه يبيح له ذلك كله ، فإذا هو آذي المسلمين بها يقتضيه الكفر المجرد عن عهد فإنه يعاقب على ذلك ، وإن زال الكفر الموجب لذلك ، فيقتل ويقطع ويعاقب ، كذلك هنا يعاقب على ما آذي به الله ورسوله والمؤمنين مما يخالف عهده ، وإن كان دينهُ يبيحهُ .

ميل السب

<sup>(</sup>١) ق (ج) : ايوجب

<sup>(</sup>٢) في (ب): (كها حرم على المسلمين قتل رجالهم».

وقوله : فإنَّ الزَّانِي وَالسَّارِقَ وَقَاطِعَ الطَّرِيْقِ قَبَلَ الإسلام وبَعْدَهُ سَوَاءَ ، قلنا : هو مثل الساب؛ لأنه قبل الإسلام يعتقد استحلال دماء المسلمين وأمواهم وأعراضهم لولا العهد الذي بينهم وبينه ، وبعد الإسلام إنها يعتقد تحريمها لأجل الدين ، وكذلك انتهاكه لعرض رسول الله عنقد حلّه لولا العهد الذي بيننا وبينه، وبعد الدين إنها يمنعه منه الدين ، ولا فرق بين ما يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم .

وأما قوض : فإنسَا وَجَبَ قَتْلُهُ لِأَجْلِ الأَمْرَيْنِ فَيَسْقُطُ بِزَوَالِ أَحْدِهِما ، فنقول: بل اجتمع فيه سببان كلَّ منها يوجب نوعاً من الفتل/ ١٧٤/ب يخالفُ النوع الآخر ، وإن كان أحدهما يستلزم الآخر ، فالكفر يوجب الفتل للكفر الأصلي أو لكفر الارتداد(۱) ، وله أحكام معروفة ، والسب يوجبُ الفتل لخصوصه حتى يندرج فيه قتل الكفر وقتلُ الردة ، وهذا الفتلُ هو المغلّبُ في حتى مثل هذا ، حتى كان رسول الله على له الفتلُ القتلُ مع امتناع الفتل بالكفر والردة ، وله الفتلُ بعد سقوط الفتل بالكفر والردة ، وله الفتلُ بعد سقوط الفتل بالكفر والردة ، وله الفتلُ بعد سقوط الفتل بالكفر والردة ، وله الفتلُ المو والردة ، وله الفتلُ أثراً ونظراً ، وبينا أنَّ في خصوص السب ما يقتضي القتل لو فُرض تجرده عن الكفر والردة ، فإذا انفصل عنه في أثناء الحال فسقط موجب الكفر والردة إلم يسقط موجبُ النسب ، وقد قدمنا في المسألة الثانية دلائل على ذلك ،

<sup>(</sup>١) في (ج) : «الارتدادي» .

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف في ذلك اثنى عشر دليلاً ، انظر من ص (٥١٧) حتى ص (٥٤١) .

ثم نقول : هب أنه وجب لأجل الأمرين ، فالقتل الواجب لكفر متخلظ بالإضرار إذا زال لا تسقط عقوبة فاعله فوجب أن لا تسقط عقوبة فاعل هذا ، والعقوبة التي استحقها هي القتل .

وأيضاً ، فإن الإسلام الطارىء لا يمنعُ ما وجب من العقوبة ، وإن كان الإسلام يمنع وجوبها ابتداء كالقتل قوداً وكحد القذف ، فإنه إنها يجب بشرط كون الفاعل ذمياً ، ولا يسقط بإسلامه بعد ذلك إذا كان المقتول والمقذوف ذمياً .

وأيضاً ، فإن الإسلام لا يمنع قتل السابُ ابتداء ، فأن لا يمنع قتله دواماً بطريق الأولى ، فقوله : «اجْتَمَعَ سَبْبَانِ فَزَالَ أَحَدُهُمَا ، ممنوعٌ بل الموجبُ لقتل هذا لم يزل .

تسل الساب المسلك الثاني (۱): أن يُقتل حداً للنبي هذا كما يقتل قوداً وكما للمسائنة على الله على الله على الله على الله على الله على الله على عرض عقوبة شاتم النبي القتل ، كما أن عقوبة شاتم غيره الجلد ، وهذا السرسول عقوبة شاتم النبي القتل ، كما أن عقوبة شاتم غيره الجلد ، وهذا مسلك كثير من أصحابنا وغيرهم (۱) .

ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن الرجل لو سبّ واحداً من المؤمنين أو (سَبّ) (r) واحداً من أعيان الأمة ، وهو ميت أو غائبٌ ، لوجب على من حضره من المسلمين أن ينتصروا له ، وإذا بلغ الأمر إلى السلطانِ فإنه

 <sup>(</sup>١) تقدم المسلك الأول في ص (٨٢٦).
 (٢) وهو قبول المالكية وستأخري الحنفية ولم أجند من قبال به من الحنابلة ، انظر : «الشفا»

ا) وهو قبول المالكيية ومنتأخري الحدثمية ولم أجمد من قبال به من الحمنابلة ، انظر : «الشفاء (٧٤/٤) ، ورد المحمنار؛ (٤/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب) .

يماقب هذا الجريء بها يُزعُه عن أذى المؤمنين ، ثم إن كان حياً وعلم فله أن يعفو عن / سابه ، وأما إن تعفر علمه لموته أو غيبته لم يجز للمسلمين ١/١٧٥ الإمساك عن عقوبة هذا ، وإذا رُفع إلى السلطان عاقبه وإن أظهر التوبة ، لأن هذا من المماصي والذنوب المتعلقة بحق آدمي لا يمكن قيامه بطلب هذا الحد ، وكل ما كان كذلك لم تحتج العقوبة عليه إلى طلب أحد ، ولا تسقط بالتوبة إذا رُفع إلى السلطان ، ولهذا قلنا : إن من سب أصحاب رسول الله على فإنه يجب أن يعزر ويؤدب أو يقتل (١) ، وإن لم يطالب بحقهم معين ، لأن نصر المسلم (١) واجب على كل مسلم بيده ولسانه ، وخيف على ولي الأمر ؟ .

وعلى هذا التقدير فنقول: إن سبّ النبي على كان موجباً للقتل في حياته كما تقريره ، وكان إذا علم بذلك تولى هذا الحق ، فإن أحبّ استوفى ، وإن أحب عفا ، فإذا تعذر إعلامه لغيبته أوموته وجب على المسلمين القيام بطلب حقه ، ولم يجز العفو عنه لأحدٍ من الخلق كما لا يجوز العفو عن من سب غيره من الأموات والغائب ،

وقد قدمنا الدلائل على أن القتل لخصوص سبه ، وأن المغلّب فيه حق حتى كان له أن يقتل من سبه أو يعفو عنه ، كما للرجل أن يعاقب سابه وأن يعفو عنه .

فإن قيل: هذا ينبني على مقدمتين:

<sup>(</sup>١)عقد شيخ الإسلام فصلاً خاصاً في المسألة الرابعة في حكم من سب أحداً من الصحابة ورسع الكلام فيه كيا سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في (ج) والمسلمين،

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٣١٩).

<sup>(</sup>٤) ني (ب) و (ج) : «الغياب» .

هيل لقلف الميت حدّ ؟

إحداهما: أن قذف الميت موجب للحد، وقد ذهب أبو بكر بن جعفر(۱) صاحب الخلال(۱) إلى أنه لا حد لقذف ميت ، لأن الحي وارثه لم يقذف، وإنها قذف الميت، وحد القذف لا يستوفى إلا بعد المطالبة ، وقد تعدرت منه ، والحد لا يورث إلا بمطالبة الميت وهي منتفية (۱) ، والأكثرون يثبتون الحد لقذف الميت ، لكن من الفقهاء من يقول : إنها يثبت إذا ضمن القدح في نسب الحي ، وهو قول الحنفية وبعض أصحابنا، وقيل عن الحنفية : لا يأخذ به إلا الوالد أو الولد(۱) ، ومن الفقهاء من يقول : يثبت مطلقاً (۱) ، ثم هل يرثه جميع الورثة ، أو من سوى الزوجين لبقاء سبب الارث ، أو العصبة فقط لمشاركتهم له في عمود نسبه؟ فيه

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجته في ص (١٨).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن همارون بن ينزيد البخدادي المعروف بـ «الحلال» (۲۳۶ ـ
 (۳۱۱). تقدمت ترجمه ص (۱۷) .

 <sup>(</sup>٣) هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها أبو بكر شيخه الخلال وهي المسألة الثانية والثيانون
 ونصها كالآتي : قال الحرقي : «وإذا قذف أمه وهي ميتة ـ مسلمة كانت أو كافرة ـ حُدِّ
 القاذف إذا طلب الابن وكان مسلماً حراً» .

ووجمهه : «أن هذا القذف حصل قدحاً في نسب الحي، فيجب أن يملك المطالبة به لما عليه من المرة .

وقال أبو بكر في كتاب (الخلاف): ليس له المطالبة لأنه قلف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به، كما لو كنان المقلوف حياً ثم منات ، فإن وارثه لا يملك المطالبة على أصلنا وكذلك مهناه .

انظر : مسائل عبدالعزيز غلام الخلال التي خالف فيها الخرقي وشيخه الخلال لأي الحسين ابن أبي يعلى (٦٥) .

وأشار إلى هذا الخلاف القاضي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية» (٢٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر قول الحنفية في مختصر الطحاوي (٢٦٦)، (المبسوط؛ (١١٢/٩).

<sup>(</sup>٥) نقل ابن المنذر هذا القِول عن مالك والشافعي .

انظر : «الإشراف، (٧٧/٢) .

ثلاثةُ أقوالِ في مذهبِ الشافعيّ وأحدَد، .

الثانية : أن حد قدف الميت لا يُستوفى إلا بطلب الورثة ، وذلك أنهم لا يختلفون أنه لا يستوفى إلا بمطالبة الورثة أو بعضهم ، ومتى عفوا سقط / عند الأكثرين(١) .

فعلى هذا ينبغي أن يسقط الحد لقذف النبي الأنه لا يورث ، ويكون كقذف من لا وارث له ، وهذا ليس فيه حد قذف عند أكثر الفقهاء ، أو يقال : لا يستوفى حتى يُطالب بعض الهاشميين أو بعض القرشيين .

## فنقـول: الجواب من ثلاثة أوجه:

(١) حتى القبلف فيسيع الورثة حتى أحد الزوجين ، على الصحيح من الملهب ، ونص عليه الإمام أحد \_ رحمه الله \_ .

وقبيل : لهم ، سبوى الزوجين ، وهو قبول القاضي في موضع من كلامه ، وقال في المغني : هو للعنصبة من النسب دون غيرهم لأنه حتى يثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح .

وقال أبن عقيل في عمدة الأدلة ، يرثه الإمام في قياس المذهب عند عدم الوارث هذه هي الأنوال في مذهب الإمام أحد .

انظر التفاصيل في «المحرر» (٢/ ١٩٦) ، «المغني» المطبوع مع «الشرح الكبير» (٩/ ٢٦) ، «الإنصاف» (١/ ٢٢١) .

وأسا الإسام الشافعي فقد أطلق القول وقال : «يأخد حد الميت ولده وعصبته من كانوا» . انظر : «الأمّا (١٦٣/٧) .

(٢) لا شك أن حد قلف الميت لا يستوفى إلا بطلب الورثة ، وإذا عفا الورثة فعند الأكثرين \_ وهم المالكية والشافعية والحنابلة \_ يسقط حد القلف بالعفو مع اختلاف فيها بينهم في بعض الجزئيات .

وأما الخنفية فيهم متفقون على عدم مقوط حد القلف بالعفو ، كيا أن مذهبهم أن حد القلف يسقط بموت المقذوف ولا مطالبة لأحد بعده.

انظر التفاصيل: «الهداية مع شرح فتح القدير» (٥/ ٣٢٣ ، ٣٢٣)، «الحرشي» (٨/ ٩٠)، انظر التفاصيل: (١١٣/١)، «كشاف القناع» (١١٣/١). (١٢٢/٤)، «كشاف القناع» (١١٣/١).

احدها: أنا لم نجعل سب النبي الله وقد قد من (باب)(١) حد القذف الذي لا يُستوفى حتى يطلبه المستحقّ ، فإن ذاك إنها هو إذا علم به ، وإنها هو من باب السبّ والشتم الذي يعلم أنه حرامٌ باطلٌ ، وقد تعذر علم المسبوب به ، كها لو رمى رجلٌ بعض أعيان الأمة بالكفر أو الكذب ، أو شهادة الزورِ ، أو سبهُ سباً صريحاً ، فإنا لا نعلم نخالفاً في أن هذا الرجل يعاقبُ على ما ينتهكه من المحارم انتصاراً لذلك الرجل يعاقبُ على ما ينتهكه من المحارم انتصاراً لذلك الرجل

الكريم في الأمـة ، وزجـراً عَـنْ مـعصيةِ الله كمن يسبُّ الصحابةَ أو العلياءَ

الوجه الثاني: أن سبّهُ سبّ لجميع أمته وطعنٌ في دينهم ، وهو سبّ تلحقهم به خضاضة وعارٌ ، بخلاف سبّ الجاعة الكثيرة بالزني ، فإنه يُعلم كذبُ فاعله ، وهذا يوقع في بعض النفوس رَيباً ، وإذا كان قد آذي جميع المؤمنين أذى يوجب القتل ، وهو حقّ تجب عليهم المطالبة به من حيث وجب عليهم إقامة الدين ، فيكون شبيهاً بقذف الميت الذي فيه قدحٌ في نسب الحي إذا طالب به ، وذاك يتعين إقامتهُ(۱) .

وبهذا يظهر الفرق بينه وبين خيره من الأمواتِ على قول أبي بكرِ (٣) ، فإذا تعذرت فإن ذلك الميت لا يتعدى ضرر قذفه في الأصل إلى غيره ، فإذا تعذرت مطالبته أمكن أن يقال : لا يستوفى حد قذفه ، وهنا ضرر السب في الحقيقة إنها يعود إلى الأمة بفساد دينها وذل عصمتها وإهانة مستمسكها ، وإلا فالرسول \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ في نفسه لا يتضرر بذلك .

أو الصالحين .

السفرق بين سب الرسول

وسبب غيره

<sup>(</sup>۱) ليس في المطبوعة . (۲) ما عدر الثالم قدر ال

<sup>(</sup>٢) كما تقلم ذلك في ص (٥٣١).

<sup>(</sup>٣) وهو أبو بكر بن جعفر صاحب الخلال ، وقد تقدم الكلام في المسألة في ص (٩٤٠).

وبه (۱) يظهر الفرق بينه وبين غيره في أن حد قذف الغير إنها يثبت لورثته أو لبعضهم ، وذلك لأن العار هناك إنها يلحق الميت أو ورثته ، وهنا العار يلحق جميع الأمة لا فرق في ذلك / بين الهاشميين وغيرهم ، ١/١٧٦ بل أي الأمة كان أشد حباً لله ورسوله وأشد اتباعاً له وتعزيراً وتوقيراً كان حظه من هذا الأذى والضرر أعظم ، وهذا ظاهر لا خفاء به ، وإذا كان هذا ثابتاً لجميع الأمة ، فإنه بما يجب عليهم القيام به ، ولا يجوز لهم العفو عنه بوجه من الوجوه ؛ لأنه وجب لحق دينهم ، لا لحق دنياهم ، بخلاف حد قذف قريبهم فإنه وجب لحظ نفوسهم ودنياهم ، فلهم أن يتركوه ، وهذا يتعلق بدينهم ، فالعفو عنه عفو عن حدود الله وعن انتهاك حرماته ، فظهر الجواب عن المقدمتين المذكورتين .

الوجه الثالث: أن النبي الله لا يورث (١) ، فلا يصع أن يقال: إن حق عرضه يختص به أهل بيته ، دون غيرهم ، كيا أن ماله لا يختص به أهل بيته دون غيرهم ، بل أولى ، لأن تعلق حق الأمة بعرضه أعظم من تعلق حقهم بهاله ، وحينتذ فتجب المطالبة باستيفاء حقه على كل مسلم ، لأن ذلك من تعزيره ونصره ، وذلك فرض على كل مسلم .

ونظيرُ ذلك أن يُقتل مسلمٌ أو معاهدٌ نبياً من الأنبياء، فإن قُتل ذلك الرجل مُتعَيِّنٌ على الأمة ، ولا يجوز أن يجعل حق دمه إلى من يكون وارثاً له لو كان يورث : إِنْ أُحَبَّ قَتَل ، وإِنْ أَحَبَّ عَفا على الدية أو مجاناً ،

<sup>(</sup>١) في (ج) : لهذا) .

 <sup>(</sup>۲) كما روى البخاري في اصحيحه، عن أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله قل قال : «لا نورث ما تركيناه صدقة، كتاب فرض الخمس ، باب فرض الخمس (١٩٧/٦) أيضاً : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب قرابة رسول الله قل (٧/٧٧) .

ولا يجوز تقاعد الأمة عن قتل قاتله ، فإن ذلك أعظم من جميع أنواع الفساد ، ولا يجوز أن يسقط حق دمه بتوبة القاتل أو إسلامه ، فإن المسلم أو المعاهد لو ارتد أو نقض العهد وقتل مسلم لوجب عليه القود ، ولا يكون ما ضَمّه إلى القتل من الردة ونقض العهد مخفّفاً لعقوبته ، وما أظن أحداً يخالف في (١) هذا مع أن جرد قتل النبيّ ردة ونقض للعهد باتفاق العلماء ، وعرضه كدمه ، فإن عقوبته القتل ، كما أن عقوبة (دمه القتل بل الوقيعة في عرضه أشد ضرراً في الدين من قتله وسبب ذلك القتل بل الوقيعة في عرضه أشد ضرراً في الدين من قتله وسبب ذلك أن) (١) دمه وعرضه ممنوع من المسلم بإسلامه ومن المعاهد بعهده ، فإذا انتهكا حرمته وجبت عليها العقوبة لذلك .

سب الرسول الطريقة الثامنة عشرة : / وهي طريقة القاضي أبي يَعلى أن سبَّ ١٧١/ب يتعلق به حق يتعلق به حق الله وحــــق النبي ﷺ يتعلقُ به حقانِ : حقَّ لله ، وحقٌ لاَدميّ . الرسول وأثر

فأما حتُّ الله فظاهرٌ ٣) وهو القدرُ في رسالته وكتابه ودينه

وأما حقُّ الأدميّ فظاهرٌ أيضاً ، فإنه أَدْخل المَعَـرَّةَ على النبي ﷺ بهذا السبِّ ، وأناله بذلك غـضاضةً وعاراً .

والعقوبة إذا تعلق بها حقَّ الله وحقَّ الأدميّ لم تسقط بالتوبة كالحدَّ في المحاربةِ ، فإنه يتحتم قتله ، ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من

 <sup>(</sup>١) في (ج) : زيادة فمثل .

 <sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة .
 (۳) في (ج) : ففهو ظاهره .

انحتام (١) القبل والصلب، ولم يسقط حق الآدميّ من القُودر،)، كذلك هنا .

فإن قيل : المغلب هنا حق الله ، ولهذا لو عـفا النبي ﷺ عـن ذلـك لم يسقط بعفوه .

قلنا: قد قال القاضي أبو يعلى: في هذا (٣) نظرٌ ، على أنه إنها لم يسقط بعفوه لتعلق حق الله به ، فهو كالعدة إذا أسقط الزوج حقه منها لم تسقط لتعلق حق الله بها ، ولم يدلَّ هذا على أنه لا حق للآدميّ فيها كذلك هنا ، فقد تردد القاضي أبو يعلى في جواز عفو النبي هي في هذا المرضع ، وقطع في موضع آخر أنه كان له أن يُسقط حق سبه ، لأنه حقّ له (١) ، وذكر في قول الأنصاري للنبي هي (أنْ كَانَ ابْن عَمَّتِكَ ١٥) وقد عرض للنبي هي بها يستحق (به) (١) العقوبة ، ولم يعاقبه لأنه حمل قول النبي عرض للنبي المناب المنه قصى له على الأنصاري للقرابة ، وفي الرجل الذي أغلظ لأبي بكر ولم يعزوه (١)، فقال القاضي: التعزير هنا وجب لحق آدمي ،

 <sup>(</sup>١) قبوله : «انحتماء من الحتم ، والحتم : اللازم الواجب الذي لابد من ضعله ، وحتم الله الأمر يحتمه أي : قضاه . انظر : «لسان العرب» (١١٣/١٢ مادة حتم) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا النص منسوبا إلى القاضي أبي يعلى ، وقد وجدتُ نفس النص لأبي المواهب المكبري في كتابه : «رورس المسائل الخلافية» (٢/ق ١٢٩/أ) رقمه في المركز (١٢٠) فقه حنيل .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : دذلك، .

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا الكلام .

 <sup>(</sup>٥) كان ذلك في خصومة بين الأنصاري وبين الزبير بن العوام في شراج الحرة التي كانوا يسقون بها النخل، انظر ذلك في: ص (٣٣٧، ٩٨٩).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٧) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٨) تقلم تخريجه في ص (١٩٢).

وهو افتراؤه على النبي على وعلى أبي بكر ، وله أن يعفو عنه (،) ، وكذلك ذكر ابن عقيل (١) عنه أن الحق كان للنبي على وله تركه، وقال ابن عقيل : قد عرض هذا للنبي على بها يقتضي العقوبة والتهجم على النبي على ، وبحب التعزير لحق الشرع ، دون أن يختصه في نفسه ، قال : وقد عزّره النبي النبي بعد بحبس الماء عن زرعه ، وهو نوع ضرر وكسر لعرضه وتأخير النبي على بحبس الماء عن زرعه ، وهو نوع ضرر وكسر لعرضه وتأخير لمقد ، وعندنا أن العقوبات بالمال باقية غير منسوخة ، وليس يختص التعزير بالضرب في حق كُل / أحكد (١٤٤١) .

1/177

ذهبت الشافعية إلى عدم جواز إتلاف المال على وجه التعزير قال الخطابي : قال الشافعي : ولا يحاقب السرجل في ماله ، إنها يعاقب في بدنه جعل الله الحدود على الأبدان لا على الأموال.

وقدال النوري في شرح صحيح مسلم: «أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في المتخلف عن الصبلاة والغدال من الغنيمة واختلف السلف فيهما والجمهور على عدم تحريق متاعهما». فجواز العقوبة بإتلاف المال منسوخ عندهم.

واستدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿والذين اتّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفُراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المؤمنينَ . . ﴾ الآيات من (١٠٦) إلى (١١٠) سورة التوبة ، ولقد حكم الرسول ﷺ في هذا المسجد أن يُهدم ويُحرق عقوبة لأصحابه ، فأحرقوا المسجد وهدموه . وقال الإمام ابن القيم تعليقاً على هذه القيصة : دوفيها تحريق أمكنة المعصية التي يُعصى اللّهُ ورسوله فيها وهدمها كها حرق رسول الله ﷺ مسجد الفرار وأمر بهدمه - إلى أن قال وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها خر ، وحرق حانوت رويشد الثقفي وصاء فويسقاً ، وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية، وهم رسول الله ﷺ بتحريق بيوت تارك حضور الجهاعة والجمعة وإنها منعه من فيها من النساء والملرية لما أخبر هو عن ذلك.

<sup>(</sup>۱) لم أجد كلام القاضي أبي يعلى ، وذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : «ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به ، لكن محل ذلك ما لم يود إلى هتك حرمة الشرعه

انظر : افتح الباري؛ (٥/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في صلّ (٢٢).

<sup>(</sup>٢) لم أجد كلام ابن عقيل هذا .

<sup>(</sup>٤) الصقوبة بالمال التي يسميها الفقهاء بالتعزيرات المالية وقع فيها الخلاف بين الفقهاء فلهب الحنابلة والمالكية والأحناف إلى جواز إتلاف المال على وجه التعزير .

وقول ابن عقيل هذا يتضمن ثلاثة أشياء :

احدها : أن هذا القول إنها كان يوجبُ التعزير لا القتل .

والثاني : أن ذلك واجبُّ لحقُّ الشرع ، ليس له أن يعفو عنه .

الثالث: أنه عزَّرهُ بحبسِ الماءِ.

والشلاثة ضعيفة جداً ، والصواب المقطوع به أنه كان له العفو كها دلّت عليه الأحاديث السابقة لما ذكرناه من(١) المعنى فيه ، وحيئتلًا فيكون ذلك مؤيداً لهذه الطريقة(٢) .

وقد دلَّ على ذلك ما ذكرناه من أن النبي ﷺ عاقب من سبَّهُ وآذاه في الموضع الذي سقطت فيه حقوق الله ، نعم صار سبُّ النبي ﷺ سباً لميتٍ، وذلك لا يسقط بالتوبة البتة .

وعلى هذه الطريقة فالفرق بين سبّ الله وسب رسوله ظاهرٌ (٣) ، فإن هناك الحق لله خاصة كالزنى والسرقة وشربِ الخمر ، وهنا الحق لهما فلا يسقط حقَّ الأدمى بالتوبة كالقتل في المحاربة .

انظر تفاصيل هذا الموضوع في: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يمل (٢٩٦، ٢٩٦) ،
 «معسالم السنن» للخطابي (٢/ ٣٠٠) ، «شرح صحيح مسلم» للسووي (١٥٣/٥) ،
 «الاعتصام» للشاطبي (٢/ ١٢٤) ، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ٢٥٣ ، ٢٥٤) ،
 «زاد المعادة (٣/ ٢٥٥ ، ٢٥٥) .

<sup>(</sup>۱) ني (ب) : دق، .

<sup>(</sup>٢) وهي خسة عشر حديثاً ذكرها في المسألة الأولى ص (١٢٥\_ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) يأت تفصيل ذلك في موضوع سب الله تعالى في المسألة الرابعة ص (١٠١٧).

الإسسلام إلأ

الطريقة التاسعة عشرة : أنا قد ذكرنا أن النبي على أراد من السلمين قتل ابن أي سرح بعد أن جاء مسلمًا تائباً ، ونذر دم أنس بن دم من بجب زنيم إلى أن عفا عنه بعد الشفاعة ، وأعرض عن أبي سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية وقد جاءا مسلمين مهاجرَين ، وأراقَ دماء من سبه من النساء من غير قتالٍ وهنَّ منقاداتٌ مستسلماتٌ ١١) ، وقد كان هؤلاء حربيين لم يلتنوموا ترك سببه ولا عاقدونا على ذلك ، فالذي عقد الأيهان أو الأمان على ترك سبه إذا جاء (١) يريد الإسلام ويرغب فيه إما أن يجب قبول الإسلام منه والكف عنه أو لا يجب ، فإن قيل: (يَحبُ) فهو خلاف سنة رسول الله ﷺ وإن قيل: ﴿ لَا يَجبُ ، فهو دليل على أنه إذا جاء ليتوب ويسلم جاز قبتله ، وكل مَن جاز قتله وقد جاء مسلمًا تاثباً ــ مع علمنا بأنه قــد جــاء كذلك ــ جاز قتله وإن أظهر الإسلام والتوبة ، لا نعلم بينهما فرقاً عند أحدِ من الفقهاء في جواز القتل ، فإنَّ إظهارَ إرادةِ الإسلام هي أولُ الدخـولِ فـيـهِ ، كما أنَّ التكلمَ بالشـهادتين هو أولُ الالتزام له ، ولا يعصمُ الإسلامُ إلا دَمَ من يجبُ قبولهُ منه ، فإذا أظهر أنهُ يريدهُ فقد بذل ما يجبُ

وهنا نكتة حسنة ، وهي أنَّ ابن أبي أمية وأبا سفيان لم يزالا كافرين، وليس في القصة بيانَّ أنه أراد قتلهما بعد مجيئهما، وإنها فيها الإعراضُ عنهما، وذلك عقوبةً من النبي ﷺ .

قَبُولُهُ / فيجبُ قبولُـهُ كَمَا لُو آذاه .

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث عنهن جيعاً ص (٢١٣، ٢٥٠، ٢٦٨، ٧٩٠ (٨٧١) . (۲) في (ج) زيادة : «تائبا» .

وأما حديث ابن أبي سرح فهو نص في إباحة دمه بعد مجيئه لطلب البيعة ، وذلك لأن ابن أبي سرح كان مسلمًا فارتد وافترى على النبي الله أنه كان يتمم له القرآن ويلقنه ما يكتبه من الوحي(١) ، فهو ممن ارتد بسب النبي ، ومن ارتد بسبه فقد كان له أن يقتله من غير استتابة ، وكان له أن يعفو عنه ، وبعد موته تعبّن قتله .

وحــديث ابن زنيم فإنه أسلم قبل أن يُقدُّم على النبي ﷺ مع بقاءِ دمهِ منذوراً مــباحاً إلى أن عفا عنه النبي ﷺ بعد أن رُوجع في ذلك .

وكذلك النسوة اللاتي أمر بقتلهن إنها وجهه - والله أعلم - أنهن كن قد مببنه بعد المعاهدة فانتقض عهدهن بسبه (۱) ، فقتلت اثنتان (۱) ، والثالثة (۱) لم يعصم دمها حتى استُؤمن لها بعد أيام ، ولو كان دمها معصوماً بالإسلام لم يحتج إلى الأمان ، وهذه الطريقة مبناها على أن من جاز قتله بعد أن أظهر أنه جاء ليسلم جاز قتله بعد أن أسلم ، وإن من لم يعصم دمه إلا عفو وأمان لم يكن الإسلام هو العاصم لدمه ، وإن كان قد تقدم ذكر هذا لكن ذكرناه لخصوص هذا المأخذ .

الطريقة الموفية عشرين: أن الأحاديث عن النبي الله وأصحابه مطلقة بقتل سابه ، لم يؤمر فيها باستتابة ، ولم يستثن منها من تاب وأسلم ، كما هي مطلقة عنهم في قتل الزاني المحصن ، ولو كان يستثنى

النصوص لم تفرق بين حال وحال

<sup>(</sup>١) تقدمت قصته في ذلك ص (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان ذلك في ص (٢٥٠ ، ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) وهما أرنب مـولاة عـبـدالله بن خطل ، وسارة مولاة عمرو بن هاشم .

<sup>(</sup>٤) وهي فرتني ، وتقلم الحديث عنهن في ص (٢٢٢، ٢٥٠، ٢٥٣).

منها حالٌ دون حالٍ لوجب بيان ذلك ، فإن سب النبي على قد وقع منه ، وهـ و الـذي عُلَّق القـ تل عليه ، ولم يبلغنا حـديث ولا أثرٌ يعـارض ذلك ، وهـ و الـذي عُلَّق القـ تل عليه ، ولم يبلغنا حـديث ولا أثرٌ يعـارض ذلك ، وهذا بخلاف قـ وله على النبديل ، دون من عاد ، وكذلك قوله : «التَّارِكِ لِدْينِهِ الْمُفَارِقِ للْحَمَاعَةِ» (۱) ، فـ إن مَن عـاد إلى دينه لم يَـجُزْ أَنْ يقـال : هُو تَارِكُ لِدِينِهِ وَلا مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ ، وهذا المسلم / أو المعـاهد إذا سبَّ الرسـول ثم تاب ١/١٧٨ لم يكن أن يقـال : ليس بسـاب للرسـول ، أو لم يسبَّ الرسـول ، فإن هذا الموصف واقع عليه تاب أو لم يتب ، كما يقع على الزاني والسـارق والقـاذف وغيرهم .

الطريقة الحادية والعشرون: أنا قد قررنا أن المسلم إذا سبّ الرسول يُقتل وإن تاب بها ذكرناه من النص والنظر ، والذمي كذلك ، فإن أكشر ما يفرق به إما كون المسلم يتبين بذلك أنه منافق أو أنه مرتد ، قد وجب عليه حد من الحدود فيستوفى منه ونحو ذلك ، وهذا المعنى موجود في الذمي ، فإن إظهاره للإسلام بمنزلة إظهاره للنمة ، فإذا لم يكن كان صادقاً في عهده وأمانه لم نعلم أنه صادق في إسلامه وإيانه ، وهو معاهد قد وجب عليه حد من الحدود ، فيستوفى منه كسائر الحدود .

وقول من يقول: "قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى، يعارضه قول من يقول: "قَتْلُ الذَّمِي أَوْلَى،، وذلك أن اللمي دمه أخف حرمة ، والقتل إذا وجب عليه في حال الذمة لسبب لم يسقط عنه بالإسلام .

ل بين

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ص (١٧٩).

يبين ذلك أنه لا يبيح دمه إلا إظهارُ السبُّ وصريحهُ ، بخلاف المسلم فإن دمـه محقـونٌ، وقـد يجوزُ أنه خُلُّظ بالسبُّ ، فإذا حَـقْق الإسـلام والـتـوبـة من السب ثبت العـاصم مع ضعف المبيح، والذميُّ المبيح عققٌ والعـاصمُ لا يرفع ما وجب، فيكون أقوى من هذا الوجه .

ألا ترى أن المسلم لو كان منافقاً لم يقتصر على السبُّ فقط ، بل لابد أن تظهر منه كلماتٌ مكفرةٌ غير ذلك، بخلافِ النَّمي، فإنه لا يطلب على كَفْرُهِ دَلَيْلٌ، وإنها يطلب على محاربته وإفسادهِ، والسبُّ مِن أَظَهْرَ الأَدْلَةِ على ذلك كها تقدم.

الطريقة الثانية والعشرون : أنه سبٌّ لمخلوق لم يُعلم عفوه ، فلا عقوبة السبّ بالإسلام كسبّ سائر المؤمنين وأولى، فإن الذّمي لو سب مسلماً أو بالإسلام معاهداً ثم أسلم لعُوقب على ذلك بها كان يعاقب به قبل أن يسلم، فكذلك إذا سبُّ الرسولَ وأولى ، وكذلك يقال في المسلم إذا سبه .

تحقيقٌ ذلك أن القاذف والشاتم إذا قذف إنساناً فرفعه إلى السلطان فسَّاب كان له أن يُستوفي منه الحدُّ ، وهذا الحدُّ إنها / وجب لما ألحق به من ١٧٨/ب العار والغضاضة ، فإن الزني أمرُّ يُستخفى منه ، فقذف المرِّ بهِ يوجبُ تصديق كثير من الناس به ، وهــو مــن الكبــاثر(١) التي لا يســـاويها غيرها في

<sup>(</sup>١) الكبائر جمع كبيرة وسعناها في اللبغة الفعلة القبيحة من اللنوب المنهي عنها شرعاً وهي من الكبرأى: الإثم.

انظر : (بنيب اللغة) (١٠/ ٢١٤ مادة كبر) (لسان العرب) (١٢٩/٥ مادة كبر) .

وضابطها السالم من القوادح ـ كما قال شارح الطحاوية ـ ما كان فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد: الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الحاص ف الآخرة كالعشوبة الحاصة في اللنيا أعنى المقدرة فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب .

انظر : فشرح العقيدة الطحاوية؛ (ص ٤١٨) .

العار والمنقصة إذا تحقق(۱) ، ولا يشبهه غيره في لحوق العار إذا لم يتحقق ، فإنه إذا قذف بقتل كان الحق لأولياء المقتول ، ولا يكاد يخلو غالباً من ظهور كذب الرامي به أو براءة المرميّ به من الحق بإبراء أهل الحق ، أو بالصلح ، أو بغير ذلك - على وجه لا يبقى عليه عارٌ ، وكذلك الرميُ بالكفر فإن ما يُظهره من الإسلام يُكذّبُ هذا الرامي به ، فلا يضر إلا ما بالكفر فإن ما يُظهره من الإسلام يُكذّبُ هذا الرامي به ، فلا يضر لا ين صاحبه ، ورَمْي الرسول بي بالعظائم يوجب إلحاق العار به والغضاضة ، لأنه بأي شيء رماه من السب كان متضمناً للطعن في النبوة ، وهي وصف خفي ، فقد يؤثر كلامه أثراً في بعض النفوس ، فتوبته بعد أخذه قد يقال : إنا صدرت عن خوف وتقية فلا يرتفع العار والغضاضة الذي ألحقه به كما لا يرتفع العار الذي يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التوبة ، ولذلك كانت توبته توجب زوال الفسق عنه وفاقاً ، وتوجب قبول شهادته عند أكثر الفقهاء(۱) ، ولا يسقط الحد الذي للمقذوف ، فكذلك شاتم الرسول .

<sup>(</sup>١) وَهَذَا شَدِد الله تعالى النكير على من قَدْف المحصنات وجعل لهم عقوبات صارمة فقال جل من قَال: ﴿ وَانَّ النِّيْسَ يَرْمُونَ الْسَمْحَصَنَاتِ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ وَلَاَ عَلَيْمُ عَلَايَهُ ﴾ الآية (٢٣) سورة النور.

وجاء في الحديث عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قبال : «اجتنبوا السبع الموبقات ، قبل : يارسول الله ماهن ؟ قبال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حسرً م الله إلا بالحق ، وأكمل مال اليشيم ، وأكل الربا ، والشولي يوم الزحف ، وقد ف المحصنات الفافلات المومنات .

رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها (١/ ٩٢ برقم ١٤٥) . وقال بعض السلف : فقذف المحصنة بهدم عمل ستين سنة.

رواه اللالكائي في شرح الأصول؛ (٧/ ١٢٥٧ برقم ٢٣٥٧) .

 <sup>(</sup>٢) من المعلوم أن من ثبتت عليه جريمة القذف فقد حكم عليه القرآن بثلاثة أحكام ، الأول :
 أن يجلد ثبانين جلدة ، والشاني : أن لا تقبل له شهادة أبداً ، والثالث : أنه فاسق ، ويقول
 الله تحالى بعده : ﴿إِلاَّ اللَّهِ مَن تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
 الله تحالى بعده : ﴿إِلاَّ اللَّهِ مَن تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
 فالعفو بالتوبة والإصلاح في هذه الجملة إلى أي حكم يرجع من هذه الأحكام الثلاثة ؟

فإن قيل : ما أظهره الله لنبيه من الآيات والبراهين المحقّقة لصدقه في نبوته تزيل عار هذا السبّ ، وتبين أنه صفتر كذاب (١) بخلاف المقذوف بالزنى .

قيل : فيجب على هذا أن لو قذفه أحدٌ بالزنى في حياته أن لا يجب عليه حـدُ قذفٍ ، وهذا ساقطٌ ، وكان يجب على هذا أن لا يعبأ بمن يسبه ويهجوه، بـل يكـون مَن يخرج عن الدين والمهد بهذا وبغيره على حـد

 فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يرجع إلى الحكم الأول ، أي أن الحد لا يسقط عن القاذف بتوبتة ، وكذلك أجمعوا على أن هذا العفو يرجع إلى الحكم الثالث أي أن القاذف إذا تاب وأصلح فإنه لا يصود فاسقاً وسيغفره الله تعالى .

أما الحكم المتنوسط أي: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً﴾ فهناك خلاف شديد بين الفقهاء هل يرجع إليه أيضاً العفو المذكور أم لا ؟ فلعبت طائفة منهم القاضي شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه \_ رحمهم الله \_ إلى أنه لا يرجع إلا إلى الحكم الثالث فقط ، أي إن من تاب وأصلح ، لا يبقى فاسقاً عند الله ولا عند الناس مع بقاء الحكمين الأولين قائمين في شأنه أي إقامة الحد عليه ، وكونه مردود الشهادة إلى الأبد .

وذهبت طائفة أخرى منهم عطاء وطاروس وبجاهد والشميي والقاسم بن محمد والزهري وعكرمة ومسروق والضحاك ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير الطبري \_ رحهم الله \_ إلى أن العضو المذكور لا يرجع إلى الحكم الأول أي إقامة الحمد ، ولكنه يرجع إلى الحكمين الأخيرين أي أن من أقيم عليه حد القذف إذا تاب وحسنت حاله تقبل شهادته ولا يسقى فاسقاً . يبلو أن الرأي الأخير هو الراجع لأن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ لما ضرب أبا بكرة وصاحبيه حمدهم في قضية المغيرة بن شعبة المشهورة قال لهم : المن أكذب منكم نفسه أجزت شهادته في ما استقبل ، ومن لم يفعل لم أجز شهادته " . فهذا دليل قوي يؤيد هذا الرأي . والله أعلم .

انظر: وأحكام القرآن، للجماص (١١٨/٥) ، وأحكام القرآن، لابس العربي (٢١/ ١٢٠) ، وأحكام القرآن، لابس العربي (٢١/ ٢٥) ، والمغني، (١٣/ ٢٠) .

ن (ب) : دأفاك .

واحدٍ، وهو خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون ، ويجبُ إذا قذف رجلٌ سفيه معروف بالسف والفرية من هو مشهور عند الخاصة والعامة بالعفة مشهودً له بذلك أن لا يحد ، وهذا كله فاسدً ، وذلك لأن مثل هذا السب والقذف لا يخاف من تأثيره في قلوب أولى الألباب، وإنها يخاف (١) تأثيره في عقول ضعيفة وقلوب مريضة ، ثم سمع العالم / يكذبه له ١/١٧٩ من غير نكير يُصغِّر الحرمة عنده ، وربا طرق له شبهة وشك ، فإن القلوب سريعةُ التقلب ، وكما أن حدَّ القذف شُوع صوناً للعِوض من التلطخ بهذه القاذورات ، وستراً للفاحشة ، وكتها لها ، فَشَرْعُ ما يصون عِرض الرسول من التلطيخ بها قد ثبت أنه بريء منه أولى، وستر الكلمات التي أوذي بها ونيل منه فيها أولى ، لما في ذكرها من تسهيل الاجتراء عليه، إلا أن حدَّ هذا السبِّ والقذف والقتلُ لعظم موقعه وقبح تأثيره ، فإنه لو لم يؤثر إلا تحقيراً لحرمة أو فساد قلب واحد أو إلقاء شبهة في قلب كان بعض ذلك يوجب القتل، بخلاف عِرض الواحد من الناس، فإنه لا يَخاف منه مثل هذا ، وسيجيء الجواب عما يتُنوهم فَرْقاً بين سب النبي على وسب غيره في سقوط حَدُّه أبالتوبة دون حدٌّ غيره(٢) .

كل عقوبة الطريقة الثالثة والعشرون: أن قتل الذمي إذا سب إما أن يكون وجبت على اللمي زيادة جائزاً غير واجب أو يكون واجباً ، والأول باطل بها قدمناه من الدلائيل على الكفر لا في المسألة الثانية (٢) ، وبيتنا أنه قتل واجب ، وإذا كان واجباً فكل قتل يجب بالإسلام

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) بزيادة : دمن.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٥٨٥ ـ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٤٦٥ ـ ٤٩٥).

على الذمي بل كل عقوبة وجبت على الذمي لقَدْر زائد على الكفر فإنها لا تسقط بالإسلام أصلاً جامعاً وقياساً جلياً فإنه يجب قتله بالزنى، والقتل في قطع الطريق، وبقتل المسلم أو الذمي، ولا يسقط الإسلام قتلاً واجباً، وبهذا يظهر الفرق بين قتله وقتل الحربي الأصلي أو الناقض المحض، فإن القتل هناك ليس واجباً عيناً، وبه يظهر الفرق بين هذا وبين سقوط الجزية عنه بالإسلام عند أكثر الفقهاء غير الشافعي(١) فإن الجزية عنه بعضهم عقوبة للمقام على الكفر(١)، وعند بعضهم عوض حقن الدم(١١)، وقد يقال: أجرة سُكنى الدار عمن لا يملك السكنى(١) فليست عقوبة وجبت لقدر زائد على الكفر .

<sup>(</sup>١) اذا أسلم اللّمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه في أثناء الحول أو بعده وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والأحناف ، وأما الشافعية فلهبوا إلى أن الجزية لا تسقط بالإسلام سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده كسائر ديون الآدميين فاعتبروها دَيناً كبقية الديون .

انظر : «المغنسي» (۱۰/ ۵۷۸) ، «المدونـة الكبرى» للإمام مالك بن أنس (۲۲/۲) ، وشرح فتح القدير» (۱۷٤/٤) ، دروضة الطالبين» (۲۱۲/۱۰) .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الأحناف ، انظر : اشرح فتح القدير؛ (٤/ ١٧٤) .

 <sup>(</sup>٣) هذا عند المالكية وهو قول للشافعية والحنابلة .

انسطر: «الجمامع لأحكمام القرآن، للقرطبي (١١٣/٨)، «تحفة المحتماج» (٩/ ٢٧٤)، وتحفة المحتماج، (٩/ ٢٧٤)،

<sup>(</sup>٤) هذا القول الثاني عند الشافعية والحنابلة لأن الجزية عندهم وجبت بدلاً من قتلهم وسكناهم في دار الإسلام .

انظر : (الغني، (٥/ ٧٦٧) ، فنهاية المحتاج، (٨٥ /٨) .

وهـذا الرأي الأخير ينافي روح الآية الكريمة: ﴿... حَتَّى يَعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وهُـمُ
صَاغِـرُوْنَ﴾ من الآيـة (٢٩) سـورة النـوبة ، إذ أن الجزية وضعت صغاراً وإذلالاً لمكفار ،
لا أجـرة عن سُكنى الدار ، وقـد رد الإمام ابن القيم على هذا الرأي بأوجه كثيره .

انظر التفاصيل: «أحكام اللمة» (١/ ٢٥) .

الطريقة الرابعة والعشرون : أنه قتل لسبب مناضٍ فلم يسقط السبب الماضي بالتوبة والإسلام كالفتل للزني وقطع الطريق ، وعكسه القتل لسبب بغد التوبة حـاضر ، وهو القـتل لكفـرِ قـديم باق أو محدَثِ جديدٍ باقي ، أعني الكفر الأصلى والطارىء ، وذلك أن النبي صلى / الله عليه وسلم قال : قمَنْ ١٧٩/ب لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ١٠١ فأمر بقتله لأذى ماض، ولم يقل: ﴿ فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وكذلك ما تقدم من الآثار فيها دلالةٌ على أن السبُّ أوجب القتل ، والسبُّ كلامٌ لا يدوم ويبقى ، بل هو كَالْأَفْ هَالَ المُنْصَرِمَةُ مِن القَمْتُلِ والزني، وما كَانْ هَكَذَا فَالحُكُم فَيُهُ عَقُوبُهُ فاعله مطلقاً، بخلاف القتل للردة أو للكفر الأصلى فإنه إنها يقتل لأنه حاضر موجودٌ حين القتل، لأن الكفر اعتقادٌ، والاعتقادُ يبقى في القلب ، وإنها يظهـرُ أنه اعـتقادٌ بها يُظهر من قولٍ ونحوه ، فإذا ظهر فالأصل بقاؤه ، فيكون هذا الاعتقاد حاصلاً في القلب وقت القتل ، وهذا وجهٌ محقَّقٌ ، ومبناه على أن قـتل السـابُّ ليس لمجردِ الردة ونقض العهد فقط كغيره عن جرَّد الردة وجرد نقض العبهد، بل لقَدْرِ زائدٍ على ذلك، وهو ما جاء به من الأذى والإضرار، وهذا أصلُّ قند تمهند على وجه لا يستريب فيه لبيبٌ.

> آذی پوجب القتل نبلا يسقط بالتوبة

يبقى موجبه

الطريقة الخامسة والعشرون: أن قتل السابُّ قتل تعلق بالنبي ﷺ فلم يسقط بإسلام الساب ، كما لو قَتل نبياً ، وذلك أن المسلم أو المعاهد إذا قَتل نسيًّا ثم أسلم بعد ذلك لم يسقط عنه القتل ، فإنه لو قتل بعض الأمة لم يسقط عنه القتل بإسلامه، فكيف يسقط عنه إذا قَتل النبي ؟ ولا يجوز أن يتخيّر فيه خليفته بعد الإسلام بين القتل والعفو على الدية

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص (٦٥).

أو أكثر منها كما يتخبر في قتل [قاتل](١) من لا وارث له ، لأن قبل النبي أعظم أنواع المحاربة والسعي في الأرض فساداً ، فإن هذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً بلا ريب ، وإذا كان من قاتل على خلاف أمره محارباً له ساعياً في الأرض فساداً فمن قاتله أو قتله فهو أعظم محاربة وأشد سعياً في الأرض فساداً ، وهو من أكبر أنواع الكفر ونقض العهد ، وإن زعم أنه لم يقتله مستحلاً كما ذكره إسحاق بن راهويه(٢) من أن هذا إجماع من المسلمين(٢) ، وهو ظاهر ، وإذا وجب قبتله عيناً وإن أسلم وجب قتل سابه أيضاً / وإن أسلم ، لأن كلاهما أذى له يوجب القتل ، لا لمجرد ١/١٨٠ كونه ردة أو نقض عهد ، ولا تمثيلاً له بقتل غيره أو سبه ، فإن سبّ غيره لا يوجب القتل ، وقتل غيره إنها فيه القود الذي يتخبر فيه الوارث أو السلطان بين القتل ، وقتل غيره إنها فيه القود الذي يتخبر فيه الوارث أو السلطان بين القتل أو أخذ الدية ، وللوارث أن يعفو عنه مطلقاً(١) ، بل

<sup>(</sup>١) من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجمته في ص (١٣).

<sup>(</sup>٣) لم أجد كلام إسحاق بن راهوية هذا .

<sup>(</sup>٤) الْعَفُو عَنِ الْقَصَاصُ مَشْرُوعُ وَمِسْقَطُ لِلْمَقُوبَةَ، وَذَلْكَ لَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَا أَيْنُهَا اللَّيْسُ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَسِي الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْمَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْشِي بِالْأَنْشِي فَمَنْ عُفِينَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيِءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفَ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَن اعْتَدَى بَعْدُ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْسُمُ الآية (١٧٨) صورة البقرة .

وأجمع الفقهاء على أن لأولياء اللم العفو عن القصاص ، وعلى أن عفوهم يسقط القصاص عن الجاني اذا كان العفو مجاناً ، واختلفوا في صمحة اشتراط المال في العفو فلهب بعض الفقهاء إلى أن العفو لا يكون إلا مجاناً فإن كان فيه مال فهو صلح وليس عفواً .

وذهب آخرون إلى أن العضو يكون مجاناً ويكون بالدية فلو عفا الولي إلى الدية ثبتت له دية عسم عسل هذا القول يكون للنفس عسمد في سال السقاتل ، رضي القاتل بذلك أو لم يرض ، فعل هذا القول يكون للنفس المقتولة بدلان هما القصاص أو الدية فللولي أن يختلو أيها شاء فأي البدلين اختار وجب بأمر الشرع لا برضى الجالى ، وفي المسألة خلاف وتفصيل موضعها كتب الفروع .

انظر : «المبسوط» (٢٦/ ٢٢) ، «المتقى» للباجي (٧/ ١٢٣) ، «نهاية للمتاج» (٧/ ٣١٠)، «الإنصاف» (١/ ٥ ، ٦) .

لكون هذا محاربة لله ورسوله وسعياً في الأرض فساداً ، ولا يعلم شيء أكثر منه ، فإن أعظم الذنوب الكفر ، وبعده قتل النفس ، وهذا أقبح الكفر وقتل أعظم النفوس قدراً ، ومن قال: قإن حَدَّ سَبّهِ يَسْقُطُ بَالْإِسْلاَمِهِ(۱) لزمه أن يقول : إن قاتله إذا أسلم يصير بمنزلة قاتل من لا وارث له من المسلمين ؛ لأن القتل بالردة ونقض العهد سقط ، ولم يبق إلا مجرد القود كما قال بعضهم : إن قاذفه إذا أسلم جُلد ثانين(۱) ، أو أن يقول : يسقط عنه القود بالكلية كما أسقط حد قذفه وسبه بالكلية ، وقال : انغمر حد السب في موجب الكفر ، لاسيا على رأيه إن كان السبّ من كافر ذمي يستحل قتله وعداوته ثم أسلم بعد ذلك(۱) ، وأقبع بهذا من قول ما أنكره وأبشعه ! وإنه ليقش عر منه الجلد أن تُطّل (١) دماء الأنبياء في موضع تثاره وماء غيرهم ، وقد جعل الله عامة ما أصاب بني إسرائيل من الذلة دماء غيرهم ، وقد جعل الله عامة ما أصاب بني إسرائيل من الذلة

<sup>(</sup>١) لعل فيه إشارة إلى ملهب الأحناف، لأن الساب عندهم كالمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد إذا حد سبه يسقط بالإسلام.

انظر: مختصر الطحاوي (٢٦٢) ، «النتف في الفتارى» (٢/ ٢٩٤) . وأيضاً هو مذهب جهور الشافعية يقول ابن حجر المكي : «ولا شيء على من قذف نبياً أو سبه إن أسلم على المعتمد المنقول عن الأصحاب» .

انظر: افتح الجواد بشرح الأرشادا (٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا قبول الصيدلاي من الشافعية . انظر : (روضة الطالبين) (١٠/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٣) لعل فيه إشارة إلى ملعب الأحناف في الساب اللمي فإنه يؤمر بعدم المعاودة ، فإذا عاوده أُدَّب عليه ولم يقتل .

انظر : المحتصر الطحاوي، (٢٦٢) .

<sup>(</sup>٤) تطل أي: تهدر، طل دمه وأطله الله أي: أهدره، ولا يُتقال طل: \_ بالفتح \_ إلا عند أبي عبيدة والكسائي .

انظر : «لسان العرب؛ (١١/ ٤٠٥ مادة طلل) ،

<sup>(</sup>٥) تشار أي تطلب بالدم، الثار الطلب بالدم، والجسم أثسار، وآثار على القلب والاسم الشورة، يقال : أدرك فسلان ثؤرته إذا وجد من يطلب ثاره .

أنظر : السان العرب؛ (٤/ ١/٧ مادة ثأر) .

والمسكنة والغضب حتى سُفك منهم من الدماء ما شاء الله ، ونُهبت الأموال ، وزال الملك عنهم ، وسُبيت الذُّريّة ، وصاروا تحت أيدي غيرهم إلى يوم القيامة ، إنها هو بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق(۱) ، وكل من قتل نبياً فهذا حاله ، وإنها هذا كقوله : ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْسَمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنوا فِي دِينِكُمْ (۱) عطفُ خاصٍ على عام ، وإذا كان هذا باطلاً فنظيره باطلٌ مثله ، فإن أذى النبي إما أن يندرج في عموم الكفر والنقض ، أو يسوى بينه وبين أذى غيره فيها سوى ذلك، أو يوجب القتل لخصوصه، فإذا بطل القسمان الأولان تعين الثالث، ومتى أوجب القتل لخصوصه فلا ريب أنه يوجبه مطلقاً .

واعلم أن منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد / وهو التسوية بين في الجنس بين المتباينين تبايناً لا يكاد يجمعها جامع ، وهو التسوية بين المنبي وغيره في الدم أو في العِرْض إذا فُرض عَوْدُ المنتهك إلى الإسلام ، وهو مما يعلم بطلانه ضرورة ، ويقشعر الجلد من التفوه به ، فإن من قتله للردة أو للنقض فقط ، ولم يجعل لخصوص كونه أذى له أثراً ، وإنها المؤثر عنده عموم وصف الكفر ، إما أن يُهدر خصوص الأذى أو يُسوَى فيه بينه وبين غيره زعاً منه أن جَعْلَه كفراً ونقضاً هو غاية التعظيم ، وهذا كلام من لم ير للرسول حقاً يزيد على مجرد تصديقه في الرسالة ، وسَوَى بينه وبين سائر المؤمنين فيها سوَى هذا الحق .

 <sup>(</sup>١) وذلك كما جماء في قوله تعالى: ﴿ فُسرِبَتْ عَلَيْهِم الذَلةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا وَ ا بَغَضَبِ مِنَ اللّهِ ذَلِكَ بِاللّهِ ذَلِكَ بِاللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيلُينَ بِغَيْرٍ الْحَـنَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْنَدُونَ ﴾ من الآية (٦١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٢) سورة التوية .

وهذا كلامٌ خبيثٌ يصدر عن قلة فقه ، ثم يجرُّ إلى شعبة نفاق ، ثم يُخاف أن يُخرج إلى النفاق الأكبر ، وإنه لخليقٌ به ، ومن قال هذا القول من الفقهاء لا يرتضي أن يلتزم مثل هذا المحذور ، ولا يَفُوه به ، فإن الرسول أعظم في صدورهم من أن يقولوا فيه مثل هذا ، لكن هذا لازم قـولهم لزوماً لا محيد عنه ، وكـفى بقـول فـساداً أن يكون هذا حقيقته بعد تحريره ، وإلا فمن تصور أن له حقوقاً كثيرةً عظيمةً مضافةً إلى الإيمان به ـ وهي زيادةً في الإيان به \_ كيف يجوز أن يُهدر أذاه إذا فُرضَ عَرياً عن الكفر أو يُسوَّى بينه وبين غيره ؟ أرأيت لو أنَّ رجلاً سب أباه وآذاه كانت عـقـوبتـه المشروعـةُ مـثل عـقـوبة من سبُّ غير أبيـه أم يكون أشــد لما قابل الحقوق بالعقوق ؟ وقد قبال سبحانه وتعبالي : ﴿ فَلَا تَقُبل لَهُمَا أَفُّ وَلا تَنْهَــرْهُــمَـا وَقُـلْ لَـهُـها قَولًا كَرِيــاً وَاخْفِـضْ لَـهُمَـا جَنَـاحَ الـذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَة ﴾ (١) الآية . وفي مراسيل أبي داود عن ابن المسيب (١) أن النبي على قال : امَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ ١٠٠ وبالجملة فلا يخفي على لبيبِ أنْ حقوقَ الوالدين لما كانت أعظم كان النكالُ على أذاهما باللسان وغيره أشد، مع أنه ليس كفراً ، فإذا كان قد أوجب له من الحقوق ما يزيد على الـتـصـديق ، وحَرّم من أنواع أذاه ما لا يستلزم التكذيب ، فـلابد لتلك

<sup>(</sup>١) منَّ الآيتين (٢٣ و ٢٤) مسورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في ص (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في اسراسيله؛ عن سعيد بن المسيب بنهام الملفظ ص (٥١) .

وذكره ابن عدي في «الكامل» وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو شامي ضعيف الحديث ، انظر التفاصيل في: «الكامل» (٢/ ٤٦٩ ــ ٤٧١) .

وأورده ابن الجوزي عن طريقين وقبال: «هذا حمديث لا يصح عن رسول الله على انظر التفاصيل في: «العلل المتناهية» (٢/ ٣٢). وأورده المتنقي في «كنزل العمال» (١٦/ ٤٨١ برقم 2008) وقال: الخرائطي في «مساوي الأخلاق» عن سعيد بن المسيب عن أبيه .

الخصائص من عقوبات على الفعل والترك ، وعما هو كالإجماع / من ١٨١١ المحققين امتناع أن يُسوَّى بينه وبين غيره في العقوبة على خصوص أذاه ، وهو ظاهرٌ لم يبق إلا أن يكون القتل جزاء ما قوبل به من حقوقه بالعقوق جزاء وفاقاً ، وإنه لقليلٌ له ، ولعذابُ الآخرةِ أشدُّ ، وقد لعن اللَّهُ مؤذيه في الدنيا والآخرة ، وأعدٌ له عذاباً مُهِيناً .

سب الرسول افظع جرماً من الـتـزوج ا نــــــائــــه

الطريقة السادسة والعشرون: أنا قد قدمنا من السنةِ وأقوال الصحابة ما دلَّ على قتل من آذاه بالتزوج بنسائه(١) ، والتعرض بهذا الباب لحرمته في حياته ، أو بعد موته ، وأن قتله لم يكن حدُّ الزني من وطء ذوات المحارم وغيرهن ، بل لما في ذلك من أذاه ، فإما أن يُجعل هذا الفعل كفراً أو لا يُجعل ، فإن لم يُجعل كفراً فقد ثبت قتل من آذاه مع تجرده عن الكفر ، وهو المقصود ، فالأذى بالسبُّ ونحوه أغلظ ، وإن جُعل كفراً فلو فُرض أنه تاب منه لم يجز أن يُقال : يَسقط القتل عنه ، لأنه يستلزم أن يكون من الأضعال ما يوجب القتل ، ويَسقط بالتوبة بعد القدرة وثبوته عند الإمام ، وهذا لا عبهد لنا به في الشريعة ، ولا يجوز إثبات ما لا نظير له إلا بنص ، وهو لعمري سمجٌ ، فإن إظهار التوبة باللسان من فعل تشتهيه النفوسُ سهلٌ على ذي الغرض إذا أُخذ فيسقط مثل هذا الحدُّ بهذا ، وإذا لم يسقط القتل الذي أوجبه هذا الأذى عنه فكذلك القتل الـذي أوجبه أذى الـلسان وأولى ، لأن القرآن قد غَلَّظ هذا على ذاك ، والتقدير أن كلاهما كفرٌ ، فإذا لم يسقط قَتْل من أتى بالأدنى فَأَنْ لا يَسقط قَتْلُ من أنَّى بِالأَعْلِي أُولِي .

<sup>(</sup>١) كيا تقلم ذلك مفصلاً في ص (١٢٣) .

ساب النبى الطريقة السابعة والعشرون: أنه سبحانه وتعالى قال: ﴿إِنَّ شَانِهُ لَهُ مُو الْأَبْتَرُ ﴾ (١) ، فأخبر سبحانه أن شانته (١) هو الأبتر (٢) ، والبتر: مسبحانه أن شانته (١) هو الأبتر (٢) ، والبتر: القطع يقال: بتر يبتر بتراً ، وسيفٌ بتارٌ ، إذا كان قاطعاً ماضياً (١) ، ومنه في الاشتقاق الأكبر (٥) تسبّره تَتْبِيراً إذا أهلكه ، والتّبار: الهلاكُ

<sup>(</sup>١) الآية (٣) سورة الكوثرُ.

 <sup>(</sup>٢) الشائيء هـ والبـغـيض من شنا ، يقال : شنته أي تقلرته بغضاً له ، ومنه اشتق أزد شنوءة ومنه قـ وله تعلل : ﴿شِنْآنَ قُومِ﴾ أي : بغضهم .

انظر : «المفردات للراضب» (٢٦٧ كنتاب الشين) ، واختلف الناقلون في تعيين الشانى، المذكور ، فقيل : هو العاص بن وائل، وقيل : أبو جهل ، وقيل : عقبة بن أبي مُعيط . انظر : «فتح الباري» (٨/ ٧٣٧) .

 <sup>(</sup>٣) الأبتر من البتر ، ويستعمل البتر في قطع النّنب ، ثم أُجري مجرى قطع العقب ، فقيل :
 فالأبتر هو
 المقطوع الذّكر .

انظر : اللفردات؛ للراغب (٣٦ كتاب الباء) .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه التصاريف والمماني في : قلسان العرب، (٢٧/٤ مادة بتر) .

<sup>(</sup>٥) الاشتقاق : أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقها معنى ومادة أصلية ، وهيئة تركيب لها ، ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة ، لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة كضارب من ضرب ، وحدر من حدر .

النظر : «المزهر في علموم اللغمة» للسيوطي (١/ ٣٤٦) .

وقمد قسم ابن جني الاشتقاق إلى قسمين : أصغر وأكبر .

وأما الاشتقاق الأصغر: هو ما في أيدي الناس وكتبهم ، كأن نأخذ أصلاً من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه ، وذلك كثركيب (س ل م) فإنك تأخذ معنى السلامة في تصرفه ، نحو : سلم ، ويسلم ، وسالم وسلمان وهكذا .

وأما الاشتقاق الأكبر: فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من ذلك عنه رُدَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه ، نحو: (ك ل م) (ك م ل) (م ك ل) (م ل ك) (م ل ك) ( م ل ك) ( وهكذا .

انظر: «الحصائص» لاين جني (١٣٤/٢) .

والحسرانُ، وبين سبحانه أنه هو الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد لأنهم قالوا: إن عمداً ينقطع ذكره لأنه لا ولد له(۱)، فبيّن الله أن الذي يشنأه هو الأبتر لا هو ، والشنآنُ منه ما هو باطنٌ في القلب / لم يظهر ومنه ما يظهر على ١٨١/ب اللسان ، وهو أعظم الشنآنِ وأشده ، وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ونقيمَ عليه حدَّ الله ، فيحب أن نبتر من أظهر شنآنه وأبدى عداوته ، وإذا كان ذلك واجباً وجب قتله ، وإذا كان ذلك واجباً وجب أيدينا في غالب الأمر ، لأنه لا يشاء شانى والله النبتر له شانى المناب بعد رؤية السيف إلا فعل ، فإن ذلك سهلٌ على من يخاف السيف .

تحقيق ذلك أنه سبحانه ربّ الانبتار على شنآنه ، والاسم المشتق المناسب إذا عُلِّق به حكمٌ كان ذلك دليلاً على أن المشتق منه علةٌ لذلك الحكم(٢) ، فيجب أن يكون شنآنه هو الموجب لانبتاره ، وذلك أخص عما تضمنه الشنآنُ من الكفر المحض أو نقض العهد ، والانبتار يقتضي وجوب قتله ، بل يقتضي انقطاع العين والأثر فلو جاز استحياؤه بعد إظهار الشنآن لكان في ذلك إبقاء لعينه وأثره، وإذا اقتضى الشنآن قطع عينه وأثره كان كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص ، وليس شيء يوجب قتل الذمي إلا وهو موجب لقتله بعد الإسلام ، إذ الكفر المحض عوز للقتل لا موجب له على الإطلاق ، وهذا لأن الله سبحانه لما رفع

<sup>(</sup>۱) جاء عن ابن عباس وجاهد وسعيد بن جبير وقتادة أنها نزلت في العاص بن واتل . وقال عمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن واتل إذا ذكر رسول الله علا يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره، فأتزل الله تعالى هذه السورة. انظر: فتفسير ابن كثيرا (٥٩/٥).

<sup>(</sup>٢) الأسم المشتق هنا هو : «شائيء» ، والحكم المعلّق به هو الاثبتار، فالمشتق منه أي: الشنآن هو علة الاثبتار .

ذِكْر محمد ﷺ فلا يُذكرُ إلا ذُكر معه، ورَفع ذِكر من اتبعه إلى يوم القيامة، حـتى إنه يبقى ذِكَّر من بلَّغ عنه ولو حديثاً ، وإن كان غير فقيه ، قطع أثر من شناه من المنافقين وإخوانهم من أهل الكتباب وغيرهم ، فبلا يبقى له ذكرٌ حميدٌ ، وإن بقيت أعيانهم وقتاً ما إذا لم يظهروا الشنآن ، فإذا أظهروه مُحقت أعيانهم وآثارُهُم تقديراً وتشريعاً، فلو استبقى من أظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مستوراً ، إذ البتر يقتضي قطعه ومحقه من جميع الجوانب والجهات ، فلو كان له وجه إلى البقاء لم يكن مبتوراً .

يوضحُ ذلك أن العـقـوبات التي شرعـهـا الله نكَالًا مثلُ قطع السارق ونحوه لا تسقطُ بإظهار التوبةِ ، إذ النكالُ لا يحصلُ بذلكِ ، فها شُرعَ لقطع صاحبهِ وبتره وعقبه / كيفَ يسقطُ بعدَ الأخذ ، فإنَّ هذا اللفظ ١/١٨٢ يُشْجِرُ بأنَّ المقصود اصطلام صاحبهِ ، واستئصاله ، واجتياحه ، وقطعُ شَافَتِهِ(١) ، وما كان جهذه المثابة كان عمًّا يسقطُ عقوبتُهُ أَبْعَدَ من كُلِّ أحد ، وهذا بيس لمن تأمله ، والله أعلم .

والجواب عن حججهم : أما قولهم: المُوَ مُرْتد فيستتابُ كسائر المَخَالفَ فِي الْمُرْتَدُّيْنَ»(٢)، فالجواب أن هذا مرتدٌ بمعنى أنه تكلم بكملة صار بها كافراً حلال الدم ، مع جواز أن يكون مصدقاً للرسول ، معترفاً بنبوته ، لكن صوجبَ التصديق توقيرهُ في الكلام ، فإذا انتقصه في كلامه ارتفع حكم

الجسواب عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة اشتأنه، ..

<sup>(</sup>٢) وهو قـول الأحـناف ، قـال الطـحاوي : قومن سب رسول الله ﷺ من المسلمين أو تنقعه كان بذلك مرتداً ، وكان حكمه حكم المرتد.

وقال السخدي : قمن سب رسول الله على فإنه مرتد ، حكمه حكم المرتد ، ويفعل به ما يفعل بالمرتدا .

انظر : انختصر الطحاري، (٢٦٢) ، «النتف في الفتاوي، (٢/ ٢٩٤) .

التصديق ، وصار بمنزلة اعتراف إبليس لله بالربوبية (١) ، فإنه موجب للخضوع له ، فلما استكبر عن أمره بطل حكم ذلك الاعتراف ، فالإيمان بالله وبرسوله قول وعمل (١) - أعني بالعمل ما ينبعث عن القول والاعتقاد من التعظيم والإجلال - فإذا عمل ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف صار كافراً ، وكذلك كان قتل النبي كفراً باتفاق العلماء ، فالمرتد : كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بها يناقض الإسلام ، بحيث لا يجتمع معه ، وإذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم المرتد يُحقن دمه بالإسلام ، فإن ذلك لم يثبت بلفظ عام عن النبي ولا عن أصحابه ، وإنها جاء عنه وعن أصحابه في ناس خصوصين أنهم استتابوهم أو أمروا باستتابتهم ، ثم إنهم أمروا بقتل الساب ، وقتلوه من غير استتابو

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قبتل العرنيين(٢) من غير استبنابةٍ ، وأنه أهدر دم ابن خطلٍ ومِقيس بن صُبابة وابنِ أبي سرحٍ من غير استبنابةٍ (١) ، فقتل منهم اثنان(٥)، وأراد من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد أن جاء تائباً(١).

فهذه سنةُ رسول الله على وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة تُبين لك أن من المرتدين من يُصتلُ ولا يُستتاب ولا تُقبل توبته ، ومنهم من يُستتاب وتقبل توبته ، فمن لم يوجد منه إلا مجرد تبديل الدَّيْنِ وتركه وهو مُظهِرٌ

<sup>(</sup>١) كما جساء في قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمُ يَسْعَثُونَ﴾ الآية (٣٦) سسورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) كما تقدم ذلك في تعريف الإيهان في ص (٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) تقلم الحديث عنهم ص (٥٩٣)، ٦٠٠، ٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) تقدمت قصصهم ص (۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۷۳).

<sup>(</sup>٥) هما ابن خَطل ومقيس بن صبابة .

<sup>(</sup>٦) هو عبدالله بن سعد بن أبي سرح تقدمت ترجمته في ص (٢١٩).

لذلك فإذا تاب قبلت توبته كالحارث بن سويد(١) وأصحابه والذين ارتدوا في عهد الصديق \_ رضي الله عنه(١) \_ ومن كان مع ردته قد أصاب ما يبيح الدم \_ من قبل مسلم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه / ونحو ١٨٨/ب ذلك وهو في دار الإسلام غير ممتنع بفئة فإنه إذا أسلم يؤخذ بذلك الموجب للدم ، فيقتل للسب وقطع الطريق مع قبول إسلام به .

هذه طريقة من يقتله لخصوص السبُّ وكونه حدّاً من الحدود أو حقّاً للرسُول، فإنه يقول: الردةُ نوعان: ردةٌ مجرَّدةٌ ، وردةٌ مُغلَّظةٌ ، والتوبةُ إنها هي مشروعةٌ في الرَّدةِ المجرَّدة فقط دون الرَّدةِ المغلَّظة ، وقد تقدم تقريرُ ذلك في الأدلة () .

ثم الكلمة الوجيزة في الجواب أن يقال : جعل الردة جنساً واحداً تقبل توبة أصحابه عموع، فلابد له من دليل ، ولا نص في المسألة ، والقياس متعذر لوجود الفرق .

ومَـن يقـتله لدلالة السـب على الزندقة(ه) فإنه يقول : هذا لم يتب(١) إذ

<sup>(</sup>١) هــو الحــارث بن ســويد بن الصــامــت الأنصــاري الأوسي تقدمت ترجمته في ص (٥٨٤) كيا مرت قصته وأصحابه مفصلاً .

<sup>(</sup>٢) ذكر الحافظ ابن كثير أنه لما تـوفي النبي على عظم الخطب ، واشتد الحال ، ونجم النفاق بالمدينة ، وارتدت أحياء العرب حول المدينة ، وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق ، ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة . وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام لم يفروا ولا ارتدوا .

انظر التفاصيل : البداية والنهاية، (٣٠٤/٦ ، و ٣١٢ ، و ٣٢٢) .

 <sup>(</sup>٣) ق (ب) و (ج) زيادة : قومده ردة مغلظة ٤ .
 (٤) انظر ص (٦٩٦).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن القاسم من المالكية وقد تقلم .

انظر : «الشفاء (٢/٢١٦) : أيضاً : «البيان والتحصيل» (٢١٦/١٦ ـ ٤١٤) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : دلم يثبت، .

لا دليل يدلُّ على صحة التوبة كها تقدم(١).

وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق ، وتقدم الجواب عن قول ابن عباس(۱)، وأما استتابة الأعمى أم ولده (۱) فإنه لم يكن سلطاناً، ولم تكن إقامة الحدود واجبة عليه، وإنها النظر في جواز إقامته للحد ، ومثل هذا لا ريب أنه يجوز له أن ينهى الساب ويستتيبه، فإنه ليس عليه أن يقيم الحد، ولا يمكنه أن يشهد به عند السلطان وحده ، فإنه لا ينفع ، ونظيره في ذلك من كان يسمع من المسلمين كلهات من المنافقين توجب الكفر، فتارة ينقلها إلى النبي على وتارة ينهى صاحبها ويخوفه ويستتيبه ، وهو بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنى أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله لعله يتوب قبل أن يُرفع إلى السلطان، ولو رُفع قبل التوبة لم يسقط حده بالتوبة بعد ذلك .

وأما الحجةُ الثانيةُ(؛) ، فالجواب عنها من وجوهٍ :

احدها: أنه مـقتولٌ بالكفر بعد الإسلام ، وقولهم: ﴿ كُلُّ مَن كَفَرَ بعد إسلامه فإن توبته تقبلُ ﴾ .

قلنا : هذا ممنوعٌ ، والآية إنها دلتْ على قبول توبة من كفر بعد إيهانه إذا لم ينزدد كفراً ، أما من كفر وزاد على الكفر فلم تدل الآية على قبولِ توبته ، بل قوله : ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ

انظر ص (۵۷۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم قول ابن عباس في ص (٦١١).

<sup>(</sup>٣) نقدم الحديث عن قتل الأعمى لأم ولده ص (١٨، ١٢٦، ١٤١).

 <sup>(3)</sup> المراد بالحسجة الثانية ما ذكره المؤلف من قولهم: اكمل من كفر بعد إسلامه فإن ثوبته تقبل
 وقد تقدمت الحجة الأولى وهي قولهم: اهو مرتد فيستتاب كسائر المرتدين

كُفْراً ﴾ (١) قد يُتَمسك بها في خلاف (١) ذلك، على أنه إنها استثنى من تاب وأصلح ، وهذا لا يكون فيمن تاب بعد أخذه ، وإنها استفدنا سقوط القتل عن التائب لمجرد توبته من السنة ، وهي إنها / دلت على من ١٠/١٨٣ جرد ١/١٨٣ الردة مثل الحارث بن سويد ، ودلت على أن من غلظها كابن أن سرح يجوز قتله بعد التوبة والإسلام .

الوجه الثاني : أنهُ مقتولٌ لكونه كَفَر بعد إسلامه ، وخصوص السب كما قَدْ تقدم تقريرهُ(١) ، فانـدرج في عـمـوم الحـديث مع كون السب مغلِّظاً لجرمه ومؤكِّداً لقتله .

الثالث : أنهُ عَامُّ (١) ، قد خُصَّ منه تارك الصلاة (١) وغسيرها م

- (١) من الآية (٩٠) سورة آل عمران .
  - (٢) في (ج) : تمن خلاف.
  - (٣) في (ب): اعلى مجرد الردة ا

(٤) انظر ص (٧٦٩).ُ

- (٥) أي قولهم اكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل ١ .
- (٦) تارك الصلاة يكون على ضربين : إما أن يكون جاحداً لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحداً لوجوبها فينظر ، فإن كان بمن يجهل ذلك فإنه لا يكفر بمجرد جحده؛ لأنه معدور فنمرقه وجوبها ، فإن جحد بعد ذلك كان مرتداً .
- وإن لم يكن ممن يجهل ذلك ، فإنه يكفر إجاعاً ، ولم يصلر ، ولم يقبل منه ادُّعاء الجمهل لإنكاره سا هو معلوم من الدين بالضرورة .
- وإن كـان غير جـاحـد لوجوبها ولكنه تركها تهاوناً وكسلاً ففيه اختلاف بين العلماء ، فذهب الإسام أحمد ومنصبور الفيقينه من الشافعية وابن حبيب من المائكية والإمام الشوكاني إلى أنه يكفر ويقتل كفراً .
- وذهبت المالكينة والشناف عبية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يكفر ويقتل حداً . وذهبت الحنفية والمزن من الشافعية إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يحبس ويضرب .

الفرائض عند من يقتله ولا يُكَفِّره ، وخُصَّ منه قَتل الباغي(١) وقتلُ الصائل(١) بالسنة والإجماع فلو قيل (إن السب موجب للقتل بالأدلة التي ذكرناها ، وهي أخص من هذا الحديث، لكان كلاماً صحيحاً .

واصطلاحاً : البغاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش . انظر : «المغنى» (١٠/١٠) .

دلت السنة المطهرة على مشروعية قتال البغاة ووردت فيهم أحاديث صريحة وصحيحة منها ما رواه الإسام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، عن عرفجه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: فإنه ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ فمن أراد أن ينفسرق أمر هسذه الأمسة وهسي جميع، فاضربوه بالسيف، كاتناً من كان؟ (٢/ ١٤٧٩ برقم ١٨٥٧).

وكذلك الإجماع منعقد على جواز قتال البغاة قال ابن قدامة : • وأجعت الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ على قتال البغاة فإن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ قاتل مانعي الزكاة ، وعلياً قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان ، انظر: «المغنى» (١٩/١٠) .

ويبدو بعد إمعان النظر في أدلة جميع الطوائف أن الراجع هو قول من قال: إن تارك الصلاة يكفر ويُقتل كفراً لدلالة ظاهر القرآن والسنة على ذلك كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَدَاسُوا الْصَلاة وَآتُوا الرَّكَاة فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدَّيْنِ وَنُقُصَّلُ الاَيَاتِ لِقَومٍ يَعْلَمُسُونَ ﴾ الآية (١١) سورة التوبة .

فسفهوم الآية : أنهم إن لم يقيسوا الصلاة ، لم يكونوا من إخوان المؤمنين ، ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين فهم من الكافرين .

وكها جاء في الحديث عن جابر \_ رضي الله عنه \_ قبال : قبال رسول الله على: ( الرجل وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاقة قال الشوكاني : وواه الجهاعة إلا البخاري والنسائي .

انظر تفاصيل هذه المسألة في : «المجموع» للنووي (٣/ ١٥ - ١٧) ، «بجيرسي صلى الخطيب» (٤/ ١٥ - ٢٧) ، «شرح فتسع القدير» (٢/ ٢١٧) ، «شرح فتسع القدير» (١/ ٢١٧) ، «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (٤ - ٧)، «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٠)، «أضواء البيان» للشنقيطي (٢١١/٤) .

<sup>(</sup>۱) الباغي: اسم الفاعل من البغي ، وأصل البغي في اللغة الحسد والظلم ، ومجاوزة الحد وقصد الفساد . ويأتي بمعنى الطلب يقال : بغيت كلا وكذا إذا طلبته . ويأتي بمعنى الاستطالة والتكبر .

انظر : «تهـذيب اللغة» (٨/ ٢٠٩ ـ ٢١٣ مادة بغى) ، «لسان العرب» (١٤/ ٧٦ ـ ٧٨ مادة بغى) .

<sup>(</sup>٢) المسائل : من المصول، صال عل قرنه صولاً وصيالاً إذا سطا واستطال، والصوول من الرجال : الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم .

وأما من يحتج بهذا الحديث في الذميّ إذا سبٌّ ثم أسلم فيقال له : هذا وَجَبَ قتله قبل الإسلام، والنبي ﷺ إنها يريد إباحة الدم بعد حقنه بالإسلام ، ولم يتعرض(١) لمن وجب قاتله ثم أسلم أي شيء حكمه ، ولا يجوز أن يُحمل الحديث عليه، فإنه إذا حُمل على حلِّ الدم بالأسباب المرجودةِ قبل الإسلام وبعده لَـزِم من ذلك أن يكون الحربي إذا قتل أو زنى ثم شهد شهادى الحق أن يفعل بذلك القتل والزني ، لشمول الحديث على هذا التقدير له ، وهو باطلٌ قطعاً ، ولا يجوز أن يُحمل على أن كلُّ من أسلم لا يحلُّ دمه إلا بإحدى الشلاث إن صدر عنه بعد ذلك ، لأنه يلزمه أن لا يقتل الذمي لقتل أو زني صدر منه قبل الإسلام ، فعُلم أن المراد أن المسلم الذي تكلم بالشهادتين يعصم دمه ، لا يبيحه بعد هذا إلا إحدى الشلاث ، ثُمَّ لو الدرج هذا في العموم لكان خصوصاً بها ذكرناه من أن قتله حدّ من الحدود ، وذلك أن كلّ من أسلم فإن الإسلام يعصم دمه فلا يُباح بعد ذلك إلا بإحدى الثلاث ، وقد يتخلف الحكم عن هذا المقتضَى لمانع من تبوت حد قصاص أو زنى أو نقض عهد فيه ضرر وغير ذلك ، ومثل هذا كثير في العمومات .

انظر : السان العرب) (۲۸۷/۱۱ مادة صول) .

أخرج الترمذي وصححه عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "من قُتل دون ماله فهو شهيد" باب دون ماله فهو شهيد" باب ما جاء مَن قُتل دون ماله فهو شهيد (٤/ ١٨٦ برقم ١٤٤٠) المطبوع مع التحفة .

فيدل الحديث على جواز القتل والقتال لمن يتعرض هذه الأمور ، وهو قول الجمهور . انظر التفصيل : «سبل السلام» للصنعاني (٥٨/٤) .

<sup>(</sup>١) تي (ب) : الايتعرضُ .

وأما الآية على الوجهين الأولين فنقول: إنها تـدلُّ على أنَّ ١١ من كفر بعد إيهانه ثمَّ تاب وأصلح فإن الله غفورٌ رحيمٌ له ، ونحن نقول بموجب ذلك، أما من ضَمَّ إلى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله، أو قَتَل واحداً من المسلمين أو انتهك عِرْضَه فلا تدلُّ / الآية على مسقوط ١٨٣/ب العقوبة عن هذا على ذلك ، والدليل على ذلك قوله سبحانه: ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ (٢) فيإنَّ التوبة عبائدةٌ إلى البذنب المذكور، والذنب المذكور هو الكفر بعد الإيهان وهذا أتى بزيادة على الكفر توجب عقوبةً بخصوصها كها تقدم ، والآية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر ، ومن قال: ﴿ هُو زِنْدِينٌ ﴾ قال: أنا لا أعلمُ أن هذا تابَ ٣٠٠ ، ثم إن الآية إنها استثنى فيها من تاب وأصلح ، وهذا الذي يرفع(؛) إلى الإمام لم يصلح ، وأنا لا أُوخر العقوبة الواجبة عليه إلى (٥) أن يظهر صلاحه ، نعم الآية قد تعمُّ مَن فعل ذلك ثُمَّ تمابَ وأصلح قبل أن يُرفع إلى الإمام ، وهنا(١) قد يقولُ كثيرٌ من الفقهاء بسقوط العقوبة ، على أنَّ الآية التي بعدها قد تُشعر بأن المرتد قسمان : قسمٌ تُقبلُ توبته ، وهو من كَفَر فقط ، وقسمٌ لا تقبلُ توبتهُ ، وهو مَن كَفَر ثم ازداد كـفـراً ، قال سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ (٧) وهذه

<sup>(</sup>١) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٩) سورة آل عمران ، تكملة الآية : ﴿... فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمً ﴾.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا عن الإمام مالك برواية ابن القاسم .

انظر : «الشفاء (٢١٦/٢) ، «البيان والتحميل؛ (٢١٦/١٦) .

<sup>(</sup>٤) ق (ب) ر (ج) : درنم إلى، .

<sup>(</sup>ه) ني (ج) : ﴿إِلَّا .

<sup>(</sup>٦) ئي (ج) : قمله .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٩٠) صورة آل عمران، تكملة الآية: ﴿.. . رَأُولَتِكَ هُمُ الطَّسَالُّونَ﴾.

الآية وإن كان قد تأولها أقوام(۱) على من ازداد كفراً إلى أن عاين الموت فقد يُستدلُّ بعسومها على هذه المسألة فيقال: من كفر بعد إيهانه وازداد كفراً بسب الرسولِ ونحوه لم تقبل توبته ، خصوصاً من استمر به ازدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحدُّ وأراد السلطان قتله ، فهذا قد يقال: إنه ازداد كفراً إلى أن رأى أسباب الموت، وقد يقال فيه: ﴿فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا إلى أن رأى أسباب الموت، وقد يقال فيه: ﴿فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا إلى أن رأى أسباب الموت، وقد يقال فيه: ﴿فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا هَالُوا مَنَا لَوْ اللَّهِ وَحُدَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَدْ سَلَفَ هُمْ إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفَرُ لللَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفَرُ لللَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفَرُ لللَّهُ مَا قَدْ سَلَفَ مَن الآثام، أما من الحدود للمُ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (١) فإنه يغفر لهم ما قد سلف من الآثام، أما من الحدود الواجبة على مسلم مرتد أو معاهد فإنه يجب استيفاؤها بلا تردد، على أن الكلام [يَدُلُّ إِنْ المَا في الحربيّ .

ثم نقول : الانتهاء إنها هو الترك قبل القدرة كها في قوله تعالى: 
﴿ لَكِ نُ لَكُ يَتُكُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ (١) إلى قوله : 
﴿ أَيْسَنَهَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقَتُلُوا تَقْتِيلًا ﴾ (١) فسمن لم يتب حتى أُخذ فلم ينته، ويقال أيضاً : إنها تدل الآية على أنه يُغفر لهم ، وهذا مُسَلّمٌ ، وليس كُلُّ من غُفِر له سقطت / العقوبةُ عنه في الدنيا ، فإن الزاني أو السارق لو تاب ١/١٨٤ توبة نصوحاً غَفَر الله له ولابد من إقامة الحدود عليه (١) ، وقوله ﷺ :

<sup>(</sup>١) وهو تأويل قتادة وعطاء الحراساني .

انظر : اتفسير الطبري، (٦/ ٧٩٩ برقم، ٧٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٤) سورة غافر .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٥) سورة غافر .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣٨) سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٥) من المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٦٠) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٦١) سورة الأحراب .

<sup>(</sup>٨) تقدم الكلام في هذه المبألة .

والإسلام يَسجُبُ مَا قَبْلُهُ كَفُولِهِ: والتَّوْبَة تَجُبُ مَا قَبْلَهَا ١٥١) ومعلوم أن التوبة بعد القدرة لا تُسقط الحد كها دل عليه القرآن ١١١) ، وذلك أن الحديث خرج جواباً لعمرو بن العاص لما قال للنبي على : أبايعك على أن يعفر لي ما تقدم من ذنبي ، فقال : فيا عَمرو أمّا عَلِمتَ أنَّ الإسلام يَهدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وأنَّ الحِجْرَة تَهدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وأنَّ الحِجْرَة تَهدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُهُ ١١) فعلم أنّه عَنى بذلك أنَّ ما كَانَ قَبْلَهُ ١١) فعلم أنّه عَنى بذلك أنَّ يهدمُ آثام الذنوب التي سأل عمرو معفرتها ، ولم يجرِ للحدودِ ذكر ، وهي يهدمُ آثام الذنوب التي سأل عمرو معفرتها ، ولم يجرِ للحدودِ ذكر ، وهي أن ذنبَهُ سقط بهذه الأشياء بالاتفاق ، وقد بينن ١١) على صحير الله عمو النبي على أن ذنبَهُ سقط بالإسلام ، وأن القتل إنها سقط عنه بعفو النبي على تقدم ، ولو فُرِض أنه عام فلا خلاف أن الحدود لا تسقط عن الذمي بإسلامه ، وهذا منها كها تقدم (٥) .

وأما قـوله سـبحانه وتعالى : ﴿إِنْ نَعْفُ عَـنْ طَائِفَةٍ مُنْكُمْ نُـعَذَّبْ طَائِفَةً﴾(١) فـالجواب عنها من وجوه:

المدها: أنه ليس في الآية دليلٌ على أن هذه الآية نزلت في من سب النبي ﷺ وشتمه ، وإنها فيها أنها نزلت في المنافقين(١٠) ، وليس كل منافقي

تقدم تخریجه

 <sup>(</sup>٢) كما جَاء في قسوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ الآية (٣٤) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص (٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة : النبي، .

<sup>(</sup>٥) تقلم ذلك ص (٢١٩).

<sup>(</sup>٦) من الآية (٦٦) سورة التوبة .

 <sup>(</sup>٧) دنت الآثـار الكثيرة أنها نزلـت في المنافـقـين الـلين قـالوا المقـالة القبيحة في رسول الله هيئو والمسلمين في غـزوة تبـوك ، وتاب منهم رجل واحـد كيا سيأتي ذكره .

انظر : الشير الطبري، (١٤/ ٣٣٢\_ ٣٣٤) .

يسبه ويشتمه ، فإن الذي يشتمه من أعظم المنافقين وأقبحهم نفاقاً ، وقد ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثير من الكفار ، ولو أن كل منافق بمزلة من شتمه لكان كل مرتدُّ شاتماً ، ولاستحالت هذه المسألة ، وليس الأمر كذلك ، فإن الشتم قدر والله على النفاق والكفر على ما لا يخفى ، وقد كان عن هو كافرٌ من يجبه ويودُّه ويصطنع إليه المعروف خلقٌ كشيرٌ ، وكان ممن يكفُّ عنه أذاه من الكفار خلقٌ أكثر من أولئك وكان عن يحاربه ولا يشتسمه خلقٌ آخرون ، بل الآية تدل على أنها نزلت في منافستين غير الذين يؤذونه، فإنه سبحانه وتعالى قال: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُـوْذُونَ النَّبِي﴾ (٢) إلى قـولهِ: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَـزَّلُ عَلَيْهِمْ سُـورةً تُنَبُّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُـل اسْتَهْ زِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِسَنْ سَأَلْنَـهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ / وَآيَـاتِهِ ١٨٨/ب وَرَسُ وْلِهِ كُنْـتُمْ تَسْلَتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَـذِرُوا قَـدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَـنْ طَائِفَة مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِيْنَ ﴿٢) ، فليس في هذا ذكر سبب ، وإنها فيه ذكر استهزاء ومن الاستهزاء بالدين ما لا يتضمنُ سباً ولا شتاً للرسول .

وفي هذا الوجمه نظرٌ كها تقدم في سبب نزولها ، إلا أن يقال : تلك الكلمات ليست من السب المختلف فيه ، وهذا ليس بجيدٍ .

الوجه الثاني: أنهم قد ذكروا أن المعفو عنه هو الذي استمع أذاهم

<sup>(</sup>١) في (ب) : اعن ١ . إ

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦١) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآيات (٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦) سورة التوبة.

ولم يتكلم وهو مخشيٌّ بن حمير(١) ، هو الذي تيب(١) عليه ، وأما الذين تكلموا بالأذى فلم يعف عن أحدِ منهم(٢) .

يعقق هذا أن العفو المطلق إنها هو تركُ المُواخذة بالذنب وإن لم يتب صاحبه، كقوله تعالى ﴿إنَّ الّذِيْنَ تَوَلَّواْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْمَتَقَىٰ الجَمْعَانِ إِنَّهَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾(؛)، والكفر لا يعْفَى عنه ، فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة \_ إما بسماع الكفر دون إنكاره ، والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله ، أو بكلام هو ذنب وليس هو كفراً ، أو غير ذلك \_ وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه لابد من تعذيب أولئك المستهزئين ، وهو دليلٌ على أنه لا توبة لهم ، لأن من أخبر الله بأنه يعذّبُ وهو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب ، فيصلح أن يجعل هذا دليلاً في المسألة .

الوجه الثالث: أنه - سبحانه وتعالى - أخبر أنه لابد أن يعذب طائفة من هؤلاء إن عفا عن طائفة ، وهذا يدلُّ على أن العذاب واقع بهم لا عالة ، وليس فيه ما يدل على وقوع العفو ، لأن العفو معلّق بحرف

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في ص (٥٨٧).

 <sup>(</sup>۲) تقدم أنه هو اللَّذي أنكر على جاهته بعض ما صمع منهم ولم بهالتهم عليه بل جعل يسير
 بجانباً لهم، وتقدمت قصته في ص (٥٨٧).

وأخرج الطبري في وتفسيره، عن عكرمة أن مُخْشِيّ بن حُميسٌ هو الذي قال : واللهم إن أسمع آية أنا أُعْنَى بها ، تقشعر منها لجلود ، وتجب منها القلوب ، اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك ، لا يقول أحد أنا غسلت ، أنا دفنت . قال : فأصيب يوم البيامة ، فما أحد من المسلمين إلا وجد غيره .

انظر : قضير الطبري، (١٤/ ٣٣٤ برقم ١٦٩١٣) .

 <sup>(</sup>٣) هم الذين قالوا: ﴿إِنَّكَ كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٥٥) سورة آل عمران، تكملة الآية: ﴿...إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

الشرط، فهو عتملٌ، وأما العذاب فهو واقعٌ بتقدير وقوع العفود،، وهو بتقدير عدمه أوقع، فعلم أنه لابد من التعذيب: إما عاماً، أو خاصاً لهم، ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن كذلك، لأنهم إذا تابوا لم يعذبوا، وإذا ثبت أنهم لابد أن يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول التوبة منهم وإنه يحرم تعذيبهم إذا أظهروها، وسواء أراد بالتعذيب (التعذيب) (۱) بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين، لأنه - سبحانه وتعالى - أمر نبيه فيها بعد بجهاد الكُفار / والمنافقين (۱)، فكان من أظهره عُذب ما الله بأيدي المؤمنين، ومن كتمه عنّبه الله بعذاب من عنده، وفي الجملة بأيدي المؤمنين، ومن كتمه عنّبه الله بعذاب من عنده، وفي الجملة فليس في الآية دليلٌ على أن العفو واقعٌ، وهذا كاف هنا.

الوجه الرابع: أنه إن كان في هذه الآية دليلٌ على قبول توبتهم فهو حقّ وتكون هذه التوبة إذا تابوا قبل أن يشبت النفاقُ عند السلطان كما بين ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَنْ لَهُمْ يَتَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِيسَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ ﴾(3) الآيتين ، فإنها دليلٌ على أن من لم ينته حتى أُخذ فإنه يقتل ، وعلى هذا فلعله والله أعلم عنى : ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ﴾(6) وهم الذين أسروا النفاق حتى تابوا منه (٢) ، ﴿نُعَذَّبْ طَائِفَةٌ ﴾(٧) وهم الذين أسروا النفاق حتى تابوا منه (٢) ، ﴿نُعَذَّبْ طَائِفَةٌ ﴾(٧) وهم الذين أطهروه (٨) حتى أُخذوا، فتكون دالةً على وجوب تعذيب من أظهره

<sup>(</sup>١) وهو كما تقدم في قوله سبحانه: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِضَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبُ طَائِفَةً﴾ من الآية (٦٦) سورة التربة. أنظر ص (٢٩٩).

 <sup>(</sup>٢) ليس في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) كما يأن في قبوله تعالى : ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ﴾ من الآية (٧٣) سورة التوبة .
 (٤) من الآية (٦٠) سبورة الأحزاب .

م الکتاب

<sup>(</sup>٥) من الآية (٦٦) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦) أمثال غشي بن حمير كما تقلمت قصته في ص (٥٨٧).

<sup>(</sup>٧) من الآية (٦٦) سورة التوبة .

<sup>. (</sup>٨) أمشال هؤلاء اللين قالوا «إنها كنا نخوض ونلعب» .

الوجه الخامس: أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أظهر النفاق وتاب أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ﴾ (٢) كما أسلفناه وبينًاهُ (٣).

ويؤيده أنه قال: ﴿إِنْ نَعْفُ ﴾ ولم يقل يتب (٤) وسبب النزول (٥) يؤيد أن النفاق ثبت عليهم ولم يعاقبهم النبي على وذلك كان في غزوة تبوك (١) قبل أن تنزل براءة ، وفي عقبها نزلت سورة براءة (١) فأمر فيها بنبذ العهود إلى المشركين وجهاد الكفار والمنافقين . (ونهى فيها عن الصلاة عليهم ، فلم يظهر أحد بعدها نِفَاقاً .

وأما قَوْلُه: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُسْنَافِقِيْسَ﴾(٨) الآيتين)(١) .

فالجواب عها احتج به منها من وجوه :

<sup>(</sup>١) ليس في (ب) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٣) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص (١٣١) أن آية الأحزاب منسوخة بآية القتال .

<sup>(</sup>٤) في (ج) (رلم يتب؛ وفي المطبوعة (ولم يبت) .

<sup>(</sup>٥) كما تقدم أنها نزلت في المنافقين في غزوة تبوك .

<sup>(</sup>٦) كــانت غزرة تبوك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة .

انظر : اطبقات ابن سعدة (٢/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>٧) نزلت براءة في أول شوال من سنة تسع بعد مرجع النبي على من تبوك وذلك لما بعث رسول الله الله أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أميراً على الحج في سنة تسع من الهجرة ليقيم للناس حجهم ، والناس من أهل الشرك على منازلهم ، فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين ، ونزلت السورة براءة في نقض ما بين رسول الله الشركين من المهد . انظر : «تفسير الطبري» (١٤/ ٩٢) ، ٩٧) .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٧٣) سورة براءة .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين مناقط من المطبوعة .

أحدها: أنه - سبحانه وتعالى - إنها ذكر أنهم قالوا كلمة الكفر(١١٢١) وهم والترابي الم ينالوا ، وليس في هذا ذكر للسب ، والكفر أعم من السب ، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص ، لكن فيها ذُكر من سبب نزولها ما يدل على أنها نزلت فيمن سب ، فيبطل هذا .

الوجه الثاني: أنه \_ سبحانه وتعالى \_ إنها عَرَض التوبة على الذين علفون بالله ما قالوا ، وهذا حالُ من أنكر أن يكون تكلم بكفر وحلف على إنكاره ، فَأَعْلَم الله نبيه أنه كاذبٌ في يمينه ، وهذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبي على عنه الكلمة من النفاق ولا تقوم عليه به بينة ، ومثل هذا لا يُقام عليه حدٌ ، إذ لم يثبت / عليه في الظاهر شيء والنبي على إنها يحكم ١٨٥٠ في الحدود ونحوها بالظاهر ، والذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائع في الحدود ونحوها بالظاهر ، والذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها إنها فيه أن النبي على أخبره بها قالوا نحبر واحدٌ إما حذيفة (ع) أو عامر بن قيس (ه) أو زيد بن أرقم (ا) أو غير هؤلاء ، أو أنه أوحي إليه

(٤) تقدمت ترجته .

 <sup>(</sup>١) وذلك في قسوله تعالى : ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفُو وَكَفَرُواْ
 بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمْثُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ الآية (٧٤) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) ذكر الواقدي أن الذي قبال كلمة الكفر هو الجلاس بن سُويَد بن الصامت وقد تقدمت قصته في ص (٤٣). انظر: دمغازي الواقدية (١٠٦٧/٣).

<sup>(</sup>٣) والشيء الذي هم المنافقون به ولم ينالوه هو أنهم قالوا: نضع التاج على رأس عبدالله بن أبي قتوجه إذا رجعنا . أو المراد أنهم هموا بقتل النبي عند العقبة في مرجعه عن تبوك .

انظر : امغازي، الواقدي (١٠٦٨/٣) .

<sup>(</sup>a) هو عامر بن قيس الأنصاري ابن عم الجلاس بن سويد .

قال الحافظ ابن حجر: فذكره موسى بن عقبة في المغازي وأنه أحد من سمع الجلاص بن سويد بن الصامت يقول: إن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر من الحمر، فبلغ ذلك النبي المحف الحلاس ما قال ذلك فنزلت: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ الْكُفْرِ ﴾ الآية (٧٤) سورة النوبة .

انظر : دالإصابة (٣/ ٥٩٥ ، ٩٩٦) .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته

بحالهم ، وفي بعض التفاسير أن المحكيُّ عنه هذه الكلمة الجُلاُّسُ بن سويد(١) ، اعترف بأنه قالها وتباب من ذلك من غير بيَّنة قيامت عليه فقيل رسول الله ﷺ ذلك منه(١) ، وهـذا كـله دلالة واضحةٌ على أن التوبة من مثل هذا مقبولة ، وهي توبةُ من لم يثبت عليه نفاقٌ(٣) ، وهــذا لا خــلاف فيه إذا تاب فيها بينه وبين الله سراً كها نافق سراً أنه تقبل توبته ، ولو جاء مظهـراً لنفـاقـه المتـقـدم ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينةٌ بالنفاق قبلت توبته أيضاً على القولِ المختار(؛) كما تقبل توبة من جاء مظهراً للتوبة من زنيَّ أو سرقةٍ لم يثبت عليه على الصحيح(٥) ، وأولى من ذلك ، وأما من ثبت نَفَاقَهُ بِالْبِينَةُ فَلْيُسِ فِي الآية ولا فيها ذكر من سبب نزولها ما يدلُّ على قبول توبته، بل وليس في نفس الآية ولا فيها ذكر من سبب نزولها ما يدلُّ على قبول توبته، بل ليس في نفس الآية ما يدل على ظهور التوبة، بل يجوز أن يُحمل على توبته فيها بينه وبين الله، فإن ذلك نافعه وفاقاً وإن أقيم عليه الحدُّ كيا قبال سبحانه : ﴿ وَالَّـٰذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظُلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَ سرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْنُوبِهِم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ﴿ ١٦ ﴿ اللَّهُ ﴿ ١٦

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه .

انظر : ﴿تَفْسِيرُ الطَّبْرِيُّ ﴿ ٢٦١ / ٣٦١ بِرَقَمَ ١٦٩٦٧ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة دوهو نوبة من ثبت عليه نفاق.

 <sup>(3)</sup> مما لا خلاف فيه أن كل ذنب تبلزم فاعله التوبة منه ، متى ثاب قبل الله توبته . انظر : «المغني» (٧٩/١٢) .

وتــوبــة المنافق الذي نافق مراً وتاب من النفــاق مراً لم أجــد فــــه قــولاً للعلماء إلا أن المنافق الذي يُســـمى وزنديقاً، بعد الصدر الأول ففي قبول توبته قولان، انظر: والمغني، (١٠/ ٧٨،)

 <sup>(</sup>٥) إذا تاب الزاني والسارق قبل أن يقام عليه الحد ففي سقوط الحدد عنه روايتان أصحها سقوط الحد بسجرد التوبة ، انظر : المغني، (٣١٦/١٠) فعلى هذا إذا جاء مظهراً للتوبة من زنى أو سرقة ولم يثبت فتُقبل توبته بطريق الأولى .

<sup>(</sup>٦) من الآية (١٣٥) سورة آل عمران.

الوجه الثالث: أنه قبال سبحانه وتعالى: ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) إلى قبوله: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ (١) الآية وهذا تقريرٌ لجهادهم، وبيانٌ لحكمته، وإظهارٌ لحالهم المقتضي لجهادهم، فإن ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدلُّ على أنهُ علةٌ له (٧)، وقوله: ﴿ يَحْدِلُهُ وَنَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ وصفٌ لهم، وهو مناسبٌ لجهادهم، فإن كونهم يكذبون في أيهانهم ويظهرون الإيهان ويبطنون الكفر موجبٌ

<sup>(</sup>١) الآية (١١٠) سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥٣) مسورة الزمر.

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠٤) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣) سورة غافر.

<sup>(</sup>٥) من الآية (٧٣) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٧٤) سورة التوبة.

 <sup>(</sup>٧) فسهنا الموصف المناسب : «الكفر والنفاق والكذب في الأيهان» والحكم هنو «الجهاد والإغلاظ هو الكفر والنفاق والحلف الكاذب .

للإغلاظ عليهم ، بحيث لا يُقبل منهم ولا يُصَدَّقون فيها يظهرونه من الإيهان ، بل يُنتهرون ويردُّ ذلك عليهم .

وهذا كله دليلٌ على أنه لا يقبل ما يظهره من التوبة بعد أخذه ، إذ لا فرق بين كذبه فيها يخبر به عن الماضي أنه لم يكفر وفيها يخبره من الحاضر أنه ليس بكافر ، فإذا بيّن - سبحانه وتعالى - من حالهم ما يوجبُ أن لا يصدقوا وجب أن لا يصدق في إخباره أنه ليس بكافر بعد ثبوت كفره ، بل يجري عليه حكم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١) لكن بشرط أن يظهر كذبه فيها ، فأما بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب عن لكن بشرط أن يظهر كذبه فيها ، فأما بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُ مُ ﴾ (١) أي قبل ظهور النفاق وقيام البينة به عند الحاكم حتى يك خيراً لَهُ مُ إلى التوبة الظاهرة في كل يكون للجهاد موضع وللتوبة موضع وإلا فقبولُ التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية .

الوجه الرابع: أنه - سبحانه وتعالى - قال بعد ذلك: ﴿وَإِنْ يَتَوَلَّـوا يُعَلَّبُهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيها فِي اللَّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ﴿ ( وَسَر ذلك فِي تَوَلَه تعالى: ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبِكُمُ اللَّهُ بعذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَلِيدِينَا ﴾ (ن) ، وهذا يدلُّ على أن هذه التوبة قبل أن نتمكن من تعذيبهم بأيدينا ، لأن من تولى عن التوبة حتى أظهر النفاق وشُهد عليه به وأُخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه ، فيجبُ أن يعذبه الله عذاباً ألياً

<sup>(</sup>١) من الآية (١) سورة المنافقون .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٤) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٤) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٥٢) سورة التوبة .

في الدنيا ، والقتل عذابٌ أليمٌ فيصلحُ أن يُعذّب به ، لأن المتولي أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن (١) يتركه الناس ، لأنه لو كان المراد به تركها إلى الموت لم يُعذّب في الدنيا ، لأن عذاب الدنيا قد فات ، فلابد أن يكونَ التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت مهلّ يعذبُهُ الله فيه كها ذكره سبحانه / فمن تاب بعد أن أخذ (١) ليعذّبَ فهو عمن لم يتب قبل ذلك ، بل ١٨٦/ب تولى ، فيستحق أن يعذبه الله عذاباً أليهً في الدنيا والآخرة ، ومن تأمل هذه الآية والتي قبلها وجدهما دالتين على أن التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب الله عنه .

وأسا كون هذه التوبة مقبولة فيها بينه وبين الله وإن تضمنت التوبة من عرض الرسُول على، فنقول أولاً: وإن كان حق هذا الجواب أن يؤخر إلى المقدمة الثانية - : هذا القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلك ، كها أن الزاني والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيها بينه وبين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبته ، وإذا اطلعنا عليه ثم تاب فلابد من إقامة الحد عليه ، ويكون ذلك من تمام توبته ، وجميع الجرائم من هذا الله .

وقد يقال : إن المنتهك الأعراض النَّاسِ إذا استغفر لهم ودعا لهم قبل أن يعلموا بذلك رُجِيَ أن يعلموا بذلك من الخلاف(٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة (لا) .

 <sup>(</sup>٢) في (ج): ابعد الأخلة.
 (٣) وذلك كها جاء في الأثر المشهور: الخفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته وقد تقدم أنه

<sup>(</sup>٢) وذلك كيا جاء في الاتبر المشهور: «كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته» وقد تقدم انه ضميف، وقال السيوطي رواء البيهقي بإسناد ضعيف. انظر: «الدر المتلور» (٥٧٧/٥). وأخرج ابن أي الدنيا عن مجاهد أنه قال: «كفارة أكلك لحم أخيك أن تتني عليه، وتدعو له بخده.

وروي أيضاً عن أبي حازم قال : «من اغتاب أخاه ، فليستغفر له فإن ذلك كفارة لذلك» . انظر : «الصمت وحفظ اللسان» لابن أبي اللنيا ، باب كفارة الاغتياب (ص ١٦٣ ، ١٦٤ ، برقم ٢٩١ و ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٤) سُيانُ هذا الْخَلاف في ص (٨٨٥).

المشهور ، ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم أظهر التوبة لم تسقط عقوبته ، وذلك أن الله سبحانه لابد أن يجعل للمذنب طريقاً إلى التوبة ، فإذا كان عليه تبعات للخلق فعليه أن يُحرُّج منها جهده ، ويعوضهم عنها بها يمكنه ، ورحمة الله من وراء ذلك ، ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد إذا ظهرنا عليه ، ونحن إنها نتكلم في التوبة المسقطة للحد والعقوبة ، لا في التوبة الماحية للذّنب .

ثم نقول ثانياً: إن كان ما أتاه من السبّ قد صدر عن اعتقاد يوجبه ، فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقضي العهد من سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم ، فإنهم يعتقدون في المسلمين اعتقاداً يوجب إباحة ذلك ، ثم إذا تابوا توبة نصوحاً من ذلك الاعتقاد غُفِر لهم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد كها يعفر للكافر الحربي موجب اعتقاده إذا تاب منه ، مع أن المرتد أو الناقض متى فعل شيئاً [من ذلك]() قبل الامتناع أقيم عليه حدّه ، وإن عاد إلى الإسلام ، سواءًا، كان لله أو لآدمي ، فيحد على الزني والشرب وقطع الطريق() ، وإن كان في زمن الردة ونقض العهد يعتقد حلّ ذلك / الفرج لكونه وطئه ١/١٨٧

<sup>(</sup>١) من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٢) أن (ج) زيادة : اإن،

<sup>(</sup>٣) إذا أصباب المرتد حداً في دار الإسلام ثم لحق هارباً بدار الحرب وجاء ثائباً فهل يُعقام عليه الحد أم لا ؟

فلهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يُؤخل بحقوق الناس من الأموال والدماء والجراح ، ولا يؤخذ بحقوق الله من الزنى والسرقة وشرب الحمر ، لأن اللحاق بدار الحرب يلتحق بالموت فيورث شبهة في سقوط ما يسقط بالشبهات .

وذهبت الحنابلة إلى أن اللحناق بدار الحرب لا يُسقط عن اللاحق شيئاً من الحدود التي أصابها قبل لحاقه إلا حد الخمر ففيه احتمالان، وأما إذا أصابه في دار الحرب بعد لحوقه ثم =

بمِلْك السمين إذا قَهَر مسلمة على نفسها ، ويعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ، كما يُؤخذ منه القود وحد القذف وإن كان يعتقد حلها ، ويضمن ما أتلفه من الأموال وإن اعتقد حلها .

والحربي الأصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الإسلام ، وكان الفرقُ ان ذلك كان ملتزماً بايهانه وأمانه أن لا يفعل شيئاً من ذلك ، فإذا فعله لم يعذر بفعله ، بخلاف الحربي الأصل ، ولأن في إقامة هذه الحدود عليه زجراً له عن فعل هذه المربقات كها فيها زجر للمسلم المقيم على إسلامه ، بخلاف الحربي الأصل ، فإن ذلك لا يزجره ، بل هو منفر له عن الإسلام، ولأن الحربي الأصل عتنع ، وهذان عكنان .

وكذلك قد نصَّ الإمام أحمد على أنَّ الحربيَّ إذا زنى بعد الأسر أقيم عليه الحدُّ ، لأنه صار في أيدينا(١) ، كما أن الصحيح عنه وعن أكثر أهل العلم أن المرتد إذا استنع لم تقم عليه الحدود لأنه صار بمنزلة الحربي ، إذ

<sup>=</sup> جاء تائباً فالحكم فيه أنه لا شيء عليه ولم يؤخذ بشيء منه ، لأن ضعله لم ينعلقد موجباً لصيرورته في حكم أهل الحرب لأنه أصابه في دار الحرب ، والحرب لا يؤاخذ بعد الإسلام بها كان أصابه حال كونه عارباً .

انظر : «المغني» (١٠١/١٠) ، «الكافي» (٣/ ١٦٣)، «البحر الرائدي» (٥/ ١٣٨) ، «البحر الرائدي» (٥/ ١٣٨) ، «مواهب الجليل» للحطاب (٦/ ٢٨١) .

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا النص للإمام أحمد ، ولكن من عمومات مذهبه أن الكفار تجري عليهم أحكام المقويات كفتل النفس والسرقة والزنى ، فمن قتل أو قطع طرفاً أو تعدى على مال أو قدف أو سب مسلياً أو ذمياً أحذ بذلك كالمسلم .

انظر: «كشف المخدرات» لزين الدين الدمشقى (٢٠٧).

الممتنع يفعل هذه الأشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له ، ففي إقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير وإغلاق لباب التوبة عليهم ، وهو بمنزلة تضمين أهلِ الحرب سواء ، وليس هذا موضع استقصاء هذا ، وإنها نبهنا عليه ، وإذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد والناقض إذا آذيا الله ورسوله ثم تابا من ذلك بعد القدرة توبة نصوحاً كانا بمنزلتها إذا حارباً باليد في قطع الطريق أو زنياً وتاباً بعد أخذها وببوت الحد عليها ، ولا فرق بينها وذلك لأن الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الأمور في دينه ، وإن كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له .

وكذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور عرمة ، فاعتقاده إباحتها إذا لم يتصل به قوة ومنعة ليس عذراً له في أن يضعلها ، لما كان ملتزماً له من السبين الحق ، ولما هو به من الضعف ، ولما في سقوط الحد عنه من الفساد وإن كان السب صادراً عن غير اعتقاد ، بل سبه مع اعتقاد نبوته أو سبه بأكثر مما يوجبه اعتقاده ، فهذا من أعظم الناس كفراً بمنزلة إبليس ، وهو من نوع العناد أو السفه ، وهو بمنزلة من شتم بعض المسلمين أو قتلهم وهو يعتقد أن دماءهم وأعراضهم حرام .

وقد اختلف الناسُ في سقوط حدَّ المشتوم / بتوبةِ الشاتِم قبل العلم ١٨٨/ب به ، سواء كان نبيّاً أو غيره ، فمن اعتقد أن التوبة لا تُسقط حقَّ الآدمي له أن يمنع هنا أن توبةَ الشاتِم في الباطِنِ صحيحةٌ على الإطلاق(١) ، ولهُ أن

 <sup>(</sup>١) وذلك إذا لم يبلغ الخبر إلى المستوم أو المغتاب له وهو كها جاء عن عبدالله بن المبارك قال :
 وإذا اغتاب رجل رجالاً فلا يخبره به ولكن يستغفر الله أورده السيوطي عن البيهةي .
 انظر : «الدر المتوره (٧/ ٥٥٧) .

يقول : إنَّ للنبي عَلَيْهِ أن يطالب هذا بشتمه مع علمه بأنه حرامٌ ، كسائر المؤمنين لهم أن يطالبوا شاتمهم وسابهم ، بل ذلك أُوّل ، وهذا القول قويًّ في القياس ، وكثير من الظواهر تدل عليه .

ومن قال هذا من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق بأعراض الناس ، وقد فات الاستحلال ، فليأتِ للمشتوم من الدعاء والاستغفار بها يزنُ حق عِرضه ، ليكون ما يأخذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعاله واستغفر فيسلم له سائرُ عمله(١) ، فكذلك من صدرت منه كلمة سبتً

<sup>=</sup> وأما إذا علم المشتوم فالتوبة في الباطن غير صحيحة بل يجب الاستحلال منه ، وذلك كها جماء عن عطاء بن أبي رياح أنه سئل عن التوبة من الفرية ؟ فقال : «تمشي إلى صاحبك فتقول : كلبت بها قلت لك ، وظلمت وأسأت ، فإن أحدث بحقك ، وإن شِئت عَفَوْتًا .

رواه ابن أبي اللنيا في الصمت ، باب كفارة الاغتياب ص (١٦٣ برقم ٢٩٣) . ثم إنه لا يشترط لصحة توبة من قدف وضيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه وحرمه القاضي

تم إنه لا يشترط لصبحه توبه من هدف وصيبه وبحومه إعلامه والتحلل منه وحرمه الفاضي والشيخ عبدالقادر . ونقل مهنا : لا يتبغي أن يعلمه . وقيل : إن علم به المظلوم ، وإلا دعا واستغفر ولم يعلمه .

وذكر في «الغنية» إن تأذّى بمعرفته كزناه بجاويته وأهله وغيبته بعيب خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق إلا أن يتحلله ويبقى له عليه مظلمة ما فيجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت

وفي «الغنية» لا يكفي الاستحلال المبهم لجواز لو عرف قدر ظلمه لم تطلب نفسه بالاحلال \_ إلى أن قال \_ قان تعقر ذلك فيكثر الحسنات قان الله يحكم عليه ، ويلزم قبول حسناته مقابلة لجنايته ، كمن أتلف مالاً فجاء بمثله فأبى قبوله ، وأبراه حكم الحاكم عليه بقبضه .

انظر التفاصيل في : «الفروع» (٦/ ٩٧ ، ٩٨) ، «المبدع شرح المقنع» (٩/ ٩٩ ، ١٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) لا خدلاف أن الغيبة من الكبائر ، وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله - عز وجل - وهل يستحل المغتاب أم لا ؟ اختلف فيه العلماء .

فقالت طائفة : ليس عليه استحلاله ، وإنها هي خطيئة بينه وبين ربه . واحتجت بأنه لم يأخيذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقص ، فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه ، وإنها المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن .

أو شتم فليكثر من الصلاة والتسليم، ويقابلها بضدها، فمن قال: إن ذلك يوجب قبول التوبة ظاهراً وباطناً أدخله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَدُهِبُنَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَـمْحُهَاهِ(١) ومن قال: يُذْهِبْنَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَـمْحُهَاهِ(١) ومن قال: فلا بُدَّ مِنَ القِصاص، قال: قد أعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص، وليس لنا غرضٌ في تقريرِ واحدٍ من القولين(١) هنا ، وإنها الغرض أن الحد لا يسقط بالتوبة، لأنه إن كان عن اعتقادِ فالتوبةُ منه صحيحةٌ مسقطةٌ لحق الرسول في الآخِرَة، وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كها تقدم، وإن كانت من غير اعتقادِ ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلافٌ .

وقائت طائفة : هي مظلمة وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه . واحتجت بقوله :
 «كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» ، وقد تقدم أنه ضعيف .

وذهبت طائفة إلى أنها مظلمة وعليه الاستحلال واحتجت بها جاء عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله على: «من كانت مظلمة لأخيه من عِرْضِه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وواه البخاري في كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته ؟ (٥/ ١٠ ١ برقم ٢٤٤٩). وهناك أحاديث وآثار أخرى تدل على أنها مظلمة يجب على المفتاب استحلالها ، فإذا فاته الاستحلال فليأت من الدعاء له والاستغفار بها يزن حق عرضه ، هذا والله أعلم . انظر التفاصيل في : «الجامم لأحكام المقرآن» (٢٣/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>١) من الآية (١١٤) سنورة هود .

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث أبي فر \_ رضي الله عنه \_ وواه الـترمـذي في باب مـا جـاء في مـعـاشرة الناس بلفظ : «اتق الله حـيـثها كنت وأتبع السـيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» وقال : هذا حديث صحيح (٦/ ١٢٢ ، ١٢٣ برقم ٢٠٥٣) المطبوع مع التحفة .

والإمام أحمد في «مستده» بتفس اللفظ (١٥٣/٥) .

والدارمي في «سننه» في كتاب الرقائق ، باب في حسن الحلق بنفس اللفظ (٣٢٣/٢) . وحسنة الشيخ الألباني . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (٨٦/١١ برقم ٩٦) .

<sup>(</sup>٣) القول الأول: أن التوبة لا تُسقط حق الأدمي فتوبة الشاتم في الباطن غير صحيحة على الاطلاق.

القول الثاني : هذا من باب السب والغيبة ، وقد فات الاستحلال ، فليأت للمشتوم من الدعاء والاستغفار بها يزن حق عرضه ، كها تقلم .

فإن قيل : ﴿ لَا يَسقُطُ اللَّهُ عَلَا كَلَام ، وإن قيل : ﴿ يَسَقُطُ الْحَقَ وَلَمُ يَسْقُطُ اللَّهِ فَا يَسْقُط الحد كتوبة الأول وأولى المحاصلة أن الكلام في مقامين :

احدهما: أن هذه النوبة إذا كانت صحيحة نصوحاً فيها بينه وبين الله هل يسقط معها حقَّ المخلوق ؟ وفيه تفصيلٌ وخلافٌ ، فإن قيل المُم يَسْقُطُ فلا كلام ، وإن قيل اليسقُط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حقّ الله بالتوبة ، فتكون كالتوبة من سائر أنواع الفساد ، وتلك التوبة إذا كانت بعد القدرة لم تُسقط شيئاً من الحدود ، وإن محت الإثم في الباطن

وحقيقة هذا الكلام أن قتل الساب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد حتى تُقبل توبته كغيره ، بل لردة مغلظة ونقض مغلظ بالضرر ، ومثله لا يَسقط موجبه بالتوبة / لأنه من محاربة الله ورسوله والسعي في ١/١٨٨ الأرض فساداً ، أو هو من جنس الزنى والسرقة ، أو هو من جنس القتل والقذف ، فهذه حقيقة الجواب وبه يتبين الحلل فيها ذُكر من الحجة

ثم نبينه مفصلاً فنقول: أما قولهم: «إن ما جاء به من الإيهان (به) (۱) ماح لما أتى به من هتك عرضه ، فنقول: إن كان السب عجرد موجب اعتقاد فالتوبة من الاعتقاد توبة من موجبه ، وأما من زاد على موجب الاعتقاد أو أتى بضده \_ وهم أكثر السابين \_ فقد لا يُسَلَّم أن ما يأتي به من التوبة ماح إلا بعد عفوه ، بل يقال: له المطالبة ، وإن سُلَّم ذلك فهو كالقسم الأول، وهذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة .

<sup>(</sup>١) ليس ق (ب، .

وأما قوهم: وحقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة لحق الله في الوجوب، فتبعته في السقوط، فنقول: هذا مسلم إن كان السب موجب اعتقاد، وإلا ففيه الخلاف، وأما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين ما موجبه اعتقاد أو غير اعتقاد، فإن التائب من اعتقاد الكفر وموجباته والتائب من الزنى سواءً ()، ومن لم يسو بينها قال: ليست أعظم من حق الله إذا لم يسقط في الباطن بسقوطه، ولكن الأمر إلى مستحقها: إن شاء جزى، وإن شاء عفا، ولم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه، قد أعلمنا أنه يغفر لكل من تاب.

وأيضاً ، فإن مستحقها من جنس تلحقهم المضرة والمعرة بهذا ، ويتألمون به ، فجعل الأمر إليهم ، والله - سبحانه وتعالى - إنها حقه راجع إلى مصلحة المكلف خاصة ، فإنه لا ينتفع بالطاعة ، ولا يستضر بالمعصية ، فإذا عاود المكلف الخير فقد حصل ما أراده ربه منه ، فلها كان الأنبياء - عليهم السلام - فيهم نعت البشر ولهم نعت النبوة صار حقهم له نعت حتى الله ونعت حتى سائر العباد ، وإنها يكون حقهم مندرجاً في حتى

<sup>(</sup>١) هذا مما لا خملاف فيه بين العلياء أن الجاني إذا تاب يسقط جيع حقوق الله - سبحانه وتعالى - قال القماضي أبو يعلى : ٤. . . أما إذا تاب قاطع الطريق قبل أن يقدر عليه الإمام سقط عنه كل ما كمان حشاً لله - عز وجل - من قطع اليد والرجل والصلب وكذلك غير المحارب إذا لزمه حد ثم تابه .

وقول تعالى : ﴿ إِلاَّ اللَّهِ مِنْ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ الآية (٣٤) سورة المائنة . فظاهره يقتضي الغفران عن جيع الأشيباء . وقوله تعالى : ﴿ . . . فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ الآية (٣٩) سورة المائلة . فظاهره يقتضي العفو عن كل شيء لأن العقوبة الواجبة لحق الله تعالى معصية ، تؤثر التوبة في إسقاطها » .

ولا يوجد خلاف في هذا إلا في أحد قولي الشافعي كما سيألي . انظر : «شرح مختصر الخرقي» للقاضي أبي يعل (٢/ ٥٢١) .

الله إذا صَدَر عن اعتقاد فإنهم لما وجب الإيان بنبوتهم صار كالإيان بوحمدانية الله ، فإذا لم يعتقم معتقدٌ نبوتهم كان كافراً ، كما إذا لم يقر بوحدانية الله ، وصار الكفر بذلك كفراً برسالات الله ودينه وغير ذلك ، فإذا كان السبُّ موجب(١) هـذا / الاعتقاد فقط مثل نفى الرسالة أو النبوة ١٨٨٨ب ونحو ذلك وتاب منه توبةً نصوحاً قُبلت توبته كتوبة المثلُّث ، وإذا زاد على ذلك ـ مثل قدح في نسب أو وصف لمساوي(٢) الأخلاق أو فاحشة أو غير ذلك مما يعلم هو أنه باطلٌ أو لا يعتقد صحته أو كان مخالفاً للاعتقاد مثل أن يحسد أو يتكبر أو يغضب لفوات غرض أو حصول مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب \_ فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد ازال موجب السب ، إنها غيَّر نيته وقصده ، وهو قـد آذاه بهـذا السـب أذى يتألم، به البشر ولم يكن معذوراً بعدم اعتقاد النبوة فهو كحق الله من حيث جني على النبوة التي هي السبب الذي بين الله وبين خلقه فوجب قتله ، وهو كحق البشر من حيث إنه آذى آدمياً يعتقد أنه لا يحلُّ أذاه ، فلذلك كان له أن يطالبه بحقُّ أذاه وأن يأخــذ من حسناته بقدر أذاه ، وليست له حسنةٌ تَــزنُ ذلك إلا ما يضادُّ السب من الصلاة والتسليم ونحوهما ، وبهذا يظهر أن التوبة من سب صدر عن(١) غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر (على البشر)(٥) ثم هو حتُّ مستعلُّـقٌ بالنبـوة لا محالة ، فـهـذا قول هذا القائل ، وإن كنا لم نرجح

واحداً من القولين

<sup>(</sup>١) في (ج) : (موجباة . :

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) : ابمساوى أخلاق.

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : دلم يتألم، .

<sup>(</sup>٤) ئي (ب) ر (ج) : امن، .

<sup>(</sup>٥) ليس في المطبوعة .

ثم إذا كانت حقوقهم تابعةً لحقّ الله فمن الذي قال : إن حقوق الله تسقط عن المرتدّ وناقض العهد بالتوبة ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة ، وإنها تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض المجرد ، وهذا ليس كذلك .

وأمـا قـوله : ﴿إِنَّ الرســولَ يدعوْ الناسَ إِلَـى الإيبانِ به ، ويخبرهم أنَّ الإيهانَ يمـحو الكفرَ فيكون قد عفا لمنْ كفرَ عن حقهِه ، فنقول : هذا جيدٌ إذا كان السبُّ موجب الاعتقاد فقط ، لأنه هو الذي اقتضاه ودعاه إلى الإيان به، فإنه من أزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإيان به زال موجبه، أما من زاد على ذلك وسب بعد أن آمن به أو عاهده فلم يلتزم أن يعفُّو عنه ، وقـد كـان له أن يعـفو وله أن لا يعفو ، والتقديرُ المذكورُ في السؤال إنها يدلُّ على سبّ أوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيان ، لأنه هو الذي كان يدعو إليه الكفر وقيد زال / بالإيهان ، وأما ما سنوى ذلك فيلا فرق بينه وبين ١/١٨٩ سب سائر الناس من هذه الجهة ، وذلك أن السابُّ إن كان حربياً فلا فرق بين سب للرسول أو لواحد من الناس من هذه الجهة ، وإن كان مسلمًا أو ذمياً فإذا سبّ الرسول سبّاً لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من الناس ، فإن تجدد الإسلام منه كتجدد التوبة منه يزعه عن هذا الفعل وينهاه عنه وإن لم يرفع موجبه ، فإن موجب هذا السب لم يكن الكفر به ، إذ كلامنا في سب لا يوجب الكفر به، مثل فِرَّية عليه يعلم أنها فريةٌ ونحو ذلك، لكن إذا أسلم السابُّ فقد عظم في قلبه عظمةٌ تمنعه أن يفتري عليه، كها أنه إذا تاب من سب المسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من مواقعته، وجاز أن لا يكون هذا الإسلام وازعاً ، لكون موجب السب

كان شيئاً غير الكفر ، وقل يضعف هذا الإسلام عن دفعه كها(١) تضعف هذه التوبة عن موجب الأذى ، وفرق بين ارتفاع الأمر بارتفاع سببه أو بوجود ضده ، فإن ما أوجبه الاعتقاد إذا زال الاعتقاد زال سببه ، فلم يخش عوده إلا بعود السبب ، وما لم يوجبه الاعتقاد من الفرية ونحوها على السببي في وغيره يرفعها الإسلام والتوبة رفع الضد للضد ، إذ اعتقاد (٢) قبح هذا الأمر وسوء عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وتركه ينافي وقوعه ، لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عمل عمله ، فهذا يبين أنه لا فرق في الحقيقة بين أن يتوب من سب لم يوجبه (٢) عرد الكفر بالإيان به الموجب لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب من المرب على مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب من سب الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب من سب من سب الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب الموجبة لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب الموجب ا

واعتبر هذا برجلٍ له غرضٌ في أمرٍ ، فزجر عنه ، وقيل له : هذا قد حرمه النبي على فلا سبيل إليه ، فحمله فرط الشهوة وقوة الغضب لفوات المطلوب على أن لعن وقبح فيها بينه وبين الله مع أنه لا يشك في النبوة ، ثم إنه جدد إسلامه وتاب وصل على النبي على ولم يزل باكياً من كلمته ، ورجلٍ أراد أن يأخذ مال مسلم بغير حق ، فمنعه منه ، فلعن وقبح سرا ، ثم إنه تاب من هذا واستغفر لذلك / الرجلِ ، ولم يزل خائفاً ١٨٨/ب من كلمته ، أليست توبة هذا من كلمته ؟ وإن كانت توبة هذا عن كلمته ؟ وإن كانت توبة هذا يجب أن تكون أعظم لعظم كلمته ، لكن نسبة هذه إلى هذه كنسبة هذه إلى هذه

<sup>(</sup>١) في (ب): بزيادة اقد،

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الاعتقاد»

<sup>(</sup>٣) في (ج) : ديوجيه) .

يتبين (١) له أنه كان ضالاً في ذلك الاعتقاد ، وكان في مهواة التلفِ (١) ، فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله، فإنه يندرج فيه جميع ما أوجبه .

ومما يقرَّرُ هذا أن النبي على كان إذا بلغه سبُّ مرتدِّ أو معاهدِ سُئلَ أن يعفو عنه بعد الإسلام ، ودلّت سيرته على جواز قتله بعد إسلامه وتوبته ، ولو كان مجردُ التوبةِ يُغفرُ لهم بها ما في ضمنها مغفرةً تسقط الحد لم يجزُ ذلك ، فعلم أنه كان يملكُ العقوبةَ على من سبه بعد التوبةِ كما يملكها غيره من المؤمنين .

فهذا الكلام في (٤) توبة الساب فيها بينه وبين الله هل تُسقط حقَّ الرسول أم لا ؟ وبكلِّ حالي ـ سواء اسقطت أم لم تسقط ـ لا يقتضي ذلك أن إظهارها مسقط للحدَّ ، إلاَّ أن يقال : هو مقتولٌ لمحضِ الردةِ ، أو عضِ نقضِ العهد ، فإن توبة المرتدُّ مقبولةٌ وإسلام من جرد نقض العهد مقبولٌ مسقطٌ للقتل .

وقد قدمنا فيها مضى بالأدلة(٥) القاطعة أن هذا مفتولٌ لردةٍ مغلظةٍ ونقضٍ مغلظٍ ، بمنزلةٍ من حارب وسعى في الأرض فساداً .

<sup>(</sup>١) في (ب) : اتين، .

<sup>(</sup>٢) ق (ب) : التلاق،

<sup>(</sup>٣) كيا تقدم ذلك في قصة عبدالله بن سعد بن أبي سرح .

<sup>(</sup>٤) في (ب) ر (ج) زيادة : اكون١ .

<sup>(</sup>٥) جُلّ ما في المسألة الثالثة هو تحرير هذا الموضوع ، وقد استدل عليه شيخ الإسلام - عليه الرحمة ـ بسبع وعشرين طريقة ، واستفرق هذا الاستدلال (١٥٥) صفحة ابتداء من ص (٧٠٩)) إلى ص (٨٦٤) .

ثم من قال: ويقَّتُلُ حقًّا لِآدَمي، قال: العقوبةُ إذا تعلق بها حقان حتَّى لله وحتَّى لاَدَمِسي شمَّ تاب سقط حتَّى اللَّهِ ، وبقي حتَّى الاَدمِنِّيُّ من القودِ ، وهذا التائب إذا تاب سقط حق الله ، وبقى حقَّ(١) ألآدَمِيّ

ومن قبال : ويُقْتَل حَدْاً لِلهِ، قبال: هو بمنزلة المحارب ، وقد يُسوَّى بين من سب الله وبين من سب الرسول ، على ما سيأتي ٢٠ إن شام اللَّـهُ تعالى .

وقـولهم في المقـدمـة الشانيـة: قإذا أظهـر التـوبة وجب أن نقبلها منه» قُلنا: هذا مبنيٌّ على أن هذه التوبة مقبولةٌ مطلقاً، وقد تقدم الكلام فيهُ ٣٠٠٠.

ثم الجواب هنا من وجهين :

لا يىلنغ مىن قبنول النتوبة

احدهما : القول بموجب ذلك ، فإنا نقبل منه هذه التوبةُ ، ونحكمُ بصحة إسلامه ، كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته ، ونقبلُ توبة سقوط الحد السارق وغيرهم ، لكن الكلام في سقوط القتل عنه ، ومن تابّ بعدَ القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود الواجبة / لقدر زائد على الردة

أو النقض ، ومن تاب قبلها لم تسقط عنه حقوق العباد إذا قبلنا توبته (فمن تمام توبته)(١) أن يطهم بإقامة الحدِ عليه كسائر هؤلاء(١) ، وذلك أنا نحن

<sup>(</sup>١) هذا توجيه أن الواهب العكبري كما تقدم في أول المسألة ص (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) صقد شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ في المسألة الرابعة فصلاً خاصة في سب الله \_ سبحانه وتعالى ـ کیا سیأتی ص (۱۰۱۷) .

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على المقدمة الثانية في ص (٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) تقدم ذلك في قصة ماعز والغامدية في ص (٣٣٧، ٦٩١).

لا ننازع في صحة توبته ومغفرة الله له مطلقاً ، فإن ذلك إلى الله ، وإنها الكلام : هل هذه التوبة مسقطة للحد عنه ؟ وليس في الحديث ما يدل على ذلك ، فإنا قد نقبل إسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيراً له ، وهذا جواب من يقتله حداً عضاً مع الحكم بصحة إسلامه .

الثاني: أن هذا الحديث في قبول الظاهر إذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي ، وهنا قد ثبت خلافه ، وهذا جوابُ من يقتله لزندقته ، وقد يجيب به من يقتل الذمي أيضاً ، بناء على أنه زنديقٌ في حالِ العهد ، فلا يوثق بإسلامهِ .

وأما إسلام الحربي والمرتد ونحوهما - عند معاينة القتل - فإنها جاز لأما إنها نقاتلهم لأن يسلموا ، ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه بالسنتهم ، فوجب قبول ذلك منهم(۱) ، وإن كانوا في الباطن كاذبين ، وإلا لوجب قتل كل كافر أسلم أو لم يسلم ، فلا تكون المقاتلة حتى يسلموا ، بل يكون القتال دائما ، وهذا باطل ، ثم إنه قد يسلم الآن كارها ، ثم إن الله يجب إليه الإيهان ، ويزينه في قلبه ، كذلك أكثر من يسلم لرغبته في المال ونحوه ، أو لرهبته من السيف ونحوه ، ولا دليل يدل على فساد الإسلام إلا كونه مكرها عليه بحق ، وهذا لا يلتفت إليه .

أما هنا فإنها نقتله لما مضى من جرمه من السب ، كما نقتل الذمي القتله النفس أو لزناه بمسلمة ، وكما نقتل المرتد لقتله مسلماً ولقطعه

 <sup>(</sup>١) تقدم بيان ذلك في قصة أسامة بن زيد الذي قتل الرجل بعد أن قال الا إله إلا الله؛ وكذلك
 في حديث المقداد .

انظر ص (٦١٨، ٧٨٤).

الطريق، كما تقدم تقريره(١) ، فليس مقصودنا بإرادة قتله أن يسلم ، ولا نحن مقاتليه(١) على أن يسلم بل نحن نقتله جزاء له على ما آذانا ، ونكالاً لأمشاله عن مثل هذه الجريمة ، فإذا أسلم فإن صححنا إسلامه لم يمنع ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتد أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة وقد قتل فإنه يقتل وفاقاً فيها علمناه وإن حكم بصحة إسلامه ، وإن لم يصحح إسلامه فالفرق بينه وبين الحربي والمرتد من وجهين :

أوجه الفرق بسين إسلام الحسسري ب والمسرتسد والسرتسد واسسلام الإ

احدهما: أن الحربي والمرتد لم يتقدم منه ما دلّ / على أن باطنه ١٩٠٠ب بخلاف ظاهره ، بل إظهاره للردة لمّا ارتد دليل على أن ما يظهره من الإسلام صحيحٌ ، وهذا مازال مظهراً للإسلام ، وقد أظهر ما دل على فساد عقده ، فلم يوثق بها يظهره من الإسلام بعد ذلك ، وكذلك ناقض العهد قد عاهدنا على أن لا يسب ، وقد سب فثبتت جنايتُه وغدرُه ، فإذا أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخون ويغدر ، فإنه كان عنوعاً من إظهار السب فقط ، وهو لم يف بذلك ، فكيف إذا أصبح محنوعاً من إظهاره وإسراره ؟ ولم يكن له عدرٌ فيها فعله من السب ، بل كان عرماً عليه في دينه ، فإذا لم يف به صار من المنافقين في العهد

الثاني: أنَّ الحربيُّ أو المرتد نحن نطلب منه أن يسلم ، فإذا أعطانا ما أردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته ، والساب لا يطلبُ منه إلا القتل عيناً ، فإذا أسلم ظهر أنها أسلم ليدراً عن نفسه القتل الواجب عليه ، كها إذا تاب المحاربُ بعد القدرة عليه ، أو أسلم أو

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في ص (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : دولا تجب مقاتلته .

<sup>(</sup>٣) تقدم أن المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد وهكذا إذا تاب الجناة بعد أخدهم وفيه خلاف ضعيف لبعض الشافعية . انظر ص (٧٤٣).

تاب سائرُ الجناة بعد أخذهم ، فبلا يكون الظاهر صحة هذا الإسلام ، فلا يسقط ما وجب من الحدِّ قبلهُ .

وحقيقة الأمر أن الحربي والمرتدَّ يقتل لكفر حاضر ، ويقاتل ليسلم ، ولا(١) يمكن أن يظهر وهو مقاتلٌ أو مأخوذ الإسلام ، إلا مكرهاً ، فوجب قبوله منه ، إذ لا يمكن بذله إلا هكذا ، وهذا السابُّ والناقضُ لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفارِ غيرِ المعاهدين ، لما ذكرناه من الأدلةِ الدالةِ على أن السبَّ مُؤثرٌ في قتله ، ويكون قد بذل التوبة التي لم تُطلب منه في حال الأخذ للعقوبة فلا تقبل منه(١) .

وعلى هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه الحال مع القول بوجوب قتله :

الحدهما: لا يحكم بصحة إسلامه ، وهو مقتضى قول ابن القاسم(٣) وغيره من المالكية(٤) .

والثاني: يحكم بصحة إسلامه، وعليه يدل كلام الإمام أحمد وأصحابه في الذمي مع وجوب إقامة الحد عليه(ه) وأما المسلم إذا سبَّ ثم تُتل بعد أن أسلم فمن قال: «يقتل عقوبة على السب لكونه حتى آدمي / 1/11

<sup>(</sup>١) ق (ج) : نقلاء .

<sup>(</sup>٢) تقدم تقريره في أكثر من موضع ، انظر على سبيل المثال ص (٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) تقلمت ترجمته في ص (٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر قول ابن القاسم في «الشفا» (٢١٦/٢).

أيضاً : قالبيان والتحصيل؛ (٤١٤، ٤١٣).

 <sup>(</sup>a) وذلك كيا جاء في رواية الحطابي عن الإمام أحمد وهو أيضاً قول مالك بن أنس .
 انظر : «معالم السنن» (٣/ ٢٩٢) .

أَوْ حَـدًا مَـحْضَـاً لله فَقَطْ حَكَم بصحةِ هذا الإسلام وَقَبِلَهُ ، وهذا قول كثير من(١) أصحابنا وغيرهم، وهو قول من قال يقتل من أصحاب الشافعي(١) .

وكذلك من قال: ايفتلُ سَابُ اللَّهِ ومن قال: ايفتلُ لِزَنْدَقَتِهِ الْحَرى عليه \_ إذا قتل بعد إظهار الإسلام \_ أحكام الزنادقة، وهو قول كثير من المالكية (۱)، وعليه يدلُّ كلام بعض أصحابنا (۱)، وعلى ذلك ينبني الجواب عيا احتج به من قبول النبي على ظاهر الإسلام من المنافقين ، فإن الحجة إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام منهم في الجملة ، فهذا لا حجة فيه من أربعة أوجه قد تقدم ذكرها (۱).

احدها: أن الإسلام إنها قبل منهم حيث لم يشبت عنهم خلافه ، وكانوا ينكرون أنهم تكلموا بخلافه ، فأما أن البينة تقوم عند رسول الله على كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع قط إلا أن يكون في بادىء الأمر .

<sup>(</sup>١) وإليه ذهب ابن موسى وغيره . انظر : ﴿ الفروعِ ﴿ ٢/ ٢٨٧) .

وذكر أبو الخطاب الكلواذان أن سباب الله ورسوله من المسلمين تقبل توبته في الرواية الأخرى ولا يقتل . انظر : «الهداية للكلواذان» (٢/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٢) وهو قبول أبي بكر الفارسي من الشافعية .

انظر : فروضة الطالبين، (٢/ ٣٣٠ و ١٠/ ٣٣٢) ، فمغني المحتاج، (١٤١/٤) .

<sup>(</sup>٣) وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك وذكر القاضي أنه مذهب مالك وأصحابه

انظر التفاصيل: ﴿ الشُّفَّا ﴿ ٢١٦/٢ ، ٢٥٤) .

<sup>(1)</sup> لم أجد من قال بزندقة الساب من الحنابلة .

<sup>(</sup>٥) تقلم ذكر هذه الوجوه الأربعة في ص((١٤٠))

لعلوا: مين ١٧٧

الثاني: أنه كان في أول الأمر مأموراً(١) أن يدع أذاهم ويصبر عليهم لمصلحة التأليف وخشية التنفير ، إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾(٣٢) .

الثالث: أنا نقول بموجبه ، فنقبل من هذا الإسلام ، ونقيم عليه حدً السبّ كما لو أتى حداً غيره ، وهذا جواب من يصحح إسلامه ، ويقتله حداً لفساد السبّ .

الرابع: أن النبي على لم يستتب أحداً منهم ويعرَّضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه ، مع أن هذا مجمعٌ على وجوبه ، فإن الرجل منهم إذا شُهد عليه بالكفر والزندقة فإما أن يُقتل عيناً أو يستتاب ، فإن لم يتب وإلا قُتل .

وأما الاكتفاء منه بمجرد الجحود، فيا أعلم به قائلاً ، بل أقل ما قيل فيه أنه يُكتفى منهم بالنطق بالشهادتين والتبرّى من تلك المقالة()، فإذا

<sup>(</sup>١) في (ج) زيادة: المبادىء الأمرا.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٢) سورة التربة.

<sup>(</sup>٣) تقدم أن آبة الصبر نسخت بآبة السيف.

انظر: الناسخ والمنسوخ؛ لابن سلامة (ص ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) إذا ثبتت ردة شخص فتشهد تصح توبته، ذلك أن الشهادة يصح بها إسلام الكافر فصح بها إسلام المرتد .

وأما إذا أنكر شيئاً مُعَيِّناً فيجب الإقرار به لصحة توبته ، ولا يكفي إعلان الشهادة فقط ، وفي ذلك يقول ابن قدامه و . . . فأما من كفر بغير هذا \_ يقصد الشهادتين \_ فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بها جحده ، ومن أقر برسالة محمد في وأنكر كونه مبصوئاً إلى العالمين لا يشبت إسلامه حتى يشهد أن محمداً رسول الله إلى الخلق أجمعين ، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام ، وإن زعم أن محمداً رسول الله مبحوث بعد غير هذا \_ كها نقول القاديانية مشارة \_ لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله ، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقله . . . ا وهكذا .

انظر: «المغني» (١٠ / ٩٤) .

أيضًا: فالمبسوط؛ للسرخسي (١٠/٩٩) .

لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا عُلم أن ترك هذا الحكم لفوات شرطه \_ وهو إما ثبوت النفاق ، أو العجز عن إقامة الحد ، أو مصلحة التأليف في حال الضعف(١) \_ حتى قَويَ الدينُ فنسخ ذلك .

وإن كان الاحتجاج بقبول ظاهر الإسلام عمن سب فعنه جواب خامس ، وهو أنه على كان له أن يعفو عمن شتمه في حياته ، وليس هذا العفو لأحد من الناس بعده .

وأما / تسمية الصحابة السابٌ غادراً محارباً(٢) فهو بيانٌ لحل دمه ، ١٩١/ب وليس كل من نقض العهد وحارب سقط القتل عنه بإسلامه ، بدليل ما لو قتل مسلمًا ، أو قطع الطريق عليه أو زنى بمسلمة ، بل تسميته محارباً \_ مع كون السبٌ فساداً \_ يوجبُ دخولهُ في حكم الآية كها تقدم(٢).

وأما الذين هجوا رسول الله على وسبوه ، ثم عفا عنهم ، فالجواب عن ذلك كله قد تقدم في المسألة الأولى(١) لما ذكرنا قصصهم وبينا أن السب غُلُب فيه حتَّ الرسول ، إذا عَلِم فله أن يعفو وأن ينتقم وفي قصص هؤلاء ما يدلُّ على أن العقوبة إنها سقطت عنهم مع عفوه وصفحه لمن تأمل أحوالهم معه ، والتفريق بينهم وبين من لم يهجه ولم يسبه .

<sup>(</sup>١) تقدم بيان سيرته على في المنافقين ص (٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) كما تقدم في خطاب أي بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية ـ رضي الله عنهما ـ انظر : ص (٣٧٩).

 <sup>(</sup>٣) أي في آية الجسهاد في قبوله تعمالى : ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ مِن الآية
 (٣٣) سبورة التوبة، وتقدم تقريره ص (٦٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر ابتداء من ص (١٤٥) حتى ص (٢٨٦).

وأيضاً ، فمهمؤلاء كمانوا محاربين ، والحمربيُّ لا يؤخمذ بها أصابه من المسلمين من دم أو ممالٍ أو عرضٍ ، والمسلم والمعاهد يؤخذ بذلك .

وقولهم: «الذميّ يعتقدُ حلَّ السبِّ كها يعتقدهُ الحربيُّ وإنْ لم يعتقدُ حلَّ الدَّم والمالِ علمٌ خلطٌ، فإن عقد الذمة منعهم من الطعن في ديننا، وأوجب عليهم الكف عن أن يسبوا نبينا ، كها منعهم دماءنا وأموالنا وأبلغ ، فهو إن لم يعتقد تحريمه للعهد(۱) كاعتقادنا نحن في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، ونحن لم نعاهدهم على أن نكفٌ عن سبً دينهم الباطل وإظهار معايبهم ، بل عاهدناهم على أن نظهر في دارنا ما شئنا ، وأن يلتزموا جريان أحكامنا عليهم ، وإلا فأين الصَّغارُ ؟

وأما قولهم: «الذميُّ إذا سبَّ إمَّا أنْ يُقْتلَ لكفرهِ وحرابهِ كما يقتلُ الحربيِّ السابِّ، أَوْ يُقتلَ حداً مِنَ الحدودِ» قلنا: هذا تقسيم منتشر، بل يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة، وليس من حارب (٢) بعد الذمة بمنزلة الحربي الأصلي، فإن الذمي إذا قتل مسلمًا اجتمع عليه أنه نقض العهد وأنه وجب عليه القود، فلو عفا وليُّ الدم قُتل لنقض العهد بهذا الفساد، وكذلك سائر الأمور المضرة بالمسلمين يُقتل بها الذمي إذا فعلها (٢)، وليس حكمه فيها كحكم الحربي الأصلي إجماعاً، وإذا قُتل لحرابه وفساده بعد

<sup>(</sup>١) بموجب عقد اللمة يلزم اللمي بترك ما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم في دينهم ، وأنفسهم وهي ثهاتية أشياء ، فإذا فعلوا ذلك أو شيئاً منه ينتقض عهده ويحل دمه .

انظر : االأحكام السلطانية؛ للقاضي أن يعلى (١٥٨ ، ١٥٩) .

أيضاً : اللحرر، (١٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): امحارب،

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على الأشياء التي يتتقض بها عهد الذمي في ص (٢٩، ٥٦٨).

العهد فهو حدَّ من الحدود ، فلا تنافي بين الوصفين حتى يُجعل أحدهما قسيمًا / للآخر ، وقد بينًا بالأدلة الواضحة أن قتله ليس لمجرد كونه كافراً ١/١٩٢ غير ذي عهد ، بل حداً وعقوبة على سب نبينا الذي أوجبت عليه الذمة تركه والإمساك عنه ، مع أن السب مستلزم لنقض العهد العاصم لدمه وأنه يصير بالسب محارباً غادراً ، وليس هو كحد الزنى ونحوه مما لا مضرة علينا فيه ، وإنها أشبه الحدود به حدَّ المحاربة .

[وَأَمَّا]() قَـولُم: «ليـسَ في السبِّ أكثر من انتهاكِ العرضِ ، وهذا القدرُ لا يوجبُ إلا الجلد، إلى آخر الكلام ، عنه ثلاثة أجوبةٍ :

الحدها: أن هذا كلام في رأس المسألة ، فإنه - إذا لم يوجب إلا الجلد ، والأمور الموجبة للجلد لا تنقض العهد - لم ينتقض العهد به كسب بعض المسلمين ، وقد قدمنا الدلالات التي لا تحلّ غالفتها على وجوب قتل الذميّ إذا فعل ذلك ، وأنه لا عهد له يعصم دمه مع ذلك(۱) ، وبينًا أن انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد ، وأما انتهاك عرض الرسول فإنه يوجب القتل ، وقد صولع على الإمساك عن العِرْضين ، فممتى انتهك عِرْض الرسول فقد أتى بها يوجب القتل مع التزامه أن فمتى انتهك عِرْض الرسول فقد أتى بها يوجب القتل مع التزامه أن لا يضعله ، فوجب أن يقتل ، كها لو قطع الطريق أو زنى ، والتسوية بين عِرْض الرسول وعِرْض غيره في مقدار العقوبة من أفسد القياس .

والكلام في الفرق بينهما يعدُّ تكلفاً ، فإنه عِـرضٌ قد أوجب الله على

من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) انظر ص (١٢٥ ) وما بعدها

جيع الخيلق أن يقابلوه من الصلاة والسلام(۱) والشناء والمدحة والمحجة والتعظيم والتعزير والتوقير والتواضع في الكلام والطاعة للأمر ورعاية الحرمة في أهل البيت والأصحاب بها لا خفاء به على أحد من علهاء المؤمنين، عرض به قام دين الله وكتابه وعباده المؤمنون، به وجبت الجنة لقوم والنار لآخرين، به كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس(۱)، عرض قرن الله ذكره بذكره وجمع بينه وبينه في كتابة واحدة (۱)، وجعل بيعته بيعة له(۱)، وطاعته طاعة له(۱)، وأذاه أذى له(۱)، إلى خصائص لا تحصى ولا يقدر قدرها، أفيليق - لو لم يكن سبه كفراً - أن تُجعل عقوبة منتهك عرض غيره ؟

ولو فرضنا أن لله نبياً بعشه إلى أمةٍ ولم يوجب على أمةٍ أخرى أن يؤمنوا به عمموماً ولا خمصوصاً فسبه رجلٌ ولعنه / عالماً بنبوته إلى أولئك ، ١٩٢/ب أفيحوز أن يقال: إن عقوبته وعقوبة من سبٌ واحداً من المؤمنين سواء ؟ هذا أفسد من قياس الذين قالوا: إنها البيع مثل الربا .

<sup>(</sup>١) في (ب) التسليم) .

 <sup>(</sup>٢) كها جاء في قوله تعالى : ﴿كُتْتُمْ خَيْسَوَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْسُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُشْهَوْنَ عَن الْمُسنكر وَتُـوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠) سورة آل عمران.

وكَلَلْكُ قبولَ عَمَالَى: ﴿ وَكَلَلِكَ جَمَلْنَاكُمْ أَثَمَّ وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْداً ﴾ من الآية (١٤٣) صورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) كما جاء في التشهد وكلمات الآذان والإقامة والشهادتين.

<sup>(</sup>٤) كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ مُن أَيكِ مِوْنَكَ إِنَّمَا يَبَّالِمُوْنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمُ ﴾ من الآية (١٠) سورة الفتح.

<sup>(</sup>٥) كيا جاء في قسوله تعالى: ﴿ مَنْ يُعْلِمِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَنِيْظًا﴾ الآية (٨٠) سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) كيا جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُونَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِسِي اللَّذْيا وَالآخِرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَلَاباً مُهِيْناً ﴾ الآية (٥٧) سورة الأحزاب.

قولهم: «الدّميّ يَعْتَقِدُ حِل ذلِكَ» قلنا: لا نسلم ، فإن العهد الذي بيننا وبينه حرّم عليه في دينه السب كيا حرّم عليه دماءنا وأموالنا وأعراضنا ، فهو إذا أظهر السب يدري أنه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم نصالحه عليها ، ثم إن كان يعلم أن عقوبة ذلك عندنا القتل ، وإلا فلا يجب ، لأن مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى أو سرق أو شرب أو قدف أو قطع الطريق ، فإنه إذا علم تحريم ذلك عُوقب العقوبة المشروعة ، وإن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك أو(١) أن عقوبته دون ما هو مشروع .

وأيضاً ، فإن دينهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وإن كان ديناً باطلاً ، أكثر ما يعتقدون أنه ليس بنبي ، أو ليس عليهم اتباعه ، أما أن يعتقدوا أن لعنته وسبه(٢) جائزة ، فكثير منهم أو أكثرهم لا يعتقدون ذلك ، على أن السب نوعان : أحدهما : ما كفروا به واعتقدوه ، والثاني : ما لم يكفروا به ، فهذا الثاني لا ريب أنهم لا يعتقدون حله .

وأما قولهم: الصولح على ترك ذلك فإذا فعله انتقض العهد، فإنه إذا فعله انتقض عهده ، وعوقب على نفس تلك الجريمة ، وإلا كان يستوي حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير أذى لنا، وحال من قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لا يجوز .

وأما قولهم: «كونُ القنلِ حدّاً حكمٌ شرعيّ يفتقرُ إلى دليلِ شرعيّ» فصحيحٌ ، وقد تقدمت الأدلةُ الشرعيةُ من الكتاب والسنةِ والأثرُ والنظر الدالة على أن نفس السب ـ من حيث خصوصيته ـ موجبٌ للقتل ،

<sup>(</sup>١) قي (ب) و (ج) : قبالواره .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : (سبه ولعنته) بالتقديم والتأخير .

ولم يثبت ذلك استحساناً(١) صِرْفاً واستصلاحاً مَحْضاً ، بل أثبتناه بالنصوص وآثار الصحابة ، وما دُلُّ عليه إيهاء الشارع وتنبيهه ، وبها دُلُّ عليه الكتـاب والسنة وإجماعُ الأمـةِ من الخـصوصية لهذا السب والحرمة لهذا العِـرُض التي يوجب أن لا يصـونه إلا القـتل ، لاسـيها إذا / قـويَ الداعي ١/١٩٣ على انتهاكه وخِفَّة حـرمـته بخفة عقابه ، وصَغُر في القلوب مقدار من هو أعظم العالمين قدراً إذا ساوى في قدر العِرض زيداً وعَـمُـرواً وتمضمض بذكره أعداء الدين من كافرٍ غادرٍ ومنافقٍ ماكرٍ ، فهل يستريب مَن قَلَّبَ الشريعة ظهراً لبطن أن عاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي أعظم حـرمـات المخلوقين ، وحـرمتها متعلقة بحرمة رب العالمين بسفك دم واحد من الناسُ ؟ مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فإنها مفسدتان اتحادهما في معنى التعداد ولسنا الآن للكلام في المصالح المرمسلة،، ، فإنا لم نحتج إليها في هذه المسألة لما فيها من الأدلة الخاصة الشرعية ، وإنما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بياناً لحكمة الشرع ، لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقياداً ، والنفوسُ إلى ما تطلُّع على مصلحته أعطش أكباداً ، ثم لو لم يكن في المسألة نص ولا أثر لكان اجتهاد الرأي يقضى بأن يُجعل القتل عـقـوبة هذا الجرم لخصوصه ، لا لعموم كونه كفراً أو ردةً ، حتى لو فُرض تجرده عن ذلك لكان موجباً للقتل أخذاً له من قاعدة العقوبات في الشرع ، فإنه يجمل أعلى العـقـربات في مـقـابلة أرفع الجنايات ، وأوسطهـا في مقابلة أوسطها ، وأدناها في مقابلة أدناها ، فهذه الجناية إذا انفردت تمتنع أن تجعل في مقابلة الأذى فتقابل بالجلد أو الحبس تسوية بينها وبين الجناية على

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۸۵، ۱۲۵، ۳۷۸، ۳۸۸).

<sup>(</sup>٢) المصالح المرسلة ويمبر عنها أيضاً بالاستصلاح وقد تقلم الكلام عليها ص (٦٢٣) .

عِرض زيد وعمرو ، فإنه لا يخفى على من له أدنى بَصَرْ(۱) بأسباب الشرع أن هذا من أفسد أنواع الاجتهاد ، ومثله في الفساد خُلُوها من عقوبة تخصّها، وأما جعله في الأوسط كها اعتقده المهاجر بن أبي أمية(۲) حتى قَطَع يد الجارية السابة(۲) وقلع ثنيتها فباطل أيضاً كها أنكره عليه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لأن الجناية جناية على أشرف الحرمات ، ولأنه لا مناسبة بينها وبين أوسط العقوبات من قطع عضو من الأعضاء ، فتعين أن تُقابل بأعلى العقوبات وهو القتل .

ولو نزلت بنا نازلة السب ، وليس معنا فيها أثر يتبع ، ثم استراب مستريب في أن الواجب إلحاقها بأعلى الجنايات لما [عُدَّان) من بصراء الفقهاء ، ومثل هذه المصلحة / ليست مرسلة بحيث أن (ه) لا يشهد لها ١٩٢/ب الشرع بالاعتبار (١) ، فإذا فُرض أنه ليس لها أصل خاص يلحق به ، ولابد من الحكم فيها ، فيجب أن يُحْكم فيها بها هو أشبه بالأصول الكلية ، وإذا لم يعمل بالمصلحة لَزم العمل بالمفسدة ، والله لا يحبُّ الفساد .

<sup>(</sup>١) في (ج) : انظر، .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في ص (٣٧٩).:

 <sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عليه في الخطاب الذي أرسله الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية بشأن المرأة السابة انظر: ص (٣٧٩، ٣٤٥، ٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) في (أ) : اعقد، والمثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٥) ليس ني (ب) .

<sup>(</sup>٦) ذكر الإمام الشاطبي ثلاثة شروط لاعتبار المصلحة الموسلة وهي كالآي :

اولاً : الملاءمة بين المصلحة وبين مقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دنيلاً من دلاله

قافياً: أن تكون المصلحة في الأمور المعقولة التي إذا عُرضت على المعقول تلقّتها بالقبول ، فلا مدخل لها في التعبدات ، لأن عامة التعبدات لا يُعقل لها معنى على التغصيل كالوضوء والصلاة والصيام وما إلى ذلك .

ولا شك أن العلماء في الجملة - من أصحابنا وغيرهم - قد يختلفون في هذا الضرب من المصالح إذا لم يكن فيها أثر ، ولا قياس خاص(١) ، والإمام أحمد قد يتوقف في بعض أفرادها مثل قتل الجاسوس(١) المسلم

ثانثاً: أن الأخذ بالمصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أسر ضروري ، ورفع حرج لازم في الدين .

فإذا توفيرت هذه الشروط الثلاثة فالمصلحة معتبرة ، وإلا فلا .

انظر : (الاعتصام) (٢/ ١٣٥) .

(١) قسم ابن قدامة المقدسي المصلحة إلى ثلاثة أقسام :

الأول: ما شَهد الشارع باعتباره وهو القياس.

الثلثي : ما شَهد ببطلاته كإيجاب الصوم بالوقاع في نهار رمضان على الملك إذ العتى سهل عليه فالا ينزجر ، والكفارة وضعت للزجر ، فهذا لا خلاف في بطلاته لمخالفته النص .

الثالث : ما لم يشهد بإبطال ولا اعتبار .

وهذا القسم الأخير ينقسم إلى ثلاث مراتب :

الاولى : ما يقع في مرتبة الحاجات .

الثانية : ما يقم في مرتبة التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج .

الثالثة : ما يقع في رئبة الضروريات .

وبين ابن قدامة أن الواقع في الرتبتين الأولين لا يجوز التسمسك بهيا من غير استناد إلى أصل. أما الواقع في الرتبة الثالثة فبين أن مالكاً وبعض الشافعية يعدونها حجة ، ويبنون الأحكام عليها ، والصحيح أن ذلك ليس بحجة .

وقد على الشارح - ابن بدران - على ابن قدامة في هذا الرأي ، ونقل تنكيت الطوفي على هذا السمحيح . وقال ابن دقيق العيد : الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الشهاء في هذا النوع ، ويليه أحمد بن حنيل ولا يكاد يخلو غيرها من اعتباره في الجملة . وقال - أي ابن بدران - : «والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة ، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر مديد وتدقيق ، وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن بها سالكة على ذلك الأصل ، ومهيئة لقبوله ، سخطنا أم رضينا» .

انظر : «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٤١١ ـ ٤١٨) المطبوع مع نزهة الخاطر العاطر لابن مدان .

(٢) الجاسوس مأخوذ من التجويس ، وهو في اللغة التفحص ، يقال : لا تجويوا أي : لا تبحثوا عن بواطن الأمور .

انظر : اترتيب القاموس المحيط؛ (١/ ٤٩٢ مادة جسس) .

ونحوه إن جعلت من أفرادها ، وربيا عمل بها ، وربيا تركها إذا لم يكن معه فيها أثر أو قياسٌ خاصٌ ، ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم أنهم يضطرون إلى رعايتها إذا لم يخالف أصلاً من الأصول ، ولم يخالف في اعتبارها إلا طوائف من أهل الكلام والجدل من أصحابنا وغيرهم ، ولو أنهم خاضوا نحاض الفقهاء لعلموا أنه لابد من اعتبارها ، وذوق الفقه عن أحجّ فيه شيء "، والكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان المسائل شيء آخر . وأهل الكلام والجدل إنها يتكلمون في القسم الثاني ، فيلزمون غيرهم ما لا يقدرون على التزامه ، ويتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف إلا أموراً كلية وعمومات إحاطية ، وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل يدركها من عرف أعيان المسائل .

والمراد بالجاسوس هذا هو الذي يعمل لحساب العدو ضد الدولة الإسلامية في أي صورة من الصور .

فالجاسوس إذا كان مسلمًا فقد اختلف الفقهاء في عقوبته على ثلاثة أقوال :

القول الأول: أنه لا يقتبل ، بل يُعزّر بالجلد ، وإطالة السبجن والنفي وغير ذلك من المعقوبات التعزيرية . وهذا مذهب الحنفية والشافعية وجهور الحنابلة ، وأما الإمام أحد فقد توقف فيه . وقال الشافعي : فإذا كان هذا الرجل من ذي الهيئة بجهالة أحببت أن يتجاف عنه .

القول الثاني: يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو وإليه ذهب مالك وأصحابه وابن عقيل من أصحاب الإمام أحد واختاره الإمام ابن القيم:

القول الثالث: قد فرّق بعض المالكية ، وشيخ الإسلام ابن تيسية بين المعتاد وغيره ، فقالوا : بقـتل الحاسـوس الذي تكرر منه التجسس ومنعـوا قتله إذا لم يتكرر منه ذلك . ومــــتند الجـمـيع في هذه المسألة هو قـصـة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة وكل فريق يوجهها على أبه

ويسدو \_ والله أعلم \_ أنّ الحكم يرجع إلى اختيار الإمام فهو يُقلّر خطورة الموقف ويختار فيها لاعتمارات يراها فميكون أصره سوكول إلى الإمام في إيقاع الجزاء المناسب بناء على المصلحة الراجحة .

أنظر : الخراج؛ لأبي يوسف القاضي (١٨٩، ١٩٠) ، دمعالم السنن؛ للخطابي (٢/ ٢٧٥)، «أحكام القرآن؛ لابن العربي (٤/ ١٧٧٧) ، «الاختيارات الفقيهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لعلاء اللبن (ص ٢٠٠)، «زاد المعاد» (٣/ ٢٢٤ ـ ٢٢٤).

وأثبتناه أيضاً بالقياس الخاص ، وهو القياس على كل من ارتد ونَقَض العهد على وجه يضُرُّ المسلمين مضرةً فيها العقوبة بالقتل ، وبينًا أن هذا أخصُّ من مجرد الردةِ ، ومجردِ نقض العهد ، وأن الأصول فرَّقت بينها .

وأثبتناه أيضاً بالنافي لحقن دمه ، وبَيَّنًا أن هذا حَلَّ دمه بها فعله ، والأدلة العاصمة لمن أسلم من مرتدِّ وناقضِ لا تتناوله لفظاً ولا معنى .

وقولهم : «القياسُ في الأسبابِ لا يصعُّ»(١) خلافٌ ما عليه الفقهاء، وهو قبولٌ باطلٌ قطعاً ، لكن ليس هذا موضعُ الاستقصاء في ذلك .

وقـولهُم : قمـعـرفةُ نوعِ الحكمةِ وقدرها متعذرٌ ، قلنا : لا نُسَلَّم هذا على الإطلاق ، بل قـد يمكن وقـد يتـعـذر ، بل ربها علم قطعاً ، أن(١) / ١/١٩٤ الفـرع مشتملٌ على الحكمة الموجودة في الأصل وزيادة .

قولهم: وهو يخرج السبب عن أن يكون سبباً ليس كذلك ، فإن سبب السبب لا تقدح في الاضافة إلى السبب لا تقدح في الاضافة إلى سبب السبب ، والعلم بها ضروريًّ .

وأما قولهم : وليس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يجوز الحاقُ السبب بها»، قلنا : بل هو ملحق بالردة المقترنة بها يغلظها والنقض المقترن بها يغلظه، وإن الفساد الحاصل في السبُّ أبلغ من الفساد الحاصل بتلك الأمور المغلّظة كها تقدم بيانه بشواهده من الأصول

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على هذه المسألة ، انظر ص (٦٢٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : الأنه .

الشرعية(١) ، على أن هـ ذا الحكم مستغن عن أصل يقاسُ به ، بل هو أصلُّ في نفسه كها تقدم (٢) ثم إن هذا الكلام يقابل (٢) بها هو أنور منه بياناً ، وأبهر منه برهاناً ، وذلك أن القول بوجوب الكفِّ عن هذا السابِّ \_ بعد الاتفاق على حل دمه \_ قولٌ لا دليلَ عليه إلا قياسٌ له على بعض المرتدين وناقضي العبهيد مع ظهور الفيرق بينهما ، ومن قباس الشيء على ما يخالفه ويفارقُهُ كان قياسهُ فاسداً(٤) ، فإن جَعَل هذا سبباً عاصهاً قياسٌ لسبب على سبب مع تباينهما في نوع الحكمة وقدرها ، ثم إنه إخلاء [لِلسَّبِّ](١) الذي هو أعظم الجناية على الأصراض من العقوبات ، ولا عهد لنا بهذا [فِي]() الشرع ، فهو إثبات حكم خارج عن القيباس ، وجعلٌ لكونه موجباً للقتل موجباً لكونه أهون من أعراض الناس في باب السقوط ، وهذا تعليقٌ على العلة ضد مقتضاها ، وخروج عن موجب الأصول ، فإن العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سبباً لتخفيفها في السقوط قطُّ ، لكن إن كان جنسها مَا يَسْقَطُ سَقَطَتُ ، خَفَيْفَةً كَانَتَ أَوْ غَلَيْظَةً ، كَحَقُوقَ اللَّهِ فِي بَعْضِ المواضع ، ولم تسقط خفيفة كانت أو غليظة كحقوق العبادر، .

<sup>(</sup>١) انظر ابتداء من ص (٩٠٤) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٧٧١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : المقابل؛ .

<sup>(1)</sup> تقدم تعريف القياس الفاسد في ص (٧٧١).

<sup>(</sup>٥) في (أ) : «لسبب» والثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٦) ليس في (أ) والثبت من (ج) .

 <sup>(</sup>٧) كتربة المحارب قبل القدرة فإنها تسقط جيع حقوق الله، ولا تُسقط بها حقوق العباد بالاتفاق كها تقدم في ص (٧٤٢).

ثم إن القول باستتابة الساب قول يخالف كتاب الله ويخالف صريح سنة رسول الله على وسنة خلفائه وأصحابه ، والقول بأن لا حق للرسول على الساب إذا أسلم الذمي أو المسلم ولا عقوبة له عليه قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله على ، ويخالف أصول الشريعة ، ويُثبت / ١٩٤/ب حُكياً ليس له أصل ولا نظير إلا أن يلحق بها ليس مثلاً له .

الجواب الثاني: أنا لم نَدَّعِ أن عبرد السب موجب للقتل ، وإنها بينا أن كلّ سب فهو عاربة ونقض للعهد بها يضر المسلمين فيقتل بمجموع الأمرين السب ونقض العهد ، ولا يجوز أن يقال : خصوص السب عديم التأثير ، فإن فسادَ هذا معلوم قطعاً بها ذكرناه من الأدلة القاطعة على تأثيره ، وإذا كان كذلك فلم(۱) نثبته سبباً خارجاً عن الأسباب المعهودة(۱) وإنها هو مغلّظ للسبب المعروف وهو الكفر ، كها أن قتل النفس موجب لحلّ دمه ، ثم إن كان قد قتله في المحاربة تغلّظ بتحتم الطريق لا يقال فيه: قتل قرداً ، ولا قصاصاً عتى ترتب عليه أحكام من الطريق لا يقال فيه: قتل قرداً ، ولا قصاصاً عتى ترتب عليه أحكام من المحاربة ، وفو القتل في المحاربة ، وهو القتل في المحاربة ، وهو القتل في المحاربة ، كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة .

وقوله : «الأدلةُ مترددةٌ بين كون القتل لمجردِ المحاربةِ ، أو خصوص السبّ قلنا : هي نصوصٌ في أن السب مؤثرٌ تأثيراً زائداً على مطلق تأثير الكفر (٢) الحالي عن عهدِ ، فلا يجوز إهمال خصوصه بعد

<sup>(</sup>١) في (ج) بدون ففاءه .

<sup>(</sup>۲) انظر ص (۷٦٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : «تأثير مطلق الكفر» بالتقديم والتأخير .

اعتبار الشرع له ، وأن يقال : إنها المؤثر بجرد ما في ضمنه وطيه من زوال المهد ، ولذلك وجب قتل صاحبه عينا من غير تخيير كها قررنا دلالته فيها مضى ، وإذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدلُّ على أن القتل المباح يسقط بالإسلام وإن كان هذا من فروع الكفر ، كها أن الذمي اذا استحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فانتهكها لاعتقاده أنهم كفارٌ وأن ذلك حلال له(١) منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك : إما بالقتل إن كان فيها ما يوجب القتل، أو بغيره، وكذلك لو استحل ذلك ذميٌ من ذميّ (١) - مثل أن يقتل نصرانيٌ يهودياً ، أو يأخذ ماله لاعتقاده أن ذلك حلالٌ له ، أو يقذفه ، أو يسبه - فإنه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وإن أسلم ، وكذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعض أولئك المسلمين أو المعاهدين قُتِل لأجل ذلك حتاً وانتقض / عهده وإن أسلم ١٥١/١ بعد ذلك (١) ، وإن كان هذا من فروع الكفر ، فهذا رجلٌ انتقض عهده بأمرٍ يعتقدُ حلّه قبل العهد ولو فعله مسلمٌ لم يقتل عند كثير من الفقهاء إذا بأمرٍ يعتقدُ حلّه قبل العهد ولو فعله مسلمٌ لم يقتل عند كثير من الفقهاء إذا بأمرٍ يعتقدُ حلّه قبل العهد ولو فعله مسلمٌ لم يقتل عند كثير من الفقهاء إذا كان المقتول ذمّياً (١) ، وكلٌ واحد من الكفر ومن القتل صؤثرٌ في قتله وإن كان المقد وإن أسلم مهان الكفر ومن القتل صؤثرٌ في قتله وإن

<sup>(</sup>١) في (ج) : الممه .

<sup>(</sup>٢) انظر : «المغنى» (١٠/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن قدامة: «وإن قطع أهل اللمة الطريق ، أو كان مع المحاريين المسلمين دّمي فهل يستقض عهدهم حلّت دماؤهم وأموالهم يستقض عهدهم حلّت دماؤهم وأموالهم بكل حال . وإن قلنا : لا يستقض عهدهم حكمنا عليهم بها نحكم على المسلمين، انظر : «المغنى» (١٥/١٥) .

<sup>(</sup>٤) وهو قبول عند الشافعية مستدلين بالقياس على عدم قتل المسلم بالذمي ، فكيا أنه لا يُقتل المسلم بالذمي ، فكذلك لا يُحد بحرابته له . وعند الحنابلة فيه روايتان :

الاولى: لا يُعتبر التكافؤ بل يُقتل السلم الذمي .

الفائية : يُعتبر التكافؤ فلا يُقتل المسلم بالذمي .

كان عهده إنها زال بهذا القتل ، فهذا نظير السب ، ثم لو أسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل إما حداً أو قصاصاً ، سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم \_ بأن يكون المقتول مسلمًا \_ أو لا يقتل به بأن يكون المقتول ذمياً ، وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد إسلامه ، كقطعه الطريق مثلاً ، وقتله ذلك المماهد من غير أهل دينه ، وإن كان إنها فعل هذا مستحلاً له لكفره ، وهو قد تاب من ذلك الكفر ، فتكون التوبة منه توبة من فروعه ، وذلك لأن هذا الفرع ليس من لوازم الكفر ، بل هو محرَّم عليه في دينه لأجل الذمة ، كها أن تلك الدماء والأموال محرمة عليه لأجل الذمة .

ومنشأ الغلط في هذه المسألة اعتقاد أن الذمي يستبيح هذا السب ، فإن هذا غلط ، إذ لا فرق - بالنسبة إليه - بين إظهار الطعن في دين المسلمين وبين سفك دمائهم ، وأخذ أموالهم، إذ الجميع إنها حَرَّمهُ عليه(١) العهد ، لا الدين المجرَّد ، فكيف لم يندرج أخذه لعِرْض بعض الأمة أو لعِرْض واحد من غير أهل دينه من أهل الذمة في ضمن التوبة من كفره عم أنه فرعه ، واندرج أخذه لعِرْض نبينا على في ضمن التوبة من كفره ؟

الجواب الثالث: هَبْ أنه إنها يُقتل للكفر والحراب فقوله: االإسلامُ يُسْقِطُ الْقَتْلَ الثَّابِتَ لِلْكُفْرِ وَالْمِحِرَابِ بِالْاتْفَاقِ، خلط، وذلك أنَّا إنها

ولكن جهور الفقهاء على أن الحرابة إذا وقعت من المسلم على الذمي يُقام عليه حد الحرابة من القتل وغيره ، واستعثارا بعموم قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولُـــهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً . . ﴾ الآية (٣٣) سورة المائدة .

انظر: «المغني» (۲۰ / ۳۰۳، ۳۰۳) ، «المبسوط» (۹/ ۱۳۵) ، «مغني المحتاج» (۱۸۳/۶)، «مواهب الجليل» (۲/ ۳۱۶) .

<sup>(</sup>١) في (ج) : (عليهم) .

اتفقنا على أنه يسقط القتل الثابت للكفر والحراب الأصلي ، فإن ذلك إذا أسلم لم يُؤخذ بها أصاب في الجاهلية من دم أو مال أو عرض للمسلمين(۱)، أما الحراب الطاريء ، فمن الذي وافق على أن القتل الثابت بجميع أنواعه يسقط بالإسلام ؟ نعم نوافق على ما إذا نقض العهد بها لا ضرر على المسلمين فيه ثم أسلم ، أما إذا [أسلم](۱) ثم حارب وأفسد بقطع طريق(۱) أو زنى بمسلمة أو قتل مسلم أو طعن في الدين فهذا يقتل بكل حال كها دل عليه الكتاب والسنة ، وهو يقتل في مواضع بالإجماع كها إذا قتل في المحاربة ، وحيث لم يكن / عجمعاً عليه فهو كمحل النزاع ، والقرآن يدل ١٩٥٠ب على أنه يقتل ، لأنه إنها استثنى من تاب قبل القدرة في الجملة ، فهذه المقدمة عنوعة ، والتمييز بين أنواع الحراب يكشف اللبس .

وأما ما ذكروه من أن الكافر أو المسلم إذا سب فيها بينه وبين الله وقذف الأنبياء ثم تاب قبل الله توبته (٤) ، ولم يطالبه النبي بموجب قذفه في الدنيا ولا في الآخرة ، وأن الإسلام يَجُبّ قذف اليهود لمريم وابنها (٥) وقولهم في الأنبياء والرسل ، فهو كها قالوا ، ولا ينبغي أن يُستراب في مثل هذا، وقد صَرَّح [به] (١) بعض أصحابنا (٧) وغيرهم وقالوا : إنها الحلاف في

 <sup>(</sup>١) انظر : «الفروع» (١/١٤٣).

<sup>(</sup>٢) من (ج) .

<sup>(</sup>٣) ق (ب) : «الطريق» .

را) ي رب ، دانگرين .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني، (١٠/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) كيا جباء في قبوله ثعبالى: حكاية عن قبول البهود: ﴿يَا أَنْفُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ اسْرَأَ سَوْمٍ وَمَا كَانَتْ أَسْكِ بَغِيبًا﴾ الآية (٢٨) سبورة سريسم، وقوله تعالى : ﴿وَيَكُفُوهِم وَقُولُهم عَلَى مَوْيَسَمَ بُهُمْتَاناً عَظِيمًا﴾ الآية (١٥٦) سبورة النساء.

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة زيادة (به) بين المقرفتين ، ولا يوجد في النسخ .

<sup>(</sup>٧) هو كيا ذكره صاحب المغنى؛ وقد تقدم أنفاً .

سقـوط القتل عنه ، أما توبته وإسلامه فيها بينه وبين الله فمقبولة : فإن الله يقبل التوبة [عن عباده]() من الذنوب كلُّها ، وعموم الحكم في توبة المسلم والذمى ، فأما توبة المسلم فقد تقدم القول فيها (١) ، وأما توبة الذمى من ذلك ، فإن كان ذلك السب ليس ناقضاً للعهد بأن يقوله سراً فتوبته منه كنتوبة الحربي من جميع ما يقوله ويفعله وتوبةُ اللَّمي من جميع ما يُـقِـرُّ(٣) عليه من الكفر ، فإن هذا لم يكن ممنوعاً (منه) (ع) بعقد الذمة ، وليس كـــلامنا فــيه ، وبه يخرج الجواب عها ذكروه ، فإن السب الذي قامت الأدلةُ على مغفرته بالإسلام ليس هو السب الذي ينتقض به عهد الذمي إذا فعله، وإنها فُـرِّق في المذمى بين الجمهر بالسب والإسرار به بخلاف المسلم لأن ما يُسرُّه من السب لا يمنعه منه إيهانٌ ولا أمانٌ ، ألا ترى أنه لو قلف واحداً من المسلمين سراً مستحلاً لذلك ثم أسلم كان كها لو قذفه وهو حربي ثم أسلم، ومعلوم أن الكافر الذي لا عهد معه يمنعه من شيء متى أسلم سقط عنه جميع الذنوب تبعاً للكفر، نعم لو أتى من السبِّ بها يعتقده حراماً في دينه ثم أسلم ففي سقوط(ه) حق المسبوب هنا نظرٌ ، ونظيرهُ أن يسب الأنبياء بها يعتقده محرَّماً في دينه ، وأما إن كان السب ناقضاً للعهد فإظهاره له مستحالًا له في الأصل وغير مستحلُّ كفتله المسلم مستحالًا أو غير مُستحل ، فالتوبة هنا تسقط حق الله في الباطن ، وأما إسقاطها لحقٌّ الآدميُّ فيفييه نظر ، والذي يقتضيه القياس أنه كتوبةِ المسلم : إن كان قد بلغ المشتوم فلابـد من استـحلاله ، وإن لم يبلغـه ففـيه خـلافٌ مشهور١٠١ ١/١٩٦ إ

<sup>(</sup>١) من (ج) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : فأقرة .

<sup>(</sup>٤) ليس ق (ج) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : اسقطه .

<sup>(</sup>٦) تقدم ذلك مفصلاً في ص (٨٨٥).

وذلك لأنه حتَّ آدمي يعتقده مُحرَّماً عليه ، وقد انتهكه ، فهو كما لو قتل المعاهد مسلماً سراً ثم أسلم وتاب ، أو أخذ له مالاً سراً ثم أسلم ، فإن إسلامه لا يُسقط عنه حتَّ الآدمي الذي كان يعتقده محرماً عليه بالعهد ، لا ظاهراً ولا باطناً ، وهذا معنى قول من قال من أصحابنا : «إن توبته فيها بينه وبين الله مقبولةً (١) فإن الله يقبل التوبة من الذنوب كلها ، فإن الله يقبل التوبة من الذنوب كلها ، فإن الله يقبل التوبة من الذنوب كلها ، فإن الله عنها مقبل التوبة من خقوقه مطلقاً وأمار ، حقوق العباد فإن التوبة لا تبطل حقوقهم ، بل إما أن يستوفيها صاحبها عمن ظلمه ، أو يعوضه الله عنها من فضله العظيم .

وجماعُ هذا الأمر أن التوبة من كلَّ شيء كان يستحله في كفره تُسقط حقوق الله وحقوق العباد ظاهراً وباطناً ، لكن السب الذي نتكلم فيه هو السب الذي يُظهره الذمي ، وليس هذا مما كان يستحله كما لم يكن يستحل دماءنا وأموالنا ، وإن كان ذلك مما يستحله لولا العهد

وقد تقدم ذكر هذا(٣) ، وبينا أن العهد يحرم عليه في دينه كثيراً بما كان يعتقدُهُ حلالاً لولا العهد ، ونظير هذا توبةُ المرتد من السبُ الذي يعتقد صحته ، وأما ما لم يكن يستحله وهو إظهار السب ففيه حقان : حقّ لله ، وحقّ لِلآدميّ ، فتوبته تُسقط فيها بينه وبين الله حقه ، لكن لا يلزم أن تسقط حقّ الآدميّ في الباطن ، فهذا الكلام على قبول التوبة فيها بينه وبين الله .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قدامه ، انظر : «المغني، (١٠/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) زيادة : العن .

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٥٣١) وما يعدها و ص (٨٤٤) وأيضاً ص (٩٣٣).

وحينئذِ فالجواب من وجوه :

احدها: أن الموضع الذي ثبت فيه قبول توبته(١) فيها بينه وبين الله من حق الله وحق عباده ليس هو الموضع الذي ينتقض فيه عهده ويقتل وإن تاب ، فإن ادَّعى أنه يسقط حق العباد في جميع الصور فهذا محل منع لما فيه من الخلاف ، فلابد من إقامة الدلالة على ذلك، والأدلة المذكورة لم تتناول السب الظاهر الذي ينتقض به العهد .

الوجه الثاني: أن صحة التوبة فيها بينه وبين الله لا تُسقط حقوق العباد من العقوبة المشروعة في الدنيا ، فإنّ من تاب من قتلٍ أو قذفٍ أو قطع طريق أو غير ذلك فيها بينه وبين الله فإن ذلك لا يُسقط حقوق العباد من القود وحد القذف وضهان المال ، وهذا السبُّ فيه حتَّ لآدميٍّ ، فإن كانت التوبة / يُغفر له بها ذنبه المتعلَّق بحق الله وحق عباده فإن ذلك ١٩٦/ب لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة .

الوجه الثالث: أن من يقول بقبول التوبة من ذلك في الباطن بكلً حالي يقول: إن توبة العبد فيها بينه وبين الله محنة من جميع الذنوب، حتى إنه لو سب سراً آحاداً من الناس موتى ثم تاب واستغفر لهم بدل سبهم لرُجِي أن يَغفر الله له ، ولا يُكلف الله نفساً إلا وسعها ، فكذلك سابُ الاثبياء والرسل لو لم تُقبل توبته وتغفر زلته لانسد باب التوبة وقطع طريقُ المغفرة والرحمة ، وقد قال تعالى : لما نهى عن الغيبة : ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْسَناً فَكَرِهْتُ مُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيهم الله معلم أن المغتاب له سبيلٌ إلى التوبة بكلُ حالي ، وإن كان رَحِيهم الله الله معلم أن المغتاب له سبيلٌ إلى التوبة بكلُ حالي ، وإن كان

<sup>(</sup>١) في (ب) : «التوبة» .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٢) سورة الحجرات .

الذي اغتيب ميتاً أو غائباً ، بل على أصح الروايتين(١) ليس عليه أن يستحله في الدنيا إذا لم يكن عليم ، فإن فساد ذلك أكثر من صلاحه ، وفي الاثر: وكفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته (١) وقد قال تعالى : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَ السَّيِّ تَاتِ ﴾ (٦) أما إذا كان الرسولُ حياً وقد بلغه السبُّ فقد يقول هنا : إن التوبة لا تصع حتى يستحلَّ الرسولُ ويعفو الرسولُ عنه ، كها فعل أنس بن زنيم (١) ، وأبو سفيان بن الحارث (١) ، وعبدالله بن أبي أمية (١) ، وعبدالله بن أبي أمية (١) ، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح (١) ، وابن الزَّبَعْرَى (١) ، وإحدى القينتين (١) ، وكعب بن زهير (١١) ، وغيرهم ، كها دلت عليه السيرةُ لمن تدبرها ، وقل قال كعب بن زهير (١٠) ، وغيرهم ، كها دلت عليه السيرةُ لمن تدبرها ، وقل قال كعب بن زهير (١٠) ،

أَنْ مِسُولَ اللَّهِ أَوْعَدنِيْ والعفو عِندَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ (١٢)

الرمسول ﷺ في المسجد والصحابة حوله ، وهي سبعة وخمسون بيتاً مطلعها :

بانت سُعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفُد مكسول انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير ، لجال الدين ابن هشام الأنصاري (ص ٢٣)

<sup>(</sup>١) هو قبول القاضي وعبدالقادر وهو الذي رواه مهنا تقدم تفصيل ذلك ص (٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريجه في ص (٦١٦).

<sup>(</sup>٣) من الآية (١١٤) سنورة هود .

<sup>(</sup>٤) تقلمت ترجمته في ص (٢١٣).

<sup>(</sup>٥) تقدمت قصته في ص (٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) تقلمت ترجته في ص (٢٧٢).

 <sup>(</sup>٧) ثقلمت ترجته في صر (٢١٩).

<sup>(</sup>٨) تقلمت ترجته في ص (٢٢٢).

<sup>(</sup>٩) وهي قرتنى استنومن لها رسول الله ﷺ فأمنها ، وأسلمت وعاشت حتى زمن عثيان ـ رضي الله عنه ـ تقدمت قصتها ص (٢٢٢، ٢٤٩، ٢٥١).

<sup>(</sup>۱۰) تقلمت ترجته في صل (۲۲۷).

<sup>(</sup>۱۱) **ق** (ب) و (ج) : البثت، .

<sup>(</sup>١٢) هذا البيت من قصيدة كعب بن زهير المشهورة التي تسمى «باللامية» التي أنشدها أمام

وإنها يطلب العفو في شيء يجوز فيه العفو والانتقام ، وإنها يقال: «أوعَدَهُ» إذا كان حُكم الإيصاد باقياً بعد الإسلام ، وإلا فلو كان الإيعاد معلقاً ببقائه على الكفر لم يبق إيعادٌ .

إذا تقرّر هذا فيصحة التوبة فيها بينه وبين الله، وسقوط حقّ الرسولِ الله من الإيهان به الموجب لحقوقه لا يمنع أن يقيم عليه حد الرسولِ (۱) إذا ثبت عند السلطان ، وإن / أظهر التوبة بعد ذلك ، كالتوبة من جميع ١/١٩٧ الكبائر الموجبة للعقوبات المشروعة ، سواء كانت حقاً لله أو حقاً لادمي ، فإن توبة العبد فيها بينه وبين الله \_ بحسب الإمكان \_ صحيحة ، مع أنه إذا ظهر عليه أقيم عليه الحد ، وقد أسلفنا أن سب (۱) الرسول فيه حقّ لله وحق لا دمي (۱) ، وأنه من كلا الوجهين يجب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان وإن أظهر الجان التوبة بعد الشهادة عليه (۱) .

وأما ما ذكره من كون سب الرسول ليس بأعظم من سب الله، وأن ما فيه من الشرفِ فلأجله ، ففي الجواب عنه طريقان :

أحدهما: أنه لا فرق بين التائبين(ه) فإن ساب الله أيضاً يُقتل ، ولا تُسقِط التوبة القتل عنه ، إما لكونه دليلاً على الزندقة في الإيمان والأمان ، أو لكونه ليس مجرد ردة ونقض ، وإنها هو من باب الاستخفاف بالله والاستهانة(د)، ومثل هذا لا يسقط القتل عنه إذا تاب بعد الشهادة عليه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل لعل المراد به احدُّ حقُّ الرسول، .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : دحق،

<sup>(</sup>٣) تقلم في أول المسألة .

<sup>(</sup>٤) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : «البابين» .

<sup>(</sup>٦) في (ب) زيادة ابهه .

كما لا يسقط القتل عنه إذا انتهك محارصه ، فإن انتهاك حرمته أعظم من انتهاك محارمه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر (۱) ذلك (۲) ، ومن قاله من أصحابنا وغيرهم ، ومن (۲) أجاب بهذا لم يورد عليه صحة إسلام النصرائي ونحوه (۱) وقبول توبتهم (۱۰) ، لأنه لا خلاف في قبول التوبة فيها بينه وبين الله وفي قبول التوبة فيها بينه وبين الله وفي قبول التوبة فيها إذا أظهر النصرائي ما هو سب وطعن ، ودعاؤهم إلى التوبة لا يمنع إقامة الحدود عليهم إذا كانوا معاهدين كقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْتَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾ (۱) وكانت فتنتهم أنهم ألقوهم في النارحتى كفروا (۱) ، ولو فعل هذا معاهدً بمسلم فإنه يقتل وإن أسلم

<sup>(</sup>١) ني (ج) : ابيانه .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تفصيل ذلك في موضوع سب الله \_ سبحانه وتعالى \_ ص (١٠١٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : المنه .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : الرضيرة ا

<sup>(</sup>٥) انظر : ﴿المغني؛ (١٠/٢٢٤) .

 <sup>(</sup>٦) من الآية (١٠) سورة البروج، تكملة الآية: ﴿، . . فَلَهُمْ عَلَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَلَابُ
 الْمَحْرِيْقِ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الذين فيتوا المؤمنين والمؤمنات والقوهم في النارهم أصحباب الأخدود، وهم قوم حفروا في الأرض حفائر، وأوقدوا فيها النيران، والقوا فيها المؤمنين. واختلف العلياء فيهم على أقوال كثيرة، أشهرها قصة «الغلام والراهب»، وهي تتلخص فيها يأتي: أنه كان هناك ملك، وكان له ساحر، فبعث إليه غلاماً يعلمه السحر، وكان الغلام يمر على راهب، فأعجبه أمره، فتبعه، فعلم به الملك، فأمره أن يرجع عن دينه، فلم يفعل، فاجتهد الملك في إهلاك فلم يقدر، فقال الغلام: لست بقائل حتى تفعل ما آمرك به: اجمع الناس في صعيد واحد، واصلبني على جلع، وارمني بسهم من كنانتي، وقل: بسم الله رب الغلام، فغمل فيات الغلام، فقال الناس: آمنا برب الغلام، فخد الأخاديد، وأضرح ضديه النار، وقال: سن لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبيها النار، وقال فلم على الحق، فاقتحم وجلت حرّ النار، فنكصت، فقال لها صبيها: يا أماه، المضي فإنك على الحق، ها قات من الته من حدد ما الم قد كان النام بان قصة أصحاب التفسير.

انظر: تضميلات هذه القصة في اصحيح مسلم؛ في كتاب الزهد باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والخلام عن صهيب رضي الله عنه (٢٢٩٩/٤ - ٢٣٠١ برقم

بالاتفاق(١) ، وإن كانت توبته فيها بينه وبين اللَّهِ مقبولة.

وأيضاً ، فإن مقالات الكفار التي يعتقدونها ليست من السب المذكور ، فإنهم يعتقدون هذا تعظياً فه وديناً له ، وإنها الكلام في السب الذي هو السب عند الساب وغيره من الناس، وفرقٌ بين من يتكلم(١) في حقه بكلام يعتقدهُ تعظياً له، وبين من يتكلم بكلام يعلم أنه استهزاء به واستخفافٌ به(١)، ولهذا فُرَّق في القتل والزني / والسرقة والشرب والقذف ١٩٧/ب ونحوهن بين المستحل لذلك المعذور وبين من يعلم التحريم .

وكَذَلَكَ قُولُ النَّبِي ﷺ: ﴿ لَا تَسُبُّوا النَّمْرَ ، فَإِنَّ اللهُ هُوَ اللَّمْرُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) لأنه يضر المسلم في دينه فينقض عهده ويحل دمه كما تقدم ص (٥٦٣) .

<sup>(</sup>٢) ق (ب) اتكلما .

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على أن الاستخفاف والاستهزاء بالرسول في أو بأحد من الأنبياء كُفر . فمن سب نبينا عمداً في أو استخف بأحد منهم ، أو أزرى عليهم ، أو آفاهم ، أو استخف بنبينا عمد في أو باسمه ، أو نقص نبياً أو رسولاً بأي منقص كأن صَغر اسمه قاصداً تحقيره أو عابه ، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله فإنه يكفر بذلك ، وقد نقل القاضي عياض إجاع العلماء وأثمة الفتوى من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم - على ذلك .

انظر : «الشفاء (٢/ ٢١٤) ، «كشاف القناع» (٦/ ١٦٨) ، «بجيرمي» عبل الخطيب (٤/ ٢٠١)، «البحر الرائق» (٥/ ١٣٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ وضيرها ، باب النهي عن سب اللهر عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ بنهام اللفظ (٤/١٧٦٣ برقم ٢٢٤٦) .

والإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة بتهام اللفظ (٥/ ٢٩٩) .

والبيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب الاستسقاء باب ما جاء في سب الدهر (٣/ ٣٦٥). والهيشمي في المجمع الزوائد، في باب النهي عن سب الدهر عن أبي قتادة وقال: الرواه أحمد رجاله رجال الصحيح،

وعن جابر أيضاً وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن هشام الغساني وثَّقه ابن حبان وغيره ، وضعَّفه أبو حاتم وغيره ويقية رجاله رجال الصحيح .

انظر : (مجمع الزوائد) (٨/ ٧١)

يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيلِي الْأَمْرُ أَقَلُبُ اللَّيلُ وَالنَّهَارَة(١) فإن من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه ، وإنها يقصد أن يسب من فَعل به ذلك الفعل مضيفاً له إلى الدهر ، فيقع السب على الله ، لأنه هو الفاعل في الحقيقة ، وسواء قلنا إن الدهر اسم من أسهاء الله تعالى كها قال نعيم بن حمادِ(١٢٢) أو قلنا إنه ليس باسم ، وإنها قوله : «أنا الدَّهْرُة أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر ويوقعون السبَّ(١) عليه كها قاله أبو عبيدة(١) والأكثرون(١) ، ولهذا لا يُكَفَّر من سبَّ الدهر ، ولا يقتل ،

<sup>(</sup>١) حديث قدمسي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ .

رواه البخاري في اصحيحه، في كتاب التفسير ، سورة الجائية بتهام اللفظ (٨/ ٥٧٤ برقم ٢٨٢٦) . وفي كتاب الأدب ، باب لا تسبوا الدهر ، باختلاف يسير في اللفظ (١٠ / ٥٦٤ برقم ٦١٨١)، وفي كتاب الترحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ ﴾ بتهام اللفظ (٣١/ ٢٦٤ برقم ٧٤٩١) .

ومسلم في «صحيحه» في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ، ياب النهي عن سب الذهر ، يتيام اللفظ (٢/ ١٧٦٢ برقم ٢٢٤٢) .

وأبو داود في سننه في كتاب الأدب ، باب في الرجل يسب الدهر بتيام اللفظ (٢١٧/٢٠).

<sup>(</sup>٢) لم آجد أين قاله نعيم بن حماد إلا أن الحمافظ ابن حمير نقل رد القاضي عياض على هذا الرأي فقال : «قال عياض : زعم بعض من لا تحقيق له أن اللعر من أسياء الله ، وهو غلط ، فإن اللعر مدة زمان اللنياه .

انظر : افتح الباري، (١٠/ ٥٦٦) .

<sup>(</sup>٣) تقلمت ترجّته في ص (٦٤).

 <sup>(</sup>٤) لم أجد أين قاله أبو عبيدة إلا أنه هـو الراجـع عنـد المحقـقين ، وهو رأي الإمام الشافعي
 والبخوي والنووي وابن حجر والشاطبي كيا سيأي في التعليق .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البيمي البصري (١١٠ هـ ٢٠٩ هـ).

من أثمة العلم بالأدب واللغة . ولد بالبصرة . رَوى عن هشام بن عروة ، ورؤية بن المحجاج ، وأبي عسرو بن العلا وغيرهم . وروى عنه على بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عثمان المازي وغيرهم . استقدمه الرشيد إلى بغداد فقرأ عليه أشياء من كتبه . ومن تصانيفه الكثيرة : «بجاز القرآن» و «معاني القرآن» و «غريب الحديث» وغيرها . توفي بالصرة .

انتظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (٢٥٢/٢٥٢)، «اتباه الرواة» (٢/٢٧٢)، «وفيات الأعيان» (٥/ ٢٢٥\_٢٤٣)، «بغية الرعاة» (٢٩٤\_٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) يجسس هنا أن أستنعرض أراء العلماء في «الدعر» مع ترجيح الراجع ، فالدعر في الأصل \_ كما قبال الله قبال المال الما

وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ النَّهْرِ ﴾ من الآية (١) سورة الإنسان . ويعبر به عن
 كل مدة كثيرة وهو خلاف الزمان ، فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة ويقال : دهر
 فلان أي مدة حياته ، واستعير أيضاً للعادة الباقية مدة الحياة ، فقيل : ما دهري بكذا .
 حكاه الخليل ، والدهر ههنا مصدر .

وأما المراد بالدهر في الحديث المذكور فقد ذكر القاضي أبو يعلى روايتين عن الإمام أحمد فقال: «مسألة في قول النبي غلا لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر» قال حنبل : سمعت هارون الحيال يقول لأبي عبدالله كنا عند سفيان بن عينة بمكة فحدثنا أن النبي تلاق قال : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» فقام فتح بن سهل فقال : يا أبا محمد نقول يادهر ارزقنا ؟ فقال سفيان : خذوه هذا جهمي . قال أبو عبدالله : القوم يردون الآثار عن رسول الله يلا ونحن نؤمن بها ، ونصدقها ، ولا نرد على رسول الله يلا قوله ، فظاهر أنه أخذ بظاهر الحدث ، وأن هذه الصفة تطلق على الله تعالى» .

ثم قبال : «قال شيخنا أبو عبدالله : لا يجوز إطلاق هذه الصفة على الله ، وقد قال بشر بن موسى : سألت أبا عبدالله أحمد عن الدهر فلم يجني بشيء . فظاهر هذا ، أنه لم يأخذ بظاهر الخبر في إطلاق هذه التسمية . . . » .

وذكر النووي أن من شأن العرب أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب، فقال النبي ﷺ: ولا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي: لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه فاعلها ، وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو غلوق من جلة خلق الله .

وذكر الحافظ ابن حجر أن محصل ما قيل في المراد عن الذهر ثلاثة أوجه :

الحدها : أن المراد بقوله : «هو النهر» أي المنبر للأمور .

ثانيها: أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر.

ثالثها : الشقدير : اسقلب الدهر ، ولذلك عقبه بقوله : «بيدي الليل والنهار، ووقع في رواية أحمد عن أبي هريرة بلفظ : «بيدي الليل والنهار، أجدده وأبليه ، وأذهب بالملوك .

وذكر أيضاً: أنه تحسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث بأن الدهر حركات الفلك وأمد العالم، ولا شيء عندهم ولا صانع سنواه وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: «أنا الدهر أقلب ليله وبهاره فكيف يقلب الشيء نفسه ؟ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

والراجع هو ما نُقل عن الشافعي وأبي عبيدة والبغوي وغيرهم، يأن معنى: ولا تسبوا الدهر» إذا أصابتكم المصائب لا تنسبوها إليه، فإن الله هو الذي أصابكم بذلك، لا الدهر، لأن العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول: أصابه الدهر في ماله، ونابته قوارع الدهر ومصائبه، ويا ضيبة الدهر، لعن الله الدهر، وها الله =

لكن يُودَّب ويعَرَّر لسوء مَنْطِقِه (١)، والسبُّ المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلا تَسُبُوا اللَّهِ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم ٢٥) قد قيسُبُوا اللَّه عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم ٢٥) قد قيل : إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلحة الكفار سبُّ الكفارُ من يأمرهم بذلك وإلسهم الذين يعبدونه (٢) معرضين عن كونه ربهم وإلههم، فيقع سبهم على الله لأنه إلهنا ومعبودنا ، فيكونوا سابين لموصوف وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه : ﴿عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم ﴾ وهو شبية بسبُّ الدهر من بعض قال سبحانه :

(٢) من الآية (١٠٨) سورة الأنعام .

الدهر، وأشباه ذلك . فينسبون كل شيء تجري به أقدار الله تعالى عليهم إلى الدهر ، وإنها ينسبونه الأجل الأقعال المنسوبة إليه ، فكأنهم إنها سبوا الفاعل ، والفاعل هو الله وحده ، فكأنهم يسبونه ، وهذا المعنى هو الذي بينه الشاطبي ورجحه سياحة الشيخ عبدالعزيز بن باز \_ حفظه الله \_ والله أعلم .

انظر تفاصيل هذا الموضوع في: «السنن الكبرى» للبيهقي (٣/ ٣٦٥) ، «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (ق ٢٥١/ ب ، ٢٥٢/أ) ، مخطوط في مركز البحث العلمي برقم (٤٥) فقه حنبلي، «المفردات في غريب القرآن» للراغب (١٧٣ كتاب الدال) ، «معالم المتنزيل» للبغوي (١٦٠/٤) ، «شرح النووي لصحيح مسلم» (٣/١٥) ، «كتاب الاعتصام» للشاطبي (٣/ ١٩٥ ، ١٩٥) ، «فتاوى المتناطبي (٣/ ١٩٥ ، ١٩٥) ، «فتاوى وتنبيهات» لسياحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (ص ١٧٥ ـ ١٧٧) .

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ ابن حجر: قال المحقفون من نسب شيئاً من الأقمال إلى الدهر حقيقة كفر ، ومَن جبرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر ، لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق.

انظر : فنتح الباري؛ (١٠/ ٥٦٦) .

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي حاتم عن السّدي في قصة طويلة عن اجتماع صناديد قريش عند أبي طالب الدى احتضاره ، وطلبوا منه أن يمنع الرسول على عنهم وعن آلهتهم ، فطلب الرسول الله الدى احتضاره ، وطلبوا منه أن يمنع الرسول الله عنهم وعن آلهتهم ، فطلب الرسول الله منهم كلمة واحدة إذا تكلموا بها ملكوا العرب ودانت لهم العجم وهي: «لا إله إلا الله فأبوا واشمأزوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ، ونشتم من يأمرك فذلك قوله تعالى : ﴿فيسبوا الله عدواً بغير علم ﴿ . وقال المحقق إسناده حسن (٢/ ٥٩٢ ، ٥٩٥ ، ٥٩٥ برقم ٥٠٤٠) . وهكذا أيضاً وواه الطبري في تفسيره (١٠٢/ ٣٤ ، ٣٥ برقم ١٣٧٤) .

الوجوه، وقيل: كانوا يُصَرَّحون بسب الله عَدُواً وغُلواً في الكفرد،، قال قَتَادةُ: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارِ فيسبُّ الكفارُ الله بغير علم، فأنزل الله: ﴿وَلاَ تَسُبُّوا اللّهِ عَدُواً مِنْ دُوْنِ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (٣x٣) وقال أيضاً: كان المسلمون يسبون أوثان الكفارِ، فيردون ذلك عليهم، فنهاهم الله تعالى أن يستسبوا لرجم قوماً جهلة فيردون ذلك عليهم، وذلك أنه في اللجاجةِ (٥) أن يسبُّ الجاهل من يعظمه مراغمة لعدوه إذا كان يعظمه أيضاً، كما قال بعض الحمقى:

سُبُّوا عَلِيًّا كَمَا سَبُّوا عَتِيقَكُمْ كُفْراً بِكُفْرٍ وإياناً بإيانِ ١/١٩٨ / ١/١١٨

لم أجد من قاله وأين .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٠٨) سورة الأنعام.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حائم في تفسيره عن قُتادة بشهام اللفظ، وقال المحقق: إسناده صحيح،
 رسالة جامعية، تحقيق: عبدالرحمن محمد الحامد (٢/ ٥٩١ برقم ٧٥٧).

والطبري في الفسيره، عن قتادة أيضاً (١٢/ ٣٥ برقم ١٣٧٤١) .

وذكره السيوطي في الدر ونسبه إلى صبدالرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قَتادة ، انظر : «الدر المتثورة (٣/ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بنهام اللفظ وقال المحقق: «إسناده ضعيف» رسالة جامعية تفسير سورة الأنعام (٩٣/٢ ، برقم ٧٥٤) .

والطبري في تفسيره عن قتادة أيضاً (١٢/ ٣٤ برقم ١٣٧٣٩) .

وأورده البخري في تفسيره (معالم التنزيل؛ (٣/ ١٨٦) .

وأورده ابن الجموزي في تفسيره عن قتادة .

انظر: (زاد المسرة (٢/ ١٠٢) .

 <sup>(</sup>٥) اللجاجة هي الخصومة من لج يلج وهو لجوج ، واللجلجة والتلجلج التردد في الكلام .
 انظر : ترتيب القاموس المحيط (٤/ ١٣٤ مادة لجج) .

<sup>(</sup>٦) لم أجد قائله .

وكما يقول بعض الجهال: مقابلة الفاسد بالفاسد وكما قد تُحملُ بعض جهال المسلمين الحمية على أن يسب عيسى إذا جاهره المحاربون بسب رسول الله على وهذا من الموجبات للقتل.

الطريقة الثانية : طريقة من فَرَّق بين سب الله وسب رسوله ، وذلك من وجوه :

الحدها: أن سب الله حتَّ محضٌ لله ، وذلك يسقط (١) بالتوبة كالزنى والسرقة وشرب الخمر ، وسبُّ النبي ﷺ فيه حقان : لله وللعبد ، فلا (١) يعلى يسقط حتَّ الآدميّ بالتوبة كالفتل في المحاربة ، هذا فرق القاضي أبي يعلى في خلافه (١).

الثاني: أن النبي على تلحقه المعرّة بالسبّ ؛ لأنه غلوق ، وهو من جنس الآدمين الذين تلحقهم المعرّة والغضاضة بالسبّ والشتم ، وكذلك يشابون على سبهم ، ويعطيهم الله من حسناتِ الشاتم أو من عنده عوضاً على ما أصابهم من المصيبة بالشتم ، فمن سبه فقد انتقص حرمته ، والخالق سبحانه لا تلحقه معرة ولا غضاضة بذلك ، فإنه منزه عن لحوقِ المنافع والمضارّن ، كما قال سبحانه فيما يرويه عنه رسوله على عبادِي إنّكُمْ لَـن تَبْلُغُوا ضُرّي فَتَضُرّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِيْ

<sup>(</sup>١) في (ج): الا يسقطه

<sup>(</sup>٢) ئي (ج) : دولاء .

<sup>(</sup>٣) تقدم في أكثر من موضع .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : الضررا .

فَتَنْفُعُونِيُ ١٥٠ وإذا كان سبّ النبي على قد يُوَثّرُ انتفاصُه في النفوس ، وتلحقه بذلك معرّةٌ وضَيْمٌ ١٠٠ ، وربها كان سبباً للتنفير عنه ، وقلة هيبته ، وسقوط حرمته ، شرعت العقوبة على خصوص الفساد الحاصل بسبه ، فلا تسقط بالتوبة كالعقوبة على جيع الجرائم ، وأما سابُ الله سبحانه فإنه يضرُ نفسهُ بمنزلةِ الكافر والمرتد ، فمتى تاب ذال ضررُ نفسه فلا يقتل .

وهذا الفرق ذكره طوائف من المالكية والشافعية والحنابلة منهم المقاضي عبدالوهاب بن نصر (١) ، والقاضي أبو يعلى (١) في السُمَجَرِدِه (١) وأبو علي بن البناء (٧) ، وابن عقيل (١) ، وغيرهم ، وهو يتوجه مع قولنا : إن سبَّ النبي على حدًّ للَّهِ كالزني والسرقة .

يؤيدُ ذلك أن القانف بالكفر أعظم من القذف بالزنى ، ثم لم يُشْرع على على الرمي بالزنى ، وذلك لأن المقذوف بالكفر

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث قدمي طويل رواه مسلم في صحيحه عن أبي فر - رضي الله عنه - في كتباب البر والصلة والآداب ، باب تحريم النظلم (٤/ ١٩٩٤ برقم ٢٥٧٧) .

<sup>(</sup>٢) الضيم هو الظلم جمه ضيوم ، ضام حقه ويضيمه أي انتقصه .

انظر: ترتيب القاموس المحيط (٤٩/٤ مادة ضيم) .

<sup>(</sup>٣) تأتي نصوص هؤلاء جيعاً في المسألة الرابعة في فصل النيمن سب الله تعالى، ص (١٠١٧).

 <sup>(</sup>٤) هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي، شيخ المالكية في العراق،
 تقدمت ترجته في ص (٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجته في ص (٢٠).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجته في ص (٥٥٧).

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجته في ص (٢٢).

لا يلحق العار الذي / يلحق بالرمي بالزنى ، لأنه بها يُظهر من الإيهان ١٩٨٨ب يعلم كذبُ القاذف ، وبها يُظهره من التوبة تزول عنه تلك العرَّةُ ، بخلاف الزنى فإنه يُستَسَرُ به ، ولا يمكنه إظهار البراءة منه ، ولا تزول معرَّتهُ في عُرف الناس عند إظهار التوبة ، فكذلك سابُ الرسول يليحق بالدين وأهله من المعرة ما لا يلحقهم إذا سبَّ اللَّهَ ، لكون المنافي لسبُّ اللَّهِ ظاهراً معلوماً لكل أحد علماً يشتركُ فيه كلُّ الناس .

سبّ الرسول الوجه الثالث: أن النبي الله إنها يسبّ على وجه الاستخفاف به وجست والاستهانة ، وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع : من جهة الحسد الاستخفاف على ما آتاه الله من فضله ، ومن جهة المخالفة في دينه ، ومن جهة الاثقهار على ما تعد عكم دينه وشرعه ، ومن جهة المراغمة لأمته ، وكل مفسدة يكونُ ممذا الرجه المنافوية عليها حداً ، وكل ما شرعت العقوبة عليها حداً ، وكل ما شرعت العقوبة عليه عليه النوبة عليه المنافوس في عليه لم يسقط بالتوبة كسائر الجرائم ، وأما سب الله سبحانه فإنه لا يقع في الغالب استخفافاً واستهانة ، وإنها يقع تديناً واعتقاداً ، وليس للنفوس في

وهذا الوجه من نمط الذي قبله ، والفرق بينها أن ذلك بيان لأن مفسدة سب الله تعالى ، مفسدة السب لا تزول بإظهار التوبة ، بخلاف مفسدة سب الله تعالى ، والشاني بيان لأن سب الرسول إليه داع طَبَعي فيشرع الزَّجْر عليه لخصوصه كشرب الخمر ، وسب الله تعالى ليس إليه داع طَبَعي فلا يحتاج خصوصه إلى حد ذاجر كشرب البول وأكل الميتة والدم .

الغالب داع إلى إيقاع السبِّ إلا عن اعتقادٍ ، يرونه تعظيهًا وتمجيداً ، وإذا

كان كذلك لم يحتج خصوص السب إلى شرع زاجر ، بل هو نوع من

الكفرِ ، فيقتل الإنسان عليه لردته وكفره ، إلا أن يتوبّ .

والوجه الرابع : أن سب النبي ﷺ حدٌّ وجب لسبُّ آدمي ميت لم يُعلم أنه عفا عنه ، وذلك لا يَسقط بالتوبة ، بخلاف سبِّ الله تعالى ، فإنه قـد عُلم أنه قد عفا عمن سبه إذا تاب، وذلك أن سبُّ الرسول مُـتردُّدٌ في سفوط حدِّهِ بالتوبةِ بين سب اللَّهِ وسبَّ ساثر الأدميين ، فيجب إلحاقه بأشبه الأصلين به ، ومعلومٌ أن سبُّ الآدمي إنها لم تسقط ١١ عقوبته / ١/١٩٩ بالتوبة لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة ، لأنهم ينتفعون باستيفاء حـقــوقــهم ، ولا ينتـفـعون بتوبة التائب ، فإذا تاب مَــنْ للآدمي عليه حتَّى قصاصِ أو قذفِ فإنَّ له أن يأخذه منه لينتفع به اشتفاءً٢٪ ودَرُّكَ ثَــَأْرِ وصــيانة عِرْضِ ، وحتَّى الله قـد علم سـقـوطه بالتـوبة ، لأنه سـبـحـانه إنها أوجب الحقوق لينتفع بها العباد ، فإذا رجعوا إلى ما ينفعهم حصل مقصود الإيجاب، وحينتذِ فبلا ريب أن حرمة الرسول أُلحقت بحرمة الله من جهة التعليظ ، لأن الطعنَ فيه طعنٌ في دين الله وكتابه ، وهو من الخلق الذين لا تسقط حقوقهم بالتوبة ، لأنهم يَتفعون باستيفاء الحقوق ممن هي عليه ، وقد ذكرنا ما دلَّ على ذلك من أن رسول الله ﷺ كان له أن يُعاقب من آذاه وإن جاء، تائباً(» ، وهو ﷺ كما أنه بَلَّغ الرسالة لينتـفع بها العـبادُ فإذا تابوا ورجعوا إلى ما أمرهم به فقد حصل مقصوده، فهو أيضاً يتألُّم بأذاهم له، فله أن يعاقب من آذاه تحصيلاً لمصلحة نفسه، كما له:؛) أن يأكل ويشرب ، فإن تمكين البشر من استيفاء حقهِ بمن بغي عليه من جملة مصالح الإنسان ، ولولا ذلك لماتت النفوسُ غمّاً ، ثم إليه الحِيَّرةُ في العفو والانتقام ، فقد

<sup>(</sup>١) في (ج) : دنسقط، .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة اتشفياء .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٢٢٣، ٢٥٠ ، ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) في (ج) : دكيا أنهه .

تترجع عنده مصلحة الانتقام، فيكون فاعلاً لأمر مباح وحظ جائز، كها له أن يتزوج النساء، وقد يترجع العفو، والأنبياء عليهم السلام منهم من كان قد يترجع عنده أحياناً الانتقام، ويشدد الله قلوبهم فيه حتى تكون أشد من الصخر كنوح وموسى، ومنهم من كان يترجع عنده العفو فيلين الله قلوبهم فيه حتى تكون ألين من اللبن كإبراهيم وعيسى، فإذا تعذر عفوه عن حقّه تعين استيفاره ، وإلا لَزم إهدار حقه بالكليّة .

قـولهم : ﴿إِذَا سُقَطُ الْمُتَبُوعِ بِالْإِسْلَامِ فَالْتَابِعِ أُولَـٰيْ ۗ .

قلنا : هو تابع من حيث تغلَّظت عـقوبته ، لا من حيث إن له حقاً في الاستيفاء لا ينجبر بالتوبة .

قـولهـــم : «ســاب الــواحــد مــن الناس لا يختلف حــاله بين مــا قــبل الإسلام وبعده ، بخلاف سابً الرسولِ» .

عنه جوابان:

احدهما: المنع فإن سب الذميّ () للمسلم جائزٌ عنده ، لأنه يعتقد كفره / وضلاله ، وإنها يحرَّمه عنده العهد الذي بيننا وبينه فلا فرق بينهها ، ١٩١٩ وإن فُسرِض الكلام في سبّ خارج عن الدِّين مثل الرمي بالزنى والافتراء عليه ونحو ذلك ، فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواحدِ من الأُمةِ ()، ولا ريب أن الكافر إذا أسلم صار أخاً للمسلمين يؤذيه ما يؤذيهم وصار معتقداً لحرمة أعراضهم، وزال المبيحُ لانتهاك أعراضهم ، ومع ذلك لا يسقط حقّ المشتوم بإسلامه، وقد تقدم هذا الوجه غير مرة () .

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ الْأَدِسِ ا

<sup>(</sup>٢) في (ج) : قالدُمةَه .

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٧٥٥ ، ٧٥٦).

الثاني : أن شاتم الواحد من الناس لو تاب وأظهر براءة المستوم وأثنى عليه ودعا له بعد رفعه إلى السلطان كان له أن يستوفي حدَّه مع ذلك، فلا فَرق بينه وبين شاتم الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلوً منزلته، وسبب ذلك أن إظهار مثل هذه التوبة لا يُزيل ما لحق المشتوم من الغضاضة والمعرَّة ، بل قد يَحْمل ذلك على خوف العقوبة ، وتبقى آثار السب الأول جارحة ، فإن لم يكن المستوم من أخذ حقه بكلِّ حالٍ لم يندمل جرحه .

قـولهم : «القتل حق الرسالة، وأماد، البشرية فـإنها لها حقوق البشرية والتوبة تقطعُ حق الرسالةِ» .

قلنا: لا نُسَلّم ذلك ، بل هو من حيث هو بشر مفضلٌ في بشريته على الآدميين تفضيلاً يوجب قتل سابه ، ولو كان القتل إنها وجب لكونه قدحاً في النبوة لكان مثل غيره من أنواع الكفر ، ولم يكن خصوص السب موجباً للقتل ، وقد قدّمنا من الأدلة ما يدلُّ على أن خصوص السب موجب للقتل(۱) وأنه ليس بمنزلة سائر أنواع الكفر، ومَن سَوَّى بين السابِ للرسول وبين المعرض عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب والسنة الظاهرة والإجماع الماضي ، وخالف المعقول ، وسَوَّى بين الشيئين المتباينين ، وكون القاذف له لم يجب عليه مع القتل جلدُ ثمانين أوضح دليل على أن الفتل عقوبة لخصوص السب ، وإلا كان قد اجتمع حقان : حقَّ للّه وهو سبه فيوجبُ للّه وهو تكذيبُ رسولهِ فيوجبُ القتل ، وحقَّ لرسولهِ وهو سبه فيوجبُ المقتل على هذا / أن يجتمع عليه ١/٢٠٠

<sup>(</sup>١) في (ب) : اوإنيا .

<sup>(</sup>۲) انظر ص (۲۹۹).

الحدّانِ ، كما لو ارتد وقذف مسلم (أو نقض العهد وقذف مسلمًا)(۱) وبعد التربة يُستوفى منه حدّ القذف(۱) ، فكان إنها للنبي الله أن يعاقب من سبه وجاء تائباً بالجلد فقط ، كما أنه ليس للإمام أن يُعاقب قاطع الطريق إذا جاء تائباً إلا بالقَود ونحوه مما هو خالصُ حقّ الآدميّ ، ولو سلمنا أن القتل حقّ الرسالة فقط فهو رِدّة معلّظة بها فيه ضرر او نقضٌ معلّظ بها فيه ضرر ، كما لو اقترن بالنقض حرابٌ وفسادٌ بالفعل من قطع طريقٍ وزنى بمسلمة وغير ذلك ، فإن القتل هنا حقّ للّه ، ومع هذا لم يسقط بالتوبة والإسلام ، وهذا (۱) متحققٌ سواء قلنا إن سابٌ الله يقتل بعد التوبة أو لا يقتل كما تقدم تقريره (۱)

قولهم : دإذا أسلم سقط القتلُ المتعلقُ بالرسالةِ»

قلنا: هذا عنوعٌ ، أما إذا سَوينا بينه وبين سب الله فظاهرٌ ، وإن فرقنا فإن هذا شِبْهٌ من باب فعل المحارب لله ورسوله الساعي في الأرض فساداً ، والحاجة داعيةٌ إلى رَدْع أمثاله كها تقدم (٥) ، وإن سَلَّمنا سقوط الحق المتعلق بالكفر بالرسالة ، لكن لم يسقط الحقّ المتعلق بشتم الرسول وسبه ، فإن هذه جنايةٌ زائدةٌ على نفس الرسول مع التزام تركها ، فإنَّ الذمي ملتزمٌ لنا أن لا يُظهر السب ، وليس ملتزماً لنا أن لا يكفر به ، فكيف يُجعل ما التزم تركه من جنس ما قد قررناه عليه ؟ وجماع الأمر أن هذه

 <sup>(</sup>١) ليس في (ج) ولا المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) من أصباب حداً ثم ارتد ثم أسلم أقيم عليه حده . وأما ما فعله في ردته فقد مُثل الإمام أحد عن رجل ارتد فقتل النفس ثم لحق بدار الحرب ، فأعده المسلمون، فقال : تقام عليه المددد

انظر : ﴿الْمُعْنَى ﴿ (١٠١/١٠) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) زيادة : اللَّاخذا .

<sup>(</sup>٤) انظر ص (٨٤٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٧١٤) وما بعدها.

الجناية على الرسالة (١) نقضٌ يتضمنُ حراباً ونساداً أو ردةٌ تضمنت فساداً وحراباً ، وسقوطُ القتل عن مثل هذا ممنوعٌ كما تقدم (١) .

قــولهم : «حق البشرية انغــمــر في حق الرسالة ، وحق الآدمي انغمر في حق اللّــه.» .

قلنا: هذه دعوى محضة ، ولو كان كذلك لما جاز للنبي العفو عمن سبه ، ولا جاز عقوبته بعد مجيئه تائباً ، ولا احتيج خصوص السب أن يشرَد بذكر العقوبة ، لِعِلْم كلَّ أحدٍ أن سب الرسول أغلظ من الكفر به، فلما جاءت الأحاديث والآثار في خصوص سبًّ الرسولِ بالقتل عُلم أن ذلك لخاصة في / السبًّ وإن اندرج في عموم الكفر .

وأيضاً ، فحتَّ العبدِ لا ينغمر في حتَّ اللهِ قطَّ ، نعم العكسُ موجودٌ ، كما تندرجُ عقوبةُ القاتِلِ والقاذفِ على عِصيانهِ للَّهِ في القَوَد وحدَّ القذفِ(٢) ، أما أن يندرج حتَّ العبد في حق اللَّهِ فباطلَّ ، فإنَّ من جَنَى جناية واحدةً تعلَّق بها حقان: لله ولادميّ ، ثم سقط حتَّ الله لم يَسقط حتَّ

<sup>(</sup>١) في (ج) زيادة : المه .

<sup>(</sup>٢) انظر : (٦٢٢).

<sup>(</sup>٣) إذا أصاب المحارب في حرابته عدة جرائم من قتل وزنى وشرب خمر وسرقة، فإذا تاب قبل القدرة عليه ، هل تكون هذه التوبة مختصة بإسقاط الحدود الخاصة بالحرابة فقط أم تشمل كل الحدود التي لزمته في حرابته ؟ في ذلك قولان للعلياء :

القول الأول : تُسقط هذه التوبة ما عليه من هذه الحدود عدا حد القذف ، ولا يختص بإسقاط حد الحرابة وحده ، وهو قول عند الشاقعية ، وهو المذهب عند الحنابلة .

القول الثاني : الحد الذي لا يختص بالمحاربة لايسقط عن المحارب بشوبته وهو مذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة .

انظر: «المغني» (١٠/٣١٣، ٣١٤) المعلموع منع الشرح، «مغني المحتاج» (١٨٣/٤)، المتنفى، لابن باجي (٧/١٧٤).

الآدمي ، سواء كان من جنس (١) أو جنسين ، كها لو جَنَى جنايات متفرقة كسمن قَتَل في قطع الطريق ، فإنه إذا سقط عنه تَحَتَّم القتل لم يسقط عنه القود (٢) ولو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع لم يسقط عنه الغُرم بإجماع المسلمين ، حتى عند من قال : وإن القطع والغرم لا يجتمعان (٢)، نعم إذا جننى جناية واحدة فيها حقان الله ولآدمي : فإن كان موجب الحقين من جنس واحد تداخلا، وإن كانا من جنسين ففي التداخل خلاف معروف (١)،

<sup>(</sup>١) ق (ب) زيادة : ﴿ وَأَخْدُهُ .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : االقتل؛ .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الأحناف لأن عندهم لا يجتمع القطع والضهان ، ذكر الكاساني : قال أبو حنيفة ـ رحه الله ـ لا ضهان على شيء في السرقات» .

انظر : «البدائع والصنائع» (٨٦/٧) .

<sup>(</sup>٤) يحسن هنا أن أكتب ملخصاً عن التداخل في الحدود حتى تتضع على ضوفها المالل القادمة ، فأقول وبالله الترفيق إذا اجتمعت على شخص حدود من أجناس مختلفة فلا يخلو

الحال من أمرين : أولاً : أن يكون مع هذه الحدود المختلفة قتل .

رود ان لا يكون معها قتل .

فإذا كان مسها قبتل مسواء كان القتل قصاصاً أم حداً ، هل يكفي القتل وتدخل فيه بقية الحدود أم لابد من استيفاء الكل ؟ احتلف العلماء في ذلك .

فلهبت الحنفية والمالكية إلى أنه إذا اجتمعت الحدود من أجناس مختلفة ، وكان فيها قتل ، فالقبتل يجزىء عن ذلك كله ، ولا يُحد إلا في اجتماع القلف مع القتل ، فيُحدُّ للقذف قبل أن يقتل .

وذهبت الشافعية إلى أنه إذا اجتمعت عليه حدود من أجناس غتلفة وكان فيها قتل استوفيت جيماً ، ولايسقط بالقتل ما عداه .

وذهبت الحنابلة إلى أن الحدود إذا اجتمعت لم تحل من ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن تكون خالصة فه تعالى وفيها قتل مثل أن يسرق ويزني وهو محصن ، ويشرب الخمر ، ويقتل في المحاربة ، فهذا يقتل ، ويسقط سائرها .

القسم الثاني: الحدود الخالصة للآدمي، فهله تُستوق كلها، فيها قتل أم لا ، بخلاف حق الله فإنه مبني على المساعة. ويُسلأ بغير القتل الأخف فالأخف وجوباً، فمن قلف وقطع صضواً، وقتل مكافئاً مثلاً، حُدَّ أولاً للقلف، ثم قُطِع ثم قُتِلَ.

مشالُ الأولِ قتلُ المحاربِ فإنه يوجب القتل حقاً لله وللآدمي ، والقتل لا يتعدّدُ ، فمتى قتل لم يبق للآدمي حقّ في تركته من الدية ، وإن كان له أن يأخذ الدية إذا قتل عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافعي وأحمد وغيرهما(۱) ، أما إن قلنا : «إن موجب العمد القود عيناً ، فظاهر ، وإن قلنا : «إنّ موجبه أحد شيئينٍ » ، فإنها ذاك حيث يمكن العفو، وهنا لايمكن العفو، وهنا لايمكن العفو، فصار موجبه القود عيناً ، ووَلِي استيفائه الإمام ، لأن ولايته أعم ، ومثال الثاني: أخذُ المال سرقة وإتلافه ، فإنه موجب للقطع حداً لله ، وموجب للنُرْم حقاً لآدمي ، ولهذا قال الكوفيون : إن حدً

<sup>&</sup>quot; القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدمي وفيها قتل ، فإن حدود الله تعالى تعالى تدخل في القتل ، وأما حدود الآدمي فتُستوفى كلها ، ثم إن كان القتل حقاً لله تعالى استُوفيت الحقوق كلها متوالية ، لأنه لابد من فوات نفسه فلا فائدة في التأخير . وإن كان القتل حقاً للآدمي انتظرنا لاستيفاء الثاني بُراً، من الأول.

وإذا اجتمعت الحدود من أجناس غتلفة ، ولم يكن فيها قتل غلعب أكثر أهل العلم إلى أنها جيعاً تستوفى ، ويقام لكل واحد حد على حدة ، إلا أن المالكية قالوا : إذا اتحدت الحدود قدواً كحد الشرب والقلف تداخلت لأن كلاً ثمانون جلدة ، وقد ود عليهم ابن قدامة في المغني على هذا الرأي ثم إذا ثبت باستيفاء الكل إذا اجتمعت الحدود ، وكانت من أجناس غتلفة وليس فيها قتل فبأي العقوبات يُبدأ فيه خلاف وتفصيل موضعها كتب الفروع .

انظر: «المغني» (١٠/ ٣١٥ ـ ٣١٧)، «المبدع» (٩/ ٥٤ ـ ٥٦)، «بدائع الصنائع» (٧/ ٦٢، ٣٦)، «بدائع الصنائع» (٧/ ٦٢، ٣٦)، «تبدين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلمي (٣/ ٢٠٧)، «منوهسب الجليسل» (٣/ ٣١٣)، «القواكه الدواني» للنفراري (٣/ ٢٨٩، ٣٩٦)، «مغني المحتاج» (٤/ ١٨٥). (١) انظر: مذهب الإمام الشاقعي في «مغني المحتاج» (٤/ ١٨٢) ومذهب الإمام أحد في «المغنى» (١/ ٣١٩).

الآدمي يدخل في القطع فلا يجبُ(۱) ، وقال الأكثرون : بل يُعْسرَم للآدمي ماله، وإن قُطعت يده (۱) ، وأما إذا جَنى جناياتٍ متفرقة لكل جناية حدّ ، فإن كانت لله وهي من جنس واحد تداخلت بالاتفاق ، وإن كانت من أجناس وفيها القتل تداخلت عند الجمهور ، ولم تتداخل عند الشافعي ، وإن كانت للآدميين (۱) لم تتداخل عند الجمهور ، وعند مالك تتداخل في القتل ، إلا حدّ القذف (۱) ، فهنا هذا الشاتم السابُ لا ريب أنه تعلق بشتمه حتى لله ، وحتى لآدمي / ، ونحنُ نقولُ : إنَّ موجب كل منها القتل ، ومن يُنازعنا إما أن يقول : اندرج حتى الآدمي في حتى الله أو موجبه الجلد، فإذا قتل فلا كلام إلا عند من يقولُ : إن موجبه ألجلد ، فإنه غير على الخلاف ، وأما إذا سقط (۱) حتى الله بالتوبة فكيف يسقط حتى العبد ؟ فإنا لا نحفظ لهذا نظيراً ، بل النظائر تخالفه كها ذكرناه ، والسنة تدلُّ على خلافه ، وإثباتُ حكم بلا أصل ولا نظير غير جائز ، بل غالفته للأصول دليلٌ على بُطّلانِه .

وأيضاً ، فَهَبُ أن هذا حدٌّ محضٌ لله ، لكن لِـمَ يُقَالُ : ﴿إِنَّه يسقط بالتوبة ﴾ ؟ وقد قدمنا أن الردة ونقـض العهـد نوعـان : مجـرَّدٌ ، ومغلَّـظُ ،

<sup>(</sup>١) هذا قمول أي حنيفة وأي يوسف وزفر ومحمد والثوري وابن شبرمة .

انظر : «أحكام القرآن؛ للجصاص (٤/ ٨٣) ، «البدائع والصنائع؛ (٧/ ٨٦) .

 <sup>(</sup>٢) وهو قبول الحسن والزهري وحاد وأحبد قبوتي النخصي وإليه ذهب الإمام أحمد وعثيان البتي
 والليث والشافعي .

انظر: «أحكام القرآن» للجنصاص (٤/ ٨٣) ، «الأحكام السلطانية» للهاوردي (٢٨٣) ، «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعل (٢٦٨) .

<sup>(</sup>٣) تي (ج) : الأدس)

<sup>(</sup>٤) تقلم بيان ذلك في التعليق ص (٩٣٤).

<sup>(</sup>٥) في (ج) : اأسقط ا

فها تَغَـلَّظ منه بها يضر المسلمين يجب قـــّــل صاحبه بكلّ حالٍ وإن تاب(١) ، وبيّنا أن السبَّ من هذا النوع .

وأيضاً ، فأقصى ما يُقال أن يلّحق هذا السبّ بسبِّ اللّهِ ، وفيه من الخلاف ما سيأتي ذِكرُهُ إن شاء الله تعالى(١٠) .

وأما ما ذُكر من الفرق بين سبّ المسلم وسبّ الكافر فهو - وإن كان له توجه ، كما للتسوية بينهما في السقوط توجه أيضاً - فإنه معارِضٌ بها يللُّ على أن الكافر أولى بالفتل بكلِّ حالٍ من المسلم ، وذلك أنَّ الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر ، وإنها عصمه العهد ، وإظهاره السب لا ريب أنه عاربة للَّهِ ورسولهِ وإفساد في الأرض ونكاية في المسلمين ، فقد تحقق الفساد من جهته ، وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوثقُ بها كتوبةِ غيره من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً ، بخلاف من عُلِمَ منه الإسلام وصدرت منه الكلمة من السب مع إمكان أنها لم تصدر عن اعتقادٍ ، بل خرجت سفها أو غلطاً ، فإذا عاد إلى الإسلام - مع أنه لم يزل يتديّن به لم يعلم منه خلافه - كان أولى بقبولِ توبتهِ ، لأنَّ ذنبه أصغر ، وتوبته أقربُ إلى الصحةِ .

ثم إنه يُجاب عنه بأن إظهار المسلم تجديدُ الإسلام بمنزلةِ إظهارِ الندمي الإسلام ، لأن الذمي كان يزعه عن إظهار سبه ما أظهره من عقدِ الأمان كما يَزَع المسلم ما أظهره من عقد الإيهان ، فإذا كان المسلمُ الآن إنها يُظهر / عَقْد إيهان قد ظهر ما يدلُّ على فسادهِ فكذلك الذميّ إنها يُظهرُ عقدَ ٢٠١/ب

<sup>(</sup>١) انظر ص (٦٩٦) وما يعلها.

<sup>(</sup>٢) وذلك في فصل «فيمن سب الله تعالى» في المسألة الرابعة ص (١٠١٧).

أمانٍ (١) قد ظهر ما يدلَّ على فساده ، فإنه من يتهم في أمانه يتهم في إيهانه ، ويكونُ منافقاً في الأمان ، بل ربها كان حالُ هذا الذي تاب بعد معاينة السيف أشدَّ على المسلمين من حاله قبل التوبة ، فإنه كان في ذلة الكفر ، والآنَ فإنَّهُ (٣٨٣) يشرك المسلمين في ظاهر العزَّ مع ما ظهر من نفاقه وخُبثه الذي لم يُظهر ما يدلُّ على زواله ، على أن في تعليل سبَّه (١) بالزندقة نظراً ، فإن السبَّ أمرٌ ظاهرٌ أظهره ولم يَظهر منه ما يدلُّ على استبطانه إياه قبل ذلك ، ومن الجائز أن يكون قد حَدَث له ما أوجب الديَّة .

نعم إن كان عمن تكرر ذلك منه أو له دلالات على سوء العقيدة فهنا الزندقة ظاهرة ، لكن يقال : نحن نقتله لأمرين ، لكونه زنديقا ، ولكونه سابا ، كما نقتل الذمي لكونه كافراً غير ذي عهد ، ولكونه سابا ، فإن الفرق بين المسلم والذمي في الزندقة لا يمنع اجتماعهما في علة أخرى تقتضي كون السب موجباً للقتل ، وإن أحدث الساب اعتقاداً صحيحاً بعد ذلك ، بل قد يقال : إن السب إذا كان موجباً للقتل قتل صاحبة وإن كان صحيح الاعتقاد في الباطن (٥) حال سبه كسبه لله تعالى (١) وكالقذف في إيجابه للجلد (٧) وكس جميع البشر (٨).

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿إِيهَانِهُ .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ب) .

<sup>(</sup>٣) ئي (ج) زيادة : اقدا

<sup>(</sup>٤) كما ذهب إليه بعض المالكية أمثال ابن القاسم وغيره وقد تقدم ذلك غير مرة.

<sup>(</sup>٥) في (ج) زيادة : (في)

<sup>(</sup>٦) سيأتي حكم سب الله تعالى في المسألة الرابعة ص (١٠١٧).

<sup>(</sup>٧) وذلك كها جاء في آية القدف: ﴿وَاللَّهِنَ يَرْمُونَ السُّحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَاجُلِدُوهُمْ ثَصَانِيْنَ جَلْدَة ﴾ من الآية (٤) مسورة النور.

<sup>(</sup>٨) سب جميع البشر حدد حد الفرية أيضاً وهو ثانون جلدة كما جاء عن الإمام أحد سأله حرب فقال: قرجل افترى على رجل فقال: يا ابن كله وكله إلى آدم وحواء ؟ فعظمه جداً. وقال: ولم يبلغني فيه شيء ، وذهب إلى حد واحده.

انظر : ﴿المبدع شرح المقنعُ (٩٨/٩) .

وأما الفرق الثناني الذي مبناه على أن السب يوجب قتل المسلم حدّاً لأن مفسدته لا تزول بسقوطهِ بتجديد الإسلام ، بخلاف سبُّ الكافر ، فمضمونه أنَّا نُرَخُص لأهل الذمة في إظهار السبُّ إذا أظهروا بعده الاسلام، ونَأْذَن لهم أن يشتموا ويسبوا ثم بعد ذلك يسلمون ، وما هذا إلا بمشابة أن يُقال : عِلْم الذميّ بأنه إذا زنى بمسلمةٍ أو قطع الطريق أُخذ فـ قُتل إلا أن يُسلم يزَّعه عن هذه المفاسد، إلا أن يكون من يريد الإسلام ، وإذا أسلم فالإسلام يَجُبُ ما كان قبله ، ومعلومٌ أن معنى هذا أن الذميّ يُحتملُ منه ما يقوله/ ويفعله من أنواع المحاربة والفساد إذا قصد أن يُسلم ٢٠٢/أ بعده وأسلم ، ومعلومٌ أن هذا غير جائز ، فإن الكلمة الواحدة من سب رسول الله على لا تُحتمل بإسلام ألوفٍ من الكفارِ ، وَلأَنْ يظهر دين الله ظهـ وراً يمنعُ أحـداً أن ينطق فـيــه بطعن أحبُّ إلى الله ورسولهِ من أن يدخل فيه أقوامٌ وهو منتهكٌ مستهانٌ ، وكثير ممن يسبُّ الأنبياء من أهل الذمةِ قد يكون زنديقاً لا يبالي إلى أي دين انتسب ، فلا يُبالي أن ينال غرضه من السب ثم يظهر الإسلام كالمنافق سواء ، ثم هذا يوجب الطمع منهم في عِـرْضـه ، فإنه مادام العـدو يرجـو أن يستبقى ولو بوجهٍ لم يزعه ذلك عن إظهار مقصوده في وقت ما ثم إن ثبت ذلك عليه ورفع إلى السلطان وأمر بقـتله أظهـر الإســلام ، وإلا فـقــد حصل غرضهُ ، وكلَّ فسادِ قُصد إزالتهُ بالكلية لم يُجعل لفاعله سبيلٌ إلى استبقائه بعد الأخذ كالزني والسرقة وقطع الطريق فإن كان مقصود الشارع من تطهير الدار من ظهور كلمة الكفر والطعن في الدين أبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه القبائح ابتغى أن يكون تحتم عقوبةٍ من فعل ذلك أبلغ من تحتم عقوبةٍ ھۇلاء .

وفقه هذا الجواب أن تعلم أن ظهور الطعن في الدين من سبّ الرسولِ ونحوه فسادٌ عريضٌ وراء مجرد الكفر ، فلا يكون حصول الإسلام ماحياً لذلك الفساد .

وأما الفرق الشائث قولهم: فإن الكافر لم يلتزم تحريم السبّ فباطلٌ ، فإنه لا فرق بين إظهاره لسبّ النبي على وبين إظهاره لسبّ آحادٍ من المسلمين وبين سفكِ دمائهم وأخذ أموالهم ، فإنه لولا العهد لم يكن فرقٌ عنده بيننا وبين سائر من يخالفه في دينه من المحاربين له، ومعلومٌ أنه يستحل ذلك كله منهم ، ثم إنه بالعهد صار بذلك مُحرَّماً عليه في دينه منا لأجل العهد فإذا فعل شيئاً من ذلك أقيم عليه حدَّه وإن أسلم ، سواء منا لأجل العهد فإذا فعل شيئاً من ذلك أقيم عليه حدَّه وإن أسلم ، سواء كا لو سرق أو قذف مسلك ، وتارة يتقض عهده ولا حدَّ عليه فيصير / كا لو سرق أو قذف مسلك ، وتارة يتقض عهده ولا حدَّ عليه فيصير / بمنزلة المحاربين ، وتارة بجب عليه الحدُّ وينتقض عهده كما إذا سب الرسول أو زنى بمسلمة أو قطع الطريق على المسلمين ، فهنا يقتل وإن المسلم ، وعقوبة القاتل في أسلم ، وعقوبة هذا النوع من الجنايات القتل حتماً كعقوبة القاتل في المحاربة من المسلمين جزاء له على ما فعل من الفساد الذي التزم بعقد الإيان ان لا يفعله مع كون مثل ذلك الفساد موجباً للقتل ونكالاً لأمثاله عن فعل مثل هذا إذا علموا أنه لا يُترك صاحبه حتى يقتل .

فهذا هو الجواب عها ذكر من الحجج للمخالف ، مع أن فيها تقدم من كلامنا ما يُغني عن الجواب لمن تبينت له المآخذ ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ب) الأمان، .

# فصل في مَوَاضِعِ التَّوْبَةِ وَذَلِكَ مَيْنِيٍّ عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ سَائِرِ الْجَرَائِمِ ، فَنَقُوْلُ :

تىوبىة قىاطع الطسريسىت

لا خلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حداً لله من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل ، وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء ، إلا في وجه لأصحاب الشافعي(١) ، وقد نص الله على ذلك بقوله : ﴿ إِلا الله الله الله الله ومن قبل أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ (١) ومعنى القدرة عليهم إمكان الحدُ عليهم لشبوته بالبينة أو الإقرار وكونهم في قبضة المسلمين ، فإذا تابوا قبل أن يُؤخذوا سَقط ذلك عنهم .

توبة المرتد

وأما من لم يوجـد منه إلا مجردُ الردة وقـد أظهـرها فذلك أيضاً تُقبلُ توبتهُ عند العامة إلا ما يُـروى عن الحسن(٣) ومن قيل إنه وافقه(١) .

> تربــة القاتل والقـــــاذف

وأما القاتل والقاذف فلا أعلم مخالفاً أن توبتهم لا تُسقط عنهم حق

 <sup>(</sup>١) وهو أحد القولين عند الشافعية في المسألة . انظر : (بهاية المحتاج) (٨/٨) (بجيرمي على الحطيب) (١٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٤) سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) تقلمت ترجته ص (٦٤).

<sup>(</sup>٤) والذي واقتق الحسن البصري في هنا الرأي هو عبيند بن صبر وطاوس ، انظر أقوالهم في «الإشراف» لابن المنذر (٢٣٨/)، أيضاً في «المني» (١٠/ ٧٤).

الأدمي ، بمعنى أنه إذا طالب بالقود وحد القذف فله ذلك ، وإن كانوا قد تابوا قبل ذلك .

توبة الزان وأما الزان والسارق والشاربُ فقد أطلق بعض أصحابنا أنه إذا تاب ونحــــوه قبل أن يُقام عليه الحدُّ ، فهل يَسقط عنه الحدُّ ؟ على روايتين : (١)

اصحهما: أنه يَسقط عنه الحد بمجرد التوبة ، ولا يُعتبر مع ذلك إصلاح العمل .

والثانية : لا يسقط ، ويكون من توبته تطهيره بالحدِّ .

وقيد بعضهم إذا تاب قبل ثبوت / حدّه عند الإمام ، وليس بين ١/٢٠٣ الكلامين خلاف في المعنى ، فإنه لا خلاف أنه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حدّ المحارِب بتوبته ، وإن اختلفت عباراتهم : هل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة ؟ فقال القاضي أبو بعلى وغيره وهو ممن أطلق الروايتين : التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الإمام عليه ، لجواز أن يكون أظهرها تقية من الإمام والخوف من عقوبته ، قال : ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب : لا يتحكم بصحتها بعد عِلْم الإمام بحدّهم وثبوته عنده ، وإنها يتحكم بصحتها قبل ذلك (٢)

 <sup>(</sup>۱) نص على هاتين الروايتين أبو الحطاب الكلواذاني . انظر : «الهداية» (۲/ ۱۰۷) .
 (۲) هذه المسألة نقلمها المقاضي عن «الشافي» لأبي بكر - ضلام الحلال - كها صرَّح به شميخ

الإسلام، ولم أعشر على هذا الكتباب، إلا أن القياضي ذكر شبيها بهذه المسألة في الرواية الأولى عن توبة الزنديق، وهي إظهار التبوية واستبطان الكفر، قيارن بها جاء في وكتباب الروايتين والوجهين، (٧/ ٣٠٥).

وأما بالنسبة لتفريق القاضي لصحة التوبة بين عِلْم الإمام بهم أو لا ؟ فقد أشار إليه أكثر من واحد .

انظر : القروع؛ (٦/ ١٤٣) ، المبدع؛ (١٥٣/٩) ، الإنصاف؛ (١٥٢/١٠) .

قال: وقد ذكره أبو بكر(۱) في الشّافِي ۱۱) فقال: إذا تاب عني الزاني بعد أن قدر عليه فمن توبته أن يطهر بالرجم أو الجلد ، وإذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته ، فمأخذ القاضي أن نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقطة للحد في كلّ موضع ، فلم يحتج إلى التقييد هو ومن سلك طريقته من أصحابه مثل الشريف أبي جعفر (۱) وأبي الخطاب (۱) ، ومأخذ أبي بكر وغيره الفرق بين ما قبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد القدرة ، ويكون الحد من تمام التوبة ، فلهذا قيدوا ، ولا فرق في الحكم بين القولين ، والتقييد بذلك موجود في كلام الإمام أحمد ، نقل عنه أبو الحارث (۱) في سارق جاء تائباً ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه ، قال : قال الشعبي (۱۷): ليس على تائب قطع (۱۵) ، وكذلك نقل

<sup>(</sup>١) همو أبمو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد المعروف بـ اغملام الخملال؛ تقدمت ترجمته في (١٨).

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب مؤلّف من نحو ثبانين جزء قاله القاضي أبو يعلى .

وقال الذهبي : «من نظر في كتابه «الشافي» عرف علّه من العلم لولا ما بَشَّعه بِغَضَّ بعض الأثمة مع أنه ثقة فيها ينقله .

انظر: وسير أعلام النبلاء؛ (١٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) هو الشريف عبدالحالق البغدادي تقدمت ترجمته في ص (٢١).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذاني تقلمت ترجمته في ص (٢٢).

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ .

من أجلَّ أصحاب الإمام أحمد ، أكثر رواية المسائل عنه . وكان أبو عبدالله يأنس به ويقدمه ويكرمه . وكان له عنده موضع جليل . روى عنه مسائل كثيرة جداً وجَوَّد الرواية فيها . انظر ترجته في : قاريخ بغداده (١٢٨/٥) ، قطبقات الحنابلة، (١/٤٧١) ، قالمنهج الأحمد، (١/٣٦٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر : (كـتاب الروايتين والوجهين؛ (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجته في ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٨) رواه عبدالرزاق في مصنفه عن الشعبي (١١/١١٠ برقم ١٨٥٥١).

حنبل(١) ومهنّا(١) في السارق إذا جاء إلى الإمام تائباً : يُدَّرَأُ عنه القطعُ (١٠) .

ونقل عنه الميموني(٤) في الرجل إذا اعترف بالزني أربع مرات ، ثم تاب قبل أن يُقام عليه الحد ، وذكر تاب قبل أن يُقام عليه الحد ، وذكر قصة ماعزِده إذ وجد مس الحجر فهرب قال النبي على الحَكَمُ وْ١٠٥٠)

(٤) هن أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقمي (٢٠٠ ـ ٢٧٤) .

الحافظ الفقيه ، تلميذ الإمام أحد ، من كبار الأثمة لازم الإمام أحد ثلاثاً وعشرين سنة ، وكان يكرمه ويجله . أخذ العلم أيضاً من إسحاق بن يوسف الازوق ، وروح بن عبادة ، وعبدالله القعنبي وغيرهم . وروى عنه: النسائي وأبو عوانة الإسفرائيني ، وأبو بكر بن زياد النيسابوري وغيرهم .

انظر ترجشه في : •طبيقات الحشابلة» (١/ ٢١٢ ـ ٢١٦) ، وتسلكرة الحضاطة (٣/٣/٢ ، : ٢٠٤) ، الملهج الأحدة (١/ ٢٤٩ ـ ٢٥٢) ، الشنوات المتعب» (٢/ ١٦٥ ، ١٦٦) .

(٥) هو ماعز بن مالك الأسلمي تقدمت ترجمته في ص (١٣٧).

(٦) هذا جزء من حديث ورد في قبصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي . رواه البخاري في كتاب الحدود ، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه . ولم يذكر تقهلا تركتموه (١٢٠/١٢) برقم ٦٨١٥) .

ورواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزني عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ولم يذكر : «هلا تركتموه» (٣/ ١٣٢٠ برقم ١٦٩٤) . وأبو داود في كتاب الحدود ، باب الرجم (٢/ ٣٧٨ ، ٣٧٩) .

والترمذي في أبواب الحدود ، باب ما جاء في دره الحد عن المعترف إذا رجع وحسَّته (١٤٥٠ برقم ١٤٥٠) .

والحاكم في «المستدرك»، في كتباب الحدود عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ وقبال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (٣٦٣/٤) .

والبغوي في شرح السنة في كتاب الإمارة ، باب الإقرار بالزنى قال : هذا حديث متفق على صحته (١٠٨/ ١٨ برقم ٢٥٨٤) .

قبال الحيافظ ابن حمجر : أخرجه أبر داود وصححه الحاكم وحسنه والترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم أيضاً . انظر : الفتح، (١٢٧/١٢) .

<sup>(</sup>١) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني تقدمت ترجته ص (١٦) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في ص (٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) ذكر القاضي أبو يمعلى همذه الرواية عن حنبل وأبي الحمارث . انظر : والأحكام السلطانية، (٣٦٦) .

قال الميموني: وناظرته في مجلس آخر ، قال: إذا رجع عما أقرَّ به لم يُرجم ، قلت: فإن تاب ؟ قال: من توبته أن يُطَهَّر بالرجم قال: ودار بيني وبينه الكلام غير مرةٍ أنه إذا رجع لم يُقَم عليه، وإن تاب فمن / ٢٠٣/ب توبته أن يُطَهَّر بالجلدد، .

قال القاضي: والمذهب الصحيح أنه يسقط بالتوبة كما نقل أبو الحارث وحنبلُ ومهنا(١).

فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد ، وأما إذار تاب قبل أن يقدر عليه - بأن يتوب قبل أخذه أو بعد إقراره الذي له أن يرجع عنه - ففيه روايتان (١) وقد صرح بذلك غير واحد من أثمة المذهب ، منهم الشيخ أبو عبدالله بن حامد (١) ، قال : فأما الزنى فإنه لا خلاف أنه فيها بينه وبين الله تصح قوبته منه (١) .

<sup>(</sup>١) ذكر هذه المناظرة القاضي أبو يعلى . انظر : «الأحكام السلطانية» (٢٦٦) .

 <sup>(</sup>۲) ووجه ذلك \_ كها شرح القماضي \_ أنه حمد وجب على غير وجمه السمعي في الأرض بالفساد وهو حق لله \_ عمز وجل \_ فسقط بالتوبة. انظر : «كتاب الروايتين والوجهين» (۲/ ۴۰٤) .
 (۳) في (ب) و (ج) : «إن» .

<sup>(</sup>٤) انظر الروايتين في الإنصاف، (١٦٣/١٠).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي البغدادي (٠٠٠ - ٢٠٤هـ). إمام الحنابلة في زمانه، ومدرسهم ومفتيهم . كان يسمى: «ابن حامد الورّاق» لأنه كان ينسخ ويقتات من أجرته . أخل العلم عن أبي بكر الشافعي ، وأبي بكر بن مالك ، وأبي بكر التجاد وغيرهم. ومن أجلّ تلاميله القاضي أبو يعل بن الفراء . ومن مصنفاته الكبار «الجامع في الملهب» نحو أربع الاجوبة و «شرح الحرقي» وغيرها . وكان كثير الحج توفي بقرب واقصة» واجعاً من مكة بعد أداء مناسك الحج .

انظر ترجته في : (تاريخ بغداد) (۳۰۳/۷) ، (طبقات الحسنابلة) (۲/ ۱۷۱ ـ ۱۷۷) ، (المنتظم) (۷/ ۲۲۲ ، ۲۲۶) ، (المنهسج الأحسد) (۲/ ۲۲۱)، (شلوات اللهب) (۲/ ۲۲۱ ، ۱۷۷).

<sup>(</sup>٦) لم أجد نص الشيخ ابن حامد، ولكن أشار إليه ابن مفلح، انظر: «المبدع» (٩/ ١٥٣).

فأما إذا تاب الزاني وقد رُفع إلى الإمام فقول واحدً ، لا يسقط الحد، فأما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر ، فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان(۱) وإن كان ذلك ببينة فقول واحدً : لا يسقط ، لأنه إذا قامت البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالبينة(۱) والإقرار بخلاف البينة ، لأنه إذا رجع عن إقراره قبل منه(۱) .

وقال في السرقة: لا خلاف أن الحق الذي لله يسقط بالتوبة ، سواء تاب قبل القطع أو بعده ، وإنها الخلاف فيمن تاب قبل إقامة الحد ، فإن كان ذلك قبل أن يُرفع إلى الإمام سقط الحد سواء وفع إلى الإمام أو لم يرفع وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه ، لأنه حق يتعلق بالإمام فلا يجوز تركه:

قال : وكذلك المحاربُ إذا تاب من حق الله ، وقد قدمناه انا إذا

<sup>(</sup>١) كما تقدم الآن .

<sup>(</sup>٢) قبال الإمام أحمد: «تنوأ الجدود بالشبهات ، فإذا صار إلى السلطان ، وصبع عنده الأمر بالبينية أو الاعستراف وجب عليه إقامته عند ذلك ، انتظر: «الفروع» (١٢٧/١) ، «الانصاف» (١٦٣/١٠) .

 <sup>(</sup>٣) هذا قبول أكثر الفقهاء ، قبال ابن أبي لبيل وداود : لا يقبل رجبوعه لأنه لو أقر لادمي بقباص أو حق ، أم يقبل رجوعه عنه . انظر : «المغنى» (١٠/ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٤) يجوز العضو عن الحدود والتجاوز عنها قبل الرفع إلى الإمام ، وأما إذا رُفع إلى الإمام وثبت الحد فلا يجوز فهي التجاوز والعفو ، وذلك كيا جاء في الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العماص أن رسول الله على قال : وتعافوا الحدود فيها بينكم ، فها بلغني من حد فقد وجب، وواه أبو داود في سنته في كتاب الحدود ، باب يعنى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (١١٧/١٧)

وقبال الإصام أحمد : فإذا رقع إليه (أي السلطان) لم يبق لراضعه صغوه . انظر : فالفروع، (١/٧٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر : ص (٩٤١).

قلنا يسقط الحد عن غير قُطَّاع الطريق بالتوبة ، فإنه يكفي مجرد التوبة ، وهذا هو المشهور من المذهب ، كما يكفي ذلك في قطاع الطريق(١) .

وفيه وجة ثاني: أنه لابد من إصلاح العمل مع التربة (۱) وعلى هذا فقد قيل: يعتبر مُضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته ، وليست مقدرة بمدة معلومة ، لأن التوقيت يفتقر إلى توقيف ، ويُتَحرّج أن يعتبر مُضِيّ سنة ، كما نصَّ عليه الإمام أحد (۱) في توبة الداعي إلى البدعة (۱) أنه

<sup>(</sup>١) تقدم بيان ذلك ص (١٧٨) .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الوجه أبو الحطاب عن الإمام أحمد ، انظر : المفنى؛ (١٢/ ٨١) .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة : (وقد ذكر البقاضي أن النائب من البدعة يعتبر له مضي منة لحديث صبيغ رواه أحمد في الورع) .

انظر : المغنى، (١٢/ ٨٢) .

<sup>(</sup>٤) البدعة - بالكسر - الحدث في الذين بعد الإكبال ، أو ما استحدث بعد النبي على من الأهواء والأعال . انظر : ترتيب القاموس (١/ ٢٣٠ مادة بدع) .

هل تقبل توبة صاحب البدعة أم لا ؟ اختلف فيه العلماء ، فذهب البعض إلى أن توبة المبتدع لا تقبل . وهذه رواية عن الإمام أحمد : لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة . ذكره القاضى وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا .

وذكر شيخ الإسلام أنه ذهبت طائفة من النباس إلى القول بأن توبة الداعي إلى البدعة لا تقبل . وهولاء ينتسبون إلى السنة والحديث ، وليسبوا من العلماء بذلك كأبي على الأهوازي وأمشاله عن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة .

ويرى شيخ الإسلام أن توبة المبتدع مقبولة ، ويحتج بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَنْ يَشْفُرُ أَنْ يَشْفُرُ لَا مِن مِن النساء ، ويما روى عن ابْسُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُرْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ﴾ الآية (٤٨) صورة النساء ، ويما روى عن ابن مسمود في قوله تعالى: ﴿أَوْلَيْكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَلْعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

ورد على المخالف قبائلاً: اومن قبال: إن الله \_ عز وجل \_ لا يقبل ثوبة المبتدع مطلقاً فقد غلط غلطاً مُنكراً، والصحيح أن التبوية من البدعة مقبولة وتكون بالاعتراف بها، والرجوع عنها، واعتبقاد ضد ما كبان يُعتقد فيها، وأن يجتنب من كان يوائيه من أهل البدع، ويوالى من كان يعاديه من أهل السنة.

يعتبر(١) فيه مُضِيُّ سنةٍ ، اتباعاً لما أمر به عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ في قضيةِ صَبيع بن عِسْل (٢) فإنه تاب عنده ثم نفاه إلى البصرة وأمر السلمين بهجره ، فلما حال الحوَّل ولم يظهر منه إلا خيرٌ / أمر المسلمين بكلامه(٢) ٢/٢٠٤ وهذه قبضيةٌ مشهورةٌ بين الصحابة ، هذه طريقةُ أكثر أصحابنا(؛) .

(١) في (ج) : ايتعينا .

(٢) هو صَّبِيغ - على وزن عظيم - بن عِسْل ، ويقال بالتصغير صَّبَيِّغ بن عسل التميمي . قصته مروية بطرق متعددة في بعضها مطولة وأخرى غتصرة ، فروى البزار عن طريق سعيد بن المسيب ما تحلاصته : أن صبيع التنهمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي ألله عنه \_ وسأل عن قسوله تنجَّالي : ﴿وَالنَّارِيَاتِ ذَرُواْ فَالْحَسَامِلاتِ وَقُسِراً فَالْسَجَسَارِيَاتِ يُسْسِراً فَالْمُفَسِّمَاتِ أَمْراً ﴾ الآيات (١، ٢، ٣، ٤) مسورة الذاريات ، فأجاب على ذلك وقال : لولا أن سمعت رمسول الله ﷺ يقبوله ما قلته اثم أمر به فضرب مئة ، وجعله في بيت فلما برأ دعاً به فضُّرب منه أخرى وحمله على قنب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن امنغ الناس مجالسته ، فلم يزل كـذلك حـتى أتى أبا موسى فحلف له بالأبيان المغلَّظة ما يجد في نفسمه مما كمان يجد شيئاً فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر ما أخاله إلا قد صدق فخلُّ بينه وبين الناس.

وروى اللالكاتي عن سليان نحوه .

وأورده ابن كشير في تفسير سنورة الذاريات من طريق البنزار وقبال : •فهذا الحديث ضعيف رفعه ، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر \_ رضي الله عنه \_ فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضي الله عنه، وإنها ضربه لأنه ظهر له من أمره فيها يسأل تعتناً وعناداً . وأورده الحيشمي في «كشف الأسسار»، في تفسير مسورة الذاريات من أسره فيها يسأل تعنتاً وعناداً.

وقبال في امجمع الزوائد؛ : (رواه البيزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك، . انظر: «البحر الزخارة (١/ ٤٢٣) برقم ٢٢٩) . «شرح أصول الاعتبقادة للبلالكياتي (٤/ ٦٣٥ برقم ١١٣٨)، فتفسير ابن كثير، (٤/ ٢٣١، ٢٣٢). فكشف الأستار، (٣/ ٢٩، ٧٠)، ومجمع الزوائد، (٧/ ١٢٢ ، ١٢٣) ، والإصابة، (٣/ ٤٥٨ ـ ٤٦٠)

(٣) وعمقَّب ابن قىدامة على قصمة صبيمغ فقال : • وما ورد عن عمر في حقَّ صبيغ إنها كان لأنه تائب من بدعة وكمانت توبته بسبب الضرب والهجران . فيحتمل أنه أظهر التوبة تستراً. . انظر : المغنى؛ (١٢/ ٨٢) .

(٤) وقد نقله ابن قدامة عن أبي الجطاب والقاضي أبي يعلى .

انظر : «المغنى» (۱۲/۸۱ ، ۸۲) .

انظر تفاصيل هذه المسألة في: «المغنى» (١٢/ ٨٢ ، ٨٣) ، ودقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٢٦٩ ـ ٢٧١) ، ومجموع فتساوى شيخ الإسلام، (١١/ ١٨٤ ، ١٨٥) ، الوامع الأثوار البهية؛ للسفاريني (١/ ٣٩٥) .

وظاهر طريقة أبي بكر(١) أنه يفرق بين التوبة قبل أن يُقِرَّ بأن يجيء تائباً وبين أن يُقِرَّ ثم يتوب ؛ لأن أحمد رضي الله عنه إنها أسقط الحدَّ عمن جاء تائباً(٢) فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجع أحمد عن القول بسقوط الحدر».

وللشافعي أيضاً في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قبل قولان أصحها أنه يسقط(١) لكن حد المحارب يسقط بإظهار التوبة قبل المقدرة ، وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الاصلاح في زمن يوثق بتوبته ، وقيل : مدة ذلك سنةً(٥) .

وهكذا ذكر العراقيون من أصحابه ، وذكر بعض الخراسانيين أن في توبة المحارب وغيره بعد الظفر قولين إذا اقترن بها الإصلاح ، واستشكلوا ذلك فيها إذا أنشأ التوبة حيث أُخذ لإقامة الحد ، فإنه لا يُؤخّر حتى يُصلِح العمل(١) .

ومذهب أبي حنيفة(٧) ومالك(٨) أنه لا يسقط بالتوبة ، وذكر بعضهم أن ذلك إجماعٌ ، وإنها هو إجماعٌ في التوبة بعد ثبوت الحد .

<sup>(</sup>١) وهو اغلام الخلال؛ كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) كما تقدم في ص (٩٤٣) برواية أبي الحارث وحنبل .

 <sup>(</sup>٣) وفيه روايتان الرواية الأولى: يهصح الرجوع بعبد الإقرار في جميع الحدود وهو المذهب ،
 وفي عيدون المسائل يقبل رجوعه في الزنى فقط . انظر : «الإنصاف» (١٦٣/١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر قبول الشناف عن هنذا في االأحكام السلطانية؛ للباوردي ص (٧٩) أيضا ص (٢٨١) .

 <sup>(</sup>٥) وعـقب عليه ابـن قدامـة في اللغـني، وقال : ١هـذا توقيت بغير توقيف فلا يجوز، انظر : اللغني، (٣١٣/١٠) .

 <sup>(</sup>٦) ذكر الإمام النووي أقوال أثمة المذهب الشافعي في هذه المسألة بالتفصيل وقال: إن الرافعي
 رجّح مـذهب العراقيين . انظر : (دوضة الطالبين) (١٥٨/١٠) .

<sup>(</sup>٧) عند الأحناف إذا تاب السارق قبل أن يظفر به ، ورد المال إلى صاحبه يسقط عنه القطع بخلاف سائر الحدود أنها لا تسقط بالتوبة، انظر التفاصيل في: قبدائم الصنائم، (٧٦/٧) .

 <sup>(</sup>A) قبال ابن العربي من المالكية: •إن التوبة قبل القدرة تُسقط حقوق الله وحقوق الآدمي ، إلا أن يكون بيده مبال يُصرف ، أو يقوم ولي بطلب دمه فله أخذه والقصاص منه . أنظر : وأحكام القرآن الابن العربي (٢/ ٢٠٠) .

#### فصـــــل

إذا تلخص ذلك فمن سب الرسول ﷺ ورفع إلى السلطان ، وثبت ذلك عليه بالبينة ، ثم أظهر التوبة ، لم يسقط عنه الحدُّ عند من يقول : ﴿إِنَّهُ يُقْتُلُّ حِداً ١/١) سنواء تاب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة ، لأن هذه توبةً بعد أخذه والقدرة عليه ، فهو كما لو تاب قياطع الطريق والزان والسارق في هذه الحال ، وكذلك لو تاب بعيد أن أريد رفعه إلى السلطان والبينة بذلك ممكنةً ، وهذا لا ريب فيه ، والذمي في ذلك كالملِّي إذا قيل: اإنَّهُ يُقُتل حدًّا؛ كما قررناه(١).

وأما إن(٣) أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائباً منه ، فذهب المالكية أنه الاقسسراد . السسب يُقتل أيضاً ، لأنه حدّ من الحدود ، والحدود لا تسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها()، وضم في النزنديق إذا جاء تائباً قولان() ، لكن قال القياضي عياضُ : امسألة الساب أقوى لا يتصوّر فيها الخلاف ، لأنه حقُّ يتعلق بالنبي على ، ولأمنه بسببه ، لا تُسقطه ١١) التوبة كسائر حقوق الأدميين ١٠٧١ وكذلك يقول / مَن يرى أنه يقتله حداً كما يقرر الجمهور ١٠٤٠/ب

(١) وهو منهب المالكية وذكر القاضي عياض أنه قول السلف وجهور العلياء ، انظر : «الشفا»

(٣) ني (ب) : دإذا) .

توية الساب بعسد ثبوته

<sup>. (</sup>Yo E/Y) (٢) يبِّن ذلك شبيخ الإسلام رحمه الله في الطريقة الخامسة من طرق الاستدلال على تحتم قتل:

الدّمي والمسلم بالسب، انظر ص (٧٦٠) وما يعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر : «الشفا» (٢/٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) القول الأول رواية ابن القاسم عن سالك والقول الثاني رواية ابن نافع عنه وهو اختيار ابن عبدالحكم ، انظر «البيان والتحصيال» (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) : الا يسقط بالتوبة) ..

<sup>(</sup>٧) انظر : «الشفا» (٢/ ٥٥٥).

و راى أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولى الشافعي وإحدى الروايتين عن أحدد، وأما على المشهور في المذهبين \_ من أن التوبة قبل القدرة تُسقط الحدر) \_ فقد ذكرنا أنها ذاك في حدود الله \_ سبحانه وتعالى \_ فأما حدود الأدميين من الفرد وحد القذف فيلا تسقط بالتوبة ، فعلى هذا لا يسقط القيل عنه وإن تاب قبل القيدرة كها لا يسقط القتل قوداً عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة الأنه حتَّى آدمي ميت ، فأشب القود وحدَّ القذف ، وهذا قول القاضي أبي يعلى (٣) وغيره ، وهو مبنى على أن قبتله حقٌّ لأدمى، وأنه لم يعف عنه ، ولا يسقط إلا بالعفو ، وهو قول من يُفرق بين من سَتُ الله ومن سبّ رسوله . وأما من سَوّى بين مَن سب الله ومن سب رسوله وقال: "إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة الفائه يسقط القتل هنا، لأنه حدٌّ من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه ، وهذا مـوجبُ قــول من قــال : إن توبته تنفعه فيها بينه وبين اللَّـه ، ويسقط عنه حــق الرسول في الأخرة وقد صرح (بذلك)() غير واحد من أصحابنا وغيرهم (٥) ، لأن التوبة المسقطة لحق الله وحق العبد، وجدت قبل أخذه الإقامة الحد عليه ، وذلك أن هذا الحد ليس له عَاف عنه، فإن لم تكن التوبة مسقطة له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توبةً قبل القدرة ولا عـ فــوّ، وليـس لهذا نظيرً، نعم لو كان الرسول ﷺ حياً لتوجه أن يُقال:

<sup>(</sup>١) تقلم ذلك في ص (٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان ذلك في ص (٧٤٤).

 <sup>(</sup>٣) ذكره القاضي أبو يعمل في مصرض الحديث عن آية الحرابة . انظر : •شرح هختصر الحرقي.
 للقاضي أبي يعمل (٢/ ٥٢١) .

<sup>(</sup>٤) ليس ني (ج) .

<sup>(</sup>٥) قارن بيا جاء في اللغني؛ (١٠/ ٢٢٣).

لا يسقط الحدُّ إلا بعفوه بكل حالٍ .

وأما إن أُخذ وثبت السب بإقراره ، ثم تاب أو جاء فأقر بالسب غير مظهر للتوبة ثم تاب، فذلك مبني على جواز رجوعه عن هذا الإقرار فإذا لم يقبل رجوعه أقيم عليه الحد بلا تردد ، وإن قبل رجوعه وأسقط الحد عمن جاء تائباً ففي سقوطه عن هذا الوجهان المتقدمان ، وإن أقيم الحد على من جاء تائباً فعلى هذا أولى ، والقول في الذمي إذا جاء مسلماً مُعترفاً أو أسلم بعد إقراره كذلك .

فهذا ما يتعلق بالتوبة من السب ذكرنا ما حَضَرَنا ذكره كما يسره / ١/٢٠٥ الله سبحانه وتعالى .

وقد حان أن نذكر المسألة الرابعة ، فنقول :



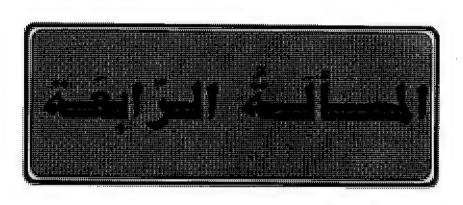

## الْمَسْأَلَتُ الرَّابِـعَةُ

### فِي بَيَانِ السُّبُّ الْمَكْتُوْرِ ، وَالطَّرْقِ بَيْسُهُ وَبَيْنَ مُجَرِّدِ الْكُفْرِ

وَقَبْلَ ذَلِكَ لَابُدُّ مِنْ تَقْلِيْم مُقَدَّمَةٍ ، وَقَدْ كَانَ يَلِيْقُ أَنْ تُذْكَرَ فِي أَوْلِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولْسِي ، وَذِكْسُرُهَا هُسنَا مُنَاسِبٌ أيضاً ، لِينْكَشِفَ سِسُرُّ الْمَسْأَلَة

النسب كيفر في الباطسن وفي الظناهس ا

وذلك أن نقول: إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ظاهراً وباطناً ، وسواء كان السابُ يعتقد أن ذلك محرَّمٌ ، أو كان مستحلاً له(١) ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وماثر أهل السنة القائلين بأن الإيانَ قولٌ وعملٌ ١٠٠.

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، المعروف بابن راهويه (٢) وهو أحد ألاثمة ، يعدل بالشافعي وأحد : قد أجمع المسلمون أنّ من سب الله أو سب رسوله الله أو دفع شيئاً عما أنزل الله أو قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافرٌ بذلك وإن كان مُقِرّاً بكل ما أنزل الله (١) .

وكذلك قال عمد بن سُخنون(١) \_ وهو أحد الأثمة من أصحاب

<sup>(</sup>١) قوله: قاو كان مستحلاً فيه إشارة إلى المرجنة اللين قالوا: إن الإيهان هو التصديق فقط، والشنم لا ينافي التصديق، وإنها يكفر الشاتم لاستحلاله السب، فاعتقاده حل السب هو تكليب للرسول على فهو كَفَر بهذا التكذيب، وليس بتلك الإهانة التي هي السب، وسيأتي مزيد تفصيل في الرد على شبهة المرجنة في ص (٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في تعريف الإيهان ص (٧٠٢) .

<sup>(</sup>٢) تقلعت ترجمته في ص (١٣).

<sup>(</sup>٤) لم أجد قول إسحاق بن راهويه .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص (١٥).

مالكِ، وزمنه قريبٌ من هذه الطبقة \_ : ﴿ أَجَعِ العلمَاءُ أَنْ شَاتُمُ النَّبِي ﷺ المُنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب اللَّهِ ، وحُكمه عند الأُمة القتل، ومن شكَّ في كفره وعذابه كفرَ (١٠) .

وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأثمة ، قال أحمد في رواية عبدالله (۱) • في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا ـ أعني أنت ومن خلقك ـ هذا مرتد عن الإسلام يضرب عنقه (۱) ، وقال في رواية عبدالله وأبي طالب (۱) : من شتم النبي على قتل ، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ، ولا يشتم مسلم النبي الله (۱) فبين أن هذا مرتد ، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم .

وكَذَلَكُ نَقَلَ عَنَ الشَّافِعِي أَنَهُ سَتَلَ عَمَنَ هَـزَلَ بَشِيءَ مِن آيَاتِ اللَّهِ ـ تَعَـالَى ـ أَنَهُ قَـالُ: هُو كَافَرٌ ، واستدل بقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَـاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَـرْتُمْ بَعْدَ إِيمَـانِكُمْ ﴿ ١٧×٧٠ .

<sup>(</sup>١) انظر : قائشقا، (٢/ ٢١٥ ، ٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: امسائل الإمام أحمد، برواية ابنه عبدالله (ص ٤٣١ برقم ١٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو أبو طالب عصمة بن أبي عصمة العسكري (٠٠٠ ـ ٢٤٤) تلميذ الإمام أحمد . كان صالحاً . صحب الإمام أحمد قليها إلى أن مات . وروى عنه مسائل جياد . وحدث عنه جاعة منهم أبو حفص عمر بن رجاء .

انظر ترجته في : قطبقات الحتابلة، (١/ ٢٤٦) ، قالمنهج الأحمد، (١/ ١٧١ ، ١٧٩) .

<sup>(</sup>٥) تقدمت رواية عبدالله في ص (٥٥١).

<sup>(</sup>٦) من الآيتين (٦٥ ، ٦٦) سورة التوبة .

 <sup>(</sup>٧) لم أجد نص الإمام الشائعي على هذا ، إلا أن كتب الشائعية تذكر بأن الاستهزاء من أسباب الردة . انظر : قروضة الطالبين؛ (١٠/٦٤) ، فقتح الجوادة (٢/٣٧) .

وكذلك قبال أصبحابنا وغيرهم : قمن سب اللَّهَ كفر ، سواء كان منازحاً أو جاداً لهذه الآية، وهذا هو الصوابُ المقطوع به ١٠٥٠ .

وقال القاضي أبو يعلى / في والْمُعْتَمَدِه(۲): من سب الله أو سب ٢٠٠٠/برسوله فإنه يكفر، سواء استحل سبه أو لم يستحله ، فإن قال : ولَمْ أَسْتَحِلَّ ذلِكَ، لم يُقبل منه في ظاهر الحكم ، رواية واحدة ، وكان مرتداً لأن الظاهر خلاف ما أخبر ، لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا لأنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بها جاء به النبي هذا، ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال : وأنا غير مستحل لذلك، أنه يصدق في الحكم لأن له غرضاً في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها ، وهو ما يتعجّل من اللذة ، قال: وإذا حكمنا بكفره فإنها نحكم به في ظاهر (۲) الحكم ، فأما في الباطن فإن كان صادقاً فيها قال فهو مسلمٌ كها قلنا في الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر الحكم (۱) .

<sup>(</sup>١) نص عليه ابن قدامة المقدسي . انظر : المغنى، (١٠٣/١٠) .

<sup>(</sup>٢) هو كتاب المعتمد في أصول الدين المقاضي أبي يعلى الفراء ، نشر بتحقيق : الدكتور وديع زيدان حداد ، طبع في دار المشرق ببيروت ، في مجلد واحد . ويبدو أنه مختصر من كتاب المعتمد الكبير كيا أشار إليه القاضي في عدة مواضع انظر على سبيل المثال ص (٢٣٠) حسب المطبوع يقول فيها : اوذكروا أشياء قد أجبناها في كتاب المعتمد ، وأيضاً ص (٢٦٦) والنصوص التي ذكرها شيخ الإسلام - رحمه الله - هنا ليست موجودة في المطبوع فلعلها من الممتمد الكبير الذي أشار إليه القاضي والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) زيادة : امن؛ .

 <sup>(3)</sup> ذكر القاضي روايتين في توبة النزديق ، إحداهما : لا تقبل . والثانية : تقبل .
 وجه الاولى : إن من عادة الزنديق إظهار الإسلام واستبطان الكفر والدعاء إليه في السر ،
 والسعي في إفساد الدين .

ووجه الثانية : أن الاعتبار بها يُظهر من حاله دون ما يستبطن .

انظر : (المعتمد) (۲۰۲) .

وذكر القاضي (١) عن الفقهاء أن سابً النبي الله إن كان مستحلاً كفر، وإن لم يكن مستحلاً فسق ، ولم يكفر كساب الصحابة (١) ﴿ وهذا نظير ما يُحكى أن بعض الفقهاء من أهْلِ العراقِ أَفتى هارون (١) أُمير المؤمنينَ فيمن سبّ النبي الله أن يجلده ، حتى أنكر ذلك مالكُ وردَّ هذه الفتيان) وهو نظيرُ ما حكاهُ أبو محمد ابنُ حزم (٥) أن بعض النامِ لَمْ يُكفِّرِ المستخفَّ به (١) .

وقد ذكر القاضي عياضُ بعد أن رَدَّ هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بها نقله من الإجماع عن غير واحدٍ ،

<sup>(</sup>١) هو القاضي أبو يمل ولم أجد من الفقهاء الذين ذكر عنهم القاضي هذا الكلام .

<sup>(</sup>٢) مازال الكلام للقاضي أبي يعلى من «المعتمد الكبير» .

<sup>(</sup>٣) هو أسير المؤمنين الخليفة أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور الهاشمي العباسي (٣) هو أسير المؤمنين الخليفة أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور الهاشمي العباب من ١٤٨ هـ ١٩٣ هـ) استُخلف بعد أخيه الهادي بعهد معقود من أبيه المهدي وكان يقرب أنبل الحلفاء وأحشم الملوك . وكان ذا حج وجهاد ، ويحج سنة ويغزو سنة . وكان يقرب العلماء والفيضلاء والأدباء . له محاسن كثيرة وله فتوحات رمواقف مشهورة . مات غازياً في طوس بخراسان .

انظر ترجمته في : «المسعرفة والستاريخ» (١/ ١٦١) ، فتاريخ الطبري، (٨/ ٢٣٠\_ ٣٦٤) ، فتاريخ بغداد، (١٤) ٥ \_ ١٣) ، «الكامل لابن الأثير، (٨٢/٥\_ ١٣١) .

 <sup>(</sup>٤) حكاه القاضي عياض بقوله: اسأل الرشيد مالكاً في رجل شتم النبي ﷺ وذكر له أن فقهاء المراق أنتوه بجلده فغضب مالك وقال: يا أمير المومنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟
 من شتم الأبياء قُتِلَ ، ومن شتم أصحاب النبي ﷺ جُلِدًا انظر : «الشفا» (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٥) هـ و أبو عـمد عـلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأمللي القرطبي (٣٨٤ هـ - ٤٥٤ هـ) .

العـالم المتبحر ، الحافظ الفقيه الظاهري . حدّث عن يجيى بن مسعود صاحب قاسم بن أصبغ ويونس بن عبدالله بن مغيث القاضي وعبدالله بن ربيع التميمي وغيرهم . وحدث عنه: ابنه وافع الفضل وأبو عبدالله الحميدي ووائد القاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم ، ومن تصانيفه الكثيرة : «المحل» ، «الإحكام لأصول الأحكام» ، «المفصل في الأهواء والملل» وغيرها . انظر ترجمته في : (جدوة المقتبس» (٣١٨ ـ ٣١١) ، (بغية الملتمس» (٤١٨ ـ ٤١٨) ، (بغية الملتمس» (٤١٨ ـ ٤١٨) ، (بغية المكتمس» (٤١٨ ـ ٤١٨) .

<sup>(</sup>٦) انظر الخلاف اللي ذكره ابن حزم في اللحل؛ (١٢/ ٤٣١) .

وحمل الحكاية ، على أن أولتك لم يكونوا عن (شُهِر بالعلم أو لم يكونوا عن)(۱) يوثق بفتواه لميل الهوى به ، أو أن الفتيان كانت في كلمة اختُلِف في كونها سباً ، أو كانت فيمن تاب ، ذكر أن الساب إذا أقر بالسب ولم يتب منه قُتل كفراً ، لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه، أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذّم ، فاعترافه بها وترك توبته منها دليلٌ على استحلاله لذلك ، وهو كفر ايضاً ، قال : فهذا كافر بلا خِلافِن، .

وقال في موضع آخر(٤): إنَّ مَن قَتله بلا استتابة فهو لم يره ردة ، وإنها يوجب القتل فيه حدّاً، وإنها يقول ذلك مع إنكاره ما شُهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة / ونقتله(٥) حدّاً كالزنديق إذا تاب قال : ونحن ١/٢٠٦ إن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد (وَالنَّبُوّة)(١) وإنكاره ما شُهد به عليه ، أو زَعْمه أن ذلك كان منه ذهولاً ومعصية، وأنه مقليعٌ عن ذلك نادمٌ عليه، قال : (١) وأما من عُلم أنه سبه معتقداً لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك ، وكذلك إن كان سبه في نفسه كفراً كتكذيبه أو تكفيره ونحوه ، فهذا ما لا إشكال فيه ، وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بها شُهد به وصَمَّم عليه فهو كافرٌ بقوله واستحلاله له يكفره، بيه . وهذا أيضاً تشبثٌ منه بأن السبَّ يكفرُه،

ليس في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : الفتوى؛ .

<sup>(</sup>٣) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٢٣ ، ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٤) أي القاضي أبر يعل في المعتمد .

<sup>(</sup>٥) ني (ب) : «فقتله» .

<sup>(</sup>٦) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٧) أي القاضي أبو يعلى في المعتمد .

<sup>(</sup>٨) قي (ب) : (كفرا .

به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيباً صريحاً .

وهذا موضع لابد من تحريره ، ويجبُ أن يعلم أن القولَ بأن كُفرَ السابُ في نفسِ الأمر إنها هو لاستحلاله (۱) السبُ زلة منكرة وهفوة عظيمة ، ويرحمُ الله القاضي أبا يعلى ، قد ذكر في غير موضع (مِنْ كُتُبِه) (۲) ما يناقض ما قاله هنا ، وإنها أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث (۲) الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيهان هو مجرّد التصديق الذي في القلب وإن لم يقتض عملاً في القلب ولا في الجوارح من وصرّح القاضي أبو يعلى بذلك هنا، قال عقيب (۱) أن ذكر ما حكيناه عنه : وعلى هذا لو قال الكافر : «أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحيد كه لكني وعلى هذا لو قال الكافر : «أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحيد كم أي كم

<sup>(</sup>١) في (أ) (استحلاله؛ بدون لام ، والمثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بهم ص (٧٠١).

<sup>(</sup>٤) هذا تعريف الإيهان عند الجمه مسية وعلى هذا يكون فرعون وقومه مؤمنين الأبهم عرفوا صدق موسى وهارون عليها السلام - كما قبال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ طُلُسَماً وَعُلُوا يَهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ طُلُسَماً وَعُلُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ الآية (١٤) سورة النهل، بل إبليس كامل الإيهان عندهم فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به كها جاء في قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبُّ فَانْظِرْنِيْ إِلَى يَوْم يَبَّمُونَ ﴾ الآية (٣٦) سورة الحجر.

انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد (١٠٢) ، أيضا المستمد في أصول الدين، (١٨٧) ، الشرح العقيدة الطحاوية، (٣٧٢) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) : اعتب،

بإسلامه في الظاهر ، ويُحكم به باطناً (١) قال: وقول الإمام أحمد: قمن قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي قرر) محمولٌ على أحد وجهين : أحدهما: أنه جهمي في ظاهر الحكم ، والثاني : على أنه يمتنع من الشهادتين عناداً ، لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عَرَف ربَّهُ بقلبه ولم يكن مؤمناً / ومعلوم أن إبليس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره ٢٠٦/ب تعالى بالسجود لآدم ، وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمناً حتى يصدِّق بلسانه مع القدرة وبقلبه ، وأن الإيان قولٌ وعمل (٢٠) ، كما هو مذهب الأثمة كلهم : مالك ، وسفيان (١) ، والأوزاعي (١) والليث (١) والشافعي وأحمد، وإسحاق (٧) ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الأمة (١).

<sup>(</sup>١) ذكر القاضي أبو يعلى في باب الإيهان أنه على ثلاثة أضرب :

الأولى: ما يكفر تاركه ، وهو المعرفة والتصديق والصلاة في إحدى الروايتين .

والشائي: منا يُفَسِق ولا يكفر، كترك الزكاة، والحمج، والصيام وغير ذلك من العبادات. والشائث: منا لا يفسِق ولا يكفر، وهو ترك النواقل لا على وجه المداومة.

انظر : المعتمد في أصول الدين، (١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد قول الإمام أحمد هذا .

<sup>(</sup>٣) ذكر القاضي أبو يعلى في باب الإيهان: «الإيهان في اللغة تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدِّق هو في الشريعة التصديق وجميع الطاعات الواجبات والنوافل مع اجتناب المعاصي ، وهو قول باللسان ومعرضة بالقلب وعمل بالجوارح» . انظر: «المعتمد في أصول اللين» (١٨٦) .

<sup>(</sup>٤) هو سفيان الثوري تقلمت ترجته في ص (٣١).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجته في ص (٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي . تقدمت ترجته في ص (١٣).

<sup>(</sup>٧) هو إسحاق بن راهويه تقدمت ترجته في ص (١٣).

 <sup>(</sup>٨) انظر أقوال هؤلاء الأتمة وغيرهم في باب الإيهان ، شرح أصول الاعتقاد للالكائي
 (٤/ ٨٣٧) أيضاً «شرح العقيدة الطحارية» (٣٧٣)

وليس الغـرض هنا اسـتـيـفـاء الكلام في هذا الأصل ، وإنها الغرض التنبيه(١) على ما يختص هذه المسألة ، وذلك من وجوه :

الحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفر، وإلا فلا ، ليس لها أصل (١) وإنها نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الستيات الذين حكوها عن الفقهاء ، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بها ظنوه جارياً في (٦) أصولهم ، أو بها قــد ســمـعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يُعدُّ قوله قبولاً ، وقيد حكينا نصوص أئمة الفيقيهاء وحكاية إجماعهم ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم ، فبلا يظن ظان أن في المسألة خبلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد ، وإنها ذلك غلطٌ ، لا يستطيع أحدُّ أنْ يحكى عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة .

الوجه الثاني : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنها معناه اعتقادً أن السبّ حلالٌ ، فإنه لما اعتقاد أن ما حرمه الله تعالى حلالٌ كفر ، ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفراك) لكن لا فسرق في ذلك بين سب النبي وبين قــذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة

البرد عل من

<sup>(</sup>١) في (ج) : اللبينة، .

<sup>(</sup>٢) لم أجد من الفقهاء اللين نقل عنهم القاضي هذه الحكاية .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : اعلى ١ .

<sup>(</sup>٤) ذكر القاضي أبو يصل أن من اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله أو من وسوله، أو أجمع المسلمنون على تحريمه فهو كافر كمن أياح شرب الحمر ، ومنم الصلاة ، والصيبام والزكماة ، وكمذلك من اعتقد تحريم شيء حلله وأباحه بالنص الصريح ، أو أباحه رمسوله ، أو السلمون مع العلم بذلك فهو كافر ، كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجمه الذي أباحمه الله \_ عـز رجل \_ والوجمه فميمه أن في ذلك تكابساً لله تعـالي ولرسوله في خبره وتكليباً للمسلمين في خبرهم ومن فعل ذلك فنهمو كنافس باجاع المسلمين . انظر : المعتمد في أصول الدين؛ (٢٧٢) .

لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي عُلم أن الله حرَّمها ، فإنه من فعل شيئاً من ذلك مستحلاً كفر ، مع أنه لا يجوز أن يقال : من قذف مسلمًا أو اغتابه كفر ويعنى بذلك إذا استحلّه .

الوجه الثالث: أن اعتقاد حل السب كفرٌ ، سواء اقترن به وجودُ السبّ أو لم يقترن ، فإذن لا أثر للسبّ في التكفير وجوداً وعدماً ، وإنها المؤثر هو الاعتقاد / وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء أن .

الوجه الرابع: أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل فيجب أن لا يُكفّر السيا إذا قال: فأنا أعتقد أن هذا حرام ، وإنها قلته الله فيظا وسَفَها ، أو عَبثا أو لَعِبا كها قال المنافقون: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ ﴿ الله يكونون كفارا ، فهو خلاف نص أو كذبت عليه لعبا وعبثا ، فإن قبل لا يكونون كفارا ، فهو خلاف نص القرآن ، وإن قبل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم يُجعل نفس السب مكفرا ، وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم ، فإن التكفير السب مكفرا ، وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم ، فإن التكفير ومعصية وأنا أفعله فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا ؟ ولهذا قال سبحانه ومعصية وأنا أفعله فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا ؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ (١) ولم يقل قد كذبتم في وتعالى: ﴿لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ (١) ولم يقل قد كذبتم في وتعالى: ﴿لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ (١) ولم يقل قد كذبتم في وتعالى: ﴿لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ (١) ولم يقل قد كذبتم في

<sup>(</sup>۱) لأن العلماء أجمعوا على كفر الساب مطلقاً ، سواء اعتقد حل السب أم لا ؟ وهذا إجاع أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيهان قول وعمل ، وهوم فحب علماء الذين وأتمة الفشوى ولم يوجد فيه الحلاف إلا عند المتأخرين المنتسبين إلى البدعة كالمرجئة اللين قالوا : إن الإيهان هو تصديق الرسول ﷺ فيها أخبر به ، والشتم لا ينافي هذا التصديق فالشاتم لا يكون كافراً إلا إذا استحله؛ لأن الاستحلال تكذيب، والتكليب ينافي التصديق فهو يكفر بهذا التكذيب، وليس بذاك الشتم . وهذا الحلاف الشاذ من الفرق المبتدعة لا ينقض إجماع علماء الأمة .

انظر: ص (٩٥٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : اأتوله!

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦٥) سورة النوبة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦٦) سورة التوبة .

قولكم إنها كنا نخوض ونلعب ، فلم يكذَّبهم في هذا العدر كما كدَّبهم في سائر ما أظهروه من العدر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين ، بل بيِّن أنهم كفروا بعد إيهانهم بهذا الخوض واللعب .

وإذا تبيّن أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُ مُ اللَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَمَوْلِه تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ لا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ (٢) وما ذكرناه من الأحاديث والآثار (١) فإنها أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر ، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماً ، فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا ، بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب حادل الكفر فقد دل على هذه المسألة ، إذ لو كان الكفر المبيع هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفيره وقتله ، حتى يظهر / هذا ١٠٠٧/ب الاعتقاد ظهوراً تَثْبُثُ بمثله الاعتقاداتُ المبيحةُ للدماء .

الدليس عيل

<sup>(</sup>١) من الآية (٦١) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥٧) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦٦) سورة التوبة

<sup>(</sup>٤) استدل شيخ الإسلام في المسألة الأولى على كفر الساب بالكتاب والسنة، وذكر ثهانية أدلة من الكتباب على ذلك، واستخرق هذا الاستدلال سناً وعشرين ورقة من المخطوطة أي: ابتداء من ص (٨٥) حتى ص (١٢٤)، كما استدل على ذلك بالسنة المطهرة وساق خسة عشر حديشاً، واستغرق هذا الاستدلال مئة وثهانية ورقات أي: ابتداء من ص (١٢٥) حتى من (٢٧٨).

شبهتــــــان للمرجئـــــة والجهميــــة

ومنشأ هذه الشهبة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو مَن حَذَا وَمَن الله و تصديقُ الرسولِ فيها أخبر به ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السبّ والشتم بالذات ، كها أن اعتقاد ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي معصيته ، فإن الإنسان قد يُهين من يعتقد وجوب إكرامه ، كها يترك ما يعتقد وجوب فعله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ، ثم رأوا أن الأمة قد كَفّرت الساب فقالوا إنها كفّر لأن سبه دليلٌ على أنه لم يعتقد أنه حرامٌ ، واعتقادُ حِلّهِ تكذيبٌ للرسول ، فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة ، وإنها الإهانة دليلٌ على التكذيب، فإذا فُرِض أنه في نفس الأمر مؤمناً ، وإن كان حكم الظاهر إنها الأمر ليس بمكذّب كان في نفس الأمر مؤمناً ، وإن كان حكم الظاهر إنها يجري عليه بها أظهره ، فهذا مأخذ المرجئة(، ومعتضديهم ، وهم الذين يقولون ، الإيهانُ هو الاعتقادُ والقول(، وغلاتهم وهم الكرّامية ، الذين يقولون هو بجرد القول وإن عَري عن الاعتقاد،) ، وأما الجهمية الذين

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهم ص (٧٠١) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن منده أنه قول جمهور أهــل الإرجــاء. انظر: كتاب الإيهان لابن منده (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) الكرامية هم أتباع أبي عبدالله محمد بن كرّام بن عراق السجستاني (٠٠٠ - ٢٢٥) وهم يوافقون السلف في إثبات الصفات، ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم. وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة ولكنهم يوافقون المحتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وفي الحسن والقبح العقلين. وهم يعدون من المرجئة لقرام بأن الإيان هو الإقرار باللسان فقط . انظر عن ابن كرام والكرامية في : «الفرق بين الفرق» (٢٠٠ ـ ٢١٤)، «الفيصل» (٧٣/٥ ـ ٥٧)، «الملسل والنحسل» (١٠٨ ـ ١١٣)، «لسان الفرق» (٢٠٠ ـ ٢١٤)، «الفيصل» (٢٠٠ ـ ٢٠١)، «المقريزي (٣٤٩ / ٣٤٩) ، «لسان الميزان الاعتدال» (٢٠١ - ٢٠١) ، «الخطط» للمقريزي (٣٤٩ / ٣٤٩) ، «لسان الميزان» (٣٥٠ - ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٤) وعلى حدَّ تمريفهم يكون المنافقون عندهم مؤمنين كامل الإيهان ، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله وقولهم في ظاهر الفساد . انظر : «المعتمد في أصول الدين» (١٨٧) ، «شرح المقيدة الطحارية» (٣٧٣) .

يقولون : «هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه» (١) فلهم مأخذً آخر ، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدَّح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن كها لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن.

### وجنواب الشبهة الأولى من وجوه :

جسواب عن الشبهة الأولى

احدها: أن الإيان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد أن يوجب حالاً في القلب وعملاً له ، وهو تعظيمُ الرسولِ وإجلالهُ وعبت وكانفرة وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم ، وكانفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي ، فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يعني شيئاً ، وإنها يمنع حصوله إذا عارضه معارضٌ من حسد الرسول / أو التكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه ، ونحو ذلك ، كما أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه معارضٌ ، ومتى حصل المعارضُ كان وجود ذلك التصديق كعدمه ، كما يكون وجود ذلك التصديق كعدمه ، كما يكون وجود ذلك اللهارضُ موجباً لعدم المعلول الذي هو حالٌ في القلب ، وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية من القلب وهذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياء ، أو تكبر عليهم ، أو كره فراق الإلف والعادة ، مع علمه بأنهم صادقون ، وكفرهم أغلظ من كفر الجهال .

الثانى : أن الإيان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد

<sup>(</sup>١) انظر كتاب والإيان، لأبي عبيد (٧٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) زيادة : «الإدراك» .

التصديق وإنها هو الإقرار والطمأنينة ، وذلك لأن التصديق إنها يَعْرض للخبر فقط فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرٌ ، وكلام الله خبر وأمر ، فالخبر يستوجب تصديق المخبر ، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عملٌ في القلب جمَّاعه الخضوع والاتقيادُ للأمر، وإن لم يضعل المأسور به ، فإذا قُـوبل الخبر بالتـصـديق ، والأمر بالاتقياد ، فقد حصل أصل الإيهان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار ، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة ، وذلك إنها يحصل إذا استقر في القلب التصديق والاتقياد وإذا كان كذلك فالسبُّ إهانةٌ واستخفافٌ (١) ، والاتقياد للأمر إكرام وإعزاز وعال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به فإذا حصل في القلب استخفافٌ واستهانةٌ امتنع أن يكون فيه انقيادً أو استسلامً فلا يكون فيه إيهانٌ ، وهذا هو بعينه كفر إبليس ، فإنه سمع أمر الله له فلم يكلُّب رسولًا ولكن لم ينقد للأمر، ولم يخضع له، واستكبر عن الطاعة فصار كافراً ، وهذا موضعٌ زاغ فيه خلقٌ من الحلف(١) : تخيل لهم أن الإيهان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيبٌ / أو صدر عنه تكذيبٌ باللسان ٢٠٨/ب لا بالقلب وكـ فــره من أغلظ الكفــر فــيتحيّــرون ولو أنهم هُدُوا لما هُدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيهان قبولٌ وعملٌ ، أعني في الأصل قولاً في القلب ، وعملاً في القلب ، فإن الإيهان بحسب كلام الله ورسالته ، وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره فبصدق القلبُ أخبارهُ تصديقاً يرجب حمالاً في القلب بحسب المصدِّق به ، والتصديق هو من نـوع العلـم والقـول ، وينقـاد لأمـره ويسـتـسلم ، وهذا الاتقـيـاد والاستسلام هو نـوعٌ

<sup>(</sup>١) تقدم في ص (٩٢١) حكم الاستخفاف بالأبياء .. عليهم السلام - والاستهزاء بهم ٠

<sup>(</sup>٢) أمثال الجهمية ومن حلما حلوهم .

من (۱) الإرادة والعمل ، ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين ، فمتى ترك الانقياد كان مستكبراً فصار من الكافرين وإن كان مصدقاً فالكفر أعم من التكذيب يكون تكذيباً وجهلاً ، ويكون استكباراً وظلياً ، ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار (۱) دون التكذيب ، ولهذا كان كفر من يعلم (۱) مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس ، وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل ، ألا ترى أن نفراً من اليهود جاؤوا إلى النبي على وسألوه عن أشياء ، فأخبرهم ، فقالوا نشهد أنك نبي (۱) ولم يتبعوه ، وكذلك هرقل (۱) وغيره (۱) ، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا ولم يتبعوه ، وكذلك هرقل (۱) وغيره (۱) ، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) : قمل نوع، بالتقديم والتأخير .

 <sup>(</sup>٢) كما جاء في قوله تعالى: ﴿. . أَبْنَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ﴾ من الآية (٣٤)
 سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) حكى الله سبحانه وتعالى عن علم اليهود في قوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَهُ لَكُتُمُونَ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الآية (١٤٦) سورة القرة .

<sup>(3)</sup> روى الترمذي في جامعه في باب ما جاء في قبلة اليد والرجل عن صفوان ابن عسال قال:

القال يهودي لصاحبه ، اذهب بنا إلى هذا النبي فقال صاحبه : لا تقل له نبي إنه لو سمعك كان له أربعة عيون، فأتيا رسول الله على فسألاه عن تسع آيات بينات ، فقا لهم لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا ترنسوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تحسنوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تقلفوا عصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتلوا في السبت . قال: فقال فقال يده ورجله فقالا : نشهد أنك نبي . قال الحال يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا : إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعنك، أن تقتلنا اليهود. وقال الترمذي : هلا حديث حسن صحيح . (٧/ ٥٢٥ ـ ٥٢٨ برقم ٢٨٧٧) فيه دليل على تصديق اليهود لنبوة رسول الله يله في لم يدخلوا بذلك في الإسلام.

<sup>(</sup>٥) هرقل \_ بكسر الحاء وفتح الراء وسكون القاف \_ وهو ملك الروم ، وهرقل اسمه ولقبه قيصر كها يلقب ملك القرص كسرى . انظر فقح الباري، (١/ ٣٣) .

<sup>(</sup>٦) قصة هرقل رواها البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي عن عبدالله بن عباس \_ رضي الله عنها \_ في قصة طويلة وجاء فيها قوله: «وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه الله (١/ ٣١ ـ ٣٣ برقم ٧)

التصديق ؟ ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله ، وقـد تضـمنت خبراً وأمـراً فإنه يحتـاج إلى مقام ثانٍ ، وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله ، فإذا قال : وأشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ الشهادة تَسْضَمَنَ تَصَدِيقَ خَبُرُهُ وَالْأَنْقِيادُ لَأَمْرُهُ (فَإِذَا قَالَ)(١) : ﴿وَأَشْهَـدُ أَنَّ مُحْمَّـداً رَسُولُ اللَّه، تضمَّنت تصديق الرسول فيها جاء به من عند الله فبمجموع هاتين(١) الشهادتين يتم الإقرار ، فلم كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين \_ وهو الذي يَتَلقى الرسالة بالقبول - ظن من ظن أنه أصلُّ لجـمـيع الإيهان ، وغَفَل عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد ، وإلا فـقد يصدُّق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الاتقياد للأمر ، إذ غايته في تصديق الرسولِ أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من / الله \_ سبحانه 1/٢٠٩ وتعالى \_ كابليس ، وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقـيــاد له (والطاعــة منافــاة ذاتيـةً ، وينافي التصديق بطريقِ الاستلزام لأنهُ ينافي موجب التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده لكن الإيهان بالرسول إنها يعود أصله إلى التصديق فقط الأنه مُبَلِّعٌ لخبر الله وأمره لكن يستلزم الاتقياد له) (٣) ؟ لأنه قد بلُّغ عن الله أنه أمر بطاعته ، فصار الانقسياد له من تصديقه في خبره، فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذبٌ له أو متنعٌ عن الانقياد لربهِ ، وكالاهما كه لله صريحٌ ، ومَن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكونَ منقاداً الأمره، فإن الاتقياد إجلالٌ وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال (١) ، وهذان ضدان ، فسمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر فعُلم أن الاستخفاف والاستهانة، بنافي الإيهان منافاة الضدُّ للضَّدُّ.

<sup>(</sup>١) ليس في (ج) ولا المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : تملمه .

<sup>(</sup>٣) مَّا بَيْنَ القوسين ساقط من (ج) وأيضاً المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ااستدلال، .

<sup>(</sup>٥) ني (ج) : زيادة (١٨١ .

الموجه المثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرَّمه عليه ، واعتقاد انقياده لله فيها حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر ، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرَّمه أو أنه حرَّمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحدٌ أو معاندٌ ، ولهذا قالوا: من عصى مستكبراً كإبليس كفر بالاتفاق(۱) ، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجهاعة ، وإنها يُكفّره الخوارجُ(۱) (۱) فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقاً بأنَّ الله ربه فإن معاندته له وعادته تنافي هذا التصديق .

<sup>(</sup>۱) وذلك لأن مناط التكفير بالسب كونه استخفاف وإهانة وتنقص هذا يميزه عن مجرد المعصية التي يشترط في التكفير بها الاستحلال ، فلا خلاف في أن مجرد السب تسفيه وانتقاص واستخفاف وإهانة لأمر الله تعالى الوارد بتعزير وسوله وتكريمه وعبته ، وهو معلوم من اللين بالضرورة وهو كفر إبليس كها قبال المفسرون في قبوله تعالى: ﴿أَبِي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِيْنِ ﴾ من الآية (٣٤) مسورة البقرة، فاستكبار إبليس في حق آدم وترك السجود له كنان تسفيها لأمر الله تعالى وكل من سفه أوامر الله ورسوله كان حكمه حكم إبليس انظر : والجامم أحكام القرآن؛ (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) الحوارج من أشهر الفرق الإسلامية وأقدمها . ذكر الحافظ ابن كثير أن نشأتهم كانت سنة سبع وثلاثين من الهجرة لما وقعت موقعة صفين بين علي ومعاوية \_ رضي الله عنها \_ فظهرت هذه الفرقة هذا السام إثر قصة التحكيم، وعقيلتهم إنكار التحكيم، وتكفير أصحاب الكبائر، والقول بالخروج على أثمة الجور، وأن أصحاب الكبائر غلدون في النار، وأن الإسامة جائزة في غير قريش . وبلقب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشراة والبخاة ولها فرق كثيرة . انظر : «مقالات الإسلاميين» (١/ ١٥٦ \_ ١٧٠) ، «المسلل والنحل» (١/ ١٥٦ \_ ١٧٠) ، «المسلل والنحل» (١/ ١٥٦ \_ ١٠٤)، «المسلل

<sup>(</sup>٣) ووجه التكفير عند الخوارج لأن الإيهان صدهم هو التبصيديق بالجمنان والإقبرار باللسان والعسل بالجوارح، وهو عسمل كل خير قبرضاً كان أو نافلة مع ترك الكبائر، فهم يكفرون المصاة من أصحاب الكبائر ويقولون بتخليدهم في النار . انظر : المصادر السابقة .

وبيــانُ هذا أن من فعل المحــارم مستــحلاً لها فهــو كــافرٌ بالاتفاق٠٠) ، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ، وكذلك لو استحلها بغير ٢) فعل والاستحلال اعتقادُ (أَنها حلالٌ له وذلك يكون تارةً باعتقاد أن اللَّهَ أَحلها وتارةً باعتقاد)(r) أن الله لم يحرمها، وتارةً بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيهان بالربوبية ، أو لخلل في الإيهان بالرسالة ويكون جَحْداً محضاً غير مبني على مقدمةٍ ، وتارةً يَعلم أن الله حرَّمها، ويعلم أن الرسول إنها حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ، ويعاند المحرِّم ، فهذا أشدُّ كفراً ممن قبله ، وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتـزم هذا التـحـريم عـاقـبـه الله وعـذبه ، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمِر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون / مع العلم بجميع ما يصدِّق به تمرُّداً أو اتباعاً لغرض ٢٠٩/ب النفس ، وحقيقته كفر ، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدِّق بكل ما يُصَدِّقُ (؛) به المؤمنون ، لكنه (١) يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومُشتهاه ، ويقول : أنا لا أُقِرّ بذلك ولا النتناسه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوعٌ غير النوع الأول، وتكفير هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوءٌ من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشدًّ، وفي مثله قيل : «أشد الناس عذاباً يوم

 <sup>(</sup>۱) تقدم بیانه ص (۹۹۲) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) : (من غير) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (صدق) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : الكن موا .

القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه (۱) وهو إبليس ومن سلك سبيله و وبهذا يظهر الفرق بين (۱) العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن لا يفعله ، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة ، فقد أتى من الإيهان بالتصديق والخضوع والاتقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل .

وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما فلاته لم يُسهِن من كان الانقياد له والإكرام شرطاً في إيهانه ، وإنها أهان مَن إكرامه شرطاً في بره وطاعته وتقواه ، وجانب الله والرسول إنها كفر فيه لأنه لا يكون مؤمناً حتى يصدق تصديقاً يقتضي الخضوع والانقياد ، فحيث لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق إيهاناً ، بل كان وجوده شراً من عدمه فإن من خُلِق له حياة وإدراك ولم يرزق إلا العذاب ، كان فقد تلك الحياة والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا الألم ، وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعيم له واللذة في الدنيا والآخرة ، فلم يحصل معه إلا فساد حاله والبؤس والألم في الدنيا والآخرة كان أن لا يوجد أحب إليه من أن يوجد أحب إليه

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بتمام اللفظ انظر: «الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبران، (١/ ٣٠٥ برقم ٥٠٧)

وأورده الهيشمي في دعمع الزوائد، في كتاب العلم ، باب فيمن لم ينتفع بعلمه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقبال : رواه الطبراني في «العسفير» وفيه عشان البري قبال الفلاس : صدوق لكنه كشير الغلط صاحب بدعة ضمَّفه أحمد والنسائي والدارقطني (١/ ١٨٥).

وذكره علي المتقي في «كنز العيال» وعنزاه إلى الطبراني في «الصنغير» والبيهةي في «شعب الإيبان» (١/ ١٨٧ برقم ٢٨٩٧٧) .

وذكره الفتتي في التذكرة الموضوعات، وعزاه للطبراني والبيهقي وقال: ضعيف (ص ٢٤). (٢) كذا في الأصل ، لعلم : بينه وبين العاصي .

وهنا كلامٌ طويلٌ في تفصيل هذه الأمور، ومَن حكَّم الكتاب والسنة على نفسه قولاً وفعلاً ونوَّر الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموتِ وشقاوتها(١) جرياً على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبها أرسل الله به رسله ، ونبذاً لكتاب / الله وراء ظهورهم ١/٢١٠ واتباعاً لما تتلوه الشياطين .

وأما الشبهة الثانية(٢) فجوابها من ثلاثة أوجهِ :

احدها (أن موجب هذا) (٣) أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أن والحدد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمناً ، ومن جَوَّز هذا فقد خَلَع رِبْقة الإسلام من عنقه (١) .

الجــواب عن لشبهة الثانية

<sup>(</sup>۱) فيه إشارة إلى الفلاسفة أمثال ابن سينا وغيره الذين تأثروا بفلاسفة الميونان وسلكوا مسلكهم في إنكار المعاد وحشر الأجساد ، ويثبتون للنفوس سعادة وشقاوة بآرائهم الشخصية لأن النفوس عند الفلاسفة إذا استكملت قوتي العلم والعمل ، تشبهت بالإله ، ووصلت إلى كيالها وإنها هذا التشبه بقدر الطاقة يكون إما بحسب الاستعداد وإما بحسب الاجتهاد . فإذا فارق البلن اتصل بالروحانيين ، وانخرط في سلك الملاتكة المقربين ، ويتم للاجتهاد أو الابتهاج ، وتسعد النفوس بالسعادة الكبرى . وهذه اللذة ليست جسهانية بل له الالتذاذ والابتهاج ، وتسعد النفوس بالسعادة الكبرى . وهذه اللذة ليست جسهانية بل وضعف بخلاف اللذات العقلية فإنها كلها ازدادت ، ازداد الشوق إليها . وهكذا القول في الشقارة فإنها تقع بضد ما ذكر .

انظر : «المملل والنحل» (٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ٣٥٢ ) . أيضاً : «تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب؛ لمحمد لطفي جمعه (ص ٦٢) .

 <sup>(</sup>٢) وهي شبهة الجهمية بأن الإبهان هو عجرد المعرفة والتصديق بالقلب وإن يتكلم بلسانه وقد تقدم في ص (٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) هذا لازم مذهب الجهمية إذ الإيهان عندهم المعرفة القلبية فقط، فمن تكلم بالتكليب والجمعد يبقى مؤمناً عندهم، وقد أجمعت الأمة على تكفير من تكلم بذلك كها تقدم في ص (٧٠١) .

الثاني: أن الذي عليه الجهاعة أن من لم يتكلم بالإيهان بلسانه من غير عدر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة ، وأن القول من القادر عليه شرطً في صحة الإيهان (١) حتى اختلفوا في تكفير من قال : (إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح) وليس هذا موضع تقرير هذا .

وما ذكره القاضي (٢) \_ رحمه الله \_ من التأويل لكلام الإمام أحد (٢) فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع ، وكذلك ما دَلَّ عليه كلام القاضي عياض (١) فإن مالكاً وسائر الفقهاء من التابعين ومَن بعدهم \_ إلا من نُسب إلى بدعة \_ قالوا : الإيان قولٌ وعملٌ (١) ، وبَسْطُ هذا له مكانٌ غير هذا . . .

المثالث: أن من قبال: إن الإيهان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى المنطق باللسان، يقول: لا يفتقر الإيهان في نفس الأمر إلى القول الذي

<sup>(</sup>۱) مسلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن عسما أرسول الله هي أول ما يدخل به المرء في الإسلام ، فكانت أول واجب على المكلّف يتحتم عليه أداؤه \_ تضييفاً واعتقاداً ونطقاً وأثمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة، فالكافر الذي شرح الله صدره بالإسلام ويريد أن يعتنقه لابد له من التلفظ بالشهادتين عند التمكن والقدرة على ذلك بخلاف غير القادر كالأخرس ومن غير المتمكن كالخائف ، ومن عاجلته المئية ، وكل سن قام به عثر يمنعه عن النطق ، في عده فره إن تمسك به بعد زوال المانع انظر : والمغنى ه (١٩ / ١٤ و - ١٩ ) أيضاً (فتح الباري) ( ٣٤٨ / ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أي القاضي أبو يعلى

<sup>(</sup>٣) المراد بكلام الإمام أحمد ما تقدم : قمن قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي، النظر ص (٩٦١) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص (١٤).

<sup>(</sup>٥) ذكر اللالكائي قول الإمام مالك وغيره من الأثمة والفقهاء في الإيان . انظر : «شرح أصول الاعتقاد» (٨٣٢/٤)

<sup>(</sup>٦) هر ملعب الجهمية كم تقدم في ص (٩٦٦).

يوافقه (١) باللسان لكن (١) لا يقول إن القول الذي ينافي الإيان لا يبطله ، فإن القول قولان : قولٌ يوافق تلك المعرفة ، وقولٌ يخالفها فهب أن القول الموافق لا يُشترط ، لكن القول المخالف ينافيها ، فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لها عالماً بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً ، ولا يجوز (١) أن يقال : إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً ، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام، قال الله سبحانه : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ قَلْ بِالْمُ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْر صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١).

ومعلومٌ أنه لم يُرِدْ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يُكُره الرجل عليه ، وهو قد استثنى من أكره ولم يُرد من قبال واعتقد ، لأنه استثنى المكرّه وهو لا يُكره على العَقد والقول ، وإنها يُكره على القول فقطه ، وإنها يُكره على القول فقطه ، وإنها يُكره على الله وله ١٢١٠ب

<sup>(</sup>١) في (ج) : ايواقعه) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ج) .

<sup>(</sup>٣) ني (ج) : دلائاه .

<sup>(</sup>٤) الآية (١٠٦) سورة النحل .

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن الجوزي أن الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها . وفي الإكراء المبيح لذلك عن الإمام أحمد روايتان :

\_ إحداهما : أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به .

<sup>-</sup> والثانية : أن التخويف لا يكون إكراها يُنال بعذاب ، وإذ ثبت جواز التقية المالفضل الا يضعل . نص عليه أحد في أسير خُير بين القتل وشرب الحمر ، فقال : إن صبر على النقتل فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة فظاهر هذا الجواز . وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التقيه في شرب الحمر فقال : إنها التقيه في القول . فظاهر هذا أنه لا يجوز ذلك . انظر: وزاد المسيرة (٤٩٦/٤ ، ٤٩٧) .

عذابٌ عظيمٌ وأنه كافرٌ بذلك إلا من أكره وهو مطمئنٌ بالإيبان ، ولكن من شرح بالكفر صدراً من المكرَهين فإنه كافرٌ (١) أيضاً ، فصار كلَّ من تكلم بالكفر كافراً إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئنٌ بالإيبان، وقال تعالى في حتى المستهزئين : ﴿لاَ تَعْتَلُرُوا قَدْ كَفَرتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿ (١) فين أنهم كفارٌ بالقول (١) مع أنهم لم يعتقدوا صحته ، وهذا بابٌ واسعٌ ، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانةٌ واستخفافٌ ، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم، واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمرٌ جرت به سنةُ الله في مخلوقاته ، كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم ، فإذا عُدِم المعلول كان كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم ، فإذا عُدِم المعلول كان مستلزماً لعدم العلّة ، وإذا وجُد الضدُّ كان مستلزماً لعدم الضدُّ الآخر ، فالكلام والفعل المتضمن للامستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق فالكلام والفعل المتضمن للامستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفراً (١٠) .

واعلم أن الإيان وإن قيل هو التصديق فالقلب يُصَدِّقُ بالحق ، والقول يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب، ورافع للتصديق الذي كان في القلب، إذ أعمال الجوارح تُوثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح، فأيهما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر ، والكلام في هذا واسع وإنها نبهنا على هذه القدمة

<sup>(</sup>١) كما تقدم في قوله تعالى : ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ مَدُوا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ ومعناه كما قال قتادة : من أناه بإيثار واختيار ، وقال ابن قتيبة : من فتح له صدره بالقبول ، وقال أبو عبيدة : المعنى : من تابعته نفسه وانبسط إلى ذلك . فعل الجميع غضب من الله ولهم عذاب عظيم ؛ الأن امن عقم على معنى الجميع ، انظر : فعل المديرة (٤٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦٦) سورة التوبة ال

<sup>(</sup>٣) قبال ابن الجوزي في معنى هذه الآية : «أي قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيبان وهذا يدل على أن الجدد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء» . انظر : «زاد المسير» (٣) ٤٦٥) .

<sup>(</sup>٤) فالسب استخفاف واستهانة وهو مستارم للتكليب وعدم التصديق وعدم الانقياد وهو كفر، ولا حاجة لاشتراط الاستحلال

## فصييل

ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول:

نصيبوس قد ثبت أن كلَّ سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل كفر العلماء التي تدل على أن سباً ، ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة : السب كفر

قَـالَ الإمـام أحمد : ﴿ كُلُّ مَــنْ شَتَـمَ النّبِيُ ﷺ أَو تَنَقَّصَهُ \_ مُسلِمًا كَانَ أَوْ كَافِراً \_ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ وَلا يُسْتَتَابَ ١٠٥٠.

وقدال في موضع آخر : وكُلُّ مَنْ ذَكَرَ شَيْنًا يَعْرُضُ بِذِكْرِ الرّبِ \_ تَبَدَارَكَ وَتَعَالَى \_ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، مُسْلَيًا كَانَ أَوْ كَافِراً، وَهـذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِهِ(۱) .

وقال / أصحابنا : التعرض بسب الله وسب رسول الله (مدّ ، ١/٢١١ وهـ و مـ وجب للقـ تل ، كالتـ صريح (١) ، ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم رسـ ول الله على من جملة سبه الموجب للقـ تل وأغلظ ، لأن ذلك يفضي إلى القـ د في نسبه ، وفي عبارة بعضهم إطلاقُ القول بأن من سب أمَّ النبي

<sup>(</sup>١) هذه رواية حنيل عن الإمام أحمد تقدم ص (٥٥١).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحلال في كتاب الحدود ، باب عن تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيباً أو غيره برواية حنبل .

انظر : «كتاب أحكام أهل الملل» (ق ١٠٣/ب) .

والقاضي أبر يعلى في دالأحكام السلطانية، (ص ١٤٣).

وذكره أيضاً : في الإنصاف (١٠/٣٣٣) ، فوالفروع، (٦/ ١٧٠) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : ارسوله؛ .

<sup>(</sup>٤) انظر : االإنصاف؛ (١٠/ ٣٣٤) ، و الفروع؛ (٦/ ١٧٠) .

ﷺ يُقُتل ، مسلمًا كان أو كافراً(١) ، وينبغي أن يكونَ مرادهم بالسب هنا القذف ، كما صرح به الجمهور ، لما فيه من سبّ النبي ﷺ .

وقال القاضي عياض : «جيع من سب النبي الله أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عَرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء (٢) عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب له ، والحكم فيه حكم الساب : يقتل ، ولا نستثن فصلاً من فصول هذا الباب عن هذا القصد ، ولا نمتر فيه ، تصريحاً كان أو تلويحاً ، وكذلك من لعنه ، أو تمنى مضرة له ، أو دعا عليه ، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عيبه في جهته العزيزة بسُخف (٢) من الكلام وهُجر (١) ومنكر من القول وزور ، أو عيره بشيء مما يجري من الله والمحدة عليه ، أو غَمصه (٥) ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة الله ، قال : هذا كله إجماع من العلماء وأثمة الفتوى من لدن أصحابه لليه ، قال : هذا كله إجماع من العلماء وأثمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جراً ١٥(١).

<sup>(</sup>١) ذكر سائر الأصحاب أن قاذف أم النبي ﷺ يُقتل مسليًا كان أو كافراً ، نصَّ على ذلك الخرقي والقاضي أبو يعلى وابن قدامة وبجد الدين أبو البركات وغيرهم .

انظر : المختصر الخرقي، (ص ١١٤) ، اشرح مختصر الخرقي، للقاضي أبي يعلى (٢/ ٤٨٦)، المغنى، (١/ ٢٧٣)، الملحر، (٢/ ٩٧/) .

أيضاً : الفروع؛ (٦/٩٤) ، ﴿المِدع؛ (٩٧/٩) .

<sup>(</sup>٢) الأزراء هو الآحتقار به ، والاستخفاف بحقه .

انظر : فشرح الشفاء للملاعل قاري (٢/ ٣٩٢) . (٣) بَسُخْفٍ ـ بضم السين وسكون المعجمة ـ أي برقة قبيحة .

<sup>(</sup>۱) يسخب ـ يضم السين وسخون المجما انظر : الصدر السابق (۲/ ۳۹۲) .

<sup>(</sup>٤) هجر ـ بضم فسكون ـ أي فحش في المنطق .

انظر : المصدر نفسه (٢/ ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٥) غمصه \_ بنين معجم وصاد مهملة \_ أي حقره . انظر : نفس المصدر (٢/ ٣٩٢)

<sup>(</sup>٦) انظر هذا النص يكامله في «الشفا» (٢/ ٢١٤) .

وذكر مشله أينضاً ابن فترج المالكي في أقضية رسول الله ﷺ (ص ٧٠) .

وقال ابن القاسم(۱) عن مالك : ﴿مَنْ سَبّ النّبِيّ ﷺ قُتِلَ ، وَلَمْ يُسْتَتَبْ(۱)، قال ابن القاسم: ﴿أَوْ شَتَمَهُ، أَوْ عَابَهُ، أَوْ تَنَقَّصَهُ، فَإِنَّهُ عِلْمَا يُقْتَلُ كَالزُّنْدِيْقِ، وَقَدْ فَرَضَ اللّهُ تَوْقِيْرَهُ [وَبِرَّهُ](۱)،

وكذلك قال مالكٌ في رواية المدنيين(٥) عنه : "مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ شَتَسَمَـهُ أَوْ عَـابَهُ أَوْ تَنَقَّصَـهُ قُتِلَ، مُسْلِمًا كَانَ أَو كَافِـراً، وَلاَ يُسْتَتَابُ ١٤١٠.

وروى ابن وهب (٧) عن مالك مَن قال : ﴿إِنَّ رِدَاءَ النَّبِيَ ﷺ وَيُرْوَى زِرُّهُ(٨) ـ وَسِنعٌ ﴾ وَأَرَادَ بِهِ عَيْبَهُ قُيْلَ ١٠٥٠ .

(١) هو أبو عبدالله عبدالرحن بن القاسم العتقى ، تقدمت ترجمته في ص (٤٧٦).

(٢) وهو روايه ابن النقاسم عن مالك في كنتاب ابن سحنون والمبسوط والعُتْبِيَّة وحكاه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب .

انظر : «الشفا» (۲/۱۱/۲) .

(٣) ما بين المعقونتين من (ج) وهكذا في الشفا أيضاً .

(٤) وهو رواية ابن القاسم في العُتْبِيَّة .

انظر : «الشفاء (۲۱٦/۲) .

(٥) منهم أبو المصعب الزهري قاضي المدينة وعالمها وتلميذ الإمام مالك . وابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك وتلميذه .

انظر : اشرح الشفاء للملا على قاري (٢/ ٣٩٥) .

(٦) انظر : «الشَّفَّا» (٢١٦/٢).

(٧) هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري (١٢٥ هــ ١٩٧ هـ) فقيه محدَّث حافظ . كان من أصحاب الإمام مالك وتلميذه . وروى أيضاً عن عمرو بن الحارث وابن هاني والليث بن مسعد وغيرهم من أربع منة عالم .

وروى عنه سُحنون وابن عبدالحكم وآبو مصعب الزهري وغيرهم. ومن مؤلفاته: «الجامع» و «منوطأ الكبيرة و «منوطأ الصغيرة توفي بمصر .

انظر ترجته في : «الاثنقاء» (٤٨ ، ٤٨) ، «ترتيب المدارك» (٢/ ٢٢٨ ـ ٢٤٣) ، «الدياج المطر ترجته في : «الاثنقاء» (١٣٨ ـ ٤١٣) ، «شجرة النور الزكية» (٨٥ ، ٥٩) .

(A) زِر ـ بكسر الزاء وتشـ الميد الراء ـ وهو ما يُشد به أطراف الجيب .

انظر: فشرح الشفاء (٢١٧/٢).

(٩) انظر النص في «الشفا» (٢١٧/٢) .

أيضاً : أقضية رسول الله ﷺ ص (٧٠) . أيضاً : «البيان والتحصيل) (٢٩٨/١٦) .

وذكر بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأثبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة،

وذكر القاضي عياض أجوبة جماعةٍ من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابةٍ في قضايا متعددةٍ أفتى / في كل قضيةٍ بعضهم :

<u>۱</u>/۲۱۱/ت

منها : ارجل سمع قبوماً يتذاكرون صفة النبي ﷺ إذ مَـرّ بهم رجل

قبيح الوجه واللحية ، فقال : تريدون تعرفون صفته ؟ (هي صفة)(٣) هٰذًا المار في خَلْقهِ ولِمحْيتهِ١(١) .

ومنها: ارَجُلُ قَالَ : النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَسُوَدَا(ه) .

ومنها : ارجلٌ قيلَ له : الآ ، وحقّ رسولِ الله (۱) فقال : فعل الله برسول الله كنذا ، قيل له : ما تقول ياعدو الله ، فقال أشدًّ من كلامه

(١) انظر : «الشفاء (٢/٧/٢) . . .

(٢) ليس في المطبوعة .

(٣) والذي أفتى في هذه القضية هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي
 انظر : دائشفا، (٢/٧/٢) .

أيضاً : فشرح الشفاء (٢٩٦/٢) .

(٤) والذي أنتى في هذا هو: أحمد بن أبي سليان صاحب سحون .

انظر : «الشفا» (۲۱۷/۲)

(٥) وهذا القسم لا يجوز شرعا لأنه حلف بغير الله تعالى وجاء عن ابن عمر ـ رضي الله عنها ـ أنه مسمع وسول الله على يقول : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . رواه الترماري وحسّنه (٥/ ١٣٥ برقم ١٩٧٤) .

الأول ، ثم قبال : إنها أردت برسول الله العقرب(xx) قبالوا : لأن ادعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يُقبل ، لأنه امتهانٌ ، وهو غير معزَّر لرسولُ الله على ولا موقَّر له ، فوجبت إباحةُ دمه (٢) .

ومنها : ﴿ عَشَّارٌ (١) قَالَ : أَدَّهِ، وَاشْكُ (١) إلى الـــنَّبِيّ ، وَقَالَ : إِنْ سَالَتُ أَوْ جَهِلَتُ فَقَدْ سَأَلَ النَّبِيّ وَجَهِلَ ١٠٠٠ .

ومنها: المُتَفَقَّة كان يستخفُّ بالنبي على ويسميه في أثناء مُناظرتهِ السيتيم وحتن حيدره، ويزعم أن زهده لم يكن قصداً، ولو قدر على الطّببَاتِ الأكلِهَا، (٨) وأشباه هذا .

<sup>(</sup>١) شُرَحَ الملا علي قاري مراده بالعقرب فقال: فإنه أُرسل من عند الحق ، وسُلُط على الخلق تأويلاً للرسالة العرضية بالإرادة اللغوية وهو مردود عند القواعد الشرعية . انظر : «شرح الشفاء (٢٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) والمفتي في هذا أيضاً أحمد بن سليهان .

انظر : الشفاء (٢١٧/٢) .

 <sup>(</sup>٣) القائل بهذا هو حبيب بن الربيع يجيى القروي .
 انظر : «الشفا» (٢٩٧/٢) ، «وشرح الشفا» (٢٩٧/٢) .

 <sup>(</sup>٤) عشّار : أي مُكّاس في ظلم الناس .
 انظر : (شرح الشفا) (۲۹۷/۲) .

 <sup>(</sup>٥) أد : بفتح همزة وتشديد دال مهملة مكسورة ؛ أمر من التأدية أي أعط المكس .
 انظر : المصدر نفسه (٣٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) رَاشُكُ : بضم الكاف ؛ أي : أظهر الشكوى إلى النبي ﷺ . ومعنى هذا القول : أني لا أبالي باطلاعه على ذلك، وكان العشار جارٍ على ذلك الرجل في أخذ المكس، فتضرر الرجل وقال : أشكوك إلى النبي ﷺ فقال له : ما قال .

انظر : دشرح الشفاء (۲/۲۹۷) .

 <sup>(</sup>٧) والذي أفتى في هذه القضية هو أبو عبدالله بن عتّاب .
 انظر : الشفا (٢١٧/٢ ، ٢١٨) .

 <sup>(</sup>A) والذين أفستوا في هذه القضية هم فقهاء الأندلس ، والمتفقه هو ابن حاتم الطليطلي .
 انظر : «الشفا» (۲۱۸/۲) .

قال عياض : ﴿ فَهَذَا البابِ كَلَهُ مَا عَدُّهُ العَلَمَاءُ مِبَّ وَتَنقُصاً ، يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم ، وإن اختلفوا في حكم قتله ١٠٥١) .

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برىء منه ، أو كذبه : إنه مرتدّر، ، وكذلك قال أصحاب الشافعي : كل من تعرّض لرسول الله على بها فيه استهانة فهو كالسبّ الصريح ، فإن الاستهانة بالنبيّ كفر ، وهل يتحتم فيه قتله أو يسقط بالتوبة ؟ على الوجهين(١) ، وقد نصّ الشافعي على هذا المعنى(١) .

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به

- (١) انظر : المصدر نفسه (٢١٩/٢) .
- (۲) قبال القباضي أبو يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة : «وأيها رجل مسلم سُبّ رسول الله
   أو كلّبه أو عابه أو تنقصه ، فقد كفر بالله وبانت منه زوجته فإن تاب وإلا قتل.
  - انظر : كتاب االخراج؛ لأبي يوسف (١٨٢) .
- وقال الطحاوي : قومن سب رسول الله على من المسلمين أو تنقيصه كان يذلك مرتداً ، وحكمه حكم المرتدة .
  - انظر : امختصر الطحاوي؛ (٢٦٢) .
  - وهكذا ذكر ابن نجيم المصري ، انظر : االأشباه والنظائر ١ (٢/ ٢٠٥) .
- (٣) الوجه الأول : أن الساب كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل به قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وجهور الشافعية .
- الوجه الثاني: أن السباب يقتل ، ولا يسقط القتل بالتوبة كحد القاذف واختاره أبو بكر الفارسي ، وهو الرأي الرجوح عندهم .
- انظر : فروضة الطالبين، (٢/ ٣٣٠ و ٢٠/ ٣٣٢) ، فمغني المحتاج، (٤/ ١٤١) ، فالإعلام بقواطع الإسلام، (١٤٤) .
  - (٤) لم أجد نص الإمام الشافعي على هذا المني .

كفر مبيع للدم ، وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف (۱) ، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه (والإزراء به أو لا يقصد عيبه) (۱) لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعاً له أو لا يقصد شيئاً من ذلك ، بل يهزل ويمزح ، أو يفعل غير ذلك .

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان / القول نفسه سبًا ، فإن ١/١١ الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب (٢) ، ومن قال ما هو سبً وتنقص له فقد آذى الله ورسوله ، وهو مأخوذ بها يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم ، ألم تسمع إلى الذين قالوا :

<sup>(</sup>١) خلاصة ما تقدم: أن الساب مرتد عند الجميع، والخلاف في استتابته، فذهب الأحناف إلى أن الساب كالمرتد المجرد ينطبق عليه جميع أحكام المرتدين (ويوجد في بعض كتب المتأخرين منهم عدم الاستتابة والقتل حداً ولكن العمدة على الأول) .

وفي مُـذَهب الشَّافعي وجُّهان ، الوجه الأول: استتابته كالمرتد وهو رأي الجمهور ، وذهب أبو بكر الفَّارسي إلى عدم استتابته ؛ لأن القتل الواجب لا يسقط بالتوبة كحد القلف .

بربار على المرابع المرابع المرابع المرابع المستنابة كما حكى عنهم القاضي عياض في الشفا . في الشفا .

وأما مذهب الحنابلة فهم مشفقون على عدم استنابة الساب إلا ما جاء في بعض الروايات الشاذة وهذا خلاصة خلافهم في الاستنابة . ويعد إمعان النظر في أدلة الجميع يتبين أن عدم استنابة الساب هو الراجع .

<sup>(</sup>٢) منا بين القوسين ساقط من (ج) ومن المطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) كيا جاء في الحديث عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ سمع رسول الله ﷺ يقول : "إن العبد
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق» .

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أيضاً عن النبي على قال : (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ، لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم».

رواهما البخاري في اصحبتُه، في كتبابُ الرقباق ، بناب حفظ اللسان (٣٠٨/١١ برقم ٢٠٤٧) .

إنها كنا نخوض ونلعب ، فـقـال الله تعـالى: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُــزِئُونَ لا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَـرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَـانِكُمْ﴾(١).

<sup>(</sup>١) من الآيتين (٦٥ ، ٦٦) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) في (ب) ر (ج) : ﴿ إِلِّي سَتُمُهُ .

<sup>(</sup>٣) الآية (٦٥) سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : احكما

<sup>(</sup>٥) كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يجبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النارة .

رواه البخاري في «صحيحه في كتاب الإيهان باب حلاوة الإيهان (١/ ٦٠ برقم ١٦) ، ومسلم في «صحيحه في كتاب الإيهان ، باب بيان خصال من اتصف بهن رجد حلاوة الإيهان (١/ ٦٦ برقم ٦٧) .

<sup>(</sup>٢) كيا جاء في الحديث عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله ﷺ: الا يومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووائده والناس أجمين، وواه البخاري في الصحيحه، في كتاب الإيان ، باب حب رسول الله ﷺ من الإيان (٨/١ برقم ١٥) . ومسلم في الصحيحه، في كتاب الإيان ، باب وجوب عبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوائد والناس أجمين (١/ ١٧ برقم ٤٤) .

ومن هذا الباب قول القائل: (إن هذه لقسمة ما أُريد بها وجه(۱) الله ، وقول الآخر: (اعدل فإنك لم تعدل)(۱) ، وقول ذلك الأنصاري: وأن كانَ ابْن عَمَّتِكَ ه، فإن هذا كفر محض ، حيث زعم أن النبي إنها حكم للزبير لأنه ابن عمته ، ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية ، وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكمه ، وإنها عنه النبي على عاعا عن الذي قال: (إنَّ هذِه لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ

رواه البخاري في «صحيحه في كتاب فرض الحسس ، باب ما كان النبي على الموافقة قلوبهم وغيرهم من الحسس ونحوه عن صبالله بن مسعود - رضي الله عنه - (٦/ ٣٥١ ، ٣٥٢ برقم ١١٥٠) .

وكتباب المناقب باب صلامات النبوة في الإمسلام عن أبي مسعيد الخلوي - رضي الله عنه -(١١٧/٦ برقم ٢٦١٠) .

وفي كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: (ويلك، عن أبي سعيد الحلوي - رضي الله عنه \_ (١٠/ ٥٩/ ١٩٥ برقم ٦١٦٣) .

وفي كتباب استشابة المرتلين والمعانلين ، باب من ترك قشال الحوارج للتآلف ولئلا ينفر الناس عنه عن أبي سعيد الحفدي ـ رضي الله عنه ـ (١٢/ ٢٩٠ برقم ٦٩٣٣) .

ومسلم في اصحيحه في كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قري إيانه عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - (٢/ ٧٣٩ برقم ١٠٦٢) .

وفي باب ذكر الخوارج وصفاتهم عن جاير بن عبدالله \_ رضي الله عنهيا (٢/ ٧٤٠ برقم

والنسائي في «السنن» كشاب تحريم اللم ، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس عن أبي برزة \_ رضي الله عنه \_ (١١٩ ـ ١٢١) .

وابن ماجة في استه، في المقدمة ، باب الخوارج عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنها - (١٧ برقم ١٧٢) .

والإسام أحد في المسئلمة عن عبدالله بن عسرو بن السماص - رضي الله عسمها - (٣/١٢ برقم ٢/١٢) .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من الحليث ورد في قصة الرجل اللي اعترض على تقسيم الفنيمة وقد تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث ورد في قصة ذي الخويصرة بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>٣) سيأي تخريجه في قصة شراج الحرة بين الأنصاري والزبير في ص (٩٨٩).

بِهَا وَجْهُ اللّهِ ، وعن الذي قال : قاعدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ ، وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلاً (۱) لم يرض بحكم النبي (۲) فل فنزل الفرآن (۲) بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه ؟ وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم / ابن عقيل (١) ، وبعض أصحاب الشافعي \_ أن هذا كان عقوبته ٢١٦/ب التعزير ، ثم منهم من قال : لم يعزوه النبي فله لأن التعزير غير واجب ، ومنهم من قال : عفا عنه لأن الحق له ، ومنهم من قال : عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، وهذه كلها أقوال ردية (١) ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليسَ بمؤمن .

فإن قيل : ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدرٍ ، وفي الصحيحين عن على عن النبي على أنه قال : ﴿ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ١١٥ ولو كان هذا

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه القصة في ص (٨٥).

<sup>(</sup>۲) ئي (ٻ) دبحکمه؛ .

<sup>(</sup>٣) نزل فيه قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لا يُتُومِنُونَ حَنَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا يجِدُوا فِي أَنْشُسِهِمْ حَرَجاً مما قَفَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِسًا ﴾ الآية (٦٥) مسورة النماء

 <sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (۲۲).

<sup>(</sup>٥) لم أجد نص ابن عقيل وأصحاب الشافعي في هذه المسألة وذكر الحافظ ابن حجر: أنه يمكن أن يستدل بهذا الحليث (أي حديث الزبير مع الأنصاري) على أن للإمام أن يعفو عن التحزير المتعلق به ، لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع ، وإنها لم يعاقب النبي التحزير المتعلق به ، لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع ، وإنها لم يعاقب النبي من أحد القصة لما كان عليه من تأليف الناس ، وقال القرطبي : فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي من أحد في حق النبي الله أن هذه الأقوال التي ذكرها طائفة من الفقهاء كلها ردية ، (٥/ ٤٠). وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الأقوال التي ذكرها طائفة من الفقهاء كلها ردية ، لأنه لم يرض بحكم النبي من وهو كفر بنص القرآن فيستحق القتل ، ولكن النبي من الفقل الملحة التأليف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص (٩٨٦).

القول كفراً للزم أن يغفر الكفر ، والكفر لا يغفر ، ولا يقال عن بدري : إنَّهُ كَفَرَ (١) .

فقيل : هذه الزيادةُ ذكرها أبو اليهان(٢) عن شعيب(٢) ، ولم يهذكرها أكثر الرواة(١) ، فيمكن أنها وهم ، كها وقع في حديث كعب(٥) ، وهلال بن

(۱) قبال المنباوي في شرح حديث: اعملوا ما شختم فقد غفرت لكما أي: اعملوا ما شختم أن تعملوا، فإني غفرت لكم فنوبكم، أي: سترتها فيلا أواخذكم بها؛ لبللكم مهجكم في الله ونصر دينه . والمراد إظهار العناية بهم ، وإصلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم ، والإعلام بتشريفهم وإعظامهم لا الترخيص لهم في كل ما فعل كيا يقال للمحب : افعل ما شئت . أو هو على ظاهره، والخطاب نقوم منهم على أنهم لا يقارفون بعد بدر ذنباً ، وإن قارفوه لم يصروا، بل يوفقون لتربة نصوح ، فليس فيه تخييرهم فيها شاؤوا ، وإلا لما كان أكابرهم بعد ذلك أشد خوفاً وحذراً عما كانوا قبله .

انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (٢/ ٢١٢) .

(٢) هر أبو اليان الحكم بن نافع البهراني الحمصي (١٣٨ هـ ٢٢٢ هـ) إمام حافظ حجة ، روى عن صفوان بن عمر وأبي بكر بن أبي صريم وشعيب بن أبي عزة وغيرهم ، ودوى عند : أحد وابن صعين والبخاري وعثبان الدارمي وغيرهم، توفي بحمص، قال ابن حجر: ثقة ثبت ،

انظر ترجمته في : اطبقات ابن سعمه (٧/ ٤٧٢) ، التاريخ الكبيرة (٣٤٤/٢) ، الجرح والتعديل، (٣٤٤/٢) ، الجرح والتعديل، (٣/ ١٩٣/) ، التعليب، (١٩٣/١) .

(٣) هر أبو بشر شعيب بن أبي حمزة واسم أبيه دينار الأموي الحمصي (٥٠٠ ـ ١٦٣ هـ) إمام حمافظ. روى عن الزهري كثيراً وعن نافع وعكرمة بن خالد وعمد بن المنكلو. ودوى عنه أبو البيان ويقية والوليد بن مسلم وغيرهم. قال الحافظ ابن حجر: ثقة عابد. انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعده (٧/ ٤٦٨) ، (تلكرة الحفاظ» (١/ ٢٢١) ، ٢٢٢) ، وتبليب التهذيب، (٤/ ٢٥١) ، (٣٥٢) ، (١/ ٣٥٢) .

(3) ذكر الحسافظ ابن حجر أنه زاد في رواية شعيب فقد شهد بدراً "م فَعَسلَ في تعريف الشخص الذي تشاجر مع الزبير ، ونقل أقوال العلياء في كونه أتصارياً وشهود غزوة بلر ، أم كان من المنافقين ٩ والراجع فيها يبلو \_ وافله أعلم \_ ما ذهب إليه التوريشي بأن الرجل لم يكن منافقاً ولكن صدر ذلك منه بادرة النفس كيا وقع لغيره عمن صحت توبته ، لأن السلف لم تجر عادتهم بوصف المنافقين بصغة النصرة التي عي المدح ، ولو شاركهم في النسب ، بل هي زلة من الشيطان تحكن به منها عند الغضب وليس في ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحال ، انظر التفاصيل : قنع الباري، (٣٤/٥) ، ٣٥) .

(٥) تقدمت ترجته .

أمية (١) أنها من أهل بدر ولا يختلف أهل المغازي والسير أنها لم يشهدا بدراً، وكذلك لم يذكره ابن إسحاق (٢) في روايته عن الزهري (٢) ، لكن الظاهر صحتها(١) .

فنقول: ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدرٍ ، فلعلها كانت قبل بدرٍ ، وسُمَّي الرجل بدرياً لأن عبد الله بن الزبيره حدَّث بالقصة بعد أن صار الرجل بدرياً ، فعن عبدالله بن الزبير عن أبيه وأنَّ

<sup>(</sup>۱) هو هملال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي (۰۰۰ ـ ۰۰۰) صحابي جليل ، شهد بدراً وأحداً والمساهد ، كان قديم الإسلام وكان يكسر أصنام بني واقف ، وكانت معه دايتهم يوم الفتح . وكان أحد الشلالة اللين تخلفوا عن غزوة تبوك ، ثم تاب الله عليهم ، قيل : أنه عاش إلى خلافة معاوية رضى الله عنهم .

السطر ترجمه في : «الاستيماب» (٤/ ١٥٤٢) ، «أسبد الخابق» (٥/ ٣٠٦) ، (٠٩) ، «الاستيمار» (٢٠٦) ، «الاسابة» (٦/ ٢٥٠ ، ٧٤٥) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في ص (٦٢).

<sup>(</sup>٣) تقلمت ترجته في ص (١٥١).

<sup>(</sup>٤) ذكر أبن إسحاق أنه شهد في بدر من الأمصار مائدان وواحد وثلاثون رجلاً منهم واحد وستون رجلاً من الأوس ومائة وسبعون رجلاً من الخزرج وسرد أسياءهم فلم يذكر منهم دكعب بن مالك، ولا فعلال بن أمية،

انظر: السيرة ابن هشام، (١/ ٦٨٦ ـ ٧٠٦) إلا أن أصحاب كتب التراجم اتفقوا على أن الملك بن أمية، شهد بدراً.

انظر: الاستيعاب، (١٥٤٢/٤) ، «الاستبصار» (٢٦٦) ، «أسد الغابة» (٥/ ٢٠٦) ، «الإصابة» (٦/ ٤٠٦) ،

وأما كعب بن مالك فقد وقع الخلاف فيه ، فذكر ابن عبدالبر وابن الأثير قولين إلا أن ابن الأثير رجّع عدم شهوده بدراً ، وأكّد ابن قدامة على ذلك أيضاً ، كيا ذهب إليه الحافظ بن حجر

انظر: اللاستيماب، (٢/١٣٢٤) ، اللاستيصار، (١٦٠) ، اأسد الشابة، (٤/٧/٤) ، «الإصابة» (١٦٠/٥) . «الإصابة» (١٦٠/٥)

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجته في ص (٣٢٧)

رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّيْسَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فِي شِرَاجِ (۱) الْحَرَّةِ الِّتِيْ يَسْقُونَ بِهَا النَّخُلَ فَقَالَ الْانصارِيُّ: سَرِّح المَاء يمرُّ، فأبى عليه ، فاختصاعند رسولِ اللَّهِ فِي فقال رسول الله فل للزبير : «اسْقِ عَلَيْ أَرْسِلِ الْمَاء إِلَى جَارِكَ ، فغضب الانصاريُّ ثم قال: يارسول الله أن كان ابن عمتك، فنلون وجه النبي في ثم قال للزبير «اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ احْسِس الْمَاء حَنَّى يَرْجِعَ إلِى الْجُدُرِه (٢) فقال الزبير السقِ يا زُبَيْرُ أَحسبُ هذه الآية نزلت في ذلك فونلا وَرَبُك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فَي السبا مُنه الآية أَن نزلت في ذلك فونلا وَرَبُك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فَي أَسْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَي رواية للبخاري / من حديث عروة (١) ١٢١٢ قال: فقل الذي ويواية للبخاري / من حديث عروة (١) ١٢١٢ قال: فقل: قال: فقل الله عليه على الزبير برأي أرادَ فيه سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله على استوعى رسول الله في استوعى رسول الله على استوعى رسول الله النه المناسرة على الزبير حقه في طريح الحكم (۱) وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر ، لأن النبي على صريح الحكم (۱) وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر ، لأن النبي على صريح الحكم (۱) وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر ، لأن النبي على صريح الحكم (۱) وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر ، لأن النبي على صريح الحكم (۱) وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر ، لأن النبي على المناس الله الله المناس الله المناس المناس

<sup>(</sup>١) شِـراجُ : بالكسر وآخره جـيم ـ جمع شرج، وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل ، وشراج الحـرة بالمدينة التي خوصم فيها الزبير عند رسول الله ﷺ .

انظر: «معجم البلدان» (٥/٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) الآية (٦٥) صورة النساء .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (٨٤).

 <sup>(</sup>٥) فياستوعى حقه ، أي : استوفاه كله مأخوذ من الوعاء .
 انظر : (النهاية) (١٩٨/٥ مادة وهي) .

<sup>(</sup>٦) ورد هذا الحديث من رواية صروة بن الزبير رضي الله عنهها .

رواه البخاري في قصحيحه، في كتاب المساقاة، باب شرب الأعلى إلى الكعبين (٥/ ٣٩ برقم ٢٣٦٢). وفي كتاب الصلح ، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبي ، حكم عليه بالحكم البين (٥/ ٣٠٩ ، ٣١٠ برقم ٢٧٠٨) وفي كتاب التفسير باب: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ﴾ (٨/ ٢٥٤ برقم ٥٨٥).

والنسائي في استنه، في كتاب آداب القاضاة ، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (٨/ ٢٣٨ ، ٢٣٩) .

والإمام أحمد في امسنده، انظر التفاصيل (٣/ ١٣ ، ١٤ برقم ١٤١٩) .

قضى في سيل مَهْزور(۱) أن الأعلى يُسقى ثم يجبس حتى يبلغ الماء إلى الكعبين(۱)، فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه ، وهذا القضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي الله الخكم فيه من حين قدم ، ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء .

وأيضاً ، فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعضُ المنافقين أن يحاكم (٣) يهودياً إلى ابن الأشرف(٤) ، وهذا إنها كان قبل بدر ، لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة ، فلها رجع قُتل ،

(٤) تقدمت ترجته في ص (٥٦).

<sup>(</sup>۱) مُهسرور - بفستح أوله وسكون ثانيه زاي وواو مساكنة وراه - وهو وادي بني قريطة ، لما قدمت اليهود إلى المدينة نزلوا السافلة ، فاستوبوها ، فبحثوا رائداً لهم حتى أتى العالية بُطحان ومهزوراً، وهما واديان يبطان من حرة تنصب منها مياه علبة فرجع إليهم، فقال: قد وجدت لكم بلداً نزهاً طيباً وأودية تنصب إلى حرة علبة ومياها طيبة في متأخرة الحرة ، فنزل بنو النضير ومن معهم بُطُحان ونزلت قريظة وهدل على مهزور . انظر : «معجم البلدان» (۲۱۲/۸) .

وذكر عبدالقدوس الأنصاري بأن وادي مهزور يُعرف حالياً بوادي الغاوي، انظر: «آثار المدينة المنورة» (١٥٥)

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب القضاء ، باب القضاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله (٢) (٢٤ ، ٣٢٤ ، ٣٤٠)

وابن ساجه في «سننه» في كتاب الرهون ، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء عن عمرو بن شعيب، وقال الشيخ الألباني : «حسن صحيح» (٢٦/٢ برقم ٢٤٨٢) ، المطبوع مع تحقيق الألباني .

والإسام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية عن عبدالله بن عمرو بن حزم . وذكر السيوطي، قال ابن عبدالبر : «لا أعلمه يتصل بوجه من الوجوه مع أنه حديث مدني مشهور عند أهل المدينة مستعمل عندهم معروف معمول به، (٢١٧/٢) .

وابن أبي شيبة في «مصنفه» في كتباب أقيضية رسول الله ﷺ (١٠/ ١٦١ برقم ٩٦٠٦) وفي إسناده «أبو مالك بن ثعلبة» سكت عنه ابن حجر ، انظر : «التقريب، (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت هذه القصة .

فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقراراً يُتَحاكم إليه(١) ، وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة(٢) يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النبي عن حقه ، فغفر له والمضمون لأهل بدر إنها هو المغفرة : إما بأن يستغفروا إن كان الذنب عما لا يُغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك ، وإما بدون أن يستغفروا(٢) ، ألا ترى أن قدامة بن مظعون(١) - وكان بدرياً - تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى النَّذِهِ مَن آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالحِاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا ﴾ (١).

حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه ، فإن أقروا بالتحريم جُلدوا ، وإن لم يُقِرّوا به كفروا ، ثم إنه تاب وكاد

<sup>(</sup>١) ذكر الواقلي أن زيد بن حارثة - رضي الله عنه - لما قدم بالبشارة من بدو بقتل المشركين ، وأسر من أسر منهم ، ورأى كعب بن الأشرف الأمرى مقرنين كُبِتَ وذلّ وقال لقومه: قويلكم والله لبطن الأرض خير من ظهرها اليوم، وخرج إلى قريش ، فحرضهم ، وأبكى قتلاهم ، فلما رجع من مكة تُتل، وكان قتله في ربيع الأول على رأس خسة وعشرين شهراً من الهجرة .

انظر : دمغازي الواقدي؛ (۱/ ۱۸۶ ، ۱۸۰) .

<sup>(</sup>Y) أي الأصاري اللي قال: المارسول الله أن كان ابن عمتك كما تقدم في الحديث في صر (٢٣) ٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في بيان معنى الحديث: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» انظر ص (٩٨٦).

<sup>(</sup>٤) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي (١٠٠-٣٦هـ). صحابي جليل، من السابقين الأولين إلى الإسلام . شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ استعمله عمر ابن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ على البحرين ثم عزله لشربه الخمر . مات بالمدينة المنورة في صهد على بن أن طالب رضى الله عنها واختلفوا في سنة وفاته .

انظر : قطبقات ابن سعدًا (٣/ ٤٠١) ، قالاستيعاب، (٣/ ١٢٧٧ ـ ١٢٧٧) ، قاسد الغابة، (٤/ ٣٩٤ ، ٣٩٥) ، قالاصابة، (٥/ ٤٢٣ ـ ٤٢٦) .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٩٣) سورة الماثلة .

يبلس(۱) لعظم ذنبه في نفسه ، حتى أرسل إليه عمر \_ رضي الله عنه \_ بأول سورة غافر(۱) ، فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة ، وأنهم يغفر(۱) لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر ، فإن التوبة تجب ما قبلها .

وإذا ثبت أن كل سبَّ ـ تصريحاً أو / تعريضاً ـ موجبٌ للقتل فالذي ٢١٣/ب يجب أن يُعتنى به الفرق بين السبِّ الذي لا تقبل منه التوبةُ والكفر الذي تقبل منه التوبة ، فنقول :

هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله ، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب ، وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم ، والاسم اذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسهاء والبر والبحر والشمس والقمر ، ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر ، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والجوز والبع والرهن والكرك ونحوها فيجب أن يرجع في حدً

الفرق بين

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «بيأس» .

<sup>(</sup>٢) قبصة عمر بن الخيطاب مع قدامة بن مظعون \_ رضي الله عنها \_ رواها عبدالرزاق في مصنفه في كتباب الأشربة باب من حد من أصحاب النبي ﷺ في قصة طويلة (٩/ ٢٤٠ برقم 1٧٠٧٦).

ودوى البيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب الأثربة والحد فيها عن طريق عبدالرزاقي (٨/ ٣١٥ ، ٣١٦)

كما ذكرها أصحاب كتب التراجم اللين ترجوا لقدامة بن مطعون رضي الله عنه . انظر : «الاستيماب» (١٢٧٨/٣ ، ١٢٧٨) ، «أسد الغابة» (٢٩٥/٤) ، «الإصابة»

<sup>. (270 , 272/0)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) : المغفورا .

الأذى والشتم(١) والسب إلى العرف ، فها عده أهل العرف سباً أو انتقاصاً أو عيباً أو طعناً ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو(٢) كفر به ، فيكون كفراً ليس بسب ، حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهراً له وإلا فهو زندقة ، والمعتبر أن يكون سباً وأذى للنبي الله وإن لم يكن سباً وأذى للنبي الله وإن لم يكن سباً وأذى للنبي النبي المجهو إلى الم يكن سباً وأذى لعيره(٢) فعل هذا كل ما لو قيل لغير النبي الها أوجب تعزيراً أو حسداً بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي الله كالقذف واللعن وغيرهما من الصورة التي تقدم التنبيه عليها ، وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر عض ، إن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب .

وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السبّ أومن الردة المحضة ، ثم ما ثبت أنه ليس بسبّ فإن استسر به صاحبه فهو زنديق حكمه حكم الزندقة() ، وإلا فهو مرتد عض ، واستقصاء الأنواع والفرق بينها ليس هذا موضعه .

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) : قالسب والشتم ا بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٢) تي (ج) : دنهره .

<sup>(</sup>٣) هـلــه الفروق تتلخص فيها يأتي :

اولاً : يرجع في حد الشتم إلى العرف فيا عده أهل العرف سباً وعيباً وانتقاصاً فهو من السب .

النيا : ما لم يعده أهل العرف سباً يكون كفراً .

الله : الكفر إذا أظهر به صاحبه يكون ردة وإلا زندقة .

رابعاً : العملة في مسألة السب أن يكون شتها للنبي ﷺ وإن لم يكن سباً وأذى لغيره .

<sup>(</sup>٤) تقدم حكم الزنديق في ص (٦٥٣) .

## فصييا،

فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه ، فإن كفره به نسب الذمي لبنه يتقنض لا ينقضُ العهد ، ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق، لأنا صالحناهم على هذا ، وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم(١) .

قال القاضي أبو يعلى : «عقد الأمان يوجب إقرارهم على تكذيب النبي ﷺ ، لا على شتمهم وسبهم لهُ ١٠٠٠.

/ وقد تقدم أن هذا الفرق أيضاً معتبرٌ في المسلم حيث قتلناه ١/٢١٤ لسه يوجب التسبيل بخصوص السب ، وكونه موجباً للقتل حداً من الحدود بحيث لا يسقط بالتوبة وإن صحت أن وأما حيث قتلناه لدلالته على الزندقة أو لمجرد كونه مـرتداً فلا فرق حيتنذ بين مجرد الكفر وبين ما تضمنه من أنواع السبُّ

الآثار عن الصحابة والتابعين والفقهاء ـ مثل مالك وأحمد وسائر الفقهاء القائلين بذلك \_ كلها مطلقة في من شتم النبي على من مسلم أو معاهد ، فإنه يُقُتلُ ، ولم يُـ فَصُّلوا بين شتم وشتم ، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره ، أو يظهره أو لا يظهره ، وأعنى بقولي لا يظهره : أن لا يتكلم به في ملا من السلمين، وإلا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنها سمعاه يشتمه، أو حتى يُقِرُّ بالشتم، وكونه يشتمه بحيث

سب السلم

<sup>(</sup>١) انظر ص (٥٦٢) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا النص للقاضي أبي يعل، قارن بها جاء في االأحكام السلطانية؛ له (ص ١٥٩). (٣) انظر ص (٧٦٠).

يسمعه المسلمون إظهارٌ له، اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خالياً، فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم .

قال مالكٌ وأحدُ : «كل من شتم النبي ﷺ أو تنقصه مسلمًا كان أو كافراً فإنه يقتل ، ولا يستتابُ ١٠٥ فنصا على أن الكافر يجب قتله بتنقصه له كما يقتل بشتمه ، وكما يقتل المسلم بذلك ، وكذلك أطلق سائر أصحابنا أن سبً النبي ﷺ من الذمي يوجب القتل .

وذكر القاضي وابن عقيلٍ وغيرهما «أن ما أبطل الإيان فإنه يبطل الأمان إذا أظهروه ، فإن الإسلام آكد من عقد الذمة ، فإذا كان من الكلام ما يبطل حقن الإسلام ، فأن يبطل حقن الذمة أولى (٢) ، مع الفرق بينها من وجه آخر ، فإن المسلم إذا سب الرسول دلّ على سوه اعتقاده في رسول الله على فلذلك كفر ، والذمي قد عُلم أن اعتقاده ذلك ، وأقررناه على اعتقاده ، وإنها أُخذ عليه كتمه وأن لا يظهره ، فبقي تفاوت ما بين الإظهار والإضهار .

قال ابن عقيل: «فكما أُخذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أُخذ على المدمي أن لا يعتقد ذلك أُخذ على المدمي أن لا يُظهره، فإظهار هذا كإضهار ذاك، وإضهاره لا ضرر على الإسلام / ولا إزراء فيه، وفي إظهاره ضرر وإزراء على الإسلام، ولهذا ٢١٤/بما بطن من الجرائم لا نتبعها في حق المسلم، ولو أظهروها أقمنا عليهم حد الله ١٤٥٠.

فسرق بيين

<sup>(</sup>١) وهو قبول مالك برواية أي مصعب وابن أي أويس تقدم في ص (٥٧٢) وقبول أحمد برواية حنبل تقدم ص (٥٥١).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا النص منسوباً إلى القاضي وابن عقيل: نص عليه أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الحلافية (٢٩٨/٣) خطوط في مركز البحث العلمي برقم (١٢٠) فقه حنبل.

<sup>(</sup>٣) لم أجد قول ابن عقيل .

وطرد القاضي وابن عقيل هذا القياس في كلَّ ما ينقض الإيان من الكلام ، مثل التثنية () والتثليث () ، كقول النصارى : إن الله ثالث ثلاثة ، ونحو ذلك : أن الذمي متى أظهر ما تعلمه من دينه من الشرك نقض العهد ، كما أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله في نبينا على نقض العهد .

قال القاضي: وقد نص أحمد على ذلك فقال في رواية حنبل: •كُلُّ من ذكر شيئاً يُعَرِّض به الرب فعليه القتل ـ مسلمًا كان أو كافراً ـ هذا مذهبُ أهل المدينة ١٩٥٠م.

<sup>(</sup>١) التثنية : مذهب المجوس حيث أثبتوا أصلين مدبرين قديمين ، يقتسهان الخير والشر ، والنفع والضر، والصلاح والفساد. يسمون أحدهما النور ، والآخر الظلمة ، وبالفارسية : يسردان ، وأهرمن .

انظر : قالملل والنحل؛ (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢) تقلم معنى التثليث مِن (٨١٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم ترثيقه في ص (٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن أبي عثبان الطيالسي (٢٠٠ ـ ٢٥٢ هـ) تلميذ الإمام أحمد. روى عنه وعن عنفان بن مسلم ، وإسحاق بن محمد الفروي ، وسليهان بن حرب ومسلم ابن إيراهيم وغيرهم .

وروی عنه : پیمی بن صناعد ومحمد بن خلد وأبو بكر النجاد وغیرهم . وكان ثقة ثبتاً

انظر ترجته في : التاريخ بغداده (١٨٨/٧ ، ١٨٩) ، اطبقات الحتابلية» (١٣٣/١ ، ١٢٣)، المتابلية» (١٣٣/١ ، ١٣٣) .

<sup>(</sup>٥) ذكرها الخلال في «أحكام أهل الملل» ، في كتاب الحدود ، باب من يتكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكليباً أو خيره (ق ١٠٣/ب) .

<sup>(</sup>٦) وذكرها القاضي أبر يعلى في «الأحكام السلطانية» (١٤٣) .

سب الله ، بناء على أنه كذّبه فيها يتعلق بذكر الرب سبحانه ، والأشبه أنه عام في تكذيبه فيها يتعلق بذكر الرب وذكر الرسول ، بل هو في هذا أولى ، لأن اليهودي لا يكذب من قال: ولا إله إلا اللّه ولا من قال واللّه أكْبَر وإنها يكذّب من قال: إن محمداً رسولُ الله ، وهذا قولُ جهور المالكين ، قالوا: وإنه يقتل بكلّ سب ، سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه ، قالوا: وإنه يقتل بكلّ سب ، سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه ، لأنهم وإن استحلوه فإنا لم نعطهم العهد على إظهاره ، وكها لا يحصن الإسلام من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة وهو قول أبي مصعب (١) وطائفة من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة وهو قول أبي مصعب (١) وطائفة من المدنين الله .

قَـالَ أَبِـو مَـصَعب في نصراني قـال: «والذي اصطفى عيسى على عمد»: اختلف عَلَيَّ فيه ، فضربته حتى قتلته ، أو عاش يوماً وليلة ، وأَمَـرُتُ من جَرَّ برجله وطُرح على مزبلةٍ فأكلته الكلابُ»(٣).

وقال أبو مصعب في نصراني قال : «عيسى خَلَق محمداً» قال : يقتلُ (٤). وأفتى سلف الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت (٥) بنفي الربوبية ، وبنوة عيسى اله (١).

وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال: ﴿لَيْسَ بِنَبِيّ، أَو لَـمْ / يُرْسَلْ ، ١/٢١٥ أَو لَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَنحو هذا : فيقُـتل ، وإن قال: ﴿إِن محمداً لَم يُرسِل إلينا ، وإنها أرسِل إليكم ، وإنها نبينا موسى أو عيسى، ونحو هذا : لا شيء عليهم ، لأن الله أقرهم على مثله، (٧) .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: دالشقاء (٢/ ٢٦٣ و ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : «الشفا» (٢/٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥) استهلت أي : رفعت صوتها وأظهرت . انظر : «شرح الشفا» (٤٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : «الشفاء (٢/٢٢٢ ، ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٢/ ٢٣٣) . أيضاً : «البيان والتحصيل» (١٦/٤١٤).

قال ابن القاسم: ﴿ وَإِذَا قَالَ النَصَرَانِيُّ : دِينَا خِيرٌ مِن دِينَكُم ، إِنَهَا دِينَكُم دِينُ الحَمِرِ ، وَنحو هذا مِن القبيح ، أو سمع المؤذن يقول الشهدُ أَن عمداً رسولُ اللَّهِ فقال : كذلك يعظكم الله ، ففي هذا الأدبُ الموجع والسبجن الطويل ، وهذا قول محمد بن سُحنون (١) ، وذكره عن أبيه ، ولهم قولٌ آخرُ فيها إذا سبه بالوجه الذي به كفروا أنه لا يقتل (١) .

قال سُحنون(٢) عن ابن القاسم : قمن شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضُربت عنقه إلا أن يُسلم ١٤٥٠ .

وقال سُحنون في اليهوديّ يقول للمؤذن إذا تشهد اكذبت، يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل(ه) .

وقد تقدم نص الإسام أحمد في مثل هذه الصورةِ على القتلِ ، لأنهُ شتمٌ(١) .

 <sup>(</sup>١) انظر : الشفاء (٢/ ٢٦٥) . أيضاً : البيان والتحصيل، (٢٩٧/١٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) هـ و عبدالسلام اسحنون؛ بن سعيد بن حبيب التنوخي القسيرواني (١٦٠ - ٢٤٠) فقيه حافظ، إمام جليل . انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره .

روى عن أثمةٍ من أهل المشرق والمغرب منهم جلول بن واشد ، وأسد بن الفرات ومطرف وأشهب وغيرهم . وروى عنه عمد بن عبدوس ويحيى بن عمر وأحمد بن العسواف وغيرهم . تول القضاء في آخر عمره ، وتوفي بقيروان ، «مسحنون» لقب له واسمه عبدالسلام ، سمى اسحنوناً» باسم طائر حديد لحدثه في المسائل .

انظر ترجته في : (رياض النفوس) (١/ ٣٤٥ - ٣٧٥) ، اترتيب المدارك، (٤/ ٤٥ ـ ٨٨)، (الديباج المذهب، (٢/ ٣٠ ـ ٤٠) ، الشجرة النور الزكية، (١/ ٦٩ ، ٧٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : «الشفاء (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص (٩٩٦) برواية جُمفر بن محمد.

وكذلك اختلف أصحاب الشافعي في السبِّ الذي ينتقض به عهدُ الذميّ ويقتلُ به إذا قلنا بذلك ، على الوجهين :

احدهما: ينتقض بمطلق السبُّ لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه، وإن كانوا يعتقدون ذلك ديناً ، وهذا قول أكثرهم .

والثاني: أنهم إذا(۱) أظهروه ، وإن كانوا يعتقدون فيه ديناً من أنه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث قالوا: وهذا لا ينقض العهد بلا تردد، بل يعزّرون على إظهاره . وأما إن ذكروه بها لا يعتقدونه ديناً كالطعن في نسبه فهو الذي قبل فيه : ينقض العهد ، وهذا اختيار الصيدلاني(۱) وأبي المعالي(۱) وغيرهما(١) .

وحجة من فرق بين ما يعتقدونه فيه ديناً وما لا يعتقدونه \_ كها اختاره بعض المالكية(٥) وبعض الشافعية(١) \_ أنهم قد أُقِرُوا على دينهم الذي

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) : الإنه .

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجته ص (٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) هو إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الجوينسي النيسابوري (٣) هـ ـ ٤٧٨ هـ) .

إسام مشهور ، شيخ الشافعية في زمانه . روى عن أبيه ، وأبي سعد النصروي ، وأبي حسن محمد بن أحمد المزكى غيرهم .

وروى عنه أبو عبيدالله الفراوي ، وزاهر الشحامي ، وأحمد بن سهل المسجدي وغيرهم . ومن تصانيفه المشهورة «البرهان» و «الرسالة النظامية» و «الشامل في أصول الدين» وغيرها.

انظر ترجمته في : الطبيقات العبادي، (١١٢) ، التبيين كلاب المفتري، (٢٧٨ ـ ٢٨٥) ، الظر ترجمته في : الطبيقات السبكي، (٥/ ١٦٥ ـ ٢٢٢) ، الطبيقات السبكي، (٥/ ١٦٥ ـ ٢٢٢) ، الطبيقات الأسنوى، (١/ ٢٠٩ ـ ٢٤٢) .

 <sup>(</sup>٤) ذكر الإسام السوري آراء الشافعية في السب الذي ينتقض به العهد ، وما لا ينتقض به ،
 ونقل خلافهم في ذلك .

انظر التفاصيل : ﴿روضة الطالبينِ (١٠/ ٣٢٩ ، ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٥) كما تقدم في قول سُمحنون عن ابن القاسم ، انظر ص (٩٩٨) .

<sup>(</sup>٦) كيا تقلم آنفاً .

يعتقدونه ، لكن منعوا من إظهاره ، فإذا أظهروه كان كها لو أظهروا سائر المناكسير الستي هي من دينهم كالخمر والخنزير والصليب ورفع الصوت بكتابهم ونحو ذلك / وهذا إنها يستحقون عليه العقوبة والنكال بها دون ٢١٥/ب الفتل .

يؤيد ذلك أن إظهار معتقدهم في الرسول ليس بأعظم من إظهار معتقدهم في الله وقد يسلم هؤلاء أن إظهار معتقدهم لا يوجب القتل ، واستبعدوا أن يسقض عهدهم بإظهار معتقدهم إذا لم يكن مذكوراً في الشرط ، وهذا بخلاف ما إذا سبوه بها لا يعتقدونه ديناً ، فإنا لم نقرهم على ذلك ظاهراً ولا باطناً ، وليس هو من دينهم فيصار بمنزلة الزنى والسرقة وقطع الطريق(۱) ، وهذا القول مقارب لقول الكوفيين(۱) وقد ظن من سلكه أنه خَلُص بذلك من سؤالهم . وليس الأمر كها اعتقد ، فإن الأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كلها تدل على السب موجب السب عوجب السب بها يعتقده فيه ديناً ، وأن مطلق السب موجب

<sup>(</sup>۱) هذا توجيه الشافعية لملمبهم ، انظر تفصيل ذلك في روضة الطائبين (۱۰/ ۳۲۸ - ۳۲۰) . وأبا عند الحنابلة أن العبهد ينتقض بذلك على كل حال سواء اشترط عليهم أو ثم يشترط . انظر : «المغنى» (۱۰/ ۹۹۸) .

<sup>(</sup>٢) ومـلهـب الكوفيين كها قال الطـحاري: قومن كـان ذلـك (أي الـب) من الكـفار ذوي المهـود، ثم يكن بذلك حارجاً من عهده، وأسر أن لا يعـاوده، فإن عاوده أُدُّبُ عليه ولم يُقتل الله .

انظر : المحتصر الطحاري؛ (٢٦٢) .

وقال الجساص في الشرح: «لأبهم قد أقروا على دينهم . ومن دينهم صبادة غير الله وتكذيب الرسول . ويدل عليه ما رُوي أن اليهود دخلوا على النبي ﷺ فقالوا : السام عليك . فقال ﷺ : (وعليكم) ولم يوجب عليه قتلاً .

انظر : اشرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص (ق ١٣٩/ب) مخطوط بمركز البحث العلمي برقم (٦) فقه حنفي .

للقــتل ، ومن تأمل كل دليل بانفراده لم يَخْفُ عليه أنها جميعاً تدلُّ على السب المعتقد ديناً كما تدل على السب الذي لا يعتقده ديناً ، ومنها ما هو نصُّ في السب الذي يعَشق ديناً ، بل أكثرها كذلك ، فإن الذين كانوا يهجونه من الكفار الذين أهدر دماءهم لم يكونوا يهجونه إلا بها يعتقدونه ديناً ، مثل نسبته إلى الكذب والسحر ، وذمَّ دينه ومن اتبعه ، وتنفير الناس عنه إلى غير ذلك من الأمــور ، فأمــا الطعن في نســبه أو خُلُقه أو أمانته أو وفائه أو صدقهِ في غير دعوى الرسالةِ فلم يكن أحدٌّ يتعرض لذلك في غالب الأمرد،، ولا يتمكن من ذلك ، ولا يصدقه أحدٌّ في ذلك لا مسلمٌّ ولا كافر لظهور كذبه ، وقد تقدم ذلك فلا حاجة إلى إعادته، .

ثم نقول هنا هذا الفرق متهافتٌ (r) من وجوه :

الحدها : أن الذميّ لو أظهر لعنة الرسول أو تقبيحه أو الدعاء عليه بالسخط وجهنم والعذاب أو نحو ذلك ، فإن قيل: قليس من السبُّ الذي يَمْتَ لَمُ اللَّهُ مِنْ العبهد؛ كَانَ هذا قبولًا مُردوداً سَمَجاً ، فإنه من لعن شخصاً وقبحه لم يبق من سبه غايةً ، وفي الصحيحين عن النبي على أنه قال ولَعْن الْمُوْمِن كَقَتْلِهِ (١) ومعلومٌ أن هذا أشدٌ من الطعن في خلفه وأمـانتـه / أو وفـاتهِ ، وإن قـيلٍ: «هو سبٍّ» فقد عُلِـم أن من الكفار من ٢١٦/١

السرد مل التفرقة بين

سيا بعثقله

 <sup>(</sup>١) في (ج) : الأمورا .

<sup>(</sup>٢) تقدم كل ذلك في المسألة الأولى .

<sup>(</sup>٣) منهاقت أي: منساقط من المفت ، وهو تساقط الشيء قطعة بعد قطعة كيا يهفت الثلج ونحو ذلك ، يقـال : تهافت القوم تهافتاً إذا تساقطوا موتاً .

انظر : «تيليب اللغة» (٦/ ٢٣٨ مادة هفت) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص (٨٨).

يعتقد ذلك ديناً ، ويرى أنه من قُرُباته كتقريب المسلم بلعن مسيلمة (١) والأسود العنسي (١) .

الوجه الثاني: أنه على القول بالفرق المذكور إذا سبه بها لا يعتقده ديناً مثل الطعن في نسبه أو خَلْقه أو خُلُقه ونحو ذلك ، فمن أين ينتقض عهده ويحل دمه ؟ ومعلوم أنه قد أقر على ما هو أعظم من ذلك من الطعن في دينه الذي هو أعظم من الطعن في نسبه ، ومن الكفر بربه الذي هو أعظم من الطعن في نسبه ، ومن الكفر بربه الذي هو أعظم ألذنوب ، ومن سب الله بقوله : إن له صاحبة وولداً ، وإنه ثالث ثلاثة ، فإنه لا ضرر يلحق الأمة ونبيها بإظهار ما لا يعتقد صحته من السب إلا ويلحقهم بإظهار ما كفر به أعظم من ذلك .

فإذا أُقِرَ على أعظم السبين ضرراً فإقراره على أدناهما ضرراً أولى ، نعم بينها من الفرق أنه إذا طعن في نسبه أو خُلُقه فإنه يُقِرُ لنا بأنه كاذب، أو أهل دينه يعتقده ديناً فإنه أو أهل دينه متفقون على أنه ليس بكاذب فيه ولا آثم ، فيعود الأمر إلى أنه قال دينه متفقون على أنه ليس بكاذب فيه ولا آثم ، فيعود الأمر إلى أنه قال كلمة أثيم بها عندهم وعندنا لكن في حق من لا حرمة له عنده ، بل مثاله عنده أن يقذف الرجل مسيلمة أو العنسي أو ينسبه إلى أنه كان أسود أو أنه كان دعياً أو كان يسرق أو كان قومه يستخفون به ، ونحو ذلك من الوقيمة في عرضه بغير حتي ، ومعلوم أن هذا لا يوجب القتل ، بل ولا يوجب الجلد أيضاً ، فإن العرض يتبع الدم ، فمن لم يعصم دمه لم يصن عرضه ، فلو لم يجب قتل الذمي إذا سب الرسول لكونه قد قدح في دينا

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمه في ص (٣٣٠، ٥٩١).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في ص (٥٩١).

م يجب قتله بشيءٍ من السب أيضاً ، فإن خطب ذلك يسيرٌ .

يبين ذلك أن المسلم إنها قُتل إذا سبه بالقذف ونحوه ؟ لأن القدح في نسبه قدح في نبوته ، فإذا كنا بإظهار القدح في النبوة لا نقتل الذمي فَأَنْ لا نقتله بإظهار القدح فيها يقدح في النبوة أولى ، إذ الوسائل أضعف من المقاصد .

وهذا البحث إذا حُقَّى اضطر المنازع إلى أحد أمرين : إما موافقة من قال من أهل الرأي(١) إن العهد لا ينتقض بشيء من / السبّ ، وإما موافقة ٢١٦/ب الدهماء(١) في أن العهد ينتقضُ بكلّ سبّ ، وأما الفرق بين سبّ وسبّ في انتقاض العهد واستحلال الدم فمتهافتٌ .

ثم إنه إذا فسرق لم يمكنه إيجاب القتل ولا نقض العهد بذلك أصلاً ، ومن ادعى وجوب القتل بذلك وحده لم يمكنه أن يقيم عليه دليلاً .

القالث: أنا إذا لم نقتلهم بإظهار ما يعتقدونه ديناً لم يمكنا أن نقتلهم بإظهار شيء من السبّ ، فإنه ما من أحد منهم يظهر شيئاً من ذلك إلا ويمكنه أن يقول: إنى معتقد لذلك متدين به ، وإن كان طعناً في النسب

<sup>(</sup>١) هو ما ذهب إليه الأحناف فإن العهد عندهم لا يتنقض بالسب .

انظر : «مختصر الطحاوي» (٢٦٢) .

 <sup>(</sup>٢) الدهماء في اللغة: الجياصة من الناس. يقبال: دخلت في دهماء الناس أي جاعتهم، من اللهم : أي الجياعة الكثيرة. يقال: قد دهمونا: أي جاؤونا بمرة جاعة.
 انظر: «تهذيب اللغة» (٢/ ٢٢٤) ، ٢٢٥ مادة دهم).

كما يتدينون بالقدح في عيسى (١) وأمه - عليهما السلام - ويقولون على مريم (١) بهتاناً عظياً ، ثم إنهم فيها بينهم قد يختلفون في أشياء من أنواع السبّ : هل هي صحيحة عندهم أو باطلة ؟ وهم قوم قوم قوم قوم قوم في القلوب منه فلا يشاؤون أن يأتوا ببهتان ونوع من الضلال الذي لا أوجع للقلوب منه ثم يقولون «هُو مُعْتَقَدُنا» إلا فعلوه ، فحيتند لا يُقتلون حتى يَببت أنهم لا يعتقدونه ديناً ، وهذا القدر هو عل (اجتهاد و) (١) اختلاف ، وبعضه لا يعلم إلا من جهتهم ، وقول بعضهم في بعض غير مقبول ، ونحن وإن كنا نعرف أكثر عقائدهم فما تُخفي صدورهم أكبر ، وتَجَدُّد الكفر والبدع منهم غير مستنكر ، فهذا الفرق مَفْضَاة إلى حَتم القتل بسبّ الرسول ، وهو لعمري قول أهل الرأي ، ومستندهم ما أبداه هؤلاء (١) ، وقد قدمنا الجواب عن ذلك (١) وبينا أنا إنها أقررناهم على إخفاء دينهم ، لا على إظهار باطل قولم والمجاهرة بالطعن في ديننا ، وإن كانوا يستحلون ذلك ، فإن المعاهدة على الكفّ عن دمائنا المعاهدة على الكفّ عن دمائنا

<sup>(</sup>١) كما جساء في قسوله تعالى حكاية عنهم : ﴿ قَالُـوا يَا مَـرْيَــُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُوْنَ مَا كَانَ أَبُوكِ امــرأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ من الآية (٢٧) والآية (٢٨) سورة مريم

 <sup>(</sup>٢) كيا جاء في قبوله تعالى : ﴿وَيَكُفْرِهِمْ وَقَبْوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَامَ بُهْتَاناً عَظِيماً﴾ الآية (١٥٦)
 سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) بُهت: جمع بهوت من بناء المبالغة في البُهت مثل: صبور وصبر ثم سُكُن الوسط تخفيفاً. والبهت هو الباطل الذي يتُحير منه. وهو والبهت هو الباطل الذي يتُحير منه. وهو وصف للبهود: قائم قوم بهت . وصف للبهود: قائم قوم بهت . انظر: قائمة قوم بهت . انظر: قائمة قوم بهت .

<sup>(</sup>٤) ليس ق المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) تقدم ذلك في ص (١٠٠١).

<sup>(</sup>٦) تقدم الجواب عن ذلك ص (٩٩٤).

وأموالنا ، وبيّنا أن المجاهرة بكلمة الكفر في دار الإسلام كالمجاهرة بضرب السيف بل(١) أشدًّ ، على أن الكفر أعمَّ من السبِّ ، فقد يكونُ الرجلُ كافراً ولا يسبُّ ، وهذا هو سر المسألة ، فلابد من بسطه ، فنقول :

التكلم في تمثيل سب رسول الله ﷺ وذكر صفته، ذلك مما يشقل راع السب التكلم في تمثيل سب رسول الله الله وذكر صفته، ذلك مما يشقل حكم كل جكم كل القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين (أو آثرين)(١/١٧ - ١/٢١٧ لكن الاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرضُ الكلام في أنواع السبُّ مطلقاً من غير تعيين ، والفقيه يأخذ حظه من ذلك ، فنقول : السب نوعان : دعاء"، وخبر ، أما الدعاء فيمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله، أو قسيحه الله ، أو أخزاه الله ، أو لا رحمه الله ، أولا رضى [الله] (٣) عنه، أو قطع الله دابره ، فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم ، وكذلك لو قبال عن نبيٌّ : لا صلى الله عليه أو لا سلم ، أو لا رفع الله ذكره ، أو محا الله اسمه ، ونحو ذلك من الدعاء عليه بها فيه ضررٌ عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة .

فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سبٌّ ، فأما المسلم فيُقتل به بكل حالٍ ، وأما الذميُّ فيقتل بذلك إذا أظهره .

فأما إن أظهر الدعاء للنبي وأبطن الدعاء عليه إبطاناً يُعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض \_ مثل قوله : السام عليكم \_ إذا أخرجه مخرج التحية وأظهر أنه يقول السلامُ ، ففيه قولان :

<sup>(</sup>١) قي (ب) زيادة : ﴿هَيِّ ،

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) من (ب) و (ج) .

الحدهما: أنه من السبّ الذي يقُتلُ به، وإنها كان عفو النبي على عن السهود الذين حَيّوه بذلك حال ضعف الإسلام تأليفاً عليه لما كان مأموراً بالعفو عنهم والصبر على أذاهم (١) ، وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية مثل القاضي عبدالوهاب (٢) والقاضي أبي يعلى (٢) وأبي إسحاق الشيرازي (٤) وأبي الوفاء بن عقيل (٥) وغيرهم (١) ، وعمن ذهب إلى أن هذا سبّ من قال لم يعلم أن هؤلاء كانوا أهل عهد ، وهذا قولٌ ساقطٌ لأنا قد بينا فيها تقدم (٧) أن السهود الذين بالمدينة كانوا معاهدين ، وقال آخرون : كان الحبية له ، وله أن يعفو عنهم ، فأما بعده فلا عفو (١) .

والقول الثاني: أنه ليس من السبّ الذي ينتقض العهد ، لأنهم لم يُظهروا السبّ ولم يجهروا به (١) ، وإنها أظهروا التحية والسلام لفظاً

<sup>(</sup>١) انظر: «الشفا» (٢/ ٢٠٠٥)، أيضاً : «فتح الباري» (٢/ ٢٨١)، «زاد المعاد» (٥/ ٢١) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص (٣٠).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (٤١٦).

 <sup>(</sup>٥) تقدمت ترجته في ص (٢٢).

<sup>(</sup>٦) لم أجد أقول هـ ولاء العـلماء بأعيانها إلا أن القاضي عياض فَصَّلَ هذا الموضوع في الشفا

واستوفاه مع العناية بلكر أقوال المالكية . كها ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أقوال العلهاء في ذلك ، ورجح أن عفو النبي الله للمسلحة التأليف حيث قال : «والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنها كان لمصلحة التأليف ، أو لكونهم لم يعلنوا به ، أولها جيماً وهو أولى والله أعلم كها تناول الإسام ابن القيم هذا الموضوع في الزاد . انظر التضاصيل في : «الشفاة (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٠) ، وفتح الباري» (١٢ - ٨٠ ، ٨١) ، «زاد المعادة (٥/ ٢٠ ، ٢١) .

<sup>(</sup>٧) انظر ص (٢١٧).

<sup>(</sup>A) قال الإسام ابن القيم: «فذلك أن الحق له ، فله أن يسترفيه ، وله أن يتركه ، وليس لأمته ترك استيفاء حقه الله .

انظر: ازاد المادة (٦١/٥).

<sup>(</sup>٩) انظر : «الشفا» (٢/٢/٢) ، «فتح الباري» (٨١/١٨) .

وحالاً، وحذفوا اللام حذفاً خفياً يفطن له بعض السامعين، وقد لا يفطن له الأكثرون ، ولهذا قال النبي على: وإنَّ اليَهُودَ إِذَا / سَلَّمُواْ فَإِنَّمَا يَقُولُ ١/٢٧٠ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ الا) فجعل هذا شرعاً باقياً في حياته وبعد موته حتى صارت السنة أن يقال للذمي إذا سَلَّم : وعليكم أو عليكم، وكذلك لما سَلَّم عليهم اليهودي قال: وأتَدُرُونَ مَا قَالَ ؟ إنها قَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ الا) ولو كان هذا من السبِّ الذي هو سبِّ لوجب أن يشرع عقوبة اليهودي إذا سُمع منه ذلك ولو بالجلد ، فلها لم يشرع ذلك علم أنه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك ، وقد أخبر اللَّهُ عنهم بقوله تعالى: فوإذا جَاءُولُ حَبُّولُ بِمَا لَمُ يُحَيِّلُ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَولُولَ يَعْلَونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَولُولَ يَعْلَونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَولُولَ يَعْلَى اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَولَا يُعْلَى اللّهُ مَا اللّه بَمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَا فَبِسْسَ لَو اللّه مُن يَصَلُونَهَا فَبِسْسَ لَو اللّه وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَولًا يُحَدِي اللّه مَا يَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَا فَبِسْسَ لَوْ لَا يُعْسَلُونَهَا فَبِسْسَ لَوْلَا يُعْسَلُونَهَا فَبِسْسَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من رواية أنس بن مالك وعبدالله بن عمر \_ رضي الله عنهم \_ بألفاظ مختلفة .

رواه البخاري في كتاب الاستتذان، باب كيف الرد على أهل الذمة (٢/١٦ برقم ٢٢٥٧).

وأبو دارد في سننه في كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة (٢٠١٠ ، ١٤٢) ،

والترصذي في «مننه» في أبواب السير عن رسول الله ه باب ما جماء في التسليم على أهل

الكتاب وقال : همذا حديث حسن صحيح، (٢٢٨/٥ برقم ١٦٥٣) .

وابن ماجة في همننه، في كتاب الأدب ، باب رد السلام على أهل الذمة ، (٢/ ١٢١٩ برقم ٢٦٩٧) تحقيق : الألباني .

والإمام أحمد في «مسنده» (١٩/٢) وفي إسناده : يجيى بن أبي أيوب الغنافقي : صدوق ربيا أخطأ . «التقريب» (٣٤٣/٢) ويقية رجاله ثقات .

والدارمي في السننه، في كسّاب الإستثلان (٢/ ٢٧٦) وفي إسناده خالد بن غلد القطواني : صدوق يتشيع وله أفراد . دالتقريب، (٢١٨/١) . وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص (٤١٤).

الْمَصِيْرُ ﴾ (١) فجعل عذاب الآخرة حسبهم، فَدَلَّ على أنه لم يشرع على ذلك عذاباً في الدنيا، وهذا الأنهم ٢١) لو ٢١) قُرِّروا على ذلك لقالوا إنها قلنا السلام، وإنها السمع يخطىء وأنتم تتقولون علينا ، فكانوا في هذا مثل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويعرَّفون في لحن القول ، ويعرَّفون بسيماهم(؛) ، فإنه لا يمكن عقوبتهم باللحن والسِّيما ، فإن موجبات العقوبات لابد أن تكون ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه الناس ، وهذا القدر وإن كان كَـفُـراً مِن المسلم فإنها يكون نفضاً للعهد إذا أظهره الذمي ، وإتيانه به على هذا الوجه ضاية ما يكون من الكتان والإخفاء ، ونحن لا نعاقبهم على ما يسرونه ويخفونه من السب وغيره ، وهذا قبول جماعات من العلماء مَن المتقدمين ومن أصحابنا والمالكيين(٥) وغيرهم ، وبمن اختار هذا القول من زعم أن هذا دعاء بالسَّام وهنو المنوتُ على أصبح القنولين(د) أو دعاء بالسامة (وَمِلاَكِ)</ri></r>(وَمِلاَكِ)
(٥) وأما الذين قبالوا: إنّ المبوت محتومٌ عبلي الخليصة قبالوا : وهذا المراح المالية تعريضٌ بالأذي لا بالسب ، وهذا القبول ضعيفٌ ، فإن الدعاء على الرسول والمؤمنين بالموت وترك الدين من أبلغ السبّ ، كما أن الدعاء بالحياةِ والعافيةِ والصُّحةِ والثباتُ على الدين من أبلغ الكرامةِ .

<sup>(</sup>١) من الآية (٨) سورة المجادلة

<sup>(</sup>٢) ق (ج) : الوا .

<sup>(</sup>٢) ق (ج) : اقدا ً .

 <sup>(</sup>٤) كما جاء في قدوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأَرْيَنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتُهُمْ بِسِيْمَاهُم وَلَتَعْرِفَتْهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْسَالُكُمْ ﴾ الآية (٣٠) صورة محمد.

<sup>(</sup>٥) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٢٥). أيضاً: «فتح الباري» (١٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن بطال أن أبا عبيدة فسر السام بالموت. وذكر الحطابي عن قدّادة أن معناه: السامون دينكمه وهو سئمه سآمة وسآماً.

انظر : افتح الباري، (١١/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٧) ليس في المطبوعة .

النوع الثاني: الخسر، فكل ما عدّه الناس شتها أو(١) سبّاً أو تقصاً ١١ فإنه يجب به القتل / ٣٠ كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزماً للسبّ، [١/١١٨] وقد يكون الرجل كافراً ليس بسابّ، والناس يعلمون علها عاماً أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه ، وقد يضم إلى ذلك مسبة وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد، فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولاً ، وما لا يحتمل أن يقال سرّاً يحتمل أن يقال جهراً ، والكلمة الواحدة تكون في حالٍ سبّاً وفي حال ليست بسبّ ، فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال ، وإذا لم يكن للسبّ حدّ معروفٌ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عُرف الناس ، فها كان في العُرف سباً للنبي فهو الذي يجب أن ينزل عليه كلام الصحابة والعلهاء ، وما لا فلا ، ونحن نقول :

لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاء() به عند المسلمين سب كالتسمية باسم الحارِ أو الكلبِ ، أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة ، أو الإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلك ، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذّب مثل وصفه بأنه ساحر خادع عتال ، وأن عليه مثل وصفه بأنه ساحر خادع عتال ، وأن على من اتبعه ، وأن ما جاء به كله زور وباطل ونحو ذلك ، فإن نظم ذلك شعراً كان أبلغ في الشتم، فإن الشعر يحفظ ويروئ وهو الهجاء ، وربها يؤثّر في نفوس كثيرة \_ مع العلم ببطلانه \_ أكشر من تأثير البراهين ،

<sup>(</sup>١) في (ج) : البالوارا .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : انقصاء .

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ الموضع الثالث من النقص في النسخة التركية التي هي نسخة (أ) فاعتملنا على النسخة المولندية التي هي نسخة (ب) كنسخة (أ) ، والله المولق .

<sup>(</sup>٤) في (ج) : (والاستهانة) .

فإن غُـنَّى به بين ملاً من الناس فهو الذي / قد تفاقم أمره، وأما إن أخبر ١١٨١/ب] عن معتقده بغير طعن فيه \_ مثل أن يقول : أنا لست متبعه ، أو لست مصدقه ، أو لا أحبهُ ، أو لا أرضى دينه ، ونحو ذلك \_ فإنها أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصاً ؛ لأن عدم التصديق والمحبة قد يصدر عن الجمل والعناد والحسد والكبر وتقليد الأسلاف وإنَّفِ الدِّين أكثر عما يصدر عن العلم بصفات النبي ، خلاف ما إذا قال من كان ومن هو وأي كنذا وكنذا هو ونحو ذلك ، وإذا قال : لم يكن رسولاً ولا نبياً ، ولم ينزل عليه شيء "، ونحو ذلك فهو تكذيب صريح ، وكلُّ تكذيب فقد تضمَّن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذَّابُّ، لكن بين قوله: اليس بنبي، وقوله: دهو كذاب، فرق ، من حيث إن هذا إنها تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول : إني رسولُ الله ، وليس مَن نَفَى عن غيره بعض صفاته نفياً جرداً كمن نفاها عنه ناسباً له إلى (١) الكذب في دعواها ، والمعنى الواحد(٢) قد يؤدّى بعبارات بعضها يُعدُّ سباً وبعضها لا يُعدُّ سبّاً ، وقد ذكرنا أن الإمام أحد نص على أن من قال للمؤذن: ﴿ كُذَّبْتَ \* فهو شَاتُمْ ٢٠٠ مَنْ قَالَ للمؤذنِ: ﴿ كُذَّبْتَ \* فهو شَاتُمْ ٢٠٠ مُن وذلك لأن ابتداءه بذلك للمؤذن معلناً بذلك \_ بحيث يسمعه المسلمون طاعناً في دينهم ، مكذباً للأمة في تصديقها بالوحدانية والرسالة \_ لا ريب أنه شتم .

<sup>(</sup>١) في (ج) : فعنه .

<sup>(</sup>٢) **ئي** (د) زيادة : **دنيه** أ.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك برواية جعفر بن محمد في ص (٩٩٦).

فإن قيل: ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الرسول عن الله - تبارك وتعالى - أنه قال: قشتَمنِي ابْنُ آدَمَ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ ، وكذَّبني ابنُ آدَمَ ، ومَا ينبغي لهُ ذَلِكَ ، فأمّا شَتْمهُ إيّايَ فقولُهُ : إنّي اتخذت ولَدًا ، وأمّا تكذيبه إيّايَ فقوله : لن يعيدني كها بدأني (۱) فقد قرن بين التكذيب والشتم .

فيقال قوله: «لن يعيدني كما بدأني» يفارق قول اليهودي للمؤذن «كَذَبْتَ» / من وجهين:

احدهما: أنه لم يصرَّح بنسبته إلى الكذب ، ونحن لم نقل: إن كل تكذيب شتم ، إذ لو قيل ذلك لكان (كلُّ) (٢) كافر شاتماً ، وإنها قيل: إن الاعلان بمقابلة داعي الحق بقوله: (كَذَبْتَ الله سب للأمة وشتم لها في اعتقاد النبوة ، وهو سب للنبوة ، كها أن الذين هجوا من اتبع النبي على النباعهم إياه كانوا سابين للنبي على مثلُ (شِعْرِ) (٢) بنت مروان (١) وشعر كعب بن زهير (٥) وغيرهما ، وأما قول الكافر : (لن يعيدني كها بدأني المأني الكفر .

الثاني : أن الكافر المكذب بالبعث لا يقول : إن الله أخبر أنه سيعيدني ، ولا يقول : إن هذا الكلام تكذيبً للَّهِ ، وإن كان تكذيبًا ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص (٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) ليس ق (د) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت قصتها ص (١٩٥ ، ١٩٦ ، ٢٩٠ ، ٢٦٧).

<sup>(</sup>۵) تقدمت ترجمته في ص (۲٦٧).

بخلافِ القائل للرسولِ أو لمن صدق الرسول : «كَذَبْتَ»، فإنه مقرّ بأن هذا طعنٌ على المكذّب، وعيبٌ له ، وانتقاص به، وهذا ظاهرٌ، وكلّ كلام تقدم ذكره في المسألة الأولى من نظم ونحوه عَدّهُ النبي ﷺ سبّاً حتى رتب على قائله حُكْمَ السابُ فإنه سبّ أيضاً ، وكذلك ما كان في معناه ، وقد تقدم ذكر ذلك والكلام على أعيان الكلمات لا ينحصِر ، وإنها جماعُ ذلك أنّ ما يعرف الناسُ أنهُ سبّ فهو سبّ ، وقد يختلفُ ذلك باختلافِ الأحوالِ والاصطلاحات والعادات () وكيفية الكلام ونحو ذلك ، وما اشتبه فيه الأمرُ ألحق بنظيره وشبهه ، والله سبحانه أعلم .

<sup>(</sup>١) في (د) : «العبادة» .

### فصيل

(وَكُلُّ)(۱) ما كان من الذميّ سبّاً ينقض عهده ويوجب قتله فإن توبته منه [لا تقبلُ](۲) على ما تقدم(۲) ، هذا هو الذي عليه عامة أهلِ العلم من أصحابنا وغيرهم .

وقد تقدم (١) عن الشيخ أي محمد المقدسي (٥) - رضي الله عنه - أنه قال: إن الذميّ إذا / سبّ النبي على ثم أسلم سقط عنه الفتل ، وإنه إذا [١١٩/ب] قذفه ثم أسلم ففي سقوط الفتل عنه روايتان (١) ، وينبغي أن يبنى كلامه على أنه إن سبة بها يعتقده فيه ديناً سقط عنه القتل بإسلامه كاللعن والتقبيح ونحوه ، وإن سبه بها لا يعتقده فيه كالقذف لم يسقط عنه لأنَّ ما يعتقده فيه كفرٌ محضٌ سقط حدّه بالإسلام باطناً ، فيجبُ أن يسقط ظاهراً أيضاً ، لأن سقوط الأصل الذي هو الاعتقاد يستتبع سقوط فروعه ، وأما ما لا (١) يعتقده فهو فريةٌ يَعلمُ هو أنها فريةٌ ، فهي بمنزلة سائر حقوق الآدميين ، وإن حُمل الكلامُ على ظاهره في أنه يُستثنى القذف فقط من بين سائر أنواع السبّ فيمكن أن يوجّه بأنَّ قذفَ غيره لما تغلّظ بأن جعل على صاحبه الحدُّ

حكيم توبة

المموقت وهو ثهانون‹‹› ، بخـلاف غيره من أنواع السبِّ فإن عـقـوبته التعزيرُ

<sup>(</sup>١) ليس في (د) .

<sup>(</sup>٢) من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في ص (٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم ذلك في ص (٧١).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص (٥٧١).

<sup>(</sup>٦) تقدم توثيقه في أس (٥٧١).

<sup>(</sup>٧) في (ج) : البعتقده؛ بالإثبات .

 <sup>(</sup>A) كُسَا جَسَاه في قسول تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِلُوهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً ﴾ . من الآية (٤) سورة النور.

المفوض إلى اجتهاد ذي السلطان ، كذلك يفرَّق في حقه بين القذف وغيره، فيبُجعلُ على قاذفِهِ الحدُّ مطلقاً وهو الفتل وإن أسلم ، ويُدرأ عن السابُّ الحدُّ إذا تاب ، لكن هذا الفرق ليس بمرضيّ ، فإن قدْفه إنها أوجب القتل ونقض العهد لما قَدَح في نسبه (١). وكان ذلك قدحاً (١) في نبوته، وهذا معنى يستوى فيه السبُّ بالقذف وبغيره من أنواع الأكاذيب، بـل قـد تـوصفُ من الأفـعـال أو الأقـوال المنكرة بها يلحقُ بالموصـوف شـيناً وغـضـاضـةً أعظمُ من هذا، وإنها فُرِّق في حقٌّ غيره بين القـذف وغيره لأنه لا يمكنُ تكذيبُ القاذفِ به كها يمكنُ تكذيبُ غيرو، فصار العارُ بهِ أَسْدٌ .

وهنا كلمات السب القادحة في النبوة سواءٌ في العلم ببطلانها ظهوراً وخـفـاء ، فإن العلم بكذب القـاذف كالعلم / بكذب الناسب له إلى منكر [. من القول وزور ، لا فرق بيهما .

وبالجملة فالمنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه وسائر أهل العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين السبِّ بالقذف وغيره ٢٠٠٠ ، بل من قال: ﴿إِنَّهُ يَنْتَفَّضَ عَهَدُهُ ، ويتحتم قتله ا(؛) لم يُسفِّرُق بِينَ الصَّدْف وغسيره ، ومن قال: ايسقط عنه الفتل بإسلامه (٥) لم ينفرق بين القندف وغيره ، ومن فرق من الفقهاء بين ما يعتقده وما لا يعتقده(١) فإنها فررَّق في انتقاض

<sup>(</sup>١) ق (د) : القسه .. (٢) في (ج) : اقد جاء،

<sup>(</sup>٣) كما تقدم في ص (٥٧١) انظر على سبيل المثال :

<sup>(</sup>١/١٤)، (١/١٤)، (المغنى: (١/٣٢)، (المحررة (٢/٩٧)، (الغروع؛ (٦/ ٩٤)

دالميدع (٩٧/٩) .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الحنابلة كما تقدمت النصوص على ذلك في ص (٩٩٤).

 <sup>(</sup>a) وهو قبول بعض المالكية منهم ابن القاسم والقاضي عبدالوهاب.

انظر : قالشفاء (٢/ ٢٦٤ و ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٦) وهو قول بعض الشافعية كيا تقدم ص (٩٩٨).

العمهدِ ، لا في سقوط القتل عنه بالإسلام ، لكن هو يصلحُ أن يكونَ معاضِداً لقول الشيخ أبي محمد() ؛ لأنه فرَّق بين النوعين في الجملة ، وأما الإمامُ أحمد وسائرُ العلماء المتقدمين فإنها خلافهم في السبّ مطلقاً ، وليس في شيء من كلام الإمام أحمد \_ رضى الله عنه \_ تعرض للقذف بخصوصه ٢١)، وإنها ذكره أصحابه في القذف لأنهم تكلموا في أحكام القذف مطلقاً فـذكـروا هـذا النوع من القذف أنه موجبٌ للقتل وأنه لا يسقط القتل بالتوبة (٢) لنص الإمام على أن السبِّ الذي هو أعم من القذف موجبٌّ للقتل لا يُستتاب صاحبه ، ثم منهم من ذكر المسألة بلفظ السبّ كما هي في لفظ أحمد وغيره ، ومنهم من ذكرها بلفظ القلف لأن الباب باب القلف ، فكان ذكرها بالاسم الخاص أظهر تأثيرًا في الفرق() بين هذا القذف وغيره ، ثم عِلَلُ الجميع وأدلتهم تعمُّ أنواع السب ، بل هي في غير القذف أنص منهـا في القـذف، وإنها تدلُّ على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس ، والدليل يوافق مـا ذكره الجمهور من التسوية(ه) كما تقدم ذكره نفياً وإثباتاً ، ولا حاجة إلى الإطناب هنا ، فإن من سلم أن جميع أنواع السبّ من القـذف وغيره ينقض العـهد ويوجب القتل ثم / فرق بين بعضها ويعض في ١٢٠٦/ب] السقوط بالإسلام فقد أبعد جداً ، لأن السب لو كان بمنزلة الكفر عنده لم ينقض العـهد ، ويوجب قتل الذمي ، وإذا لم يكن بمنزلة الكفرِ فإسلامهُ إما أن يُسْقِط الكفر فقط ، أو يُسْقِط الكفر وغيره من الجناية على عرض

<sup>(</sup>١) هو أبو عمد بن قدامة المقدسي تقدمت ترجمته في ص (٥٧١) .

<sup>(</sup>٢) النصوص المتقولة عن الإمام أحمد في هذه المسألة كلها جاءت بكلمة «السب» أو «الشتم» كيا تقدم في ص (٥٥١) وضيرها .

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان ذلك في ص (٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) في (د) : «القلف» .

<sup>(</sup>٥) أي بين السب والقذف، وتقدم التفصيل في ذلك. انظر ص (٥٥١-٥٧٢).

الرسول ، فأما إسقاطه لبعض الجنايات دون بعض \_ مع استوائها في مقدار العقوبة \_ فلا يتبين له وجه عقق .

والاحتجاج بأن الإسلام يُسقط عقوبة من سب الله فإسقاطه عقوبة من سب النبي أولى (١) إن صح (٢) فإنها يدلُّ على أن الإسلام يسقط عقوبة الساب مطلقاً قذفاً كان السب أو غير قذف ، ونحن في هذا المقام لا نتكلم إلا في التسوية بين أنواع السب ، لا في صحة هذه الحجة وفسادها ، إذ قد تقدم التنبيه على ضعفها (٢) ، وذلك لأن سب النبي إن جُعِل بمنزلة سب الله مطلقاً ، وقيل بالسقوط في الأصل ، فيجب أن يقال بالسقوط في الفرع ، وإن جُعل بمنزلة سب الحلق ، أو جُعل موجباً للقتل حداً لله ، أو سُوي بين السبين في عدم السقوط ونحو ذلك من المآخذ التي تقدم ذكرها ، فلا فرق في هذا الباب بين القذف وغيره في السقوط بالإسلام ، فإن الذمي لو قذف مسلماً أو ذمياً أو شتمه بغير القذف ثم أسلم لم يسقط عنه التعزير المستحق بالقذف ، فعلم أنها مواء في الشبوت والسقوط ، وإنها يختلفان في مقدار العقوبة بالنسبة إلى غير النبي ، أما بالنسبة إلى النبي فعقوبتها سواء ، فلا فرق بينها بالنسبة إلى النبي المها سواء ، فلا فرق بينها بالنسبة إلى النبي فعقوبتها سواء ، فلا فرق بينها بالنسبة إلى النبي المقالة .

وإذ قـد ذكـرنا حكم الساب للرسول ﷺ فنُردِفه بها هو من جنسه مما قد تقدم في الأدلـة المذكـورة بأصـل(؛) حكمه ، فإن ذلك من تمام الكلام في هذه المسألة على ما لا يخفى ، ونُفَصَّلُه فُصُـولاً / .

 <sup>(</sup>١) هذا توجيه أي محمد بن قدامة المقدسي ، انظر : «المغني» (١٠/ ٢٢٤).
 (٢) ق (د) : قان يصح».

رد) ي رد) . دان پښتې

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) في (د) : «أصيل» .

# فصــــل فِـى مَـنْ سَـبٌ اللَّـه تَـَعَالَــى

حكم من سبب الله تمسال

فإن كان مسلمًا وجب قتله بالإجماع(١) ، لأنه بذلك كافرٌ مرتدٌ ، وأسوأُ من الكافر ، فإن الكافر يعظم الربّ ، ويعتقدُ أن ما هو عليه من الدّين الباطل ليس باستهزاء باللّه ولا مسبةٍ له .

مسل تُعبسل تسسويسه

ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته ، بمعنى أنه هل يستناب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطانِ وثبوت الحد عليه ؟ على قولين :

احدهما : أنه بمنزلة ساب الرسول ، فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول ، هذه طريقة أبي الخطاب (٢) وأكثر من احتذى حَذُوهُ من المتأخرين ، وهو الذي يدلُّ عليه كلام الإمام أحمد حيث قال : «كل من ذكر شيئاً يعرض بذِكْرِ الربِّ ـ تبارك وتعالى ـ فعليه القتل ، مسلماً كان أو كافراً ، وهذا مذهب أهل المدينة (٢) ، فأطلق وجوب القتل [عَلَيْهِ](١) ،

<sup>(</sup>١) هذا لا خلاف فيه لأحد ، إنها الخلاف في استتابته ، انظر : االشفاء (٢/ ٢٧٠) .

 <sup>(</sup>٢) طريقة أبي الحطاب كها قبال في الهداية : دومن سب الله تعالى أو رمسوله وجب قبتله ،
 ولم تُقبل توبته في إحدى الروايتين ، وتقبل في الأخرى!

انظر : دكتاب المداية، (١١٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) وهو رواية حنبل عن الإسام أحمد تقدم توثيقه في ص (٩٧٧) .

<sup>(</sup>٤) من (ج) و (د) .

ولم يذكر استتابته ، وذكر أنه قول أهل المدينة ، ومن وجب عليه القتل لم يسقط بالتوبة ، وقول أهل المدينة المشهور أنه لا يسقط القتل بتوبته (۱) ، ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهل المدينة ، فإن الناس مجمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يُقتل ، وإنها اختلفوا في توبته ، فلها أُخذ بقول أهل المدينة في المسلم كها أخذ بقولهم في الذمي عُلم أنه قَصَد عل الخلاف (بين المدنيسين والكوفيين في المسألتين وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه المدنيسين والكوفيين في المسألتين وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه المسقط القتل) (۱) بإظهار التوبة بعد القدرة عليه ، كها ذكرناه في ساب الرسول .

وأما الرواية الثانية فإن عبدالله قال : سئل أبي عن رجل قال فيا ابن كذا وكذا أنت ومَن خَلَقَك، قال أبي: هذا مرتدُّ عن الإسلام، قلت لأبي : تُضربُ عنقه ؟ قال : نعم ، نضربُ عنقه ، فجعله من المرتدين، ٣) .

والرواية الأولى قول الليث بن سعيد، ) وقولُ مالك ، روى ابنُ [۱۲۱/ب] القاسم (ه) عنه قال : «مَنْ سَبَّ الله تعالى من المسلمين قُتل ، ولم يُستتب ، إلا أن يكون افترى على اللَّه بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتابُ ، وإن لم يُظهِره لم يُستتب، وهذا قول ابن القاسم ، ومطرف (۱) ، وجاهير المالكية (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر ملحب أهل المدينة في والشفاء (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) تقدم توثيقة في ص (٩٥٣) .

<sup>(</sup>٤)تقدمت ترجته في ص (١٣).

<sup>(</sup>٥) تقلمت ترجته في ص (٤٧٦).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته في ص (٥٧٢).

<sup>(</sup>٧) هو عبدالملك بن الماجشون ، تقدمت ترجته في ص (٥٧٤).

<sup>(</sup>A) انظر : «الشفاء (٢/ ٢٧٠) ، أيضاً : «البيان والتحصيل» (٣٩٨ ، ٣٩٨) .

والثاني: أنه يستتاب وتقبلُ توبته بمنزلة المرتد المَحْضِ، وهذا قولُ القاضي أبي يعلى(١) ، والشريف أبي جعفر (٢) ، وأبي علي بن البناء(٢) ، وابن عقيل (١) (١) مع قولهم: إن من سب الرسولَ لا يستتابُ ، وهذا قول طائفة من المدنيين: منهم محمد بن مسلمة(١) ، والمخزومي (١) ، وابن أبي حازم (١) ، قالوا: ﴿ لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب ، وكذلك اليهودي والنصراني ، فإن تابوا قُبِل منهم ، وإن لم يتوبوا قُتلوا ، ولابد من الاستتابة ، وذلك كله كالردة (١) ، وهو الذي ذكره العراقيون من المالكية .

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص (۲۰) .

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجته ص (٢١) .

<sup>(</sup>٣) تقلمت ترجته في ص (٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) تقلمت ترجته في ص (٢٢).

 <sup>(</sup>٥) لم أجد أقوال هؤلاء العلماء بأعيانها ، وذهب جمهور الحنابلة إلى عدم قبول توبة من صب الله
 تعالى . انظر : «كشاف القناع» (٦٧٧/٦) .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي (١٠٠ ـ ٢١٦ هـ) .

فقيه مشهور ، من أصحاب الإمام مالك ، وأحد فقهاء المدينة . تفقّه عند الإمام مالك ، وري أيضاً عن الضحاك بن عنهان وإبراهيم بن سعيد والهديري .

انظر ترجمته في : «ترتيب المدارك» (٣/ ١٣١) ، «الديباج المذهب» (٢/ ١٥٦) .

<sup>(</sup>٧) هو المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي المدني (١٧٤ هـــ ١٨٨ هــ) .

من أَجَلَ أصحاب الإسام مالك . وكان فقيه المدينة بعد مالك ، وسمع عبدالله بن سعيد ابس أبي هند ، وهشام بن عروة ، وموسى بن عقبة وغيرهم . وروى عنه مصعب بن عبدالله ، وأبو مصعب الزهري ، وإبراهيم بن هزة الزبيري وغيرهم .

انظر ترجته في : «الاتسقاء» (٥٣ ، ٥٥) ، «ترتيب المدارك» (٣/ ٢ ـ ٨) ، «الخيباج الملمي» (٣/ ٢ ـ ٨) ، «الخيباج الملم» (٢/ ٣٤ ، ٤٤٣ ) ، «شجرة النور الزكية» (١/ ٥٦) .

<sup>(</sup>٨) هو أبو تمام عبدالعزيز بن أبي حازم - واسمه سلمة بن دينار - المدني (١٠٧ هـ - ١٨٤ هـ). من أقدم أصحاب الإمام مالك ، تفقّه به . وأخذ أيضاً عن زيد بن أسلم . وسهيل بن أبي صالح ويزيد بن الهادي . وروى عنه ابن وهب ، وابن أبي أويس ، وابن المديني ، ومصعب الزبيري وغيرهم . توفي في مسجد النبي على وهو ساجد .

انظر ترجته في : قطبقات ابن معده (٥/ ٣٤٤) ، قالانتقاء، (٥٥) ، فترتيب المدارك، (٣/ ٢- ١٢) ، قالدياج المذهب، (٣/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٩) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٧١) .

وكذلك ذكر أصحابُ الشافعي رضي الله عنه، قالوا: سب الله ردة، فإذا تاب قبلت توبته، وفَرَقوا بينه وبين سبّ الرسول على أحد الوجهين: وهذا مذهب الإمام أن حنيفة أيضاً(١).

وأما من استتباب السباب للَّهِ ولرسولِهِ فمأخذه أن ذلك من أنواع الردة، ومن فَرَّق بين سب الله والرسول قال: سب الله تعالى كفرٌ عَضْ ، وهــو حتَّ لله ، وتوبةُ من لم يصــدر منه إلا مجردُ الكفــر الأصلي أو الطاريء مقبولةٌ مُسقِطةٌ للقتل بالإجماع ، ويدلُّ على ذلك أن النصاري يسبون الله بقولهم : هو ثالث ثلاثة ، وبقولهم : إن له ولداً ، كما أخبر النبي ﷺ عن الله - عز وجل - أنه قبال : ﴿ شَتَمَنِيُ ابْنُ آدَمَ ، وما يَنْبَغِي لَهُ ذَٰلِكَ ، وَكَذَّبَنِي ابْسَنُ آدَمَ، وَمَا يَنْبَغِي لَـهُ ذلكَ، فَأَمَّا شَتْـمُـهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : إِن لِي وَلَداً، وَأَنَّا الْأَحَدُ الصَّمْدُه (١) وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا / [٢/١٢] إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ إلى قلوك: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ﴾ ٢٠٠٠، وهو سبحانه قد عُلِم منه أنه يُسقط حقه عن التائب ، فإن الرجل لو أتَّتي من الكفر والمعاصى بمل الأرض ثم تاب ناب الله عليه ، وهو سبحانه لا تلجقه بالسب غضاضة ولا مَعَرَّة ، وإنها يعودُ ضرر السب على قائله ، وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأةُ السابّ ، وبهذا يظهر النفرق بينه وبين الرسول ، فإن السبُّ هناك قبد تعلق بيه حيٌّ آدمي ، والعقوبة الواجبة الأدمي لا تسقط بالتوبة ، والرسول تلحق المعرّة

<sup>(</sup>١) انظر: مذهب الإمام أبي حنيفة في «الدر المختار» (٤/ ٢٣٢) المطبوع مع حاشية ابن عابدين.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص (٦٢٦) .

<sup>(</sup>٣) من الآيتين (٧٣ و ٧٤) صورة المائدة .

والغَضَاضة بالسب ، فلا تقومُ حرمتهُ وتثبتُ في القلوب مكانتهُ إلا باصطلام سابه ، لما أن هَجُوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير(١) من الناس ، ويقدح في مكانه في قلوب كثيرة ، فإن لم يُحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك وإلا أفضى الأمر إلى فساد .

وهذا الفرق يتوجه بالنظر إلى أن حدَّ سب الرسولِ حتَّ لآدمي ، كما يذكره كثير(٢) من الأصحاب ، وبالنظر إلى أنه حتَّ لله أيضاً ، فإن ما انتهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بإقامة الحد ، فأشبه الزاني والسارق والشارب إذا تابوا بعد القدرة عليهم .

وأيضاً ، فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب ، وأكثر ما هو سبّ في نفس الأمر إنها يصدر عن اعتقاد وتديّن يُراد به التعظيم لا السبّ، ولا يقصد الساب حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر ، بخلاف سب الرسول، فإنه في الغالب إنها يقصد به الإهانة والاستخفاف ، والدواعي إلى ذلك مسوفرة من كلّ كافر ومنافق ، فصار من جنس الجرائم التي تدعو إليها الطباع ، فإن حدودها لا تسقط بالتوبة ، بخلاف الجرائم التي لا داعي إليها .

ونكتة هذا الفرق أن خصوص سب الله تعالى ليس إليه داع عالم الله واع عالم [الأوقات](٢) ، فيندرج في عموم الكفر / ، بخلاف سب الرسول ، [١٢٢/ب] فإن لخصوصه حدًّ ، والحدُّ المشروع لخصوصه حدًّ ، والحدُّ المشروع لخصوصه لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود ، فلما اشتمل سبُّ

<sup>(</sup>١) في (د) : فأكثر، .

<sup>(</sup>٢) كها ذكره القاضى أبو يعلى والعكبري ، تقدم في ص (٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ب) .

الرسول على خصائص من جهة توفر الدواعي إليه ، وحرص أعداء الله عليه ، وأن الحرمة تنتهك به انتهاك الحرماتِ بانتهاكها ، وأن فيه حقاً لمخلوق تحتمت عقوبته ، لا لأنه أغلظ إثماً من سب الله ، بل لأن مفسدته لا تنحسم إلا بتحتم القتل .

ألا ترى أنه لا ريب أن الكفر والردة أعظم إنها من الزبى والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر ، ثم الكافر والمرتد إذا تابا بعد القدرة عليها سقطت عقوبتها ، ولو تاب أولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم ، مع أن الكفر أعظم من الفسق ، ولم يدل(١) ذلك على أن الفاسق أعظم إثباً من الكافر ؟ فمن أخذ تجتم العقوبة سقوطها من كِبَرِ الذنب وصغره فقد من الكافر ؟ فمن أخذ تجتم العقوبة سقوطها من كِبَرِ الذنب وصغره فقد ناًى(١) عن مسالك الفقه والحكمة .

ويوضح ذلك أنا نقر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب ، ولا نقر واحداً منهم ولا من غيرهم على زنى ولا سرقة ولا كبير من المعاصي الموجبة للحدود ، وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بها لم يعاقبه بشراً في زمنهم لأجل الفاحشة ، والأرض عملوءة من المشركين وهم في عافية ، وقد دُفن رجلٌ قَتَلَ رَجلًا (٢) على عهد النبي على مرات والأرض تَلفِظهُ في كلَّ

<sup>(</sup>١) في (د) : الله يذكر؟

<sup>(</sup>٢) قي (د) هنا طمس .

<sup>(</sup>٣) روى الطبري في تفسيره قصة هذا القتل ما خلاصتها : أن النبي على بعث محلّم بن جثّامة في جاعة ، فلقيهم عامر بن الأضبط ، فحياهم بتحية الإسلام ، وكانت بينهم عدارة في الجاهلية . فرماه علم بسهم فقتله . فجاه الخبر إلى النبي في وتكلم فيه عبينة والأقرع وجاء محلم وجلس بين يدي رسول الله في ليستغفر له فقال له النبي في لا غفر الله لك ، فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه ، فيا مضت سابعة حتى مات ، ودفنوه فلفظته الأوض فخام وهو يتلقى دموعه ببرديه ، فيا مضت سابعة حتى مات ، ودفنوه فلفظته الأوض فجاؤوا إلى النبي في فذكروا ذلك له فقال : «إن الأرض لتقبل . . . الحديث ثم طرحوه بين الجبال ، وألقوا عليه من الحجارة . وقد أشار الإمام أحمد في مسئله إلى هذه القصة . انظر: «مسئله إلى هذه القصة . انظر: «مسئله إلى مأم أحمد) . «تفسير الطبري» (٢٠٢٩ هـ ٢٧ برقم ١٠٢١) .

ذلك، فقال النبي على : ﴿إِنَّ الأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرِّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَاكُمْ هُذَا لِتَعْبَرِوا ٥٠٠ وَهَذَا يَعَاقَبِ الفَاسِق اللِلِّي مِن الهُجر والإعراض والجلد وغير ذلك بها لا يُعاقب به الكافرُ الذميّ ، مع أن ذلك أحسن حالاً عند الله وعندنا من الكافر .

فقد رأيت العقوبات المقدورة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة ما هو أشد منها، وسبب ذلك أن الدنيا في الأصل ليست دار الجزاء، وإنها الجزاء يوم الدين / يوم يدين الله العباد بأعهالهم: إن خيراً فخير، وإن [١/١٣٦] شراً فشر، لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار ما يزجر النفوس(٢) عها فيه فسادً عام لا يختص فاعله، أو ما يطهر الفاعل من خطيئته، أو لتغلظ الجرم، أو لما يشاء سبحانه، فالخطيئة إذا خيف أن يتعدى ضررها فاعلها لم تنحسم مادتها إلا بعقوبة فاعلها، فلها كان الكفر والردة إذا قبلت التوبة منه بعد القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة تتعدى التائب(٣) وجب قبول التوبة ، لأن أحداً لا يريد أن يكفر أو يرتد ثم إذا (أُخِذَ)(١) أظهر التوبة لعلمه أن ذلك لا يتحصل مقصوده،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة في كتاب الفتن ، باب الكف صمن قال: «لا إله إلا الله» عن عمران بن حصين . وقال الشيخ الألباني : حليث حسن (۲/ ۱۲۹۷ برقم ۳۹۳۰) تحقيق : الألباني . والطرى في الفسيرة (۲/ ۲۷ ، ۷۲ برقم ۲۰۲۱) .

<sup>(</sup>٢) وقد فَصَّل الإسام ابن القيم الحكمة في تشريع الحدود ومصلحتها في ردع الجاني مع عدم المجاوزة لما يستحقه .

انظر التفاصيل : ﴿إعلام الموقعينِ ١١٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) في (د) : «الثاني» .

<sup>(</sup>٤) ليس ق (a) .

مقصوده ، بخلاف أهل الفسوق فإنه إذا أسقطت العقوبة عنهم بالتوبة كان ذلك فتحاً لباب الفسوق ، فإن الرجل يعمل ما اشتهى، ثم إذا أخذ قال : إني تائب ، وقد حصل مقصوده من الشهوة التي اقتضاها ، فكذلك سب الله هو أعظم من سب الرسول ، لكن لا يخاف أن النفوس تسرع إلى ذلك اذا استتيب فاعله وعُرضَ (۱) على السيف ، فإنه لا يصدر غالباً إلا عن اعتقاد ، وليس للخَلْق اعتقاد يبعثهم على إظهار السب لله تعالى ، وأكثر ما يكون ضجراً وتبرماً وسفها ، وروعه بالسيف والاستتابة تكف عن ما يكون ضجراً وتبرماً وسفها ، وروعه بالسيف والاستتابة تكف عن من مقصوده .

وعما يدلً على الفرق من جهة السنة أن المشركين كانوا يسبون الله بأنواع السب ، ثم لم يتوقف النبي في قبول إسلام أحد منهم ، ولا عَهِد بقتل واحد منهم بعينه ، وقد توقف في قبول توبة من سبه مثل أبي سفيان(۱) وابن أبي أمية(۱) ، وعَهِد بقتل من كان يسبه من الرجال والنساء \_ مثل الحويسرت بن نُقيسد(۱) ، والقينتين(۱) ، وجارية لبني عبدالمطلب(۱) ، ومثل الرجال والنساء الذين أمر بقتلهم بعد الهجرة \_ وقد عبدالمطلب(۱) ، ومثل الرجال والنساء الذين أمر بقتلهم بعد الهجرة \_ وقد تقدم الكلام على تحقيق الفرق / عند من يقول به بها هو أبسط من هذا في [۱۲۲/ب] المسألة الثالثة(۱) .

<sup>(</sup>١) في (د) اعرضه .

<sup>(</sup>۲) تقلمت ترجمته في ص (۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص (٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) وهما فسرتنى وأرنب قينتان لابن خطل، تقدمت قصتهها ص (٢٢٢ ، ٢٥١ ، ٢٥٣)

<sup>(</sup>٦) وهي سيارة مولاة عمروُ بن هاشم، تقدمت قصتها ص (٢٥١ : ٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: ابتداء من ص (٦٣٥) حتى ص (٦٤٩).

وأما من قال: «لا تقبل توبة من سب اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ كما لا تقبل توبة من سب الرسولَ» فوجهه ما تقدم عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ من التسوية بين سب الله وسب الأنبياء في إيجاب القتل(١) ، ولم يأمر بالاستشابة ، مع شهرة مذهبه في استتابة المرتد ، لكن قد ذكرنا عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ أنه يستتاب(١) ، لأنه كَذَّب النبي على ١٠٠٠ ، فيحمل ذلك على السبّ الذي يتدين به .

وأيضاً ، فإن السب ذنبٌ منفردٌ عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد ، فإن الكافر يتدين بكفره ويقول: إنه حقّ ، ويدعو إليه وله عليه موافقون ، وليس من الكفار من يتدين بها يعتقده استخفافاً واستهزاء وسبّاً لله ، وإن كان في الحقيقة سبّاً ، كها أنهم لا يقولون : إنهم ضلالٌ جهالٌ معنّبونَ أعداء الله ، وإن كانوا كذلك ، وأما السابّ فإنه مظهرٌ للتنقصِ والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك لحرمته انتهاكاً يعلم من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزىء ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظياً ، وأن السمواتِ والأرض تكاد تنفطرُ من مقالته وتخرُّ الجبالُ ، وأن ذلك أعظمُ من كل كفر ، وهو يعلم أن ذلك كذلك ، ولو قال بلسانه : فإني كنت لا أعتقد وجود الصانع ولا عظمته ، والآن فقدن رجعت عن ذلك علمنا أنه كاذبٌ ، فإن فِطر الخلائق كلها عجبولةٌ على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه ، فلا شبهة تدعوه إلى هذا / (ه) السبّ ولا شهرة له في ذلك ، بل ١/٢١٨

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص (٧٩٨) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) الا يستتاب، .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه **ن**ي ص (٦١١) .

<sup>(</sup>٤) ئي (ج) و (د) بدون فاء .

<sup>(\*)</sup> إلى هنا انتهى الاعتباد على النسخة الهولندية في الموضع الثالث من السَّقط.

هو مجردُ سخرية واستهزاء واستهانة وتمرد على ربّ العالمين ، تنبعثُ عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب أو من سفيه لا وقارَ للّه عنده ، كصدور قطع الطريق والزنى عن الغضب والشهوة ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون للسب عضوبة تخصه حدّاً من الحدود ، وحينتذ فلا تسقط تلك العقوبة بإظهار التوبة كسائر الحدود .

ومما يبين أن السبَّ قَـدْرٌ زائدٌ على الكفـر قـوله تعـالى : ﴿وَلَا تُسُبُّوا الّذِيْسِنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْسِ عِلْمِ﴾(١) .

ومن المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله ، ثم نُهِي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله ، فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يُشرك به ويكذّب رسوله ويعادى، فلابد له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حُرمة الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل وأولى ، ولا يجوز(۱) أن يُعاقب على ذلك بدون القتل ، لأن ذلك أعظم الجرائم ، فلا يقابل إلا بأبلغ العقوبات .

ويدل على (ذلك )(٣) قبوله \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي اللَّذُنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾(١) فإنها تدلُّ على قتل من يؤذي رسوله ، فإنها تدلُّ على قتل من يؤذي رسوله ، والأذى المطلق إنها هو باللسان ، وقد تقدم تقريرُ هذا(٥) .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠٨) سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) في (ج) : دفلا يجوزه

<sup>(</sup>٣) ليس في (ج)

 <sup>(</sup>٤) الآية (٥٧) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>۵) انظر ابتداء من ص (۸٥) حتى ص (۱۱۲).

وأيضاً ، فإن اسقاط القتل عنه بإظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب لله سبحانه فإنه لا يشاء مشاء أن يفعل ذلك ثم إذا أُخذ أَظهر التوبة إلا فَعَلَ كما في سائر الجرائم الفِعلية .

وأيضاً ، فإنه لم ينتقل إلى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال عنه تركاً له ، وإنها فَعل جريمة لا تستدام ، بل هي مثل الأفعال الموجبة للعقوبات ، فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية ، ومثل هذا لا يستتاب (وَإِنَّمَا يُسْتَتَابُ)(١) من يعاقبُ على ذنب مستمر من كفر أو ردَّة.

وأيضاً ، فإن استتابة (مِثْلِ)(٢) هذا توجب أن لا يقام حدٌ على ساب لله ، فإنا نعلمُ أن ليس أحدٌ من الناس مصراً على السب لله الذي يرى أنه سبّ ، فإن ذلك لا يدعو إليه عقل ولا طبع ، وكلّ ما أفضى إلى تعطيل الحدود بالكلية كان باطلاً / ، ولما كان استتابة الفساق بالأفعال يفضي إلى ٢٦٨/ب تعطيل الحدود لم يشرع ، مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه إليه طبعه ، وكذلك المستتاب من سب الرسول فلار ، يتوب لما يستحله من سبه ، فاستتابة الساب لله الذي يسارع إلى إظهار التوبة منه كلّ أحدٍ أولى أن لا يشرع إذا تضمن تعطيل الحد ، وأوجب أن تمضمض الأفواه بهتك حرمة اسم الله والاستهزاء به .

وهذا كـلام فـقـيـه ، لكن يعارضه أن ما كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى تحقيق إقامة الحد ، ويكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب .

<sup>(</sup>١) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : فقده .

ولمن ينصُر الأول (١) أن يقول: تحقيقُ إقامة الحد على السابُ للَّهِ ليس للجرَّدِ (٢) زَجْرِ الطباع عما تهواه، بل تعظيمًا للَّهِ ، وإجلالاً لذكره ، وإعلاءً لكلمتهِ ، وضبطاً للنفوس أن تتسرع إلى الاستهانة بجنابهِ ، وتقييداً للالسن أن تتفوه بالانتقاص لحقه .

وأيضاً ، فإن حـدً سب المخلوق وقـذفـه لا يسـقط بإظهـار التوبة . فحدُّ سبُّ الخالق أولى .

وأيضاً ، فحدُّ الأفعال الموجبةِ للعقوبةِ لا تسقط بإظهار التوبة . فكذلك حَدُّ الأقوال ، بل شأنُ الأقوالِ وتأثيرها أعظم .

وجماعُ الأمر أن كلَّ عقوبة وجبت جزاء ونكالاً على فعلِ أو قولِ ماضٍ فإنها لا تسقط إذا أظهرت التوبةُ بعد الرفع إلى السلطان ، فسبُ الله أولى بذلك ، ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والمرتد ؛ لأن العقوبة هناك إنها هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي ، فلا يصلح نقضاً لوجهين :

أحدهما: أن عقوبة الساب لله ليست لذنب استصحبه واستدامه ، فإنه بعد انقضاء السبّ لم يستصحبه ولم يستدمه ، وعقوبة الكافر والمرتد إنها هي الكفر الذي هو مُصِدِّ عليه مقيمٌ على اعتقاده .

<sup>(</sup>١) أي عدم سقوط الحد بالتوبة عن الساب لله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في (ب) بدون الام) .

الثاني: أن الكافر إنها يُعاقب على اعتقاد هو الآن في قلبه ، وقوله وعمله دليلٌ على ذلك الاعتقاد ، حتى لو فُرض أنا علمنا أن كلمة الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفّره ـ بأن يكون جاهلاً بمعناها ، أو / خطئاً قد غلط وسبق لسانه إليها مع قصد خلافها ، ونحو ١/٢١٩ ذلك ـ والسابُ إنها يُعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه بحقه فيقتل ، وإن علمنا أنه لا يَستحسن السب لله ولا يَعتقده ديناً ، إذ ليس أحدٌ من البشر يدينُ بذلك، ولا ينتقض هذا أيضاً بترك الصلاة والزكاة ونحوهما ، فإنهم إنها يُعاقبون على دوام الترك لهذه الفرائض ، فإذا فعلوها زال الترك ، وإن شئت أن تقول الكافر والمرتد وتاركوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل الإيهان والفرائض، أعني على دوام هذا العدم، فإذا وُجد الإيهانُ والفرائش امتنعت العقوبة لاتقطاع العدم ، وهؤلاء يعاقبون على وجود الأقوال(۱) والأفسعال الكبيرة ، لا على دوام وجودها ، فإذا وُجدت مرةً لم يرتفع ذلك .

وبالجملة فهذا القول له تَوَجُّهٌ وقوةٌ ، وقد تقدم أن الردة نوعان : مجرَّدةٌ ، ومغلَّظةٌ ، وبسطنا هذا القول فيها تقدم في المسألة الثالثة (٢٠) ، ولا خلاف في قبول التوبة فيها بينه وبين الله سبحانه وسقوط الإثم بالتوبة النصوح .

ومن الناس من سلك في ساب الله تعالى مسلكاً آخر ، وهو أنه جعله من باب الزنديق (٢) كأحد المسلكين اللذين ذكرناهما في ساب

<sup>(</sup>١) في (ب) الأضعال والأقوال؛ بالتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٢) انظر : ص (٦٩٦) وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) رهو مسلك بعض المالكية كها ذكره القاضي عياض وابن رشد .

انظر : «الشفاء (٢/ ٢٧٢) ، «البيان رائتحصيل» (٣٩٨/١٦) .

الرسول لأن وجود السب منه مع إظهاره للإسلام دليلٌ على خُبث سَرِيرته، لكن هذا ضعيفٌ، فإن الكلام هنا إنها هو في سبُّ لا يتدين به ، فأما السب الذي يُتدَيّن به عالتثليث ، ودعوى الصاحبة والولد في محكمه حكم أنواع الكفر ، وكذلك المقالاتُ المكفِّرةُ مثل مقالةِ الجهمية(۱)، والقدرية(۱) ، وغيرهم من صنوف البدع .

وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه يُوَدَّبُ أَدباً وَجِيعاً حتى يَرْدَعه عن العود إلى مثل ذلك ، هكذا ذكره بعض أصحابنا(٢) ، وهو قولُ أصحاب مالك(١) / في كلِّ مرتدِّره .

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهم في ص (٧٠١) .

<sup>(</sup>٢) القدرية هم الذين يخوضون في القدر، ويذهبون إلى نفيه وإنكاره ، وأول القدرية هو معبد الجهني المقتول سنة ٨٠ هـ ، وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقي المقتول في عهد عبدالملك بن مروان . وسميت القدرية بهذا الاسم لإنكارهم القدر . يقول الجرجاني : «القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير

انظر: «الفَرِق بين الفِرَق» (٩٤)، «شرح مسلم للنووي» (١٥٠- ١٥٤)، «شرح العقيدة الطحاوية» (٥٩٦، ٩٩٠)، «التمريفات» للجرجاني (١١٦).

<sup>(</sup>٣) نص عليه أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغنى (١٠٣/١٠) .

 <sup>(</sup>٤) انظر قول أصبحاب مالك في «الشفا» (٢/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) زيادة «والله أعلم».

#### فصيبيل

م الذي وإن كان السابُ لله ذمياً فهو كما لو سب الرسول ، وقد تقدم نص الله الإمام أحد على أن من ذكر شيئاً يعرض بِذِكْرِ الرب سبحانه فإنه يقتل ، سواء كان مسلماً أو كافراً(۱) ، وكذلك أصحابنا قالوا : "مَن ذَكَر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوه (۱۱) ، فجعلوا الحكم فيه واحداً ، وقالوا : الحلاف في ذكر الله ، وفي ذكر النبي على سواء ، وكذلك مذهب مالك وأصحابه (۱) ، وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا لمن سب الله أو رسوله أو كتابه من أهل الذمة حُكماً واحداً(۱) ، لكن هنا مسألتان :

إحداهما: أن سب الله تعالى على قسمين:

أحدهما: أن يسببه بها لا يتدين به مما هو استهانةً به عند المتكلم وغيره، مثل اللعن والتقبيح ونحوه، فهذا هو السب الذي لا ريب فيه.

والشاني: أن يكون مما يتدين به ، ويعتقده تعظيمًا ، ولا يراه سباً ولا انتقاصاً ، مثل قول النصراني: إن له ولداً وصاحبةً ونحوه ، فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذميّ ، فقال القاضي وابن عقيلٍ من أصحابنا: ينتقض به العهد كما ينتقض إذا أظهروا اعتقادهم في النبي عليه النبي النبي المعهد كما ينتقض إذا أظهروا اعتقادهم في النبي النبي المعهد كما المعدد ك

لسألة الأولى

سي حصم اللمسي إذا سسب الله

<sup>(</sup>١) تقدم توثيقه في ص (٩٧٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأحكام السلطانية؛ للقاضى أبي يعل (١٥٨) ، (المغنى؛ (٦٠٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر مذهب المالكية في (مواهب الجليل) (٣/ ٣٨٥ ، ٣٨٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر مذهب الشافعية في «المهذَّب» (٢/٧٥٧) .

<sup>(</sup>٥) لم أجد قول القاضي وابن عقيل في هذا .

مقتضى ما ذكره الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، وغيرهما ، فإنهم ذكروا أن ما ينقض الإيهان ينقض الذمة (۱) ، ويُحكى ذلك (۲) عن طائفة من المالكية (۲) ، ووجه ذلك أنا عاهدناهم على أن لا يُظهروا شيئاً من الكفر وإن كانوا يعتقدونه ، فمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين بذلك ، وخالفوا العهد ، فينتقض العهد بذلك كسب النبي على ، وقد تقدم عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال للنصراني الذي كذّب بالقدر : النوعدت إلى مثل ذلك لأضربن عنقك (۱) ، وقد تقدم ما يقرر ذلك (١) .

والمنصوص عن مالك أن من شتم الله من اليهود والنصارى بغير

<sup>(</sup>١) لم أجد قول الشريف أي جعفر وأي الخطاب .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) : اهذاه .

<sup>(</sup>٣) منهم ابن الجلاَّب وعبيد الله وابن لبابة وشيوخ الأندنسين قالوا: الأنا عاهدناهم على أن لا يظهروا لنا شيئاً من كفرهم ، وأن لا يسمعونا شيئاً من ذلك فمتى فعلوا شيئاً منه فهو نقض لعهدهم،

انظر: «الشفاء (۲۹٦/۲) ...

<sup>(</sup>٤) لهذا الأثر قصة وهي تتلخص فيها يأتي: أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قام خطيباً بالجابية والجائلين (كبير أمراء الروم) ماثل بين يديه والترجان يترجم له . فقال عمر في خطبته : دمن يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له قبال الجائليتي : إن الله لا يضل أحداً . فقبال عسر : دما يقول ؟ فأخبره ، فقال : اكلبت ياعدو الله ، ولولا عهدك لضربتك عنقك . . . القصة .

رواه عبدالله بن الإمام أحمد في كـتاب السنة وإسناده ضعيف (٢/ ٤٢٣ برقم ٩٢٩).. والآجري في الـشريعة (٢٠٠، ٢٠٠)

واللالكائي في فشرح أصول الاعتقادة (٤/ ٢٥٩ يرقم ١١٩٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٧٦٦).

الوجـه الذي كفروا به قتل ولم يستنب، قال / (ه) ابن القاسم : إلا أن يُسْلِم ٢٦١/١١ تطوعاً ، فلم يجعل ما يتدينُ به الذميّ سبّاً ، وهذا قول عامة المالكية(١) ، وهو مـذهب الشـافـعي ـ رضي الله عنه ـ ذكـره أصحابه ، وهو منصوصه ، قال في «الأمَّ» في تحديد الإمام ما يأخذه من أهل الذمة : «وعلى أن لا يذكروا رسول اللَّهِ ﷺ إلا بها هو أهله ، ولا يطعنوا في دين الإسلام ، ولا يعيبوا مِن تُحكمه شيئاً ، فإن فعلوه فلا ذمة لهم ، ويأخذُ عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين شِـرْكـهم وقـولهم في عُـزَيرِ وعـيـسى ، فإن وجودهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم عاقبهم على ذلك عقوبةً لا يبلغ بها حـدًّا، لأنهم قـد أَذِن لهم بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون ١٠١١ . وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ، لأنه سُئل عن يهودي مَرّ بمؤذن فقال له : الكَذَبْتَ» ، فقال : يُقتلُ ؛ لأنه شتم "m" ، فعلل قتله بأنه شتم ، فعلم أن ما يُظْهِر به من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك وقال رضي الله عنه : همن ذَكر شيئاً يعرُّض بذِكْرِ الرب تعالى فعليه القتل، مسلمًا كان أو كافراً ، وهذا منهب أهل المدينة ١٤٥٤ ، وإنها منهب أهل المدينة فيما هو سبًّ عند القائل ، وذلك أن هذا القسم ليس من باب السبِّ والشتم / الذي [١٢٦/ب] يُلْحَق بسب الله وسب النبي ﷺ؛ لأن الكافر لا يقولُ هذا طعناً ولا عيباً ، وإنها يعتقده تعظيها وإجلالاً ، وليس هو ولا أحدُّ من الخلق يتدين

<sup>(\*)</sup> ملحوظة : هذا هو المرضع الرابع ، للنقص في النسخة التركية فاعتملنا هنا أيضاً على النسخة المولندية كنسخة (أ) .

 <sup>(</sup>١) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأمه (٤/ ٢١٨) .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا برواية جعفر بن محمد تقدم توثيقة في ص (٩٩٦) .

<sup>(</sup>٤) جاء هذا برواية حنبل تقدم توثيقه في ص (٩٧٧) .

بسب الله تعالى، بخلاف ما يقال في حق النبي على من السوء، فإنه لا يقال إلا طعناً وعيباً ، وذلك أن الكافر يتدين بكثير من تعظيم الله ، وليس يتدين بشيء من تعظيم الرسول ، ألا ترى أنهُ إذا قال في محمد على هو ساحر أو شاعر فهو يقول: إن هذا نقصٌ وعيبٌ ، وإذا قال: ﴿إِنَّ المسيح أو عُـزَيراً ابنُ اللَّهِ، فليس يقول : إن هذا نقـصٌ ١١) وعيبٌ وإن كان هذا عيباً ونقصاً في الحقيقة ، وفرق بين قولٍ يقصدُ به قائلهُ العيب والنقص وقبول لا يقبصند به ذلك ، ولا يجوز أن يُجمعل قبولهم في الله كنقبولهم في الرسولِ بحيث يجعل الجميع نقضاً للعهد ، إذ يُفَرَّقُ في الجميع بين ما يعشق دونه وما لا يعتقدونه ؟ لأن قولهم في الرسول كله طعنٌ في الدين، وغضاضةٌ على الإسلام، وإظهارٌ لعداوة المسلمين يقصدون به عيب الرســول ونقـصــه ، وليس مجرد قــولهم الذي يعتقدونه في الله مما يقصدون به عيب الله ونقصه، ألا ترى أن قريشاً كانت تقارُّ النبي ﷺ على ما كان يقوله من التوحيد وعبادة الله وحده ، ولا يقارونه على عيب آلهتهم والطبعن في دينهم (٢) وذمّ آبائهم ، وقد نهى الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لئلا يسب المشركون الله سبحانه مع كونهم لم يزالوا على ٢٠) الشرك ، فعلم أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفر به ، فلا يجعل حكمها واحداً .

<sup>(</sup>١) في (ج) : (عيب ونقص) بالتقيديم والتأخير .

<sup>(</sup>٢) يتضح ذلك من القصة التي رواها الطبري عن السدي قبال : أن صناديد قريش \_ وفيهم أبو جهل \_ وفدوا إلى أي طالب لما حضره الموت ، وقبالوا : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيلنا وإن عصلاً قد آذانا ، وأذى آلمتنا ، فنحب أن تدعوه فتهاه من ذكر آلمتنا ، ولندعه وإلحه ، فدعاه . فجاء النبي فقال أبو طالب : هؤلاء قومك وينو عمك . قال رسول الله على دما تريدونه ؟ قبالوا : نريد أن تدعنا والمتنا وندعك وإلهك . فقال النبي في قارايتم إن أعطيتكم هذا ، هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ، ودانت لكم المنجم ، فقال أبو جهل : نعم وأبيك لتعطيكها وعشر أمثاها ، فها هي ؟ قال : قولوا الا إله إلا الله فقابوا والسمازوا . قبال أبو طالب : يا ابن أخي ، قل غيرها ، فإن قومك فزعوا منها . قبال : «يا عم ، منا أنا بالذي أقبول غيرها حتى يأتوني بالشمس فيضعوها في يدي ، ولو أترني بالشمس فيضعوها في يدي ، ولو أترني بالشمس فيضعوها في يدي ما قلت غيرها » انتهى متصراً .

انظر : «تفسير الطبري، (١٢/ ٣٤ ، ٣٥ برقم ١٣٧٤) . (٣) وذلك في قوله تعالى ﴿وَلا تَسُبُوا الَّذِينَ يَلَّحُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ علم﴾ من الآية (١٠٨) سورة الأنعام.

rt/14v1

### الْهَنْأَلَةُ الثَّالِيَّةُ ()/

## في اسْتِتَابَةِ﴿﴿ الدُّمِّيِّ مِنْ هُذَا ، وَتَبُولِ تُوْبَتِيهِ

أقنوال العلياء فني تسويسة السيلمنسي

أما القاضي وجهور أصحابه - مثل الشريف وابن البناء وابن عقيل ومن تبعهم - فإنهم يقبلون توبته ، ويسقطون عنه القتل بها ، وهذا ظاهر على أصلهم ، فإنهم يقبلون توبة المسلم إذا سبّ اللّه ، فتوبة الذميّ أولى (١٠) ، وهذا هو المعروف من مذهب الشافعيّ ، وعليه يدلُّ عموم كلامه حيث قال في شروط أهل الذمة : فوعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمداً الله أو كتاب اللّه ودينه بها لا ينبغي فقد برئت منه ذمة اللّه ١٤٥١ ، ثم قال : الوأيهم قال أو فعل شيئاً مما وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان قولاً ١٤٥١ ، وكسرّح بالسب لله ، فقد يكون عنى إذا ذكروا ما يعتقدونه ، وكسذك قال ابن القاسم وغيره من المالكية : اإنه يقتل إلا أن

<sup>(</sup>١) تقلمت المسألة الأولى في ص (١٠٣١) .

<sup>(</sup>٢) في (د) زيادة : اهذا .

<sup>(</sup>٣) هذا مُخرَّج على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

انظر: الأحكام السلطانية، للقاضي (١٥٨ ، ١٥٩) ، الحكام أهل السلمة، (٧٩٨/٢) ، (المحكام أهل السلمة) (٧٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : االأم، (٢٠٩/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المبدر نفسه (٤/٢١٠).

يُسْلِمُ ١١٥ ، وقبال أبن مسلمة (٢) وابن أبي حبازم (٣) والمنخسز ومي (١) : «إنه لا يقتلُ حتى يُسْتتابَ ، فإنْ تابَ وإلا قُتِلَ(ه) ، والمنصوصُ عن مالكِ أنهُ يُقْتُلُ ولا يُستتبابُ كُمَّا تقدم(١) ، وهـذا مـعنى قول أحمد \_ رضى الله عنه \_ في إحدى الروايتين(٧) .

قَالَ فِي رَوَايَةٍ حَسْبِلَ: "مَنْ ذَكَرَ شَيئاً يُعَرِّضُ بِذِكْرِ الرَّبِ فَعَلِيهِ القتلُ، مُسْلمًا كانَ أو كافراً ، وهذا مذهبُ أهل المدينةِ ١٨٥٠ ، وظاهر هذه العبارة أن الفتل لا يسقط عنه بالتوبة كما لا يسقط القتل عن المسلم بالتوبةِ، فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي ﷺ في روايةِ حنبل أيضاً ، قال : فكلُّ من شتم النبي عليه مُسْلِمًا كانَ أو كافراً فعليه المقتلُ ١٥١١ ، وكان (حَنْبَلُ)(١٠) يَعْرِض عَليهِ مَسَائِلُ المَدْنِينِ ويسأَلُهُ عَنْهَا ..

ثم إن / أصحابنا فسروا قوله في شاتم النبي ﷺ بأنه لا يسقط عنه [١٢٧/ب]

- (١) انظر دائشفاه (٢/ ٢٩٦) .
- (٢) تقدمت ترجته في ص (١٠١٩) . (٣) تقدمت ترجته في ص ((١٠١٩)...
- (٤) تقدمت ترجته في ص (١٠١٩) .
- (۵) انظر : «الشفا» (۲/۲۹۲).
- (٦) انظر : المصدر نقبه (٢/ ٢٩٥).
- (٧) انظر الروايتين في «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (١٥٨ ، ١٥٩) . أيضاً : «أحكام
  - أمل اللمة؛ (٢/ ١٩٨٠).
    - (٨) ثقدم توثيقه في ص (٩٧٪) .
- (٩) رواه الحملال في وأحمكام أهمل الململ ، في كشاب الحدود ، باب فيمن شتم النبي ﷺ (ق ۱۰۳/ب).
  - وذكره الإمام ابن القيم في وأحكام أهل الملمة، ونسبه إلى الخلال (٢/ ٧٩٦) .
    - (۱۰) ليس في (د) .

القتلُ بالتوبة مطلقاً وقد تقدم توجيهُ ذلك ، وهذا مثله ، وهذا ظاهرٌ إذا قلمتُ بالتوبة ؛ لأن المأخذ قلنا إن المسلم الذي يسبُّ الله لا يسقط عنه القتل بالتوبة ؛ لأن المأخذ عندنا ليس هو الزندقة ، فإنه لو أظهر كفراً غير السبُّ استتبناه ، وإنها المأخذ أن يقتل عقوبة على ذلكَ وحداً عليه ، مع كونه كافراً ، كها يقتل لسائر الأفعال .

سب الله على الملائمة منازل

ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى: أن من شان الربّ بها يتدينُ به وليس فيه سبّ لدين الإسلام ، إلا أنه سبّ عند الله تعالى مثل قول النصارى في عيسى ونحو ذلك ، فقد قال الله تعالى فيها يرويه عنه رسوله : «شَتَمَنِي ابْسُ آدَمَ ، وَمَا يَبْغِيْ لَهُ ذَٰلِكَ» ثم قال: «وأمّا شتمه إيّايَ فقوله : إني اتخذتُ ولداً ، وأنا الأحدُ الصمدُ الذي لم ألدْ ولَمْ أُولَدْ»(١) فهذا القسم حكمه حكم سائر أنواع الكفر ، سميت شتها أو لم تسم ، وقد ذكرنا(١) الخلاف في انتقاض الولمد بإظهار مثل هذا ، وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجة ، وهو في الجملة قول الجمهور .

المرتبعة الثانية : أن يذكر ما يتدين به ، وهو سبّ لدين [المسلمين] (٢) وطعنٌ عليهم ، كقول اليهودي للمؤذن (كَذَبْتَ ١٤) وكرد النصراني (٥) على عمر \_ رضي الله عنه (١) \_ ، وكما لو عاب شيئاً من أحكام

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص (٦٢٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص (١٠٣١) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : «الإسلام» والمثبت من (ب) و (ج) .

<sup>(</sup>٤) كما تقدم في قول الإمام أحمد برواية محمد بن جعفر .

<sup>(</sup>٥) ق (د) : ﴿النصارى» .

<sup>(</sup>٦) كما تقدم في ص (١٠٣٢).

الله أو كتابه ، ونحو ذلك ، فهذا حكمه حكم سبّ الرسول في انتقاض العهد ، حيث العهد به ، وهذا القِسْم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد ، حيث قالوا : "إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء ١٤(١) ، ولذلك اقتصر كثيرٌ منهم على قوله: قأو ذكر كتاب الله أو دينه أو رسوله بسوء ١٤(١) ، وأما سقوط القتل عنه بالإسلام فهو كسبّ الرسول إلا أن في ذلك حقاً لادميّ، فمن / سلك ذلك المسلك في سبّ الرسول فحرَّق بينه وبين هذا ، وهي [١/١٧٨] طريقة القاضي وأكثر أصحابه (١) ، ومن قتله لما في ذلك من الجناية على الإسلام وأنه محاربٌ لله ورسوله ، فإنه يقتل بكل حالٍ ، وهو مقتضى أكثرِ الأدلة التي تقدم ذكرها (١) .

الموقبة الثالثة: أن يسبه بها لا يتدين به ، بل هو محرمٌ في دينه كها هو محرمٌ في دين الله \_ تعالى \_ كاللعن والتقبيح ونحو ذلك ، فهذا النوع لا يظهر بينه وبين سبّ المسلم فرقٌ ، بل ربها كان فيه أشدٌ ، لأنه يعتقدُ تحريم مثل هذا الكلام في دينه كها يعتقدُ المسلمونَ تحريمهُ ، وقد عاهدناه على أنْ نُقيم عليه الحدَّ فيها يعتقد تحريمه ، فإسلامُهُ لم يُجدّد له اعتقاداً لتحريمه ، بل هو فيه كالذميّ إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم سواء ، ثم هو مع ذلك مما يؤذي المسلمين كسبّ الرسولِ بل (٥٠ أشد ، فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم مِن سبّ اللهِ فَأَنْ نقول لا تُقبل توبة الذميّ أولى ، بخلاف سب الرسول ، فإنه يتدين بتقبيح من يعتقد كذبه ، ولا يتُدين

 <sup>(</sup>١) انظر : «المحرر» (٢/١٨٨) .
 (٢) أم أجد من ذكره .

<sup>(</sup>٣) كما تقدم قبل قليل

<sup>(</sup>٤) انظر ص (٣٤ ـ ٣٩)،

<sup>(</sup>٥) إن (ج) زيادة : ١٨و١ .

بتقبيح خالقه الذي يُعِرُّ أنه خالقُه ، وقد يكنون من هذا الوجمه أولى بأن لا يسقط عنه القبل عن سب الرسول ، ولهذا لم يذكر عن مالك نفسه وأحمد(١) استثناء ويسمن سب الله تعالى كما ذُكر عنهما الاستثناء ويمن سبًّ الرسول، وإن كان كثيرٌ من أصحابها يرون الأمر بالعكس(٢) ، وإنها قصدا هـ ذا الضرب من السبّ ، ولهذا قرنا بين المسلم والكافر ، فـ لابدُّ أن يكون سبًّا منها ، وأشبه شيء بهذا الضربِ من الأفعال زِناهُ بمسلمةٍ فإنه محرمٌ في دينه مـضـرُّ بالمسلمين ، فإذا أسلم لم يسقط عنه ، بل إما أن يقتل أو يُحدُّ حدًّ الزنى ، كذلك سب الله تعالى حتى لو فرض أن هذا / الكلام [١٢٨]ب] (لاَ يَنْقُضُ)(٢) العهدَ لَوَجَب أن يقام عليه حدُّه ؛ لأن كل أمر يعتقده محرماً فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه في دين الإسلام وإن لم يُعلم ما حدُّهُ في كتابه ، مع أن الأغلب على القلب أن أهل الملل كلهم يقتلون على مثل هذا الكلام كما أن حـدَّهُ في دين الله القـتلُ ، ألا ترى أن النبي ﷺ لما أقـام على الزاني منهم حدَّ الزنبي قبال : «اللهُمَّ إِنِّي أُوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُهُوهُ ١٤٥ ومعلومٌ أن ذلك الزاني منهم لم يكن يسقط الحدُّ عنه لو أسلم ، فإقامةُ الحدُّ على من سبُّ الربِّ \_ تبارك وتعالى \_ سبًّا هو سبُّ في دين الله ودينهم عظيمٌ عند الله وعندهم أولى أن يُحْياً فيه أمرُ اللَّهِ ويقامَ عليه حدُّهُ.

<sup>(</sup>١) كما تقدمت النصوص عنهما انظر ص (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) أي سقوط القتل بالتوبة كما تقدم في بيان المذاهب .

<sup>(</sup>٣) ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الحديث في قبصة رجم اليهوديين في الزني، وهو من رواية البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ .

رواه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى بتهام اللفظ (٣/ ١٣٢٧) . برقم ١٧٠٠) .

وأبو داود في سننه في كـتــاب الحدود ، باب في رجم اليهوديين بتيام اللفظ (١٧/ ٤٠٩) . =

وهذا القسم قد احتلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال :

أحدها: أن الذمن يستتابُ منه كها يستتابُ السلمُ منه وهذا قولُ طائفة من المدنيين (١) كها تقدم ، وكأن هؤلاء لم يروه نقضاً للعهد ؛ لأن ناقض العهد يقتل كها يقتل المحارِبُ ، ولا معنى لاستتابة الكافر الأصلي والمحارب ، وإنها رأوا حدَّهُ القتلَ فجعلوه كالمسلم، وهم يستتيبون المسلم، فكذلك يستتابُ [الدَّميّ] (١) على قول هؤلاء فالأشبه أن استتابتُ من السبّ لا تحتاجُ إلى إسلامه ، بل تقبلُ توبتهُ مع بقائه على دينه .

القول الثاني: أنه لا يُستتابُ ، لكن إن أسلم لم يُقتل ، وهذا قول ابن القاسم (٣) وغيره ، وهو قبولُ الشافعيّ (١) ، وهبو إحدى البروايتين عن أحد (٥) ، وعلى طريقة القاضي (٢) لم يذكر فيه خلافٌ ، بناءً على أنه قد نقض عهده ، فلا يحتاج قبله إلى استشابةٍ ، لكن إذا أسلم سقط عنه القتل كالحرب .

القول الثالث: أنه يقتلُ بكلِّ حالِ، وهو ظاهرُ كلام مالكِ وأحمد (١٠٠٠) لأن قتله وجب على جُرم عرم / في دين الله وفي دينه ، فلم يسقط عنه ١/١٢٩١ موجبه بالإسلام ، كعقوبته على الزني والسرقة والشرب ، وهذا القول هو الذي يدلُّ عليه أكثرُ الأدلة المتقدم ذكرُها .

وذكر الزيلمي أن حديث أي داود مرسل . انظر : فنصب الراية الإ ۱۰۲ ) .
 ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه في كتاب الحدود ، باب رجم اليهودي واليهودية (٢/ ٨٥٥ ) .
 برقم ٢٥٥٨) .

برقم (١٥٥٨) . وذكره الحافظ ابن حجر في فنتح الباري؛ (١٢٩/١٢) .

وصححه الألباني في: (الإرواء) (٨/ ٣١٠ ، ٣١١ برقم ٢٦٩٥) .

<sup>(</sup>١) منهم محمد بن مسلَّمة وابن أبي حازم المخزومي . انظر: ص (١٠١٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) ﴿ وَالْمُرْمَدُهُ وَالْمُثِينَ مِنْ (بِ) و (جٍ) .

 <sup>(</sup>٣) وهو أيضاً قول عامة المالكية ، انظر : «الشَّقا» (٢/ ٩٩٠) .
 (٤) انظر : «الأم» (٤/ ٢١٨) .

<sup>(</sup>٥) ذكر الروايتين الثقاضي أبو يعل في «الأحكام السلطانية» (١٥٨ ، ١٥٩) ، وابن القيم في وأحكام أهل اللمة (٧٩٨ ، ٧٩٨) .

<sup>(</sup>٦) تقدمت طريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه قبل قليل .

<sup>(</sup>٧) انظر كلام مالك هذا في: " (الشفاه (٢/ ٢٩٥)، كما تقدم كلام الإمام أحمد في ص (٩٧٧).

### قصييل

السبُّ الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص، والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السبُّ في عقولِ الناسِ على اختلافِ اعتقاداتهم، كاللعن، والتقبيح، ونحوه، وهو الذي دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَسُبُّوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً

فهذا أعظم ما تَفُوهُ به الألسنة ، فأما ما كان سبّاً في الحقيقة والحكم، لكن مِن الناس من يعتقده ديناً ، ويراه صواباً وحقاً ، ويظن أن ليس فيه انتقاص ولا تعييب ، فهذا نوعٌ من الكفر ، حكم صاحبه إما حكم المرتد المظهر للردة أو المنافق المبطن للنفاق ، والكلام في الكلام الذي يكفر به صاحبه أو لا يكفر ، وتفصيل الاعتقادات وما يُوجب منها الكفر أو البدعة فقط وما اختلف فيه من ذلك ليس هذا موضعه ، وإنها الغرض أن لا يدخل هذا في قسم السبّ الذي تكلمنا في استتابة صاحبه نفياً وإثباتاً واللّه أعلم .

حقيقة السب

بِغَيْرِ عِلْمِ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠٨) سورة الأنعام .

### قصـــل

حكم من فإن سبّ موصوفاً بوصف أو مسمى باسم ، وذلك يقع على الله موصوفاً أو عموماً ، لكن قد ظهر أنه لم يقصد مسمى باسم ذلك : إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه ، أو لأنه وإن كان يقع على الله ذلك : إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه ، أو لأنه وإن كان أو بعض يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يُرِده لكون الاسم في الغالب لا يقصد رسلس. به ذلك بل غيره ، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة ، يُستتابُ صاحبة منه إن لم يعلم أنه حرام ، ويعرز مع العلم تعزيراً بليغاً ، لكن لا يَكفُو بذلك ولا يُقتل وإن كان يُخاف عليه الكفر .

مثال الأول: سبّ(۱) الدهر الذي فَرَق بينه وبين الأحبة ، أو الزمان الذي أحوجه إلى الناس ، أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من يُنكّدُ عليه ، ونحو ذلك عا يُكثر الناس قولَه نظمًا ونثراً ، فإنه / إنها يقصدُ أن يسبّ من [۱۲۹/ب] فعل ذلك به ، ثم إنه يمتقد أو يقولُ إن فاعلَ ذلك هو الدهر الذي هو الزمان فيسبه ، وفاعلُ ذلك إنها هو الله سبحانه ، فيقع السب عليه من الزمان فيسبه ، وفاعلُ ذلك إنها هو الله سبحانه ، فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده المرور، ، وإلى هذا أشار النبي عليه بقوله : «لا تسبّوا الدّهر فإنّ اللّه هُو الدّهرُ بِيدهِ الأمرُ ١٣٠، وقوله فيها يرويه عن ربه تبارك وتعالى : فيقُول ابْنُ آدَمَ يا خَيْبةَ الدّهر وَأَنَا الدّهرُ بِيدِي الأَمرُ أَقَلّبُ اللّه وَاللّه مَل النبي عن هذا القول وحرّمه ، ولم يذكر اللّه و الذي هذكر والنّه القول وحرّمه ، ولم يذكر

<sup>(</sup>١) قي (ج) و (د) : «أن يسب» .

<sup>(</sup>۲) تقدم بیان ذلك مفصلاً فی ص (۱۰٤۰، ۱۰٤۱). دسم متر تا در در در ۱۸۵۰

<sup>(</sup>٣) تقلم تخريجه في ص (٩٢١) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص (٩٢١) .

كَـفُراً ولا قتلاً ، والقولُ المحـرَّمُ يقتضي التعزيرَ والتنكيلَ .

ومثال الثاني: أن يسبُّ مسمى باسم عامٌ يندرج فيه الأنبياء وغيرهم ، لكن يظهر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام ، مثلُ ما نقل الكرماني(١) قبال : سألتُ أحمد قلتُ : ﴿ رَجُلُ افْتَ رَى عَلَى رَجُلُ فَقَالَ : يَا ابْسَنَ كَذَا وَكَذَا إِلَــى آدَمَ وَحَوَّاء ۖ، فعظَّمَ ذلكَ جدًّا، وقــال: نسألُ الله المافيةَ ، لقد أتى هذا عظيهًا ، وسئل عن الحدُّ فيه فقال : لم يبلغني في هذا شيء "، وذهب إلى حدُّ واحدِ ١٥١) ، وذكر هذا أبو بكر عبدالعزيز (١) أيضاً ، فلم يجعل أحمد \_ رضي الله عنه \_ بهذا القول كافراً ، مع أن (١) اللفظ يدخل فيه نوحٌ ، وإدريس ، وشيثُ ، وغيرهم من النبيين ، لأن الرجل لم يُدُّخل آدم وحـواء في عـمـومه ، وإنها جعلهها غايةً وحدًّا لمن قذفه ، وإلا لو كانا من المقذوفين تعين قبتله بلا ريبٍ ، ومثل هذا العموم في مثل هذا الحال لا يكادُ يقصدُ به صاحبه من يدخل فيه من الأثبياء ، فعظَّم الإمام أحمدُ ذلك ، لأن أحسنَ أحوالهِ أن يكون قلف خَلْقاً من المؤمنين ، ولم يوجب إلا حداً واحداً ، لأن الحدُّ هنا ثبت (٥) للحيّ ابتداء على أصله ، وهو واحدٌ ، وهذا قولُ أكثر المالكية في مثل ذلك(١) .

 <sup>(</sup>١) تقدمت ترجئه في ص (١٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : (الفروع) (٦/ ٩٥) .

أيضاً : اللبدع في شرح اللقنع؛ (٩٨/٩) .

<sup>(</sup>٣) هو المعروف بـ اغلام الخلال؛ تقدمت ترجمته في ص (١٨) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) ر (د) زيادة : العذاء .

<sup>(</sup>ه) في (د) : ايثبت .

<sup>(</sup>٦) كما يأتي في النصوص الآتية :

ذهب سُحنون (۱) وأصبغ (۱) وغيرهما في قربل قال له غريمه : صلى الله على النبي محمد ، فقال له الطالب : لا صلى الله على من صلى عليه ، قال سُحنُون / ليس هو كمن شتم النبي الله أو شتم الملائكة الذين [۱/۱۳] يُصَلُونَ عليه إذا كان على ما وصفَ من الغضب ، لاته إنها شتم الناس ، وقال أصبغ وغيره : ﴿ لا يُقْتَلُ ، إنّها شَتَمَ النّاسَ (۱) ، وكذلك قال ابن أبي زيد (۱) فيمن قال : قلمن الله العرب ، ولمعن الله بنبي إسرائيل ، ولمعن الله بنبي إسرائيل ، ولمعن الله بنبي أرم ، وذكر أنه لم يُرد الأنبياء ، وإنها أردت الظالمين منهم : إن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان (۱) .

وذهب طائفة للم منهم الحارث بن مسكين () وغيره \_ [الَّم الْقُتُل فِي

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٩٩٨)...

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو عَمِدَ عَبِدَاللهِ بِنَ أَبِي زَيِدَ الْقَيْرُوانِي (١٠٠ ـ ٣٨٦ هـ).

كان إسام المالكية في عصره ، وجامع مذهب مائك وشارح أقوائه . تفقه بأبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيس . وأحمد أيضاً عن عبدالله بن مسرور بن الحجام وعمد بن مسرور بن الخسال وجاعة . وأحمد عنه أبو القاسم البرداعي ، وأبو بكر بن موهب المقبري ، وأبو عبدالله بن الحمداء وغيرهم ، ومن مؤلفاته المشهورة : «النوادر والزيادات على المدونة» و «الاقتداء بأهل المدينة» و «الذب عن مذهب مالك» . وغيرها .

انظر : «الديباج الملهب» (١/ ٤٢٧ ـ ٤٣٠) ، فشجرة النور الزكية) (١/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر : «الشفا» (٢/٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) هو القاضي أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد المصري (. . . ) .

فقيه مشهور على مذهب مالك . أخذ عن ابن عبينة وابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم . وروى عنه أبو داود والنسائي وجاعة . حله المأسون إلى بغداد أيام المحنة لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن ، فلم يزل عبوساً إلى أن وُلي المتوكل فأطلقه ، فحدث بسغداد . ورجع إلى مصر ، وولاه المتوكل على قضاء مصر وتوفي بها .

انظر ترجمته في : فتاريخ بخداده (٢١٨-٢١٨) ، فترتيب المدارك (٢١٤-٣٦) ، فوقيات الأعيان، (٢/ ٢٥ ، ٧٥) ، فالمعياج الملحب، (١/ ٢٣٩ ، ٣٤٠) .

مَسْأَلَةِ الْمُصَلِّي وَنَحْوِهَا(۱)، وكذلك قال أبو موسى بن مَنَاسِ(۱) فيمن قال : الْعَنَهُ اللَّهُ إلى آدَمَ أنه يقتلُ(۱)، وهذه مَسْأَلة الكرمانِ(١) بعينها(١) وهذا قياسُ الحد الوجهين الأصحابنا فيمن قال : «عَصَيْتُ اللَّهَ فِي كُلُّ مَا أَمَرَنِيْ بِهِ ، فإن أكثر أصحابنا قالوا: ليس ذلك بيمين ، الأنه إنها التزم المحصية ، كما لو قال : «مَحَوْتُ الْمصحفّ» ، أو «شربتُ الْخَمْرَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا» ، ولم يُظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم ، الأنه لو أراده لذكره باسمه الخاص، ولم يكتف بالاسم الذي يشركه فيه جميعُ المعاصي(١) .

ومنهم من قبال: هو يمين ؟ لأن مما أمره الله به الإيهان ، ومعصيته فيه كفر ، ولو التزم الكفر بيمينه بأن قال: هو يهودي أو نصراني، أو هو بريء من الله أو من الإسلام ، أو هو يستحل الخمر والخنزير ، أو لا يراه الله في مكان كذا إن فعل كذا ، ونحوه ، كان يميناً في المشهور عنه (>) ،

 <sup>(</sup>١) مسألة المصلي هي التي قال فيها الغريم: (صلى الله على النبي محمد) ، فقال له الطالب:
 الا صلى الله على من صلى عليه؟ . كما تقدمت قبل قليل انظر: (الشفاء (٢/ ٢٣٥)).

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٣) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ص (١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر مسألة الكرماني ص (١٠٤٣) .

<sup>(</sup>٦) جاء فيه روايتان عن الإمام أحمد ، والملهب أنه لا كفارة عليه ، لأنه ليس بيمين . وفيه خلاف لابن عقيل فإنه اختبار وجوب الكفارة في قوله: «عوت المصحف». واختار أبو البركات في «المحررة في قوله: «عوت المصحف وعصيت الله في كل ما أمرني به»، أنه يمين، ويلزمه فيه كفارة إن حنث لدخول الترحيد فيه .

انظر : «المغني» (٢١/ ١٩٩ ـ ٢٠١) ، «المحررة (١٩٧) ، «الفروع» (٦/ ٣٤١ ، ٣٤٢) ، «الإنصاف» (٢١/ ٣٣) .

 <sup>(</sup>٧) قبال الزركشي : وهو أشبهر الروايتين عن الإسام أحمد \_ رحمه الله \_ وهمو اختيار جمهور
 الأصحاب ، والقباضي ، والشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي وابن عقيل .
 انظر : «المحرر» (١٩٧/٢) ، «الإنصاف» (١١/١١» ، ٢٢) .

ووجه هذا القول أن اللفظ عام ، فلا يُقبلُ منه دعوى الخصوص ، ولعلَّ من يختار هذا يَحمِلُ كلام الإمام أحمد على أن القائل(١) كان جاهـالاً بأن في النسب أنبياء .

ووجه الأول أن أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ كتب إلى المهاجر بن أبي

أُميَّة (۱) في المرأة التي كانت تهجو المسلمين يكُومُه على قَطْع يدها ، ويذكر له أنه كان الواجبُ أن يعاقبها بالضرب (۱) مع أن الأنبياء يدخلون في عموم [١٦٠/ب] هذا اللفظ، ولأن الألفاظ العامة قد كثرت ، وغَلَبَ إرادة الخصوص بها ، فإذا كان اللفظ ففظ سبّ وقذف ، وللأنبياء ونحوهم من الخصائص والمزايا ما يوجب ذكرهم بأخص أسهائهم إذا أُريد ذكرهم ، والغضبُ يحملُ الإنسانَ على التجوّزِ في القولِ والتوسع فيه ، كان ذلكَ قَرَائنَ \_ عَملُ الإنسانَ على التجوّزِ في القولِ والتوسع فيه ، كان ذلكَ قَرَائنَ \_ عُرْفِيَة ولفظية وحالية \_ في أنه لم يقصدن، دخولهم في العموم ، لا سيّا إذا كان دخول ذلك الفرد في العموم لا يكادُ يُشعرُ بِهِ .

ويـؤيد هذا أن يهوديًّا قـال في عـهـد النبي ﷺ : ﴿ وَالَّـذِي اصْطَفَى

 <sup>(</sup>١) وذلك في قبول القبائل: (يا ابن كذا ركذا إلى آدم وحواء) كما تقدم توثيقه في ص (١٠٤٣).
 (٢) تقدمت ترجته في ص (٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج هذا الكتاب ص (٣٧٩ ، ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) في (د) : القصدا بدرن الما ..

مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ ١٥(١) فلطمه المسلم حتى شكاه (١ إلى النبي ﷺ ، ونهى النبي ﷺ من النبي ﷺ من النفضول بعينه والغضّ منه ، ولو أن اليهوديَّ أظهرَ القولَ بأن موسى أفضلُ من محمد لوجب التعزيرُ عليه إجماعاً إما بالقتل أو بغيره ، كها تقدم التنبيه عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من الحديث الذي ورد في قنصة لطم المسلم لليهودي ، وهو من رواية أبي هريرة \_ رضي ا لله عنه \_ بألفاظ مختلفة .

رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب الخصومات ، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود (٥٠ / ٧ برقم ٢٤١١) .

ومسلم في كتاب الفضائل ، باب من فضائل موسى 藝 (٤/ ١٨٤٢) برقم ٢٣٧٣) .

وأبر دارد في سننه في كتاب السنة ، باب في التمييز بين الأبياء - عليهم السلام -

والترمذي في دسننه، في أبواب التفسير عن رسول الله ﷺ وقال : دحليث حسن صحيح، (١١٧/٩) .

وابن ماجة في استنه في كتاب الزهد ، باب ذكر البعث (١٤٢٨/٢ برقم ٤٢٧٤) . والإمام أحمد في امسنده ، وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح (١٤/ ٢٠- ٢٢ برقم ٧٥٥٧) .

<sup>(</sup>۲) في (ج) ر (د) : الشنكاء؛ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٩٩٦).

## فصيل

والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا ، فمن سب نبياً مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين كالمذكورين في القرآن او موصوفاً بالنبوة \_ مثل أن يُذْكر حديثاً أن نبياً فعل كذا أو قال كذا ، فيسب ذلك القائل أو الفاعل ، مع العلم بأنه نبي ، وإن لم يعلم من هو ، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق \_ فالحكم في هذا كيا تقدم (١) ؛ لأن الإيان بهم واجب عُموماً (١) ، وواجب الإيان خصوصاً بمن قصه الله علينا في كتابه ، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم ، وعاربة إن كان من ذمي .

(١) الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم عددهم خسة وعشرون نبياً وهم كالآتي :

۱ - آدم ، ۲ - نوح ، ۳ - إدريس ، ٤ - إبراهيسم ، ٥ - إسساعيل ، ٦ - إسحاق ، ٢ - إسحاق ، ٢ - إسحاق ، ٢ - إسحاق ، ٢ - يعقوب ، ٨ - يوسف ، ٩ - لوط ، ١٠ - هود ، ١١ - صالح ، ١٢ - شعيب ، ٢ - موسى ، ١٤ - هارون ، ١٥ - داود ، ١٦ - سليبان ، ١٧ - أيسوب ، ١٨ - ذو الكفل ، ١٩ - يونس ، ٢٠ - إلياس ، ٢١ - السم ، ٢٢ - زكريا ، ٢٢ - يجيبى ،

٢٤ - عيسى ، ٢٥ - عمد عليه وعليهم الصلاة والتسليم .
 انظر : «الإتقال» للسيوطى (٢/ ١٠٦١ - ١٠٧٣) .

(٢) كها تقدم في حكم سب نبينا عمد ﷺ في ص (٥٥١) قال القاضي عياض : الوحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم ، أو كذبهم فيها أتوا به ، أو أنكرهم وجحدهم حكم نبينا ﷺ:

انظر : دالشفاء (۲۰۲/۲)

سب الأنبياء كـفر وردة أو

(٣) كسما جساء في قسول، تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمُ وَإِسْسَاهِيلُ وَإِسْسَحَاقَ وَيَعْقُوْبُ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِسِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِسِيَ النَّبِيوُنَ مِنْ رَّبُّهِمْ لاَ نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ﴾ الآية (١٣٦) سورة البقرة . وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدلُّ على ذلك بعمومه لفظاً أو معنى (١)، وما أعلمُ أحداً فَرَّق بينها ، وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنها فيه ذكر من سب نبينا ، فإنها ذلك لمسيس الحاجة إليه ، وأنه وجب التصديق له ، والطاعة له / جملةً وتفصيلاً ، ولا ريب أن جرم سابه أعظمُ من جرم [١٦٢١] سابٌ غيره ، كها أن حرمته أعظم من حرمةِ غيره ، وإن شاركهُ(١) سائرُ إخوانه من النبين والمرسلين في أن سابهم كافرٌ محاربُ حلال الدم .

فأما إن سَبِّ نبياً غير معتقد لنبوتِهِ فإنه يستتاب من ذلك ، إذا كان ممن علمت نبوتُهُ بالكتاب والسنة ، لأن هذا جحد لنبوتِهِ ، إن كان ممن يجهل أنه نبيٍّ (وأما إن كان ممن لا يجهل أنه نبيٍّ) (٣) فإنه سبُّ محضٌ ولا يقبلُ قولهُ : إني لم أعلم أنه نبيٍّ .

وكيا في قوله تعال : ﴿ كُلِّ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَــرُقُ بَيْسَنَ أَحَدِ مِن رَسُلِهِ ﴾ من الآية (٢٨٥) سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۷۰۸ - ۸۶۳) .

<sup>(</sup>۲) في (د) : نشركة .

<sup>(</sup>٣) ليس في المطبوعة .

## فصيتيل

فأما من سب أزواج النبي ﷺ فقال القاضي أبو يعلى : امَنْ قَذَفَ حكم ساب أزواج النبي عَائِشَةَ بِسَمَا بَرَّأُهَا اللَّهُ مِنْهُ كَفَرَ بِلاَ خِلافِ ١١١ ، وقد حكى الإجاع على

هذا غيرُ واحدٍ، وصرَّح غيرُ واحدٍ من الأثمةِ بهذا الحكم.

فرُوي عن مالك : من سبُّ أبا بكر جُلدَ ، ومن سب عائشة قُتل قـيل له : لم ؟ قـال : مَن رمـاها فقد خالف القرآن، ولأن الله تعالى قال ﴿ يَمِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُلُودُوا لِمِثْلِهِ أَبْداً إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ ٣xr).

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري(١) : سمعت القاسم بن محمد ٥)

(١) لم أجد هذا النص منسوباً إلى القاضي أبي يعلى، ولكنه رُوي أيضاً عن الإمام أحمد فإنه قال: فَمَن سب عبائشة أم المؤمنين ، أر رساها بها قبد برأها الله ـ سبحانه وتعالى ـ منه فهو كافر وكــان يقرأ: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِــمِثْلِهِ أَبْدًا إِنْ كُتْتُمْ مُـوْمِنِيْسَ﴾›. الآيــة (١٧) ســورة

انظر : «عقيدة الإمام المبجل، لأبي محمد بن تميم (٢/ ٢٧٢) المطبوع في آخر الجزء الثاني لطبقات الحنابلة .

وذكره أيضاً ابن قدامة المقدسي في المعة الاعتبقاد، (٣٣) . (٢) الآية (١٧) سورة النور .

(٣) انظر قول الإمام مالك في دالشفاء (٢/ ٣٠٩) .

وأيضاً في الصواعق المُحرقة لابن حـجر الهيتمي (٢٥٩) .

حکم ساپ

(٤) هو أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري (٢٣٨ هـ ٣٢٤ هـ).

فقيه مشهور ، عدَّث رُحَّال ، إمام الشافعية بالعراق . رحل في طلب العلم إلى العراق والنشام ومصر واستنقر في يخداد . روى عن محمد بن يحيى الذهل ، وأحد بن يوسف اللهل ، وعبدالله بن هاشم الطوسي وغيرهم . وروى عنه أبو عمر بن حيوية ، والدارقطني وابن شاهين وغيرهم . توفي ببخداد .

انظر ترجمته في : اتناريخ بخداد، (۱۰/۱۲۰ ـ ۱۲۲) ، اطبقات السبكي، (۳/ ۳۱۰ ـ ٣١٤) ، اطبقات قاضي شهبة، (٧٨/١) ، اشلرات الذهب، (٢٠٢/٢) .

(٥) لم أعـرف من هـو؟ لعله القـاسـم بن محمد بن الحارث المروزي البغدادي من أصحاب الإمام

ترجمته في : قاريخ بغداد؛ (١٢/ ٤٣١ ، ٤٣٤) ، قطبقات الحنابلة؛ (١/ ٢٥٨)

يقول لإسهاعيل بن إسحاق (١): أي المأمون (٢) بالرَّقَة (٣) برجلين شتم أحدهما فاطمة (١) والآخر عائشة ، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة ، وترك الآخر ، فقال إسهاعيل : ما حكمها إلا أن يقتلا ؛ لأن الذي شتم عائشة ردَّ القرآن (١٥) ، وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم.

من خلفاء بني العباس ، قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات . بويع بالخلافة بعد مقتل أخيه الأمين في سنة (١٩٨ هـ) كمان عمالماً فصيحاً وجواداً معطاء . كان يمل أهل الكلام، وتأثر بالمعتبرلة ، وبالغ في الدصوة إلى القبول بخلق القرآن ، وامتحن العلماء في ذلك. توفي في طرسوس .

انظر : اتباريخ الطبري، (۸/ ۱۹۷ - ۲۵۰) ، اتباريخ بضفاد، (۱۸۳/۱۰) ، الله انظر : الباريخ الطبري، (۱۸۳/۱۰) .

(٣) الرَّقَّة - بفتح أوله وثانيه وتشديده - وأصله كل أرض إلى جنب واد عليها الماء ، وجمها رقاق ، وهي معدودة في بلاد رقاق ، وهي معدودة في بلاد الجزيرة ، لأنها من جانب الفرات الشرقي .

انظر : ﴿معجم الْبِلْدَانِ ﴾ (٢٧٢/٤) .

(٤) هي فياطُّمة الزهراه بنت رسول الله 越 (٠٠٠ هـ) .

أصغر بنات رسول الله على وسيدة نساء العالمين . أمها عديجة بنت عويلد . تزوجها على ابن أبي طالب ، وأنجب منها الحسن والحسين وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين . توفيت بعد رسول الله على بستة أشهر .

انظر: اطبقات ابن سعد، (۱۹/۸ - ۳۰) ، «الاستيماب» (۱۸۹۴ ـ ۱۸۹۳) ، «أسد الغابة» (۷/ ۲۲۰ ـ ۲۲۲) ، «الاصابة» (۸/ ۵۳ ـ ۲۰) .

(٥) رواه اللالكائي في شرح أصبول اعتقاد أهل السنة (٧/ ١٢٦٨ برقم ٢٣٩٦) .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) هو الخليفة أبو العباس عبدالله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي (١٧٠ هـ ـ ٢١٨ هـ) .

قال أبو السائب القاضي (١): كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد (١) الداعي بطبر ستان (١) ، وكان يلبس الصوف ، ويأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويوجّه في كلّ سنة بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام (١) يفرّقُ على سائر ولد الصحابة ، وكان بحضرته رجلٌ ذَكرَ عائشة بذكر قبيح من الفاحشة ، فقال له العلويون : هذا [١٣١/ب] رجلٌ من شيعتنا ، فقال : معاذ الله ، هذا رجلٌ طعنَ على النبي على ، وسال اللّه تعالى : ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ،

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني (۱۰۰۰ هـ). عني بضهم القرآن وكتب الحديث والفقه . روى عن عبدالرحمن ابن أبي حاتم وغيره . كان فقيها على المذهب الشافعي . تولى القضاء في أذربيجان وفي همذان ثم في العراق . توفي بعنداد .

انظر ترجمته في : «تاريخ بغـداد» (۲۱/ ۳۲۰ ـ ۳۲۲) ، «المتنظم» (۷/ ۵ ، ٦) ، «طبقات السبكي» (۳۶۳ ، ۳۶۲ ) ، «البداية والنهاية» (۱۱/ ۲۳۹) .

<sup>(</sup>٢) هو الأمير الحسن بن زيد بن عمد بن إسهاعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم (٠٠٠ ـ ٢٧٠ هـ) .

ظهر في سنة (٢٥٠ هـ) وكشر جيشه . واستولى على طبرستان وتبلك الناحية ، واستفجل أسره، وهزم جيوش الخلفاء ، ثم استولى على الري ، وامتدت أيامه حتى توفي في سنة ٢٧٠ هـ في طبرستان .

انظر : «تاريخ الطبري» (٩/ ٢٧١ ـ ٢٧٦) ، «الكامل لابن الأثير» (٣١٦، ٣١٦) ، «الكامل لابن الأثير» (٣١٦، ٣١٦) ،

 <sup>(</sup>٣) طبرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراء ـ وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم .
 والنسبة إلى هذا الموضع الطبري، . خرج منها كثير من العلماء في شتى العلوم والفنون .
 والضالب على هذه النواحي الجبال . ومن أشهر مدنها : دهستان ، وجرجان ، واسترآباد ،
 وآمل وغير ذلك .

انظر: المعجم البلدان؛ (١٧/٦).

<sup>(</sup>٤) مدينة السلام: وهي بغداد، يقال في سبب تسميتها أن دجلة يقال لها وادي السلام. وقيل: السلام هو الله ، أي مدينة الله لأن المدائن كلها له . وقيل: سهاها المنصور مدينة السلام تفاؤلاً بالسلامة .

انظر : «معجم البلدان» (٧/ ٤١٩) .

وَالطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبِيْنَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ (١) فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي على خبيث ، فهسو كافر ، فاضربوا عنقه ، فضربوا عنقه وأنا حاضر . رواه اللالكائيُّ (٢×٢) .

ورُوي عن محمد بن زيد (١) أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجلٌ من العراق ، فذكر عائشة بسوم، فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله ، فقيل له : هذا مِن شيعتنا ومَن يتولانا فقال : هذا سمى جدي قَرْنان(١)

الآية (٢٦) سورة النور .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري اللالكائي (٠٠٠ ـ ٤١٨) .

إمام حافظ ، كان فقيهاً على المذهب الشافعي . تفقه بالشيخ أبي حامد . سمع عيسى بن على الوزير ، وعلي من عمد القصار وأبي أحمد الفرضي وغيرهم . وروى عنه أبو بكر الخطيب وابنه محمد بن هبة الله وأبو بكر أحمد بن علي وغيرهم . ومن أشهر مؤلفاته كتاب السنة (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة) توفى في دينور . قال ابن الأثير : اللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل ، لعلها النعال . والله أعلم .

انظر: «تباريخ بغسداد» (۱۰/۱۲) ، «المتطلم» (۱/۲۵) ، «تسلكرة الحسفاظ» (۱/۲۵) ، «تسلكرة الحسفاظ» (۲/۱۰۸۳ ـ ۱۰۸۵) ، «اللباب لابن الأثيرة (۲/۲۰۱۳) .

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٧/ ١٢٦٨ برقم ٢٣٩٦) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (٠٠٠ ـ ٢٨٧ هـ) .

كـان أديبـاً شـاعـراً فاضلاً عارفاً . وكان حسن السيرة . تولى على طبرستان والديلم بعد وفاة أخيه الحسن . وتُتل في جرجان في سنة (٢٨٧هـ) . قتله عمد بن هارون .

انظر : «تاريخ الطبري» (١٠/ ٨١ ، ٨٧) ، «الكامل لابن الأسير» (٦/ ٩٦ ، ٩٧) ، «البداية والنهاية» (١١/ ٨٣ ، ٨٤) .

 <sup>(</sup>٥) قرنان : بفتح القاف على وزن فعلان ـ وهو نعت سوه في الرجل ـ وهو الذي يتغافل عن
 فجور امرأته وابنته وأخته وقرابته ، وهو المسمى بالديوث .

انظر : قشرح الشفاة للملا قاري (٢/ ٤٣٦) .

ومن سمى جدي قَـرْنان استحق القتل ، فقتلته ١(١x١).

من سب غیر عائشــة مـن

المؤمنسسين

وأما من سب غير عائشة من أزواجه ﷺ ففيه قولان :

احدهما: أنه كسابٌ غيرهن من الصحابة على ما سيأتي ٢٠٠٠ .

والثاني : وهو الأصح أنَّ مِن قدف واحدةً من أمهات المؤمنين فهو

كقذف عائشة .. رضي الله عنها(؛)، وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس(٥) ، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله على ، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده ، وقد تقدم التنبيه على ذلك فيها مضى(١) عند الكلام على قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُوَّذُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولُه ﴾(٧) الآية، والأمر فيه ظاهر .

الاصر الأول: كيف تندم عناصر السوء، ويتسلل أعداء الإسلام في صفوف الأمة الإسلامة لافساد دينها والقضاء على عقيلتها، فهؤلاء الضالون الذين نالوا من أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها - لم يكونوا على غباء أو قلة علم، ولكنهم رجال سوء، تظاهروا بالدين ليهدم الدين.

الأمر الثاني: الغيرة اللينية والوقفة الجريئة من الحسن وعمد ابني زيد ، حيث لم يخف عليها هذا الأسلوب الماكر الذي انخدع به بعض أصحابها وتشقعوا إليها ليصدروا عفواً عنهم ، ولكنها الغيرة الإيانية التي لم تحاب في معاقبة أولئك المجرمين . وما أحوجنا إلى مثل هذا الاحساس المرهف عند كل بدعة أو انحراف لئلا يتسرب الضائون إلى صفوف الأمة الإسلامية . وإنك الحادى إلى صواء السبيل . انظر : اشرح أصول الاعتقادة (٧٠ / ١٢٧ تعليق رقم ٣) .

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي في فشرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ (٧/ ١٢٧٠ برقم ٢٤٠٣) .

<sup>(</sup>Y) نستخلص من هاتين القصدين درساً مهماً في قضايا العقيدة ، وهذا الدرس يتمثل في أمرين اثنين :

<sup>(</sup>٣) كما يأتي في الفصل القادم ، إن شاء الله تعالى في ص (١٠٥٥) .

<sup>(</sup>٤) ورجعه أيضاً القاضي عياض من المالكية ، انظر : «الشفا» (٢/ ٣١١) وفيه خلاف للحنفية فإنه جاء في الفتاوى التارخانية «لو قذف سائر نسوة النبي ﷺ لا يكفر ويستحق اللعنة» . انظر : تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليههم الصلاة والسلام ، لابن عابدين (٣٥٩) .

<sup>(</sup>٥) تقدم ذلك في ض (٦٣٦).

<sup>(</sup>١) انظر ص (٩٩) .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٥٧) ســورة الأحزاب.

## فصلل

فأما مَن سبُّ أحداً مِن أصحاب رسول الله على من أهل بيته وغيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يُضربُ ضرباً نكالاً ، وتوقف عن كفره

حكيم من مب أحماً من الصحابة و

وقتله .

وقال عبدالله (٢): السألت أبي عمن شتم رجلاً من أصحاب النبي على الحد ، إلا على الحد ، إلا الله على الحد ، إلا أنه قال : يُضرب ، وقال : ما أراه على الإسلام (١) .

وقيال : سَأَلْتُ أَبِي : مَنِ الرَّافِضَةُ ٥٠ ؟ فَقَالَ : الَّذِيْتِ يَشْتُمُونَ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٩٥٣) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : «الفروع» (٦/٦٦) ، «الإنصاف» (١٠/٤/٣) أيضاً : «الصواعق المحرقة»
 (٢٥٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص (١٧) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : مسائل الإمام أحمد لابته عبدالله (٤٣١ برقم ١٠٠٩) .
 ورواه الحدلال في كتاب السئة (٤٩٣ برقم ٧٨٧) .

واللالكائي في دشرح أصبول الاعتقادة (١٢٦٦/٧ برقم ٢٣٨٦) .

وابن الجوزي في مناقب أحمد بن حنبل (٢١٤) . واللهبي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ص (٣٢) ، من تاريخ الإسلام للذهبي .

 <sup>(</sup>٦) الرافضة في اللغة من الرفض وهو ترك الشيء ، تقول : وفضني فرفضته والروافض :
 جنود تركوا قائدهم وانصرفوا ، فكل طائفة منهم وافضة ، والنسبة إليهم وافضي .

- أو يسبون ـ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما»(١) .

وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإصطخري(٢) وغيره : دوخير الأمة بعد النبي هي أبو بكر وصمر بعد أبي بكر ، وعثيان بعد عمر ، وعلي بعد عثمان ، ووقف قوم (عكى عُشيان)(٢) وهم خلفاء واشدون مهديون ، ثم أصحاب رسول الله على بعد هؤلاء الأربعة خير الناس ، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص ، فمن فعل ذلك فقد وجب

انظر: دتهليب اللغة (١٥/١٢) ، ١٦ مادة رفض) . صلحت ويراكهم وفي الاصطلاح فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي ورضي الله عنهم - ثم طلبوا منه البراءة من الشيخين فأبئ وقال: دمعاذ الله كانا وزيري جدي، وقال أيضاً: درهها الله وضفر لها ما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منها ولا يقول فيها إلا خيراً فتركوه ورفضوه فسميت الرافضة . وقال الأشعري : دوانها سموا وافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وصمر . وهم مجمعون على أن النبي الله نص على استخلاف على بن أبي طالب باسمه ، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي الله وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف ، وأنها قرابة . . . » .

انظر التفاصيل عنهم: «مقالات الإسلامين» (۸/ ۸۸) ، «المعتمد في أصول السين» (۱/ ۸۸) ، «المعتمد في أصول السين» (۱۸ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ) ، «تاريخ الطبري» (۷/ ۱۸۹ ، ۱۸۱ ) ، «البداية والنهاية» (۹/ ۲۲۹ ـ ۲۲۱ ) .

(۱) رواه عبدالله بن الإصام أحمد في كتاب السنة (۲/ ٥٤٨ برقم ۱۲۷۳) . والحملال في كتاب السنة (۲/ ١٨٠) . وابن السنة (۲/ ١٨٠) . وابن الحسين في اطبقات الحنابل، (۱/ ١٨٠) . وابن الجوزي في مناقب أحمد بن حنبل (١٦٥) .

(٢) هو أبر العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبدالله الفارسي الاصطخري (. . .)
 تلميناد الإصام أحمد . روى عنه أشيباء ، منها هذه الرسبالة الطويلة التي ذكرها صاحب
 «الطبقات» كاملة ، واختصرها صاحب «المنهج»

النظر: قطبقات الحنابلة، (١/ ٢٤\_ ٣٣) ، قالمنهج الأحمد، (١/ ٣٥٣ ، ٣٥٣) .

(٣) ليس في المطبوعة .

(عَلَى السَّلْطَانِ)(١) تأديب وعقربته ، ليس له أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ويستتيبه ، فإن تاب قُبِلَ منه ، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يُراجع ا(١) .

وحكى الإمام أهمد همذا عممن أدركه من أهمل العلم ، وحكاه الكرماني(٣) عنه وعن إسحاق(١) والحميدي(٥) وسعيد بن منصور(١) وغيرهم .

وقال الميموني(٧): «سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية ؟ نسأل الله

<sup>(</sup>١) ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من الرسالة التي رواها أبو العباس الأصطخري عن الإمام أحمد ، وقد نقل القاضي أبو يعلى من هذه الرسالة في الأحكام السلطانية، (ص ٢٨٢) . ووزى ابن القاضي بكاملها في «طبقات الحنابلة» في ترجة أبي العباس الإصطخري ومطلعها «هذه مذاهب أهل العلم والأثر ، وأهل السنة المسمكين . . . . ، ولل آخرها .

انظر : (طبقات الحنابلة) (١/ ٢٤ ـ ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) هو حرب بن إسهاعيل الكرماني ، تقدمت ترجمته في ص (١٩) .

<sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن راهوية ، تقدمت ترجمته في ص (١٣) .

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن الزبير بن عيسي القرشي المكي (٠٠٠ ـ ٢٢٠ هـ).

إسام حافظ فقيه . روى عن إبراهيم بن سعد ، وفضل بن عياض ، وسفيان بن عيينة وفيرهم . وروى صنه البخباري ، وهارون الحيال ، وأحمد بن الأزهر وفيرهم . ومن أشهر مصنفاته المسندة توفي بمكة . قال الحافظ ابن حجر : ثقة حافظ فقيه من أجل أصحاب ابن عيينة .

انظر ترجته في : دطبقات ابن سعده (٥٠٢/٥) ، دالتاريخ الكبيرة (٥٠٢، ٩٦) ، دالتريب (٤١٥/١) . دالتريب (١/ ٤١٥) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عثهان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي (٠٠٠ ـ ٢٢٧ هـ).

إسام حافظ مشهور . رحل في طلب العلم إلى البلاد ، روى عن مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وفضيل بن عباض وغيرهم . وروى عنه حرب الكرماني وأحد بن حنبل وأبو بكر الأثرم وغيرهم . ومن مصنفاته : كتاب السنن، توفي بمكة . قال ابن حجر : ثقة مصنف ، وكان لا يرجم عا في كتبه لشدة وثوقه به .

انظر ترجمته في : (طبقات ابن سعد) (٥٠٢/٥) ، (التاريخ الكبير) (١٦/٣) ، وتهذيب الكيال؛ (٢/٥١٦) ، والتقريب؛ (٢/٣٠٦) .

<sup>(</sup>٧) تقلمت ترجته في ص (٩٤٤).

العافية ، وقال في : يا أبا الحسن إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله على الإسلام»(١) .

فقد نصّ رضي الله عنه / (ه) على وجوب تعزيره ، واستتابته حتى ١/٢٢٠ يرجع بالجلد ، وإن لم ينته حبس حتى يموت أو يراجع(١) ، وقال : ما أراه على الإسلام(١) ، واتهمه على الإسلام(١) ، وقال : أجبنُ عن قتله(ه).

وقال إسحاق بن راهويه(۱): من شتم أصحاب النبي ﷺ يعاقب ويحبس(۷).

وهذا قول كثير أصحابنا، منهم ابن أبي موسى (٨)، قال: قومن سب السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يُزوج، ومن رمى عائشة رضي اللّه عنها بها برأها اللّه منه فقد مَرَقَ من الدّين، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة، إلا أن يتوب ويظهر توبتَهُ ١٤٥١،، وهذا في الجملة قول عمر بن

<sup>(</sup>١) رواه ابسن بطة في «الشرح والإبانة» (١٧٠ برقم ٢٣١) ، واللالكامي في شرح أصبول اعتبقاد أهل السنة (٧/ ١٢٥٧ برقم ٢٣٥٩) ، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (١٦٠) .

<sup>(\*)</sup> إلى هنا انتهى الاعتهاد على النسخة الهولندية في الموضع الرابع.

<sup>(</sup>٢) كما تقدم في رسالة الإصطخرى .

<sup>(</sup>٣) هو الذي تقدم برواية عبدالله .

<sup>(</sup>٤) كيا تقدم الآن برواية الميموني .

<sup>(</sup>٥) كما تقدم برواية أبي طالب في أول الفصل .

<sup>(</sup>٦) تقلمت ترجته في ص (١٣).

<sup>(</sup>٧) لم أجد قول إسحاق بن راهوية هذا .

<sup>(</sup>٨) هو القاضي أبو علي عمد بن أحد بن أبي موسى الهاشمي، تقدمت ترجته في ص (٥٥٧).

<sup>(</sup>٩) لم أجد قبول ابن أبي موسى ، وروى الخبلال في كتباب السنة عن عبدالحلك بن عبدالحميد الميسوني عن الإمام أحد أنه قال : امن شتم أصحاب النبي ﷺ لا نأمن أن يكون قد مرق عبن الدين ، (٤٩٣ برقم ٧٨٠) . وروى ابن بطة عن طلحة بن مصرف : الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة ، الشرح والإبانة (١٦١ برقم ١٩٤) :

عبدالعزيز وعاصم الأحول (١) وغيرهما من السَّابِعِيْنَ .

قال الحارث بن عتبة (۱) : وإنّ عُمَرَ بن عبدالعزيز أُتِي برجل سبّ عثمان ، فقال : ما حلك على أن سببته ؟ قال : أبغضه ، قال : وإن أبغضت رجلاً سببته ؟ قال : فأمر به فجُلِد ثلاثين سوطاً (۱) .

وقبال إبراهيم بن ميسرة (١): اما رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عبدالعزيز ضَرَبَ إنْسَاناً قَطُ ، إلا إنْسَاناً شتم معاوية فضربه أسْوَاطاً . رواهما اللالكائي (٥).

كان من حفاظ الحديث روى عن أبي قلابة والشعبي وابن سيرين وغيرهم · ودوى عنه داود بن أبي هند وشعبة وشريك وغيرهم . تولى بعض الأعيال فكان بالكوفة على الحسبة ، وكان قاضياً على الملائن ، وإشتهر بالزهد والعبادة .

قال ابن حجر: ثقة لم يتكلم فيه إلا القطان ، وكأنه بسبب دخوله في الولاية .

انظر: «تــاريــخ بغــلـاد» (٢٤٣/١٢) ، «الجـرح والتعنيل» (٣٤٣/١) ، «تهليب التهليب» (٥/ ٤٢ ، ٣٤) ، «التقريب» (١/ ٣٨٤) .

(٢) لم أجد له ترجة .

(٣) رواه اللالكائي في دشرح أصول الاعتقاد، (٧/ ١٢٦٥ برقم ٢٣٨٣) ، وابن أبي شيبة في دالمصنف، في كتاب الحدود (١٠٦/١٠ برقم ١٩٢٢) .

(٤) هو إيراهيم بن ميسرة الطائفي (٠٠٠ ـ ١٣٢ هـ).

فقيه تابعي مشهور . نزيل مكة ، ووى عن أنس بن مالك وعمرو بن الشريد ، وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز وغيرهم . ودوى عنه شعبة وابن جريج والسفيانان وغيرهم ، توفي بمكة .

قال الحافظ ابن حجر: ثبت حافظ.

انظر ترجته في : «التاريخ الكبيرة (٢٧٨/١) ، «الجرح والتعليل» (١٣٣ ، ١٣٤) ، «الجرح والتعليل» (١٣٣ ، ١٣٤) ، «التقريب» (٤٤/١) .

(٥) رواه اللالكائي في فشرح أصول الاعتقادة (٧/ ١٢٦٥ ، ١٢٦٦ برقم ٢٣٨٥).

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالرحمن عاصم بن سلبيان الأحول البصري (٠٠٠ ـ ١٤٢ هـ).

وقد تقدم عنه(۱) أنه كتب في رجل سبّه : «لا يقتل إلا من سب النبي ﷺ ، ولكن اجلده فوق رأسه أسواطاً ، ولولا أني رجوت أن ذلك خير له لم أفعل (۱).

وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية (٣) حدثنا عاصم الأحول قال : وأَبِيتُ برجلٍ قد سبّ عُثانَ ، قال : فضربته عشرة أسواط ، قال : ثمّ عَسادَ لِسمّا قَالَ ، فضربته عشرة أخرى ، قال : فلم يزل يَسُبّه حتى ضربته سبعين سَرطاً ١٥٥٠ .

وهذا هو المشهورُ من مـذهب مالكِ ، قال مالكُ : دمن شتم النبي قتل ، ومن شتم أصحابه أُدبَ ١٠٥١ .

وقال عبدالملك بنُ حبيب(١): ﴿ مَنْ غَلَا مِنَ الشَّيْعَةِ (١) إِلَى بُغُضِ

- (١) تقدم ذلك في ص (٣٨٨) .
- (٢) رواه ابن عبدالحكم في اسيرة عمر بن عبدالعزيزة (ص ١٦٦).
   (٣) هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي (١١٣ هـ ١٩٥ هـ).

حافظ حجة . أحد الأعلام . عَمِي وهو صغير . روى عن عاصم الأحول وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم . وروى عنه أحد بن حنبل وابن سعيد وعيى بن سعيد القطان وغيرهم ، قال ابن حجر : ثقة أحفظ لحديث الأعمش وقد يتهم في حديث غيره ، وقد رئمى بالإرجاء .

انظر ترجمته في : قطبقات ابن سعده (٦/ ٣٩٢) ، قالتاويخ الكبيرة (١/ ٧٤) ، ٥٥ دينيب الكياله (٣/ ١١٥) ، قالتقريب، (١/ ١٥٧) .

- (٤) رواه اللالكائي في فشرح أصول الاعتقادة (٧/ ١٢٦٥ برقم ٢٣٨٤) .
  - (٥) انظر قول مالك في «الشفا» (٣٠٨/٢) .
    - (٦) تقدمت ترجته في ص (٥٧٤).
- (٧) الشيعة بالكسر لغة أنصار الرجل وأتباعه ، وكل قرم اجتمعوا على أمر فهم شيعة ، والجمع شِيعة ، والجمع شِيعة ، وتهذيب اللغة ، (٣/ ٦٦ مادة شاع) .

عشهان والبراءة منه أُدُّبَ أدباً شديداً ، ومَن زادَ إلى بُغضِ أبي بكرٍ وعسرَ فالعقوبةُ عليهِ أشدُّ ، ويُكرَّرُ ضربُهُ ، ويُطَالُ سجنهُ حتى يسوتَ ، ولا يبلغُ به القتل إلاّ في سَبّ النّبِيّ ﷺ () .

وقال القاضي / أبو يعلى : الذي عليه الفقهاء في سبّ الصحابة : ٢٢٠/ب المن مستحلاً لذلك كفر ، وإن لم يكن مستحلاً فَسَق ولم يكفر ، سواء كَفَرهم أو طَعَن في دينهم مع إسلامهم (١٠).

وقد قطع طائفةً من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سبّ الصحابة وكُفْرِ الرَّافضةِ(٥) . قال محمدُ بن يوسف الفريابي(١) وسئل عمن

وفي الاصطلاح كما قبال الأسمري: قبأن الشيعة إنها سُمُّوا بذلك لأنهم شايعوا علياً - رضوان الله عليه - ويقالمونه على سائر الصحابة - رضوان الله عليهم، والواقع أن كلمة الشيعة أصبحت لقباً على الذين شايعوا علياً على الحصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية ، إما جلياً وإما خفياً ، واعتقلوا أن الخلافة لا تخرج من أولاده ، فإن خرجت فلذلك ظلماً من غيرهم ، أو تقيية من عندهم ، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص ، وثبوت عصمة الأثمة عن الكبائر والصغائر ، والقول بالولاء والبراء إلا حال التقية ، وهم خمس فرق كبار : كيسانية ، وزيدية ، وإمامية ، وغلاة ، وإساعيلية .

انظر : دمقالات الإسلاميين، (١/ ٦٥) ، المللل والنحل، (١٤٦ / ١٤٧) .

<sup>(</sup>١) انظر : «الشقا» (٢٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (١٣) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : «الإجماع» لابن المنام (ص ١٥٣ برقم ٧٢٧) .
 وذكر القاضي عياض ذلك عن ابن المنام في «الشفا» (٢/٤/٢ ، ٢١٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : فالإنصاف؛ (١٠/ ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٥) كما جاء في الفشارى البزازية : اويجب إكفار الروافض بقولهم برجعة الأموات إلى الدنيا ، وتناسخ الأرواح، وانتشال روح الإله إلى الأثمة . . . ؟ إلى آخره . وفي الخلاصة : «الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلمنها فهو كافره . انظر التفاصيل : «تنبيه الولاة والحكام الابن عابلين (٣٥٩) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن واقد الفريابي (١٢٠ هـــ ٢١٢ هــ).

شتم أبا بكر ، قال : «كافر ، قيل : فيصلَّى عليه ؟ قال : لا ، وسأله : كيف يُصنع به وهو يقول لا إله إلا الله ؟ قال : لا تمسوه بأيديكم ، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته (١) .

وقال أحمد بن يونس(٢): «لو أن يهمودياً ذبح شاة وذبع وافضي الأكلت ذبيحة اليهودي ، ولم آكل ذبيحة الرافضي ؛ لأنه مرتد عن الإسلام»(٢).

وكذلك قال أبو بكر بن هاني و(١) : ﴿ لا تُؤكل ذبيحة الروافض

إمام حافظ . أحد أعلام الإسلام . روى عن الأوزاعي والشوري وقضيل بن مرزوق وغيرهم . وروى عنه البخاري وأحمد بن حنبل وإسحاق الكوسج وغيرهم . توفي في قيسارية من أرض فلسطين . قال ابن حجر : ثقة فاضل يقال : أحطأ في شيء من حليث سفيان .

انظر ترجته في : التاريخ الكبيرة (١/ ٢٦٤ ، ٢٦٥) ، «الجرح والتعميل» (٨/ ١١٩ ، ٢٠) ، والجرح والتعميل» (٨/ ١١٩ ،

<sup>(</sup>١) ووجه ابن قدامة قول الفريابي فيقبال: «ووجه ترك الصبلاة عليهم أنهم يُكَفِّرُونَ أهل الإسلام، ولا يرون الصبلاة عليهم، فيلا يُصلَّى عليهم كالكفار من أهل الذمة وغيرهم ولأنهم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين، انظر: «المغني» مع الشرح (١٠/ ٦٥). وقول الفريابي رواه الحلال في كتاب «السنة» (٤٩٩ برقم ٤٧٤).

وابس بعلة في الشرح والإبانة، (١٦٠ برقم ١٩١) .

وذكره ابن حجر الهيثمي في «الصواعق المحرقة» (٢٥٨) . (٢) هو أبو عسدالله أحمد بن عبدالله بن يونس التميمي البريوعي الكوفي (

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله أحد بن عبدالله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي (١٣٢ هـ ٢٢٧ هـ). إمام حافظ ، روى عن سفيان الثوري ، والحسن بن صالح وأبي بكر بن عياش وغيرهم . وروى عنه البخاري ومسلم وأبو زرعة الرازي وغيرهم كثير ، توفي بالكوفة ، قال ابن حجر : ثقة حافظ

انظر ترجته في : «التاريخ الكبير» (٢/٥) ، «الجرح والتعديل» (٢/٥) ، «تهليب التهليب» (١/ ٥٠ ، ٥١) ، «التقريب» (١٩/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في اشرخ أصول الاعتقاد، (٨/ ١٤٥٩ برقم ٢٨١٧) .

ذكره ابن حجر الميتمي في الصواعق المحرقة) (٢٥٨) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في ص (٦٨٥) .

والقلرية كما لا تُؤكلُ نبيحةُ المرتد ، مع أنه تُؤكل نبيحةُ الكتابي ؛ لأن هولام يقامونَ مقام المرتد ، وأهل الذمة يقدرُونَ على دينهم ، وتُؤخذُ منهم الجزيةُ (١) .

وكذلك قال عبدالله بن إدريس (٢) من أعيانِ أنمة الكوفةِ : اليس لرافضي (شفعة لأنه لا) (٢) شفعة إلا لمسلم (١).

وقال فضيلُ بن مرزوقِ(ه): اسَمِعْتُ الْحَسْنَ بْنَ الْحسنِ(١) يقولُ

إسام حافظ . روى عن هشام بن عروة . وأبو إسحاق الشيباني وابن جريج وغيرهم . وروى عنه سالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين . سات بالكوفة في أواخر خلافة هارون الرشيد ، قال ابن حجر : ثقة فقيه عابد .

انظر ترجته في : «طبقات ابن مسعد» (٦/ ٣٨٩) ، «التاريخ الكبير» (٥/ ٤٧) ، «تاريخ بغداد» (٩/ ٤٠١) ، «التقريب» (١/ ٤٠١) .

(٣) ساقط من المطبوعة .

(٤) ذكره ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢٥٨) .

(٥) هو أبو عبدالرحن فضيل بن مرزوق الأخر الرؤاسي الكوفي (٠٠٠ ـ ١٧٠ هـ).

عدلت مشهور . روى عن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم وأبي سلمة الجهني وعطية العوفي وغيرهم . وروى عنه وكيع وأبو أسامة ويجبى بن آدم وغيرهم. قال ابن حجر : صدوق يهم ، ورعى بالتشيع .

انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» (٧/ ١٢٢) ، «الجرح والتعديل» (٧/ ٧٥) ، «تهليب الكيال» (٢/ ١٠٥) ، «التقريب» (١١٣/٢) .

(٦) هو أبر محمد الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني (٥٠٠ ـ ٩٩ هـ).
روى عن أبيه الحسن ، وعبدالله بن جعفر . وروى عنه فضيل بن مرزوق وولده عبدالله
وسمهيل بن أبي صالح وغيرهم . توفى بالمدينة . قال الحافظ ابن حجر : صدوق .
انظر ترجته في : قطبقات ابن سمده (٣١٩/٥ ، ٣٢٠) ، قالتاريخ الكبيره (٢/٩٨٢) ،
قتليب الكياله (٢/٥٤/١) ، قالتقريب، (١/٥٠) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر الميتمى في الصواعق المحرقة) (٢٥٨) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي (١٢٠ هـ ـ ١٩٢) .

لرجل من الرافضة : واللَّهِ إِن قَتْلُكَ لقربةً إِلَى اللَّهِ ، وما أمتنعُ من ذلك الا بالجُوارِ ، وفي رواية قال : (رَحَكَ اللَّهُ قَدْ عرفتُ إِنها تقولُ هذا تمزحُ ، قال : وسمعته يقول : لئن قال : وسمعته يقول : لئن أمكننا الله منكم لنقطعنَّ أيديكُم وأَرْجُلكُم (١) .

وصَرَّح جماعاتٌ من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان ويكفر الرافضة المعتقدين لسب جيع الصحابة الذين كفَّروا الصحابة وفسَّقوهُم وسبَّرْهُم، (۱).

وقال أبو بكر عبدالعزيز٣) في ﴿الْـمُقْنِعِ ﴿() وَ ﴿ أَمَا الرَّافِضِيُّ فَإِنْ كَانَ

 <sup>(</sup>١) رواه ابن بعلة في «الشرح والإبائة» (١٦٧ برقم ٢٢٤) ، والبلاكائي في اشرح أصول الاعتقاد، (٨/ ١٤٥٥ برقم ٢٨٠٤) ، وذكره المحب الطبري في الرياض النشرة (١/ ١٧) ، والله ي في البياض النبلاء (٤/ ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٢) ذكر القاضي أبو يعلى أقوال الإمام أحد في إكفار المتأولين فقال : فوالخوارج المعتقدين البراء من عثيان وعلي وإكفار من خالفهم ، والرافضة المعتقدين سب جميع الصحابة إلا علداً منهم ، والمرجئة الذين يعتقدون الإيان قولاً وإلى غير ذلك فهل يكفرون أم لا ٩ . . ثم قال : فوأسا الحوارج فقد توقف (أي الإسام أحمد) في موضع عن كفرهم ، وهذا التوقف منه عصول على من لم يكفّر منهم عثيان وهلياً - رضي الله عنها - فأما مَن كفرها أو فسقها فهو كافر، لأنه قد قال في موضع آخر في الخوارج لا يُصلَّى عليهم . وأما الرافضة فالحكم في الخوارج ، إن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب النار فهر كافر ٤ . وذكر ابن قدامة : أن الخوارج الذين يكفّرون باللنب ، ويكفّرون عثيان وعلياً وطلحة والزبير وكثيراً من الصحابة . ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة ، وحكمهم حكم البغاة .

رذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين ، وتباح دماؤهم رأموالهم .

انظر التفاصيل في : المعتمد في أصول الدين، (٢٦٧) ، المغنى، (١/٧٠) .

<sup>(</sup>٣) وهو المعروف بغلام الخلال تقدمت ترجته في ص (١٨) .

<sup>(</sup>٤) قال السقاضي أبو يعلى: «كان لأبي بكر عبدالعزيز مصنفات حسنة منها كتاب «المقنع». وهو تحدو مئة جزء».

انظر: دسير أعلام النبلاء، (١٤٣/١٦).

يُسُبُ فَقَدُ كَفَرَ فَلاَ يُزُوَّجُ ١٠١٠ .

ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سبّاً يقدحُ مثل أن يقدحُ مثل أن يقدحُ مثل أن يسبّ أبا أحدهم أو يسبه سبّاً يقصد به غيظه ونحو ذلك ملم يكفر ١٠٥٠ .

قال أحمدُ في روايةِ أبي طالب (٣) في الرجلِ يشتمُ عثمان /: اهذه ١/٢٢ زندقة ا(١) ، وقال في رواية المروذي (٥) : احمن شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام ١٠١١) . (وقال في رواية حنبل : من شتم رجلاً من أصحاب النبي على ما أراه على الإسلام ١٠٥١) (٥) (٨).

قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبَّه لأحدِ من

<sup>(</sup>١) لم أجد قول أبي بكر صبدالعزيز ، وقباله أبيضاً طلحة بن مصرَّف رواه ابن بطة في «الشرح والإبانة» (١٦١ برقم ١٩٤) .

<sup>(</sup>٢) لم أجده .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص (٩٥٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في كتاب «السنة» (٤٩٣ برقم ٧٨١) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (٢٠٠ ـ ٢٧٥ هـ). الإمام القدوة، الفقيه المحدَّث. من أجلّ أصبحاب الإمام أحمد والملازمين له . تولى إخهاضه وضبله . وروى أيضاً عن هارون بن معروف ، وعمد بن المنهال الضرير وغيرهم . روى عنه أبو بكر الخلال، وعمد بن عيسى الوليد وعبدالله الخرقي وغيرهم. توفي ببغداد ودفن قريباً من الإمام أحمد انظر ترجته في : «تاريخ بغداده (٤/ ٤٢٥ ـ ٤٢٥) ، «طبقات الحنابلة» (١/ ٥٠ ـ ٣٠) ، «المتظم» (٥/ ٩٤ ، ٩٥) .

 <sup>(</sup>٦) رواه الحلال في كتاب «السنة» (٤٩٣ برقم ٧٧٩) ، وابن بطة في «الشرح والإبانة» (١٦١)
 برقم ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٨) رواه الخلال في كتاب دائسنة؛ (٤٩٣ برقم ٧٨٧).

الصحابةِ ، وتوقّف في رواية عبدالله وأبي طالبِ(١) عن قبتله وكمال الحد ، وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره .

قال (۱): فيحتمل أن يحمل قوله (۱): (مَا أَرَاهُ عَلَى الإِسلامِ إِذَا استحلَّ سبهم بأنَّهُ يكفرُ بلا خلافٍ ، ويحملُ إسقاطُ القتلِ على مَنْ أَتِي المعاصي ، قالَ : لم يستحلّ ذلك، بل فَعَلهُ مع اعتقادهِ لتحريمهِ كمنْ يأتِي المعاصي ، قالَ : ويحتملُ أن يحمل قولهُ : (مَا أَرَاهُ عَلَى الإسلامِ على سبٍّ يطعنُ في على الله من محو قوله : ظلمُوا ، وفَسَقُوا ، بعد النبي على ، وأَخذُوا الأمر بغير حق ، ويحملُ قولهُ في إسقاطِ القتلِ على سبٍّ لا يطعنُ في دينهم ، نحو قوله : كان فيهم قلةُ علم ، وقلةُ معرفة بالسياسة والشجاعة ، وكان فيهم شعُّ وعبةٌ للدُّنيا ، ونحو ذلك ، قال : ويحتملُ أن يُحملَ كلامُه على ظاهره فتكونُ في سابهم روايتان: إحداهما: يكفُرُ ، والثانية : يفسقُ ، وعلى هذا استقرّ قولُ القاضي وغيره ، حكوا في تكفيرهم روايتين(ن) .

قــال القاضي : قومن قذف عائشة ـ رضي الله عنها ـ بها برأها الله منه كفر بلا خلاف، (٥) .

ونحنُ نرتبُ الكلامَ في فيصلين، احدهما: في حكم سبهم مطلقاً ، والثاني: في تفصيل أحكام السابّ.

<sup>(</sup>١) ثقلم في ص (١٠٥٥) .

<sup>(</sup>Y) أي القاضي أبو يعلى

<sup>(</sup>٣) قول الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذه التفاصيل عن القاضي أبي يعلى ، وقد تقدم في ص (١٠٦٤) نقل القاضي عن الإسام أحمد روايتين في إكفار الروافض اللين يسبون الصحابة. وقال القاضي نفسه : «والذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلاً لذلك كفر ، وإن لم يكن مستحلاً فسق ولم يكفر ، كان تقدم في ص (١٠٦١).

<sup>(</sup>۵) تقدم في ص (۱۰۵۰).

أما الأول فسبُّ أصحاب رسول الله على حرامٌ بالكتاب والسنة .

حرمة سب الصحابة

أما الأول فلان الله سبحانه يقول: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ وَيَسْ الله وَالله الساب لهم أن يكون مغتاباً ، وقال تعالى : ﴿وَيَسْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةً ﴾ (٢) (وَالطَّاعِنُ عَلَيْهِم هُمَسَزَة لُمَزَةً ﴾ (٢) (وَالطَّاعِنُ عَلَيْهِم هُمَسَزَة لُمَزَةً ﴾ (١) وقسال : ﴿وَالَّيْفِ مِ هُمَسَزَة لُمَزَةً ﴾ (١) وقسال : ﴿وَالَّيْفِ مِا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْما مُيِسْناً ﴾ (١) وهسسم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجَهون بالخطاب في قوله تعالى : ﴿ بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) حيث ذكرت ، ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم ، لأن الله سبحانه رضي عنهم رضي مطلقاً بقوله تعالى : ﴿وَالسَّايِقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالنَّابِهُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالنَّابِهُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَنْمُ ﴾ (مَا يوجب أذاهم ، لأن الله سبحانه رضي عنهم وَرَضُوا ١٢١/ب وَاللَّذِينَ النَّبُعُوهُم / بِإِحْسَانِ رضي اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُوا ١٢٢/ب عَنْهُ ﴾ (١) فرضي عن السابقين من ضير اشتراط إحسانٍ ، ولم يرضَ عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسانٍ ، وقال تعالى : ﴿ وَالسَرضى من الله صفة السَّمُ وَيْفُونَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١) والسرضى من الله صفة السَّمُ وَيْفُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١) والسرضى من الله صفة السَّمُ مُرَةً هُرَهُ والسَّمُ مِنْ إِلا أن يتبعوهم بإحسانٍ ، وقال تعالى : ﴿ وَالسَرْضَى من الله صفة السَّمُ مُنْ مِنْ أَلُونُ مَنْ الله صفة السَّمُ مُنْ مِنْ الله صفة السَّمُ مُنْ الله صفة السَّمُ مُنْ اللهُ عَلَيْ الْمُنْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَل

<sup>(</sup>١) في (ب) دفانه .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٢) سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١) سنورة الهمؤة .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ب) ولا في (ج) ولا المطبوعة .

 <sup>(</sup>٥) روى الطبري بسنده عن مجاهد ﴿وَيَلُّ لِكُلِّ هُـمَزَةٍ لُّـمَزَّةٍ للَّـمَزَّةِ ﴾ قال: الهمزة: يأكل لحوم الناس واللمزة: الطعان. هذا مروي أيضاً عن قتادة.

انظر : «تفسير الطيري» (۱۸۸/۳۰) .

<sup>(</sup>٦) الآية (٥٨) سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٥٣) ســورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٨) من الآية (١٠٠) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٩) من الآية (١٨) سورة الفتح، تكملة الآية: ﴿... فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَابُهُمْ فَنْحاً قَرِيباً﴾ .

قديمة (١) ، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً ، وقوله تعالى : ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ ﴾ سواء كانت ظرفاً عضاً أو ظرفاً فيها معنى التعليل فإن ذلك ظرف لتعلق الرضى بهم ، فإنه يسمى رضى أيضاً كها في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه ، وقيل : بل الظرف يتعلق بنفس الرضى ، وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه ، ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه ، ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له ، وكذلك أمثال هذا ، وهو أن يعصيه ، وجهور السلف وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام ، وهو الأظهر ، وعلى هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضى [الله] (١)

<sup>(</sup>۱) من المعلوم أن الرضى صفة من صفات الله - سبحانه وتعالى - وهي من الصفات الفعلية الاختيارية ، ثابتة لله - سبحانه وتعالى - حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكيال الله تعالى وجلاله وهي تقوم بذاته - سبحانه وتعالى - متى أواد وكيف أواد، ويقول شيخ الإسلام - وحمه الله - في ذلك :

دوهي الأمور (أي الصفات الاختيارية) التي يتصف بها الرب \_ عز وجل \_ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته ، مثل : كلامه وسمعه ويصره وإرادته وعبته ورضاه وغضبه وسخطه ، ومثل : خلقه وإحسانه وعدله ، ومثل : استوائه وجيئه وإتيانه ونزوله ، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة » .

وهذا مذهب السلف وأثمة السنة وكثير من أهل الكلام كالهاشمية ، والكرامية ، وأصحاب أبي معاذ التومني ، وزهير اليامي وطوائف غير هولاء . بخلاف الجهبية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون : لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيرها بشبهة أن إثبات هذه الصفات يسلتزم منه اخلول الحوادث، في ذات الله \_ سبحانه وتعالى \_ شبهتهم داحضة وقولهم مرفوض شرعاً وعقلاً وقد وسع شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ في هذا الموضوع.

انظر التفاصيل : امجموع فتاوي شيخ الإسلام؛ (٢/٢١٧\_ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (أ) والمثبت من (ب) و (ج) .

عنهم هم من أهل الشواب في الآخرة ، يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ السَّمَهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا الْمَا ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴾ (١).

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ لَا يَدْخُلِ النَّـارَ أَحَدٌ بَايَـعَ تَـحْـتَ الشَّـجَـرَةُ (٢) .

وأيضاً ، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه عنه بعد إيهانه وعمله الصالح، فإنه يذكر ذلك في مَعْرِض الثناء عليه والمدح عليه، فلو علم أنه يَتَعقّب ذلك ما يُسخط الربَّ لم يكن من أهل ذلك .

وهذا كما في قـوله تعـالى : ﴿يَا أَيَّتُـهَا النَّفْسُ الْـمُطْمَئِنَّـةُ ارْجِعِيْ إِلَـى ربَّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّــةً فَادْخُلِــي فِــي عِبَــادِي وَادْخُلِــيْ جَنَّــتِــي﴾﴿٢٪

<sup>(</sup>١) الآية (١٠٠) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الحديث في قضل أصحاب الحديبية وهو من رواية أم مبشر \_ رضي الله عنها \_ . رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أصحاب الشجرة باختلاف في اللفظ (١٩٤٢/٤) .

والـترمـدي في «سننه» في أبواب المناقب عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في فـضل من بايع تحت الشجرة بتهام اللفظ وقـال: «هذا حديث حسن صحيح» (١٠٢/١٠ برقم ٣٩٥١). ولاكره علي المتقي الهندي في كنز العيال (١٠٢/١) برقم ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) الآيات (٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠) سورة الفجر .

ولائمة سبحانه وتعالى قال: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَــارِ الّـــنِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَـزَيْغُ قُلُوبُ فَرِيْتِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ ﴿ رَا وَالْ سِبِحانه وتعالى: ﴿ وَاصْبِرْ / نَفْسَكَ مَعَ الَّـذِيْنَ يَدُّعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ١/٢٢٢ يُسرِيدُونَ وَجْهَهُ ١٥٠ وقال تعالى: ﴿مُسحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَسْدًا وُعَلَى الْكُفَّارِ رُحَاء مُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعا سُجَّدا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً﴾ ٣ الأية ، وقسال تنعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾(؛) ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾(ه) ، وهـم أول من وُجُّه بهذا الخطاب ، فيهم مرادون بلا ريب ، وقيال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِي جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بَالإِيْسَمَسَانِ وَلا تَسَجُّعُلْ فِسَى قُلُوبِسَنَا غِلاً لِلَّذِيْسَ آمَنُوا رَبَّسْنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ الله القرى للمهاجرين رحيم الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين لله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهم، فعلم أن الاستخفار لهم وطهارة القلب من الغلُّ لهم أمرٌ يجبهُ الله ويرضاه ، ويُشني على فاعله ، كما أنه قـد أمــر

(١) الآية (١١٧) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٨) سلورة الكهف ، تكملة الآية: ﴿ . . . وَلاَ تَعْدُ عَيَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ السَّيَةِ الدُّنْيَا وَلا تُطَيِّعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَسُرُهُ فُرُطاً﴾ . (٣) من الآية (٢٩) سورة الفتح .

 <sup>(</sup>٤) من الآية (١١٠) سبورة آل عـمـران، تحملة الآية: ﴿... تَأْمُـرُونَ بِالْمَعْـرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْسَمُنْكَــرِ وَتُــوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْـراً لّـهُمْ مِنْهُمُ الْـمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَـرُهُمُ الْمَائِمُونَ ﴾ .
 الْفَاسَقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٤٣) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) الآية (١٠) سورة الحشر .

بذلك رسوله في قوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِلْنَبِكَ وَلِلْمُ وَمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لِللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَلْهُ لَمُ وَاسْتَغْفِرْ لَلْهُ لَمُ اللَّهِ وَتَعَالَى لَي يَكُونُ الله له سبحانه وتعالى له يكره لله م الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة ، السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة ، وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها: "أُمِرُوا بِالإسْتِغْفَارِ لأَصْحَابِ مُحَمَّدِ فَسَبُّوهُمْ الله واله مسلمُ (١).

وعن مجاهدٍ(؛) عن ابن عباسٍ قال: ﴿ لَا تُسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) من الآية (١٩) سورة عمد، تكملة الآية: ﴿ . . . وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَشْوَاكُمْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) من الآية (١٥٩) سيورة آل عبران ، تكملة الآية: ﴿... وَشَاوِرْهُم فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) جاء هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ في ذم الروافض ، وهو من رواية
 هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم .

رواه مسلم في صحيحه في كتاب التفسير (٢٣١٧/٤ برقم ٣٠٢٢) .

والإمام أحمد في فضائل الصحابة، وقال المحقق: إسناده صحيح (١١/٥٥ برقم ١٤).

وابن أبي عناصم في كتناب السنة ، باب ذكر الرافضة ، وقنال الشيخ الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين (٢/ ٤٨٤ برقم ٥٣ - ١) المطبوع مع ظلال الجنة للألباني . وابين بطة في والشرح والإبانة» (١٢٠ برقم ٤٧) .

والحاكم في (المستدرك) في كتاب التفسير ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (٢/ ٢٦٤) .

واللالكائي في فشرح أصول الاعتقاد، (٧/ ١٣٤٩ برقم ٢٣٤٩) .

وذكره الهيشمي في امجمع الزوائد، ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وفي سنده المساعيل بن إبراهيم بن مهاجره ضعيف (١٠/ ٢١) .

<sup>(</sup>٤) هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي ، تقلمت ترجمته في ص (٦١) .

الله قد أمرنَا بَالإستِغْفَارِ لَـهُم ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ واه الله قد أمرنَا بالإستِغْفَارِ لَـهُم ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقَتَتِلُونَ وواه الإمام أحددن .

وعن سعد بن أي وقاص قال : قالناس عَلى ثلاث مَنَاذِلَ ، فَمَضَتْ مَنْزِلْنَانِ وَبَقِيَتْ وَاحِلَة ، فأحسن ما أنتم كائنونَ عليهِ أن تكونوا بهذهِ المنزلةِ التي بقيت، قال: ثم قراً : ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ ﴾ إلى قوله : ﴿وَرِضُوانا ﴾ (٢) فهؤلاء المهاجرون ، وهذه منزلةٌ قد مضت ﴿وَالَّذِينَ بَوَّهُ وَاللهِ اللهاجرون ، وهذه منزلةٌ قد مضت ﴿وَاللهِ الله قوله : ﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (٣) قسال : هؤلاء الأنصار ، وهذه منزلةٌ قد مضت، ثم قرأ : ﴿وَاللّهِ بِنَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ إلى قوله : ﴿رَحِيم ﴾ (١) قد مضت هاتان ، وبقيت هذه المنزلة ، فأحسن ما أنتم كائنون / عليه أن ٢٢٢/ب تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت (٥) ، يقولُ : أن تستغفروا لهم ، ولأن مَن

 <sup>(</sup>١) رواه الإسام أحمد في فعضائل الصحابة عن مجاهد ، وقال المحقق : إسناده ضعيف (١/٩٥ بوقم ١٨) .

وابس بطة في «الشرح والإبانة» (١١٩ برقم ٤٦) .

وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة رواه ابن بطة بإسناد صحيح عن عبدالله بن أحمد انظر: «منهاج السنة النبوية» (٢٢/٢)

واللالكائي في فشرح أصول الاعتقاد، (٧/ ١٢٤٥ برقم ٢٣٣٩) .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨) سورة الجشر .

<sup>(</sup>٣) من الآلاية (٩) سورة الحشر .

<sup>(</sup>٤) الآية (١٠) سورة الحشر .

 <sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في «المستدرك» في كتاب التفسير عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ بتهام اللفظ وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (٢/ ٤٨٤) .

واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد، (٧/ ١٢٥٠ ، ١٢٥١ برقم ٢٣٥٤) .

وذكره شيخ الإسلام في كتاب «منهاج السنة» ونسبة إلى ابن بطه (٢/ ١٩) .

جَاز سبّه بعينه أو [لعنته] الم يجز الاستغفار له، كما لا يجوز الاستغفار للمشركين لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِروا لِلْمَ مُسْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ الله مُسمّين أَصْحَابُ الْجَحِيْم (المحصية من الإيجوز أن يستغفر لجنس العاصين مُسمّين باسم المعصية ، لأن ذلك لا سبيل إليه ، ولأنه شرع لنا أن نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غِلا للذين آمنوا ، والسب باللسانِ أعظمُ من الغِلَّ الذي لا سبّ معه ، ولوكان الغِلَّ عليهم والسبّ لهم جائزاً لم يشرع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر فِعْله ، ولأنه وَصَفَ مستحقي الفيء بهذه الصفة كها وصَفَ السابقين بالهجرة والنصرة ، فعلم أن ذلك صفة هم وشرط فيهم ، ولو كان السبّ جائزاً لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز كها ولو كان السبّ جائزاً لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز كها لا يشترط ترك مسائر المباحاتِ ، بل لو لم يكن الاستغفار هم واجباً لم يكن شرطاً في استحقاق الفيء من الميد فيه م شرطاً في استحقاق الفيء عنه المعترط فيه شرطاً في استحقاق الفيء الله عنه الله عليه المناه فيه المناه في استحقاق الفيء الله عنه الله عليه المناه فيه المناه في الستحقاق الفيء الله عليه المناه في الستحقاق الفيء الله عنه المناه في المناه في المنته في المناه في

 <sup>(</sup>١) ما بين المقولتين مثبت من (ب) ، و في (أ) و (ج) (نعته،

<sup>(</sup>٢) الآية (١١٣) سورة التوبة .

 <sup>(</sup>٣) ولهذا قدال أبو عبيد النقاسم بن مسلام : لاحظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل : ﴿وَالْذِينَ جَاوُرًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْسُوَانِنَا اللَّذِيْنَ سَبَقُونَا بَالإِيْسَانِ ﴾ من الآية (٩) سورة الحشر.

رواء ابسن بطة في «الشرح والإبانة» (١٦٢ برقم ٢٠٤) .

وهكذا قبال الإسام مبالك \_ رحه الله \_: • من انتقص أحداً من أصحاب النبي الله فليس له في هذا الذيء حق . وقد قَسَّم الله الذيء في ثلاثة أصناف فقال : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ ﴾ الآية ، شم قبال ﴿ وَالَّذِيْنَ تَبُو وا الدَّارَ وَالْإِيْسَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ الآية ، وهولاء هم الأنصبار، شسم قبال : ﴿ وَاللَّذِيْنَ جَاوُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَتُولُونَ وَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا اللَّهِيْنَ سَبَقُونَا بالإِيْسَانِ ﴾ الآية ، فمن تَنقَصَهُمْ فلا حق له في في المسلمين .

انظر : «الشفاء (۲/ ۳۱۰) .

<sup>(</sup>٤) ليس في المطبوعة .

ما ليس بواجب، بل هذا دليلٌ على أن الاستغفار لهم داخلٌ في عَقْد الدِّين وأصله .

(١) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوقي ( . . . ) .

روى عن أبي صالح ذكوان، وطلحة بن مُصَرف اليامي، وعامر الشعبي وغيرهم . ودوى عنه أبو إسحاق السيعي وشبعة والسفيانان وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة حافظ ، عارف بالقراءة ، ورغ ، لكنه يدلس .

انظر ترجمته في : فتاريخ بغداد، (٩/٩\_ ١٢) ، فتبليب التهليب، (٤/ ٢٢٢ \_ ٢٢٢) ،

دالتقریب، (۱/ ۳۳۱) . (۲) هو أبو صالح ذكوان تقدمت ترجمته ص (۷۱۷).

(٣) النصيف هو النصف كالعشر في العشر.

وقال ابن حبجر : النصيف بوزن رخيف ، هو النصف ، كها يقال عشر وعشير ، وثمن وشين . وقيل : النصيف المكيال دون المد .

انظر : «النهاية» (٥/ ٦٥ باب النون مع الصاد) ، فتح الباري (٧/ ٣٤) .

(٤) ورد هذا الحديث في فـضل الصـحابـة، وهـو من رواية أبي سعيد الحدري \_ رضي الله عنه \_
 بألفاظ ختلفة .

رواه السخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة ، باب دلو كنت متخذاً خليلاً » (٧/ ٢١ برقم ٣٦٧٣) .

ومسلم في «صحيحه» في كتاب قضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بتهام اللفظ (٤/٤) برقسم ٢٥٤٠). قال الشيخ محمد فواد عبدالباقي نقلاً عن أبي علي الجبائي وهو عن أبي مسعود الدمشقي أن لفظ وأبي هريرة» في هذا الحديث وهم ، والصواب عن وأبي سعيد» لا عن وأبي هريرة» . رضى الله عنهم .

وأبو داود في استنها في كتباب السنة ، باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله على (١٨٥/ ١٨٥) .

والترسذي في سننه في أبواب المناقب عن رسول الله على بتيام اللفظ ، وقدال : اهذا حديث حسن صحيح (١٠/ ٣٦٣ ، ٣٦٤ برقم ٣٩٥٧) .

وفي رواية لمسلم، واستشهد بها البخاري ، قال : الكَانَ بَيْنَ خَالِدِ ابن الْوَلِيْدِ وَبَيْنَ عَبْدِالرَّحْمْن بن عَوْفٍ شَيْء (١٠)، فسبَّهُ خالدٌ ، فقال رسول اللَّهِ ﷺ: الآ تَسُبُّوا أَصْحَابِيْ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفُهُ (١٠).

## وفي روايةٍ للبرقانِ (٣) في صحيحه: الأكتُسبُوا أَصْحَابِي، دَعُـوا لِي

وابن ماجة في «سننه» في المقدمة في فضل أهل بدر بتهام اللفظ (١/٧٥ برقم ١٦١) وقال الشيخ الألباني : «خالفهم جمعاً ابن ماجة ، فرواه من الطرق التي عند مسلم غير طريق شعبة عن الأعمش به ، إلا أنه قال : «أبي هريرة» بدل «أبي سعيد» وهو شاذ .

انظر : الطلال الجنة في تخريج السنة؛ (٢/ ٢٧٨ برقم ٩٨٨) .

والإمام أحمد في فضائل الصحابة وقال المحقق : إسناده صحيح (١/ ٥٠ ، ٥ ، ١٥ برقم ٥ و ٦) وفي «المسند» (٣/ ١١) ، والنسائي في كتاب فضائل الصحابة (ص ٢٢ برقم ٣٠٣) .

(۱) والشيء الذي كان بينها أنه لما فتح رسول الله هل مكة بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من بني عاصر بن لؤي ، فقتل منهم من لم يجز قتله ، فقال النبي هل واللهم إني أبرأ إليك عما صنع خالد، وأرسل مالاً مع علي بن أبي طالب وضي الله عنه وفوى الفتلى وأعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى ثمن ميلغة الكلب . ولما رجع خالد بن الوليد من بني جليمة أنكر عليه عبدالرحمن بن عوف ذلك ، وجرى بينها كلام ، فسب خالد عبدالرحمن بن عوف ، فغضب النبي هل وقال لحالد : ﴿ لا تَسُبُوا أَصْحَابِيْ . . . ٤ الحديث .

انظر : فأسد الغابة؛ (٢/ ١١٠) .

(۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ (۱۹۲۸/۶) .

(٣) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني (٣٣٦ هـــ ٤٢٥ هـ) .

إمام حافظ . محدَّث فقيه . رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة . روى عن أبي العباس بن حمدان ، والإمام أبي بكر الإسهاعيلي ، وأبي علي بن الصواف وغيرهم . وروى عنه أبو بكر البيههي ، وأبو بكر الخطيب ، والفقيه أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم . توفي ببغداد .

قال السمعاني: البرقاني: بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الراء المهملة، وفتح المقاف ومارت المقاف وصارت المقاف وصارت مزوعة .

انظر : (تاريخ بغداد) (۲/۳۷۳ ـ ۳۷۳) ، (الأساب) (۲/ ۱٦٨ ، ١٦٩) ، (المتنظم؛ (۸/ ۷۹ ، ۸۰) ، (طبقات السبكي؛ (۲/٤٤ ، ٤٨) . أَصْحَسَابِسِي ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَسُوْ أَنْفَقَ كُلَّ يَسُومٍ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَا مَا أَذْرَكَ مُدَّ أَصُحَسَابِسِي ، فَإِنَّ أَحُدُكُمْ لَسُوْ أَنْفَقَ كُلَّ يَسُومٍ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَا مَا أَذْرَكَ مُدَّ أَصَدِهُمْ وَلَا نَصِيفُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

والأصحابُ : جمعُ صاحبِ ، والصاحبُ : اسم فاعلِ من صحبه يصحبُه ، وذلك يقع على قليلِ الصحابةِ وكثيرها ؛ لأنه يقالُ : صحبته ساعة ، وصحبته شهراً(۱) / وصحبته سنة ، قال الله تعالى : ١/٢١٣ ﴿ وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ ﴾ (۱) قد قبل : هو الرفيقُ في السفرِ (۱) ، وقبل : هو الزوجةُ (۱) ، ومعلومٌ أن صحبةَ الرفيقِ وصحبةَ الزوجةِ قد تكون ساعةً فيا الزوجة من النبي فوقها ، وقد أوصى الله به إحساناً ما دام صاحباً ، وفي الحديث عن النبي فوقها ، وقد أوصى الله به إحساناً ما دام صاحباً ، وفي الحديث عن النبي

<sup>(</sup>۱) قبال الحيافظ ابن حبير: قرواه البرقاني في قالمصافحة، عن عبدالله بن عمر الجوهري . حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا أحد بن يونس بسنده: قالا تسبوا أصحابي ، دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهباً . . . ، الحديث .

وقال البرقاني: «استحسنت قوله فيه: «كبل ينوم» مع «حسن إسناده». انظر: جزء «لا تسبوا أصحابي» لابن حبجر ص (٦٠).

وقال ابن حجر أيضاً: فزاد البرقاني في «المصافحة» من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعسش: فكل يوم، وهي زيادة حسنة، بكل . . انظر: فقتح البارى، (٧/ ٣٤).

وأورده المحب الطبري في الرياض النضرة وقبال : «أخرجه أبو بكر البرقاني على شرطهها» (١٧/١) . وعلي المشقي في «كنز العيال»، وقبال: «أبو بكر البرقاني ، والروياني في المستخرج وهو صحيح» (١//١) م برقم ٣٢٥٤٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه التصاريف والمعاني في السان العرب، (١/ ١٩ ٥ مادة صحب) وفي الترتيب القاموس المحيط، (٧٩٨/٢ مادة صحب)

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٦) سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) وهو قمول ابن عباس وسعيد بن جبير وبجاهد وعكرمة

انظر : اتفسير الطبري. (٣٤٠/٨ ، ٣٤١ الآثار من رقم ٩٤٥٧ إلى رقم ٩٤٦٢). (٥) وهو قمول علي وعبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن أبي ليلي وإبراهيم النخعي.

انظر : المصدر السابق (٨/ ٣٤٣ ، ٣٤٣ الآثار من رقم ٩٤٧١ إلى رقم ٩٤٧٨) .

اللّهِ خَيْرُهُمْ لَجَارِهِ ١٠٥٥ ، وقد دخل في ذلك قليل الصحبةِ وكثيرها ، وقليلُ الجُوار وكثيره ، وكذلك قال الإمام أحمد وغيره : «كل من صحب النبي الجُوار وكثيره ، وكذلك قال الإمام أحمد وغيره : «كل من صحب النبي سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه له من الصّحبة بقدر ذلكَ ١٠٥٠ .

فإن قيل : فَلِم نهى خالداً [عَنْ] (٣) أن يسب أصحابه ، إذا كان من أصحابه أيضاً ؟ وقال : الله أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَخَدهمْ وَلا نَصِيفُهُ .

قلنا: لأن عبدالرحمن بن عوفٍ ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقتٍ كان خالدٌ وأمثاله يعادونه فيه ، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا ، وهم أعظم درجةً من الذين أنفقوا من بعد الفتح

<sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث برواية عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهها ـ .

رواه الترمـذي في سننه في أبواب البر والصلة عن رسول الله ﷺ باب مـا جاء في حق الجوار. وقال : هذا حديث حسن غريب (٦/ ٧٥ برقم ٢٠٠٩) .

والإسام أحمد في امسنده ، وقال الشيخ أحمد شاكر : السناده صحيح انظر التفاصيل (١٠٠/١٠ ، ١٠١ برقم ٢٥٦٦) .

والدارمي في (سننه) في كتاب السير ، باب في حسن الصحابة (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) وهو رواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد، نصّ عليه الخطيب البغدادي وابن الجوزي .

انظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب (ص ٩٩)، «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص ١٠٠) .

<sup>(</sup>٣) من (ج) .

وقاتلوا ، وكلاً وعَد الله الحسنى (١) ، فقد انفردوا من الصحبة بها لم يَشْركهم فيه خالداً ، فَنهى خالداً ونُظَراءه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية (١) وقاتل ، أن يسبَّ أُولَـ مُكَ الذين صحبوه قبله ، ومن لم يصحبه قطُّ نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد .

وقوله: ﴿ لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي الْحَالُ الْحَدِ أَنْ يَسَبُ مِنْ انِفُرِد عَنه بصحبته ﷺ ، وهذا كقوله ﷺ في حديث آخر: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مَنْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ، فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَتَيْكُمْ ، فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَتَيْتُكُمْ ، فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَبْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبي ؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي ؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبي ؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي ؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبي ؟

<sup>(</sup>١) كيا جاء في قوله تعالى: ﴿لاَ يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَيْكَ أَعْظُمُ وَرَجَةً مِنَ الَّذِيْسِنَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلاَّ وَعَدَ السَلَّهُ الْحُسْسِنَى وَالْسَلْسَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْسُو﴾ من الآية (١٠) صورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) الحديبية : بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة ـ وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سُميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله على تحتها . وقيل : سميت الحديبية بشجرة حدياء كانت في ذلك الموضع ، وبين الحديبية وبين مكة مرحلة . بعضها في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحل من البيت . ويعرف حالياً بالشميسي . انظر : همجم البلدان (٣/ ٢٣٤) .

وفي هـذا المكان أبرم صلح بين المسلمين ومشركي قريش في سنة ٦ هجرية على إثر مفاوضات بين الطرفين وهو الذي عُرف بصلح الحديبية . وكان من أبرز بنوده : وضع الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنوات ، يأس فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض . انظر التفاصيل : «مغازي الواقدي» (٢/ ٥٧١) .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث في قصة بين أبي بكر وعسر رضي الله عنهما وهنو من رواية أبي اللرداء رضى الله عنه .

رواه البخاري في اصحيحه في كتاب الفضائل ، باب قول النبي ﷺ الو كنت متخذاً خليلًا (١٨/٧ برقم ٣٦٦١) وفي كتاب التفسير باب ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعاً ﴾ الآية (٨/ ٣٠٣ برقم ٤٦٤٠) .

والأمام أحمد في الفضائل الصحابة، (١/٣٤٧- ٣٤٩ برقم ٥٠٢).

غامر(١) بعض الصحابةِ أبا بكرٍ ، وذاك الرجلُ من فضلاءِ أصحابه ، ولكن امتاز أبو بكرٍ عنه بصحبةٍ انفرد بها عنه .

وعن محمد بن طلحة المدني(٢) عن عبدالرحمن بن سالم بن عسبة بن عويم بن سالم بن عسبة بن عويم بن ساعدة(٣) عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ /: قان الله المستحاراً اختارَ لِي أَصْحَاباً ، جَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاء وَأَنْصَاراً وَأَصْهَاراً، فَمَنْ سَبَهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «عاير» والصواب «ضامر» كما في الصحيح ، وهكذا ورد في جميع النسخ . ومعنى «ضامر» أي: خاصم غيره ، ودخل في غمرة الخصومة وهي معظمها ، وقيل : هو من الغِمر - بالكسر - وهو الحقد أي حاقد غيره .

انظر : «النهاية» (٣/ ٣٨٤ باب الغين مع الميم» .

وقصة هله الخصومة رواها البخاري في «صحيحه» (١٨/٧ برقم ٣٦٦١) والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٢/١١ برقم ٣٠٤) .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن طلحة بن صبدالرحن بن طلحة التيمي القرشي المعروف بابن الطويل المدني
 (۲۰۰ ـ ۱۰۸ هـ) .

روى عن عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة ، وعبدالمجيد بن سهل ، وموسى بن عمد بن إبراهيم ، وروى عنه نعيم بن حاد ، والحميدي وعلي بن المديني . قال الحافظ ابن حجر : صدوق يخطىء .

انسطر : «تهذیب الکیال» (۳/ ۱۲۱۶) ، «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲۳۷) ، «التقریب» (۲/ ۲۳۷) . (۱۷۳/۲) . (۱۷۳/۲)

 <sup>(</sup>٣) هو عبدالرحمن بن سالم بن عتبة ويقال : ابن عبدالله ، ويقال : ابن عبدالرحمن بن عويم بن
 ساعدة الأتصاري المدلي .

روى عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ وروى عنه محمد بن طلحة التيمي ، وروى له ابن ماجة حديثاً واحداً . قال ابن حجر : صدوق يخطىء .

انظر ترجمته في : فتهليب الكيال، (٣/ ١٢١٤) ، فتهليب التهذيب، (٦/ ٢٢٧) ، فالتقريب، (١/ ٢٧٣) .

لَا يَشْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَنُومَ الْقِيَامَةِ صَــرْفاً وَلَا عَـدْلَاهِ() وهـذا محفـوظ بهـذا الاسناد .

وقد روى ابن ماجة بهذا الإسناد حديثاً (٢) ، وقال أبو حاتم (٣) في عمد (١): ﴿ هٰذَا مَحَلَّهُ الصَّدْقُ. يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، ولا يُحْتَجُ بِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ (٥)

(۱) رواه ابن أبي عاصم في اكتباب السنة ، في باب ذكر الراضعة أذلهم الله. وقال الشيخ الأباني: إسناده ضعيف لجهالة عبدالرحن بن سالم وسوء حضظ عمد بن طلحة (٢/ ٤٨٣ برقم ١٠٠٠)

والخلال في اكتاب السنة، وقال المحقق : إسناده ضعيف (٥١٥ برقم ٨٣٤) .

واللالكائي في دشرح أصول الاعتقادة ، وقال المحقق : سنده ضعيف (١٢٤٦/٧ يرقم ١٣٤٦) .

وعبدالواحد المقدسي في «النبي عن سب الأصحاب» (ق ٤/ب) محلوط في مركز البحث العلمي برقم (٨٩١) عاميم عقيدة .

وذكره المحب الطبري في «الرياض النضرة» ، قال : خرجه المخلص اللهبي (١٧/١) . (٢) والحديث الذي رواه ابن ماجة بهذا الإسناد هو كما جاء في كتاب النكاح، باب تزويج الأبكار، عن عمد بن طلحة التيمي عن عبدالرحن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على : «عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْلَبُ أَقْوَاها ، وَأَنْتُ أَرْحَاماً ، وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ ، وَأَنْتُ أَرْحَاماً ، وأَرْضَى بالْيَسِيْر ، وَأَنْتُ أَرْحَاماً ، والريسيور ، والتيسير ، و

انظر : اسنن ابن ماجة؛ (١/ ٥٩٨ برقم ١٨٦١) .

(٣) هو أبو حاتب محمد بن إدريس بن المتلو بن داود بن مهران الحنظلي الرازي (١٩٥ هـ ـ
 ٢٧٧ هـ) .

أحد أثمة الحديث وحفاظه ونقاده . رحل إلى البلاد . وروى عن محمد بن عبدالله الأنصاري ، والأصمعي ، وأبي نعيم وخلق كثير . وروى عنه ابنه ابن أبي حاتم الرازي ، ويونس بن عبدالأعلى ، وأبو زرعة ، والبخاري وغيرهم .

قال الحافظ ابن حجر: أحد الحفاظ.

انظر : «الجرح والتعديل؛ (١/ ٣٤٩ - ٣٧٥) ، «تاريخ بغداد» (٢/ ٧٣ - ٧٧) ، «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣١ ـ ٣٤) ، «التقريب، (٢/ ١٤٣/٢) .

(٤) هو محمد بن طلحة التيمي، الذي تقدم في سند الحديث .

(٥) ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٩٢) والحافظ ابن حجر في «تهديب التهذيب» (٦/ ٢٢٧) .

ومعنى هـ لما الكـ لام أنه يصـ لح للاعتبار (١) بحـ لديثه والاستشهاد به ، فإذا عضّده آخر مثله جاز أن يُحتج به ، ولا يُحتج به على انفراده .

وعن عبدالله بن مُغَفِّلِ (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضاً مِنْ بَعْدِي، مَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ ، ومن أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ آذَاهُم فَقَدْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، رواه الترمذي وغيره (۱)

<sup>(</sup>١) الاعتبار في اصطلاح المحدثين : هو البحث وسبر طرق الحديث وهيئة التوصل لمعرفة هل للحديث متابع أو شاهد أم أنه حديث فرد.

والمقابعة : هي مشاركة راو راوياً آخر في رواية حديث عن شيخه أو عمن فوقه من المثابخ .

والشاهد: هو الحديث الذي يروئ عن صحابي مشاجاً لما رُوي عن صحابي آخر في اللفظ أو المنى .

انظر التفاصيل : أصول الحديث للدكتور عمد عجاج الخطيب (٣٦٦ ، ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد عبدالله بن مغفل بن عبدِنَهُ م بن عفيف المزني (١٠٠ ـ ٦٠ هـ).

صحابي جليل، من أهل بيعة الرضوان. وهو أحد البكائين في غزوة تبوك، وأحد العشرة الذين بعشهم عسر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى البصرة يضفهون، وهى عنه الحسن البصري، ومطرف بن الشخير وثابت البناني وغيرهم، تُوفي بالبصرة.

انظر ترجته في : «الاستيعاب» (٩٩٦/٣ ، ٩٩٧) ، «أسد الغابة» (٣٩٨/٣ ، ٣٩٩) ، « «الإصابة» (٤٢/٤ ، ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه الـترمـذي في السنته في أبواب المساقب عن رسول الله على بسيام اللفظ وقبال: المذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هملا الوجه (١٠/ ٣٦٥ برقم ٣٩٥٤) المطبوع مع التحفة .

والإسام أحمد في اقتضائل الصحبابة اباختلاف يسير في اللفظ وقبال المحقق: المساده ضعيف، (٤٩/١ ، ٥٠ برقم ٤) .

وأيضا في فالمستدة (٨٧/٤).

وابن أبي عناصم في «كتناب السنة ، في باب الرافضة أفلم الله ، وقنال الشيخ الألباني : إسناده ضعيف (٢/ ٤٧٩ برقم ٩٩٢) .

من حديث عبيدة بن أبي رائطة (١) عن عبدالرجن بن زياد (١) عنه ، وقال الترمذي : (غريبٌ ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ١٥٠) .

ورُوي هذا المعنى من حديث أنس أيضاً ، ولفظه: «مَنْ سَبَّ أَصْحَايِسِي فَقَدْ سَبِّنِي، وَمَنْ سَبِّنِي فَقَدْ سَبُّ اللَّهَ الرواه ابن البناء(؛).

وعسن عطاء بن أبي رباح(ه) عن النبي ﷺ قال: الْعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبُّ أَصْحَابِ ١١٥)

(١) هو عبيدة بن أن رائطة الحداء الكوقي المجاشعي .

روى عن عبدالرحمن بن زياد ، وقيل : ابن عبدالله ، وعمر بن حفص وعبدالملك بن عمير وغيرهم ، وروى عنه الترسلي حديثاً واحداً ، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد ، وحبان بن هـلال وغيرهم .

قال ابن حجر: صدوق.

انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» (٣/ ٩١ ، ٩٢) ، «تهذيب التهذيب» (٧/ ٨٢ ، ٨٣)، «التقريب» (١/ ٤٧)

(۲) هو عبدالرحمن بن زیاد . وقیل : عبدالله بن عبدالرحن . وقیل : عبدالرحن بن عبدالله وقیل : عبدالله بن عبدالله وقیل : عبدالله بن مغفل حدیث دالله الله فی آصحابی، وری عنه عبیدة بن آبی وائطة .

قال ابن حجر : مقبول .

انظر : التهذيب التهذيب، (٦/ ١٧٦ ، ١٧٧) ، التقريب، (١/ ٤٨٠) .

(٣) كيا تقدم في حكم الترمذي على الحديث قبل قليل .

(٤) لم أجد أبن رواه ابن البناء، وذكره القاضي في كتاب المعتمد في أصول الدين (ص ٢٦١٠).

(٥) تقدمت ترجته في ص (٧٥).

(٦) رواه اللالكائي بطريقين (كيا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله)

الطريق الأول : عن أبي أحمد الزبيري عن محمد بن خالد عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله ﷺ : العن الله . . . ٤ الحديث وبهذا الطريق يكون الحمديث مرسلاً ، إذ يرويه عطاء عن رسول الله ﷺ بدون واسطة وهو تابعي .

والطريق المثاني: عن منائك بن منغول عن عطاء عن ابن عنمر مرفوعاً . انظر : «شرح أصول الاعتفاده (١/١٢٤٨ برقم ١٣٤٧ ، ٢٣٤٨) .

والحسليث رواه أيضاً الإمام أحمد في وفضائل الصحابة، باختلاف في اللفظ ، وقال المحتى : إسناده ضعيف (١/ ٥٤ برقم ١٠) .

رواه أبو أحمد الـزبيريّ(۱): حدثنا محمدٌ بن خالدِ(۲) عنه، وقد رُوي عنه عن ابن عــمر مرفوعاً من وجهِ آخر، رواهما اللالكائي(۲).

وقال على بن عاصم(١): أنبأ أبو قَحْدُم(٥) ، حدثني أبو قِلاَبة(١) عن

وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» ، وقال الشيخ الألباني: «حديث حسن ، وإسناده مرسل صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن خالد وهو صدوق» (٢/ ٤٨٣ برقم ١٠٠١) .

والطبران في الملمجم الكبيرة (١٢/ ٤٣٤ برقم ١٣٥٨٨) .

وصبدالواحد المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب، (ق ٤/ب) .

وأورده الهيشمي في المجمع الزوائد، ونسبه إلى البزار والطبراني في الكبير، و «الأوسط» ، وفي إسناد البزار اسيف بن عسر، وهو متروك ، وفي إسنادي الطبراني اعبدالله بن سيف الحوارزمي، وهو ضعيف (١٠/١٠) .

(١) هو أبو أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير بن عمر الزبيري الكوفي (٥٠٠ ع. ٢٠٣ ه.). من حفاظ الحمديث. روى عن: مالك بن مغول وأحمد بن حنبل وعيسى بن طهيان وضيرهم. وروئ عنه: أبو بكر بن أبي شيسة ، وعمرو الناقد، وأحمد بن سنان القطان وغيرهم. توفي بالأهواز. قال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري .

انظر ترجته في : «الجرح والتحديل» (٧/ ٢٩٧) ، «تهذيب الكيال» (٣/ ١٢١٩) ، «تهذيب التهذيب» (٩/ ٢٥٤ ، ٢٥٥) ، «التقريب» (٢/ ١٧٦) .

(٢) هو أبو خالد محمد بن خالد الضبى ، يلقب بسور الأمد .

روى عن أنس بن سالك وعطاء وسميـد بن جبير وإيراهيم النخمي وغيرهم . وروى عنه عبد الحميد الحياني وفضيل بن مرزوق وأبو معاوية وغيرهم .

قال ابن حجر: صدوق.

انظر: «الجسرح والتعديل» (٣/ ٢٤١) ، فتهذيب الكيال» (٣/ ١١٩٤) ، فتهذيب التهذيب، (١١٩٤) ، فالتقريب، (١٨٥٤) .

 (٣) وهو حديث واحد رُوي من سندين مرسلاً ومرقوعاً فصار كالحديثين في الحكم ولهذا ذكره شيخ الإسلام بصيغة التثنية بقوله: (وإهما) وإلله أعلم.

(٤) تقدمت ترجمته في ص (٥٨١).

(٥) هو أبو قحلم النضر بن معبد .

روی عن أبي قسلابة ومحمله بن سيرين . وروی عنه كثير بن هشام ، وشاذ بن فياض ، وأبو نعيم ، قال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بثقة .

انظر : قميزان الاعتدال؛ (٢٦٣/٤ ، ٢٦٤) ، فلسأن الميزان؛ (٦/ ١٦٥ ، ١٦٦) .

(٦) هو أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري .

ابن مسعود قال : قال رسول الله على : ﴿ إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِسَرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا ١٠ زواه اللالكاثي(١) .

ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي(٢) : «كيان يقال : شُتُّم مُ أبي بكر وعمر من الكبائر ١٠٥٠) ، وكذلك قبال أبو إسحاق السبيعي (١) :

= أحد الأعلام وأئمة الإسلام . روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، وسمرة بن جندب وأنس بـن مـالك الأنصـاري وغيرهم . وروى عنه أبوب وخـالد الحـذاء ويحيى بن أبي كــثير وغيرهم ، قبال ابن حجر : ثقة فاضل كثير الإرسال .

انظر: (تهسليسب الكيال) (١/ ١٨٤ ، ١٨٥) ، التهليب، (٥/ ٢٢٤ ، ٢٢٥) ، فالتقريب، (١/ ٤١٧).

(١) رواه اللالكائي في فشرح أصبول الاعتقاد؛ (١/ ١٢٦ برقم ٢١٠) .

ورواه الطيرال في اللعبجم الكبيرة (٢/ ٩٣ برقم ١٤٢٧). وقال الهيشمي في إسناده امسهر بن عبدالملك، وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف ، ويقية

رجاله رجال الصحيح (٧/ ٢٠٢) . وذكره اللهبي في االكبائرة (٢٣٨) .

والمحب الطبري في «الرياض النضرة» (١/ ٢٢).

والسيبوطي في الجامع الصغيرة ورمز للطبران (١/ ٣٤٧ برقم ٦١٥).

وذكر الشيخ الألباني: أن إسناده ضعيف ، وفيه علتان :

الأولى: الانقطاع بين أبي قبلابة وابن مسعود . الثانية: أبو قحدُم ضعيف جداً.

انظر التفاصيل: في «الصحيحة» (٢/١١ ـ ٤٦ برقم ٣٤) .

(۲) تقدمت ترجته في ص (۵۹۸): (٣) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٧/ ١٢٦٢) .

(٤) هو أبو إسحاق عمرو بن عبدالله بن على بن أحمد بن ذي يحمد السبيعي الهمدال الكوفي

(374 مد - 174 م) .

تابعي جليل . شيخ الكوفة وعالمها . روى عن ابن عباس والبراء بن عازب وعبدالله بن عسرو بن الساص وغيرهم ـ رضي الله عنهم . . وروى عنه محمد بن سيرين والزهري وتستادة والأعمش وغيرهم ، توفي بالكوفة .

قال ابن حجر : مكثر ثقة عابد . النظر: اطبقات ابن سبعدا (٣١٦/٦ ـ ٣١٥) ، التاريخ الكبيرا (٣٤٧/١ ، ٣٤٧) ، دالتهذيب، (۸/ ۲۳ ـ ۲۷) .

وَشَتْم أَبِي بَكُر وعـمر من الكبائر التي قال الله تعالى : ﴿إِنْ تَـجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ١٠٥ (١) ، وإذا كان شَمَهم بهذه المثابة فأقبل ما فيه التعزيرُ ؛ لأنه مشروعٌ في كُلِّ معصيةٍ ليس فيها حدٌّ ولا كفارةٌ ، وقد قال عَلَىٰ : ﴿ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُوْماً ٣٠١ وهـذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم من / أصحاب النبي(٤) ﷺ والتابعين لهم بإحسان وسائر ٢٢٢٤ أهل السنة والجاعة ، فإنهم مجمعون على أن الواجبُ الثناء عليهم ، والاستغفار لهم ، والتّرحّمُ عليهم ، والتّرضّي عنهم ، واعتقادُ عبتهم وموالاتهم(ه) ، وعقوبةُ مَنْ أَسَاء فيهم القول(١) .

> دليل مسن ذمب لل أن

ثم من قال: لا أقتلُ بشتم غير النبي ﷺ، فإنه يستدلُّ بقصةٍ أبي بكر صب ين أن المتقدمة ، وهو أن رجلاً أغلظ له، وفي روايةٍ شتمه ، فقال له أبو برزة(٧) : أقستلهُ؟ فانتهرهُ، وقال: ليس هـذا لأحـد بعد النبي ﷺ (٨)، وبأنه كتب إلى المهاجر بن أبي أمية (١): إن حدُّ الأنبياء ليس يشبه الحدود ، كما

<sup>(</sup>١) من الآية (٣١) سورة النساء ، تكملة الآية ﴿... نُكَفُّرْ عَنكُمْ سَيُّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُلْخَلاً كَرِيْماً﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأثر رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقادا (٧/ ١٣٦٢) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) قي (ب) و (ج) : (رسول الله) .

<sup>(</sup>٥) قبال ابن قيدامة المقيدسي: وومن السنة تولَّى أصحاب رسول الله ﷺ وعبيتهم ، وذكر عاسنهم ، والترحم عليهم ، والاستخفار لهم ، والكف عن ذكر مساوتهم ، وما شجر بينهم ، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، .

انظر : المعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادة (ص ٢٢ برقم ٨٦) .

<sup>(</sup>٦) تقدم ذلك في قول الإمام أحمد وغيره في أول الفصل .

<sup>(</sup>٧) تقلمت ترجته في ص (١٩١).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في ص (١٩١).

<sup>(</sup>٩) تقلمت ترجته في ص (٣٧٩).

تقدم (۱)، ولأن الله تعالى مبيز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين ، فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة (۱) ، وقال في الثاني : ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْ عَاناً وَإِنْهَا مُبِيناً ﴿ (١) ، ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل ، وإنها هو موجب للعقوبة في الجملة ، فتكون عليه عقوبة مطلقة ، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل ، ولأن النبي على قال : ﴿ لاَ يَحِلُ دَمُ امْرِي مُسلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ الله إِلاَّ بإحدى ثَلاث : كُفْر بعد إيْمَان ، أو رَجُل قتل نفساً فَيقتلُ بِهَا (١) ومطلق السب لغير زنس بعضهم بعضاً ، ولم يكفر أحد بذلك ، ولأن أشخاص الصحابة سب بعضهم بعضاً ، ولم يكفر أحد بذلك ، ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيان بهم بأعيانهم ، فسب الواحد لا يقدح في الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

وأما من قال : (يقتُلُ السَّابُ اللهِ قال : (يَكُفُسُو اللهُ مَالاتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

منها: قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا وَ مَعَهُ أَشِدًا وَ مَعَهُ أَشِدًا وَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاء مِينَهُم ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ (٥)، فلابد أن يَغِيظ بهم الكفار ، وإذا كان الكفار يُغَاظون بهم ، فمن غِينظ

استدلال من قسال یک فسر

الصحسابى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص (٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) كما جماء في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُوْذُرُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّذَيَا وَالاَحِسَرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ خَذَاباً مُهِيناً ﴾ الآية (٥٧) سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٥٨) سنورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٤) تقدم لخريجه في ص (١٧٩).

<sup>(</sup>٥) الآية (٢٩) سورة الفتح

بهم فقد شارك الكفار فيها أذلهم الله به وأخزاهم وكَبَتهم على كفرهم ، ولا يشارك الكفار في غَيْظهم الذي كُبِتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر ؛ لأن المؤمن لا يُحبَت جزاء للكفر .

يوضح ذلك أن قوله تعالى : ﴿لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ تعليقٌ للحكم بوصفٍ مشتق مناسبٍ ؛ لأن / الكفر مناسبٌ لأن يُغاظَ صاحبهُ ، فإذا ٢٢٤/ب كان هو الموجبُ لأن يَغِيظ اللَّهُ صاحبَه بأصحاب محمد ، فمن غاظه الله بأصحاب محمدٍ فقد وُجد في حقهِ موجبُ ذاك وهو الكفرُ(١) .

قال عبدالله بن إدريس الأوديُّ الإمام(۱): قما آمَنُ أن يكونوا قد ضارعوا الكفار \_ يعني الرافضة \_ لأن الله تعالى يقول : ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾(۱)، وهذا معنى قول الإمام أحمد: قما أراه على الإسلام، (۱).

ومـن ذلك : مـا رُوي عن النبي ﷺ أنه قـال: ﴿مَـنْ أَبَّغَضَهُـمْ فَقَـدْ

<sup>(</sup>۱) روى الخلال في اكتباب السنة؛ عن أبي معمر الكريحي قال : دولو أن رجلاً في قلبه على أصحاب محمد الله الله ـ عز وجل ـ يقول: ﴿أَخْرَجَ شَطْتَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَعَلَظُ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَعَلَظُ فَاسْتَعَلَعُ فَالِعِلْ فَالْعَلَالِ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالِ فَالْعَلَالِ فَالْعَلَالِ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالِكُوالِ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُكُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالِكُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَالُ فَالْعَلَ

وروى الحلال أيضاً بسنده عن أبي صورة الزبيري قبال : فذكر عند سالك بن أنس رجلاً يستقص ، فقراً بسم الله الرحن الرحيم ﴿عمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ . . . لِيَغَيْظَ بِهِمُ الْكُمَّارَ﴾ فقبال مالك : من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد عليه السلام - فقد أصابته الآية . (٤٧٨ برقم ٤٧٨) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص (١٠٦٣) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد قول الإمام الأودي .

<sup>(</sup>٤) رقد تقدم في ص (١٠٥٥) .

أَبْغَضَنِي، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذى اللَّهُ ١٠١٥، وقال:

و فَمَنْ سَبَّهُمْ فَمَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً ١٠٥٠، وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل كها تقدم ١٠٠٠، وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرارِ الصحبةِ وأذى سائرِ المسلمين، وبين أذاهم بعد صحبتهم له ، فإنه على عهدهِ قد كانَ الرجلُ ممن يُظْهِر الإسلامَ يمكنُ أن يكونَ منافقاً ويمكنُ أن يرتد ١٤٠٠، فأما إذا مات مقيهًا على صحبةِ النبي على وهو غير مَزْنُونِ ١٠٥، بنفاقٍ فأذاه أذى مصحوبه، قال عبدالله بن مسعود: (اعْتَبُرُوا النَّاسَ بَأَخْدَانِهم ١٠٤، وقالوا:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسَالًا وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ بَقْتَدِي،

وقال مالك \_ رضي الله عنه \_ : ﴿إِنهَا هَوْلاً ۚ قَوْمٌ (٨) أَرَادُوا الْفَدْحَ في النبي ﷺ فلم يمكنهم ذلك، فَقَدَحُوا في أصحابهِ حتى يُقَال : رجلُ

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث عبدالله بن مغفل ، تقدم تخريجه في ص (١٠٨١).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ تقدم تخريجه في ص (١٠٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الظر : ص (٣١٩).

<sup>(</sup>٤) في (ج): قان يكون مرتداً».

 <sup>(</sup>٥) أي غير منهم بنفاق : زنّ بمعنى : ظنّ واتسهم . يقال : زن فلاتاً بخير أو شر أي : ظنه
 به، وزنته بكذا أي : الهمته .

انظر: ترتيب القاموس المحيط (٢/ ٤٨٤ مادة زنن).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن بطة المكبري في «الإبانة الكبرى» ، باب التحقير عن صحبة قوم يسرضون المقاوب ويفسدون الإيمان عن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ رسالة جامعية (٢/ ٣٠١ برقم ٣٥٥) رقمها في المركز (٤٤٣) .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» عن الأصمعي من قول عدي (٢٠١/٣).

<sup>(</sup>٨) في (ج) : دأموام) .

سُوهٍ ، (كَانَ لَهُ أَصْحَابُ سُوهٍ)(١) ، ولو كان رجلاً صالحاً كان أصحابه صالحين (٢) ، أو كما قال ، وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله ، وينب عن رسولِ الله بنفسه وماله ، ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالاتِ الله وقت الحاجة ، وهو حينتذ لم يستقر أمره ، ولم تنشر دعوته ، ولم تطمئن قُلُوبُ أكثرِ الناسِ بدينه ، لم يستقر أمره ، ولم تنشر دعوته ، ولم تطمئن قُلُوبُ أكثرِ الناسِ بدينه ، ومعلوم أن رجلاً لو عمل به بعض الناسِ نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه، وحد ذلك أذى له ، وإلى هذا أشار ابن عمر ، قال نُسيْر بن صاحبه، وحد ذلك أنى له ، وإلى هذا أشار ابن عمر ، قال نُسيْر بن مُحَدِّد، فَإِنْ مَقَامَ أَحَدِهِمْ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِكُمْ كُلُهِ، رواه اللالكائي(١)،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) لم أجد قول الإمام مالك هذا . وروى اللالكائي عن الفرياي أن بعض الحلفاء أخذ رجلين من الرافضة فقال لها : قوالله لتن لم تخبراني بالذي يجملكها على تنقص أبي بكر وصمر لأمتلنكها ، فأبيا . فقداً أحدهما فضرب عقه ، ثم قال للاخر : قوالله لتن لم تخبرني لألحقنك بصاحبك ، قال : فتومني ؟ قال : نعم ، قال : فإنا أردنا النبي في فقلنا لا يتابعنا الناس عليه فقصدنا هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك .

انظر: قشرح أصول الاعتقادة (٨/ ١٤٥٧ برقم ٢٨١٢) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو طعمة نُسَيَّر - بمهملة مصغراً - ابن ذُعُلُوْق - بضم المعجمة واللام بينها مهملة ساكنة - الثوري الكوفي .

روى عن ابن عسر وبكر بن ساعز وخليد الثوري وغيرهم. وروى عنه الثوري، وعبيدة بن سعتب وسعيد بن عبدالله بن الربيع وغيرهم. قال ابن حجر: صدوق لم يصب من ضعفه . انظر: «الإكسال» (١/ ٣٠١) ، «تهذيب الشهليب» (١/ ٤٢٤ ، ٤٢٥) ، «التقريب» (٢٩ / ٢٩٤) .

 <sup>(</sup>٤) رواه اللالكائي في فشرح أصول الاعتقاد، (١٢٤٩/٧ برقم ٢٣٥٠).
 وابن ماجة في المقلمة ، باب فضائل أصحاب رسول الله 機 (١٧/١).

والإمام أحمد في افضائل الصحابة، وقال المحقق : إسناده صحيح ، (٧/١٥ برقم ١٥) . وابن أبي عماصم في كتاب السنة ، باب ذكر الرافضة ، وقال الشيخ الألباني : رجال إسناده تقمات ، رجال الشيخين غير البسر بن ذعملوق، فلم أعرفه الأن (٢/ ٤٨٤ برقم ١٠٠٦) المطبوع مع ظلال الجنة .

وذكره شيخ الإسلام في امنهاج السنة؛ (٢٣/٢).

وابن حمجر في المطالب العمالية ، وذكر المحقى : «قال البوصيري ، رواه مسلد موقوفاً بسند صحيح» (١٤٦/٤ برقم ١٤٦/٤) .

وكَأْنَهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ / : اللَّو أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا ١/٢٢٥ مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ أَوْ نَصِيفُهُ ١/٢٥، وهذا تفاوتٌ عظيمٌ جدّاً.

ومن ذلك : ما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قبال : قوالَّـذِيْ فَلَقَ الْحَبَّـةَ، وَبَـرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمَّيِّ إِلَيَّ، أَنَّهُ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُوْمِنٌ، وَلاَ يَبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ، رواهُ مسلمُ(١٠).

ومن ذلك : ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي على قال: «آيَـــةُ الإيْــمَــانِ حُــبُّ الأَنْصَــارِ، وَآيـة الـنَّفَاقِ بُغْـضُ ٱلأَنْصَــارِ»(٣) وفي

- (١) تقدم تخریجه في ص (١٠٧٥).
- (٢) هذا الحديث من رواية على ـ رضي الله عنه ـ بألفاظ مختلفة .
- رواه مسلم في «صحيحه» في كشاب الإيان ، باب الناليل على أن حب الأنصار وعلي ــ رضي الله عنهم ــ من الإيان (١/ ٨٦ برقم ١٣١) .
  - والنسائي في «سننه، في كتاب الإيهان وشرائعه ، باب علامة المنافق (١١٧/٨) .
- والـترمـذي في استنه، في أبواب المناقب عن رسول الله ﷺ وقـال: اهذا حـديث حـسن صحيح، (١٠/ ٢٣٩ برقم ٣٨١٩) المطبوع مع التحفة .
  - وابن ماجة في استنه، في المقدمة (١/ ٤٢ برقم ١١٤) .
  - والإمام أحمد في المسئلمة، قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح (٢/ ٦٤٤ برقم ٢٤٢) وفي اقضائل الصحابة، وقال المحقق : إسناده صحيح (٢/ ٢٥٠ برقم ١١٠٧).
    - والحميدي في المسئده، (١/ ٣١ برقم ٥٨).
- وابن أبي شيبة في «مصنفه» في كتاب الفضائل، فضائل علي بن أبي طالب (٦/١٢ ، ٥٥ برقم ١٢١١٣) .
  - وأبو يعلى الموصل في فمسئلمه (١/ ٢٥٠ ، ٢٥١ برقم ٢٩١) .
  - (٣) ورد هذا الحديث في فيضل الأنصار وهو من رواية أنس ـ رضي الله عنه ـ .
- رواه البخاري في اصحيحه في كتاب الإيهان ، باب علامة الإيهان حب الأنصار (١/ ٦٣ برقم ١٧) .
- ومسلم في المحيحه، في كتاب الإيبان ، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيبان (١/ ٨٥ برقم ١٢٨) .
  - والنسائي في اسننه، في كتاب الإيهان وشرائعه باب علامة الإيهان (١١٦/٨) .

لَفَيظِ قَبَالَ فِي الأَمْصَارِ: ﴿ لَا يُسَجِّبُهُمْ إِلَّا مُسَوَّمِينٌ ، وَلَا يَبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافَقٌ ١٠٠٠ . إِلَّا مُنَافَقٌ ١٠٠٠ .

وفي الصحيحين أيضاً عن البراء بن عانب عن النبي الله أنهُ قالَ في الأسحيار : «لا يُحجِبُ هُمُ إلا مُنوْمِنٌ ، وَلا يُبغِضُهُمْ إلا مُنَافِقٌ ، مَنْ أَجَبُهُمْ أَجَبُهُمْ أَجَبُهُمْ أَبغَضَهُمْ اللهُ اللهُ (٣) .

وروى مسلمٌ عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قَـالَ: ﴿ لَا يَبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ آمَنَ بِالـلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ ﴾().

والإمام أحد في «مستده» (٣/ ٢٤٩).

رعبدالله بن الإمام أحمد في اكتاب السنة، ، وقال المحقق : إسناده صحيح (١/ ٣٨٠ برقم ٨٢٨) .

والنسائي أيضاً في الفضائل الصحابة؛ (٦٧ برقم ٢٢٦) .

<sup>(</sup>١) يأن تخريجه في الحديث الآني .

<sup>(</sup>٢) تقلمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من رواية البراء بن عــازب ــ وضي الله عنه ــ بألفاظٍ مختلفة .

رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب حب الأنصار من الإيمان، بتمام اللفظ (٧/ ١١٣ برقم ٢٧٨٣) .

ومسلم في اصحيحه في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن حب الأمصار رعلي من الإيمان (١/ ٨٥ برقم ١٢٩) .

والترسذي في «سننه» في أبواب المناقب عن رسول الله في فيضل الأنصار وقريش، بتهام المفظ رقال: «هذا حديث صحيح» (١٠/١٠) ، وهذا حديث صحيح» (١٠/١٠) ،

رابن ماجة في المقدمة في فضل الأنصار (٧/١٥ برقم ١٦٣) .

والإمام أحمد في «مسنده» عن أبي هـريرة ــ رضي الله عـنه ــ ورجاله ثقات (٢/ ٥٠١) ، وفي افضائل الصحابة» (٢/ ٨٠٧ ، ٨٠٨ برقم ١٤٥٥) .

والنسائي في دفضائل الصحابة، (٦٨ برقم ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتباب الإيبان ، باب الدليل على أن حب الأنصبار رعلي ـ رضي الله عنهم ـ
 من الإيبان عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ (١/ ٨٦ برقم ١٣٠) .

وروى مسلمٌ(١) أيضاً عن أبي سعيدٍ \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ قال: ﴿ لَا يَبْغِـضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ١٠٠٠).

فمن سبهم فقد زاد على بغضهم ، فيجبُ أن يكونَ منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، وإنها خصَّ الأنصار \_ والله أعلمُ \_ لأنهم هم الذين تبوّؤا المدار والإيهان من قبل المهاجرين (٣) وآووا رسول الله على ونصروهُ ومنعوهُ ، وبذلوا في إقامة الدّين النفوس والأموال ، وعادوا الأحمر والأسود من أجله ، وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال ، وكان المهاجرون إذ ذاك قليلاً غرباء فقراء مستضعفين ، ومَن عَرف السيرة وأيام رسول الله على وما قاموا به من الأمر ثم كان مؤمناً يحبُّ الله ورسولهُ لم يملك أن لا يبغضهم ، وأراد بذلك والله أعلم \_ أن يُعَرف الناس قدر الأنصار ، لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون ، وأنَّ الأمر سيكون في المهاجرين ، فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بها أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة كها قال تعالى :

<sup>(</sup>١) أن (ج) زيادة : الل صحيحه :

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيبان ، باب حب الأنصار وعلي \_ رضي الله عنهم \_ من الإيبان عن أبي سعيد \_ رضي الله عنه \_ (١/ ٨٦ برقم ١٣٠) .

والإمام أهمله في افتضائل الصحابة، وقال المحقق: إسناده صحيح (٢/ ٧٩١ ، ٧٩١ برقم ١٤١٤) .

وأبو داود الطيالسي في أمسنده؛ (٢/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) كما جساء في قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ تَبَوَّمُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمَ وَلا يَسَجِلُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوْلِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُعَ نَفْسِهِ فَأُولَـنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الآية (٩) مسووة الحشر.

﴿ إِنَّا أَيَّهُ إِنَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴿ () فَبُغَضُ مَن نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ أَصِحَابِهِ نِفَاقٌ .

ومن هذا: ما رواه طلحة بن مُصَرِّف (٢) قال: كان يقال : وبُغْض بني هاشم نفاق ، وبُغض أبي بكر وعمر نفاق ، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة ٢٠١٤ .

ومن ذلك : منا رواه كَثِير / النَّوَّاء(ن) عن إبراهيم(ه) بن الحسن بن ٢٢٥/ب

(١) من الآية (١٤) سورة الصف.

(٢) هـو أبـو عـمد طلَّحة بن مُصَـرُّف بن عمـرو بن كعــب اليـامي الهمــداني الكوفي (٠٠٠ـــ ١١٢هـــ) .

إمام حافظ ، مقرىء مجود . روى صن أنس بن مالك وصبدالله بن أبي أوفى وجاهد وغيرهم . وروى عنه الأحمش ومالك بن مغول وشعبة وغيرهم . توفي بالكوفة ، قال ابن حجر : ثقة قارىء فاضل .

انظر : «التاريخ الكبيرا (٣٤٦/٤) ، «الجرح والتعديل» (٤٧٣/٤) ، «تهذيب التهذيب (٢٥/٥) ، ٢٦) ، «التقريب» (١/ ٣٨٠) .

(٣) رواه الإمام أحمد في «فيضائل الصحابة» ، وقال المحقق : إسناده ضعيف (٢/ ٩٦٨ برقم . ١٨٩٥) .

واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة؛ (٧/ ١٢٦٦ برقم ٢٣٨٩) .

ورواه الخملال في االسنة، عن محارب بن دثار (٢٩٠ برقم ٣٥٣) .

(٤) هو أبو إسهاعيل كثير بن إسهاعيل أو ابن نافع النواء ـ بالتشديد ـ التيمي الكوفي.

روى عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على - رضي الله عنهم - وأبي جعفر وعطية العوفي وغيرهم . وروى عنه يحيى بن المتوكل ، وأبو شهاب عبدربه بن نافع رشريك وابن عيينة وغيرهم . قال ابن حجر : ضعيف .

انظر : قَيْلَيْبِ الْكَالِ» (٣/ ١١٤١) ، قَيْلَيْبِ التَّهِلَيْبِ» (٨/ ٤١١) ، قالتَقْرَيْبِ» (٢/ ١٣١). (٢/ ١٣١).

(0) هو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم (٠٠٠ هـ). روى عن أبيه عن جمله عن علي عن النبي الله وعن فعاطمة بنت الحسين وهي أمه . وروى عنه كشير النواء ويحيى بن المسوكل وفضيل بن مرزوق . قتل بالبصرة في أيام المنصور . وذكره ابن حبان في الثقات .

انظر : «التاريخ الكبير؛ (١/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠) ، الثقات لابن حبان (٦/٦ ، ٤) .

الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيهِ عن جدهِ قبال : قبال علي بنُ أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ : قبال رسول الله على : "يَظْهَرُ فِي أُمَّتِي فِي أَرِّ مَانِ قَوْمٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُوْنَ الإِسْلاَمَ (()) هكذا رواه عبدالله ابن أحدر) في مسند أبيه .

وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل (٣): حدثنا كثيرً(١). . . ورواه أيضاً من حديث أبي شهاب عبد ربه بن نافع الخياط(١٠)

 <sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث في ذم الرافضة وهو من رواية على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ .
 رواه البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجة إبراهيم بن الحسن (١/ ٢٧٩ ، ٢٨٥) .

والإمام أحد في «المسندة، وقال الشيخ أحد شاكر: إسناده ضعيف (١/٦٣١ ، ١٣٧ برقم

وعبدالله بن الإمام أحمد في «السنة»، قال المحقق: إسناده ضعيف (٢/ ٥٤٦ برقم ١٢٦٨) . وابن أبي عاصم في «السنة»، وقال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف (٢/ ٤٧٤ برقم ٩٧٨) . والميزار في «مسند» (المحر الزخار) (١٣٨/٣) ، ١٣٩ برقم ٤٩٩) .

وذكره الميشمي في دعم الزوائد، وقال: «رواه عبدالله والبزار وفيه كثير النواء وهو ضعيف

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته ص (١٧) وفي (ج) اعبدالرحن بن أحدا .

<sup>(</sup>٣) لم أجد من روى عن كثير النواء اسمه اليميى بن عقيل ، ولكن الذي تذكر كتب التراجم هو أبو عقيل يحيى بن المتوكل المدني الحقاء الضرير. روى عن كثير النواء وغيره، وترجته في اتبذيب الكهال (١٩/ ١٥١) ، التقريب في البذيب الكهال (٢٧ ، ٢٧١) ، التقريب ٢٧١ م. ٢٧٠)

<sup>(</sup>٤) هو كثير النواء ، تقدمت ترجته قبل قليل .

<sup>(</sup>٥) هو أبو شهاب عبدربه بن نافع الحياط ، والصحيح «الحناط» الكوفي .

روى عن إسهاعيل بن أبي خالد ، ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن آدم ، وأحد بن يونس ومحمد بن جعفر الوركاني وغيرهم ، قال الحافظ ابن حجر : صدوق يهم .

انظر ترجته في : «تهليب الكهال» (٢/ ٧٧١) ، «تهليب التهليب» (١٢٨/٦ - ١٣٠) ، «التقريب» (١/ ٤٧١) . «التقريب» (١/ ٤٧١)

عن كشير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده يرفعه قال: «يجَسيء ُ قَسَوْمٌ قَبْل قِيامِ السَّاعَةِ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ بَرَاء ُ مِنَ الإسلامِ إلا) ، وكثيرُ النَّوَّاء(٢) يُضعَفونه .

وروى أبو يحيى الجسم عن أبي جَنَاب الكلبي(۱) عن أبي سليان الممداني(۱) عن أبي سليان الممداني(۱) ـ أو النخعي ـ عن عمه عن علي قال : قال لي النبي على : 

قيا علي ، أنّت وَشِيعَتُكَ فِي الْجَنّةِ، وَإِنَّ قَوْماً لَهُمْ نبزّ(۱) يقَالُ لَهُم الرّافِضَةُ إِنْ أَذْرَكُتَهُمْ فَاقْتُلُهُمْ فَإِنّهُمْ مُشْرِكُونَ ، قال علي : ينتحلون عبنا أهل البيت ، وليسوا كذلك ، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكرٍ وعمر رضى الله عنها (۱) .

 <sup>(</sup>١) رواه عبدالله بن الإسام أحمد في اكتاب السنة، (٢/ ٤٤٥ برقم ١٢٧١) وفيه كثير النواء وهو ضعيف كها أشار إليه شيخ الإسلام فيكون إسناده ضعيفاً.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجته .

<sup>(</sup>٣) هو أبو يحيى عبدالحميد بن عبدالرحن الحياني الكوفي ثقبه بشمين (١٢٠ هـ ٢٠٢ هـ). روى عنه روى عن أبي جناب الكلبي والأعمش وطلحة بن يحيى التيمي وفيرهم ، واوى عنه الحسن بن علي الحلال ، وأحمد بن عسر الوكيعي وأبو كريب وغيرهم ، قال ابن حجر : صدوق يخطى ، ورُمي بالإرجاء .

انظر: قتمليب الكيال (٢/ ٧٦٨) أيضاً (٣/ ١٤٩٤)، فتهليب التهليب، (٦/ ١٢٠)، والتقريب، (١٢٠ / ١٢٠)، والتقريب، (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) هو أبو جناب يميي بن أبي حية الكلبي الكوفي (٠٠٠\_ ١٥٠ هـ).

روى عن أبي سليهان (غير مسمى) ويزيد بن البراء بن صارب وعبدالرحن بن أبي ليل وغيرهم. وروى عنه أبو يحيى الحماني والسفيانان وأبو نعيم وغيرهم. قال ابن حجر : ضعفوه لكثرة تدليسه .

انسطر : «تهذيب الكيال» (٢/ ١٤٩٤) ، «تهذيب التهذيب» (١١/ ٢٠١)، «التقريب» (٢٠١/١١) . «التقريب» (٢٠١/٢) .

<sup>(</sup>٥) أبو سليان الهمداني ، لم أعرفه .

 <sup>(</sup>٦) النبـز ـ بالتحريك ـ: اللقب ، ويكثر في الذم . ومنه التنابز أي : التداعي بالألقاب.
 انظر : «النهاية» (٨/٥ مادة نبذ) .

 <sup>(</sup>٧) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «كتباب السينة» (٢/ ٥٤٧ ، ٥٤٨ برقم ١٢٧٢) وإسيناده ضعيف كيا تقدم في ترجمة الرواة ، وفيه أيضاً مَن لا يعرف .

ورواه عبدالله بن أحمد() : حدثني محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمسي(١) حدثنا أبو يجسي(١) .

ورواه أبو بكر الأثرم(٤) في السنده : حدثنا معاوية بن عمرو(٥) حدثنا فضيل بن مرزوق(١) عن أبي جَنَاب(٧) عن أبي سليمان الهمدان (٨) عن رجلٍ من قومه قال : قال علي : قال رسول الله على : قال أَدُلُكُ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتَهُ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّهُ سَيْكُونُ بَعْدَنَا قَوْمٌ لَهُمْ نَبَرٌ يَقَالُ لهم الرَّافِضَة ، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُم فَاقْتُلُوهُم فَانَّدُهُم مُشْرِكُونَ وَال على رضي الله عنه : سيكونُ بعلنا قومٌ ينتحلون مودتنا يكذبون علينا ، مارقة ، آية ذلك أنهم يَسُبُونَ أبا بكر وعمر رضي الله عنه الله عنه عنها (١) .

۱٤٥٥ برقم ۲۸۰۳).

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر محمد بن إسهاعيل بن سمرة الأحمسي الكوقي (٠٠٠ ـ ٢٦٠ هـ).

روى عن أبي مساوية وابن عيينة وجعفر بن عون وغيرهم ، وروى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم . وقال ابن حجر : ثقة .

انظر : «تهلیب الکیال» (۳/ ۱۱۷۶) ، «تهذیب التهذیب» (۹/ ۸۵ ، ۵۹ ) ، «التقریب» (۲/ ۸۵ ) . (۲/ ۱۱۵ ) . (۲/ ۱۱۵ )

<sup>(</sup>٣) هو أبو يحيى الحيان تقدم قبل قليل .

 <sup>(</sup>٤) تقدمت ثرجته في ص (٦٨٥).

<sup>(</sup>٥) هو معاوية بن عسمرو بن المهلب الأردي الكوفي يعرف بابن الكرماني (١٣٨هـ ـ ٢٧٤هـ). روى عن فنضيل بن مرزوق وإسرائيل وجرير بن حازم وغيرهم . وروى عنه أبو بكر بن أسال من من من مضاه على السائيل المنال المناسبة على المثال المناسبة المثال المثال المثال المناسبة المثال المناسبة المثال المثال

أبي شميية ويحيى بن معين وغيرهما . وقال ابن حجر : ثقة . انظر : «تهـذيـب الكـــال» (١٣٤٧/٤) ، «تهـذيـب التهـذيــب» (٢١٥/١٠) . «الماديب» (٢١٥/١٠) . «التقريب» (٢/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٦) تقلعت ترجته في ص (١٠٦٣).

 <sup>(</sup>٧) تقدمت ترجته قبل قليل .
 (٨) أبو سليهان الهمداني لم أعرفه .

<sup>(</sup>٩) رواه اللالكاتي في اشرح أصول الاعتمادة عن طريق أبي بكر الأثوم عن أبي سليمان الهمداني، وإسناده ضعيف كيا تقدم في ترجمة الرواة، وفيه أيضاً مَن لا يُعرف (٨/ ١٤٥٤ ،

ورواه أبو القاسم البغوي(۱): حدثنا سويد بن سعيد(۱) قال حدثنا عمد بن خازم(۱) عن أبي جَنَاب الكلبي عن أبي سليان الهمداني عن علي رضي الله عنه .. قال : فيَخُرَجُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ لَهُمْ نَبَرْ يَقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ ، يعْسرَفُونَ بِهِ، وَيَتَسَجِلُونَ شِيْعَتَنَا، وَلَيْسُوا مِنْ شِيعَتِنَا ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَشُستُمُونَ أَبا بَكْرٍ وَعُمرَ، أَيْنَمَا أَذْرَكُتُمُوهُمْ فَاقْتَلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

وروى عنه أبو علي النيسابوري ، وأبو حاتم بن حبان ، وأبو بكر الإساعيل، وله كتاب

 <sup>(</sup>١) هو أبو القاسم عبدالله بن عمد بن عبدالعزيز البغوي البغدادي (٢١٤ هـ- ٣١٧هـ) .
 أحد الأثمة الحفاظ . ووي عن سويد بن سعيد وأحد بن حنبل وعلى بن المديني وغيرهم .

انظر ترجته في: قاريخ بفداد، (١١٠/١٠)، قطبقات الحنابلة، (١/ ١٩٠ ـ ١٩٢)، قميزان الاعتدال؛ (٢/ ٤٩٢، ٤٩٣)، قشدرات الذهب، (٢/ ٢٧٥، ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عسمد سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي الحدثاني الأبساري (٠٠٠ - ٢٤٠ هـ) .

روى عن عمد بن خازم ، وحماد بن زيد ، وصمرو بن يحيى بن سعيد الأموي وغيرهم . ورى عن عمد بن خازم ، وحماد بن زيد ، وصمرو بن يحيى بن الحديثة قرب الأتبار . قال ابن حجر : صدوق في نفسه إلا أنه عَمِي فصار يتلقّن ما ليس من حديثه .

انسطر : «تاريخ بخداد» (۲۲۸/۹ ۲۳۲) ، «تهذيب الكيال» (۱/ ٥٦٠) ، «تهذيب التهذيب» (۱/ ٢٧٠ ـ ٢٧٧) ، «التقريب» (۱/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو مصاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي تقدمت ترجمته ص (١٠٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه اللالكائي في اشرح أصول الاعتقادة وفي إسناده أبو سليهان الهمداني لا يعسرف (٨/ ١٤٥٦ برقم ٢٨٠٧) .

وأورده على المتنقي في الكنز العيال، عن على \_ رضي الله عنه \_ ونسب إلى اللالكائي في كتاب السنة (١١/ ٣٢٥ برقم ٣١٦٧).

وقال سويد : حدثنا مروان بن معاوية (۱) عن حماد بن كيسان (۲) عن أبيه ، وكانت أختُه سرية لعلي - رضي الله عنه - قال: سمعت عليا يقول: / فيكُون في آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ لَهُمْ نَبَزٌ يُسَمَّونَ الرَّافِضَةُ ، يَرْفُضُونَ ١/٢٢٦ الإسلام ، فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ (٣١) ، فهذا الموقوف على على - رضي الله عنه - شاهدٌ في المعنى لذلك المرفوع .

ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديثِ أم سلمة(،) ، وفي إسناده سوارُ ابن مصعب(،) وهـوَ متروكٌ .

<sup>(</sup>١) أبو عبدالله مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري الكوفي (٠٠٠ ــ ١٩٣ هـ.) .

إمام حافظ . محدث رحَّال . روى عن يزيد بن كيسان ، وحيد الطويل وعاصم الأحول وغيرهم . وووى عنه سويد بن سعيد والحميدي ويحيى بن معين وابن واهويه وغيرهم ، قال ابن حجر : ثقة حافظ ، وكان يدلَّس أساء الشيوخ .

انظر: «تهلیب الکیال» (۳/ ۱۳۱۷) ، «تهذیب التهلیب» (۱۰/ ۹۱ - ۹۸) ، «التقریب» (۲/ ۹۲) . (۲۲ - ۹۸)

 <sup>(</sup>۲) لم أجمد من روى عن «مروان» اسمه حماد بن كيسان» والذي وجدت هو «يزيد بن كيسان» ترجته في «التهذيب» (۱/ ۱/ ۳۵۲) ، و «التقريب» (۲/ ۲۷۰) .

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في فشرح أصول الاعتقاد؛ (٨/ ١٤٥٦ برقم ٢٨٠٦) .

وأورده على المشقى في اكنز العيال؛ ونسبه إلى اللالكيائي في كتاب السنة (١١/ ٣٢٤ ، ٣٢٥ . برقم ٣١٦٣٨) .

<sup>(</sup>٤) روى اللالحائي هذا الحديث المرفوع بسنده عن أم سلمة زوج النبي على قالت : دكان رسول الله على عندي ، فَغَدَّتُ إليه فاطمة ومعها على ـ قرقع رسول الله على وأسه فقال : دأبشر يا على أنت وشيعتك في الجنة . . . الحديث . وفي إسناده دسوار بن مصعب، وقد أشار شيخ الإسلام إلى ضعفه .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبدالله سوار بن مصعب المودن الأعمى الهمدائي الكوفي (٠٠٠ ـ ١٧٥ هـ). ورى عن أبي إسحاق السبيعي وعطية العوفي وكليب بن واثل وغيهم . وروى عنه سويد

ابن سعيد ، وعمد بن عبدالوهاب الحارثي وإبراهيم بن زياد الخياط وغيرهم . ضعيف

انبظر: «الجبرح والتعليسلة (٤/ ٢٧١ ، ٢٧٢) ، «تبارينغ بغيامه (٢٠٨/٩ ، ٢٠٩٪ ، «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٤٦) » «تسان الميزان» (٢/ ١٢٨) .

وروى ابنُ بطة (١) بإسناده عن أنس قال : قال رسولُ الله على : ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْحَتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، فَجَعَلَهُمْ أَنْصَادِي، وَجَعَلَهُمْ أَنْصَادِي، وَجَعَلَهُمْ أَنْصَادِي، وَإِنَّهُ سَيَسِجِيء فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْتَقِصُونَهُم، أَلا فَلاَ تُواكِلُوهُم، أَلا فَلاَ تُصَلَّوا مَعَهُم، أَلا فَلاَ تُصَلَّوا مَلَهُمْ ، وَلا تُصَلَّوا عَلَيْهِمْ حَلَّتِ اللَّعْنَةِ (١) وفي هذا الحديث نظرٌ.

ورُوي ما هـو أغـربُ مـن هـذا وأضـعـف ، رواه ابن البناء عن أبي هــريــرة قــال : قــال رســول الله ﷺ: الا تَسُـبُوا أَصْحَابِـيْ فَإِنَّ كَفَّارَتَـهُمُ الْقَتَلُ ١٠٠٥ .

وأيضاً ، فإن هذا مأثور عن أصحابِ النبي على ، فروى أبو الأحوص(١)

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجته في ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من رواية أنس ـ رضى الله عنه ـ بألفاظ مختلفة .

رواه الحالال في اكتاب السنة، وقال المحقق: «هذا الحديث لا يصح» (٤٨٣ برقم ٧٦٩) . وذكره القاضي أبو يعلي في المعتمد (٢٧١) .

وروى أبو بكر الحطيب في االكفاية في علم الرواية؛ (٩٦).

وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ، وقال : «قال ابن حبان : خبر باطل لا أصل له» (١/١٦٢) .

وذكره على المتقي في اكنز العيال؛ ونسبه لابن النجار (١١/ ٤٠) ، برقم ٢٢٥٢٩) .

وضعَّفه الشيخ الألباني . انظر : «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (٢/ ٦٨ برقم ١٥٣٧) .

وقد أشار شيخ الإسلام إلى ضَعْف هذا الحديث بقوله: «وفي هذا الحديث نظر». (٣) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الأحـوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي (٠٠٠\_ ١٩٩ هـ).

روى عن إبراهيم بن مهاجر البجلي وأبي إسحاق السبيعي وعاصم بن سليان وغيرهم . ودرى عنه يحيى بن آدم ووكيع وأبو نعيم وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة متقن . انظر : «تهليب الكيال» (١/ ٢٨٧ - ٢٥٣) ، وتهليب التهليب» (١/ ٢٨٢ ، ٢٨٣) ، والتقريب» (١/ ٢٤٣) .

عن مغيرة(١) عن شِبَاك(٢) عن إبراهيم(٢) قبال: ﴿ بَلَغَ عَلِي بَنَ أَبِي طَالِبِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بِنَ السَّوْدَاءِ(١) يَتَتَقِصُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَهَمَّ بِقَتْلِهِ فَقَيلَ لَهُ: تَقَتْلُ وَجُدَاللَّهِ بِنَ السَّوْدَاءِ(١) يَتَتَقِصُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَهَمَّ بِقَتْلِهِ فَقَيلَ لَهُ: تَقَتْلُ وَجُلاً يدعو إلى حبكم أَهْلَ البيتِ؟ فقالَ: لاَ يُسَاكِنُنِيْ فِيْ دَارٍ أَبْداً ١٥٥٠ .

وفي روايةٍ عن شِبَاكِ قبال : «بَلَغَ عَلَيْنًا أَنَّ ابْنَ السَّوْدَاء انْتَقَصَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قبال : فدعاه ودعا بالسيف ، أو قال : فَهَمَّ بقتله ، فكُلِّم فيه ، فيقال : لا يساكنني ببلدٍ أنا فيه ، فنفاه إلى المدائن(١)٥(١) ، وهذا

<sup>(</sup>۱) تقلعت ترجته في ص (۱۲٦).

<sup>(</sup>٢) شِبَاك : بكسر أوله ثم موحدة خفيفة ثم كاف الضبي الكوفي الأعمى .

روى صن إيراهيم النخعي وصامر الشعبي وأبي الضحى وغيرهم . وروى عنه مغيرة بن مقسم ، وفضيل بن غزوان ، وعبدالله بن شبرمة وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة له ذِكر ق مسلم ، وكان يدلس .

انظر : فتهذيب الكيال» (١٢/ ٣٤٩) ، فتهذيب التهذيب» (٣٠٣ ، ٣٠٣) ، فالتقريب» (١/ ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم النخعي تقلمت ترجمته في ص (٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن سبأ ، يقال له: عبدالله بن السوداء أيضاً ، لأن أمّه كانت أمّة سوداء . ضال مضل ، رأس الطائفة السبئية ، ومصدر الروافض والشيعة . أصله من اليمن . كان يهودياً وتظاهر بالإسلام . رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة ودخل دمشق ثم انصرف إلى مصر ليلفت الناس إلى آرائه المسموسة كان يقول بألوهية على - رضي الله عنه - وبالرجعة والتناسخ ، وزعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند على .

انظر : «تهذيب تاريخ دمشق» (٧/ ٤٣١ ـ ٤٣٤) ، «ميزان الاعتدال» (٢٢ / ٤٢٦) ، «لسان الميزان» (٣/ ٢٨٩ ، ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٥) رواه اللالكائي في فشرح أصبول الاعتقادة (٧/ ١٢٦٤ برقم ٢٣٨٠) .

<sup>(</sup>٦) اسم موضع ، كان مسكن الملوك الأكساسة الساسانيين وغيرهم . واسمها القديم «الطيسفون» وإنها سمتها العرب المدائن لأنها سبع مدن متقاربة ، وكان فتع المدائن على يد سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في سنة ست عشرة من الهجرة في أيام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - والنسبة إليها مديني .

انظر التفاصيل: المعجم البلدان، (٧/ ٤١٤ ـ ٤١٤) .

<sup>(</sup>٧) رواه اللالكائي في فشرح أصبول الاعتقادة (٧/ ١٢٦٤ برقم ٢٣٧٩) .

عفوظ عن أبي الأحوص ، وقد رواه النجادُ() وابن بطة واللالكائي وغيرهم ، ومراسيلُ إبراهيمَ جيادٌ ، ولا يُظْهِر عليٌ \_ رضي الله عنه \_ أنه يريد قتل رجل إلا وقتلهُ حلالُ عنده ، ويشبهُ \_ والله أعلمُ \_ أن يكونَ إنها تسركه خوف الفتنة بقتله ، كها كان النبي على يمسكُ عن قتلِ بعضِ المنافقين، فإنَّ الناس تشتت قلوبُهم عقبَ فتنة عثمانَ \_ رضي الله عنه \_ ، وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوامٌ لهم عشائرُ لو ألاد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرُ لو ألاد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرهم ، ويسبب هذا وشَبهِهِ كانت فتنةُ الجمل() .

وعن سلمة بن كهيل ٢٠) عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبدَى (١) قال : قلتُ لأبي : يا أبت لو كنتَ سمعتَ رجلاً يسبُّ عمر بن الخطاب ما كنتَ تصنع به ؟ قبال : كنتُ أضربُ عنقهُ . هكذا رواه الأعمش عنه .

ورواه الشوريُّ(ه) عنه ولفظهُ : / قلت لأبي يا أبتِ لو أُتيتَ برجلِ ٢٢٦/ب يشهد على عمر بن الخطاب بالكفرِ أكنتَ تضربُ عنقَهُ؟ قال: نعم. رواهما الإمام أحمدُ وغيره(١).

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن سليم النجاد (٠٠٠ ـ ٣٩١ هـ).

روى عن أبي العباس بن عَقَلة وعُمد بن جعفر المطيري وعلى بن عمد المصري وغيرهم . وروى عنه أبو القاسم الأزهري ومحمد بن أحمد المشيقي ، وقال العشيقي : ثقة مأمون صاحب كتب كثيرة .

انظر : اتاريخ بغداده (٢/٤/٢) .

 <sup>(</sup>٢) وهي المعركة التي حصلت بين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه .. ومن معه من جهة وبين
 أم المومنين عائشة وطلحة والزبير ـ رضي الله عنهم ـ من جمهة أخرى ، وذلك في البصرة
 سنة ٣٦هـ .

انظر : قتاريخ الطبري، (٤/ ٥٠٨ ـ ٥٠٨) ، قالبداية والنهاية، (٧/ ٢٢٩ ـ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص (٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن عبدالرحن بن أبزى الخزاعي الكوفي. من علياء الكوفة وأعيانها . روى عن أبيه عبدالرحن وابن عباس وواثلة وغيرهم ، وروى عنه سلمة بن كهيل والحكم وتنادة وزبير اليامي وغيرهم . وقال ابن حجر : ثقة . انظر ترجته في : «التاريخ الكبير» (٤٩٤/٤) ، «عبليب التهليب» (٤/٤٥) ، «التقريب» (١/ ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٥) هو سغيان الثوري تقدمت ترجمته في ص (٣١).

<sup>(</sup>٦) رواه الخلال في «كتاب السنة» (٢٥٥ برقم ٢٠٤).

ورواه ابن عينة (۱) عن خلف بن حوشب (۲) عن سعيد بن عبد الرحمن البسن أبزى ، قال : «قُلْتُ لأبِيْ : لَوْ أُتِيْتَ بِرَجُلٍ يَسُبُ أَبا بَكُرٍ مَا كُنْتَ صَانِعاً ؟ قِالَ : أَصْرِبُ عُنَقَهُ ، قلتُ : فعمر ؟ قال : أَصْرِبُ عُنَقَهُ الله عنه وعبد الرحمن بنُ أَبْزَى (٤) مِنْ أَصْحَابِ النبي الله أدركه وصَلّى خلفه ، وأقره عمر وضي الله عنه عامِلاً على مكّة ، وقال : هو ممن رفعه الله بالقرآن ، بعد أن قبيل له : إنه عالم بِالفَرَائِضِ قَارِى وَ لِكِتَابِ رفعه الله بالقرآنِ ، واستعمله على وضي الله عنه على خراسان (١) «) .

(۲) هو أبو يزيد خلف بن حوشب الكوفي . ووى عن سعيد بن عبدالرهن بن أبزى وطلحة بن مُصرِّف وعطاء ابن أبي رياح وغيرهم وروى عنه سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية الفزاري رمنصور بن هينار وغيرهم . وقال

بن عبر الكيال؛ (١/ ٣٧٤) ، فتهذيب التهذيب؛ (٣/ ١٤٩ ، ١٥٠) ، فالتقريب؟ (٣/ ١٤٩ ) ، فالتقريب؟ (٢/ ٢٤٥) . (١٢٥ ) .

(٣) رواه اللالكاتي في الشرح أصول الاعتقادة (٧/ ١٣٦٤ برقم ١٣٧٨) ، ورواه محمد بن

عبدالراحد المقلسي في «آلنهي عن سب الأصحاب» (ق ١٢/ب) . (٤) هو عبدالرحن بن أبزى الخزاعي الكوفي .

صاحب رسول الله على كان فقيها عالماً . روى أيضاً عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب . وروى عنه ابناه سعيد وعبدالله ، والشعبي وأبو إسحاق السبعي وغيرهم .

انظر : «طبقات ابن سعده (٥/٢٢٤) ، «الاستيماب» (٢/٢٢٨) ، «أسد الغابة» (٢/٨٧٢) ، «الإصابة» (٤/٢٨٢ ، ٨٢٣) .

(٥) روى مسلم في الصحيحه عن عامر بن واثلة: «أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بعسفان» وكان عسر يستعمله على مكة ، فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : ابن أبزى. قال : ومن ابن أبزى ؟ قال : مولى من موالينا . قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟ قال : إنه قارى، لكتاب الله ـ عز وجل ـ وإنه عالم بالفرائض . قال عمر : أما إن نبيكم قال : إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ال ٥٥٩ برقم ٨١٧) كتاب صلاة المسافرين وقصرها

والحديث راوه أيضا ابن ماجة في «سننه» في المقدمة (٧٨ ، ٧٩ برقم ٢١٨). والإمام أحمد في «مسنده»، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٢٥٨/١ برقم ٢٣٢). (٦) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٢٧٨).

(٧) خراسان بلاد واسمة، وحدودها بما يلي العراق قصبة جوين وبيهتى، وآخر حدودها ما يلي المند غزنة وسجستان وكرمان . ومن أشهر مدن خراسان : نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ، وفتحت أكثرها عنوة وبعضها صلحاً .

انظر التفاصيل: «معجم البلدان؛ (٣/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>١) هو سفيان بن عيينة ، تقدمت ترجته في ص (٦٣).

وروى قيسُ بن الربيع(١) عن وائل(٣) عن البهي ٣٥ قال : وقع بين عبيد الله بن عمر (١) وبين المقداد (٥) كلام، فشتم عبيد الله المقداد ، فقال عمر : اعلي بالحداد أقطع لسانه لا يجترى أحد بعده بشتم أحد من أصحاب النبي الله (١) وفي رواية : افهَمَّ عُمَرُ بِقَطْع لِسَانِهِ ، فكلمه فيه أصحاب عمد الله فقال : افروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترى أحد بعده عمد الله فقال : افروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترى وأحد بعده

(١) هو أبو محمد قيس بن الربيع الأسدي الكوفي .

روى عن سليهان الأعسش وعبدالرحمن بن أبي ليلى ونسير بن ذعلوق وغيرهم . وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وأبو معاوية وغيرهم . قال ابن حجر : صدوق تغير لما كبر ، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديث فحدث به .

انظر : قتهذیب الکیال» (۲/ ۱۱۳۳) ، قتهذیب التهدیب، (۸/ ۳۹۱) ، قالتقریب، (۱۲۸ / ۳۹۱) ، قالتقریب، (۲۸ / ۲۷) .

(٢) لم أعرف من هو .

(٣) ذكر ابن سعد أن البهي اسمه: «عبدالله بن يسار؛ مولى الزبير بن العوام ، ويُكنَّى أبا محمد، وقد كان نزل الكوفة . ودوى عنه الكوفيون .

انظر : ﴿طِيقَاتِ ابن سعد ﴾ (٥/٧٠٣) .

(٤) هو عبيداله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي .

ولد في عهد النبي ﷺ وغزا في عهد أبيه . كان من شجعان قريش وفرسانهم . ولما قتل عسر بيد أبي لؤلؤة الفارسي قتل عبيدالله الهرمزان وجماعة من الفرس اللين كانوا بالملينة ، فعما عنه عثمان ، ولما ولي علي بن أبي طالب الحلافة هرب إلى معاوية وكان معه حتى قتل ف صفين .

انظر : قطبقات ابن سعد، (٥/٥٥ ـ ٢٠) ، قالاستيماب، (٣/ ١٠١٠ ـ ١٠١٢) ، قالاصابة، (٥/ ٥٢ ـ ٥٥) .

(٥) المقداد بن الأسود تقدمت ترجته في ص (٢٨٠) .

(٢) رواه اللالكائي في كـتاب اشرح أصول اعتقاد أهل السنة، (١٢٦٣/٧ برقم ٢٣٧٧).

وفي «متخب كنز العيال» عن ابن عساكر عن البهي قال : «كان بين عبيدالله بن عمر وبين المقاد درضي الله عنهم د شيء فنال منه عبيالله ، فشكاه المقاد إلى أبيه » فنلر عمر ليقطعن لسانه فلما خاف ذلك من أبيه ، تحمل على أبيه بالرجال ، فقال : دعوني فأقطع لسانه ، فتكون سنة بعمل بها من بعدي . لا يوجد رجل شتم رجلاً من أصحاب رسول الله إلا قُطع لسانه » .

انظر: امنتخب كنز العال؛ (٤٧٤/٤).

يسبُّ أحداً من أصحابِ عمد على الله الله الله وابن بطة واللالكائي وغيرهم ، ولعلَّ عمر إنها كفَّ عنه لما شفعَ فيهِ أصحابُ الحقَّ، وهم أصحابُ النبي على ولعلَّ المقداد كانَ فيهم.

وعن عسر بن الخطاب أنه أي بأعرابي يهجو الأنصار ، فقال : الولاً أنَّ لَهُ صُحْبَةً لَكَفَيْتَكُمُوهُ (٢) رواه أبو ذر الهرويُّ (٣).

ويؤيدُ ذلك ما روى الحـكم بن جَحْلِ(١) قال : اسَمِعْتُ عليًّا يَقُولُ

(١) رواه اللالكائي في دشرح أصول اعتقاد أهل السنة ، وقال : «اللفظ لحديث حسبل» (٧/ ١٢٦٣ برقم ٢٣٧٧) .

وأورده القباضي عياض في دالشفاء (٢/ ٣١٠) .

ونسب الملا على قاري والسيوطي إلى الخطيب في تاريخه وابن عساكر

انظر : «شرح الشفاء للقاري (٥٥٨/٢) .

أيضاً: «مناهل الصفا في تخريج آحاديث الشفاء للسيوطي (٨٦) ، وذكره في «متناعب كنز العيال، ونسب إلى أحد واللالكائي في «السنة» ، وأبي القاسم بن بشران في «أساليه» وابن عساكر عن البهي (٤/ ٤٢٤).

وابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢٥٨ ، ٢٥٨) .

(٢) أورده القاضي عياض في الشفا رئسيه إلى أبي ذر الهروي (٣١٠/٢) .

وقــال الملاعلي قــاري والســــوطي : (ورواه محمد بن قدامة المروزي في كتاب الحوارج عن أبي ســعيد الحدري ــ رضي الله عنه ــ بسند رجاله ثقات، .

انظر: وشرح الشفاء للقاري (١٥٨/٢) ، ومناهل الصفاء للسيوطي (٨٦) .

(٣) تقلمت ترجته في ص (١٨٩).

(٤) الحكم بن جَحْل \_ بفتح الجيم وسكون المهملة \_ الأزدي البصري .

روى عن أم الكرام عن جلها عن على ـ رضي الله عنه ـ وحبجر العلوي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . وروى عنه الحجاج بن دينار وسعيد بن أبي عروية والترسلي حليشا وإحداً. وقال ابن حجر : ثقة .

انظر: قهليب الكيال، (١/ ٣١٠)، قهليب التهليب، (٢/ ٢٢٤)، والتقريب،

لاَ يُسْفَضَّ لَنِيْ أَحَدُّ عَلَى أَيِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِلاَّ جَلَدْتُهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِي ١٠٥٤.

وعن علقمة بن قيس (٢) قال: اخَطَبْنَا عَلِيّ - رضَي اللَّهُ عنه - فقال: إنه بلغني أنَّ قوماً يُفضلوني على أبي بكر وعمر - رضي الله عنها - ولو كنتُ تقدمتُ في هذا لعاقبتُ فيه ، ولكني أكرهُ العقوبةَ قبلَ التقدم ، ومن قال شيئاً مِن ذلِكَ فَهُو مُفْتَر ، عليه ما على المفتري ، خيرُ النامِن كانَ بعدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ أَبُو بَكْر ، ثُمَّ عُمَره (٢) ، رواهما عبدُاللَّهِ بن أحمدَ ،

<sup>(</sup>١) رواه الإسام أحمد في ففضائل الصحابة، بتهام اللفظ ، وقال المحتمق : إسناده ضعيف . انظر التفاصيل (٨٣/١ برقم ٤٩) .

رعبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (٢/ ٥٦٢ برقم ١٣١٧) وإسناده ضعيف أيضاً فيه : هدية بن عبدالوهاب : صدوق ريا وهم . «التقريب» (٢/ ٣١٥) .

محمد بن طلحة : لا يعُرف ، أبو عبيلة بن الحكم : أيضاً لا يعُرف ، انظر : «الميزان» (٢٧٥/٢) ، فلسان الميزان» (٢/ ٤٦٦) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي الكوفي (۱۰۰ ـ ٦٢ هـ) . فقيمه الكوفة وصالها . من أجل أصحاب ابن مسعود . روى عن عمر وعثمان وعلى وضيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي وعمد بن سيرين وغيرهم . توفي بالكوفة ، قال ابن حجر: ثقة ثبت ، فقيه عابد .

انظر: قطبقات ابن سعده (٦/ ٨٦ - ٩٢) ، قالتاريخ الكبيرة (٧/ ٤١) ، قاريخ بغداده (٢/ ٤١) ، قالتقريبه (٢/ ٣١) .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في الفضائل الصحابة (٢/ ٣٣٦ برقم ٤٨٤) ، وإسناده ضعيف فيه : أبو معشر : وهو نجيح السندي المدني ضعيف أسن واختلط . التقريب (٢٩٨/٢) . وعبدالله بن الإمام أحمد في الكتاب السنة (٨٨/٢) برقم ١٣٩٤) وإسناده ضميف أيضاً بسبب أبي معشر المذكور .

وابن أبي صاصم في اكتباب السنة ، باب ذكر الرافضة \_ أذلهم الله \_ وقد حسنه الشيخ الأباني وقبال : الأصل الحديث طوق كثيرة جداً عن على \_ رضي الله عنه ، .

انظر التفاصيل : (٢/ ٢٨٠ برقم ٩٩٤) .

واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد، (١٣٩٧/٨ برقم ٢٦٧٨) .

وروى ذلك ابنُ بطُّة وَاللالكَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُويَد بْنِ غَفْلَةَ(١) عَـنْ عَلِي فُولَةَ (١) عَـنْ عَلِي فُولَةَ طَوِيلَةِ خَطَبَهَا(١) .

(٢) روى أبو إسحاق الفنزاري واللالكائي سبب هذه الخطبة هو أن سويد بن غفلة دخل على على بن أبي طالب في إسارته فقال : ايا أمير المؤمنين سررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وصمر بغير الذي هما له أهل ، ولولا أنهم يرون أنك تضسمر لهيا على مثل سا أعلنوا ما اجترؤوا على ذلك . قال على : (أعوذ بالله أن أضمر لهيا إلا الذي نختار عليه المفي ، لعن الله من أضمر لهيا إلا الحسن الجميل، ثم قام وهو دامع العينين ، وجلس على المنبر ، وحطب خعلية طويلة .

وذكر الحافظ ابن حجر أن الفر اللين ذكروا أبا بكر وعمر ـ وضي الله عنهما ـ هم عبدالله ابن سيأ ـ الضال المضل ـ وجماعته .

انظر التفاصيل: فسير الفزاري؛ (ص ٣٢٧ برقم ٦٤٧) ، فشرح أصول الاعتقاد؛ (٧/ ١٢٩٥ ، ١٧٩٦ برقم ٢٥٤٥) ، فلسان الميزان؛ (٣/ ٢٩٠) .

(٣) هو أبو عيسى عبدالرَّحن بن أبي ليل الأنصاري الكوفي (٠٠٠ ـ ٨٣ هـ) .

ققيه مشهور ، من أبناء الأنصار ، ومن أجلة النابعين . ووى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ . وروى عنه عمرو بن مرة ، والحكم بن عتيبة والأعمش وغيرهم . قال بوقعة الجاجم التي كانت بين عبدالرحن بن الأشعث وحجاج ابن يوسف الثقف . قال ابن حجر : ثقة .

انظر : «طبقات ابن سبعد» (۱۰۹/۳ - ۱۱۳) ، «تاریخ بغداد» (۱۹۹/۱۰ - ۲۰۲) ، «جذیب التهلیب» (۱/۲۲-۲۲۲) ، «التقریب» (۱/۹۹۱) .

(٤) هو أبو المنذر الجارود بن المعلى (١٠٠٠ ـ ٢١ هـ) .

كان سيد عبدالقيس . قيل : اسمه بشر بن حنش العبدي ، وإنها لُقّب جاروداً لأنه أخار على بكر بن واتل فاستأصلهم وجَرَّدهم ، وقال المفضل العبدي : على بكر بن واتل فاستأصلهم وجَرَّدهم ، وقال المفضل العبدي : قَدْسُنَاهُـــمْ بِالْحَيْلُ مِنْ كُــلُّ جَانِبِ كَمَا جَــرَّدَ الجَمَارُودُ بُكْـرَ بُـنَ وَاثِـل

وفـد مـنة عشر على النبي ﷺ في عبداً لقيس فأسلم وكـان نصرانيـا ، فـفـرح به النبي ﷺ وأكـرمه . واستشهد في معركة نهاوند مع النعيان بن مقرن ـ وضي الله عنهم ـ .

انظر: وأسد المعابة (١/ ٣١٢، ٣١٢) ، وتجريد أسهاء الصحابة ٤ (١/ ٧٤) ، والإصابة

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في ص (٤٩١)،

قال: فجعلَ يضربُهُ ضرباً بِالدُّرَةِ حَتَّى شَغَرَ (۱) برجليهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إلى الجَارود فقال: إليك عنَّي، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ / ﷺ في كذا وكذا ، ثمَّ قالَ عُمَرُ: مَنْ قَالَ غَيْرَ هذَا ١/٢٢٧ أَقَمْنَا عليْهِ مَا نُقِيْمُ عَلَى المفترِي (۱).

فإذا كان الخليفتان الراشدانِ عُمَرُ وعليٍّ - رضي الله عنها - يجلدان حدّ المفتري لمنْ يفضّلُ علياً على أبي بكر وعمر ، أو من يفضّلُ عمرَ على أبي بكرٍ - مع أن مجرّدَ التفضيلِ ليس فيهِ سبُّ ولا عيبٌ - عُلِمَ أنَّ عُقُوبَةَ السَّبُ عِنْدَهُمَا فَوْقَ هٰذَا بِكَثِيْدٍ .

<sup>(</sup>١) من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وقيل: الشغر البعد، وقيل: الاتساع . انظر : «النهاية» (٢/ ٤٨٢ مادة شغر) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بتهام اللفظ وإسناده صحيح (۱/ ۳۰۰ برقم ۲۹۱).
 وعبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وإسناده صحيح (۲/ ۷۹۵ برقم ۱۳٦٥).
 واللالكاتي في «شرح أصول الاعتقاد» مختصراً (۷/ ۲۹۱ برقم ۲٤٤٨).

## فِيْ تَفَاصِيْلِ الْقَوْلِ فِيْهِمْ

أمًّا من اقترن بسبه دعوى أنَّ عليًّا إلَّهُ ٢٠) ، أو أنَّــهُ كـان هو النبيّ وإنَّهَا غَلَطَ جَبِرِيلُ فِي الرَّسَالَةِ٣٠ ، فَهَذَا لَا شُكٌّ فِي كَفْرِهِ ، بَلَ لَا شُكٌّ فِي كـفر من توقفُ في تكفيرو .

وكــذلك من زعم مسهم أن القُرْآنَ نُقِصَ منهُ آياتٌ وكُسمت، ، أو

(١) في (أ) زيادة «الثاني» والمثبت من (ب) و (ج) .

(٢) وهو قــول السبئية ــ أصحاب عبدالله بن سبأ ــ من الروافض الغلاء ، ورُوي عن الشعبي أن

عليهاً ـ رضى الله عنه ـ حرّق منهم قـ وماً لما قالوا له : أنت هو . فقال : من أنا ؟ فقالوا :

أنت ربنا فأمر بنار فأجَّجت فالقوا فيها . وفيهم قال على ـ رضي الله عنه ـ : أججتُ ناري ودعسوت قسنراً

لمسا رأيست الأمسر أميراً منكسراً

انظر: قمنهاج السنة! (١/ ٣٠).

(٣) وهذا قــول الغرابية من الروافض الذين يقولون : إن جبريل أخطأ بالوحي ، وإنها كان النبي هو على بن أبي طالب ، وسمنوا بهذا الاسم لقنولهم : كان النبي ﷺ أشبه بعلي من الغراب بالغراب ، وقمد رد القباضي أبو يعل عليمهم فبقبال : فويجب أن نعلم أن علياً لم يكن نبياً " قط، خىلافًا لهم في قـولهم كـان نبياً، إن جبريل غلط في نزول الوحي عليه . والدلالة عليه أن نبينا محمداً ﷺ كـان لبـيـاً حقاً ، وعلم من دينه ضرورة أنه لم يبعث معه نبي ، ولا بعد موته، وأن علياً من أصحابه وليس بنبي ، ولأن جبريل لو غلط مرة بعد مرة ، لوجب أن لا ينقره الله تنعمالي على ذلك لو جنوزنا الغلط عن جبريل فيها يؤدي عن الله تعمالي لوجب: تجويز الغلط على الأنبياء ، وقد أجمع المسلمون على خلافها .

انظر : المعتمد في أصول الدين؛ (ص ٢٥٦) أيضاً : الشفاء (٣٠٣/٣) .

(٤) وهذه إحمدي فنضبائج الروافيض إذ أنهم يزعمون : أن القرآن قد غُيِّرَ ويُدُّلُ وخوَّلف بين نظمه وترثيبه ، وأحيل عها نزل إليه ، وقسرىء على وجموه غير ثابتة عن الرسول وأنه قد نقص منه رزيد نيه

زعـــم أن لمه تَأْوِيلاَتِ باطنة (١) تسقطُ الأعمالَ المشروعة ، ونحـوَ ذلــك ، وهــوُلامِ يسمونَ الْقَرَامِطَـةُ (١) والبـاطنيـةُ (١) ، ومنهم

وقد رد القاضي أبو يعلى عليهم وقال: «والقرآن ما غُيرٌ ولا بُدُّلُ ولا نُقِصَ منه ، ولا زِيْدُ فيه . والدلالة عليه : أن القرآن جع بمحضر من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وأجموا عليه ويكر منكر ، ولا رد أحد من الصحابة ذلك ، ولا طعن فيه .

ولو كان مغيراً مبدلاً لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه ، لأن مشل هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة . ولو جوزنا ذلك لوجب أن يجوز أن الله من خس صلوات ، وأوجب صوم أكثر من شهر رمضان ، ولما بطل ذلك وجب القطم على أن القرآن ما غُير وما بُدل .

ولأنه لـ كَان مغيراً مبـ لـ لا لوجب على على \_ رضي الله عنه \_ أن يبـينه ويصلحه ، ويبين للناس بيـاناً عاماً ما كان مغيراً ، فلها لم يفعل ذلك بل كان يقرؤه ويستعمله دل على أنه غير مبدل ولا مغيره .

انظر : «المعتمد في أصول الدين» (ص ٢٥٨) .

(١) وهذا من عقيدة الباطنية كها سيأتي في التعريف جم .

(٢) الشرمطة في اللغة : دقمة الكتابة ، وتداني الحروف والسطور . ومقاربة الخطو . يقال : قرمط الكاتب : إذا قارب بين كتابته . وقرمط البعير إذا قارب خطاه . «تهذيب اللغة» (٩/ ٤٠٨ ، ٤٠٩ مادة قرمط) .

وفي الاصطلاح: القرامطة فرقة من الباطنية . وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث ، ولقب بقرمط لقرمطة في خطه أو خطوه ، وإليه تنسب القرامطة .

وذكر ابن الجوزي أنهم قوم من الباطنية اتبعوا طريق الملحدين وجحدوا الشرائع . وادعوا أن لفطواهم القرآن والأخبهاء بواطن تجري بجرى اللب من القشر ، وأنها توهم الأغبهاء صورا، وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق خفية .

وقال ابن خلكان : «إن القرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة ية ال له قرسط -بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم بعدها طاء مهملة - ولهم مذهب مذموم . وكانوا قد ظهروا في سنة إحدى وثيانين ومتين في خلافة المعتضد بالله» .

انظر التفاصيل في : «مقالات الإسلاميين» (٩٨/١) ، «الفَرق بين الفِرق» (٣٦٦ ، ٢٦٧)، «المتظم» (٥/١٠ ـ ١١٩) ، «وفيات الأعيان» (٣٣٥/٤) .

(٣) الساطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب ساطناً ، ولكل تنزيل تأويلاً . ذكر الساطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب ساطناً ، ولكل تنزيل تأويلاً . ذكر الشهرستاني أن الباطنية القديمة كانت تخلط كلامها ببعض كلام الفلاسفة . وأما الباطنية في العراق زمانه فقد جعلهم هم والإسماعيليه الفلاة فرقة واحدة . وذكر أنهم يسمون في العراق بالساطنية والقرامطة والمزدكية ، وفي خراسان التعليمية والملحدة .

التناسخيَّةُ(١) ، وهـؤلاءِ لا خِلافَ فِي كُفْرِهِـم.

وأما من سبهم سبّاً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم - مثل وصف بعضهم بالبخل ، أو الجبن ، أو قلة العلم، أو عدم الزهد ، ونحو ذلك - فهذا هو الذي يستحقُّ التأديبَ والتعزيرَ ، ولا يُحكمُ بكفرهِ بمجردِ ذلك ، وعلى هذا يحملُ كلامُ من لم يكفرهم من العلماء .

وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا علَّ الخلافِ فيهم ، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد .

وذكر البغدادي بأن ضرر الباطنية أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس والدهرية ،
 وسائر أصناف الكفرة ، وأن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان
 المعروف بالقداح ، وعمد بن الحسين الملقب بذياران .

انظر : «الفَّرق بين الفِّرق؛ (٢٦٠ ، ٢٦٦) ، «الملل والنجل؛ (١٩٣ ، ١٩٣) .

<sup>(</sup>١) لم أجد فرقة مستقلة باسم التناسخية . وذكر الشهرستاني أن السبئية هي التي قالت بتناسخ الجنوء الإلهي في الأثمة بعد على . رضي الله عنه . ، ثم أبو كامل زعيم الفرقة الكاملية قال: الإمامة نور بتناسخ من شخص إلى شخص وذلك النور في شخص يكون نبوة وفي شخص يكون إمامة ، وربها تتناسخ الإمامة فتصير نبوة .

والغلاة على أصنافها متفقون على التناسخ ، وهذا مأخوذ من المجوس المزدكية والهند البرهية ومن الفلاسفة والصابئة .

ومراتب النسخ أربع: النسخ ، والمسخ ، والفسخ ، والرسخ . انظر التفاصيل : «الملل والنجل» (١٧٤ ، ١٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ني (ج) : الأنها .

<sup>(</sup>٢) ئي (ج) : اشك) .

متعين ، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق (١) ، وخيرها وأن هذه الأمة التي هي: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (١) ، وخيرها هو القرنُ الأولُ ، كان عامتهم كفاراً أو فُسَّاقاً ، ومضمونها أن هذه الأمة شرر الأمم ، وأن سابقي هذه الأمّة هُممْ شرارها ، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال، فإنه يتبيّنُ أنه زنديق (٢) ، وعامّية الزَّنَادِقَة إنَّمَا يَسْتَتِرُونَ بمذهبهم ، وقد ظهرت لله فيهم مَثلات (١) ، وتواتر النقلُ بأن وجوههم بمذهبم ، وقد ظهرت لله فيهم مَثلات (١) ، وتواتر النقلُ بأن وجوههم

والذي عليه اعتقاد الأمة الإسلامية أن الله اصطفى لهذه الأمة خير الرسل ، وأنزل عليه خير الكتب ، وجعل هذه الأمة خير الأمم ، وذلك يؤكد أن الله \_ عز وجل \_ اختار لحمل هذا الدين وصحبة رسوله على خير البشر بعد الأبياء والرسل ، فإن هذا الدين يحتاج إلى من يحمله إلى الناس بالحبجة والبيان ، والسيف والسنان، وإذا لم يكن الرحيل الأول من الأمة الإسلامية أهلاً لحمل هذا الدين وتبليغه فإن ذلك يعني دفن هذا الدين في مهده ، أو ضياعه واندئاره .

ولكن الله \_ عز رجل \_ اختار تلك الفئة الطاهرة ، والنخبة الخيرة الصادقة لتكون بداية لا لله الله الله الله الأرض ، وحفظ كتابه وسنة رسوله الله وأخبر \_ مسبحانه وتعالى \_ عن فضلهم ومدحهم ، وأثنى عليهم في عشرات الآيات ، وهكذا الأحاديث الشريفة التي لا يخلو منها كتاب من كتب السنة تؤكد فضل الصحابة وعبة الله لهم .

انظر التفاصيل في : اشرح أصول اعتقاد أهل السنة، (٧/ ١٣٣٧ ، ١٣٣٨ تعليقة رقم

<sup>(</sup>١) وهذه من أخطر النتائج التي تترتب على اصتقاد الروافض الفامد ، إذ يلزم منه نزع الثقة في كل ما نقله الصحابة - رضي الله عنهم - من هذا الدين ، ويعني ذلك القضاء على الدين الذي أراده الله - عز وجل - أن يكون ديناً أبدياً إلى قيام الساعة ، وذلك لعدم توافر النقل المأمون حسب زعم أصحاب ذلك الاعتقاد الفاسد .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٠) سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) تقدم معنى الزنديق وكلام العلماء فيه ص (٥٦٥، ٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) قبال الأزهري: المعرب تقبول للمقوية: مَثُلَة ، ومُثُلَة . فيمن قبال مَثُلَة جعها على مَثُلات ، ومُثلات ومُثلات بإسكان الثاء . وقول الله تعالى : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْتَةِ قَبْلَ الحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الكُلاتَ ﴾ الآية (٦) مورة الرعد .

تُمسخُ خنازيرَ في المحيا والماتِ، وجعَ العُلماء ما بلغهم في ذلك، وممن صنف فيه الحافظ الصالحُ أبو عبدالله محمدُ بن عبدالواحد المقدسي(١) كتابه في السنَّهي عَنْ سَبُّ الأَصْحَابِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ وَالْعِقَابِ ٢٠١٠.

إسام حافظ حجة . لزم الحافظ صبدالغني وتخرج به . رحل في طلب العلم إلى كثير من البلاد . روى عن أبي الممالي بن ضابر ، وعبدالرحن بن علي الحرقي وأبي الفرج بن الجوزي وضيرهم . وروى عنه سيف اللين بن المنجد وزكي اللين البرزالي وشرف الدين ابن النابليي وغيرهم . ومن مصنفاته : «النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب» و «فضائل الأعمال» و «كتاب الأحكام» . توفي بسفح قاسيون .

انظر ترجته في : «الواقي بالوفيات» (٤/ ٦٥ ، ٦٦) ، «فوات الوفيات» لمحمد شاكر الكتبي (٣/ ٤٢٦ ، ٢٣٦) ، «شلوات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٣٦ ـ ٢٤٠) ، «شلوات اللهب» (٤/ ٢٣٦ ـ ٢٢٢) .

(Y) تقدم وصفه في المقدمة ص (۱۸۱) وافتتح المؤلف هذا الكتاب بسرد بعض الأحاديث التي تنهى عن سب الصحابة، وأردفها ببعض أقوال أهل البيت في فضل الشيخين ـ رضي الله عنهم عنها ـ وذكر بعض أقوال الأثمة من التابعين وغيرهم فيمن سب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ثم سرد الحكايات تحت عنوان: قذكر بعض ما بُلي به من كان يشتم الصحابة، وساق عشرين حكاية ، وهي جلّ الكتاب ، ويحسن أن أنقل هنا بعضاً منها :

الأولى: روى بسنده عن مؤذن اعك قال: الخرجت أنا وعسي إلى المكران وكان معنا رجل يسب أبا بكر وعسر رضي الله عنها فنهيناه فلم ينته ، فقلنا : اعتزلنا ، فاعتزلنا ، فاعتزلنا ، فلم دنا خروجنا ندمنا ، فقلت : لو صحبنا حتى نرجع إلى الكوفة ، فلقينا غلامه ، فقلنا له : قل لمولاك يشد إلينا . قال : إن مولاي قد حدث به أمر عظيم قد مسخت يداه يدي خنزير . قال : فلينا ، فال : إنه قد حدث بي أمر عظيم ، فأخرج خنزير . قال : ويتم التهينا إلى قرية من قرى السواد كثيرة المنازير ، فلها راها صاح صيحة ووثب ، فسسخ خنزيراً وحني علينا ، وجننا بغلامه ورتاعه إلى الكوفة (ق ما اله) .

الثانية: عن خلد بن حسين قال: سمعت سفيان النوري يقول: كان على طريقي إلى المسجد كلب يعقر الناس، فأردت يوماً الصلاة، والكلب على الطريق، فتنحيت عنه، فقال: يا عبدالله جُزْ، فإنها سلطني الله على من يشتم أبا بكر وعمر أو كما قال» (ق / ٢٥)

يقول: يستعجلونك بالعداب الذي لم أعاجلهم به ، وقد علموا ما نزل من عقوبتنا بالأمم
 الحالية ، فلم يعتبروا بهم . انظر: «تهذيب اللغة» (٩٩ مادة مثل) .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الضياء المقدسي الجماعيلي الدمشقي (٥٦٩ هـ ـ ... ١٤٣ هـ . .

وبالجسملة فسمن أصناف السابَّة من لا ريب في كفرو ، ومنهم من لا يحكم بكفرو ، ومنهم من يترددُ فيه ، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك ، وإنها ذكرنا هذه المسائل لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصلنا لها .

فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب ، ذكرنا ما يسرهُ اللّهُ واقتضاه الوقتُ ، والله سبحانه يجعله لوجهه خالصاً ، وينفع به ، ويستعملنا فيها يرضاهُ من القولِ والعملِ .

والحسدُ لله ربَّ العالمين ، [وَصَلَّى الله عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا إِلَى يَوْمِ الدَّيْنِ [(۱).

<sup>(</sup>١) من (ب) .







## الفاتمسة

## خاتمة الدراسة والتحقيق

لقد وصلنا من خلال تحقيقنا ودراستنا لهذا الكتاب القيم «الصارم المسلول على شاتم الرسول على نتائج عديدة ، واقتراحات مفيدة ، تتلخص فيها يأتي :

الدين ، وسبِّ رسولِ ربِّ العالمين ، والمجاهرة بذلك على الدين ، وسبِّ رسولِ ربِّ العالمين ، والمجاهرة بذلك على رؤوس الملا أجمعين بلا رادع ولا وازع من خُلُق أو دين ، وما ذلك إلا لأسباب منها : الجهل المزري الذي وقع فيه كثير من الناس في معرفة حكم سابّ النبي وحدِّه الشرعي ، ومنها : عدم تنفيذ الحدود على الشاتمين والمرتدين حتى ظهر أولئك الزنادقة الذين جاهروا بالاستهزاء والسبّ على مرأى ومسمع من الناس أجمعين .

٢ ـ نظراً لجهل الكثير من المتسبين إلى الإسلام بهذا الحكم والحد الشرعي؛ فإننا نقترح أن تقوم الجهات المسؤولة بجعل هذا الكتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول على كمرجع في المرحلة الجامعية ، أو يكون ضمن المناهج في إحدى المراحل الدراسية ؛ لكي يدرك الطلاب هذا الأمر إدراكاً صحيحاً وينتشر بين النامي معرفة حكم الساب وحده الشرعي .

٣ ـ حيث أن هذا الموضوع مهم جداً، وأهميته لا تخفى على ذي مِسْكةٍ في

عقله في مشارق الأرض ومغاربها ، فيا حبّدا لو يُتَرجم هذا الكتاب وغيره من كتب شيخ الإسلام الفيّمة إلى اللغات الأخرى ليعمّ النفع بها بإذن الله تعالى ، فها أحوج الناس اليوم إلى إدراك حقيقة هذا الأمر الخطير .

٤ ـ لقد أصبح تحقيق النصوص القديمة علياً ذا قواعد وأصول ، وإن كتب سلفنا الصالح رجمهم الله تعالى في حاجة إلى تجديد إحيائها ، وتحقيق خطوطاتها ، بل وإن المطبوعات منها في حاجة إلى تحقيق أيضاً تحقيقاً علمياً ، ونشرها بطريقة تناسب هذا العصر ، وإننا نتمنى من الله تعالى أن يوفّق الباحثين والدارسين في إعادة طبع وتحقيق جميع الكتب والرسائل التي لم تحقق تحقيقاً علمياً حسب القواعد والأصول المعروفة في علم التحقيق ؛ وذلك حتى تظهر كتب تراثنا الإسلامية سليمة من التصحيف والتحريف والأخطاء وغيرها .

٥ - أن يناط تحقيق كتب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى بمن عُرِف عنه عبته لهم وسَيْرُه على منهاج النبوة ، وأن لا توضع في أيدي غيرهم ؟ لكي لا يظهر التحقيق وفيه من الانهزامية والتهجم على أثمتنا رحمهم الله تعالى، وتجريهم بها لا يليق ولا يحق، كها وقع في تحقيق كتاب وأحكام أهل الذمة اللإمام العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى الذي حققه : د. صبحى الصالح ، ونشر في عام ١٩٨٣ م(١) .

٦ ـ مقابلة النصوص المنقولة من المصادر والمراجع في الكتاب مع النسخ
 المخطوطة أو النسخة الأصل لها فوائد ملموسة في عملية التحقيق

<sup>(</sup>١) للتشعبيل ومعرفة ما وقع فيه هذا المحقق من سوء الأدب مع أثمتنا رحمهم الله ينظر : ص (١٧٢) من القسم الأول لدراسة وتحقيق هذا الكتاب.

والمقابلة ، فمنها : أن المقابلة مع ذلك المصدر تعتبر مقابلة لنسخة أخرى إضافية ، ومنها : تقويم العبارات وتصحيحها ، وخاصة إذا حدث خطأ من الناسخين ، ومنها : زيادة عبارات أو كلمات تفيد في فهم المعنى وتوضيحه خاصة إذا نقل النص في الكتاب مختصراً أو عرفاً من قبل الناسخين ، ومنها : تحديد بداية النقول ونهايتها ، وإنه إذ ذاك فإننا نرى أن لا يكتفى في التحقيق بمجرد مقابلة النسخ الخطية فحسب ، بل وبمقابلة النصوص أيضاً مع المصادر والمراجع المنقول منها إن أمكن الباحث أو المحقق إلى ذلك سبيلاً .

٧- إن من الواجب على القادرين من المسلمين أن يعنوا عناية جادة بأمر سبّ نبيّنا و الاستهزاء بشيء من الدين ، وأن ينشروا بين الناس الوعي الصحيح والإدراك السليم لهذا الأمر الخطير بمختلف الوسائل الدعوية ، وأن تنشر مثل هذه المؤلفات القيّمة لأثمتنا الكرام رحمهم الله تعالى بعد تحقيقها وتصحيحها بدقّة كاملة ؛ حتى لا نسمع ولا نسمح في ديارنا بشيء فيه أذى الله ورسوله وعباده المؤمنين.

٨ - إن السبّ كفر في الظاهر والباطن ، سواء اعتقد فاعله أنه حرام أم كان مستحلاً له ، وإن شاتم الرسول ﷺ يقتل بكل حال عند الحنابلة سواء كان مسلماً أو كافراً ولا يُستتاب ولا تُقبل له توبة ، وإن سبّ الذمي للرسول ﷺ ينقض العهد ويوجب القتل ولا تقبل له توبة ، والمشهور في مذهب الإمام مالك قتل الساب بدون استتابة ، وحكمه حكم الزنديق إذا كان مسلماً ، وإذا كان ذمياً فأسلم ففيه روايتان : في الأولى : لا يقتل، وفي الثانية : يقتل .

ومـذهب جهور الشافعية أن الساب كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل ،

وذهب أبو بكر الفارسي إلى أنه لا يسقط عنه القتل بالتوبة ، وعند الصيدلاني : إذا سب بالقذف ثم تاب سقط عنه القتل ، وجُلد ثهانين للقذف.

وعند الأحناف أن الساب كالمرتد في سائر أحكام الردة .

٩ ـ الردة على قسمين : مجرَّدة ومغلَّظة ، وتقبل توبة المرتد المجرد عند
 عامة أهل العلم ، وروي عن الحسن البصري أنه يقتل ولو أسلم
 وأشهر الروايتين عن الإمام مالك والإمام أحمد : أن استتابة المرتد
 واجبة ، وفي الثانية مستحبة .

والمشهور عند الإمام أبي حنيفة أن الاستتابة مستحبة ، وهو أيضاً قولً للإمام الشافعي إلا أنه قال في أحد قوليه : يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قُتـل . ومـذهـب الجـمـهـور : أن المـرتـد يؤجّل ثلائة أيام بعـد الاستتابة .

١٠ إن حقيقة السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف ،
 وهو ما يفهم عنه السب في عقول الناس .

ان الحكم في سبّ سائر الأنسياء عليهم الصلاة والسلام كالحكم في سبّ نبينا محمد 幾 .

١٢ ــ إن السّاب لله عــز وجــل من المسلمين يجب قتله بالإجماع ؛ لأنه صار
 بذلك كافراً مرتداً ، بل أسوأ من الكافر .

وإن الدّمي من إذا سبّ الله تعالى بها لا يتديّن به مثل اللعن والتقبيح فهو سبّ يقتل به ، وإذا سبّ الله تعالى بها يتدين به مثل قول النصارى إن لله ولداً وصاحبة ، ففيه خلاف عند العلماء .

- ١٣ ـ إن سبّ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بها برّاها الله تعالى منه كُفرٌ
   إجاعاً بلا خلاف . وإن من سبّ غير عائشة من أزواج النبي ﷺ
   رضي الله عنهن حكمه كحكم سب عائشة على الأرجع .
- 1 إن سبّ الصحابة رضي الله عنهم حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإن مَن سبّهم وجب تأديبه وعقوبته، ولا يجوز العفو عنه . ومن اقترن بسبّه للصحابة أن علياً إله ، أو أنه هو النبي ، وإنها أخطأ جبريل في الرسالة ، فهو كافر بالإجماع ، بل لا شك كفر مَن لا يكفره.

ومن زعم أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعــد رســول الله ﷺ إلا عــدداً يسيراً ، أو أنهم فسقوا عامتهم ، فهذا أيضاً لا شك في كفره .

١٥ ـ إن مَـن زعم أن القـرآن نُقص منه وزيد فيه ، وكُتمت منه آيات ، أو
 زعم أن له تأويلات تسقط الأعمال ، فلا شك في كفره أيضاً .



## فهرس موضوعات المجلد الثالث الجزء الثاني من النص المحقق

| 404_ | المسالة الثالثة :الامالة الثالثة الثالث |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001  | أن الساب يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلمًا أو كافراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 001  | مذهب الحنابلة في شاتم الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 001  | رواية جنبل عن الإمام أحمد بقتل الشاتم بغير استتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 001  | رواية عبدالله عن الإمام أحمد بقتل الشاتم بغير استتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 007  | يستتاب المرتد المجرد عند الإمام أحمد ثلاثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 004  | تفسير الإمام أحمد لقوله عليه السلام: ومن بَدَّلَ دِينه فاقتلوه "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007  | روايتان عن الإمام أحمد في حكم استتابة المرتد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ००१  | الردة تحصل بجحد الشهادتين وبسب الله تعالى ونبيه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 000  | نصوص الفقهاء في قتل الساب بغير استتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٥٦  | خلاف الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي في هذه المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٥٥  | الساب المسلم يقتل ولا تقبل توبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 001   | الدُّمي الساب إذا أسلم يقتل في الصحيح من المذهب          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 07.   | تربة الذمي الناقض للعهد لها صورتان                       |
|       | رواية الخطابي عن الإمـام مالك وأحمد في عدم قتل الساب     |
| 770   | الذمي إذا أسلم                                           |
| ۳۲٥   | خلاصة ما تقدم                                            |
| 070   | الاختلاف في استتابة الزنديق والساحر والكاهن              |
| ۸۲٥   | الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي                         |
| ٥٧١   | لا فرق بين السب والقذف عند الإمام أحمد وعامة أصحابه      |
| ٥٧١   | تفريق ابن قدامة المقدسي بين القذف والسب                  |
| 071   | مذهب المالكية في شاتم النبي ﷺ                            |
| 0 4 1 |                                                          |
|       | روايات أصحاب الإمام مالك عنه أن الشاتم يقتل              |
| ۲۷۵   | ولا يستتاب وحكمه حكم الزنديق                             |
| ٥٧٣   | الذمي إذا سب ثم أسلم ففيه روايتان عن الإمام مالك         |
| : '   | عند محمد بن سُحنون حد القذف من حقوق العباد               |
| 040   | لا يسقطه عن الذمي إسلامُسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 040   | مذهب الشافعية في شاتم النبي ﷺ                            |
| ٥٧٥   | وجهان للشافعية في شاتم النبي ﷺ                           |
| 140   | عند الصيدلاني إذا تاب الساب بالقذف يجلد ثمانين           |
| ٥٧٧   | نصوص الإمام الشافعي من «الأم» على قبول توبة الذمي        |
| ۸۷٥   | أقموال العلماء في توبة الساب وقبولها وفيه فصلان :        |
| ۸۷۵   | الفصل الأول: في استتابة الساب المسلم وقبول توبته         |
|       | الذي عليه عامة أهل العلم أنه تقبل توبة المرتد، خالف      |
| 0V9   | فيه الحسن البصري                                         |

|       | والصنواب ما عليه الجهاعه والأدله على ذلك من         |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۰۸۰   | الكتاب والسنة والإجماع                              |
| 790   | فصل : مذاهب العلماء في حكم استتابة المرتد وأدلتهم   |
| ०९२   | روايتان عن الإمام أحمد في حكم استتابة المرتد        |
| 097   | قولان للإمام الشافعي في استتابة المرتد              |
| ٥٩٧   | الاستتابة مستحبة عند الأحناف                        |
| ۸۹٥   | مـذهب عبيد بن عمير وطاوس : قتل المرتد بدون استتابه  |
| ०११   | لا مجوز قتل من لم تبلغه الدعوة                      |
| 7 • • | الدليل من السنة على جواز قتل المرتد مالم يسلم       |
| 1.1   | حمجة من رأى الاستتابة واجبة أو مستحبة               |
| 7 • 9 | الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد من وجوه             |
| 117   | المقارنة بين المرتد وبين ساب النبي ﷺ                |
| 717   | وجـوه الفـرق بين سب الرسول ﷺ وسب واحد ،ن الناس      |
| ٠٢٢   | القصل الثاني: إذا سب الذمي ثم تاب فيه ثلاثة أقوال   |
| 777   | يقتل الساب الذمي لكفره وحرابه                       |
| 377   | رأي العلماء في القياس والأسباب ونحوهما              |
| 777   | إذا أسلم الذمي بعد سب الله تعالى لا يؤخذ به         |
| 777   | الرسول ﷺ له نعت البشرية ونعت الرسالة                |
|       | يجوز قــتل من يؤذي الله ورسوله من الكفار بدون       |
| ۲۳۰   | عرض الإسلام عليه                                    |
| ۲۳۰   | حكم إسلام الحربي بعد أسره                           |
| 740   | الاستدلال على أن المسلم الساب يقتل بغير استتابة     |
| 777   | الفرق بين قذف أمهات المؤمنين وبين غيرهن من المؤمنات |

| 789   | ليس للحاكم أن يحكم بخلاف علمه                           |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 70.   | نكتة من لا يقبل توبة الزنديق                            |
| 705   | الدليل على جواز قتل المنافق والزنديق من القرآن الكريم   |
| 775   | الدليل على جـواز قتل المنافق والزنديق من السنة          |
| 775   | لم يقتل النبي ﷺ المنافقين لرجهين                        |
| 147   | خلاصة ما تقدم                                           |
| ٥٨٢   | الأدلة من آثار الصحابة على جواز قتل الزنديق             |
| 7.8.7 | المبتدع إذا جحد ليست له تربة                            |
| 7.87  | متى تقبل التوبة ومثى لا تقبل ؟                          |
| 7.8.8 | استدلال بارع على عدم قبول توبة المنافق تحت بارقة السيف  |
| 7.89  | طرق استدلال من قال بقتل الساب لكونه منافقاً             |
| 791   | التوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال                      |
| 791   | إذا سقط سب النبي على بالتوبة لم يردع ذلك عن انتهاك عرضه |
| 190   | التفريق بين المسلم والذمي في إقامة الحدود عليهما        |
| 191   | الردة على قسمين : مجردة ومغلظة                          |
| 191   | فساد من جعل الردة جنساً واحداً                          |
| 197   | دلائل قبول توبة المرتد تشمل الردة المجردة فقط           |
| 199   | الردة قد تتجرد من السبا                                 |
| ٧٠١   | السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً          |
|       | مذهب الجهمية وبعض المرجئة : الإيهان هو المعرفة          |
| ٧٠١   | والقول بلا عمل                                          |
| ٧٠٣   | الإضرار بالمسلمين أشد من تغير الاعتقاد                  |
|       | وجوب قتل الساب مسلماً كان أو كافراً                     |

| _٧•٦. | منة الرسول ﷺ تدل على قتل الساب وإن تاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٨   | طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم الساب                                          |
| V+9   | * الطريقة الأولى: الاستدلال بآية الحرابة                                                |
| ۷۱۳   | الساب من المحاربين لله ورسوله والأدلة على ذلك                                           |
| VYO   | ناقض العهد والمرتد المؤذي محارب لله ورسوله والمسلمين                                    |
| VYV   | الساب عدو لله ولرسوله                                                                   |
| ٧٣٠   | سب النبي ﷺ ينافي اعتقاد نبوته                                                           |
| ٧٣١   | لا يجب الإيهان بولاية الولي ويجب الإيهان بنبـوة النبي                                   |
| ٧٣٣   | شتم النبي ﷺ فساد في الأرض                                                               |
| ۷۳٥   | المحاربة نوعان باليد واللسان                                                            |
| 777   | معنى محاربة الله ورمبوله                                                                |
|       | كل ما يدل على أن السب نقض فهو يدل على أنه                                               |
| ٧٣٧   | محاربة لله ورمسوله                                                                      |
| ٧٤٠   | إذا تاب المحارب قبل الأخذ والرفع فقد تاب قبل القدرة                                     |
| 737   | فـرق الله _ سبحانه وتعالى _ بين التوبة قبل القدرة وبعدها                                |
| ٧٤٤   | قبول التوبة بعد القدرة يعطل الحدود                                                      |
| ٧٤٥   | قــتل الساب لأجل الأذى والضرر وليس لمجرد السب                                           |
|       | * الطريقة الثانية : الاستدلال بقول تعالى : ﴿ وَإِن نَكُثُوا                             |
| 737   | أَيْــمَـانَـهُمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُـمْ ﴾ الآية                                      |
| VĮV   | الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بهم                                                 |
| 789   | وصية الصديق لقتل شيوخ المشركين لأنهم أئمة الكفر                                         |
| Yoo   | أحوال الماهد                                                                            |
|       | <ul> <li>الطويقة الثالثة : الاستبدلال بقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَـةُ</li> </ul> |

·

| YOY         | لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | * الطريقة الرابعة : الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YOA         | الـلَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم اللَّهُ فِي اللَّهْ لِيَ اللَّهْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّالَّالَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ |
| 409         | النفاق على قسمين: نفاق المسلم ونفاق الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :           | * الطريقة الخامسة : أن سب النبي على يقتل حداً من الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٦٠         | لا لمجرد الكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V70         | السب إما حراب أو جناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777         | * الطريقة السادسة: الاستدلال بقتل بنت مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٦٨         | * الطريقة السابعة : الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V79         | * الطريقة الثامنة: أذى الرسول على على للجوب القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | * الطريقة التاسعة: الاستدلال بإهدار النبي ﷺ دماء نسوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VVY         | لأجل المجاء سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | * الطريقة العاشرة: الاستدلال بأمر الرسول ﷺ بقتل قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۷٥         | كانوا يسبونه مع عفوه عن غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | * الطريقة الحادية عشر: الاستدلال بقصة عبدالله بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>YY</b> 9 | ابن آبی سرحسندستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YA1         | قصة أي سفيان بن الحارث وابن أي أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAT         | إيذاء قـارون لموسى _ عليه السلام _ وعاقبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | * الطريقة الثانية عشر: الاستدلال بقصة أنس بن زنيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٩٠         | MILIEUDINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMISMINIMINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | * الطريقة الثالثة عشر: للسب حد يشبه القصاص وحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V98         | القذف فلا يسقط بالتربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | * الطريقة الرابعة عشر: الاستدلال بقوله عليه السلام: «من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 797   | سَبْ نبياً قُتِلٍ﴾                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | * الطريقة الخامسة عشر: الاستدلال بأقوال أصحاب رسول               |
| 797   | الله ﷺ وأفعالهم                                                  |
|       | * الطريقة السادسة عشر : للرسول ﷺ حقوق زائدة على مجرد             |
| ۸۰۱   | التصديق بنبوته والإيهان بها جاء به                               |
|       | * الطريقة السابعة عشر: تفريق الكتاب والسنة بين الردة             |
| ۸۱۰   | المجردة والنقض المجرد وبين الردة المغلظة والنقض المغلظ           |
|       | التـوبُّة النصوح تنفع الجاني فيها بينه وبين الله تعالى ويكن الحد |
| ٨٢١   | تطهیل له له المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس             |
| ATT   | يشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين                         |
|       | <b>*</b> هنا مسلكان :                                            |
|       | احدهما : أن يقتل الساب حداً لله تعالى كما يقتل قاطع الطريق       |
| 778   | والمرتد وتعليل ذلك                                               |
| ۸۲۸   | أمر الساب في حياة النبي ﷺ كان مفوضاً إليه                        |
| ۸۳۰   | كل مـا أوجب القتل حقاً لله تعالى كان فساداً في الأرض             |
| ۸۳۱   | هل يسقط الإسلام كل فرع من فروع الكفر ؟                           |
|       | المرتد لا يشرع الستر عليه بل تجب إقـامـة الشـهادة عليه عند       |
| ۸۳٥   | الحاكم ««««««««««««««««««««««««««««««««««««                      |
| 771   | السب مستلزم للكفر والحراب                                        |
| 778   | هل السب فرع من فروع الكفر ؟                                      |
|       | المسلك الثاني : الساب حد شرعاً للمحافظة على عِـرْض               |
| ۸۳۸   | الرسول ﷺ                                                         |
| A.E . | قذف الميت يوجب الحد                                              |
|       |                                                                  |

| 734        | الفرق بين سب الرسول وسب غيره                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | * الطريقة الثامنة عشى: سب الرسول يتعلق به حق الله وحق                                |
| 338        | الرسول وأثر ذلك                                                                      |
|            | * الطريقة التاسعة عشر: لا يعصم الإسلام إلا دم من يجب                                 |
| <b>A3A</b> | قبوله منه                                                                            |
|            | * الطريقة الموقية للعشرين: أن الأحاديث والآثار لم تفرق                               |
| P3A        | بين ساب وساب                                                                         |
| :          | * الطريقة الحادية والعشرون: لا فرق بين السلم والذمي في                               |
| ٨٥٠        | مسألة السب                                                                           |
|            | * الطريقة الثانية والعشرون : عقربة السب لا تسقط                                      |
| ٨٥١        | بالإسلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                        |
| ۸٥٤        | * الطريقة الثالثة والعشرون: كل عقوبة وجبت على الذمي زيادة على الكفر لا تسقط بالإسلام |
|            | * الطريقة الرابعة والعشرون: السبب الماضي يبقى موجبه                                  |
| ۲٥٨        | بعد التوبة                                                                           |
|            | * الطريقة الخامسة والعشرون: سب النبي على أذى يوجب                                    |
| 701        | القتل فلا يسقط بالتوبة                                                               |
|            | * الطريقة السادسة والعشرون: سب الرسول ﷺ أنظع                                         |
| 178        | جرماً من التزوج بنسائه                                                               |
|            | * الطريقة السابعة والعشرون: ساب النبي ﷺ شانىء                                        |
| YFA        | نيجب أن يبتر                                                                         |
| 378        | الجواب عن حجج المخالفين                                                              |
| 378        | الجواب عن قولهم : اهو مرتد فيستتاب كالمرتدين، السلم                                  |

| VLV | الجواب عن قولهم: •كل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | الجواب عمن يحتج بحديث : الا يحل دم امرىء مسلم ا                                   |
| ۸۷۰ |                                                                                   |
|     | الجواب عمن يحشج بقوله تعالى: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ                 |
| ۸۷۳ | نُعَذَّبُ طَافِقَة ﴾                                                              |
| ۸۷۳ | تفصيل الجواب عمن احتج بهذه الآية من أربعة وجوه                                    |
| AAY | إن المنتهك لأعراض الناس إذا دعا لهم يرجى له المغفرة                               |
| 344 | الحربي الأصل لا يؤخذ بشيء أصابه قبل الإسلام                                       |
| ۸۸٥ | اختلاف الناس في سقوط المشتوم بتوبة الشاتم                                         |
|     | الجواب عن قولهم: [إن ما جاء به الإيهان به ماح لمن أتى به من                       |
| ۸۸۸ | هتك عرضه السنانيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                               |
|     | الجواب عن قـولهم: احـقـوق الأنبـياء من حيث النبوة تابعة لحق                       |
| ۸۸۹ | الله في الوجـوب فتبعته في السقوط،                                                 |
|     | الجـــواب عـن قــولهــم: "إن الرســول يدعــو الـــناس إلى الإيــان                |
|     | بــه ، وغيرهم أن الإيهان يمحـو الكفـر فـيكون قد عفا لمن كفر                       |
| 441 | عن حقه ا                                                                          |
|     | الجواب عن قولهم: ﴿إِذَا أَظْهِـر التَّـوبَةُ وَجِبُ أَنْ نَقْبُلُهِـا مَنْهُ مَنْ |
| 391 | رجهين المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                    |
| грл | الفرق بين إسلام الحربي والمرتد وإسلام الساب                                       |
| 9.1 | الجواب عن قولهم: «الذمي يعتقد حل السب كها يعتقده الحربي»                          |
|     | الجواب عن قـولهم: «الذمي إذا سب إما أن يقتل لكفره وحرابه                          |
| 9.1 | أو يقتل حداً من الحدود،                                                           |
|     | و<br>الجواب عن قـولهم: «ليس في السب أكـشر من انتـهـاك العرض                       |
|     |                                                                                   |

| 9.4   | وهدا القدر لا يوجب إلا الجلد                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 . 8 | الجواب عن قولهم: والذمي يعتقد حل ذلك،                                                    |
|       | الجواب عن قولهم: اصولح على ترك ذلك فإذا فعله انتقض                                       |
| 9 . 8 |                                                                                          |
|       | الجواب عن قولهم: "كون القتل حداً حكم شرعي يفتقر إلى دليل                                 |
| 9.8   | شرعي »                                                                                   |
| 9.9   | الجواب عن قولهم: (القياس في الأسباب لا يصح)                                              |
| 9.9   | الجـواب عن قـولهم: امعرفة نوع الحكمة وقدرها متعذره                                       |
| 9.9   | الجـواب عن قولهم: "هو يخرج السبب عن أن يكون سبباً"                                       |
|       | الجـواب عن قولهم: «ليس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يجوز                            |
| 9.9   | إلحاق السب بها السب بها السب المالية                                                     |
|       | الجواب عن قـولهم: ﴿الأَدْلَةُ مَرْدُدَةً بِينَ كُونَ الْقَتْلُ لَمُجْرُدُ الْمُحَارِبَةُ |
| 911   | أو لخصوص السب                                                                            |
|       | الجواب عما ذكروه من كون سب الرسول ليس بأعظم من سب                                        |
| 919   | <u></u>                                                                                  |
| 977 . | ولهذا الجواب طريقان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| 98.   | الجواب عن قولهم: ﴿إِذَا سَقُطُ الْمُتَّبِعِ بِالْإِسْلَامِ فَالْتَابِعِ أُولَى ۗ         |
| - i   | الجواب عن قولهم: «القـتل حق الرسـالة ، وأما البشرية فإنها لها                            |
| 941   | حقوق البشرية والتوبة تقطع حق الرسالة،                                                    |
| 944   | الجواب عن قولهم: «إذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة»                                   |
| . :   | الجنواب عن قنولهم: "حق البشرية انغمر في حق الرسالة وحق                                   |
| 977   | ·                                                                                        |
| 98.   | الجواب عن قولهم: (إن الكافر لم يلتزم تحريم السب،                                         |

| 161   | عصل . في مواضع النوبه                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 139   | ـ توبة قاطع الطريق                                        |
| 139   | ـ توبة المرتد                                             |
| 139   | _ توبة القاتل والقاذف                                     |
| 484   | _ توبة الزاني ونحوه                                       |
| 90.   | فصل : توبة الساب بعد ثبوته بالبينة                        |
| 90.   | ـ توبة الساب بعد الإقرار بالسب                            |
| 1111  | المسالة الرابعة : (٩٥٣_                                   |
| 900   | في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر          |
| 900   | السب كفر في الباطن وفي الظاهر                             |
| 97.   | القـول بأن كفر الساب وإنها لاستحلاله السب يعتبر زلة منكرة |
| 97.   | السبب في وقوع هذا الخطأ هو اتباع منهج المتكلمين           |
| 778   | الرد على من قال : لا يكفر إلا الساب المستحل               |
| 378   | الدليل على كفر الساب مطلقاً                               |
| 970   | شبهتان للمرجئة والجهمية                                   |
| 977   | جـواب الشبهة الأولى من وجوه                               |
| 974   | الجواب على الشبهة الثانية من وجوه                         |
| 944   | فصل: نصوص العلماء التي تدل على أن السب كفر                |
| 71    | _ معنى الحديث: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»              |
| 9.4.9 | _ قبصة الزبير بن العوام مع الأنصاري في شراج الحرة         |
| 99.   | ـ قـضاء رسول الله ﷺ في سيل مهزور                          |
| 991   | ـ قصة قدامة بن مظعون                                      |
| 994   | _ الفرق بين السب والكفر                                   |

| 998   | فصل : سب الذمي له ينقض العهد ويوجب القتل                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 998   | ـ سب المسلم له يوجب القتل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 990   | ـ فرق بين إظهار السب وكتهانه                                  |
|       | _ اختلاف أصحاب الشافعي في إظهار ما يعتقده الذمي               |
| 999   | ديناً وما لا يعتقده                                           |
| 999   | _ حجة من فرق بين ما يعتقدون ديناً وما لا يعتقدونه             |
| 11    | _ الرد على التفرقة بين ما يعتقده وما لا يعتقده                |
| 10    | _ أنواع السب وحكم كل نوع منها                                 |
| 10    | * النوع الأول: الدعاء                                         |
| 19    | * النوع الثاني: الخبر                                         |
| 1.18  | فصل: حكم توبة الذمي من السب                                   |
| 1.14  | فصل : فيمن سب الله سبحانه وتعالى                              |
| 1.14  | _ حكم من سب الله تعالى                                        |
| 1.    | _ اختلاف العلماء في قبول توبة من سب الله تعالى مع أدلة        |
| 1.14  | كل فريق                                                       |
| 1.41  | فصل : حكم الذمي إذا سب الله تعالى وفيه مسألتان :              |
| 1.71  | الأولى: سب الله تعالى على قسمين                               |
| 1.40  | الثانية : في استتابة الذمي وقبول توبته                        |
| 1.77  | سب الله تعالى على ثلاثة منازل                                 |
| 1.51  | فصل: حقيقة السب                                               |
|       | فصل : حكم من سب موصوفاً أو مسمى باسم يقع على الله أو          |
| 1.484 | بعض رسله                                                      |
| 1.54  | فصل: سب الأنبياء كفر وردة أو محاربة                           |

| ,    |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 1.3. | فصل: حكم ساب أزواج النبي ﷺ                         |
| 1.0. | _ حكم سب عائشة رضي الله عنها                       |
| 1.08 | ـ من سب غير عـائشة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن |
| 1.00 | فصل : حكم من سب أحداً من الصحابة                   |
|      | _ الأدلة من الكتاب على حرمة سب أصحاب               |
| 1.77 | رسول الله ﷺ                                        |
| 1.78 | ــ الأدلة من السنة على حرمة سب أصحاب النبي ﷺ       |
| 1.40 | _ استدلال من قال إن سابهم لا يقتل                  |
| 1.41 | _ استدلال من قال بكفر ساب الصحابي                  |
| 11.4 | فصل: في تفاصيل القول فيهم                          |
| 1110 | الحاتمة                                            |